# 

لمحمدين يوسف الشهث بأبي حت الأندلسي المئتوفيستنة 20 مع

دِرَاسَة و تحقِيق و تعمُليق

الشيخ عليمحم معوض

الشيخ عادل حميعبر للمصود

ستكرك فيص محقيقيه

أشاذ لتفسيروعلوم لقرآن بجامعة لأزهر

الدكتور: كربا عبرلمجيدالنوتى الدكتور أحمدالنجولحسالجمل أستاذ اللغة العربيت بجامعة لأزهر

قرظته الأستاذ الكتورعبالحالفماوي استاذ التفير وعلوم الغرآن كلية أصول الدين رجامعة لأزهر

> الحدزء الخسامس المحتوي أول التوبة ـ آخر النحل

دارالكنب العلمية

مَميع الجِفُوق مَجُفُوطَة الرار الكتب العِلمين مبيروت - لبت ان الطبعَة الأولى 1818هـ- ١٩٩٣مر

ولرراللنب العالمين بيروت. لبنان

ص.ب ۱۱/۹٤۲٤ ـ تاکس : ۱۱/۹٤۲٤ ـ ۱۱/۹٤۲۵ ـ ۱۱/۹۵۲۵ مکانف : ۱۲۵۵ - ۱۲۹۲۸ - ۲۲۲۳۹ - ۱۲۱۲۸ - ۱۲۱۲۸ مکانف

## المات المورية المورية

#### ب الله الدين الدين عبر

بَرَآءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَد شُمِّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَهَ أَشَّهُرٍ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّكُمُ عَنُومُ مُعۡجِرِى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُغۡزِى ٱلۡكَفِرِينَ ﴿ وَأَذَنَّ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يُومُ الْحَجِ ٱلْأَكْبِرِأَنَّ ٱللَّهَ بَرِى مُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن بَيْتُمْ فَهُو خَيُرً لَّكُمُ وَإِن تُولَيْتُمْ فَأَعُ لَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَ دَثُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظْهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشَهُو ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَنْ صَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسُمَعَ كَلَم ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ, ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ كُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّ مَ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَيْ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرَقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِمٍ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ تُمنَاقَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَرْقَبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِنْ الْبُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوانَكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقُومِ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَإِن لَّكُثُوا أَيْمَنَهُم مِّن بَعْدِعَهُ دِهِمُ وَطَعَنُواْ فِي دِبنِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُون اللهُ

أَلَانْقَانِلُونَ قَوْمًا نَّكَتُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَهُ وَكُمْ أَوَّكَ مَرَّةٍ أَتَخْشُونَهُمُّ فَأَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ قَالِمُ هُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَ وَيُدْهِبَ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ الْمُرْحَسِبْتُمُ أَن تُتَرَّكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُ وأمِنكُمْ وَلَرْيَتَ خِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ إِنَ اللهِ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْءَا مَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايسَتُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِلِمْ وَأَنفُسِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ﴿ بَشِّرُهُمْ رَبُّهُم مِرِكَمَةً مِنْهُ وَرِضُونٍ وَجَنَّتِ لَمُّ فِيهَا نَعِيدُ مُّقِيدٌ رُبُّ خَلِاينَ فِيهَآأَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَاءَكُمْ وَإِخُوَنَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمُ نِ وَمَن يَتُولُهُم مِّن كُمْ فَاقُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ قَالَ إِن السَّحَبُّوا ٱلْسَاكُمُ فَاقُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ قَالَ إِن السَّحَبُوا السَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ كَانَءَ ابِ اَوْكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوا جُكُرُوعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَاوَمُسَاكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّضُواْ حَتَّى يَأْقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ لَنَّ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنصُمْ شَيَّا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ (أَنَّ ثُمَّ أَنْزِلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرُترَوهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ شَ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ مُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً

فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِن اللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ النَّصَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَتِ النَّصَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهُ وَقَالَتِ النَّهُ وَقَالَتِ النَّصَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَتِ النَّهُ وَقَالَتِ النَّصَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ

المرصد: مفعل من رصد يرصد رقب، يكون مصدراً وزماناً ومكاناً، وقال «عامر بن الطفيل»: وَلَقَدْ عَلِمْت وَمَا إِخَالُكَ نَاسِياً أَنَّ الْمَنِيَّةَ لِلْفَتَى بِالْمَرْصَدِ(١)

الإِلُّ : الحلفُ والجؤَارُ ، ومنه قول « أبي جهل » :

لإل عَلَيْنَا وَاجِبٌ لاَ نُصِيعُهُ مَتِينٌ قُواهُ غَيْرُ مُنْتَكِثِ الْحَبْلِ (٢)

كانوا إذا تسامحوا وتحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه من الإل وهو الجؤار ، وله أليل أي : أنين يرفع به صوته ، وقيل : القرابة ، وأنشد « أبو عبيدة » على القرابة قول الشاعر :

أَفْسَدَ النَّاسَ خُلُوفٌ خَلَفُوا قَطَعُوا الإِلَّ وَأَعْرَاقَ الرَّحِمْ (٣)

وظاهر البيت أنه في العهد ، ومن القرابة قول « حسان » :

لَعَمْرُكَ إِنَّ إِلَّكَ مِنْ قُرَيْشٍ كَإِلِّ السَّقْبِ مِنْ رَأْل ِ النَّعَامِ (٤)

وسميت إلا ، لأنها عقدت ما لا يعقد الميثاق ، وقيل : من أل البرق : لمع ، وقال « الأزهري » : الأليل البريق ، يقال : أل يؤل : صفا ولمع ، وقال « القرطبي » : مأخوذ من الحدة ومنه : الألة الحربة ، وأذن مؤللة محددة ، فإذا قيل : للعهد ، والجؤار ، والقرابة إلّ ، فمعناه : إن الإذن منصرف إلى تلك الجهة التي يتحدد لها ، والعهد يسمى إلا لصفائه ، ويجمع في القلة الأل ، وفي الكثرة الال وأصل جمع القلة أألل ، فسهلت الهمزة الساكنة التي هي فاء الكلمة ، فأبدلها ألفاً وأدغمت اللام في اللام ، الذمة : العهد ، وقال « أبو عبيدة » : الأمان ، وقال « الأصمعي » : كل ما يجب أن يحفظ ويحمى ، أبي يأبى : منع . قال :

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل وليس في ديوانه ، انظر مجاز القرآن ٢٥٣/١ وتفسير القرطبي ٣/٨ واللسان ( رصد ) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، ذكره ابن عطية في « المحرر الوجيز » .

<sup>(</sup>٣) البيت من الرمل لابن مقبل ، انظر تفسير الطبري ١٤٨/١٤ .

 <sup>(</sup>٤) البيت من الوافر من أبيات هجا بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، انظر ديوانه ص ١٠٥ تفسير الطبري ١٤٩/٤ الكشاف ١٩٦/٢ القرطبي ٧٩/٨ روح المعاني ١٠/٥٥ اللسان ( ألل ) .

أبى الضّيمَ والنّعمَانُ يَحْرُقُ نَابَهُ عَلَيْهِ فَأَفْضَى وَالسّيوفُ مَعَاقِلُه (١) ل

أَبَى الله إلا عَدْله وَوَفَاءَه فَلاَ النُّكُرُ مَعْرُوفٌ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ (٢) ومجيء مضارعه على فعل بفتح العين شاذ .

ومنه: آبي اللَّحم، لِرَجُل مِنَ الصَّحَابَةِ ، شفاه: أَزَالَ سقمه ، العشيرة: جماعة مجتمعة بسبب أو عقد أو وداد كعقد العشيرة ، اقترف: اكتسب ، كسد الشيء كساداً ، وكسوداً ، بار ولم يكن له نفاق ، الموطن: الموقف ، والمقام قال الشاعر:

وَكُمْ مَـوْطِنٍ لَـوْلاَيَ طِحْتَ كَمَا هَـوَى بِأَجـرَامِـهِ مِنْ قُلَّةِ النِّيقِ مُنْهَـوِي (٣)

ومثله الوطن ، حُنَين : واد بين مكة ، والطائف ، وقيل : وادٍ إلى جنب ذي المجَاز ، العيلة : الفقر ، عال يعيل افتقر قال :

#### وَمَا يَدْدِي الْفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ وَمَا يَدْدِي الْغَنِيُّ مَتَى يَعيلُ

الجزية: ما أخذ من أهل الذمة على مقامهم في بلاد الإسلام ، سميت بذلك ، لأنهم يجُزُّونها أي : يقضونها ، أو لأنها تجزي بها من منّ عليهم بالإعفاء عن القتل ، المضاهاة : المهاثلة ، والمحاكاة ، وثقيف تقول : المضاهأة بالهمز ، وقد ضاهأت ، فهادتها نخالفة للتي قبلها إلا إن كان ضاهت يدّعي أن أصلها الهمز ، كقولهم في توضأت ، وقرأت ، وأخطأت ، توضيت وقريت وأخطيت ، فيمكن ، وأما ضهيا بالهمز مقصوراً فهمزته زائدة كهمزة عرفىء ، أو ممدوداً فهمزته للتأنيث زائدة ، أو ممدوداً بعده هاء التأنيث حكاه « البحتري » ، عن « أبي عمرو الشيباني » في « النوادر » ، قال : جمع بين علامتي تأنيث ومدلول هذه اللفظة في ثلاث لغاتها المرأة التي لا تحيض ، أو التي لا ثدي لها شابهت بذلك الرجال ، فمن زعم أن المضاهاة مأخوذة من ضهياً فقوله خطأ ، لاختلاف المادتين لأصالة همزة المضاهاة ، وزيادة همزة ضهياً في لغاتها الثلاث .

﴿ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين ﴾ . .

هذه السورة مدنية كلها ، وقيل : إلا آيتين من آخرها ، فإنها نزلتا بمكة ، وهذا قول الجمهور ، وذكر المفسرون لها اسماً واختلافاً في سبب ابتدائها بغير بسملة ، وخلافاً عن الصحابة أهي والأنفال سورة واحدة ، أو سورتان ؟ ولا تعلق لمدلول اللفظ بذلك ، فأخلينا كتابنا منه ، ويطالع ذلك في كتب المفسرين ، ويقال : برئت من فلان أبرأ براءة أي : انقطعت بيننا العصمة ، ومنه برئت من الدين ، وارتفع ( براءة ) على الابتداء ، والخبر ( إلى الذين عاهدتم ) و ( من الله ) صفة مسوغة لجواز الابتداء بالنكرة ، أو على إضهار مبتدأ ، أي : هذه براءة ، وقرأ « عيسى بن عمر » « براءة بالنصب » ،

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى ، من قصيدة يمدح فيها حصن بن حذيفة الفزاري ، انظر ديوانه ص ١٤٣ الكامل ٢٠/٣ التهذيب ٤٤/٤ اللسان ( حرق ) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل للنابغة الذبياني ، انظر ديوانه ص ٨٦ ومعاهد التنصيص ١/٣٣١ ، والخزانة ٢/٨٦١ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، ليزيد بن الحكم ، انظر الكتاب ٣٧٤/٢ شرح المفصل لابن يعيش ١١٨/٣, والمقرب ١٩٣/١ .

قال « ابن عطية » : أي : الزموا ، وفيه : معنى الإغراء (١) ، وقال « الزمخشري » (٢) : اسمعوا براءة ، قال : فإن قلت : بم تعلقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين قلت : قد أذن الله تعالى في معاهدة المشركين أولاً ، فاتفق المسلمون مع رسول الله على الله وعلى المسلمون بما تجدّد من ذلك ، وقيل لهم : اعلموا أن الله تعالى ورسوله قد برئا مما عاهدتم به المشركين ، وقال « ابن عطية » : لما كان عهد الرسول - على الإرما لجميع أمته حسن أن يقول (عاهدتم) ، وقيال « ابن إسحاق » ، و « غيره » : كانت العرب قيد أوثقها رسول الله - على عهداً عاماً على أن لا يصد أحد عن البيت الحرام ، ونحو هذا من الموادعات (٣) فنقض ذلك بهذه الآية ، وأحل لجميعهم أربعة أشهر ، فمن كان له مع الرسول عهد خاص وبقي منه أقل من الأربعة أبلغ به تمامها ، ومن كان أمده أكثر أتم له عهده ، وإذا كان ممن يحتبس منه نقض العهد قصر على أربعة أشهر ، ومن لم يكن له عهد خاص فرضت له الأربعة ، يسبح في الأرض أي : يذهب فيها مسرحاً آمناً ، وظاهر لفظة ( من المشركين ) العموم ، فكل من عاهده المسلمون داخل فيه من مشركي مكة ، وغيرهم ، وروي أنهم نكثوا إلا بني ضمرة ، وكنانة ، فنبذ العهد إلى الناكثين ، وقال « مقاتل » : المراد بالمشركين هنا : ثلاث قبائل من العرب : خزاعة ، وبنو مدلج ، وبنو خزيمة .

وقيل: هذه الآية في أهل مكة ، وكان الرسول \_ على - صالح قريشاً عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ، فدخلت خزاعة في عهد الرسول ، وبنو بكر بن عبد مناة في عهد قريش ، وكان لبني الديل من بني بكر دم عند خزاعة فاغتنموا الفرصة وغفلة خزاعة ، فخرج نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعه من بني بكر ، وبيتوا خزاعة فاقتتلوا ، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح ، وقوم أعانوهم بأنفسهم فهزمت خزاعة إلى الحرم ، فكان ذلك نقضاً لصلح الحديبية ، فخرج من خزاعة بديل بن ورقاء ، وعمرو بن سالم في ناس من قومهم فقدموا على الرسول - على الرسول - على وأنشده عمرو فقال :

يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدُ مُحَمَّدا كُنْتَ لَنَا أَبَاً وَكُنَّا وَلَدا فَانْصُرْ هَدَاكَ اللَّهُ نَصْراً عَبَدا فَانْصُرْ هَدَاكَ اللَّهُ نَصْراً عَبَدا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدَا إِنْ سِيمَ خَسْفاً وَجْهُهُ تَرَبَّدَا إِنْ شِيمَ خَسْفاً وَجْهُهُ تَرَبِّدَا إِنَّ قُرَيْشاً أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا إِنَّ قُرَيْشاً أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتَ تَدْعُو أَحَدا وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتَ تَدْعُو أَحَدا هُمْ بَيَّتُونَا بِالْحَطِيمِ هُجَدَا هُمْ بَيَّتُونَا بِالْحَطِيمِ هُجَدَا

فقال رسول الله \_ عَلَيْهِ \_ « لاَ نُصرتُ إن لم أنصركم » .

<sup>(</sup>١) المراد هنا : تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله ، انظر أوضح المسالك ٢/١٥٩ ، والتصريح ٢/١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢٤٢/٢.

 <sup>(</sup>٣) الموادعات: توادع القوم: أعطى بعضهم بعضاً عهداً ، وكله من المصالحة ، حكاه الهروي في الغريبين ، وقال الأزهري: توادع الفريقان
 إذا أعطى كل منهم الأخرين عهداً ألا يغزوهم ، تقول وادعت العدو إذا هادنته موادعة ، وهي الهدنة والموادعة .
 لسان العرب ٤٧٩٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) ذكر السيوطي في هذه الأبيات ٣/ ٢١٥ نقلًا عن ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل ، وانظر القرطبي ٤٣/٨ روح المعاني ١٠/ ٤٤ .

فتجهز إلى مكة وفتحها سنة ثمان ، ثم خرج إلى غزوة تبوك ، وتخلف من تخلف من المنافقين وأرجفوا(١) الأراجيف ، فجعل المشركون ينقضون عهودهم ، فأمره الله تعالى بإلقاء عهدهم إليهم ، وأذن في الحرب (فسيحوا) أمر إباحة ، وفي ضمنه تهديد ، وهو التفات من غيبة إلى خطاب ، أي : قل لهم : سيحوا يقال : ساح سياحة وسوحاً وسيحاناً ، ومنه : سيح الماء وهو : الجاري المنبسط ، وقال طرفة :

#### لَـوْ خِفْت هَـذَا مِـنْـكَ مَا نِلْتَـنِي حَتَّى تَـرَى خَيْلًا أَمَـامي تَسِيحُ (٢)

قال ابن عباس ، والزهري : أول الأشهر شوال حتى نزلت الآية ، وانقضاؤها انقضاء المحرم بعد يوم الأذان ، وقال بخمسين ، فكان أجل من له عهد أربعة أشهر من يوم النزول ، وأجل سائر المشركين خمسون ليلة من يوم الأذان ، وقال السدّي ، وغيره : أولها يوم الأذان وآخرها العشر من ربيع الآخر ، وقيل : العشر من ذي القعدة إلى عشرين من شهر ربيع الأول ، لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان فيهم ، ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة (غير معجزي الله) لا تفوتونه ، وإن أمهلكم ، وهو مخزيكم أي : مذلكم في الدنيا بالقتل ، والأسر ، والنهب ، وفي الآخرة بالعذاب .

وحكى أبو عمرو : عن أهل نجران أنهم يقرأون ( منِ الله ) بكسر النون على أصل التقاء الساكنين ، وإتباعاً لكسرة النون .

#### ﴿ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ﴾ .

قرأ الضحاك ، وعكرمة ، وأبو المتوكل : (وَإِذْنُ ) بكسر الهمزة ، وسكون الذال ، وقرأ الحسن ، والأعرج : (إن الله ) بكسر الهمزة ، فالفتح على تقدير : بأن ، والكسر على إضهار القول على مذهب البصريين ، أو لأن الأذان في معنى القول ، فكسرت على مذهب الكوفيين ، وقرأ ابن أبي إسحاق ، وعيسى بن عمر ، وزيد بن علي (ورسوله) بالنصب على أنه مفعول معه ، وقرىء بالجر : شاذاً ، ورُويت عن عطفاً على لفظ اسم (أن) وأجاز الزمخشري : أن ينتصب على أنه مفعول معه ، وقرىء بالجر : شاذاً ، ورُويت عن الحسن ، وخرجت على العطف على الجوار ، كما أنهم نعتوا ، وأكدوا على الجوار ، وقيل : هي ، واو القسم .

وروي أن أعرابياً سمع من يقرأ بالجر ، فقال : إن كان الله بريء من رسوله ، فأنا منه بريء ، فلبه القارىء إلى عمر ، فحكى الأعرابي قراءته ، فعندها أمر عمر بتعليم العربية ، وأما قراءة الجمهور بالرفع فعلى الابتداء ، والخبر محذوف ، أي : ورسوله بريء منهم ، وحذف لدلالة ما قبله عليه ، وجوزوا فيه أن يكون معطوفاً على الضمير المستكن في (بريء) وحسنه كونه فصل بقوله ( من المشركين ) بين متحمله والمعطوف ، ومن أجاز العطف على موضع اسم إن المكسورة أجاز ذلك مع أن المفتوحة ، قال ابن عطية : ومذهب المستاذ - يعني - : أبا الحسن بن الباذش ، على مقتضى كلام سيبويه : أن لا موضع لما دخلت عليه أن ، إذ هو معرب قد ظهر فيه عمل العامل ، وأنه لا فرق بين أن وبين ليت ، والإجماع : أن لا موضع لما دخلت عليه هذه انتهى ، وهذا كلام فيه تعقب ، لأن علة كون أن لا موضع لما دخلت عليه ليس ظهور عمل العامل ، بدليل ليس زيد بقائم ، وما في الدار من

<sup>(</sup>١) أرجفوا : الرجفان : الاضطراب الشديد ، رجف الشيء يرجف رجفاً ورجوفاً ورجفاناً ورجيفاً وأرجف : خفق واضطرب اضطراباً شديداً .

لسان العرب ١٥٩٥/٣.

<sup>(</sup>٢) البيت من السريع وليس في ديوانه ، انظر القرطبي ٦٤/٨ روح المعاني ٢٩٧/١٠ حاشية الشهاب ٢٩٧/٤ .

رجل ، فإنه ظهر عمل العامل ولهما موضع ، وقوله : والإجماع إلى آخره ، يـريد أن ليت لا مـوضع لهـا من الإعراب بالإجماع ، وليس كذلك ، لأن الفراء خالف ، وجعل حكم ليت ولعل وكان ولكن وأن حكم إن في كون اسمهن له موضع وإعراب ، (وأذان ) كإعراب (براءة ) على الوجهين ، ثم الجملة معطوفة على مثلها ، ولا وجه لقـول من قال : إنــه معطوف على ( براءة ) ، كما لا يقال : عمرو معطوف على زيد ، في زيد قام وعمرو قاعد ، والأذان بمعنى الإِيذان وهو : الإعلام ، كما أن الأمان والعطاء يستعملان بمعنى الإيمان والإعطاء ، ويضعف جعله خبراً عن ( وأذان ) إذا أعربناه مبتدأ ، بل الخبر قوله ( إلى الناس ) وجاز الابتداء بالنكرة ، لأنها وصفت بقوله ( من الله ورسوله ) و ( يومَ ) منصوب بما يتعلق به ( إلى الناس ) وقد أجاز بعضهم نصبه بقوله ( وأذان ) وهو بعيد ، من جهة أن المصدر إذا وصف قبل أخذه معموله لا يجوز إعماله فيها بعد الصفة ، ومن جهة أنه لا يجوز أن يخبر عنه إلا بعد أخذه معموله ، وقد أخبر عنه بقوله ( إلى الناس ) لما كان سنة تسع أراد رسول الله ـ ﷺ ـ أن يحج ، فكره أن يرى المشركين يطوفون عراة ، فبعث أبا بكر أميراً على الموسم ، ثم أتبعه علياً ليقرأ هذه الآيات على أهل الموسم راكباً ناقته العضباء(١) ، فقيل له : لو بعثت بها إلى أبي بكر ، فقال : لا يؤدي عني إلا رجل مني ، فلما اجتمعا قال أبو بكر : أمير ، أو مأمور ، قال مأمور ! فلماكان يوم التروية خطب أبو بكر ، وقام عليّ يوم النحر بعد جمرة العقبة ، فقال : يا أيها الناس إني رسول رسول الله \_ عليه الله عليهم ثلاثين آية ، أو أربعين ، وعن مجاهد : ثلاث عشرة ، ثم قال : « أمرت بأربع : أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، وأن لا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة ، وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده » ، فقالوا عند ذلك : يا على أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا ، وأنه ليس بيننا وبينه عهد ، إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف ، وقيل : عادة العرب في نقض عهودها أن يتولى رجل من القبيلة ، فلو تولاه أبو بكر لقالوا : هذا خلاف ما يعرف منا في نقض العهود ، فلذلك جعل علياً يتولاه ، وكان أبو هريرة مع علي ، فإذا صحل صوت عليٌّ نادى أبو هريرة ، والظاهر أن يوم الحج الأكبر هو يوم وأحد ، فقال عمر ، وابن الزبير ، وأبو جحيفة ، وطاووس ، وعطاء ، وابن المسيب : هو يوم عِرفة ، وروي مرفوعاً إلى الرسول ـ ﷺ ـ ، وقال أبو موسى ، وابن أبي أوفى ، والمغيرة بن شعبة ، وابن جبير ، وعكرمة ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وابن زيد ، والسدي : هو يوم النحر(٢) ، وقيل : يــوم الحج الأكــبر أيام الحـج كلها(٣) ، قاله سفيان بن عيينة ، قال ابن عطية : والذي تظاهرت به الأحاديث أن علياً أذن بتلك الآيات يوم عرفة إثر خطبة أبي بكر ، ثم رأى أنه لم يعم النـاس بالإسـماع فتتبعهم بالأذان بهـا يوم النحـر ، وفي ذلك اليـوم بعث أبو بكـر ـ رضي الله عنه ـ من يعينه بها ، كأبي هريرة وغيره ، ويتبعوا بها أيضاً أسواق العرب كذي المجاز ، وغيره ، وبهذا يترجح قول سفيان ، ويقول : كان هذا يوم صفين ويوم الجمل يريد : جميع أيامه ، وقال مجاهد : يوم الحج الأكبر أيام مني كلها ، ومجامع المشركين حين كانوا بذي المجاز ، وعكاظ ، ومجنة ، حتى نودي فيهم أن لا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ووصفه بالأكبر، قال الحسن، وعبد الله بن الحرث بن نوفل: لأنه حج ذلك العام المسلمون والمشركون، وصادف عيد اليهود والنصاري ، ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده ، فعظم في قلب كل مؤمن وكافر ، وضعف هذا القول بأنه تعالى لا يصفه بالأكبر لهذا ، وقال الحسن أيضاً : لأنه حج فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود ، قال ابن عطية : وهذا هو القول الذي

<sup>(</sup>١) العَضْبَاء : اسم ناقة النبي ـ ﷺ ـ ، اسم لها ، عَلَمٌ وليس من العضب الذي هو الشق في الأذن ، إنما هو اسم لها سميت به ، وقال الجوهري ، هو لقبها ، قال ابن الأثير : لم تكن مشقوقة الأذن . .

لسان العرب ٢٩٨٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الوسيط للواحدي (التوبة) .

<sup>(</sup>٣) انظر الوسيط للواحدي (التوبة) .

يشبه نظر الحسن ، وبيانه أن ذلك اليوم كان المفتتح بالحق ، وإمارة الإسلام بتقديم رسول الله ـ ﷺ ـ ونبذت فيه العهود ، وعز فيه الدين ، وذل فيه الشرك ، ولم يكن ذلك في عام ثمان حين ولى رسول الله \_ ﷺ عتَّاب بن أسيد ، كان أمير العرب على أوله ، فكل حج بعد حج أبي بكر ، فمتركب عليه ، فحقه لهذا أن يسمى أكبر انتهى ، ومن قال : إنه يوم عرفة فسمي الأكبر، لأنه معظم واجباته، فإذا فات فات الحج، ومن قال: إنه يوم مني. فلأن فيه معظم الحج، وتمام أفعاله من الطواف، والنحر، والحلق، والرمي، وقيل: وصف بالأكبر، لأن العمرة تسمى بالحج الأصغر، وقيال منذر بن سعيد ، وغيره : كان الناس يوم عرفة مفترقين إذا كانت الحمس تقف بالمزدلفة ، وكان الجمع يوم النحر بمني ، ولذلك كانوا يسمونه يوم الحج الأكبر، أي : الأكبر من الأصغر الذي هم فيه مفترقون ، وقد ذكر المهدوي : أن الحمس ومن اتبعها وقفوا بالمزدلفة في حجة أبي بكر رضي الله عنه ، وحكى القرطبي عن ابن سيرين : أن يوم الحج الأكبر ، أراد به العام الذي حج فيه رسول الله \_ ﷺ - في حجة الوداع ، وحج معه الأمم ، وهذا يحتاج إلى إضهار كأنه قال : هذا الأذان حكمه متحقق يوم الحج الأكبر، وهو عام حج رسول الله \_ ﷺ - انتهى ، وسمى أكبر، لأنه فيه ثبتت مناسك الحج، وقال فيه: « خذوا عني مناسككم » وجملة ( براءة من الله ورسوله ) إخبار بثبوت البراءة ، وجملة ( وأذان من الله ورسوله ) إخبار بوجوب الاعلام بما ثبت فافترقتا ، وعلقت البراءة بالمعاهدين ، لأنها مختصة بهم ناكثيهم وغير ناكثيهم ، وعلق الأذان بالناس ، لشموله معاهداً وغيره ناكثاً وغيره مسلماً وكافراً ، هذا هو قول الجمهور ، قيل : ويجوز أن يكون الخطاب للكفار بدليل آخر الآية ، وبدليل مناداة عليّ بالجمل الأربع فظاهره أن المخاطب بتلك الجمل الكفار ، ولما كان المجرور خبـراً عن قولـه ( وأذان ) كان بإلى اي : مقتد إلى الناس وواصل إليهم ، ولو كان المجرور في موضع المفعول لكان باللام ، و ( من ) في ( من المشركين ) متعلقة بقوله ( بريء ) تعلق المفعول ، أن تقول : برئت منك ، وبرئت من الدين بخلاف ( من ) في قوله ( براءة من الله ) فإنها في موضع الصفة ، ﴿ فإن تبتم ﴾ أي : من الشرك الموجب لتبري الله ورسوله منكم ، ﴿ فهو ﴾ أي : التوب ﴿ خير لكم ﴾ في الدنيا ، بعصمة أنفسكم وأولادكم وأموالكم ، وفي الآخرة لدخولكم الجنة ، وخلاصكم من النار ﴿ وإن توليتم ﴾ أي : عن الإسلام ﴿ فاعلموا أنكم غير معجزي الله ﴾ أي : لا تفوتونه عما يحل بكم من نقماته ، ﴿ وَبَشْرُ الَّذِينَ كَفُرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ جعل الانذار بشارة على سبيل الاستهزاء بهم ، و ( الذين كفروا ) عام يشمل المشركين عبدة الأوثان وغيرهم ، وفي هذا وعيد عظيم بما يحل بهم ﴿ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ﴾ قال قوم : هذا استثناء منقطع ، التقدير : لكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد أتموا إليهم عهدهم ، وقال قوم ، منهم الزجاج : هو استثناء متصل ، من قوله ( إلى الذين عاهدتم من المشركين) ، وقال الزمخشري(١) : وجهه أن يكون مستثنى من قوله ( فسيحوا في الأرض ) ، لأن الكلام خطاب للمسلمين ، ومعناه : براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ، فقولوا لهم : سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم ، ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم ، والاستثناء بمعنى الاستدراك ، كأنه قيل : بعد أن أمروا في الناكثين ، ولكن الذين لم ينكثوا ، فأتموا إليهم عهدهم ، ولا تجروهم مجراهم ، ولا تجعلوا الوفي كالغادر ، وقيـل : هو استثنـاء متصل ، وقبله جملة محذوفة تقديرها : اقتلوا المشركين المعاهدين إلا الذين عاهدتم ، وهذا قول ضعيف جداً ، والأظهر أن يكون منقطعاً لطول الفصل بجمل كثيرة بين ما يمكن أن يكون مستثنى منه وبينه ، قال مجاهد وغيره : هم قوم كان بينهم وبين الرسول ـ ﷺ ـ عهد لمدة ، فأمر أن يفي لهم ، وعن ابن عباس : لما قرأ على براءة ، قال لبني ضمرة ، وحيّ من كنانة ، وحيّ من سليم : إن الله قد استثناكم ، ثم قرأ هذه الآية ، والظاهر أن قوله ( إلى مدتهم ) يكون في المدة التي كانت بينهم وبين الرسول ، أمروا بإتمام العهد إلى تمام المدة ، وعن ابن عباس : كان بقي لحيّ من كنانة تسعة أشهر فأتم إليهم

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٥/٢ ، ٢٤٦

عهدهم ، وعنه أيضاً (إلى مدتهم) إلى الأربعة الأشهر التي في الآية ، وهذا بعيد ، لأنه يكون الاستثناء لا يفيد تجديد حكم ، إذ يكون حكم هؤلاء المستثنين حكم باقي المعاهدين الذين لم يتصفوا بما اتصف به هؤلاء ، من عدم النقض وعدم المظاهرة ، وقرأ عطاء بن السائب الكوفي وعكرمة وأبو زيد وابن السميفع (ينقضوكم) بالضاد معجمة وتناسب العهد ، وهي بمعنى قراءة الجمهور ، لأن من نقص العهد فقد نقص من الأجل المضروب ، وهو على حذف مضاف ، أي : ولم ينقضوا عهدكم ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، لدلالة الكلام عليه ، وقال الكرماني : هي بالضاد أقرب إلى معنى العهد ، إلا أن القراءة بالصاد أحسن ليقع في مقابلته التهام في قوله ( فأتموا إليهم ) والتهام ضد النقص ، وانتصب ( شيئاً ) على المصدر ، أي : لا قليلاً من النقص ولا كثيراً ( ولم يظاهروا عليكم أحداً ) كها فعلت قريش ببني بكر ، حين أعانوهم بالسلاح على خزاعة ، وتعدى ( أتموا ) ( بهلى ) لتضمنه معنى ، فأدوا ، أي : فأدوه تاماً كاملاً وقول قتادة : إن المستثنين هم قريش عوهدوا زمن الحديبية ، مردود بإسلام قريش في الفتح قبل الإذن بهذا كله ، وقوله ، ( يجب المتقين ) تنبيه على أن الوفاء بالعهد من التقوى ، وأن من التقوى أن لا يسوى بين القبيلتين ، ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ﴾ .

تقدم الكلام على ( انسلخ ) في قوله ( فانسلخ ) ، وقال أبو الهيثم : يقال أهللنا هلال شهر كذا ، أي : دخلنا فيه ولبسناه ، فنحن نزداد كل ليلة إلى مضي نصفه لباساً منه (١) ، ثم نسلخه عن أنفسنا بعد تكامل النصف منه جزءاً فجزءاً حتى نسلخه عن أنفسنا كله ، فينسلخ ، وأنشد :

#### إِذَا مَا سَلَخْتُ الشُّهْ رَ أَهْلَلْتُ مِثْلَهُ كَفَى قَاتِلًا سَلْخُ الشُّهُ وِ وَإِهْ لَالُ (٢)

والظاهر أن هذه الأشهر هي التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها ، ووصفت بالحرم لأنها محرم فيها القتال ، وتقدم ذكر الخلاف في ابتدائها وانتهائها ، وإذا تقدمت النكرة وذكرت بعد ذلك ، فالوجه أن تذكر بالضمير نحو : لقيت رجلًا فضربته ، ويجوز أن يعاد اللفظ معرّفاً بأل ، نحو : لقيت رجلًا فضربت الرجل ، ولا يجوز أن يوصف بوصف يشعر بالمغايرة ، وقلت : لقيت رجلًا فضربت الرجل الأزرق ، وأنت تريد الرجل الذي لقيته لم يجز ، بل ينصرف ذلك إلى غيره ، ويكون المضروب غير الملقى ، فإن وصفته بوصف لا يشعر بالمغايرة جاز ، نحو : لقيت رجلًا فضربت الرجل المذكور ، وهنا جاء ( الأشهر الحرم ) لأن هذا الوصف مفهوم من قوله ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) إذ التقدير : أربعة أشهر حرم لا يتعرض إليكم فيها ، فليس ( الحرم ) وصفاً مشعراً بالمغايرة ، وقيل : الأشهر الحرم هي غير هذه الأربعة ، وهي الأشهر التي حرم الله فيها القتال منذ خلق السموات والأرض ، وهي التي جاء في الحديث فيها « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة اثنا عشر شهراً ، منها أربعة حرم ذو القعدة . وذو الحجة . والمحرم . ورجب » فتكون الأربعة من سنتين ، وقيل : أولها المحرم ، فتكون من سنة ، وجاء الأمر بالقتل على سبيل التشجيع ، وتقوية النفس ، وأنهم لا منعة عندهم من أن يقتلوا ، وفي إطلاق الأمر بالقتل دليل على قتلهم بأي وجه كان ، التشجيع ، وتقوية النفس ، وأنهم لا منعة عندهم من أن يقتلوا ، وفي إطلاق الأمر بالقتل دليل على قتلهم بأي وجه كان ،

<sup>(</sup>۱) الانسلاخ هنامن أحسن الاستعارات، وذلك أن السلخ يستعمل تارة بمعنى الكشط، كسخلت الإهاب عن الشاة بمعنى: الإخراج، وإطلاق الانسلاخ على الأشهر استعارة من النوع الأول، فإن الزمان ظرف محيط بما فيه من الأزمنة مشتمل عليه اشتهال الجلد من الحيوان، وكذلك كل جزء من أجزائه الممتدة، كالأيام، والشهور، والسنين، فإذا مضى، فكأنه انسلخ عما فيه، وفي ذلك مزيد لطف لما فيه من التلويح، بأن تلك الأشهر كانت حرزاً لأولئك المعاهدين عن غوائل أيدي المسلمين فنيط قتالهم بزوالها، انظر حاشية الشهاب ٤/٣٠٠ روح المعانى ١٠/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، ولم أهتد لقائله ، انظر التهذيب ١٧١/٧ واللسان (سلخ) والقرطبي ٢٢/٨ .

وقد قتل أبو بكر أصحاب الردّة بالإحراق بالنار وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال والتنكيس في الآبار ، وتعلق بعموم هذه الآية ، وأحرق عليّ قوماً من أهل الردّة ، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن المثلة ، ولفظ المشركين عام في كل مشرك ، وجاءت السنة باستثناء الأطفال والرهبان والشيوخ الذين ليسوا ذوي رأي في الحرب ، ومن قاتل من هؤلاء قتل ، وقال الزمخشري : يعني الذين نقصوكم وظاهروا عليكم ، ولفظ (حيث وجدتموهم ) عام في الأماكن من حل وحرم (وخذوهم ) عبارة عن الأسر ، والأخيذ الأسير ، ويدل على جواز أسرهم (واحصروهم) قيدوهم وامنعوهم من التصرف في البلاد ، وقيل : استرقوهم ، وقيل : معناه حاصروهم إن تحصنوا ، وقرىء ( فحاصروهم ) شاذاً ، وهذا القول يروى عن ابن عباس وعنه أيضاً : حولوا بينهم وبين المسجد الحرام ، وقيل : امنعوهم عن دخول بلاد الإسلام والتصرف فيها إلا بإذن ، قال القرطبي في قوله ( واقعدوا لهم كل مرصد ) دلالة على جواز اغتيالهم قبل الدعوة ، لأن المعنى : اقعدوا لهم مواضع الغرة ، وهذا تنبيه على أن المقصود إيصال الأذى إليهم بكل طريق ، إما بطريق القتال وإما بطريق الاغتيال ، وقد أجمع المسلمون على جواز السرقة من أموال أهل الحرب وإسلال خيلهم وإتلاف مواشيهم إذا عجز عن الحروج بها إلى دار الإسلام ، إلا أن يصالحوا على مثل ذلك ، قال الزغشري ( كل مرصد ) كل ممر ومجتاز ترصدونهم فيه ، وانتصابه على الظرف ، كقوله ﴿ لقعدن لهم صراطك المستقيم ﴾ [ الأعراف : آية ١٦ ] انتهى . وهذا الذي قاله الزجاج قال : ( كل مرصد ) ظرف ، كقولك : ذهبت مذهباً ، ورده أبو علي ، لأن المرصد المكان الذي يرصد فيه العدو ، فهو مكان مخصوص المؤرف منه إلا سماعاً ، كما حكى سيبويه : دخلت البيت :

#### وكما عَسَلَ الطَّرِيقَ التَّعْلَبُ

انتهى ، وأقول : يصح انتصابه على الظرف ، لأن قوله ( واقعدوا لهم ) ليس معناه حقيقة القعود ، بل المعنى : ارصدوهم في كل مكان يرصد فيه ، ولما كان بهذا المعنى جاز قياساً أن يحذف منه ( في ) كما قال :

#### وَقَدْ قَعَدُوا أَنْفَاقَهَا كُلَّ مَعْدِ

فمتى كان العامل في الظرف المختص عاملًا من لفظه أو من معناه جاز أن يصل إليه بغير واسطة في ، فيجوز : جلست مجلس زيد ، وقعدت مجلس زيد ، تريد في مجلس زيد ، فكما يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان معناه ، فكذلك إلى الظرف ، وقال الأخفش : معناه : على كل مرصد ، فحذف وأعمل الفعل وحذف على ، ووصول الفعل إلى مجرورها فتنصبه يخصه أصحابنا بالشعر<sup>(۱)</sup> وأنشدوا :

تَحِنُّ فَتُبْدِي مَا بِهَا مِنْ صَبَابَةٍ وَأُخْفِي الَّذِي لَوْلَا الأسَى لَقَضَانِي

أي : لقضى على ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ﴾ أي : عن الكفر والغدر والتوبة ، تتضمن الإيمان ، وترك ما كانوا فيه من المعاصي ، ثم نبه على أعظم الشعائر الإسلامية ، وذلك إقامة الصلاة ، وهي أفضل الأعمال الأعمال البدنية ، وإيتاء الزكاة ، وهي أفضل الأعمال المالية ، وبهما تظهر القوة العملية ، كما بالتوبة

<sup>(</sup>۱) البيت لعروة بن حزام العذري ، انظر الكامل ۳۲/۱ شرح الحماسة ۳۶۶/۱ وشرح الكافية ۲۳۵/۲ والشاهد حذف (على) من قوله لقضاني ، إذ أصله : لقضى علي ، فحذفت (على) واتصل الضمير المجرور بها بالفعل «قضى» وقيل إنه ضُمِّن (قضى) معنى «قتلني» أو أهلكني ، فعداه بنفسه .

سورة التوبة/ الآيات : ١ - ٣٠

تظهر القوة العلمية عن الجهل ( فخلوا سبيلهم ) كناية عن الكف عنهم ، وإجرائهم مجرى المسلمين في تصرفاتهم حيث ما شاؤوا ، ولا تتعرضوا لهم ، كقول الشاعر :

#### خَلِ السّبيلَ لمنْ يَبْني ٱلْمَنارَ بِهِ

أو يكون المعنى : فأطلقوهم من الأسر والحصر ، والظاهر الأول لِشُمول الحكم لمن كان مأسوراً وغيره ، وقـال ابن زيد : افترضت الصلاة والزكاة جميعاً ، وأبي الله أن لا تقبل الصلاة إلا بالزكاة ، وقال : يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه في قوله : لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ، وناسب ذكر وصف الغفران والرحمة منه تعالى لمن تاب عن الكفر والتزم شرائع الإسلام ، قال الحافظ أبو بكر بن العربي : لا خلاف بين المسلمين أنَّ من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا كفر ، ودفن في مقابر الكفار ، وكان ماله فيئاً ، ومن ترك السنن فسق ، ومن ترك النوافل لم يحرج إلا أن يجحد فضلها فيكفر ، لأنه يصير راداً على النبي \_ ﷺ ـ ما جاء به ، وأخبر عنه انتهى ، والظاهر : أن مفهوم الشرط لا ينتهض أن يكون دليلا على تعيين قتل من ترك الصلاة والزكاة متعمداً ، غير مستحل ومع القدرة ، لأن انتفاء تخلية السبيل تكون بالحبس وغيره ، فلا يتعين القتل ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، فقال مكحول ، ومالك ، والشافعي ، وحماد بن زيد ، ووكيع وأبو ثور : يقتل ، وقال ابن شهاب ، وأبو حنيفة ، وداود : يسجن ، ويضرب ، ولا يقتل ، وقال جماعة من الصحابة والتابعين : يقتل كفرا ، وماله مال مرتد ، وبه قال إسحاق ، قال إسحاق : وكـذلك كـان رأي أهل العلم من لـدن النبي ـ ﷺ ـ إلى زماننا ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ﴾ قال الضحاك والسدّي : هي منسوخة بآية الأمر بقتل المشركين ، وقال الحسن ومجاهد : هي محكمة إلى يوم القيامة ، وعن ابن جبير : جاء رجل إلى على ـ رضى الله عنه ـ فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء هذا الأجل ليسمع كلام الله ، أو يأتيه لحاجة قتل ؟ قال : لا ، لأن الله تعالى قال ( وإن أحد من المشركين استجارك ) الأية انتهى . وقيل : هذه الآية إنما كان حكمها مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلًا ، والظاهر أنها محكمة ، ولما أمر تعالى بقتل المشركين حيث وجدوا وأخذهم وحصرهم ، وطلب غرتهم ذكر لهم حالة لا يقتلون فيها ، ولا يؤخذون ويؤسرون ، وتلك إذا جاء وَاحِدً منهم مسترشداً طالباً للحجة والدلالة على ما يدعو إليه من الدين ، فالمعنى : وإن أحد من المشركين استجارك ، أي : طلب منك أن تكون مجيراً له ، وذلك بعد انسلاخ الأشهر ليسمع كلام الله ، وما تضمنه من التوحيد ، ويقف على ما بعثت به ، فكن مجيراً له حتى يسمع كلام الله ، ويتدبره ، ويطلع على حقيقة الأمر ، ثم أبلغه داره التي يأمن فيها إن لم يسلم ، ثم قاتله إن شئت من غير غدر ولا خيانة ، و ( حتى ) يصح أن تكون للغاية ، أي : إلى أن يسمع ، ويصح أن تكون للتعليل ، وهي متعلقة في الحالين بـ ( أجِره ) ولا يصح أن يكون من باب التنازع ، وإن كان يصح من حيث المعنى أن يكون متعلقاً بـ ( استجارك ) أو بـ ( فأجره ) وذلك لمانع لفظي ، وهو أنه لو أعمل الأول لأضمر في الثاني ، و (حتى ) لا تجر المضمر ، فلذلك لا يصح أن يكون من باب التنازع ، لكن من ذهب من النحويين إلى أن (حتى ) تجر المضمر يجوز أن يكون ذلك عنده من باب التنازع ، وكون حتى لا تجر المضمر هو مذهب الجمهور ، ولما كان القرآن أعظم المعجزات علق السماع به ، وذكر السماع ، لأنه الطريق إلى الفهم ، وقد يراد بالسماع الفهم ، تقول لمن خاطبته : فلم يقبل منك أنت لم تسمع ، تريد لم تفهم ، و ( كلام الله ) من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ، لا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق ، ومأمنه مكان أمنه ، وقيل : مأمنه مصدراً ، أي : ثم أبلغه أمنه ، وقد استدلت المعتزلة بقوله ( حتى يسمع كلام الله ) على حدوث كلام الله ، لأنه لا يسمع إلا الحروف والأصوات ، ومعلوم بالضرورة حدوث ذلك ، وهذا مذكور في علم الكلام ، وفي هذه الآية دلالة على أن النظر في التوحيد أعلى المقامات ، إذ عصم دم الكافر المهدر الدم بطلبه النظر هم بل علم الكلام ، وفي هده الا يه دلا له على أن السري السري السري الله على أن التقليد غير كاف في الدين ، إذ كان لا يمهل ، بل مجمع المسلم المس

July John

يقال له : إما أن تسلم وإما أن تقتل ، وفيها دلالة على أنه بعد سياع كلام الله لا يقر بأرض الإسلام ، بل يبلغ مأمنه ، وأنه يجب حفظه وحوطته مدة يسمع فيها كلام الله ، والخطاب بقوله ( استجارك ) و ( فأجره ) يدل على أن أمان السلطان جائز ، وأما غيره فالحريمضي أمانه ، وقال ابن حبيب : ينظر الإمام فيه ، والعبد قال الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود : له الأمان ، وهو مشهور مذهب مالك ، وقال أبو حنيفة : لا أمان له ، وهو قول في مذهب مالك ، والحرة لها الأمان على قول الجمهور ، وقال عبد الملك بن الماجشون : لا ، إلا أن يجيره الإمام وقوله شاذ ، والصبي إذا أطاق القتال جاز أمانه ( ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) أي : ذلك الأمر بالإجارة وإبلاغ المأمن ، بسبب أنهم قوم جهلة ، لا يعلمون ما الإسلام ؟ وما حقيقة ما تدعو إليه ؟ فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق قالم الزخشري ( ) ، وقال ابن عطية : إشارة إلى هذا اللطف في الإجارة والإسماع وتبليغ المأمن ( لا يعلمون ) نفي علمهم بمراشدهم في اتباع الرسول - على - في يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام في استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ﴾ هذا استفهام معناه : التعجب والاستنكار والاستبعاد ، قال التبريزي والكرماني : معناه النفي ، أي : لا يكون لهم عهد ، وهم لكم ضد ، ونبه على علة انتفاء العهد بالوصف الذي التبهى ، وهو الإشراك ، وقال القرطبي ( ) : وفي الآية إضهار ، أي : كيف يكون للمشركين عهد مع إضهار الغدر والنكث انتهى ، والاستفهام يراد به النفي كثيراً ، ومنه قول الشاعر :

#### فَهَا ذِي سُيُونُ يَا هُدَى بْنَ مَالِك كَثِيرٌ وَلَكِنْ لَيْسَ بِالسَيْفِ ضَارِبُ

أي : ليس بالسيف ضارب ، ولما كان الاستفهام معناه النفي صلح بجيء الاستثناء وهو متصل ، وقيل : منقطع ، أي : لكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام ، قال الحوفي : ويجوز أن يكون ( الذين ) في موضع خبر على البدل من ( المشركين ) ، لأن معنى ما تقدم النفي ، أي : ليس يكون للمشركين عهد إلا الذين لم ينكثوا ، قال ابن عباس : هم قويش ، وقال السدي : بنو جذيمة بن الديل ، وقال ابن إسحاق : قبائل بني بكر ، كانوا دخلوا وقت الحديبية في المدة التي كانت بين الرسول عليه وقويش ، وقال الزنحشري (٢٠) : كبني كنانة وبني ضمرة ، وقال قوم ، منهم مجاهد : هم خزاعة ، ورد بياسلامهم عام الفتح ، وقال ابن زيد : هم قريش ، نزلت فلم يستقيموا ، فنزل تأجيلهم أربعة أشهر بعد ذلك ، وضعف هذا القول بأن قريشاً بعد الأذان بأربعة أشهر لم يكن فيهم إلا مسلم ، وذلك بعد فتح مكة بسنة ، وكذلك خزاعة قاله الطبري ( فيا استقاموا لكم ) على العهد ( فاستقيموا لهم ) على الوفاء ، وجوز أبو البقاء أن يكون خبر ( يكون ) خركف ) لقوله ﴿ كيف كان عاقبة مكرهم ﴾ [ النمل : آية ٥ ] وأن يكون الخبر للمشركين ، و ( عند ) على هذين ظرف بد ( يكون ) و ر كيف ) حال من العهد انتهى ، والظاهر أن ما مصدرية ظرفية ، أي : استقيموا لهم مدة استقامتهم ، وليست شرطية ، وقال أبو البقاء : هي شرطية ، كقوله : ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة ﴾ [ فاطر آية ٢ ] انتهى . فكان التقدير : ما استقاموا لكم من زمان ، فاستقيموا لهم ، وقال الحوفي : ما شرط في موضع رفع بالابتداء ، والخبر ( استقاموا ) و ( لكم ) متعلق بـ ( استقاموا ) و الكم فاستقيموا لهم ، وإنما خوز أن تكون شرطية لوجود الفاء في ( فاستقيموا ) ، لأن المصدرية الزمانية لا استقاموا فيه لكم فاستقيموا لهم ، وإنما خوز أن تكون شرطية لوجود الفاء في ( فاستقيموا ) ، لأن المصدرية الزمانية لا استقاموا فيه لكم فاستقيموا لهم ، وإنما جوز أن تكون شرطية لوجود الفاء في ( فاستقيموا ) ، لأن المصدرية الزمانية لا استقاموا فيه لكم فاستقيموا لهم ، وإنما جوز أن تكون شرطية لوجود الفاء في ( فاستقيموا ) ، لأن المصدرية الزمانية لا

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد صاحب التفسير .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٢٤٧/٢.

تحتاج إلى الفاء ، وقد أجاز ابن مالك في المصدرية الزمانية أن تكون شرطية وتجزم ، وأنشد على ذلك ما يدل ظاهره على صحة دعواه ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب « التكميل » ، وتأولنا ما استشهد به ، فعلى قوله تكون زمانية شرطية ( إن الله يحب المتقين ) يعني الوفاء بالعهد من أخلاق المتقين ، والتربص بهؤلاء إن استقاموا من أعمال المؤمنين ، والتقوى تتضمن الإيمان والوفاء بالعهد ، ﴿ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون ﴾ كيف : تأكيد لنفي ثباتهم على العهد ، والظاهر أن الفعل المحذوف بعدها هو من جنس أقرب مذكور لها ، وحذف للعلم به في كيف السابقة ، والتقدير : كيف لهم عهد وحالهم هذه ، وقد جاء حذف الفعل بعد (كيف ) لدلالة المعنى عليه ، كقوله تعالى : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقال الشاعر :

وَخَبُّ رُتُمَا نِي أَنَّمَا الْمَوْتُ بِالْقُرَى فَكَيْفَ وَهَاتَا هَضْبَةً وَكَثِيبُ (١)

أي : فكيف مات ، وليس في قرية ، وقال الحطيئة :

فَكَيْفَ وَلَمْ أَعْلَمْهُمُ خَذَلُوكُمُ عَلَى مُعْظَمٍ وَأَنَّ أَدِيمَكُم قَدُّوا(٢)

أي : فكيف تلومونني على مدحهم ، واستغنى عن ذلك ، لأنه جرى في القصيدة ما دل على ما أضمر ، وقدر أبو البقاء الفعل المحذوف بعد (كيف) بقوله : كيف تطمئنون إليهم ، وقدره غيره : كيف لا تقتلونهم . والواو في (وإن يظهروا) واو الحال ، وتقدم الكلام على وقوع جملة الشرط حالاً في قوله : ﴿ وإن يأتهم عَرَضٌ مثله يأخذوه ﴾ [ الأعراف : آية ١٦٩ ] ومعنى الظهور : العلو والظفر ، تقول : ظهرت على فلان : علوته ، والمعنى : وإن يقدروا عليكم ، ويظفروا بكم ، وقرأ زيد بن علي (وإن يُظهَرُوا) مبنياً للمفعول (لا يرقبوا) لا يحفظوا ولا يرعوا إلا عهداً ، أو قرابة ، أو حلفاً ، أو سياسة ، أو الله تعالى ، أو جؤاراً : أي : رفع صوت بالتضرع أقوال ، قال مجاهد : وأبو مجلز : إلى اسم الله بالسريانية ، وعرّب ، ومن ذلك قول أبي بكر حين سمع كلام مسيلمة ، فقال : هذا كلام لم يخرج من إل ، وقرأت فرقة (ألا) بفتح الهمزة ، وهو مصدر من فعل الإلى الذي هو العهد ، وقرأ عكرمة (إيلا) بكسر الهمزة ، وياء بعدها ، فقيل : هو اسم الله تعالى ، ويجوز أن يراد به : إلى ، أبدل من أحد المضاعفين ياء ، كما قالوا في إما إيما قال الشاعر :

يَا لَيْتَمَا أُمَّنَا سَالَتْ نَعَامَتُهَا إِيْمَا إِلَى جَنَّةٍ إِيمَا إِلَى نَارِ (٣)

قال ابن جني : ويجوز أن يكون مأخوذاً من آل يؤول ، إذا ساس ، أبدل من الواوياء ، لسكونها وانكسار ما قبلها ، أي : لا يرقبون فيكم سياسة ولا مداراة ولا ذمة ، من رأى أن الإل هو العهد جعله والذمة لفظين لمعنى واحد ، أو متقاربين ، ومن رأى أن الإل غير العهد فهما لفظان متباينان ، ولما ذكر حالهم مع المؤمنين إن ظهروا عليهم ، ذكر حالهم معهم إذا كانوا غير ظاهرين ، فقال ( يرضونكم بأفواههم ) واستأنف هذا الكلام : أي : حالهم في الظاهر يخالف لباطنهم ، وهذا كله تقرير واستبعاد لثبات قلوبهم على العهد ، وإباء القلب مخالفته لما يجري على اللسان من القول الحسن ، وقيل : ريرضونكم بأفواههم ) في العدة بالإيمان ( وتأبي قلوبهم ) إلا الكفر ، وقيل : يرضونكم في الطاعة ، وتأبي قلوبهم

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، لكعب بن سعيد الغنوي ، وهو من شواهد الكتاب ٤٨٧/٣ الأصمعيات ٩٧ المقتضب معاني الفراء ١ /٢٢٤ والزجاج ٢٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل من قصيدته في مدح بني شهاس ، انظر ديوانه ٤١ ومعاني الفراء ٢/٤٢١ والزجاج ٢/٤٧٩ .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط لسعد بن قرط ، من أبيات يهجو بها أمه ، انظر المحتسب ٤١/١ شرح المفصل لابن يعيش ٦/٥٧ المغني ١/٩٥ الخزانة ٨٦/١١ التصريح ١٤٦/٢ الهمع ٢/٣٥ الأشموني ١٠٩/٣ .

إلا المعصية ، والظاهر بقاء الأكثر على حقيقته ، فقيل ( وأكثرهم ) لأن منهم من قضى الله له بالإيمان ، وقيل : لأن منهم من له حفظ لمراعاة الحال الحسنة من التعفف عما يثلم العرض ، ويجر أحدوثة السوء ( وأكثرهم ) خبثاً الأنفس ؟ خريجون في الشر ، لا مروءة تردّعهم ، ولا طباع مرضية تزعهم(١) لا يحترزون عن كذب ولا مكر ولا خديعة ، ومن كان بهذا الوصف كان مذموماً عند الناس ، وفي جميع الأديان ، ألا ترى إلى أهل الجاهلية ، وهم كفار كيف يمدحون أنفسهم بالعفاف ، وبالصدق ، وبالوفاء بالعهد ، وبالأخلاق الحسنة ، وقيل : معنى ( وأكثرهم ) : وكلهم فاسقون قاله ابن عطية والكرماني ﴿ اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ﴾ الظاهر عود الضمير على من قبله من المشركين المأمور بقتلهم ، ويكون المعنى : اشتروا بالقرآن وما يدعو إليه من الإسلام ثمناً قليلًا ، وهو اتباع الشهوات والأهواء ، لما تركت دين الله وآثرت الكفر كان ذلك كالشراء والبيع ، وقال مجاهد : هم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على طعامه ، وقال أبو صالح : هم قوم من اليهود ، وآيات الله التوراة ، وقال ابن عباس : هم أهل الطائف كانوا يمدون الناس بالأموال يمنعونهم من الدخول في الإسلام فصدوا عن سبيله ، أي : صرفوا أنفسهم عن دين الله وعدلوا عنه ، والظاهر أن ( ساء ) هنا محولة إلى فعل ، ومذهوبا بها مذهب بئس ، ويجوز إقرارها على وصفها الأول ، فتكون متعدية ، أي : إنهم ساءهم ما كانوا يعملون ، فحذف المفهوم لفهم المعنى ، ﴿ لا يرقبون في مؤمن إلّا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون ﴾ هذا تنبيه على الوصف الموجب للعداوة وهو الإيمان ، ولما كان قوله ( لا يرقبوا فيكم ) يتوهم أن ذلك مخصوص بالمخاطبين نبه على علة ذلك ، وأن سبب المنافاة هو الإيمان ( وأولئك ) أي : الجامعون لتلك الأوصاف الذميمة ( هم المعتدون ) : المجاوزون الحد في الظلم والشر ونقض العهد، ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ﴾ ، أي : فإن تابوا عن الكفر ونقض العهد ، والتزموا أحكام الإسلام ، فإخوانكم ، أي فهم إخوانكم ، والإخوان والإخوة جمع أخ من نسب أو دين ، ومن زعم أن الأخوة تكون في النسب والإخوان في الصداقة ، فقد غلط ، قال تعالى : ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ [ الحجرات : آية ١٠ ] ، وقال : ﴿ أو بيوت إخوانكم ﴾ [ النور : آية ٦١ ] وعلق حصول الأخوة في الدين على الالتباس بمجموع الثلاثة ، ويظهر أن مفهوم الشرط غير مراد ، ﴿ ونفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ أي : نبينها ونوضحها ، وهذه الجملة اعتراض بين الشرطين ، بين قوله ( فإن تابوا ) وقوله ( وإن نكثوا ) بعثاً وتحريضاً على تأمل ما فصّل تعالى من الأحكام ، وقال ( لقوم يعلمون ) لأنه لا يتأمل تفصيلها إلا من كان من أهل العلم والفهم ﴿ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ﴾ ، أي : وإن نقضوا أقسامهم من بعد ما تعاهدوا وتخالفوا على أن لا ينكثوا ( وطعنوا ) ، أي : عابوه وثلبوه (٢) واستنقصوه ، والطعن هنا مجاز ، وأصله : الإصابة بالرمح ، أو العود وشبهه ، وهو هنا بمعنى العيب ، كما جاء في حديث إمارة أسامة « إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل » أي عبتموها واستنقصتموها ، والظاهر أن هذا الترديد في الشرطين هو في حق الكفار أصلا ، لأن من أسلم ثم ارتد ، فيكون قوله ( فقاتلوا أئمة الكفر ) أي : رؤساء الكفر وزعهاءه ، والمعنى : فقاتلوا الكفار ، وخص الأئمة بالذكر لأنهم هم الذين يحرضون الأتباع على البقاء على الكفر ، وقال الكرماني : كل كافر إمام نفسه ، فالمعني : فقاتلوا كل كافر ، وقيل : من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين صار رأساً في الكفر ، فهو من أئمة الكفر ، وقال ابن عباس : أئمة الكفر زعماء قريش ، وقال القرطبي : هو بعيد ، لأن الآية في سورة براءة ، وحين نزلت كان الله قد استأصل شأفة

<sup>(</sup>١) وزع : الوَزْعُ كف النفس عن هواها ، وَزَعَه وبه يَزَعُ ويَزَعُ وَزْعاً : كَفَّه فاتَّزَع هو أي كفَّ . لسان العرب ٢/٤٨٦٥ .

 <sup>(</sup>۲) ثلب : ثلبه يثلبه ثلباً : لامه وعابه وصرح بالعيب وقال فيه وتنقصه .
 لسان العرب ٤٩٦/١ .

قريش ، ولم يبق منهم إلا مسلم أو مسالم ، وقال قتادة : المراد أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهم وهذا ضعيف إن لم يؤخذ على جهة المثال ، لأن الآية نزلت بعد بدر بكثير ، وروي عن حذيفة : أنه قال : لم يجيء هؤلاء بعد ، يريد لم ينقرضوا ، فهم يجيئون أبداً ويقاتلون ، وقال ابن عطية : أصوب ما في هذا أن يقال : إنه لا يعني بها معين ، وإنما دفع الأمر بقتال أئمة الناكثين العهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين ، واقتضت حال كفار العرب ومحاربي رسول الله \_ ﷺ \_ أن يكون الإشارة إليهم أولاً بقوله (أئمة الكفر) وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة ، إذ الذي يتولى قتال النبي ـ ﷺ ـ والدفع في صدر شريعته هو إمام كل من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة ، ثم يأتي في كل جيل من الكفار أئمة خاصة بجيل جيل انتهي ، وقيل : المراد بالعهد الإسلام ، فمعناه : كفروا بعد إسلامهم ، ولذلك قرأ بعضهم ( وإن نكثوا إيمانهم) بالكسر، وهو قول الزمخشري(١)، قال: ( فقاتلوا أئمة الكفر) فقاتلوهم، فوضع ( أئمة الكفر) موضع ضِميرهم ، إشعاراً بأنهم إذا نكثوا في حالة الشرك تمرداً وطغياناً وطرحاً لعادات الكرام الأوفياء من العرب ، ثم آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وصاروا إخواناً للمسلمين في الدين ، ثم رجعوا فارتدوا عن الإِسلام ، ونكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان والوفاء بالعهد ، وقعدوا يطعنون في دين الله تعالى ، ويقولون : ليس دين محمد بشيء ، فهم أئمة الكفر ، وذوو الرئاسة والتقدم فيه ، لا يشق كافر غبارهم ، والمشهور من مذهب مالك : أن الذمي إذا طعن في الدين ففعل شيئاً ، مثل تكذيب الشريعة ، والسب للنبي \_ ﷺ \_ ونحوه قتل ، وقيل : إن أعلن بشيء مما هو معهود من معتقده وكفره أدب على الإعلان وترك ، وإن كفر بما هو ليس من معتقده كالسب ونحوه قتل ، وقال أبو حنيفة : يستتاب ، واختلف إذا نسب الذمي ، ثم أسلم تقية القتل ، فالمشهور من مذهب مالك : أنه يترك ، لأن الإسلام يجب ما قبله ، وفي العتبية أنه يقتل ، ولا يكون أحسن حالًا من المسلم ، وقرأ الحرميان وأبو عمرو بإبدال الهمزة الثانية ياء ، وروي عن نافع مد الهمزة ، وقرأ باقي السبعة وابن أبي أويس عن نافع بهمزتين ، وأدخل هشام بينهما ألفاً ، وأصله : أأممة على وزن أفعلة ، جمع إمام أدغموا الميم في الميم ، فنقلت حركتها إلى الهمزة قبلها ، وقال الزمخشري(٢) فإن قلت : كيف لفظ أئمة ؟ قلت : همزة بعدها همزة بين بين ، أي : بين مخرج الهمزة والياء ، وتحقيق الهمز هي قراءة مشهورة ، وإن لم تكن مقبولة عند البصريين ، وأما التصريح بالياء فليس بقراءة ، ولا يجوز أن تكون ، ومن صرح بهـا فهو لاحن محـرف انتهى ، وذلك دأبـه في تلحين المقرئين ، وكيف يكون ذلك لحناً وقد قرأ به رأس البصريين النحاة أبو عمرو بن العلاء ، وقارىء مكة ابن كثير ، وقارىء مدينة الرسول \_ ﷺ ـ نافع ، ونفي إيمانهم لما لم يثبتوا عليها ولا وفوا بها جعلوا لا إيمان لهم ، أو يكون على حذف الوصف ، أي : لا أيمان لهم يوفون بها ، وقرأ الجمهور بفتح الهمزة ، وقرأ الحسن وعطاء وزيد بن عليّ وابن عامر ( لا إيمان لهم ) أي : لا إسلام ولا تصديق ، قال أبو علي : وهذا غير قوي ، لأنه تكرار ، وذلك أنه وصف أئمة الكفر بأنهم لا أيمان لهم ، فالوجه في كسر الألف أنه مصدراً منه إيماناً ، ومنه قوله تعالى ( وآمنهم من خوف ) قريش : آية ٤ فالمعنى : أنهم لا يؤمنون أهل الذمة إذ المشركون لم يكن لهم إلا الإسلام أو السيف ، قال أبو حاتم : فسر الحسن قراءته لا إسلام لهم انتهى ، وكذا تبعه الزمخشري(٣) ، فقال : وقرىء ( لا إيمان لهم ) أي : لا إسلام لهم ، ولا يعطون الأمان بعد الردة والنكث ، ولا سبيل إليه ، وبقراءة الفتح استشهد أبو حنيفة على أن يمين الكافر لا يكون يميناً ، وعند الشافعي يمينهم يمين ، وقال : معناه أنهم لا يوفون بها ، بدليل أنه تعالى وصفها بالنكث ( لعلهم ينتهون ) متعلق بقوله ( فقاتلوا أئمة الكفر ) أي : ليكن غرضكم في مقاتلتهم بعدما وجد منهم من العظائم ما وجد انتهاءهم عما هم فيه ، وهذا من كرمه سبحانه وفضله ، وعوده على المسيء

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢٥١/٢ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲/۲ ۲۰۰۰ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢٥١/٢ .

بالرحمة ، ﴿ أَلَا تَقَاتُلُونَ قُوماً نَكْثُوا أَيَانِهُم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ﴾ ( ألا ) حرف عرض ، ومعناه هنا الحض على قتالهم ، وزعموا أنها مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية ، فصار فيها معنى التحضيض ، وقال الزمخشري : دخلت الهمزة على تقرير على انتفاء المقاتلة ، ومعناها : الحض عليها على سبيل المبالغة ، ولما أمر تعالى بقتال أهل الكفر أتبع ذلك بالسبب الذي يبعث على مقاتلتهم ، وهو ثلاثة أشياء جمعوها ، وكل واحد منها على انفراده كاف في الحض على مقاتلتهم ، ومعنى ( نكثوا أيمانهم ) نقض العهد ، قال السدي وابن إسحاق والكلبي : نزلت في كفار مكة ، نكثوا أيمانهم بعد عهد الحديبية ، وأعانوا بني بكر على خزاعة انتهى . وهمهم هو همّ قريش بإخراج الرسول من مكة ، حين تشاوروا بدار الندوة ، فأذن الله في الهجرة فخرج بنفسه ، أو بنو بكر بإخراجه من المدينة ، لما أقدموا عليه من المشاورة والاجتماع ، أو اليهود هموا بغدر الرسول ـ ﷺ ـ ونقضوا عهده ، وأعانوا المنافقين على إخراجه من المدينة ، ثلاثة أقوال أولها للسدي ، وقال الحسن : من المدينة ، قال ابن عطية : وهذا مستقيم كغزوة أحد والأحزاب وغيرهما ، وهم الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة ، لأن رسول الله ـ ﷺ ـ جاءهم أولاً بـالكتاب المبـين ، وتحدّاهم به ، فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتال، فهم البادئون، والباديء أظلم ، فها يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله ، تصدمونهم بالشركما صدموكم ، وبخهم بترك مقاتلتهم وحضهم عليها ، ثم وصفهم بما يوجب الحض عليها ، وتقرر أن من كان في مثل صفاتهم من نكث العهود وإخراج الرسول والبدء بالقتال من غير موجب حقيق بأن لا تترك مصادمته ، وأن يوبخ من فرط فيها ، قاله الزمخشري : وهو تكثير ، وقال ابن عطية : أول مرة ، قيل : يريد أفعالهم بمكة بالنبي - ﷺ - وبالمؤمنين ، وقال مجاهد : ما بدأت به قريش من معونة بني بكر حلفائهم على خزاعة حلفاء النبي ـ ﷺ ـ فكان هذا بدء النقض ، وقال الطبري : يعني فعلهم يوم بدر انتهى ، وقرأ زيد بن علي ( بدوكم ) بغير همز ، ووجهه أنه سهل الهمزة من بدأت بإبدالها ياء ، كما قالوا في قرأت : قريت ، فصار كرميت ، فلما أسند الفعل إلى واو الضمير سقطت فصار بدوكم ، كما تقول : رموكم ، ( أتخشونهم ) تقرير للخشية منهم ، وتوبيخ عليها ( فالله أحق أن تخشوه ) فتقتلوا أعداءه ، ولفظ الجلالة مبتدأ وخبره ( أحق ) و ( أن تخشوه ) بدل من الله ، أي : وخشية الله أحق من خشيتهم ، و ( أن تخشوه ) في موضع رفع ، ويجوز أن تكون في موضع نصب ، أو جر على الخلاف إذا حذف حرف الجر ، وتقديره : بأن تخشوه ، أي : أحق من غيره بأن تخشوه ، وجوز أبو البقاء أن يكون ( أن تخشوه ) مبتدأ و ( أحق ) خبره قدم عليه ، وأجاز ابن عطية أن يكون ( أحق ) مبتدأ ، وخبره ( أن تخشوه ) ، والجملة خبر عن الأول ، وحسن الابتداء بالنكرة لأنها أفعل التفضيل ، وقد أجاز سيبويه أن تكون المعرفة خبراً للنكرة في نحو : اقصد رجلًا خير منه أبوه ( إن كنتم مؤمنين ) أي : كاملي الإيمان ، لأنهم كانوا مؤمنين ، وقال الزمخشري : يعني أن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن إلا ربه ولا يبالي بمن سواه ، كقوله تعالى ( ولا يخشون أحداً إلا الله ) ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ﴾ .

قررت الآيات قبل هذا أفعال الكفرة المقتضية لقتالهم ، والحض على القتال ، وحرم الأمر بالقتال في هذه ، وتعذيبهم بأيدي المؤمنين هو في الدنيا بالقتل والأسر والنهب ، وهذه وعود ثبتت قلوبهم ، وصححت نياتهم ، وخزيهم هو إهانتهم وذلهم ، وينصركم يظفركم بهم ، وشفاء الصدور بإعلاء دين الله ، وتعذيب الكفار وخزيهم ، وقرأ زيد بن علي (ونشف) بالنون على الالتفات ، وجاء التركيب (صدور قوم مؤمنين) ليشمل المخاطبين وكل مؤمن ، لأن ما يصيب أهل الكفر من العذاب والخزي هو شفاء لصدر كل مؤمن ، وقيل : المراد قوم معينون ، قال ابن عباس : هم بطون من اليمن وسبأ ، قدموا مكة ، فأسلموا ، فلقوا من أهلها أذى شديداً ، فبعثوا إلى رسول الله - على \_ يشكون إليه ، فقال : «أبشروا ، فإن الفرج قريب » ، وقال مجاهد ، والسدي : هم خزاعة ، ووجه تخصيصهم أنهم هم الذين نقض فيهم

العهد ونالتهم الحرب ، وكان يومئذ في خزاعة مؤمنون كثير ، ألا ترى إلى قول الخزاعي المستنصر بالنبي ﷺ : ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا فَلَمْ نَنْزعْ يَدَا

وفي آخر الرجز :

#### وَقَتَلُونَا رُكَّعاً وَسُجَّدَا(١)

وإذهاب الغيظ بما نال الكفار من المكروه ، وهذه الجملة كالتأكيد للتي قبلها ، لأن شفاء الصدر من آلة الغيظ هو إذهاب الغيظ ، وقرأت فرقة (ويَذْهَبُ) فعلاً لازماً (غيظً) فاعل به ، وقرأ زيد بن علي كذلك إلا أنه رفع الباء ، وهذه المواعيد كلها وجدت ، فكان ذلك دليلاً على صدق الرسول \_ على وصحة نبوته ، وبدىء أولاً فيها بما تسبب عن النصر ، وهو تعذيب الله الكفار ، وبأيدي المؤمنين ، وإخزاؤهم إذا كانت البداءة بما ينال الكفار من الشر هي التي يسر بها المؤمنون ، ثم ذكر السبب وهو نصر الله المؤمنين على الكافرين ، ثم ذكر ما تسبب أيضاً عن النصر من شفاء صدور المؤمنين ، وإذهاب غيظهم تتمياً للنعم فذكر ما تسبب عن النصر بالنسبة للكفار ، وذكر ما تسبب للمسلمين من الفرح والسرور بإدراك الثأر ، ولم يذكر ما نالوه من المغانم والمطاعم ، إذ العرب قوم جبلوا على الحمية (٢) والأنفة ، فرغبتهم في إدراك الثأر وقتل الأعداء هي اللاثقة بطباعهم :

#### إِنَّ الْأُسُودَ أُسُودَ الْخَابِ هِمَّتُهَا يَوْمَ الْكَرِيهَةِ فِي الْمَسْلُوبِ لَا السَّلَبِ

وقراً الجمهور (ويتوبُ الله ) رفعاً ، وهو استثناف إخبار بأن بعض أهل مكة وغيرهم يتوب عن كفره ، وكان ذلك عالم كثيرون وحسن إسلامهم ، قال الفراء والزجاج وأبو الفتح : وهذا أمر موجود ، سواء قوتلوا أو لم يقاتلوا ، فلا وجه لإدخال اليوم في جواب الشرط الذي في ( قاتلوهم ) انتهى ، وقرأ زيد بن علي والأعرج وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي وعمر بن قائد وأبو عمرو ويعقوب ، فيها روى عنهها ( ويتوب الله ) بنصب الباء ، جعله داخلًا في جواب الأمر من طريق المعنى ، قيل : ويمكن أن تكون التوبة داخلة في الجزاء ، قال ابن عطية : ويتوجه ذلك عندي إذا ذهب إلى أن التوبة يراد بها أن قتل الكافرين والجهاد في سبيل الله هو توبة لكم أيها المؤمنون ، وكهال لإيمانكم ، فتدخل التوبة على هذا في شرط القتال ، وقال غيره : لما أمرهم بالمقاتلة شق ذلك على بعضهم ، فإذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جارياً مجرى التوبة من تلك الكراهة ، وقيل : حصول الكفر وكثرة الأموال لذة تطلب بطريق حرام ، فلها حصلت لهم طريق حلال كان ذلك داعياً لهم إلى التوبة مما تقدم ، فصارت التوبة متعلقة بتلك المقاتلة انتهى ، وهذا الذي قرروه من كون التوبة تدخل تحت جواب الأمر هو بالنسبة للمؤمنين الذين أمروا بقتال الكفار ، والذي يظهر أن ذلك بالنسبة إلى الكفار ، فإن لم يكن لهم رغبة في يشاء من الكفار ، وذلك أن قتال الكفار وغلبة المسلمين إياهم قد ينشأ عنها إسلام كثير من الناس ، وإن لم يكن لهم رغبة في الإسلام ولا داعية قبل القتال ، ألا ترى إلى قتال رسول الله \_ مسيح على كان سبباً لإسلامهم ؟ لأن الداخل في الإسلام قد يدخل فيه على بصيرة ، وقد يدخل على كره واضطرار ، ثم قد تحسن حاله في الإسلام ، ألا ترى إلى عبد الله بن أبو سرح كيف كان حاله أولاً في الإسلام ، ثم صار أمره إلى أحسن حال ، ومات أحسن ميتة في السجود في صلاته ، وكان

<sup>(</sup>١) تقدمت قريبا بكاملها .

<sup>(</sup>٢) الحميا : شدة الغضب وأوله ، ويقال مضى فلان في حميته ، أي في حملته .

لسان العرب ١٠١٦/٢ .

من خيار الصحابة ( والله عليم ) يعلم ما سيكون مثل ما يعلم ما قد كان ، وفي ذلك تقرير لما رتب من تلك المواعيد ، وأنها كائنة لا محالة ( حكيم ) في تصريف عباده ، من حال إلى حال ، على ما تقتضيه حكمته تعالى ، ﴿ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ﴾ تقدّم تفسير نظير هذه الجملة ، والمعنى : أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبين الخلص منكم ، وهم المجاهدون في سبيل الله ، الذين لم يتخذوا بطانة من دون الله من غيرهم ، ﴿ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ﴾ ( ولم يتخذوا ) معطوف على ( جاهدوا ) غير متخذين وليجة ، والوليجة : فعيلة من ولج ، كالدخيلة من دخل ، وهي البطانة ، والمدخل يدخل فيه على سبيل الاستسرار شبه النفاق به ، وقال قتادة : الوليجة الخيانة ، وقال الضحاك : الخديعة ، وقال عطاء : الأوداء ، وقال الحسن : الكفر والنفاق ، وقال أبو عبيدة : كل شيء المنحلة في شيء وليس منه فهو وليجة ، والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة ، يكون للواحدة والإثنين والجمع بلفظ واحد ، وليجة الرجل من يختص بدخيلة أمره من الناس ، وجمعها ولائج ، ووُلُج ، كصحيفة وصحائف وصحف ، وقال عبادة بن صفوان الغنوي :

#### وَلاَئِهُمْ في كُلِّ مَبْدَىً وَمَحْضَرٍ إِلَى كُلِّ مَنْ يرْجَى وَمَنْ يتَخَوَّفُ(١)

وفي هذه الآية طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج ، لا سيها عند فرض القتال ، والمعنى : لا بد من اختباركم أيها المؤمنون ، كقوله : ﴿ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ﴾ [ العنكبوت : آية ٢ ] ولما كان الرجل قد يجاهد وهو منافق ، نفي هذا الوصف عنه ، فبينَ أنه لا بد للجهاد من الإخلاص خالياً عن النفاق والرياء والتودّد إلى الكفار ، ﴿ والله خبير بما تعملون ﴾ قرأ الجمهور بالتاء على الخطاب مناسبة لقوله ( أم حسبتم ) ، وقرأ الحسن ويعقوب في رواية رويس وسلام بالياء على الغيبة التفاتاً ، ﴿ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ﴾ قرأ ابن السميقع ( أن يُعمروا ) بضم الياء وكسر الميم ، أن يعينوا على عمارته ، وقرأ ابن كثير وأبـو عمرو والجحـدري ( مسجدً ) بالإِفراد ، وباقي السبعة ومجاهد وقتادة وأبو جعفر والأعرج وشيبة بالجمع ، ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر البراءة من المشركين وأنواعاً من قبائحهم توجب البراءة منهم ، ذكروا أنهم موصوفون بصفات حميدة توجب انتفاء البراءة منها: كونهم عامري المسجد الحرام، روي أنه أقبل المهاجرون والأنصار على أسارى بدر يعيرونهم بالشرك، وطفق عليّ يوبخ العباس ، فقال الرسول : « وا قطيعة الرحم » وأغلظ له في القول ، فقال العباس ، تظهرون مساوينا وتكتمون محاسننا ، فقال : أوَ لكم محاسن ، قالوا : نعم ونحن أفضل منكم أجراً ، إنا لنعمر المسجد الحرام ، ونحجب الكعبة ، ونسقي الحجيج ، ونفك العاني ، فأنزل الله هذه الآية رداً عليهم ، ومعنى ( ما كان للمشركين ) أي : بالحق الواجب وإلا فقد عمروه قديماً وحديثاً على سبيل التغلب ، وقال الزمخشري(٢) : أي : ما صح وما استقام انتهى ، وعمارته وحوله والقعود فيه والمكث ، من قولهم : فلان يعمر المسجد أي : يكثر غشيانه ، أو رفع بنائه وإصلاح ما تهدّم منه ، أو التعبد فيه ، والطواف به ، والصلاة ثلاثة أقوال ، ومن قرأ بالإفراد فيحتمل أن يراد به المسجد الحرام ، لقوله ( وعمارة المسجد الحرام ) أو الجنس فيدخل تحته المسجد الحرام ، إذ هو صدر ذلك الجنس ومقدّمته ، ومن قرأ بالجمع فيحتمل أن يراد به المسجد الحرام ، وأطلق عليه الجمع إما باعتبار أن كل مكان منه مسجد ، وإما لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها ، فكان عامره عامر المساجد ، ويحتمل أن يراد الجمع فيدخل تحته المسجد الحرام ، وهو آكد لأن طريقته طريقة الكناية ، كما لو

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، والمبدى : المنتجع أي المذهب في طلب الكلأ وجمعها مباد : الذين يتباعدون عن أعداد المياه ذاهبين في الجمع إلى مساقط الغيث ومناسب الكلأ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢٥٣/٢.

قلت : فلان لا يقرأ كتب الله ، كنت أنفي لقراءة القرآن من تصريحك بذلك ، وانتصب ( شاهـدين ) على الحـال ، والمعنى : ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عهارة متعبدات الله تعالى مع الكفر به وبعبادته ، وقرأ زيد بن علي ( شاهدون ) على إضهارهم ( شاهدون ) ، وشهادتهم على أنفسهم بالكفر ، قولهم في الطواف : لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ، أو قولهم إذا سئلوا عن دينهم : نعبد اللات والعزى ، أو تكذيبهم الرسول ، أو قول المشرك : أنا مشرك ، كما يقول اليهودي : هو يهودي ، والنصراني هو نصراني ، والمجوسي هو مجوسي ، والصابيء هو صابىء ، أو ظهور أفعال الكفرة من نصب أصنامهم وطوافهم بالبيت عراة ، وغير ذلك أقوال خمسة ، هذا إذا حمل ( على أنفسهم ) على ظاهره ، وقيل ، معناه : شاهدين على رسولهم ، وأطلق عليه أنفسهم ، لأنه ما من بطن من بطون العرب إلا وله فيهم ولادة ، ويؤيد هذا القول قراءة من قرأ ( على أنفَسهم ) بفتح الفاء ، أي : أشرفهم وأجلهم قدر ، ﴿ أُولئك حبطت أعمالهم ﴾ التي هي العمارة والحجابة والسقاية وفك العناة ، وغيرها مما ذكر أنه من الأعمال الحميدة ، قال الزمخشري : وإذا هدم الكفر ، أو الكبيرة الأعمال الثابتة الصحيحة إذا تعقبها فما ظنك بالمقارن ، وإلى ذلك أشار تعالى بقوله ( شاهدين ) حيث جعله حالاً عنهم ، ودل على أنهم قارنون بين العمارة والشهادة بالكفر على أنفسهم في حال واحدة ، وذلك محال غير مستقيم انتهى ، وقوله : أو الكبيرة دسيسة اعتزال ، لأن الكبيرة عندهم من المعاصى تحبط الأعمال ، ﴿ وفي النار هم خالدون ﴾ ذكر مآل المشركين وهو النار خالدين فيها ، وقرأ زيد بن على بالياء نصباً على الحال ، و ( في النار ) هو الخبركما تقول: في الدار زيد قاعداً ، وقال الواحدي: دلت الآية على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد المسلمين ، ولو أوصى لم تقبل وصيته ، ويمنع من دخول المساجد فإن دخل بغير إذن مسلم استحق التعزير ، وإن دخل بإذن لم يعزر ، والأولى تعظيم المساجد ومنعها منهم ، وقد أنزل رسول الله \_ ﷺ \_ وفد ثقيف وهم كفار المسجد ، وربط ثمامة بن أثال الحنفي في سارية من سواري المسجد وهو كافر ، ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾ قرأ الجحدري وحماد بن أبي سلمة عن ابن كثير ( مسجد الله ) بالتوحيد ، وقرأ السبعة وجماعة بالجمع ، والمعنى : إنما يعمـرها بـالحق والواجب ، ويستقيم ذلـك فيمن اتصف بهذه الأوصاف ، وفي ضمن هذا الخبر أمر المؤمنين بعهارة المساجد ، ويتناول عمارتها رمّ ما تهدّم منها ، وتنظيفها ، وتنويرها ، وتعظيمها ، واعتيادها للعبادة والذكر ، ومن الذكر درس العلم ، بل هو أجله ، وصونها عما لم تبن له من الخوض في أحوال الدنيا ، وفي الحديث « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » . ولم يذكر الإيمان بالرسول ، لأن الإيمان باليوم الآخر إنما هو متلقف من أخبار الرسول ، فتضمن الإيمان بالرسول ، أو لم يذكر لما علم وشهر من أن الإيمان بالله تعالى قرينته الإيمان بالرسول ، لاشتهال كلمة الشهادة ، والأذان والإقامة وغيرها عليهما مقترنين مزدوجين ، كأنهما شيء واحد ، لا ينفك أحدهما عن صاحبه ، فانطوى تحت ذكر الإيمان بالله تعالى الإيمان بالرسول ـ عليه بذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إذ لا يتلقى ذلك إلا منه ، والمقصود من بناء المساجد وعمارتها هو كـونها مجتمعاً لإِقـامة الصلوات فيهـا ، والتعبدات من الذكر والاعتكاف وغيرهما ، وناسب ذكر إيتاء الزكاة مع عمارة المساجد أنها لما كانت مجمعاً للناس بأن فيها أمر الغني والفقير ، وعرفت أحوال من يؤدي الزكاة ومن يستحقها ( ولم يخش إلا الله ) قال ابن عطية : يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة ، ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ، ويخشى المحاذير الدنيوية ، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه ، وقال الزمخشري : هي الخشية والتقوى في أبواب الدنيا ، وأن لا يختار على رضا الله رضا غيره ، وإذا اعترضه أمران أحدهما حق الله تعالى والآخر حق نفسه ، خاف الله وآثر حق الله على حق نفسه ، وقيل : كانوا يخشون الأصنام ويرجونها ، فأريد نفي تلك الخشية عنهم انتهى ، وعسى من الله تعالى واجب حيثها وقعت في القرآن ، وفي ذلك قطع أطماع المشركين أن يكونوا مهتدين إذ من جمع هذه الخصال الأربعة جعل حاله حال من ترجى له الهداية ، فكيف بمن هو عار منها ، وفي ذلك ترجيح الخشية على الرجاء ، ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة ، فربما دخلها بعض المفسدات وصاحبها لا

يشعر بها ، وقال تعالى : ﴿ أَن يكونوا من المهتدين ﴾ [ التوبة : آية ١٨ ] أي : من الذين سبقت لهم الهداية : ولم يأت التركيب : أن يكونوا مهتدين ، بل جعلوا بعضاً من المهتدين ، وكونهم منهم أقل في التعظيم من أن يجرد لهم الحكم بالهداية ، ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير ، قال : كنت عند منبر رسول الله \_ ﷺ \_ فقال رجال : ما أبالي أن لا أعمل عملًا بعد أن أسقي الحاج ، وقال الآخر : ما أبالي أن لا أعمل عملًا بعد أن أعمر المسجد الحرام ، وقال آخر : الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم ، فزجـرهم عمر ، وقـال : لا ترفعـوا أصواتكم عنـد منبر رسول الله ـ ﷺ - وهو يوم الجمعة ، ولكني إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت رسول الله ـ ﷺ ـ فيها اختلفتم فيـه ، فنزلت هذه الآية ، وذكر ابن عطية قوله وأقوالاً أخر في سبب النزول ، كلها تدل على الافتخار بالسقاية والعمارة ، وقرأ الجمهور ( سقاية ) وعمارة وهما مصدران نحو الصيانة والوقاية ، وقوبلا بالذوات ، فاحتيج إلى حذف من الأول أي أهل سقاية ، أو حذف من الثاني أي كعمل من آمن ، وقرأ ابن الزبير والباقر وأبو حيوة سقاة الحاج وعمرة المسجد ، جمع ساق ، وجمع عامر كرام ورماة وصانع وصنعة ، وقرأ ابن جبير كذلك ، إلا أنه نصب المسجد على إرادة التنوين في عمرة ، وقرأ الضحاك ( سُقاية ) بضم السين ، وعمرة بني الجمع على فعال كرخل(١) ورُخال وظئر(٢) وظُؤار ، وكان المناسب أن يكون بغيرهاء ، لكنه أدخل الهاء كما دخلت في حجارة ، وكانت السقاية في بني هاشم ، وكان العباس يتولاها ولما نزلت هذه الآية قال العباس : ما أراني إلا أترك السقاية ، فقال النبي - على الله عليه الله والكلم خير ، وعهارة المسجد هي السدانة (٣) ، وكانت في بني عبد الدار وشيبة وعثمان بن طلحة هما اللذان دفع إليهما رسول الله \_ ﷺ \_ مفتاح الكعبة في ثامن يوم الفتح بعد أن طلبه العباس وعلى ، وقال ـ ﷺ ـ لعثمان وشيبة : خذوها خالدة تالدة لا ينازعكما عليها إلا ظالم ، يعني السدانة ، ومعنى الآية إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين ، وأعمالهم المحبطة بأعمالهم المثبتة ، ولما نفي المساواة بينهما أوضح بقوله ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) من الراجح منهما ، وأن الكافرين بالله هم الظالمون ظلموا أنفسهم بترك الإيمان بالله ، وبما جاء به الرسول وظلموا المسجد الحرام ، إذ جعله الله متعبداً له ، فجعلوه متعبداً لأوثانهم ، وذكر في المؤمنين إثبات الهداية لهم بقوله ( فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) وفي المشركين هنا نفي الهداية بقوله ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) ﴿ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ﴾ زادت هذه الآية وضوحاً في الترجيح للمؤمنين المتصفين بهذه الأوصاف على المشركين المفتخرين بالسقاية والعمارة ، فطهروا أنفسهم من دنس الشرك بالإيمان، وطهروا أبدانهم بالهجرة إلى موطن الرسول، وترك ديارهم التي نشؤوا عليها، ثم بالغوا بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس المعرضين بالجهاد للتلف ، فهذه الخصال أعظم درجات البشرية ، و ( أعظم ) هنا يسوغ أن تبقى على بابها من التفضيل ، ويكون ذل على تقدير اعتقاد المشركين بأن في سقايتهم وعهارتهم فضيلة ، فخوطبوا على اعتقادهم ، أو يكون التقدير ، أعظم درجة من الذين آمنوا ولم يهاجروا ولم يجاهدوا ، وقيل : أعظم ليست على بابها ، بل

 <sup>(</sup>١) رخل : الرِّخل والرَّخل : الأنثى من أولاد الضأن ، والذكر حمل والجمع أرخل ورخال ورُخال بضم الراء .
 لسان العرب ١٦١٦/٣ .

 <sup>(</sup>۲) الظئر: مهموز. العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل ، والذكر والأنثى في ذلك سواء والجمع أظؤر وأظآر ، وظُؤُور ،
 وظُؤار على فُعَال بالضم .

لسان العرب ٢٧٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) السدانة : السادن : خادم الكعبة وبيت الأصنام ، والجمع السَّدنة ، وقد سدن يسدن بالضم سدناً وسدانة وكانت السدانة واللواء لبني عبد الدار في الجاهلية ، فأقرها النبي ـ ﷺ ـ لهم في الإسلام .
لسان العرب ١٩٧٧/٣ .

هي كقوله ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً ) الفرقان : آية ٢٤ وقول حسان :

#### فَشُرُّكُما خَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ

وكأنه قيل : عظيمون درجة ، وعند الله بالمكانة لا بالمكان ، كقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) الأنبياء : آية ١٩ ، قال أبو عبد الله الرازي : الأرواح المقدسة البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية ، والقاذورات الجسدانية ، أشرقت بأنوار الجلال وغلا فيها أضواء عالم الجهال ، وترقت من العبدية إلى العندية ، بل كأنه لا كمال في العبدية إلا بمشاهدة الحقيقة العندية، ولذلك قال تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا) [الإسراء: آية ١] انتهى. وهو شبيه بكلام الصوفية ، ثم ذكر تعالى أن من اتصف بهذه الأوصاف ، هو الفائز الظافر بأمنيته ، الناجي من النار ﴿ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم ﴾ قال ابن عباس : هي في المهاجرين خاصة انتهى ، وأسند التبشير إلى قوله ( ربهم ) لما في ذلك من الإحسان إليهم بأن مالك أمرهم والناظر في مصالحهم هو الذي يبشرهم ، فذلك على تحقيق عبوديتهم لربهم ، ولما كانت الأوصاف التي تحلُّوا بها وصاروا بها عبيده حقيقة هي ثلاثة الإيمان والهجرة والجهاد بالمال والنفس قوبلوا في التبشير بثلاثة الرحمة والرضوان والجنات ، فبدأ بالرحمة لأنها الوصف الأعم الناشيء عنها تيسير الإيمان لهم ، وثني بالرضوان لأنه الغاية من إحسان الرب لعبده ، وهو مقابل الجهاد ، إذ هو بذل النفس والمال ، وقدم على الجنات ، لأن رضا الله عن العبد أفضل من إسكانهم الجنة ، وفي الحديث الصحيح « إن الله تعالى يقول يا أهل الجنة هل رضيتم ؟ فيقولون يا ربنا كيف لا نرضي وقد باعدتنا عن نارك ، وأدخلتنا جنتك ، فيقول لكم عندي أفضل من ذلك ، فيقولون : وما أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعدها »(١) ، وأتى ثالثاً بقوله ( وجنات لهم فيها نعيم مقيم ) أي : دائم لا ينقطع ، وهذا مقابل لقوله ( وهاجروا ) ، لأنهم تركوا أوطانهم التي نشؤوا فيها، وكانوا فيها منعمين، فآثروا الهجُرة على دار الكفر إلى مستقر الإيمان والرسالة، فقوبلوا على ذلك بالجنات ذوات النعيم الدائم ، فجاء الترتيب في أوصافهم على حسب الواقع ، الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد ، وجاء الترتيب في المقابل على حسب الأعم ، ثم الأشرف ، ثم التكميل ، قال التبريزي ونكر الرحمة ، والرضوان للتفخيم والتعظيم ( برحمة ) ، أي : رحمة لا يبلغها وصف واصف .

وقرأ الأعمش ، وطلحة بن مصرف ، وحميد بن هلال : (يبشرهم) بفتح الياء وضم الشين خفيفة ، وقرأ عاصم : في رواية أبي بكر (ورُضوان) بضم الراء وتقدم ذكر ذلك في أوائل آل عمران ، وقرأ الأعمش بضم الراء والضاد معاً ، قال أبو حاتم : لا يجوز هذا انتهى ، وينبغي أن يجوز ، فقد قالت العرب سُلُطان بضم اللام ، وأورده التصريفيون في أبنية الأسهاء . ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ﴾ كان قبل فتح مكة من آمن لم يتم إيمانه إلا بأن يهاجر ، ويصادم أقاربه الكفرة ، ويقطع موالاتهم ، فقالوا : يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من يخالفنا في الدين قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا ، وذهبت كادتنا وهلكت أموالنا ، وخربت ديارنا ، وبقينا ضائعين ، فنزلت ، فهاجروا ، فجعل الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا يلتفت الميه ولا ينزله ولا ينفق عليه ، ثم رخص لهم بعد ذلك ، فعلى هذا الخطاب للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها من بلاد العرب ، خوطبوا أن لا يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا لهم تبعاً في سكنى بلاد الكفر ، وقيل : نزلت في التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة ، فنهى الله المؤمنين عن موالاتهم ، وذكر الآباء والإخوان ، لأنهم أهل الرأي والمشورة ، ولم يذكر الأبناء لأنهم ومغنى استحبوا : آثروا وفضلوا ، استفعل من المحبة أي : طلبوا عبة الكفر ، وقيل : بمعنى أحب ، وضمن معنى اختار ومعنى استحبوا : آثروا وفضلوا ، استفعل من المحبة أي : طلبوا عبة الكفر ، وقيل : بمعنى أحب ، وضمن معنى اختار ومعنى استحبوا : آثروا وفضلوا ، استفعل من المحبة أي : طلبوا عبة الكفر ، وقيل : بمعنى أحب ، وضمن معنى اختار ومشرك ومشرك

مثلهم، لأن من رضي بالشرك فهو مشرك، قال مجاهد: وهذا كله كان قبل فتح مكة، وقال ابن عطية: وهذا ظلم المعصية لا ظلم الكفر ﴿ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ هذه الآية تقتضي الحض على الهجرة، وذكر الأبناء لأنه ذكر المحبة، وهم أعلق بالنفس بخلاف الآية قبلها، فلم يذكروا، لأن المقصود منها الرأي والمشورة، وقدم الآباء لأنهم الذين يجب برهم وإكرامهم وحبهم، وثنى بالأبناء لكونهم أعلق بالقلوب، ولما ذكر الأصل والفرع ذكر الحاشية، وهي الإخوان، ثم ذكر الأزواج، وهن في المحبة والإيثار كالأبناء، ثم الأبعد بعد الأقرب في القرابة فقال (وعشيرتكم)، وقرأ الجمهور بغير ألف، وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن بألف على الجمع، وزعم الأخفش أن العرب تجمع عشيرة على عشائر، ولا تكاد تقول: عشيرات بالجمع بالألف والتاء، ثم ذكر (وأموال اقترفتموها) أي: اكتسبتموها، لأن الأموال يمادل حبها حب القرابة بل حبها أشد، كانت الأموال في ذلك الوقت عزيزة، وأكثر الناس كانوا فقراء، ثم ذكر (وتجارة تخشون كسادها)، بل حبها أشد، كانت الأموال وجعل تعلى التجارة سبباً لزيادة الأموال ونمائها، وتفسير ابن المبارك بأن ذلك إشارة إلى البنات اللواتي لا يتزوجن لقلة خطابهن تفسير غريب، ينبو عنه اللفظ، وقال الشاعر:

#### كَسَدْنَ مِنَ الْفَقْر فِي قَوْمِهِنَّ وَقَدْ زَادَهُنَّ مِقَامي كُسُودا

ثم ذكر (ومساكن ترضونها) وهي القصور والدور، ومعنى (ترضونها) تختارون الإقامة بها، وهذه الدواعي الأربعة سبب لمخالطة الكفار وحب الأقارب والأموال والتجارة والمساكن، فذكر تعالى أن مراعاة الدين خير من مراعاة هذه الأمور، وفي الكلام حذف، أي : أحب إليكم من امتثال أمر الله تعالى ورسوله في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، والقراء على نصب (أحبُّ) لأنه خبر كان، وكان الحجاج بن يوسف يقرأ (أحبُّ) بالرفع، ولحنه يحيى بن يعمر، وتلحينه إياه ليس من جهة العربية، وإغاه هو لمخالفة إجماع القراء النقلة، وإلا فهو جائز في علم العربية على أن يضمر في كان ضمير الشأن، ويلزم ما بعدها بالابتداء والخبر، وتكون الجملة في موضع نصب على أنها خبر كان، وتضمن الأمر بالتربص التهديد والوعيد (حتى يأتي الله بأمره)، قال ابن عباس ومجاهد: الإشارة إلى فتح مكة، وقال الحسن: الإشارة إلى عذاب أو عقوبة من الله، و ( الفاسقين ) عموم يراد به الخصوص فيمن توفي (١) على فسقه، أو عموم مطلق، على أنه لا هذاية من حيث الفسق، وفي التحرير: الفسق هنا الكفر، ويدل عليه ما قابله من الهداية، والكفر ضلال، والضلال لا هداية من حيث الفسق، وفي المتحرير: الفسق هنا الكفر، ويدل عليه ما قابله من الهداية، فإنهم لم يمتئلوا أمر الله ولا أمر رسوله في الهجرة، ﴿ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ﴾ لما تقدم قوله: ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ﴾ لما تقدم قوله: ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم عموم وموافنها، وقيل: مشاهد الحرب، توطنون أنفسكم فيها على لقاء العدو، وهي جمع موطن بكسر الطاء قال:

وَكُمْ مَـوْطِنٍ لَـوْلاَيَ طِحْتَ كَمَا هَـوَى بِأَجْرَامِهِ مِنْ قُلَّةِ النِّيقِ مُنْهَـوِي (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ٢١/٦١ في الرقائق باب صفة الجنة والنار ( ٦٥٤٩) ( ٧٥١٨) ومسلم ٢١٧٦/٤ في الجنة باب إحلال الرضوان على أهل الجنة ( ٢٨٢٩/٩ ) .

<sup>(</sup>١) تقدم قريباً .

وهذه المواطن : وقعات بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة ، ووصفت بالكثرة ، لأن أئمة التاريخ والعلماء والمغازي نقلوا أنها كانت ثهانين موطناً ، وحنين : واد بين مكة والطائف قريب من ذي المجاز ، وصرف مذهوباً به مذهب المبقعة لم يصرف (١) كها قال :

#### نَصَرُوا نَبِيَّهُمْ وَشَدُّوا أَزْرَهُ بِحُنَيْن يَوْمَ تَوَاكُل ِ الأَبْطَال ِ

وعطف الزمان على المكان ، قال الزمخشري(٢) : وموطن يوم حنين أو في أيام مواطن كثـيرة ويوم حنـين ، وقال ابن عطية ( ويوم ) عطف على موضع قوله ( في مواطن ) أو على لفظه بتقدير : وفي يوم فحذف حرف الخفض انتهى ، وإذ بدل من يوم ، وأضاف الإعجاب إلى جميعهم ، وإن كان صادراً من واحد لما رأى الجمع الكثير أعجبه ذلك ، وقال : لن نغلب اليوم من قلة ، والقائل قال ابن المسيب : هو أبو بكر ، أو سلمة بن سلامة بن قريش ، أو ابن عباس أو رجل من بني بكر ، ونقل أن رسول الله \_ ﷺ \_ ساءه كلام هذا القائل ، ووكلوا إلى كلام الرجل ، والكثرة بفتح الكاف ويجمع على كثرات ، وتميم تكسر الكاف ، وتجمع على كَثْر كشذرة وشَذْر وكسرة وكسر ، وهذه الكثرة عن ابن عباس ستة عشر ألفا ، وعن النحاس : أربعة عشر ألفاً ، وعن قتادة وابن زيد وابن إسحاق والواقدي إثنا عشر ألفاً ، وعن مقاتل عن ابن عباس أحد عشر ألفا وخمسمائة ، والباء في ( بما رحبت ) للحال ، وما مصدرية أي : ضاقت بكم الأرض مع كونها رحبا واسعة لشدة الحال عليهم وصعوبتها ، كأنهم لا يجدون مكاناً يستصلحونه للهرب والنجاة لفرط ما لحقهم من الرعب ، فكأنها ضاقت عليهم ، والرحب السعة ، وبفتح الراء الواسع ، يقال : فلان رحب الصدر ، وبلد رحب وأرض رحبة ، وقد رحبت رحبا ورحابة ، وقرأ زيد بن علي ( بما رحبت ) في الموضعين بسكون الحاء ، وهي لغة تميم يسكنون ضمة فعل ، فيقولون في ظرف : ظرُّف ( ثم وليتم مدبرين ) أي : وليتم فارين على أدباركم منهزمين تاركين رسول الله ـ على أ وأسند التولي إلى جميعهم ، وهو واقع من أكثرهم ، إذ ثبت مع رسول الله \_ ﷺ \_ ناس من الأبطال على ما يأتي ذكره إن شاء الله ، فيقول : لما افتتح رسول الله ـ ﷺ ـ مكة كان في عشرة آلاف من أصحابه ، وانضاف إليه ألفان من الطلقاء ، فصاروا إثني عشر ألفاً ، إلى ما انضاف إليهم من الأعراب من سليم وبني كلاب وعبس وذبيان ، وسمع بذلك كفار العرب فشق عليهم ، فجمعت له هوازن وألفافها وعليهم مالك بن عوف النضري ، وثقيف وعليهم عبد ياليل بن عمرو ، وانضاف إليهم أخلاط من الناس حتى كانوا ثلاثين ألفاً ، فخرج إليهم رسول الله \_ ﷺ - بعد استعماله عتَّاب بن أسِيد على مكة ، حتى اجتمعوا بحنين فلما تصافُّ الناس حمل المشركون من مجاني الوادي وكان قد كمنوا بها فانهزم المسلمون، قال قتادة : ويقال إن الطلقاء من أهل مكة فروا وقصدوا إلقاء الهزيمة في المسلمين ، وبلغ فلهم مكة ، وثبت رسول الله - علي عن عن عن الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الل على بغلة شهباء تسمى دلدل : لا يتجلجل ، والعباس قد اكتفنه آخذاً بلجامها ، وابن عمه أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب وابنه جعفر وعلي بن أبي طالب وربيعة بن الحرث والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد ، وهو أيمن ابن أم أيمن ، وقتل بين يدي الرسول \_ ﷺ \_ هؤلاء من أهل بيته ، وثبت معه أبو بكر وعمر ، فكانوا عشرة رجال ولهذا قال العباس (٢) :

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل لحسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ انظر ديوانه (٣٩٣) والفـراء ٢٩/١، ٢١٥/١ والصحاح ٢١٠٥/٥ (حنن) واللسان (حنن)الإنصاف ٤٩٤/٢ الطبري ٤٧٨/١٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) البيتان في القرطبي ٦٣/٨ وفيه (عنه) بدلاً من (منهم) .

نَصَوْنَا رَسُولَ اللّهِ فِي الْحَرْبِ تِسْعَة وَقَدْ فَرَّ مَنْ قَدْ فَرَّ مِنْهُمْ وَأَقْشَعُوا وَعَاشِرُنَا لَاقَى الْحِمَامَ بِنَفْسِهِ بِمَا مَسَّهُ فِي اللّهِ لا يَتَوَجّعُ

وثبتت أم سليم في جملة من ثبت ، ممسكة بعيراً لأبي طلحة ، وفي يدها خنجر ، ونزل \_ ﷺ عن بغلته إلى الأرض ، واستنصر الله وأخذ قبضة من تراب وحصا ، فرمى بها في وجوه الكفار وقال : «شاهت الوجوه »(١) ، قال يعلى بن عطاء : فحد ثني أبناؤهم عن آبائهم ، قالوا لم يبق منا أحد إلا دخل عينيه من ذلك التراب ، وقال للعباس وكان صيتاً : ناد أصحاب السمرة ، فنادى الأنصار فخذا فخذا ، ثم نادى يا أصحاب الشجرة ، يا أصحاب سورة البقرة ، فكروا عنقاً واحداً ، وهم يقولون لبيك لبيك ، وانهزم المشركون ، فنظر رسول الله \_ ﷺ - إلى قتال المسلمين ، فقال : «هذا حين حمي الوطيس » وركض رسول الله \_ ﷺ - خلفهم على بغلته ، وفي صحيح مسلم من حديث البراء «أن هوازن كانوا رماة فرموهم برشق من نبل ، كأنها رجل من جراد ، فانكشفوا ، فأقبل القوم إلى رسول الله \_ ﷺ - وأبو سفيان يقود بغلته ، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول :

#### أنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِب أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطّلِب

اللهم أنزل نصرك "، قال البراء: كنا والله إذا حمي البأس نتقي به - ﷺ - وإن الشُجَاعَ منا الذي يحادي به ، يعني النبي - ﷺ - وفي أول هذا الحديث أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عارة ؟ فقال أشهد على رسول الله - ﷺ - ما ولى ، ﴿ ثم أنزل الله سكينته على رسول ه وعلى المؤمنين ﴾ السكينة: النصر الذي سكنت إليه النفوس قاله ابن عطية. وقال الزغشري: رحمته التي سكنوا بها ، وقيل: الوقيار والثبات بعد الاضطراب والقلق ، ويخرج من هذا القول الرسول - ﷺ - فإنه لم يزل ثابت الجأش ساكنه ، وعلى المؤمنين ظاهره شمول من فر ومن ثبت ، وقيل: هم الأنصار ، إذ هم الذين كروا وردوا الهزيمة ، وقيل: من ثبت مع الرسول - ﷺ - حالة فرّ الناس ، وقرأ زيد بن علي (سِكَينته) بكسر السين وتشديد الكاف مبالغة في السكينة نحو شِرّيب وطبيخ ﴿ وأنزل جنوداً لم تروها ﴾ هم الملائكة بلا خلاف ، ولم تتعرض الآية لعددهم ، فقال الحسن: ستة عشر ألفاً (٢) ، وقال بجاهد: ثهانية آلاف (٣) ، وقال ابن جبير: خسة آلاف (٤) ، وهذا تناقض في الإخبار ، والجمهور على أنها لم تقاتل يوم حنين ، وعن ابن المسيب حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين ، قال : لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم ، فلما انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال بيض المؤمنين بعد القتال : أين الحيل البلق (٥) ، والرجال الذين الخطاب هو لهم ، وقد روي : أن رجلًا من بني النضير قال للمؤمنين بعد القتال : أين الحيل البلق (٥) ، والرجال الذين الخطاب هو لهم ، وقد روي : أن رجلًا من بني النضير قال للمؤمنين بعد القتال : أين الحيل البلق (٥) ، والرجال الذين

<sup>(</sup>١) شاهت الوجوه : تشوه شوهاً : قبحت ، وفي حديث النبي ـ ﷺ ـ : أنه رمى المشركين يوم حنين بكف من حصى وقال : شاهت الوجوه ، فهزمهم الله ـ تعالى ـ .

لسان العرب ٤/٢٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) الرازي ١٩/١٦ ، روح المعاني ١٠/٥٧ ، فتح القدير ٢/٣٤٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) انظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) البلق : البلق : بلق الدابة ، والبلق : سواد وبياض ، وكذلك البُلقة ، بالضم ، ابن سيده : البلق والبلقة مصدر الأبلق ارتفاع التحجيل إلى الفخذين ، والفعل بلق يبلق بلقاً وبلق ، وهي قليلة .

لسان العرب ١/٣٤٧ .

كانوا عليها بيض ؟ ما كنا فيهم إلا كهيئة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيديهم ، فأخبروا النبي ـ ﷺ ـ فقال : تلك الملائكة ، وقيل : لم تروها نفي عن الجميع ، ومن رأى بعضهم لم ير كلهم ، وقيل : لم يرها أحد من المسلمين ولا الكفار ، وإنما أنزلهم يلقون التثبيت في قلوب المؤمنين ، والرعب والجبن في قلوب الكفار ، وقال يزيد بن عامر : كان في أجوافنا مثل ضربة الحجر في الطست من الرعب ﴿ وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ﴾ أي : بالقتل الذي استحر فيهم ، والأسر لذراريهم ونسائهم ، والنهب لأموالهم ، وكان السبي أربعة آلاف رأس ، وقيل : ستة آلاف ومن الإبل إثنا عشر ألفاً ، سوى ما لا يعلم من الغنم ، وقسمها الرسول بالجعرانة ، وفيها قصة عباس بن مرداس وشعره ، وكان مالك بن عوف قد أخرج الناس للقتال والذراري ، ليقاتلوا عليها فخطأه في ذلك دريد بن الصمة ، قال : هل يرد المنهزم شيء ؟ وفي ذلك اليوم ، قتل دريد القتلة المشهورة قتله ربيعة بن رفيع بن أهبان السامي ، ويقال له ابن الدغنة ، ﴿ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ﴾ إخبار بأن الله يتوب على من يشاء فيهدي من يشاء ، ممن بقي من الكفار للإسلام ووعد بالمغفرة والرحمة ، كمالك بن عوف النضري ، رئيس هوازن ومن أسلم معه من قومه ، وروي أن ناسا منهم جاؤوا فبايعوا على الإسلام، وقالوا: يارسول الله أنت خير الناس، وأبرّ الناس، وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا ، وكان سبي يومئذ ستة آلاف نفس ، وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصى ، فقال : إن خير القول أصدقه اختاروا إما ذراريكم ونساءكم ، وإمّا أموالكم ، فقالوا : ما نعدل بالأحساب شيئاً ، وتمام الحديث أنهم أخذوا نساءهم وذراريهم إلا امرأة وقع عليها صفوان بن أمية ، فحملت منه فلم يردها ، أخبرنا القاضي العالم أبو على الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي قراءة مني عليه بمدينة « مالقة » ، قال أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن بيقي بن حبلة « الخزرجي » « باوو بولة » ، قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني « بإسكندرية » ، ح وأخبرنا أستاذنا الإمام العلامة الحافظ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير ، قراءة مني عليه « بغرناطة » ، عن القاضي أبي الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السكوني ، عن أبي طاهر السلفي ، وهو آخر من حدث عنه « بالغرب » ، ح وأخبرنا عالياً القاضي السعيد صفي الدين أبو محمد عبد الوهاب بن حسن بن الفرات ، قراءة عليه مرتـين « بثغر الإِسكنـدرية » ، عن أبي الـطاهر إسهاعيل بن صالح بن ياسين الجبلي ، وهو آخر من حدث عنه ، قالا : أعنى السلفي والجبلي : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي : قال أخبرنا أبو الحسن علي بن بقاء بن محمد الـوراق بمصر ، أخبرنــا أبو عبــد الله محمد بن الحسين بن عمر اليمني التنوخي ، بانتفاء خلف الواسطي الحافظ ، ح وأخبرنا المحدث العدل نجيب الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد الهمداني عرف بابن العجمي قراءة مني عليه « بالقاهرة » قلت له : أخبرك أبو الفخر أسعد بن أبي الفتوح بن روح وعفيفة بنت أحمد بن عبد الله في كتابيهما ، قالا : أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن عقيل « الجوزدانية » ، قالت : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريذة الضبي ، قال : أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الحافظ ، قالا : أعني التنوخي والطبراني : أخبرنا عبيد الله بن رماحس زاد التنوخي ابن محمـد ابن خالد بن حبيب بن قيس بن رمادة ، من الرملة على بريدين في ربيع الأخر من سنة ثمانين ومائتين ، وقال الطبراني ابن رماحس الجشمي القيسي برمادة الرملة سنة سبع وسبعين ومائتين ، قال : حدثنا أبو عمر وزياد بن طارق زاد التنوخي الجشمي ، وقال الطبراني : وكان قد أتت عليه عشرون ومائة سنة ، قال التنوخي : عن زياد أنبأنا زهير أبو جندل ، وكان سيد قومه ، وكان يكني أبا صُرَد ، قال : لما كان يوم حنين أسرنا رسول الله ـ ﷺ ـ فبينا هو يميز بين الرجال والنساء وثبت حتى قعدت بين يديه ، أذكره حيث شب ونشأ في هوازن وحيث أرضعوه فأنشأت أقول : وقال الطبراني عن زياد قال : سمعت أبا جرول زهير بن صرد الجشمي يقول: لما أسرنا رسول الله \_ ﷺ \_ يوم حنين قوم هوازن ، وذهب يفرق السبي

والشاء ، فأتيته فأنشأت أقول هذا الشعر(١) :

امْنُنْ عَلَى بَيْضَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَرُ الْمُنْ عَلَى بَيْضَةٍ قَدْ عَاقَهَا عَلَى حَزَنٍ الْقَتْ لَنَا الْحَرْبُ هَتَّافاً عَلَى حَزَنٍ إِنْ لَمْ تُدَارِكُهُم نَعْمَاءُ تَنْشُرُهَا إِنْ لَمْ تُدَارِكُهُم نَعْمَاءُ تَنْشُرُهَا الْمَنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا الْمُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذْ أَنْتَ طِفْلُ صَغِيبُ كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذْ أَنْتَ طِفْلُ صَغِيبُ كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذْ أَنْتَ طِفْلُ صَغِيبُ كُنْتَ تَرْضَعُهَا لاَ تَجْعَلَنّا كَمَنْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ لا تَجْعَلَنّا كَمَنْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ لاَ تَجْعَلَنّا كَمَنْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ إِنَّا لَنَهُ مَنْ مَلَ عَفْواً مِنْكَ تَلْبَسُهُ إِنَّا لَنَهُ مَى وَقَدْ كَفُرِت إِنَّا لَنَهُ مَنْ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهُ وَاعْفُ عَفَا اللّهُ عَمًا أَنْتَ رَاهِبُهُ وَاعْفُ عَفَا اللّهُ عَمًا أَنْتَ راهِبُهُ وَاعْفُ عَفَا اللّهُ عَمًا أَنْتَ راهِبُهُ وَاعْفُ عَفَا اللّهُ عَمًا أَنْتَ راهِبُهُ

وفي رواية الطبراني تقديم وتأخير في بعض الأبيات ، وتغيير لبعض ألفاظ ، فترتيب الأبيات بعد قوله : إذ أنت طفل قوله : لا تجعلنا ، ثم إنا لنشكر ، ثم فالبس العفو ، ثم تأخير من مرحت ، ثم إنا نؤمل ، ثم فاعف ، وتغيير الألفاظ قوله : لا تجعلنا ، ثم إن لنشكر ، ثم فالبس العفو ، ثم تأخير من مرحت ، ثم إنا نؤمل ، ثم فاعف ، وتغيير الألفاظ قوله : وإذ يربيك ، بالراء والباء مكان الزاي والنون ، وقوله : للنعماء إذا كفرت ، وقوله إذ تعفو ، وفي رواية الطبراني : قال : قال : فلما سمع النبي - ﷺ - هذا الشعر ، قال - ﷺ - ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم (") ، وقالت قريش : ما كان لنا فهو لله ولرسوله ، وفي رواية التنوخي ، فقال رسول الله - ﷺ - أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فلله ولكم ، وقالت الأنصار : ما كان لنا فلله ولرسوله ، ردّت الأنصار ما كان في أيديها من الذراري والأموال ، ﴿ يا أيها المذين آمنوا إنما المشركون نبجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ﴾ لما أمر النبي - ﷺ - علياً أن يقرأ على مشركي مكة أول براءة ، وينبذ إليهم عهدهم ، وأن الله بريء من المشركين ورسوله ، قال أناس : يا أهل مكة ستعلمون ما تلقون من الشدة وانقطاع السبل وفقد الحمولات فنزلت ، وقيل : لما نزل ( إنما المشركون نبحس ) شق على المسلمين ، وقالوا : من يأتينا بطعامنا ، وكانوا يقدمون عليهم بالتجارة ، فنزلت ( وإن خفتم عيلة ) الآية ، والجمهور على أن المشرك من اتخذ مع الله إله المنافق عليهم المن الكتاب ليسوا بمشركين ، ومن العلماء من أطلق عليهم اسم الإشراك ، لقوله ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ﴾ [ النساء : آية ٤٨ ] أي : يكفر به ، وقرأ الجمهور : نَجَس بفتح النون والجيم وهو مصدر نبحس نجساً ، يشرك به ﴾ [ النساء : آية ٤٨ ] أي : يكفر به ، وقرأ الجمهور : نَجَس بفتح النون والجيم وهو مصدر نبحس نجساً ،

<sup>(</sup>١) الأبيات ذكرتها كتب السيرة في غزوة حنين . راجع : سيرة ابن هشام ٢٤٢/٢ فقد ذكر منها تسعة أبيات ، وذكر السهيلي في الروض الأنف أحد عشر بيتاً ١٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٣١٢/٥ والنسائي ٢٦٢/٦ في كتاب الهبة باب هبة المشاع ( ٣٦٨٨ ) وذكره الهيثمي في المجمع ٢٦٢/٦ ، ١٨٧ والطبراني في الصغير ٢/٧٣١ والخطيب في التاريخ ١٠٦/٧ .

وغيره : الشرك هو الذي نجسهم ، فأعيانهم نجسة كالخمر والكلاب والخنازيـر ، وقال الحسن : من صافح مشركـاً فليتوضأ ، وفي التحرير وبالغ الحسن ، حتى قال : إن الوضوء يجب من مس يد المشرك ، ولم يأخذ أحد بقول الحسن إلا الهادي من الزيدية ، وقال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما : وصف المشرك بالنجاسة لأنه جنب إذ غسله من الجنابة ليس بغسل ، وعلى هذا القول يجب الغسل على من أسلم من المشركين ، وهو مذهب مالك ، وقال ابن عبد الحكم : لا يجب ، ولا شك أنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات ، فجعلوا نجساً مبالغـة في وصفهم بالنجـاسة ، وقـرأ أبو حيوة ( نِجْس ) بكسر النون وسكون الجيم على تقدير حذف الموصوف ، أي : جنس نجس أو ضرب نجس ، وهو اسم فاعل من نجس فخففوه بعد الاتباع ، كما قالوا في كبد : كِبْد ، وكرش : كِرْش ، وِقرِأ ابن السميقع ( أَنْجَاس ) فاحتمل أن يكون جمع نجس المصدر كما قالوا: أصناف ، واحتمل أن يكون جمع نجس اسم فاعل ، وفي النهي عن القربان منعهم عن دخوله ، والطواف به بحج أو عمرة أو غير ذلك ، كما كانوا يفعلون في الجاهلية ، وهذا النهي من حيث المعنى هو متعلق بالمسلمين ، أي : لا يتركونهم يقربون المسجد الحرام ، والظاهر أن النهي مختص بالمشركين وبالمسجد الحرام ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وأباح دخول اليهود والنصارى المسجد الحرام وغيره ، ودخول عبدة الأوثان في سائر المساجد ، وقال الزمخشري(١) إن معنى قوله ( فلا يقربوا المسجد الحرام ) فلا يحجوا ولا يعتمروا ، ويدل عليه قول عليّ حين نادي ببراءة « لا يحج بعد عامنا هذا مشرك » ، قال ولا يمنعون من دخول الحرم ، والمسجد الحرام ، وسائر المساجد عند أبي حنيفة انتهى ، وقال الشافعي : هي عامة في الكفار ، خاصة في المسجد الحرام ، فأباح دخول اليهود والنصارى والوثنيين في سائر المساجد ، وقاس مالك : جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على المشركين ، وقاس سائر المساجد على المسجد الحرام ، ومنع من دخول الجميع في جميع المساجد ، وقال عطاء : المراد بالمسجد الحرام الحرم ، وأن على المسلمين أن لا يمكنوهم من دخوله ، وقيل : المراد من القربان ، أن يمنعوا من تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه ويعزلوا عن ذلك ، وقال جابر بن عبد الله ، وقتادة : لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية ، أو عبد المسلم ، والمعنى بقوله ( بعد عامهم هذا ) هو عام تسع من الهجرة ، وهو العام الذي حج فيه أبو بكر أميراً على الموسم ، وأتبع بعلي ونودي فيها ببراءة ، وقال قتادة : هو العام العاشر الذي حج فيه رسول الله ـ ﷺ ـ والعيلة : الفقر ، وقرأ ابن مسعود وعلقمة من أصحابه ( عائلة ) وهو مصدر كالعاقبة ، أو نعت لمحذوف أي : حالاً عائلة ، وإن هنا على بابها من الشرط ، وقال عمرو بن قائد : المعنى وإذ خفتم كقولهم : إن كنت ابني فأطعني ، أي : إذ كنت وكون أن بمعنى إذ قول مرغوب عنه ، وتقدّم سبب نزول هذه الآية ، وفضله تعالى ، قال الضحاك : ما فتح عليهم من أخذ الجزية من أهل الذمة ، وقال عكرمة : أغناهم بإدرار المطر عليهم ، وأسلمت العرب ، فتهادى حجهم ، ونحرهم ، وأغنى الله من فضله بالجهاد ، والظهور على الأمم ، وعلق الإغناء بالمشية ، لأنه يقع في حق بعض دون بعض ، في وقت دون وقت ، وقيل : لإجراء الحكم على الحكمة فإن اقتضت الحكمة والمصلحة إغناءكم أغناكم ، وقال القرطبي : إعلاماً بأن الرزق لا يأتي بحيلة ولا اجتهاد ، وإنما هو فضل الله ويروى للشافعي :

لَوْ كَانَ بِالحِيلِ الْغِنَى لَوَجَدْتَني لَوْ كَانَ بِالحِيلِ الْغِنَى لَوَجَدْتَني لَكِنَّ مَنْ رُزِقَ الْحِجَا حُرِمَ الْغِنَى وَمِنَ الْغِنَى وَمِنَ الْحَلِيلِ عَلَى الْقَضَاءِ وَكَوْنِهِ

بِنُجُومِ أَقْطَارِ السَّمَاءِ تَعَلَّقِي ضِدًّانِ مُفْتَرِقَانِ أَيَّ تَفَرُّقِ ضِدًّانِ مُفْتَرِقَانِ أَيَّ تَفَرُّقِ بُؤْسُ اللَّبِيبِ وَطِيبُ عَيْشِ الأَحْمَقِ(٢)

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢٦١/٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر دیوانه ( ۸۰ ) وفیه ( أفلاك ) بدلاً من ( أقطار ) ویروی ( وحکمه ) بدل ( وکونه ) وهو أظهر .

( إن الله عليم ) بأحوالكم ( حكيم ) لا يعطي ولا يمنع إلا عن حكمة ، وقال ابن عباس ( عليم ) بما يصلحكم ( حكيم ) فيما حكم في المشركين ، ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ﴾ نزلت حين أمر الرسول ـ ﷺ ـ بغزو الروم ، وغزا بعد نزولها تبوك ، وقيل : نزلت في قريظة والنضير فصالحهم ، وكانت أول جزية أصابها المسلمون ، وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين نفي الإيمان بالله عنهم ، لأن سبيلهم سبيل من لا يؤمن بالله ، إذ يصفونه بما لا يليق أن يوصف به قاله الكرماني ، وقال الزجاج : لأنهم جعلوا له ولداً ، وبدلوا كتابهم ، وحرموا ما لم يحرم ، وحللوا ما لم يحلل ، وقال ابن عطية : لأنهم تركوا شرائع الإسلام الذي يجب عليهم الدخول فيه ، فصار جميع ما لهم في البعث وفي الله من تخيلات واعتقادات لا معنى لها ، إذ يلقونها من غير طريقها ، وأيضاً فلم تكن اعتقاداتهم مستقيمة ، لأنهم شبهوا ، وقالوا : عزير ابن الله ، وثالث ثلاثة وغير ذلك ، ولهم أيضاً في البعث آراء كثيرة في منازل الجنة من الرهبان ، وقول اليهود في الناريكون فيها أياماً انتهى ، وفي الغيبان نفي عنهم الإيمان لأنهم مجسمة ، والمؤمن لا يجسم انتهى ، والمنقول عن اليهود والنصارى إنكار البعث الجسماني ، فكأنهم يعتقدون البعث الروحاني ( ما حرم الله ) في كتابه ( ورسولـه ) في السنة ، وقيل : في التوراة والإنجيل ، لأنهم أباحوا أشياء حرمتها التوراة والإنجيل ، والرسول على هذا موسى وعيسى ، وعلى القول الأول محمد ـ ﷺ ـ وقيل : لا يحرمون الخمر والخنزير ، وقيل : ولا يحرمون الكذب على الله ، قالوا ﴿ نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ المائدة : [ آية ١٨ ] ﴿ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاري ﴾ [ البقرة : آية ١١١ ] ، وقيل : ما حرم الله من الربا وأموال الأميين ، والظاهر عموم ما حرم الله ورسوله في التوراة والإنجيل والقرآن ( ولا يدينون دين الحق ) أي : لا يعتقدون دين الإسلام الذي هو دين الحق ، وما سؤاه باطل ، وقيل : دين الحق : دين الله ، والحق هو الله قاله قتادة ، يقال : فلان يدين بكذا ، أي : يتخذه ديناً ويعتقده ، وقال أبو عبيدة : معناه : ولا يطيعون طاعة أهل الإسلام ، وكل من كان في سلطان ملك فهو على دينه ، وقد دان له وخضع ، قال زهير :

#### لَئِنْ حَلَلْتَ بِحَوِّ في بني أَسَدٍ فِي دِينِ عَمْرِو وَحَالَت بَيْنَا فَدَكُ (١)

من الذين أوتوا الكتاب بيان لقوله ( الذين ) والظاهر اختصاص أخذ الجزية من أهل الكتاب ، وهم بنو إسرائيل والروم نصاً ، وأجمع الناس على ذلك ، وأما المجوس فقال ابن المنذر : لا أعلم خلافاً في أن الجزية تؤخذ منهم انتهى ، وروي أنه كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت ، واختلف أصحاب مالك في مجوس العرب ، وأما السامرة والصابئة فالجمهور على أنهم من اليهود والنصارى ، تؤخذ منهم الجزية ولا تؤكل ذبيحتهم ، وقالت فرقة : لا تؤخذ منهم جزية ولا تؤكل كل ذبائحهم ، وقال الأوزاعي : تؤخذ من كل عابد وثن أو نار أو تؤكل كل ذبائحهم ، وقال أبو حنيفة : لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف ، وتقبل من أهل الكتاب ومن سائر كفار العجم الجزية ، وقال مالك : تؤخذ من عابد النار والوثن غير ذلك كائناً من كان ، من عربي تغلبي أو قرشي أو عجمي كفار العجم الجزية ، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ، لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس فقط ، والظاهر شمول جميع أهل الكتاب في إعطاء الجزية ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ، ولا تضرب على رهبان الديارات والصوامع المنقطعين ، وقال مالك في الواضحة : إن كانت قد ضربت عليهم ثم انقطعوا لم تتعرض الآية لمقدار ما على كل رأس ، ولا لوقت تسقط ، وتضرب على رهبان الكنائس ، واختلف في الشيخ الفاني ، ولم تتعرض الآية لمقدار ما على كل رأس ، ولا لوقت تسقط ، وتضرب على رهبان الكنائس ، واختلف في الشيخ الفاني ، ولم تتعرض الآية لمقدار ما على كل رأس ، ولا لوقت إعطائها ، فأما مقدارها ، فذهب مالك وكثير من أهل العلم إلى ما فرضه عمر ، أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه ٨٢ وهو وادٍ في ديار بني أسد ، وفدك قرية بالحجاز بينهـا وبين المدينة يومان .

درهماً على أهل الفضة ، وفرض عمر ضيافةً وأرزاقاً وكسوة ، وقال الثوري : رويت عن عمر ضرائب مختلفة ، وأظن ذلك بحسب اجتهاده في عسرهم ويسرهم ، وقال الشافعي وغيره : على كل رأس دينار ، وقال أبو حنيفة : على الفقير المكتسب إثنا عشر درهماً ، وعلى المتوسط في المعنى ضعفها ، وعلى المكثر ضعف الضعف ثمانية وأربعون درهماً ، ولا يؤخذ عنده من فقير لا كسب له ، قال ابن عطية : وهذا كله في الفترة ، وأما الصلح فهو ما صولحوا عليه من قليل أو كثير ، وأما وقتها فعند أي حنيفة أول كل سنة ، وعند الشافعي آخر السنة ، وسميت جزية من جزى يجزي إذا كافأ عما أسدى عليه ، فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن وهي كالعقدة والجلسة ومن هذا المعنى قول الشاعر :

#### نَجْزِيكَ أَوْ نُتْنِي عَلَيْكَ وإِنَّ مَنْ أَثْنَى عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ فَقَدْ جَزَى

وقيل : لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه ، أي : يقضوه عن يد ، قال ابن عباس : يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها ، وقال عثمان : يعطونها نقداً لا نسيئة ، وقال قتادة : يعطونها وأيديهم تحت يد الأخذ ، فالمعنى أنهم مستعلى عليهم ، وقيل : عن اعتراف ، وقيل : عن قوة منكم وقهر وذل ونفاذ أمركم فيهم ، كما تقول : اليد في هذا لفلان أي : الأمر له ، وقيل : عن إنعام عليهم بذلك ، لأن قبولها منهم عوضاً عن أرواحهم إنعام عليهم من قولهم ، له يد أي : نعمة ، وقال القتبي : يقال : أعطاه عن يد ، وعن ظهر يد ، إذا أعطاه مبتدئاً غير مكافىء ، وقيل : عن يد عن جماعة ، أي لا يعفي عن ذي فضل منهم لفضله واليد : جماعة القوم ، يقال : القوم على يدواحدة ، أي : هم مجتمعون ، وقيل : عن يد أي : عن غنى وقدرة ، فلا تؤخذ من الفقير ، ولخص الزمخشري في ذلك ، فقال : إما أن يريد الأخذ فمعناه : حتى يعلوها عن يد قاهرة مستولية ، عن إنعام عليهم ، لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم ، وإما أن يريد يد المعطي ، فالمعنى ( عن يد ) : مواتية غير ممتنعة ، لأن من أبي وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد ، ولذلك قالوا : أعطى بيده إذا انقاد واحتجب ، ألا ترى إلى قولهم : نزع يده عن الطاعة أو عن يد إلى يد ، أي : نقداً غير نسيئة ، أولا مبعوثًا على يد آخر ، ولكن عن يد المعطى ، البريد الآخذ ( وهم صاغرون ) جملة حالية أي : ذليلون حقيرون ، وذكروا كيفيات في أخذها منهم ، وفي صغارهم لم تتعرض لتعيين شيء منها الآية ، قال ابن عباس : يمشون بها مُلَبِّين ، وقال سليهان الفارسي : لا يحمدون على إعطائهم ، وقال عكرمة : يكون قائماً والآخذ جالساً ، وقال الكلبي : يقال له عند دفعها أذ الجزية ويصك في قفاه ، وحكى البغوي : يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمته(١) ، ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصاري المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أني يؤفكون ﴾ بين تعالى لحاق اليهود والنصاري بأهل الشرك ، وإن اختلفت طرق الشرك ، فلا فرق بين من يعبد الصنم ، وبين من يعبد المسيح وغيره ، لأن الشرك هو أن يتخذ مع الله معبوداً ، بل عابد الوثن أخف كفراً من النصراني ، لأنه لا يعتقد أن الوثن خالق العالم ، والنصراني يقول : بالحلول والاتحاد ، وقائل ذلك قوم من اليهود كانوا بالمدينة ، قال ابن عباس : قالها أربعة من أحبارهم سلام بن مشكم ، ونعمان بن أوفى ، وشاس بن قيس ، ومالك بن الصيف ، وقيل : قاله فنحاص ، وقال النقاش: لم يبق يهودي يقولها ، بل انقرضوا ، وتذم الطائفة أو تمدح بصدور ما يناسب ذلك من بعضهم ، قيل : والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية تليت عليهم فما أنكروا ولا كذبوا ، مع تهالكهم على التكذيب ، وسبب هذا القول أن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى ، فرفع الله عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم ، فخرج عزير وهو غلام يسيح في الأرض فأتاه

<sup>(</sup>١) لهزمته : لهزم ، الأزهري : اللهزمتان مضيغتان عُلَيَّتَان في أصل الحنكين في أسفل الشدقين ، وفي المحكم : مضيغتان في أصل الحنك ، وقيل : عند منحنى اللحيين أسفل من الأذنين ، وهما معظم اللحيين ، وقيل هما ما تحت الأذنين من أعلى اللحيين والخدين . للسان العرب ٤٠٨٦/٥ .

جبريل ، فقال له : إلى أين تذهب ، قال : أطلب العلم فحفظه التوراة ، فأملاها عليهم عن ظهر لسانه لا يخرم حرفاً فقالوا ما جمع الله تعالى التوراة في صدره وهو غلام إلا أنه ابنه ، ونقلوا حكايات في ذلك ، وظاهر قول النصارى المسيح اله ، ابن الله بنوة النسل ، كما قالت العرب في الملائكة ، وكذا يقتضي قول الضحاك ، والطبري وغيرهما ، عنهم أن المسيح إله ، وأنه ابن الإله ، ويقال : إن بعضهم يعتقدها بنوة حنو ورحمة ، وهذا القول لم يظهر إلا بعد النبوة المحمدية ، وظهور دلائل صدقها ، وبعد أن خالطوا المسلمين وناظروهم ، فرجعوا عما كانوا يعتقدونه في عيسى ، وقرأ عاصم ، والكسائي (عزير ) منوناً على أنه عربي ، وباقي السبعة بغير تنوين ممنوع الصرف للعجمة والعلمية ، كعاذر وعيذار وعزرائيل ، وعلى كلتا القراءتين فابن خبر ، وقال أبو عبيد : هو أعجمي خفيف فانصرف كنوح ولوط وهود ، قيل : وليس قوله بمستقيم ، لأنه على أربعة أحرف وليس بمصغر إنما هو اسم أعجمي جاء على هيئة المصغر ، كسليان جاء على هيئة عثمان وليس بمصغر ، على أربعة أحرف وليس بمضغر إنما هو اسم أعجمي جاء على هيئة المصغر ، كسليان جاء على هيئة عثمان وليس بمصغر ، ومن زعم أن التنوين حذف من (عزير) لالتقاء الساكنين كقراءة ﴿ قبل هو الله أحد الله الصمد ﴾ [ الإخلاص : آية ٢٤١ ] وقول الشاعر :

#### إِذَا غَطِيفٌ السَّلَمِيُّ فَرَّا

أو لأن ابناً صفة لعزير وقع بين علمين ، فحذف تنوينه والخبر محذوف ، أي : إلهنا ومعبودنا فقوله متمحل ، لأن الذي أنكر عليهم إنما هو نسبة البنوّة إلى الله تعالى ، ومعنى بأفواههم أنه قول لا يعضده برهان فها هو إلا لفظ فارغ ، يفوهون به كالألفاظ المهملة ، التي هي أجراس ونغم لا تدل على معان ، وذلك أن القول الدال على معنى لفظه مقول بالفم ، ومعناه مؤثر في القلب وما لا معنى له يقال بالفم لا غير ، وقيل : معنى ( بأفواههم ) إلزامهم المقالة والتأكيد كها قال و يكتبون الكتاب بأيديهم في [ البقرة : آية ٧٩] ﴿ ولا طائر يطير بجناحيه في [ الأنعام : آية ٣٨] ولا بد من حذف مضاف في قوله ( يضاهون ) أي : يضاهي قولهم و ( الذين كفروا ) قدماؤهم فهو كفر قديم فيهم ، أو المشركون القائلون الملائكة بنات الله ، وهو قول الضحاك ، أو الضمير عائد على النصارى والذين كفروا اليهود ، أي : يضاهي قول النصارى في دعواهم بنوّة عيسى قول اليهود في دعواهم بنوّة عزير ، واليهود أقدم من النصارى وهو قول قتادة (١) ، وقرأ النصارى في دعواهم بنوّة عيسى قول اليهود في دعواهم بنوّة عزير ، واليهود أقدم من النصارى وهو قول قتادة (١) ، وقرأ النسر ، ومن قاتله الله فهو المقتول ، وقال ابن عباس : معناه لعنهم الله ، وقال أبان بن تغلب :

قَاتَلَهَا اللَّهُ تَلْحَانِي وَقَدْ عَلِمَتْ أَنِّي لِنَفْسِيَ إِفْسَادِي وَإِصْلَاحِي

وقال قتادة : قتلهم ، وذكر ابن الأنباري : عاداهم ، وقال النقاش أصل قاتل الدعاء ، ثم كثر استعمالهم حتى قالوه على جهة التعجب في الخير والشر وهم لا يريدون الدعاء ، وأنشد الأصمعي :

يَا قَاتَلَ اللَّهُ لَيْلَى كَيْفَ تُعْجِبُنِي وَأُخْبِرُ النَّاسَ أَنِّي لَا أُبَالِيهَا

وليس من باب المفاعلة ، بل من باب ، طارقت النعل ، وعاقبت اللص ( أنى يؤفكون ) كيف يصرفون عن الحق بعد وضوح الدليل على سبيل التعجب .

أَتَّخَاذُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُم

<sup>(</sup>١) انظر روح المعاني للألوسي ١٠/ ٨٣ .

### وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعَبُدُواْ إِلَهَا وَحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبُحَننَهُ عَمَّا يُشرِكُونَ ﴿ ا

( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ) تعدت اتخذ هنا المفعولين ، والضمير عائد على اليهود والنصاري، قال حذيفة: لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأحلوه، وحرموا عليه الحلال فحرموه وقد جاء هذا مرفوعاً في الترمذي إلى الرسول علي علي من حديث عدي بن حاتم ، وقيل : كانوا يسجدون لهم كما يسجدون لله ، والسجود لا يكون إلا لله ، فأطلق عليهم ذلك مجازاً ، وقيل : علم سبحانه أنهم يعتقدون الحلول وأنه سبحانه تجلى في بواطنهم ، فيسجدون له معتقدين أنه لله الذي حل فيهم ، وتجلى في سرائرهم ، فهؤلاء اتخذوهم أرباباً حقيقة ، ومذهب الحلول فشا في هذه الأمة كثيراً ، وقالوا بالاتحاد ، وأكثر ما فشا في مشائخ الصوفية والفقراء في وقتنا هذا ، وقد رأيت منهم جماعة يزعمون أنهم أكابر ، وحكى أبو عبد الله الرازي : أنه كان فاشيا في زمانه ، حكاه في تفسيره عن بعض المروزيين كان يقول لأصحابه : أنتم عبيدي ، وإذا خلا ببعض الحمقي من أتباعه ادعى الإلهية ، وإذا كان هذا مشاهداً في هذه الأمة فكيف يبعد ثبوته في الأمم السابقة انتهى ، وهو منقول من كتاب « التحرير والتحبير » وقد صنف شيخنا المحدث المتصوّف قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن القسطلاني كتاباً في هذه الطائفة ، فذكر فيهم الحسين ابن منصور الحلاج ، وأبا عبد الله الشوذي ، كان بتلمسان وإبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهان عرف بابن المرأة ، وأبا عبد الله بن أحلى المتأمر بلورقة ، وأبا عبد الله بن العربي الطائي ، وعمر بن علي بن الفارض ، وعبد الحق بن سبعين ، وأبا الحسن الششتري من أصحابه ، وابن مطرف الأعمى من أصحاب ابن أحلى ، والصفيفير من أصحابه أيضاً والعفيف التلمساني ، وذكر في كتابه من أحوالهم وكلامهم وأشعارهم ما يدل على هذا المذهب ، وقتل السلطان أبو عبد الله بن الأحمر ملك الأندلس الصفيفير بغرناطة وأنا بها ، وقــد رأيت العفيف الكوفي ، وأنشــدني من شعره ، وكان يتكتم هذا المذهب وكان أبو عبد الله الأيكي شيخ خانكاه سعيد السعداء مخالطاً له خلطة كثيرة ، وكان متهما جهذا المذهب وخرج التلمساني من القاهرة هارباً إلى الشام من القتل على الزندقة ، وأما ملوك العبيديين بالمغرب ومصر فإن أتباعهم يعتقدون فيهم الإلهية ، وأولهم عبيد الله المتلقب بالمهدي وآخرهم سليهان المتلقب بالعاضد ، والأحبار : علماء اليهود ، والرهبان : عباد النصاري الذين زهدوا في الدنيا وانقطعوا عن الخلق في الصوامع ، أخبر عن المجموع وعاد كل إلى ما يناسبه أي اتخذ اليهود أحبارهم والنصاري رهبانهم والمسيح ابن مريم عطف على رهبانهم ( وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) الظاهر أن الضمير عائد على من عاد عليه في اتخذوا ، أي : أمروا في التوراة والإنجيل على ألسنة أنبيائهم ، وقيل : في القرآن على لسان رسول الله ـ ﷺ ـ وقيل : في الكتب الثلاثة ، وقيـل : في الكتب المنزلة وعلى لسان جميع الأنبياء ، وقال الزمخشري(١) : أمرتهم بذلك أدلة العقل ، والنصوص في الإنجيل ، والمسيح عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، وقيل : الضمير عائد على الأحبار والرهبان المتخذين أرباباً ، أي : وما أمر هؤلاء إلا ليعبدوا الله ويوحدوه ، فكيف يصح أن يكونوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون ، وفي قوله (عما يشركون ) دلالة على إطلاق اسم الشرك على اليهود والنصارى .

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَيَأْبِى اللّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلُوكِرِهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٥/٢.

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون ﴾ [الآية : ٣٦] مثلهم ومشل حالهم في يريدون أن يبطلوا نبوّة محمد على التكذيب بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الأفاق ، و ( نور الله ) هداه الصادر عن القرآن والشرع المنبث ، فمن حيث سماه نوراً سمى محاولة إفساده إطفاء ، وقالت فرقة : النور القرآن ، وكني بالأفواه عن قلة حيلتهم وضعفها ، أخبر أنهم يحاولون أمراً جسيماً بسعي ضعيف ، فكان الإطفاء بنفخ الأفواه ، وقيل : إن ويحتمل أن يراد بأقوال لا برهان عليها فهي لا تتجاوز الأفواه إلى فهم سامع ، وناسب ذكر الإطفاء الأفواه ، وقيل : إن الله لم يذكر قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلا وهو زور ، ومجيء إلا بعد ويأبي يدل على مستثنى منه محذوف ، لأنه فعل موجب ، والموجب لا تدخل معها إلا ، لا تقول : كرهت إلا زيداً ، وتقدير المستثنى منه ويأبي الله كل شيء إلا أن يتم مقاله الزجاج ، وقال علي بن سليمان : جاز هذا في أبي لأنه منع وامتناع فضارعت النفي ، وقال الكرماني : معنى ( أبي ) هنا لا يرضى إلا أن يتم نوره بدوام دينه إلى أن تقوم الساعة ، وقال الفراء : دخلت ( إلا ) لأن في الكلام طرفاً من الجحد ، وقال الزمخشري : أجرى ( أبي ) مجرى لم يُرد ، ألا ترى كيف قوبل يريدون أن يطفئوا بقوله ويأبي الله ،

## هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكِرِهُ الْمُشْرِكُونَ آتِ الْمُشْرِكُونَ آتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ الله

( هــو الذي أرســل رسولــه بالهــدى ودين الحق ليظهـره على الدين كله ولــو كره المشــركون ) الآيــة ٣٣ هو محمد \_ ﷺ \_ ، والهدى : التوحيد ، أو القرآن ، أو بيان الفرائض أقوال ثلاثة ودين الحق : الإسلام ﴿ إِنْ الَّذِينَ عَنْدُ اللهِ الْإِسْلَامِ ﴾ [ آل عمران : آية ١٩ ] والظاهر أن الضمير في ( لينظهره ) عائد على الرسول لأنه المحدّث عنه ، والدين هنا جنس أي ليعليه على أهـل الأديان كلهم ، فهـو على حذف مضـاف فهو - ﷺ -غلبت أمته اليهود ، وأخرجوهم من بلاد العرب ، وغلبوا النصارى على بـلاد الشام إلى نـاحية الـروم والمغرب ، وغلبوا المجوس على ملكهم ، وغلبوا عباد الأصنام على كثير من بلادهم مما يلي الترك والهند ، وكذلك سائر الأديان ، وقيل : المعنى : يطلعه على شرائع الدين حتى لا يخفى عليه شيء منه ، فالدين هنا شرعه الذي جاء به ، وقال الشافعي : قد أظهر الله رسوله ـ ﷺ ـ على الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق ، وما خالفه من الأديان باطل ، وقيل : الضمير يعود على الدين . فقال أبو هريرة والباقر وجابر بن عبد الله : إظهار الدّين عند نزول عيسي ابن مريم ورجوع الأديان كلها إلى دين الإسلام ، كأنها ذهبت هذه الفرقة إلى إظهاره على أتم وجوهه حتى لا يبقى معه دين آخر ، وقالت فرقة : ليجعله أعلاها وأظهرها وإن كان معه غيره كان دونه ، وهذا القول لا يحتاج معه إلى نزول عيسى ، بل كان هذا في صدر الأمة ، وهو كذلك باق إن شاء الله تعالى ، وقال السدي : ذلك عند خروج المهدي ، لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام وأدّى الخراج ، وقيل : مخصوص بجزيرة العرب ، وقد حصل ذلك ما أبقى فيها أحداً من الكفار ، وقيل : مخصوص بقرب الساعة ، فإنه إذ ذاك يرجع الناس إلى دين آبائهم ، وقيل : ليظهره بالحجة والبيان ، وضعف هذا القول لأن ذلك كان حاصلا أول الأمر، وقيل: نزلت على سبب: وهو أنه كان لقريش رحلتان، رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام والعراقين ، فلما أسلموا انقطعت الرحلتان لمباينة الدين والدار ، فـذكروا ذلـك للرسول ـ ﷺ ـ فنـزلت هذه الآيـة ، فالمعنى : ليظهره على الدين كله في بلاد الرحلتين ، وقد حصل هذا أسلم أهل اليمن وأهل الشام والعراقين ، وفي الحديث « زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها » ، قال بعض العلماء : ولذلك اتسع بجال الإسلام بالمشرق والمغرب ولم يتسع في الجنوب انتهى . ولا سيها اتساع الإسلام بالمشرق في زماننا فقل ما بقي فيه كافر ، بل أسلم معظم الترك التتار والخطا وكل من كان يناوىء الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجاً ، والحمد لله وخص المشركون هنا بالذكر ، لما كانت كراهة مختصة بظهور دين محمد - على وخص الكافرون قبل ، لأنها كراهة إتمام نور الله في قديم الدهر وباقيه ، يعم الكفرة من لدن خلق الدنيا إلى انقراضها ووقعت الكراهة والإتمام مراراً كثيرة .

١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَتِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكَنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ إِنَّ يُومَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوك بِهَا جِاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ أَهُ لَا أَمَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكَنَمُ تَكْنِرُونَ إِنَّاعِدَةُ ٱلشَّهُورِعِندَ ٱللَهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي حَكِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَ ٱرْبَعَ أُورُمُّ ذَٰ لِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِي نَّ أَنفُسَكُمْ وَقَانِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓ ، زِيَادَةً فِي ٱلْصَّحُفْرِ يُضَلِّلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ هُوَامًا وَيُحَرِّمُونَ هُوَامًا لِيُوَاطِحُواْعِدَةَ مَاحَرَمُ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَكَمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسُوّء أَعُمَ لِهِ مَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَانِينَ الْآلِا يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُو إِذَاقِيلَ لَكُو آنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أرضِيتُم بِالْحَكُوةِ الدُّنيَ امِنَ الْآخِرَةِ فَمَامَتَ عُ الْحَكُوةِ الدُّنيَ افِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيَّا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَدَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْتَانِ ٱثْنَانِ إِذْ هُمَافِ ٱلْعَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَحِبِهِ الْآعَلَ زَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَ أَفَأْ نَزُلُ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرُوهَا وَجَعَلُ كَالِمَةً ٱلَّذِينَ كَ فَكُواْ ٱلسُّفَالَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ أَوَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ إِنَّ انفِرُواْ خِفَافَاوَثِقَ الْاوَجَاهِ دُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرًا كُمْ إِنكُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ لَوْكَانَ عَرَضَاقَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَلَّهِ لَوِ اَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ

لَكَاذِبُونَ إِنَ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ لَايَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَغَذِنكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّونِ فَي وَلَهُ عُدُّوا لَهُ عُدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهُ اللَّهُ أَنْبِعَاثُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقَعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَدِينَ ﴿ لَيْ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلا وَضَعُواْ خِلَلَّكُمْ يَبَغُونَكُمْ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرْ سَمَّاعُونَ لَمُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَهَ لَهِ ٱلتَّعَوُّا ٱلْفِتُ نَدَمِن قَبُ لُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأَمْ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ آئَذُن لِّي وَلَا نَفْتِنَّى أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِن يُصِبُكَ حَسَنَةً تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدَأَخَذُنَاۤ أَمْرَنَامِن قَبُلُ وَيَكَوَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ إِنَّ قُلُ لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّا قُلُ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنِ وَنَحَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمُ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنِ عِندِهِ ۚ أَوْبِأَيْدِينَ أَفَتَرَبَّصُو ۚ إِنَّامَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ يَ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكُرْهَا لَن يُنْقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كَنتُمْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ صَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَاكَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كَرِهُونَ ﴿ فَا فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ أِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَ اوَتَزْهَقَ أَنفُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ وَفَي وَيَعَلِفُونَ فِأَلَهُ إِنَّهُمْ اللَّهِ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهِ إِنَّهُمْ اللَّهِ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللّ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴿ لَيْ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعْكَرَتٍ أَق مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ فَي وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَ آ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَكُوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللهُ سَيُؤْتِينَا ٱللهُ مِن فَضَلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللهِ رَغِبُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فَلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَارِمِينَ

# وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

أصل الكنز في اللغة الضم والجمع ، ولا يختص بالذهب والفضة قال :

لاَ ذرّ دَرِّي إِنْ أَطْعَمْتُ ضَائِعَهُمْ قِرْفَ الْحَبِيِّ وَعِنْدِي الْبُرِّ مَكْنُوزُ(١)

وقالوا: رجل مكتنز الخلق ، أي مجتمعه ، وقال الراجز:

عَلَى شَدِيدٍ لَحْمُهُ كَناز بَاتَ يُنَزِّيني عَلَى أَوْفَاز(١)

ثم غلب استعماله في العرف على المدفون من الذهب والفضة ، الكي معروف ، وهو إلزاق الحار بعضو من البدن حتى يتمزق الجلد ، والجبهة : معروفة ، وهي صفحة أعلى الوجه ، والغار : معروف وهو نقر في الجبل يمكن الاستخفاء فيه ، وقال ابن فارس : الغار ، الكهف ، والغار : نبت طيب الريح والغار : الجماعة ، والغاران : البطن والفرج ، ثبطه عن الأمر : أبطأ به عنه ، وناقة ثبطة ، أي : بطيئة السير ، وأصل التثبيط التعويق ، وهو أن يحول بين الإنسان وبين أمر يريده بالتزهيد فيه ، الزهق : الخروج بصعوبة ، قال الزجاج : بالكسر خروج الروح ، وقال الكسائي والمبرد : زهقت يريده بالتزهيد فيه ، الزهق الهلاك ، وزهق الحجر من تحت حافر الدابة إذا ندر (٣) والزهوق البعد ، والزهوق البئر البعيدة المهواة ، الملجأ : مفعل من لجأ إلى كذا انحاز والتجأ ، وألجأته إلى كذا اضطررته ، جمع نفر بإسراع ، من قولهم فرس جموح ، أي : لا يرده اللجام إذا حمل قال :

سَبُوحاً جَمْوحاً وَإِحْضَارُهَا كَمَعْمَعَةِ السِّعَفِ الْمُوقَدِ(١)

وقال مهلهل:

وَقَـدْ جَمَحْتُ جِمَـاحاً في دِمَائِهِم حَتَّى رَأَيْتُ ذَوِي أَجْسَامِهِمْ جَمَـدُوا(٥)

وقال آخر :

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط للمتنخل الهذلي ، وهو من شواهد الكتاب ٢/٨٩ وانظر شرح أشعار الهذليين ١٢٦٣/٣ واللسان (، درر) .

<sup>(</sup>٢) من الرجزلم أهتد لقائله ، وانظر اللسان ٤٨٨٢/٦ وروايته فيه هكذا : أُسُـوقُ عَــيْــراً مــائِــلَ الــجِــهــازِ صَــعْــبــاً يُــنَــزَّيــنــى عــلى أَوْفَــازِ

 <sup>(</sup>٣) ندر : ندر الشيء يندر ندوراً : سقط ، وقيل : سقط وشذ ، وقيل : سقط من خوف شيء أو من بين شيء أو سقط من جوف شيء أو من
 أشياء فظهر .

لسان العرب ٢/٢٨٢٦ .

<sup>(</sup>٤) البيت من المتقارب لامرىء القيس ، انظر ديوانه ص ١٨٧ وهو في شعر معد يكرب أيضاً ص ( ١٨٨ ) وانظر الغريبين للهروي ١٩٩٠/١ والتهذيب ١٦٨/٤ واللسان ( جمع ) .

<sup>(</sup>٥) البيت من البسيط ، انظر تفسير الطبري ١٤/ ٣٩٩ .

٣٨ ..... سورة التوبة/ الآيات : ٣٤ .... سورة التوبة/ الآيات : ٣٤ - ٦٠

#### إِذَا جَمَحَتْ نِسَاؤُكُمُ إِلَيْهِ أَشَظَّ كَأَنَّهُ مَسَدٌ مَغَارُ(١)

جمز : قفز ، وقيل : بمعنى جمح ، قال رؤبة :

#### قَارَبْتُ بَيْنَ عُنُقِي وَجَمَزي

اللمز: قال الليث هو كالغمز في الوجه ، وقال الجوهري : العيب ، وأصله الإشارة بالعين ونحوها ، وقال الأزهري : أصل اللمز الدفع لمزته دفعته ، الغرم : أصله لزوم ما يشق ، والغرام : العذاب الشاق ، وسمي العشق غراماً ، لكونه شاقاً ولازماً ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنْ كَثِيراً مِن الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ لما ذكر أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، ذكر ما هو كثير منهم ، تنقيصاً من شأنهم وتحقيراً لهم ، وإن مثل هؤلاء لا ينبغي تعظيمهم ، فضلًا عن اتخاذهم أرباباً ، لما اشتملوا عليه من أكل المال بالباطل ، وصدهم عن سبيل الله ، واندرجوا في عموم الذين يكنزون الذهب والفضة ، فجمعوا بين الخصلتين المذمومتين : أكل المال بالباطل وكنز المال ، إن ضنوا أن ينفقوها في سبيل الله ، وأكلهم المال بالباطل : هو أخذهم من أموال أتباعهم ضرائب باسم الكنائس والبيع وغير ذلك ، مما يوهمونهم به أن النفقة فيه من الشرع ، والتقرب إلى الله ، وهم يحجبون تلك الأموال كالراهب الذي استخرج سلمان كنزه ، وكما يأخذونه من الرشا في الأحكام ، كإيهام حماية دينهم ، وصدهم عن سبيل الله : هو دين الإسلام واتباع الرسول ، وقيل : الجور في الحكم ، ويحتمل : أن يكون ( يصدون ) متعدياً ، وهو أبلغ في الذم ، ويحتمل أن يكون قاصراً ، وقرأ الجمهور ( والذين ) بالواو وهو عام ، يندرج فيه من يكنز من المسلمين ، وهو مبتدأ ضمن معني الشرط ، ولذلك دخلت الفاء في خبره في قوله ( فبشرهم ) ، وقيل ( والذين يكنزون ) من أوصاف الكثير من الأحبار والرهبان ، وروي هذا القول عن عثمان ومعاوية ، وقيل : كلام مبتدأ أراد به مانعي الزكاة من المسلمين ، وروي هذا القول عن السدي والظاهر العموم كما قلناه ، فيقرن بين الكانزين من المسلمين وبين المرتشين من الأحبار والرهبان تغليظاً ودلالة على أنهم سواء في التبشير بالعذاب ، وروى العموم عن أبي ذر وغيره ، وقرأ ابن مصرّف ( الذين ) بغير واو ، وهو ظاهر في كونه من أوصاف من تقدم ، ويحتمل الاستئناف والعموم ، والظاهر ذم من يكنز ولا ينفق في سبيل الله ، وما جاء في ذم من ترك صفراء وبيضاء ، وأنه يكوى بها إلى غير ذلك من أحاديث هو قبل أن تفرض الزكاة ، والتوعد في الكنز إنما وقع على منع الحقوق منه ، فلذلك قال كثير من العلماء : الكنز هو المال الذي لا تؤدّى زكاته ، وإن كان على وجه الأرض ، فأما المال المدفون إذا أخرجت زكاته فليس بكنز ، قال رسول الله ( ص ) « كل ما أديت زكاته فليس بكنز » وعن عمر أنه قال لرجل باع أرضه أحرز مالك الذي أخذت احفر له تحت فراش امرأتك فقال: أليس بكنز فقال: ما أدي زكاته فليس بكنـزوعن ابن عمر وعكـرمة والشعبي والسـدي ومالكُ وجمه ورأهل العلم مثل ذلك، وقال على: أربعة آلاف فهادونها نفقة، وما زاد عليها فهوكنز، وإن أدّيت زكاته، وقال أبو ذر وجماعة معه : ما فضل من مال الرجل عن حاجة نفسه فهو كنز ، وهذان القولان يقتضيان أن الذم في جنس المال لا في منع الزكاة فقط ، وقال عمر بن عبد العزيز : هي منسوخة بقوله : ﴿ خذ من أموالهم صدقة ﴾ [ التوبة : آية ١٠٣ ] فأتي فرض الزكاة على هذا كله ، كأن الآية تضمنت لا تجمعوا مالاً فتعذبوا ، فنسخه التقرير الذي في قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) والله تعالى أكرم من أن يجمع على عبده مالاً من جهة أذن له فيها ، ويؤدّي عنه ما أوجبه عليه فيه ، ثم يعاقبه ،

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر لزهير ، انظر ديوانه ص ( ٣٠١) اللسان (شظظ) .

وكان كثير من الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ كعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة بن عبيد الله يقتنون الأموال ويتصرّفون فيها ، وما عابهم أحد بمن أعرض عن الفتنة ، لأن الإعراض اختيار للأفضل ، وإلا دخل في الورع والزهد في الدنيا ، والاقتناء مباح موسع لا يذم صاحبه ، وما روي عن علي كلام في الأفضل ، وقرأ أبو السيال ويحيى بن يعمر يُكنزون بضم الياء ، وخص بالذكر الذهب والفضة من بين سائر الأموال لأنها قيم الأموال وأثبانها وهما لا يكنزان إلا عن فضلة ، وعن كثرة ، ومن كنزهما لم يعدم سائر أجناس الأموال ، وكنزهما يدل على ما سواهما ، والضمير في ( ولا ينفقونها ) عائد على الذهب ، لأن تأنيثه أشهر أو على الفضة ، وحذف المعطوف في هذين القولين ، أو عليها باعتبار أن تحتها أنواعاً فروعي المعنى، كقوله (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [الحجرات: آية ٩] أولائها محتويان على جمع دنانيرودراهم ، أو على الكنوزات لدلالة يكنزون ، أو على الأموال أو على النفقة ، وهي المصدر الدال عليه ولا ينفقونها ، أو على الزكاة أي ولا ينفقون زكاة الأموال أقوال ، وقال كثير من المفسرين : عاد على أحدها كقوله ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهواً ﴾ [ الجمعة : ينفقون زكاة الأموال أقوال ، وقال كثير من المفسرين : عاد على أحدها لمتعاطفين ، بخلاف الواو ، إلا إن ادعى أن الواو في ، والفضة بمعنى أو ، ليمكن وهو خلاف الظاهر ﴿ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم الواو في ، والفضة بمعنى أو ، ليمكن وهو خلاف الظاهر ﴿ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴾ .

يقال : حميت الحديدة في النار ، أي : أوقـدت عليها لتِحمى ، وتقـول : أحميتها أدخلتهـا ، لكي تحمى أيضاً فحميت .

وقرأ الجمهور (يوم يحمى ) عليها بالياء أصله يحمى النار عليها ، فلما حذف المفعول الذي لم يسم فاعله ، وأسند الفعل إلى الجملة والمجرور لم تلحق التاء ، كما تقول : رفعت القصة إلى الأمير ، وإذا حذفت القصة وقام الجار والمجرور مقامها قلت : رفع إلى الأمير ، ويدل على أن ذلك في الأصل مسند إلى النار قراءة الحسن وابن عامر في رواية ( تحمى ) بالتاء ، وقيل : من قرأ بالياء فالمعنى : يحمى الوقود ، ومن قرأ بالتاء فالمعنى : تحمى النار ، والناصب لـ (يوم ) ( أليم ) أو مضمر يفسره عذاب ، أي : يعذبون يوم يحمى (١) ، وقرأ أبو حيوة ( فيكوي ) بالياء لما كان ما أسند إليه ليس تأنيثه حقيقياً ، ووقع الفصل أيضاً ذكر ، وأدغم قوم جباههم وهي مروية عن أبي عمر ، وذلك في الإدغام الكبير ، كما أدغم فو مناسككم في البقرة : آية ٢٠٠ ] و فو ما سلككم في الملاثر : آية ٤٢ ] وخصت هذه المواضع بالكي ، قيل : لأنه في معناه يكوون على الجنب والظهر أوجع ، وقيل : لأنها مجوفة فيصل إلى أجوافها الحر ، بخلاف اليد والرجل ، وقيل : طووا كشحاً عن الفقير إذا جالسهم كويت ظهورهم ، وقال الزغشري (٣) : لأنهم لم يطلبوا بأموالهم حيث لم ينفقوها في سبيل الله تعالى إلا الأغراض الدنيوية ، من وجاهة عند الناس وتقدّم ، وأن يكون ماء وجوههم مصوناً عندهم يناهم في بالمجميل ، ويحيون بالإكرام ويحتشمون ، ومن أكل طيبات يتضلعون منها ، وينفخون جنوبهم ، ومن لبس ناعمة من الثياب يطرحونها على ظهورهم ، كما ترى أغنياء زمانك ، هذه أغراضهم وطلباتهم من أموالهم لا يخطرون ببالهم قول يطرحونها على ظهورهم ، كما ترى أغنياء زمانك ، هذه أغراضهم وطلباتهم من أموالهم لا يخطرون ببالهم قول بالمس فول بالمهم قول المناهم وطلباتهم من أموالهم لا يخطرون ببالهم قول

<sup>(</sup>١) انظر البغوي ٢٨٩/٢ .

 <sup>(</sup>۲) شأن : الشَّيْنُ : معروف ، خلاف الزَّيْن ، وقد شانه يشينه شيناً . قال أبو منصور : والعرب تقول : وجه فلان زين : أي حسن ذو زين ، ووجه فلان شين قبيح أي ذو شين .

لسان العرب ٢/٢٨٢/ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٢٦٨/٢.

رسول الله - ﷺ - « ذهب أهل الدئور (۱) بالأجور » (۲) وقيل : لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا ، وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه ، وتولوا بأركانهم وولوا ظهورهم ، وأضمر القول في (هذا ما كنزتم ) أي : يقال لهم وقت الكي ، والإشارة بهذا إلى المال المكنوز ، أو إشارة إلى الكي على حذف مضاف من (ما كنزتم ) أي : هذا الكي نتيجة ما كنزتم أو ثمرة ما كنزتم ، وهذا القول توبيخ لهم (فذوقوا ما كنتم ) أي : وبال المال الذي كنتم تكنزون ، ويجوز أن تكون ما مصدرية ، أي : وبال كونكم كانزين .

وقرىء ( يكنزونَ ) بضم النون ، وفي حديث أبي ذر « بشر الكانزين برصد يحمى عليها في نار جهنم ، فيوضع على حلمة ثدييه ، وتزلزله ، وتكوى الجباه والجنوب والظهور ، حتى يلتقي الحرفي أجبوافهم ، وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم ، الوعيد الشديد لمانع الزكاة ﴿ إِن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كها يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ كانت العرب لا عيش لأكثرها إلا من الغارات ، وأعمال سلاحها ، فكانت إذا توالت عليهم الأربعة الحرم صعب عليهم وأملقوا (٣)، وكان بنو فقيم من كنانة أهل دين ، وتمسك بشرع إبراهيم ـ عليه السلام ـ فانتدب منهم القامس وهو : حذيفة بن عبيد بن فقيم ، فنسأ الشهور للعرب ، ثم خلفه على ذلك ابنه عباد ، ثم ابنه قلع ، ثم ابنه أمية ، ثم ابنه عوف ، ثم ابنه جنادة بن عوف ، وعليه قام الإسلام ، وكانت العرب إذا فرغت من حجها جاء إليه من شاء منهم مجتمعين فقالوا : أنسئنا شهراً ، أي أخر عنا حرمة المحرم فاجعلها في صفر ، فيحل لهم المحرم فيغيرون فيه ويعيشون ، ثم يلزمون حرمة صفر ليوافقوا عدَّة الأشهر الأربعة ، ويسمون ذلك الصفر المحرم ويسمون ربيعاً الأول صفراً ، وربيعاً الآخر ربيعاً الأول ، وهكذا في سائر الشهور يستقبلون نسيئهم في المحرم الموضوع لهم فيسقط على هذا حكم المحرم الذي حلل لهم ، وتجيء السنة من ثلاثة عشر شهراً ، أولها المحرم المحلل ، ثم المحرم الذي هو في الحقيقة صفر ، ثم استقبال السنة كها ذكرنا ، قال مجاهد : ثم كانوا يحجون في كل عام شهرين ولاء ، وبعد ذلك يبدلون فيحجون عامين ولاء ، ثم كذلك حتى كانت حجة أبي بكر في ذي القعدة حقيقة ، وهم يسمونه ذا الحجة ، ثم حج رسول الله ـ على الله عشر في ذي الحجة حقيقة ، فذلك قوله « إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض السنة إثنا عشر شهـراً أربعة حـرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان » ، ومناسبة هذه الآية أنه لما ذكر أنواعاً من قبائح أهل الشرك وأهل الكتاب ذكر أيضاً نوعاً منه ، وهو تغيير العرب أحكام الله تعالى لأنه حكم في وقت بحكم خاص ، فإذا غيروا ذلك الوقت فقد غيروا حكم الله ، والشهور جمع كثرة لما كانت أزيد من عشرة ، بخلاف قوله ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ [ البقرة : آية ١٩٧ ] فجاء بلفظ جمع القلة ، والمعنى : شهور السنة القمرية لأنهم كانوا يؤرخـون بالسنـة القمريـة لا الشمسية، توارثوه عن إسهاعيل وإبراهيم ومعنى ( عند الله ) أي : في حكمه وتقديره كها تقول : هذا عند أبي حنيفة ، وقيل : التقدير عدة الشهور التي تسمى سنة ، وإثنا عشر لأنهم جعلوا أشهر العام ثلاثة عشر .

وقرأ ابن القعقاع وهبيرة عن حفص بإسكان العين مع إثبات الألف، وهو جمع بين ساكنين على غير حدة، كما

 <sup>(</sup>١) الدثور: الدثر، بالفتح، المال الكثير لا يثنى ولا يجمع، يقال: مال دَثْرٌ، ومالان دثر، وأموال دثر، وقيل هو الكثير من كل شيء.
 لسان العرب ١٣٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢/٣٧٨ في الأذان باب الذكر بعد الصلاة ومسلم ١/٢١٦ في المساجد (٥٩٥/١٤٢) ( ٨٤٣) ( ٦٣٢٩ ) وأخرجه أحمد في المسند ٢/٨٣٨ ، ١٦٧/٥ ، ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) أملقوا : الإملاق : الافتقار قال تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) . . . . وأملقته الخطوب : أي أفقرته . لسان العرب ٢/٤٢٦٥ .

روي : « التقت حلقتا البطان » بإثبات ألف حلقتا ، وقرأ طلحة بإسكان الشين ، وانتصب ( شهرا ) على التمييز المؤكد ، كقولك : عندي من الرجال عشرون رجلًا ، ومعنى ( في كتاب الله ) قال ابن عباس : هو اللوح المحفوظ ، وقيل : في إيجاب الله ، وقيل : في حكمه ، وقيل : في القرآن ، لأن السنة المعتبرة في هذه الشريعة هي السنة القمرية ، وهذا الحكم في القرآن، قال تعالى ﴿والقمرنورا ، وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ﴾ [يونس الآية: ٥] وقال: ﴿يسألونك عن الأهلة قبل هي مواقيت للنباس والحج ﴾ [البقرة: آية ١٨٩] قبال ابن عطية: أي فيهاكتبه وأثبته في اللوح المحفوظ وغيره، فهي صفة فعل مثل خلقه ورزقه ، وليس بمعنى قضائه وتقديره ، لأن تلك هي قبل خلق السموات والأرض انتهي ، و ( عند الله ) متعلق بعـدة ، وقال الحـوفي ( في كتاب الله ) متعلق بـ ( عـدة ) ( يوم خلق السمـوات والأرض ) متعلق أيضــا بـ (عدّة ) ، وقال أبو علي : لا يجوز أن يتعلق قوله ( في كتاب الله ) بـ (عدّة ) لأنه يقتضي الفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو إثنا عشر شهراً ، ولأنه لا يجوز انتهى ، وهو كلام صحيح ، وقال أبو البقاء : ( عدة ) مصدر مثل العدد ، و ( في كتاب الله ) صفة لـ ( إثنا عشر ) و ( يوم ) معمول لـ ( كتاب ) على أن يكون مصدراً لا جثة (١) ، ويجوز أن يكون جثة ، ويكون العامل في ( يوم ) معنى الاستقرار انتهى . وقيل : انتصب يوم بفعل محذوف ، أي : كتب ذلك يوم خلق السموات ، ولما كانت أشياء توصف بكونها عند الله ، ولا يقال فيها إنها مكتوبة في كتاب الله ، كقوله ﴿ إن الله عنده علم الساعة ﴾ [ لقمان : آية ٣٤ ] جمع هنا بينهما إذ لا تعارض ، والضمير في ( منها ) عائد على إثنا عشر ، لأنه أقرب لا على الشهور وهي في موضع الصفة لاثنا عشر ، وفي موضع الحال من ضمير في مستقر ، و ( أربعة حرم ) سميت حرما لتحريم القتال فيها ، أو لتعظيم انتهاك المحارم فيها ، وتسكين الراء لغة ، وذكر ابن قتيبة عن بعضهم أنها الأشهر التي أجـل المشركون فيها أن يسيحوا ، والصحيح أنها رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، وأولها عند كثير من العلماء رجب ، فيكون من سنتين ، وقال قوم : أولها المحرم فيكون من سنة واحدة( ذلك الدين القيّم ) أي : القضاء المستقيم قاله ابن عباس ، وقيل : العدد الصحيح ، وقيل : الشرع القويم إذ هو دين إبراهيم( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) الضمير في فيهن عائد على الإثنا عشر شهراً . قاله ابن عباس ، والمعنى لا تجعلوا حلالًا حراماً ولا حراماً حلالًا كفعل النسيء ، ويؤيده كون الظلم منهيا عنه في كل وقت لا يختص بالأربعة الحرم ، وقال قتادة ، والفراء : هو عائد على الأربعة الحرم نهى عن المظالم فيها تشريفاً لها وتعظيماً بالتخصيص بالذكر ، وإن كانت المظالم منهياً عنها في كل زمان ، وقال الزمخشري : ( فلا تظلموا فيهن ) أي : في الأشهر الحرم ، أي : تجعلوا حرامها حلالًا ، وعن عطاء الخراساني : أحلت القتال في الأشهر الحرم ﴿ براءة من الله ورسوله ﴾ [ التوبة : آية ١ ] وقيل : معناه لا تأثموا فيهن بياناً لعظم حرمتهن ، كما عظّم أشهر الحج بقوله تعالى : ﴿ فَمَنَ فَرَضَ فَيَهِنَ الْحِجَ فَلَا رَفْتُ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جَدَالَ فِي الْحَجَ ﴾ [ البقرة : آية ١٩٧ ] وإن كان ذلك محرماً في سائر الشهور انتهى . ويؤيد عوده على الأربعة الحرم كونها أقرب مذكور ، وكون الضمير جاء بلفظ ( فيهن ) ولم يجىء بلفظ فيها ، كما جاء منها أربعة حرم ، لأنه قد تقرر في علم العربية أن الهاء تكون لما زاد على العشرة تعامل في الضمير معاملة الواحدة المؤنثة ، فتقول : الجذوع انكسرت وأن النون والهاء والنون للعشرة فها دونها إلى الثلاثة تقول الأجذاع انكسرن ، هذا هو الصحيح وقد يعكس قليلًا فتقول : الجذوع انكسرن ، والأجذاع انكسرت ، والظلم بالمعاصي أو بالنسيء في تحليل شهر محرم وتحريم شهر حلال ، أو بالبداءة بالقتال أو بترك المحارم لعددكم أقوال ، وانتصب (كافة ) على الحال من الفاعل أو من المفعول ، ومعناه جميعاً ولا يثني ولا يجمع ولا تدخله ال ، ولا يتصرف فيها بغير الحال وتقدم بسط الكلام فيها في قوله ( ادخلوا في السلم كافة ) فأغنى عن إعادته ، والمعية بالنصر والتأييد ، وفي ضمنه الأمر بالتقوى والحث عليها ، ﴿ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله

<sup>(</sup>١) لأن الأسماء التي تدل على الأعيان لا تعمل في الظروف ، لأنها ليس فيها معنى الفعل .

زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي المقوم الكافرين كه يقال: نسأه وأنسأه إذا أخره ، حكاه الكسائي ، قال الجوهري : وأبو حاتم ( النسيء ) فعيل بمعني مفعول من نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته ، ثم حول إلى نسيء كها حول مقتول إلى قتيل ، ورجل ناسيء وقوم نسأة مثل فاسق وفسقة انتهى ، وقيل : النسيء مصدر من أنسأ ، كالنذير من أنذر ، والنكير من أنكر وهو ظاهر قول الزيخشري ، لأنه قال النسيء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر ، وقال الطبري : النسيء بالهمز معناه الزيادة انتهى . فإذا قلت : أنسأ الله أجله بمعنى أخر لزم من ذلك الزيادة في الأجل ، فليس النسيء مرادفاً للزيادة ، بل قد يكون منفرداً عنها في بعض المواضع ، وإذا كان النسيء مصدراً كان الإخبار عنه بمصدر واضحاً ، وإذا كان بمعنى مفعول فلا بد من إضهار إما في النسيء أي : إن نسأ النسيء أو في زيادة أي : ذو زيادة ، وبتقدير هذا الإضار يرد على ما يرد على قوله ، ولا يجوز أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول ، لأنه يكون المعنى إنما المؤخر زيادة ، والمؤخر الشهر ولا يكون الشهر زيادة في الكفر ، وقرأ الجمهور ( النسيء ) مهموز على وزن فعيل ، وقرأ الزهري وحميد وأبو جعفر وورش عن نافع والحلواني ( النسي ) بتشديد الياء من غير همز ، وروي ذلك عن ابن كثير ، سهل الهمزة بإبدالها ياء وأدغم الياء فيها ، كها فعلوا في ( النسي ) بالياء من غير همزة مثل الندي ، وقرأ السلمي وطلحة والأشهب وشبل ( النسء ) بإسكان السين ، وقرأ مجاهد ( النسوء ) على وزن فعول بفتح الفاء وهو التأخير ، ورويت هذه عن طلحة والسلمي وقول أبي وائل إن النسيء رجل من ( النسوء ) على وزن فعول بفتح الفاء وهو التأخير ، ورويت هذه عن طلحة والسلمي وقول أبي وائل إن النسيء رجل من

أَلَـسُنَـا الـنَّـاسِئِـيـنَ عَـلَى مَـعَـدٌ شُهُـورَ الحِـلِّ نَجْعَلُهَـا حَـرَامـا(١) وقال آخر:

نَسَوُوااالشُّهُ ورَبِهَا وَكَانُوا أَهْلَهَا مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْعِزُّ لَمْ يَتَحَوَّل (٢)

وأخبر أن النسيء زيادة في الكفر ، أي : جاءت مع كفرهم بالله ، لأن الكافر إذا أحدث معصية ازداد كفراً ، قال تعالى : ﴿ فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ [ التوبة : آية ١٦٥ ] كما أن المؤمن إذا أحدث طاعة ازداد إيماناً قال تعالى ﴿ فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون ﴾ [ التوبة : آية ١٦٤ ] وأعاد الضمير في به على النسيء ، لا على لفظ زيادة ، وقرأ ابن مسعود والأخوان وحفص ( يُضل ) مبنياً للمفعول ، وهو مناسب لقوله ( زُين ) وباقي السبعة مبنياً للفاعل وابن مسعود في رواية والحسن ومجاهد وقتادة وعمرو بن ميمون ويعقوب ( يضل ) أي : الله أي : يضل به الذين كفروا أتباعهم ، ورويت هذه القراءة عن الحسن والأعمش وأبي عمرو وأبي رجاء ، وقرأ أبو رجاء ( يضل ) بفتحتين من ضُلِلت بكسر اللام أضل بفتح الضاد منقولاً فتحها من فتحة اللام إذ الأصل أضلل ، وقرأ النخعي ومحبوب عن الحسن ( نُضِل ) بالنون المضمومة وكسر الضاد ، أي : نضل نحن ومعني تحريهم عاماً وتحليلهم عاماً لا يراد أن ذلك كان مداولة في الشهر بعينه عام حلال وعام حرام ، وقد تأول بعض الناس القصة على أنهم كانوا إذا شق عليهم توالي الأشهر الحرم أحل لهم المحرم وحرم صفراً بدلاً من المحرم ، ثم مشت الشهور مستقيمة على أسهائها المعهودة ، فإذا كان من قابل حرم المحرم على حقيقته وأحل صفر ، ومشت الشهور مستقيمة ، وإن هذه كانت حال القوم ، وتقدم لنا أن الذي انتدب أولاً للنسيء القلمس ، وقال ابن صفر ، ومشت الشهور مستقيمة ، وإن هذه كانت حال القوم ، وتقدم لنا أن الذي انتدب أولاً للنسيء القلمس ، وقال ابن

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر لعمير بن قيس ، انظر معجم الشعراء للمرزباني (۷۲) أمالي القالي ۶/۱ التهذيب ۸۳/۱۳ (نسأ) اللسان ٤٤٠٣/٦ (نسأ) المحرر الوجيز ٤٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل ، لم نهتد لقائله ، انظر أمالي القالي ١/١ المحرر الوجيز ٣/٨/٣ .

عباس وقتادة والضحاك : الذين شرعوا النسيء هم بنو مالك من كنانة ، وكانوا ثلاثة ، وعن ابن عباس أن أول من فعل ذلك عمرو بن لحيّ ، وهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم ، وقال الكلبي : أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة ، والمواطأة الموافقة أي : ليوافقوا العدة التي حرم الله وهي الأربعة ، ولا يخالفونها ، وقد خالفوا التخصيص الذي هو أصل الواجبين ، والواجبان هما العدد الذي هو أربعة في أشخاص أشهر معلومة ، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، كما تقدم ويقال: تواطؤوا على كذا إذا اجتمعوا عليه كان كل واحد منهم يطأ حيث يطأ صاحبه ، ومنه الإيطاء في الشعر . وهو أن يأتي في الشعر بقافيتين على لفظ واحد ومعنى واحد وهو عيب إن تقارب ، واللام في ( ليواطئوا ) متعلقة بقوله و ( يحرمونه ) وذلك على طريق الإعمال ومن قال إنه متعلق بــ ( يحلونه ) و ( يحرمونه ) معا ، فإنه يريد من حيث المعنى لا من حيث الإعراب ، قال ابن عطية : ليحفظوا في كل عام أربعة أشهر في العدد ، فأزالوا الفضيلة التي خص الله بها الأشهر الحرم ، وحدها بمثابة أن يفطر رمضان ويصوم شهراً من السنة بغير مرض أو سفر انتهى ، وقرأ الأعمش ، وأبو جعفر ( ليواطيوا ) بالياء المضمومة لما أبدل من الهمزة ياء عامل البدل معاملة المبدل منه ، والأصح ضم الطاء وحذف الياء ، لأنه أخلص الهمزة ياء خالصة عند التخفيف ، فسكنت لاستثقال الضمة عليها ، وذهبت لالتقاء الساكنين ، وبدلت كسرة الطاء ضمة لأجل الواو التي هي ضمير الجهاعة ، كها قيل : في رضيوا رضوا ، وجاء عن الزهري ليواطيوا بتشديد الياء ، هكذا الترجمة عنه ، قال صاحب اللوامح : فإن لم يرد به شدة بيان الياء وتخليصها من الهمز دون التضعيف فلا أعرف وجهه انتهى ( فيحلوا ما حرم الله ) أي بمواطأة العدة وحدها من غير تخصيص ما حرم الله تعالى من القتال أو من ترك الاختصاص للأشهر بعينها ، وقرأ الجمهور ( زُين لهم سوء أعمالهم ) مبنياً للمفعول ، والأولى أن يكون المنسوب إليه التزيين الشيطان ، لأن ما أخبر به عنهم سيق في المبالغة في معرض الذم ، وقرأ زيد بن علي ( زين لهم سوء ) بفتح الزاي والياء ، والهمزة ، والأولى أن يكون زين لهم ذلك الفعل سوء أعمالهم ، قال الزمخشري(١) : خذلهم الله تعالى فحسبوا أعمالهم القبيحة حسنة ( والله لا يهدي ) أي : لا يلطف بهم بل يخذلهم انتهى ، وفيه دسيسة الاعتزال ، وقال أبوعلي : لا يهديهم إلى طريق الجنة والثواب ، وقال الأصم : لا يحكم لهم بالهداية ، وقيل : لا يفعل بهم خيراً والعرب تسمي كل خير هدى وكل شر ضلالة انتهى ، وهذا إخبار عمن سبق في علمه أنهم لا يهتدون ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فها متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ﴾ لما أمر الله رسوله بغزاة تبوك ، وكان زمان جدب وحر شديد ، وقد طابت الثمار ، عظم ذلك على الناس ، وأحبوا المقام ، نزلت عتاباً على من تخلف عن هذه الغزوة ، وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام ، غزا فيها الروم في عشرين ألفاً من راكب وراجل ، وتخلف عنه قبائل من الناس ، ورجال من المؤمنين كثير ومنافقون ، وخص الثلاثة بالعتاب الشديد بحسب مكانهم من الصحبة ، إذ هم من أهل بدر ، وممن يقتدى بهم ، وكان تخلفهم لغير علة حسبها يأتي إن شاء الله تعالى ، ولما شرح معاتب الكفار رغب في مقابلتهم ، و ( ما لكم ) استفهام معناه الإنكار والتقريع ، وبني ( قيل ) للمفعول، والقائل هو الرسول ـ ﷺ ـ لم يذكر إغلاظاً ومخاشنة لهم وصوناً لذكره، إذ أخلد إلى الهوينا(٢) والـ دعة من أخلد ، وخالف أمره \_ ﷺ \_ وقرأ الأعمش ( تثاقلتم ) وهو أصل قراءة الجمهور اثاقلتم ، وهو ماض بمعنى المضارع ، وهو في موضع الحال ، وهو عامل في إذا ، أي : ما لكم تتثاقلون إذا قيل لكم انفروا ، وقال أبو البقاء : الماضي هنا بمعنى

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٠٧٢.

<sup>ُ(</sup>٢) الْهُوَيْنَا : التَّؤَدَة والرفق والسكينة والوقار ، رجل هَينٌ وهَينٌ ، الجمع هَيْنُون ومنه : قوم هَيْنُون ليْنُون ، قال ابن سيدة : وتسليمه يشهد أنه فَنْعل .

لسان العرب ٦/٤٧٢٥.

المضارع ، أي ما لكم تتناقلون ، وموضعه نصب أي : أيّ شيء لكم في التثاقل ، أو في موضع جر على مذهب الخليل انتهى . وهذا ليس بجيد ، لأنه يلزم منه حذف أن ، لأنه لا ينسبك مصدر إلا من حرف مصدري والفعل ، وحذف أن في نحو هذا قليل جداً أو ضرورة ، وإذا كان التقدير في التثاقل فلا يمكن عمله في إذا ، لأن معمول المصدر الموصول لا يتقدم عليه ، فيكون الناصب لإذا ، والمتعلق به في التثاقل ما هو معلوم لكم الواقع خبراً لما ، وقرىء ( اثاقلتم ) على الاستفهام الذي معناه الإنكار والتوبيخ ، ولا يمكن أن يعمل في إذا ما بعد حرف الاستفهام ، فقال الزخشري(١) : يعمل فيه ما دل عليه ، أو ما في ( ما لكم ) من معنى الفعل ، كأنه قال : ما تصنعون إذا قيل لكم ، كما تعمله في الحال إذا قلت : ما لك قائماً ، والأظهر أن يكون التقدير : ما لكم تتثاقلون إذا قيل لكم انفروا ، وحذف لدلالة اثاقلتم عليه ، ومعنى اثاقلتم إلى الأرض ملتم إلى الإقامة بأرضكم قاله الزجاج ، ولما ضمن معنى الميل والإخلاد عدي بإلى ، وفي قوله ( أرضيتم ) نوع من الإنكار والتعجب ، أي : أرضيتم بالنعيم العاجل في الدنيا الزائل ، بدل النعيم الباقي ، و ( من ) تنظافرت أقوال المفسرين على أنها بمعنى بدل ، أي : بدل الأخرة كقوله ﴿ لجعلنا منكم ملائكة ﴾ [ الزخرف : آية ١٠ ] أي : بدلاً منكم ، ومنه قول الشاعر :

#### فَلَيْتَ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْ زَمْ شَرْبَةً مُبَرَّدَةً بَاتَتْ عَلَى طَهَيَانِ (٢)

أي : بدلاً من ماء زمزم ، والطهيان (٣) : عود ينصب في ناحية الدار للهواء ، تعلق فيه أوعية الماء حتى تبرد ، وأصحابنا لا يثبتون أن تكون ( من ) للبدل ، ويتعلق ( في الآخرة ) بمحلوف ، التقدير : فيا متاع الحياة الدنيا محسوباً في نعيم الآخرة ، وقال الحوفي ( في الآخرة ) متعلق بقليل ، وقليل : خبر الابتداء ، وصلح أن يعمل في الظرف مقدماً ، لأن رائحة الفعل تعمل في الظرف ، ولو قلت : ما زيد عمراً إلا يضرب لم يجز ﴿ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألياً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير ﴾ هذا سخط على المتثاقلين عظيم ، حيث أوعدهم بعذاب أليم مطلق ، يتناول عذاب الدارين ، وأنه يهلكهم ، ويستبدل قوماً آخرين خيراً منهم وأطوع ، وأنه غني عنهم في نصرة دينه ، لا يقدح تثاقلهم فيها شيئاً ، وقيل : يعذبكم بإمساك المطر عنكم ، وروي عن ابن عباس أنه قال : استنفر رسول الله - على أبناء فارس ، وقال ابن عباس : هم التابعون ، والظاهر مستغن عن التخصيص ، وقال الأصم : معناه أنه تعالى يخرج رسوله من بين أظهرهم إلى المدينة أقواماً يعينونه على الغزو ، ولا يمتنع أن يعينه بأقوام من الملائكة أيضاً حال كونه هناك ، رسوله من بين أظهرهم إلى المدينة أقواماً يعينونه على الغزو ، ولا يمتنع أن يعينه بأقوام من الملائكة أيضاً حال كونه هناك ، عبرها ، ولا تضروه شيئاً ، وقيل : على الرسول ، لأنه تعالى قل والضمير في ( ولا تضروه شيئاً ) عائد على الله تعالى ، أي ولا تضروا دينه شيئاً ، وقيل : على الرسول ، لأنه تعالى قل عصمه ، ووعده بالنصر ، ووعده كائن لا محالة ، ولما رتب على انتفاء نفرهم التعذيب والاستبدال وانتفاء الضرر أخبر تعالى عصمه ، ووعده بالنصر ، ووعده بالنصر ، من التعذيب والتغيير وغير ذلك ﴿ إلا تنصر وه فقد نصره الله إذ تحور كان من الم أن فر أو أن المنه عنا كل شيء انتفاء النصر بأي طريق كان من نفر أو أنه المنار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ﴾ ( إلا تنصر وه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كذر أو

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ليعلى بن الأحول الأزدي ، انظر ديوان الحماسة ٢/٠٠١ التهذيب ٣٧٧/٦ الخزانة ٥/ ٢٧٧ ـ ٢٧٧ تفسير القرطبي ١٤١/٨ ويروي ( حمنان ) مكان (زمزم) وحمنان مكة وطهيان : خشبة يبرد عليها الماء ، والشاهد ( من ماء زمزم ) حيث إن ( من ) أتت بمعنى البدل .

 <sup>(</sup>٣) الطهيان : كأنه اسم قُلْةِ جبل ، والطَّهَيَانُ : خشبة يبرد عليها الماء .
 لسان العرب ٢٧١٦/٤ .

غيره ، وجواب الشرط محذوف تقديره فسينصره ، ويدل عليه ( فقد نصره الله ) أي : ينصره في المستقبل كما نصره في الماضي ، وقال الزمخشري : فإن قلت كيف يكون قوله تعالى ( فقد نصره الله ) جواباً للشرط ؟ قلت فيه وجهان ، أحدهما فسينصره ، وذكر معنى ما قدمناه ، والثاني : أنه تعالى أوجب له النصرة ، وجعله منصوراً في ذلك الوقت ، فلم يخذل من بعده انتهى . وهذا لا يظهر منه جواب الشرط ، لأن إيجاب النصرة له أمر سبق ، والماضي لا يترتب على المستقبل(١) فالذي يظهر الوجه الأول ، ومعنى إخراج الذين كفروا إياه ، فعلهم به ما يؤدي إلى الخروج والإشارة إلى خروج رسول الله \_ ﷺ \_ من مكة إلى المدينة ، ونسب الإخراج إليهم مجازاً ، كما نسب في قوله : ﴿ الَّتِي أَخْرَجَتُكُ ﴾ [ محمد : آية ١٣ ] وقصة خروج الرسول ـ ﷺ ـ وأبي بكر مـذكورة في السـير ، وانتصب ( ثاني اثنـين ) على الحـال ، أي : أحد اثنـين وهمـا رسول الله \_ ﷺ \_ وأبو بكر رضي الله عنه ، وروي : أنه لما أمر بالخروج قال لجبريل \_ عليه السلام \_ « من يخرج معي ؟ قال أبو بكر ٣'٢) ، وقال الليث : ما صحب الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ مثل أبي بكر ، وقال سفيان بن عيينة : خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله ( إلا تنصروه ) ، قال ابن عطية : بل خرج منها كل من شاهد غزوة تبوك ، وإنما المعاتبة لمن تخلف فقط ، وهذه الآية منوهة بقدر أبي بكر ، وتقدمه وسابقته في الإسلام ، وفي هذه الآية ترغيبهم في الجهاد ، ونصرة دين الله إذ بين فيها أن الله ينصره كما نصره ، إذ كان في الغار وليس معه فيه أحد سوى أبي بكر ، وقرأت فرقة (ثانيْ اثنين ) بسكون ياء ثاني ، قال ابن جني : حكاها أبو عمرو ، ووجهه أنه سكّن الياء تشبيهاً لها بالألف ، والغار نقب في أعلى ثور، وهو جبل في يمنى مكة على مسيرة ساعة مكث فيه ثلاثاً، إذ هما بدل، وإذ يقول بدل ثان، وقال العلماء من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر ، لإنكاره كلام الله تعالى ، وليس ذلك لسائر الصحابة ، وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله \_ ﷺ - فنهاه الرسول تسكيناً لقلبه ، وأخبره بقولـه إن الله معنا يعني بـالمعونـة والنصر ، وقال أبـو بكر : يــا رسول الله إن قتلتَ فأنا رجل واحد، وإن قتلتَ هلكت الأمة ، وذهب دين الله ، فقال علي الله على الله على الله الله ثالثهما » ، وقال أبو بكر رضى الله عنه (٣) :

> قَالَ النَّبِيُّ وَلَمْ يَبْخِزَعْ يُوقِّرُني لاَ تَبْخُشَ شَيْئًا فَإِنَّ اللهَ ثَالنُّنَا وَإِنَّمَا كَيْدُ مَنْ تَخْشَى بَوَادره وَالله مُهْلِكُهُمْ طُرًّا بِمَا صَنَعُوا

وَفَدْ تَكَفّل لِي مِنْ ظُلْمَةِ الْغَارِ وَقَدْ تَكَفّل لِي مِنْهُ بِإظْهَارِ كَيْدُ الشَّيَاطِينِ قَدْ كَادَتْ لكُفّارِ وَجَاءِلُ المُنْتَهَى مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ

﴿ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ﴾ قال ابن عباس: السكينة الرحمة ، وقال قتادة في آخرين: الوقار ، وقال ابن قتيبة: الطمأنينة ، وهذه الأقوال متقاربة ، والضمير في (عليه) عائد على صاحبه ، قاله حبيب بن أبي ثابت ، أو على الرسول قاله الجمهور ، أو عليهما ، وأفرده لتلازمهما ، ويؤيده أن في مصحف حفصة ( فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهما ) ، والجنود الملائكة يوم بدر والأحزاب

[قسال السنبي - ولسم يسزل يسوقسرنسي وفي بقية الأبيات خلاف يسير.

 <sup>(</sup>١) ويجاب عن ذلك بأنه نصر مستمر ، فيصح ترتيبه على المستقبل لشموله له ، فالوجه الأول مبني على القياس ، والثاني على الاستصحاب ،
 فإن النصرة ثابتة في تلك الحالة ، فتكون ثابتة في الاستقبال ، إذ الأصل بقاء ما كان على مكان انظر حاشية الشهاب ٣٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) ذكره الزنخشري في الكشاف ٢/٢٧٢ ولم يتعرض له الحافظ ابن حجر في تخريجه على الكشاف .

<sup>(</sup>٣) الأبيات ذكرها السهيلي في الروض الأنف ٢ / ٢٣٤ والبيت الأول فيه هكذا:

وحنين ، وقيل ذلك الوقت : يلقون البشارة في قلبه ، ويصرفون وجوه الكفار عنه ، والظاهر أن الضمير عليه عائد على أبي بكر ، لأن النبي \_ على \_ كان ثابت الجأش (١) ولذلك قال ( لا تحزن إن الله معنا ) وأن الضمير في ( وأيده ) عائد على الرسول \_ على \_ حكا جاء ﴿ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ﴾ [ الفتح : آية ٩ ] يعني الرسول ( وتسبحوه ) يعني الله تعالى ، وقال ابن عطية ، والسكينة عندي إنما هي ما ينزله الله على أنبيائه من الحياطة لهم ، والخصائص التي لا تصلح إلا لهم ، كقوله : ﴿ فيه سكينة من ربكم ﴾ [ البقرة : آية ٢٤٨ ] ويحتمل أن يكون قوله : ﴿ فأنزل الله سكينته ﴾ [ التوبة : آية ٤٠ ] إلى آخر الآية يراد به ما صنعه الله لنبيه إلى وقت تبوك ، من الظهور والفتوح لا أن يكون هذا يختص بقصة الغار ، وكلمة الذين كفروا هي الشرك ، وهي مقهورة ، وكلمة الله هي التوحيد وهي ظاهرة ، هذا قول الأكثرين ، وعن ابن عباس كلمة الكافرين ما قرروا بينهم من الكيد به ليقتلوه ، وكلمة الله أنه ناصره ، وقيل : كلمة الله لا إله إلا الله ، وكلمة الكفار قولهم في الحرب يا لبني فلان ، ويا لفلان ، وقيل : كلمة الله قوله تعالى ﴿ لأغلبن أنا ورسلي ﴾ [ المجادلة : آية ٢١ ] وكلمة الذين كفروا قولهم في الحرب : أعل هبل ، يعنون صنمهم الأكبر .

وقرأ مجاهد ( وأيده ) والجمهور ( وأيّده ) بتشديد الياء ، وقرىء ( وكلمةً الله ) بالنصب ، أي : وجعل : وقراءة الجمهور بالرفع أثبت في الأخبار ، وعن أنس رأيت في مصحف أبيّ ( وجعل كلمته هي العلياء ) وناسب الوصف بالعزة الدالة على القهر والغلبة ، والحكمة الدالة على ما يصنع مع أنبيائه وأوليائه ، ومن عاداهم من إعزاز دينه وإخماد الكفر ، ﴿ انفروا خفافاً وثقالًا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إنَّ كنتم تعلمون ﴾ لما توعَّد تعالى من لا ينفر مع الرسول ـ ﷺ ـ وضرب له من الأمثال ما ضرب ، أتبعه بهذا الأمر الجزم ، والمعنى : انفروا على الوصف الذي يخف عليكم فيه الجهاد ، أو على الوصف الذي يثقل ، والخفة والثقل هنا مستعار لمن يمكنه السفر بسهولة ، ومن يمكنه بصعوبة وأما من لا يمكنه كالأعمى ونحوه فخارج عن هذا ، وروي : « أن ابن أم مكتوم جاء إلى رسـول الله ـ ﷺ ـ فقال : أعليّ أن أنفر ؟ قال : نعم ، حتى نزلت ( ليس على الأعمى حرج ) وذكر المفسرون من معاني الخفة والثقل أشياء لا على وجه التخصيص بعضها دون بعض ، وإنما يحمل ذلك على التمثيل لا على الحصر ، قال الحسن وعكرمة ومجاهد : شباباً وشيوخاً ، وقال أبو صالح : أغنياء وفقراء ، في اليسر والعسر ، وقال الأوزاعي : ركباناً ومشاة ، وقيل عكسه ، وقال زيد بن أسلم عزباناً ومتزوجين ، وقال جويبر : أصحاء ومرضى ، وقال جماعة (خفافاً ) من السلاح أي مقلين فيه ( وثقالا ) أي : مستكثرين منه ، وقال الحكم بن عيينة ، وزيد بن علي ( خفافاً ) من الأشغال ( وثقالاً ) بها ، وقال ابن عباس (خفافاً ) من العيال (وثقالاً ) بهم ، وحكى التبريزي (خفافاً ) من الأتباع والحاشية ( ثقالاً ) بهم ، وقال علي بن عيسى هو من خفة اليقين وثقله عند الكراهة ، وحكى الماوردي (خفافاً ) إلى الطاعة (وثقالاً ) عن المخالفة ، وحكى صاحب الفتيان ( خفافاً ) إلى المبارزة ( وثقالًا ) في المصابرة ، وحكى أيضاً ( خفافاً ) بالمسارعة والمبادرة ( وثقالًا ) بعد التروي والتفكر ، وقال ابن زيد : ذوي صنعة وهو الثقيل ، وغير ذوي صنعة وهو الخفيف ، وحكى النقاش : شجعانا وجبناء ، وقيل : مهازيل وسماناً ، وقيل : سباقاً إلى الحرب كالطليعة ، وهو مقدم الجيش ، والثقال الجيش بأسره ، وقال ابن عباس وقتادة : النشيط والكسلان ، والجمهور على أن الأمر موقوف على فرض الكفاية ، ولم يقصد به فرض الأعيان ، وقال الحسن وعكرمة : هو فرض على المؤمنين ، عنى به فرض الأعيان في تلك المدة ، ثم نسخ بقوله ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) وانتصب ( خفافاً وثقالًا ) على الحال ، وذكر ( بأموالكم وأنفسكم ) إذ ذلك وصف لأكمل ما يكون من

<sup>(</sup>۱) الجأش : الجأش : النفس ، وقيل القلب ، وقيل رباطه وشدته ، عند الشيء تسمعه لا تدري ما هو ، وفلان قوي الجأش : أي القلب . لسان العرب ١/٥٢٩ .

الجهاد وأنفعه عند الله ، فحض على كمال الأوصاف ، وقدمت الأموال إذ هي أول مصرف وقت التجهيز ، وذكر ما المجاهد فيه وهو سبيل الله ، والخيرية هي في الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرض ، وفي الأخرة بالثواب ورضوان الله ، وقد غزا أبو طلحة حتى غزا في البحر ومات فيه ، وغزا المقداد على ضخامته وسمنه ، وسعيد بن المسيب وقد ذهبت إحدى عينيه ، وابن أم مكتوم مع كونه أعمى ، ﴿ لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً التبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ﴾ أي ( لوكان ) ما دعوا إليه غنماً ( قريباً ) سهل المنال ( وسفراً قاصداً ) وسطأ مقارباً ، وهذه الآية في قصة تبوك ، حين استنفر المؤمنين فنفروا ، واعتذر منهم فريق لأصحابه ، لا سيها من القبائل المجاورة للمدينة ، وليس قوله ( يا أيها الذين آمنوا ما لكم ) خطاباً للمنافقين خاصة ، بل هو عام ، واعتذر المنافقون بأعذار كاذبة ، فابتدأ تعالى بذكر المنافقين وكشف ضهائرهم ، ( لاتبعوك ) لبادروا إليه ، لا لوجه الله ، ولا لظهور كلمته ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) أي : المسافة الطويلة في غزو الرّوم ، و ( الشُّقة ) بالضم من الثياب ، و ( الشُّقة ) أيضاً السفر البعيد ، وربما قالوه بالكسر قاله الجوهري ، وقال الزجاج ( الشقة ) الغاية التي تقصد ، وقال ابن عيسى : ( الشقة ) القطعة من الأرض يشق ركوبها ، وقال « ابن فارس » : الشقة المسير إلى أرض بعيدة ، واشتقاقها من الشق أو من المشقة ، وقرأ عيسي بن عمر ( بعِدت عليهم الشِقة ) بكسر العين والشين ، وافقه الأعرج في ( بعِدت ) ، وقال أبوحاتم : إنها لغة بني تميم في اللفظين انتهى ، وحكى الكسائي : شقة وشقة ( وسيحلفون ) أي : المنافقون ، وهذا إخبار بغيب ، قال الزمخشري(١) : في قوله ( وسيحلفون بالله ) ما نصه : بالله متعلق بسيحلفون ، أو هو من كلامهم ، والقول مراد في الوجهين ، أي سيحلفون متخلصين عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون ، بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ، أو وسيحلفون بالله يقولون لو استطعنا ، وقوله ( لخرجنا ) سد مسد جواب القسم ولو جميعا ، والإخبار بما سوف يكون بعد القول من حلفهم واعتذارهم ، وقد كان من جملة المعجزات ، ومعنى الاستطاعة استطاعة العـدة ، واستطاعة الأبدان ، كأنهم تمارضوا انتهى ، وما ذهب إليه من أن قوله ( لخرجنا ) سد مسد جواب القسم ، ولو جميعا ليس بجيد ، بل للنحويين في هذا مذهبان ، أحدهما : أن ( لخرجنا ) هو جواب القسم ، وجواب ( لو ) محذوف على قاعدة اجتماع القسم والشرط إذا تقدم القسم على الشرط ، وهذا اختيار أبي الحسن بن عصفور ، والأخر : أن ( لخرجنا ) هو جواب ( لو ) وجواب القسم هو لو وجوابها ، وهذا اختيار ابن مالك ، أن ( لخرجنا ) يسد مسدهما ، فلا أعلم أحدا ذهب إلى ذلك ، ويحتمل أن يتأول كلامه على أنه لما حذف جواب لو ، ودل عليه جواب القسم ، جعل كأنه سد مسد جواب القسم وجواب لو جميعاً ، وقرأ الأعمش وزيد بن على ( لوُ استطعنا ) بضم الواو ، فرّ من ثقل الكسرة على الواو ، وشبهها بواو الجمع عند تحريكها لالتقاء الساكنين ، وقرأ الحسن بفتحها ، كها جاء ﴿ اشتروا الضلالة ﴾ [ البقرة : آيــة ١٦ ] بالأوجه الثلاثة ( يهلكون أنفسهم ) بالحلف الكاذب ، أي : يوقعونها في الهلاك به ، والظاهر أنها جملة استئناف إخبار منه تعالى ، وقال الزمخشري : ( يهلكون أنفسهم ) إما أن يكون بدلًا من سيحلفون ، أو حالًا بمعنى مهلكين ، والمعنى : أنهم يوقعونها في الهلاك ، بحلفهم الكاذب وما يحلفون عليه من التخلف ، ويحتمل أن يكون حالًا من قوله ( لخرجنا ) ، أي : لخرجنا معكم ، وإن أهلكنا أنفسنا وألقيناها في التهلكة بما يحملها من المسير في تلك الشقة ، وجاء به على لفظ الغائب لأنه مخبر عنهم ، ألا ترى أنه لو قيل : سيحلفون بالله لو استطاعوا لخرجوا لكان سديداً ، يقال : حلف بالله ليفعلن ولأفعلن ، فالغيبة على حكم الإخبار والتكلم على الحكام انتهى . أما كون ( يهلكون ) بدلًا من ( سيحلفون ) فبعيد ، لأن الإهلاك ليس مرادفاً للحلف ، ولا هو نوع من الحلف ، ولا يجوز أن يبدل فعل من فعل إلا أن يكون مرادفاً له ، أو نوعاً منه ، وأما

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢٧٣/٢.

كونه حالاً من قوله ( لخرجنا ) فالذي يظهر أن ذلك لا يجوز أن قوله ( لخرجنا ) فيه ضمير التكلم ، فالذي يجري عليه إنما يكون بضمير المتكلم ، فلو كان حالًا من ضمير لخرجنا لكان التركيب : نهلك أنفسنا ، أي مهلكي أنفسنا ، وأما قياسه ذلك على حلف بالله ليفعلن ولأفعلن فليس بصحيح ، لأنه إذا أجراه على ضمير الغيبة لا يخرج منهم إلى ضمير المتكلم ، لو قلت : حلف زيد ليفعلن ، وأنا قائم ، على أن يكون وأنا قائم حالًا من ضمير ( ليفعلن ) لم يجز ، وكذا عكسه نحو ، حلف زيد لأفعلن يقوم تريد قائماً لم يجز ، وأما قوله : وجاء به على لفظ الغائب لأنه مخبر عنهم فهي مغالطة ، ليس مخبرا عنهم بقوله ( لو استطعنا لخرجنا معكم ) بل هو حاك لفظ قولهم ، ثم قال : ألا ترى لو قيل : لو استطاعوا لخرجوا لكان سديدا إلى آخره كلام صحيح ، لكنه تعالى لم يقل ذلك إخباراً عنهم بل حكاية ، والحال من جملة كلامهم المحكي ، فلا يجوز أن يخالف بين ذي الحال وحاله لاشتراكهما في العامل ، لو قلت : قال زيد خرجت يضرب خالدا تريد ضرب خالداً لم يجز ، ولو قلت : قالت هند خرج زيد أضرب خالداً ، تريد خرج زيد ضارباً خالداً لم يجز ، ﴿ عَفَا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ﴾ قال ابن عطية : هذه الآية في صنف مبالغ في النفاق ، واستأذنوا دون اعتذار ، منهم عبد الله بن أبيّ والجد بن قيس ورفاعة بن التابـوت ومن اتبعهم ، فقال : بعضهم ( ائـذن لي ولا تفتني ) ، وقال بعضهم : ائذن لنا في الإقامة ، فأذن لهم استبقاءً منه عليهم ، وأخذاً بالأسهل من الأمور ، وتوكلاً على الله ، قال مجاهد : قال بعضهم نستأذنه ، فإن أذن في القعود قعدنا ، وإن لم يأذن قعدنا ، فنزلت الآية في ذلك انتهى ، وقال أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة النحوي الداودي المنبوذ بنفطويه : ذهب ناس إلى النبي ـ ﷺ ـ معاتب بهذه الآية ، وحاشاه من ذلك ، بل كان له أن يفعل وأن لا يفعل حتى ينزل عليه الوحي ، كها قال « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة » لأنه كان له أن يفعل وأن لا يفعل ، وقد قال الله تعالى : ﴿ ترجي من تشاء منهنّ وتؤوي إليك من تشاء ﴾ [ الأحزاب : آية ٥١ ]لأنه كان له أن يفعل ما يشاء مما لم ينزل عليه فيه وحي ، واستأذنه المخلفون في التخلف واعتذروا ، واختار أيسر الأمرين تكرماً وتفضلًا منه \_ ﷺ \_ فأبان الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لأقاموا للنفاق الذي في قلوبهم وإنهم كاذبون في إظهار الطاعة والمشاورة، فعفا الله عنك عنده افتتاح كلام أعلمه الله به أنه لا حرج عليه فيها فعله من الإذن ، وليس هو عفوا عن ذنب ، إنما هو أنه تعالى أعلمه أنه لا يلزمه ترك الإذن لهم ، كما قال ـ ﷺ ـ « عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق(١) وما وجبتا قط » ، ومعناه: ترك أن يلزمكم ذلك انتهى . ووافقه عليه قوم ، فقالوا ذكر العفو هنا لم يكن عن تقدم ذنب ، وإنما هو استفتاح كلام جرت عادة العربان تخاطب بمثله لمن تعظمه ، وترفع من قدره ، يقصدون بذلك الدعاء له ، فيقولون : أصلح الله الأمير ، كان كذا وكذا فعلى هذا صيغته صيغة الخبر ، ومعناه الدعاء انتهى . و ( لم ) و ( لهم ) متعلقان بـ ( أذنت ) لكنه اختلف مدلول اللامين ، إذ لام ( لم ) للتعليل ، ولام ( لهم ) للتبليغ ، فجاز ذلك لاختلاف معنييهما ومتعلق الإذن غير مذكور ، فها قدمناه يدل على أنه القعود ، أي : لم أذنت لهم في القعود والتخلف عن الغزو ، حتى تعرف ذوي العذر في التخلف ممن لا عذر له ، وقيل : متعلق الإذن هو الخروج معه للغزو ، لما ترتب على خروجهم من المفاسد ، لأنهم كانوا عيناً للكفار على المسلمين ، ويدل عليه قوله ﴿ وفيكم سماعون لهم ﴾ [ التوبة : آية ٤٧ ] وكانوا يخذلون المؤمنين ، ويتمنون أن تكون الدائرة عليهم ، فقيل : لم أذنت لهم في إخراجهم وهم على هذه الحالة السيئة ، وبين أن خروجهم معه ليس مصلحة ، بقوله ﴿ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ﴾ [ التوبة : آية ٤٧ ] وحتى غاية لما تضمنه الاستفهام ، أي : ما كان أن تأذن لهم حتى يتبين من له العذر ، هكذا قدره الحوفي ، وقال أبو البقاء ( حتى يتبين ) متعلق

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ۲۳۲/۲ في الزكاة باب في زكاة السائمة ( ۱۵۷۶ ) والترمذي ۱٦/۳ في الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ( ٦٢٠ ) وذكره القاضي عياض في الشفاء٢/١٣ وأحمد في المسند ٩٢/١ وابن خزيمة ( ٢٢٨٤ ) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ( ٢٦٣/٢ ) والطبراني في الصغير ٢٣٢/١ ، ٢/٢٣١ وأبو نعيم في الحلية ١٨٦/٤ وانظر التخليص ١٤٩/٢ .

بمحذوف دل عليه الكلام ، تقديره ، هلا أخرتهم إلى أن يتبين أو ليتبين ، وقوله ( لمَ أذنت لهم ) يدل على المحذوف ، ولا يجوز أن تتعلق (حتى ) بـ ( أذنت ) لأن ذلك يوجب أن يكون أذن لهم إلى هذه الغاية ، أو لأجل التبيين ، وهذا لا يعاتب عليه انتهى ، وكلام الزمخشري(١) في تفسير قوله ( عفا الله عنك لمَ أذنت لهم ) مما يجب اطراحه فضلًا عن أن يذكر ، فيردّ عليه ، وقوله ( الذين صدقوا ) أي : في استئذانك وإنك لو لم تأذن لهم خرجوا معك ، وتعلم الكاذبين تريد في أنهم استأذنوك يظهرون لك أنهم يقفون عند حدك وهم كذبة ، وقد عزموا على العصيـان ، وأذنت لهم أو لم تأذن ، وقــال الطبري : (حتى تعلم الصادقين ) في أن لهم عذراً وتعلم الكاذبين في أن لا عذر لهم ، وقال قتادة : نزلت بعد هذه الأية آية النور ﴿ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ﴾ [ النور : آية ٦٢ ] وهذا غلط ، لأن النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق ، في استئذان بعض المؤمنين الرسول في بعض شأنهم في بيوتهم في بعض الأوقات ، فأباح الله أن يأذن فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى ﴿ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين ﴾ قال ابن عباس : لا يستأذنك أي : بعد غزوة تبوك ، وقال الجمهور : ليس كذلك لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها ورد في قصة تبوك ، والظاهر أن متعلق الاستئذان هو أن يجاهدوا ، أي : ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا ، وكان الخلص من المهاجرين والأنصار لا يستأذنون النبي \_ ﷺ ـ أبداً ، ويقولون : لنجاهدن معه بأموالنا وأنفسنا ، وقيل : التقدير : لا يستأذنك المؤمنون في الخروج ولا القعود ، كراهة أن يجاهدوا ، بل إذا أمرت بشيء ابتدروا إليه ، وكان الاستئذان في ذلك الوقت علامة على النفاق وقوله ( والله عليم بالمتقين ) شهادة لهم بالانتظام في زمرة المتقين وعدة لهم بأجزل الثواب ﴿ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتردُّدون ﴾ هم المنافقون وكانوا تسعة وثلاثين رجلًا ، ومعنى ( ارتابت ) شكت ، و ( يتردّدون ) يتحيرون ، لا يتجه لهم هدى ، فتارة يخطر لهم صحة أمر الرسول ، وتارة يخطر لهم خلاف ذلك ، ﴿ ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ﴾ قال ابن عباس : عدّة من الزاد والماء والراحلة ، لأن سفرهم بعيد في زمان حر شديـد، وفي تركهم العدّة دليل على أنهم أرادوا التخلف، وقال قوم : كانوا قادرين على تحصيل العدّة والأهبة ، وروى الضحاك عن ابن عباس : العدَّة النية الخالصة في الجهاد ، وحكى الطبري : كل ما يعد للقتال من الزاد والسلاح ، وقرأ محمد بن عبد الملك بن مروان وابنه معاوية ( عُده ) بضم العين من غير تاء ، والفراء يقول : تسقط التاء للإضافة وجعل من ذلك ﴿ وإقام الصلاة ﴾ [ النور : آية ٣٧ ] أي : وإقامة الصلاة ، وورد ذلك في عدة أبيات من لسان العرب ، ولكن لا يقيس ذلك إنما نقف فيه مع مورد السماع ، قال صاحب اللوامح : لما أضاف جعل الكناية نائبة عن التاء فأسقطها ، وذلك لأن العد بغير تاء ، ولا تقديرها هو البثر الذي يخرج في الوجه ، وقال أبو حاتم : هو جمع عدة ، كبرة وبر ودرة ودر، والوجه فيه عدد ، ولكن لا يوافق خط المصحف ، وقرأ ذر بن حبيش وأبان عن عاصم ( عِده ) بكسر العين وهاء إضهار ، قال ابن عطية : وهو عندي اسم لما يعد ، كالذبح والقتل للعدوّ سمي قتلًا إذ حقه أن يقتل ، وقرىء أيضاً عدة بكسر العين وبالتاء دون إضافة ، أي : عدة من الزاد والسلاح ، أو مما لهم مأخوذ من العدد ، ولما تضمنت الجملة انتفاء الخروج والاستعداد وجاء بعدها ( ولكن ) وكانت لا تقع إلا بين نقيضين ، أو ضدين ، أو خلافين ، على خـلاف فيه لا بـين متفقين ، وكان ظاهر ما بعد ( لكن ) موافقاً لما قبلها (٢) ، قال الزمخشري : فإن قلت : كيف موقع حرف الاستدراك ؟

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢٧٤/٢.

<sup>(</sup>٢) قال المرادي ولا تقع « لكن » إلا بين متنافيين بوجه ما ، فإن كان ما قبلها نقيضاً لما بعدها ، نحو قام زيد لكن عمراً لم يقم ، أو ضداً نحو ما أحمر لكن أصفر ، جاز بلا خلاف وإن كان خلافاً نحو ما أكل لكن شرب ، ففيه خلاف ، والظاهر الجواز ، وإن كان وفاقاً لم يجز بالإجماع ، انظر الجني الداني ( ٥٥٥ ) .

قلت: لما كان قوله ( ولو أرادوا الخروج ) معطياً معنى نفي خروجهم واستعدادهم للغزو ، قيل ( ولكن كره الله انبعاثهم ) كأنه قيل : ما خرجوا ، ولكن تشبطوا عن الخروج لكراهة انبعاثهم ، كما تقول : ما أحسن إليّ زيد ولكن أساء إليّ انتهى ، وليست الآية نظير هذا المثال ، لأن المثال واقع فيه لكن بين ضدين ، والآية واقع فيها لكن بين متفقين من جهة المعنى ، والانبعاث الانطلاق والنهوض ، قال ابن عباس ( فثبطهم ) كسلهم وفقر (١) نياتهم ، وبني ( وقيل ) للمفعول ، فاحتمل أن يكون القول إذن الرسول لهم في القعود ، أو قول بعضهم لبعض إما لفظاً وإما معنى ، أو حكاية عن قول الله في سابق قضائه ، وقال الزخشري : جعل إلقاء الله تعالى في قلوبهم كراهة الخروج أمراً بالقعود ، وقيل : هو من قول الشيطان بالوسوسة قال فإن قلت : كيف جاز أن يوقع الله تعالى في نفوسهم كراهة الخروج إلى الغزو ، وهي قبيحة وتعالى الله عن بالوسوسة قال فإن قلت : خروجهم كان مفسدة لقوله تعالى ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ) فكان إيقاع كراهة ذلك الخروج في نفوسهم حسناً ، ومصلحة انتهى ، وهذا السؤال والجواب على طريقة الاعتزال في المفسدة والمصلحة ، وهذا الخروج في نفوسهم حسناً ، ومصلحة انتهى ، وهذا السؤال والجواب على طريقة الاعتزال في المفسدة والمصلحة ، وهذا القول هو ذم لهم وتعجيز ، وإلحاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين شأنهم القعود والجثوم (٢) في البيوت ، وهم القاعدون والخالفون والخوالف ، ويبينه قوله تعالى ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ) والقعود هنا : عبارة عن التخلف والتراخي كا قال :

#### دَع الْمَكَارِمَ لاَ تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا وَاقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي (٣)

﴿ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سهاعون لهم والله عليم بالظلين ﴾ لما خرج رسول الله \_ ﷺ - ضرب عسكره على ثنية الوداع ، وضرب عبد الله بن أبي عسكره أسفل منها ، ولم يكن بأقل العسكرين ، فلما سار تخلف عنه عبد الله فيمن تخلف ، فنزلت بعرى الله ورسوله (۱) إلى قوله وهم كارهون ، و (فيكم ) أي في جيشكم أو في جملتكم ، وقيل : في بمعنى مع ، قال « ابن عباس » : الخبال الفساد ومراعاة إخماد الكلمة ، وقال « الضحاك » : المكر والغدر ، وقال ابن عيسى : الاضطراب ، وقال « الكلمي » : الشر وقاله ابن قتيبة ، وقيل : إيقاع الاختلاف والأراجيف ، وتقدّم شرح الخبال في آل عمران ، وهذا الاستثناء متصل ، وهو مفرع إذ المفعول الثاني لـ (زاد) لم يذكر ، وقد كان في هذه الغزوة منافقون كثير ، ولهم لا شك خبال ، فلو خرج هؤلاء لتألبوا فزاد الخبال ، وقال الزغشري : المستثنى منه غير مذكور ، فالاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء ، فكان هو استثناء متصلاً ، لأن الخبال بعض أعم العام ، كأنه قيل : ما زادوكم شيئاً إلا خبالاً ، وقيل : هو استثناء منقطع ، وهذا قول من قال : إنه لم يكن في عسكر الرسول خبال ، فالمعنى : ما زادوكم قوة ولا شدة لكن خبالاً ، وقرأ ابن أبي عبلة (ما زادوكم ) بغير واو ، يعنى : ما زادوكم : الإسراع قال :

أُرَانَا مُوضِعِينَ لأمْرِ غَيْبٍ وَنُسْحَرُ بِالطَّعَامِ وَبِالشَّرَابِ(١)

<sup>(</sup>١) فتر : الفَتْرُ الضَّعْفُ ، وفَتَر جِسْمُه يَفْتِر فُتُوراً : لانت مفاصله ، وضَعُف ، ويقال : أجِدُ في نفسي فَتْرةً وهي كالضَّعْفَة . لسان العرب ٣٣٤١/٥ .

 <sup>(</sup>٢) الجثوم: جَثْم يجثِم جَثْماً وجُثوماً فهو جاثم: لزم مكانه فلم يبرح، أي تَلَبَّد بالأرض، وقيل: هو أن يقع على صدره.
 لسان العرب ١/٥٤٥.

 <sup>(</sup>٣) البيت من البسيط للحطيئة من قصيدة له ، هجا بها الزبرقان بن بدر انظر ديوانه ( ١٠٨ ) شرح المفصل ١٥/٦ معاني القرآن للفراء ١٦/٢ دلائل الإعجاز ( ٢٩٧ ) الأشموني ٢٠٠/٤ حاشية يس ٣٠٣/٢ شرح شواهد الشافية ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر لامرىء القيس ، انظر ديوانه ٩٧ مجالس ثعلب ٢/٦٩٥ مجاز القرآن ٢٨٢/١ تفسير الرازي ٨١/١٦ .

ويقال : وضعت الناقة تضع وضعاً ووضوعاً قال :

### يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعْ أَخبُ فِيهَا وَأَضَعْ(١)

قال الحسن : معناه لأسرعوا بالنميمة ، وقرأ محمد بن القاسم : لأسرعوا بالفرار ، ومفعول أوضعوا محذوف تقديره : ولأوضعوا ركائبكم بينكم ، لأن الراكب أسرع من الماشي ، وقرأ مجاهد ، ومحمد بن زيد : ولأوفضوا أي : أسرعوا ، كقوله : ﴿ إلى نصب يوفضون ﴾ [ المعارج : آية ٤٣ ] ، وقرأ ابن الزبير ( ولأرفضوا ) بالراء من رفض أسرع في مشيه رفضاً ورفضاناً ، قال حسان :

بِـزُجَـاجَـةٍ رَفَضَتْ بِمَـا فِي جَـوْفِهَـا رَفْضَ الْقَلُوصِ بِـرَاكِبٍ مُسْتَعْجِـل ِ (٢) وقال غيره:

## وَالرَّافِضَاتُ إِلَى مِنىً فَالْقَبْقَبِ

والحلال جمع الخلل ، وهو الفرجة بين الشيئين ، وقال الأصمعي : تخللتَ القوم دخلت بين خلَلهم وخلالهم ، وجلسنا خلال البيوت ، وخلال الدور ، أي : بينها ، و ( يبغون ) حال أي : باغين ، قال الفراء : يبغونها لكم ، والفتنة وجلسنا خلال البيوت ، وخلال الدور ، أي النحيمة ، وأو المحتلة والمحتلة باختلاف الكلمة هنا الكفر ، قال الزغشري (٣) : يجاولون أن يفتنوكم ، بأن يوقعوا الخلاف فيها بينكم ويفسدوا نياتكم في مغزاكم ( وفيكم سهاعون لهم ) أي : نامون يسمعون حديثكم ، فينقلونه إليهم ، أو فيكم قوم يستمعون للمنافقين ويطيعونهم انتهى ، فاللام في القول الأول للتعليل ، وفي الثاني لتقوية التعدية ، كقوله : ﴿ فعّال لما يريد ﴾ [ البروج : آية ١٦ ] والقول الأول الأول اللهم في القول الأول المنافقين وبهاهد وابن زيد ، قالوا : معناه جواسيس يستمعون الأخبار ، وينقلونها إليهم ، ورجحه الطبري ، والقول الثاني قول الجمهور ، قالوا : معناه وفيكم مطيعون سهاعون لهم ، ومعنى ( وفيكم ) في خلالكم منهم أو منكم ممن قرب عهده بالإسلام ( والله عليم بالظالمين ) يعم كل ظالم ، ومعنى ذلك أنه يجازيه على ظلمه ، واندرج فيه من منكم ممن قرب عهده بالإسلام ( والله عليم بالظالمين ) يعم كل ظالم ، ومعنى ذلك أنه يجازيه على ظلمه ، واندرج فيه من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ﴾ تقدّم ذكر السبب في نزول هذه الآية والتي قبلها من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ﴾ تقدّم ذكر السبب في نزول هذه الآية والتي قبلها من قبل وأله النه سعيهم وفي الأمور المقلبة أقوال ، قال ابن عباس :بغوا لك الغوائل (٥) ، وقال ابن جريج : وقف اثنا عشر من فبل الثنية ليلة العقبة كي يفتكوا به ، وقال أبو سليان الدمشقي : احتالوا في تشتيت أمرك وإبطال دينك ، قال ابن جريج : وقف اثنا عشر من جله با كان من حالهم جريج : كانصراف ابن أبي يوم أحد بأصحابه ، ومعنى ( من قبل ) أي : من قبل هذه الغزاة ، وذلك ما كان من حالهم جريج : كانصراف ابن أبي يوم أحد بأصحابه ، ومعنى ( من قبل ) أي : من قبل هذه الغزاة ، وذلك ما كان من حالهم حالهم

<sup>· (</sup>۱) البيت من الرجز لدريد بن الصمة ، انظر المحتسب ٢٩٣/١ اللسان ٤٨٥٩/٦ (وضع) تفسير الطبري ٢٧٨/١٤ تفسير القرطبي ١٥٧/٨ .

 <sup>(</sup>۲) البيت من الكامل، انظر ديوانه (۱۲٤) وروايته فيـه (رقصت بما في قعـرها . . رقص . . ) المحتسب ۲۹۳/۱ اللسـان ۱۷۰٤/۳
 (رقص) المحرر الوجيز ۴۹۹/۳

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٤) البغوي ٢٩٨/٢ .

 <sup>(</sup>٥) الغوائل : الغول المشقة ، والغول الخيانة .

لسان العرب ٥/٣٣١٩.

وقت هجرة رسول الله ـ ﷺ - ورجوعهم عنه في أحد وغيرها ، وتقليب الأمور هو تدبيرها ظهراً لبطن ، والنظر في نواحيها وأقسامها ، والسعي بكل حيلة ، وقيل : طلب المكيدة من قولهم : هو حول قلب .

وقرأ مسلمة بن محارب ( وقلَبوا ) بتخفيف اللام ( حتى جاء الحق ) أي : القرآن وشريعة الرسول ـ ﷺ ـ ولفظة ( جاء ) مشعرة بأنه كان قد ذهب ( وظهر أمر الله ) وصفه بالظهور ، لأنه كان كالمستور أي : غلب وعلا دين الله ، ( وهم كارهون ) لمجيء الحق وظهور دين الله ، وفي ذلك تنبيه على أنه لا تأثير لمكرهم وكيدهم ومبالغتهم في إثارة الشر ، فإنهم مذ راموا ذلك رده الله في نحرهم وقلب مرادهم ، وأتى بضد مقصودهم ، فكما كان ذلك في الماضي كذا يكون في المستقبل ، ﴿ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ﴾ نزلت في الجد بن قيس ، وذكر أن رسول الله ـ ﷺ ـ لما أمر بالغزو إلى بلاد الروم حرّض الناس ، فقال للجد بن قيس : هل لك العام في جلاد بني الأصفر ، وقال : له وللناس « اغزوا تغنموا بنات الأصفر »(١) ، فقال الجد : ( ائذن لي ) في التخلف ( ولا تفتني ) بذكر بنات الأصفر ، فقد علم قومي أني لا أتمالك عن النساء إذا رأيتهن وتفتنني ( ولا تفتنني ) بالنساء هو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وابن زيد ، وقيل ( ولا تفتني ) : أي ولا تصعب عليّ حتى أحتاج إلى مواقعة معصيتك ، فسهل أنت عــليّ ودعني غير مختلج ، وقال قريباً منه الحسن ، وقتادة ، والزجاج قالوا : لا تكسبني الإثم بأمرك إياي بالخروج ، وهو غير متيسر لي فآثم بمخالفتك ، وقال الضحاك : لا تكفرني بإلزامك الخروج معك ، وقال ابن بحر : لا تصرفني عن شغلي فتفوت عـليّ مصالحي ، ويذهب أكثر ثماري ، وقيل : ولا تفتني في الهلكة ، فإني إذا خرجت معك هلك مالي وعيالي ، وقيل : إنه قال : ولكن أعينك بمالي ، ومتعلق الإذن محذوف تقديره : في القعود ، وفي مجاورته الرسول ـ ﷺ على نفاقه ، وقرأ ورش بتخفيف همزة ( ائذن لي ) بإبدالها واواً لضمة ما قبلها ، وقال النحاس : ما معناه إذا دخلت الواو أو الفاء على ( أأئذن ) فهجاؤها في الخط ألف وذال ونون بغيرياء أو ثم ، فالهجاء ألف وياء وذال ونون ، والفرق أن ثم يوقف عليها وتنفصل بخلافهما ، وقرأ عيسى بن عمرو : ( لا تُفتني ) بضم التاء الأولى من أفتن ، قال أبوحاتم : هي لغة تميم ، وهي أيضاً قراءة ابن السميفع ، ونسبها ابن مجاهد إلى إسهاعيل المكي ، وجمع الشاعر بين اللغتين فقال :

لَئِنْ فَتَنتنِي فَهْيَ بِالأَمْسِ أَفْتنت سَعِيداً فَأَمْسَى قَدْ قَلَى كُلَّ مُسْلِم (٢)

والفتنة التي سقطوا فيها هي فتنة التخلف ، وظهور كفرهم ونفاقهم ، ولفظة (سقطوا) تنبىء عن تمكن وقوعهم فيها ، وقال قتادة : الإثم بخلافهم الرسول في أمره ، وإحاطة جهنم بهم إما يوم القيامة ، أو الآ ، على سبيل المجاز ، لأن أسباب الإحاطة معهم فكأنهم في وسطها ، أو لأن مصيرهم إليها ﴿ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ﴾ قال ابن عباس : الحسنة في يوم بدر ، والمصيبة يوم أحد ، وينبغي أن يحمل قوله على التمثيل ، واللفظ عام في كل محبوب ومكروه ، وسياق الحمل يقتضي أن يكون ذلك في الغزو ، ولذلك قالوا : الحسنة الظفر والغنيمة ، والمصيبة الخيبة والهزيمة ، مثل ما جرى في أول غزوة أحد ، ومعنى (أمرنا) الذي نحن متسمون به من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم في التخلف عن الغزو ( من قبل ) ما وقع من المصيبة ، ويحتمل أن يكون التولي حقيقة ، أي : ويتولوا عن مقام التحديث بذلك ، والاجتماع له إلى أهليهم وهم مسرورون ، وقيل : أعرضوا عن الإيمان ، وقيل :

<sup>(</sup>۱) انــظر البغوي ۲۹۹/۲ ، والــطبري ۲۸۳/۱۶ وابن كثير ۱۰۱/۶ الــرازي ۱۲۷/۱٦ ، القرطبي ۱۰۱/۸ ســيرة ابن هشام ۱۰۲/۵ والسيوطي في الدر (۲٤۷/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل لأعشى همدان ، وهو عبد الرحمن بن عبد الله ، ونسب إلى ابن قيس وهو ميمون بن قيس الأعشى الكبير ، وليس في ديوانه ، انظر الخصائص ٣١٥/٣ التهذيب ٢٩٨/١٤ مجاز القرآن ١٦٨/١ اللسان ٥/٤٤٣ .

عن الرسول ، فيكون التولي مجازاً ، ﴿ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ قرأ ابن مسعود وابن مصرف ( هل يصيبنا ) مكان ( لن يصيبنا ) وقرأ ابن مصرف أيضاً ، وأعين قاضي الري ( هل يُصيبنا ) بتشديد الياء ، وهو مضارع فيعل نحو بيطر لا مضارع فعل ، إذ لو كان كذلك لكان صوّب مضاعف العين ، قالوا : صوب رأيه لما يناه على فعل ، لأنه من ذوات الواو ، قالوا : صاب يصوب ومصاوب جمع مصيبة ، وبعض العرب يقول : صاب السهم يصيب جعله من ذوات الياء ، فعلى هذا يجوز أن يكون ( يصيبنا ) مضارع صيب على وزن فعل ، والصيب يحتمل أن يكون كسيد وكلين ، وقال عمرو بن شقيق : سمعت أعين قاضي الري يقول ( قل لن يصيبنا ) بتشديد النون ، قال أبو حاتم : كسيد وكلين ، وقال عمرو بن شقيق : سمعت أعين قاضي الري يقول ( قل لن يصيبنا ) بتشديد النون ، قال أبو حاتم : كيده ما يغيظ ) انتهى ، ووجه هذه القراءة تشبيه لن بلا وبلم ، وقد سمع لحاق هذه النون بلا وبلم ، فلما شاركتهما لن في لنفي لخقت معها نون التوكيد ، وهذا توجيه شذوذ ، أي : ما أصابنا فليس منكم ولا بكم ، بل الله هو الذي أصابنا وكتب ، أي : في اللوح المحفوظ ، أو في القرآن من الوعد بالنصر ومضاعفة الأجر على المصيبة ، أو ما قضى ، وحكم ثلاثة أقوال ، هو مولانا أي : ناصرنا وحافظنا قاله الجمهور ، وقال الكلبي : أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة ، وقيل : مالكنا وسيدنا ، فلهذا يتصرف كيف شاء ، فيجب الرضا بما يصدر مجهته ، وقال ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن مالكنورين لا مولى لهم ) محمد : آية ١١ فهو مولانا الذي يتولانا ونتولاه ، ﴿ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ﴾ .

أي : ما ينتظرون (١) بنا إلا إحدى العاقبتين ، كل واحدة منها هي الحسني من العواقب ، إما النصرة وإما الشهادة ، فقل فالنصرة مآلها إلى الغلبة والاستيلاء ، والشهادة مآلها إلى الجنة ، وقال ابن عباس : إن الحسنيين الغنيمة والشهادة ، وقيل الأجر والغنيمة ، وقيل : الشهادة والمغفرة وفي الحديث « تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته ، أن يدخل الجنة ، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة » ، والعذاب من عند الله ، قال ابن عباس : هو هنا الصواعق ، وقال ابن جريج : الموت ، وقيل : قارعة من السهاء تهلكهم كها نزلت على عاد وثمود ، قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون توعداً بعذاب الأخرة (أو بأيدينا) بالقتل على الكفر (فتربصوا) مواعيد الشيطان (إنا معكم متربصون) إظهار دينه واستئصال من خالفه قاله الحسن ، وقال الزمخشري (فتربصوا) بنا ما ذكرنا من عواقبنا (إنا معكم متربصون) ما هو عاقبتكم ، فلا بد أن نلقى كلنا ما نتربصه ، لا نتجاوزه انتهى ، وهو أمر يتضمن التهديد والوعيد ، وقرأ ابن محيصن (إلاحدك ) بإسقاط الهمزة ، قال ابن عطية : فوصل ألف إحدى ، وهذه لغة وليست بالقياس .

وهذا نحو قول الشاعر :

يَابَا الْمُغِيسرَةِ رُبًّ أَمْرٍ مُعْضل (٢)

ونحو قول الأخر:

<sup>(</sup>١) انظر القرطبي ٥٣/٨ ، ابن كثير ١٠٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا صدر البيت من الكامل لأبي الاسود ، وعجزه :

# إِنْ لَمْ أُقَاتِلْ فَالْبِسِينِي بُرْقُعَا(١)

انتهى

﴿ قُلُ أَنفُقُوا طُوعاً أَو كُرِهاً لَن يَتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين ﴾ قرأ الأعمش وابن وثاب (كُرهاً) بضم الكاف ، ويعني في سبيل الله ووجوه البر ، قيل : وهو أمر ومعناه التهديد والتوبيخ ، وقال الزمخشري : هو أمر في معنى الخبر ، كقوله تعالى : ﴿ قُلُ مَن كَانَ فِي الضّلالة فليمدد له الرحمٰن مداً ﴾ [ مريم : آية ٧٥] ومعناه : لن يتقبل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً ونحوه ، قوله تعالى ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ﴾ [ التوبة : آية ٨٠] وقوله :

أُسيئي بِنَا أَوْ أَحْسِني لاَ مَـلُومَـة (٢)

أي لن يغفر الله لهم ، استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم ، ولا نلومك أسأت إلينا أم أحسنت انتهى ، وعن بعضهم غير هذا بأن معناه الجزاء والشرط ، أي : إن تنفقوا طوعاً أو كرهاً لم يتقبل منكم ، وذكر الآية وبيّت كثير على هذا المعنى ، قال ابن عطية : أنفقوا أمر في ضمنه جزاء ، وهذا مستمر في كل أمر معه جزاء ، والتقدير : إن تنفقوا لن نتقبل منكم ، وأما إذا عري الأمر من الجواب فليس يصحبه تضمن الشرط انتهى ، ويقدح في هذا التخريج أن الأمر إذا كان فيه معنى الشرط كان الجواب كجوأب الشرط ، فعلى هذا يقتضي أن يكون التركيب : فلن يتقبل بالفاء ، لأن لن لا تقع جواباً للشرط إلا بالفاء فكذلك ما ضمن معناه ألا ترى جزمه الجواب في مثل اقصد زيداً يحسن إليك ، وانتصب ( طوعاً أو كرهاً ) على الحال ، والطوع أن يكون من غير إلزام الله ورسوله ، والكره إلزام ذلك ، وسمي الإلزام كراهاً لأنهم منافقون ، فصار الإلزام شاقاً عليهم كالإكراه ، أو يكون من غير إلزام من روسائكم ، أو إلزام لأنهم كانوا يحملونهم على الإنفاق لما يرون فيه من المصلحة ، والجمهور على أن هذه نزلت بسبب الجد بن قيس حين استأذن في القعود ، وقال : هذا مالي أعينك به ، وقال ابن عباس: فيكون من إطلاق الجمع على الواحد، أوله ولمن فعل فعله، فقد نقل البيهقي وغيره من الأئمة أنهم كانوا ثلاثة وثمانين رجلًا ، استثنى منهم الثلاثة الذين خلفوا ، وأهلك الباقون ونفي التقبل إما كون الرسول لم يقبل منهم ورده ، وإما كون الله لا يثيب عليه ، وعلل انتفاء التقبل بالفسق ، قال الزمخشري (٣) : وهو التمرد والعتو ، والأولى أن يحمل على الكفر ، قال أبو عبد الله الرازي : هذه إشارة إلى أن عدم القبول معلل بكونهم فاسقين ، فدل على أن الفسق يؤثر في إزالة هذا المعنى ، وأكد الجبائي ذلك بدليله المشهور في هذه المسألة ، وهو أن الفسق يـوجب الذم والعقـاب الدائمين ، والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين ، والجمع بينها محال فكان الجمع بين استحقاقهما محالًا ، وقد أزال الله هذه الشبهة بقوله ( وما منعهم ) الآية ، وأن تصريح هذا اللفظ لا يؤثر في القبول إلا الكفر ، ودل ذلك على أن مطلق الفسق لا يجبط الطاعات ، فنفي تعالى أن عدم القبول ليس معللًا بعموم كونه فسقاً ، بل بخصوص وصفه ، وهو كون ذلك الفسق كفراً ، فثبت أن استدلال الجبائي باطل انتهى ، وفيه بعض تلخيص ، ﴿ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون ﴾ ذكر السبب الذي هو بمفرده

<sup>(</sup>١) البيت من الرجز ، لم نهتد لقائله ، انظر الخصائص ١٥١/٣ المحتسب ١٢٠/١ والشاهد فالبسني ، حيث حذف همزة القطع .

<sup>(</sup>٢) هذا بيت من الطويل ، وعجزه :

كثيرعزة ، ديوانه ( ١٠١ ) أمالي الشجري ١٩/١ معاني الفراء ١/١١ التهذيب ٨١٣/٤ المحرر الوجيز ٣/١٥٥ شواهد الكشاف ( ٣٥٢ ) ( ٣٥٤ ) تفسير القرطبي وسيأتي بشطريه عند قوله ـ تعالى ـ (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم) . (٣) انظر الكشاف ٢/٢٧٩ .

مانع من قبول نفقاتهم ، وهو الكفر ، وأتبعه بما هو ناشيء عن الكفر ومستلزم له وهو دليل عليه ، وذلك هو إتيان الصلاة وهم كسالي وإيتاء النفقة وهم كارهون ، فالكسل في الصلاة وترك النشاط إليها وأخذها بالإقبال من ثمرات الكفر ، فإيقاعها عندهم لا يرجون به ثواباً ولا يخافون بالتفريط فيها عقاباً ، وكذلك الإنفاق للأموال لا يكرهون ذلك إلا وهم لا يرجون به ثواباً ، وذكر من أعمال البر هذين العملين الجليلين وهما الصلاة والنفقة واكتفى بهما ، وإن كانوا أفسد حالاً في سائر أعمال البر، لأن الصلاة أشرف الأعمال البدنية، والنفقة في سبيل الله أشرف الأعمال المالية، وهما وصفان المطلوب إظهارهما في الإسلام ويستدل بهما على الإيمان ، وتعداد القبائح يزيد الموصوف بها ذماً وتقبيحاً ، وقرأ الأخوان وزيد بـن علي ( أن يقبل ) بالياء وباقي السبعة بالتاء ونفقاتهم بالجمع وزيد بن علي بالإفراد ، وقرأ الأعرج بخلاف عنه ( أن تقبل ) بالتاء من فوق (نفقتهم) بالإفراد، وفي هذه القراءات الفعل مبني للمفعول، وقرأت فرقة (أن نقبل منهم نفقتهم) بالنون ونصب النفقة ، قال الزمخشري (١) : وقراءة السلمي ( أن نقبل منهم نفقاتهم ) على أن الفعل للَّه تعالى انتهى ، والأولى أن يكون فاعل ( منع ) قوله ( إلا أنهم ) أي : كفرهم ، ويحتمل أن يكون لفظ الجلالة ، أي : وما منعهم الله ، ويكون ( إلا أنهم ) تقديره : إلا لأنهم كفروا و ( أن تقبل ) مفعول ثان ، إما لوصول منع إليه بنفسه وإما على تقدير حذف حرف الجرّ فوصل الفعل إليه ﴿ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ﴾ لما قطع رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة بين أن الأشياء التي يظنونها من باب منافع الدنيا جعلها الله تعالى أسباباً ليعذبهم بها في الدنيا ، أي : ولا يعجبك أيها السامع بمعنى لا يستحسن ولا يفتتن بما أوتوا من زينة الدنيا ، كقوله ( ولا تمدّن عينيك ) وفي هذا تحقير لشأن المنافقين ، قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وابن قتيبة في الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا ، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الأخرة انتهى ، ويكون ( إنما يريد الله ليعذبهم بها ) جملة اعتراض ، فيها تشديد للكلام وتقوية لانتفاء الإعجاب ، لأن من كان مآل إتيانه المال والولد للتعذيب ، لا ينبغي أن تستحسن حاله ولا يفتتن بها ، إلا أن تقييد الإعجاب (٢) المنهي عنه الذي يكون ناشئاً عن أموالهم وأولادهم ، من المعلوم أنه لا يكون إلا في الحياة الدّنيا ، فنفى ذلك كأنه زيادة تأكيد ، بخلاف التعذيب فإنه قد يكون في الدنيا ، كما يكون في الآخرة ، ومع أن التقديم والتأخير لخصه أصحابنا بالضرورة ، وقال الحسن : الوجه في التعذيب أنه بما ألزمهم فيها من أداء الزكاة والنفقة في سبيل الله ، فالضمير في قوله ( بها ) عائد في هذا القول على الأموال فقط ، وقال ابن زيد وغيره : التعذيب هو مصائب الدنيا ورزاياها هي لهم عذاب ، إذ لا يؤجرون عليها انتهى ، ويتقوى هذا القول بأن تعذيبهم بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم بسائر الرزايا ، وذلك لاقتران الذلة والغلبة وأمر الشريعة لهم قاله ابن عطية ، وقد جمع الزمخشري هذا كله ، فقال : إنما أعطاهم ما أعطاهم للعذاب ، بأن عرضهم للمغنم والسبي ، وبلاهم فيه بالأفات والمصائب ، وكلفهم الإنفاق منه في أبواب الخير ، وهم كارهون له على رغم أنوفهم ، وأذاقهم أنواع الكلف والمجاشم في جمعه واكتسابه وفي تربية أولادهم ، وقيل : أموالهم التي ينفقونها فإنها لا تقبل منهم ولا أولادهم المسلمون ، مثل عبد الله بن عبد الله بن أبي وغيره ، فإنهم لا ينفعون آباءهم المنافقين حكاه القشيري ، وقيل : يتمكن حب المال من قلوبهم والتعب في جمعه والوصل في حفظه والحسرة على تخلفته عند من لا يحمده ، ثم يقدم على ملك لا يعذره ، وقدم الأموال على الأولاد لأنها كانت أعلق بقلوبهم ، ونفوسهم أميل إليها ، فإنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية ذهاب أموالهم ، قال تعالى « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » ، قال الزمخشري فإن قلت : إن صح تعليق العذاب بإرادة الله تعالى فها بال زهوق أنفسهم وهم كافرون ، قلت : المراد الاستدراج بالنعم ، كقوله تعالى ( إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ) ،

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٩٧٢.

<sup>(</sup>٢) في ط الإيجاب وهو تحريف ، والمثبت من الأصل .

كأنه قيل : ويريد أن يديم عليهم نعمته إلى أن يموتوا وهم كافرون ملتهون بالتمتع عن النظر للعاقبة انتهى ، وهو بسط كلام ابن عيسى وهو الرماني ، وهما كلاهما معتزليان قال ابن عيسى : المعنى إنما يريد الله أن يملي لهم ويستدرجهم ليعذبهم انتهى ، وهما كلاهما معتزليان قال ابن عيسى : المعنى إنما يريد الله أن يملي لهم ويستدرجهم ليعذبهم انتهى ، وهي نزغة اعتزالية والذي يظهر من حيث عطف وتزهق على ليعذب أن المعنى : ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وفي الأخرة ، ونبه على عذاب الأخرة بعلته ، وهو زهوق أنفسهم على الكفر ، لأن من مات كافراً عذب في الأخرة لا محالة ، والظاهر أن زهوق النفس هنا كناية عن الموت ، قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد وتزهق أنفسهم من شدة التعذيب الذي ينالهم ، ﴿ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ﴾ أي : لمن جملة المسلمين ، وأكذبهم الله بقوله وما هم منكم ، ومعنى ( يفرقون ) يخافون القتل ، وما يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالإسلام تقية وهم يبطنون النفاق ، أو يخافون إطلاع الله المؤمنين على بواطنهم ، فيحل بهم ما يحل بالكفار ، ولما حقر تعالى شأن المنافقين وأموالهم وأولادهم عاد إلى ذكر مصالحهم وما هم عليه من خبث السريرة ، فقال ( ويحلفون بالله ) على الجملة لا على التعيين ، وهي عادة الله في ستر أشخاص العصاة ﴿ لُو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمحون ﴾ لما ذكر فرق المنافقين من المؤمنين أخبر بما هم عليه معهم مما يوجبه الفرق ، وهوأنهم لوأمكنهم الهروب منهم لهربوا ، ولكن صحبتهم لهم صحبة اضطرار لا اختيار ، قال ابن عباس : الملجأ الحرز ، وقال قتادة : الحصن ، وقال السدي : المهرب ، وقال الأصمعي : المكان الذي يتحصن فيه ، وقال ابن كيسان : القوم يأمنون منهم ( والمغارات ) جمع مغارة وهي الغار ، ويجمع على غيران بني من غار يغور إذا دخل مفعلة للمكان ، كقولهم : مزرعة ، وقيل : المغارة السرب(١) تحت الأرض ، كنفق اليربوع ، وقرأ سعد بن عبـــد الرحمن بن عوف ( مُغَارات ) بضم الميم ، فيكون من أغار ، قيل : وتقول العرب : غار الرجل وأغار بمعنى دخل ، فعلى هذا يكون (مغارات) من أغار اللازم ، ويجوز أن يكون من أغار المنقول بالهمزة من غار ، أي : أماكن في الجبال يغيرون فيها أنفسهم ، وقال الزجاج : ويصح أن يكون من قولهم جبل مغار ، أي : مفتول ثم يستعار ذلك في الأمر المحكم المبرم ، فيجيء التأويل على هذا ، لو يجدون نصرة أو أموراً مرتبطة مشدّدة تعصمهم منكم أو مدّخلًا لولوا إليه ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون من أغار الثعلب إذا أسرع ، بمعنى مهارب ومغارّ انتهى ، والمدّخــل قال مجــاهد : المعقــل يمنعهم من المؤمنين ، وقال قتادة : السرب يسيرون فيه على خفاء ، وقال الكلبي : نفقاً كنفق اليربوع ، وقال الحسن : وجهاً يدخلون فيه على خلاف الرسول(٢) ، وقيل : قبيلة يدخلون فيها تحميهم من الرسول ومن المؤمنين ، وقال الجمهور : مدّخلًا ، وأصله مدتخل مفتعل من ادّخل ، وهو بناء تأكيد ومبالغة ، ومعناه السرب والنفق في الأرض قاله ابن عباس ، بدىء أولا بالأعم وهو الملجأ، إذ ينطلق على كل ما يلجأ إليه الإنسان، ثم ثني بالمغارات وهي الغيران في الجبال، ثم أتى ثالثاً بالمدّخل وهو النفق باطن الأرض ، وقال الزجاج : المدّخل قوم يدخلونهم في جملتهم ، وقرأ الحسن وابن أبي إسحق ومسلمة بن محارب وابن محيصن ويعقوب وابن كثير بخلاف عنه ( مَدخلًا ) بفتح الميم من دخل ، وقرأ محبوب عن الحسنّ ( مُذخلًا ) بضم الميم من أدخل ، وروى ذلك عن الأعمش وعيسى بـن عمر ، وقرأ قتادة وعيسى بن عمر والأعمش (مـدّخلا) بتشديد الدال والخاء معاً ، أصله : متدخل ، فأدغمت التاء في الدال ، وقرأ أبيّ ( مندخلًا ) بالنون من اندخل قال :

وَلاَ يَدِي فِي حَمِيتِ السَّمْنِ تَنْدَخِلُ (٣)

<sup>(</sup>١) انظر البغوي ٣٠١/٢ وابن كثير ١٠٤/٤ ، فتح القدير ٣٧١/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر البغوي (٢/٣٠).

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت من البسيط للكميت وصدره:

وقال أبوحاتم قراءة أبي ( متدخلًا ) بالتاء ، وقرأ الأشهب العقيلي ( لَوَالَوْا إليه ) أي : لتابعوا إليه وسارعوا ، وروى ابن أبي عبيدة بن معاوية بن نوفل عن أبيه عن جده وكانت له صحبة أنه قرأ ( لوالُّوا إليه ) من الموالاة ، وأنكرها سعيد بن مسلم، وقيال: أظنها ( لُـوَالُوا) بمعنى للجؤوا، وقيال أبو الفضيل عبد البرحمن بن أحمد البرازي: وهذا مما جياء فيه فياعيل وفعً ل بمعنى واحدومثله ضاعف وضعّف انتهى، وقال الـزمخشري : وقرأ أبي بن كعب (متـدخلًا لَـوَالَوْا إليـه) لالتجؤوا إليـه انتهى ، وعن أبي ( لولُّوا وجوههم إليه)، ولما كان العطف بأو عاد الضمير إليه مفرداً على قاعدة النحو في أو ، فاحتمل من حيث الصناعة أن يعود على الملجأ ، أو على المدخل فلا يحتمل على أن يعود في الظاهر على المغارات لتذكيره ، وأما بالتأويل فيجوز أن يعود عليها ( وهم يجمحون ) يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء ، وقرأ أنس بن مالك والأعمش ( وهم يجمزون ) ، قيل : يجمحون ويجمزون ويشتدون واحد ، وقال ابن عطية ( يجمزون ) يهرولون ، ومنه قولهم في حديث الرجم « فلما أذلقته الحجارة جمز » ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ﴾ اللامز حرقوص بن زهير التميمي ، وهو ابن ذي الخويصرة رأس الخوارج ، كان الرسول - على عنائم حنين ، فقال : اعدل يا رسول الله الحديث ، وقيل : هو ابن الجواظ المنافق قال : ألا ترون إلى صـاحبكم إنما يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم ، وقيل : ثعلبة بن حاطب كان يقول : إنما يعطي محمد قريشاً ، وقيل : رجل من الأنصار أت الرسول بصدقة يقسمها ، فقال : ما هذا بالعدل ، وهذه نزغة منافق ، والمعنى من يعيبك في قسم الصدقات ، وضمير ( ومنهم ) للمنافقين ، والكاف للرسول وهذا الترديد بين الشرطين يدل على دناءة طباعهم ونجاسة أخلاقهم ، وإن لمزهم الرسول إنما هو لشرههم في تحصيل الدنيا ومحبة المال ، وإن رضاهم وسخطهم إنما متعلقة العطاء ، والظاهر حصول مطلق الإعطاء أو نفيه ، وقيل : التقدير فإن أعطوا منها كثيراً يرضوا ، وإن لم يعطوا منها كثيراً بل قليلًا ، وما أحسن مجيء جواب هذين الشرطين ، لأن الأول لا يلزم أن يقارنه ولا أن يعتقبه ، بل قد يجوز أن يتأخر نحو : إن أسلمت دخلت الجنة ، فإنما يقتضي مطلق الترتب ، وأما جواب الشرط الثاني فجاء بإذا الفجائية ، وأنه إذا لم يعطوا فاجأ سخطهم ولم يمكن تأخره ، لما جبلوا عليه من محبة الدنيا والشره في تحصيلها ، ومفعول ( رضوا ) محذوف أي : رضوا ما أعطوه ، وليس المعني ، رضوا عن الرسول لأنهم منافقون ، ولأن رضاهم وسخطهم لم يكن لأجل الدين ، بل للدنيا ، وقرأ الجمهور ( يلمِزك ) بكسر الميم ، وقرأ يعقوب وحماد بن سلمة عن ابن كثير والحسن وأبو رجاء وغيرهم بضمها ، وهي قراءة المكيين ، ورويت عن أبي عمرو ، وقرأ الأعمش ( يلمزك ) وروى أيضاً حماد بن سلمة عن ابن كثير ( يلامزك ) وهي مفاعلة من واحد ، وقيل : وفر الرسول ـ ﷺ ـ قسم أهل مكة في الغنائم استعطافاً لقلوبهم فضج المنافقون ، ﴿ وَلُو أَنَّهُم رَضُوا مَا رَبَّاهُم الله ورسوله وقالوا حسينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ﴾ هذا وصف لحال المستقيمين في دينهم ، أي : رضوا قسمة الله ورسوله ، وقالوا : كفانا فضل الله ، وعلقوا آمالهم بما سيؤتيه الله إياهم ، وكانت رغبتهم إلى الله لا إلى غيره ، وجواب ( لو ) محذوف تقديره : لكان خيراً لهم في دينهم ودنياهم ، وكان ذلك الفعل دليلًا على انتقالهم من النفاق إلى محض الإيمان ، لأن ذلك تضمن الرضا بقسم الله والإقرار بالله وبالرسول ، إذ كانوا يقولون : سيؤتينا الله من فضله ورسوله ، وقيل : جواب لو هو قوله ( وقالوا ) على زيادة الواو ، وهو قول كوفي ، قال الزمخشري(١) : والمعنى : ولو أنهم رضوا ما

ويروى (السكن) بدل (السمن) انظر ديوانه ١٣/٢ المحتسب ٢٩٦/١ المنصف ٧٢/١ حاشيـة الشهاب ٣٣٥/٤ روح المعـاني ١٩٩/١٠ اللسان ٢/١٣٤٠ ( دخل ) .

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢٨٢/٢.

أصابهم به الرسول من الغنيمة وطابت به نفوسهم وإن قل نصيبهم ، وقالوا : كفانا فضل الله تعالى وصنعه وحسبنا ما قسم لنا سيرزقنا غنيمة أخرى ، فسيؤتينا رسول الله ـ ﷺ ـ أكثر مما آتانا اليوم ( إنا إلى الله ) في أن يغنمنا ويخولنا فضله ( راغبون ) انتهى، وقال ابن عباس: (راغبون) فيها يمنحنا من الثواب ويصرف عنا من الِعقاب. وقال التبريزي: راغبون في أن يوسع علينا من فضله ، فيغنينا عن الصداقة وغيرها مما في أيدي الناس . وقيل : ما آتاهم الله بالتقدير ورسوله بالقسم انتهى وأتى أولًا بمقام الرضا، وهو فعل قلبي يصدر عمن علم أنه تعالى منـزه عن العتب والخطأ عليم بـالعواقب، فكـل قضائه صواب وحق لا اعتراض عليه، ثم ثني بإظهار آثار الوصف القلبي ، وهو الإقرار باللسان فحسبنا ما رضي به ، ثم أتى ثـالثاً بـأنه تعـالى ما دامـوا في الحياة الـدنيا مـادّ لهم بنعمه وإحسـانه، فهـو إخبار حسن، إذ مـا من مؤمن إلا ونعم الله مترادفة عليه حالًا ومــآلًا إما في الــدنيا وإمــا في الآخرة ، ثم أتى رابعــاً بالجملة المقتضيـة الالتجاء إلى الله لا إلى غيره ، والرغبة إليه فـلا يطلب بـالإيمان أخـذ الأموال والـرئاسـة في الدنيـا ، ولما كـانت الجملتان متغـايرتـين ، وهما ما تضمن الـرضا بـالقلب ، وما تضمن الإقـرار باللسـان تعاطفتـا ، ولما كـانت الجملتـان الأخـيرتــان من آثــار قولهم : حسبنا الله لم تتعاطفا ، إذ هما كالشرح لقولهم (حسبنا الله ) فلا تغاير بينهما ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ لما ذكر تعالى من يعيب الرسول في قسم الصدقات ، بأنه يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ، أو يخص أقاربه أو يأخذ لنفسه ما بقي ، وكانوا يسألون فوق ما يستحقون ، بين تعالى مصرف الصدقات وأنه ـ ﷺ ـ إنما قسم على ما فرضه الله تعالى ، ولفظة ( إنما ) إن كانت وضعت للحصر ، فالحصر مستفاد من لفظها ، وإن كانت لم توضع للحصر ، فالحصر مستفاد من الأوصاف إذ مناط الحكم بالوصف يقتضي التعليل به ، والتعليل بالشيء يقتضي الاقتصار عليه ، والـظاهر أن مصرف الصدقات هؤلاء الأصناف ، والظاهر أن العطف مشعر بالتغاير ، فتكون الفقراء غير المساكين ، والظاهر بقاء هذا الحكم للأصناف الثمانية دائماً ، إذ لم يرد نص في نسخ شيء منها ، والظاهر أنه يعتبر في كل صنف منها ما دل عليه لفظه إن كان موجودا ، والخلاف في كل شيء من هذه الظواهر ، فأما أن مصرف الصدقـات هؤلاء الأصناف ، فـذهب جماعـة من الصحابة والتابعين إلى أنه يجوز أن يقتصر على بعض هؤلاء الأصناف ، ويجوز أن يصرف إلى جميعها ، فمن الصحابة عمر وعليَّ ومعاذ وحذيفة وابن عباس ، ومن التابعين النخعي وعمر بن عبد العزيز وأبو العالية وابن جبير ، قالوا : في أي صنف منها وضعتها أجزأتك ، قال ابن جبير : لو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين ، فخيرتهم بها كان أحب إلي ، قال الزمخشري : وعليه مذهب أبي حنيفة : قال غيره وأبي يوسف ومحمد وزفر ومالك ، وقال جماعة من التابعين : لا يجوز الاقتصار على أحد هذه الأصناف ، منهم زين العابدين على بن الحسين ، وعكرمة والزهري ، بل يصرف إلى الأصناف الثمانية ، وقد كتب الزهري لعمر بن عبد العزيز يفرقها على الأصناف الثمانية ، وهو مذهب الشافعي ، قال إلا المؤلفة فإنهم انقطعوا ، وأما أن الفقراء غير المساكين ، فذهب جماعة من السلف إلى أن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما في المعني ، وإن افترقا في الاسم ، وهما صنف واحد سمى باسمين ليعطى سهمين نظراً لهم ورحمة ، قال في التحرير : وهذا هو أحد قولي الشافعي ، وذهب الجمهور إلى أنهما صنفان يجمعهما الإقلال والفاقة ، واختلفوا فيها به الفرق ، فقـال الأصمعي وغيره ، منهم أحمد بن حنبل : وأحمد بن عبيد : الفقير أبلغ فاقة ، وقال غيره ، منهم أبو حنيفة ويونس بن حبيب وابن السكيت وابن قتيبة : المسكين أبلغ فاقة لأنه لا شيء له ، والفقير من له بلغة من الشيء ، وقال الضحاك : الفقراء هم من المهاجرين ، والمساكين من لم يهاجر ، وقال النخعي : نحوه ، وقال عكرمة : الفقراء من المسلمين ، والمساكين من أهل الذمة ، لا نقول لفقراء المسلمين مساكين ، وروى عنه بالعكس حكاه مكى ، وقال الشافعي في كتاب ابن المنذر : الفقير من لا مال له ولا حرفة سائلًا كان أو متعففاً ، والمسكين الذي له حرفة أو مال ، ولكن لا يغنيه ذلك سائلًا كان أو غير سائل، وقال قتادة: الفقير الزمن المحتاج، والمسكين الصحيح المحتاج، وقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهري وابن

زيد وجابر بن زيد والحكم ومقاتل ومحمد بن مسلمة : المساكين الذين يسعون ويسألون ، والفقراء هم الذين يتعاونون ، وأما بقاء الحكم للأصناف الثمانية ، فذهب عمر بن الخطاب والحسن والشعبي وجماعة إلى أنه انقطع صنف المؤلفة بعزة الإسلام وظهوره ، وهذا مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة ، قال بعض الحنفيين : أجمعت الصحابة على سقوط سهمهم في خلافة أبي بكر ، لما أعز الله الإسلام وقطع دابر الكافرين ، وقال القاضي عبد الوهاب : إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقات ، وقال كثير من أهل العلم : المؤلفة قلوبهم موجؤدون إلى يوم القيامة ، قال ابن عطية : وإذا تأملت الثغور وجدت فيها الحاجة إلى الائتلاف انتهى ، وقال يونس : سألت الزهري عنهم فقال : لا أعلم نسخاً في ذلك ، قال أبوجعفر النحاس : فعل هذا الحكم فيها ثابت ، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى حسن إسلامه بعد دفع إليه ، وقال القاضي أبو بكر بن العربي : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم ، كما كان رسول الله \_ عليه عليهم فإن في الصحيح بدا الإسلام غريباً وسيعود كما بدا ، وفي كتاب التحرير ، قال الشافعي : العامل والمؤلفة قلوبهم مفقودان في هذا الزمان بقيت الأصناف الستة ، فالأولى صرفها إلى الستة ، وأما أنه يعتبر في كل صنف منها ما دل عليه لفظه إن كان موجوداً فهو مذهب الشافعي ، ذهب إلى أنه لا بد في كل صنف من ثلاثة ، لأن أقل الجمع ثلاثة ، فإن دفع سهم الفقراء إلى فقيرين ضمن نصيب الثالث وهو ثلث سهم ، وقال أصحاب أبي حنيفة : يجوز أن يعطي جميع زكاته مسكيناً واحداً ، وقال مالك : لا بأس أن يعطي الرجل زكاة الفطر عن نفسه وعياله واحداً ، واللام في للفقراء ، قيل : للملك ، وقيل : للاختصاص ، والظاهر عموم الفقراء والمساكين ، فيدخل فيه الأقارب والأجانب وكل من اتصف بالفقر والمسكنة ، فأما ذوو قربي الرسول ـ ﷺ - ، فقال أصحاب أبي حنيفة : تحرم عليهم الصدقة ، منهم آل العباس ، وآل على ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل الحرث بن عبد المطلب ، وروى عن أبي حنيفة ، وليس بالمشهور أن فقراء بني هاشم يدخلون في آية الصدقة ، وقال أبويوسف : لا يدخلون ، قال أبو بكر الرازي : المشهور عن أصحابنا أنهم من تقدم من آل العباس ومن ذكر معهم ، ويخص التحريم الفرض لا صدقة التطوع ، وقال مالك : لا تحل الزكاة لأل محمد ، ويحل التطوع ، وقال الثوري : لا تحل لبني هاشم ، ولم يذكر فرقا بين النفل والفرض ، وقال الشافعي : تحرم صدقة الفرض على بني هاشم وبني المطلب ، وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله \_ ﷺ \_ فإنه كان لا يأخذها ، وقال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وابن حبيب : لا يعطى بنو هاشم من الصدقة المفروضة ولا من التطوع ، وقال مالك في الواضحة : لا يعطى آل محمد من التطوع ، وأما أقارب المزكي ، فقال أصحاب أبي حنيفة : لا يعطى منها والدوإن علا ولا ابن وإن سفل ولا زوجة ، وقال مالك والثوري والحسن بن صالح والليث : لا يعطى من تلزمه نفقته ، وقال ابن شبرمة : لا يعطي قرابته الذين يرثونه ، وإنما يعطي من لا يرثه ، وليس في عياله ، وقال الأوزاعي : لا يتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه ، إذا لم يكونوا من عياله ، ويتصدق على مواليه من غير زكاة ماله ، وقال مالك والثوري وابن شبرمة والشافعي وأصحاب أبي حنيفة : لا يعطي الفرض من الزكاة ، وقال عبيد الله بن الحسن : إذا لم يجد مسلماً أعطى الذمي ، فكأنه يعني الذمي الذي هو بين ظهرانيهم ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا تعطي الزوجة زوجها من الزكاة ، وقال الثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : تعطيه ، واختلفوا في المقدار الذي إذا ملكه الإنسان دخل به في حد الغني ، وخرج عن حد الفقر ، وحرمت عليه الصدقة ، فقال قوم : إذا كان عند أهله ما يغديهم ويعشيهم حرمت عليه الصدقة ، ومن كان عنده دون ذلك حلت له ، وقال قوم : حتى يملك أربعين درهماً أو عدلها من الذهب ، وقال قوم : حتى تملك خمسين درهماً أو عدلها من الذهب ، وهذا مروي عن علي وعبد الله والشعبي ، قال مالك : حتى تملك مائتي درهم أو عدلها من عرض أو غيره فاضلًا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وفرش ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة ، فلو دفعها إلى من ظن أنه فقير فتبين أنه غني أو تبين أن المدفوع إليه أبوه أو ذمي ولم يعلم بذلك وقت الدفع ، فقال أبو حنيفة ومحمد : يجزئه ، وقال أبو يوسف : لا يجزئه ، والعامل هو الذي يستنيبه الإمام في السعي في جمع الصدقات وكل من يصرف ممن لا

٦٠ - ٣٤ : سورة التوبة / الآيات : ٣٤ - ٢٠

يستغني عنه فيها ، فهو من العاملين ، ويسمى جابي الصدقة والساعي قال :

إِنَّ السَّعَاةَ عَصَوْكَ حِينَ بَعَثْتَهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا مِمَّا أَمَرْتَ فَتِيلِاً إِنَّ السَّعَاةَ عَصَوْكَ حِينَ بَعَثْتَهُمْ لَا يَفْعَلُوا مِمَّا أَمَرْتَ فَتِيلِلاً عِلْاً :

سَعَى عِفَالًا فَلَمْ يَتَرْكُ لَنَا سَبَداً فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرُو عِقَالَيْن (١)

أراد بالعقال هنا زكاة السنة ، وتعدى بعلى ، ولم يقل فيها ، لأن على للاستعلاء المشعر بالولاية ، والجمهور على أن للعامل قدر سعيه ومؤنته من مال الصدقة ، وبه قال مالك والشافعي في كتاب ابن المنذر وأبو حنيفة وأصحابه ، فلو تجاوز ذلك من الصدقة ، فقيل : يتم له من سائر الأنصباء ، وقيل : من خمس الغنيمة ، وقال مجاهد والضحاك والشافعي : هو الثمن على قسم القرآن ، وقال مالك من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد عنه : يعطون من بيت المال ، واختلف في الإيمام هل له حق في الصدقات ؟ فمنهم من قال هو العامل في الحقيقة ، ومنهم من قال : لا حق له فيها ؟ والجمهور على أن أخذها مفوض للإيمام ومن استنابه ، فلو فرقها المزكي بنفسه دون إذن الإيمام أخذها منه ثانياً ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعمل على الصدقة أحد من بني هاشم ، ويأخذ عمالته منها ، فإن تبرع فلا خلاف بين أهل العلم في جوازه ، وقال يعمل على الصدقة أحد من بني هاشم ، ويأخذ عمالته منها ، فإن تبرع فلا خلاف بين أهل العلم في جوازه ، وقال أخرون : لا بأس لهم بالعمالة من الصدقة ، وقيل : إن عمل أعطيها من الخس ، (والمؤلفة قلوبهم ) أشراف العرب مسلمون لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ، أو كفار لهم أتباع أعطاهم ليتألفهم وأتباعهم مسلمون لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ، أو كفار لهم أتباع أعطاهم ليتألفهم وأتباعهم على الإسلام ، قال الزهري : المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني ، وإن كان غنياً ، فمن المؤلفة أبو سفيان بن حرب (١٠) ، وسهيل (٢) بن عمرو ، والحرث بن هشام (١) ، وحويطب بن عبد العزى (٥) ، وصفوان بن أمية بعير ، ومالك بن عوف النضري (١) ، والعلاء بن جارية (٨) الثقفي ، فهؤلاء أعطاهم الرسول \_ على عائم بعير مائة بعير ، وعرمة بن نوفل الزهري (١) ، وعمير بن وهب الجمعي (١٠)، وهشام بن عمرو (١١) العايدي ، أعطاهم دون المائة ، ومن وغرمة بن نوفل الزهري (١) ، وعمير بن وهب الجمعي (١٠)، وهشام بن عمرو (١١) العايدي ، أعطاهم دون المائة ، ومن

<sup>(</sup>١) البيت لعمرو الكلبي ، انظر لسان العرب (عقل) (سعا) .

<sup>(</sup>٢) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، الأموي أبو سفيان من مسلمة الفتح ، توفى سنة اثنتين وثلاثين . الخلاصة ٢٦٦١ .

<sup>(</sup>٣) سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي ، العامري ، توفى سنة ١٨ هـ البيان والتبيين ١٧٢/١ صفة الصفوة ١٧٧١ الأعلام ١٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) الحارث بن هشام ، توفى سنة ١٨ هـ وقد تقدم .

 <sup>(</sup>٥) حويطب بن عبد العزي ، بن أبي قيس ، بن عبد ود ، من بني عامر بن لؤي ، صحابي ، قرشي ، من المعمَّرين توفي سنة ٥٤ الأعلام
 ٢٨٩/٢ .

 <sup>(</sup>٦) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة ، الجمحي ، القرشي ، أبو وهب ، من مسلمة الفتح توفي سنة إحدى وأربعين الخلاصة
 ٤٦٩/١ .

<sup>(</sup>٧) مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصري ، من هوازن ، صحابي من أهل الطائف ، توفي نحو سنة ٢٠ هـ الروض الأنف ٢ /٢٨٧ الأعلام ٥/٢٦٤ .

<sup>(</sup>٨) إنما هو العلاء بن جارية ، وصحف الاسم إلى حارثة ، انظر ترجمته في الإصاية ٥/١٧١ ، (٦٧٩٦ ) .

 <sup>(</sup>٩) مخرمة بن نوفل ، أهيب بن عبد مناف ، الزهري ، القرشي ، أبو صفوان صحابي عالم بالأنساب ، أسلم يوم الفتح توفي سنة ٥٤ هــ الأعلام ١٩٣/٧ .

<sup>(</sup>١٠)عمير بن وهب بن خلف الجمحي ، أبو أمية ، صحابي من الشجعان توفي بعد سنة ٢٢ هــ ابن سعد ١٤٦/٤ الأعلام ٥/٨٩ .

<sup>(</sup>١١) هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حنيف بالتصغير ، ابن جـذيمة بن مـالك بن حسـل بن عامـر بن لؤي بن غالب ، القـرشي العامري . . . . انظر ترجمته في الإصابة ٢٨٨/٦ ( ٨٩٧٣ ) .

المؤلفة: سعيد بن يربوع (١) ، والعباس بن مرداس (٢) ، وزيد الخيل (٣) ، وعلقمة (٤) بن علاثة ، وأبو سفيان الحرث بن عبد المطلب ، وحكيم بن حزام ، وعكرمة بن أبي جهل ، وسعيد (٥) بن عمرو ، وعيينة بن حصن ، وحسن إسلام المؤلفة حاشا عيينة فلم يزل مغموصاً عليه ، وأما قوله ( وفي الرقاب ) فالتقدير ، وفي فك الرقاب ، فيعطي ما حصل به فك الرقاب من ابتداء عتق يشتري منه العبد فيعتق ، أو تخليص مكاتب أو أسير ، وقال النخعي والشعبي وابن جبير وابن سيرين: لا يجزىء أن يعتق من الزكاة رقبة كاملة ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة والليث والشافعي ، وقال ابن عباس وابن عمر : أعتق من زكاتك ، وقال ابن عمر والحسن وأحمد وإسحق : يعتق من الزكاة ، وولاؤه الجماعة المسلمين لا للمعتق ، وعن مالك والأوزاعي لا يعطى المكاتب من الزكاة شيئاً ولا عبد كان مولاه موسراً أو معسراً ، وعن ابن عباس والحسن ومالك : هو ابتداء العتق وعون المكاتب بما يأتي على حريته ، والجمهور على أن المكاتبين يعانون في فك رقابهم من الزكاة ، ومذهب أبي حنيفة وابن حبيب : أن فك رقاب الأساري يدخل في قوله ( وفي الرقاب ) فيصرف في فكاكها من الزكاة ، وقال الزهري : سهم الرقاب نصفان ، نصف للمكاتبين ، ونصف يعتق منه رقاب مسلمون عمن صلى ، والغارم من عليه دين قاله ابن عباس ، وزاد مجاهد وقتادة : في غير معصية ولا إسراف ، والجمهور على أنه يقضي منها دين الميت إذ هو غارم ، وقال أبو حنيفة وابن المواز : لا يقضي منها ، وقال أبو حنيفة : ولا يقضي منها كفارة ونحوها ، من صنوف الله تعالى ، وإنما الغارم من عليه دين يحبس فيه ، وقيل : يدخل في الغارمين من تحمل حمالات في إصلاح وبر ، وإن كان غنياً إذا كان ذلك يجحف(٦) بماله ، وهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد ( وفي سبيل الله ) هو المجاهد يعطي منها إذا كان فقيرا ، والجمهور على أنه يعطي منها وإن كان غنياً ما ينفق في غزوته ، وقال الشافعي وأحمد وعيسي بن دينار وجماعة : لا يعطي الغني إلا إن احتاج في غزوته وغاب عنه وفره ، وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يعطى إلا إذا كان فقيراً أو منقطعاً به وإذا أعطى ملك وإن لم يصرفه في غزوته ، وقال ابن عبد الحكم : ويجعل من الصدقة في الكراع(٧) والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة ، لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته ، والجمهور على أنه يجوز الصرف منها إلى الحجاج والمعتمرين وإن كانوا أغنياء ، وقال الزمخشري (^)، ( وفي سبيل الله ) فقراء الغزاة والحجيج المنقطع بهم انتهي ، والذي يقتضيه تعداد هذه الأوصاف أنها لا تتداخل ، واشتراط الفقر في بعضها يقضي بالتداخل ، فإن كان الغازي أو الحاج شرط إعطائه الفقر ، فلا حاجة لذكره ، لأنه مندرج في عموم الفقراء ، بل كل من كان بوصف من هذه الأوصاف جاز الصرف

<sup>(</sup>١) سعيد بن يربوع بن عَنكثة بفتح العين والكاف بينهما نون ساكنة ، وبعد الكاف مثلثة ابن عامر بن مخزوم المخزومي صحابي ، مات سنة ألحلاصة ٣٩٣/١ .

<sup>(</sup>٢) عباس بن مرداس السلمي أبو الهيثم من مسلمة الفتح ، كان شريفاً مطاعاً ، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية ، الخلاصة ٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) زيد بن مهلهل بن منهب بن عبد رضا من طيىء ، كُنيته أبو مكنف لقب « زيد الخيل » لكثرة خيله ، أو لكثرة طراده بها ، توفي سنة ٩ هــ الأعلام ٣/٦٦ . وقد لقبه الرسول بزيد الخير .

<sup>(</sup>٤) علقمة بن علاثة بن عوف الكلابي العــامري ، مــن الصحابــة من بني عامر بن صعصعة توفي نحو سنة ٢٠ هــ خزانة الأدب ٨٨/١ ، ٢٤٧ ، ٣/٢ الأعلام ٢٤٧/٤ .

 <sup>(</sup>٥) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جرية انظر أخباره في الإصابة ٥/٥٥.

 <sup>(</sup>٦) يجحف : أجحف به ذهب به ، وأجحف به : أي قاربه ودنا منه . .
 لسان العرب ١/١٥٥ .

 <sup>(</sup>٧) الكُرَاع : الكُرَاع اسم يجمع الخيل : والكراع السلاح ، وقيل : هو اسم يجمع الخيل والسلاح .
 لسان العرب ١/١٥٥ .

<sup>(^)</sup> انظر الكشاف ٢٨٣/٢.

إليه على أي حال كان من فقر أو غني ، لأنه قام به الوصف الذي اقتضى الصرف إليه ، قال ابن عطية : ولا يعطى منها في بناء مسجد ولا قنطرة ولا شراء مصحف انتهى ، وابن السبيل قال ابن عباس : هو عابر السبيل ، وقال قتادة : في أخرين هو الضيف، وقال جماعة: هو المسافر المنقطع به، وإن كان له مال في بلده، وقالت جماعة: هو الحاج المنقطع، وقال الزجاج : هو الذي قطع عليه الطريق ، وفي كتاب سحنون ، قال مالك : وإذا وجد المسافر المنقطع به من يسلفه لم يجز له أن يأخذ من الصدقة ، والظاهر الصرف إليه وإن كان له ما يغنيه في طريقه ، لأنه ابن سبيل والمشهور أنه إذا كان بهذا الوصف لا يعطى ، قال الزمخشري فإن قلت : لم عدل عن اللام إلى ( في ) في الأربعة الأخيرة ؟ قلت : للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره ، لأن ( في ) للوعاء ، فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ، ويجعلوا مظنة لها ومصباً ، وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر ، وفي فك الغارمين من الغرم من التخليص والإنقاذ ، ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة ، وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال ، وتكرير ( في ) في قوله تعالى ( وفي سبيل الله ) ( وابن السبيل ) فيه فضل ترجيح لهذين عملى الرقماب والغارمين ، فإن قلت : فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر المنافقين ومكائدهم ؟ قلت : دل بكون هذه الأوصاف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم حسماً لأطهاعهم وإشعاراً باستيجابهم الحرمان ، وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها ، فما لهم ولها ؟ وما سلطهم على الكلام لها ولمن قاسمها ؟ وانتصب ( فريضةً ) لأنه في معنى المصدر المؤكد ، لأن قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء ) معناه فرض من الله الصدقات لهم ، وقرىء ( فريضةً ) بالرفع على : تلك فريضة انتهى ، وقال الكرماني وأبو البقاء ( فريضةً ) حال من الضمير في ( الفقراء ) أي : مفروضة ، قال الكرماني : كما تقول هي لك طلقاً انتهى ، وذكر عن سيبويه أنها مصدر ، والتقدير : فرض الله الصدقات فريضة ، وقال الفراء : هي منصوبة على القطع ، ( والله عليم حكيم ) لأن ما صدر عنه هو عن علم منه بخلقه وحكمة منه في القسمة ، أو عليم بمقادير المصالح حكيم لا يشرع إلا ما هو الأصلح .

وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُوْذُونَ ٱلنِّي وَيَقُولُونَ هُوَأَدُنُ قُلُ أَذُنُ حَيْرِ لَكُمْ يُؤِمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ اللّهِ وَيَوْمُونَ وَسُولَ ٱللّهِ لَكُمْ يُؤَمُنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ اللّهِ عَذَاجُ الْيُمُ اللّهِ عَذَاجُ الْيُمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارِ نَارَجَهُنَّمَ خَلِدِينَ فِيها فِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقَيِّمٌ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

الاعتذار : التنصل من الذنب ، فقيل : أصله المحو من قولهم : اعتذرت المنازل ودرست ، فالمعتذر يحاول إزالة ذنبه قال ابن أحمر :

قَدْ كُنْتَ تَعْرِفُ آيَاتٍ فَقَدْ جَعَلَتْ أَطْلَالُ إِلْفِكَ بِالْوَعْسَاءِ تَعْتَدْرُ(١)

وعن ابن الأعرابي : أن الاعتذار هو القطع ، ومنه عذرة الجارية ، لأنها تعـذر أي : تقطع ، واعتـذرت المياه انقطعت ، والعذر سبب لقطع الذم ، عدن بالمكان : يعدن عدونا أقام قاله أبو زيد وابن الأعرابي قال الأعشى :

وَإِنْ يَسْتَضِيفُوا إِلَى حِلْمِهِ يُنضَافُوا إِلَى رَاجِحٍ قَد عَدَنْ (٢)

وتقول العرب : تركت إبل فلان عوادن (٣) بمكان كذا وهو أن تلزم الإبل المكان فتألفه ولا تبرحه ، وسمي المعدن معدناً لإنبات الله الجوهر فيه ، وإثباته إياه في الأرض حتى عدن فيها أي ثبت ، وعدن مدينة باليمن ، لأنها أكثر مدائن

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط ، انظر التهذيب ٣١١/٢ (عذر) شرح المفضليات ٤٠٨/١ العمدة لابن رشيق ٢/١٨٠ تفسير القرطبي ١٩٨/٨ اللسان ٢٨٥٩/٤ (عذر) الوعاء السهل اللين من الرمل ، أو الأرض اللينة ذات الرمل .

<sup>(</sup>٣) عوادن : اسم عدنان مشتق من العدن ، وهو أن تلزم الإبل المكان فتألفه ولا تبرحه . لسان العرب ٢٨٤٣/٤ .

اليمن قطاناً ودوراً ، ﴿ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ﴾ كان قدام بن خالد وعبيد بن هلال والجلاس بن سويد في آخرين يؤذون الرسول ـ ﷺ - ، فقال بعضهم : لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه فيوقع بنا ، فقال الجلاس : بل نقول بما شئنا فإن محمداً أذن سامعة ، ثم نأتيه فيصدقنا فنزلت ، وقيل : نزلت في نبتل بن الحارث، كان ينم حديث الرسول ـ ﷺ - إلى المنافقين ، فقيل له : لا تفعل فقال ذلك القول ، وقيل : نزلت في الجلاس وزمعة بن ثابت في آخرين ، أرادوا أن يقعوا في الرسول ، وعندهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس فحقروه ، فقالوا : لئن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شر من الحمير ، ثم أتى رسول الله \_ ﷺ - شر من الحمير ، فغضب الغلام فقال : والله إن ما يقول محمد حق ، وأنتم لشر من الحمير ، ثم أتى رسول الله \_ ﷺ فأخبره فدعاهم فسألهم ، فحلفوا أن عامراً كاذب وحلف عامر أنهم كذبة ، وقال : اللهم لا تفرق بيننا حتى يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب ، ونزلت هذه الآية ( يحلفون بالله لكم ليرضوكم ) ، فقال : رجل أذن ، إذا كان يسمع مقال كل أحد يستوي فيه الواحد والجمع قاله الجوهري ، وقال الزمخشري : الأذن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع ، ويقبل قول كل أحد يسمي بالجارحة التي هي آلة الساع ، كأن جملته أذن سامعة ونظيره قولهم للرئية : عين ، وقال الشاعر :

### قَـدْ صِـرْتُ أَذناً لِلْوُشَاةِ سَمِيعَةً يَنالُونَ مِنْ عِرْضِي وَلَوْ شِئْتُ مَا نَالُوا

وهذا منهم تنقيص للرسول ـ ﷺ - ، إذ وصفوه بقلة الحزامة والانخداع ، وقيل : المعنى ذو أذن ، فهو على حذف مضاف قاله ابن عباس ، وقيل : أذن حديد السمع ربما سمع مقالتنا ، وقيل : أذن ، وصف بني على فعل من أذن يأذن إذناً إذا استمع ، نحو أنف وشلل ، وارتفع ( أذنَ ) على إضهار مبتدأ ، أي : قل هو أذن خير لكم ، وهذه الإضافة نظيرها قولهم : رجل صدق ، تريد الجودة والصلاح ، كأنه قيل : نعم هو أذن ، ولكن نعم الأذن ، ويجوز أن يراد هو أذن في الخير والحق وما يجب سهاعه وقبوله ، وليس بأذن في غير ذلك ، ويدل عليه ( خير ورحمةٍ ) في قراءة من جرها عطفاً على خير ، أي : هو أذن خير ورحمة ، لا يسمع غيرهما ولا يقبله قاله الزمخشري ، وقرأ الحسن ومجاهد وزيد بن علي وأبو بكر عن عاصم في رواية ( قل أذنَّ ) بالتنوين خير بالرفع ، وجوزوا في ( أذن ) أن يكون مبتدأ محذوف ، و ( خير ) خبر ثان لذلك المحذوف ، أي : هو أذن هو خير لكم ، لأنه ـ ﷺ ـ يقبل معاذيركم ، ولا يكافئكم على سوء خلتكم ، وأن يكون ( خير ) صفة لأذن ، أي : أذن ذو خير لكم ، أو على أن خيراً أفعل تفضيل ، أي : أكثر خيراً لكم ، وأن يكون ( أذن ) مبتدأ خبره ( خيراً ) وجاز أن يخبر بالنكرة عن النكرة مع حصول الفائدة فيه ، قاله صاحب اللوامح ، وهو جائز على تقدير حذف وصف ، أي : أذن لا يؤاخذكم خير لكم ، ثم وصفه تعالى بأنه ( يؤمن بالله ) ومن آمن بالله كان خائفاً منه ، لا يقدم على الإيذاء بالباطل ( ويؤمن للمؤمنين ) أي يسمع من المؤمنين ويسلم لهم ما يقولون ، ويصدقهم لكونهم مؤمنين فهم صادقون ( ورحمة للذين آمنوا منكم ) وخص المؤمنين ، وإن كان رحمة للعالمين ، لأن ما حصل لهم بالإيمان بسبب الرسول لم يحصل لغيرهم ، وخصوا هنا بالذكر وإن كانوا قد دخلوا في العالمين لحصول مزيتهم ، وهذه الأوصاف الثلاثة مبينة جهة الخيرية ومظهرة كونه ـ ﷺ ـ أذن خير ، وتعدية ( يؤمن ) أولًا بالباء وثانياً باللام ، قال ابن قتيبة : هما زائدان ، والمعنى : يصدق الله ويصدق المؤمنين ، وقال الزمخشري(١) : قصد التصديق بالله الذي هو نقيض الكفر ، فعدى بالباء ، وقصد الاستهاع للمؤمنين وأن يسلم لهم ما يقولون فعدي باللام ، ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ﴾ [ يوسف : آية ١٧ ] ما أنباه عن الباء ونحوه فها آمن لموسى إلا ذرية من قومه ﴿ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ﴾ [ الشعراء : آية ١١١ ]

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٥٨٦.

﴿ آمنتم له قبل أن آذن لكم ﴾ [ الشعراء : آية ٤٩ ] انتهى ، وقال ابن عطية : ( يؤمن بالله ) يصدق بالله ( ويؤمن للمؤمنين) ، قيل : معناه ويصدق المؤمنين ، واللام زائدة كما هي في (ردف لكم) النمل : آية ٧٢ ، وقال المبرد : هي متعلقة بمصدر مقدر من الفعل ، كأنه قال : وإيمانه للمؤمنين ، أي : وتصديقه ، وقيل : يقال آمنت لك ، بمعنى صدقتك ، ومنه قوله ( وما أنت لمؤمن لنا ) وعندي أن هذه التي معها اللام في ضمنها باء ، فالمعنى : ويصدق للمؤمنين فيها يخبرونه به ، وكذلك ( وما أنت بمؤمن لنا ) بما نقوله لك انتهى ، وقرأ أبي وعبد الله والأعمش وحمزة ورحمة بالجر عطفاً على خير فالجملة من ( يؤمن ) اعتراض بين المتعاطفين ، وباقي السبعة بالرفع عطفاً على ( يؤمن ) و ( يؤمن ) صفة لـ ( أذن خير) وابن أبي عبلة بالنصب مفعولًا من أجله ، حذف متعلقة التقدير : ورحمة يأذن لكم ، فحذف لدلالة ( أذن خير لكم ) عليه ، وأبرز اسم الرسول ، ولم يأت به ضميراً على نسق ( يؤمن ) بلفظ الرسول تعظيهاً لشأنه وجمعاً له في الآية بين الرتبتين العظيمتين من النبوّة والرسالة ، وإضافته إليه زيادة في تشريفه ، وحتم على من أذاه بالعذاب الأليم وحق لهم ذلك ( والذين يؤذون ) عام يندرج فيه هؤلاء الذين أذوا هذا الإيذاء الخاص وغيرهم ، ﴿ يَحْلُفُونَ بِاللهُ لَيرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ﴾ الظاهر أن الضمير في ( يحلفون ) عائد على الذين يقولون هو أذن ، أنكروه وحلفوا أنهم ما قالوه ، وقيل : عائد على الذين قالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من الحمير وتقدم ذكر ذلك . وقيل عائد على الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، فلما رجع الرسول ـ ﷺ ـ والمؤمنون اعتذروا وحلفوا واعتلوا قاله ابن السائب واختاره البيهقي ، وكانوا ثلاثة وثمانين ، حلف منهم ثمانون فقبل الرسول أعذارهم ، واعترف منهم بالحق ثلاثة ، فأطلع الله رسوله على كذبهم ، ونفاقهم وهلكوا جميعاً بآفات ، ونجا الذين صدقوا ، وقيل : عائد على عبد الله بن أبيّ ومن معه ، حلفوا أن لا يتخلفوا عن رسول الله ، وليكونوا معه على عدوه ، وقال ُ ابن عطية : المراد جميع المنافقين الـذين يجلفون للرسـول والمؤمنين أنهم معهم في الدين وفي كل أمر وحرب ، وهم يبطنون النفاق ويتربصون بالمؤمنين الدوائر ، وهذا قول جماعة من أهل التأويل ، واللام في ( ليرضوكم ) لام كي ، وأخطأ من ذهب إلى أنها جواب القسم ، وأفرد الضمير في ( أن يرضوه ) لأنها في حكم مرضى واحد ، إذ رضا الله هو رضا الرسول ، أو يكون في الكلام حذف ، قال ابن عطية : مذهب سيبويه أنهها جملتان حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها ، والتقدير عنده : والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه ، وهذا كقول الشاعر:

# نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْ لَكُ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مَخْتَلِفُ(١)

ومذهب المبرد : أن في الكلام تقديماً وتأخيراً ، وتقديره : والله أحق أن يرضوه ورسوله ، وقيل : الضمير عائد على المذكور كها قال رؤبة :

فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ كَأَنَّهُ فِي الْجِلْدِ تَوْلِيعُ الْبَهَقْ (٢)

انتهى ، فقوله : مذهب سيبويه أنهما جملتان حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها إن كان الضمير في أنهما عائداً على كل واحدة من الجملتين ، فكيف تقول : حذفت الأولى ولم تحذف الأولى إنما حذف خبرها ؟ وإن كان الضمير عائداً على الخبر ، وهو أحق أن يرضوه ، فلا يكون جملة إلا باعتقاد كون أن يرضوه مبتدأ ، وأحق المتقدم خبره ، لكن لا يتعين هذا

<sup>(</sup>۱) البيت من المنسرح ، نسب لعمرو بن امرىء القيس الخزرجي ، ونسب أيضاً لقيس بن الخطيم ، ولدرهم بن زيد ، انظر الكتاب ١/٧٧ معاني الفراء ٤٣٤/١ ملحقات ديوان قيس (١٧٣) المقتضب ٧٣/٤ ، ١١٢/٣ الصاحبي ٣٦٢ أمالي الشجري ١/٣١٠ ، الهمع ١٠٩/٢ الأشموني ١٥٢/٣ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه .

القول إذ يجوز أن يكون الخبر مفرداً بأن يكون التقدير : أحق بأن يرضوه ، وعلى التقدير الأول يكون التقدير : والله إرضاؤه أحق ، وقدره الزمخشري : والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك ، إن كانوا مؤمنين كها يزعمون ، فأحق من يرضونه الله ورسوله ـ ﷺ ـ بالطاعة والوفاق ، ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنْ لَهُ نَارَ جَهُنُم خَالَـداً فيها ذلك الخزي العظيم ﴾ أي : ألم يعلم المنافقون ، وهو استفهام معناه التوبيخ والإنكار ، وقرأ الحسن والأعرج بالتاء على الخطاب ، فالظاهر أنه التفائ ، فهو خطاب للمنافقين ، قيل : ويحتمل أن يكون خطاباً للمؤمنين ، فيكون معنى الاستفهام التقرير ، وإن كان خطاباً للرسول ، فهو خطاب تعظيم ، والاستفهام فيه للتعجب ، والتقدير : ألا تعجب من جهلهم في محادّة الله تعالى ، وفي مصحف أبي ( ألم يعلم ) ، قال ابن عطية : على خطاب النبي \_ عليه السلام \_ انتهى ، والأولى أن يكون خطاباً للسامع ، قال أهل المعاني : ( ألم تعلم ) الخطاب لمن حاول تعليم إنسان شيئاً مدة ، وبالغ في ذلك التعليم فلم يعلم ، فقال له : ألم تعلم بعد المباحث الظاهرة ، والمدة المديدة ، وحسن ذلك لأنه طال مكث النبي ـ ﷺ ـ معه ، وكثر منه التحذير عن معصية الله والترغيب في طاعة الله ، قال بعضهم : المحادّة المخالفة حاددته خالفته ، واشتقاقه من الحد ، أي : كان على حد غير جادة ، كقولك : شاقة كان في شق غير شقه ، وقال أبو مسلم : المحادة مأخوذة من الحديد ، حديد السلاح والمحادة هنا ، قال ابن عباس : المخالفة ، وقيل : المحاربة ، وقيل : المعاندة ، وقيل : المعاداة ، وقيل : مجاوزة الحد في المخالفة وهذه أقوال متقاربة ، وقرأ الجمهور ( فأن له ) بالفتح ، والفاء جواب الشرط ، فتقتضي جملة ( فأن ) مفردا في موضع رفع على الابتداء ، وخبره محذوف قدره ، الزمخشري : مقدماً نكرة ، أي : فحق أن يكون ، وقدره غيره متأخراً ، أي : فإن له نار جهنم واجب قاله الأخفش ، ورد عليه بأن ( أن ) لا يبتدأ بها متقدمة على الخبر ، وهذا مذهب سيبويه والجمهور، وأجاز الأخفش والفراء وأبوحاتم الابتداء بها متقدمة على الخبر، فالأخفش خرج ذلك على أصله أو في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : فالواجب أن له النار ، قال على بن سليهان : وقال الجرمي والمبرد ( أن ) الثانية مكررة للتوكيد ، كان التقدير : فله نار جهنم وكرر أن توكيداً ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون ( فأن له ) معطوفاً على ( أنه ) على أن جواب من محذوف تقديره : ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك ، فإن له نار جهنم انتهى ، فيكون ( فأن له نار جهنم ) في موضع نصب ، وهذا الذي قدره لا يصح لأنهم نصوا على أنه إذا حذف الجواب لدلالة الكلام عليه ، كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ أو مضارعاً مجزوماً بلم ، فمن كلامهم أنت ظالم إن فعلت ، ولا يجوز إن تفعل ، وهنا حذف جواب الشرط وفعل الشرط ليس ماضي اللفظ ولا مضارعاً مقروناً بلم ، وذلك إن جاء في كلامهم فمخصوص بالضرورة ، وأيضاً فتجد الكلام تاماً دون تقدير هذا الجواب ، ونقلوا عن سيبويه أن ( أن ) بدل من ( أنه ) ، قال ابن عطية : وهذا معترض بأن الشيء لا يبدل منه حتى يستوفى ، والأولى في هذا الموضع لم يأت خبرها بعد إن لم يتم جواب الشرط ، وتلك الجملة هي الخبر ، وأيضاً فإن الفاء مانع البدل ، وأيضاً فهي معنى آخر غير الأول ، فيقلق البدل ، وإذا تلطف للبدل فهو بدل اشتهال انتهى ، وقال أبو البقاء : وهذا يعني البدل ضعيف لوجهين ، أحدهما أن الفاء التي معها تمنع من ذلك ، والحكم بزيادتها ضعيف ، والثاني أن جعلها بدلًا يوجب سقوط جواب الكلام انتهى ، وقيل : هو على إسقاط اللام أي : فلأن له نار جهنم ، فالفاء جواب الشرط ، ويحتاج إلى إضهار ما يتم به جواب الشرط جملة ، أي : فمحادته لأن له نار جهنم ، وقرأ ابن أبي عبلة ( فإن له ) بالكسر في الهمزة حكاها عنه أبو عمرو الداني وهي قراءة محبوب عن الحسن ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو ، ووجهه في العربية قوي ، لأن الفاء تقتضي الاستئناف ، والكسر مختار لأنه لا يحتاج إلى إضهار بخلاف الفتح ، وقال الشاعر :

فَــمَــنْ يَــكُ سَــائِــلاً عَــنَــي فَــإنّــي وَجَــرْوَةَ لاَ تــرُودُ وَلاَ تَـعَــارُ وعلى هذا يجوز في (أن) بعد فاء الجزاء وجهان الفتح الكسر، ذلك لأن كينونة النار له خالداً فيها هــو الهوان

العظيم ، كما قال ﴿ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ﴾ [آل عمران: آية ١٩٢] ﴿ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله غرج ما تحذرون ﴾ كان المنافقون يعيبون الرسول ويقولون: عسى الله أن لا يفشي سرنا ، فنزلت قاله مجاهد ، وقال السدي : قال بعضهم وددت أني جلدت مائة ، ولا ينزل فينا شيء يفضحنا فنزلت ، وقال ابن كيسان : وقف جماعة منهم للرسول - على ليلة مظلمة عند مرجعه من تبوك ، ليفتكوا به فأخبره جبريل عليه السلام فنزلت ، وقيل : قالوا في غزوة تبوك أيرجو هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام وحصونها هيهات هيهات ، فأنزل الله (قل استهزؤوا) ، والظاهر أن يحذر خبر ، ويدل عليه أن الله غرج ما تحذرون ، فقيل : هو واقع منهم حقيقة لما شاهدوا الرسول يخبرهم بما يكتمونه وقع الحذر والخوف في قلوبهم ، وقال الأصم : كانوا يعرفونه رسولاً من عند الله فكفروا حسداً ، واستبعد القاضي في العالم بالله ورسوله ، وصحة دينه أن يكون محاداً لهما وليس ببعيد ، فإنه إذا استحكم الحسد نازع الحاسد في المحسوسات ، وقيل : هو حذر أظهروه على وجه الاستهزاء حين رأوا الرسول يذكر أشياء وأنها عن الوحي ، وكانوا يكذبون بذلك فأخبر الله رسوله بذلك وأعلم أنه مظهر سرهم ، ويدل عليه قوله (قبل استهزؤوا) ، وقال الزجاج وغيره ممن ذهب إلى التحرز من أن يكون كفرهم عناداً : هو مضارع في معنى الأمر ، أي : ليحذر المنافقون ، ويبعده غرج ما تحذرون ، وأن تنزل مفعول يحذر وهو متعد ، قال الشاعر :

### حَـذِرٌ أَمُـوراً لاَ تَـضُـرُ وآمِـنُ مَالَيْسَ يُـنْجِيهِ مِـنَ الأَقْـدَارِ(١)

وقال تعالى : ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ [آل عمران : آية ٢٨ ] لما كان قبل التضعيف متعدياً إلى واحد عداه بالتضعيف إلى اثنين ، وقال المبرد : حذر إنما هي من هيئات الأنفس التي لا تتعدى مثل فزع ، والتقدير : يحذر المنافقون من أن تنزل ، ولا يلزم ذلك ألا ترى أن خاف من هيئات النفس وتتعدى ، والظاهر أن قوله (عليهم) و (تنبئهم) الضميران فيها عائدان على المنافقين ، وجاء عليهم لأن السورة إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم قالمه الكرماني والزخشري والزخشري الله وعنى (تنبئهم بما في قلوبهم ) تذيع أسرادهم والزخشري في على المنافقين ، وجاء عليهم بها ، وقال الزخشري والنخسير في (عليهم ) و (تنبئهم ) المؤمنين و (في قلوبهم ) للمؤمنين وصح ذلك ، لأن المعنى يعود إليه انتهى ، والأمر بالاستهزاء أمر تهديد ووعيد كقوله (اعملوا ما شئتم ) ومعنى (خرج ما تحذرون ) مبرز إلى حيز الوجود ما تحذرونه من إنزال السورة ، أو مظهر ما كنتم تحذرونه من إظهار نفاقكم ، وفعل ذلك تعالى في هذه السورة ، فهي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين ، قيل : كانوا سبعين رجلًا أنزل الله أسهاءهم وأسهاء آبائهم في القرآن ، ثم رفع ذلك ونسخ رحمة ورأفة منه على خلقه ، لأن أبناءهم كانوا مسلمين ﴿ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ﴾ أي : ولئن سألتهم عالمين ﴿ ولئن سألتهم غل وحق أصحابك ، من قول بعضهم انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتتح قصور الشام ، وقول بعضهم : ما رأيت كهؤلاء ، لا أرغب بطوناً ، ولا أكثر كذباً ، ولا أجبن عند اللقاء ، فأطلع الله نبيه على ذلك فعنفهم ، فقالوا : يا نبي الله ، ما كنا في شيء من أمرك ولا أمر أصحابك المنا بالله ) تقرير على استهزائهم وضمنه الوعيد ، ولم يعبًا باعتذارهم ولا أجبن عند اللقاء ، فأطلع الله نبيه على ذلك فعنفهم ، فقالوا : يا نبي الله ، ما كنا في شيء من أمرك ولا أمر أصحابك

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل لأبان بن عبد الحميد اللاحقي ، ونسب لابن المقفع انظر المقتضب ١١٥/٢ شرح المفصل ٢١/٧ الأشموني ٢٩٨/٢ المؤانة ١٦٩/٨ تفسير القرطبي ١٩٦/٨ ، الشاهد في قوله (حذر) مبالغة حاذر ، وحاذر يعمل عمل فعله فجرى «حـذر» مجراه في العمل ، من حيث تعديته لمفعوله (أموراً) .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>۳) نفسه ۲/۲۸۲ .

لأنهم كانوا كاذبين فيه ، فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم وبأنه موجود منهم ، حتى وبخوا بأخطائهم موضع الاستهزاء ، حيث جعل المستهزأ به على حرف التقرير ، وذلك إنما يستقيم بعد وقوع الاستهزاء وثبوته قاله الزمخشري ، وهو حسن ، وتقديم ( بالله ) وهو معمول خبر كان عليها يدل على جواز تقديمه عليها ، وعن ابن عمر : رأيت قائل هذه المقالة يعني إنما كنا نخوض ونلعب وديعة بن ثابت متعلقاً بحقب ناقة رسول الله ـ ﷺ ـ يماشيها والحجارة تنكبه(١) وهـ و يقول إنمـا كنا نخوض ونلعب ، والنبي يقول ( أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون ) وذكر أن هذا المتعلق عبد الله بن أبي بن سلول ، وذلك خطأ لأنه لم يشهد تبوك ، ﴿ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ﴾ نهوا عن الاعتذار لأنها اعتذارات كاذبه ، فهي لا تنفع ، قد كفرتم أظهرتم الكفر بعد إيمانكم ، أي : بعد إظهار إيمانكم لأنهم كانوا يسرّون الكفر فأظهروه باستهزائهم ، وجاء التقسيم بالعفو عن طائفة والتعذيب لطائفة ، وكان المنافقون صنفين صنف أمر بجهادهم جاهد الكفار والمنافقين وهم رؤساؤهم المعلنون بالأراجيف فعذبوا بإخراجهم من المسجد وانكشاف معظم أحوالهم ، وصنف ضعفة مظهرون الإيمان وإن أبطنوا الكفر لم يؤذوا الرسول فعفي عنهم ، وهذا العذاب والعفو في الدنيا ، وقيل : المعفوعنها من علم الله أنهم سيخلصون من النفاق ويخلصون الإيمان ، والمعذبون من مات منهم على نفاقه ، وقيل : المعفوعنه رجل واحد اسمه مخشى بن حمير بضم الحاء وفتح الميم وسكون الياء ، كان مع الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب ، وقيل : كان منافقاً ثم تاب توبة صحيحة ، وقيل : إنه كان مسلماً مخلصاً إلا أنه سمع كلام المنافقين فضحك لهم ولم ينكر عليهم فعفا الله عنه ، واستشهد باليهامة وقد كان ناب ويسمى عبد الرحمن ، فدعا الله أن يستشهد ويجهل أمره ، فكان ذلك باليهامة ولم يوجد جسده ، وقرأ زيد بن ثابت وأبو عبد الرحمن وزيد بن علي وعاصم من السبعة ( إن نعف ) بالنون ( نعذب ) بالنون ( طائفة ) ، ولقيني شيخنا الأديب الحامل(١) أبو الحكم مالك بن المرحل المالقي بغرناطة ، فسألني قراءة من تقرأ اليوم على الشيخ أبي جعفر بن الطباع ، فقلت : قراءة عاصم فأنشدني :

لِعَاصِم الْعَالَةِ لِغَيْرِهَا الْحَالِفَةُ لِغَيْرِهَا الْحَالِفَةُ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّبْ طَائِفَةً

وقرأ باقي السبعة (إن تُعف) (تعذب طائفة) مبنياً للمفعول ، وقرأ الجحدري (أن يعف) (يعذب) مبنياً للفاعل فيهما ، أي إن يعف الله ، وقرأ مجاهد (إن تُعف) بالتاء مبنياً للمفعول (تُعذب) مبنياً للمفعول بالتاء أيضاً ، قال ابن عطية : على تقدير : إن تعف هذه الذنوب ، وقال الزمخشري : الوجه التذكير لأن المسند إليه الظرف كها تقول : سير بالدابة ولا تقول سيرت بالدابة ، ولكنه ذهب إلى المعنى كأنه قيل : إن ترحم طائفة فأنث لذلك ، وهو غريب والجيد قراءة العامة إن يعف عن طائفة بالتذكير وتعذب طائفة بالتأنيث انتهى ، محرمين مصرين على النفاق غير تائبين ﴿ المنافقين هم والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ﴾ .

بين تعالى أن ذكورهم وإناثهم ليسوا من المؤمنين ، كما قال تعالى ( ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ) بل بعضهم من بعض في الحكم ، والمنزلة والنفاق فهم على دين واحد ، وليس المعنى على التبعيض حقيقة ، لأن ذلك معلوم ، ووصفهم بخلاف ما عليه المؤمنون من أنهم يأمرون بالمنكر ، وهو الكفر وعبادة غير الله والمعاصي ، وينهون عن المعروف ،

<sup>(</sup>١) تنكته : الليث : النكت أن تنكت بقضيب في الأرض ، فتؤثر بطرفه فيها . وفي الحديث فجعل ينكت بقضيب : أي يضرب الأرض بطرفه .

لسان العرب ٢/٣٦٥٤.

لأن الذين نزلت فيهم لم يكونوا أهل قدرة ولا أفعال ظاهرة ، وذلك بظهور الإسلام وعزته ، وقبض الأيدي عبارة عن عدم الإنفاق في سبيل الله قاله الحسن ، وقال قتادة : عن كل خير ، وقال ابن زيد : عن الجهاد وحمل السلاح في قتال أعداء الدين ، وقال سفيان : عن الرفع في الدعاء ، وقيل : ذلك كناية عن الشح في النفقات في المبار والواجبات ، والنسيان هنا الترك، قال قتادة : تركوا طاعة الله وطاعة رسوله فنسيهم ، أي : تركهم من الخير أما من الشر فلم ينسهم ، وقال الزمخشري : أغفلوا ذكره فنسيهم تركهم من رحمته وفضله ، ويعبر بالنسيان عن الترك مبالغة في أنه لا يخطر ذلك ببال ، هم الفاسقون أي : هم الكاملون في الفسق الذي هو التمرد في الكفر والانسلاخ من كل خير ، وكفى المسلم زاجراً أن يلم بما يكسب هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين ، ﴿ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ﴾ ( الكفار ) هنا المعلنون بالكفر ، و ( خالدين فيها ) حال مقدرة لأن الخلود لم يقارن الوعد وحسبهم كافيهم ، وذلك مبالغة في عظم عذابهم ، إذ عذابهم شيء لا يزاد عليه ، ولعنهم أهانهم مع التعذيب وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين ، كما عظم أهل الجنة وألحقهم بالملائكة المقربين ، مقيم مؤبد لا نقلة فيه ، قال الزمخشري : ويجوز أن يريد ولهم عذاب مقيم معهم في العاجل لا ينفكون عنه وهو ما يقاسونه من تعب النفاق ، والظاهر المخالف للباطن خوفاً من المسلمين ، وما يحذرونه أبداً من الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم ، ﴿ كَالَّذِينَ مِن قبلكم كَانُوا أَشْدَ مِنكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعهالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ﴾ هذا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب ، قال الفراء : التشبيه من جهة الفعل ، أي : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم ، فتكون الكاف في موضع نصب ، وقال الزجاج : المعنى : وعد كها وعد الذين من قبلكم فهو متعلق بوعد ، وقال ابن عطية : وفي هذا قلق ، وقال أبو البقاء : ويجوز أن تكون متعلقة بـ (يستهزئون) وهذا فيه بعد ، وقيل : في موضع رفع التقدير أنتم كالذين والتشبيه وقع في الاستمتاع والخوض ، وقوله (كانوا أشد) تفسير لشبههم بهم وتمثيل لفعلهم بفعلهم والخلاق النصيب ، أي : ما قدر لهم ، قال الزمخشري : فإن قلت : أي فائدة في قوله فاستمتعوا بخلاقهم ، وقوله (كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ) مغن عنه ، كما أغنى كالذي خاضوا ؟ قلت : فائدته أن قدم الأولين بالاستمتاع ما أوتوا من حظوظ الدنيا ، ورضاهم بها والتهائهم فشبهوا بهم الفانية عن النظر في العاقبة ، وطلب الفلاح في الأخرة ، وأن يخسس أمر الاستمتاع ويهجن أمر الراضي به ، ثم شبه بعد ذلك حال المخاطبين بحالهم كها يريد أن ينبه بعض الظلمة على سهاجة فعله ، فيقول : أنت مثل فرعون ، كان يقتل بغير جرم ، ويعذب ويعسف وأنت تفعل مثل فعله ، وأما ( وخضتم كالذي خاضوا ) فمعطوف على ما قبله مستند إليه مستغن بإسناده إليه عن تلك المقدمة انتهى ، يعني استغنى عن أن يكون التركيب : وخاضوا فخضتم كالذي خاضوا ، قال ابن عطية : كانوا أشد منكم وأعظم فعصوا فهلكوا ، فأنتم أحرى بالإهلاك لمعصيتكم وضعفكم ، والمعنى : عجلوا حظهم في دنياهم ، وتركوا باب الأخرة فاتبعتموهم أنتم انتهى ، ولما ذكر تشبيههم بمن قبلهم وذكر ما كانوا فيه من شدة القوة وكثرة الأولاد واستمتاعهم بما قدّر لهم من الأنصباء ، شبه استمتاع المنافقين باستمتاع الذين من قبلهم ، وأبرزهم بالاسم الظاهر ، فقال (كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ) ولم يكن التركيب : كما استمتعوا بخلاقهم ليدل بذلك على التحقير ، لأنه كما يدل بإعادة النظاهر مكان المضمر على التفخيم والتعظيم ، كذلك يدل بإعادته على التحقير والتصغير لشأن المذكور ، كقوله تعالى : ﴿ يَا أَبِتَ لَا تَعْبِدُ الشيطانَ إِنَ الشيطان كان للرحمن عصياً ﴾ [ مريم : آية ٤٤ ] ، وكقوله : ﴿ إِن المنافقين هم الفاسقون ﴾ [ التوبة : آيـة ٦٧ ] ، ولم يأت التركيب : إنه كان ولا أنهم هم ، ( وخضتم ) أي : دخلتم في اللهو والباطل ، وهو مستعار من الخوض في الماء ، ولا يستعمل إلا في الباطل لأن التصرف في الحق إنما هو على ترتيب ونظام وأمور الباطل، إنما هي خوض ومنه :رب متخوض في

مال الله له الناريوم القيامة ، كالذي خاضوا أي : كالخوض الذي خاضوا قاله الفراء ، وقيل : كالخوض الذين خاضوا ، وقيل : النون محذوفة ، أي : كالذين خاضوا ، أي : كخوض الذين ، وقيل : الذي مع ما بعدها يسبك منهما مصدر أي : كخوضهم ، والظاهر أن أولئك إشارة إلى الذين وصفهم بالشدة ، وكثرة الأموال والأولاد والمعني : وأنتم كذلك يجبط أعمالكم ، قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بـ ( أولئك ) المنافقين المعـاصرين لمحمد ـ ﷺ ـ ، ويكـون الخطاب لمحمد \_ ﷺ \_ ، وفي ذلك خروج من خطاب إلى خطاب غير الأول ، وقوله ( في الدنيا ) ما يصيبهم في الدنيا من التعب وفساد أعمالهم ، وفي الأخرة نار لا تنفع ولا يقع عليها جزاء ، ويقوي الإشارة بأولئك إلى المنافقين قوله ، في الآية المستقبلة ( ألم يأتهم ) التوبة : آية ٧٠ فتأمله انتهي ، وقال الزمخشري(١) : حبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة نقيض قوله تعالى : ﴿ وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ [ العنكبوت : آية ٢٧ ] ﴿ أَلَمْ يَأْتُهُمْ نَبَّأُ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فهاكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ لما شبه المنافقين بالكفار المتقدمين في الرغبة في الدنيا ، وتكذيب الأنبياء ، وكان لفظ الذين من قبلكم فيه إبهام نص على طوائف بأعيانها ستة ، لأنهم كان عندهم شيء من أنبائهم ، وكانت بلادهم قريبة من بلاد العرب ، وكانوا أكثر الأمم عدداً ، وأنبياؤهم أعظم الأنبياء ، نوح أول الرسل ، وإبراهيم الأب الأقرب للعرب وما يليها من الأمم مقاربون لهم في الشدّة ، وكثرة المال والولد ، فقوم نوح أهلكوا بالغرق وعاد بالريح ، وثمود بالصيحة ، وقوم إبراهيم بسلب النعمة عنهم حتى سلطت البعوضة على نمروذ ملكهم ، وأصحاب مدين بعذاب يوم الظلة ، والمؤتفكات بجعل أعالي أرضها أسافل وإمطار الحجارة عليهم ، قال الواحدي : معنى الاثـتفاك الانقلاب أفكته فائتفك أي : قلبته فانقلب ، والمؤتفكات صفة للقرى التي ائتفكت بأهلها بجعل أعلاها أسفلها ( والمؤتفكات ) مدائن قوم لوط ، وقيل : قريات قوم لوط ، وهود وصالح ، وائتفاكهنّ انقلاب أحوالهنّ عن الخير إلى الشر ، قال ابن عطية : والمؤتفكات أهل القرى الأربعة ، وقيل : التسعة التي بعث إليهم لوط ـ عليه السلام ـ ، وقد جاءت في القرآن مفردة تدل على الجمع ، ومن هذه اللفظة قول عمران بن حطان:

# لَمَنْطِقٌ مُسْتَبِينٌ غَيْرُ مُلْتَبِسٍ بِهِ اللِّسَانُ وَرَأْيٌ غَيْرُ مُؤْتَفِكِ

أي: غير متقلب متصرّف مضطرب، ومنه يقال للريح: مؤتفكة لتصرفها، ومنه (أني يؤفكون) [ التوبة: آية ٣٠] والإفك صرف القول من الحق إلى الكذب انتهى، وفي قوله (ألم يأتهم) تذكير بأنباء الماضين وتخويف أن يصيبهم مثل ما أصابهم، وكان أكثرهم عالمين بأحوال هذه الأمم، وقد ذكر شيء منها في أشعار جاهليتهم كالأفوه الأزدي، وعلقمة بن عبدة وغيرهما، ويحتمل أن يكون قوله (ألم يأتهم) تذكيراً بما قص الله عليهم في القرآن، من أحوال هؤلاء وتفاصيلها، والظاهر أن الضمير في (أتتهم رسلهم بالبينات) عائد على الأمم الستة المذكورة، والجملة شرح للنبأ، وقيل: يعود على المؤتفكات خاصة، وأق بلفظ رسل وإن كان نبيهم واحداً لأنه كان يرسل إلى كل قرية رسولاً داعياً، فهم رسل رسول الله ذكره الطبري، وقال الكرماني: قيل: يعود على المؤتفكات أي: أتاهم رسول بعد رسول، والبينات المعجزات، وهي وأصحاب بالنسبة إلى الحق لا بالنسبة إلى المكذبين، قال ابن عباس: ليظلمهم ليهلكهم حتى يبعث المعجزات، وهي وأصحاب بالنسبة إلى الحق لا بالنسبة إلى المكذبين، قال ابن عباس: ليظلمهم ليهلكهم حتى يبعث فيهم نبياً ينذرهم، والمعنى: أنهم أهلكوا باستحقاقهم، وقال مكي: فها كان الله ليضع عقوبته في غير مستحقها، إذ فيهم الشيء في غير موضعه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إذ عصوا الله وكذبوا رسله حتى أسخطوا ربهم واستوجبوا العقوبة، فظلموا بذلك أنفسهم، وقال الكرماني: ليظلمهم بإهلاكهم يظلمون بالكفر والتكذيب، وقال واستوجبوا العقوبة، فظلموا بذلك أنفسهم، وقال الكرماني: ليظلمهم بإهلاكهم يظلمون بالكفر والتكذيب، وقال

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢٨٩/٢.

الزمخشري : فما صح منه أن يظلمهم وهو حكيم لا يجوز عليه القبيح ، وأن يعاقبهم بغير جرم ، ولكن ظلموا أنفسهم حيث كفروا به فاستحقوا عقابه انتهى ، وذلك على طريقة الاعتزال ، ويظهر أن بين قوله ( بالبينات ) وقوله ( فها كان ) كلاماً محذوفاً تقديره: والله أعلم فكذبوا فأهلكهم الله فها كان الله ليظلمهم ، ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ﴾ لما ذكر المنافقين والمنافقات وما هم عليه من الأوصاف القبيحة والأعمال الفاسدة ذكر المؤمنين والمؤمنات ، وقال في أولئك ( بعضهم من بعض ) وفي هؤلاء ( بعضهم أولياء بعض ) ، قال ابن عطية : إذ لا ولاية بين المنّافقين ولا شفاعة لهم ، ولا يدعو بعضهم لبعض ، فكان المراد هنا الولاية في الله خاصة ، وقال أبو عبد الله الرازي ( بعضهم من بعض) يدل على أن نفاق الأتباع وكفرهم حصل بسبب التقليد لأولئك الأكابر ، وسبب مقتضي الطبيعة والعادة ، أما الموافقة الحاصلة بين المؤمنين فإنما حصلت لا بسبب الميل والعادة ، بل بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفيق والهداية ، والولاية ضد العداوة ولما وصف المؤمنين بكون بعضهم أولياء بعض ذكر بعده ما يجري كالتفسير والشرح له ، وهي الخمسة التي يتميز بها المؤمن على المنافق ، فالمنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ، ولا يقوم إلى الصلاة إلا وهو كسلان ويبخل بالزكاة ويتخلف بنفسه عن الجهاد ، وإذا أمره الله تثبط(١) وثبط غيره ، والمؤمن بضد ذلك كله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد وهو المراد في هذه الآية بقوله ( ويطيعون الله ورسوله ) انتهى . وفيه بعض تلخيص ، وقال أبو العالية : كل ما ذكره الله في القرآن من الأمر بالمعروف فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام ، وما ذكر من النهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة الأصنام والشياطين ، وقال ابن عباس : (ويقيمون الصلاة) هي الصلوات الخمس ، قال ابن عطية : وبحسب هذا تكون الزكاة المفروضة ، والمدح عندي بالنوافل أبلغ إذ من يقيم النوافل أجدى بإقامة الفروض ، ويطيعون الله ورسوله جامع للمندوبات انتهى ، سيرحمهم الله ، قال ابن عطية : السين مدخلة في الوعد مهلة لتكون النفوس تتنعم برجائه وفضله تعالى ، وقال الزمخشري : السين مفيدة وجوب الرحمة لا محالة ، فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد ، في قولك : سأنتقم منك يوماً يعني أنك لا تفوتني وإن تبطأ ذلك ونحوه ﴿ سيجعل لهم الرحمن وُداً ﴾ [ مريم : آية ٩٦ ] ﴿ ولسوف يعطيك ربك ﴾ [ الضحي : آية ٥ ] ﴿ سوف نؤتيهم أجورهم ﴾ انتهي . وفيه دفينة خفية من الاعتزال بقوله : السين مفيدة وجوب الرحمة لا محالة ، يشير إلى أنه يجب على الله تعالى إثابة الطائع ، كما تجب عقوبة العاصي ، وليس مدلول السين توكيد ما دخلت عليه إنما تدل على تخليص المضارع للاستقبال فقط ، ولما كانت الرحمة هنا عبارة عما يترتب على تلك الأعمال الصالحة من الثواب والعقاب في الآخرة ، أتى بالسين التي تدل على استقبال الفعل ( إن الله عزيز ) غالب على كل شيء ، قادر عليه ( حكيم ) واضع كلًا موضعه ، ﴿ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ﴾ لما أعقب المنافقين بذكر ما وعدهم به من نار جهنم أعقب المؤمنين بذكر ما وعدهم به من نعيم الجنان ، ولما كان قوله ( سيرحمهم الله ) وعدا إجمالياً فصله هنا تنبيهاً على أن تلك الرحمة هي هذه الأشياء ، (ومساكن طيبة ) ، قال ابن عباس : هي دور المقربين ، وقيل : دور في جنات عدن مختلفة في الصفات باختلاف حال الحالّين بها ، وقيل : قصور زبرجد ودر وياقوت يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة عام في أماكن إقامتهم ، وفي الحديث « قصر في الجنة من اللؤلؤة فيه سبعون داراً ، من ياقوتة حمراء ، وفي كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء ، في كل بيت سبعون سريراً ، وذكر في آخر هذا الحديث أشياء وإن صح هذا النقل عن الرسول وجب المصير إليه » ( في جنات عدن ) أي إقامة ، وقال كعب الأحبار : هي بالفارسية الكروم ، والأعناب ،

<sup>(</sup>١) تثبط: الليث: ثبطه عن الشيء تثبيطاً إذا شغله عنه.

لسان العرب ١/٤٧٠ .

قال ابن عطية : وأظن هذا ما اختلط بالفردوس ، وقال ابن مسعود : عدن بطنان الجنة وشرقها ، وعنه : وسط الجنة ، وقال عطاء : نهر في الجنة جناته على حافتيه ، وقال الضحاك : وأبو عبيدة : مدينة الجنة وعظمها فيها الأنبياء والعلماء والشهداء وأئمة العدل ، والناس حولهم بعد والجنات حولها ، وقال الحسن : قصر في الجنة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل ومدّ بها صوته ، وعنه « قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد »(١) ، وروى أبو الدرداء عن رسول الله ـ ﷺ ـ « عدن دار الله التي لم ترها عين ، ولم تخطر على قلب بشر ولا يسكنها غير ثلاثة ، النبيون والصديقون ، والشهداء ، يقول الله تعالى ( طوبي لمن دخلك ) ، وإن صح هذا عن الرسول وجب المصير إليه ، وقال مقاتل : هي أعلى درجة في الجنة ، وقال عبد الله بن عمرو : قصر حوله البروج والمروج له خمسة آلاف باب ، على كل باب خيرة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد ، وقيل قصبة الجنة فيها نهر على حافتيه بساتين(٢) ، وقيل : التسنيم ، وفيه قصور الدر(٣) والياقوت والذهب والأرائك عليها الخيرات الحسان سقفها عرش الرحمن ، لا ينزلها إلا الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ، التخصيص وهو مخالف لظاهر الآية ، إذ وعد الله بها المؤمنين والمؤمنات ، وقال الزمخشري : وعدن علم لقوله تعالى : ﴿ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده ﴾ [ مريم : آية ٦١ ] ويدل عليه ما روى أبو الدرداء ، وساق الحديث المتقدم الذكر عن أبي الدرداء ، وإنما استدل بالآية على أن عدنا علم لأن المضاف إليها وصف بالتي وهي معرفة فلو لم تكن جنات مضافة لمعرفة لم توصف بالمعرفة ، ولا يتعين ذلك ، إذ يجوز أن تكون التي خبر مبتدأ محذوف ، أو منصوباً بإضهار أعني أو أمدح أو بدلًا من جنات ، ويبعد أن تكون صفة لقوله ( الجنة ) للفصل بالبدل الذي هو جنات ، والحكم أنه إذا اجتمع النعت والبدل قدم النعت ، وجيء بعده بالبدل ، وقرأ الأعمش ( ورُضَـوان ) بضمتين ، قـال صاحب اللوامـح : وهي لغة ( ورضوان ) مبتدأ ، وجاز الابتداء به لأنه موصوف بقوله ( من الله ) وأتى به نكرة ، ليدل على مطلق أي : وشيء من رضوانه أكبر من كل ما ذكر ، والعبد إذا علم برضا مولاه عنه كان أكبر في نفسه مما وراءه من النعيم ، وإنما يتهيأ له النعيم بعلمه برضاه عنه ، كما أنه إذا علم بسخطه تنغصت حاله ولم يجد لها لذة ، ومعنى هذا الجملة موافق لما روى في الحديث « أن الله تعالى يقول لعباده إذا استقروا في الجنة هل رضيتم ؟ فيقولون : وكيف لا نرضي يا ربنا ؟ فيقول : إني سأعطيكم أفضل من هذا كله ، رضواني أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبداً » ، وقال الحسن : وصل إلى قلوبهم برضوان الله من اللذة والسرور ما هو ألذ عندهم ، وأقر لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة ، قال ابن عطية : ويظهر أن يكون قوله تعالى ( ورضوان من الله أكبر ) إشارة إلى منازل المقربين الشاربين من تسنيم ، والذين يرون كما يرى النجم الغائر في الأفق ، وجميع من في الجنة راض ، والمنازل مختلفة ، وفضل الله تعالى متسع انتهى ، وقال الزمخشري (٥) : رضاه تعالى هو سبب كل فوز وسعادة انتهى ، والإشارة بذلك إلى جميع ما سبق أو إلى الرضوان قولان ، والأظهر الأول

يَنَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّا مُ وَبِئُسَ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّا مُ وَبِئُسَ ٱلْمُصَالِحُونُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّا مُ وَالْمُعَلِّمُ فَالْمُ الْمُنْفِقِينَ وَاتَعْلُطُ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّا مُؤْفِيلًا مُعَلِيهِمْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا وَنَهُمْ جَهَنَّا مُنْ وَلَمُ عَلَيْهِمْ وَمَا وَنَافِهُمْ جَهَا مُؤْفِيهُمْ وَمَا وَلَهُمْ مَا أَلْمُعِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَا أَنْ الْعَلَيْمُ مَا مُعْلَقُولِهُمْ وَاللَّهِمُ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَمُ أَلْمُعُلِّهِمُ اللَّهُمُ عَلَيْهِمُ عِلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَلَيْكُولِ عَلَيْهِمْ عَلَيْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ عَلَيْكُولُولُولِكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِمُ وَالْمُعُلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُولُ

لما ذكر وعيد غير المؤمنين ، وكانت السورة قد نزلت في المنافقين بدأ بهم في ذلك بقوله ( وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار

<sup>(</sup>١) انظر القرطبي ١٣٠/٨ ، تفسير البغوي ٢/٣١٠ ، تفسير الرازي ١٠٦/١٦ .

<sup>(</sup>٢) القرطبي ١٣٠/٨.

<sup>(</sup>٣) نفسه ۸/۱۳۰ .

<sup>(</sup>٤) البغوي ٢/٣١٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر الكشاف ٢/٢٩٠ .

نارجهنم) ولما ذكر أمر الجهاد وكان الكفار غير المنافقين أشد شكيمة (١) وأقوى أسباباً في القتال ، وإنكاء (٢) بتصديهم للقتال قال (جاهد الكفار والمنافقين) فبدأ بهم ، قال ابن عباس وغيره (جاهد الكفار) بالسيف (والمنافقين) باللسان ، وقال الحسن ، وقتادة : والمنافقين بإقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا أسبابها ، وقال ابن مسعود : جاهدهم باليد ، فإن لم تستطع فباللسان ، فإن لم تستطع ، فبالقلب ، والاكفرار في وجوههم (وأغلظ عليهم) في الجهادين ، والغلظ ضد الرقة ، والمراد خشونة الكلام وتعجيل الانتقام على خلاف ما أمره به في حق المؤمنين (واخفض جناحك للمؤمنين) وكل من وقف منه على فساد في العقائد فهذا حكمه يجاهد بالحجة ويستعمل معه الغلظ ما أمكن .

يَعُلِفُونَ بِأُللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعَدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا لَمْ يَنَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعَدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَكَافَةُ مِن فَضَلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمَّنَ وَإِن يَتَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ وَمَا لَهُ مُر فِي اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنِياوَ ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ (إِنَّ اللَّهُ مَنَا وَالْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ (إِنَّ اللَّهُ مَا لَهُ مُر فِي اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنِياوَ ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ (إِنَّ اللَّهُ مَنَا وَالْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ الْإِنَّ

الضمير عائد على المنافقين، فقيل: هو حلف الجلاس، وتقدمت قصته مع عامر بن قيس، وقيل: حلف عبد الله بن أبي أنه ما قال ( لئن رجعنا إلى المدينة ) الآية ، وقال الضحاك : حلفهم حين نقل حذيفة إلى الرسول ـ ﷺ ـ سبهم أصحابه وإياه في خلوتهم ، وأما ( وهموا بما لم ينالوا ) فنزلت قيل : في ابن أبي في قوله ( ليخرجن ) قاله قتادة ، وروى عن ابن عباس ، وقيل : بقتل الرسول ، والذي همّ به رجل يقال له الأسود من قريش رواه مجاهد عن ابن عباس ، وقال مجاهد : نزلت في خمسة عشر هموا بقتله ، وتوافقوا على أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة ، فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودها ، وحذيفة خلفها يسوقها ، فبينها هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل ، وقعقعة السلاح ، فالتفت فإذا قوم متلثمون ، فقال : إليكم يا أعداء الله فهربوا ، وكان منهم عبد الله بن أبي ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وطعمة بن أبيرق ، والجلاس بن سويد ، وأبو عامر بن نعمان ، وأبو الأحوص ، وقيل : همهم بما لم ينالوا : هو أن يتوجوا عبد الله بن أبي إذا رجعوا من غزوة تبوك ، يباهون به الرسول ـ ﷺ ـ فلم ينالوا ما هموا به فنزلت ، وعن ابن عباس كان الرسول ﷺ جالساً في ظل شجرة ، فقال : إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم شيطان ، فإذا جاء فلا تكلموه ، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه فقال علام تشتمني أنت وأصحابك فانطلق الرجل ، فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا فأنزل الله هذه الآية ، وكلمة الكفر : قول ابن أبي لما شاور الجهجاه الغفاري وسنان بن وبرة الجهني وقد كسع أحدهما رجل الآخر في غزوة المريسيع ، فصاح الجهجاه : يا للأنصار ، وصاح سنان : يا للمهاجرين فثار الناس وهدأهم الرسول ، فقال ابن أبي : ما أرى هؤلاء إلا قد تداعوا علينا ، ما مثلنا ومثلهم إلا كها قال الأول « سَمِّن كَلْبَك يأكلك » ، أو الاستهزاء ، أو قول الجلاس المتقدم ، أو قولهم : نعقد التاج ، أو قولهم : ليس بنبي ، أو القول لئن رجعنا إلى المدينة أقوال ، وكفروا أي أظهروا الكفر بعد إسلامهم ، أي : إظهار إسلامهم ، ولم يأت التركيب بعد إيمانهم ، لأن ذلك لم يتجاوز ألسنتهم ، والهم دون العزم ، وتقدم الخلاف في الهام والمهموم به ، وقيل : هو همّ المنافقين ، أو الجلاس بقتل ناقل حديث الجلاس إلى

<sup>(</sup>١) شكيمة : يقال فلان شديد الشكيمة ، إذا كان ذا عارضة وجد . ابن الأعرابي : الشكيمة قوة القلب . ابن السكيت : إنه لشديد الشكيمة ، إذا كان شديد النفس أنِفًا أبيًا .

لسان العرب ٢٣١٣/٤.

 <sup>(</sup>٢) أنكاء : نَكَأْتُ العدو أَنْكَوُهم : لغة في نَكَيْتُهم . . . . وقد نكيت في العدو أنكي نكاية أي هزمته وغلبته .
 لسان العرب ٢/٤٥٣٤ .

الرسول ، وفي تعيين اسم الناقل خلاف ، فقيل : عاصم بن عدي ، وقيل : حذيفة ، وقيل : ابن امرأة الجلاس عمير بن سعد ، وقيل : اسمه مصعب ، وقيل : هموا بالرسول والمؤمنين أشياء لم ينالوها ، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ، هذا مثل قوله ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا ) البروج ( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا ) وكان حق الغني من الله ورسوله أن يشكر لا أن ينقم ، جعلوا الغني سبباً ينتقم به فهو كقوله :

وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ(١)

وكان الرسول قد أعطى لعبد الله بن أبي دية ، كانت قد تغلظت له ، قال عكرمة : اثنا عشر ألفاً ، وقيل : بل كانت للجلاس ، وكانت الأنصار حين قدم الرسول \_ ﷺ - المدينة في ضنك من العيش ، لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة ، فأثروا وقال الرسول للأنصار : وكنتم عالة فأغناكم الله بي ، وقيل : كان على الجلاس دين كثير فقضاه الرسول ، وحصل له من الغنائم مال كثير ، وقوله ( وما نقموا ) الجملة كلام أجرى مجرى التهكم به ، كها تقول : ما لي عندك ذنب إلا أني أحسنت إليك ، فإن فعلهم يدل على أنهم كانوا لئاماً ، وقال الشاعر :

مَا نَقِمُوا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ إِلَّا أَنَّهُمْ يَحْلُمُونَ إِنْ غَضِبُوا(٢) وَأَنَّهُمْ سَادَةُ الْمُلُوكِ وَلاَ يَصْلُحُ إِلاَ عَلَيْهِمُ الْعَرَبُ وَقَالَ الآخر، وهو نظير البيت السابق:

وَلاَ عَيْبَ فِينَا غَيْسَ عِرْقٍ لِمَعْشَرٍ كِهِرَامٍ وَأَنَّا لاَ نَخُطُّ عَلَى النَّمْلِ (٣)

( فإن يتوبوا ) هذا إحسان منه تعالى ، ورفق ، ولطف بهم ، حيث فتح لهم باب التوبة بعد ارتكاب تلك الجرائم العظيمة ، وكان الجلاس بعد حلفه وإنكاره أن قال ما نقل عنه قد اعترف ، وصدق الناقل عنه وتاب وحسنت توبته ، ولم يرد أن أحداً قبلت توبته منهم غير الجلاس ، قيل : وفي هذا دليل على قبول توبة الزنديق المسر الكفر المظهر للإيمان ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا تقبل فإن جاء تائباً من قبل نفسه قبل أن يعثر عليه قبلت توبته بلا خلاف ( وإن يتولوا ) أي : عن التوبة أو الإيمان أو الإخلاص أو الرسول ، والمعنى : وإن يديموا التولي إذ هم متولون في الدنيا بإلحاقهم بالحربيين إذ أظهروا الكفر فيحل قتالهم وقتلهم ، وسبي أولادهم وأزواجهم وغنم أموالهم ، وقيل : ما يصيبهم عند المؤمنين وفي الآخرة .

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَ دَاللّهَ لَيْ ءَاتَنَامِن فَضَلِهِ عَلَى الصَّلِحِينَ الصَّلِحِينَ الصَّلِحِينَ الْحَاقَاءَ اللهُ مِمِّن فَضَلِهِ عَبَيْ اللهِ عَلَوْا بِهِ عَوْلُوا بِهِ عَرْضُونَ اللّهَ فَاعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِ مَ إِلَى يَوْمِ فَلَمَّا ءَاتَنَهُ مِمِّن فَضَلِهِ عَبَيْ اللّهَ عَلَوْهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ اللّهَ فَالْمُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة الذبياني ديوانه ص ٣٢ . وهو في القرطبي ١٣٢/٨ .

<sup>(</sup>٢) البيتان من المنسرح لابن قيس الرقيات ، انظر ديوانه ، (٤) الخزانة ٦٨٨/٧ وانظر البيت الأول في التهذيب ٢٠٢/٩ (نقم) مجاز القرآن ١٧٠/١ اللسان (نقم) .

 <sup>(</sup>٣) البيت من الطويل لم نهتد لقائله ، انظر التهذيب ٣٦٦/١٥ (غل) اللسان ٢/٥٥ (غل) العمدة لابن رشيق ٢/٤٩ . ونصه في اللسان :
 ولا عَـيْبَ فـينـا غَـيْـرَ نَـسُـل لـمعــشــرِ كــرام وأنّـا لا نــخطُ عــلى الــنــمــل

قال الضحاك: هم نبتل بن الحارث، وجد بن قيس، ومعتب بن قشير، وثعلبة بن حاطب، وفيهم نزلت الأية، وقال الحسن ، ومجاهد : في معتب وثعلبة خرجا على ملأ ، فقالا ذلك ، وقال ابن السائب : في رجل من بني عمرو بن عوف كان له مال بالشام فأبطأ عنه ، فجهد لذلك جهداً شديد ، فحلف بالله ( لئن آتانا من فضله ) أي : من ذلك المال لأصدقن منه فآتاه فلم يفعل ، والأكثر على أنها نزلت في ثعلبة ، وذكروا له حديثاً طويلًا ، وقد لخصت منه أنه سأل الرسول - ﷺ - أن يدعو الله أن يرزقه مالاً ، فقيل له : قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه ، فألح عليه فدعا الله فاتخذ غنماً كثرت حتى ضاقت عنها المدينة ، فنزل وادياً وما زالت تنمو واشتغل بها ، حتى ترك الصلوات وبعث إليه الرسول - ﷺ - المصدق ، فقال : ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ، فنزلت هذه الآية ، فأخبره قريب له بها فجاء بصدقته إلى الرسول فلم يقبلها ، فلما قبض الرسول أتى أبا بكر فلم يقبلها ، ثم عمر فلم يقبلها ، ثم عثمان فلم يقبلها ، وهلك في أيام عثمان ، وقرأ الأعمش : ( لنصدقنْ ولنكوننْ ) بالنون الخفيفة فيهما ، والظاهر والمستفيض من أسباب النزول أنهم نطقوا بذلك ولفظوا به ، وقال معبد بن ثابت وفرقة : لم يتلفظوا به وإنما هو شيء نووه في أنفسهم ولم يتكلموا به ، ألم تسمع إلى قوله ( ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم) ( من الصالحين ) أي : من أهل الصلاح في أموالهم بصلة الرحم والإنفاق في الخير والحج وأعمال البر، وقيل: من المؤمنين في طلب الآخرة ( بخلوا به ) أي : بإخراج حقه منه، وكل بخل أعقب بوعيد فهو عبارة عن منع الحق الواجب ، والظاهر أن الضمير في ( فأعقبهم ) هو عائد على الله عاقبهم على الذنب بما هو أشد منه ، قال الزمخشري : خذلهم حين نافقوا ، وتمكن من قلوبهم نفاقهم ، فلا ينفك عنها إلى أن يموتوا بسبب إخلافهم ما وعدوا الله من التصدق والصلاح وكونهم كاذبين ، ومنه خلف الموعد ثلث النفاق انتهي ، وقوله : خذلهم هو لفظ المعتزلة ، وقال الحسن وقتادة : الضمير في ( فأعقبهم ) للبخل ، أي : فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم ، وقال أبو مسلم ( فأعقبهم ) أي : البخل والتولي والإعراض ، قال ابن عطية : يحتمل أن يكون نفاق كفر ، ويكون تقرير ثعلبة بعد هذا النص والإبقاء عليه لمكان إظهاره الإسلام ، وتعلقه بما فيه احتمال ، ويحتمل أن يكون نفاق معصية وقلة استقامة ، فيكون تقريـره صحيحاً ، ويكون ترك قبول الزكاة منه عقاباً له ونكالاً(١) وهذا نحو ما روي أن عاملًا كتب إلى عمر بن عبد العزيز : أن فلاناً يمنع الزكاة ، فكتب إليه أن دعه ، واجعل عقوبته أن لا يؤدي الزكاة مع المسلمين ، يريد لما يلحقه من المقت في ذلك ، والظاهر عود الضمير في ( يلقونه ) على الله تعالى ، وقيل : يلقون الجزاء ، فقيل : جزاء بخلهم ، وقيل : جزاء أفعالهم ، وقرأ أبو رجاء ( يكذّبون ) بالتشديد ولفظة ( فأعقبهم نفاقاً ) لا تدل ولا تشعر بأنه كان مسلماً ، ثم لما بخل بالمال ولم يف بالعهد صار منافقاً ، كما قال أبو عبد الله الرازي : لأن المعقب نفاق متصل إلى وقت الموافاة ، فهو نفاق مقيد بغاية ، ولا يدل المقيد على انتفاء المطلق قبله ، وإذا كان الضمير عائداً على الله ، فلا يكون اللقاء متضمناً رؤية الله لإجماع العلماء على أن الكفار لا يرون الله ، فالاستدلال باللقاء على الرؤية من قوله تعالى : ﴿ تحيتهم يوم يلقونه سلام ﴾ [ الأحـزاب : آية ٤٤ ] ليس بظاهر ، ولقوله « من حلف على يمين كاذبة ليقطع حق امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » ، وأجمعوا على أن المراد هنا لقي ما عند الله من العقاب ( ألم يعلموا ) هذا استفهام تضمن التوبيخ والتقريع ، وقرأ علي وأبو عبد الرحمن والحسن ( تعلموا ) بالتاء ، وهو خطاب للمؤمنين على سبيل التقرير ، وأنه تعالى فاضح المنافقين ، ومعلم المؤمنين أحوالهم التي يكتمونها شيئاً فشيئاً ، سرهم ونجواهم ، هذا التقسيم عبارة عن إحاطة علم الله بهم ، والظاهر أن

<sup>(</sup>١) نكالًا : نكل به تنكيلًا ، إذا جعله نكالًا وعبرة لغيره ، ويقال : نكلت بفلان إذا عاقبته في جرم أجرمه ، عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله .

لسان العرب ٢/٤٥٤.

الآية في جميع المنافقين من عاهد وأخلف وغيرهم ، وخصتها فرقة بمن عاهد وأخلف ، فقال الزنحشري(): ما أسروه من النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوه ، وما يتناجون به فيها بينهم من المطاعن في الدين وتسمية الصدقة جزية وتدبير منعها ، وقيل : أشار بـ ( سرهم ) إلى ما يخفونه من النفاق وبـ ( نجواهم ) إلى ما يفيضون به بينهم ، من تنقيص الرسول ـ ﷺ ـ ، وتعييب المؤمنين ، وقيل : ( سرهم ) ما يسار به بعضهم بعضاً ، ونجواهم ما تحدثوا به جهراً بينهم ، وهذه أقوال متقاربة متفقة في المعنى .

# ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ اللَّهِ عِنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا يُجَهُرُ وَلَا يَجَهُرُ وَلَا يُجَهُرُ وَلَا يُحَالِكُم وَلَهُمْ عَذَاجُ ٱلِيمُ وَلَيْ مَعْلَمُ عَذَاجُ ٱلِيمُ وَلَيْ مُعَالِمٌ وَلَيْ مَعْلَمُ عَذَاجُ ٱلِيمُ وَلَيْ مَعْلَمُ عَذَاجُ ٱلِيمُ وَلَيْ مَعْلَمُ عَذَاجُ ٱلِيمُ وَلَيْ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَا مَعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِم

نزلت فيمن عاب المتصدقين، وكان رسول الله \_ على الصدقة، فتصدّق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف، وأمسك مثلها ، فبارك له الرسول - ﷺ - فيها أمسك وفيها أعطى ، وتصدق عمر بنصف ماله ، وعاصم بن عدي بمائة وسق ، وعثمان بصدقة عظيمة : وأبو عقيل الأرلشي بصاع تمر ، وترك لعياله صاعاً ، وكان آجر نفسه لسقي نخيل بهما ، ورجل بناقة عظيمة قال هي وذو بطنها صدقة يا رسول الله وألقى إلى الرسول خطامها ، فقال المنافقون : ما تصدق هؤلاء إلا رياء وسمعة ، وما تصدّق أبو عقيل إلا ليذكر مع الأكابر ، أو ليذكر بنفسه فيعطى من الصدقات والله غني عن صاعه ، وقال بعضهم : تصدق بالناقة وهي خير منه ، وكان الرجل أقصر الناس قامة وأشدهم سواداً ، فنظر إليه الرسول \_ ﷺ \_ وقال : قل هو خير منك ، ومنها يقولها ثلاثاً ، وأصل ( المطوعين ) المتطوعين ، فأدغمت التاء في الطاء ، وهم المتبركون(٢) كعبد الرحمن وغيره ، والذين لا يجدون إلا جهدهم (٣) هم مندرجون في المطوعين ، ذكروا تشريفاً لهم ، حيث ما فاتتهم الصدقة بل تصدقوا بالشيء ، وإن كانوا أشد الناس حاجة إليه ، وأتعبهم في تحصيل ما تصدقوا به ، كأبي عقيل وأبي خيثمة ، وكان قد لمز في التصدق بالقليل ونظر أيهما ، وكان أبو علي الفارسي يذهب إلى أن المعطوف في هذا وشبهه لم يندرج فيها عطف عليه ، قال : لأنه لا يسوغ عطف الشيء على مثله ، وكذلك كان يقول في ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) وفي قوله ﴿ فيهما فاكهة ونخل ورمان ﴾ [ الرحمن : آية ٦٨ ] وإلى هذا كان يذهب تلميذه ابن جني ، وأكثر الناس على خلافهما ، وتسمية بعضهم التجريد جردوا بالذكر على سبيل التشريف ، وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ، وقرأ ابن هرمز وجماعة ( جَهدهم ) بالفتح ، فقيل : هما لغتان بمعنى واحد ، وقال القتبي : بالضم الطاقة ، وبالفتح المشقة ، وقال الشعبي : بالضم القوت ، وبالفتح في العمل ، وقيل : بالضم شيء قليل يعاش به ، والأحسن في الإعراب أن يكون ( الذين يلمـزون ) مبتدأ و ( في الصـدقات ) متعلق بـ ( يلمـزون ) ( والذين لا يجدون ) معطوف على المطوعين ، كأنه قيل : يلمزون الأغنياء وغيرهم ، و ( فيسخرون ) معطوف على ( يلمـزون ) و ( سخر الله منهم ) وما بعده خبر عن ( الذين يلمزون ) ، وذكر أبو البقاء أن قوله ( والذين لا يجدون ) معطوف على

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) المتبركون : تبركت به : أي تيمنت به .

لسان العرب ١/٢٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) جهدهم : الجُهْد والجَهْد : الطاقة ، تقول : اجهد جهدك ، وقيل الجهد : المشقة والجُهد الطاقة .
 لسان العرب ٧٠٨/١ .

( الذين يلمزون ) وهذا غير ممكن ، لأن المعطوف على المبتدأ مشارك له في الخبر ( ولا يمكن مشاركة الذين لا يجدون إلا جهدهم ) مع ( الذين يلمزون ) إلا إن كانوا مثلهم منافقين ، قال : وقيل ( والذين لا يجدون ) معطوف على ( المؤمنين ) وهذا بعيد جدا ، قال : وخبر الأول على هذا الوجوه فيه وجهان ، أحدهما : فيسخرون ، ودخلت الفاء لما في ( الذين ) من التشبيه بالشرط انتهي ، هذا الوجه : وهذا بعيد لأنه إذ ذاك يكون الخبر كأنه مفهوم من المبتدأ لأن من عاب وغمز أحدا هو ساخر منه ، فقرب أن يكون مثل : سيد الجارية مالكها ، وهو لا يجوز ، قال : والثاني : أن الخبر ( سخر الله منهم ) ، قال : وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون ( الذين يلمزون ) في موضع نصب بفعل محذوف يفسره ( سخر ) تقديره : عاب الذين يلمزون ، وقيل : الخبر محذوف تقديره : منهم الذين يلمزون ، وقال « أبو البقاء » أيضاً ( من المؤمنين ) حال من الضمير في ( المطوعين ) و ( في الصدقات ) متعلق بـ ( يلمزون ) ولا يتعلق بـ ( المطوعين ) لئـ لا يفصل بينهـما بأجنبي انتهى ، وليس بأجنبي لأنه حال كما قرر ، وإذا كان حالاً جاز الفصل بها بين العامل فيها وبين المعمول أخر لذلك العامل نحو: جاءني الذي يمر راكباً بزيد ، والسخرية : الاستهزاء ، والظاهر أن قوله ( سخر الله منهم ) خبر لفظا ومعنى : ويرجحه عطف الخبر عليه ، وقيل : صيغته خبر ، ومعناه الدعاء ، ولما قال ( فيسخرون منهم ) قال ( سخر الله منهم ) على سبيل المقابلة ، ومعناه : أمهلهم حتى ظنوا أنه أهملهم ، قال ابن عباس : وكان هذا في الخروج إلى غزوة تبوك ، وقيل : معنى ( سخر الله منهم ) جازاهم على سخريتهم ، وجزاء الشيء قد يسمى باسم الشيء ، كقوله : ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ [ الشورى : آية ٤٠ ] ، قال ابن عطية : تسمية للعقوبة باسم الذنب ، وهي عبارة عما حل بهم من المقت(١) والذل في نفوسهم انتهى ، وهو قريب من القول الذي قبله ، وقال الأصم : أمر الله نبيه ـ ﷺ ـ أن يقبل معاذيرهم الكاذبة في الظاهر ، ووَبال فعلهم عليهم كما هو ، فكأنه سخر منهم ، ولهذا قال ( ولهم عذاب أليم ) وهو عذاب الأخرة المقيم انتهى ، وفي هذه الآية دلالة على أن لمز المؤمن والسخرية منه من الكبائر لما يعقبهما من الوعيد .

# ٱسۡتَغۡفِرُهُمُ أَوۡلَاتَسۡتَغۡفِرُهُمُ إِن تَسۡتَغۡفِرُهُمُ اِن تَسۡتَغۡفِرُهُمُ سَبۡعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغۡفِرَ اللَّهُ لَهُمُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُمُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ مَا اللّهُ عَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللّهُ اللّهُ عَدُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللّهُ اللّهُ عَدُواْ بِاللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

سأل عبد الله بن عبد الله بن أبي رسول الله \_ ﷺ \_ وكان رجلاً صالحاً أن يستغفر لأبيه في مرضه ففعل ، فنزلت فقال \_ ﷺ \_ « قد رخص لي فأزيد على السبعين فنزلت سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » وقيل : لما نزل ( سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ) ، سألوا الرسول أن يستغفر لهم فنزلت ، وعلى هذا ، فالضائر عائدة على الذين سبق ذكرهم ، أو على جميع المنافقين قولان ، والخطاب بالأمر للرسول ، والظاهر أن المراد بهذا الكلام التخيير ، وهو الذي روي عن رسول الله \_ ﷺ \_ وقد قال له عمر : كيف تستغفر لعدو الله وقد نهاك الله عن الاستغفار لهم ؟ فقال \_ ﷺ \_ « ما نهاني ولكنه خيرني » ، فكأنه قال له \_ عليه السلام \_ إن شئت فاستغفر وإن شئت فلا تستغفر ، ثم أعلمه أنه لا يغفر لهم وإن استغفر سبعين مرة ، وقيل : لفظه أمر ومعناه الشرط ، بمعنى إن استغفرت أو لم تستغفر لن يغفر الله ، فيكون مثل قوله ﴿ قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم ﴾ [ التوبة : آية ٥٣ ] وبمنزلة قول الشاعر :

 <sup>(</sup>١) المقت : ابن سيده : المَقْتُ أَشَدُ الإِبْغَاض ، مَقُتَ مَقَاتَةً ، ومَقَتَهُ مَقْتاً ، أبغضه .
 لسان العرب ٢/٢٤٢/٦ .

٧٨ ...... سورة التوبة / الآية : ٨٠

#### أُسِيئي بِنَا أَوْ أَحْسِني لا مَلُومَةً لَديْنَا وَلا مَقْلِيَّةً إِنْ تَقَلَّتِ (١)

ومر الكلام في هذا في قوله ﴿ قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً ﴾ [ التوبة : آية ٥٣ ] وإلى هذا المعنى ذهب الطبري وغيره ، وهو اختيار الزمخشري ، قال : وقد ذكرنا أن هذا الأمر في معنى الخبر ، كأنه قيل : لن يعفر الله لهم استغفرت أم لم تستغفر ، وإن فيه معنى الشرط ، وذكرنا النكتة في المجيء به على لفظ الأمر انتهى ، يعني في تفسير قوله تعالى ( قل أنفقوا ) وكان قال هناك فإن قلت : هو أمر في معنى الخبر ، كقوله : ﴿ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدّاً ﴾ [ مريم : آية ٧٥ ] ومعناه : لن يتقبل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً ، ونحوه قوله ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ) وقوله :

#### أُسِيئي بِنَا أَوْ أَحْسِني لا مَلُومةً

أي : لن يغفر الله لهم ، أستغفرت لهم أو لا تستغفر لهم ، ولا نلومك أحسنت إلينا أو أسأت ، فإن قيل : متى يجوز نحو هذا ؟ قلت : إذا دل الكلام عليه ، كما كان في قولك غفر الله لزيد ورحمه فإن قلت : لم فعل ذلك ؟ قلت : لنكتة ، وهي أن كثيراً كأنه يقول لعزة : امتحني لطف محلك عندي ، وقوة محبتي لك ، وعامليني بالإساءة والإحسان ، وانظري هل تتفاوت حالي معك ، مسيئة كنت أو محسنة ، وفي معناه قول القائل :

#### أَحول الَّذِي إِنْ قُمْتَ بِالسَّيْفِ عَامِداً لِتَضْرِبَهُ لَمْ يَسْتَغشَّكَ فِي الْـوُدِّ

وكذلك المعنى: أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكم ؟ (واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم) وانظر هل ترى خلافاً بين حالي الاستغفار وتركه انتهى ، وقيل: هو أمر مبالغة في الإياس (٢) ، ومعناه : إنك لو طلبت الاستغفار لهم طلب المأمور أو تركته ترك المنهي عنه لم يغفر لهم ، وقيل: معناه الاستواء ، أي : استغفارك لهم وترك الاستغفار سواء فإن قلت : كيف جاز أن يستغفر لهم وقد أخبر أنهم كفروا ؟ فالجواب : قالوا من وجوه ، أحدها : أن ذلك كان على سبيل التأليف ليخلص إيجان كثير منهم ، وقد روي أنه لما استغفر لابن سلول وكساه ثوبه ، وصلى عليه أسلم ألف من الخزرج ، لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب الرسول ، وكان رأس المنافقين وسيدهم ، وقيل : فعل ذلك تطييباً لقلب ولده ، ومن أسلم منهم ، وهذا قريب مما قبله ، وقيل : كان المؤمنون يسألون الرسول - على أن يستغفر لقومهم المنافقين في حياتهم رجاء أن يخلصوا في إيمانهم ، وبعد ماتهم رجاء الغفران ، فنهاه الله عن ذلك وأيأسهم منه ، وقد سأل عبد الله بن عبد الله الرسول أن يستغفر لأبيه رجاء أن يخفف عنه ، وقيل : إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم ، من غير أن يتحقق خروجهم عن الإسلام ، ورد هذا القول بأنه تعالى أخبر بأنهم كفروا فلا يصح أن يقال : إنه غير عالم بكفرهم ، وقبال أبو عبد الله الرازي : الأقرب في تعلق هذه الآية بما قبلها ما ذكره ابن عباس أن الذين كانوا يلمزون هم الذين طلبوا الاستغفار ، ولا السلام - أن الاستغفار للكافر لا يجوز ، فلهذا السبب أمره الله تعالى بالاقتداء بإبراهيم - عليها السلام - إلا في قوله : السلام - أن الاستغفار للكافر لا يجوز ، فلهذا السبب أمره الله تعالى بالاقتداء بإبراهيم عليها السلام - إلا في قوله :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه عند قوله \_ تعالى \_ ( قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً ) الآية .

<sup>(</sup>٢) الإياس : أيس ، الجوهري : أيست منه آيس يأساً لغة في يئست منه أيأس يأساً ، ومصدرهما واحد .

لسان العرب ١٩٠/١ .

الغير للغير لا ينفعه ، فإذا كان ذلك الغير مصراً على القبيح والمعصية ، الثالث : أن إقدامه على الاستغفار للمنافقين يجري عجرى إغراثهم بالإقدام على الذنب ، الرابع : أنه إذا كان لا يجيبه بقي دعاء الرسول مردوداً عند الله ، وذلك يوجب نقصان منصبه - على - ، الخامس : أن هذا الدعاء لو كان مقبولاً من الرسول لكان قليله مثل كثيره في حصول الإجابة ، فثبت أن المقصود من هذا الكلام أن القوم لما طلبوا منه أن يستغفر لهم منعه الله منه ، وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد المنع ، بل هو كما يقول القائل : إن سأله حاجة : لو سألتني سبعين مرة لم أقضها لك ، لا يريد بذلك أنه إذا زاد قضاها فكذا ههنا ، والذي يؤكد ذلك قوله تعالى في الآية ( ذلك بأنهم كفروا ) فبين أن العلة التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول لهم وإن بلغ سبعين مرة هي كفرهم وفسقهم ، وهذا المعنى قائم في الزيادة على السبعين ، فصار هذا القليل شاهدا بأن المراد وإلة الطمع أن ينفعهم استغفار الرسول مع إصرارهم على كفرهم ويؤكده ( والله لا يهدي القوم الفاسقين ) والمعنى : أن فسقهم مانع من الهداية ، فثبت أن الحق ما ذكرناه ، وقال الأزهري في جماعة من أهل اللغة : السبعون هنا جمع السبعة في مناه المنات التي فوق الستة انتهى ، والعرب تستكثر في الأحاد بالسبعة ، وفي العشرات بالسبعين ، وفي المشين بسبعائة ، قال الزخشري (١) : والسبعون جار عجرى المثل ، في كلامهم للتكثير ، قال عليّ رضي الله تعالى عنه : المثين بسبعائة ، قال الزخشري (١) : والسبعون جار عجرى المثل ، في كلامهم للتكثير ، قال عليّ رضي الله تعالى عنه :

### لأَصَبِّحَنَّ الْعَاصِ وَابْنَ الْعَاصِي سَبْعِينَ أَلْفاً عَاقِدِي النَّوَاصِي

قال ابن عطية : وأما تمثيله بالسبعين دون غيرها من الأعداد ، فلأنه عدد كثيراً ما يجيء غاية ومقنعاً في الكثرة ، ألا ترى إلى القوم الذين اختارهم موسى ، وإلى أصحاب العقبة ، وقد قال بعض اللنويين : إن التصريف الذي يكون من السين والباء والعين هو شديد الأمر ، من ذلك السبعة فإنها عدد مقنع ، هي في السموات وفي الأرض ، وفي خلق الإنسان وفي بدنه وفي أعضائه التي بها يطبع الله وبها يعصيه ، وبها ترتيب أبواب جهنم فيها ذكر بعض الناس ، وهي عيناه وأذناه وأسنانه وبطنه وفرجه ويداه ورجلاه ، وفي سهام الميسر وفي الأقاليم وغير ذلك ، ومن ذلك السبع العبوس والعنبس ، ونحو هذا من القول انتهى ، واستدل القائلون بدليل الخطاب ، وإن التخصيص بالعدد يدل على أن الحكم فيها وراء ذلك بغلافه بما روي أنه قال « والله لأزيدن على السبعين » ") ، ولم ينصرف حتى نزل ( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لمنه لم ن فكف عنه ، قبل : ولقائل أن يقول هذا الاستدلال بالعكس أولى ، لأنه تعالى لما بين أنه لا يغفر لهم البتة ، ثبت أن الحال فيها وراء العدد مساو للحال في العدد ، وذلك يدل على أن التقييد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم فيها البتة ، ثبت أن الحال فيها وراء العدد مساو للحال في العدد كثرة الاستغفار ، كيف وقد تلاه بقوله تعالى ( ذلك بأنهم كفروا ) الآية الكلام ، وتمثيلاته والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار ، كيف وقد تلاه بقوله تعالى ( ذلك بأنهم كفروا ) الآية فين المصارف عن المغفرة لهم حتى قال « رخص لي ربي فأزيد على السبعين ؟ » قلت : لم يخف عليه - ﷺ - ذلك بأنهم كفرو ( وفي هذا السؤال خيل بما قال إظهار النبي - ﷺ - الرأفة والرحمة لطف لأمته ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على بعض انتهى ، وفي هذا السؤال وفي إظهار النبي - غضّ من منصب النبوة ، وسوء أدب على الأنبياء ، ونسبته إليهم ما لا يليق بهم ، وإذا كان - ﷺ - يقول : « لم

انظر الكشاف ٢/٥٩٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١٤١/٦ طبعة دار الفكر ، وأخرجه الطحاوي في مشكل الأثار ١٨٧/٣ ، وأخرجه أبو عوانة ١٤/١ والبغوي في شرح السنة ٥٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٢/ ٢٩٥.

يكن لنبي خائنة الأعين » أو كها قال: وهي الإشارة فكيف يكون له النطق بشيء على سبيل التحييل ، حاشا منصب الأنبياء عن ذلك، ولكن هذا الرجل يستعمل الألفاظ في حق الأنبياء بما لا يليق بحالهم، ولقد تكلم عند تفسير قبوله: (عفا الله عنك لم أذنت لهم ) بكلام في حق الرسول نزهت كتابي هذا أن أنقله فيه ، والله تعالى يعصمنا من الزلل في القول والعمل ، ذلك إشارة إلى انتفاء الغفران وتبيين العلة الموجبة لذلك ، وانتفاء هداية الله الفاسقين ، هو للذين حتم لهم بذلك فهو عام مخصوص .

لما ذكر ما ظهر من النفاق ، والهزء من الذين خرجوا معه إلى غزوة تبوك من المنافقين ، ذكر حال المنافقين الذين لم يخرجوا معه ، وتخلفوا عن الجهاد ، واعتذروا بأعذار وعلل كاذبة حتى أذن لهم ، فكشف الله للرسول - عن أحوالهم ، وأعلمه بسوء فعالهم ، فأنزل الله عليه ( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ) الآية ، أي عن غزوة تبوك ، وكان الرسول قد خلفهم بالمدينة لما اعتذروا فأذن لهم ، وهذه الآية تقتضي التوبيخ والوعيد ، ولفظة ( المخلفون ) تقتضي الذم والتحقير ، ولذلك جاء ﴿ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ﴾ [ التوبة: آية ٨٧ ] وهي أمكن من لفظة المتخلفين ، إذ هم مفعول بهم وذلك ، ولم يفرح إلا منافق ، فخرج من ذلك الثلاثة وأصحاب العذر ، ولفظ المقعد يكون المزمان والمكان والمصدر ، وهو هنا للمصدر ، أي : بقعودهم وهو عبارة عن الإقامة بالمدينة ، وانتصب ( خلاف ) على الظرف ، أي : بعدهم إذا ظعنوا(۱) ولم يظعن معهم قاله أبو الظرف ، أي : بعدهم إذا ظعنوا(۱) ولم يظعن معهم قاله أبو عبيدة ، والأخفش ، وعيسي بن عمرو ، قال الشاعر :

عَقَبَ السرَّبِيعُ خِلاَفَهُمْ فَكَأَنَّمَا بَسَطَ الشَّوَاطِبُ بَيْنَهُنَّ حَصِيرَا(٢) ومنه قول الشاعر:

فَقُــلْ لِلَّذِي يَبْغِي خِــلَافَ الَّــذِي مَضَى تَــأَهَّـبْ لَأُخْــرَى مِثْلَهَــا وَكَــأَنْ قَــد(٣) ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن عباس وأبي حيـوة وعمرو بن ميمـون (خلف رسول الله)، وقــال قطرب ومؤرج

<sup>(</sup>١) ظعنوا : ظَعَنَ يَظْعَنُ ظَعْناً ، وظَعَناً « بالتحريك » وظعوناً : ذهب وسار . لسان العرب ٢٧٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل للحارث بن خالد المخزومي ويروى (عقب الرذاذ) بدل (عقب الربيع) انظر مجاز القرآن ١/٦٦ تفسير الطبري ٢ / ٣٩٨ المحرر الوجيز ٣/٥٥، اللسان ١٢٣٧/٢ (خلف) الشواطب : النساء اللاتي يشطبن لحاء السعف ، يعملن منه الحصر ، والشاهد فيه قوله : « خلافهم » ظرف بمعنى بعدهم .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل لم نهتد لقائله ، انظر معجم الشعراء للمرزباني (٦) المحرر الوجيز ٣/٤٥٥ اللسان ٣٣٧/٣ (خلف) .

والزجاج والطبري : انتصب ( خلافَ ) على أنه مفعول لأجله(١) ، أي لمخالفة رسول الله ، لأنهم خالفوه حيث نهض للجهاد ( وقعدوا ) ، ويؤيد هذا التأويل قراءة من قرأ ( خُلْفَ ) بضم الخاء ، وما تظاهرت به الروايات من أنه أمرهم بالنفر ، فغضبوا وخالفوا وقعدوا مستأذنين وغير مستأذنين ، وكراهتهم للجهاد هي لكونهم لا يجرون به ثواباً ولا يدفعون بزعمهم عنهم عقاباً ، وفي قوله ( فرح ) ( وكرهوا ) مقابلة معنوية ، لأن الفرح من ثمرات المحبة ، وفي قوله ( أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) تعريض بالمؤمنين وبتحملهم المشاق العظيمة ، أي : كالمؤمنين الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد في سبيل الله ، وآثروا ذلك على الدعة والخفض وكره ذلك المنافقون ، وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان ، والفرح بالقعود يتضمن الكراهة للخروج ، وكأن الفرح بالقعود هو لمثل الإقامة ببلده لأجل الألفة والإيناس بالأهل والولد ، وكراهة الخروج إلى الغزو لأنه تعريض بالنفس والمال للقتل والتلف ، واستعذروا بشدّة الحر ، فأجاب الله تعالى عما ذكروا أنه سبب لترك النفر ، وقالوا : إنه قال بعضهم لبعض ، وكانوا أربعة وثمانين رجلًا ، وقيل : قالـوا للمؤمنين ، لم يكفهم ما هم عليه من النفاق والكسل ، حتى أرادوا أن يكسلوا غيرهم ، وينبهوهم على العلة الموجبة لترك النفر ، قال ابن عباس وأبورزين والربيع : قال رجل : يا رسول الله الحر شديد ، فلا ننفر في الحر ، وقــال محمد بن كعب : هو رجل من بني سلمة انتهى ، أي : قال ذلك عن لسانهم ، فلذلك جاء ( وقالوا ) بلفظ الجمع ، وكانت غزوة تبوك في وقت شدّة الحر وطيب الثهار والظلال ، فأمر الله نبيه أن يقول لهم ( قل نار جهنم أشد حراً ) أقام الحجة عليهم بأنه قيل : لهم إذا كنتم تجزعون من حر القيظ ، فنارجهنم التي هي أشد أحرى أن تجزعوا منها لو فقهتم ، قال الزمخشري ( قل نار جهنم أشدّ حراً ) استجهال لهم ، لأن من تصوّن من مشقة ساعة فوقع بذلك التصوّن في مشقة الأبد كان أجهل من كل جاهل ، ولبعضهم :

> مَسَاءَةً يَوْمِ أَرْيُها شبهُ الصَّابِ مَسَرَّهُ أَحْفَادِ تَلَقَّيْتُ بَعْدَهَا وَرَاءَ تَقَصِّيهَا مَسَاءَةَ أَحْقَاب (٢) فَكَيْفَ بِأَنْ تَلْقِي مَسَرَّةَ سَاعَةٍ

انتهى ، وقرأ عبيد الله ( يعلمون ) مكان ( يفقهون ) وينبغي أن يحمل ذلك على معنى التفسير ، لأنه مخالف لسواد ما أجمع المسلمون عليه ، ولما روى عنه الأئمة ، والأمر بالضحك والبكاء في معنى الخبر ، والمعنى فسيضحكون قليلًا ويبكون كثيرا إلا أنه أخرج على صيغة الأمر للدلالة على أنه حتم لا يكون غيره ، روي أن أهل النفاق يكونون في النار عمر الدنيا ، لا يرقأ(٣) لهم دمع ، ولا يكتحلون بنوم ، والظاهر أن قوله ( فليضحكوا قليلًا ) إشارة إلى مدّة العمر في الدنيا ( وليبكوا كثيرا ) إشارة إلى تأبيد الخلود ، فجاء بلفظ الأمر ومعناه الخبر عن حالهم ، قال ابن عطية : ويحتمل أن تكون صفة حالهم ، أي : هم لما هم عليه من الحظر مع الله وسوء الحال ، بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلًا وبكاؤهم كثيراً من أجل ذلك ، وهذا يقتضي أن يكون وقت الضحك والبكاء في الدنيا ، نحو قوله ـ عليه السلام ـ لأمته « لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحتكم قليلًا » ، وانتصب ( قليلًا ) و ( كثيراً ) على المصدر ، لأنها نعت للمصدر ، أي : ضحكاً قليلًا

لسان العرب ١٦٩٩/٣ .

<sup>(</sup>١) والذي في الطبري ٣٨/٤ وقوله ( خلاف ) مصدر من قول القائل : خالف فلان فلاناً ، فهو يخالفه خلافاً ، فلذلك جاء مصدره على تقدير فعال ، كما يقال : قاتله ، فهو يقاتله قتالاً .

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل للزمخشري انظر الكشاف ٢٣٣/٢ تفسيرالرازي ١٤٩/١٦ ـ ١٥٠ مشاهد الإنصاف ٢٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) يرقأ: رقأت الدمعة ترقأ رقأ ورقؤاً: جفت وانقطعت.

وبكاء كثيراً ، وهذا من المواضع التي يحذف فيها المنعوت ، ويقوم نعته مقامه ، وذلك لدلالة الفعل عليه ، وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكونا نعتاً لظرف محذوف ، أي : زماناً قليلاً وزماناً كثيراً انتهى ، والأول أجود لأن دلالة الفعل على المصدر بحروفه ، ودلالته على الزمان بهيئته فدلالته على المصدر أقوى ، وانتصب ( جزاءً ) على أنه مفعول لأجله ، وهو متعلق بقوله ( وليبكوا كثيراً ) .

# فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِنْهُمْ فَٱسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبدًا وَلَن فَالْتَعْرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبدًا وَلَن فَقَيْلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَنَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيلِفِينَ اللَّا اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ ال

الخطاب للرسول، والمعنى: فإن رجعك الله من سفرك هذا وهوغزوة تبوك، قيل: ودخول (إن) هنا وهي للممكن وقوعه غالباً إشارة إلى أنه ـ ﷺ ـ لا يعلم بمستقبلات أمره من أجل وغيره إلا أن يعلمه الله ، وقد صرح بذلك في قوله تعالى : ﴿ قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ﴾ [ الأحقاف : آية ٩ ] ﴿ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ﴾ [ الأعراف : آية ١٨٨ ] ، قال نحوه ابن عطية : وغيره ، ( إلى طائفة منهم ) ، لأن منهم من مات ، ومنهم من تاب وندم ، ومنهم من تخلف لعذر صحيح ، فالطائفة هنا الذين خلصوا في النفاق وثبتوا عليه هكذا قيل ، وإذا كان الضمير في ( منهم ) عائداً على المخلفين الذين خرجوا ، وكرهوا أن يجاهدوا ، فالذي يظهر أن ذكر الطائفة هو لأجل أن منهم من مات ، قال ابن عطية : ويشبه أن تكون هذه الطائفة قد حتم عليها بالموافاة على النفاق ، وعينوا للنبي \_ ﷺ \_ ، وإلا فكيف يترتب على أن لا يصلي على موتاهم إن لم يعينهم ، وقوله ( وماتوا وهم فاسقون ) نص في موافاتهم ، ومما يؤيد هذا أن النبي \_ ﷺ \_ عينهم لحذيفة بن اليهان ، وكانت الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخر عن الصلاة على جنازة رجل تأخروا هم عنها ، وروي عن حذيفة : أنه قال يوماً : بقى من المنافقين كذا وكذا ، وقال لـه عمـر بن الخطاب : أنشدك الله أنا منهم ، فقال لا والله لا أمنت منها أحداً بعدك ، وأمر الله نبيه أن يقول لهم ( لن تخرجوا معي ) هو عقوبة لهم وإظهار لدناءة منزلتهم ، وسوء حالهم وهذا هو المقصود في قصة ثعلبة بن حاطب التي تقدمت في الامتناع من أخذ صدقته ، ولا خزي أعظم من أن يكون إنسان قد رفضه الشرع ورده كالجمل الأجرب ، قال « الزمخشري » : فاستأذنوك للخروج يعني إلى غزوة بعد غزوة تبوك ، وكان إسقاطهم من ديوان الغزاة عقوبة لهم على تخلفهم الذي علم الله تعالى أنه لم يدعهم إليه إلا النفاق بخلاف غيرهم من المخلفين انتهي ، وانتقل بالنفي من الشاق عليهم وهو الخروج إلى الغزاة إلى الأشق وهو قتال العدو لأنه أعظم الجهاد وثمرة الخروج وموضع بارقة السيوف التي تحتها الجنة ، ثم علل انتفاء الخروج والقتال بكونهم رضوا بالقعود أول مرة ، ورضاهم ناشيء عن نفاقهم وكفرهم وخداعهم وعصيانهم أمر الله في قوله : ﴿ انفروا خفافا وثقالًا ﴾ [ التوبة : آية ٤١ ] وقالوا هم ( لا تنفروا في الحر ) فعلل بالمسبب وهو الرضا الناشيء عن السبب وهو النفاق ، و ( أول مرة ) هي الخرجة إلى غزوة تبوك ، ومرة مصدر كأنه قيل : أول خرجة دعيتم إليها ، لأنها لم تكن أول خرجة خرجها الرسول للغزاة ، فلا بد من تقييدها ، إذ الأولية تقتضي السبق ، وقيل : التقدير أول خرجة خرجها الرسول لغزوة الروم بنفسه ، وقيل : أول مرة قبل الاستئذان ، وقال أبو « البقاء » : ( أول مرة ) ظرف ونعني ظرف زمان وهو بعيد ، وقال الزمخشري (١) فإن قلت : ( مرة ) نكرة وضعت موضع المرات للتفضيل : فلم ذكر اسم التفضيل المضاف إليها

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢٩٧/٢.

وهو دال على واحدة من المرات؟ قلت: أكثر اللغتين هند أكبر النساء، وهي أكبرهن، ثم إن قولك: هي كبرى امرأة لا تكاد تعثر عليه، ولكن هي أكبر امرأة وأول مرة وآخر مرة انتهى ، فاقعدوا مع الخالفين، أي: أقيموا وليس أمراً بالقعود الذي هو نظير الجلوس، وإنما المراد منعهم من الخروج معه، قال أبو عبيدة: الخالف الذي خلف بعد خارج، فقعد في رحله، وهو الذي يتخلف عن القوم، وقيل: الخالفين المخالفين من قولهم: عبد خالف أي مخالف لمولاه، وقيل: الأخساء الأدنياء من قولهم: فلان خالفة قومه لأخسهم وأردهم، ودلت هذه الآية على توقي صحبة من يظهر منه مكر وخداع وكيد وقطع العلقة بينها والاحتراز منه، وعن قتادة ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلاً، قال ابن عطية: و( الخالفون) جميع من تخلف من نساء وصبيان وأهل عذر ، غلب المذكر فجمع بالواو والنون وإن كان ثم نساء وهو جمع خالفي، وقال قتادة: الخالفون النساء وهذا مردود، وقال « ابن عباس »: هم الرجال، وقال الطبري: يحتمل قوله في الحالتين أن يريد الفاسدين، فيكون ذلك مأخوذاً من خلف الشيء إذا فسد، ومنه: خلوف فم الصائم، وقرأ مالك بن دينار وعكرمة ( مع الخلفين) وهو مقصور من الخالفين، كما قال: عدداً وبدداً يريد عادداً وبادداً، وكما قال الآخر:

### مِثْلُ النَّقى لبْدُهُ ضَرْبُ الظُّلَلْ

يريد الظلال .

### وَلَاتُصَلِّعَلَىٰٓ أَحَدِمِّنَهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَانَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكُسِقُونَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَا لَيْ اللّهِ عَلَىٰ مَا مَا اللّهُ اللّهِ وَكَانُواْ وَهُمْ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَمَا لَوْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

النهي عن الصلاة على المنافقين إذا ما تواعقوبة ثانية ، وخزي متأبد عليهم ، و «كان فياروي يصلي على المنافقين إذا ما تواقع على قبورهم بسبب ما يظهرونه من الإسلام » فإنهم كانوا يتلفظون بكلمتي الشهادة ، ويصلون ويصومون ، فبني الأمر على ما ظهر من أقوالهم وأفعالهم ، ووكل سرائرهم إلى الله ، ولم يزل على ذلك حتى وقعت واقعة عبد الله بن أبي ، وطول الزمخشري (١) وغيره في قصته ، فتظافرت الروايات أنه صلى عليه رسول الله - ﷺ - فنزلت هذه الآية بعد ذلك ، وروى أنس أنه لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل فجذبه بثوبه وتلا عليه ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ) فانصرف ولم يصل ، وذكروا محاورة عمر لرسول الله - ﷺ - حين جاء ليصلي عليه ، و ( مات ) صفة لـ ( أحد ) فقدم الوصف بالمجرور ، ثم بالجملة وهو ماض بمعنى المستقبل لأن الموت غير موجود لا محالة ، نهاه الله عن الصلاة عليه والقيام على قبره وهو الوقوف عند قبره حتى يفرغ من دفنه ، وقيل : المعنى ولا تتولوا دفنه وقبره ، فالقبر مصدر كان - ﷺ - إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له ، فنهي عن ذلك في حتى المنافقين ، فلم يصل بعد على منافق ولا قام على قبره ( إنهم كفروا ) تعليل للمنع من الصلاة والقيام بما يقتضي الامتناع من ذلك ، وهو الكفر والموافاة عليه .

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲۹۸/۲ .

تقدم نظير هذه الأية وأعيد ذلك، لأن تجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل له وتأكيده وإرادة أن يكون على بال من المخاطب لا ينساه ، ولا يسهو عنه ، وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل عناية به لا سيها إذا تراخى ما بين النزولين ، فأشبه الشيء الذي أهم صاحبه فهو يرجع إليه في أثناء حديثه ويتخلص إليه ، وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيها يجب أن يحذر منه قاله الزمخشري ، وقال ابن عطية : ووجه تكريرها توكيد هذا المعنى ، وقال أبو علي : ظاهره أنه تكرير وليس بتكرير ، لأن الأيتين في فريقين من المنافقين ، ولو كان تكريراً لكان مع تباعد الآيتين لفائدة التأكيد والتذكير ، وقيل : أراد بالأولى لا تعظمهم في حال حياتهم بسبب كثرة المال والولد ، وبالثانية لا تعظمهم بعد وفاتهم لمانع الكفر والنفاق ، وقد تغايرت الأيتان في ألفاظ هنا ( ولا ) وهناك ( فلا ) ومناسبة الفاء أنه عقب قوله ( ولا ينفقون إلا وهم كارهون ) أي : للإنفاق ، فهم معجبون بكثرة الأموال والأولاد ، فنهاه عن الإعجاب بفاء التعقيب ، ومناسبة الواو أنه نهي عطف على نهي قبله ( ولا تصل) ( ولا تقم) ( ولا تعجُبك ) فناسبت الواو ، وهنا ( وأولادهم ) وهناك ( ولا أولادهم ) فذكر لا مشعر بالنهي عن الإعجاب بكل واحد واحد على انفراد ، ويتضمن ذلك النهي عن المجموع ، وهنـا سقطت فكـان نهياً عن إعجـاب المجموع ، ويتضمن ذلك النهي عن الإعجاب بكل واحد واحد ، فدلت الآيتان بمنطوقهما ومفه ومهما عملي النهي عن الإعجاب بالأموال والأولاد مجتمعين ومنفردين ، وهنا ( أن يعذبهم ) وهناك ( ليعذبهم ) فأتى باللام مشعرة بالتعليل ، ومفعول ( يريد ) محذوف أي : إنما يريد الله ابتلاءهم بالأموال والأولاد لتعذيبهم ، وأتى بـ (أن ) لأن مصب الإرادة هو التعذيب ، أي : إنما يريد الله تعذيبهم ، فقد اختلف متعلق الفعل في الآيتين هذا الظاهر ، وإن كان يحتمل زيادة اللام ، والتعليل بأن وهناك الدنيا وهنا في الحياة الدنيا فأثبت في الحياة على الأصل ، وحذفت هنا تنبيهاً على خسة الدنيا ، وأنها لا تستحق أن تسمى حياة ، ولا سيها حين تقدمها ذكر موت المنافقين ، فناسب أن لا تسمى حياة .

الجمهور على أن السورة هناكل سورة كان فيها الأمر بالإيمان والجهاد، وقيل: براءة، لأن فيها الأمر بهما، وقيل: بعض سورة ، فأطلق عليه سورة ، كما يطلق على بعض القرآن قرآن وكتاب ، وهذه الآية وإن تقدم أنهم كانوا استأذنوا الرسول في القعود فيها تنبيه على أنهم كانوا متى تنزل سورة فيها الأمر بالإيمان والجهاد استأذنوا ، وليست هنا إذا تفيد التعليق فقط ، بل انجر معها معنى التكرار ، سواء كان ذلك فيها بحكم الوضع أو أنه بحكم غالب الاستعمال لا الوضع ، وهي مسألة خلاف في النحو ومما وجد معها التكرار قول الشاعر :

إِذَا وَجَدْت أُوَارَ السنَّارِ فِي كَبِدِي أَقْبَلْتُ نَحْوَ سِقَاءِ الْقَوْمِ أَبْتَرِدُ(١) الْاترى أَن المعنى متى وجدت ، و ( أَنْ آمنُوا ) يحتمل ( أَن ) أَن تكون تفسيرية ، لأن قبلها شرط ذلك ، ويحتمل أَن

<sup>(</sup>١) تقدم .

تكون مصدرية ، أي : بأن آمنوا ، أي : بالإيمان ، والظاهر أن الخطاب للمنافقين ، أي : آمنوا بقلوبكم كها آمنتم بالسنتكم ، قيل : ويحتمل أن يكون خطاباً للمؤمنين ، ومعناه الاستدامة ، والطول ، قال ابن عباس والحسن : الغنى ، وقيل : القوة والقدرة ، وقال الأصم : أولو الطول الكبراء والرؤساء ، وأولو الأمر منهم أي : من المنافقين كعبد الله بن أبي والجد بن قيس ومعتب بن قشير وأضرابهم ، وأخص ( أولو الطول ) لأنهم القادرون على التنفير والجهاد ، ومن لا مال له ولا قدرة لا يحتاج إلى الاستئذان ، والاستئذان مع القدرة على الحركة أقبح وأفحش ، والمعنى : استأذنك أولو الطول منهم في القعود ، وفي استأذنك التفات ، إذ هو خروج من لفظ الغيبة ، وهو قوله ( ورسوله ) إلى ضمير الخطاب ، وقالوا ذرنا تكن مع القاعدين الزمني وأهل العذر ومن ترك لحراسة المدينة لأن ذلك عذر ، وفي قوله ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ) النماء وابن زيد والفراء ، وذلك أبلغ في الذم ، والخوالف النساء قاله الجمهود كابن عباس ومجاهد وقتادة وشمر بن عطية (٢) وابن زيد والفراء ، وذلك أبلغ في الذم كها قال :

وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي أَقَوْمُ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ فَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي فَا أَوْرَى فَا اللَّهُ اللَّ

وقال آخر :

كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَ الْ عَلَيْنَ وَعَلَى الْغَانِيَاتِ جَرُّ الذُّيُ ول (٤)

فكونهم رضوا بأن يكونوا قاعدين مع النساء في المدينة أبلغ ذم لهم وتهجين ، لأنهم نزلوا أنفسهم منزلة النساء العجزة اللواتي لا مدافعة عندهن ولا غنى ، وقال النضر بن شميل : الخوالف من لا خير فيه ، وقال النحاس : يقال للرجل الذي لا خير فيه : خالفة ، وهذا جمعه بحسب اللفظ ، والمراد أخساء الناس وأخلافهم ، وقالت فرقة ( الخوالف ) جمع خالف ، فهو جار مجرى فوارس ونواكس وهوالك ، والظاهر أن قوله ( وطبع ) خبر من الله بما فعل بهم ، وقيل : هو استفهام أي : أو طبع على قلوبهم فلأجل الطبع لا يفقهون ولا يتدبرون ولا يتفهمون ما في الجهاد من الفوز والسعادة ، وما في التخلف من الشقاء والضلال

كَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمُولِهِ مَ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ فَيَ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمُولِهِ مَ وَأَوْلَتِهِمْ وَأَوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ بَحَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ بَحَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ بَحَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) الخوالف : النساء المتخلفات في البيوت .

لسان العرب ٢ / ١٢٤٠ .

 <sup>(</sup>۲) شمر بن عطية الأسدي الكاهلي الكوفي ، عن أبي وائل وشهر بن حوشب وثقه النسائي ، وشِمْر بكسر الشين ، وسكون الميم ، الخلاصة
 ۲۰۷/۱ التقريب ۲۰٤/۱ .

 <sup>(</sup>٣) البيتان من الوافر لزهير ، انظر ديوانه ٧٣ ـ ٧٤ معاهد التنصيص ١٦٥/٣ العمدة لابن رشيق ٢٦/٢ انظر البيت الأول في المغني ١٦٥/١ الهمع ١٥٣/١ الصاحبي (٣٠٦) وانظر البيت الثاني في اللسان ٤٦٤١/٦ (هدى) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الخفيف لعمر بن أبي ربيعة ، انظر دايونه ( ٣٣٨ ) .

٨٦ ..... سورة التوبة/ الآية : ٩٠

### ٱلْفُوزُٱلْعَظِيمُ

لماذكرأن أولئك المنافقين اختار واالدعة وكرهوا الجهاد وفروا من القتال، وذكر ما أثر ذلك فيهم من الطبع على قلوبهم ذكر حال الرسول والمؤمنين في المثابرة على الجهاد، وذلك ما لهم من الثواب، ولكن وضعها أن تقع بين متنافيين، ولما تضمن قول المنافقين ذرنا واستئذانهم في القعود كان ذلك تصريحاً بانتفاء الجهاد فكأنه قيل: رضوا بكذا ولم يجاهدوا، ولكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، والمعنى إن تخلف هؤلاء المنافقون فقد توجه إلى الجهاد من هو خير منهم وأخلص نية، كقوله تعالى: ﴿ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ﴾ [ الأنعام: آية ٨٩] ﴿ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ﴾ [ فصلت: آية ٣٨] والخيرات جمع خيرة وهو المستحسن من كل شيء، فيتناول عاسن الدنيا والآخرة لعموم اللفظ وكثرة استعاله في النساء، ومنه ﴿ فيهن خَيْرات حِسان ﴾ [ الرحمن: آية ٧٠] وقال الشاعر:

#### وَلَقَدْ طَعَنْتُ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ رَبَلَاتِ هِنْدٍ خَيْرَةِ المَلكَاتِ (١)

وقيل: المراد بالخيرات هنا الحور العين ، وقيل: المراد بها الغنائم من الأموال والذراري ، وقيل: أعدّ الله لهم جنات تفسير للخيرات ، إذ هو لفظ مبهم .

## وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللْعُلِي الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ

ولماذكر أحوال المنافقين الذين بالمدينة شرح أحوال المنافقين من الأعراب، وقرأ الجمهور (المعذرون) بفتح العين وتشديد الذال فاحتمل وزنين:

أحدهما: أن يكون فعل بتضعيف العين ، ومعناه تكلف العذر ولا عذر له ، ويقال : عذر في الأمر قصر فيه وتوانى ، وحقيقته : أن يوهم أن له عذراً فيها يفعل ولا عذر له ، والثاني : أن يكون وزنه افتعل وأصله اعتذر كاختصم فأدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين ، فذهبت ألف الوصل ، ويؤيده قراءة سعيد بن جبير ( المعتذرون ) بالتاء من اعتذر ، وممن ذهب إلى أن وزنه افتعل الأخفش والفراء وأبو عبيد وأبو حاتم والزجاج وابن الأنباري ، وقرأ « ابن عباس » و زيد بن علي والضحاك والأعرج وأبو صالح وعيسى بن هلال ويعقوب والكسائي في رواية ( المُعْذِرون ) من أعذر ، وقرأ مسلمة ( المعذرون ) بتشديد العين والذال من تعذر بمعنى اعتذر ، قال أبو حاتم أراد المتعذرين ، والتاء لا تدغم في العين لبعد المخارج ، وهي غلط منه أو عليه ، واختلف في هؤلاء المعذرين ، أهم مؤمنون أم كافرون ؟ فقال ابن تعاس ومجاهد وجماعة : هم مؤمنون وأعذارهم صادقة ، وقال قتادة وفرقة : هم كافرون وأعذارهم كذب ، وكان ابن عباس يقول : رحم الله المعذرين ، ولعن المعذرين ، قيل : هم أسد وغطفان قالوا : إن لنا عيالاً وإن بنا جهداً فأذن لهم في عباس يقول : رحم الله المعذرين ، ولعن المعذرين ، قيل : هم أسد وغطفان قالوا : إن لنا عيالاً وإن بنا جهداً فأذن لهم في

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل لرجل جاهلي ، من بني عدي ، عدي تميم . انظر مجاز القرآن ۲۲۷/۱ التهذيب ٥٤٦/٧ المحرر الوجيز ٣٦١/٣ اللسان ١٢٩٨/٢ (خير)الربلات جمع ربّلة بفتح الباء وسكونها ، لحم باطن الفخذ عنى أمراً قبيحاً .

التخلف، وقيل: هم رهط عامر بن الطفيل، قالوا: إن غزونا معك غارات أعراب طبىء على أهالينا ومواشينا، فقال - على سيغني الله عنكم، وعن مجاهد: نفز من غفار اعتذروا، فلم يعذرهم الله تعالى، قال ابن إسحق: نفر من غفار منهم خفاف بن إيماء، وهذا يقتضي أنهم مؤمنون، والظاهر أن هؤلاء الجائين كانوا مؤمنين كها قال ابن عباس، لأن التقسيم يقتضي ذلك، ألا ترى إلى قوله ( وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم) فلو كان الجميع كفاراً لم يكن لوصف ( الذين قعدوا) بالكذب اختصاص، وكان يكون التركيب سيصيبهم عذاب أليم، ويحتمل أن يكونوا كفاراً كها قال قتادة فانقسموا إلى جاء معتذر، وإلى قاعد، واستؤنف إخبار بما يصيب الكافرين ويكون الضمير في رمنهم) عائداً على الأعراب، أو يكون المعنى: سيصيب الذين يوافون على الكفر من هؤلاء عذاب أليم في الدنيا بالقتل والسبي، وفي الآخرة بالنار، وقرأ الجمهور (كذّبوا) بالتخفيف أي: في إيمانهم فأظهروا ضد ما أخفوه، وقرأ أبي والحسن في المشهور عنه ونوح وإسمعيل (كذّبوا) بالتشديد أي غلي مصدقوه تعالى ولا رسوله وردوا عليه أمره، والتشديد أبلغ في الذم.

لَّيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْلِلَهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا ٱتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ مُ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا آخِمُ لَكُمْ عَلَيْهِ تَولَّواْ وَّأَعَيْنُهُ مُ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَرَنًا ٱلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ شَيْ

لماذكر حال من تخلف عن الجهادمع القدرة عليه ذكر حال من له عـ ذر في تركـه، والضعفاء جمـع ضعيف، وهو الهـرم، ومن خلق في أصل البنية شديد المخافة والضؤولة بحيث لا يمكنه الجهاد ، والمريض من عرض له المرض ، أو كان زمناً ، ويدخل فيه العمى والعرج ، و ( الذين لا يجدون ما ينفقون ) هم الفقراء ، قيل : هم مزينة وجهينة وبنو عذرة ، ونفي الحرج عنهم في التخلف عن الغزو ، ونفي الحرج لا يتضمن المنع من الخروج إلى الغزو ، فلوخرج أحد هؤلاء ليعين المجاهدين بما يقدر عليه من حفظ متاعهم أو تكثير سوادهم ، ولا يكون كلَّ عليهم كان له في ذلك ثواب جزيل ، فقد كان عمرو بن الجموح أعرج ، وهو من أتقياء الأنصار ، وهو في أول الجيش ، وقال له رسول الله ـ ﷺ ـ « إن الله قد عذرك » ، فقال : والله لأحفرن بعرجتي هذه في الجنة ، وكان ابن أم مكتوم أعمى فخرج إلى أحد ، وطلب أن يعطى اللواء ، فأخذه فأصيبت يده التي فيها اللواء ، فأمسكه باليد الأخرى ، فضربت فأمسكه بصدره ، وقرأ ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ [ آل عمران : آية ١٤٤ ] وشرط في انتفاء الحرج النصح لله ورسوله ، وهو أن يكون نياتهم وأقوالهم سراً وجهراً خالصة لله من الغش ، ساعية في إيصال الخير للمؤمنين داعية لهم بالنصر والتمكين ، ففي سنن أبي داود « لقد تركتم بعدكم قوماً ، ما سرتم مسيراً ، ولا أنفقتم من نفقة ، ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم فيه ، قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ قال : حبسهم العذر » ، وقرأ أبو حيوة ( إذا نصحوا الله ورسوله ) بنصب الجلالة والمعطوف ( ما على المحسنين من سبيل ) أي : من لائمة تناط بهم أو عقوبة ، ولفظ ( المحسنين ) عام يندرج فيه هؤلاء المعذورون الناصحون غيرهم ، وقيل ( المحسنين ) هنا المعذورون الناصحون ، ويبعد الاستدلال بهذه الجملة على نفي القياس ، وأن المحسن هو المسلم لانتفاء جميع السبيل ، فلا يتوجه عليه شيء من التكاليف إلا بدليل منفصل ، فيكون يخص هذا العام الدال على براءة الذمة ، وقال الكرماني ( المحسنين ) : هم الذين أطاعوا الله ورسوله في أقوالهم وأفعالهم ، ثم أكد الرجاء

فقال (والله غفور رحيم) وقراءة ابن عباس (والله لأهل الإساءة غفور رحيم)، على سبيل التفسير، لا على أنه قرآن لمخالفته سواد المصحف، قيل: وقوله (ما على المحسنين من سبيل) فيه نوع من أنواع البديع يسمى التملج، وهو أن يشار في فحوى الكلام إلى مثل سائر، أو شعر نادر، أو قصة مشهورة، أو ما يجري مجرى المثل، ومنه قول يسار بن عدي حين بلغه قتل أخيه وهو يشرب الخمر:

### الْيَوْمَ خَمْرٌ وَيَبْدُو فِي غَدٍ خَبَرٌ وَالدُّهْرُ مِنْ بَيْنِ إِنْعَامٍ وَإِينَاسِ (١)

( ولا على الذين ماذا ما أتوك لتحملهم ) معطوف على ما قبله ، وهم مندرجون في قوله ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ) وذكروا على سبيل نفي الحرج عنهم ، وأنهم بالغوا في تحصيل ما يخرجون به إلى الجهاد حتى أفضى بهم الحال إلى المسألة والحاجة لبذل ماء وجوههم في طلب ما يحملهم إلى الجهاد والاستعانة به ، حتى يجاهدوا مع الرسول ـ ﷺ ـ ولا يفوتهم أجر الجهاد ، ويحتمل أن لا يندرجوا في قوله ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ) بأن يكون هؤلاء هم الذين وجدوا ما ينفقون إلا أنهم لم يجدوا المركوب ، وتكون النفقة عبارة عن الزاد لا عبارة عما يحتاج إليه المجاهد من زاد ومركوب وسلاح ، وغير ذلك مما يحتاج إليه ، وهذه نزلت في العرباض بن سارية (٢) ، وقيل : في عبد الله (٣) بـن مغفل ، وقيل : في عائذ بن عمرو(٤) ، وقيل : في أبي موسى الأشعري ورهطه ، وقيل : في تسعة نفر من بطون شتى، فهم البكاؤون، وهم سالم بن عمير من بني عمرو من بني عوف ، وحرمي بن عمرو من بني واقف ، وأبو ليلي عبد الرحمن بن كعب من بني مازن بن النجار ، وسلمان بن صخر من بني المعلى ، وأبو رعيلة عبد الرحمن بن زيد بن بني حارثة ، وعمرو بن غنمة من بني سلمة ، وعائذ بن عمر ، والمزني ، وقيل : عبد الله بن عمر ، والمزني ، وقال مجاهد، البكاؤون هم بنو بكر من مزينة ، وقال الجمهور : نزلت في بني مقرن ، وكانوا ستة إخوة صحبوا النبي ـ ﷺ ـ وليس في الصحابة ستة إخوة غيرهم ، ومعنى ( لتحملهم ) أي : على ظهر مركب ، ويحمل عليه أثاث المجاهد ، قال مَعناه ابن عباس ، وقال أنس بن مالك ( لتحملهم ) بالزاد ، وقال الحسن بن صالح بالبغال ، وروي أن سبعة من قبائل شتى قالوا : يا رسول الله قد ندبتنا إلى الخروج معك ، فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغز معك ، فقال ( لا أجد ما أحملكم عليه ) فتولوا وهم يبكون ، وقرأ معقل بن هارون ( لنحملهم ) بنون الجماعة ، و ( إذا ) تقتضي جواباً ، والأولى أن يكون ما يقرب منها وهو ( قلت ) ويكون قوله ( تولوا ) جواباً لسؤال مقدر ، كأنه قيل : فها كان حالهم إذ أجابهم الرسول ؟ قيل : تولوا وأعينهم تفيض ، وقيل : جواب إذا ( تولوا ) و ( قلت ) جملة في موضع الحال من الكاف ، أي : إذا ما أتوك قائلًا لا أجد وقد قبله مقدركما قيل : في قوله : ﴿ حصرت صدورهم ﴾ [ النساء : آية ٩٠ ] قاله الزمخشري(٥) ، أو على حذف حرف العطف أي : وقلت قاله الجرجاني ، وقاله ابن عطية : وقدره فقلت بالفاء ( وأعينهم تفيض ) جملة حالية ، قال الزمخشري (٦) : فإن قلت : فهل يجوز أن يكون قوله ( قلت لا أجد ) استئنافاً مثله ؟ يعني مثل ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ) كأنه قيل : إذا

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط هذا البيت لبشار بن برد ، وهو في ديوانه ١٠٠/٤ وانظر معاهد التنصيص ٢٠٤/٤ .

 <sup>(</sup>۲) العِرْباض ـ بكسر أوله وإسكان الراء قبل الموحدة ـ ابن سارية السلمي أبو نجيح من أهل الصفّة سكن حمص ، توفي سنة خمس وسبعين
 الخلاصة ٢/٣٢٦ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن مغفل أبوزياد ، بايع تحت الشجرة ، وكان من نقباء الصحابة ، توفي سنة سبع وخمسين ، وقيل سنة ستين الخلاصة ١٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) عائذ بن عمرو بن هلال المزني ، أبو هبيرة ، شهد بيعة الرضوان ، توفي في إمرة عبيد الله بن زياد ، في أيام يزيد بن معاوية الخــلاصة ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر الكشاف ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٦) نفسه ۲/۲ . ۳۰ .

ما أتوك لتحملهم تولوا ، فقيل : ما لهم تولوا باكين ، قلت : لا أجد ما أحملهم عليه إلا أنه وسط بين الشرط والجزاء كالاعتراض ، قلت : نعم ، ويحسن انتهى ، ولا يجوز ولا يحسن في كلام العرب ، فكيف في كلام الله وهو فهم أعجمي ، وتقدّم الكلام على نحو ( وأعينهم تفيض من الدمع ) في أوائل حزب ﴿ لتجدن ﴾ [ المائدة : آية ٨٣ ] من سورة المائدة ، وقال الزخشري (١) : هنا ( وأعينهم تفيض من الدمع ) كقولك : تفيض دمعاً ، وهو أبلغ من يفيض دمعها ، لأن العين جعلت كأن كلها دمع فائض و ( من ) للبيان ، كقولك : أفديك من رجل ، ومحل الجار والمجرور النصب على التمييز انتهى ، ولا يجوز ذلك لأن التمييز الذي أصله فاعل لا يجوز جره بمن ، وأيضاً فإنه معرفة ، ولا يجوز إلا على رأي الكوفيين الذين يجيزون مجيء التمييز معرفة ، وانتصب ( حزناً ) على المفعول له ، والعامل فيه ( تفيض ) ، وقال أبو البقاء : أو مصدر في موضع الحال ، و ( أن لا يجدوا ) مفعول له أيضاً ، والناصب له ( حزناً ) قال أبو البقاء : ويجوز أن يتعلق بـ ( تفيض ) انتهى ، ولا يجوز ذلك على إعرابه ( حزناً ) مفعولاً له ، والعامل فيه ( تفيض ) لأن العامل لا يقض اثنين من المفعول له ، إلا بالعطف أو البدل ، وقوله .

وَالْمَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى الّذِيكَ يَسْتَغْذِ وُونكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْصُواْ بِالَّن يَكُونُوْا مَعَ الْحَوَالِفِ
وَطَلَّعُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللّهُ يَعْلَمُونَ اللّهُ عَمَالًا كُمْ إِذَا رَجَعْتُم إِلَيْهِمْ قُل لا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِن لَكُمُ مَّ قَدْ نَبَانَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَالُكُمْ وَرَسُولُهُ مُّ تُرَدُّولَ إِللّهِ تَعْرَدُوا لَن نُوْمِن لَكُمْ إِلَا اللّهُ عَمَالُونُ فِي سَيَعْلِقُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا اَنقلَبَ مُ إِلَيْهِمْ لِمُعْرَفُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجَسُّ وَمَأُولُهُمْ جَهَنّمُ حَرَاءُ بِمَا إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) نفسه ۳۰۲/۲ .

مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَأَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمُ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّيُرُدُّونَ إِلَىٰعَذَابِ عَظِيم ﴿ وَءَاخُرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيم مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمْمُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ الْوَيَعَ لَمُواْ أَنَّ ٱللهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلتَّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ لِنَا وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنِتَ مُكُمّ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ النَّ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ إِمَّا يَعُونُ لِأَمْنِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ إِمَّا يَعُونُ اللَّهِ إِمَّا يَعُونُ اللَّهِ إِمَّا يَعُونُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّلَهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّلَهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مُلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَب ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ إِنَّ لَانْقُمْ فِيدِ أَبَكُ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقَّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِرِينَ إِنَّ أَفَمَنُ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْراً مَنَ أُسَّكُسُ بُنْيَكُنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِعِفِى نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُ مُ وَأَمُولَكُمْ بِأَتَّ لَهُمُ ٱلْحَكَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَيُقَنَّلُونَ وَيُقَنَّلُونَ وَيُقَنَّلُونَ وَيُقَنَّلُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَكَةِ وَٱلْآخِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنَ أُوْفُ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعُتُم بِلِمْ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الْبِالْوَنَ ٱلْحَكِمِدُونَ ٱلسَّكَبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ الْمُررن بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوالْلَكِونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشَّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْأَن يَسَتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُوْلِي قُرُبِك مِنْ بَعَدِ مَاتَبَيَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِإِبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ كَلِيمٌ اللَّهِ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (إِنَّا)

إِنَّالَلَهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُحِيء ويُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلانَصِيرِ اللَّهُ عَلَى النَّيِ وَالْمُهَا جَرِينَ وَالْأَنصَارِ اللَّذِينَ النَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَى النَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّيْ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَوْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَكُولُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

الأعراب: صيغة جمع وفرق بينه وبين العرب، فالعربي من له نسب في العرب، والأعرابي البدوي منتجع (١) الغيث والكلأ، كان من العرب، أو من مواليهم، وللفرق نسب إليه على لفظه، فقيل: الأعرابي، وجمع الأعراب على الأعارب جمع الجمع، أجدر أحق وأحرى، قال الليث: جدر جدارة، فهو جدير وأجدر به يؤنث، ويثني ويجمع، قال الشاعر:

بِخَيْلٍ عَلَيْهَا جِنَّةً عَبْقَرِيَّةً جَدِيرُونَ يَوْماً أَنْ يَنَالُوا فَيَسْتَعْلُوا(٢)

(أسس) على وزن فعل مضعف العين ، وآسِس على وزن فاعل ، وضع الأساس وهو معروف ، ويقال فيه أس ، والجرف : البئر التي لم تطو ، وقال أبو عبيدة : الهوة وما يجرفه السيل من الأودية ، هار : منهال ساقط ، يتداعى بعضه في إثر بعض ، وفعله هار يهور ويهار ويهير ، فعين هار يحتمل أن تكون واواً أو ياء ، فأصله هاير أو هاور ، فقلبت وصنع به ما صنع بقاض وغاز ، وصار منقوصاً مثل شاكى (٣) السلاح ولاث قال :

لاتٍ بِهِ الأشاءُ وَالْعِبْرِيّ

 <sup>(</sup>١) منتجع : المنتجع المنزل في طلب الكلاء .
 لسان العرب ٤٣٥٣/٦ .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى ، انظر ديوانه (۱۰۳) المحتسب ۳۰٦/۲ مجاز القرآن ۳٤٦/۲ التهذيب (جدر) شرح الحماسة ۱۸۳/۱ اللسان ۱/٥٦٥ (جدر) ، ۲۷۸۸/٤ (عبقر) .

 <sup>(</sup>٣) شاكي السلاح : الشوكة السلاح ، وقيل : حدة السلاح ، ورجل شاكي السلاح ، وشائك السلاح . أبو عبيد : الشاكي والشائك جميعاً ذو الشوكة والحد في سلاحه .

لسان العرب ٢٣٦٢/٤ .

وقيل: (هار) محذوف العين لغير علة فتجري الراء بوجوه الإعراب، وحكى الكسائي: تهور وتهير، (أواه) كثير قول أوّه، وهي اسم فعل بمعنى أتوجع، ووزنه فعال للمبالغة، فقياس الفعل أن يكون ثلاثياً، وقد حكاه قطرب حكى: آه يؤوه أوهاً كقال يقول قولاً، ونقل عن النحويين أنهم أنكروا ذلك، وقالوا: ليس من لفظ أوه فعل ثلاثي، إنما يقال أوّه تأويهاً وتأوّه تأوهاً، قال الراجز:

#### فَأُوَّهَ الدَّاعِي وَضَوْضًا أَكْلُبُهُ (١)

وقال المثقب العبدي(٢):

إِذَا مَا قُدْمُ تُ أَرْحَلُهَا بِلَيْلِ تَاقَّهُ آهَةَ الرَّجُلِ الْحَزِينِ (٣)

وفي أوّه اسم الفعل لغات ذكرت في علم النحو ، الظمأ : العطش الشديد ، وهو مصدر ظميء يظمأ فهو ظمآن ، وهي ظمآن ويحد فيقال ظهاء ، الوادي : ما انخفض من الأصل مستطيلاً ، كمجاري السيول ونحوها ، وجمعته العرب على أودية ، وليس بقياسه ، قال تعالى : ﴿ فسالت أودية بقدرها ﴾ [ الرعد : آية ١٧ ] وقياسه ، فواعل لكنهم استثقلوه لجمع الواوين ، قال النحاس : ولا أعرف فاعلاً وأفعلة سواه ، وذكر غيره نادٍ وأندية قال الشاعر :

وَفِيهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وجُوهُهُمْ وَأَنْدِيَةٌ يَنْتَابُهَا الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ

والنادي : المجلس ، وحكى الفراء في جمعه أوداء ، كصاحب وأصحاب قال جرير :

عَسرَفْتُ بِبُوْقَةِ الْأَوْدَاءَ رَسْماً مُجِيلًا طَالَ عَهْدُك مِنْ رُسُومِ (١)

وقال الزمخشري: الوادي كل منعرج من جبال وآكام (°)، يكون منفذاً للسيل، وهو في الأصل فاعل من ودي إذا سال ومنه الودي، وقد شاع في استعمال العرب بمعنى الأرض تقول: لا تصل في وادي غيرك ﴿ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ﴾ أثبت في حق المنافقين ما نفاه في حق المحسنين، فدل لأجل المقابلة أن هؤلاء مسيئون، وأي إساءة أعظم من النفاق والتخلف عن الجهاد والرغبة بأنفسهم عن رسول الله، وليست إنما للحصر إنما هي للمبالغة في التوكيد، والمعنى: إنما السبيل في اللائمة والعقوبة والإثم على الذين يستأذنونك في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه لغناهم، وكان خبر السبيل (على) وإن كان قد فصل بإلى كها قالت:

### هَـلْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى خَمْرٍ فَأَشْرَبَهَا أَمْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى نَصْرِ بْنِ حَجَّاجِ (١)

<sup>(</sup>١) رجز ، لم نهتد لقائله ، انظر تفسير الطبري ١٤/٥٣٥ وضوضأت ضجت وصاحت .

<sup>﴿</sup> ٢) العائذ بن محصن بن ثعلبة ، من بني عبد القيس ، من ربيعة شاعر جاهلي من أهل البحرين ، توفي نحو سنة ٣٥ قبل الهجرة .

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر، انـظر طبقات فحـول الشعراء ٢٧٣/١ الخصـائص ٣٨/٣ التهذيب ٢/٠٨٦ ـ ٤٨١ شرح المفضليـات للتبريـزي ١٠٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) ليس في ديوانه . وهو في تفسير القرطبي ١٨٥/٨ بلفظ (الأوداه) بدلاً من (الأوداء) .

 <sup>(</sup>٥) آكام: ابن سيده: الأكمة: القف من حجارة واحدة ، وقيل: هو دون الجبال ، وقيل: هو الموضع الذي هو أشد ارتفاعاً مما حوله ، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً .

لسان العرب ١٠٣/١ .

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط لفريعة بنت همام ، انظر الخزانة ٢٠/٤ ، ٨٨ شرح المفصل ٢٧/٧ حاشية الشهاب ١٥٥/٤ .

لأن ( على ) تدل على الاستعلاء ، وقلة منعة من دخلت عليه ، ففرق بين : لا سبيل لي على زيد ، ولا سبيل لي إلى زيد ، وهذه الآية في المنافقين المتقدم ذكرهم عبد الله بن أبيّ والجد بن قيس ومعتب بن قشير وغيرهم ، ( ورضوا ) استئناف كأنه قيل : ما بالهم استأذنوا في القعود بالمدينة ، وهم قادرون على الجهاد ؟ فقيل : رضوا بالدناءة وانتظامهم في سلك الخوالف ، وعطف ( وطبع ) تنبيهاً على أن السبب في تخلفهم رضاهم بالدناءة ، وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون ما يترتب على الجهاد من منافع الدين والدنيا ﴿ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بماكنتم تعملون ﴾ ( لن نؤمن لكم ) علة للنهي عن الاعتذار ، لأن غرض المعتذر أن يصدق فيها يعتذر به ، فإذا علم أنه مكذب في اعتذاره كف عنه ( قد نبأنا الله من أخباركم ) علة لانتفاء التصديق ، لأنه تعالى إذا أخبر الرسول والمؤمنين بما انطوت عليه سرائرهم من الشر والفساد لم يمكن تصديقهم في معاذيرهم ، قال ابن عطية : والإشارة بقوله ( قد نبأنا الله من أخباركم ) إلى قوله ( ما زادوكم إلا خبالًا ولأوضعوا خلالكم ) ونحو هذا ، ونبأ هنا تعدت إلى مفعولين ، كعرف ، نحو قوله ﴿ من أنبأك هذا ﴾ [ التوبة : آية ٤٧ ] والثاني هو ( من أخباركم ) أي جملة ( من أخباركم ) ، وعلى رأي أبي الحسن الأخفش تكون ( من ) زائدة أي ( أخباركم ) ، وقيل : نبأ بمعنى أعلم المتعدية إلى ثلاثة ، والثالث : محذوف اختصار الدلالة الكلام عليه ، أي : من أخباركم كذباً أو نحوه ( وسيرى الله ) توعد أي : سيراه في حال وجوده ، فيقع الجزاء منه عليه ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وقال الزمخشري : ( وسيرى الله عملكم ) أتنيبون أم تثبتون على الكفر ( ثم تردون ) إشارة إلى البعث من القبور والتنبؤ بأعمالهم عبارة عن جزائهم عليها ، قال ابن عيسي ( وسيري ) لجعله من الظهور بمنزلة ما يري ، ثم يجازي عليه ، وقيل : كانوا يظهرون للرسول عند تقريرهم معاذيرهم حباً وشفقة ، فقيل : وسيرى الله عملكم ، هل يبقون على ذلك أو لا يبقون ، والغيب والشهادة هما جامعان لأعمال العبد لا يخلو منهما ، وفي ذلك دلالة على أنه مـطلع على ضـمائرهم ، كاطلاعه على ظواهرهم لا تفاوت عنده في ذلك ، ﴿ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ﴾ لما ذكر أنهم يصدر منهم الاعتذار ، أخبر أنهم سيؤكدون ذلك الاعتذار الكاذب بالحلف ، وأن سبب الحلف هو طلبتهم أن يعرضوا عنهم فلا يلوموهم ولا يوبخوهم ، فأعرضوا عنهم أي : فأجيبوا إلى طلبتهم ، وعلل الإعراض عنهم بأنهم رجس ، أي : مستقذرون بما انطووا عليه من النفاق ، فتجب مباعدتهم واجتنابهم ، كما قال : ﴿ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ [ المائدة : آية ٩٠ ] ، فمن كان رجساً لا تنفع فيه المعاتبة ، ولا يمكن تطهير الرجس ، ويحتمل أن يكـون سبب الحلف مخافتهم أن يعـرضوا عنهم فـلا يقبلوا عليهم ولا يوادوهم ، فأمر تعالى بالإعراض عنهم وعدم توليهم ، وبين العلة في ذلك برجسيتهم ، وبأن مآل أمرهم إلى النار ، قال ابن عباس ( فأعرضوا عنهم ) لا تكلموهم ، وفي الخبر أنه عليه السلام لما قـدم من تبوك ، قـال : « لا تجالسـوهم ولا تكلموهم » ، قيل : إن هذه الآية من أول ما نزل في شأن المنافقين في غزوة تبوك ، وكان قد اعتذر بعض المنافقين واستأذنوه في القعود قبل مسيره ، فأذن فخرجوا وقال أحدهم : ما هو إلا شحمة لأول آكل ، فلما خرج الرسول نزل فيهم القرآن ، فانصرف رجل من القوم ، فقال للمنافقين في مجلس منهم : نزل فيكم قرآن ، فقالوا له : وما ذلك قال : لا أحفظ إلا أني سمعت وصفكم فيه بالـرجس، فقـال لهم مخشيّ : لـو وددت أن أجلد مـائـة ولا أكـون معكم، فخـرج حتى لحق بالرسول \_ ﷺ ـ فقال له : ما جاء بك ؟ فقال له وجه رسول الله \_ ﷺ ـ تسفعه الريح ، وأنا في الكن(١) ، فروي أنه ممن تاب ، قال ابن عطية : فأعرضوا عنهم أمر بانتهارهم وعقوبتهم بالإعراض والوصم بالنفاق ، وهذا مع إجمال لا مع تعيين

<sup>(</sup>١) الكِنُّ : الكِنُّ والكِنَّانُ : وقاءُ كل شيء وسِثْرُه ، والكِنُّ : البيت أيضاً ، والجمع أَكْنَانُ وأَكِنَّة . لسان العرب ٣٩٤٢/٥ .

مصرح من الله ولا من رسوله ، بل كان لكل واحد منهم ميدان المقالة مبسوطاً ، وقوله ( رجس ) أي : نتن وقذر وناهيك بهذا الوصف محطة دنيوية، ثم عطف لمحطة الأخرة، ومن حديث كعب بن مالك أنهم جاؤوا يعتذرون ويحلفون لما قدم المدينة ، وكانوا بضعة وثمانين ، فقبل منهم علانيتهم ، وبايعهم واستغفر لهم ، ووكل سرائرهم الى الله ﴿ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴾ قال مقاتل : نزلت في عبد الله بن أبي ، حلف بالله الذي لا إلَّه إلا هو لا يتخلف عنه بعدها ، وحلف ابن أبي سرح لنكونن معه على عدوه ، وطلب من الرسول أن يرضي عنه ، فنزلت : وهنا حذف المحلوف به ، وفي قوله (سيحلفون بالله ) أثبت كقوله : ﴿ إِذَ أَقْسُمُوا لِيصرمنها ﴾ [ القلم : آية ٧] وقوله : ﴿ وأقسموا بالله ﴾ [ النور : آية ٥٣ ] فلا فرق بين حذفه وإثباته في انعقاد ذلك يميناً ، وغرضهم في الحلف رضا الرسول والمؤمنين عنهم لنفعهم في دنياهم ، لا أن مقصدهم وجه الله تعالى ، والمراد : هي أيمان كاذبة وأعذار مختلقة ، لا حقيقة لها ، وفي الآية قبلها : لما ذكر حلفهم لأجل الإعراض جاء الأمر بالإعراض نصاً ، لأن الإعراض من الأمور التي تظهر للناس ، وهنا ذكر الحلف لأجل الرضا فأبرز النهي عن الرضا في صورة شرطية ، لأن الرضا من الأمور القلبية التي تخفى ، وخرج مخرج المتردّد فيه وجعل جوابه انتفاء رضا الله عنهم ، فصار رضا المؤمنين عنهم أبعد شيء في الوقوع ، لأنه معلوم منهم أنهم لا يرضون عمن لا يرضي الله عنهم ، ونص على الوصف الموجب لانتفاء الرضا وهو الفسق ، وجاء اللفظ عاماً ، فيحتمل أن يراد به الخصوص ، كأنه قيل : فإن الله لا يرضي عنهم ، ويحتمل بقاؤه على العموم فيندرجون فيه ، ويكونون أولى بالدخول إذ العام إذا نزل على سبب مخصوص لا يمكن إخراج ذلك السبب من العموم بتخصيص ، ولا غيره ، ﴿ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ﴾ نزلت في أعراب من أسد وتميم وغطفان ، ومن أعراب حاضري المدينة ، أي : أشد كفراً من أهل الحضر ، وإذا كان الكفر متعلقاً بالقلب فقط، فالتقدير: أشد أسباب كفر، وإذا دخلت فيه أعمال الجوارح تحققت فيه الشدة، وكانـوا أشد كفـراً ونفاقـا، لتوحشهم واستيلاء الهواء الحار عليهم ، فيزيد في تيههم ونخوتهم وفخرهم وطيشهم وتربيتهم بلا سائس ولا مؤدب ولا ضابط، فنشؤوا كما شاؤوا لبعدهم عن مشاهدة العلماء، ومعرفة كتاب الله وسنة رسول الله ، ولبعدهم عن مهبط الوحي كانوا أطلق لساناً بالكفر والنفاق من منافقي المدينة ، إذ كان هؤلاء يستولي عليهم الخوف من المؤمنين ، فكان كفرهم سرا ، ولا يتظاهرون به إلا تعريضاً ( وأجدر ) أي : أحق ( أن لا يعلموا ) أي : بأن لايعلموا ، والحدود هنا الفرائض ، وقيل : الوعيد على مخالفة الرسول، والتأخر عن الجهاد، وقيل: مقادير التكاليف والأحكام، وقال قتادة: أقل علماً بالسنن، وقال رسول الله ـ ﷺ ـ « إن الجفاء والقسوة في الفدادين » ( والله عليم ) يعلم كل أحد من أهل الـوبر والمـدر(١) ، (حكيم) فيها يصيب به مسيئهم ومحسنهم من ثواب وعقاب ، ﴿ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ﴾ نزلت في أعراب أسد وغطفان وتميم ، كانوا يتخذون ما يؤخذ منهم من الصدقات ، وقيل : من الزكاة ، ولذلك قال بعضهم : ما هي إلا جزية أو قريبة من الجزية ، وقيل : كل نفقة لا تهواها أنفسهم ، وهي مطلوبة شرعاً وهو ما ينفقه الرجل ، وليس يلزمه لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين ، ورياء لا لوجه الله تعالى ، وابتغاء المثوبة عنده ، فعل هذا المُغْرم إلزام ما لا يلزم ، وقيل : ( المُغْرم ) الغرم ، والخسر وهو قول ابن قتيبة ، وقريب من الذي قبله ، وقال ابن فارس ( المغرم ) ما لزم أصحابه ، والغرام اللازم ، ومنه الغريم للزومه وإلحاحه ، والتربص الانتظار ، والدوائر : هي المصائب التي لا مخلص منها تحيط به كها تحيط الدائرة ، وقيل : تربص الدوائر هنا موت الرسول ـ ﷺ ـ وظهورالشرك ، وقال الشاعر :

<sup>(</sup>١) المدر : المَدَرُ قِطَعُ الطِّينِ اليَابِسِ ، وقيل الطينُ العِلْكُ الذي لا رمل فيه ، واحدتُه مَدَرَةً . لسان العرب ٢/٤١٩ .

#### تَرَبُّصْ بِهَا رَيْبَ المنوذِ لَعَلَّهَا تُطَلَّقُ يَوْماً أَوْ يَـمُوتَ حَلِيلُهَا

وتربص الدوائر ليخلصوا من إعياء النفقة ، وقوله : (عليهم دائرة السوء) دعاء معترض دعاء عليهم بنسبة ما أخبر به عنهم ، كقوله : ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ﴾ [ المائدة : آية ٦٤ ] والدعاء من الله هو بمعنى انجاب الشيء ، لأنه تعالى لا يدعو على مخلوقاته وهي في قبضته ، وقال الكرماني : عليهم تدور المصائب والحروب التي يتوقعونها على المسلمين ، وهنا وعد للمسلمين وإخبار ، وقيل : دعاء ، أي : قولوا عليهم دائرة السوء أي : المكروه ، وحقيقة الدائرة ما تدور به الأيام ، وقيل : يدور به الفلك في سيره ، والدوائر انقلاب النعمة إلى ضدها ، وفي الحجة يجوز أن تكون صفة ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( السوء ) هنا وفي سورة الفتح ثانية بالضم ، الدائرة مصدراً ، كالعاقبة ويجوز أن تكون صفة ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( السوء ) هنا وفي سورة الفتح ثانية بالضم ، وباقي السبعة بالفتح ، فالفتح مصدر ، قال الفراء : سوأته سوأ ومساءة وسوائية ، والضم الاسم وهو الشر والعذاب ، والفتح ذم الدائرة ، وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته ، وصفت الدائرة بالمصدر ، كها قالوا : رجل سوء ، في نقيض : رجل صدق ، يعنون في هذا الصلاح ، لا صدق اللسان ، وفي ذلك الفساد ، ومنه ﴿ ما كان أبوك امراً سوء ﴾ أكثرهم ، وقد حكى بالضم وقال الشاعر : السّوء بالفتح الرداءة ، ولا يجوز ضم السين في رجل سوء قاله أكثرهم ، وقد حكى بالضم وقال الشاعر :

وَكُنْتَ كَـذِنْبِ السُّوءِ لَمَّا رَأَى دَماً بِصَـاحِبِهِ يَـوْماً أَحَالَ عَلَى الـدَّمِ (١)

( والله سميع ) لأقوالهم ( عليم ) بنياتهم ، ﴿ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول إلا أنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ﴾ .

نزلت الآية في بني مقرن من مزينة ، قاله مجاهد ، وقال عبد الرحمن بن مغفل بن مقرن : كنا عشرة ولد مقرن . فنزلت ( ومن الأعراب من لإ يؤمن ) الآية ، يريد : الستة والسبعة الإخوة على الخلاف في عددهم وبنيهم ، وقال الضحاك : في عبد الله ذي النجادين ، ورهطه ، وقال الكلبي : في أسلم وغفار وجهينة ، ولما ذكر تعالى من يتخذ ما ينفق مغرماً ذكر مقابله وهو من يتخذ ما ينفق مغنماً ، وذكر هنا الأصل الذي يترتب عليه إنفاق المال في القربات ، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر ، إذ جزاء ما ينفق إنما يظهر ثوابه الدائم في الآخرة ، وفي قصة أولئك اكتفى بذكر نتيجة الكفر وعدم الإيمان ، وهو اتخاذه ما ينفق مغرماً وتربصه بالمؤمنين الدوائر ، والأجود تعميم القربات من جهاد وصدقة ، والمعنى : يتخذه سبب وصل عند الله وأدعية الرسول ، وكان يدعو للمصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم ، كقوله - على قربات ، قال ابن عطية : ويتخذ الله وأدي تعالى : ﴿ وصل عليهم ﴾ [ البقرة : آية ١٠٣ ] والظاهر عطف وصلوات على قربات ، قال ابن عطية : ويتخذ بالأعمال الصالحة صلوات الرسول قربة ، قال ابن عباس ( صلوات الرسول ) هي استغفاره لهم ، وقال قتادة : أدعيتة بالخير والبركة ، سياها صلوات جرياً على الحقيقة اللغوية ، أو لأن الدعاء فيها ، وحين جاء ابن أبي أوفى بصدقته قال « آجرك الله فيها أعطيت ، وجعله لك طهوراً » ، والضمير في ( إنها ) قيل : عائد على الصلوات ، وقيل : عائد على النفقات وتحرير هذا القول أنه عائد على ما على معناها ، والمعنى : قربة لهم عند الله ، وهذه شهادة من الله للمتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات وتصديق والمعنى : قربة لهم عند الله ، وهذه التنبيه ، وهو ( ألا ) وحرف التوكيد وهو ( إن ) ، قال الزغشري (٢) : وما في السين

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل للفرزدق ، انظر ديوانه ١٨٧/٢ التهذيب ٢٤٦/٥ العقد الفريد ٢٤٢/٦ تفسير الرازي ١٦٧/١٦ المحرر الوجيـز ٥٧١/٣٠ اللسان ١٠٥٩/٢ حول .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢/٣٠٥.

من تحقيق الوعد وما أدل هذا الكلام على رضا الله تعالى عن المتصدقين وأن الصدقة منه تعالى بمكان إذا خلصت النية من صاحبها انتهى ، وتقدم الكلام معه في دعواه أن السين تفيد تحقيق الوعد ، وقرأ ورش ( قَرُبة ) بضم الراء وباقي السبعة بالسكون ، وهما لغتان ، ولم يختلفوا في ( قرُبات ) أنه بالضم ، فإن كان جمع قربة فجاء الضم على الأصل في الوضع ، وإن كان جمع قربة بالسكون فجاء الضم إتباعاً لما قبله ، كما قالوا : ظلمات في جمع ظلمة ، ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدآ ذلك الفوز العظيم ﴾ قال أبو موسى الأشعري وابن المسيب وابن سيرين وقتادة ( السابقون الأولون ) من صلى إلى القبلتين ، وقال عطاء : من شهد بدراً ، قال : وحوّلت القبلة قبل بدر بشهرين ، وقال الشعبي : من أدرك بيعة الرضوان بيعة الحديبية ما بين الهجرتين ، ومن فسر السابقين بواحد ، كأبي بكر ، أو عليّ ، أو زيد بن حارثة ، أو خديجة بنت خويلد ، فقوله : بعيد من لفظ الجمع ، وإنما يناسب ذلك في أول من أسلم ، والظاهر أن السبق هو إلى الإسلام والإيمان ، وقال ابن بحر: هم السابقون بالموت ، أو بالشهادة من المهاجرين والأنصار سبقوا إلى ثواب الله وحسن جزائه ، و ( من المهاجرين والأنصار) أي : ومن الأنصار وهم أهل بيعة العقبة أولًا ، وكانوا سبعة نفر ، وأهل العقبة الثانيـة وكانـوا سبعين ، والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير ، فعلمهم القرآن ، قال ابن عطية : ولو قال قائل : إن السابقين الأولين هم جميع من هاجر إلى أن انقضت الهجرة ، لكان قولًا يقتضيه اللفظ ، وتكون ( من ) لبيان الجنس ، ( والذين اتبعوهم بإحسان ) هم سائر الصحابة ، ويدخل في هذا اللفظ التابعون ، وسائر الأمة ، لكن بشرط الإحسان ، وقد لزم هذا الاسم الذي هو التابعون من رأى من رأى النبي \_ ﷺ \_ ، وقال أبو عبد الله الرازي : الصحيح عندي أنهم السابقون في الهجرة والنصرة ، لأن في لفظ السابقين ، إجمالاً ووصفهم بالمهاجرين والأنصار يوجب صرف ذلك إلى ما اتصف به ، وهي الهجرة والنصرة ، والسبق إلى الهجرة صفة عظيمة ، من حيث كونها شاقة على النفس ومخالفة للطبع ، فمن أقدم أولا صار قدوة لغيره فيها ، وكذلك السبق في النصرة فازوا بمنصب عظيم انتهى ملخصاً ، ولما بين تعالى فضائل الأعراب المؤمنين المتصدقين وما أعد لهم من النعيم بين حال هؤلاء السابقين وما أعد لهم ، وشتان ما بين الإعدادين والثناءين ، هناك أقل ( ألا إنها قربة لهم ) وهنا ( رضى الله عنهم ) وهناك ( سيدخلهم الله في رحمته ) وهنا ، ( وأعد لهم جنات تجري ) وهناك ختم ( إن الله غفور رحيم ) وهنا (ذلك الفوز العظيم ) ، وقيراً عمر بن الخيطاب و « الحسن » و « عيسى الكوفي » و « سلام » و « سعيد بن أبي سعيد » و « طلحة » و « يعقوب » و « الأنصار » برفع الراء عطفاً على ( والسابقون ) فيكون الأنصار جميعهم مندرجين في هذا اللفظ ، وعلى قراءة الجمهور وهي الجريكونون قسمين سابق أول وغير أول ، ويكون المخبر عنهم بالرضا سابقوهم ( والذين اتبعوهم ) الضمير في القراءتين عائد على المهاجرين والأنصار ، والظاهر أن ( السابقون ) مبتدأ ورضي الله الخبر ، وجوّزوا في الخبر أن يكون الأولون ، أي : هم الأولون من المهاجرين ، وجوزوا في قوله (والسابقون) أن يكون معطوفاً على قوله (من يؤمن) أي : ومنهم السابقون، وجوزوا في والأنصار أن يكون مبتدأ ، وفي قراءة الرفع خبره ( رضي الله عنهم ) وذلك على وجهين ( والسابقون ) وجه العطف ، ووجه أن لا يكون الخبر ( رضي الله ) وهذه أعاريب متكلفة لا تناسب إعراب القرآن ، وقرأ ابن كثير ( من تحتها ) بإثبات ( من ) الجارة ، وهي ثابتة في مصاحف مكة ، وباقي السبعة بإسقاطها على ما رسم في مصّاحفهم ، وعن عمر : أنه كان يرى ( والذين اتبعوهم بإحسان ) بغير واو صفة للأنصار ، حتى قال له زيد بن ثابت : إنها بالواو فقال : ائتوني بأبي ، فقال تصديق ذلك في كتاب الله في أول الجمعة ، ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴾ [ الجمعة : آية ٣ ] وأوسط الحشر ﴿ والذين جاؤوا من بعدهم ﴾ [ الحشر : آية ١٠ ] وآخر الأنفال ﴿ والذين آمنوا من بعد ﴾ [ الأنفال : آية ٧٥ ] ، وروى أنه سمع رجلا يقرؤه بالواو ، فقال : من أقرأك فقال : أبي ، فدعاه ، فقال : أقرأنيه رسول الله \_ ﷺ \_ ومن ثم قال عمر : لقد كنت أرانا وقعنا وقعة لا يبلغها أحد بعدنا ﴿ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ﴾ لما شرح أحوال منافقي المدينة ، ثم أحوال منافقي الأعراب ، ثم بين أن في الأعراب من هو مخلص صالح ثم بين رؤساء المؤمنين من هم ، ذكر في هذه الآية أن منافقين حولكم من الأعراب وفي المدينة ( لا تعلمونهم ) ، أي : لا تعلمون أعيانهم ، أو ( لا تعلمونهم ) منافقين ، ومعنى ( حولكم ) : حول بلدتكم وهي المدينة ، والذين كانوا حول المدينة جهينة ، وأسلم ، وأشجع ، وغفار ومزينة وعصية ، ولحيان ، وغيرهم ممن جاوزا المدينة ، ( ومن أهل المدينة ) يجوز أن يكون من عطف المفردات ، فيكون معطوفاً على ( من ) في قوله ( وممن ) فيكون المجروران يشتركان في المبتدأ الذي هو منافقون ، ويكون مردوا استثنافاً ، أخبر عنهم أنهم خريجون في النفاق ، ويبعد أن يكون ( مردوا ) صفة للمبتدأ الذي هو ( منافقون ) لأجل الفصل بين الصفة والموصوف بالمعطوف على ( وممن حولكم ) يعصر نظير : في الدار زيد وفي القصر العاقل ، وقد أجازه الزغشري تابعاً للزجاج ، ويجوز أن يكون من عطف الجمل ، ويقدر موصوف محذوف هو المبتدأ أي : ومن أهل المدينة قوم مردوا ، أو منافقون مردوا ، قال الزغشري : كقوله :

#### أَنَا ابْنُ جَلاَ(١)

انتهى فإن كان شبهه في مطلق حذف الموصوف ، وإن كان شبهه في خصوصيته فليس بحسن ، لأن حذف الموصوف مع ( مِن ) وإقامة صفته مقامه ، وهي في تقدير الاسم ، ولا سيها في التفصيل منقاس ، كقولهم : منّا ظعن ومنا أقام وأما ( أَنَا ابْنُ جَلا ) فضرورة شعر كقوله :

يَسْرُمِي بِكَفِّيْ كَانَ مِنْ أَرْمَى البَشْرَ (٢)

أي : بكفي رجل ، وكذلك :

#### أَنَا ابْنُ جَلا

تقديره: أنا ابن رجل جلا ، أي كشف الأمور: وبينها ، وعلى الوجه الأول يكون (مردوا) شاملًا للنوعين ، وعلى الوجه الثاني يكون مختصاً بأهل المدينة ، وتقدم شرح (مردوا) في قوله: ﴿ شيطاناً مريداً لعنه الله ﴾ [ النساء: آيتان ١١٧ ، ١١٨] ، وقال هنا ابن عباس (مردوا) مرنوا وثبتوا ، وقال أبو عبيدة: عتواً من قولهم تمرد ، وقال ابن زيد: أقاموا عليه لم يتوبوا ، لا تعلمهم أي : حتى نعلمك بهم ، أو لا تعلم عواقب أمرهم حكاه ابن الجوزي ، أو لا تعلمهم منافقين ، لأن النفاق مختص بالقلب ، وتقدم لفظ (منافقين) فدل على المحذوف فتعدت إلى اثنين قاله الكرماني ، وقال الزمخشري : يخفون عليك مع فطنتك وشهامتك وصدق فراستك ، لفرط توقيهم ما يشكك في أمرهم ، وأسند الطبري عن قتادة في قوله (لا تعلمهم نحن نعلمهم ) قال : فها بال أقوام يتكلفون علم الناس ، فلان في الجنة فلان في النار فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال : لا أدري أنت لعمري بنفسك أعلم منك بأعهال الناس ، ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه الرسل ، قال نبي الله شعيب ﴿ بقيت الله الرسل ، قال نبي الله شعيب ﴿ بقيت الله الرسل ، قال نبي الله نوح : ﴿ وما علمي بما كانوا يعملون ﴾ [ الشعراء : آية ١١٢] ، وقال نبي الله شعيب ﴿ بقيت الله

<sup>(</sup>١) هذا جزء بيت من الوافر وتمامه :

أناابْنُ جَلا وطَلاّعُ الشنايا مَتَى أَضَع العِمَامَةَ تَعْرِفُوني

وهو لسحيم بن وثيل انظر الكتاب ٢٠٧/٣ وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) رجز لم نهتد لُقائله ، أنظر الخصائص ٢/٣٦٧ شرح المُفصل ٩/٣ه المغني ١٦٠/١ ، التصريح ١١٩/٢ الإنصاف ١١٥/١ الشاهد قوله ( بكفي كان ) حيث حذف الموصوف وهو « رام » المقدر وبقيت صفته وهي جملة : ( كان من أرمي ) مع أن الصفة غير مفردة ، وهذا ممتنع في النثر .

خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ ﴾ [ هود : آية ٨٦ ] ، وقال الله تعالى لنبيه ( لا تعلمهم نحن نعلمهم ) انتهى ، فلو عاش قتادة إلى هذا العصر الذي هو قرن ثمانمائة ، وسمع ما أحدث هؤلاء المنسوبون إلى الصوف من الدعاوي والكلام المبهرج الذي لا يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله على التجري على الإخبار الكاذب عن المغيبات ، لقضي من ذلك العجب ، وما كنت أظن أن مثل ما حكى قتادة يقع في ذلك الزمان لقربه من الصحابة وكثرة الخير، لكن شياطين الإنس يبعد أن يخلو منهم زمان ، ( نحن نعلمهم ) ، قال الزمخشري : نطلع على سرهم لأنهم يبطنون الكفر في سويداء قلوبهم إبطاناً ، ويبرزون لك ظاهراً كظاهر المخلصين من المؤمنين لا تشك معه في إيمانهم ، وذلك أنهم مردوا على النفاق وضروبه ، ولهم فيه اليد الطولي انتهى ، وفي قوله ( نحن نعلمهم ) تهديد ، وترتب عليه بقوله ( سنعذبهم مرتين ) والظاهر إرادة التثنية ويحتمل أن يكون لا يراد بها شفع الواحد ، بل يكون المعنى على التكثير كقوله : ﴿ ثم ارجع البصر كرتين ﴾ [ الملك : آية ٤ ] أي : كرة بعد كرة ، كذلك يكون معني هذا سنعذبهم مرة بعد مرة ، وإذا كانت التثنية مرادة فأكثر الناس على أن العذاب الثاني هو عذاب القبر ، وأما المرة الأولى فقال ابن عباس في الأشهر عنه : هـ و فضيحتهم ووصمهم بالنفاق ، وروي في هذا التأويل أنه ـ عليه السلام ـ خطب يوم جمعة بدر فَندَّرَ بالمنافقين وصَرَّح ، وقال؛ اخرج يا فلان من المسجد ، فإنك منافق ، واخرج أنت يا فلان ، واخرج أنت يا فلان ، حتى أخرج جماعة منهم ، فرآهم عمر يخرجون من المسجد، وهو مقبل إلى الجمعة، فظن أن الناس انتشروا، وأن الجمعة فاتته، فاختفى منهم حياء، ثم وصل المسجد، فرأى أن الصلاة لم تقض وفهم الأمر ، قال ابن عطية : وفعله \_ ﷺ \_ على جهة التأديب اجتهاد منه فيهم ، ولم يسلخهم ذلك من الإسلام ، وإنما هو كما يخرج العصاة والمتهمون ولا عذاب أعظم من هذا ، وكان رسول الله \_ ﷺ \_ كثيرا ما يتكلم فيهم على الإجمال ، دون تعيين ، فهذا أيضاً من العذاب انتهى ، ويبعد ما قال ابن عطية ، لأنه نص على نفاق من أخرج بعينه ، فليس من باب إخراج العصاة ، بل هؤلاء كفار عنده ، وإن أظهروا الإسلام ، وقال قتادة وغيره : العذاب الأول علل وأدواء ، أخبر الله نبيه أنه سيصيبهم بها ، وروى أنه أسرّ إلى حذيفة باثني عشر منهم ، وقال ستة منهم تكفيهم : الدبيلة(١) ، سراج من نار جهنم ، تأخذ في كتف أحدهم حتى تفضي إلى صدره وستة يموتون موتاً ، وقال « مجاهد » : هو عذابهم بالقتل والجوع ، قيل : وهذا بعيد ، لأن منهم من لم يصبه هذا ، وقال ابن عباس أيضاً ، هو هو أنهم بإقامة حدود الشرع عليهم مع كراهيتهم فيه ، وقال « ابن إسحق » : هو همهم بظهور الإسلام وعلو كلمته ، وقيل : ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم ، وقال الحسن : الأول ما يؤخذ من أموالهم قهراً ، والثاني : الجهاد الذي يؤمرون به قسراً ، لأنهم يرون ذلك عذاباً ، وقال ابن زيد ( مرتين ) هما عذاب الدنيا بالأموال والأولاد كل صنف عذاب فهو مرتان ، وقرأ ( فلا تعجبك ) الآية ، وقيل : إحراق مسجد الضرار والأخر إحراقهم بنار جهنم ، ولا خلاف أن قوله إلى عذاب عظيم هو عذاب الأخرة وفي مصحف أنس (سيعذبهم ) بالياء ، وسكن عياش عن أبي عمر والياء ، ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ﴾ نزلت في عشرة رهط تخلفوا عن غزوة تبوك ، فلما دنا الرسول \_ ﷺ \_ من المدينة أوثق سبعة منهم ، وقيل : كانوا ثمانية ، منهم كردم ومرداس وأبو قيس وأبو لبابة ، وقيل : سبعة ، وقيل : ستة أوثق ثلاثة منهم أنفسهم بسواري المسجد ، فيهم أبو لبابة ، وقيل : كانوا خمسة ، وقيل : ثلاثة أبو لبابة بن عبد المنذر ، وأوس بن ثعلبة ووديعة بن خذام الأنصاري ، وقيل : نزلت في أبي لبابة وحده ، ويبعد ذلك من لفظ ( وآخرون ) لأنه جمع ، فدخل رسول الله \_ ﷺ \_ المسجد حين قدم فصلي فيه ركعتين ، وكانت عادته

<sup>(</sup>١) الدُّبَيْلة : الدبيلة داء يجتمع في الجوف ، وفي حديث عامر بن الطفيل : فأخذته الدُّبَيْلَة وهي خُرَّاجٌ ودُمَّلُ كبير تظهر في الجوف ، فتقتل صاحبها غالباً .

لسان العرب ١٣٢٤/٢ .

كلما قدم من سفر ، فرآهم موثقين ، فسأل عنهم ، فذكروا أنهم أقسموا لا يحلون أنفسهم حتى يكون رسول الله - ﷺ - هو الذي يحلهم ، فقال رسول الله \_ ﷺ \_ « وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر فيهم ، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين ، فنزلت فأطلقهم وعذرهم » ، وقال مجاهد : نزلت في أبي لبابة في شأنه مع بني قريظة ، حين استشاروه في النزول على حكم الله ورسوله ، فأشار هو لهم إلى حلقه ، يريد أن الرسول ـ ﷺ ـ يذبحهم إن نزلوا ، فلما افتضح تاب وندم ، وربط نفسه في سارية في المسجد وأقسم أن لا يطعم ولا يشرب حتى يعفو الله عنه أو يموت ، فمكث كذلك حتى عفا الله عنه ، والاعتراف الإقرار بالذنب ( عملًا صالحاً ) توبة وندماً ( وآخر سيئاً ) أي : تخلفاً عن هذه الغزاة قاله الطبري، أو خروجاً إلى الجهاد قبل وتخلفاً عن هذه قاله الحسن وغيره ، أو توبة وإثماً قاله الكلبي ، وعطف أحدهما على الأخر دليل على أن كل واحد منهما مخلوط ومخلوط به ، كقولك : خلطت الماء واللبن ، وهو بخلاف خلطت الماء باللبن ، فليس فيه إلا أن الماء خلط باللبن ، قال معناه الزمخشري(١) ، ومتى خلطت شيئاً بشيء صدق على كل واحد منهما أنه مخلوط ، ومخلوط به من حيث مدلولية الخلط ، لأنها أمر نسبي ، قال « الزمخشري »(٢) : ويجوز أن يكون من قولهم بعت الشاء ، شاة ودرهماً ، بمعنى : شاة بدرهم ، والاعتراف بالذنب دليل على التوبة ، فلذلك قيل ( عسى الله أن يتوب عليهم ) ، قال ابن عباس : عسى من الله واجب انتهى ، وجاء بلفظ ( عسى ) ليكون المؤمن على وجل ، إذ لفظة ( عسى ) طمع وإشفاق ، فأبرزت التوبة في صورته ، ثم ختم ذلك بما دل على قبول التوبة ، وذلك صفة الغفران والرحمة ، وهذه الآية وإن نزلت في ناس مخصوصين فهي عامة في الأمة إلى يوم القيامة ، وقال أبو عثمان : ما في القرآن آية أرجى عنـدي لهذه الأمـة من قولــه ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) وفي حديث الإسراء والمعراج من تخريج البيهقي أن الذين خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً وتابوا رآهم الرسول ـ ﷺ ـ حول إبراهيم ، وفي ألوانهم شيء وأنهم خلطت ألوانهم بعد اغتسالهم في أنهر ثلاثة ، وجلسوا إلى أصحابهم البيض الوجوه ، ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاوصلٌ عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ﴾ الخطاب للرسول ، والضمير عائد على الذين خلُطوا ، قالوا : يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك ، فتصدق بها وطهرنا ، فقال : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً فنزلت ، فيروي : أنه أخذ ثلث أموالهم مراعاة لقوله ( خذ من أموالهم ) والذي تظاهرت به أقوال المتأولين ابن عباس وغيره : أنها في هؤلاء المتخلفين ، وقال جماعة من الفقهاء : المراد بهذه الآية الزكاة المفروضة ، فقوله على هذا ( من أموالهم ) هو لجميع الأموال والناس عام يراد به الخصوص في الأموال ، إذ يخرج عنه الأموال التي لا زكاة فيها ، كالرباع ، والثياب ، وفي المأخوذ منهم كالعبيد ، و ( صدقة ) مطلق ، فتصدق بأدنى شيء ، وإطلاق ابن عطية على أنه مجمل فيحتاج إلى تفسير ليس بجيد ، وفي قوله ( خذ ) دليل على أن الإمام هو الذي يتولى أخذ الصدقات ، وينظر فيها ، و ( من أموالهم ) متعلق بخذ ، وتطهرهم وتزكيهم حال من ضمير خذ فالفاعل ضمير خذ ، وأجازوا أن يكون ( من أموالهم ) في موضع الحال ، لأنه لو تأخر لكان صفة ، فلما تقدم كان حالًا ، وأجازوا أن يكون ( تطهرهم ) صفة وأن يكون استئنافاً ، وأن يكون ضمير ( تظهرهم ) عائداً على ( صدقة ) ويبعد هذا العطف ( وتزكيهم ) فيختلف الضميران ، فأما ما حكى مكي : من أن ( تطهرهم ) صفة للصدقة و ( تزكيهم ) حال من فاعل ( خذ ) فقد ردّ بأن الواو للعطف ، فيكون التقدير : صدقة مطهرة ومزكياً بها ، وهذا فاسد المعنى ، ولوكان بغير واوجاز انتهى ، ويصح على تقدير مبتدأ محذوف ، والواو للحال ، أي : وأنت تزكيهم ، لكن هذا التخريج ضعيف ، لقلة نظيره في كلام العرب ، والتزكية مبالغة في التطهر وزيادة فيه ، أو بمعنى الإنماء والبركة في المال ، وقرأ الحسن ( تُطَهِرْهُم ) من أطهر ، وأطهر وطهر للتعدية من طهر ( وصلِّ عليهم ) أي : ادع لهم ، أو استغفر لهم ، أو صلَّ عليهم إذا ماتوا أقوال ،

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲/۲۳ .

ومعنى ( سكن ) طمأنينة لهم ، أن الله قبِل صدقتهم ، قاله ابن عباس ، أو رحمة لهم قاله أيضاً ، أو قربة قاله أيضاً ، أو زيادة وقار لهم قاله قتادة ، أو تثبيت لقلوبهم قاله أبو عبيدة ، أو أمن لهم قال :

#### يَا جَارَةَ الْحَيِّ أَنْ لَا كُنْتِ لِي سَكَناً إِذْ لَيْسَ بَعْضُ مِنَ الْجِيرَانِ أَسْكَننِي (١)

وهذه أقوال متقاربة ، وقال أبو عبد الله الرازي : إنما كانت صلاته سكناً لهم ، لأن روحه ـ ﷺ ـ كانت روحاً قوية مشرقة صافية فإذا دعا لهم وذكرهم بالخير ثارت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم ، فأشرقت بهذا السبب أرواحهم ، وصفت سرائرهم ، وانقلبوا من الظلمة إلى النور ، ومن الجسمانية إلى الروحانية ، قال الشيخ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان عرف بابن النقيب في كتابه « التحرير والتحبير » : كلام الرازي كلام فلسفي ، يشير فيه إلى أن قوى الأنفس مؤثرة فعالة ، وذلك غير جائز على طريقة أهل التفسير انتهي ، وقال الحسن وقتادة : في هؤلاء المعترفين المأخوذ منهم الصدقة ، هم سوى الثلاثة الذين خلفوا ، وقرأ الأخوان وحفص ( إن صلاتك ) هنا وفي هود ﴿ صلاتك ﴾ [ هود : آية ٨٧ ] بالتوحيد ، وباقي السبعة بالجمع ( والله سميع ) باعترافهم ( عليم ) بندامتهم وتوبتهم ﴿ أَلَم يعلموا أَن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وإن الله هو التواب الرحيم ﴾ قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين : هؤلاء كانوا بالأمس معنا ، لا يكلمون ولا يجالسون فنزلت ، وفي مصحف أبي وقراءة الحسن بخلاف عنه ( ألم تعلموا ) بالتاء على الخطاب ، فاحتمل أن يكون خطاباً للمتخلفين الذين قالوا : ما هذه الخاصة التي يخص بها هؤلاء ، واحتمل أن يكون على معنى : قل لهم يا محمد ، وأن يكون خطاباً على سبيل الالتفات من غير إضهار للقول ، ويكون المراد به التائبين ، كقراءة الجمهور بالياء ، وهو تخصيص وتأكيد أن الله من شأنه قبول توبة من تاب ، فكأنه قيل : أما علموا قبل أن يتاب عليهم ، وتقبل صدقاتهم : أنه تعالى يقبل التوبة الصحيحة ، ويقبل الصدقات الخالصة النية لله ، وقيل : وجه التخصيص بهو ، هو أن قبول التوبة وأخذ الصدقات إنما هو لله لا لغيره ، فاقصدوه ووجهوها إليه ، قال الزجاج : وأخذ الصدقات معناه قبولها وقد وردت أحاديث كني فيها عن القبول ، بأن الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد السائل ، وأن الصدقة تكون قدر اللقمة ، فيأخذها الله بيمينه ، فيربيها حتى تكون مثل الجبل ، وقال ابن عطية : المعنى يأمر بها ويشرعها ، كما تقول : أخذ السلطان من الناس كذا ، إذا حملهم على أدائه ، وعن بمعنى من وكثيراً ما يتوصل في موضع واحد بهذه وهذه ، تقول : لا صدقة إلا عن غني ومن غني ، وفعل ذلك فلان من أسره ونظره ، وعن أسره ونظره انتهى ، وقيل : كلمة من وكلمة عن متقاربتان إلا أن عن ، تفيد البعد ، فإذا قيل : جلس عن يمين الأمير أفاد أنه جلس في ذلك الجانب ، ولكن مع ضرب من البعد ، فيفيدها أن التائب يجب أن يعتقد في نفسه أنه بعيد عن قبول الله توبته بسبب ذلك الذنب ، فيحصل له انكسار العبد الذي طرده مولاه وبعده عن حضرته ، فلفظة عن كالتنبيه على أنه لا بد من حصول هـذا المعني للتائب انتهى ، والذي يظهر من موضوع عن أنها للمجاوزة ، فإن قلت : أخذت العلم عن زيد ، فمعناه : أنه جاوز إليك ، وإذا قلت : من زيد دل على ابتداء الغاية ، وأنه ابتداء أخذك إياه من زيد وعن أبلغ لظهور الانتقال معه ، ولا يظهر مع · من ، وكأنهم لما جاوزت توبتهم عنهم إلى الله اتصف هو تعالى بالتوبة عليهم ، ألا ترى إلى قوله ( وإن الله هو التواب الرحيم ) فكل منهما متصف بالتوبة ، وإن اختلفت جهتا النسبة ، ألا ترى إلى ما روي « ومن تقرب إليّ شبرا تقربت منه ذراعا ، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة » ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ صيغة أمر ضمنها الوعيد ، والمعتذرون التائبون من المتخلفين هم المخاطبون ، وقيل : هم المعتذرون الذين لم يتوبوا ، وقيل : المؤمنون ، والمنافقون ( فسيرى الله ) إلى

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط لم نهتد لقائله ، وهو في الدر المصون .

آخرها تقدم شرح نظيره ، وإذا كان الضمير للمعتذرين الخالطين التائبين وهو الظاهر فقد أبرزوا بقـوله ( فســيرى الله عملكم ) إبراز المنافقين الذين قيل لهم ( لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم ) ( وسيرى ) الأية ، تنقيصا من حالهم ، وتنفيرا عما وقعوا فيه من التخلف عن الرسول ، وأنهم وإن تابوا ليسوا كالذين جاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم ( لا يرغبون بأنفسهم عن نفسه ﴿ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم ﴾ قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وابن إسحق: نزلت في الثلاثة الذين خلفوا قبل التـوبة عليهم، هـلال بن أمية الـواقفي، ومرارة بن الربيع العامري ، وكعب بن مالك ، وقيل : نزلت في المنافقين المعرضين للتوبة مع بنائهم مسجد الضرار ، وقرأ الحسن وطلحة وأبو جعفر وابن نصاح والأعرج ونافع وحمزة والكسائي وحفص : ( مرجون ) و ( ترجى ) بغير همز ، وقرأ باقي السبعة : بالهمز وهما لغتان ، ( لأمر الله ) أي : لحكمه ، ( إما يعذبهم ) إن أصروا ولم يتوبوا ( وإما يتوب عليهم ) إن تابوا ، وقال الحسن : هم قوم من المنافقين أرجأهم رسول الله \_ ﷺ ـ عن حضرته ، وقال الأصم : يعني المنافقين أرجأهم الله فلم يخبر عنهم بما علم منهم ، وحذرهم بهذه الآية إن لم يتوبوا ، وإما معناها الموضوعة له هو أحد الشيئين أو الأشياء ، فينجر مع ذلك أن تكون للشك ، أو لغيره ، فهي هنا على أصل موضوعها ، وهو القدر المشترك الذي هو موجود في سائر ما زعموا ، أنها وضعت له وضع الاشتراك ، (والله عليم) بما يؤول إليه أمرهم (حكيم) فيها يفعله بهم ﴿ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً كفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسني والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾ لما ذكر طرائق ذميمة لأصناف المنافقين ، أقوالًا وأفعالًا ، ذكر أن منهم من بالغ في الشر حتى ابتني مجمعاً للمنافقين ، يدبرون فيه ما شاؤوا من الشر ، وسموه مسجداً ، ولما بني عمرو بن عوف مسجد قباء ، وبعثوا إلى الرسول \_ ﷺ \_ فجاء وصلى فيه ، ودعا لهم ، حسدهم بنو عمهم بنو غنم بن عوف ، وبنو سالم بن عوف ، وحرضهم أبوعمرو الفاسق على بنائه حين نزل الشام هارباً من وقعة حنين ، فراسلهم في بنائه ، وقال : ابنوا لي مسجدا ، فإني ذاهب إلى قيصر آتي بجند من الروم ، فأخرج محمداً وأصحابه ، فبنوه إلى مسجد قباء ، وكانوا اثني عشر رجلا من المنافقين خذام بن خالد ، ومن داره أخرج المسجد ، وثعلبة بن حاطب ، ومعتب بن قشير ، وحــارثة بن عــامر ، وابنــاه مجمع وزيد ، ونبتل بن الحرث ، وعباد بن حنيف ، ونجاد بن عثمان ، ووديعة بن ثابت ، وَأَبُو حنيفة الأزهـر ، وبخرج بن عمرو ، ورجل من بني ضبيعة ، وقالوا لرسول الله \_ ﷺ \_ بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة ، والليلة المطيرة والشاتية ، ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعوا لنا بالبركة ، فقال ـ ﷺ ـ إني على جناح سفر وحال شغل ، وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه ، وكان إمامهم مجمع بن جارية ، وكان غلاماً قارئاً للقرآن حسن الصوت ، وهو ممن حسن إسلامه وولاه عمر إمامة مسجد قباء بعد مراجعة ، ثم بعثه إلى الكوفة يعلمهم القرآن ، فلما قفل(١) رسول الله ـ ﷺ ـ من غزوة تبوك نزل بذي أوان ، بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار ، ونزل عليه القرآن في شأن مسجد الضرار ، فدعا مالك بن الدخشم ومعنا وعاصم ابني عدي ، وقيل : بعث عمار بن ياسر ووحشياً قاتل حمزة بهدمه وتحريقه ، فهدم وحرق بنار في سعف ، واتخذ كناسة ترمى فيها الجيف والقيامة ، وقال ابن جريج : صلوا فيه الجمعة والسبت والأحد وانهار يوم الاثنين ، ولم يحرق ، وقرأ أهل المدينة نافع وأبو جعفر وشيبة وغيرهم وابن عامر الذين بغير واو ، كذا هي في مصاحف المدينة والشام فاحتمل أن يكون بدلًا من قوله ( وآخرون مرجون ) وأن يكون خبر ابتداء تقديره : هم الذين وأن يكون مبتدأ ، وقال الكسائي الخبر ( لا تقم فيه أبداً ) ، قال ابن عطية : ويتجه بإضمارٍ إما في أول الآية ، وإما في آخرها بتقدير : لا تقم في مسجدهم ، وقال

<sup>(</sup>۱) قفل : القفول : الرجوع من السفر ، وقيل : القفول رجوع الجند بعد الغزو . لسان العرب ٣٧٠٦/٥ .

النحاس والحوفي : الخبر (لا يزال بنيانهم) ، وقال المهدوي : الخبر محذوف تقديره : معذبون أو نحوه ، وقرأ جمهور القراء (والذين) بالواو عطفاً على (وآخرون) أي : ومنهم الذين اتخذوا ، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره كخبره بغير الواو ، إذا أعرب مبتدأ ، وقال الزخشري (١) فإن قلت : (والذين اتخذوا) ما محله من الإعراب ؟ قلت : محله النصب على الاختصاص ، كقوله تعالى : ﴿ والمقيمين الصلاة ﴾ [ النساء : آية ٢٦٦] ، وقيل : هو مبتدأ وخبره محذوف معناه : فيمن وصفنا الذين اتخذوا ، كقوله تعالى : ﴿ والسارق والسارق والسارق أو المئائدة : آية ٣٨] ، وانتصب (ضراراً) على أنه مفعول من أجله ، أي : مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء ، ومعازة وكفراً وتقوية للنفاق ، وتفريقاً بين المؤمنين ، لأنهم كانوا يصلون مجتمعين في مسجد قباء ، فيغتص بهم ، فأرادوا أن يفترقوا عنه وتختلف كلمتهم إذ كان من يجاوز مسجدهم يصرفونه إليه ، وذلك داعية إلى صرفه عن الإيمان ويجوز أن ينتصب على أنه مصدر في موضع الحال ، وأجاز أبو البقاء أن يكون مفعولاً ثانياً لـ ( اتخذوا ) ( وإرصاداً ) ، أي : إعداداً لأجل من حارب الله ورسوله ، وهو أبو عامر الراهب ، أعدوه له ليصلي فيه ، ويظهر على رسول الله ـ ﷺ - وكان قد تعبد في الجاهلية ، فسمي الراهب ، وساه الرسول - ﷺ - الفاسق ، وكان سيداً في قومه ، نظيراً وقريباً من عبد الله بن أبي بن سلول ، فلما جاء الله بالإسلام نافق ولم يزل بجاهراً بذلك ، وقال لرسول الله ـ ﷺ - بعد محاورة : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم ، فلم يزل يقاتله ، وحزب على رسول الله ـ ﷺ - الأحزاب فلما ردهم الله بغيظهم أقام بمكة مظهراً للعداوة ، فلما كان الفتح هرب إلى الطائف ، فلما أسلم أهل الطائف هرب إلى الشام يريد قيصر مستنصراً على الرسول ، فهات وحيداً طريداً غريباً بقنسرين ، وكان قد دعا بذلك على الكافرين ، وأمن الرسول ، فكان كما دعا ، وفيه يقول كعب بن مالك :

مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ فِعْل خَبِيثٍ كَسَعْيِكَ فِي الْعَشِيرَةِ عَبْدَ عَمْرِه وَقُلْتَ بِأَنَّ لِي شَرَفًا وَذِكْراً فَقَدْ تَابَعْتَ إِيمَاناً بِكَفْرِ

وقرأ الأعمش ( وإرصاداً للذين حاربوا الله ورسوله ) والظاهر أن ( من قبل ) متعلقاً بـ ( حارب ) يريد في غزوة الأحزاب وغيرها أي من قبل اتخاذ هذا المسجد ، وقال الزخشري فإن قلت : بم يتصل قوله تعالى من قبل ؟ قلت : براتخذوا) أي : اتخذوامسجداً من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف انتهى ، وليس بظاهر ، والخالف هـ و[الــذي لا] يخرج [للغزو] أي : ما أردنا ببناء هـ ذا المسجد إلا الحسنى والتوسعة علينا ، وعلى من ضعف أو عجزعن المسير إلى مسجد قباء ، قبال النخشري : ما أردنا ببناء هـ ذا المسجد إلا الحسنى التوسعة على الرخشري : ما أردنا ببناء هـ ذا المسجد إلا الحسنى جعله مفعولاً ، وفي قوله : أو لإرادة الحسنى جعله علة ، وكانه ضمن (أراد) المصلين انتهى ، كأنه في قوله إلا الخصلة الحسنى جعله مفعة ، وكانه ضمن (أراد) الله في قولم ، ونهاه أن يقوم فيه ، فقال ( لا تقم فيه أبداً ) نهاه لأن بُناته كانوا خادعوا الرسول ، فهم الرسول - على المشي معهم ، واستدعى قميصه لينهض فنزلت ( لا تقم فيه أبداً ) ، وعبر بالقيام عن الصلاة فيه ، قال ابن عباس : وفرقة من الصحابة والتابعين : المؤسس على التقوى مسجد قباء ، أسسه رسول الله - على وصلى فيه أيام مقامه بقباء ، وهي يوم المسجد الرسول ومسجد الضرار ، وذلك لائق بالقصة ، وعن زيد بن ثابت وأبي سعيد وابن عمر : أنه مسجد الرسول وروي أنه - على - قال : «هو مسجدي هذا » ، لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى ، وإذا صح هذا النقل لم وروي أنه - قله - قال : «هو مسجدي هذا » ، لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى ، وإذا صح هذا النقل لم وروي أنه - قله - قال : «هو مسجدي هذا » ، لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى ، وإذا صح هذا النقل لم وروي أنه - ومن هنا دخلت على الزمان ، واستدل بذلك الكوفيون على أن من تكون لابتذاء الغاية في الزمان ، وانوله

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٣١٠/٢.

البصريون على حذف مضاف ، أي : من تأسيس أول يوم ، لأن من مذهبهم أنها لا تجر الأزمان وتحقيق ذلك في علم النحو، قال ابن عطية : ويحسن عندي أن يستغني عن تقدير ، وأن تكون ( من ) تجر لفظة ( أول ) لأنها بمعني البداءة ، كأنه قال : من مبتدأ الأيام ، وقد حكى لي هذا الذي اخترته عن بعض أئمة النحو انتهى ، و ( أحق ) بمعنى حقيق ، وليست أفعل تفضيل ، إذ لا اشتراك بين المسجدين في الحق ، والتاء في ( أن تقوم ) تاء خطاب للرسول ـ ﷺ ـ ، وقرأ عبد الله بن يزيد ( فيهِ ) بكسر الهاء ( فيهُ ) الثانية بضم الهاء جمع بين اللغتين ، والأصل الضم ، وفيه رفع توهم التوكيد ، ورفع ( رجالً ) فيقوم ، إذ فيه الأولى في موضع نصب ، والثانية في موضع رفع ، وجوزوا في ( فيه رجال ) أن يكون صفة لمسجد ، والحال ، والاستثناف(١) ، وفي الحديث(٢) : « قال لهم يا معشر الأنصار رأيت الله أثني عليكم بالطهور ، فهاذا تفعلون ؟ قالوا : يا رسول الله إنا رأينا جيراننا من اليهود يتطهرون بالماء ، يريدون الاستنجاء بالماء ، ففعلنا ذلك ، فلما جاء الإسلام لم ندعه ، فقال : فلا تدعوه إذا » ، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث زيادة واختلاف ، وقد اختلف أهل العلم في الاستنجاء بالحجارة ، أو بالماء أيهما أفضل ؟ ورأت فرقة الجمع بينهما ، وشذ ابن حبيب فقال : لا يستنجى بالحجارة حيث يوجد الماء ، فعلى ما روى في هذا الحديث يكون التطهير عبارة عن استعمال الماء في إزالة النجاسة في الاستنجاء ، وقيل : هو عام في النجاسات كلها ، وقال الحسن : من التطهير من الذنوب بالتوبة ، وقيل : ( يحبون أن يتـطهروا ) بالحمى المكفرة للذنوب ، فحموا عن آخرهم ، وفي دلائل النبوة للبيهقي (٣) « أن أهل قباء شكوا الحمي ، فقال : إن شئتم دعوت الله ، فأزالها عنكم ، وإن شئتم جعلتها لكم طهرة ، فقالوا : بل اجعلها لنا طهرة » ، ومعني محبتهم التطهير أنهم يؤثرونه ويحرصون عليه حرص المحب الشيء المشتهي له على أشياء ، ومحبة الله إياهم أنه يحسن إليهم كما يفعل المحب بمحبوبه ، وقرأ ابن مصرف والأعمش ( يطهروا ) بالإدغام ، وقرأ ابن أبي طالب ( المتطهرين ) ﴿ أَفَمَن أَسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ قرأ نَافع وابن عامر ( أُسِّسَ بنيانه ) مبنياً للمفعول في الموضعين ، وقرأ باقي السبعـة وجماعـة ذلك مبنيـاً للفاعـل وبنصب ( بنيان ) ، وقرأ عمارة بن عائذ الأولى على بناء الفعل للمفعول ، والثانية على بنائه للفاعل : وقرأ نصر بن علي ورويت عن نصر بن عاصم ( أسس بنيانه ) ، وعن نصر بن علي وأبي حيوة ونصر بن عاصم أيضاً ( أساس ) جمع أسّ ، وعن نصر بن عاصم ( آسُس ) بهمزة مفتوحة وسين مضمومة ، وقرىء ( إساس ) بالكسر ، وهي جموع أضيفت إلى البنيان ، وقريء ( اساس ) بفتح الهمزة و ( أُسّ ) بضم الهمزة وتشديد السين ، وهما مفردان أضيفا إلى البنيان ، فهذه تسع قراءات ، وفي كتاب اللوامح نصر بن عاصم ( أفمن أسس ) بالتخفيف والرفع ( بنيانه ) بالجرّ على الإضافة ، ( فأسس مصدر أسّ الحائط يؤسه أساً وأسساً ) ، وعن نصر أيضاً ( أساس بنيانه ) كذلك إلا أنه بالألف ، وأسَّ وأسس وأساس كلّ مصادر انتهى ، والبنيان مصدر كالغفران ، أطلق على المبني كالخلق بمعنى المخلوق ، وقيل : هو جمع واحده : بنيانة قال الشاعر :

كَبُنْيَانَـةِ الْقَـارِيِّ مَـوْضِـعَ رَحْلِهَـا وَآثَـارُ نَـسْعـيـهَـا مِـنَ الـدُّفِّ أَبْـلَق وقرأ عيسى بن عمر (على تقوى) بالتنوين ، وحكى هذه القراءة سيبويه ، وردها الناس ، قال ابن جني : قياسها

<sup>(</sup>١) قال ابن جني في المحتسب ( ٣٠٣/١) وهذا أولى من أن يجعل الظرف وصفاً لمسجد ، لما فيه من الفصل بين النكرة وصفتها بالخبر الذي هو أحق ، ولأنك إذا استأنفت صار هناك كلامان ، فكان أفخر من الوصف من حيث كانت الصفة مع موصوفها ، كالجزء الواحد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ٣٥٥ ) والدارقطني ٢/١٦ والحاكم ١/٥٥١ والبيهقي ١/٥٠١ والزيلعي في نصب الراية ١/٢١٩ والسيوطي في الدر ٣٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر ، صاحب السنن الكبرى وغيرها ، توفي سنة ٤٥٨ هـ الشذرات ٣٠٤/٣ ابن السبكي ٣/٣ .

أن تكون ألفها للإلحاق كأرطى(١) ، وقرأ جماعة منهم حمزة وابن عامر وأبو بكر جرف بإسكان الراء وباقي السبعة وجماعة بضمها وهما لغتان ، وقيل : الأصل الضم ، وفي مصحف أبي ( فانهارت به قواعده في نار جهنم ) والظاهر أن هذا الكلام فيه تبيين حالي المسجدين ، مسجد قباء ، أو مسجد الرسول \_ ﷺ \_ ومسجد الضرار ، وانتفاء تساويهما والتفريق بينهما ، وكذلك قال كثير من المفسرين ، وقال جابر بن عبد الله : رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار ، وانهار يوم الاثنين ، وروى سعيد بن جبير : أنه إذ أرسل الرسول بهدمه ، رئي منه الدخان يخرج ، وروى أنه كان الرجل يدخل فيه سعفة من سعف النخل ، فيخرجها سوداء محترقة ، وكان يحفر ذلك الموضع الذي انهار فيخرج منه دخان ، وقيل : هذا ضرب مثل ، أي : من أسس بنيانه على الإسلام خير أم من أسس بنيانه على الشرك والنفاق ، وبين أن بناء الكافر كبناء على شفا جرف هار يتهور أهله في جهنم ، قال ابن عطية : قيل : بل ذلك حقيقة ، وإن ذلك المسجد بعينه انهار في نار جهنم قاله قتادة وابن جريج ، و ( خير ) لا شركة بين الأمرين في خير إلا على معتقد باني مسجد الضرار ، فبحسب ذلك المعتقد صح التفضيل ، وقال الزمخشري : والمعنى : أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية محكمة ، وهي الحق الذي هو تقوى الله تعالى ورسوله ( خير أم من أسس ) على قاعدة هي أضعف القواعد وأوهاها ، وأقلها بقاء وهو الباطل والنفاق ، الذي مثله مثل شفا جرف هار في قلة الثبات والاستمساك ، وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى لا جعل مجازاً عن ما ينافي التقوى فإن قلت : فما معنى قوله تعالى ( فانهار به في نار جهنم ) قلت : لما جعل الجرف الهائر مجازاً عن الباطل ، قيل : ( فانهار به ) على معنى : فطاح به الباطل في نار جهنم ، إلا أنه رشح المجاز ، فجيء بلفظ الانهيار الذي هو للجرف ، ولتصور أن الباطل كأنه أسس بنيانه على شفا جرف من أودية جهنم ، فانهار به ذلك الجرف فهوى في قعرها ، ولا نرى أبلغ من هذا الكلام ، ولا أدل على حقيقة الباطل وكنه أمره ، والفاعل ( فانهار ) أي : البنيان ، أو الشفا ، أو الجرف به ، أي المؤسس الباني أو أنهار الشفا أو الجرف به أي : بالبنيان، ويستلزم انهيار الشفا والبنيان ، ولا يستلزم انهيار أحدهما انهياره ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) إشارة إلى تعديهم ووضع الشيء في غير موضعه ، حيث بنوا مسجد الضرار ، إذ المساجد بيوت الله يجب أن يخلص فيها القصد والنية لوجه الله وعبادته ، فبنوه ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ، ﴿ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ﴾ يحتمل أن يكون البنيان هنا مصدرا ، أي : لا يزال ذلك الفعل وهو البنيان ، ويحتمل أن يراد به المبني ، فيكون على حذف مضاف أي : لا يزال بناء المبني ، قال ابن عباس : لا يزالون شاكين ، وقال حبيب بن أبي ثابت : غيظاً في قلوبهم أي : سبب غيظ ، وقيل : كفراً في قلوبهم ، وقال عطاء : نفاقاً في قلوبهم ، وقال ابن جبير : أسفاً وندامة ، وقال ابن السائب ، ومقاتل : حسرة وندامة لأنهم ندموا على بنيانه ، وقال قتادة : في الكلام حذف تقديره : لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا ريبة أي : حزازة وغيظا في قلوبهم ، وقال ابن عطية : الذي بنوا تأكيد وتصريح بأمر المسجد ورفع الإشكال ، والريبة : الشك وقد يسمى ريبة فساد المعتقد واضطرابه ، والإعراض في الشيء والتخبيط فيه والحزازة من أجله وإن لم يكن شكا فقد يرتاب من لا يشك ، ولكنها في معتاد اللغة تجري مع الشك ، ومعنى الريبة في هذه الآية تعم الحبق واعتقاد صواب فعلهم ونحو هذا مما يؤدي كله إلى الريبة في الإسلام ، فمقصد الكلام لا يزال هذا البنيان الذي هدم لهم يبقى في قلوبهم حزازة وأثر سوء ، وبالشك فسر ابن عباس الريبة هنا وفسرها السدي بالكفر ، وقيل له : أفكفر مجمع بن جارية قال : لا ولكنها حزازة ، قال ابن عطية : ومجمع رحمه الله قد أقسم لعمر: أنه ما علم باطن القوم ولا قصد سوءاً، والآية: إنما عنت من أبطن سوءا وليس مجمع

<sup>(</sup>١) كأرطى : الأرْطَى : شجر ينبت بالرمل ، قال أبو حنيفة : هو شبيه بالغضا ينبت عصياً من أصل واحد يطول قدر قامة ، وله نور مثل نور الخلاف ، ورائحته طيبة .

لسان العرب ٣/١ .

منهم ، ويحتمل أن يكون المعنى : لا يزالون مريبين بسبب بنيانهم الذي اتضح فيه نفاقهم ، وجملة هذا أن الريبة في الآية تعم معاني كثيرة يأخذ كل منافق منها بحسب قدره من النفاق ، وقال أبو عبد الله الرازي : جعل نفس البنيان ريبة لكونه سبباً لها ، وكونه سبباً لها أنه لما أمر بتخريب ما فرحوا ببنائه ثقل ذلك عليهم ، وازداد بغضهم له وارتيابهم في نبوته ، أو اعتقدوا هدمه من أجل الحسد ، فارتفع إيمانهم وخافوا الإيقاع بهم قتلًا ونهباً ، أو بقوا شاكين أيغفر الله لهم تلك المعصية ؟ انتهى وفيه تلخيص ، وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص ( إلا أن تقطع قلوبهم ) بفتح التاء أي : يتقطع ، وباقي السبعة بالضم مضارع قطع مبنياً للمفعول ، وقرىء ( يقطع ) بالتخفيف ، وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة ويعقوب ( إلى أن تَقَطّع ) وأبوحيوة ( إلى أن تَقَطَع ِ ) بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددة ونصب ( قلوبَهم ) خطاباً للرسول أي تقتلهم ، أو فيه ضمير الريبة ، وفي مصحف عبد الله ( ولو قطعت قلوبهم ) وكذلك قرأها أصحابه، وحكى أبو عمرو هذه القراءة ( أن قطعت ) بتخفيف الطاء ، وقرأ طلحة ( ولو قطعت قلوبهم ) خطاب للرسول ـ ﷺ ـ أو كل مخـاطب ، وفي مصحف أبي ( حتى المهات ) وفيه (حتى تقطع ) فمن قرأ بضم التاء وكسر الطاء ونصب القلوب ، فالمعنى بالقتل ، وأما على من قرأه مبنياً للمفعول، فقال ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم: بالموت أي: إلى أن يموتوا، وقال عكرمة: إلى أن يبعث من في القبور ، وقال سفيان : إلى أن يتوبوا عما فعلوا ، فيكونون بمنزلة من قطع قلبه ، قال ابن عطية : وليس هذا بظاهر إلا أن يتأول : أن يتوبوا توبة نصوحاً يكون معها من الندم والحسرة ما يقطع القلوب همّا ، وقال الزمخشري(١) : لا يزال يبديه سبب شك ونفاق زائد على شكهم ونفاقهم ، لا يزال وسمه في قلوبهم ، ولا يضمحل أمره إلا أن تقطع قلوبهم قطعاً ، وتفرق أجزاء فحينئذ يسألون عنه ، وأما ما دامت سليمة مجتمعة فالريبة قائمة فيها متمكنة ، ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها وما هو كائن منه بقتلهم أو في القبور أو في النار ، وقيل : معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم ( والله عليم ) بأحوالهم ( حكيم ) فيها يجري عليهم من الأحكام ، أو عليم بنياتهم ، حكيم في عقوباتهم ﴿ إِنْ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ﴾ نزلت في البيعة الثانية ، وهي بيعة العقبة الكبرى ، وهي التي أناف فيها رجال الأنصار على السبعين وكان أصغرهم سناً عقبة بن عمرو ، وذلك أنهم اجتمعوا مع رسول الله على عند العقبة ، فقالوا : اشترط لك ولربك ، والمتكلم بذلك عبد الله بن رواحة ، فاشترط \_ ﷺ \_ حمايته مما يحمون منه أنفسهم ، واشترط لربه التزام الشريعة ، وقتال الأحمر والأسود في الدفع عن الحوزة ، فقالوا : ما لنا على ذلك ؟ قال : الجنة ، فقالوا : نعم ربح البيع لا نقيل ولا نقـال ، وفي بعض الروايات ولا نستقيل فنزلت ، والآية عامة في كل من جاهد في سبيل الله من أمة محمد ـ ﷺ ـ إلى يوم القيامة ، وعن جابر بن عبد الله : نزلت ورسول الله ـ ﷺ ـ في المسجد ، فكبر الناس ، فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرف ركابه على أحــد عاتقيــه ، فقال : يا رسول الله أنزلت هذه الآية قال : نعم فقال : بيع ربيح لانقيل ولا نستقيل ، وفي بعض الروايات فخرج إلى الغزو فاستشهد ، وقال الحسن : لا والله إن في الأرض مؤمن إلا وقد أحدث بيعته ، وقرأ عمر بن الخطاب والأعمش ( وأموالهم بالجنة ) مثل تعالى إثابتهم بالجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله بالشراء ، وقدم الأنفس على الأموال ابتداء بالأشرف وبما لا عوض له إذا فقد ، وفي لفظة ( اشترى ) لطيفة ، وهي رغبة المشتري فيها اشتراه واغتباطه به ، ولم يأت التركيب أن المؤمنين باعوا والظاهر أن هذا الشراء هو مع المجاهدين ، وقال ابن عيينة : اشترى منهم أنفسهم أن لا يعملوهاإلا في طاعة ، وأموالهم أن لا ينفقوها إلا في سبيل الله ، فالآية على هذا أعم من القتل في سبيل الله ، وعلى هذا القول يكون

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٣١٣/٢.

(يقاتلون) مستأنفاً ، ذكر أعظم أحوالهم ونبه على أشرف مقامهم ، وعلى الظاهر وقول الجمهور يكون (يقاتلون) في موضع الحال ، وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء والعربيان والحرميان وعاصم أولاً على البناء للفاعل ، وثـانياً عـلى البناء للمفعول ، وقرأ النخعي وابن وثاب وطلحة والأعمش والأخوان بعكس ذلك والمعنى واحد ، إذ الغرض أن المؤمنين يقاتلون ويؤخذ منهم من يقتل ، وفيهم من يقتل وفيهم من يجتمع له الأمران ، وفيهم من لا يقع له واحد منهما ، بل تحصل منهم المقاتلة ، وقال الزمخشري : ( يقاتلون ) فيه معنى الأمر لقوله تعالى : ﴿ تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ﴾ [ الصف : آية ١١ ] انتهى ، فعلى هذا لا تكون الجملة في موضع الحال ، لأن ما فيه معنى الأمر لا يقع حالاً ، وانتصب ( وعداً ) على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة ، لأن معنى ( اشترى ) ( بأن لهم الجنة ) وعدهم الله الجنة على الجهاد في سبيله ، والظاهر من قوله( في التوراة والإنجيل والقرآن ) أن كل أمة أمرت بالجهاد ، ووعدت عليه بالجنة ، فيكون( في التوراة ) متعلقاً بقوله ( اشترى ) ويحتمل أن يكون متعلقاً بتقدير قوله مذكوراً وهو صفة ، فالعامل فيه محذوف أي : وعدا عليه حقاً مذكوراً في التوراة ، فيكون هذا الوعد بالجنة إنما هَدْيُ هذه الأمة ، قد ذكر في التوراة والإنجيل والقرآن ، وقيل : الأمر بالجهاد والقتال موجود في جميع الشرائع ، ( ومن أوفى ) استفهام على جهة التقرير ، أي : لا أحد ، ولما أكد الوعد بقوله ( عليه حقاً ) أبرزه هنا في صورة العهد الذي هو آكد وأوثق من الوعد ، إذ الوعد في غير حق الله تعالى جائز إخلافه ، والعهد لا يجوز إلا الوفاء به إذ هو آكد من الوعد ، قال الزمخشري ( ومن أوفى بعهده من الله ) لأن إخلاف الميعاد قبيح لا يقدم عليه الكرام من الخلق مع جوازه عليهم لحاجتهم ، فكيف بالغني الذي لا يجوز عليه قبيح قطولاتري ترغيباً في الجهاد أحسن منه وأبلغ انتهى ، وفيه دسيسة الاعتزال ، واستعمال قط في غير موضوعه ، لأنه أتى به مع قوله لا يجوز عليه قبيح قط ، وقط ظرف ماض فلا يعمل فيه إلا الماضي ، ثم قال ( فاستبشروا ) خاطبهم على سبيل الالتفات ، لأن في مواجهته تعالى لهم بالخطاب تشريف لهم ، وهي حكمة الالتفات هنا ، وليست استفعل هنا للطلب ، بل هي بمعنى أفعل كاستوقد وأوقد ، ( والذي بايعتم به ) وصف على سبيل التوكيد ، ومحيل على البيع السابق ، ثم قال ( وذلك هو الفوز العظيم ) أي : الظفر للحصول على الربح التام والغبطة في البيع لحط الذنب ودخول الجنة ، ﴿ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحـدود الله وبشر المؤمنين ﴾ قـال ابن عباس : لما نزل ( إن الله اشترى من المؤمنين ) الآية قال رجل : يا رسول الله وإن زنا وإن سرق وإن شرب الخمر ، فنزلت ( التائبون ) الآية ، وهذه أوصاف الكملة من المؤمنين ، ذكرها الله تعالى ليستبق إلى التحلي بها عباده ، وليكونوا على أوفى درجات الكمال ، وآية ( إن الله اشترى ) مستقلة بنفسها لم يشترط فيها شيء سوى الإيمان ، فيندرج فيها كل مؤمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وإن لم تكن فيه هذه الصفات ، والشهادة ماحية لكل ذنب ، حتى روي « أنه تعالى يحمل عن الشهيد مظالم العباد ويجازيهم عنه » ، وقالت فرقة : هذه الصفات شرط في المجاهد ، والأيتان مرتبطتان فلا يدخل في المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ، ويبذلون أنفسهم في سبيل الله ، وسأل الضحاك رجل عن قوله تعالى ( إن الله اشترى ) الأية وقال : لأحملن على المشركين فأقاتل حتى أقتل ، فقال الضحاك : ويلك أين الشرط ( التائبون العابدون ) الآية ، وهذا القول فيه حرج وتضييق ، وعلى هذين القولين ترتب إعراب التائبون ، فقيل : هو مبتدأ خبره مذكور ، وهو ( العابدون ) وما بعـده خبر بعـد خبر ، أي : التـائبون في الحقيقـة الجامعـون لهذه الخصـال ، وقيل : خبره( الأمرون ) ، وقيل : خبره محذوف بعد تمام الأوصاف وتقديره : من أهل الجنة أيضاً ، وإن لم يجاهد قاله الزجاج ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَلَّا وَعَدَ اللهِ الْحَسْنَى ﴾ [ النساء : آية ٩٥ ] ، ولذلك جاء ( وبشر المؤمنين ) وعلى هذه الأعاريب تكون الآية معناها منفصل من معنى التي قبلها ، وقيل ( التائبون ) خبر مبتدأ محذوف تقديره : هم التائبون ، أي : الذين بايعوا الله هم التائبون ، فيكون صفة مقطوعة للمـدح ، ويؤيده قـراءة أبي وعبد الله والأعمش ( التــايبين ) بــالياء إلى

( والحافظين ) نصباً على المدح ، قال الزمخشري(١) : ويجوز أن يكون صفة للمؤمنين ، وقاله أيضاً ابن عطية ، وقيل : يجوز أن يكون ( التائبون ) بدلاً من الضمير في ( يقاتلون ) قال ابن عباس : التائبون من الشرك ، وقال الحسن : من الشرك والنفاق ، وقيل : عن كل معصية ، وعن ابن عباس : العابدون بالصلاة ، وعنه أيضاً : المطيعون بالعبادة وعن الحسن : هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء ، وعن ابن جبير الموحدون السائحون ، قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما : الصائمون شبهوا بالسائحين في الأرض لامتناعهم من شهواتهم ، وعن عائشة : «سياحة هذه الأمة الصيام» ، ورواه أبو هريرة (٢) عن النبي عَلَيْق ، قال الأزهري : قيل : للصائم سائح ، لأن الذي يسيح في الأرض متعبد لا زاد معه كان ممسكا عن الأكل، والصائم ممسك عن الأكل، وقال عطاء: السائحون المجاهدون، وعن أبي أمامة أن رجـلا استأذن رسول الله ـ ﷺ ـ في السياحة ، فقال : «إن سـياحة أمّـتـي (٣) الجهاد في سبيل الله» صححه أبو محمد عبد الحق ، وقيل : المراد السياحة في الأرض ، فقيل : هم المهاجرون من مكة إلى المدينة ، وقيل : المسافرون لـطلب الحديث والعلم ، وقيل : المسافرون في الأرض لينظروا ما فيها من آيات الله وغرائب ملكه نظرَ اعتبارِ ، وقيل : الجائلون بأفكارهم في قدرة الله وملكوته ، والصفات إذا تكررت وكانت للمدح أو الذم أو الترحم جاز فيها الإتباع للمنعوت ، والقطع في كلها أو بعضها ، وإذا تباين ما بين الوصفين جاز العطف ، ولما كان الأمر مبايناً للنهي ، إذ الأمر طلب فعل والنهي ترك فعل حسن العطف في قوله ( والناهون ) ودعوى الزيادة أو واو الثهانية(٤) ضعيف ، وترتيب هذه الصفات في غاية من الحسن ، إذا بدأ أولا بما يخص الإنسان مرتبة على ما سعى ، ثم بما يتعدى من هذه الأوصاف من الإنسان لغيره ، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ثم بما شمل ما يخصه في نفسه وما يتعدّى إلى غيره ، وهو الحفظ لحدود الله ، ولما ذكر تعالى مجمـوع هذه الأوصاف أمر رسوله ـ ﷺ ـ بأن يبشر المؤمنين ، وفي الآية قبلها ( فاستبشروا ) أمرهم بالاستبشار ، فحصلت لهم المزية التامة ، بأن الله أمرهم بالاستبشار ، وأمر رسوله أن يبشرهم .

﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر واللمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ﴾ قال الجمهور: ومداره علي ابن المسيب والزهري وعمرو بن دينار، نزلت في شأن أبي طالب حين احتضر فوعظه، وقال: «أي عمّ قل لا إلّه إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله»، وكان بالحضرة أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقالا له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فقال أبو طالب: يا محمد لولا أني أخاف أن يعير بها ولدي من بعدي لأقررت بها عينك، ثم قال: أنا على ملة عبد المطلب ومات فنزلت ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾ [ القصص: آية ٥٦]، فقال رسول الله \_ على هذه الأية، فترك الاستغفار لأبي طالب»، وروي أن المؤمنين لما رأوه يستغفر لأبي طالب جعلوا يستغفرون لموتاهم، فلذلك ذُكِرُوا في قوله ( ما كان للنبي والذين

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٣١٣.

 <sup>(</sup>۲) ذكره الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ٢٦٦/١ وعزاه لأبي داود من حديث أبي أمامة ، وللبيهقي من طريق آخر وكلاهما ضعيف ، وانظر شعب الإيمان ١٤/٤ ( ٤٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة ، وقال البيهقي : المحفوظ عن عبيد بن عمير عن عمر مرسلًا ، انظر شعب الإيمان ٢٩٦/٣ تابع حديث (٣٥٨٣) .

<sup>(</sup>٤) قال المرادي في الجني الداني : واو الثمانية : ذهب قوم إلى إثبات هذه الواو ، ومنهم ابن خالويه ، والحريري ، وجماعة من ضعفة النحويين قالوا : خصائص كلام العرب إلحاق الواو في الثامن من العدد ، فيقولون واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة ، خمسة ، ستة ، سبعة ، وثمانية على الشعاراً بأن السبعة عندهم عدد كامل ، واستدلوا بقوله ـ تعالى ـ : ( التائبون العابدون . . . . ) الآية انظر الجني الداني ١٩٤ ـ ١٩٥ .

آمنوا ) ، وقال فضيل بن عطية وغيره : ﴿ لما فتح مكة أتى قبر أمه ووقف عليه حتى سخنت عليه الشمس ، وجعل يرغب في أن يؤذن له في الاستغفار لها ، فلم يؤذن له ، فأخبر أنه أذن له في زيارة قبرها ومنع أن يستغفر لها ونزلت الآية » ، وقالت فرقة : نزلت بسبب قوله \_ على الله لأزيدن على السبعين » ، وقال ابن عباس وقتادة وغيرهما : بسبب جماعة من المؤمنين قالوا: نستغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم لأبيه ، وتضمن قوله ( ما كان للنبي ) الآية النهي عن الاستغفار لهم على أي حال كانوا ، ولو في حال كونهم أولي قربي ، فقوله ( ولو كانوا ) جملة معطوفة على حال مقدرة ، وتقدم لنا الكلام على مثل هذا التركيب أن ( ولو ) تأتي لاستقصاء ما لولاها لم يكن ليدخل فيها قبلها ما بعدها ، ودلت الآية على المبالغة في إظهار البراءة عن المشركين والمنافقين والمنع من مواصلتهم ، ولوكانوا في غاية القرب ، ونبه على الوصف الشريف من النبوة والإيمان ، وأنه مناف للاستغفار لمن مات على ضده وهو الشرك بالله ، ومعنى ( من بعد ما تبين ) أي : وضح لهم أنهم أصحاب الجحيم لموافاتهم على الشرك ، والتبين هو بإخبار الله تعالى : ﴿ إِنَ الله لا يَغْفُر أَنْ يَشْرِكُ بِهِ ﴾ [ النساء : آية ٤٨ ] والظاهر أن الاستغفار هنا هو طلب المغفرة ، وبه تظافرت أسباب النزول ، وقال عطاء بن أبي رباح ، الآية في النهي عن الصلاة على المشركين ، والاستغفار هنا يراد به الصلاة قالوا : والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه ، ومن هـذا قول أبي هريرة : رحم الله رجلًا استغفر لأبي هريرة ولأمه ، قيل له : ولأبيه قال : لا ، لأن « أبي » مات كافراً ، فإن ورد نص من الله على أحد أنه من أهل النار وهو حي كأبي لهب امتنع الاستغفار له ، فتبين كينونة المشرك أنه من أصحاب الجحيم تمويه على الشرك ، وبنص الله عليه وهو حي أنه من أهل النار ، ويدخل على جواز الاستغفار للكفار إذا كانوا أحياء لأنه يرجى إسلامهم ، ما حكى رسول الله \_ على الله عن نبي قبله شجه قومه » فجعل النبي \_ على عنه بأنه قال : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » ، ولما كان استغفار إبراهيم لأبيه بصدد أن يقتدى به ، ولذلك قال جماعة من المؤمنين : نستغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم لأبيه بين العلة في استغفار إبراهيم لأبيه ، وذكر أنه حين اتضحت له عداوته لله تبرأ منه إبراهيم ، والموعدة التي وعدها إبراهيم أباه هي قوله : ﴿ سأستغفر لك ربي ﴾ [ مريم : آية ٤٧ ] ، وقوله : ﴿ لأستغفرن لك ﴾ [ الممتحنة : آية ٤ ] والضمير الفاعل في ( وعدها ) عائد على إبراهيم ، وكان أبوه بقيد الحياة ، فكان يرجو إيمانه ، فلما تبين له من جهة الوحى من الله أنه عدوّ لله وأنه يموت كافراً ، وانقطع رجاؤه منه تبرأ منه وقطع استغفاره ، ويدل على أن الفاعل في ( وعد ) ضمير يعود على إبراهيم ، قراءة الحسن وحماد الراوية ابن السميفع وأبي نهيك ، ومعاذ القارىء ( وعدها أباه) ، وقيل : الفاعل ضمير والد إبراهيم ، وإياه ضمير إبراهيم ، وعده أبوه أنه سيؤمن فكان إبراهيم قد قوي طمعه في إيمانه ، فحمله ذلك على الاستغفار له حتى نهي عنه ، وقرأ طلحة ( وما استغفر إبراهيم ) وعنه ( وما يستغفر إبراهيم ) على حكاية الحال، والذي يظهر أن استغفار إبراهيم لأبيه كان في حالة الدنيا، ألا ترى إلى قوله ﴿ واغفر لأبي إنه كان من الضالين ﴾ [ الشعراء : آية ٨٦ ] ، وقوله : ﴿ رب اغفر لي ولوالدي ﴾ [ نوح : آية ٢٨ ] ، ويضعف ما قاله ابن جبير من أن هذا كله يوم القيامة ، وذلك أن إبراهيم يلقى أباه فيعرفه ويتذكر قوله : ﴿ سأستغفر لك ربي ﴾ [ مريم : آية ٤٧ ] ، فيقول له : الزم حقوي ، فلن أدعك اليوم لشيء فيدعه حتى يأتي الصراط ، فيلتفت إليه ، فإذا هو قد مسخ ضبعانا ، فيتبرأ منه حينئذ انتهى ما قاله ابن جبير ، ولا يظهر ربطه بالآخرة ، قال الزمخشري فإن قلت : خفي على إبراهيم - عليه السلام ـ أن الاستغفار للكافر غير جائز حتى وعده ، قلت : يجوز أن يظن أنه ما دام يرجى له الإيمان جاز الاستغفار له ، على أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي ، لأن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر ، ألا ترى إلى قوله ـ ﷺ ـ « وستغفرن لك ما لم أنه عنك » ، وعن الحسن قيل : لرسول الله ـ ﷺ ـ « إن فلاناً يستغفر لأبائه المشركين ، فقال : ونحن نستغفر لهم » ، وعن علي رضي الله عنه : رأيت رجلًا يستغفر لأبويه ، وهما مشركان فقلت له : فقال : أليس قد استغفر إبراهيم انتهى ، وقوله : لأن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر رجوع إلى قول أهل السنة ، والأوّاه الدعاء ، أو المؤمن ، أو الفقيه ، أو الرحيم ، أو المؤمن التواب ، أو المسيح ، أو الكثير الذكر له ، أو التلاء لكتاب الله ، أو الفائل من خوف الله أواه المكثر ذلك ، أو الجامع المتضرع ، أو المؤمن بالحبشية ، أو المعلم للخير ، أو الموفي ، أو المستغفر عند ذكر الخطايا ، أو الشفيق ، أو الراجع عن كل ما يكرهه الله أقوال للسلف ، وقد ذكرنا مدلوله في اللغة في المفردات ، وقال الزنخشري (أوّاه) فقال : من أوّه كلأل من اللؤلؤ ، وهو الذي يكثر التأوه ، ومعناه : أنه لفرط ترحمه ورقته وحلمه كان بتعطف على أبيه الكافر ، ويستغفر له مع شكاسته (۱) عليه ، وقوله : ﴿ لأرجمنك ﴾ [ مريم : آية ٤٦ ] ، انتهى ، وتشبيه (أوّاه) من أوّه بلال (٢) من اللؤلؤ ليس بجيد ، لأن مادة أوّه موجودة في صورة أوّاه ، ومادة لؤلؤ مفقودة في لأل لاختلاف التركيب ، إذ لأل ثلاثي ولؤلؤ رباعي ، وشرط الاشتقاق التوافق في الحروف الأصلية ، وفسروا الحليم هنا بالصافح عن الذنب ، الصابر على الأذى ، وبالصبور ، وبالعاقل ، وبالسيد ، وبالرقيق القلب الشديد العطف ، ﴿ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم ، إن الله له ملك السموات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ﴾ .

مات قوم كان عملهم على الأمر الأول ، كاستقبال بيت المقدس وشرب الخمر ، فسأل قوم الرسول بعد مجيء النسخ ونزول الفرائض عن ذلك فنزلت ، وقال الكرماني : أسلم قوم من الأعراب فعملوا بما شاهدوا الرسول يفعله من الصلاة إلى بيت المقدس وصيام الأيام البيض ، ثم قدموا عليه ، فوجدوه يصلي إلى الكعبة ويصوم رمضان ، فقالوا يا رسول الله ، دِنا بعدك بالضلال إنك على أمر وإنا على غيره فنزلت ، وقيل : خاف بعض المؤمنين من الاستغفار للمشركين دون إذن من الله فنزلت الآية مؤنسة ، أي : ما كان الله بعد أن هدى للإسلام وأنقذ من النار ليحبط ذلك ، ويضل أهله لمقارفتهم ذنبا لم يتقدم منه نهي عنه ، فأما إذ بين لهم ما يتقون من الأمر ويتجنبون من الأشياء فحينتذ من واقع بعد النهي استوجب العقوبة ، وقال الزمخشري : يعني ما أمر الله باتقائه واجتنابه كالاستغفار للمشركين وغيره ثمًا نهي عنه ، وبين أنه محظور ولا يؤاخذ به عباده الذين هداهم للإسلام ، ولا يسميهم ضلالًا ، ولا يخذلهم إلا إذا أقدموا عليه بعد بيان حظره عليهم وعلمه بأنه واجب الاتقاء والاجتناب ، وأما قبل العلم والبيان فلا سبيل عليهم ، كما لا يؤاخذون بشرب الخمر ولا ببيع الصاع بالصاعين قبل التحريم ، وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة بالاستغفار للمشركين قبل ورود النهي في هذه الآية شديدة ما ينبغي أن يغفل عنها ، وهي أن المهدي للإسلام إذا أقبل على بعض محظورات الله داخل في حكم الضلال ، والمراد بـ ( ما يتقون ) ما يجب اتقاؤه للنهي ، فأما ما يعلم بالعقل كالصدق في الخبر ورد الوديعة فغير موقوف على التوقيف انتهى . وفي هذا الأخير من كلامه وفي قوله قبل في تفسير (ليضل): ولا يسميهم ضلالًا ولا يخذلهم دسيسة الاعتزال، وفي كلامه إسهاب وهو بسط ما قال مجاهد قال: ما كان ليضلكم بالاستغفار للمشركين بعد إذ هداكم للإيمان حتى يتقدم بالنهي عن ذلك ويبينه لكم فتتقوه انتهى ، وتقدم في أسباب النزول ما يشرح به الآية ، من سؤالهم عمن مات ، وقد صلى إلى بيت المقدس وشرب الخمر ومن قصة الأعراب ، والذي يظهر في مناسبة هذه الآية لما قبلها وفي شرحها : أنه تعالى لما بين أنه لا يستغفر للمشركين ، ولو كانوا أولي قربي ، كان في هذه الآية وفي التي بعدها تباين ما بين القرابة حتى منعوا من الاستغفار لهم ، فمنع رسول الله ـ ﷺ ـ من الاستغفار لعمه أبي طالب ، وهو الذي تولى تربيته ونصره وحفظه إلى أن مات ، ومنع إبراهيم من الاستغفار لأبيه وهو أصل نشأته ومربيه ، وكذلك منع المسلمون من الاستغفار للمشركين أقرباء وغير أقرباء ،

<sup>(</sup>١) شكاسته : الشُّكُس والشُّكِس والشُّرِس ، جميعاً : السيَّء الخلق .

لسان العرب ٢٣٠٨/٤.

<sup>(</sup>٢) لأل : الليث : اللؤلؤ معروف وصاحبه لأل .

لسان العرب ٥/ ٢٩٧٥ .

فكأنه قيل : لا تعجب لتباين هؤلاء ، هذا خليل الله ، وهذا حبيب الله ، والأقرباء المختصون بهم المشركون أعداء الله ، فإضلال هؤلاء لم يكن إلا بعد أن أرشدهم الله إلى طريق الحق بما ركز فيهم من حجج العقول التي أغفلوها وتبيين ما يتقون بطريق الوحي ، فتظافرت عليهم الحجج العقلية والسمعية ، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يتبعوا ما جاءت الرسل به عن الله تعالى ، ولذلك ختمها بقوله ( إن الله بكل شيء عليم ) فيضل من يشاء ويختص بالهداية من يشاء ، فالمعنى : وما كان الله ليديم إضلال قوم أرشدهم إلى الهدى حتى يبين لهم ما يتقونه أي يجتنبونه ، فلا يجدي ذلك فيهم فحينئذ يدوم إضلالهم ، ولما ذكر تعالى علمه بكل شيء ، فهو يعلم ما يصلح لكل أحد وما هييء لـه في سابق الأزل ذكر ما دل على القدرة الباهرة ، من أنه له ملك السموات والأرض فيتصرف في عباده بما شاء ، ثم ذكر من أعظم تصرفاته الإحياء والإماتة أي : الإيجاد والإعدام ، وتفسير الطبري هنا قوله ( يحيمي ويميت ) بأنه إشارة إلى أنه يجب للمؤمنين أن لا يجزعوا من عدو وإن كثر ولا يهابوا أحدا فإن الموت المخوف والحياة المحتومة إنما هي بيد الله غير مناسب هنا ، وإن كان في نفسه قولًا صحيحا ، وتقدم شرح قوله : ﴿ وَمَا لَكُمْ مَن دُونَ اللهُ مَن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [ البقرة : آية ١٢٠ ] ، في البقرة ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعدما كاديزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاث الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ﴾ لما تقدم الكلام في أحوال المنافقين ، من تخلفهم عن غزوة تبوك ، واستطرد إلى تقسيم المنافقين إلى أعراب وغيرهم ، وذكر ما فعلوا من مسجد الضرار ، وذكر مبايعة المؤمنين الله في الجهاد وأثني عليهم وأنه ينبغي أن يباينوا المشركين حتى الذين ماتوا منهم بترك الاستغفار لهم ، عاد إلى ذكر ما بقي من أحوال غزوة تبوك ، وهذه شنشنة كلام العرب ، يشرعون في شيء ثم يذكرون بعده أشياء مناسبة ، ويطيلون فيها ، ثم يعودون إلى ذلك الشيء الذي كانوا شرعوا فيه ، قال ابن عطية : التوبة من الله رجوعه لعبده من حالة إلى حالة أرفع منها، وقد يكون في الأكثر رجوعاً عن حالة المعصية إلى حالة الطاعة ، وقد يكون رجوعاً من حالة طاعة إلى أكمل منها ، وهذه توبته في هذه الآية على النبي \_ ﷺ - ، لأنه رجع به من حالة قبل تحصيل الغزوة وتحمل مشاقها إلى حالة بعد ذلك أكمل منها ، وأما توبته على المهاجرين والأنصار فحالها معرضة لأن تكون من نقصان إلى طاعة وجد في الغزو ونصرة الدين ، وأما توبته على الفريق فرجوَع من حالة محطوطة إلى حالة غفران ورضا ، وقال الزمخشري ( تاب الله على النبي ) كقوله تعالى : ﴿ ليغفر لك الله ما تقدُّم من ذنبك وما تأخر ﴾ [ الفتح : آية ٢ ] ، ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ [ محمد : آية ١٩ ] ، وهو بعث للمؤمنين على التوبة ، وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبي والمهاجرون والأنصار ، وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى ، وأن صفة الأوابين صفة الأنبياء كما وصفهم بالصالحين لتظهر فضيلة الصلاح ، وقيل : معناه تاب الله عليه من إذنه للمنافقين في التخلف عنه ، لقوله تعالى ( عفا الله عنك لم أدنت لهم ) انتهى ، وقيل : لا يبعد إن صدر عن المهاجرين والأنصار أنواع من المخالفات إلا أنه تعالى تاب عليهم وعفا عنهم ، لأجل أنهم تحملوا مشاق ذلك السفر ، ثم إنه تعالى ضم ذكر الرسول - على إلى ذكرهم تنبيهاً على عظم مراتبهم في قبول التوبة ، ( اتبعوه ) أي : اتبعوا أمره ، فهو من مجاز الحذف ، ويجوز أن يكون هو ابتدأ بالخروج ، وخرجوا بعده فيكون الاتباع حقيقة ساعة العسرة أي : في وقت العسرة والتباعة مستعارة للزمان المطلق كها استعاروا الغداة والعشية واليوم قال:

غَدَاةً طَفَتْ عَلْمَاءِ بَكْرُ بُنُ وَائِسلِ

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت من الطويل لقطري بن الفجاءة ، وعجزه :

وقال آخر :

عَشِيَّةً قَارَعْنَا جُذَامَ وَجِمْيَرا(٢)

وآخر :

إِذَا جَاءَ يَـوْماً وَارِثِـي يَـبْتَخِي الْخِنَى(٢)

وهي غزوة تبوك ، كانت تسمى غزوة العسرة ، ويجوز أن يريد بساعة العسرة الساعة التي وقع فيها عزمهم وانقيادهم لتحمل المشقة ، إذ السفرة كلها تبع لتلك الساعة وبها ، وفيها يقع الأجر على الله وترتبط النية فمن اعتزم على الغزو وهو معسر فقد أنفع في ساعة عسرة ، ولو اتفق أن يطرأ لهم غني في سائر سفرهم لما اختل كونهم متبعين في ساعة العسرة ، والعسرة : الضيق والشدة والعدم وهذا هو جيش العسرة الذي قال فيه رسول الله ـ ﷺ ـ من جهز جيش العسرة ، فله الجنة ، فجهزه عثمان بن عفان بألف جمل وألف دينار ، وروي أن رسول الله \_ ﷺ ـ قلب الدنانير بيده ، وقال : « وما على عثمان ما عمل بعد هذا » ، وجاء أنصاري بسبعمائة وسق من بر ، وقال مجاهد وقتادة والحسن : بلغت العسرة بهم إلى أن كان العشرة منهم يعتقبون على بعير واحد ، من قلة الظهر وإلى أن قسموا التمرة بين الرجلين ، وكان النفر يأخذون التمرة الواحدة فيمصها أحدهم ويشرب عليها الماء ، ثم يفعل بها كلهم ذلك ، وقال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أصابهم في بعضها عطش شديد ، حتى جعلوا ينحرون الإبل ويشربون ما في كروشها من الماء ، ويعصرون الفرث حتى استسقى رسول الله \_ ﷺ \_ ، فرفع يديه يدعو، فها رجعهها حتى انسكبت سحابة فشربوا وادخروا ، ثم ارتحلوا فإذا السحابة لم تخرج عن العسكر ، وفي هذه الغزوة هموا من المجاعة بنحر الإبل فأمر بجمع فضل أزوادهم حتى اجتمع منه على النطع شيء يسير ، فدعا فيه بالبركة ثم قال : خذوا في أوعيتكم فملؤوها حتى لم يبق وعاء، وأكل القوم كلهم حتى شبعوا وفضلت فضلة ، وكان الجيش ثلاثين ألفاً وزيادة ، وهي آخر مغازيه \_ ﷺ ـ ، وفيها خلف علياً بالمدينة ، وقال المنافقون : خلفه بغضاً له ، فأخبره بقولهم فقال : « أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » ، ووصل ـ ﷺ ـ إلى أوائل بلاد العدو ، وبث السرايا فصالحه أهل أذرح وأيلة وغيرهما على الجزية وانصرف ، ( تزيغ قلوب فريق ) قال الحسن همت فرقة بالانصراف لما لقوا من المشقة ، وقيل : زيغها كان بظنون لها ساءت في معنى عزم الرسول على تلك الغزوة لما رأته من شدّة العسرة وقلة الوفر وبعد الشقة وقوة العدو المقصود ، وقال ابن عباس : ( تزيغ ) تعدل عن الحق في المبايعة ، و ( كاد ) تدل على القرب لا على التلبس بالزيغ ، وقرأ حمزة وحفص ( يزيغ ) بالياء ، فتعين أن يكون في ( كاد ) ضمير الشأن وارتفاع ( قلوب ) بـ ( تزيغ ) لامتناع أن يكون ( قلوب ) اسم ( كاد ) و ( تزيغ ) في موضع الخبر ، لأن النية به لتأخير ، ولا يجوز ( من بعدما كاد قلوب يزيغ ) بالياء ، وقرأ باقي السبعة بالتاء ، فاحتمل أن يكون ( قلوب ) اسم ( كاد ) و ( تزيغ ) الخبر وسط بينهما كما فعل ذلك بكان ، قال أبو علي : ولا يجوز ذلك في عسى ، واحتمل أن يكون فاعل (كاد ) ضمير يعود على الجمع الذي يقتضيه ذكر المهاجرين والأنصار ، أي : من بعد ما كاد هو أي : الجمع ، وقد قدر المرفوع بكاد باسم ظاهر ،

<sup>(</sup>۱) هذا عجز بيت من الطويل لزُفَر بن الحارث الكلابي ، وصدره : وكنا حَسْبِنَا كُلِّ بَـيْضَاءَ شـحـمـةٍ وكـنا حَسْبِنَا كُلِّ بَـيْضَاءَ شـحـمـةٍ

انظر الكشاف ٢٤٨/٢ ، شرح الحياسة ١٥٥/١ ، المقاصد ٣٨٢/٢ التصريح ٢٤٩/١ .

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت من الطويل لحاتم الطاثي انظر ديوانه ٤٦ وروايته فيه : متى يَــأَتَ يَــوْمــاً وارِثِي يَـبْـتَـغِــي الْـغِــنَى يَــجِــدْ جَـمْــعَ كَــفٌ غَـيْــر مَــلْءٍ ولاَ صِــفْــر انظر الكشاف ٢٤٩/٢ .

وهو القوم ابن عطية وأبو البقاء ، كأنه قال : من بعد ما كاد القوم ، وعلى كل واحد من هذه الأعاريب الثلاثة إشكال على ما تقرُّر في علم النحو ، من أن خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا مضارعاً رافعاً ضمير اسمها ، فبعضهم أطلق ، وبعضهم قيد بغير عسى من أفعال المقاربة ، ولا يكون سبباً ، وذلك بخلاف كان ، فإن خبرها يرفع الضمير والسببي لاسم كاد ، فإذا قدّرنا فيها ضمير الشأن كانت الجملة في موضع نصب على الخبر ، والمرفوع ليس ضميراً يعود على اسم كاد ، بل ولا سببا له ، وهذا يلزم في قراءة الياء أيضاً ، وأما توسيط الخبر فهو مبني على جواز مثل هذا التركيب ، في مثل : كان يقوم زيد ، وفيه خلاف والصحيح المنع ، وأما توجيه الأخر فضعيف جداً من حيث أضمر في كاد ضمير ليس له على من يعود إلا بتوهم ، ومن حيث يكون خبر كاد واقعاً سببياً ، ويخلص من هذه ازشكالات اعتقاد كون كاد زائدة ومعناها مراد ، ولا عمل لها إذ ذاك في اسم ولا خبر ، فتكون مثل كان إذا زيدت يراد معناها ولا عمل لها ، ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن مسعود ( من بعدما زاغت ) بإسقاط كاد ، وقد ذهب الكوفيون إلى زيادتها في قوله تعالى ( لم يكد يراها ) مع تأثيرها للعامل وعملها هي ، فأحرى أن يدعى زيادتها وهي ليست عاملة ولا معمولة ، وقرأ الأعمش والجحدري ( تُزيغ ) برفع التاء ، وقرأ أبي ( من بعدما كادت تزيغ ) ( ثم تاب عليهم ) الضمير في ( عليهم ) عائد على الأولين أو على الفريق ، فالجملة كرّرت تأكيداً ، أو يراد بالأول إنشاء التوبة ، وبالثاني استدامتها ، أو لأنه لما ذكر أن فريقاً منهم كادت قلوبهم تزيغ نص على التوبة ثانياً رفعاً لتوهم أنهم مسكوت عنهم في التوبة ، ثم ذكر سبب التوبة ، وهو رأفته بهم ورحمته لهم ، والثلاثة الذين خلفوا تقدمت أسماؤهم ، ومعنى ( خلفوا ) عن الغزو غزو تبوك قاله قتادة ، أو خلفوا عن أبي لبابة وأصحابه ، حيث تيب عليهم بعد التوبة على أبي لبابة وأصحابه إرجاء أمرهم خمسين يوماً ، ثم قبل توبتهم وقد ردّ تأويل قتادة كعب بن مالك بنفسه ، فقال : معنى ( خلفوا ) تركوا عن قبول العذر ، وليس بتخلفنا عن الغزو ، وقرأ الجمهور ( خلَّفوا ) بتشديد اللام مبنياً للمفعول ، وقرأ أبو مالك كذلك وخفف اللام ، وقرأ عكرمة بن هارون المخزومي وذر بن حبيش وعمرو بن عبيد ومعاذ القاري وحميد بتخفيف اللام مبنياً للفاعل ، ورويت عن أبي عمرو أي : خلفوا الغازين بالمدينة ، أو فسدوا من الخالفة ، وقرأ أبو العالية وأبو الجوزاء كذلك مشدد اللام ، وقرأ أبو زيد وأبو مجلز والشعبي وابن يعمر وعلي بن الحسين وابناه زيد ومحمد الباقر وابنه جعفر الصادق ( خالفوا ) بألف ، أي : لم يوافقوا على الغزو ، وقال الباقر : ولو خلفوا لم يكن لهم ، وقرأ الأعمش ( وعلى الثلاثة المخلفين ) ولعله قرأ كذلك على سبيل التفسير ، لأنها قراءة مخالفة لسواد المصحف ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) تقدم تفسير نظيرها في هذه السورة في قصة حنين ، ( وضاقت عليهم أنفسهم ) استعارة ، لأن الهم والغم ملأها بحيث لا يسعها أنس ولا سرور ، وخرجت عن فـرط الوحشـة والغم ( وظنوا ) أي : علمـوا قالـه الزمخشري ، وقال ابن عطية : أيقنوا كما قالوا في قول الشاعر :

فَقُلْتُ لَهُمْ ظُنُوا بِأَلْفَيْ مُدَجِّجٍ سَرَاتُهُمْ فِي الْفَارِسِيِّ الْمُسَرَّدِ(١)

وقال قوم: الظن هنا على بابه من ترجيح أحد الجائزين ، لأنه وقف أمرهم على الوحي ، ولم يكونوا قاطعين بأنه ينزل في شأنهم قرآن ، أو كانوا قاطعين لكنهم يجوزون تطويل المدة في بقائهم في الشدة ، فالظن عاد إلى تجويز تلك المدة قصيرة ، وجاءت هذه الجمل في كنف إذا في غاية الحسن والترتيب ، فذكر أولاً ضيق الأرض عليهم ، وهو كناية عن استيحاشهم ونبوة الناس عن كلامهم ، وثانياً ( وضاقت عليهم أنفسهم ) وهو كناية عن تواتر الهم والغم على قلوبهم ، حتى لم يكن فيها شيء من الانشراح والاتساع ، فذكر أولاً ضيق المحل ، ثم ثانياً ضيق الحال فيه ، لأنه قد يضيق المحل وتكون النفس منشرحة :

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل لدريد بن الصمة ، انظر مجاز القرآن ۲/۱۱ ، المحتسب ۳۶۲/۲ ، شرح المفصل ۸۱/۷ شرح الحماسة ۸۱۲/۲ تأويل مشكل القرآن ۱۸۸ اللسان ۲۷٦۳/۶ ( ظنن ) .

## سَمُّ الْخِياطِ مَعَ الْمَحْبُوبِ مَيْدَانُ

ثم ثـالثاً: لما يئسوا من الخلق عذقوا أمورهم بالله وانقطعوا إليه ، وعلموا أنه لا يخلص من الشدة ولا يفرجها إلا هو تعالى : ﴿ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ﴾ [ النحل : آية ٥٣ ] ، وإذا إن كانت شرطية فجوابها محذوف تقديره : تاب عليهم ، ويكون قوله ( ثم تاب عليهم ) نظير قوله ( ثم تاب عليهم ) بعد قوله ( لقد تاب الله على النبي ) الآية ، ودعوى أن ( ثم ) زائدة وجواب إذا ما بعد ثم بعيد جداً ، وغير ثابت من لسان العرب زيادة ثم ، ومن زعم أن إذا بعد حتى قد تجرد من الشرط ، وتبقى لمجرد الوقت فلا تحتاج إلى جواب بل تكون غاية للفعل الذي قبلها ، وهو قوله ( خلفوا ) أي : خلفوا إلى هذا الوقت ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) ثم رجع عليهم بالقبول والرحمة كرة أخرى ، ليستقيموا على توبتهم ، وينيبوا ، أو ليتوبوا أيضاً فيها يستقبل ، إن فرطت منهم خطيئة علماً منهم أن الله تواب على من تاب ، ولو عاد في اليوم مائة مرة ، وقيل : معنى (ليتوبوا) ليدوموا على التوبة ولا يراجعوا ما يبطلها ، وقيل : (ليتوبوا) ليرجعوا إلى حالهم وعادتهم من الاختلاط بالمؤمنين ، وتستكن نفوسهم عند ذلك ، قال ابن عطية : وقوله ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) لما كان هذا القول في تعديد نعمه بدأ في ترتيبه بالجهة التي هي عن الله تعالى ، ليكون ذلك منبهاً على تلقي النعمة من عنده لا رب غيره ، ولو كان القول في تعديد ذنب لكان الابتداء بالجهة التي هي عن المذنب ، كما قال تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) الصف : آية ٥ ليكون هذا أشد تقريراً للذنب عليهم، وهذا من فصاحة القرآن وبديع نظمه ومعجز اتساقه ، وبيان هذه الآية ومواقع ألفاظها أنها تكمل مع مطالعة حديث الثلاثة الذين خلفوا ، وقد خرج حديثهم بكهاله البخاري (١) ومسلم ، وهو في السير ، فلذلك اختصرت سوقه ، وإنما عظم ذنبهم واستحقوا عليه ذلك لأن الشرع يطالبهم من الحد فيه بحسب منازلهم منه وتقدمهم فيه ، إذ هو أسوة وحجة للمنافقين والطاعنين ، إذ كان كعب من أهل العقبة ، وصاحباه من أهل بدر ، وفي هذا ما يقتضي أن الرجل العالم والمقتدى به أقل عذراً في السقوط من سواه ، وكتب الأوزاعي إلى المنصور أبي جعفر في آخر رسالة : واعلم أن قرابتك من رسول الله \_ ﷺ ـ لن تزيد حق الله عليك إلا عظماً ، ولا طاعته إلا وجوباً ، ولا الناس فيها خالف ذلك منك إلا إنكاراً والسلام ، ولقد أحسن القاضي التنوخي في قوله :

#### وَالْعَيْبُ يَعْلَقُ بِالْكَبِيرِ كَبِيرُ

انتهى . وروي أن أناساً من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله - على - ومنهم من بدا له فيلحق بهم ، كأبي خيثمة ، ومنهم من بقي لم يلحق بهم منهم الثلاثة ، وسئل أبو بكر الوراق عن التوبة النصوح ، فقال : أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت ، وتضيق عليه نفسه ، كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه ، ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ هو خطاب للمؤمنين ، أمروا بكونهم مع أهل الصدق بعد ذكر قصة الثلاثة الذين نفعهم صدقهم وأزاحهم عن ربقة النفاق ، واعترضت هذه الجملة تنبيها على رتبة الصدق ، وكفى بها أنها ثانية لرتبة النبوة في قوله : ﴿ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ﴾ [ النساء : آية ٦٩ ] ، قال ابن جريج ، وغيره : الصدق هنا صدق الحديث ، وقال الضحاك ، ونافع : ما معناه : اللفظ أعم من صدق الحديث ، وهو بمعنى الصحة في الدين والتمكن في الخير ، كما تقول العرب : رجل صدق ، وقالت هذه الفرقة : كونوا مع محمد ، وأبي بكر ، وعمر ، وخيار المهاجرين الذين صدقوا الله في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ۱۹۳/۱ في التفسير باب ( وعلى الثلاثة الذين . . . . )( ٤٦٧٧ ) وأخرجه مسلم ٢١٢٠/٤ في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك ( ٦٧٦٩/٥٣ ) .

الإسلام ، وقيل : هم الثلاثة : أي : كونوا مثل هؤلاء في صدقهم وثباتهم ، وقال الزمخشري() : هم الذين صدقوا في إيمانهم ومعاهدتهم الله ورسوله من قوله : ﴿ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ [ الأحزاب : آية ٢٣ ] ، وهم الذين صدقوا في دين الله نية ، وقولاً ، وعملاً انتهى ، وقيل : الخطاب بالذين آمنوا لمن تخلف من الطلقاء عن غزوة تبوك ، وعن ابن عباس : الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب : أي : كونوا مع المهاجرين والأنصار ، و ( مع ) تقتضي الصحبة في الحال والمشاركة في الوصف المقتضي للمدح ، وقرأ ابن مسعود ، وابن عباس : ( من الصادقين ) ورويت عن النبي - على ابن مسعود يتأوله في صدق الحديث ، وقال : الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد منكم أحد صبيه ثم لا بنجزه ، اقرؤوا إن شئتم ( وكونوا مع الصادقين ) وقال صاحب اللوامح : ومن أعم من مع ، لأن كل من كان من قوم فهو معهم في المعنى المأمور به ، ولا ينعكس ذلك .

وقرأ زيد بن علي ، وابن السميفع ، وأبو المتوكل ، ومعاذ القارى ( مع الصادقَيْنَ ) بفتح القاف وكسر النون على التثنية ، ويظهر أنها الله ورسوله لقوله تعالى : ﴿ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ﴾ [ الأحزاب : آية ٢٢ ] ، ولما تقدم ( وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ) أمروا بأن يكونوا مع الله ورسوله بامتثال الأمر واجتناب المنهي عنه ، كما يقال : كن مع الله يكن معك ، ﴿ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ﴾ .

نزلت فيمن تخلف من أهل المدينة عن غزوة تبوك ، وفيمن تخلف ممن حولهم عـن الأعراب من مزينة ، وجهينة ، وأشجع ، وأسلم ، وغفار .

ومناسبتها لما قبلها ، أنه لما أمر المؤمنين بتقوى الله ، وأمر بكينونتهم مع الصادقين ، وأفضل الصادقين رسول الله - ﷺ - ثم المهاجرون والأنصار ، اقتضى ذلك موافقة الرسول وصحبته أنى توجه من الغزوات والمشاهد ، فعوتب العتاب الشديد من تخلف عن الرسول في غزوة ، واقتضى ذلك الأمر لصحبته وبذل النفوس دونه ، قال الزغشري : بأن يصحبوه على البأساء والضراء ، وأمروا أن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط ، وأن يلقوا أنفسهم في الشدائد ما يلقاه نفسه - ﷺ - ، علماً بأنها أعز نفس عند الله تعالى ، وأكرمها عليه ، فإذا تعرضت مع كرامتها أنفسهم في الشدائد ما يلقاه نفسه - ﷺ - ، علماً بأنها أن تتهافت فيها تعرضت له ، ولا يكترث لها أصحابها ، ولا يقيموا لما وزناً ، وتكون أخف شيءعليهم ، وأهونه فضلاً أن يربؤوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتها ، ويضنوا بها على ما سمح لما وزناً ، وتكون أخف شيءعليهم ، وأهونه فضلاً أن يربؤوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتها ، ويضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه ، وهذا نهي عليه ، وهذا نهي عليهم خروجه ، قال قتادة : كان هذا النبي ، وخص هؤلاء بالذكر وكل الناس في ذلك سواء لقربهم منه ، وأنه لا يخفى عليهم خروجه ، قال قتادة : كان هذا الإنرام خاصاً مع الذي \_ وجوب النفر إلى الغزو إذا خرج هو بنفسه ولم يبق هذا الحكم مع غيره من الخلفاء ، وقال زيد بن أسلم : كان هذا الأمر والإلزام في قلة الإسلام واحتياج إلى اتصال الأيدي ، ثم نسخ عند قوة الإسلام بقوله : الإسلام ، وأما إذا ألم العدو بجه فيتعين على كل أحد القيام بذبه ومكافحته ، والإشارة بذلك إلى ما تضمنه انتفاء التخلف من وجوب الخروج معه وبذل النفس دونه ، كأنه قيل ذلك الوجوب للخروج ، وبذل النفس هو بسبب ما أعد الله لهم من وجوب الخروج معه وبذل النفس دونه ، كأنه قيل ذلك الوجوب للخروج ، وبذل النفس هو بسبب ما أعد الله هم من وجوب الخروج معه وبذل النفس دونه ، كأنه قيل ذلك الوجوب للخروج ، وبذل النفس هو بسبب ما أعد الله هم من وجوب الخروج معه وبذل النفس دونه ، كأنه قيل ذلك الوجوب للخروج ، وبذل النفس هو بسبب ما أعد الله هم من

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٣١٦/٢.

الثواب الجسيم على المشاق التي تنالهم ، وما يتسنى على أيديهم من إيذاء أعداء الإسلام ، والظمأ العطش .

وقرأ عبيد بن عمير ( ظهاء ) بالمد مثل سفه سفاهاً ، ولما كان العطش أشق الأشياء المؤدية للمسافر بكثرة الحركة ، وإزعاج النفس وخصوصاً في شدة الحر ، كغزوة تبوك بدىء به أولاً ، وثني بالنصب وهو التعب ، لأنه الكلال الذي يلحق المسافر والإعياء الناشيء عن العطش والسير ، وأتى ثالثاً بالجوع ، لأنه حالة يمكن الصبر عليها الأوقات العديدة بخلاف العطش والنصب المفضيين إلى الخلود والانقطاع عن السفر ، فكان الإخبار بما يعرض للمسافر أولاً فثانياً فثالثاً ، و ( موطئاً ) مفعل من وطيّ فاحتمل أن يكون مكاناً ، واحتمل مصدراً ، والفاعل في ( يغيظ ) عائد على المصدر إما على موطىء إن كان مصدراً ، وإما على ما يفهم من موطىء إن كان مكاناً ، أي : يغيظ وطؤهم إياه الكفار ، وأطلق ( موطئاً ) إذا كان مكاناً ليعم كل موطىء يغيظ وطؤه الكفار ، سواء كان من أمكنة الكفار ، أم من أمكنة المسلمين إذا كان في سلوكه غيظهم ، والوطء يدخل فيه بالحوافر والأخفاف والأرجل ، وقرأ زيد بن على ( يُغيظ ) بضم الياء والنيل مصدر ، فاحتمل أن يبقى على موضوعه ، واحتمل أن يراد به المنيل ، وأطلق ( نيلًا ) ليعمّ القليل والكثير مما يسوءهم قتلًا وأسرأ وغنيمة وهزيمة ، وليست الياء في نيل بدلاً من واو خلافاً لزاعم ذلك ، بل نال مادتان إحداهما من ذوات الواو ، نلته أنوله نولاً ونوالا من العطية ، ومنه التناول ، والأخرى هذه من ذوات الياء ، نلته أناله نيلًا إذا أصابه وأدركه ، وبدىء في هاتين الجملتين بالأسبق أيضاً ، وهو الوطء ثم ثني بالنيل من العدو جاء العموم في الكفار بالألف واللام ، وفي ( من عدو ) لكونه في سياق النفي وبدىء أولاً بما يحض المسافر في الجهاد في نفسه ، ثم ثانياً بما يترتب على تحمل تلك المشاق من غيظ الكفار والنيل من العدو، قال الزمخشري : ويجوز أن يراد بالوطء الإيقاع والإبادة ، لا الوطء بالأقدام والحوافر ، كقوله ـ عليه السلام ـ « آخر وطأة وطئها الله بوج » ، والكتب هنا يحتمل أن يكون حقيقة ، أي : كتب في الصحائف ، أو في اللوح المحفوظ ليجازي عليه يوم القيامة ، ويحتمل أن يكون استعارة عبر عن الثبوت بالكتابة ، لأن من أراد أن يثبت شيئاً كتبه ، والجملة من (كتب) في موضع الحال ، وبه أفرد الضمير إجراء له مجرى اسم الإشارة ، كأنه قيل : إلا كتب لهم بذلك عمل صالح ، أي : بإصابة الظمأ والنصب والمخمصة والوطء والنيل ، وفي الحديث « من أغرث(١) قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار » ، وقال ابن عباس : بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعون ألف حسنة ، والنفقة الصغيرة ، قال ابن عباس : كالتمرة ونحوها والكبيرة ما فوقها ، وقال الزمخشري : (صغيرة) ، ولو تمرة ، ولو علاقـة سوط ، ( ولا كبيرة ) مثل ما أنفق عثمان في جيش العسرة انتهى ، وقدم ( صغيرة ) على سبيل الاهتمام كقوله : ﴿ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ﴾ [ الكهف : آية ٤٩ ] ، ﴿ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴾ [ يونس : آية ٦١ ] ، وإذا كتب أجر الصغيرة فأحرى أجر الكبيرة ، ومفعول (كتب ) مضمر يعود على المصدر المفهوم من ( ينفقون ) و ( يقطعون )كأنه قيل : كتب لهم هو ، أي : الإنفاق والقطع ، ويجوز أن يعود على قوله ( عمل صالح ) المتقدم الذكر ، وتأخرت هاتان الجملتان ، وقدّمت تلك الجمل السابقة لأنها أشق على النفس وأنكى في العدو ، وهاتان أهون لأنهما في الأموال وقطع الأرض إلى العدو ، سواء حصل غيظ الكفار والنيل من العدو أم لم يحصلا ، فهذا أعم ، وتلك أخص ، وكان تعليل تلك آكد ، إذ جاء بالجملة الاسمية المؤكدة بأن ، وذكر فيه الأجر ولفظ ( المحسنين ) تنبيهاً عـلى أنهم حازوا رتب الإحســان التي هي أعلى رتب المؤمنين ، وفي هاتين الجملتين أتى بلام العلة وهي متعلقة بـ ( كتب ) والتقدير : أحسن جزاء الذي كانوا يعملون ، لأن عملهم له جزاء حسن ، وله جزاء أحسن ، وهنا الجزاء أحسن جـزاء ، وقال أبـوعبد الله الـرازي ( أحسن ما كـانوا يعملون ) فيه وجهان ، الأول أن ( أحسن ) من صفة فعلهم ، وفيها الواجب والمندوب دون المباح انتهى ، هذا الوجه ،

<sup>(</sup>۱) أغرث : الغرث أيسر الجوع ، وقيل شدته وقيل هو الجوع عامة . لسان العرب ٣٢٣١/٥ .

فاحتمل أن يكون ( أحسن ) بدلاً من ضمير ( ليجزيهم ) بدل اشتمال ، كأنه قيل : ليجزي الله أحسن أفعالهم بالأحسن من الجزاء ، أو بما شاء من الجزاء ، ويحتمل أن يكون ذلك على حذف مضاف ، فيكون التقدير : ليجزيهم جزاء أحسن أفعالهم ، والثاني : أن الأحسن صفة للجزاء ، أي : يجزيهم جزاء هو أحسن من أعمالهم وأجل وأفضل وهو الثواب انتهى هذا الوجه ، وإذا كان الأحسن من صفة الجزاء ، فكيف أضيف إلى الأعمال وليس بعضاً منها ؟ وكيف يقع التفضيل إذ ذاك بين الجزاء وبين الأعمال ، ولم يصرح فيه بمن .

# ﴿ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَ آفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنفَقُهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ اْ إِلَيْمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ إِنَّى

لماسمعواماكان لأهل المدينة الآية ، أهمهم ذلك فنفروا إلى المدينة إلى الرسول فنـزلت، وقيل: قـال المنافقـون حين نـزلت: ما كان لأهل المدينة الآية هكذا أهل البوادي فنزلت ، وقيل : لما دعا الرسول على مضر بالسنين أصابتهم مجاعة فنفروا إلى المدينة للمعاش ، وكادوا يفسدونها ، وكان أكثرهم غير صحيح الإيمان ، وإنما أقدمه الجوع فنزلت الآية ، فقال : وما كان من ضعفة الإيمان لينفروا مثل هذا النفير ، أي : ليس هؤلاء بمؤمنين ، وعلى هذه اوقوال لا يكون النفير إلى الغـزو ، والضمير الذي في ( ليتفقهوا ) عائد على الطائفة النافرة ، وهذا هو الظاهر ، وقال ابن عباس : الآية في البعوث والسرايا ، والآية المتقدمة ثابتة الحكم مع خروج الرسول في الغزو وهذه ثابتة الحكم إذا لم يخرج ، أي : يجب إذا لم يخرج أن لا ينفر الناس كافة ، فيبقى هو مفرداً ، وإنما ينبغي أن ينفر طائفة وتبقى طائفة ، لتتفقه هذه الطائفة في الدين ، وتنذر النافرين إذا رجعوا إليهم ، وقالت فرقة : هذه الآية ناسخة لكل ما ورد من إلزام الناس كافة النفير والقتال ، فعلى هذا وعلى قول ابن عباس : يكون الضمير في ( ليتفقهوا ) عائد على الطائفة المقيمة مع النبي \_ ﷺ \_ ويكون معنى ( ولينذروا قومهم ) أي : الطائفة النافرة إلى الغزو يعلمونهم بما تجدد من أحكام الشريعة وتكاليفها ، وكان ثم جملة محذوفة دل عليها تقسيمها ، أي : فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة وقعدت أخرى ليتفقهوا ، وقيل : على أن يكون النفير إلى الغزو يصح أن يكون الضمير في (ليتفقهوا) عائداً على النافرين ويكون تفقههم في الغزو بما يرون من نصرة الله لدينه وإظهاره الفئة القليلة من المؤمنين على الكثيرة من الكافرين ، وذلك دليل على صحة الإسلام وإخبار الرسول بظهور هذا الدين ، والذي يظهر أن هذه الآية إنما جاءت للحض على طلب العلم والتفقه في دين الله ، وأنه لا يمكن أن يرحل المؤمنون كلهم في ذلك ، فتعرى بلادهم منهم ، ويستولي عليها وعلى ذراريهم أعداؤهم ، فهلا رحل طائفة منهم للتفقه في الدين ولإنذار قومهم ، فذكر العلة للنفير وهي النفقة أولاً ، ثم الإعلام لقومهم بما علموه من أمر الشريعة ، أي : فهلا نفر من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم ، فكفوهم النفير ، وقام كل بمصلحة ، هذه بحفظ بلادهم وقتال أعدائهم ، وهذه لتعلم العلم وإفادتها المقيمين إذا رجعوا إليهم ، ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن كلا النفيرين هو في سبيل الله ، وإحياء دينه ، هذا بـالعلم ، وهذا بالقتال ، قال الزمخشري ( ليتفقهوا في الدين ) ليتكلفوا الفقاهة فيه ، ويتجشموا(١) المشاق في أخذها ، وتحصيلها ( ولينذروا قومهم ) وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة لهم ( لعلهم يحذرون )

<sup>(</sup>١) يتجشموا : جَشِمَ الأمر بالكسر ، يَجْشَمُه جَشْماً وجَشَامَةً وتَجَشَّمَه : تكلفه على مشقة ، وأجشمني فلانُ أَمْراً وجَشَّمَنِيه أي : كَلَّفني . لسان العرب ٢/٩/١ .

إرادة أن يحذروا الله تعالى ، فيعملوا عملاً صالحاً ، ووجه آخر ، وهو أن رسول الله - على الذا بعث بعثاً بعد غزوة تبوك ، وبعد ما نزل في المتخلفين من الآيات الشدائد استبق المؤمنون عن آخرهم إلى النفير ، وانقطعوا جميعاً عن الوحي والتفقه في الدين ، فأمروا بأن ينفر من كل فرقة منهم طائفة إلى الجهاد ، وتبقى أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطعوا عن التفقه الذي هو الجهاد الأكبر ، لأن الجهاد بالحجة أعظم أمراً من الجهاد بالسيف ، وقوله تعالى (ليتفقهوا) الضمير فيه للفرق الباقية بعد الطوائف النافرة ( ولينذروا قومهم ) ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم ما حصلوا في أيام غيبتهم من العلوم ، وعلى الأول الضمير للطائفة النافرة إلى المدينة للتفه.

# يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لما حضّ تعالى على التفقه في الدين، وحرض على رحلة طائفة من المؤمنين فيه، أمر تعالى المؤمنين كافة بقتال من يليهم من الجهاد جهاد الحجة وجهاد السيف، وقال بعض الشعراء في ذلك:

#### مَنْ لاَ يُعَدِّلُهُ الْقُرْآنُ كَانَ لَهُ مِنَ الصَّغَارِ وَبِيضِ الْهِنْدِ تَعْدِيلُ

قيل : نزلت قبل الأمر بقتال الكفار كافة ، فهي من التدريج الذي كان في أول الإسلام ، وضعف هذا القول بأن هذه الآية من آخر ما نزل ، وقالت فرقة : إنما كان رسول الله \_ ﷺ \_ ربما تجاوز قوماً من الكفار غازياً لقوم آخرين أبعد منهم فأمر الله بغزو الأدنى فالأدنى إلى المدينة ، وقالت فرقة : الآية مبينة صورة القتال كافة ، فهي مترتبة مع الأمر بقتال الكفار كافة ، ومعناها أن الله تعالى أمر فيها المؤمنين أن يقاتل كل فريق منهم الجيش الذي يضايقه من الكفرة ، وهذا هو القتال لكلمة الله ورد البأس إلى الإسلام وأما إذا مال العدو إلى صقع من أصقاع المسلمين ففرض على من اتصل به من المؤمنين كفاية عدوّ ذلك الصقع ، وإن بعدت الدار ونأت البلاد ، وقال قائلـو هذه المقالة : نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم بالشام ، لأنهم كانوا يومئذ العدوّ الذي يلي ويقرب ، إذ كانت العرب قد عمها الإسلام ، وكانت العراق بعيدة ، ثم لما اتسع نطاق الإسلام توجه الفرض في قتال الفرس والديلم وغيرهما من الأمم ، وسأل ابن عمر رجل عن قتال الديلم ؟ فقال : عليك بالروم ، وقال علي بن الحسين والحسن : هم الروم والديلم يعني في زمنه ، وقال ابن زيد : المراد بهذه الآية وقت نزولها العرب ، فلما فرغ منهم نزلت في الروم وغيرهم ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ﴾ [ التوبة : آية ٢٩ ] ، إلى آخرها ، وقيل : هم قريظة والنضير وفدك وخيبر ، وقال قوم : تحرجوا أن يقاتلوا أقرباءهـم وجيرانهم ، فأمروا بقتالهم ، و ( يلونكم ) ظاهره القرب في المكان ، وقيل : هو عام في القرب في المكان والنسب ، والبداءة بقتال من يلي لأنه متعذر قتال كلهم دفعة واحدة ، وقد أمرنا بقتال كلهم ، فوجب الترجيح بالقـرب ، كما في سـائر المهـمات ، كالدعوة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ولأن النفقات فيه والحاجة إلى الدواب والأدوات أقل ، ولأن قتال الأبعد تعريض لتدارك المسلمين إلى الفتنة ، ولأن الدين يكون إن كانوا ضعفاء كان الاستيلاء عليهم أسهل ، وحصول غير الإسلام أيسر ، وإن كانوا أقوياء كان تعرضهم لدار الإسلام أشد ، ولأن المعرفة بمن يلي آكد منها بمن بعد للوقوف على كيفية أحوالهم وعددهم ، فترجحت البداءة بقتال من يلي على قتال من بعد ، وأمر تعالى المؤمنين بالغلظة على الكفار ، والشدّة عليهم ، كما قال تعالى : ﴿ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ [ التوبة : آية ٧٣ ] ، وذلك ليكون ذلك أهيب وأوقع للفزع في قلويهم ، وقال تعالى : ﴿ أعزة على الكافرين ﴾ [ المائدة : آية ٥٤ ] ، وفي الحديث : « ألقوا الكفار بوجوه مكفهرة » وقال تعالى : ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا ﴾ [ آل عمران : آية ١٣٩ ] وقال : ﴿ فَمَا وهنوا لما أصابهم في

سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ﴾ [ آل عمران : آية ١٤٦ ] والغلظة : تجمع الجرأة والصبر على القتال وشدة العداوة ، والغلظة : حقيقة في الأجسام ، واستعيرت هنا للشدة في الحرب .

وقرأ الجمهور (غِلْظة) بكسر الغين ، وهي لغة أسد والأعمش وأبان بن تغلب والمفضل كلاهما عن عاصم بفتحها ، وهي لغة الحجاز وأبو حيوة والسلمي وابن أبي عبلة والمفضل ، وأبان أيضاً بضمها ، وهي لغة تميم ، وعن أبي عمر وثلاث اللغات ، ثم قال ( واعلموا أن الله مع المتقين ) لينبه على أن يكون الحامل على القتال ووجود الغلظة إنما هو تقوى الله تعالى ، ومن اتقى الله كان الله معه بالنصر والتأييد ، ولا يقصد بقتاله الغنيمة ولا الفخر ولا إظهار البسالة .

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَنَا وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ مَكْفِرُونَ فَنَا وَمُ اللَّهُ وَمَاتُواْ وَهُمْ مَكْفِرُونَ فَنَا وَمُنَا وَالْحَالَةُ اللَّهِ مِنْ وَمَاتُواْ وَهُمْ مَكْفِرُونَ فَنَا وَاللَّهُ مِنْ وَمِنَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

قال ابن عباس: نزلت هذه والثانية في المنافقين، كانوا إذا نزلت سورة فيها عيب المنافقين خطبهم رسول الله \_ عَيْلِيُّ \_ وعرض بهم في خطبته ، فينظر بعضهم إلى بعض ، يريدون الهرب ، ويقولون : هل يراكم من أحد ، إن قمتم فإن لم يرهم أحد خرجوا من المسجد ، ولما استطرد من سفر الغزو وتأنيب(١) المتخلفين عن الرسول إلى سفر التفقه في الدين ، ثم أمر بقتال من يلي من الكفار ، والغلظة عليهم عاد إلى ذكر مخازي المنافقين ، إذ هم الذين نزل معظم السورة فيهم وكان في الآية قبلها إشارة إلى الغلظة على الكفار وهم منهم ، وقولهم ( أيكم زادته هذه إيماناً ) يحتمل أن يكون خطاب بعض المنافقين لبعض على سبيل الإنكار والاستهزاء بالمؤمنين ، ويحتمل أن يقولوا ذلك لقراباتهم المؤمنين يستقيمون إليهم ويطمعون في ردهم إلى النفاق ، ومعنى قولهم ذلك هو على سبيل التحقير للسورة والاستخفاف بها ، كها تقول : أي غريب في هذا ، وأي دليل في هذا ، وفي الفتيان قيل هو قول المؤمنين للحث والتنبيه ، وقرأ الجمهور ( أَيُّكُم ) بـالرفـع ، وقرأ زيـد بن علي وعبيد بن عمير (أيَّكم) بالنصب على الاشتغال(٢) ، والنصب فيه عند الأخفش أفصح كهو بعد أداة الاستفهام ، نحو: أزيدا ضربته ، والتقسيم يقتضي أن الخطاب من أولئك المنافقين المستهزئين عام للمنافقين والمؤمنين ، وزيادة الإيمان عبارة عن حدوث تصديق خاص لم يكن قبل نزول السورة ، من قصص ، وتجديد حكم من الله تعالى ، أو عبارة عن تنبيه على دليل تضمنته السورة ، ويكون قد حصلت له معرفة الله بأدلة ، فنبهته هذه السورة على دليل زاد في أدلته ، أو عبارة عن إزالة شك يسير ، أو شبهة عارضة غير مستحكمة ، فيزول ذلك الشك ، وترتفع الشبهة بتلك السورة ، وأما على قول من يسمى الطاعة إيماناً ، وذلك مجاز عند أهل السنة ، فتترتب الزيادة بالسورة إذ يتضمن أحكاماً ، وقال الربيع ( فزادتهم إيماناً ) أي : خشية ، أطلق اسم الشيء على بعض ثمراته ، وقال الزمخشري(٣) : ( فزادتهم إيماناً ) لأنها أزيد للمتقين على الثبات ، وأثلج (٤) للصدور ، أو فزادتهم عملًا فإن زيادة العمل زيادة في الإيمان ، لأن الإيمان يقع على الاعتقاد والعمل

<sup>(</sup>١) أنَّب الرَّجُلَ تَأْنيباً : عنَّفه ولامه ووبخه وقيل بكَّتهُ .

لسان العرب ١/٥١١ .

<sup>(</sup>٢) وفي مختصر الشواذ ص ( ٥٥ ) ( أيكم زادته ) بالنصب ، حكاه الكسائي عن بعض القراء .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٢ / ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أثلج : ثلجت نفسي بالشيء ثلجاً ، وثلجت تثلج وتثلج ثلوجاً : اشتفت به واطمأنت إليه وقيل : عرفته وسرت به . لسان العرب ١/٠٠٥ .

انتهى ، وهي نزغة اعتزالية (وهم يستبشرون) بما تضمنته من رحمة الله ورضوانه ، (وأما الذين في قلوبهم مرض) هم المنافقون ، والصحة والمرض في الأجسام فنقل إلى الاعتقاد مجازاً ، والرجس : القذر ، والرجس : العذاب ، وزيادته عبارة عن تعمقهم في الكفر وخبطهم في الضلال ، وإذا كفروا بسورة فقد زاد كفرهم واستحكم وتزايد عقابهم ، قال قطرب والزجاج : أراد كفراً إلى كفرهم ، وقال مقاتل : إثماً إلى إثمهم ، وقال السدي والكلبي : شكاً إلى شكهم ، وقال ابن عباس : أراد ما أعد لهم من الخزي والعذاب المتجدد عليهم في كل وقت في الدنيا والآخرة ، وأنتج نزول السورة للمؤمنين شيئين زيادة الإيمان ، والاستبشار بما لهم عند الله ، وللذين في قلوبهم مرض زيادة رجس ، والموافاة على الكفر ، أداهم كفرهم الأصلي والزيادة إلى أن ماتوا على الكفر .

# أَوَلَايَرُوْنَ أَنَّهُ مِي فَأَتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمَ مَّرَةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمَ يَذَكَّرُونَ فَيَ اللَّهُ مِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُخْتَلُونَ فِي كُلِّ عَامِمَ مَّرَةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمَ

لماذكراتهم بموتهم على الكفررائحون إلى عذاب الآخرة، ذكر أنهم أيضاً في الدنيالا يخلصون من عذابها، والضمير في ( يرون ) عائد على الذين في قلوبهم مرض ، وذلك على قراءة الجمهور بالياء ، وقرأ حمزة بالتاء خطاباً للمؤمنين والرؤية يحمد ، يحتمل أن تكون من رؤية القلب ومن رؤية البصر ، وقرأ أبي وابن مسعود والأعمش ( أو لا ترى ) أي : أنت يا محمد ، وعن الأعمش أيضاً ( أو لم تروا ) ، وقال أبو حاتم عنه ( أو لم يروا ) ، قال مجاهد ( يفتنون ) يختبرون بالسنة والجوع ، وقال النقاش عنه : مرضة أو مرضتين ، وقال الحسن وقتادة : يختبرون بالأمر بالجهاد ، قال ابن عطية : والذي يظهر مما قبل الآية ومما بعدها أن الفتنة والاختبار إنما هي بكشف الله أسرارهم وإفشائه عقائدهم ، فهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه الحجة برؤيته وترك التوبة ، وأما الجهاد أو الجوع فلا يترتب معها ما ذكرناه ، فمعنى الآية على هذا : أفلا يزدجر هؤلاء الذين تفضح سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين ، بحسب واحد واحد ، ويعلمون أن ذلك من عند الله ، فيتوبون ويذكرون وعد الله ووعيده انتهى ، وقاله مختصراً مقاتل قال : يفضحون بإظهار نفاقهم ، وأما الاختبار بالمرض فهو في المؤمنين وقد كان الحسن ينشد :

## أَفِي كُلِّ عَامٍ مَرْضَةً ثُمَّ نَقْبَةً فَحَتَّى مَتَى حَتَّى مَتى وَإِلَى مَتى

وقالت فرقة : معنى (يَفتنون) بما يشيعه المشركون على رسول الله - على من الأكاذيب والأراجيف ، وأن ملوك الروم قاصدون بجيوشهم وجموعهم إليهم ، وإليه الإشارة بقوله : ﴿ لئن لم ينته المنافقون والـذين في قلوبهم مرض اللوم قاصدون بجيوشهم وجموعهم إليهم مرض يفتنون في ذلك ، وحكى الطبري هذا القول عن حذيفة وهو غريب من المعنى ، وقال الزمخشري (يفتنون) يبتلون بالمرض والقحط ، وغيرهما من بلاء الله تعالى ، ثم لا ينتهون ولا يتوبون من نفاقهم ، ولا يذكرون ولا يعتبرون ، ولا ينظرون في أمرهم ، أو يبتلون بالجهاد مع رسول الله - على - ويعاينون أمره ، وما ينزل الله تعالى عليه من النصر وتأييده ، أو يفتنهم الشيطان فيكذبون وينقضون العهود مع رسول الله - على - ، فيقتلهم وينكل بهم ثم لا ينزجرون ، وقرأ ابن مسعود (ولا هم يتذكرون) .

وَإِذَامَاۤ أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَبَعُضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضِهُ لَ يَرَنكُم مِّنَ أَحَدِثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَف ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْإِنَىٰ ﴿ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدثه انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ ذكر أولاً ما يحدث عنهم من القول على سبيل الاستهزاء ، ثم ذكر ثانياً ما يصدر منهم من الفعل على سبيل الاستهزاء ، وهـو الإيماء والتغـامز بـالعيون ، إنكـاراً للوحي وسخريـة ، قائلين (هـل يـراكم من أحمد) من المسلمين لننصرف فإنا لا نقدر على استهاعه ، ويغلبنا الضحك ، فنخاف الافتضاح بينهم ، أو ترامقوا يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال لِوَاذاً ، يقولون هل يراكم من أحد ، والنظاهر إطلاق السورة أية سورة كانت ، وقيل : ثم صفة محذوفة ، أي : سورة تفضحهم ويذكر فيها مخازيهم ، نظر بعضهم إلى بعض على جهة التقرير ، يفهم من تلك النظرة التقرير : هل يراكم من ينقل عنكم ، ( هل يراكم من أحد ) حين تدبرون أموركم ( ثم انصرفوا ) أي : عن طريق الاهتداء ، وذلك أنهم حين ما بين لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيبات أمورهم يقع لهم لا محالة تعجب وتوقف ونظر ، فلو اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة النظر الصحيح والاهتداء ، قال الضحاك : هل اطلع أحد منهم على سرائركم مخافة القتل ، ( ثم انصرفوا ) إن كان حقيقة ، فالمعنى : قاموا من المكان الذي تتلى فيه السورة ، أو مجازاً ، فالمعنى : انصرفوا عن الإيمان ، وذلك وقت رجوعهم إليه وإقبالهم عليه ، قاله الكلبي ، أو رجعوا إلى الاستهزاء ، أو إلى الطعن في القرآن والتكذيب له ، ولمن جاء به ، أو عن العمل بما كانوا يسمعونه ، أو عن طريق الاهتداء بعد أن بين لهم ، ومهد وأقيم دليله ، وهذا القول راجع لقول الكلبي ( صرف الله قلوبهم ) صيغته خبر ، وهو دعاء عليهم بصرف قلوبهم عما في قلوب أهل الإيمان ، قاله الفراء ، والظاهر أنه خبر ، لما كان الكلام في معرض ذكر التكذيب ، بدأ بالفعل المنسوب إليهم وهو قوله ( ثم انصرفوا ) ثم ذكر فعله تعالى بهم على سبيل المجازاة لهم على فعلهم ، كقوله : ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ [ الصف : آية ٥ ] ، قال الزجاج : أضلهم ، وقيل : عن فهم القرآن والإيمان بـه ، وقال ابن عباس : عن كل رشد وخير وهدى ، وقال الحسن : طبع عليها بكفرهم ، قال الزمخشري ( صرف الله قلوبهم ) دعاء عليهم بالخذلان وبصرف قلوبهم عما في قلوب أهل الإيمان ، من الانشراح ( بأنهم قوم لا يفقهون ) يحتمل أن يكون متعلقا ب ( انصرفوا ) أو بـ ( صرف ) فيكون من باب الإعمال ، أي : بسبب انصرافهم ، أو صرف الله قلوبهم هو بسبب أنهم لا يتدبرون القرآن فيفقهون ما احتوى عليه مما يوجب إيمانهم والوقوف عنده .

## لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِ يَزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيثُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ إِنْ

لما بدأ السورة ببراءة الله ورسوله من المشركين، وقص فيها أحوال المنافقين شيئاً فشيئاً خاطب العرب على سبيل تعداد النعم عليهم والمن عليهم ، بكونه جاءهم رسول من جنسهم ، أو من نسبهم عربياً قرشياً يبلغهم عن الله متصف بالأوصاف الجميلة ، من كونه يعز عليه مشقتهم في سوء العاقبة من الوقوع في العذاب ، ويحرص على هداهم ، ويرأف بهم ويرحمهم ، قال ابن عباس : ما من قبيلة من العرب إلا ولدت النبي \_ ي العذاب ، ويحتمل أن يكون خطاباً لبني آدم ، والمعنى أنه لم الملل والنحل ، ويحتمل أن يكون خطاباً لبني آدم ، والمعنى أنه لم يكن من غير جنس بني آدم لما في ذلك من التنافر بين الأجناس ، كقوله : ﴿ ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً ﴾ [ الأنعام : يكن من غير جنس بني آدم لما في ذلك من التنافر بين الأجناس ، وإما عامة بني آدم جاء الخطاب عاماً بقوله ( عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ) أي : على هدايتكم حتى لا يخرج أحد عن اتباعه فيهلك ، ولما كانت الرأفة والرحمة خاصة جاء متعلقها خاصاً ، وهو قوله (بالمؤمنين رؤوف رحيم) ألا ترى إلى قوله : ﴿ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ [ التوبة : خاصاً ، وهو قوله (بالمؤمنين رؤوف رحيم) ألا ترى إلى قوله : ﴿ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ [ التوبة :

آية ٧٣ ] ، وقال : ﴿ أُعزة على الكافرين ﴾ [ المائدة : آية ٤٥ ] ، وقال في زناة المؤمنين ، ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ﴾ [ النور : آية ٢ ] ، قال ابن عطية : وقوله ( من أنفسكم ) يقتضي مدحاً لنسب النبي \_ ﷺ \_ ، وأنه من صميم العرب وأشرفها ، وينظر إلى هذا المعنى قوله \_ عليه السلام \_ « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسمعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى بني هاشم من قريش ، واصطفاني من بني هاشم » ، ومنه قوله ـ ﷺ -« إني من نكاح ، ولست من سفاح »(١) ، معناه أن نسبه \_ عَلِيْة \_ إلى آدم عليه السلام لم يكن النسل فيه إلا من نكاح ولم يكن فيه زنا انتهى ، وصف الله نبيه ـ عليه السلام ـ بستة أوصاف ، الرسالة وهي صفة كمال الإنسان ، لما احتوت عليه من كمال ذات الرسول وطهارة نفسه الزكية ، وكونه من الخيار بحيث أُهِّلَ أن يكون واسطة بين الله وبين خلقه ، ولما كانت هذه الصفة أشرف الأشياء ، بدىء بذكرها وكونه من أنفسهم ، وهي صفة مؤثرة في التبليغ والفهم عنه والتآنس به ، فإن كان خطاباً للعرب ففي هذه الصفة التنبيه على شرفهم والتحريض على اتباعه ، وإن كان الخطاب لبني آدم ، ففيه التنويه بهم واللطف في إيصال الخير إليهم ، وأنه معروف بينهم بالصدق والأمانة والعفاف والصيانة ، وكونه يعز عليه ما يشق عليكم ، فهذا الوصف من نتائج الرسالة ، ومن كونه من أنفسهم ، لأن من كان منك وأدّ لك الخير، وصعب عليه إيصال ما يؤذي إليك ، وكونه حريصاً على هدايتهم وهو أيضاً من نتائج الرسالة ، لأنه بعث ليعبد الله ويفرد بالألوهية ، وكونه رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين ، وهما وصفان من نتائج التبعية له والدخول في دين الله ، ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ [ الحجرات : آية ١٠ ] ، « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » « حتى تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك » ، وقرأ ابن عباس وأبو العالية والضحاك وابن محيصن ومحبوب عن أبي عمرو وعبد الله بن قسيط المكي ويعقوب من بعض طرقه ( من أَنْفُسِكم ) بفتح الفاء ورويت هذه القراءة عن رسول الله \_ ﷺ \_ ، وعن فاطمة وعائشة \_ رضي الله عنهما \_ والمعنى : من أشرفكم وأعزكم ، وذلك من النفاسة وهو راجع لمعني النفس ، فإنها أعز الأشياء ، والظاهر أن ( ما ) مصدرية في موضع الفاعل بعزيز ، أي : يعز عليه مشقتكم ، كما قال :

#### يَسُرُّ الْمُرَءَ مَا ذَهَبَ اللَّيالِي وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابَا(٢)

أي : يسر المرء ذهاب الليالي ، ويجوز أن يكون ( ما عنتم ) مبتدا أي : عنتكم عزيز عليه وقدم خبره ، والأول أعرب ، وأجاز الحوفي أن يكون ( عزيز ) مبتدأ و ( ما عنتم ) الخبر ، وأن تكون ( ما ) بمعنى الذي ، وأن تكون مصدرية ، وهو إعراب دون الإعرابين السابقين ، وقال ابن القشيري ( عزيز ) صفة للنبي \_ على والمائلة وصف بالعزة لتوسطه في قومه وعراقة نسبه ، وطيب جرثومته (٣) ، ثم استأنف فقال ( عليه ما عنتم ) أي : يهمه أمركم انتهى ، والعنت (٤) تقدم شرحه في البقرة في قوله ﴿ لأعنتكم ﴾ [ البقرة : آية ٢٢٠] ، وقال ابن عباس : هنا مشقتكم ، وقال الضحاك : إثمكم ، وقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي ٧/ ١٩٠ وأبو نعيم في الدلائل ١١/١ ، والسهمي في تاريخ جرجان (٣٦١) وابن سعد في البطبقات ٣٢/١ وذكسره السيوطي في الدر ٣٧٤/٣ وابن حجر في المطالب (٢٥٧) وابن كثير في البداية ٢٥٦/٢ وفي التفسير ٢٧٧/٢ ، والعجلوني في الكشف ٢٥٢/١ والهيثمي في المجمع ٢١٤/٨ والزيلعي في نصب الراية ٢١٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر لم نهتد لقائله ، انظر شرح المفصل ٧/١٩ ، ١٤٢/٨ ، التصريح ٢٦٨/١ ، الهمع ١٨١/١ الدر ١٥٤/١ .

<sup>(</sup>٣) جُرْثُومَتُه : الجُرْثُومَة الأصل ، وجُرْثُومَة كل شيء أصله ومجتمعه ، وقيل : الجرثومة ما اجتمع من التراب في أصول الشجر . لسان العرب ١/٥٨٥ .

<sup>(</sup>٤) العَنَت : العَنَت دخول المشقة على الإنسان ، ولقاء الشدة يقال : أَعْنَتَ فُلاَنًا إعناتاً إذا أدخل عليه عنتاً ، أي مشقة . لسان العرب ٣١٢٠/٤ .

سعيد بن أبي عروبة : ضلالكم ، وقال العتبي : ما ضركم ، وقال ابن الأنباري : ما أهلككم ، وقيل : ما غمكم ، والأولى أن يضمر في (عليكم ) أي : على هداكم وإيمانكم كقوله : ﴿ إِن تحرص على هداهم ﴾ [ النحل : آية ٣٧ ] ، وقوله : ﴿ وأما أكثر الناس ولوحرصت بمؤمنين ﴾ [ يوسف : آية ١٠٣] ، وقيل : حريص على إيصال الخيرات لكم في الدنيا والأخرة ، وقال الفراء : الحريص هو الشحيح ، والمعنى : أنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار ، وقيل : حريص على دخولكم الجنة ، وإنما احتيج إلى الإضهار ، لأن الحرص لا يتعلق بالذوات ، ويحتمل ( بالمؤمنين ) أن يتعلق بـ (رؤوف) ويحتمل أن يتعلق بـ (رحيم ) فيكون من باب التنازع ، وفي جواز تقدم معمول المتنازعين نظر ، فالأكثرون لا يذكرون فيه تقدمة عليهها ، وأجاز بعض النحويين التقديم ، فتقول : زيداً ضربت وشتمت على التنازع ، والظاهر تعلق الصفتين بجميع المؤمنين ، وقال قوم بالتوزيع ، رؤوف بالمطيعين ، رحيم بالمذنبين ، وقيل : رؤوف بمن رآه ، رحيم بمن لم يره ، وقبل : رؤوف بأقربائه ، رحيم بغيرهم ، وقال الحسن بن الفضل : لم يجمع الله لنبي بين اسمين من أسمائه إلا لنبينا ـ ﷺ - ، فإنه قال ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) وقال تعالى : ﴿ إِن الله بالناس لرؤوف رحيم ﴾ [ البقرة : آية ١٤٣ ] ،

# فَإِن تُولُّواْ فَقُلُ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَّا هُوَعَلَيْ وِ تَوكَ لَيْ وَهُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْآ

أي: فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذه الحالة التي منَّ الله عليهم بها من إرسالك إليهم ، واتصافك بهذه الأوصاف الجميلة ، ( فقل حسبي الله ) في : كافي من كل شيء ( عليه توكلت ) أي : فوضت أمري إليه لا إلى غيره ، وهي آية مباركة لأنها من آخر ما نزل ، وخص العرش بالذكر ، لأنه أعظم المخلوقات ، وقال ابن عباس : العرش لا يقدر أحد قدره انتهى ، وذكر في معرض شرح قدرة الله وعظمته ، وكان الكفار يسمعون حديث وجود العرش وعظمته من اليهود والنصارى ، ولا يبعد أنهم كانوا سمعوا ذلك من أسلافهم ، وقرأ ابن يسمعون حديث وجود العرش وعظمته من اليهود والنصارى ، ولا يبعد أنهم كانوا سمعوا ذلك من أسلافهم ، وقرأ ابن عيصن ( العظيم ) بوفع الميم صفة للرب ، ورويت عن ابن كثير ، قال أبو بكر الأصم : وهذه القراءة أعجب إليًّ ، لأن جعل العظيم صفة لله تعالى أولى من جعله صفة للعرش ، وعظم العرش بكبر جثته واتساع جوانبه على ما ذكر في الأخبار ، وعظم الرب بتقديسه عن الحجمية والأجزاء والأبعاض ، وبكمال العلم والقدرة ، وتنزيهه عن أن يتمثل في الأوهام ، أو وعظم الرب بتقديسه عن الحجمية والأجزاء والأبعاض ، وبكمال العلم والقدرة ، وتنزيهه عن أن يتمثل في الأوهام ، أو تمل إليه الأفهام ، وعن ابن عباس : آخر ما نزل ( لقد جاءكم ) إلى آخرها ، وعن أبي : أقرب القرآن عهداً بالله ( لقد جاءكم ) الآيتان ، وهاتان الآيتان لم توجدا حين جمع المصحف إلا في حفظ خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، فلما جاء بها تذكرها كثير من الصحابة ، وقد كان زيد يعرفها ، ولذلك قال : فقدت آيتين من آخر سورة التوبة ، وقد كان زيد يعرفها ، ولذلك قال : فقدت آيتين من آخر سورة التوبة ، وقد كان زيد يعرفها ، ولا بم ناؤل الله و الله الأدلاء قال : من قال إذا أصبح وإذا أمسى : حسبي الذلا إله إلا إله إلا هو (١) عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله تعالى ما أهمه .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ٧٤٣، ٤٧٢/ في كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح ( ٥٠٨١ ) وابن أبي شبية في المصنف ١٠/٣٨ .

## سورة يونس مائة وتسع آيات مكية سساسه الصنارم

الَرْ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَذَالسَحِرُ مَّبِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُ مُعِنْ اللَّهِ مُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُعَالِدًا لَكُورُ مَّ اللَّهِ مُعَالِدًا لَكُ مُ مِلْ اللَّهِ مُعْلِينًا إِنَّ اللَّهُ مَا السَّاحِرُ مَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللّ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّ إِنَّ رَبُّكُو ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ عَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنْ بَعْدِ إِذْ نِلْمِ عَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصّلاِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَهُ مُ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَمَرُنُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِنَعَلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَ الْرَوَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقُوْمِ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَأَطْمَأُنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءَا يَكِنِنَا غَلِفُونَ ﴿ أَوْلَتِلِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَعَنِيمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَي دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنْكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ هُ وَلَوْيُعَجِلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِمِمْ يَعْمَهُونَ إِنَّا وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلصَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّمَّ سَهُ كَذَالِكَ زُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ مِ إِلْبَيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ بَحُرِى ٱلْقَوْمَ

ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ جَعَلَنَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِذَا تُمَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَانْنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِهَاذَا أَوْبَدِّلَهُ قَلَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبُدِلَهُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ إِنَا قُلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاتَ لَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذَرَكُمْ بِلَمْ فَقَدُ لِبَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَق كُذَّ بَ بِعَايَدَةِ عِإِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلْمُجُرِمُونَ إِنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلاَءِ شُفَعَتَوُناعِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبَحَننَهُ وَتَعَلَىٰعَمّا يُشْرِكُونَ إِنَّ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدةً فَأَخْتَكُلُفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكُمُّ مِن رَّبِهِ عَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓ أَإِنِي مَعَكُم مِن ٱلْمُننَظِرِينَ ﴿ إِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعَدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِسَّكُرٌ فِي ءَايَا نِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلْنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّواَ لَبَحْرِحَتَى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنْجَيْدَنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَنَكُونَ مَنَ ٱلشَّاكِرِينَ الْإِنَّا أَنْجَيْدًا مِنْ هَاذِهِ وَلَنَكُونَ مَنَ ٱلشَّاكِرِينَ الْإِنَّا الْمَثْلَامِينَ الْإِنَّا الْمَثْلَامِينَ الْأَلْفَالِمِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل فَلُمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَكَعَ ٱلْحَكِيوةِ ٱلدُّنْيَاتُمْ إِلْيُنَامَ جِعُكُمْ فَنُنِتِثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

القدم : قال الليث وأبو الهيثم القدم السابقة ، قال ذو الرمة :

وَأَنْتَ امْرُوُّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ ذُوَّابَةٍ لَهُمْ قَدَمُ مَعْرُوفَةٌ وَمَفَاخِرُ() وقال أبو عبيدة والكسائي: كل سابق في خير أو شر فهو قدم ، وقال الأخفش: سابقة إخلاص كما في قول حسان: لَنَا الْقَدَمُ الْعُلْيَا إِلَيْكَ وَخَلْفَنَا لَأُولِنَا فِي ظَاعَةِ اللَّهِ تَابِعُ()

<sup>(</sup>١) ذكره ابن منظور في لسان العرب (قدم).

<sup>(</sup>٢) انظر ديوان حسان ( ١٥٥ ) وروايته في الديوان : لَــنَــا الْــقَــدَمُ الْأُولَـــى إِلَــيْــكَ وخَــلْفَــنَــا

الأوّلِنَا في طَاعَةِ اللّهِ تَابِعُ

وقال أحمد بن يحيى : كل ما قدمت من خير ، وقال ابن الأنباري : العمل الذي يتقدم فيه ، ولا يقع فيه تأخير ولا إبطاء ، المرور : مجاوزة الشيء والعبور عليه ، تقول : مررت بزيد جاوزته ، والمرة القوة ، ومنه ﴿ ذو مرة ﴾ [ النجم : آية ٦ ] ومرر الحبل قواه ومنه : « لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى » ، العاصف : الشديدة يقال : عصفت الريح ، قال الشاعر :

حَتَّى إِذَا عَصَفَت رِيحٌ مُزَعْزَعَةً فِيهَا قِطَارٌ ورَعْدٌ صَوْته زَجَلُ (١) وأعصف الريح ، قال الشاعر :

وَلِهَتْ عَلَيْهِ كُلُّ مُعْصِفَةٍ هَوْجَاءَ لَيْسَ لِلبِّهازَبْرُ(٢) وقال أبو تمام (٣):

إِنَّ السرِّيَاحَ إِذَا مَا أَعْصَفَتْ قَصَفَتْ عِيدَانَ نَجْدٍ وَلَا يَعْبَأُنَ بِالسرَّتمِ (٤)

الموج ما ارتفع من الماء عند هبوب الهواء ، سمي موجاً لاضطرابه ، ﴿ الر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مين ﴾ هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات ، فإنها نزلت بالمدينة ، وهي ( فإن كنت في شك ) إلى آخرهن قاله ابن عباس ، وقال الكلبي إلا قوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) فإنها نزلت في اليهود بالمدينة ، وقال قوم : نزل من أولها وقال الكلبي إلا قوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) وعطاء ، وجابر : هي مكية وسبب نزولها أن أهل مكة قالوا : لم يجد الله رسولاً إلا يتيم أبي طالب فنزلت ، وقال ابن جريج : عجبت قريش أن يبعث رجل منهم فنزلت ، وقال ! لم يجد الله رسولاً إلا يتيم أبي طالب فنزلت ، وقال ابن جريج : عجبت قريش أن يبعث رجل منهم فنزلت ، وقيل : لما حدثهم عن البعث والمعاد والنشور تعجبوا ، ومناسبتها لما قبلها ، أنه تعالى لما أنزل ﴿ وإذا ما أنزلت سورة ﴾ [ التوبة : آية ١٢٨ ] ، وهو عمد ـ ﷺ - أتبع ذلك بذكر الكتاب الذي أنزل ، والنبي الذي أرسل ، وإن ديدن الضالين ، وأحد متابعيهم ومشركيهم في التكذيب بالكتب الإلهة وبمن جاء بها ، ولما كان ذكر القرآن مقدّماً على ذكر الرسول في آخر السورة جاء في أول هذه السورة كذلك ، فتقدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول ، وتقدم ما قاله المفسرون في أوائل هذه السورة المفتتحة بحروف السورة كذلك ، فتقدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول ، وغير ذلك ، والظاهر أن تلك باقية على حم ومن نون الرحمن ، فالراء بعض حروف الرحمن مفرقة ، ومنها ، أنا الرب ، وغير ذلك ، والظاهر أن تلك باقية على موضوعها من استعها لها لبعد المشار إليه ، فقال مجاهد وقتادة : أشار بـ ( تلك ) إلى الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل موضوعها من استعها لها لبعد المشار إليه ، فقال عجاهد وقتادة : أشار بـ ( تلك ) إلى الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل

<sup>=</sup> انظر تفسير القرطبي ١٩٦/٨.

<sup>(</sup>١) انظر البيت في القرطبي ٢٠٧/٨.

<sup>(</sup>٢) البيت لابن الأحمر انظر لسان العرب ( هوج ) .

<sup>(</sup>٣) حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ، أبو تمام أحد أمراء البيان ، توفي سنة ٢٣١ هـ وفيات الأعيان ١٢١/١ ، الحزانة ١٧٢/١ ، ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط من قصيدة في مدح إلياس بن أسد ، انظر ديوانه ( ٢٩٧ ) وفيه :

<sup>......... ...</sup> ولـم يـعـبـان بـالــرتــه

<sup>(</sup>٥) انظر البغوي ٣٤٢/٢ ، القرطبي ١٩٤/٨ ، الدر المنثور ٣٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر المراجع السابقة .

والزبور ، فيكون الأيات القصص التي وصفت في تلك الكتب ، وقال الزجاج : إشارة إلى آيــات القرآن التي جــرى ذكرها ، وقيل : إشارة إلى الكتاب المحكم الذي هو مخزون مكتوب عند الله ، ومنه نسخ كل كتاب ، كما قال : ﴿ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ﴾ [ البروج : آيتان ٢١ ، ٢٢ ] ، وقال : ﴿ وإنه في أم الكتاب ﴾ [ الزخـرف : آية ٤ ] ، وقيل : إشارة إلىالراء وأخواتها من حروف المعجم، أي : تلك الحروف المفتتح بها السور ، وإن قربت ألفاظها فمعانيها بعيدة المنال ، وهي ( آيات الكتاب ) أي : الكتاب بها يتلى وألفاظه إليها ترجع ذكره ابن الأنباري ، وقيل : استعمل ( تلك ) بمعنى هذه ، والمشار إليه حاضر قريب قاله ابن عباس واختاره أبو عبيدة ، فقيل : آيات القرآن ، وقيل : آيات السور التي تقدّم ذكرها في قوله : ﴿ وإذا ما أنزلت سورة ﴾ [ التوبة : آية ١٢٤ ] ، وقيل : المشار إليه هو الراء فإنها كنوز القرآن ، وبها العلوم التي استأثر الله بها ، وقيل : إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات ، و ( الكتاب ) السورة ، و ( الحكيم ) الحاكم ، أو ذو الحكمة ، لاشتهاله عليها وتعلقه بها ، أو المحكم أو المحكوم به ، أو المحكم أقوال ، والهمزة في (أكان) للاستفهام على سبيل الإنكار لوقوع العجب من الإيحاء إلى بشر منهم بالإنذار والتبشير: أي : لا عجب في ذلك ، فهي عادة الله في الأمم السالفة أوحى إلى رسلهم ، الكتب بالتبشير والإنذار على أيدي من اصطفاه منهم ، واسم كان ( أن أوحينا ) و ( عجبا ) الخبر ، و ( للناس ) فقيل : هو في موضع الحال من عجباً ، لأنه لو تأخر لكان صفة فلما تقدّم كان حالًا ، وقيل : يتعلق بقوله ( عجباً ) وليس مصدراً ، بل هو بمعنى معجب ، والمصدر إذا كان بمعنى المفعول جاز تقدم معموله عليه كاسم المفعول ، وقيل : هو تبيين ، أي : أعني للناس ، وقيل : يتعلق بكان ، وإن كانت ناقصة ؟ هذا لا يتم إلا إذا قدرت دالة على الحدث فإنها إن تمحضت للدلالة على الزمان لم يصح تعلق بها ، وقرأ عبد الله ( عجب ) اسم (كان) و (أن أوحينا) هو الخبر، فيكون نظير:

#### يَكُونُ مِزَاجِها عَسَلُ وَمَاءُ(١)

وهذا محمول على الشذوذ ، وهذا تخريج الزمخشري (٢) وابن عطية ، وقيل (كان) تامة ، و (عجب) فاعل بها ، والمعنى : أحدث للناس عجب ، لأن أوحينا ، وهذا التوجيه حسن ، ومعنى للناس (عجباً) أنهم جعلوا لهم أعجوبة يتعجبون منها ، ونصبوه علماً لهم يوجهون نحوه استهزاءهم وإنكارهم ، وقرأ رؤبة (إلى رجُل) بسكون الجيم ، وهي لغة تميمية يسكنون فَعْلاً ، نحوسبْع ، وعَضْد (٣) في سبُع وعضُد ، ولما كان الإنذار عاماً كان متعلقه وهو الناس عاماً ، والبشارة خاصة ، فكان متعلقه الخاصاً وهو (الذين آمنوا) و (أن أنذر) أن تفسيرية ، أو مصدرية مخففة من الثقيلة وأصله أنه أنذر الناس على معنى أن الشأن قولنا : أنذر الناس قالهما الزمخشري (٤) ، ويجوز أن تكون (أن) المصدرية الثنائية الوضع لا المخففة من الثقيلة ، لأنها توصل بالماضي والمضارع والأمر ، فوصلت هنا بالأمر وينسبك منها معه مصدر تقديره : بإنذار

<sup>(</sup>۱) عجز بیت من الوافر لحسان بن ثابت ، من قصیدة فی مدح سیدنا رسول الله ـ ﷺ ـ وصدره : کان سبیئه من بسیت رأس ....... کان سبیئه من

ورواية الديوان (خبيثة) . . . انظر البيت من دبوانه ٧٣ والكتاب ٤٩/١ والمقتضب ٩٢/٤ ، ٩٣ والمحتسب ٢٧٩/١ وشرح المفصل لابن يعيش ٩١/٧ ، ٩٣ والهمع ١١٩/١ والدرر ١٨٨/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢/٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) العَضَدُ ـ الأصلِ والأكثر ـ والعَضْدُ عن كُرَاع ، والعضَدُ قول أهل تهامة ـ والعُضْد والْعَضِدُ ككتف من الإنسان وغيره ما بين المرفق إلى الكتف ، والعَضَدُ بفتح العين والضاد حكاية ثعلب وهو ما قطع من الشجر ، انـظر اللسان ٢٩٨٢/٤ ، والكتـاب ١١٣/٤ والمثلث ٢٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف ٣٢٧/٢.

الناس ، وهذا الوجه أولى من التفسيرية ، لأن الكوفيين لا يثبتون ، لأن (أن) تكون تفسيرية ، ومن المصدرية المخففة من الثقيلة لتقدير حذف اسمها ، وإضهار خبرها ، وهو القول فيجتمع فيها حذف الاسم والخبر ، ولأن التأصيل خير من دعوى الحذف بالتخفيف ( وبشر الذين آمنوا أن لهم ) أي : بأن لهم وحذفت الباء ، و (قدم صدق ) قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وابن زيد : هي الأعهال الصالحة من العبادات ، وقال الحسن وقتادة : هي شفاعة محمد \_ على الله على السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ ، وقال زيد بن أسلم وغيره : هي المصيبة بمحمد \_ على هذا المعنى أشار وضاح اليمن في قوله :

مَا لَكَ وَضَّاحُ دَائِمَ الْغَزَلِ أَلَسْتَ تَخْشَى تَقَارُبَ الْأَجَلِ مَا لَكَ وَضَّاحُ وَالْخَذْ قَدَماً يُنْجِيكَ يَوْمَ الْعِثَارِ وَالنَّلَلِ (١)

وقال قتادة أيضاً: سلف صدق ، وقال عطاء : مقام صدق ، وقال يمان : إيمان صدق ، وقال الحسن أيضاً : ولـد صالح قدموه ، وقيل : تقديم الله في البعث لهذه الأمة وفي إدخالهم الجنة ، كما قال « نحن الأخرون السابقون يوم القيامة » ، وقيل : تقدم شرف ، ومنه قول العجاج :

زَلَّ بنو الْعَوَّامِ عَنْ آلِ الْحَكم وَتَركُوا الْمُلْكَ لِمَلِكٍ ذِي قَدَمْ (٢)

وقال الزجاج : درجة عالية ، وعنه منزلة رفيعة ، ومنه قول ذي الرمة :

لَكُمْ قَدَمُ لاَ يُنْكِرُ النَّاسُ أَنَّهَا مَعَ الْحَسَبِ الْعَادِي طَمَتْ عَلَى الْبَحْرِ

وقال الزمخشري ( قدم صدق عند ربهم ) سابقة وفضلاً ومنزلة رفيعة ، ولما كان السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماً ، كما سميت النعمة يداً لأنها تعطى باليد ، وباعاً لأن صاحبها يبوع بها ، فقيل لفلان قدم في الخبر ، وإضافته إلى صدف دلالة على زيادة فضل ، وأنه من السوابق العظيمة ، وقال ابن عطية : والصدق في هذه الآية بمعنى الصلاح ، كما تقول : رجل صدق ، وعن الأوزاعي (قدم) بكسر القاف تسمية بالمصدر ، ( قال الكافرون ) ذهب الطلبي إلى أن في الكلام حذفاً يدل الظاهر عليه تقديره : فلما أنذر وبشر قال الكافرون كذا وكذا ، قال ابن عطية ( قال الكافرون ) يحتمل أن يكون تفسيراً لقوله ( أكان للناس وحينا إلى بشر عجباً ) قال الكافرون عنه كذا وكذا ، وقرأ الجمهور والعربيان ونافع ( لسحر ) إشارة إلى الوحي ، وباقي السبعة وابن مسعود وأبو رزين ومسروق وابن جبير ومجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش وابن محيصن وابن كثير وعيسى بن عمرو بخلاف عنها ( لساحر ) إشارة إلى الرسول - كله - ، وفي مصحف أي ( ما هذا إلا سحر ) وقرأ الأعمش أيضاً : ( ما هذا إلا ساحر ) أقال ابن عطية : وقولهم في الإنذار والبشارة ( سحر ) إنما هو بسبب أنه فرق كلمتهم وحال بين القريب وقريبه ، فأشبه ذلك ما يفعله الساحر ، وظنوه من ذلك الباب ، وقال الزمخشري : وهذا دليل عجزهم واعترافهم به ، وإن كانوا كاذبين في تسميته سحراً ، ولما كان قولهم فيها لا يمكن أن يكون سحراً ظاهر الفساد لم يحتج قولهم إلى جواب ، لأنهم يعلمون نشاته معهم بمكة ، وخلطتهم له ، وما كانت قلة علم ، والاخبار بالغيوب والاشتمال على مصالح الدنيا يم والوحي المتضمن ما لم يتضمنه كتاب إلمي من قصص الأولين والإخبار بالغيوب والاشتمال على مصالح الدنيا والإخبار بالغيام بفساد مقالتهم ، وقولهم ذلك والإخبار بالغيام به الفصاحة والبراعة التي أعجزتهم ، إلى غير ذلك من المعاني القري بفساد مقالتهم ، وقولهم ذلك والإخبار بالغيوب والاشتمال على مصالح الدنيا والإخبار بالغيام بفساد مقالتهم ، وقولهم ذلك من المعاني القري بفساد مقالتهم ، وقولهم ذلك

<sup>(</sup>١) البيتان من المنسرح ، والبيت الثاني انظر في لباب التأويل ١٤٣/٣ ، وروح المعاني ١١/٦٢ .

<sup>(</sup>٢) من الرجز قاله الحجاج حين قتل مصعب بن الزبير انظر ديوانه ( ١١٤ ) ومجاز القرآن ٨/١١ والتهذيب ٢٢/١١ واللسان ٣٣٦/٤ .

هو ديدن الكفرة مع أنبيائهم إذ أتوهم بالمعجزات ، كها قال فرعون وقومه في موسى عليه السلام : ﴿ إِن هذا لساحر عليم ﴾ [ الشعراء : آية ٣٤ ] ، وقوم عيسى ـ عليه السلام ـ ﴿ إِن هذا إِلا سحر مبين ﴾ [ الأنعام : آية ٧ ] ، ودعوى السحر إنما هي على سبيل العناد والجحد .

﴿ إِنْ رَبِّكُمُ اللهِ الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ﴾ تقدم تفسير مثل هذه الجملة في سورة الأعراف وجاءتا عقب ذكر القرآن والتنبيه على المعاد ففي الأعراف ﴿ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه ﴾ [ الأعراف : آية ٥٢ ] ، وقوله : ﴿ يُوم يَأْتِي تَأْوِيلُه ﴾ [ الأعراف : آية ٥٣ ] ، وهنا ( تلك آيات الكتاب ) وذكر الإنــذار والتبشير وثمرتهما لا تظهر إلا في المعاد ، ومناسبة هذه لما قبلها أن من كان قادراً على إيجاد هذا الخلق العلوي والسفلي العظيمين ، وهو ربكم الناظر في مصالحكم ، فلا يتعجب أن يبعث إلى خلقه من يحذر من مخالفته ، ويبشر على طاعته ، إذ ليس خلقهم عبثاً بل على ما اقتضته حكمته وسبقت به إرادته ، إذ القادر العظيم قادر على ما دونه بطريق الأولى ﴿ يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾ قال مجاهد: أي يقضيه وحده ، والتدبير تنزيل الأمور في مراتبها والنظر في أدبارها وعواقبها ، والأمر قيل : الخلق كله علويه وسفليه ، وقيل : يبعث بالأمر ملائكة فجبريـل للوحي ، وميكائيـل للقطر ، وعـزرائيل للقبض ، وإسرافيل للصور ، وهذه الجملة بيان لعظيم شأنه وملكه ، ولما ذكر الإيجاد ذكر ما يكون فيه من الأمور ، وأنه المنفرد به إيجاداً وتدبيراً لا يشركه أحد في ذلك ، وأنه لا يجترىء أحد على الشفاعة عنده إلا بإذنه ، إذ هو تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب ، وفي هذه دليل على عظم عزته وكبريائه كما قال : ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ﴾ [ النبأ : آية ٣٨ ] ، ولما كان الخطاب عاماً وكان الكفار يقولون عن أصنامهم : ﴿ هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ [ يونس : آية ١٨ ] ، ردّ ذلك تعالى عليهم ، وناسب ذكر الشفاعة التي تكون في القيامة بعد ذكر المبدأ ، ليجمع بين الطرفين الابتداء والانتهاء ، وقال أبو مسلم الأصبهاني : الشفيع هنا من الشفع الذي يخالف الوتر ، فمعنى الآية أنه أوجد العالم وحده لا شريك يعينه ، ولم يحدث شيء في الوجود إلا من بعد أن قال له كن ، وقال أبو البقاء ( يدبر الأمر ) يجوز أن يكون مستأنفاً وخبراً ثانياً وحالا ، ﴿ ذلكم الله ربكم فاعبدوه ﴾ أي : المتصف بالإيجاد والتدبير والكبرياء ، هو ربكم الناظر في مصالحكم ، فهو المستحق للعبادة ، إذ لا يصلح لأن يعبد إلا هو تعالى ، فلا تشركوا به بعض خلقه ، ﴿ أَفْلَا تَذْكُرُونَ ﴾ حض على التدبير والتفكر في الدلائل الدالة على ربوبيته ، وإمحاض العبادة له ، ﴿ إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ﴾ ذكر ما يقتضي التذكير ، وهو كون مرجع الجميع إليه ، وأكد هذا الإخبار بأنه وعد الله الذي لا شك في صدقه ، ثم استأنف الإخبار ، وفيه معنى التعليل بابتداء الخلق وإعادته ، وأن مقتضى الحكمة بذلك هو جزاء المكلفين على أعمالهم ، وانتصب ( وعد الله وحقاً ) على أنهما مصدران مؤكدان لمضمون الجملة ، والتقدير : وعد الله وعداً ، فلما حذف الناصب أضاف المصدر إلى الفاعل ، وذلك كقوله : ﴿ صبغة الله ﴾ [ البقرة : آية ١٣٨ ] ، و ﴿ صنع الله ﴾ [ النمل : آية ٨٨ ] ، والتقدير : في (حقاً) ، حق ذلك حقاً ، وقيل : انتصب (حقاً ) بـ (وعد ) على تقديـر : في أي وعد الله في حق ، وقــال علي بن سليهان(١): التقدير: وقت حق وأنشد:

أَحَقًّا عِبَادَ اللَّهِ أَنْ لَسْتُ خَارِجاً وَلا وَالِجاً إِلَّا عَليَّ رَقِيبُ (٢)

<sup>(</sup>۱) الأخفش الصغير، وقـد اتفق النحاة على أن لفظة «حقاً » أصلها المصدر ووقع الخلاف بينهم في بقاء هذا اللفظ على مصدريته ، أو أنه خرج عنها إلى الظرفية انظر الكتاب ١٣٤/٣ المقتضب ٢٣٣/٣ ، ٢٦٦ وشرح المفصل لابن يعيش ١١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل لأبن الدمينة انظر ديوانه ص ٩ وروايته فيه :

وقرأ عبد الله وأبو جعفر والأعمش وسهل بن شعيب أنه يبدأ بفتح الهمزة ، قال الزمخشري : هو منصوب بالفعل ، أي : وعد الله تعالى بدء الخلق ثم إعادته ، والمعنى إعادة الخلق بعد بدئه وعد الله على لفظ الفعل ، ويجوز أن يكون مرفوعاً على نصب (حقاً ) أي : حق حقاً بدء الخلق(١) ، كقوله :

أَحَقًّا عِبَادَ اللَّهِ أَنْ لَسْتُ جَائِياً وَلا ذَاهِباً إِلَّا عَلَيَّ رَقِيبُ (٢)

انتهى ، وقال ابن عطية : وموضعها النصب على تقدير : أحق أنه ، وقال الفراء : موضعها رفع على تقدير : لحق أنه ، قال ابن عطية : ويجوز عندي أن يكون أنه بدلاً من قوله ( وعد الله ) ، قال أبو الفتح : إن شئت قدرت لأنه يبدأ ، فمن في قدرته هذا فهو غني عن إخلاف الوعد ، وإن شئت قدرت ( وعد الله حقاً ) أنه يبدأ ولا يعمل فيه المصدر الذي هو ( وعد الله ) لأنه قد وصف ذلك بتهامه وقطع عمله ، وقِرأ ابن أبي عبلة ( حق ) بالرفع ، فهذا ابتداء وخبره إنه انتهى ، وكون ( حق ) خبر مبتدأ ، وأنه هو المبتدأ هو الوجه في الإعراب ، كما تقول : صحيح إنك تخرج ، لأن اسم إن معرفة ، والذي تقدمها في نحو هذا المثال نكرة ، والظاهر أن بدء الخلق هـو النشأة الأولى ، وإعـادته هـو البعث من القبور ، و (ليجزي ) متعلق بـ (يعيده ) أي : ليقع الجزاء على الأعمال ، وقيل : البدء من التراب ، ثم يعيده إلى التراب ، ثم يعيده إلى البعث ، وقيل : البدء نشأته من الماء ، ثم يعيده من حال إلى حال ، وقيل : يبدؤه من العدم ، ثم يعيده إليه ثم يوجده ، وقيل : يبدؤه في زمرة الأشقياء ، ثم يعيده عند الموت إلى زمرة الأولياء وبعكس ذلك ، وقرأ طلحة ( يبدىء ) من أبدأ رباعيا وبدأ وأبدأ بمعنى ، وبالقسط معنـاه بالعـدل ، وهو متعلق بقـوله ( ليجـزي ) أي : ليثيب المؤمنين بـالعدل والإنصاف في جزائهم ، فيوصل كلاً إلى جزائه وثوابه على حسب تفاضلهم في الأعمال ، فينصف بينهم ، ويعدل إذ ليسوا كلهم متساوين في مقادير الثواب ، وعلى هذا يكون ( بالقسط ) منه تعالى ، قال الزمخشري أو يقسطهم بما أقسطوا وعدلوا ، ولم يظلموا حين آمنوا وعملوا الصالحات ، لأن الشرك ظلم قـال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّرِكُ لَـظلم عظيم ﴾ [ لقمان : آية ١٣ ] ، والعصاة ظُلَام لأنفسهم ، وهذا أوجه لمقابلة قوله ( بما كانوا يكفرون ) انتهى : فجعل القسط من فعل الذين آمنواً ، وهو على طريقة الاعتزال ، والظاهر أن ( والذين كفروا ) مبتدأ ويحتمل أن يكون معطوفاً على قوله ( الذين آمنوا ) فيكون الجزاء بالعدل ، قد شمل الفريقين ، ولما كان الحديث مع الكفار مفتتح السورة معهم ، ذكر شيئًا من أنواع عذابهم ، فقال ( لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ) وتقدم شرح هذا في سورة الأنعام ، ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ لما ذكر تعالى الدلائل على ربوبيته ، من إيجاد هذا العالم العلوي والسفلي ، ذكر ما أودع في العالم العلوي من هذين الجوهرين النيرين المشرقين ( فجعل الشمس ضياء ) أي : ذات ضياء ، أو مضيئة ، أو نفس الضياء مبالغة ، و ( جعل ) يحتمل أن تكون بمعنى صير ، فيكون ( ضياء ) مفعولًا ثانياً ، ويحتمل أن تكون بمعنى خلق ، فيكون حـالاً ( والقمر نوراً ) أي : ذا نور ، أو منوراً ، أو نفس النور مبالغة أو هما مصدران ، وقيل : يجوز أن يكون ( ضياء ) جمع ضوء ، كحوض وحياض ، وهذا فيه بعد ، ولما كانت الشمس أعظم جرماً خصت بالضياء ، لأنه هو الذي له سطوع ولمعان وهو أعظم من النور ، قال أرباب علم الهيئة : الشمس قدر الأرض مائة مرة وأربعاً وستين مرة ، والقمر ليس

<sup>= (</sup>أحقًا عِبَادَ اللّهِ أَنْ لَـسْتُ صَادِراً ولاَ وَارِداً إلاَّ عَلَيَّ رَقـيبُ وَنسِبُ أَيْضاً هذا البيت لقيس بن الملوح ، الأشموني ٢/ ٢٣٥ وانظر الكشاف ٢٨/٥.

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للفراء ١/٤٥٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق .

كذلك ، فخص الأعظم بالأعظم ، وقد تقدم الفرق بين الضياء والنور في قوله : ﴿ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ﴾ [ البقرة : آية ١٧ ] ، وقوله تعالى : ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾ [ النور : آية ٣٥ ] ، يقتضي أن النور أعظم وأبلغ في الشروق ، وإلا فلم عدل إلى الأقل الذي هو النور ، فقال ابن عطية : لفظة النور أحكم وأبلغ ، وذلك أنه شبه هداه ولطفه الذي يصيبه لقوم يهتدون ، وآخرين يضلون معه بالنور الذي هو أبداً موجود في الليل وأثناء الظلام ، ولو شبهه بالضياء لوجب أن لا يضل أحد ، إذ كان الهدى يكون كالشمس التي لا تبقى معها ظلمة ، فمعنى الآية أنه تعالى جعل هداه في الكفر كالنور في الظلام ، فيهتدي قوم ويضل قوم آخرون ، ولو جعله كالضياء لوجب أن لا يضل أحد ، وبقي الضياء على هذا أبلغ في الشروق كما اقتضت هذه الآية ، وقرأ قنبل (ضياء ) هنا وفي الأنبياء والقصص بهمزة قبل الألف بدل الياء ، ووجهت على أنه من المقلوب جعلت لامه عيناً ، فكانت همزة وتطرفت الواو التي كانت عيناً بعد ألف زائدة ، فانقلبت همزة ، وضعف ذلك بأن القياس الفوار من اجتماع همزتين إلى تخفيف إحداهما ، فكيف يتخيل إلى تقديم وتأخير يؤدي إلى اجتماعها ، ولم يكونا في الأصل ، والظاهر عود الضمير على القمر ، أي : مسيرة منازل أو قدره ذا منازل ، أو قدر له منازل فحذف ، وأوصل الفعل : فانتصب بحسب هذه التقادير على الظرف ، أو الحال ، أو عدد السنين والحساب عند العرب ، وقال ابن عطية : وبحتمل أن يريدهما معاً بحسب أنها مصرفان في معرفة عدد السنين والحساب عند العرب ، وقال ابن عطية : وبحتمل أن يريدهما معاً بحسب أنها مصرفان في معرفة عدد السنين والحساب ، لكنه اجترىء بذكر أحدهما ، كما قال : ﴿ والله ورسوله أحق أن يرضوه ﴾ [ التوبة : آية ٢٣ ] ، وكما قال الشاع :

#### رَمَانِي بِأُمْرٍ كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِي ﴿ بَرِيثًا وَمِنْ أَجْلِ الطُّويِّ رَمَانِي (١)

والمنازل: هي البروج، وكانت العرب تنسب إليها الأنواء، وهي ثهانية وعشرون منزلة، الشرطين، والبطين، والثريا، والمثية، والمدبرة، والعراء، والنواء، والثريا، والدبرة، والصرفة، والعواء، والشياك، والغفر، والزبانان، والإكليل، والقلب، والشولة، والنعائم، والبلدة، وسعد الذابح، وسعد بلغ، وسعد والسياك، والغفر، والغرع: المؤخر والرشاء، وهو الحوت، واللام متعلقة بقوله ( وقدره منازل ) قال الأصمعي: السعود، وسعد الأخبية، والفرع: المؤخر والرشاء، وهو الحوت، واللام متعلقة بقوله ( وقدره منازل ) قال الأصمعي: مثل أبو عمروعن الحساب أفبنصبه أو بجره ؟ فقال: ومن يدري ما عدد الحساب انتهى، يريد أن الجر إنما يكون مقتضياً أن الحساب يكون يعلم عدده، والحساب لا يمكن أن يعلم منتهى عدده، والحساب حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي بما ينتفع به في المعاش والإجارات، وغير ذلك مما يضطر فيه إلى معرفة التواريخ، وقيل: اكتفى بذكر عدد السنين عن عدد الشهور، وكنى بالحساب عن المعاملات، والإشارة بذلك إلى مخلوقه، وذلك يشار بها إلى الواحد، وقد يشار بها إلى الجمع، ومعنى ( بالحق) متلبساً بالحق الذي هو الحكمة البالغة، ولم يخلقه عبأ، كما جاء ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً ) وهما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق)، وقال ابن جرير: الحق هنا هو الله تعالى، والمعنى: ما خلق الله ذلك إلا بالله وحده لا شريك معه انتهى، وما قاله تركيب قلق، إذ يصير ما ضرب زيد عمراً إلا بزيد، وقيل: الباء بمعنى اللام، أي: للحق، وهو إظهار صنعته، وبيان قدرته، ودلالة على وحدانيته، وقيراً ابن مربو وحفص ( يفصل ) بالياء جرياً على لفظة الله، وباقي السبعة بالنون على سبيل الالتفات والإخبار بنون العظمة، وخص من يعلم بتفصيل الآيات لهم على لفظة الله، وباقي السبعة بالنون على سبيل الالتفات والإخبار بنون العظمة، وخص من يعلم بتفصيل الآيات لم

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل في الكتاب لسيبويه ٧٥/١ لابن أحمر وفي اللسان ٧٣٠/١ للأزرق بن طرفة ويروى : (رماني بذَنْبٍ) بدل (رَمَانِي بأَمْرٍ) ، و( من جول الطَّوِيِّ ) بدل ( من أَجْلِ الطَّوِيِّ ) انظر إعراب النحاس ٧/٠٥ ومعاني القرآن للفراء ٤٥٨/٢ شرح الحماسة للمرزوقي ( ٩٣٦ ) الهمع ١١٦/١ والدرر ١/٥٨ المصون ( ٨٤ ) .

لأنهم الذين ينتفعون بتفصيل الأيات ، ويتدبرون بها في الاستدلال والنظر الصحيح ، والأيات العلامات الدالة أو آيات القرآن ، ﴿ إِن فِي اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون ﴾ والاختلاف تعاقب الليل والنهار ، وكون أحدهما يخلف الأخر ، وما خلق الله في السموات من الأجرام النيرة التي فيها والملائكة المقيمين بها ، وغير ذلك مما يعلمه الله تعالى ، والأرض من الجوامد والمعادن والنبات والحيوان ، وخص المتقين لأنهم الذين يخافون العواقب ، فيحملهم الخوف على تدبرهم ونظرهم ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لَقَاءُنَا وَرَضُوا بِالْحِياةِ الدُّنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ﴾ الظاهر أن الرجاء هو التأميل والطمع ، أي : لا يؤملون لقاء ثوابنا وعقابنا ، وقيل : معناه لا يخافون ، قال ابن زيد : وهذه الآية في الكفار ، والمعنى : أن المكذب بالبعث ليس يرجو رحمة في الأخرة ، ولا يحسن ظناً بأنه يلقى الله ، وفي الكلام محذوف ، أي : ورضوا بالحياة الدنيا من الأخرة ، كقوله : ﴿ أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة ﴾ [ التوبة : آية ٣٨ ] ، والمعنى : أن منتهى غرضهم وقصارى آمالهم إنما هو مقصور على ما يصلون إليه في الدنيا ( واطمأنوًا ) أي : سكنوا إليها ، وقنعوا بها ورفضوا ما سواها ، والظاهر أن قوله ( والذين هم ) هو قسم من الكفار غير القسم الأول ، وذلك التكرير الموصول فيدل على المغايرة ، ويكون معطوفاً على اسم إن ، ويكون ( أولئك ) إشارة إلى صنفي الكفار ذي الدنيا المتوسع فيها الناظر في الآيات فلم يؤثر عنده رجاء لقاء الله ، بل رضي بالحياة الدنيا لتكذيبه بالبعث والجزاء ، والعادم التوسع الغافل عن آيات الله الدالة على الهداية ، ويحتمل أن يكون من عطف الصفات ، فيكون ( الذين هم عن آياتنا غافلون ) هم الذين لا يرجون لقاء الله ، والظاهر أن ( واطمأنوا بها ) عطف على الصلة ، ويحتمل أن يكون واو الحال ، أي : وقد اطمأنوا بها ، والآيات قيل : آيات القرآن ، وقيل : العلامات الدالة على الوحدانية والقدرة ، وقال ابن زيد : ما أنزلناه من حلال وحرام وفرض من حدود وشرائع أحكام ، و ( بما كانوا يكسبون ) إشعار بأن الأعمال السابقة يكون عنها العذاب ، وفي ذلك ردّ على الجبرية ، ونص على تعلق العقاب بالكسب ، ومجيئه بالمضارع دليل على أنهم لم يزالوا مستمرين على ذلك ماضي زمانهم ومستقبله ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخِر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ﴾ أي : يزيد في هداهم بسبب إيمانهم السابق وتثبتهم ، فأما الذين آمنوا فزادتهم ، أو يهديهم إلى طريق الجنة بنور إيمانهم ، كما قال : ﴿ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ﴾ [ الحديد : آيــة ١٢ ] ، قال مجاهد : يكون لهم إيمانهم نوراً يمشون به ، وفي الحديث « إذا قام من قبره يمثل له رجل جميل الوجه طيب الرائحة ، فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح ، فيقوده إلى الجنة » ، وبعكس هذا في الكافر ، وقال ابن الأنباري : إيمانهم يهديهم إلى خصائص المعرفة ومزايا في الألطاف ، تسر بها قلوبهم وتزول بها الشكوك والشبهات عنهم ، كقوله ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وهذه الزوائد والفوائد يجوز حصولها في الدنيا قبل الموت ، ويجوز حصولها بعد الموت ، قال القفال : وإذا حملنا الآية على هذا كان المعنى : يهديهم ربهم بإيمانهم وتجري من تحتهم الأنهار إلا أنه حذف الواو ، وقيل : معناه تقدّمهم إلى الثواب ، من قول العرب : القدم تهدي الساق ، وقال الحسن : يرحمهم ، وقال الكلبي : يدعوهم ، والظاهر أن ( تجري ) مستأنفاً ، فيكون قد أخبر عنهم بخبرين عظيمين ، أحدهما : هداية الله لهم ، وذلك في الدنيا ، والآخـر : بجريان الأنهار ، وذلك في الأخرة ، كما تضمنت الآية في الكفار شيئين أحدهما : اتصافهم بانتفاء رجاء لقاء الله ، وما عطف عليه والثاني : مقرهم ومأواهم ، وذلك النار فصار تقسيماً للفريقين في المعنى ، وتقدّم قول القفال : أن يكون ( تجري ) معطوفاً حذف منه الحرف ، وإن يكون حالًا ، ومعنى ( من تحتهم ) أي : من تحت منازلهم ، وقيل : من بين أيديهم ، وليس التحت الذي هو بالمسافة ، بل يكون إلى ناحية من الإنسان ، ومنه ﴿ قد جعل ربك تحتك سريا ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سرياً : النهر « عن ثعلب » وقيل : الجدول ، وقيل : النهر الصغير كالجدول يجري إلى النخل ، الجمع أسرية وسُريان .

[ مريم : آية ٢٤ ] ، وقال : ﴿ وهذه الأنهار تجري من تحتى ﴾ [ الزخرف : آية ٥١ ] ، قال الزمخشري (١) فإن قلت : دلت هذه الآية على أن الإيمان الذي يستحق به العبد الهداية والتوفيق ، والنوريوم القيامة هو الإيمان المقيد ، وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح ، والإيمان الذي لم يقترن بالعمل الصالح فصاحبه لا توفيق له ولا نور ، قلت : الأمر كذلك ، ألا ترى كيف أوقع الصلة مجموعاً فيها بين الإيمان والعمل ، كأنه قال : إن الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ، ثم قال بإيمانهم أي : بإيمانهم المضموم إليه هذا العمل الصالح ، وهو بين واضح لا شبهة فيه انتهي ، وهو على طريقة الاعتزال وجوزوا ( في جنات النعيم ) أن يتعلق بـ ( تجري ) وأن يكون حالاً من الأنهار ، وأن يكون خبراً بعد خبر ، لأن ، ومعنى ( دعواهم ) دعاؤهم ونداؤهم ، لأن ( اللهم ) نداء الله ، والمعنى : اللهم إنا نسبحك ، كقول القانت في دعاء القنوت « اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد » ، وقيل : عبادتهم كقوله : ﴿ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ﴾ [ مريم : آيـة ٤٨ ] ، ولا تكليف في الجنة ، فيكـون ذلك عـلى سبيل الابتهـاج والالتذاذ ، وأطلق عليـه العبادة مجـازا ، وقال أبو مسلم : فعلهم وإقرارهم ، وقال القاضي : طريقهم في تقديس الله وتحميده ( وتحيتهم ) أي : ما يحيي به بعضهم بعضاً ، فيكون مصدراً مضافاً للمجموع لا على سبيل العمل ، بل يكون كقوله : ﴿ وكنا لحكمهم شاهدين ﴾ [ الأنبياء : آية ٧٨ ] ، وقيل : يكون مضافاً إلى المفعول ، والفاعل الله تعالى ، أو الملائكة أي : تحية الله إياهم ، أو تحية الملائكة إياهم ( وآخر دعواهم ) أي : خاتمة دعائهم وذكرهم ، قال الزجاج : أعلم تعالى أنهم يبتدئون بتنزيهه وتعظيمه ويختمون بشكره والثناء عليه ، وقال ابن كيسان : يفتتحون بالتوحيـد ويختمون بـالتحميد ، وعن الحسن البصري : يعـزوه إلى الرسول « إن أهل الجنة يلهمون التحميد والتسبيح » وأن المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن لازم الحذف ، والجملة بعدها خبر أن ، وأن وصلتها خبر قوله ( وآخر ) ، وقرأ عكرمة ومجاهد وقتادة وابن يعمـر وبلال بن أبي بـردة وأبو مجلز وأبو حيوة وابن محيصن ويعقوب ( أنَّ الحمد ) بالتشديد ، ونصب ( الحمدَ ) قال ابن جني : ودلت على أن قراءة الجمهور بالتخفيف ، ورفع ( الحمدُ ) هي على أن أن هي المخففة كقول الأعشى :

#### فِي فِتْسَةٍ كَسُيُسُوفِ الْهِنْدِ قَدْ عَلِمُسُوا أَنْ هَالِكُ كُلُّ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ (٢)

يريد أنه هالك ، إذا خففت لم تعمل في غير ضمير أمر محذوف ، وأجاز المبرد إعهالها كحالها مشددة ، وزعم صاحب النظم أن (أن) هنا زائدة ، و (الحمد لله) خبر (وآخر دعواهم) ، وهو مخالف لنص سيبويه والنحويين ، وليس هذا من محال زيادتها ، ﴿ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ﴾ قال مجاهد : نزلت في دعاء الرجل على نفسه (٣) وماله ، أو ولده ونحو هذا ، فأخبر تعالى لو فعل مع الناس في إجابته إلى المخروه مثل ما يريدون فعله منهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم ، ثم حذف بعد ذلك من القول جملة يتضمنها الظاهر تقديرها : فلا يفعل ذلك ، ولكن نذر الذين لا يرجون ، فاقتضب القول ، ووصل إلى هذا المعنى بقوله (فنذر

...... أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل

<sup>=</sup> لسان العرب ٢٠٠٢/٣ .

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط برواية :

وانظر البيت من:

الكتاب ١٦٤/٣ والمحتسب ١٠٣/٢ والمقتضب ٣/٥ والخصائص ١/٢٤ والإنصاف ١/٣ وشرح المفصل لابن يعيش ٢٧١/٨ شرح الرضي ٢/٣٥٩ أوضح المسالك ١٧١/١ الهمع ١٤٢/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر البغوي ٣٤٥/٢ ، الطّبري (١٥/٣٤ ، ٣٥ ) أبن كثير ١٨٨/٤ الدر المنثور ٣٠١/٣ ، القرطبي (٢٠/٨ ) .

الذين لا يرجون ) فتأمل هذا التقدير تجده صحيحاً ، قاله ابن عطية ، وقيل : نزلت في قولهم : ﴿ إِئتنا بما تعدنـا ﴾ [ الأعراف : آية ٧٧ ] ، وما جرى مجراه ، وقال الزمخشري : والمراد أهل مكة ، وقولهم : ﴿ فأمطر علينا حجارة ﴾ [ الأنفال : آية ٣٢ ] ، يعني : ولو عجلنا لهم الشر الذي دعوا به كها نعجل لهم الخير لأميتوا وأهلكوا ، قال فإن قلت : كيف اتصل به ( فنذر الذين لا يرجون لقاءنا ) وما معناه ؟ قلت : قوله ( ولو يعجل الله ) متضمن معنى نفي التعجيل ، كأنه قال : ولا نعجل لهم الشر ولا نقضي إليهم أجلهم ، فنذرهم في طغيانهم أو فنمهلهم ، ونفيض عليهم النعمة مع طغيانهم إلزاماً للحجة عليهم ، ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، أنه تعالى لما ذكر عجب الناس من إيحاء الله إلى رجل منهم ، وكان فيها أوحى إليه الإنذار والتبشير ، وكانوا يستهزئون بذلك، ولا يعتقدون حلول ما أنذروه بهم ، فقالوا ( أمطر علينا حجارة ) وقالوا إخباراً عنهم : ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ﴾ [ العنكبوت : آية ٥٤ ] ، وقالوا : ﴿ فأتنا بما تعدنا ﴾ [ الأعراف : آية ٧٠ ] ، ثم استطرد من ذلك إلى وحدانيته تعالى ، وذكر إيجاده العالم « ثم إلى تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر ، وذكر منازل الفريقين » ثم رجع إلى ذلك المنذر به الذي طلبوا وقوعه عجلًا لو وقع لهلكوا ، فلم يكن في إهلاكهم رجاء إيمان بعضهم وإخراج مؤمن من صلبهم ، بل اقتضت حكمته أن لا يعجل لهم ما طلبوه ، لما ترتب على ذلك ، وانتصب ( استعجالهم ) على أنه مصدر مشبه به ، فقال الزمخشري : أصله ، ولو يعجل الله للنـاس الشر تعجيله لهم الخير ، فوضع استعجاله لهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير ، إشعاراً بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلِبَتِهم كأن استعجالهم بالخير تعجيل لهم ، وقال الحوفي وابن عطية : التقدير مثل استعجالهم وكذا قدره أبو البقاء ، ومدلول عجل غير مدلول استعجل ، لأن عجل يدل على الوقوع ، واستعجل يدل على طلب التعجيل ، وذلك واقع من الله ، وهذا مضاف إليهم فلا يكون التقدير على ما قاله الزمخشري ، فيحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون التقدير : تعجيلًا مثل استعجالهم بالخير فشبه التعجيل بالاستعجال ، لأن طلبهم للخير ووقوع تعجيله مقدم عندهم على كل شيء ، والثاني : أن يكون ثم محذوف يدل عليه المصدر تقديره : ولو يعجل الله للناس الشر إذا استعجلوا به استعجالهم بالخير لأنهم كانوا يستعجلون بالشر ، ووقوعه على سبيل التهكم(١) كما كانوا يستعجلون بالخير ، وقرأ ابن عامر ( لقَضَى ) مبنيـاً للفاعــل ( أجلُهم ) بالنصب وِالْأَعْمَشُ ( لقضينا ) وباقي السبعة مبنياً للمفعول ، و ( أجلَهم ) بالرفع ، و ( قضى ) أكمل ، والفاء في ( فنذر ) جواب ما أخبر به عنهم على طريق الاستئناف ، تقديره : فنحن نذر قاله الحوفي ، وقال أبو البقاء ( فنذر ) معطوف على فعل محذوف تقديره : ولكن نمهلهم فنذر ، ﴿ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلها كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ﴾ ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما استدعوا حلول الشر بهم ، وأنه تعالى لا يفعل ذلك بطلبهم ، بل يترك من يرجو لقاءه يعمَه في طغيانه بين شدة افتقار الناس إليه ، واضطرارهم إلى استمطار إحسانه مسيئهم ومحسنهم ، وأن من لا يرجو لقاءه مضطر إليه حالة مس الضر له ، فكل يلجأ إليه حينئذ ، ويفرده بأنه القادر على كشف الضر ، والظاهر أنه لا يراد بالإنسان هنا شخص معين ، كما قيل : إنه أبو حذيفة هاشم بن المغيرة بن عبد الله المخزومي قاله ابن عباس ومقاتل ، وقيل : عقبة بن ربيعة ، وقيل : الوليد بن المغيرة ، وقيل : هما قاله عطاء ، وقيل : النضر بن الحرث ، وأنه لا يراد به الكافر ، بل المراد الإنسان من حيث هو ، سواء كان كافراً أم عاصياً بغير الكفر ، واحتملت هذه الأقوال الثلاثة أن تكون لشخص واحد ، واحتملت أن تكون لأشخاص ، إذ الإنسان جنس ، والمعني أن الذي أصابه الضر لا يزال داعياً ملتجئاً راغباً إلى الله في جميع حالاته كلها ، وابتدأ بالحالة الشاقة وهي اضطجاعه وعجزه عن النهوض ، وهي أعظم في الدعاء وآكد ، ثم بما يليها وهي حالة القعود ، وهي حالة العجز عن القيام ، ثم بما يليها

 <sup>(</sup>۱) التهكم: قد تهكم على الأمر، وتهكم بنا: زرى علينا وعبث بنا، وتهكم له وهكَّمَه: غناه، والتهكم: التكبر.
 لسان العرب ٢/١٨٦٦.

وهي حالة القيام ، وهي حالة العجز عن المشي ، فتراه يضطرب ولا ينهض للمشي كحالة الشيخ الهرم ، و ( لجنبه ) حال أي : مضطجعاً ، ولذلك عطف عليه الحالان ، واللام على بابها عند البصريين والتقدير : ملقياً لجنبه لا بمعنى على خلافاً لزاعمه ، وذو الحال الضمير في ( دعانا ) ، والعامل فيه ( دعانـا ) أي : دعانـا ملتبساً بـأحد هـذه الأحوال ، وقـال ابن عطية : ويجوز أن يكون حالًا من الإنسان ، والعامل فيه ( مس ) ويجوز أن يكون حالًا من الفاعل في ( دعانا ) ، والعامل فيه(دعا) وهما معنيان متباينان ، و ( الضر ) لفظ عام لجميع الأمراض والرزايا في النفس والمال والأحبة ، هذا قول اللغويين ، وقيل : هو مختص برزايا البدن الهزال والمرض انتهي ، والقول الأول قول الزجاج ، وضعف أبو البقاء أن يكون ( لجنبه ) فيا بعده أحوالًا من ( الإنسان ) والعامل فيها ( مس ) قال لأمرين : أحدهما أن الحال على هذا واقع بعد جواب إذا وليس بالوجه ، والثاني : أن المعنى كثرة دعائه في كل أحواله ، لا على الضر يصيبه في كل أحواله ، وعليه آيات كثيرة في القرآن انتهى ، وهذا الثاني يلزم فيه من مسه الضر في هذه الأحوال دعاؤه في هذه الأحوال ، لأنه جواب ما ذكر فيه هذه الأحوال ، فالقيد في حيز الشرط قيد في الجواب ، كما تقول : إذا جاءنا زيد فقيراً أحسنا إليه ، فالمعنى : أحسنا إليه في حال فقره ، فالقيد في الشرط قيد في الجزاء ، ومعنى كشف الضر رفعه وإزالته ، كأنه كان غطاء على الإنسان ساتراً له ، وقال صاحب النظم ( وإذا مس الإنسان ) وصفه للمستقبل ، و ( فلما كشفنا ) للماضي ، فهذا النظم يدل على أن معنى الآية : أنه هكذا كان فيها مضي ، وهكذا يكون في المستقبل ، فدل ما في الآية من الفعل المستقبل على ما فيه من المعنى المستقبل ، وما فيه من الفعل الماضي على ما فيه من المعنى الماضي انتهى ، والمرور هنا مجاز عن المضي على طريقته الأولى من غير ذكر لما كان عليه من البلاء والضر ، وقال مقاتل : أعرض عن(١) الدعاء ، وقيل : مرّ عن موقف الابتهال والتضرع ، لا يرجع إليه كأنه لا عهد له به ، وهذا قريب من القول الذي قبله ، والجملة من قوله (كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ) في موضع الحال ، أي : إلى كشف ضر مسه ، قال ابن عطية وقوله مر يقتضي أن نزولها في الكفار ، ثم هي بعد تتناول كل من دخل تحت معناها من كافر وعاص ، يعني الآية مر في إشراكه بالله وقلة توكله عليه انتهى ، والكاف من (كذلك ) في موضع نصب ، أي : مثل ذلك ، وذلك إشارة إلى تزيين الإعراض عن الابتهال إلى الله تعالى عند كشف الضر ، وعدم شكره وذكره على ذلك ، و ( زين ) مبنى للمفعول ، فاحتمل أن يكون الفاعل الله ، إما على سبيل خلق ذلك واختراعه في قلوبهم كما يقول أهل السنة ، وإما بتخليته وخذلانه كما تقول المعتزلة ، أو الشيطان بوسوسته ومخادعته ، قيل : أو النفس ، وفسر ( المسرفون ) بالكافرين ، والكافر مسرف لتضييعه السعادة الأبدية بالشهوة الخسيسة المنقضية(٢) ، كما يضيع المنفق ماله متجاوزاً فيه الحد ، ما كانوا يعملون من الإعراض عن جناب الله وعن اتباع الشهوات ، ﴿ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ﴾ هذا إخبار لمعاصري الرسول \_ ﷺ \_ وخطاب لهم بإهلاك من سلف قبلهم من الأمم بسبب ظلمهم وهو الكفر ، على سبيل الردع لهم والتذكير بحال من سبق من الكفار والوعيد لهم ، وضرب الأمثال ، فكما فعل بهؤلاء يفعل بكم ، ولفظة ( لما ) مشعرة بـالعلية ، وهي حـرف تعليق في الماضي ، ومن ذهب إلى أنها ظـرف معمول لـ ( أهلكنا ) كالزمخشري(٣) متبعاً لغيره ، فإنما يدل إذ ذاك على وقوع الفعل في حين الظلم ، فلا يكون لها إشعار ، إذ ذاك بالعلية لوقلت : جئت حين قام زيد لم يكن مجيئك متسبباً عن قيام زيد ، وأنت ترى حيثها جاءت ( لما ) كان جوابها ، أو ما قام مقامه متسبباً غما بعدها ، فدل ذلك على صحة مذهب سيبويه ، من أنها حرف وجوب لوجوب ( وجاءتهم ) ظاهره أنه

<sup>(</sup>١) البغوي (٢/٢٦) ابن كثير (١٨٩/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر القرطبي (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٢/٣٣٣.

معطوف على ( ظلموا ) أي : لما حصل هذان الأمران مجيء الرسل بالبينات وظلمهم أهلكوا ، وقال الزمخشري(١) : والواو في ( وجاءتهم ) للحال : أي ظلموا بالتكذيب ، وقد جاءتهم رسلهم بالحجج والشواهد على صدقهم وهي المعجزات انتهى ، وقال مقاتل : البينات مخوفات العذاب ، والظاهر أن الضمير في قوله ( وما كانوا ) عائداً على القرون ، وأنه معطوف على قوله ( ظلموا ) ، وجوز الزمخشري(٢) أن يكون اعتراضاً لا معطوفاً ، قال : واللام لتأكيد النفي ، بمعني : وما كانوا يؤمنون حقاً تأكيد لنفي إيمانهم ، وأن الله تعالى قد علم أنهم مصرون على كفرهم ، وأن الإيمان مستبعد منهم ، والمعنى أن السبب في إهلاكهم تعذيبهم الرسل ، وعلم الله أنه لا فائدة في إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل انتهى ، وقال مقاتل : الضمير في قوله ( وما كانوا ليؤمنوا ) عائد على أهل مكة ، فعلى قوله يكون التفاتاً ، لأنه خرج من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة ، ويكون متسقاً مع قوله ( وإذا تتلى عليهم ) ، والكاف في ( كذلك ) في موضع نصب ، أي : مثل ذلك الجزاء ، وهو الإهلاك نجزي القوم المجرمين ، فهذا وعيد شديد لمن أجرم يدخل فيه أهل مكة وغيرهم ، وقرأت فرقة ( يجزي ) بالياء أي : يجزي الله ، وهو التفات ، والخطاب في ( جعلناكم ) لمن بعث إليهم رسول الله ـ ﷺ ـ ، وقيل : خطاب لمشركي مكة ، والمعنى : استخلفناكم في الأرض بعد القرون المهلكة ، لننظر أتعملون خيراً أم شراً ، فنعاملكم على حسب عملكم ، ومعنى ( لننظر ) لنتبين في الوجود ما عملناه أولًا ، فالنظر مجاز عن هذا ، قال الزمخشري : فإن قلت : كيف جاز النظر على الله تعالى وفيه معنى المقابلة ؟ قلت : هو مستعار للعلم المحقق الذي هو علم بالشيء موجود أشبه بنظر الناظر وعيان المعاين في حقيقته انتهى ، وفيه دسيسة الاعتزال ، وأنه يلزم من النظر المقابلة ، وفيه إنكار وصفه تعالى بالبصير ورده إلى معنى العلم ، وقيل : لننظر هو على حذف مضاف ، أي : لينظر رسلنا وأولياؤنا ، وأسند النظر إلى الله مجازاً وهو لغيره ، وقرأ يحيى بن الحرث(٣) الزماري ( النظر ) بنون واحدة وتشديد الظاء ، وقال : هكذا رأيته في مصحف عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ ، ويعني : أنه رآها بنون واحدة ، لأن النقط والشكل بالحركات والتشديدات إنما حدث بعد عثمان ، ولا يدل كتبه بنون واحدة على حذف النون من اللفظ (٤) ، ولا على إدغامها في الظاء ، لأن إدغام النون في الظاء لا يجوز ، ومسوغ حذفها أنه لا أثر لها في الأنف ، فينبغي أن تحمل قراءة يحيى على أنه بالغ في إخفاء الغنة ، فتوهم السامع أنه إدغام فنسب ذلك إليه ، و (كيف) معمولة لـ ( لتعلمون ) والجملة في موضع نصب لننـظر ، لأنها معلقة ، وجاز التعليق في نظر (٥) وإن لم يكن من أفعال القلوب ، لأنها وصلة فعل القلب الذي هو العلم ، ﴿ وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾ قال ابن عباس والكلبي : نزلت في المستهزئين بالقرآن من أهل مكة ، قالوا : يا محمد ائت بقرآن غير هذا فيه ما نسألك ، وقال مجاهد وقتادة : نزلت في جماعة من مشركي مكة ، وقال مقاتل : في خمسة نفر عبد الله بن أمية المخزومي ، والوليد بن المغيرة ، ومكرز بن حفص(٦) ، وعمرو بن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/۳۳۳.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲/۳۳۳ .

 <sup>(</sup>٣) يحيى بن الحارث بن عمرو بن يحيى بن سليهان بن الحارث ، أبـوعمرو ، ويقـال أبوعمرو ، ويقال أبـوعليم الغساني الـذماري ثم
 الدمشقي ، إمام الجامع الأموي وشيخ القراءة بدمشق بعد ابن عامر ، يعد من التابعين ، انظر غاية النهاية ٣٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) قال السمين وفيه نظر لأنه كيف يقرأ ما لم يكن مكتوباً في المصحف الذي رآه .

 <sup>(</sup>٥) والتعليق ضرب من الإلغاء ، والفرق بين التعليق والإلغاء أن الإلغاء إبطال عمل العامل لفظاً وتقديراً ، والتعليق إبطاله لفظاً لا تقديراً ،
 انظر الشرح المفصل لابن يعيش ( ٨٦/٧ ) .

 <sup>(</sup>٦) مكرز بن حفص بن الأخيف ، من بني عامر بن لؤي ، من قريش شاعر جاهلي من الفتاك ، أدرك الإسلام مات بعد سنة ٢ هـ ، المرزباني
 ٤٧٠ الإصابة رقم ( ٨١٩٥) .

أبي قيس العامري ، والعاص بن وائل ، وقيل : الخمسة الوليد ، والعاصي ، والأسود بن المطلب ، والأسود بن عبد يغوث ، والحرث بن حنظلة ، وروى هذا عن ابن عباس ، قال الزمخشري : غاظهم ما في القرآن من ذم عبادة الأوثان والوعيد للمشركين ، فقالوا : ائت بقرآن آخر ليس فيه ما يغيظنا من ذلك نتبعك ، وقال ابن عطية : نزلت في قريش ، لأن بعض كفار قريش قال هذه المقالة على معنى ساهلنا يا محمد ، واجعل هذا الكلام الذي من قبلك هو باختيارنا ، وأحل ما حرمته ، وحرم ما أحللته ، ليكون أمرنا حينئذ واحداً ، وكلمتنا متصلة انتهى ، ونبه تعالى على الوصف الحامل لهم على هذه المقالة ، وهو كونهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء على ما اقترفوه ، والمعنى : وإذا تسرد عليهم آيات القرآن واضحات نيرات لا لبس فيها ، قالوا : كيت وكيت ، وأضيفت الأيات إليه تعالى لأنها كلامه جل وعز ، والتبديل يكون في الذات ، بأن يجعل بدل ذات ذاتاً أخرى ، ويكون في الصفة ، والتبديل هنا هو في الصفة ، وهو أن يزال بعض نظمه ، بأن يجعل مكان آية العذاب آية الرحمة ، ولا يراد بالتبديل هنا أن يكون في الذات ، لأنه يلزم جعل الشيء المقتصي للتغاير هو الشيء بعينه ، لأن التبديل في الذات هو الإتيان بقرآن غير هذا ، ولما كان الإتيان بقرآن غير هذا غير مقدور للإنسان لم يحتج إلى نفيه ، ونفي ما هو مقدور للإنسان وإن كان مستحيلاً ذلك في حقه \_ ﷺ \_ ، فقيل له : قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ، وانتفاء الكون هنا هو كقوله تعالى ( ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ) أي : يستحيل ذلك ، ويحتمل أن يكون التبديل في الذات على أن يلحظ في قوله ( ائت بقرآن غير هذا ) بقاء هذا القرآن ، ويؤتى بقرآن غيره ، فيكون ( أو بدله ) بمعني : أزله بالكلية وائت ببدله ، فيكون المطلوب أحد أمرين ، إما إزالته بالكلية ، وهو التبديل في الذات ، أو الإتيان بغيره مع بقائه ، فيحصل التغاير بين المطلوبين ، و ( تلقاء ) مصدر كـ ( التّبيّـان )(١) ، ولم يجيء مصدر عـلى تِفْعَال غـيرها ، ويستعمل ظرفا للمقابلة تقول: زيد تلقاءك، وقرىء بفتح التاء، وهو قياس المصادر التي للمبالغة كالتطواف والتجوال(٢) والترداد ، والمعنى من قبل نفسي أن أتبع فيها آمركم به وما أنهاكم عنه من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل إلا ما يجيئني خبره من السماء ، واستدل بقوله ( أن أتبع إلا ما يوحي إليّ ) على نفي الحكم بالاجتهاد وعلى نفي القياس ، وإنما قالوا ( ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) لأنهم كانوا لا يعترفون بأن القرآن معجز ، أو إن كانوا عاجزين عن الإتيان بمثله ، ألا ترى إلى قولهم : ﴿ لُو نَشَاءَ لَقَلْنَا مَثْلَ هَذَا ﴾ [ الأنفال : آية ٣١ ] ، وقولهم : ﴿ أَفْتَرَى عَلَى الله كذباً ﴾ [ سبأ : آية ٨ ] ، ولا يمكن أن يريدوا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله من جهة الوحي لقوله ( إني أخاف ) ، قال الزمخشري : فإن قلت : فها كان غرضهم وهم أدهى (٣) الناس وأنكرهم في هذا الاقتراح ؟ قلت : المكر والكيد ، أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك وأنك لقادر على مثله ، فأبدل مكانه آخر ، وأما اقتراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار الحال ، وأنه إن وجد منه تبديل فإما أن يهلكه الله فننجومنه ، أو لا يهلكه فيسخروا منه ، ويجعلوا التبديل حجة عليه وتصحيحاً لافترائه على الله تعالى انتهى ، وإن عصيت بالتبديل من تلقاء نفسي ، وتقدم اتباع الوحي وتركي العمل به ، وهو شرط جوابه محذوف دل عليه ما قبله ، واليوم العظيم هو يوم القيامة ، ووصف بالعظم لطوله أو لكثرة شدائده أو للمجموع ، وانظر إلى حسن هذا الجواب

<sup>(</sup>١) قال سيبويه( ٤/٤ ) وأما التبيان فليس على شيء من الفعل لحقته الزيادة ، ولكنه بني هذا البناء فلحقته الزيادة كما لحقت الرِّئمان وهو من الثلاثة ، وليس من باب التقتال ، ولو كان أصلها من ذلك فتحوا التاء ، فإنما هي من بيت كالغارة من أغرت ، والنبات من أنبت ونظيرها التلقاء ، وإنما يردون اللقيان ، وقد نطق القرآن بهما قال تعالى ــ : (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ) .

<sup>(</sup>٢) في مجيء المصدر على تفعال ، خلاف بين البصريين والكوفيين ، فسيبويه والبصريون يرون أن مصدر ( فعل ) المخفف لا المشدد زيد في المصدر لإرادة التكثير ، والكوفيون يرون أن مصدر ( فَعَل ) المشدد العين ، ويجعلون التفعال بمعنى التفعيل ، والألف عوض عن الياء ، انظر الكتاب ٨٤ ، ٨٣/٤ شرح الرضى على الشافية ١٦٧/١ .

 <sup>(</sup>٣) أدهى : الداهية : الأمر المنكر العظيم ، وقولهم : هي الداهية الدهواء بالغوا بها والمصدر الدهاء ، تقول : ما دهاك ، أي ما أصابك .
 لسان العرب ١٤٤٨/٢ .

لما كان أحد المطلوبين التبديل بدأ به في الجواب ، ثم أتبع بأمر عام يشمل انتفاء التبديل وغيره ، ثم أتى بالسبب الحامل على ذلك ، وهو الخوف ، وعلقه بمطلق العصيان فبأدني عصيان ترتب الخوف ، ﴿ قُلُ لُو شَاءَ اللَّهُ مَا تُلُوتُهُ عَلَيْكُم وَلَا أُدْرَاكُمُ بِهُ فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ﴾ هذه مبالغة في التبرئة مما طلبوا منه : أي : إن تلاوته عليهم هذا القرآن إنما هو بمشيئة الله تعالى وإحداثه أمراً عجيباً خارجاً عن العادات ، وهو أن يخرج رجل أمي لم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد العلماء ساعة من عمره ولا نشأ في بلدة فيها علماء ، فيقرأ عليكم كتاباً فصيحاً ، يبهر(١) كلام كل فصيح ، ويعلو على كل منثور ومنظوم ، مشحوناً بعلوم من علوم الأصول والفروع ، وإخبار ما كان وما يكون ، ناطقاً بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله تعالى ، وقد بلغ بين ظهرانيكم أربعين سنة تطلعون على أحواله ولا يخفى عليكم شيء من أسراره ، وما سمعتم منه حرفا من ذلك ولا عرَّفه به أحد من أقرب الناس إليه وألصقتم به ، ومفعول ( شاء ) محذوف أي : قل لو شاء الله أن لا أتلوه ، وجاء جواب ( لو ) على الفصيح من عدم إتيان اللام لكونه منفياً بما ، ويقال : دريت به وأدريت زيداً به ، والمعنى ولا أعلمكم به على لساني ، وقرأ قنبل والبزي من طريق النقاش عن أبي ربيعة عنه ( ولأدراكم ) بلام دخلت على فعل مثبت معطوف على منفي ، والمعنى : ولأعلمكم به من غير طريقي وعلى لسان غيري ، ولكنه يمن على من يشاء من عباده ، فخصني بهذه الكرامة ورآني لها أهلًا دون الناس ، وقراءة الجمهور ( ولا أدراكم به ) فلا مؤكدة وموضحة ، لأن العقل منفي لكونه معطوفًا على منفي ، وليست لا هي التي نفي الله على بها ، لأنه لا يصح نفي الفعل بلا إذا وقع جوابا ، والمعطوف على الجواب جواب ، وأنت لا تقول : لو كان كذا لا كان كذا ، إنما يكون ما كان كذا ، وقرأ ابن عباس وابن سيرين والحسن وأبورجاء ( ولا أدرأتكم به ) بهمزة ساكنة ، وخرجت هذه القراءة على وجهين أحدهما : أن الأصل : أدريتكم بالياء ، فقلبها همزة على لغة من قال : لبأت بالحج ورثأت زوجي بأبيات ، يريد : لبيت ورثيت ، وجاز هذا البدل لأن الألف والهمزة من واد واحدٍ ، ولذلك إذا حركت الألف انقلبت همزة ، كما قالوا في العالم : العألم ، وفي المشتاق ، المشتأق ، والوجه الثاني : أن الهمزة أصل وهو من الدرء ، وهو الدفع يقال : درأته دفعته ، كما قال ( ويدرأ عنها العذاب ) ودرأته جعلته دارئاً ، والمعنى : ولأجعلنكم بتلاوته خصماء ، تدرؤونني بالجدال وتكذبونني ، وزعم أبو الفتح إنما هي ( أدريتكم ) فقلب الياء ألفاً لانفتاح ما قبلها ، وهي لغة لعقيل حكاها قطرب ، يقولون في أعطيتك : أعطأتك ، وقال أبو حاتم : قلب الحسن الياء ألفاً ، كما في لغة بني الحرث بن كعب السلام علاك ، ثم همز على لغة من قال في العالم : العألم ، وقرأ شهر بن حوشب والأعمش ( ولا أنذرتكم به ) بالنون والذال من الإنذار ، وكذا هي في حرف ابن مسعود ، ونبه على أن ذلك وحي من الله تعالى بإقامته فيهم عمراً ، وهو أربعون سنة من قبل ظهور القرآن على لساني يافعاً وكهلًا ، لم تجربوني في كذب ، ولا تعاطيت شيئاً من هذا ، ولا عانيت اشتغالاً ، فكيف أتهم باختلاقه ؟ أفلا تعقلون أن من كان بهذه الطريقة من مكثه الأزمان الطويلة من غير تعلم ولا تتلمذ ولا مطالعة كتاب ولا مراس جدال، ثم أتى بما ليس يمكن أن يأتي به أحد ولا يكون إلا محقاً فيها أتى به ، مبلغاً عن ربه ما أوحى إليه وما اختصه به ، كها جاء في حديث هرقل « هل جربتم عليه كذباً قال لا ، فقال : لم يكن ليدع الكذب على الخلق ويكذب على الله » وأدغم ثاء ( لبثت ) أبو عمرو ، وأظهرها باقي السبعة ، وقرأ الأعمش ( عُمْرا ) بإسكان الميم ، والظاهر عود الضمير في ( من قبله ) على القرآن ، وأجاز الكرماني أن يعود على التلاوة ، وعلى النزول ، وعلى الوقت يعني وقت نزوله ، ﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته أنه لا يفلح المجرمون ﴾ تقدم تفسير هذا الكلام ، ومساقه هنا باعتبارين أحدهما : أنه لما قالوا ( ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) كان في ضمنه أنهم ينسبونه إلى أنه ليس من عند الله ، وإنما هو اختلاق ، فبولغ في ظلم من افترى على الله كذباً ، كما قال : ﴿ فمن

<sup>(</sup>١) يبهر: البُهْرُ: الغلبةُ ، بهرهُ يبهره بهراً: قهره وعلاه وغلبه ، وبهرت فلانة النساء: غلبتهن حسناً . لسان العرب ٢/٣٦٩ .

أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إليّ ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ﴾ [ الأنعام : آية ٩٣ ] ، وقد قام الدليل القاطع على أن هذا القرآن هو من عند الله ، وقد كذبتم بآياته فلا أحد أظلم منكم ، والاعتبار الثاني : أن ذلك توطئة لما يأتي بعده من عبادة الأوثان : أي لا أحد أظلم منكم في افترائكم على الله أن له شريكاً ، وأن له ولدا وفيها نسبتم إليه من التحليل والتحريم ، ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ الضمير في ( ويعبدون ) عائد على كفار قريش الذين تقدمت محاورتهم ، و ( ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) هو الأصنام جماد لا تقدر على نفع ولا ضر ، قيل : إن عبدوها لم تنفعهم ، وإن تركوا عبادتها لم تضرهم ، ومن حق المعبود أن يكون مثيباً على الطاعة معاقباً على المعصية ، وكان أهل الطائف يعبدون اللات ، وأهل مكة العزى ومناة وأسافاً ونائلة وهبل ، والإخبار بهذا عن الكفار هو على سبيل التجهيل والتحقير لهم ولمعبوداتهم ، والتنبيه على أنهم عبدوا من لا يستحق العبادة ، وفي قوله ( من دون الله ) دلالة على أنهم كانوا يعبدون الأصنام ، ولا يعبدون الله ، قال ابن عباس : يعنون في الأخرة ، وقال النضر بن الحرث : إذا كان يوم القيامة شفعت في اللات والعزى ، وقال الحسن : شفعاؤنا في إصلاح معايشنا في الـدنيا لأنهم لا يقرون بالبعث ، و (أتنبئون) استفهام على سبيل التهكم بما ادّعوه من المحال الذي هو شفاعة الأصنام ، وإعلام بأن الذي أنبأوا به باطل غير منطوتحت الصحة ، فكأنهم يخبرونه بشيء لا يتعلق به علمه ، و ( ما ) موصولة بمعنى الذي ، قال الزمخشري(١) : بكونهم شفعاء عنده ، وهو إنباء ما ليس بمعلوم لله تعالى ، وإذا لم يكن معلوماً له وهو العالم الذات المحيط بجميع المعلومات لم يكن شيئاً ، لأن الشيء ما يعلم ويخبر عنه ، فكان خبراً ليس له مخبر عنه انتهى ، فتكون ( ما ) واقعة على الشفاعة ، والفاعل بـ ( يعلم ) هو الله والمفعول الضمير المحذوف العائد على ( ما ) ، وقوله ( في السموات ولا في الأرض ) تأكيد لنفيه ، لأن ما لم يوجد فيهما فهو منتف معدوم قاله الزمخشري(٢) : وفي التحرير (أتنبئون) معناه التهكم والتقريع والتوبيخ والإنكار ، والمعنى على هذا : أتخبرون الله بما يعلم خلافه في السموات والأرض ، فإن صفات الذات لا يجري فيها النفي ، وقيل أتخبرون الله بما لا يعلمه موجوداً في السموات والأرض فكيف يصح وجود ما لا يعلمه الله ، وهو كما يقال للرجل : قد قلت كذا فيقول : ما علم الله هذا مني ، أي : ما كان هذا قط ، إذ لو كان لعلمه الله انتهى ، والذي يظهر أن ( ما ) موصول يراد به الأصنام لا الشفاعة التي ادعوها ، والفاعل بـ ( يعلم ) ضمير يعود على ( ما لا على الله ) وذلك على حذف مضاف ، والمعنى : قل أتعلمون الله بشفاعة الأصنام التي انتفي علمها في السموات والأرض ، أي : ليست متصفة بعلم البتة ، فيكون ذلك رداً عليهم في دعواهم أنها تشفع عند الله ، لأن من كان منتفياً عنه العلم ، فكيف يشفع وهو لا يعلم من يشفع فيه ، ولا ما يشفع فيه ولا من تشفع عنده ، كما رد عليهم في العبادة بقوله ( ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) فانتفاء الضر والنفع قادح في العبادة ، وانتفاء العلم قادح في الشفاعة ، فتبطل العبادة ودعوى الشفاعة ، ويكون قوله ( في السموات والأرض ) على هذا تنبيها على محال المعبودات ، المدعى شفاعتهم ، إذ من المعبودات السهاوية الكواكب كالشمس والشعرى ، وقرىء ( اتنبِئون ) بالتخفيف من أنبأ ، ولما ذكر تعالى عبادتهم ما لا يضر ولا ينفع ، وكان ذلك إشراكاً استأنف تنزيهاً بقوله سبحاًنه وتعالى ، وما يحتمل أن تكون بمعنى الذي ومصدرية ، أي : شركائهم الذين يشركونهم به أو عن إشراكهم ، وقرأ العربيان والحرميان وعاصم ( يشركون ) بالياء على الغيبة هنا ، وفي حرفي النحل وحرف في الروم ، وذكر أبوحاتم أنه قرأها كذلك الحسن والأعرج وابن القعقاع وشيبة وحميد وطلحة والأعمش ، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر في النمل فقط بالياء على الخطاب ، وعاصم وأبو عمر وبالياء على الغيبة ، وقرأ حمزة والكسائي الخمسة بالتاء على الخطاب ، وأتى بـالمضارع ولم

انظر الكشاف ٢/٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢/٣٣٦.

يأت : عن ما أشركوا للدلالة على استمرار حالهم كها,جاؤوايعبدون، وأنهم على الشرك في المستقبل كما كانوا عليه في الماضي ، ﴿ وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيها فيه يختلفون ﴾ لما ذكر تعالى الدلالة على فساد عبادة الأصنام ذكر الحامل على ذلك ، وهو الاختلاف الحادث بين الناس ، والظاهر عموم الناس ويتصور في آدم وبنيه ، إلى أن وقع الاختلاف بعد قتل أحد ابنيه الآخر ، وقاله أبي بن كعب ، وقال الضحاك : المراد أصحاب سفينة نوح اتفقوا على الحنيفية ودين الإسلام ، وعن ابن عباس : من كان من ولد آدم إلى زمان إبراهيم ، ورد بأنه عبد في زمان نوح ـ عليه السلام ـ الأصنام كود وسواع ، وحكى ابن القشيري ، أن الناس قوم إبراهيم إلى أن غير الدين عمرو بن لحي ، وقال ابن زيد : هم الذين أخذ عليهم الميثاق يوم ﴿ ألست بربكم ﴾ [ الأعراف : آية ١٧٢ ] ، لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم ، وقال الأصم : هم الأطفال المولودون كانوا على الفطرة ، فاختلفوا بعد البلوغ ، وأبعد من ذهب إلى أن المراد بالناس هنا آدم وحده ، وهو مرولي عن مجاهد والسدي ، وعبر عنه بالأمة لأنه جامع لأنواع الخير ، وهذه الأقوال هي على أن المراد بأمة واحدة في الإسلام والإيمان ، وقيل : في الشرك ، وأريد قوم إبراهيم كانوا مجتمعين على الكفر، فأمن بعضهم واستمر بعضهم على الكفر، أو من كان قبل البعث من العرب وأهل الكتاب كانوا على الكفر والتبديل والتحريف حتى بعث رسول الله \_ ﷺ \_ ، فآمن بعضهم ، أو العرب خاصة ، أقوال ثالثها للزجاج ، والظاهر أن المراد بقوله (أمة واحدة) في الإسلام لأن هذا الكلام جاء عقيب إبطال عبادة الأصنام، فـلا يناسب أن يقـوي عباد الأصنام ، فإن الناس كانوا على ملة الكفر ، إنما المناسب أن يقال : إنهم كانوا على الإسلام حتى تحصل النفرة من اتباع غير ما كان الناس عليه ، وأيضاً فقوله ( ولولا كلمة ) هو وعيد فصرفه إلى أقرب مذكـور ، وهو الاختـلاف هو الـوجه ، والاختلاف بسبب الكفر هو المقتضي للوعيد ، لا الاختلاف الذي بسبب الإيمان ، إذ لا يصلح أن يكون سبباً للوعيد ، وقد تقدم الكلام على نحو هذا في البقرة في قوله : ﴿ كان الناس أمة واحدة ﴾ [ البقرة : آية ٢١٣ ] ، ولكن أعدنا الكلام فيه لبعده ، والكلمة هنا هو القضاء ، والتقدير : لبني آدم بالأجال المؤقتة ، قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد الكلمة في أمر القيامة ، وأن العقاب والثواب إنما يكون حينئذ ، وقال الزمخشري : هو تأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة ، يقضي بينهم تكليف، وتلك دار ثواب وعقاب، وقال الكلبي: الكلمة أن الله أخبر هذه الأمة لا يهلكهم بالعذاب في الدنيا إلى يوم القيامة ، فلولا هذا التأخير لقضي بينهم بنزول العذاب ، أو بإقامة الساعة ، وقيل : الكلمة السابقة أن لا يأخذ أحداً إلا بحجة وهو إرسال الرسل ، وقيل : الكلمة قوله « سبقت رحمتي غضبي » ، ولولا ذلك ما أخـر العصاة إلى التـوبة ، ﴿ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ﴾ هذا من اقتراحهم ، قال الزمخشري : وكانوا لا يعتدون بما أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة التي لم تنزل على أحد من الأنبياء مثلها ، وكفي بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة غرايبة في الآيات ، دقيقة المسلك من بين المعجزات ، وجعلوا نزولها كلا نزول فكأنه لم ينزل عليه قط ، حتى قالوا : لولا أنزل عليه آية واحدة من ربه ، وذلك لفرط عنادهم وتماديهم في التمرد وانهماكهم في الغي ( فقل إنما الغيب لله ) أي : هو المختص بعلم الغيب المستأثر به لا علم لي ولا لأحد به ، يعني أن الصارف عن إنزال الأيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه إلا لهو سبحانه ( فانتظروا ) نزول ما اقترحتموه ( إني معكم من المنتظرين ) بما يفعل الله تعالى بكم لعنادكم وجحدكم الأيات ، وقال ابن عطية : آية من ربه آية تضطر الناس إلى الإيمان وهذا النوع من الأيات لم يأت بهانبي قط ولا من المعجزات اضطرارية ، وإنماهي معرضة النظر ليهتدي قوم ويضل آخرون ، فقل إنما الغيب لله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يطلع على غيبة في ذلك أحد ، وقوله ( فانتظروا ) وعيد ، وقد صدقه الله تعالى بنصرته محمدا ـ ﷺ ـ ، وقيل : الآية التي اقترحوا أن ينزل ما تضمنه قـوله تعـالى : ﴿ وقالـوا لن نؤمن لك حتى تفجـر لنا ﴾ [ الإسراء : آية ٩٠ ] ، وقيل : آية كآية موسلي وعيسي كالعصا واليد البيضاء وإحياء الموتى ، طلبـوا ذلك عـلى سبيل

التعنت ، ﴿ وإذا أَذَقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ﴾ لما ذكر تعالى قوله : ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون ﴾ [ يونس : آية ١٥ ] ، ثم ذكر قوله ( وقالوا لولا أنزل عليه آية ) وذلك على سبيل التعنت ، أخبر أن هؤلاء إنما يصيرون لهذه المقالات عندما يكونون في رخاء من العيش وخلو بال ، وأن إحسان الله تعالى قابلوه بما لا يجوز من ابتغاء المكر لآياته ، وكان خليقاً بهم أن يكونوا أول من صدق بآياته ، وإعراضهم عن الآيات نظير قوله : ﴿ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ﴾ [ يونس : آية ١٢ ] ، وسبب نزولها : أنه لما دعا على أهل مكة الرسول بالجدب قحطوا سبع سنين ، فأتاه أبو سفيان فقال : ادع لنا بالخصب ، فإن أخصبنا صدقنا ، فسأل الله لهم فسُقوا ولم يؤمنوا ، وهذه وإن كانت في الكفار فهي تتناول من العاصين من لا يؤدي شكر الله عند زوال المكروه عنه ، ولا يرتدع(١) بذلك عن معاصيه ، وذلك في الناس كثير ، تجد الإنسان يعقد عند مس الضر التوبة والتنصل من سائر المعاصي فإذا زال عنه رجع إلى أقبح عاداته ، والرحمة هنا الغيث بعد القحط ، والأمن بعد الخوف ، والصحة بعد المرض ، والغني بعد الفقر ، وما أشبه ذلك ، ومعنى ( مستهم ) خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيهم ، ومعنى ( مكر في آياتنا ) التكذيب بالقرآن والشك فيه قاله جماعة ، وقال مجاهد ومقاتل : الاستهزاء والتكذيب ، وقال أبو عبيدة : الرد والجحود ، وحكى الماوردي النفاق ، لأنه إظهار الإيمان وإبطان الكفر ، وهو شبيه بما قال الزمخشري أن المكر أخفى الكيد، وقال ابن عطية : والمكر الاستهزاء، والطعن عليها من الكفار، واطراح الشكر والخوف من العصاة انتهى ، والإذاقة والمس هنا مجازان ، وفي هذه الجملة دليل على سرعة تقلب ابن آدم من حالة الخير إلى حالة الشر ، وذلك بلفظ ( أذقنا ) كأنه قيل : أول ذوقه الرحمة قبل أن يداوم استطعامها مكروه بلفظ من المشعرة بابتداء الغاية ، أي : ينشيء المكر أثر كشف الضراء، لا يمهل ذلك ، وبلفظ ( إذا ) الفجائية الواقعة جواباً لإذا الشرطية ، أي : في وقت إذاقة الرحمة فاجأوا بالمكر ، ولما كانت هذه الجملة كها قلنا تتضمن سرعة المكر منهم ، قيل ( قل الله أسرع مكراً ) فجاءت أفعل التفضيل ، ومعنى وصف المكر بالأسرعية أنه تعالى قبل أن يدبروا مكائدهم قضى بعقابكم ، وهو موقعة بكم واستدرجكم بإمهاله ، قال ابن عطية : أسرع من سرع ، ولا يكون من أسرع يسرع ، حكى ذلك أبو علي ، ولو كان من أسرع لكان شاذاً ، وقد قال رسول الله \_ ﷺ - في نار جهنم « لهي أسود من القار » ، وما حفظ من النبي ـ ﷺ ـ فليس بشاذاً انتهى ، وقيل : أسرع هنا ليست للتفضيل ، وحكاية ذلك عن أبي علي هو مذهب ، وفي بناء التعجب ، وأفعل التفضيل من أفعل ثلاثة مذاهب المنع مطلقاً ، وما ورد من ذلك فهو شاذ ، والجواز مطلقاً ، والتفصيل بين أن تكون الهمزة فيه للنقل فيمنع ، أو لغير النقل فيجوز ، نحو : أشكل الأمر ، وأظلم الليل ، وتقرير الصحيح من ذلك هو في علم النحو ، وأما تنظير : أسود من القار بأسرع ففاسد ، لأن أسود ليس فعله على وزن أفعل ، وإنما هو على وزن فعل ، نحو سود فهو أسود ، ولم يمتنع التعجب ولا بناء أفعل التفضيل عند البصريين من نحو سود وحمر وأدم إلا لكونه لوناً ، وقد أجاز ذلك بعض الكوفيين في الألوان مطلقاً ، وبعضهم في السواد والبياض فقط ، والرسل هنا الحفظة بلا خلاف ، والمعنى أن ما تظنونه خافياً مطوياً عن الله لا يخفى عليه ، وهو منتقم منكم ، وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبو عمر و ( رسلنا ) بالتخفيف ، وقرأ الحسن وقتادة ومجاهد والأعرج ورويت عن نافع ( يمكرون ) على الغيبة جرياً على ما سبق ، وقرأ أبو رجاء وشيبة وأبو جعفر وابن أبي إسحاق وعيسى وطلحة والأعمش والجحدري وأيوب بن المتوكل وابن محيصن وشبـل وأهل مكـة والسبعة بـالتاء عـلى الخطاب ، مبالغة لهم في الإعلام بحال مكرهم ، والتفاتاً لقوله ( قل الله ) أي : قل لهم، فناسب الخطاب ، وفي قوله ( إن رسلنا ) التفات أيضا ، إذ لم يأت : إن رسله ، وقال أيوب بن المتوكل في مصحف أبيّ ( يا أيها الناس إن الله أسرع مكراً

 <sup>(</sup>١) يرتدع: الردع: الكف عن الشيء. ردعه يردعه ردعاً فارتدع: كفَّهُ فكف.
 لسان العرب ١٦٢٣/٣.

وإن رسله لديكم يكتبون ما تمكرون) ، وينبغي أن يحمل هذا على التفسير ، لأنه نخالف لما أجمع عليه المسلمون من سواد المصحف ، والمحفوظ عن أبي القراءة والإقراء بسواد المصحف في هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طبية وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كلّ مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لمه الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكر بين في مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر تعالى أن الناس إذا أصابهم الضر لجؤوا إلى الله تعالى، فإذا أذاقهم الرحمة عادوا إلى عادتهم من إهمال جانب الله والمكر في آياته ، وكان قبل ذلك قلد ذكر نحواً من هذا في قوله ( وإذا مس الإنسان الضر ) الآية ، وكان المذكور في الآيتين أمراً كلياً أوضح تعالى ذلك الأمر الكلي بمثال جلي كاشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلي ، ينقطع فيه رجاء الإنسان عن كل متعلق به إلا الله تعالى ، فيخلص له المدعاء وحده في كشف هذه النازلة التي لا يكشفها إلا هو تعالى ، ويتبين بطلان عبادته ما لا يضر ولا ينفع ، ودعواه أنه شفيعه عند الله ، ثم بعد كشف هذه النازلة عاد إلى عادته من بغيه في الأرض ، فإنجاؤه تعالى إياهم هو مثال من أذاقه الرحمة ، وما كانوا فيه قبل من إشرافهم على الهلاك ، هو مثال من الضر الذي مسهم ، وقرأ زيد بن ثابت والحسن وأبو العالية وزيد بن علي فيه قبل من الإنشار وهو الإحياء وهي قراءة عبد الله ، وقرأ بعض الشامين ( يُنشّركُم ) من النشر والبث ، وقرأ باقي السعة والجمهور ( يُسيّركم ) من التسير (٢ ) ، قال أبو علي : هو تضعيف ما مبالغة ، لا تضعيف تعدية (٣) ، لأن العرب تقول : سرت الرجل ، وسيرته ومنه قول الهذلي :

## فَ لَا تَجْ زَعَنْ مِنْ سُنَّةٍ أَنْتَ سِرْتَهَ اللَّهِ أَنْتَ سِرْتَهَ اللَّهِ فَأَوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيرُهَا (٤)

قال ابن عطية : وعلى هذا البيت اعتراض ، حتى لا يكون شاهداً في هذا ، وهو أن يكون الضمير كالظرف ، كها تقول : سرت الطريق انتهى ، وما ذكره أبو على لا يتعين ، بل الظاهر أن التضعيف فيه للتعدية ، لأن سار الرجل لازماً أكثر من سرت الرجل متعدياً ، فجعله ناشئاً عن الأكثر ، أحسن من جعله ناشئاً عن الأقل ، وأما جعل ابن عطية الضمير كالظرف ، قال : كها تقول : سرت الطريق ، فهذا لا يجوز عند الجمهور ، لأن الطريق عندهم ظرف مختص ، كالدار والمسجد ، فلا يصل إليه الفعل غيره دخلت عند سيبويه ، وانطلقت ، وذهبت عند الفراء إلا بوساطة في إلا في ضرورة ، وإذا كان كذلك فضميره أحرى أن لا يتعدى إليه الفعل ، وإذا كان ضمير الظرف الذي يصل إليه الفعل بفساه يصل إليه بوساطة في ، وهو زعم مردود في النحو ، ومعنى وزعم ابن الطراوة أن الطريق ظرف غير مختص ، فيصل إليه الفعل بغير وساطة في ، وهو زعم مردود في النحو ، ومعنى وزعم ابن الطراوة أن الطريق ظرف غير مختص ، فيصل إليه الفعل بغير وساطة في ، وهو زعم مردود في النحو ، ومعنى ( يسيركم ) يجعلكم تسيرون والسير معروف ، وفي قوله ( والبحر ) دلالة على جواز ركوب البحر ، ولما كان الخوف في البحر في البحر على الأنسان منه في البر وقع المثال به لذلك المعنى الكهي به ، من التجاء العبد لربه تعالى حالة الشدة والإهمال لجانبه أغلب على الإنسان منه في البر وقع المثال به لذلك المعنى الكهي به ، من التجاء العبد لربه تعالى حالة الشدة والإهمال لجانبه

<sup>(</sup>١) والمطاوعة حصول الأثر عند تعلق الفعل المتعدي بمفعوله ، انظر شرح الرضي على الشافية ( ١٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر معاني الفراء ١/٤٦٠ مختصر شواذ القراءات (٥٦) حجة القراءات ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) والتعدية أن يجعل الفعل بحيث يتوقف فهمه على متعلق بعد أن لم يكن كذلك ، أو يضمن الفعل معنى التصيير فيصير فاعل أصل الفعل مفعولاً للتصيير ، فإذا جعلت اللازم متعدياً ضمنه معنى التصيير بإدخال الهمزة مثلاً ، ثم جئت باسم وصيرته فاعلاً لهذا الفعل ، وجعلت فاعل أصل الفعل مفعولاً له ، انظر شرح الرضى ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) لحالد بن زهير الهذلي وهو من الطويل ، انظر أشعار الهذليين ٢١٣/١ والتهذيب ٤٦/١٣ والخصائص ٢١٢/٢ اللسان ٣١٧٠/٣ سير المغني ٢/٤/٥ والخزانة ٨/٥١٥ تفسير القرطبي ٤/٢١٤ .

حالة الرخاء ، قال الزنخشري (١) : فإن قلت : كيف جعل الكون في الفلك غاية التسيير في البحر ، والتسيير في البحر إنما هو بالكون في الفلك ، قلت : لم يجعل الكون في الفلك غاية التسيير ، ولكن مضمون الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بما في خبرها ، كأنه قال : يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة ، فكان كيت وكيت ، من مجيء الريح العاصف ، وتراكم الأمواج والظن للهلاك ، والدعاء للإنجاء انتهى ، وهو حسن ، وقرأ أبو الدرداء وأم الدرداء ( في الفلكي ) بزيادة ياء النسب وخرج ذلك على زيادتها ، كها زادوها في الصفة ، في نحو أحمريّ وزواريّ ، وفي العلم كقول الصلتان :

#### أنّا الصّلْتاني الّذِي قَدْ عَلِمْتُمْ

وعلى إرادة النسب مراداً به اللج ، كأنه قيل : في اللج الفكلي ، وهو الماء الغمر الذي لا تجري الفلك إلا فيه ، والضمير في (وجرين) عائد على الفلك ، على معنى الجمع ، إذ الفلك كها تقدم في سورة البقرة يكون مفردا وجمعا ، والضمير في ( بهم ) عائد على الكائنين في الفلك ، وهو التفات ، إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة ، وفائدة صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة ، قال الزمخشري : المبالغة ، كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ، ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح انتهى ، والذي يظهر والله أعلم : أن حكمة الالتفات هنا هي أن قوله ( هو الذي يسيركم في البر والبحر ) خطاب فيه امتنان وإظهار نعمة للمخاطبين والمسيرون في البروالبحر ، مؤمنون وكفار ، والخطاب شامل ، فحسن خطابهم بذلك ليستديم الصالح على الشكر ، ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة ، فيرجع ، فلما ذكرت حالة آل الأمر في آخرها إلى أن الملتبس بها هو باغ في الأرض بغير الحق ، عدل عن الخطاب إلى الغيبة ، حتى لا يكون المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه الحالة التي آخرها البغي ، وقال ابن عطية( بهم ) خروج من الحضور إلى الغيبة ، وحسن ذلك لأن قوله (كنتم في الفلك ) هو بالمعنى المعقول ، حتى إذا حصل بعضكم في السفن انتهى ، فكأنه قدر مفرداً غائباً يعاد الضمير عليه ، فيصير كقوله تعالى : ﴿ أُو كَظَلُّهَاتَ فِي بَحْرَ لَجِيِّ يَغْشَاهُ ﴾ [ النور : آية ٤٠ ] ، أي : أو كذي ظلَّهات ، فعاد الضمير غائبا على اسم غائب ، فلا يكون ذلك من باب الالتفات ، والباء في ( بهم ) و ( بريح ) قال العكبري : تتعلق الباءان بـ (جرين ) انتهى ، والذي يظهر أن الباء في ( بهم ) متعلقة بـ ( جرين ) تعلقها بالمفعول ، نحو مررت بزيد ، وأن الباء في ( بريح ) يجوز أن تكون للسبب ، فاختلف المدلول في الباءين ، فجاز أن يتعلقا بفعل واحد ، ويجوز أن تكون الباء للحال ، أي : وجرين بهم ملتبسة بريح طيبة ، فتتعلق بمحذوف ، كها تقول : جاء زيد بثيابه ، أي : ملتبساً بها ( وفرحوا بها ) يحتمل أن يكون معطوفًا على قوله ( وجرين بهم ) ويحتمل أن يكون حالاً ، أي : وقد فرحوا بها ، كما احتمل قوله ( وجرين ) أن يكون معطوفاً على (كنتم) ، وأن يكون حالًا ، والظاهر أن قوله ( جاءتها ريح عاصف) هو جواب إذا ، والظاهر عود الضمير في جاءتها على الفلك ، لأنه هو المحدث عنه في قوله ( وجرين بهم ) وقاله مقاتل ، وجوزوا أن يعود على الريح الطيبة ، وقاله الفراء : وبدأ به الزمخشري ، ومعنى طيب الريح لين هبوبها ، وكونها موافقة ، وقرأ ابن أبي عبلة جاءتهم ، ومعنى ( من كل مكان ) من أمكنة الموج ، والظن هنا على بابه الأصلي من ترجيح أحد الجائزين ، وقيل : معناها التيقن ، ومعنى ( أحيط بهم ) أي : للهلاك ، كما يحيط العدو بمن يريد إهلاكه ، وهي كناية عن استيلاء أسباب الهلاك ، وقرأ زيد بن عليّ (حيط بهم) ثلاثياً ، والجملة من قوله (دعوا الله) قال أبو البقاء : هي جواب ما اشتمل عليه المعنى من معنى الشرط ، تقديره لما ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله انتهى وهو كلام لايتحصل منه شيء ، وقال الطبري : جواب ( حتى إذا كنتم في الفلك ) ( جاءتها ريح عاصف ) وجواب قوله ( وظنوا أنهم أحيط بهم ) ( دعوا الله ) انتهى ، وهو مخالف للظاهر ، لأن قوله ( وظنوا ) ظاهره العطف على جواب إذا ، لا أنه معطوف على ( كنتم ) ، لكنه محتمل ، كما تقول : إذا زارك فلان

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢ / ٣٣٨ .

فأكرمه ، وجاءك خالد فأحسن إليه ، وكأن أداة الشرط مذكورة ، وقال الزمخشري : هي بدل من ( ظنوا ) لادعائهم من لوازم ظنهم الهلاك ، فهو ملتبس به انتهى ، وكان أستاذنا أبو جعفر بن الزبير يخرّج هذه الآية على غير ما ذكروا ، ويقول : هو جواب سؤال مقدّر ، كأنه قيل : فيها كان حالهم إذ ذاك ؟ فقيل : دعوا الله مخلصين لنه الدين انتهى ، ومعنى الإخلاص : إفراده بالدعاء ، من غير إشراك أصنام ، ولا غيرها ، قال معناه ابن عباس وابن زيـد ، وقال الحسن : مخلصين لا إخلاص إيمان ، لكن لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله ، فيكون ذلك جارياً مجرى الإيمان الاضطراري انتهى ، والاعتراف بالله مركوز في طبائع العالم ، وهم مجبولون(١) على أنه المتصرف في الأشياء ، ولذلك إذا حقت الحقائق رجعوا إليه كلهم ، مؤمنهم وكافرهم ( لئن أنجيتنا ) ثمَّ قسم محذوف ، وذلك القسم وما بعده محكيّ بقول : أي : قائلين ، أو أجرى ( دعوا ) مجرى قالوا ، لأنه نوع من القول ، والإشارة بهذه إلى الشدائد التي هم فيها ، وقال الكلبي : إلى الربح العاصف ، ﴿ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ﴿ قال ابن عباس : يبغون بالدعاء إلى عبادة غير الله ، والعمل بالمعاصي والفساد ، قال الزمخشري : فإن قلت : ما معنى قوله (بغير الحق ) والبغي لا يكون بحق ؟ قلت : بلي ، وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة ، وهدم دورهم وإحراق زروعهم ، وقطع أشجارهم ، كما فعل رسول الله - ﷺ - ببني قريظة انتهى ، وكأنه قد شرح قوله ( يبغون ) بأنهم يفسدون ويبعثون مترقين في ذلك ممعنين فيه من بغي الجرح إذا ترقى للفساد انتهى ، قال الزجاج : البغي الترقي في الفساد ، وقال الأصمعي : بغى الجرح ترقى إلى الفساد ، وبغت المرأة فجرت انتهى ، ولا يصح أن يقال في المسلمين : إنهم باغون على الكفرة إلا إن ذكر أن أصل البغي هو الطلب مطلقاً ، ولأ يتضمن الفساد ، فحينئذ ينقسم إلى طلب بحق وطلب بغير حق ، ولما حمل ابن عطية البغي هنا على الفساد ، قال : أكد ذلك بقوله ( بغير الحق ) وجواب ( لما ) ( إذا ) الفجائية وما بعدها ، ومجيء إذا وما بعدها جوابا لها دليل على أنها حرف ، يترتب ما بعدها من الجواب على ما قبله من الفعل الذي بعد لما ، وأنها تفيد الترتب والتعليق في المضي ، وأنها كما قال سيبويه حرف ، ومذهب غيره أنها ظرف ، وقد أوضحنا ذلك فيها كتبناه في علم النحو ، والجواب بإذا الفجائية دليل على أنه لم يتأخر بغيهم عن إنجائهم ، بل بنفس ما وقع الإنجاء وقلم البغي ، والخطاب بـ ( يا أيها الناس ) ، قال الجمهور : لأهل مكة ، والذي يظهر أنه خطاب لأولئك الذين أنجاهم الله ولعنوا، ويحتمل كما قالبوا العموم، فيندرج أولئك فيهم، وهذا ذم للبغي في أوجز لفظ ، ومعنى ( على أنفسكم ) وبال البغي عليكم ، ولا يجني ثمرته إلا أنتم ، فقوله ( على أنفسكم ) خبر لدمبتدأ الذي هو ( بغيكم ) فيتعلق بمحذوف ، وعلى هذا التوجيه انتصب ( متاعَ ) في قراءة زيد بن علي وحفص وابن أبي إسحق وهارون عن ابن كثير على أنه مصدر في موضع الحال ، أي : متمتعين ، أو باقياً على المصدرية ، أي : يتمتعون به متاع ، أو نصباً على الظرف نحو مقدم الحاج ، أي : وقت متاع الحياة الدنيا ، وكل هذه التوجيهات منقولة ، والعامل في ( متاع ) إذا كأن حالًا أو ظرفاً ما تعلق به خبر ( بغيكم ) ، ألي : كائن على أنفسكم ، ولا ينتصبان بـ ( بغيكم ) لأنه مصدر قد فصل بينه وبين معموله بالخبر ، وهو غير جائز ، وارتفع ( متاعُ ) في قراءة الجمهور على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وأجاز النحاس وتبعه الزمخشري أن يكون ( على أنفسكم ) متعلقاً بقوله ( بغيكم ) كها تعلق في قوله : ﴿ فبغي عليهم ﴾ [ القصص : آية ٧٦ ] ، ويكون الخبر ( متاع ) إذا رفعته ، ومعنى ( على أنفسكم ) على أمثالكم ، والذين جنسكم جنسهم ، يعني بغى بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا ، وقرأ ابل أبي إسحاق أيضاً (متاعاً الحياة الدنيا) بنصب متاع وتنوينه ونصب الحياة ، وقال سفيان بن عيينة : في هذه الجملة تعجل لكم ، عقوبته في الحياة الدنيا ، وقرأت فرقة ( فينبئكم ) بالياء على

<sup>(</sup>١) مجبولون : جبل الله الخلق يَجْبِلهم ويَجْبُلهم : خلقهم ، وجبله على الشيء : طبعه ، وجُبل الإنسان على هذا الأمر أي طبع عليه . لسان العرب ١/٥٣٨ .

١٤٤ ..... سورة يونس/ الآية : ٢٤

الغيبة ، والمراد الله تعالى .

مناسبة هذه الأية لما قبلها: أنه تعالى لما قال (أيا الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا) ضرب مثلا عجيبا غريبا للحياة الدنيا ، تذكر من يبغي فيها على سرعة زوالها وانقضائها ، وأنها بحال ما تعز وتسر تضمحل ويؤول أمرها إلى الفناء ، وقال الزمخشري : هذا من التشبيه المركب ، شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض في جفافه ، وذهابه حطاماً بعدما التف وتكاثف ، وزين الأرض بخضرته ورفيفه انتهى ، و ( إنما ) هنا ليست للحصر ، لا وضعاً ، ولا استعمالاً ، لأنه تعالى ضرب للحياة الدنيا أمثالاً غير هذا ، والمثل هنا ، يحتمل أن يراد به الصفة ، وأن يراد به القول السائر المشبه به حال الثاني بالأول ، والظاهر تشبيه صفة الحياة الدنيا بماء فيها يكون به ، ويترتب عليه من الانتفاع ثم الانقطاع ، وقيل : شبهت الحياة الدنيا بالنبات على تلك الأوصاف ، فيكون التقدير : كنبات ماء ، فحذف المضاف ، وقيل : شبهت الحياة بحياة مقدرة على هذه الأوصاف ، فيكون التقدير : كحياة قوم بماء أنزلناه من . السهاء ، قيل : ويقوي هذا قوله ( وظن أهلها أنهم قادرون عليها ) ، والسهاء إما أن يراد من السحاب ، وإما أن يراد من جهة السهاء ، والظاهر أن النبات اختلط بالماء ، ومعنى الاختلاط تشبثه به وتلقفه إياه وقبوله له ، لأنه يجري له مجرى الغذاء ، فتكون الباء للمصاحبة ، وكل مختلطين يصح في كل منهما أن يقال اختلط بصاحبه ، فلذلك فسره بعضهم بقوله : خالطه الماء وداخله فغذى كل جزء منه ، وقال الكرماني : فاختلط به اختلاط مجاورة ، لأن الاختلاط تداخل الأشياء بعضها في بعض انتهى ، ولا يمتنع اختلاط النبات بالماء على سبيل التداخل ، فلا تقول : إنه اختلاط مجاورة ، وقيل اختلط : اختلف وتنوع بالماء ، وينبو لفظ اختلط عن هذا التفسير ، وقيل : معنى اختلط تركب ، وقيل : امتد وطال ، وقال الزمخشري (١) : فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضاً ، وقال ابن عطية : وصلت فرقة النبات بقوله ( فاختلط ) أي : اختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء انتهى ، وعلى هذه الأقوال الباء في ( بماء ) للسببية ، وأبعد من ذهب إلى أن الفاعل في قوله ( فاختلط ) هو ضمير يعود على الماء ، أي : فاختلط الماء بالأرض ، ويقف هذا الـذاهب على قـوله ( فاختلط ) ويستأنف به نبات على الابتداء ، والخبر المقدم ، قال ابن عطية : يحتمل على هذا أن يعود الضمير في ( به ) على الماء وعلى الاختلاط الذي تضمنه الفعل انتهى ، والوقف على قوله ( فاختلط ) لا يجوز ، وخاصة في القرآن لأنه تفكيك للكلام المتصل الصحيح المعنى ، الفصيح اللفظ ، وذهاب إلى اللغز والتعقيد ، والمعنى الضعيف ، ألا ترى أنه لو صرح بإظهار الاسم الذي الضمير في كناية عنه ، فقيل : بالاختلاط نبات الأرض ، أو بالماء نبات الأرض لم يكد ينعقد كلاماً من مبتدأ وخبر ، لضعف هذا الإسناد ، وقربه من عدم الإفادة ، ولولا أن ابن عطية ذكره وخرّجه على ما ذكرناه عنه لم نذكره في كتابنا ، ولما كان النبات ينقسم إلى مأكول وغيره ، بين أن المراد أحد القسمين بمن ، فقال ( مما يأكل الناس ) كالحبوب والثمار والبقول والأنعام ، كالحشيش وسائر ما يرعى ، قال الحوفي ( من ) متعلقة بــ ( اختلط ) ، وقال أبو البقاء ( ممــا

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٣٤٠.

يأكل ) حال من النبات ، فاقتضى قول أبي البقاء أن يكون العامل في الحال محذوفاً ، لأن المجرور والظرف إذا وقعا حالين كان العامل محذوفاً ، وقول أبي البقاء هو الظاهر (١) ، وتقديره : كائناً مما يأكل ، و ( حتى ) غاية ، فيحتاج أن يكون الفعل الذي قبلها متطاولًا ، حتى تصحّ الغاية ، فإما أن يقدر قبلها محـذوف ، أي : فها زال ينمـوحتى إذا ، أو يتجوز في ( فاختلط ) ويكون معناه قدام اختلاط النبات بالماء حتى إذا ، وقوله ( أخذت الأرض زخرفهـا وازينت ) جملة بديعـة اللفظ ، جعلت الأرض آخذة زخرفها متزينة ، وذلك على جهة التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة ، من كل لون فاكتست وتزينت بأنواع الحلي ، فاستعير الأخذ ، وهو التناول باليد ، لاشتهال نبات الأرض على بهجة ونضارة وأثواب مختلفة ، واستعير لتلك البهجة والنضارة والألوان المختلفة لفظة الزخرف ، وهو الذهب لما كان من الأشياء البهجة المنظر السارة للنفوس ( وازينت ) أي : بنباتها وما أودع فيه من الحبوب والثهار والأزهار ، ويحتمل أن يكون قوله ( وازينت ) تأكيداً لقوله ( أخذت الأرض زخرفها ) واحتمل أن لا يكون تأكيداً ، إذ قد يكون أخذ الزخرف لا لقصد التزيين ، فقيل : ( وازينت ) ليفيد أنها قصدت التزيين ، ونسبة الأخذ إلى الأرض والتزيين من بديع الاستعارة ، وقرأ الجمهور ( وازينت ) وأصله وتزينت فأدغمت التاء في الزاي ، فاجتلبت همزة الوصل لضرورة تسكين الزاي عند الإدغام ، وقرأ أبي وعبد الله وزيد بن علي والأعمش ( وتزينت ) على وزن تفعلت ، وقرأ سعد بن أبي وقاص ، وأبو عبد الرحمن وابن يعمر والحسن ، والشعبي ، وأبو العاليـة ، وقتادة ، ونصر بن عــاصم ، وابن هرمــز ، وعيسى الثقفي ( وأَزْيَنَت ) على وزن أَفْعَلَتْ ، كأحصد الزرع ، أي : حضرت زينتها وحانت ، وصحت الياء فيه على جهة الندور ، كأعيلت المرأة ، والقيـاس : وأزانت ، كقولك : وأبانت ، وقرأ أبو عثمان النهدي بهمزة مفتوحة بوزن افعألت ، قاله عنه صاحب اللوامح ، قال : كأنه كانت في الوزن بوزن احمارّت ، لكنهم كرهوا الجمع بين ساكنين ، فحركت الألف ، فانقلبت همزة مفتوحـة ، ونسب ابن عطية هذه القراءة لفرقة ، فقال : وقرأت فرقة وازيأنت ، وهي لغة منها :

قال الشاعر:

#### إِذَا مَا الْهُوادِي بِالْعَبِيطِ احْمَأَرَّت

وقرأ أشياخ عوف ابن أبي جميلة (وازيانت) بنون مشدَّدة ، وألف ساكنة قبلها ، قال ابن عطية : وهي قراءة أبي عثيان النهدي ، وقرأت فرقة (وازاينت) والأصل : وتزاينت فأدغم ، والظن هنا على بابه من ترجيح أحد الجائزين ، وقيل : بمعنى أيقنوا ، وليس بسديد ، ومعنى القدرة عليها التمكن من تحصيلها ومنفعتها ، ورفع غلتها ، وذلك لحسن نموها وسلامتها من العاهات ، والضمير في (أهلها) عائد على الأرض ، وهو على حذف مضاف ، أي : أهل نباتها ، وقيل : الضمير عائد على الغلة ، وقيل : على الزينة ، وهو ضعيف ، وجواب (إذا) قوله (أتاها أمرنا) كالريح والصر والسموم ، وغير ذلك من الأفات ، كالفار والجراد ، وقيل : (أتاها أمرنا) بإهلاكها ، وأبهم في قوله (ليلاً أو نهاراً) وقد علم تعالى متى يأتيها أمره ، أو تكون (أو) للتنويع ، لأن بعض الأرض يأتيها أمره تعالى ليلاً ، وبعضها نهاراً ، ولا يخرج كائن عن وقوعه فيهها ، والحصيد ، فعيل بمعنى مفعول ، أي : المحصود ولم يؤنث ، كها لم تؤنث امرأة جريج ، وقال أبو عبيدة : الحصيد المستأصل انتهى ، وعبر بحصيد عن التألف استعارة ، جعل ما هلك من الزرع بالآفة قبل أوانه حصيداً ، لعلاقة ما بينهها من الطرح على الأرض ، وقيل : يجوز أن تكون تشبيهاً بغير الأداة ، والتقدير : فجعلناها كالحصيد ، وقوله (كأن لم تغن بالأمس) مبالغة في التلف والهلاك ، حتى كأنها لم توجد قبل ، ولم يقم بالأرض بهجة خضرة كاخبا لم توجد قبل ، ولم يقم بالأرض بهجة خضرة

<sup>(</sup>١) هذا على قول من لم يقف على قوله ( فاختلط ) ومن المنوي به في ( به ) على قول نافع ، ولا يجوز أن يجعل حالاً من النبات ، وترفعه بالابتداء على قوله لعدم العامل في الحال ، لأن الابتداء لا يعمل في الحال .

نضرة تسر أهلها ، وقرأ الحسن وقتادة (كأن لم يغن) بالياء على التذكير ، فقيل : عائد على المضاف المحذوف الذي هو الزرع ، حذف وقامت هاء التأنيث مقامه في قوله : (عليها) وفي قوله (أتاها) (فجعلناها) ، وقيل : عائد على الزخرف ، والأولى عوده على الحصيد ، أي : كأن لم يغن الحصيد ، وكان مروان بن الحكم يقرأ على المنبر (كأن لم تتغنّ) بتاءين مثل تتفعل ، وقال الأعشى :

## طَوِيلُ الثُّواءِ طَوِيلُ التَّغَنِّي

وهومن غنى بكذا أقام به ، قال الزخشري : والأمس مثل في الوقت ، كأنه قيل : كأن لم تغن آنفاً انتهى ، وليس الأمس عبارة عن مطلق الوقت ، ولا هو مرادف كقوله : آنفاً ، لأن آنفاً معناه الساعة ، والمعنى : كأن لم يكن لها وجود فيا مضى من الزمان ، ولولا أن قائلاً قال في غير القرآن : كأن لم يكن لها وجود الساعة لم يصح هذا المعنى ، لأنه لا وجود لها الساعة ، فكيف تشبه وهي لا وجود لها حقيقة ، بما لا وجود لها حقيقة ، إنما يشبه ما انتفى وجوده الأن ، بما قدر انتفاء وجوده في الزمان الماضي ، لسرعة انتقاله من حالة الوجود إلى حالة العدم ، فكان حالة الوجود ما سبقت له ، وفي مصحف أبي (كأن لم تغن بالأمس وما كنا لنهلكها إلا بذنوب أهلها ) ، وفي التحرير ( نفصل الآيات ) رواه عنه ابن عباس ، وقيل : في مصحفه ( وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها ) وفي التحرير : وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقرأ في قراءة أبي (كأن لم تغن بالأمس وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها ) ولا يحسن أن يقرأ أحد بهذه القراءة ، لأنها مخالفة لخط المصحف ، الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون انتهى (كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) أي : مثل هذا التفصيل الذي فصلناه في المستقبل ، وقرأ أبو الدرداء ( لقوم يتذكرون ) بالذال بدل الفاء .

# وَٱللَّهُ يَدُعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ ﴿ وَاللَّهُ يَدُعُوا إِلَىٰ صَرَطِ مُّسْنَقِيمِ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ مِن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ ﴿ وَاللَّهُ مِن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ

لماذكر مثل الحياة الدنيا، ومايؤول إليه من الفناء والاضمحلال، وما تضمنه من الأفات والعاهات، ذكر تعالى أنه داع إلى دار السلامة ، والصحة ، والأمن ، وهي الجنة ، إذ أهلها سالمون من كل مكروه ، ويجوز أن يكون تعالى أضافها إلى اسمه الشريف ، على سبيل التعظيم لها والتشريف ، كما قيل: بيت الله و فاقة الله [ الشمس : آية ١٣ ] ، ويجوز أن تكون مضافة إلى السلامة ، بمعنى التسليم لفشو ذلك بينهم ، ولتسليم الملائكة عليهم ، كما قال : ﴿ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثياً إلا قيلاً سلاماً سلاماً ﴾ [ الواقعة : آية ٢٦ ] ، قال الحسن : إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة ، وهو تحيتهم كما قال تعالى : ﴿ تحيتهم فيها سلام ﴾ [ يونس : آية ١٠ ] ، وقد وردت في دعوة الله عباده أحاديث ، وقال قتادة : ذكر لنا أن في التوراة مكتوباً « يا باغي الخير هلم ، ويا باغي الشرّ انته » ، ولما كان الدعاء عاماً لم تتقيد بالمشيئة ، ولما كانت الهداية خاصة تقيدت بالمشيئة ، فقال ( ويهدي من يشاء ) ، وقال الزمخشري : ويهدي يوفق من يشاء ، وهم الذين علم أن خاصة تقيدت عليهم ، لأن مشيئته تابعة لحكمته .

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسِنَى وَزِيَادَةً وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَارٌ وَلاذِلَّةً أُوْلَيَهِ وَالْحَابُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَا يَرَهُ وَاللَّهِ عِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُؤَلِّونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ الللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ الللللَّا مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ

مَّا كُنْنُمْ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ ﴿ فَا فَكُفَى بِأَلَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنكُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَ فِلِينَ ﴿ فَا لَكُنْهُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَ فِلِينَ ﴿ فَا لَكُنْهُمْ إِنَّا لَكُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَ فِلِينَ ﴿ فَا لَكُنْ فِلِينَ لَقِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمْ إِلَّا لَهُ عَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا لَكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا لَكُولِ عَلَيْكُمْ إِلَّا لَكُولِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا لَهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعُلَّالِي عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُمْ عَلَا عَلَهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَي عَلَا عَل هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلَّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّو إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقَّ وَضَلَّعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (إِنَّ اللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقَّ وَضَلَّعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (إِنَّ اللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (إِنَّ اللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (إِنَّ اللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ الْحَقّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (إِنَّ اللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ الْحَقّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (إِنَّ اللَّهُ مَوْلَىٰ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُواْ يَقْتُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُ مَنْ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ مَا لَكُواللَّهُ مَا لَكُوا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُواللَّهُ مَا لَا لَهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُوا لَكُ مَا لَكُوا يَعْفَرُ اللَّهُ مُلْكُولًا كُنَّالُوا يَقْلُوا كُلُّواللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلَّا لَقُلْهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُنرُومَن يُخِرِجُ ٱلْحَيّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحِيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ الآيَا فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحُقُّ فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ آَتُ كُذَاكِ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ قُلَهُ لَمِن شُرَكَا إِكُومَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَلِ ٱللَّهُ يَكِبُدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ الْإِنَّ قُلُ هَلُمِن شُرَكَا إِكُمْ مَّن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقَّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِيٓ إِلَّا أَن يُهَدَى فَمَا لَكُوْكَيْفَ تَحْكُمُونَ الْآَقَ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظُّنَّ لَا يُغَنِّي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِ كِن تَصَدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارِيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللَّهِ ٱلْمُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثَلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِنِ دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُم صَلِاقِينَ الْآيَ بَلَكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَلَيْ أَيْ أَبِهُمْ تَأْوِيلُهُ كُذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِرُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعُلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ يَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيٓ وُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُومَّاتَعُمَلُونَ (إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تَهْدِي ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيَّا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُهُمُ يَظْلِمُونَ ﴿ فَيُ وَيُومَ يَحَشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِيتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ ﴿ فِي اللَّهِ مَا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوفَيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ ﴿ فَاللَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسَتَعْ خِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (إِنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَا بَهُ بَيَاتًا او نَهَارًا مَّاذَا يَسَتَعُجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجُرِمُونَ ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَءَا مَنْهُم بِهِ ٤٤ ءَ آلْكَنَ وَقَدَكُنْهُم بِهِ عَسَتَعَجِلُونَ ﴿ إِنَّا مَا وَقَعَءَا مَنْهُم بِهِ ٤٤ ءَ آلْكَنَ وَقَدَكُنْهُم بِهِ عَسَتَعَجِلُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلَ يَجُزُونَ إِلَّا بِمَاكُنْهُمْ تَكْسِبُونَ (إِنَّ الْهُوكَ عَنَابُهُونَكُ اللَّهِ عَلَى الْمُعَرِّونَ إِلَّا لِمَاكُنْهُمْ تَكْسِبُونَ (إِنَّ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

رهقه : غشيه ، وقيل : لحقه ، ومنه ﴿ولاترهقني من أمري عسراً ﴾ [الكهف : آية ٧٣] ، ورجل مرهق ، يغشاه الأضياف ، وقال الأزهري : الرهق اسم من الإرهاق ، وهؤ أن يحمل الإنسان على نفسه ما لا يطيق ، يقال : أرهقته أن يصلي إذا أعجلته عن الصلاة ، وقيل : أصل الرهق المقاربة ، يقال : غلام مراهق ، أي : قارب الحلم ، وفي الحديث «أرهقوا القبلة » أي : ادنوا منها ، ويقال : رهقت الكلاب الصيد إذا لحقته ، وأرهقنا الصلاة أخرناها ، حتى تدنو من الأخرى ، القتر(١) والقترة : الغبار الذي معه سواد ، وقال ابن عرفة : الغبار ، وقال الفرزدق :

مُتَوَّجٌ بِرِدَاءِ الْمُلْكِ يَتْبَعُهُ مَوْجٌ تَرَى فَوْقَهُ الرَّايَاتِ وَالْقَتَرا(٢)

أي : غبار العسكر ، وقال ابن بحر : أصل القتر دخان النار ، ومنه قتار القدر انتهى ، ويقال : القتر بسكون التاء : الشأن والأمر ، وجمعه شؤون ، وأصله الهمز بمعنى القصد ، من شأنت شأنه إذا قصدت قصده ، عزب يعزب ويعزِب بكسر الزاي ، وضمها غاب حتى خفي ، ومنه : الروض العازب ، وقال أبو تمام :

وَقَلْقَ لَ نَا أَي مِنْ خُرَاسَ انَ جَاشُهَ اللَّهُ الْمُعَلِّي أَنْضَرَ الرُّوضَ عَازِبُه (٣)

<sup>(</sup>١) القتر: القَتْرُ والتَّقْتير: الرَّمْقَةُ من العَيْشِ . . . واقتر الرجل: افتقر. لسان العرب ٥/٣٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) البيت من البسيط من قصيدة يمدح بشر بن مروان ، وروايته في الديوان (معصّب) بدل(متوج) انظر ديوانه ٢٣٤/١ ومجاز القرآن
 ٢٧٧/١ وتفسير الطبري ٢١/١٦ اللسان ٣٥٢٦/٥ والصحاح للجوهر : ٢/٥٨٧ (قتر) والقرطبي ٣٣١/٨ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل انظر ديوانه (٤٣).

وقيل للغائب عن أهله ، عازب ، حتى قالوه لمن لا زوجة له ، ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ﴾ ( أحسنوا ) قال ابن عباس : ذكروا كلمة لا إلَّه إلا الله ، وقال الأصم ( أحسنوا ) في كل ما تعبدوا به ، أي : أتوا بالمأمور به ، كها ينبغي ، واجتنبوا المنهي ، وقيل ( أحسنوا ) معاملة الناس ، وروى أنس عن رسول الله ـ ﷺ ـ « أحسنوا العمل في الدنيا » ، وفي الصحيح « ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ، وعن عيسي عليه السلام « ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ، ذلك مكافأة ، ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك»، و ( الحسني ) قال الأكثرون : هي الجنة ، وروي ذلك عن الرسول ـ ﷺ ـ ولو صح وجب المصير إليه ، وقال الطبري ( الحسني ) عام في كل حسن ، فهو يعم جميع ما قيل ، ووعد الله في جميعها بالزيادة ، ويؤيد ذلك أيضاً قوله ( أولئك أصحاب الجنة ) ، ولو كان معنى ( الحسني ) الجنة ، لكان في القول تكرير في المعنى ، وقال عبد الرحمن بن سابط : هي النضرة ، وقال ابن زيد : الجزاء في الآخرة ، وقيل : الأمنية ذكره ابن الأنباري ، وقال الزمخشري(١) : المثوبة الحسني ( وزيادة ) وما يزيد على المثوبة ، وهو التفضل ، ويدل عليه قـوله تعالى : ﴿ ويزيدهم من فضله ﴾ [ فاطر : آية ٣٠ ] ، وعن على الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة ، وعن ابن عباس ( الحسني ) الحسنة ، والزيادة عشرة أمثالها ، وعن الحسن : عشرة أمثالها إلى سبعهائة ضعف ، وعن المجاهد : الزيادة مغفرة من الله ورضوان ، وعن زياد بن شجرة : الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة ، فتقول : ما يريدون أن أمطركم ؟ فلا يريدون شيئًا إلا أمطرتهم ، وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى ، وجاءت بحديث موضوع « إذا دخل أهل الجنة الجنة ، نودوا يا أهل الجنة ، فيكشفون الحجاب ، فينظرون إليه ، فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئا هو أحب إليهم منه انتهي » ، أما تفسير أولا ، ونقله عمن ذكر تفسير الزيادة ، فهو نص الجبائي ونقله ، وأما قوله : وجاءت بحديث موضوع ، فليس بموضوع ، بل خرجه مسلم في صحيح عن صهيب ، والنسائي عنه ، عن الرسول ـ ﷺ -وخرجه ابن المبارك في دقائقه ، موقوفاً على أبي موسى ، وقال : بأن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى أبو بكر الصديق وعلي بن آبي طالب في رواية ، وحذيفة وعبادة بن الصامت ، وكعب بن عجرة ، وأبو موسى ، وصهيب وابن عباس في رواية ، وهو قول جماعة من التابعين ، ومسألة الرؤية يبحث فيها في أصول الدين ، قال مجاهد : أراد ولا يلحقها خزي ، والخزي يتغير به الوجه ويسود ، قال ابن عباس : والذلة الكآبة(٢) ، وقال غيره : الهوان ، وقيل : الخيبة نفي عن المحسنين ما أثبت للكفار من قوله : ﴿ وترهقهم ذلة ﴾ [يونس : آية ٢٧ ] ، وقوله : ﴿ عليها غبرة ترهقها قترة ﴾ [عبس : آية ٤٠ ] ، وكني بالوجه عن الجملة ، لكونه أشرفها ، ولظهور أثر السرور والحزن فيه ، وقرأ الحسن وأبــو رجاء وعيسي بن عمــر والأعمش ( قَتْر ) بسكون التاء وهي لغة ، كالقدَر والقدْر ، وجعلوا أصحاب الجنة لتصرفهم فيها كما يتصرف الملاك على حسب اختيارهم ، ﴿ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ لما ذكر ما أعد للذين أحسنوا وحالهم يوم القيامة ، ومآلهم إلى الجنة ، ذكر ما أعدّ لأضدادهم وحالهم ومآلهم ، وجاءت صلة المؤمنين ( أحسنوا ) وصلة الكافرين ( كسبوا السيئات ) تنبيهاً على أن المؤمن لما خلق على الفطرة وأصلها بالإحسان ، وعلى أن الكافر لما خلق على الفطرة انتقل عنها ، وكسب السيئات ، فجعل ذلك محسناً ، وهذا كاسباً للسيئات ، ليدل على أن المؤمن سلك ما ينبغي ، وهذا سلك ما لأ ينبغي ، والظاهر أن ( والذين ) مبتدأ ، وجوزوا في الخبر وجوهاً أحدها أنه الجملة التي بعده ، وهي ( جزاء سيئة بمثلها )

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٣٤٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الكآبة : سوء الحال والانكسار من الحزن .

لسان العرب ٥/١/٨ .

و ( جزاء ) مبتدأ ، فقيل : خبره مثبت ، وهو ( بمثلها ) واختلفوا في الباء ، فقيل : زائدة قاله ابن كيسان ، أي : ( جزاء سيئة مثلها ) كما قال : ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ [ الشورى : آية ٤٠ ] ، كما زيدت في الخبر في قوله :

### فَمَنْعُكَهَا بِشِيْءٍ يُسْتَطَاع (١)

أي: شيء يستطاع ، وقيل: ليست بزائدة ، والتقدير مقدر بمثلها ، أو مستقر بمثلها ، وقيل: محذوف فقدره الحوفي : لهم جزاء سيئة ، قال : ودل على تقدير لهم قوله (للذين أحسنوا الحسنى) حتى تشاكل هذه بهذه ، وقدره أبو البقاء : جزاء سيئة بمثلها واقع ، والباء في قولهما متعلقة بقوله (جزاء) ، والعائد من هذه الجملة الواقعة خبراً عن الذين محذوف تقديره : جزاء سيئة منهم ، كما حذف في قولهم : السمن منوان بدرهم ، أي : منوان منه بدرهم ، وعلى تقدير الحوفي : لهم جزاء ، يكون الرابط لهم الثاني أن الخبر قوله (ما لهم من الله من عاصم) ، ويكون قد فصل بين المبتدأ والخبر بجملتين ، على سبيل الاعتراض ، ولا يجوز ذلك عند أبي على الفارسي ، والصحيح جوازه .

الثالث : أن يكون الخبر ( كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً ) .

الرابع : أن يكون الخبر ( أولئك ) وما بعده ، فيكون في هذا القول فصل بين المبتدأ والخبر بأربع جمل معترضة ، وفي القول الثالث بثلاث جمل ، والصحيح منع الاعتراض بثلاث الجمل ، وبأربع الجمل ، وأجماز ابن عطية أن يكون ( الذين ) في موضع جر عطفاً على قوله : ( للذين أحسنوا ) ويكون ( جزاء ) مبتدأ خبره ، قوله ( والذين ) على إسقاط حرف الجر ، أي : وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ، فيتعادل التقسيم ، كما تقول : في الدار زيد ، والقصر عمرو، أي : وفي القصر عمرو، وهذا التركيب مسموع من لسان العرب، فخرجه الأخفش على أنه من العطف على عاملين ، وخرجه الجمهور على أنه مما حذف منه حرف الجر ، وجره بذلك الحرف المحذوف لا بالعطف على المجرور ، وهي مسألة خلاف ، وتفصيل يتكلم فيها في علم النحو ، والظاهر أن ( السيئات ) هنا هي سيئات الكفر ، ويدل عليه ذكر أوصافهم بعد ، وقيل ( السيئات ) المعاصي ، فيندرج فيها الكفر وغيره ، ولهذا قال ابن عطية : وتعم السيئات هاهنا الكفر والمعاصي ، فمثل سيئة الكفر التخليد في النار ، ومثل سيئـات المعاصي مصروف إلى مشيئـة الله تعالى ، ومعنى ( بمثلها ) أي : لا يزاد عليها ، قال الزمخشري : وفي هذا دليل على أن المراد بالزيادة الفضل ، لأنه دل بترك الزيادة على السيئة على عدله ، ودل بإثبات الزيادة على المثوبـة على فضله انتهى ، وقيـل : معنى ( بمثلها ) أي : بمـا يليق بها من العقوبات ، فالعقوبات تترتب على قدر السيئات ، ولهذا كانت جهنم دركات ، وكان المنافقون في الدرك الأسفل لقبح معصيتهم ، وقرىء ( ويرهقهم ) بالياء ، لأن تأنيث الذلة مجاز ، وفي وصف المنافقين نفي القتر والذلة عن وجوههم ، وهنا غشيتهم الذلة ، وبولغ فيها يقابل القتر ، فقيل : (كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً ) وهذه مبالغة في سواد الوجوه ، وقد جاء مصرحاً في قوله ( وتسود وجوه من الله ) أي : من سخطه وعذابه ، أو من جهته تعالى ، ومن عنده من يعصمهم ، كما يكون للمؤمنين ، و ( أغشيت ) كسبت ، ومنه الغشاء ، وكون وجوههم مسودة هي حقيقة لا مجاز ، فتكون ألوانهم مسودة ، قال أبو عبد الله الرازي : واعلم أن حكماء الإسلام قالوا : المراد من هذا السواد ههنا : سواد الجهل وظلمة الضلال ، فإن الجهل طبعه طبع الظلمة ، فقوله : ﴿ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ﴾ [ عبس :

آية ٤٠ ] ، المراد نور العلم وروحه وبشره وبشارته ﴿ ووجوه يومئذ عليها غيرة ترهقها قترة ﴾ [ عبس : آية ٤٠ ] ، المراد منه ظلمة الجهل ، وكدورة الضلالة انتهى ، وكثيراً ما ينقل هذا الرجل عن حكهاء الإسلام في التفسير ، وينقل كلامهم تارة منسوباً إليهم ، وتارة مستنداً به ، ويعني بحكهاء الفلاسفة الذين خلقوا في مدة الملة الإسلامية ، وهم أحق بأن يسموا سفهاء جهلاء من أن يسموا حكهاء ، إذ هم أعداء الأنبياء ، والمحرفون للشريعة الإسلامية ، وهم أضر على المسلمين من اليهود والنصارى ، وإذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ نهى عن قراءة التوراة مع كونها كتاباً إلهياً فلأن ينهي عن قراءة كلام الفلاسفة أحق ، وقد غلب في هذا الزمان وقبله بقليل الاشتغال بجهالات الفلاسفة على أكثر الناس ، ويسمونها الحكمة ، ويستجهلون من عري عنها ، ويعتقدون أنهم الكملة من الناس ، ويعكفون على دراستها ، ولا تكاد تلقى أحداً منهم يحفظ قرآناً ، ولا حديثاً عن رسول الله ـ ﷺ ولقد غضضت (١) مرة من ابن سينا ، ونسبته للجهل ، فقال لي بعضهم : وأظهر التعجب من كون أحد يغض من ابن سينا ، كيف يكون أعلم الناس بالله ينسب للجهل ، ولما ظهر من قاضي الجهاعة أبي الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد بن رشد الاعتناء بمقالات الفلاسفة ، والتعظيم ظهر من قاضي الجهاعة أبي الوليد بحمد بن أبي الوليد بن رشد الاعتناء بمقالات الفلاسفة ، والتعظيم والأندلس ، حتى أوقع به ما هو مشهور من ضربه ولعنه وإهانته ، وإهانة جماعة منهم على رؤوس الأشهاد ، وكان مما خوطب به المنصور في حقهم ، قول بعض العلهاء الشعراء (٢) :

خَلِيفَتنَا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً فَحَقُّ جِهَادِهِ جَاهَدْتَ فِيهِ وَصَيَّرْتَ الْأَنَامَ بِحُسْنِ هَدْي فَجَاهِدْ فِي أَنَاسِ قَدْ أَضَلُوا وَحَرِقْ كُتْبَهُمْ شَرْقاً وَغَرْباً يَدِبُ إِلَى الْعَقَائِدِ مِنْ أَذَاهَا وَفِي أَمَثْالِهَا \_إِذْ لاَ دَوَاءً\_ وَفِي أَمَثْالِهَا \_إِذْ لاَ دَوَاءً\_

عَنِ الإسلامِ وَالسَّعْيِ الْكَرِيمِ إِلَى أَنْ فُرْتَ بِالْفَتْحِ الْعَظِيمِ عَلَى نَهْجِ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ عَلَى نَهْجِ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ طَرِيقَ السَّرْعِ بِالْعِلْمِ الْقَدِيمِ فَلْوِيقَ السَّرْعِ بِالْعِلْمِ الْقَدِيمِ فَلْمِينَ السَّرُعِ بِالْعِلْمِ الْقَدِيمِ فَلْمِينَ السَّرُ الْعُلُومِ فَلْعَنَا السَّرُ الْعُلُومِ سُمُومُ وَالْعَفَائِدُ كَالْجُسُومِ يَكُونُ السَّمُومُ وَالْعَفَائِدُ كَالْجُسُومِ يَكُونُ السَّيْفُ تِرْيَاقَ السَّمُومِ يَكُونُ السَّيْفُ تِرْيَاقَ السَّمُومِ يَكُونُ السَّيْفُ تِرْيَاقَ السَّمُومِ يَكُونُ السَّيْفُ تِرْيَاقَ السَّمُومِ السَّمُومِ وَالْعَنْ تِرْيَاقَ السَّمُومِ السَّمُومِ وَالْعَنْ تِرْيَاقَ السَّمُومِ السَّمُومِ السَّيْفُ تِرْيَاقَ السَّمُومِ السَّيْفُ تِرْيَاقَ السَّمُومِ السَّمُومِ السَّيْفُ تِرْيَاقَ السَّمُومُ السَّيْفُ تِرْيَاقَ السَّمُومُ السَّيْفُ تِرْيَاقَ السَّمُومُ السَّيْفُ تِرْيَاقَ السَّمُومُ السَّيْفُ تِرْيَاقَ السَّافُ الْتَلْمُ الْفَائِلُومُ الْمُومِ الْعَلَيْمِ الْمُومِ الْمُعْمَائِلُهُ الْمُعْمَائِلُومُ السَّيْفُ تِرْيَاقَ السَّمُومُ السَّعِلَامُ الْمُومِ الْمُعْمَائِلُهُ الْمُعْمَائِلُومُ السَّيْفُ الْمُعْمَائِلُهُ الْمُعْمَائِلُهُ الْمُعْمَائِلُهُ الْمُعْمَائِلِي الْمُعْمَائِلُهُ الْمُعْمَائِلُهُ الْمُعْمَائِلُهُ الْعُمَائِلُهُ الْمُعْمَائِلُهُ الْمُعْمَائِلُهُ الْمُعْمَائِلُهُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَائِلُومُ السَّعْمُ الْمُعْمَائِلُهُ الْمُعْمَائِلُهُ الْمُعْمَائِلُومُ الْمُعْمَائِلُومُ الْمُعْمَائِلُومُ السَّعِيْلِيْكُومُ الْمُعْمِلِيْكُومُ الْمُعْمَائِلُومُ الْمُعْمَائِلُومُ الْمُعْمَائِلُومُ الْمُعْمَائِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِ الْمُعْمَائِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمَائِمُ الْمُعْمَائِلُومُ الْمُعْمَائِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمَائِمُ الْمُعْمَائِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُمُ

وقال :

يَا وَحْشَةَ الإِسْلَامِ مِنْ فِرْقَةٍ قَدْ نَبَذَتْ دِينَ الْهُدَى خَلْفَهَا

وقال :

ظُهُ ورُهَا شُؤُم عَلَى الْعصرِ سَنَ ابْنُ سِينَا أَوْ أَبُو نَصر

شَاغِلَةٍ أَنْفُسَهَا بِالسَّفَةُ

وَادَّعَت الْحِكْمَة وَالْفَلْسَفَهُ

قَـدْ ظَـهَـرَتْ فِي عَـصْـرِنَـا فِـرْقَـةُ لاَ تَــقْـتَـدِي فِـي الـدِّيـن إِلاَ بِـمَـا

ولما حللت بديار مصر ، ورأيت كثيراً من أهلها يشتغلون بجهالات الفلاسفة ، ظاهراً من غير أن ينكر ذلك أحد ،

<sup>(</sup>١) غضضت : غضّ منه يغضُّ أي وضع ونقص من قدره ، وغضه يغضه غضاً نقصه ، ولا أغضك درهماً أي لا أنقصك . لسان العرب ٣٢٦٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر الأبيات في الدر اللقيط (١٤٨/٥).

تعجبت من ذلك ، إذ كنا نشأنا في جزيرة الأندلس على التبرؤ من ذلك ، والإنكار له ، وأنه إذا بيع كتاب في المنطق إنما يباع خفية ، وأنه لا يتجاسر(١) أن ينطق بلفظ المنطق إنما يسمونه المفعل ، حتى أن صاحبنا وزير الملك ابن الأحمر ، أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن(٢) ، المعروف بابن الحكيم ، كتب إلينا كتاباً من الأندلس ، يسألني أن أشتري أو أستنسخ كتـابا لبعض شيوخنا في المنطق ، فلم يتجاسر أن ينطق بالمنطق وهو وزير فسهاه في كتابه لي بالمفعل ، ولما ألبست وجوههم السواد قال (كأنما أغشيت وجوههم) ولما كانت ظلمة الليل نهاية في السواد ، شبه سواد وجوههم بقطع من الليل حال اشتداد ظلمته ، وقرأ ابن كثير والكسائي : ( قِطْعاً ) بسكون الطاء ، وهو مفرد اسم للشيء المقطوع ، وقال الأخفش في قوله ( بقطع من الليل ) بسواد من الليل ، وأهل اللغة يقولون : القطع ظلمة آخر الليل ، وقال بعضهم : طائفة من الليل ، وعلى هذه القراءة يكون قوله ( مظلماً ) صفة لقوله ( قطعاً ) كما جاء ذلك في قراءة أبي ( كأنما تغشى وجوههم قطع من الليل مظلم ) ، وقرأ ابن أبي عبلة كذلك ، إلا أنه فتح الطاء ، وقيل : قطع جمع قطعة ، نحو سدر وسدرة ، فيجوز إذ ذاك أن يوصف بالمذكر ، نحو : نخل منقعر ، وبالمؤنث نحو : نخل خاوية ، ويجوز على هذا أن يكون ( مظلماً ) حالاً من الليل ، كما أعربوه في قراءة باقي السبعة ( كأنما أغشيت وجوههم قطعاً ) بتحريك الطاء بالفتح ( من الليل مظلماً ) بالنصب ، قال الزمخشري (٣) : فإن قلت : إذا جعلت ( مظلماً ) حالاً ( من الليل ) فها العامل فيه قلت : لا يخلو إما أن يكون ( أغشيت ) من قبل أن ( من الليل ) صفة لقوله ( قطعاً ) ، فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة ، وإما أن يكون معنى الفعل في ( من الليل ) انتهى ، أما الوجه الأوّل فهو بعيد ، لأن الأصل أن يكون العامل في الحال هو العامل في ذي الحال والعامل في ( الليل ) هو مستقر الواصل إليه بمن ، و ( أغشيت ) عامل في قوله ( قطعاً ) الموصوف بقوله ( من الليل ) فاختلفا ، فلذلك كان الوجه الأخير أولى ، أي : قطعاً مستقرة من الليل ، أو كائنة من الليل في حال إظلامه ، وقيل ( مظلما ) حال من قوله ( قطعاً ) أو صفة ، وذكر في هذين التوجيهين ، لأن ( قطعاً ) في معنى كثير ، فلوحظ فيه الإفراد والتـذكير ، وجوزوا أيضاً في قراءة من سكن الطاء أن يكون ( مظلماً ) حالًا من قطع ، وحالًا من الضمير في ( من ) قال ابن عطية : فإذا كان نعتاً يعني ( مظلماً ) نعتاً لقطع ، فكان حقه أن يكون قبل الجملة ، ولكن قد يجيء بعد هذا ، وتقدير الجملة : قطعاً استقر من الليل مظلماً ، على نحو قوله : ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك ﴾ [ الأنعام : آية ٩٣ ] ، انتهى ، ولا يتعين تقدير العامل في المجرور بالفعل ، فيكون جملة ، بل الظاهر أن يقدر(٤) باسم الفاعل ، فيكون من قبيل الوصف بالمفرد ، والتقدير: قطعاً كائناً من الليل مظلماً (٥).

﴿ ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ﴾ الضمير في ( نحشرهم ) عائد على من تقدم ذكرهم من الذين أحسنوا ، والذين كسبوا السيئات، وقرأ الحسن وشيبة والقراء السبعة ( تحشرهم ) بالنون ، وقرأت فرقة بالياء ،

<sup>(</sup>١) يتجاسر : جسر يجسر جسوراً وجسارة : مضى ونفذ . وجسر على كذا يجسر جسارة وتجاسر عليه : أقدم ، والجسور : المقدام . . . الجسارة وهي الجراءة والإقدام على الشيء .

لسان العرب ١/٦٢٣ .

<sup>(</sup>۲) محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم اللخمي الرندي ، أبو عبد الله ، المعروف بابن الحكيم ، وزير أندلسي ، له نظم ونثر ، ولد برندا ، وكان أسلافه من إشبييلية ، يعرفون ببني فتوح ، وانتقل من رندا إلى غرناطة ، توفي سنة ۷۰۸ هـ . أزهار الرياض ۲/۳ ، الدرر الكامنة ۲۵۰/۳ الأعلام ۱۹۲/۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٢ / ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٤) في ط تقدم.

 <sup>(</sup>٥) قال السمين : المحذور تقديم غير الصريح على الصريح ولوكان مقدراً بمفرد و ( قطعاً ) منصوب بـ « أغشيت » مفعولاً ثانياً .

وقيل: يعود الضمير على الذين كسبوا السيئات، ومنهم عابد غير الله، ومن لا يعبد شيئاً، وانتصب (يوم) على فعل محذوف، أي: ذكرهم أو خوفهم ونحوه، و (جميعاً) حال، والشركاء الشياطين، أو الملائكة، أو الأصنام، أو من عبد من دون الله كائناً من كان، أربعة أقوال، ومن قال: الأصنام، قال: ينفخ فيها الروح، فينطقها الله بذلك مكان الشفاعة التي علقوا بها أطهاعهم، وروي عن النبي - على الله الكفار إذا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قيل لهم: اتبعوا ما كنتم تعبدون، فيقولون: والله لإياكم كنا نعبد، فتقول الآلهة: (فكفى بالله شهيداً) الآية، قال ابن عطية: فظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنما هي مع الأصنام، دون الملائكة وعيسى ابن مريم، بدليل القول لهم (مكانكم أنتم وشركاؤكم) ودون فرعون، ومن عبد من الجن بدليل قولهم (إن كنا عن عبادتكم لغافلين) وهؤلاء لم يغفلوا قط عن عبادة من عبدهم، و (مكانكم) عده النحويون في أسهاء الأفعال، وقدر باثبتوا (١)، كها قال:

## وَقَـوْلِـي كُلَّمَا جَـشَاتُ وَجَاشَتْ مَكَانَـكِ تُحْمَـدِي أَوْ تَسْتَرِيحِي (٢)

أي : اثبتي ، ولكونها بمعنى اثبتي جزم تُحْمَدي ، وتحملت ضميراً ، فأكد ، وعطف عليه في قوله (أنتم وشركاؤكم) ، والحركة التي في مكانك ودونك ، أهي حركة إعراب أو حركة بناء ، تبتني على الخلاف الذي بين النحويين في أسهاء الأفعال ، ألها موضع من الإعراب أم لا ، فمن قال : هي في موضع نصب ، جعل الحركة إعراباً ، ومن قال : لا موضع لها من الإعراب ، جعلها حركة بناء ، وعلى الأول عول الزمخشري ، فقال : (مكانكم ) الزموا مكانكم ، لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم ، واختلفوا في ( أنتم ) فالظاهر ما ذكرناه من أنه تأكيد للضمير المستكن في ( مكانكم ) ( وشركاؤكم ) عطف على ذلك الضمير المستكن ، وهو قول الزمخشري ، قال : وأنتم أكد به الضمير في ( مكانكم ) لسده مسد قوله : الزموا وشركاؤكم ، عطف عليه انتهى ، يعني عطفاً على الضمير المستكن ، وتقديره : الـزموا ، وأن (مكانكم) قام مقامه ، فيحمل الضمير الذي في الزموا ، ليس بجيد ، إذ لو كان كذلك ، لكان مكانك الذي هو اسم فعل ، يتعدى كما يتعدى الزموا ، ألا ترى أن اسم الفعل إذا كان الفعل لازماً كان اسم الفعل لازماً ، وإذا كان متعدياً كان متعدياً ، مثال ذلك : عليك زيداً ، لما ناب مناب الزم تعدى ، وإليك : لما ناب مناب تنح لم يتعد ، ولكون مكانك لا يتعدى ، قدره النحويون اثبت ، واثبت لا يتعـدى ، قال الحـوفي : (مكانكم ) نصب بـإضمار فعـل ، أي : الزمـوا مكانكم ، أو اثبتوا ، وقال أبو البقاء ( مكانكم ) ظرف مبني لوقوعه موقع الأمر ، أي الزموا انتهى ، وقد بينا أن تقدير الزموا ليس بجيد ، إذ لم تقل العرب مكانك زيداً ، فتعديه كها تعدى الزم ، وقال ابن عطية ( أنتم ) رفع بالابتداء ، والخبر مخزيون ، أو مهانون ، ونحوه انتهى ، فيكون ( مكانكم ) قد تم ، ثم أخبر أنهم كذا وهذا ضعيف لفك الكلام الظاهر اتصال بعض أجزائه ببعض ولتقدير إضهار لا ضرورة تدعو إليه ، ولقوله فزيلنا(٣) بينهم إذ يدل على أنهم ثبتوا هم وشركاؤكم في مكان واحد حتى وقع التزييل بينهم وهو التفريق ، ولقراءة من قرأ أنتم وشركاءكم بالنصب على أنه مفعول معه والعامل فيه اسم الفعل ، ولو كان أنتم مبتدأ ، وقد حذف خبره لما جاز أن يأتي بعده مفعول معه ، تقول : كل رجل

<sup>(</sup>۱) قال ابن جني في الخصائص ٣٤/٣ اعلم أن العرب قد سمت الفعل بأسهاء . . . وذلك على ضربين ، أحدهما في الأمر والنهي ، والآخر في الخبر . الأول منهما نحو قولهم : صه فهذا اسم اسكت ، ومه فهذا اكفف ، ودونك اسم خذ ، وكذلك عندك ووراءك اسم تنح وانظر المفصل ٧٤/٤ .

 <sup>(</sup>۲) البيت من الوافر ، قيل لعمرو بن الإطنابة ، وقيل لقطري بن الفجاءة ، انظر الخصائص ٣٥/٣ وشرح المفصل لابن يعيش ٤/٤
 واللسان ١/٥٢١ والتهذيب ١٣٥/١١ والهمع ١٣/٢ والتصريح ٣٤٣/٢ والمغني ٢٠٣/١ والدر ٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) فَزَيَّلْنا : زيَّله فتزيل ، كل ذلك : فرقه فتفرق .

لسان العرب ١٩٠١/٣ .

وضيعتُه بالرفع ، ولا يجوز فيه النصب ، وقال ابن عطية أيضاً : ويجوز أن يكون ( أنتم ) تأكيداً للضمير الذي في الفعل المقدر ، الذي هو قفوا ، أو نحوه انتهى ، وهذا ليس بجيد ، إذ لو كان تأكيداً لذلك الضمير المتصل بالفعل لجاز تقديمه على الظرف ، إذ الظرف لم يتحمل ضميراً على هذا القول ، فيلزم تأخيره عنه ، وهو غير جائز ، لا تقول : أنت مكانك ، ولا يحفظ من كلامهم ، والأصح أن لا يجوز حذف المؤكد في التأكيد المعنوي ، فكذلك هذا ، لأن التأكيد ينافي الحذف ، وليس من كلامهم : أنت زيداً ، لمن رأيته قد شهر سيفاً ، وأنت تريد : اضرب أنت زيداً ، إنما كلام العرب : زيداً تريد ، اضرب زيداً ، يقال : زلت الشيء عن مكانه أزيله ، قال الفراء تقول العرب : زلت الضأن من المعز فلم تزل ، وقال الواحدي : التزييل والنزيل والمزايلة : التمييز والتفريق انتهى ، وزيّل : مضاعف للتكثير ، وهو لمفارقة الخبث ( وهن ) من ذوات الياء ، بخلاف زال يزول فهادتهها مختلفة ، وزعم ابن قتيبة أن ( زيّلنا ) من مادة زال يزول ، وتبعه أبو البقاء ، وقال أبو البقاء ( فزيّلنا ) عين الكلمة واو ، لأنه من زال يزول ، وإنما قلبت ياء لأن وزن الكلمة فيعل ، أي : زيولنا مثل بيطر وبيقر ، فلما اجتمعت الواو والياء على الشرط المعروف قلبت ياء انتهى ، وليس بجيد ، لأن فعل أكثر من فيعل ، ولأن مصدره تزييل ، ولوكان فيعل لكان مصدره فيعلة ، فكان يكون زيلة كبيطرة ، لأن فيعل ملحق بفعلل ، ولقولهم في قريب من معناه : زايل ولم يقولوا : زاول بمعنى فارق ، إنما قالوه بمعنى حاول ، وخالط ، وشرح ( فزيلنا ) ففرقنا بينهم وقطعنا أقرانهم ، والوصل التي كانت بينهم في الدنيا ، أو فباعدنا بينهم بعد الجمع بينهم في الموقف ، وبين شركائهم كقوله تعالى : ﴿ أَين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون قالوا ضلوا عنا ﴾ [ غافر : آيتان ٧٣ ـ ٧٤ ] ، وقـرأت فرقــة ( فزايلنــا ) حكاه الفراء ، قال الزمخشري كقولك صاعر خده وصعر وكالمته وكلمته انتهى ، يعني أن فاعل بمعنى فعل ، وزايل في لسان العرب بمعنى فارق ، قال :

وَقَالَ الْعَاذَارَى إِنَّمَا أَنْتَ عَمَّنَا وَكَانَ الشَّبَابُ كَالْخَلِيطِ يُزَايِلُهُ(١) وقال آخر:

لَعَمْرِي لَمَوْتُ لاَ عُقُوبَةً بَعْدَهُ لِذِي الْبَثِّ أَشْفَى مِنْ هَوى لاَ يُزَايِلُهْ (٢)

والظاهر أن التزييل ، أو المزايلة هو بمفارقة الأجسام وتباعده ، وقيل : فرقنا بينهم في الحجة والمذهب ، قاله ابن عطية ، و ( فزيلنا ) ( وقال ) هنا ماضيان لفظاً ، والمعنى فنزيل بينهم ، ونقول ، لأنها معطوفان على مستقبل ، ونفي الشركاء عبادة المشركين ، هو رد لقولهم : لإياكم كنا نعبد ، والمعنى : إنكم كنتم تعبدون من أمركم أن تتخذوا لله تعالى أنداداً ، فأطعتموهم ، ولما تنازعوا استشهد الشركاء بالله تعالى ، وانتصب ( شهيداً ) ، قيل : على الحال ، والأصح على التمييز ، لقبوله من ، وتقدم الكلام في ( كفى ) وفي الياء ، و ( إن ) هي الحفيفة من الثقيلة ، وعند القراء هي النافية ، واللام بمعنى إلا ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، واكتفاؤهم بشهادة الله هو على انتفاء أنهم عبدوهم ، ثم استأنفوا جملة خبرية أنهم كانوا غافلين عن عبادتهم ، أي : لا شعور لنا بذلك ، وهذا يرجح أن الشركاء هي الأصنام ، كما قال ابن عطية ، أنه لو كان الشركاء ممن يعقل من إنسي أو جني أو ملك ، لكان له شعور بعبادتهم ، ولا شيء أعظم سبباً للغفلة من الجمادية ، إذ لا تحس ولا تشعر بشيء البتة ، ﴿ هنالك تبلوكل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ ( هنالك ) ظرف مكان ، أي : في ذلك الموقف ، والمقام المقتضي للحيرة والدهش ، وقيل : هوإشارة إلى كانوا يفترون ﴾ ( هنالك ) ظرف مكان ، أي : في ذلك الموقف ، والمقام المقتضي للحيرة والدهش ، وقيل : هوإشارة إلى الموقف ، والمقام المقتضي للحيرة والدهش ، وقيل : هوإشارة إلى

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل لم أقف على قائله ، وهو في الدر المصون للسمين الحلبي ، في تفسير سورة يونس .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل لم أقف على قائله ، وهو في الدر المصون في تفسير سورة يونس .

الوقت ، استعير ظرف المكان للزمان ، أي : في ذلك الوقت ، وقرأ الأخوان وزيد بن علي ( تتلوا ) بتاءين ، أي : تتبع ، وتطلب ما أسلفت من أعمالها ، قاله السدي ، ومنه قول الشاعر :

## إِنَّ الْـمُرِيبَ يَتْبَعُ الْمُرِيبَ الْكَرِيبَ كَمَا رَأَيْتُ الذِّيبَ يَتْلُو الذِّيبَ الْأَيبَ الا

قيل : ويُصح أن يكون من التلاوة ، وهي القراءة ، أي : تقرأ كتبها التي تدفع إليها ، وقرأ باقي السبعة ( تبلوا ) بالتاء والباء ، أي : تختبر ما أسلفت من العمل ، فتعرف كيف هو ، أقبيح أم حسن ، أنافع أم ضار ، أمقبول أم مردود ، كما يتعرف الرجل الشيء باحتباره ، وروي عن عاصم ( نبلـو ) بنون وباء ، أي : نختبرو ( كل نفس ) بالنصب ، و ( ما أسلفت ) بدل من (كل نفس) ، أو منصوب على إسقاط الخافض ، أي : ما أسلفت ، أو يكون ( نبلوا ) من البلاء ، وهو العذاب، أي : نصيب كل نفس عاصية بالبلاء، بسبب ما أسلفت من العمل المسيء، وعن الحسن (تبلوا) تتسلم ، وعن الكلبي تعلم ، وقيل : تذوق ، وقرأ يحيى بن وثاب ( ورِدوا ) بكسر الراء لما سكن للإدغام ، نقل حركة الدال إلى حركة الراء بعد حذف حركتها ، ومعنى ( إلى الله ) إلى عقابه ، وقيل : إلى موضع جزائه ( مولاهم الحق ) لا ما زعموه من أصنامهم ، إذ هو المتولي حسابهم ، فهو مولاهم في الملك والإحاطة ، لا في النصر والرحمة ، وقرىء ( الحق ) بالنصب على المدح ، نحو : الحمد لله أهل الحمد ، وقال الزمخشري : كقولك : هذا عبد الله الحق ، لا الباطل على تأكيد قوله ( ردوا إلى الله ) انتهى ، وقال أبو عبد الله الرازي ( وردوا إلى الله ) جعلوا ملجين إلى الإقرار بالإتمية ، بعد أن كانوا في الدنيا يعبدون غير الله ، ولذلك قال ( مولاهم الحق وضل عنهم ) أي : بطل وذهب ما كانوا يفترونه من الكذب ، أو من دعواهم أن أصنامهم شركاء لله ، شافعون لهم عنده ، ﴿ قُلْ مَن يَرْزَقَكُم مِنَ السَّهَاءُ وَالْأَرْضُ أَمَنَ يُملك السَّمَعُ وَالْأَبْصَارِ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ﴾ لما بين فضائح عبدة الأوثان ، أتبعها بذكر الدلائل على فساد مذهبهم ، بما يوبلخهم ويحجهم بما لا يمكن إلا الاعتراف به ، من حال رزقهم وحواسهم ، وإظهار القدرة الباهـرة في الموت والحياة ، فبدأ بما فيه قوام حياتهم ، وهو الرزق الذي لا بد منه ، فمن السماء بالمطر، ومن الأرض بالنبات، فمن لابتداء الغاية، وهيميء الرزق بالعالم العلوي، والعالم السفلي معاً، لم يقتصر على جهة واحدة تعالى ، توسعة منه وإحسانا ، ومن ذهب إلى أن التقـدير : من أهـل السهاء والأرض ، فتكـون ( من ) للتبعيض ، أو للبيان ، ثم ذكر ملكه لهاتين الحاستين الشريفتين ، السمع الذي هو سبب مدارك الأشياء ، والبصير الذي يرى ملكوت السموات والأرض ، ومعنى ملكهما أنه متصرف فيهما بما يشاء تعالى ، من إبقاء وحفظ ، وإذهاب ، وقال الزمخشري(٢) ( من يملك السمع والأبصار ) من يستطيع خلقهما ، وتسويتهما على الحد الذي سويا عليه ، من الفطرة العجيبة ، أو من يحميهما ويعصمهما من الأفات ، مع كثرتها في المدد الطوال ، وهما لطيفان يؤذيهما أدنى شيء بكلاءته وحفظه انتهى ، ولا يظهر هذان الوجهان اللذان ذكرهما من لفظ ( أم من يملك السمع والأبصار ) ، وعن عليّ - كرّم الله وجهه -سبحان من بصر بشحم ، وأسمع بعظم ، وأنطق بلحم ، وأم هنا تقتضي تقدير بل دون همزة الاستفهام ، لقوله تعالى ( أم ماذا كنتم تعملون ) فلا تتقدّر ببل ، فالهمزة لأنها دخلت على اسم الاستفهام ، وليس إضراب إبطال ، بل هو لانتقال من شيء إلى شيء ، ونبه تعالى بالسمع والبصر على الحواس ، لأنها أشرفها ، ولما ذكر تعالى سبب إدامة الحياة وسبب انتفاع الحي بالحواس ، ذكر إنشاءه تعالى واختراعه للحي من الميت ، والميت من الحي وذلك من باهر قدرته ، وهو إخراج الضد من ضده ، وتقدم تفسير ذلك ( ومن يدبر الأمر ) شامل لما تقدم من الأشياء الأربعة المذكورة ولغيرها ، والأمور التي يدبرها

<sup>(</sup>١) البيت من الرجز ، لم أقف على قائله ، انظر تفسير القرطبي ٣٣٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢/٣٤٥ .

تعالى لا نهاية لها ، فلذلك جاء بالأمر الكلي بعد تفصيل بعض الأمور ، واعترافهم بأن الرازق والمالك والمخرج والمدبر هو الله : أي : لا يمكنهم إنكاره ، ولا المنافسة فيه ، ومعنى ( أفلا تتقون ) أفلا تخافون عقوبة الله ، في افترائكم ، وجعلكم الأصنام آلهة ، وقيل : أفلا تتعظون ، فتنتهون عن ما حذرت عنه تلك الموعظة ، ﴿ فذلكم الله ربكم الحق فهاذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ﴾ ( فذلكم ) إشارة إلى من اختص بالأوصاف السابقة الحق الثابت الربوبية المستوجبة للعبادة ، واعتقاد اختصاصه بالألوهية ، لا أصنامكم المربوبة الباطلة ، و ( ماذا ) استفهام معناه النفي ، ولذلك دخلت ( إلا ) وصحبه التقرير والتوبيخ ، كأنه قيل : ما بعد الحق إلا الضلال ، فالحق والضلال لا واسطة بينهما ، إذ هما نقيضان ، فمن يخطىء الحق وقع في الضلال ، و ( ماذا ) مبتدأ تركبت ( ذا ) مع ( ما ) فصار مجموعهما استفهاماً ، كأنه قيل : أي شيء والخبر بعد الحق ، ويجوز أن يكون ( ذا ) موصولة ويكون خبر ( ما ) ، كأنه قيل : ما الذي بعد الحق ، وبعد صلة كذا ، ولما ذكر تعالى تلك الصفات ، وأشار إلى أن المتصف بها هو الله ، وأنه مالكهم وأنه هو الحق ، ثم وبخهم على اتباع الضلال بعد وضوح الحق قال تعالى ( فأني تصرفون ) أي : كيف يقع صرفكم بعد وضوح الحق ، وقيام حججه عن عبادة من يستحق العبادة ، وكيف تشركون معه غيره ، وهو لا يشاركه في شيء من تلك الأوصاف ، واستنباط كون الشطرنج ضلالًا من قوله ( فهاذا بعد الحق إلا الضلال ) لا يكاد يظهر ، لأن الآية إنما مساقها في الكفر والإيمان وعبادة الأصنام وعبادة الله ، وليس مساقها في الأمور الفرعية ، التي تختلف فيها الشرائع ، وتختلف فيها أقوال علماء ملتنا ، وقد تعلق الجبائي بهذه الآية في الرد على المجبرة ، إذ يقولون إنه تعالى يصرف الكفار عن الإيمان ، قال : لوكان كذلك ما قال ( أني تصرفون ) ، كما لو أعمى بصر أحدهم ، لا يقول : إني عميت ، كذلك الكاف للتشبيه في موضع نصب ، والإشارة بذلك ، قيل : إلى المصدر المفهوم من ( تصرفون ) مثل صرفهم عن الحق بعد الإقرار به في قوله ( فسيقولون الله ) حق العذاب عليهم ، أي : جازاهم مثل أفعالهم ، وقيل : إشارة إلى الحق ، قال الزمخشري : (كذلك) مثل ذلك الحق (حقت كلمة ربك) أي : كها حق وثبت أن الحق بعد الضلال ، أو كها حق أنهم مصروفون عن الحق ، ( فكذلك حقت كلمة ربك ) ، وقال ابن عطية كذلك أي : كما كانت صفات الله كما وصف ، وعبادته واجبة ، كما تقـرر : وانصراف هؤلاء كما قـدر عليهم ، واكتسبوا كـذلك حقت ، ومعنى ( فسقـوا ) تمردوا في كفرهم ، وخرجوا إلى الحد الأقصى فيه ، و ( أنهم لا يؤمنون ) بدل من كلمة ( ربك ) أي : حق عليهم انتفاء الإيمان ، ويجوز أن يراد بالكلمة عدة العذاب ، ويكون ( أنهم لا يؤمنون ) تعليلًا أي : لأنهم لا يؤمنون ، ويوضح هذا الوجه قراءة ابن أبي عبلة ( إنهم لا يؤمنون ) بالكسر ، وهذا إخبار منه تعالى أن في الكفار من حتم الله بكفره ، وقضي بتخليده ، وقرأ أبو جعفر وشيبة والصاحبان ( كلمات ) على الجمع هنا ، وفي آخر السورة ، وقرأ باقي السبعة على الإفراد ، ﴿ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأتى تؤفكون ﴾ لما استفهمهم عن أشياء من صفات الله تعالى ، واعترفوا بها ، ثم أنكر عليهم صرفهم عن الحق ، وعبادة الله ، استفهم عن شيء هو سبب العبادة ، وهو إبداء الخلق وهم يسلمون ذلك ، ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ [ لقهان : آية ٢٥ ] ، ثم أعاد الخلق ، وهم منكرون ذلك لكنه عطفه على يسلمونه ، ليعلم أنهما سواء بالنسبة إلى قدرة الله ، وأن ذلك لوضوحه ، وقيام برهانه ، قرن بما يسلمونه ، إذ لا يدفعه إلا مكابر ، إذ هو من الواضحات التي لا يختلف في إمكانها العقلاء ، وجاء الشرع بوجوبه ، فوجب اعتقاده ، ولما كانوا لمكابرتهم لا يقرون بذلك ، أمر تعالى نبيه ـ ﷺ ـ أن يجيب ، فقال ( قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) وأبرز الجواب في جملة مبتدأة مصرح بخبرها ، فعاد الخبر فيها مطابقاً لخبر اسم الاستفهام ، وذلك تأكيد وتثبيت ، ولما كان الاستفهام قبل هذا لا مندوحة لهم عن الاعتراف به ، جاءت الجملة محذوفاً منها أحد جزءيها في قوله ( فسيقولون الله ) ولم يحتج إلى التأكيد بتصريح خبرها ، ومعنى ( تؤفكون ) تصرفون ، وتقلبون عن اتباع الحق ، ﴿ قل هل

من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فها لكم كيف تحكمون ﴾ لما بين تعالى عجز أصنامهم عن الإبداء والإعادة ، اللذين هما من أقوى أسباب القدرة ، وأعظم دلائل الألوهية ، بين عجزهم عن هذا النوع من صفات الإلَّه ، وهو الهداية إلى الحق وإلى مناهج الصواب ، وقد أعقب الخلق بالهداية في القرآن في مواضع قال تعالى حكاية عن الكليم ﴿ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ [طه : آية ٥٠ ] ، وقال : ﴿ الذي خلق فسوَّى والذي قدَّر فهدى ﴾ [ الأعلى : آيتان ٢ ، ٣ ] ، فاستدل بالخلق والهداية على وجود الصانع ، وهما حالان للجسد والروح ، ولما كانت العقول يلحقها الاضطراب والغلط ، بين تعالى أنه لا يهديهما إلا هو ، بخلاف أصنامهم ومعبوداتهم ، فإنه ما كان منها لا روح فيه جماد لا تأثير له ، وما فيه روح فليس قادرا على الهداية ، بل الله تعالى هو الذي يهديه ، وهدى تتعدّى بنفسها إلى اثنين ، وإلى الثاني بإلى ، وباللام و ( يهدي إلى الحق ) حذف مفعولهِ الأول ، ولا يصح أن يكون لازماً بمعنى يهتدي ، لأن مقابله إنما هو متعد وهو قوله ( قل الله يهدي للحق ) أي : يهدي من يشاء إلى الحق ، وقد أنكر المبرد ما قاله الكسائي والفراء ، وتبعهما الزمخشري من أن يكون هدى بمعنى اهتدى ، وقال : لا نعرف هذا ، و ( أحق ) ليست أفعل تفضيل ، بل المعنى حقيق بأن يتبع ، ولما كانوا معتقدين أن شركاءهم تهدي إلى الحق ، ولا يسلمون حصر الهداية لله تعالى ، أمر نبيه \_ ﷺ ـ بأن يبادر بالجواب ، فقال ( قل الله يهدي للحق ) ثم عادل في السؤال بالهمزة وأم ، بين من هو حقيق بالاتباع ، ومن هو غير حقيق ، وجاء على الأفصح الأكثر ، من فصل أم مما عطفت عليه بالخبر ، كقوله : ﴿ أَذَلَكَ خير أم جنة الخلد ﴾ [ الفرقان : آية ١٥ ] ، بخلاف قوله : ﴿ أقريب أم بعيد ما توعدون ﴾ [ الأنبياء : آية ١٠٩ ] ، وسيأتي القول في ترجيح الوصل هنا ، في موضعه إن شاء الله تعالى ، وقرأ أهل المدينة إلا ورشا ( أمن لا يَهْدُي ) بفتح الياء وسكون الهاء وتشديد الدال ، فجمعوا بين ساكنين ، قال النحاس : لا يقدر أحد أن ينطق به ، وقال المبرد : من رام هذا لا بد أن يحرك حركة خفيفة ، وسيبويه يسمى هذا اختلاس الحركة ، وقرأ أبو عمرو وقالون في رواية كذلك، إلا أنه اختلس(١) الحركة، وقرأ ابن عامروابن كثيروورش وابن محيصن كذلك، إلا أنهم فتحوا الهاء ، وأصله : يهتدي ، فقلب حركة التاء إلى الهاء ، وأدغمت التاء في الدال ، وقرأ حفص ويعقوب والأعمش عن أبي بكر كذلك ، إلا أنهم كسروا الهاء ، لما اضطر إلى الحركة حرَّك بالكسر ، وقال أبوحاتم : هي لغة سفلي مضر ، وقرأ أبو بكر في رواية يحيى بن آدم كذلك ، إلا أنه كسر الياء ، ونقل عن سيبويه أنه لا يجيز يهدي ، ويجيز تهدي ، ونهدي ، وأهدي قال : لأن الكسرة في الياء تثقل ، وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وثاب والأعمش ( يهـدي ) مضارع هدى ، قال الزمخشري : هذه الهداية أحق بالاتباع ، أم الذي لا يهدي ، أي : لا يهتدي بنفسه أو لا يهدي غيره ، إلا أن يهديه الله ، وقيل : معناه : أم من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان ، فينتقل إليه إلا أن يهدى إلا أن ينقل أولا يهتدي ، ولا يصح منه الاهتداء إلا بنقله الله تعالى من حاله إلى أن يجعله حيواناً مطلقاً ، فيهديه انتهى ، وتقدم إنكار المبرد ما قاله الكسائي والفراء ، وتبعهما الزمخشري من أن هدى بمعنى اهتدى ، وقال أبو على الفارسي : وصف الأصنام بأنها لا تهتدي إلا أن تهتدي ، ونحن نجدها لا تهتدي وإن هديت فوجه ذلك أنه عامل في العبادة عنها ، معاملتهم في وصفها بأوصاف من يعقل ، وذلك مجاز ، وموجود في كثير من القرآن ، وقال ابن عطية : والذي أقول إن قراءة حمزة والكسائي يحتمل أن يكون المعنى : أم من لا يهدي أحداً إلا أن يهدي ذلك الأحد بهداية من عند الله ، وأما على غيرها من القراءات التي مقتضاها، أم من لا يهتدي إلا أن يهدي ، فيتجه المعنى على ما تقدم لأبي علي الفارسي ، وفيه تجوز كثير ، ويحتمل أن يكون ما ذكر الله من تسبيح الجهادات ، هو اهتداؤها ، وقيل : تم الكلام عند قوله ( أم من لا يهدي ) أي : لا يهدي غيره ، ثم قال ( إلا أن

<sup>(</sup>١) اختلس : الخلس الأخذ في نُهْزة ومخاتلة .

لسان العرب ٢/١٢٦٦ .

يهدّي) استثناء منقطع ، أي : لكنه يحتاج إلى أن يهدي ، كما تقول : فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمع ، أي : لكنه يحتاج إلى أن يسمع ، وقيل : (أم من لا يهدي) في الرؤساء المضلين انتهى ، ويكون استثناء متصلاً ، لأنه إذ ذاك يكون فيهم قابلية الهداية ، بخلاف الأصنام (في الكم) استفهام معناه التعجب والإنكار ، أي : أيّ شيء لكم في اتخاذ هؤلاء الشركاء ، إذ كانوا عاجزين عن هداية أنفسهم ، فكيف يمكن أن يهدوا غيرهم (كيف تحكمون) استفهام آخر ، أي : كيف تحكمون بالباطل ، وتجعلون لله أنداداً وشركاء ، وهاتان جملتان أنكر في الأولى ، وتعجب من اتباعهم من لا يهدي ولا يمتدي ، وأنكر في الثاني حكمهم بالباطل وتسوية الأصنام برب العالمين ، ﴿ وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من المحق شيئاً إن الله عليم بما يفعلون ﴾ .

الظاهر أن (أكثرهم) على بابه ، لأن منهم من تبصر في الأصنام ورفضها كما قال : أَرَبُّ يَـبُـولُ الشَّعـلِبَـانِ بِـرَأْسِـهِ لَقَـدْ هَـانَ مَنْ بَــالَتْ عَلَيْـهِ الثَّعَــالِبُ(١)

وقيل : المراد بأكثرهم جميعهم ، والمعنى : ما يتبع أكثرهم في اعتقادهم في الله وفي صفاته إلا ظناً ، ليسوا متبصرين ، ولا مستندين إلى برهان ، إنما ذلك شيء تلقفوه من آبائهم ، والظن في معرفة الله لا يغني من الحق شيئاً ، أي : من إدراك الحق ومعرفته على ما هو عليه ، لأنه تجويز لا قطع ، وقيل : وما يتبع أكثرهم في جعلهم الأصنام آلهة ، واعتقادهم أنها تشفع عند الله وتقرب إليه ، وقرأ عبد الله ( تفعلون ) بالتاء على الخطاب التفاتاً ، والجملة تضمنت التهديد والوعيد على اتباع الظن وتقليد الأباء ، وقيل : نزلت في رؤساء اليهود وقريش ، ﴿ وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ﴾ لما تقدم قولهم : ﴿ ائت بقرآن غير هذا أو بدله ﴾ [ يونس : آية ١٥ ] ، وكان من قولهم : إنه افتراه ، قال تعالى ( وما كان هذا القرآن أن يفتري ) أي : ما صح ولا استقام أن يكون هذا القرآن المعجز مفتري ، والإشارة بهذا فيها تفخيم المشار إليه وتعظيمه ، وكونه جامعاً للأوصاف التي يستحيل وجودها فيه أن يكون مفترى ، والظاهر أن ( أن يفتري ) هو خبر كان ، أي افتراء ، أي ذا افتراء ، أو مفتري ، ويزعم بعض النحويين أن ( أن ) هذه هي المضمرة بعد لام الجحود ، في قولك : ما كان زيد ليفعل ، وأنه لما حذفت اللام أظهرت أن ، وأن اللام وأن يتعاقبان ، فحيث جيء باللام لم تأت بأن ، بل تقدرها ، وحيث حذفت اللام ظهرت ( أن ) والصحيح أنهما لا يتعاقبان ، وأنه لا يجوز حذف اللام ، وإظهار أن إذ لم يقم دليل على ذلك ، وعلى زعم هذا الزاعم لا يكون ( أن يفتري ) خبراً لكان ، بل الخبر محذوف ، و ( أن يفتري ) معمول لذلك الخبر ، بعد إسقاط اللام ، ووقعت لكن هنا أحسن موقع ، إذ كانت بين نقيضين ، وهما الكذب والتصديق المتضمن الصدق ، و ( الذي بين يديه ) الكتب الإلهية المتقدمة ، قاله ابن عباس ، كما جاء ﴿ مصدَّقاً لما معكم ﴾ [ البقرة : آية ٤١ ] ، وعن الزجاج ( الذين بين يديه ) أشراط الساعة ، ولا يقوم البرهان على قريش إلا بتصديق القرآن ما في التوراة والإنجيل ، مع أن الأتي به يقطعون أنه لم يطالع تلك الكتب ولا غيرها ، ولا هي في بلده ، ولا قومه ، لا بتصديق الأشراط ، لأنهم لم يشاهـ دوا شيئاً منهـا ، ( وتفصيل الكتاب ) تبيين ما فرض وكتب فيه، من الأحكام والشرائع .

وقرأ الجمهور ( تصديق ) ( وتفصيل ) بالنصب ، فخرجه الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان والزجاج ، على أنه خبر كان مضمرة ، أي : ولكن كان تصديق ، أي : مصدقاً ومفصلاً ، وقيل : انتصب مفعولاً من أجله ، والعامل

<sup>(</sup>۱) ينسب البيت إلى العباس بن مرداس كما نسب والصحاح واللسان ( ثعلب ) وكذا في فصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري وهو من ملحقات ديوان العباس بن مرداس ط بغداد ، ونسبه البويري في نهاية الأدب ٢٤/١٨ إلى راشد بن عبد ربه السلمي وكان سادناً لصنم ، فرأى ثعلباً يبول برأسه فقال هذا البيت . وروي ( ذل ) بدلاً من ( هان ) .

محذوف ، والتقدير : ولكن أنزل للتصديق ، وقيل : انتصب على المصدر ، والعامل فيه فعل محذوف ، وقرأ عيسى بن عمر ( تفصيلُ ) ( وتصديق ) بالرفع ، وفي يوسف خبر مبتدأ محذوف ، أي : ولكن هو تصديق ، كها قال الشاعر : ولَسْتُ الشَّاعِر السَّفْسَافَ فِيهِمْ وَلَسْكِنْ مَلَّةُ الْحَرْبِ الْعَوَالِي (١)

أي : ولكن أنا ، وزعم الفراء ومن تابعه : أن العرب إذا قالت : ولكن بالواو آثرت تشديد النون ، وإذا لم تكن الواو آثرت التخفيف ، وقد جاء في السبعة مع الواو التشديد والتخفيف ، و ( لا ريب فيه ) داخل في حيز الاستدراك ، كأنه قيل : ولكن تصديقاً وتفصيلًا منتفياً عنه الريب ، كائناً من رب العالمين ، قال الزمخشري (٢) : ويجوز أن يراد : ولكن كان تصديقاً من رب العالمين ، وتفصيلًا منه في ذلك ، فيكون ( من رب العالمين ) متعلقاً بتصديق وتفصيل ، ويكون ( لا ريب فيه ) اعتراضاً ، كما تقول : زيد لا شك فيه كريم انتهى ، فقوله : فيكون ( من رب العالمين ) متعلقا بـ ( تصديق ) ( وتفصيل ) إنما يعني من جهة المعنى ، وأما من جهة الإعراب فلا يكون إلا متعلقاً بأحدهما ، ويكون من باب الإعمال ، وانتفاء الريب عنه على ما بين في البقرة في قوله : ﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه ﴾ [ البقرة : آية ٢ ] ، وجمع بينه وبين قوله ( وإن كنتم في ريب بما نزلنا ) ﴿ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ لما نفي تعالى أن يكون القرآن مفترى ، بل جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتب ، وبياناً لما فيها ، ذكر أعظم دليل على أنه من عند الله، وهو الإعجاز الذي اشتمل عليه ، فأبطل بذلك دعواهم افتراءه ، وتقدم الكلام على ذلك مشبعا في البقرة في قوله ( وإن كنتم في ريب ) الآية ، وأم متضمنة معني بل ، والهمزة على مذهب سيبويه أي : بل أيقولون اختلقه ، والهمزة تقرير لالتزام الحجة عليهم ، أو إنكار لقولهم واستبعاد ، وقالت فرقة : أم هذه بمنزلة همزة الاستفهام ، وقال أبو عبيدة : أم بمعنى الواو، ومجازه: ويقولون افتراه، وقيل: الميم صلة، والتقدير: أيقولون، وقيل: أم هي المعادلة للهمزة، وحذفت الجملة قبلها ، والتقدير أيقرون به أم يقولون افتراه ، وجعل الزمخشري ( قل فأتوا ) جملة شرط محذوفة ، فقال : قل إن كان الأمركما تزعمون ، فأتوا أنتم على وجه الافتراء ، بسورة مثله ، فأنتم مثله في العربية والفصاحة والألمعية ، فأتوا بسورة مثله شبيهة به في البلاغة وحسن النظم انتهى ، والضمير في ( مثله ) عائد على القرآن ، أي : بسورة مماثلة للقرآن ، وتقدم الكلام لنا فيها وقع به الإعجاز ، وقرأ عمرو بن قائد ( بسورة مثله ) على الإضافة أي : بسورة كتاب ، أو كلام مثله ، أي : مثل القرآن ، وقال صاحب اللوامح : هذا مما حذف الموصوف منه ، وأقيمت الصفة مقامه ، أي : بصورة بشر مثله ، فالهاء في ذلك واقعة إلى النبي \_ ﷺ \_ وفي العامة إلى القرآن ، وادعوا من استطعتم أن تدعوه من خلق الله إلى الاستعانة على الإتيان بمثله ( من دون الله ) أي : من غير الله ، لأنه لا يقدر على أن يأتي بمثله أحد إلا الله ، فلا تستعينوه وحده ، واستعينوا بكل من دونه إن كنتم صادقين في أنه افتراه ، وقد تمسك المعتزلة بهذه الآية على خلق القرآن ، قالوا لأنه تحدى به وطلب الإتيان بمثله ، وعجزوا ، ولا يمكن هذا إلا إذا كان الإتيان بمثله صحيح الوجود في الجملة ولو كان قديما لكان الإتيان بمثل القديم محالًا في نفس الأمر ، فوجب أن لا يصح التحدي به ، وقال أبو عبــد الله الرازي : مــراتب التحدي بالقرآن ست ، تحدُّ بكل القرآن ، في ﴿ قُلْ لئن اجتمعت ﴾ [ الإسراء : آية ٨٨ ] ، وتحد بعشر سور ، وتحدُّ بسورة واحدة ، وتحد بحديث مثله في قوله ( فليأتوا بحديث مثله ) ، وفي هذه الأربع طلب أن يعارض رجل يساوي الرسول في عدم التتلمذ والتعليم ، وتحد طلب منهم معارضة سورة واحدة من أي إنسان ، كان تعلم العلوم أو لم يتعلمها ، وفي هذه المراتب الخمس تحدى كل واحد من الخلق ، وتحد طلب من المجموع ، واستعانة بعض ببعض انتهى ملخصا .

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر لم أقف على قائله والبيت في الدر المصون تفسير سورة يونس .

<sup>(</sup>۲) انظر الكشاف ۲/۷۶۳.

﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ﴾ قال الزمخشري ( بل كذبوا ) بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن، وفاجؤوه في بديهة السماع ، قبل أن يفهموه ويعلموا كنه أمره ، وقبل أن يتدبروه ، ويفقهوا تأويله ومعانيه ، وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم ، وقال ابن عطية : هذا اللفظ يحتمل معنيين ، أحدهما : أن يريد بما الوعيد الذي توعدهم الله على الكفر ، وتأويله على هذا : يريد به ما يؤول إليه أمره ، كما هو في قوله : ﴿ هل ينظرون إلا تأويله ﴾ [ الأعراف : آية ٥٣ ] ، والآية محملها على هذا التأويل يتضمن وعيداً ، والمعنى الثاني أنه أراد ، بل كذبوا بهذا القرآن العظيم المنبيء بالغيوب ، الذي لم يتقدّم لهم به معرفة ، ولا أحاطوا بمعرفة غيوبه وحسن نظمه ، ولا جاءهم تفسير ذلك وبيانه ، وقال أبو عبد الله الـرازي : يحتمل وجوهاً ، الأول : كلما سمعوا شيئاً من القصص ، قالوا : أساطير الأولين ، ولم يعرفوا أن المقصود منها ليس نفس الحكاية ، بل قدرته تعالى على التصرف في هذا العالم ، ونقله أهله من عز إلى ذل ، ومن ذل إلى عز ، وبفناء الدنيا فيعتبر بذلك ، وأن ذلك القصص بوحي من الله ، إذ أعلم بذلك على لسان رسول الله \_ ﷺ ـ من غير تحريف ، مع كونه لم يتعلم ولم يتتلمذ ، الثاني : كلما سمعوا حروف التهجيّ ، ولم يفهموا منها شيئاً ساء ظنهم ، وقد أجاب الله بقوله ( منه آيات بينات ) الآية ، الثالث : ظهور القرآن شيئًا فشيئًا ، فساء ظنهم ( وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) وقد أجاب تعالى ، وشرح في مكانه ، الرابع : القرآن مملوء من الحشر ، وكانوا ألفوا المحسوسات ، فاستبعدوا حصول الحياة بعد الموت ، فبين الله صحة المعاد بالدلائل الكثيرة ، الخامس : أنه مملوء من الأمر بالعبادات ، وكانوا يقولون : إله العالم غني عن طاعتنا ، وهو أجل أن يأمرنا بما لا فائدة لـه فيه ، وأجـاب تعالى بقـوله : ﴿ إِن أحسنتم أحسنتم ﴾ [ الإسراء : آية ١٧ ] ، وبالجملة ، فشبه الكفار كثيرة ، فلما رأوا القرآن مشتملًا على أمور ما عرفوا حقيقتها ، ولا اطلعوا على وجه الحكمة فيها ، كذبوا بالقرآن ، فقوله ( بما لم يحيطوا بعلمه ) إشارة إلى عدم علمهم بهذه الأشياء ، وقوله ( ولما يأتهم تأويله ) إشارة إلى عدم جهدهم ، واجتهادهم في طلب أسرار ما تضمنه القرآن انتهى ملخصاً . وقال الزمخشري : فإن قلت : ما معنى التوقع في قوله تعالى ( ولما يأتهم تأويله ) قلت : معناه أنهم كذبوا به على البديهة قبل التدبر ، ومعرفة التأويل تقليداً للآباء ، وكذبوه بعد التدبر تمرداً وعناداً ، فذمهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به ، وجاء بكلمة التوقع ليؤذن أنهم علموا بعد علوَّ شأنه ، وإعجازه لما كرر عليهم التحدي ، ورازوا قواهم في المعارضة ، واستيقنوا عجزهم عن مثله ، فكذبوا به بغياً وحسداً انتهى . ويحتاج كلامه هذا إلى نظر ، وقال أيضاً : ويجوز أن يكون المعنى : ولما يأتهم تأويله ، ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب ، أي : عاقبته حتى يتبين لهم ، أكذب هو أم صدق ، يعني : أنه كتاب معجز من جهتين « من جهة إعجاز نظمه ، ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب » فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه ، وبلوغه حد الإعجاز ، وقبل أن يخبروا إخباره بالمغيبات ، وصدقه وكذبه انتهي . وبقيت جملة الإحاطة بلم ، وجملة إتيان التأويل بلما ، ويحتاج في ذلك إلى فرق دقيق ، والكاف في موضع نصب ، أي : مثل ذلك التكذيب ، كذب الذين من قبلهم ، يعني قبل النظر في معجزات الأنبياء ، وقبل تدبرها من غير إنصاف من أنفسهم ، ولكن قلدوا الأباء عاندوا ، قال ابن عطية : قال الزجاج (كيف) في موضع نصب على خبركان ، لا يجوز أن يعمل فيه ( انظر ) لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه ، هذا قانون النحويين ، لأنهم عاملوا (كيف) في كل مكان معاملة الاستفهام المحض ، في قولك : كيف زيد ، ولكيف تصرفات غير هذا ، تحل محل المصدر الذي هو كيفية ، وينخلع معنى الاستفهام ، ويحتمل هذا الموضع أن يكون منها ، ومن تصرفاتها قولهم : كن كيف شئت ، وانظر قول البخاري : كيف كان بدء الوحي ؟ فإنه لم يستقم انتهى ، وقول الزجاج : لا يجوز أن يعمل فيه ( انظر ) وتعليله يريد لا يجوز أن تعمل فيه ( انظر ) لفظاً لكن الجملة في موضع نصب لـ ( انظر ) معلقة وهي من نظر القلب ، وقول ابن عطية : هذا قانون النحويين إلى آخر تعليله ليس كما

ذكر ، بل لكيف معنيان ، أحدهما : الاستفهام المحض ، وهو سؤال عن الهيئة إلا أن تعلق عنها العامل ، فمعناها معنى الأسهاء التي يستفهم بها إذا علق عنها العامل ، والثاني : الشرط لقول العرب : كيف تكون أكون ، وقوله : ولكيف تصرفات إلى آخره ، ليس كيف تحل محل المصدر ، ولا لفظ كيفية هو مصدر ، إنما ذلك نسبة إلى كيف ، وقوله : ويحتمل أن يكون هذا الموضع منها ومن تصرفاتها ، قولهم : كن كيف شئت ، لا يحتمل أن يكون منها ، لأنه لم يثبت لها المعني الذي ذكر من كون كيف بمعنى كيفية ، وادعاء مصدر كيفية ، وأما : كن كيف شئت ، فكيف ليست بمعنى كيفية ، وإنما هي شرطية ، وهو المعنى الثاني الذي لها ، وجوابها محذوف التقدير : كيف شئت فكن ، كها تقول : قم متى شئت ، فمتى اسم شرط ظرف لا يعمل فيه قم ، والجواب محذوف تقديره متى شئت فقم وحذف الجواب لدلالة ما قبله عليه ، كقولهم : اضرب زيداً إن أساء إليك ، التقدير : إن أساء إليك ، فاضربه ، وحذف فاضربه لدلالة اضرب المتقدم عليه ، وأما قول البخاري : كيف كان بدء الوحي ؟ فهو استفهام محض ، إما على سبيل الحكاية ، كأنَّ قائلًا سأله ، فقال : كيف كان بدء الوحي ؟ فأجاب بالحديث الذي فيه كيفية ذلك ، و ( الظالمين ) الظاهر أنه أريد به الذين من قبلهم ، ويحتمل أن يراد به من عاد عليه ضمير ( بل كذبوا ) ﴿ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ﴾ الظاهر : أنه إخبار بأن من كفار قريش من سيؤمن به ، وهو من سبقت له السعادة ، ومنهم من لا يؤمن به ، فيوافى على الكفر وقيل : هو تقسيم في الكفار الباقين على كفرهم ، فمنهم من يؤمن به باطناً ، ويعلم أنه حق ، ولكنه كذب عناداً ، ومنهم من لا يؤمن به لا باطنا ولا ظاهراً ، إما لسرعة تكذيبه وكونه لم يتدبره ، وإما لكونه نظر فيه فعارضته الشبهات وليس عنده من الفهم ما يدفعها ، وفيه تفريق كلمة الكفار ، وأنهم ليسوا مستوين في اعتقاداتهم ، بل هم مضطربون ، وإن شملهم التكذيب والكفر ، وقيل : الضمير في ( ومنهم ) عائد على أهل الكتاب ، والظاهر عوده على من عاد عليه ضمير ( أم يقولون ) ، وتعلق العلم بالمفسدين وحدهم تهديد عظيم لهم ، ﴿ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ﴾ أي : وإن تمادوا على تكذيبك ، فتبرأ منهم قد أعذرت وبلغت ، كقوله : ﴿ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون ﴾ [ الشعراء : آية ٦٦ ] ، ومعنى ( لي عملي ) أي : جزاء عملي ، ولكم جزاء عملكم ، ومعنى ( عملي ) الصالح المشتمل على الإيمان والطاعة ، ( ولكم عملكم ) المشتمل على الشرك والعصيان ، والـظاهر أنها آيـة منابـذة وموادعة ، وضمنها الوعيد ، كقوله : ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ [ الكافرين : آية ١ ] ، وقيل : المقصود بذلك استهالتهم ، وتأليف قلوبهم ، وقال قوم ، منهم ابن زيد : هي منسوخة بالقتال ، لأنها مكية ، وهو قول مجاهد والكلبي ومقاتل ، وقال المحققون : ليست بمنسوخة ، ومدلوها اختصاص كل واحد بأفعاله ، وثمراتها من الثواب والعقاب ، ولم ترفع آية السيف شيئاً من هذا ، وبدأ في المأمور بقوله ( لي عملي ) لأنه آكد في الانتفاء منهم ، وفي البراءة ، بقوله ( أنتم بريئون مما أعمل) لأن هذه الجملة جاءت كالتوكيد ، والتتميم لما قبلها ، فناسب أن تلي قوله ( ولكم عملكم ) ولمراعاة الفواصل ، إذ لو تقدم ذكر براءة ، كما تقدم ذكر ( لي عملي ) لم تقع الجملة فاصلة ، إذ كان يكون التركيب : وأنتم بريئون مما أعمل ﴿ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون \* ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون ﴾ قال ابن عباس : نزلت الأيتان في النضر بن الحرث ، وغيره من المستهزئين ، وقال ابن الأنباري : في قوم من اليهود انتهى ، وهذه الآية فيها تقسيم من لا يؤمن من الكفار إلى هذين القسمين ، بعد تقسيم المكذبين إلى من يؤمن ، ومن لا يؤمن ، والضمير في ( يستمعون ) عائد على معنى من ، والعود على المعنى دون العود على اللفظ في الكثرة ، وهو كقوله ( ومن الشياطين من يغوضون له ) ، والمعنى من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن ، وعلمت الشرائع ، ثم نفي جدوى ذلك الاستماع بقوله ( أفأنت تسمع الصم ) أي : هم وإن إستمعوا إليك صم عن إدراك ما تلقيه إليهم ، ليس لهم وعي ولا قبول ، ولا سيها قد انضاف إلى الصمم

انتفاء العقل ، فجرى بمن عدم السمع والعقل أن لا يكون له إدراك لشيء البتة ، بخلاف أن لو كان الأصم عاقلاً ، فإنه بعقله يهتدي إلى أشياء ، وأعاد في قوله ( ومنهم من ينظر إليك ) الضمير مفرداً مذكراً على لفظ ( من ) وهو الأكثر في لسان العرب ، والمعنى : أنهم عمي فلا تقدر على هدايتهم ، لأن السبب الذي يهتدى به إلى رؤية الدلائل قد فقدوه ، هذا وهم مع فقد البصر ، قد فقدوا البصيرة ، إذ من كان أعمى ، فإنه مهديه نور بصيرته إلى أشياء بالحدس ، وهذا قد جمع بين فقدان البصر والبصيرة ، وهذه مبالغة عظيمة في انتفاء قبول ما يلقى إلى هؤلاء ، إذ جمعوا بين الصمم وانتفاء العقل ، وبين العمى وفقد البصيرة ، وقوله ( أفأنت ) تسلية للرسول \_ على - وأن لا يكترث (١) بعدم قبولهم ، فإن الهداية إنما هي لله ، قال ابن عطية : جاء ينظر على لفظ من ، وإذا جاء الفعل على لفظها فجائز أن يعطف عليه آخر على المعنى ، وإذا جاء أولاً على معناها ، فلا يجوز أن يعطف عليه بآخر على اللفظ ، لأن الكلام يلبس حينئذ انتهى ، وليس كها قال ، بل يجوز أن تراعي اللفظ فتعيد الضمير على حسب ما تريد من المعنى ، من تأنيث وتثنية وجمع ، ثم تراعي اللفظ فتعيد الضمير معلم على من أويذا مذكراً ، وفي ذلك تفصيل ذكر في علم النحو .

والمقصود من الأيتين إعلامه \_ عليه السلام \_ بأن هؤلاء الكفار قد انتهوا في النفرة والعداوة ، والبغض الشديد ، في رتبة من لا ينفع فيه علاج البتة ، لأن من كان أصم أحمق وأعمى فاقد البصيرة ، لا يمكن ذلك أن يقف على محاسن الكلام ، وما انطوى عليه من الإعجاز ، ولا يمكن هذا أن يرى ما أجرى الله على يدي رسوله من الخوارق ، فقد أيس من هداية هؤلاء ، وقال الشاعر :

### وإِذَا خَفِيت عَلَى النَعْبِيِّ فَعَاذِرٌ أَنْ لاَ تَراءى مَقْلَة عَمْيَاءُ

ولما ذكر تعالى هؤلاء الأشقياء ، ذكر تعالى أنه لا يظلمهم شيئاً إذ قد أزاح عللهم ببعثة الرسل ، وتحذيرهم من عقابه ، ولكن هم ظالمو أنفسهم بالكفر والتكذيب ، واجتمل هذا النفي للظلم أن يكون في الدنيا ، أي : لا يظلمهم شيئاً من مصالحهم ، واحتمل أن يكون في الآخرة ، وأن ما يلحقهم من العقاب هو عدل منه ، لأنهم هم الذين تسببوا فيه ، باكتساب ذنوبهم ، كما قدّر تعالى عليهم لا يسأل عما يفعل ، وتقدم خلاف القراء في ( ولكن الناس ) من تشديد النون ، ونصب الناس ، وتخفيفها والرفع ، ﴿ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ﴾ قرأ الأعمش وحفص ( يحشرهم ) بالياء راجعاً الضمير غائباً عائداً على الله ، إذ تقدّم أن الله لا يظلم الناس شيئاً ، ولما ذكر أولئك الأشقياء أتبعه بالوعيد ، ووصف حالهم يوم القيامة ، والمعنى : كأن لم يلبثوا في الدنيا ، أو في القبور ، يعني : فقليل لبثهم ، وذلك لهول ما يعاينون من شدائد القيامة ، أو لطول يوم القيامة ووقوفهم للحساب ، قال ابن عباس : رأوا أن طول أعهارهم في مقابلة الخلود كساعة ، قال ابن عطية : ويوم ظرف ، ووضعه بفعل مضمر ، تقديره : واذكر ، ويصح أن ينتصب بالفعل الذي يتضمنه قوله ( كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ) ويصح نصبه بيتعارفون ، والكاف من قوله ( كأن ) يصح أن تكون في موضع الصفة لليوم ، ويصح أن تكون في موضع المصدر ، كأن لم يلبثوا ) في موضع الخال من الضمير في ( نحشرهم ) انتهى ، أما قوله : ويصح أن ينتصب بالفعل الذي يتضمنه ، كأن لم يلبثوا ) في موضع من معنى الكلام وهو السرعة انتهى ، فيكون التقدير : ويوم نحشرهم يسرعون كأن لم يلبثوا ، وأما قوله : والكاف من معنى الكلام وهو السرعة انتهى ، فيكون التقدير : ويوم نحشرهم يسرعون كأن لم يلبثوا ، وأما قوله : والكاف من معنى الكلام وهو السرعة انتهى ، فيكون التقدير : ويوم نحشرهم يسرعون كأن لم يلبثوا ، وأما قوله : والكاف من معنى الكلام وهو السرعة انتهى ، فيكون التقدير : ويوم نحشرهم يسرعون كأن لم يلبثوا ، وأما قوله : والكاف من معنى الكلام أو

<sup>(</sup>١) يكترث : كرثه الأمر يَكْرِثه ويكرُثه كَرْثاً وأَكْرَثَه : ساءه واشتد عليه ، وبلغ منه المشقة . لسان العرب ٥/٣٨٤٨ .

قوله (كأن) يصح أن تكون في موضع الصفة لليوم ، فلا يصح لأن ( يوم نحشرهم ) معرفة ، والجمل نكرات ، ولا تنعت المعرفة بالنكرة ، لا يقال : إن الجمل الذي يضاف إليها أسهاء الزمان نكرة على الإطلاق ، لأنها إن كانت في التقدير تنحل إلى معرفة ، فإن ما أضيف إليها يتعرف ، وإن كانت تنحل إلى نكرة ، كان ما أضيف إليها نكرة ، تقول : مررت في يوم قدم زيد الماضي ، فتصف يوم بالمعرفة ، وجئت ليلة قدم زيد المباركة علينا ، وأيضاً فـ ( كأن لم يلبثوا ) لا يمكن أن يكون صفة لليوم من جهة المعنى ، لأن ذلك من وصف المحشورين ، لا من وصف يوم حشرهم ، وقد تكلف بعضهم تقدير محذوف يربط ، فقدره : كأن لم يلبثوا قبله ، فحذف قبله ، أي : قبل اليوم ، وحذف مثل هذا الرابط لا يجوز ، فالظاهر أنها جملة حالية من مفعول ( نحشرهم ) كما قـاله ابن عـطية آخـراً ، وكذا أعـربه الـزمخشري(١) ، وأبو البقـاء ، قال الزمخشري(٢): فإن قلت: (كأن لم يلبثوا) و (يتعارفون) كيف موقعهما، قلت: أما الأولى فحال منهم، أي: نحشرهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة ، وأما الثانية ، فإما أن تتعلق بالظرف يعني فتكون حالًا ، وإما أن تكون مبينة لقوله : (كأن لم يلبثوا إلا ساعة ) لأن التعارف يبقى مع طول العهد ، وينقلب تناكراً انتهى ، وقال الحوفي ( يتعارفون ) فعل مستقبل في موضع الحال من الضمير في ( يلبثوا ) وهو العامل ، كأنه قال متعارفين ، المعنى اجتمعوا متعارفين ، ويجوز أن يكون حالًا من الهاء والميم في ( نحشرهم ) وهو العامل انتهى ، وأما قول ابن عطية : ويصح أن يكون في موضع نصب للمصدر كأنه قال : ويوم نحشرهم حشراً ، كأن لم يلبثوا ، فقد حكاه أبـو البقاء ، فقـال : وقيل : هـو نعت لمصدر محذوف ، أي : حشراً كأن لم يلبثوا قبله انتهى ، وقد ذكرنا أن حذف مثل هذا الرابط لا يجوز ، وجوزوا في ( يتعارفون ) أن يكون حالًا على ما تقدم ذكره ، من الخلاف في ذي الحال ، والعامل فيها ، وأن يكون جملة مستأنفة ، أخبر تعالى أنه يقع التعارف بينهم ، وقال الكلبي : يعرف بعضهم بعضاً ، كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا من قبورهم ، وهو تعارف توبيخ وافتضاح ، يقول بعضهم لبعض : أنت أضللتني وأغويتني ، وليس تعارف شفقة وعطف ، ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة ، كما قال تعالى : ﴿ ولا يسأل حميم حميماً يبصرونهم ﴾ [ المعارج : آية ١٠ ] ، وقيل : يعرف بعضهم بعضا ما كانوا عليه من الخطأ والكفر ، وقال الضحاك : تعارف تعاطف المؤمنين ، والكافرون لا أنساب بينهم ، وقيل : القيامة مواطن ففي موطن يتعارفون وفي موطن لا يتعارفون ، والظاهر أن قوله ( قد خسر الذين ) إلى آخره جملة مستأنفة ، أخبر تعالى بخسران المكذبين بلقائه ، قال الزمخشري (٣) : هو استئناف فيه معنى التعجب ، كأنه قيل : ما أخسرهم ، وقال أيضاً : وابتدأ به ( قد خسر ) على إرادة القول ، أي : يتعارفون بينهم قائلين ذلك ، قال ابن عطية : وقيل : إنه إخبار المحشورين على جهة التوبيخ لأنفسهم انتهى ، وهذا يحتمل أن يكون كقول الزمخشري : يتعارفون بينهم قائلين ذلك ، وأن يكون كقول غيره : نحشرهم قائلين قد خسر ، فاحتمل هذا المقدر أن يكون معمولاً لـ ( يتعارفون ) وأن يكون معمولا لـ ( نحشرهم ) ونبه على العلة الموجبة للخسران ، وهو التكذيب ( بلقاء الله ) ( وما كانوا مهتدين ) الظاهر أنه معطوف على قوله ( قد خسر ) فيكون من كلام المحشورين ، إذا قلنا : إن قولـه ( قد خسر ) من كـلامهم ، أخبروا عن أنفسهم بخسرانهم في الأخرة ، وبانتفاء هدايتهم في الدنيا ، ويحتمل أن يكون معطوفاً على صلة الذين ، أي : كذبوا بلقاء الله ، وانتفت هدايتهم في الدنيا ، ويحتمل أن تكونَ الجملة كالتوكيد بجملة الصلة ، لأن من كذب بلقاء الله هو غير مهتد ، وقيل : وما كانوا مهتدين إلى غاية مصالح التجارة ، وقيل : للإيمان ، وقيل : في علم الله ، بل هم ممن حتم ضلالهم ، وقضى به ﴿ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ﴾ ( إما ) هي إن

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>٢) نفسه ٢/٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/ ٣٥٠.

الشرطية زيد عليها ( ما ) قال ابن عطية : ولأجلها جاز دخول النون الثقيلة ، ولو كانت إن وحدها لم يجز انتهي ، يعني أن دخول النون للتأكيد إنما يكون مع زيادة ما بعد إن ، وهذا الذي ذكره مخالف لظاهر كلام سيبويه ، قال ابن خروف : أجاز سيبويه الإتيان بما ، وأن لا يؤتى بها ، والإتيان بالنون مع ما وإن لا يؤتى بها ، والإراءة هنا بصرية ، ولذلك تعدى الفعل إلى اثنين ، والكاف خطاب للرسول ـ ﷺ ـ و ( بعض الذي نعدهم ) يعني من العذاب في الدنيا ، وقد أراه الله تعالى أنواعا من عذاب الكفار في الدنيا ، قتلا ، وأسرا ، ونهباً للأموال ، وسبياً للذراري ، وضرب جزية ، وتشتيت شمل بالجلاء إلى غير بلادهم ، وما يحصل لهم في الآخرة أعظم ، لأنه العذاب الدائم الذي لا ينقطع ، والظاهر أن جواب الشرط هو قوله : فإلينا مرجعهم ، وكذا قاله الحوفي وابن عطية ، قال ابن عطية : ومعنى هذه الآية الوعيد بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى ، أي : إن أريناك عقوبتهم ، أو لم نركها ، فهم على كل حال راجعون إلينا إلى الحساب والعذاب ، ثم مع ذلك الله شهيد من أول تكليمهم على جميع أعمالهم، فثم هاهنا لترتيب الأخبار ، لا لترتيب القصص في أنفسها ، وقال الزمخشري : فإلينا مرجعهم جواب ( نتوفينك ) وجواب ( نرينك ) محذوف ، كأنه قيل : وإما نرينك بعض الـذي نعدهم ، فـذاك ، أو نتوفينك قبل أن نريكه ، فنحن نريك في الآخرة انتهى ، فجعل الزمخشري الكلام شرطين ، لهما جوابان ، ولا حاجة إلى تقدير جواب محذوف ، لأن قـوله : فـإلينا مـرجعهم صالـح أن يكون جـواباً للشرط والمعـطوف عليه ، وأيضـاً فقول الزمخشري : فذاك هو اسم مفرد لا ينعقد منه جواب شرط ، فكان ينبغي أن يأتي بجملة يتضح منها جواب الشرط ، إذ لا يفهم من قوله : فذاك الجزء الذي حذف المتحصل به فائدة الإسناد ، وقرأ ابن أبي عبلة ثم الله بفتح الثاء : أي هنالك ، ومعنى شهادة الله على ما يفعلون مقتضاها ونتيجتها ، وهو العقاب كأنه قال : ثم الله معاقبهم ، وإلا فهو تعالى شهيد على أفعالهم في الدنيا والآخرة ، ويجوز أن يكون المعني : أنه تعالى مؤد شهادته على أفعالهم يوم القيامة ، حتى تنطق جلودهم ، وألسنتهم ، وأيديهم ، وأرجلهم شاهدة عليهم ، ﴿ ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ﴾ لما بين حال الرسول \_ ﷺ \_ في قومه ، بين حال الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ مع أقوامهم تسلية له ، وتظمينا لقلبه ، ودلت الآية على أنه تعالى ما أهمل أمة ، بل بعث إليها رسولًا ، كها قال تعالى : ﴿ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ﴾ [ فاطر : آية ٢٤ ] ، وقوله ( فإذا جاء رسولهم ) إما أن يكون إخباراً عن حالة ماضية ، فيكون ذلك في الدنيا ، ويكون المعنى : أنه بعث إلى كل أمة رسولًا ، يدعوهم إلى دين الله ، وينبئهم على توحيده ، فلما جاءهم بالبينات كذبوه ، فقضى بينهم ، أي : بين الرسول وأمته ، فأنجى الرسول ، وعذب المكذبون ، وإما أن يكون على حالة مستقبلة ، أي : فإذا جاءهم رسولهم يوم القيامة ، للشهادة عليهم ، قضى بينهم أي : بين الأمة بالعدل ، فصار قوم إلى الجنة ، وقوم إلى النار ، فهذا هو القضاء بينهم ، قاله مجاهد وغيره ، ويكون كقوله تعالى : ﴿ وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم ﴾ [ الزمر : آية ٦٩ ] ، ﴿ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ الضمير في ( ويقولون ) عائد على مشركي قريش ، ومن تابعهم من منكري الحشر ، استعجلوا بما وعدوا به من العذاب على سبيل الاستبعاد ، أو على سبيل الاستخفاف ، ولذلك قالوا ( إن كنتم صادقين ) ، أي : لستم صادقين فيها وعدتم به ، فلا يقع شيء منه ، وقولهم هذا يشهد للقول الأول في الآية قبلها ، وأنها حكاية حال ماضية ، وأن معنى ذلك : فإذا جاءهم الرّسول ، وكذبوه قضي بينهم في الدنيا ، وأن كل رسول وعد أمته بالعذاب في الدنيا ، إن هي كذبت ، ﴿ قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ لما التمسوا تعجيل العذاب ، أو تعجيل الساعة ، أمره ـ عليه السلام ـ أن يقول لهم : ليس ذلك إليّ ، بل ذلك إلى الله تعالى ، وإذا كنت لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ، فكيف أملكه لغيري ؟ أو كيف أطلع على ما لم يطلعني عليه الله ، ولكن لكل أمة أجل ، انفرد بعلمه تعالى ، وتقدم الكلام على نظير قوله ( لكل أمة

أجل) إلى آخر الآية في الأعراف ، وقرأ ابن سيرين(١) ( آجالهم ) على الجمع ، و ( إلا ما شاء الله ) ظاهره أنه استثناء متصل : إلا ما شاء الله أن أملكه ، وأقدر عليه ، وقال الزمخشري : هو استثناء منقطع ، أي : ولكن ما شاء الله من ذلك كائن ، فكيف أملك لكم الضرر وجلب العذاب ( ولكل أمة أجل ) أي : إن عذابكم له أجل مضروب عند الله ، ﴿ قُل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ﴾ تقدّم الكلام في ﴿ أَرأيتم ﴾ [ الأنعام : آية ٤٦ ] ، وقررنا هناك أن العرب تضمن ( أرأيت ) معنى أخبرني ، وأنها تتعدى إذ ذاك إلى مفعولين ، وأن المفعول الثاني أكثر ما يكون جملة استفهام ، ينعقد منها مع ما قبلها مبتدأ وخبر ، كقول العرب : أرأيت زيدا ما صنع ، المعنى : أخبرني عن زيد ما صنع ، وقبل : دخول أرأيت كان الكلام زيد ما صنع ، وإذا تقرر هذا ف ( أرأيتم ) هنا المفعول الأول لها محذوف ، والمسألة من باب الإعمال ، تنازع أرأيت و ( إن أتاكم ) على قوله عذابه ، فأعمل الثاني ، إذ هو المختار على مذهب البصريين ، وهو الذي ورد به السماع أكثر من إعمال الأول ، فلما أعمل الثاني حذف من الأول ، ولم يضمر ، لأن إضهاره مختص بالشعر ، أو قليل في الكلام على اختلاف النحويين في ذلك ، والمعنى : قل لهم يا محمد : أخبروني عن عذاب الله ، إن أتاكم أي شيء تستعجلون منه ، وليس شيء من العذاب يستعجله عاقل ، إذ العذاب كله مرّ المذاق ، موجب لنفار الطبع منه ، فتكون جملة الاستفهام جاءت على سبيل التلطف بهم ، والتنبيه لهم أن العذاب لا ينبغي أن يستعجل ، ويجوز أن تكون الجملة جاءت على سبيل التعجب والتهويل للعذاب ، أي : أي شيء شديد تستعجلون منه ، أي : ما أشدّ وأهول ما تستعجلون من العذاب ، وقال الحوفي : الرؤية من رؤية القلب التي بمعنى العلم ، لأنها داخلة على الجملة من الاستفهام ، ومعناها التقرير ، وجواب الشرط محذوف ، وتقدير الكلام : أرأيتم ما تستعجل من العذاب المجرمون إن أتاكم عذابه انتهي ، فظاهر كلام الحوفي أن ( أرأيتم ) باقية على موضوعها الأول لم تضمن معنى أخبروني وأنها بمعنى أعلمتم ، وأن جملة الاستفهام سدت مسد المفعولين ، وأنه استفهام معناه التقرير ، ولم يبين الحوفي ما يفيد جواب الشرط المحذوف ، وقال الزمخشري(٢) : فـإن قلت : بم يتعلق الاستفهام ؟ وأين جـواب الشرط؟ قلت : تعلق بأرأيتم ، لأن المعني أخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون ، وجواب الشرط محذوف ، وهو تندموا على الاستعجال ، وتعرفوا الخطأ فيه انتهي ، وما قدره الزمخشري غير سائغ ، لأنه لا يقدر الجواب إلا مما تقدمه لفظا ، أو تقديراً ، تقول : أنت ظالم إن فعلت ، فالتقدير : إن فعلت فأنت ظالم ، وكذلك : وإنَّا إن شاء الله لمهتدون التقدير : إن شاء الله نهتد ، فالذي يسوغ أن يقدر : إن أتاكم عذابه فأخبروني ماذا يستعجل ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون ( ماذا يستعجل منه المجرمون ) اعتراضاً ، والمعنى : إن أتاكم عذابه أأمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان انتهى ، أما تجويزه أن يكون ماذا جواباً للشرط فلا يصح ، لأن جواب الشرط إذا كان استفهاماً فلا بد فيه من الفاء ، تقول : إن زارنا فلان ، فأي رجل هو ، وإن زارنا فلان فأي يد له بذلك، ولا يجوز حذفها إلا إن كان في ضرورة ، والمثال الذي ذكره : وهو إن أتيتك ماذا تطعمني هو من تمثيله لا من كلام العرب ، وأما قوله : ثم تتعلق الجملة بـ ( أرأيتم ) إن عني بالجملة ( ماذا يستعجل ) فلا يصح ذلك ، لأنه قد جعلها جواباً للشرط ، وإن عني بالجملة جملة الشرط ، فقد فسر هو ( أرأيتم ) بمعنى أخبرني ، وأخبرني تطلب متعلقاً مفعولاً ، ولا تقع جملة الشرط موقع مفعول أخبرني ، وأما تجويزه أن يكون ( أثم إذا ما وقع آمنتم به ) جواب الشرط ، و ( ماذا يستعجل منه المجرمون ) اعتراضاً ، فلا يصح أيضاً ، لما ذكرناه من أن جملة الاستفهام لا تقع جواباً للشرط ، إلا ومعها فاء الجواب ، وأيضاً فثم هنا وهي حرف عطف تعطف الجملة التي بعدها على ما قبلها ، فالجملة الاستفهامية معطوفة ، وإذا كانت معطوفة لم يصح أن تقع جواب شرط ، وأيضاً ف ( أرأيتم ) بمعنى أخبرني ، تحتاج

<sup>(</sup>١) الإمام الثقة ، العلم ، محمد بن سيرين ـ رضي الله عنه ـ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢/١٥٣.

إلى مفعول ، ولا تقع جملة الشرط موقعة ، وتقدم الكلام في قوله : ﴿ بِياتًا ﴾ [ الأعراف : آيتان ٤ ، ٩٧ ] [ يونس : آية ٥٠]، في الأعراف مدلولًا وإعراباً ، والمعنى : إن أتاكم عذابه ، وأنتم ساهون غافلون ، إما بنوم ، وإما باشتغال بالمعاش والكسب ، وهو نظير قوله ( بغتة ) لأن العذاب إذا فاجأ من غير شعور به كان أشد وأصعب ، بخلاف أن يكون قد استعدله وتهيىء لحلوله ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ بياتاً وهم نائمون ﴾ [ الأعراف : آية ٩٧ ] ، ﴿ ضحى وهم يلعبون ﴾ [ الأعراف : آية ٩٨ ] ، ويجوز في ( ماذا ) أن يكون ( ما ) مبتدأ ، و ( ذا ) خبره ، وهو بمعنى الذي ، و ( يستعجل ) صلته ، وحذف الضمير العائد على الموصول التقدير : أي شيء يستعجله من العذاب المجرمون ، ويجوز في ( ماذا ) أن يكون كله مفعولًا ، كأنه قيل : أي شيء يستعجله من العذاب المجرمون ، وقد جوز بعضهم أن يكون ( ماذا ) كله مبتدأ ، وخبره الجملة بعده ، وضعفه أبو على ، لخلو الجملة من ضمير يعود على المبتدأ ، والظاهر عود الضمير في ( منه ) على العذاب ، وبه يحصل الربط لجملة الاستفهام بمفعول ( أرأيتم ) المحذوف الذي هو مبتدأ في الأصل ، وقيل : يعود على الله تعالى ، والمجرمون هم المخاطبون في قوله ( أرأيتم إن أتاكم ) ونبه على الوصف الموجب لترك الاستعجال ، وهو الإجرام لأن من حق المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه ، ويهلك فزعاً من مجيئه ، وإن أبطأ فكيف يستعجله ، وثم حرف عطف ، وتقدمت همزة الاستفهام عليها ، كما تقدمت على الواو والفاء في ( أفلم يسيروا ) وفي ( أو لم يسيروا ) وتقدم الكلام على ذلك ، وخلاف الزمخشري للجماعة في دعواه أن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة ، عطفت عليها الجملة التي بعد حرف العطف ، وقال الطبري في قوله ( أثُّم ) بضم الثاء أن معناه : أهنالك قال : وليست ثم هذه التي تأتي بمعنى العطف انتهى ، وما قاله الطبري من أن ( ثم ) هنا ليست للعطف دعوى ، وأما قوله : إن المعنى : أهنالك ، فالذي ينبغي أن يكون ذلك تفسير معنى ، لا أن ثم المضمومة الثاء معناها معنى هنالك ، وقرأ طلحة بن مصرّف ( أثُمّ ) بفتح الثاء ، وهذا يناسبه تفسير الطبري : أهنالك(١) ، وقرأ الجمهور (آلأن) على الاستفهام بالمد ، وكذا ﴿ آلأن وقد عصيت ﴾ [ يونس : آية ٩١ ] ، وقرأ طلحة والأعرج بهمزة الاستفهام بغير مد ، وهو على إضهار القول ، أي : قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب : آلأن آمنتم به ، فالناصب لقوله ( الآن ) هو ( آمنتم به ) وهو محذوف ، قيل : تقول لهم ذلك الملائكة، وقيل: الله ، والاستفهام على طريق التوبيخ ، وفي كتاب اللوامح عيسى البصري ، وطلحة ( آمنتم به الآن ) بوصل الهمزة من غير استفهام ، بل على الخبر ، فيكون نصبه على الظرف من ( آمنتم به ) المذكور ، وأما في العامة فنصبه بفعل مضمر يدل عليه ( آمنتم به ) المذكور ، لأن الاستفهام قد أخذ صدر الكلام ، فيمنع ما قبله أن يعمل فيها بعده انتهى ( وقد كنتم ) جملة حالية ، قال الزمخشري ( وقد كنتم به تستعجلون ) يعني تكذبون ، لأن استعجالكم كان على جهة التكذيب والإنكار ، وقال ابن عطية : تستعجلون مكذبين به ، ﴿ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ﴾ أي : تقول لهم خزنة جهنم هذا الكلام ، والظلم ظلم الكفر ، لا ظلم المعصية ، لأن من دخل النار من عصاة المؤمنين لا يخلد فيها ، و ( ثم ) قيل : عطف على المضمر قبل الأن ، ومن قرأ بوصل ألف الآن فهو استئناف إخبار عما يقال لهم يوم القيامة ، وهل تجزون توبيخ لهم ، وتوضيح أن الجزاء هو على كسب العبد ، ﴿ ويستنبئوك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ﴾ أي : يستخبرونك ، و ( أحق هو ) الضمير عائد على العذاب ، وقيل : على الشرع والقرآن ، وقيل : على الوعيد ، وقيل : على أمر الساعة ، والجملة في موضع نصب ، فقال الزمخشري بـ ( يقولون أحق هو) فجعل (يستنبئونك) تتعدى إلى واحد ، وقال ابن عطية : معناه يستخبرونك ، وهي على هذا تتعـدّى إلى مفعولين ، أحدهما الكاف ، والآخر في الابتداء والخبر ، فعلى ما قال يكون ( يستنبئونك ) معلقة ، وأصل استنبأ أن يتعذى إلى مفعولين ، أحدهما بعن تقول : استنبأت زيداً عن عمرو ، أي : طلبت منه أن ينبئني عن عمرو ، والظاهر أنها معلقة

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري ١٠١/١٥.

عن المفعول الثاني ، قال ابن عطية : وقيل هي بمعنى يستعلمونك ، قال فهي على هذا تحتاج إلى مفاعيل ثلاثة ، أحدها الكاف والابتداء ، والخبر سد مسد المفعولين انتهى ، وليس كها ذكر لأن استعلم لا يحفظ كونها متعدية إلى مفاعيل ثلاثة ، لا يحفظ استعلمت زيداً عمراً قائماً ، فتكون جملة الاستفهام سدت مسد المفعولين ، ولا يلزم من كونها بمعني يستعملونك أن تتعدى إلى ثلاثة ، لأن استعلم لا يتعدّى إلى ثلاثة ، كها ذكرنا ، وارتفع هو على أنه مبتدأ ، و ( حق ) خبره ، وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يكون حق مبتدأ ، وهو فاعل به سد مسد الخبر ، و ( حق ) ليس اسم فاعل ، ولا مفعول ، وإنما هو مصدر في الأصل ، ولا يبعد أن يرفع ، لأنه بمعنى ثابت ، وهذا الاستفهام منهم على جهة الاستهزاء والإنكار ، وقرأ الأعمش ( الحق ) ، قال الزمخشري : وهو أدخل في الاستهزاء ، لتضمنه معنى التعريض بأنه باطل ، وذلك أن اللام للجنس ، فكأنه قيل : أهو الحق لا الباطل ، أو أهو الذي سميتموه الحق انتهي . وأمره تعالى نبيه أن يقول مجيبا لهم ( قل إي وربي ) أي : نعم وربي ، و ( إي ) تستعمل في القسم خاصة ، كما تستعمل هل بمعنى قد فيه خاصة ، قال معناه الزمخشري ، قال : وسمعتهم يقولون في التصديق : إي وَ فيصلونه بواو القسم ، ولا ينطقون به وحده انتهى ، ولا حجة فيما سمعه الزمخشري من ذلك ، لعدم الحجية في كلامه ، لفساد كلام العرب إذ ذاك وقبله بأزمان كثيرة ، وقال ابن عطية : هي لفظة تتقدّم القسم ، وهي بمعنى نعم ، ويجيء بعدها حرف القسم ، وقد لا يجيء ، تقول : إي ربي إي وربي انتهى ، وقد كان يكتفي في الجواب بقوله : إي وربي إلا أنه أكد بإظهار الجملة التي كانت تضمر بعد قوله ( إي وربي ) مسوقة مؤكدة بأن واللام ، مبالغة في التوكيد في الجواب ، ولما تضمن قولهم ( أحق هو ) السؤال عن العذاب ، وكان سؤالا عن العذاب اللاحق بهم ، لا عن مطلق عذاب يقع بمن يقع ، قيل ( وما أنتم بمعجزين ) أي : فائتين العذاب المسؤول عنه ، بل هو لاحق بكم ، واحتملت هذه الجملة أن تكون داخلة في جواب القسم ، فتكون معطوفة على الجواب قبلها ، واحتمل أن تكون أخبارا معطوفا على الجملة المقولة ، لا على جواب القسم ، وأعجز الهمزة فيه للتعدية ، كما قال ( ولن نعجز هربا ) لكنه كثر فيه حذف المفعول ، حتى قالت العرب : أعجز فلان إذا ذهب في الأرض ، فلم يقدر عليه ، وقال الزجاج : أي ما أنتم ممن يعجز من يعذبكم ، ﴿ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ﴾ ولما ذكر العذاب وأقسم على حقيقته وأنهم لا يفلتون منه ، ذكر بعض أحوال الظالمين في الآخرة ، وظلمت صفة لنفس ، والظلم هنا : الشرك ، والكفر ، وافتدى يأتي مطاوعاً لفدى ، فلا يتعدى تقول : فديته فافتدى ، وبمعنى فدى فيتعدى ، وهنا يحتمل الوجهين ، وما في الأرض أي : ما كان لها في الدنيا من الخزائن ، والأموال ، والمنافع ، و ( أسروا ) من الأضداد ، تأتي بمعنى أظهر قال الفرزدق :

وَلَمَّا رَأَى الْحَجَّاجَ جَرَّدَ سَيْفَهُ أَسَرَّ الْحَرُورِيُّ الَّذِي كَانَ أَظْهَرا(١) قال آخر:

فَأَسْرَرْتُ النَّدَامَةَ يَوْمَ نَادَى بِرَدِّ جِمَالِ غَاضِرَةَ الْمُنَادِي (٢)

وتأتي بمعنى أخفى ، وهو المشهور فيها ، كقوله : ﴿ يعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ [ هود : آية ٥ ] ، ويحتمل هنا الوجهين ، أما الإظهار فإنه ليس بيوم نضير ولا تجلد ، ولا يقدر فيه الكافر على كتمان ما ناله ، ولأن حالة رؤية العذاب ، يتحسر الإنسان على اقترافه ما أوجبه ، ويظهر الندامة على ما فاته ، من الفوز ، ومن الخلاص من العذاب وقد قالوا ( ربنا

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل لم أجده في ديوانه ، وانظر اللسان ( ١٩٨٩/٣ ) ( سرر ) . وفيه ( أضمرا ) بدلًا من ( أظهر ) وما أثبتناه أدق .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر لكثير عزة ، انظر ديوانه ( ٢٢١ ) .

غلبت علينا شقوتنا)، وأما إخفاء الندامة، فقيل: أخفى رؤساؤهم الندامة، من سفلتهم حياء منهم، وخوفاً من توبيخهم ، وهذا فيه بعد ، لأن من عاين العذاب هو مشغول بما يقاسيه منه ، فكيف له فكر في الحياء ، وفي التوبيخ الوارد من السفلة ، وأيضاً ( وأسروا ) عائد على كل نفس ظلمت على المعنى ، وهو عام في الرؤساء والسفلة ، وقيل : إخفاء الندامة هو من كونهم بهتوا لرؤيتهم ما لم يحسبوه ، ولا خطر ببالهم ومعاينتهم ما أوهى قواهم ، فلم يطيقوا عند ذلك بكاء ولا صراخاً ، ولا ما يفعله الجازع سوى إسرار الندم والحسرة في القلوب ، كما يعرض لمن يقدم للصلب لا يكاد ينبس(١) بكلمة ويبقى مبهوتاً جامداً ، وأما من قال : إن معنى قوله (وأسروا الندامة) أخلصوا الله في تلك الندامة ، أو بدت بالندامة أسرة وجوههم ، أي تكاسير جباههم ، ففيه بعد عن سياق الآية ، والظاهر أن قوله ( وقضى بينهم بالقسط ) جملة إخبار مستأنفة ، وليست معطوفة على ما في حيز لما ، وأن الضمير في ( بينهم ) عائد على ( كل نفس ظلمت ) ، وقــال الزمخشري : بين الظالمين والمظلومين ، دل على ذلك ذكر الظلم انتهى ، وقيل : يعود على المؤمن والكافر ، وقيل : على الرؤساء والأتباع ، ﴿ أَلَا إِنْ لَلَهُ مَا فِي السموات والأرض ألا إِنْ وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون ﴾ قيل : تعلق هذه الآية بما قبلها من جهة ، أنه فرض أن النفس الظالمة لوكان لها ما في الأرض لافتدت به ، وهي لا شيء لها البتة ، لأن جميع الأشياء إنما هي بأسرها ملك لله تعالى ، وهو المتصرف فيها ، إذ له المِلْكَ والْمَلْكَ ، ويظهر أن مناسبتها لما قبلها ، أنه لما سألوا عما وعدوا به من العذاب ( أحق هو ) وأجيبوا بأنه حق لا محالة ، وكان ذلك جواباً كافياً لمن وفقه الله تعالى للإيمان ، كما كان جواباً للأعرابي حين سأل الرسول ـ ﷺ ـ « آلله أرسلك ؟ قوله ـ عليه السلام ـ له اللهم نعم » فقنع منه بإخباره ـ على أنه لا يقول إلا الحق والصدق ، كما قال هرقل : « لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله » ، انتقل من هذا الجواب إلى ذكر البرهان القاطع على حجته وتقريره ، بأن القول بالنبوة والمعاد يتفرعان على إثبات الإله القادر الحكيم ، وأن ما سواه فهو مِلكه ومُلكه ، فرد عن هذا بهذه الآية ، وكان قد استقصى الدلائل على ذلك في هذه السورة ، في قوله : ﴿ إِن فِي اختلاف الليل والنهار ﴾ [ يونس : آية ٦ ] ، وقوله : ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء ﴾ [ يونس : آية ٥ ] ، فاكتفى هنا عن ذكرها ، وإذا كان جميع ما في العالم ملكه وملكه ، كان قادرا على كل الممكنات عالماً بكل المعلومات ، غنياً عن جميع الحاجات ، منزهاً عن النقائص والأفات ، وبكونه قادراً عـ لي الممكنات ، كان قادراً على إنزال العذاب على الكفار في الدنيا والأخرة ، وقادراً على تأييد رسوله بالدلائل وإعلاء دينه ، فبطل الاستهزاء والتعجيز ، وبتنزيهه عن النقائص ، كان منزهاً عن الخلف والكذب ، فثبت أن قوله ( ألا إن لله ما في السموات والأرض ) مقدمة توجب الجزم بصحة قوله ( ألا إن وعد الله حق ) و ( ألا ) كلمة تنبيه ، دخلت على الجملتين تنبيها للغافل ، إذ كانوا مشغولين بالنظر إلى الأسباب الظاهرة من نسبة أشياء إلى أنها مملوكة لمن جعل له بعض تصرف فيها ، واستخلاف ، ولذلك قال تعالى ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) يعني : لغفلتهم عن هذه الدلائل ، ثم أتبع ذلك بذكر قدرته على الإحياء والإماتة ، فيجب أن يكون قادراً على إحيائه مرة ثانية ، ولذلك قال ( وإليه ترجعون ) فترون ما وعد به ، وقرأ الحسن بخلاف عنه ، وعيسى ابن عمر ( يُرْجَعُون ) بالياء على الغيبة ، وقرأ الجمهور بالتاء على الخطاب ، ﴿ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ﴾ قيل: نزلت في قريش الذين سألوا الرسول - ﷺ - ( أحق هو ) ، فالناس هم كفار قريش ، وقال ابن عطية : هو خطاب لجميع العالم ، ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر الأدلة على الألوهية والوحدانية والقدرة، ذكر الدلائل الدالة على صحة النبوة ، والطريق المؤدّي

<sup>(</sup>١) ينبس: نبس ينبس نبساً: وهو أقل الكلام ، وما نبس: أي ما تحركت شفتاه بشيء . . . وما نبس بكلمة : أي ما تكلم . لسان العرب ٤٣٢٤/٦ .

إليها ، وهو القرآن والمتصف بهذه الأوصاف الشريفة هو القرآن ، قال الزمخشري(١) : أي قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد، من موعظة وتنبيه على التوحيد، هو شفاء : أي : دواء لما في صدوركم من العقائد الفاسدة، ودعاء إلى الحق ورحمة لمن آمن به منكم ، انتهى ، و ( من ربكم ) يحتمل أن يتعلق بـ ( جاءتكم ) فمن لابتداء الغاية ، ويحتمل أن يكون في موضع الصفة ، أي : من مواعظ ربكم ، فتتعلق بمحذوف ، فمن للتبعيض ، وفي قوله ( من ربكم ) تنبيه على أنه من عند الله ، ليس من عند أحد ، قال ابن عطية : وجعله مـوعظة بحسب النـاس أجمع ، وجعله هـدى ورحمة بحسب المؤمنين ، وهذا تقسيم صحيح المعني ، إذا تؤوّل بأن وجهه انتهى ، وذكر أبو عبد الله الرازي هنا كلاماً كثيراً ممزوجاً بما يسمونه حكمة ، نعلم قطعاً أن العرب لا تفهم ذلك الذي قرره من ألفاظ القرآن ، وطول في ذلك وضرب أمثلة حسية يوقف عليها من تفسيره ثم قال آخر كلامه ، فالحاصل أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عما لا ينبغي ، وهـو الشريعة ، والشفاء إشارة إلى تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة ، والأخلاق الذميمة وهو الطريقة ، والهدى إشارة إلى ظهور نور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة ، والرحمة إشارة إلى كونها بالغة في الكمال ، والإشراق إلى حيث تصير تكمل الناقصين ، وهي النبوّة فهذه درجات عقلية ، ومراتب برهانية مدلول عليها بهذه الألفاظ القرآنية ، لا يمكن تأخر ما تقدّم ذكره ، ولا تقدم ما تأخر ذكره ، ﴿ قُلْ بَفْضُلُ الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ﴾ قال الزمخشري : عن أبي بن كعب أن رسول الله \_ ﷺ \_ قرأ ( قل بفضل الله وبرحمته ) فقال : « بكتاب الله والإسلام ، فضله الإسلام ، ورحمته ما وعد عليه » انتهى . ولو صح هذا الحديث لم يمكن خلافه ، قال ابن عباس والحسن وقتادة وهلال بن يساف : فضل الله الإسلام ، ورحمته القرآن ، وقال الضحاك وزيد بن أسلم عكس هذا ، وقال أبو سعيد الخدري : الفضل القرآن ، والرحمة جعلهم من أهله ، وقال ابن عباس فيها روى الضحاك عنه : الفضل العلم ، والرحمة محمد \_ ﷺ - وقال ابن عمر : الفضل الإسلام ، والرحمة تزيينه في القلوب ، وقال مجاهد : الفضل والرحمة القرآن ، واختاره الزجاج ، وقال خالد بن معدان : الفضل القرآن ، والرحمة السنة ، وعنه أيضاً : أن الفضل الإسلام ، والرحمة الستر ، وقال عمرو بن عثمان : فضل الله : كشف الغطاء ، ورحمته : الرَّؤية واللقاء ، وقال الحسين بن فضل : الفضل : الإيمان ، والرحمة الجنة ، وقيل : الفضل التوفيق ، والرحمة العصمة ، وقيل : الفضل نعمه الـظاهرة ، والـرحمة نعمـه الباطنـة ، وقال الصادق : الفضل المغفرة ، والرحمة التوفيق ، وقـال ذو النون : الفضــل الجنان ، ورحمتــه النجاة من النــيران ، وهذه تخصيصات تحتاج إلى دلائل ، وينبغي أن يعتقد أنها تمثيلات ، لأن الفضل والرحمة أريد بهما تعيين ما ذكر ، وحصرهما فيه ، وقال ابن عطية : وإنما الذي يقتضيه اللفظ ، ويلزم منه أن الفضل هو هداية الله إلى دينه ، والتوفيق إلى اتباع الشرع ، والرحمة هي عفوه وسكني جنته ، التي جعلها جزاء على اتباع الإسلام والإيمان ، ومعنى الآية : قل يا محمد لجميع الناس : بفضل الله وبرحمته ، فليقع الفرح منكم ، لا بأمور الدنيا ، وما يجمع من حطامها ، فالمؤمنون يقال لهم : فليفرحوا ، وهم ملتبسون بعلة الفرح ، وسببه ، ومخلصون لفضل الله منتظرون لرحمته ، والكافرون يقال لهم بفضل الله ورحمته ، فليفرحوا على معنى : أن لو اتفق لكم أو لو سعدتم بالهداية إلى تحصيل ذلك انتهى ، والظاهر أن قوله ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) جملتان وحذف ما تتعلق به الباء ، والتقدير : قل بفضل الله وبرحمته ليفرحوا ، ثم عطفت الجملة الثانية على الأولى على سبيل التوكيد ، قال الزمخشري : والتكرير للتقرير ، والتأكيد ، وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح ، دون ما عداهما من فوائد الدنيا فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه، والفاء داخلة لمعني الشرط، كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فليخصوهما بالفرح ، فإنه لا مفروح به أحق منهما ، ويجوز أن يراد بفضل الله وبرحمته : فليعتنـوا بذلـك فليفرحوا ، ويجوز أن يراد قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته ،فبذلك أي فبمجيئهـما فليفرحـوا انتهى، أمـا إضـمار

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٣٥٣.

فليعتنوا ، فلا دليل عليه ، وأما تعليقه بقوله ( قد جاءتكم ) فينبغي أن يقدر ذلك محذوفاً بعد قل ، ولا يكون متعلقاً بجاءتكم الأولى ، للفصل بينهما بـ ( قل ) ، وقال الحوفي : الباء متعلقة بما دل على المعنى ، أي : قد جاءتكم الموعظة بفضل الله ، وقيل : الفاء الأولى زائدة ، ويكون ( بذلك ) بدلًا مما قبله ، وأشير به إلى الاثنين الفضل والرحمة ، وقيل : كررت الفاء الثانية للتوكيد ، فعلى هذا لا تكون الأولى زائدة ، ويكون أصل التركيب : فبذلك ليفرحوا ، وفي القول قبله يكون أصل التركيب : بذلك فليفرحوا ، ولا تنافي بين الأمر بالفرح هنا ، وبين النهي عنه في قوله : ﴿ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ﴾ [ القصص : آية ٧٦ ] ، لاختلاف المتعلق ، فالمأمور به هنا الفرح بفضل الله وبرحمته ، والمنهي هناك الفرح بجمع الأموال لرئاسة الدنيا وإرادة العلوبها ، والفساد والأشر ، ولذلك جاء بعده ﴿ وابتغ فيها آتاك الله الدار الأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ﴾ [ القصص : آية ٧٧ ] ، وقبله ﴿ إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم ﴾ [ هود : آية ١٠] ، وقوله : ﴿ لفرح فخور ﴾ [ القصص : آية ٧٦] ، جاء ذلك على سبيل الذم لفرحه ، بإذاقة النعماء بعـد الضراء ، ويأسه وكفرانه للنعماء ، إذا نزعت منه ، وهذه صفة مذمومة ، وليس ذلك من أفعال الآخرة ، وقول من قال : إنه إذا أطلق الفرح كان مذموماً ، وإذا قيد لم يكن مذموماً ، كها قال : ﴿ فرحين بما آتاهم الله من فضله ﴾ [ آل عمران : آية ١٧٠] ، ليس بمطرد ، إذ جاء مقيداً في الذم في قوله تعالى : ﴿ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ﴾(١) [ الأنعام : آية ٤٤ ] ، وإنما يمدح الفرح ، ويذم بحسب متعلقه ، فإذا كان بنيل ثواب الآخرة وأعمال البركان محموداً، وإذا كان بنيل لذات الدنيا وحطامها كان مذموماً ، وقرأ عثمان بن عفان ، وأبي ، وأنس ، والحسن ، وأبو رجاء ، وابن هرمز ، وابن سيرين ، وأبو جعفر المدني ، والسلمي ، وقتادة ، والجحدري ، وهلال بن يساف ، والأعمش ، وعمرو بن قائـد ، والعباس بن الفضل الأنصاري ( فلتفرحوا ) بالتاء على الخطاب ، ورويت عن النبي ـ ﷺ ـ قالـه صاحب اللوامـح : وقال : وقد جاء عن يعقوب كذلك انتهى ، وقال ابن عطية : وقرأ أبي وابن القعقاع ، وابن عامر ، والحسن على ما زعم هارون ، ورويت عن النبي ـ ﷺ ـ ( فلتفرحوا ) و ( تجمعون ) بالتاء فيهما على المخاطبة ، وهي قراءة جماعة من السلف كثيرة ، وعن أكثرهم خلاف انتهي ، والجمهور بالياء على أمر الغائب ، وما نقله ابن عطية أن ابن عامر قرأ ( فلتفرحوا ) بالتاء ليس هو المشهور عنه ، إنما قراءته في مشهور السبعة بالياء ، أمراً للغائب ، لكنه قرأ ( تجمعون ) بالتاء على الخطاب وباقي السبعة بالتاء على الخطاب ، وفي مصحف أبي ( فبذلك فافرحوا ) وهذه هي اللغة الكثيرة الشهيرة في أمر المخاطب ، وأما ( فليفرحوا ) بالياء فهي لغة قليلة ، وفي الحديث : « لتأخذوا مصافكم » ، وقرأ أبو التياح والحسن ( فلِيفرحوا ) بكسر اللام ، ويدل على أن ذلك أشير به إلى واحد عود الضمير عليه موحداً في قوله ( هو خير مما يجمعون ) ، فالذي ينبغي أن قوله تعالى ( بفضل الله وبرحمته ) على أنهما شيء واحد عبر عنه باسمين على سبيل التأكيد ، ولذلك أشير إليه بذلك ، وعاد الضمير عليه مفردا ، وقوله ( مما يجمعون ) يعني : من حطام الدنيا ومتاعها ﴿ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ﴾ مناسبة هذه الآية لما قبلها : هي أنه لما ذكر تعالى ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وكان المراد بذلك كتاب الله المشتمل على التحليل والتحريم ، بين فساد شرائعهم وأحكامهم من الحلال والحرام ، من غير مستند في ذلك إلى وحي ، و ( أرأيتم ) هنا بمعنى أخبروني ، وجوزوا في ( ما أنزل ) أن تكون موصولة مفعولًا أول لـ ( أرأيتم ) ، والعائد عليها محذوف ، والمفعول الثاني قوله ( آلله أذن لكم ) والعائد على المبتدأ من الخبر محذوف ، تقديره : آلله أذن لكم فيه ، وكرر قل قبل الخبر على سبيل التوكيد ، وأن تكون ما استفهامية منصوبة ب ( أنزل ) قاله الحوفي والزمخشري ، وقيل : ما استفهامية ، مبتدأة ، والضمير من الخبر محذوف تقديره : آلله أذن لكم

<sup>(</sup>١) بغتة : البغت والبغتة : الفجأة ، وهو أن يفجأك الشيء . وفي التنزيل العزيز : « ولتأتينهم بغتة » أي فجأة . لسان العرب ٣١٧/١ .

فيه ، أو به ، وهذا ضعيف لحذف هذا العائد ، وجعل ما موصولة هو الوجه ، لأن فيه إبقاء أرأيت على بابها ، من كونها تتعدى إلى الأول ، فتؤثر فيه ، بخلاف جعلها استفهامية فإن أرأيت إذ ذاك تكون معلقة ، ويكون ما قد سدت مسد المفعولين ، والظاهر أن أم متصلة ، والمعنى : أخبروني آلله أذن لكم في التحليل والتحريم ، فأنتم تفعلون ذلك بإذنه ، أم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه فنبه بتوقيفهم على أحد القسمين ، وهم لا يمكنهم ادعاء إذن الله في ذلك ، فثبت افتراؤهم ، وقال الزمخشري : ويجوز أن تكون الهمزة للإنكار ، وأم منقطعة بمعنى : بل أتفترون على الله تقريراً للافتراء انتهى ، وأنزل هنا قيل معناه : خلق ، كقوله : ﴿ وأنزلنا الحديد ﴾ [ الحديد : آية ٥ ] ، ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ﴾ [ الزمر : آية ٦ ] ، وقيل : أنزل على بابها ، وهو على حذف مضاف ، أي : من سبب رزق وهو المطر ، وقال ابن عطية : أنزل لفظة فيها تجوز ، وإنزال الرزق ، إما أن يكون في ضمن إنزال المطر بالمآل ، ونزول الأمر به الذي هو ظهور الأثر في المخلوق منه المخترع ، والمجعول حراماً وحلالًا ، قال مجاهد : هو ما حكموا به ، من تحريم البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام ، وقال الضحاك : هو إشارة إلى قوله : ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ) ﴿ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ﴾ (ما ) استفهامية مبتدأة خبرها ظن ، والمعنى : أي شيء ظن المفترين يوم القيامة ، أبهم الأمر على سبيل التهديد والإبعاد ، يوم يكون الجزاء بالإحسان والإساءة ، و ( يومَ ) منصوب بظن ، ومعمول الظن ، قيل : تقديره : ما ظنهم أن الله فاعل بهم أينجيهم أم يعذبهم ؟ وقرأ عيسي بن عمرو ( ما ظُنَّ ) جعله فعلاً ماضياً ، أي : أي ظن ظن الذين يفترون ، فما في موضع نصب على المصدر ، وما الاستفهامية قد تنوب عن المصدر ، تقول : ما تضرب زيداً تريد ، أي : ضرب تضرب زيدا ، وقال الشاعر:

#### ماذا يغير ابنتي ريع عويلهما لايرقدان ولا بؤسى لمن رقدا

وجيء بلفظ ( ظن ) ماضياً ، لأنه كائن لا محالة ، فكأن قد كان ، والأولى أن يكون ( ظن ) في معنى يظن ، لكونه عاملًا في يوم القيامة ، وهـو ظرف مستقبـل ، وفضله تعالى عـلى الناس ، حيث أنعم عليهم ، ورحمهم فأرسل إليهم الرسل ، وفصل لهم الحلال والحرام ، وأكثرهم لا يشكر هذه النعمة ، ﴿ وَمَا تَكُونَ فِي شَأَنَ وَمَا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أنه تعالى لما ذكر جملة من أحوال الكفار ومذاهبهم ، والرد عليهم ومحاورة الرسول \_ ﷺ \_ لهم ، وذكر فضله تعالى على الناس ، وأن أكثرهم لا يشكره على فضله ، ذكر تعالى اطلاعه على أحوالهم ، وحال الرسول معهم ، في مجاهدته لهم ، وتلاوة القرآن عليهم ، وأنه تعالى عالم بجميع أعمالهم ، واستطرد من ذلك إلى ذكر أولياء الله تعالى ، ليظهر التفاوت بين الفريقين فريق الشيطان ، وفريق الرحمن ، والخطاب في قوله تعالى ( وما تكون في شأن ومـا تتلوا ) للرسول ـ ﷺ ـ ، وهـو عام بجميـع شؤونه ـ عليـه السلام ـ ، و ( ما تتلوا ) مندرج تحت عموم ( شأن ) واندرج من حيث المعنى في الخطاب كل ذي شأن ، و ( ما ) في الجملتين نافية ، والضمير في ( منه ) عائد على ( شأن ) و ( من قرآن ) تفسير للضمير ، وخص من العموم ، لأن القرآن هو أعظم شؤونه ـ عليه السلام ـ ، وقيل : يعود على التنزيل ، وفسر بالقرآن ، لأن كل جزء منه قرآن ، وأضمر قبل الذكر على سبيل التفخيم له ، وقيل : يعود على الله تعالى أي : وما تتلوا من عند الله من قرآن ، والخطاب في قوله ولا تعملون عام وكذا إلا كنا ( عليكم شهوداً ) وولى إلا هنا الفعل ، غير مصحوب بقد ، لأنه قد تقدم إلا فعل ، والجملة بعد إلا حال ، و (شهودا ) رقباء نحصي عليكم ، وإذ معمولة لقوله (شهوداً ) ، ولما كانت الأفعال السابقة المراد بها الحالـة الدائمة ، وتنسحب على الأفعال الماضية ، كان الظرف ماضياً ، وكان المعنى : وما كنت في شأن ، وما تلوت من قرآن ،

ولا عملتم من عمل إلا كنا عليكم شهوداً ، إذ أفضتم فيه ، وإذ تخلص المضارع لمعنى الماضي ، ولما كان قوله ( إلا كنا عليكم شهوداً ) فيه تحذير وتنبيه ، عدل عن خطابه ـ ﷺ \_ إلى خطاب أمته بقولِه ( ولا تعملون من عمل ) وإن كان الله شهيدا على أعمال الخلق كلهم ، و ( تفيضون ) تخوضون ، أو تنشرون ، أو تدفعون ، أو تنهضون ، أو تأخـذون ، أو تنقلون ، أو تتكلمون ، أو تسعون ، أقوال متقاربة ، ثم واجهه تعالى بالخطاب وحده في قوله ( وما يعزب عن ربك ) تشريفًا له ، وتعظيماً ، ولما ذكر شهادته تعالى على أعمال الخلق ، ناسب تقديم الأرض الذي هي محل المخاطبين على السهاء ، بخلاف ما في سورة سبأ ، وإن كان الأكثر تقديمها على الأرض ، وقرأ ابن وثاب ، والأعمش ، وابن مصرف ، والكسائي ( يعزِّب ) بكسر الزاي ، وكذا في سبأ ، والمثقال اسم لا صفة ، ومعناه هنا : وزن ذرة ، والذر صغار النمل ، ولما كانت الذرة أصغر الحيوان المتناسل المشهور النوع عندنا ، جعلها الله مثالًا لأقل الأشياء وأحقرها ، إذ هي أحقر ما نشاهد ، ثم قال ( ولا أصغر من ذلك ) أي : من مثقال ذرة ، ولما ذكر تعالى أنه لا يغيب عن علمه أدق الأشياء التي نشاهدها ، ناسب تقديم ( ولا أصغر من ذلك ) ، ثم أتى بقوله ( ولا أكبر ) على سبيل إحاطة علمه بجميع الأشياء ، ومعلوم أن من علم أدق الأشياء وأخفاها كان علمه متعلقاً بأكبر الأشياء وأظهرها ، وقرأ الجمهور : ( ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبرَ ) بفتح الراء فيهما ، ووجه على أنه عطف على ( ذرة ) أو على مثقال على اللفظ ، وقرأ حمزة وحده برفع الراء فيهما ، ووجه على أنه عطف على موضع مثقال ، لأن من زائـدة ، فهو مـرفوع بــ ( يعـزب ) هكذا وجهـه الحوفي وابن عـطية وأبو البقاء ، وقال الزمخشري(١) : تابعاً لاختيار الزجاج : والوجه النصب على نفي الجنس ، والرفع على الابتداء ، يكون كلاماً مبتدأ ، وفي العطف على محل مثقال ذرة أو لفظه فتحاً في موضع الجر إشكال ، لأن قولك : لا يعزب عنه شيء إلا في كتاب مشكل انتهى . وإنما أشكل عنده ، لأن التقدير : يصير إلا في كتاب فيعزب ، وهذا كلام لا يصح ، وخرجـه أبو البقاء على أنه استثناء منقطع ، تقديره : لكن هو في كتاب مبين ، ويزول بهذا التقدير الإشكال ، وقال أبو عبد الله الرازي : أجاب بعض المحققين من وجهين ، أحدهما : أن الاستثناء منقطع ، والآخر : أن العزوب(٢) عبارة عن مطلق البعد، والمخلوقات قسم أوجده الله ابتداء، من غير واسطة، كالملائكة، والسموات، والأرض، وقسم أوجـده بواسطة ، القسم الأول مثل الحوادث الحادثة في عالم الكون والفساد ، وهذا قد يتباعد في سلسلة العلية والمملوكية ، عن مرتبة وجود واجب الوجود ، فالمعنى : لا يبعد عن مرتبة وجوده مثقال ذرة في الأرض ولا في السهاء إلا وهو في كتاب مبين ، كتبه الله ، وأثبت صور تلك المعلومات فيها انتهى ، وفيه بعض تلخيص ، وقال الجرجاني صاحب النظم : ( إلا ) بمعنى الواو أي : وهو في كتاب مبين ، والعرب تضع إلا موضع واو النسق ، كقوله : ﴿ إِلَّا مِن ظُلُّم ﴾ [ النساء : آية ١٤٨ ] ، ( إلا الذين ظلموا منهم ) انتهى . وهذا قول ضعيف لم يثبت من لسان العرب ، وضع إلا موضع الواو ، وتقدم الكلام على قُولُه : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظُلُمُوا مِنْهُم ﴾ [ البقرة : آية ١٥٠ ] ، وسيأتي على قوله ( إلا من ظلم ) إن شاء الله تعالى

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيآ اللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المَنُواْ وَكَانُواْ وَكَانُوا لَا لَهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللللَّهُ وَاللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٤٥٣.

 <sup>(</sup>۲) العزوب: عزبت الإبل: أبعدت في المرعى لا تروح.
 لسان العرب ٢٩٢٤/٤.

أولياء الله : هم الذين يتولونه بالطاعة ، ويتولاهم بالكرامة ، وقد فسر ذلك في قوله ( الذين آمنوا وكانوا يتقون ) ، وعن سعيد بن جبير : أن رسول الله ـ ﷺ ـ سئل عن أولياء الله ؟ فقال : « هم الذين يذكرون الله برؤيتهم » ، يعني السمت والهيئة ، وعن ابن عباس : الإخبات(١) والسكينة ، وقيل : هم المتحابون في الله ، قال ابن عطية : وهذه الآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى ، فهو داخل في أولياء الله ، وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي ، وإنما نبهنا هذا التنبيه ، حذرا من مذهب الصوفية ، وبعض الملحدين في الولي انتهى ، وإنما قال : حذراً من مذهب الصوفية ، لأن بعضهم نقل عنه : أن الولي أفضل من النبي ، وهذا لا يكاد يخطر في قلب مسلم ، ولابن العربي الطائي كلام في الولي ، وفي غيره نعوذ بالله منه ، وعن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال : « إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ، ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء ، بمكانهم من الله قالوا يا رسول الله : ومن هم ؟ قال : قوم تحابوا بروح الله ، على غير أرحام ولا أموال يتعاطونها ، فوالله إن وجوههم لتنور ، وإنهم لعلى منابر من نور ، لا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يحزنون إذا حزن الناس ، ثم قرأ ( ألا إن أولياء الله ) الآية » ، وتقدم تفسير ( لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) والذين يحتمل أن يكون منصوبا على الصفة ، قاله الزمخشري ، أو على البدل قاله ابن عطية ، أو بإضهار أمدح ، ومرفوعا على إضهارهم ، أو على الابتداء ، والخبر ( لهم البشرى ) ، وأجاز الكوفيون رفعه على موضع ( أولياء ) نعتاً ، أو بدلًا ، وأجيز فيه الخبر بدلًا من ضمير عليهم ، وفي قوله ( وكانوا يتقون ) إشعار بمصاحبتهم للتقوى مدة حياتهم ، فحالهم في المستقبل كحالهم في الماضي ، وبشراهم في الحياة الدنيا ، تظاهرت الروايات عن رسول الله ـ ﷺ ـ « أنها الرؤيا الصالحة ، يراها المؤمن ، أو ترى له ، فسرها بذلك ، وقد سئل » ، وعنه في صحيح مسلم (٢) « لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة » ، وقال قتادة ، والضحاك : هي ما يبشر به المؤمن عند موته ، وهو حي عند المعاينة ، وقيل : هي محبة الناس له ، والذكر الحسن ، « وسئل رسول الله \_ ﷺ عن الرجل يعمل العمل لله ، ويحبه الناس ، فقال : تلك عاجل بشرى المؤمن » ، وعن عطاء : لهم البشرى عند الموت ، تأتيهم الملائكة بالرحمة ، قال تعالى ( تتنزل عليهم الملائكة ) الآية ، قال ابن عطية : ويصح أن تكون بشرى الدنيا في القرآن من الأيات المبشرات ، ويقوي ذلك قوله في هذه الآية لا تبديل لكلمات الله ، وإن كان ذلك كله يعارضه قول النبي ـ ﷺ ـ « هي الرؤيا » إلا إن قلنا : إن النبي ـ ﷺ ـ أعطى مثالاً من البشرى ، وهي تعم جميع البشر ، وبشراهم في الأخرة تلقي الملائكة إياهم ، مسلمين مبشرين بالنور والكرامة ، وما يرون من بياض وجوههم ، وإعطاء الصحف بأيمانهم ، وما يقرؤون منها وغير ذلك من البشارات ( لا تبديل لكلمات الله ) لا تغيير لأقواله ، ولا خلف في مواعيده ، كقوله : ﴿ مَا يُبِدِّلُ الْقُولُ لَدِّي ﴾ [ق : آية ٢٩ ] ، والظاهر أن ذلك إشارة إلى التبشير ، والبشرى في معناه، قال الزمخشري: وذلك إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين، وقال ابن عطية: إشارة إلى النعيم الذي وقعت بـ ه البشري.

وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآ إِنَّ اللَهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) الإخبات : الخشوع والتواضع . وفي حديث ابن عباس : فيجعلها نُخْبتة مُنيبة ، وأصل ذلك من الخبت المطمئن من الأرض . لسان العرب ١٠٨٧/٢ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه من رواية أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ البخاري ۳۷۰/۱۲ في كتاب التعبير باب المبشرات ( ٦٩٩٠ ) ومن رواية ابن عباس عند مسلم ٢/٣٤٨ في الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن ( ٤٧٩/٢٠٨ ) .

إما أن يكون قولهم أريدبه بعض أفراده ، وهو التكذيب والتهديد ، وما يتشاورون به في أمر الرسول - عَلَيْ في حون من إطلاق العام ، وأريد به الخاص ، وإما أن يكون مما حذفت منه الصفة المخصصة ، أي : قولهم الدال على تكذيبك ، ومعاندتك ، ثم استأنف بقوله ( إن العزة لله جميعاً ) أي : لا عزة لهم ولا منعة ، فهم لا يقدرون لك على شيء ، ولا يؤذونك ، إن الغلبة والقهر لله ، وهو القادر على الانتقام منهم ، فلا يعازه شيء ولا يغالبه ، وكأن قائلًا قال : لم لا يحزنه قولهم وهو مما يحزن ؟ فقيل : ( إن العزة لله جميعاً ) ليس لهم منها شيء ، وقرأ أبو حيوة : ( أن العزة ) بفتح الهمزة ، وليس معمولاً لـ ( قولهم ) ، لأن ذلك لا يحزن الرسول ـ ﷺ ـ ، إذ هو قول حق ، وخرجت هذه القراءة على التعليل ، أي : لا يقع منك حزن لما يقولون ، لأجل أن العزة لله جميعاً ، ووجهت أيضاً على أن يكون ( إن العزة ) بدل من ( قولهم ) ولا يظهر هذا التوجيه ، قال الزمخشري : ومن جعله بدلًا من ( قولهم ) ثم أنكره ، فالمنكر هو تخريجه ، لا ما أنكره من القرآن ، وقال القاضي : فتحها شاذ ، يقارب الكفر ، وإذا كسرت كان استئنافاً ، وهـذا يدل عـلى فضيلة علم الإعراب ، وقـال ابن قتيبة : لا يجوز فتح ( أن ) في هذا الموضع ، وهو كفر وغلو ، وإنما قال القاضي وابن قتيبة ذلك بناء منهما على أن ( أن ) معمولة لـ ( قولهم ) ، وقد ذكرنا توجيه ذلك على التعليل ، وهو توجيه صحيح ، ( هو السميع ) لما يقولون ( العليم ) لما يدبرون ، وفي هذه الآية تأمين للرسول \_ ﷺ \_ من أضرار الكفار ، وأن الله تعالى يديله عليهم وينصره ، ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ﴾ [ المجادلة : آية ٢١ ] ، ﴿ إنا لننصر رسلنا ﴾ [ غافر : آية ٥١ ] ، وقال الأصم : كانوا يتعززون بكثرة خدمهم ، وأموالهم ، فأخبر أنه قادر على أن يسلب منهم ملك الأشياء ، وأن ينصرك ، وينقل إليك أموالهم وديارهم انتهى . ولا تضاد بين قوله ( إن العزة لله جميعاً ) وقوله : ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ [ المنافقون : آية ٨ ] ، لأن عزتهم إنما هي بالله فهي كلها لله ، ( ألا إن لله ما في السموات ومن في الأرض ، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون ) المناسبة ظاهرة في هذه الآية ، لما ذكر أن العزة له تعالى ، وهي القهر والغلبة ، ذكر ما يناسب القهر ، وهو كون المخلوقات ملكاً له تعالى ، و ( من ) الأصل فيها أن تكون للعقلاء ، وهنا هي شاملة لهم ، ولغيرهم على حكم التغليب ، وحيث جيء بما كان تغليباً للكثرة ، إذ أكثر المخلوقات لا تعقل ، وقال الزمخشري : يعني العقلاء المميزين ، وهم الملائكة والثقلان ، وإنما خصهم ليؤذن أن هؤلاء إذا كانوا له في ملكه ، فهم عبيد كلهم لا يصلح أحد منهم للربوبية ، ولا أن يكون شريكاً له فيها ، فها دونهم مما لا يعقل أحق أن لا يكون نداً وشريكاً ، ويدل على أن من اتخذ غيره رباً من ملك أو إنسي ، فضلاً عن صنم ، أو غير ذلك ، فهو مبطل تابع لما أدّى إليه التقليد وترك النظر ، والظاهر أن ( ما ) نافية ، و ( شركاء ) مفعول ( يتبع ) ومفعول ( يدعون ) محذوف ، لفهم المعنى تقديره : آلهة أو شركاء ، أي : أن الذين جعلوهم آلهة وأشركوهم مع الله في الربوبية ليسوا شركاء حقيقة ، إذ الشركة في الألوهية مستحيلة ، وإن كانوا قد أطلقوا عليهم اسم الشركاء ، وجوزوا أن تكون ( ما ) استفهامية في مـوضع نصب بـ ( يتبـع ) و ( شركاء ) منصوب بـ ( يدعون ) أي : وأي شيء يتبع على تحقير المتبع ، كأنه قيل : من يدعو شريكاً لله لا يتبع شيئاً ، وأجاز الزمخشري أن تكون ( ما ) موصولة ، عطفاً على ( من ) والعائد محذوف ، أي : والذي يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء ، أي : وله شركاؤهم ، وأجاز غيره أن تكون ( ما ) موصولة في موضع رفع على الابتداء ، والخبر محذوف تقديره : والذي يتبعه المشركون باطل ، وقرأ السلمي ( تدعون ) بالتاء على الخطاب ، قال ابن عطية : وهي قراءة غير متجهة ، وقال الزمخشري : وقرأ علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ ( تـدعون ) بـالتاء ووجهـه أن يحمل ، ( ومـا يتبع ) عـلى الاستفهام ، أي : وأي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة والنبيين يعني أنهم يتبعون الله تعالى ويطيعونه ، فما لكم لا تفعلون مثل فعلهم ، كقوله تعالى : ﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ [ الإسراء : آية ٥٧ ] ، انتهى . و ( إن ) نافية ، أي : ما يتبعون إلا ظنهم أنهم شركاء ، و ( يخرصون ) يقدرون ، ومن قرأ ( تدعون ) بالتاء كان

## 

هذا تنبيه منه تعالى على عظيم قدرته ، وشمول نعمته لعباده ، فهو المستحق لأن يفرد بالعبادة ، لتسكنوا فيه ، مما تقاسون من الحركة والتردّد في طلب المعاش وغيره بالنهار ، وأضاف الأبصار إلى النهار مجازاً ، لأن الأبصار تقع فيه ، كما قال : وَغِمْتَ وَمَا لَيْلُ الْلَطِيِّ بِنَائِم ِ

أي : يبصرون فيه مطالب معايشهم ، وقال قطرب : يقال : أظلم الليل صار ذا ظلمة ، وأضاء النهار وأبصر ، أي : صار ذا ضياء وبصر انتهى . وذكر علة خلق الليل ، وهو قوله (لتسكنوا فيه) وحذفها من النهار ، وذكر وصف النهار ، وحذفه من الليل ، وكل من المحذوف يدل على مقابله ، والتقدير : جعل الليل مظلماً ، لتسكنوا فيه ، والنهار مبصراً لتتحركوا فيه ، في مكاسبكم ، وما تحتاجون إليه بالحركة ، ومعنى (يسمعون) سماع معتبر

قَالُواْ اَتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَأَ سُبْحَنَةً هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَافِى السَّمَوَتِ وَمَافِى الْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطَن ِ بَهِ ذَأَ أَتَّهُ وُلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ شِي قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ شِي قُلْ إِنَّ اللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللِمُ

الضمير في (قالوا) عائد على من نسب إلى الله الولد، من قال: الملائكة بنات الله، أوعزير ابن الله، أو المسيح ابن الله ، و ( سبحانه ) تنزيه من اتخاذ الولد ، وتعجب ممن يقول ذلك ( هو الغني ) علة لنفي الولد ، لأن اتخاذ الولد إنما يكون للحاجة إليه ، والله تعالى غير محتاج إلى شيء ، فالولد منتف عنه ، وكل ما في السموات والأرض ملكه ، فهو غني عن اتخاذ الولد ، و ( إن ) نافية ، والسلطان : الحجة ، أي : ما عندكم من حجة بهذا القول ، قال الحوفي : وبهذا متعلق بمعنى الاستقرار ، يعني الذي تعلق به الظرف ، وتبعه الزمخشري فقال : الباء حقها أن تتعلق بقوله ( إن عندكم ) على أن يجعل القول مكاناً للسلطان ، كقولك : ما عندكم بأرضكم نور ، كأنه قيل : إن عندكم فيها تقولون سلطان ، وقال أبو البقاء : و ( بهذا ) متعلق بـ ( سلطان ) أو نعت له ، و ( أتقولون ) استفهام إنكار ، وتوبيخ لمن اتبع ما لا يعلم ، ويحتج بذلك في إبطال التقليد في أصول الدين ، واستدل بها نفاة القياس ، وإخبار الآحاد ، ولما نفى البرهان عنهم جعلهم غير عالمين ، فدل على أن كل قول لا برهان عليه لقائله ، فذلك جهل وليس بعلم ، و ( الذين يفترون على الله الكذب ) عام يشمل من نسب إلى الله الولد ، ومن قال في الله وفي صفاته قولاً بغير علم ، وهو داخل في الوعيد بانتفاء الإفلاح ، ولما نفى عنهم عنام يقدير سؤال ، كأن قائلاً قال : كيف لا يفلحون وهم في الدنيا مفلحون بأنواع مما يتلذذون به : فقيل : ( متاع ) قليل ، متاع في الدنيا ، أو لهم متاع في الدنيا ، زائل لا بقاء له ، ثم يلقون الشقاء المؤبد في الآخرة .

لفت عنقه: لواها وصرفها ، وقال الأزهري: لفت الشيء وفتله: لواه ، وهذا من المقلوب انتهى ، ومطاوع لفت التفت ، وقيل: انفتل .

﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ مَنَا أَوْجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ إِنْكَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذُكِيرِي بِعَايَتُ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ وَوَكَلْمَ اللّهِ وَوَكَلْمَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَمَةً ثُمَ اقْضُواْ إِلَى وَلَا يَكُنْ أَمْنَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَمَةً وَمُوتُ أَلَى وَلَا يَكُنْ أَمْنَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

﴿ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ﴾ .

لماذكر تعالى الدلائل على وحدانيته، وذكر ماجرى بين الرسول وبين الكفار، ذكر قصصاً من قصص الأنبياء، وماجرى لهم مع قومهم من الخلاف، وذلك تسلية للرسول - وليتأسى بمن قبله من الأنبياء، فيخف عليه ما يلقى منهم من التكذيب وقلة الأتباع، وليعلم المتلوّ عليهم هذا القصص عاقبة من كذب الأنبياء، وما منح الله نبيه من العلم بهذا القصص، وهو لم يطالع كتاباً، ولا صحب عالماً وإنها طبق ما أخبر به، فدل ذلك على أن الله أوحاه إليه، وأعلمه به، وإنه نبي لا شك فيه، والضمير في (عليهم) عائد على أهل مكة الذين تقدم ذكرهم، و (كبر) معناه: عظم مقامي، أي : طول مقامي فيكم، أو قيامي للوعظ، كها يحكى عن عيسى - عليه السلام -: أنه كان يعظ الحواريين، قائباً ليروه وهم قعود، وكقيام الخطيب ليسمع الناس وليروه، أو نسب ذلك إلى مقامه، والمراد نفسه كها تقول: فعلت كذا لمكان فلان، وفلان ثقيل الظل: تريد: لأجل فلان، وفلان ثقيل، قال ابن عطية: ولم يقرأ هنا بضم الميم أبو مجلز وأبو رجاء وأبو الجوزاء، والمقام الإقامة بالمكان، والمقام مكان القيام، ذكر، بل قرأ (مُقامي) بضم الميم أبو مجلز وأبو رجاء وأبو الجوزاء، والمقام الإقامة بالمكان، والمقام مكان القيام، والتذكير وعظه إياهم، وزجرهم عن المعاصي، وجواب الشرط محذوف، تقديره: فافعلوا ما شتم، وقيل: الجواب والشرط محذوف، تقديره: فافعلوا ما شتم، وقيل: الجواب فعلى الله توكلت) و ( فأجمعوا ) معطوف على الجواب، وهو لا يظهر، لأنه متوكل على الله دائماً، وقال الأكثرون:

الجواب ( فأجمعوا ) ، و ( فعلى الله توكلت ) جملة اعتراض بين الشرط وجزائه ، كقوله :

أَمَا تَرَيْنِي قَدْ نَحَلْتُ وَمَنْ يَكُنْ غَرَضاً لأَطْرَافِ الْأَسِنَّةِ يَنْحَلِ أَمَا تَرَيْنِي قَدْ نَحَلْتُ وَمَنْ يَكُنْ خَرَضاً لأَطْرَافِ الْأَسِنَّةِ يَنْحَل فَاللهِ مَا يَكُنْ خَرَضاً لأَطْروا الْجَوَادِ مُهَبَّل (١) فَلرب أَبْلَجَ مِثْل ثِقْلِكِ بَادِنْ ضَخْم عَلَى ظَهْرِ الْجَوَادِ مُهَبَّل (١)

وقرأ الجمهور (فأَجْمُعُوا) من أجمع الرجل الشيء عزم عليه ونواه ، قال الشاعر :

أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ بِلَيْلٍ فَلَمَّا أَصْبَحُوا أَصْبَحَتْ لَهُمْ ضَوْضَاءُ(٢) وقال آخر:

يَا لَيْتَ شِعْرِي وَالْمُنَى لَا تَنْفَعُ هَلْ أَعْذَرَتْ يَوْماً وَأَمْرِيَ مَجْمَعُ (٣)

وقال أبو فيد السدوسي : أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه ، وقال أبو الهيشم : أجمع أمره ، جعله مجموعاً بعدما كان متفرقاً ، قال : وتفرقته أنه يقول مرة : أفعل كذا ، ومرة : أفعل كذا ، فإذا عزم على أمر واحد قد جعله أي : جعله جميعاً ، فهذا هو الأصل في الإجماع ، ثم صار بمعنى العزم حتى وصل بعلي ، فقيل : أجمعت على الأمر ، أي : عزمت عليه ، والأصل : أجمعت الأمر انتهى . وعلى هذه القراءة يكون ( وشركاءكم ) عطفاً على ( أمركم ) على حذف مضاف ، أي : وأمر شركائكم ، أو على أمركم من غير مراعاة محذوف ، لأنه يقال أيضاً : أجمعت شركائي ، أو منصوباً بإضهار فعل ، أي : وادعوا شركاءكم ، وذلك بناء على أنه لا يقال : أجمعت شركائي ، يعني في الأكثر ، فيكون نظير قوله :

فَعَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً بَارِدَا حَتَّى شَتَتْ هَمَّالَة عَيْنَاهَا (٤)

في أحد المذهبين أي : وسقيتها ماء بارداً ، وكذا هي في مصحف أبيّ وادعوا شركاءكم ، وقال أبو علي : وقد تنصب الشركاء بواو مع ، كما قالوا : جاء البرد والطيالسة (٥) ، ولم يذكر الزنخشري (٦) في نصب (وشركاء كم ) غير قول أبي ، على أنه منصوب بواو مع ، وينبغي أن يكون هذا التخريج على أنه مفعول معه من الفاعل ، وهو الضمير في ( فأجمعوا ) لا من المفعول الذي هو أمركم ، وذلك على أشهر الاستعمالين ، لأنه يقال : أجمع الشركاء ، ولا يقال : جمع الشركاء أمرهم إلا

<sup>(</sup>١) البيتان من الكامل لعنترة العبسي ، انظر ديوانه ص ٦ والأبلج: النقي ما بين الحاجبين .

<sup>(</sup>۲) البيت من الخفيف ، ويروي (عشا) بدل ( بليل ) وهو للحارث بن حلزة ، انظر ديوانه ص ۱۱۸ التبيان ۲/۱۸۲ التهذيب ۹۷/۲ روح المعاني ( ۱۵۷/۱۱ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت من : الرجز لم يعلم قائله ، انظر النوادر لأبي زيد ص ( ١٣٣ ) والخصائص ١٣٦/٢ معاني الفراء ٢٧٣/١ تفسير الكشاف ٢٨١/٢ والقرطبي ٣٦٢/٨ الهمع ٢٤٧/١ ، والدرر ٢٠٤/١ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الرجز ، نسب للراعي النميري ، وقيل لذي الرمة ، وانظر معاني الفراء ١٤/١ ، ١٤/٣ وأمالي الشجري ٣٢١/٣ وتأويل المشكل (٢١٣) وشرح المفضليات ١٢٦/١ والخصائص ٤٣١/٢ وشرح المفصل لابن يعيش ٨/٢ والمغني ٦٣٢/٢ وأوضح المسالك ١٩٩/١ التصريح ٢/٦٦ والهمع ٢/١٣٠ .

 <sup>(</sup>٥) الطيالسة : جمع الطيلسان وهو ضرب من الأكسية .
 لسان العرب ٢٦٨٩/٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر الكشاف ٢/٣٥٩.

قليلاً ، ولا أجمعت الشركاء إلا قليلاً (١) ، وفي اشتراط صحة جواز العطف فيها يكون مفعولاً معه خلاف (٢) ، فإذا جعلناه من الفاعل كان أولى ، وقرأ الزهري والأعمش والجحدري ، وأبو رجاء ، والأعرج ، والأصمعي عن نافع ، ويعقوب بخلاف عنه ( فأجمعوا ) بوصل الألف وفتح الميم ، من جمع ( وشركاءًكم ) عطف على ( أمركم ) ، لأنه يقال : جمعت شركائي ، أو على أنه مفعول معه ، أو على حذف مضاف ، أي : ذوي الأمر منكم ، فجرى على المضاف إليه ما جرى على المضاف ، لو ثبت قاله أبو علي ، وفي كتاب اللوامح : أجمعت الأمر ، أي : جعلته جميعاً ، وجمعت الأموال جميعاً ، فكان الإجماع في الأحداث ، والجمع في الأعيان ، وقد يستعمل كل واحد مكان الآخر ، وفي التنزيل ﴿ فجمع كيده ﴾ [ طه : الإجماع في الأحداث ، والجمع في الأعيان ، وقد يستعمل كل واحد مكان الآخر ، وفي التنزيل ﴿ فجمع كيده ﴾ [ طه : آية ٢٠] ، انتهى . وقرأ أبو عبد الرحمن ، والحسن ، وابن أبي إسحاق ، وعيسى بن عمر ، وسلام ، ويعقوب فيها روي عنه ، ( وشركاؤكم ) بالرفع ، ووجه بأنه عطف على الضمير في (فأجعوا ) وقد وقع الفصل بالمفعول ، فحسن وعلى أنه مبتدأ محذوف الخبر ، لدلالة ما قبله عليه ، أي : وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم ، وقرأت فرقة ( وشركاؤكم ) بالخفض عطفاً على الضمير في ( أمركم ) أي : وأمر شركائكم ، فحذف كقول الآخر :

### أُكُلُّ امْرِيءٍ تَحْسَبِينَ أَمْرَأً وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَارَا(٣)

أي : وكل نار ، فحذف كل ، لدلالة ما قبله عليه ، والمراد بالشركاء الأنداد من دون الله ، أضافهم إليهم ، إذ هم يجعلونهم شركاء بزعمهم ، وأسند الإجماع إلى الشركاء على وجه التهكم ، كقوله تعالى : ﴿ قبل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ﴾ [ الأعراف : آية ٩٥ ] ، أويراد بالشركاء من كان على دينهم وطريقتهم ، قال ابن الأنباري : المراد من الأمر هنا وجود كيدهم ومكرهم ، فالتقدير : لا تتركوا من أمركم شيئاً إلا أحضرتموه انتهى . وأمره إياهم بإجماع أمرهم دليل على عدم مبالاته بهم ثقة بما وعده ربه من كلاءته وعصمته ، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ، أي : حالكم معي ، وصحبتكم لي غماً وهماً : أي : ثم أهلكوني ، لئلا يكون عيشكم بسببي غصة (٤) ، وحالكم عليكم غمة ، والغم والغمة ، كالكرب والكربة قال أبو الهيثم : ومن قولهم : غم علينا الهلال ، فهو مغموم إذا التمس فلم ير ، وقال طرفة :

## لَعَمْرُكَ مَا أُمْرِي عَلَيَّ بِغُمَّةٍ نَهَادِي وَلاَ لَيْلِي عَلَيَّ بِسَرْمَدِ (٥)

وقال الليث: يقال إنه لفي غمة من أمره إذا لم يتبين له ، وقال الزجاج: أمركم ظاهراً مكشوفاً ، وحسنه الزمخشري فقال: وقد ذكر القول الأول الذي يراد بالأمر ، فقال: والثاني أن يراد به ما أريد بالأمر الأول ، والغمة: السترة ، من غمه إذا ستره ، ومنه قوله \_ ﷺ \_ « ولا غمة في فرائض الله تعالى » ، أي : لا تستر ، ولكن يجاهر بها ، يعني : ولا يكن قصدكم إلى إهلاكي مستوراً عليكم ، بل مكشوفاً مشهوراً تجاهرون به انتهى . ومعنى ( اقضوا إليَّ ) أنفذوا قضاءكم

<sup>(</sup>١) قلت : يعني أنه إذا جعلناه مفعولًا معه من الفاعل ، كان جائزاً بلا خلاف ، قاله السمين في الدر .

 <sup>(</sup>۲) انظر المسألة في الكتاب ٢٩٧/١ المقتضب ٢/١٥ والتسهيل ٩٩ ابن يعيش ٤٨/٢ ، التصريح ٣٤٣/١ الهمع ٢١٩/١ الأشموني ٢/٣٥٠ انظر المسألة في الكتاب ٢٩٧/١ المقتضب ١٣٥/٥ والتسهيل ٩٩ ابن يعيش ٤٨/٢ ، التصريح عطفه على ما قبله ، فإنه يكون مفعولاً معه .

<sup>(</sup>٤) الغُصَّة : ما غصصت به ، وغصص الموت منه ، وغصَّ المكان بأهله : ضاق . والمنزل غاص بالقوم : أي ممتلىء بهم ، وأغصّ فلان الأرض علينا ، أي ضيقها فغصت بنا أي ضاقت .

لسان العرب ٥/٣٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، انظر ديوانه (٤٠) التهذيب ١٦/١١ .

نحوي ، ومفعول ( اقضوا ) محذوف ، أي : اقضوا إلى ذلك الأمر ، وامضوا ما في أنفسكم ، واقطعوا ما بيني وبينكم ، وقرأ السري بن ينعم ( ثم أفضوا ) بالفاء وقطع الألف ، أي : انتهوا إلى بشركم ، من أفضى بكذا انتهى إليه ، وقيل : معناه : أسرعوا ، وقيل : من أفضى إذا خرج إلى الفضاء ، أي : فأصحروا به إلى ، وأبرزوه ، ومنه قول الشاعر :

أَبَى الضَّيمَ وَالنُّعْمَانُ تَحرِقُ نَابَهُ عَلَيْهِ فَأَفْضَى وَالسُّيوفُ مَعَاقِلُه (١)

﴿ فإن توليتم فها سألتكم من أجر إن أجري إلاّ على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجينا، ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ﴾ .

أي: فإن دام توليكم عاجئت به إليكم ، من توحيد الله ، ورفض آله تكم ، فلست أبالي بكم ، لأن توليكم لا يضرني في خاصتي ، ولا قطع عني صلة هنكم ، إذ ما دعوتكم إليه ، وذكر تكم به ووعظتكم لم أسألكم عليه أجرا ، إنما يثيبني عليه الله تعالى ، أي : ما نصحتكم إلا لوجه الله تعالى ، لا لغرض من أغراض الدنيا ، ثم أخبر أنه أمره أن يكون من المسلمين من المنقادين ، لأمر الله ، الطائعين له ، فكذبوه ، فتموا على تكذيبه ، وذلك عند مشارفة الهلاك بالطوفان ، و ( في الفلك ) متعلق بالاستقرار الذي تعلق به معه ، أو بـ ( فنجيناه ) ، وجعلناهم جمع ضمير المفعول على معنى من ، وخلائف يخلفون الفارقين المهلكين ، ثم أمر بالنظر في عاقبة المنذرين بالعذاب ، وإلى ما صار إليه حالهم ، وفي هذا الإخبار توعد للكفار بمحمد \_ على وضرب مثال لهم ، في أنهم بحال هؤلاء من التكذيب ، فسيكون حالهم كحالهم في التعذيب ، والخطاب في ( فانظر ) للسامع لهذه القصة ، وفي ذلك تعظيم لما جرى عليهم ، وتحذير لمن أنذرهم الرسول ، وتسلية له \_ على .

﴿ ثم بعثنا من بعده رسلًا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فها كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ﴾ .

(من بعده)أي: من بعد نوح (رسلاً إلى قومهم) يعني: هوداً، وصالحاً، ولوطاً، وإسراهيم، وشعيباً، والبينات المعجزات، والبراهين الواضحة، المثبتة لما جاؤوا به، وجاء النفي مصحوباً بلام الجحود، ليدل على أن إيمانهم في حيز الاستحالة والامتناع، والضمير في (كذبوا) عائد على من عاد عليه ضمير (كانوا)، وهم قوم الرسل، والمعنى: أنهم كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية وتكذيب للحق فتساوت حالتهم قبل البعثة وبعدها، كأن لم يبعث إليهم أحد، و ( من قبل) متعلق بـ (كذبوا) أي: من قبل بعثة الرسل، وقيل: المعنى أنهم بادروا رسلهم بالتكذيب، كلما جاء رسول، ثم لحوا في الكفر، وتمادوا، فلم يكونوا ليؤمنوا بما سبق به تكذيبهم من قبل لجهم في الكفر وتماديهم، وقال يجيى بن سلام ( من قبل) معناه من قبل العذاب، وهذا القول فيه بعد، وقيل: الضمير في (كذبوا) عائد على قوم نوح، أي: فها كان قوم الرسل ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح، يعني أن شنشنتهم واحدة في التكذيب، قال ابن عطية: ويحتمل اللفظ عندي معنى آخر، وهو أن تكون ( ما ) مصدرية، والمعنى: فكذبوا رسلهم، فكان عقابهم من الله، إن لم يكونوا ليؤمنوا بتكذيبهم من قبل، أي من سببه ومن جرائه، ويؤيد هذا التأويل (كذلك نطبع) انتهى، والظاهر أن ( ما ) موصولة، ولذلك عاد الضمير عليها في قوله ( بما كذبوا به ) ولوكانت مصدرية بقي الضمير غير عائد على مذكور، فتحتاج أن يتكلف ما يعود عليه الضمير، وقوأ الجمهور ( نطبع على قلوب المعتدين) المجاوزين طورهم، والمحاف للتشبيه، أي: مثل ذلك ما يعود عليه الذي يمتنع زواله، ( نطبع على قلوب المعتدين) المجاوزين طورهم، والمجافين في الكفر.

﴿ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين \* فلما جاءهم الحق

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل لزهير، انظر ديوانه ١٤٣ والمحتسب ٥٨/١ والكامل ١٢٠/١ وشرح الحماسة للمرزوقي ٢/٢٧٥ واللسان ٤٨١/٢ والجمهرة ٢/١٣٩ والتهذيب ٤٤/١ (حرق).

من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ﴾ .

أي: من بعد أولئك الرسل بآياتنا، وهي المعجزات التي ظهرت على يديه، ولا يخص قوله ( وملئه ) بالأشراف ، بل هي عامة لقوم فرعون ، شريفهم ومشروفهم ، فاستكبروا تعاظموا عن قبولها ، وأعظم الكبر أن يتعاظم العبيد عن قبول رسالة ربهم بعد تبينها واستيضاحها ، وباجترامهم الآثام العظيمة ، استكبروا واجترؤوا على ردّها، والحق هو العصا واليد ، قالوا لحبهم الشهوات ( إن هذا لسحر مبين ) وهم يعلمون أن الحق أبعد شيء من السحر الذي ليس إلا تمويها وباطلا ، ولم يقولوا ( إن هذا لسحر مبين ) إلا عند معاينة العصا ، وانقلابها ، واليد وخروجها بيضاء ، ولم يتعاطوا إلا مقاومة العصا ، وهي معجزة موسى ، الذي وقع فيها عجز المعارض ، وقرأ مجاهد ، وابن جبير ، والأعمش ( لساحر مبين ) جعل خبر إن اسم عاعل ، لا مصدراً كقراءة الجهاعة ، ولما كابروا موسى فيها جاء به من الحق ، أخبروا على جهة الجزم ، بأن ما جاء به سحر مبين ، فقال لهم موسى ( أتقولون ) مستفهاً على جهة الإنكار والتوبيخ ، حيث جعلوا الحق سحراً ( أسحر هذا ) أي : مثل هذا الحق لا يدعى أنه سحر ، وأخبر أنه لا يفلح من كان ساحراً ، لقوله تعالى : ﴿ ولا يفلح الساحر حيث أتى ﴾ مثل هذا الحق لا يدعى أنه سحر ، وأخبر أنه لا يفلح من كان ساحراً ، لقوله تعالى : ﴿ ولا يفلح الساحر حيث أتى كهمول القول ، للدلالة عليه ، نحو قول الشاعر :

## لَنَحْنُ الْأَلَى قُلْتُمْ فَأَنَّى مُلِئْتُمُ بِرُؤْيَتِنَا قَبْلِ اهْتِمَامٍ بِكُمْ رُعْبَا(١)

ومسألة الكتاب: متى رأيت أو قلت زيداً منطلقاً ، وقيل: معمول ( أتقولون ) هو ( أسحر هذا ) إلى آخره ، كأنهم قالوا: أجئتها بالسحر ، تطلبان به الفلاح ، ولا يفلح الساحرون ؟ كها قال موسى للسحرة: ﴿ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ﴾ [ يونس: آية ٨١] ، والذين قالوا بأن الجملة وأن الاستفهام هي محكية لقول اختلفوا ، فقال بعضهم: قالوا ذلك على سبيل التعظيم للسحر الذي رأوه بزعمهم ، كها تقول لفرس تراه يجيد الجري: أفرس هذا ؟ على سبيل التعجيب ، والاستغراب ، وأنت قد علمت أنه فرس ، فهو استفهام معناه التعجيب والتعظيم ، وقال بعضهم: قال ذلك منهم كل جاهل بالأمر ، فهو يسأل أهو سحر ؟ لقول بعضهم ( إن هذا لسحر ) ، وأجاز الزنخشري أن يكون معنى قوله ( أتقولون للحق ) أتعيبونه ، وتطعنون فيه ، فكان عليكم أن تذعنوا له وتعظموه ، قال: من قولهم ؛ فلان يخاف القالة ، وبين الناس تقاول ، إذا قال بعضهم لبعض ما يسوء ، ونحو القول الذكر في قوله : ﴿ سمعنا فتى بذكرهم ﴾ [ الأنبياء : وبين الناس تقاول : ﴿ أسحر هذا ﴾ [ يونس : آية ٧٧] ، فأنكر ما قالوه في عيبه والطعن عليه .

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِ بِكُلِّ سَحِ عَلِيمِ (إِنَّ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ ٱلْقُواْمَا أَنْتُم مُّلُقُونَ اللَّهَ سَلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ ا

(أجئتنا)خطاب لموسى وحده، لأنه هوالذي ظهرت على يديـه معجزة العصـا واليد، لتصرفنـا وتلويناعن مــا وجدنـاعليه آباءنا ، من عبادة غير الله واتخاذ إلّه دونه ، و ( الكبريـاء ) مصدر ، قــال ابن عباس ، ومجــاهد ، والضحــاك ، وأكثر

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل لم أهتد لقائله ، انظر همع الهوامع ١/٧٥١ والدرر ١/٩٣٩ .

المتأولين : المراد به هنا الملك ، إذ الملوك موصوفون بالكبر ، ولذلك قيل : للملك الجبار ، ووصف بالصد والشرس ، وقال ابن الرقيات في مصعب بن الزبير :

مُلْكُهُ مُلْكُ رَأْفَةٍ لَيْسِ فيهِ جَبَرُوتٌ مِنْهُ وَلاَ كِبْرِياءُ(١)

يعني : ما عليه الملوك من ذلك ، وقال ابن الرقاع :

سُؤُدُدٌ غَيْرُ فَاحِشِ لاَ يُدَانِي بِهِ تَجْبَارَةٌ وَلاَ كِبْرِيَاءُ (٢)

وقال الأعمش: الكبرياء العظمة ، وقال ابن زيد: العَلو، وقال الضحاك أيضاً: الطاعة ، والأرض هنا أرض مصر ، وقرأ ابن مسعود وإسهاعيل والحسن ، فيها زعم خارجة ، وأبو عمرو وعاصم بخلاف عنهما ، وتكون بالتاء لمجاز تأنيث الكبرياء ، والجمهور بالياء لمراعاة اللفظ ، والمعنى : أنهم قالوا مقصودك في مجيئك إلينا بما جئت هو أن ننتقل من دين آبائنا إلى ما تأمر به ونطيعك، ويكون لكما العلووالملك علينا، بطاعتنا لك، فنصير أتباعاً لك تـاركين دين آبـائنا، وهـذا مقصود لا نراه ، فلا نصدقك فيها جئت به ، إذ غرضك إنما هو موافقتك على ما أنت عليه ، واستعلاؤك علينا ، فالسبب الأول هو التقليد، والثاني الجد في الرئاسة، حتى لا تكونوا تبعاً، واقتضى هذان السببان اللذان توهموهما مقصوداً التصريح بانتفاء الإيمان الذي هو سبب لحصول السببين ، ويجوز أن يقصدوا الذم بأنهما إن ملكا أرض مصر تكبراً وتجبراً ، كما قال القبطي : ﴿ إِن تريد إِلا أَن تكون جباراً في الأرض ﴾ [ القصص : آية ١٩ ] ، ولما ادعوا أن ما جاء به موسى هو سحر ، أخذوا في معارضته بأنواع من السحر ، ليظهر لسائر الناس أن ما أتي به موسى من باب السحر ، والمخاطب بقوله ( ائتوني ) خدمة فرعون ، والمتصرفون بين يديه ، وقرأ ابن مصرف ، وابن وثاب وعيسى ، وحمزة ، والكسائي ( بكل سحار ) على المبالغة ، وفي قوله ( ألقوا ما أنتم ملقون ) استطالة عليهم ، وعدم مبالاة بهم ، وفي إبهام ( ما أنتم ملقون ) تخسيس له ، وتقليل وإعلام أنه لا شيء يلتفت إليه ، قال أبو عبد الله الرازي : كيف أمرهم فالكفر ، والسحر والأمر بالكفر كفر : قلنا إنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمرهم بإلقاء الجبال والعصى ، ليظهر للخلق أن ما ألقوا عمل فاسد ، وسعي باطل ، لا على طريق أنه ـ عليه السلام ـ أمرهم بالسحر انتهى ، وقرأ أبو عمرو ، ومجاهد ، وأصحابه ، وابن القعقاع بهمزة الاستفهام في قوله ( آلسحر ) ممدودة ، وباقي السبعة والجمهور بهمزة الوصل ، فعلى الاستفهام ، قالوا : يجوز أن تكون ما استفهامية مبتدأ ، و ( السحر ) بدل منها ، وأن تكون منصوبة بمضمر تفسيره : جئتم به ، والسحر خير مبتدأ محذوف ، ويجوز عندي في هذا الوجه أن تكون ( ما ) موصولة مبتدأة ، وجملة الاستفهام خبر ، إذ التقدير : أهو السحر ، أو آلسحر هو ، فهو الرابط ، كما تقول : الذي جاءك أزيد هو ، وعلى همزة الوصل جاز أن تكون ( ما ) موصولة مبتدأة ، والخبر السحر ، ويدل عليه قراءة عبد الله ، والأعمش ( سحر ) وقراءة أبي ( ما أتيتم به سحر ) ، ويجوز عندي أن تكون في هذا الوجه استفهامية في موضع رفع بالابتداء ، أو في موضع نصب على الاشتغال ، وهو استفهام على سبيل التحقير والتعليل، لما جاؤوا به، والسحر خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو السحر ، قال ابن عطية : والتعريف هنا في السحر أرتب ، لأنه قد تقدم مبكراً في قولهم ( إن هذا لسحر ) فجاء هنا بلام العهد ، كما يقال : أول الرسالة سلام عليك ، وفي آخرها : والسلام عليك ،

(٢) البيت من الخفيف انظر تفسير الطبري ١٥٨/١٥.

<sup>(</sup>۱) البيت من الخفيف ينسب لقيس بن الرقيات ، كها نسبه المصنف رحمه الله ـ وروايته في الديوان : مُــلْكُــهُ مُــلْكُ قُــوَّةٍ لَــيْسَ فــيــه جَــبَــرُوتٌ ولاَ بِــهِ كِــبْــرِيـــاءُ

انظر ديوانه ( ٩١ ) والكامل ٢/ ٢٦٩ الخزانة ٣/ ٢٦٩ الكشاف ٢/٣٨٢ الشعر والشعراء ١/٢٤٥ .

انتهى . وهذا أخذه من الفراء ، قال الفراء : وإنما قال السحر بالألف واللام ، لأن النكرة إذا أعيدت أعيدت بالألف واللام ، ولو قال له ، من رجل ؟ لم يقع في وهمه أنه يسأله عن الرجل الذي ذكره له انتهى . وما ذكراه هنا في السحر ليس هو من باب تقدم النكرة ، ثم أخبر عنها بعد ذلك ، لأن شرط هذا أن يكون المعرّف بالألف واللام هو النكرة المتقدم ، ولا بكون غيره ، كما قال تعلى : ﴿ كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول ﴾ [ المزمل : آية ١٦ ] ، وتقول : زادني رجل ، فأكرمت الرجل ، ولما كان إياه جاز أن يأتي بالضمير بدله ، فتقول : فأكرمته ، والسحر هنا ليس هو السحر الذي هو في قولهم : إن هذا لسحر ، لأن الذي أخبروا عنه بأنه سحر هو ما ظهر على يدي موسى ـ عليه السلام ـ ، من معجزة العصا ، والسحر الذي في قول موسى: إنما هو سحرهم الذي جاؤوا به ، فقد اختلف المدلولان ، وقالوا : هم عن معجزة موسى، وقال موسى عها جاؤوا به ، ولذلك لا يجوز أن يأتي هنا بالضمير بدل السحر ، فيكون عائداً على قولهم لسحر ، والظاهر أن الجمل بعده من كلام موسى ـ عليه السلام ـ ، و ( سيبطله ) يمحقه ، بحيث يذهب أو يظهر بطلانه ، بإظهار المعجزة على الشعوذة (١) ، وقيل : هذه الجمل من كلام الله تعالى ، ومعنى ( بكلماته ) بقضاياه السابقة في وعده ، بوقال ابن سلام : بكلماته بقوله : ﴿ لا تخف إنك أنت الأعلى ﴾ [ طه : آية ٦٨ ] ، وقيل : بكلماته بحججه وبراهينه ، وقال ابن سلام : بكلماته ) على التوحيد ، أي : بأمره ومشيئته

فَمَا َ امَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلاِ يْهِمْ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَكُنُمُ الْمُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنْمُ عَالَيْهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُوا إِن كُنْمُ الْمَسْرِفِينَ (إِنَّ وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنْمُ عَامَنهُم بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُوا إِن كُنْمُ مَا لَكُونِ وَإِنَّهُ لِمِن الْمُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنْمُ عَامَنهُم بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُوا إِن كُنْهُم مَا لَكُنُ وَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوكَّلُوا إِن كُنْهُم مِن الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ (إِنَّ فَي اللهِ تَوكَّلُوا رَبِّنَا لَا جَعْعَلْنَا فِتْ نَدَ لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ (إِنَّ فَي فَالُوا عَلَى اللهِ تَوكَّلُوا رَبِّنَا لَا جَعْعَلْنَا فِتْ نَدَ لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ فَي فَقَالُوا عَلَى اللهِ قَوكُمُ اللهِ عَلَيْهِ مَعْمَلِكُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُونُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَا الطَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الظاهر في الفاء من حيث إن مدلو لها التعقيب أن هذا الإيمان الصادر من الذرية لم يتأخر عن قصة الإلقاء ، والظاهر أن الضمير في قومه عائد على موسى ، وأنه لا يعود على فرعون ، لأن موسى هو المحدث عنه في هذه الآية ، وهو أقرب مذكور ، ولأنه لو كان عائداً على فرعون لم يظهر لفظ فرعون ، وكان التركيب : على خوف منه ومن ملائهم أن يفتنهم ، وهذا الإيمان من الذرية ، كان أول مبعثه ، إذ قد آمن به بنو إسرائيل قومه كلهم ، كان أولاً دعا الآباء فلم يجيبوه خوفاً من فرعون ، وأجابته طائفة من أبنائهم مع الخوف ، وقال مجاهد والأعمش : معنى الآية أن قوماً أدركهم موسى ، ولم يؤمنوا ، وإنما آمن ذراريهم بعد هلاكهم ، لطول الزمن ، قال ابن عطية : وهذا قول غير صحيح ، إذ آمن قوم بعد موت آبائهم ، فلا معنى لتخصيصهم باسم الذرية ، وأيضاً فها روى من أخبار بني إسرائيل لا يعطي هذا ، وينفيه قوله ( فها آمن ) لأنه يعطي تقليل لتخصيصهم باسم الذرية ، وأيضاً فها روى من أخبار بني إسرائيل لا يعطي هذا ، لأوجب الإيمان أولا ، ثم نفاه عن الأقل ، المؤمنين به ، لأنه نفى الإيمان ، ثم أوجبه لبعضهم ، ولو كان الأكثر مؤمناً ، لأوجب الإيمان أولا ، ثم نفاه عن الأقل ، وعلى هذا الوجه يتخرج قول ابن عباس في الذرية ، أنه القليل ، لا أنه أراد أن لفظ الذرية بمعنى القليل ، كها ظن مكي القليل ، كما ظن مكي القليل ، كما ظن مكي

<sup>(</sup>١) الشعوذة : خفة في اليد ، وأُخْذُ كَالسَّحْرِ ، يرى بغير ما عليه أصله في رأي العين ، ورجل مشعوذ ومشعوذ ، وليس من كلام البادية ، والشعوذة : السرعة .

لسان العرب ٢٢٧٣/٤ .

وغيره ، وقالت فرقة : إنما سهاهم ذرية ، لأن أمهاتهم كانت من بني إسرائيل ، وإماؤهم من القبط ، رواه عكرمة عن ابن عباس ، فكان يقال لهم الذرية كما قيل لفرس اليمن : الأبناء ، وهم الفرس المنتقلون مع وهوز بسعاية سيف بن ذي يزن ، وممن ذهب إلى أن الضمير في ( قومه ) على موسى ابن عباس قال : وكانوا ستهائة ألف ، وذلك : أن يعقوب ـ عليه السلام ـ دخل مصر في اثنين وسبعين نفساً ، فتوالدوا بمصر حتى صاروا ستهائة ألف ، وقيل : الضمير في ( قومه ) يعود على ( فرعون ) ، روي أنه آمنت زوجة فرعون ، وخازنه ، وامرأة خازنه ، وشباب من قومه ، قال ابن عباس أيضا : والسحرة أيضا فإنهم معدودون في قوم فرعون ، وقال السدي : كانوا سبعين ، أهل بيت من قوم فرعون ، قال ابن عطية : ومما يضعف عود الضمير على موسى \_ عليه السلام \_ أن المعروف من أخبار بني إسرائيل أنهم كانوا قوماً ، قد فشت فيهم السوءات، وكانوا في مدة فرعون، قد نالهم ذل مفرط، وقد رجوا كشفه على يد مولود يخرج فيهم يكون نبياً، فلما جاءهم موسى ـ عليه السلام ـ أصفقوا عليه ، وبايعوه ، ولم يحفظ قط أن طائفة من بني إسرائيل كفرت به ، فكيف تعطي هذه الآية أن الأقل منهم كان الذي آمن ، فالذي يترجح بحسب هذا أن الضمير عائد على فرعون ، ويؤيد ذلك أيضا ما تقدم من محاورة موسى ، ورده عليهم وتوبيخهم على قولهم ، هذا سحر ، فذكر الله ذلك عنهم ، ثم قال ( فها آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون ) الذي هذه أقوالهم ، وتكون القصة على هذا التأويل بعد ظهور الآية ، والتعجيز بالعصا ، وتكون الفاء مرتبة للمعاني التي عطفت انتهى ، ويمكن أن يكون معنى ( فها آمن ) أي : ما أظهر إيمانه وأعلن به إلا ذرية من قوم موسى ، فلا يدل ذلك على أن طائفة من بني إسرائيل كفرت به ، والظاهر عود الضمير في قوله ( وملأهم ) على ( الذرية ) ، وقاله الأخفش ، واختاره الطبري ، أي : أخوف بني إسرائيل الذرية ، وهم أشراف بني إسرائيل ، إن كان الضمير في ( قومه ) عائدا على موسى ، لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم ، خوفاً من فرعون على أنفسهم ، ويدل عليه قوله تعالى ( أن يفتنهم ) أي : يعذبهم ، وقال ابن عباس : أن يقتلهم ، وقيل : يعود على قومه ، أي : وملأ قوم موسى ، أو قوم فرعون ، وقيل : يعود على المضاف المحذوف ، تقديره : على خوف من آل فرعونُ ، قاله الفراء(١) ، كما حذف في ﴿ واسأل القرية ﴾ [ يوسف : آية ٨٢] ، ورد عليه بأن الخوف يمكن من فرعون ، ولا يمكن سؤال القرية ، فلا يحذف إلا ما دل عليه الدليل ، وقد يقال : ويدل على هذا المحذوف جمع الضمير في ( وملأهم ) ، وقيل : ثمَّ معطوف محذوف ، يدل عليه كون الملك لا يكون وحده ، بل له حاشية وأجناد ، وكأنه قيل : على خوف من فرعون وقومه وملأهم ، أي : ملأ فرعون وقومه ، وقاله الفراء أيضاً : وقيل : لما كان ملكاً جباراً أخبر عنه بفعل الجميع ، وقيل : سميت الجهاعة بفرعون ، مثل هود ، و ( أن يفتنهم ) بدل من فرعون بدل اشتهال ، أي : فتنته فيكون في موضع جر ، ويجوز أن يكون في موضع نصب بخوف ، إما على التعليل ، وإما على أنه في موضع المفعول به ، أي : على خوف ، لأجل فتنته ، أو على خوف فتنته ، وقرأ الحسن وجراح ونبيح ( يَفتنهم ) بضم الياء من أفتن ، ولعال متجر ، أو باغ ظالم ، أو متعال ، أو قاهر كما قال :

فاعْمَدْ لِمَا تَعْلُوفَمَا لَـمَكَ بِالَّـذِي لا تَـسْتَطِيعُ مِنَ الْأُمُـورِ بَـدَانِ(٢)

أي: لما تقهر أقوال متقاربة ، وإسرافه : كونه كثير القتل والتعذيب ، وقيل : كونه من أخس العبيد ، فادعى الإتمية ، وهذا الإخبار مبين سبب خوف أولئك المؤمنين منه ، وفي الآية مسلاة للرسول - على السلام لمن آمن لموسى ومن استجاب له مع ظهور ذلك المعجز الباهر ، ولم يؤمن له إلا ذرية من قومه ، وخطاب موسى عليه السلام لمن آمن بقوله (يا قوم) دليل على أن المؤمنين الذرية ، كانوا من قومه ، وخاطبهم بذلك حين اشتد خوفهم مما توعدهم به فرعون ، من

<sup>(</sup>١) انظر معاني الفراء ١/٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل ، وهو في الدر المصون في تفسير سورة يونس .

قتل الأباء ، وذبح الذرية ، وقيل : قال لهم ذلك حين قالوا : ﴿ إِنَا لَمُدْرَكُونَ ﴾ [ الشعراء : آية ٦١ ] ، وقيل : حين قالوا : ﴿ أُوذِينَا مِن قبل أَن تأتينًا ، ومن بعد ما جئتنا ﴾ [ الشعراء : آية ٦٢ ] ، قيل : والأول هو الصواب ، لأن جواب كل من القولين مذكور بعده ، وهو (كلا إن معي ربي سيهدين ) وقوله : ﴿ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ﴾ [ الأعراف : آية ١٢٩ ] ، وعلق توكلهم على شرطين ، متقدم ومتأخر ، ومتى كان الشرطان لا يترتبان في الوجود ، فالشرط الثاني شرط في الأول ، فمن حيث هو شرط فيه يجب أن يكون متقدّماً عليه ، فالإسلام هو الانقياد للتكاليف الصادرة من الله ، وإظهار الخضوع وترك التمرُّد ، والإيمان عرفان القلب بالله تعالى ، ووحدانيته ، وسائر صفاته ، وأن ما سواه محدث تحت قهره وتدبيره ، وإذا حصل هذان الشرطان فوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى ، واعتمد عليه في كل الأحوال ، وأدخل أن على فعلى الشرط ، وإن كانت في الأغلب إنما تدخل على غير المحقق مع علمه بإيمانهم على وجه إقامة الحجة ، وتنبيه الأنفس وإثارة الأنفة ، كما تقول : إن كنت رجلًا فقاتل ، تخاطب بذلك رجلًا تريد إقامة البينة ، وطول ابن عطية هنا في مسألة التوكل بما يوقف عليه في كتابه ، وأجابوا موسى ـ عليه السلام ـ بما أمرهم به من التوكل على الله ، لأنهم كانوا مخلصين في إيمانهم وإسلامهم ، ثم سألوا الله تعالى شيئين ، أحدهما : أن لا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين ، قال الزمخشري(١) : أي موضع فتنة لهم ، أي : عذاب تعذبوننا ، أو تفتنوننا عن ديننا ، أو فتنة لهم يفتنون بها ، ويقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصيبوا ، وقال مجاهد ، وأبو مجاز ، وأبو الضحى ، وغيرهم ؛ معنى القول الآخر قال المعنى : لا ينزل بنا ملأنا بأيديهم ، أو بغير ذلك مدة محاربتنا لهم ، فيفتنون ويعتقدون أن هلاكنا إنما هو بقصد منك ، لسوء ديننا وصلاح دينهم ، وأنهم أهل الحق ، وقالت فرقة : المعنى لا نفتنهم ونبتليهم بقتلنا وإذايتنا ، فنعذبهم على ذلك في الآخرة ، قال ابن عطية : وفي هذا التأويل قلق ، وقال ابن الكلبي : ( لا تجعلنا فتنة ) بتقتير الرزق علينا ، وبسطه لهم ، والآخر : ينجيهم من الكافرين ، أي : من تسخيرهم واستعبادهم ، والذي يظهر أنهم سألوا الله تعالى أن لا يفتنوا عن دينهم ، وأن يخلصوا من الكفار ، فقدموا ما كان عندهم أهم ، وهو سلامة دينهم لهم ، وأخروا سلامة أنفسهم ، إذ الاهتمام بمصالح الدين آكد من الاهتمام بمصالح الأبدان.

# وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُيُوتَا وَاجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الْعَالَمُ وَكُمْ الْمِعْرَبُيُوتَا وَاجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الْعَبَلُوةَ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَا الْعَبَلُوةَ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللّ

لم يصرح باسم أخيه ، لأنه قد تقدّم أولاً في قوله : ﴿ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون ﴾ [يونس: آيمة ٧٥] ، و ( تبوآ ) اتخذا مباءة ، أي : مرجعاً للعبادة والصلاة ، كها تقول : توطن اتخذ موطناً ، والظاهر اتخاذ البيوت بمصر ، قال الضحاك : وهي مصر المحروسة ، ومصر : من البحر إلى أسوان والإسكندرية ، من أرض مصر ، وقال مجاهد : هي الإسكندرية ، وكان فرعون قد استولى على بني إسرائيل ، خرب مساجدهم ومواضع عباداتهم ، ومنعهم من الصلوات ، وكلفهم الأعمال الشاقة ، وكانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم ، في خفية من الكفرة ، لئلا يظهروا عليهم ، فيردوهم ويفتنوهم عن دينهم ، كما كان المؤمنون على ذلك في أول الإسلام ، وقرأ حفص في رواية هبيرة ( تبويا ) بالياء ، وهذا تسهيل غير قياسي ، ولو جرى على القياس لكان بين الهمزة والألف ، والظاهر أن المأمور بأن يجعل قبلة هي المأمور بتبوئها ، ومعنى ( قبلة ) مساجد ، أمروا بأن يتخذوا بيوتهم مساجد قاله النخعي وابن زيد ، وروي عن ابن عباس وعن بتبوئها ، ومعنى ( قبلة ) مساجد ، أمروا بأن يتخذوا بيوتهم مساجد قاله النخعي وابن زيد ، وروي عن ابن عباس وعن

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٣٦٤.

ابن عباس أيضاً: واجعلوا بيوتكم قبل القبلة ، وعنه أيضاً: قبل مكة ، وقال مجاهد ، وقتادة ، ومقاتل والفراء : أمروا بأن يجعلوها مستقبلة الكعبة ، وعن ابن عباس أيضاً ، وابن جبير (قبلة ) يقابل بعضها بعضاً ، وأقيموا الصلاة ، وهذا قبل نزول التوراة ، لأنها لم تنزل إلا بعد إجارة البحر ، وبشر المؤمنين يعني بالنصر في الدنيا ، وبالجنة في الأخرة ، وهو أمر لموسى عليه السلام -أن يتبوء القومها ، يختاراها للعبادة ، وذلك مما يفوض إلى الأنبياء ، ثم نسق الخطاب عاماً لها ولقومها باتخاذ المساجد والصلاة فيها ، لأن ذلك واجب على الجمهور ، ثم خص موسى - عليه السلام - بالتبشير الذي هو الغرض ، تعظيماً له وللمبشر به .

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمُولَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّا لِيضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَى آمُولِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ الْأَلِيمَ اللَّهُ وَبَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لمابالغ موسى عليه السلام في إظهار المعجزات، وهم مصرون على العناد، واشتد أذاهم عليه، وعلى من آمن معه، وهم لا يزيدون على عرض الآيات إلا كفراً ، وعلى الإنذار إلا استكباراً ، وعلم بالتجربة وطول الصحبة ، أنه لا يجيء منهم إلا الغي والضلال ، أو علم ذلك بوحي من الله تعالى دعا الله تعالى عليهم بما علم أنه لا يكون غيره ، كما تقول : لعن الله إبليس ، وأخزى الكفرة ، كما دعا نوح على قومه حين أوحى إليه ﴿ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ [هود : آية ٣٦] ، وقدم بين يدي الدعاء ما آتاهم الله من النعمة في الدنيا ، وكان ذلك سبباً للإيمان به ، ولشكر نعمه ، فجعلوا ذلك سبباً بلحوده ، ولكفر نعمه ، والزينة عبارة عما يتزين به ، ويتحسن من الملبوس والمركوب والأثاث ، والمال ما يزيد على ذلك من الصامت والناطق ، قال المؤرخون ، والمفسرون : كان لهم فسطاط مصر إلى أرض الحبشة ، جبال فيها معادن الذهب ، والفضة والزبرجد والياقوت ، وفي تكرار ( ربنا ) توكيد للدعاء والاستغاثة ، واللام في ( ليضلوا ) الظاهر أنها لام كي ، على معنى : آتيتهم على سبيل الاستدراج ، فكان الإتيان لكي يضلوا ، ويحتمل أن تكون لام الصيرورة كي ، على معنى : آتيتهم ما آتيتهم على سبيل الاستدراج ، فكان الإتيان لكي يضلوا ، ويحتمل أن تكون لام الصيرورة والعاقبة ، كقوله : ﴿ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ﴾ [ القصص : آية ٨] ، وكما قال الشاعر :

## وَلِلْمَنَايَا تُرَبِّي كُلُ مُرْضِعَةٍ وَلِلْخَرَابِ يُجِدُّ النَّاسُ عُمْرَانَا(١)

وقال الحسن: هو دعاء عليهم ، وبهذا بدأ الزنخشري قال: كأنه قال: ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال ، وليكونوا ضلالاً ، وليطبع الله على قلوبهم ، فلا يؤمنوا ، ويبعد أن يكون دعاء قراءة من قرأ (ليُضلوا) بضم الياء ، إذ يبعد أن يدعو بأن يكونوا مضلين غيرهم ، وهي قراءة الكوفيين وقتادة والأعمش ، وعيسى ، والحسن ، والأعرج بخلاف عنهما ، وقرأ الحرميان ، والعربيان ، ومجاهد وأبو رجاء ، والأعرج وشيبة ، وأبو جعفر ، وأهل مكة بفتحها ، وقرأ الشعبي بكسرها ، وإلى بين الكسرات الثلاث ، وقيل : لا محذوفة التقدير : لئلا يضلوا عن سبيلك ، قاله أبو علي الجبائي ، وقرأ أبو الفضل الرقاشي : (أإنك آتيت ) على الاستفهام ، ولما تقدم ذكر الأموال ، وهي أعز ما ادخر دعا بالطموس (٢) عليها ،

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط لم أهتد لقائله ، وهو في الدر المصون في تفسير السورة .

 <sup>(</sup>٢) الطموس: الطُّمُوسُ : الدُّروس والإُنْمِحَاء . وطَمَسَ الطريق وطَسَمَ يَطْمِسُ ويَطْمُسُ طُمُوساً : دَرَسَ والمَّحى أَثَرُه .
 لسان العرب ٢٧٠٣/٤ ، ٢٧٠٤ .

وهي التعفية والتغيير أو الإهلاك ، قال ابن عباس ، ومحمد بن كعب : صارت دراهمهم حجارة منقوشة ، صحاحاً ، وأثلاثاً ، وأنصافاً ، ولم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه ، فلم ينتفع بها أحد بعد ، وقال قتادة : بلغنا أن أموالهم ودروعهم صارت حجارة ، وقال مجاهد وعطية : أهلكها حتى لا ترى ، وقال ابن زيد : صارت دنانيرهم ودراهمهم وفرشهم ، وكل شيء لهم حجارة ، قال محمد بن كعب : سألني عمر بن عبد العزيز ، فذكرت ذلك له ، فدعا بخريطة أصببت بمصر ، فأخرج منها الفواكه والدراهم والدنانير ، وأنها لحجارة ، وقال قتادة ، والضحاك ، وأبو صالح ، والقرظي : جعل سكرهم حجارة ، وقال السدي : مسخ الله الثهار والنخل والأطعمة حجارة ، وقال شيخنا أبو عبد الله عمد بن سليهان المقدسي ، عرف بابن النقيب ، وهو جامع كتاب التحرير والتحبير ، في هذا الكتاب أخبرني جماعة من الصالحين كان شغلهم السياحة ، أنهم عاينوا بجبال مصر وبراريها حجارة على هيئة الدنانير والدراهم ، وفيها آثار النقش ، وعلى هيئة الفلوس ، وعلى هيئة البطيخ العبدلاوي ، وهيئة البطيخ الأخضر ، وعلى هيئة الخيار ، وعلى هيئة القاء(١) وعلى هيئة الفاوس ، وعلى هيئة النقوش ، وربما رأوا على صورة الشجر ، ( واشدد على قلوبهم ) وقال ابن عباس ومجارة مطولة رقيقة معوجة على هيئة النقوش ، وربما رأوا على صورة الشجر ، ( واشدد على قلوبهم ) وقال ابن عباس ومقاتل ، والفراء ، والزجاج : اطبع عليها ، وامنعها من الإيمان ، وقال ابن بحر : اشدد عليها بالموت ، وقال ابن مجاسه أيضاً ، وقرأ الشعبي وفرقة ( اطمُس ) بضم الميم ، وهي لغة الكرماني : أي : لا تجذوا سلوا عن أموالهم ، ولا صبراً على ذهابها ، وقرأ الشعبي وفرقة ( اطمُس ) بضم الميم ، وهي لغة مشهورة ، ( فلا يؤمنوا ) مجزوم على أنه دعاء عند الكسائي والفراء ، كما قال الأعشى :

## فَ لَا يَنْبَسِطْ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْ كَ مَا انْ زَوَى وَلَا تَالْقَنِي إِلَّا وَأَنْفُ كَ رَاغِمُ (٢)

ومنصوب على أنه جواب ( اشدد ) بدأ به الزمخشري ، ومعطوف على ( ليضلوا ) على أنه منصوب قاله الأخفش ، وغيره ، وما بينهما اعتراض ، أو على أنه مجزوم على قول من قال : إن لام ( ليضلوا ) لام الدعاء ، وكأن رؤية العذاب غاية ونهيه ، وما بينهما اعتراض ، أو على أنه مجزوم على قول من قال : إن لام ( ليضلوا ) لام الدعاء ، وكأن ابن عباس : قال محمد بن ونهاية ، لأن الإيمان إذ ذاك لا ينفع ، ولا تخرج من الكفر ، وكأن العذاب الأليم غرقهم ، وقال ابن عباس : قال محمد بن كعب : كان موسى يدعو وهارون يؤمن ، فنسبت الدعوة إليهما ، ويمكن أن يكونا دعوا ، ويبعد قول من قال : كني عن المواحد بلفظ التثنية ، لأن الآية تضمنت بعد مخاطبتهما في غير شيء ، وروي عن ابن جريح ، ومحمد بن علي ، والضحاك : أن الدعوة لم تظهر إجابتها إلا بعد أربعين سنة ، وأعلما أن دعاءهماصادف مقدوراً ، وهذا معني إجابة الدعاء ، وقيل لهما ( لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ) أي : في أن تستعجلا قضائي ، فإن وعدي لا خلف له ، وقرأ السلمي والضحاك ( دعواتكما ) على الجمع ، وقرأ ابن السميفع ( قد أَجَبْتُ دعوتكما ) خبراً عن الله تعالى ، ونصب ( دعوة ) والربيع ( دعوتيكما ) ، وهذا يؤكد قول من قال : إن هارون دعا مع موسى ، وقراءة ( دعوتيكما ) تدل على أنه قرأ ( قد أُجَبْتُ ) على أنه فعل وفاعل ، ثم أمرا بالاستقامة ، والمعنى الديمومة عليها ، وعلى ما أمرتما به من الدعوة إلى الله تعالى ، وأزام حجة الله ، وقرأ الجمهور ( تتبعان ) بتشديد التاء والنون ، وابن عباس وابن ذكوان بتخفيف التاء وشد النون ، وفرقة بتخفيف التاء وسكون النون ، وروى ذلك الأخفش الدمشقي عن وابن عامر ، فأما شد النون فعلى أنها نون التوكيد الشديدة ، لحقت فعل النهي المتصل به ضمير الاثنين ، وأما تحقيقها مكسورة فقيل : هي نون التوكيد الخفيفة ، وكسرت كما كسرت الشديدة ، وقد حكى النحويون كسر النون الخفيفة أصدت فعل المسرت الشوكيدة ، وقد حكى النحويون كسر النون الخفيفة ، وكسرت كما كسرت الشديدة ، وقد حكى النحويون كسر النون الخفيفة ، وكسرت كما كسرت الشديدة ، وقد حكى النحويون كسر النون الخفيفة ،

<sup>(</sup>١) القِثَّاءُ: في الصحاح: القِثَّاء: الخيار، الواحدة قثَّاءَة.

لسان العرب ٥/٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل انظر ديوانه ( ١١٥ ) والتهذيب ٢٧٦/١٣ واللسان ١٨٩٤/٣ ، وتفسير القرطبي ١٨٩٤/٣ .

في مثل هذا عن العرب ، ومذهب سيبويه والكسائي أنها لا تدخل هنا الخفيفة ، ويونس والفراء يريان ذلك ، وقيل : النون المكسورة الخفيفة : هي علامة الرفع ، والفعل منفي والمراد منه النهي ، أو هو خبر في موضع الحال ، أي : غير متبعين قاله الفارسي ، و ( الذين لا يعلمون ) فرعون وقومه قاله ابن عباس ، أو الذين يستعجلون القضاء قبل مجيئه ، ذكره أبو سليمان

﴿ وَجُنُودُهُ بِغَيَاوَعَدُواْ جَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغَيَاوَعَدُواْ حَتَى إِذَا أَدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لِآلِكُ إِلَّا اللَّذِي ءَامَنتُ بِهِ ءَنُواْ إِسْرَةِ يِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (إِنَّ عَالَى الْغَنَوُ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ (إِنَّ فَأَلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّكُ يَرَا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَئِنَا لَغَنِفِلُونَ (إِنَّ فَا لَيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَئِنَا لَغَنِفِلُونَ (إِنَّ الْمَالِمِينَ الْعَنْفِلُونَ (إِنَّ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

قرأ الحسن ( وجوّزنا ) بتشديد الواو ، وتقدّم الكلام في الباء في ( ببني إسرائيل ) الأعراف وكم كان الذين جازوا مع موسى ـ عليه السلام ـ في سورة الأعراف ، وقرأ الحسن ، وقتادة : ( فاتبعهم ) بتشديد التاء ، وقرأ الجمهور ( وجاوزنا ) ( فأتبعهم ) رباعياً ، قال الزمخشري (١) : وليس من جوز الذي في بيت الأعشى :

وَإِذَا تَجَوَّزَهَا جِبَالٌ قَبِيلَةٍ (٢)

لأنه لو كان منه لكان حقه أن يقال: وجوزنا ببني إسرائيل في البحر كما قال في الناف للمنه لكان حقه أن يقال في السَّكَ قُونُ السَّكِ قُونُ السَّكِ قُونُ السَّكِ قُونُ السَّكِ قُونُ السَّكِ قُونُ السَّكِ قُونُ السَّلِ فَا يُسْلَقُ (٣)

انتهى .

وقال الحوفي: تبع واتبع بمعنى واحد.

وقال الزمخشري<sup>(٤)</sup>: (فاتبعهم) لحقهم ، يقال: تبعه حتى اتبعه ، وفي اللوامح تبعه إذا مشى خلفه ، واتبعه كذلك إلا أنه حاذاه في المشي ، واتبعه لحقه ، ومنه العامة ، يعني : ومنه قراءة العامة (فاتبعهم) وجنود فرعون ، قيل : الف الف وستهائة ألف ، وقيل : غير ذلك ، وقرأ الحسن (وعَدْواً) على وزن علو ، وتقدمت في الأنعام (وعدواً) (وعدواً) من العدوان ، واتباع فرعون : هو في مجاوزة البحر ، روي أن فرعون لما انتهى إلى البحر فوجده قد انفرق ، ومضى فيه بنو إسرائيل قال لقومه : إنما انفلق بأمري ، وكان على فرس ذكر ، فبعث الله إليه جبريل ـ عليه السلام ـ على فرس أنثى ، ودنوا ، فدخل بها البحر ولج فرس فرعون ورآه ، وجنب الجيوش خلفه ، فلما رأى أن الانفراق ثبت له

أخذت من الأخرى إليك جمالها

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٣٦٦ .

<sup>(</sup>٢) صدر البيت للأعشى ، كما نسبه المصنف \_ رحمه الله \_ وعجزه :

انظر ديوانه ( ٦٥ ) والكشاف ٢ /٢٨٧ وتأويل مشكل القرآن ص ( ٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من الطويل ، انظر ديوانه (١٥١) الكشاف ٢٨٧/٢ روح المعاني ١٨١/١١ .

<sup>(</sup>٤) إنظر الكشاف ٢/٣٦٧ .

استمر ، وبعث الله ميكائيل ـ عليه السلام ـ يسوق الناس حتى حصل جميعهم في البحر ، فانطبق عليهم ، وقرأ الجمهور : أنه بفتح الهمزة على حذف الباء ، وقرأ الكسائي وحمزة ، بكسرها على الاستئناف ابتداء كلام ، أو بدلًا من ( آمنت ) أو على إضمار القول ، أي : قائلًا إنه ، ولما لحقه من الدهش ما لحقه ، كرر المعنى بثلاث عبارات ، إما على سبيل التلعثم ، إذ ذلك مقام تحار فيه القلوب ، أو حرصاً على القبول ، ولم يقبل الله منه إذ فاته وقت القبول ، وهو حالة الاختيار ، وبقاء التكليف، والتوبة بعد المعاينة تنفع، ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده ﴾ [ غافر : آية ٨٥ ] ، وتقدم الخلاف في قراءة ( آلأن ) في قوله ( آلأن وقد كنتم ) ، والمعنى : أتؤمن الساعة في حال الاضطرار ، حين أدركك الغرق ، وأيست من نفسك ، قيل : قال ذلك حين ألجمه الغرق ، وقيل : بعد أن غرق في نفسه ، قال الزمخشري(١) : والذي يحكى أنه حين قال آمنت أخذ جبريل من حال البحر ، فدسه في فيه ، فللغضب في الله تعالى على حال الكافر في وقت قد علم أن إيمانه لا ينفعه ، وأما ما يضم إليه من قولهم : خشيت أن تدركه رحمة الله تعالى ، فمن زيادات الباهتين لله تعالى وملائكته ، وفيه جهالتان ، إحداهما : أن الإيمان يصح بالقلب ، كإيمان الأخرس ، فحال البحر لا يمنعه ، والأخر : أن من كره الإيمان من الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر ، لأن الرضا بالكفر كفر ، والظاهر أن قوله( آلأن ) إلى آخره من كلام الله له على لسان ملك ، فقيل : هو جبريل ، وقيل : ميكائيل ، وقيل : غيرهما ، لخطابه ( فاليوم ننجيك ) ، وقيل : من قول فرعون في نفسه ، وإفساده وإضلاله الناس ، ودعواه الربوبية ﴿ إِنْ الذِّينَ كَفُرُوا وَصِدُوا عَنْ سَبِيلُ الله ، زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ﴾ [ النحل : آية ٨٨ ] ، ( فاليوم ننجيك ) الظاهر أنه خبر ، وقيل : هو استفهام فيه تهديد ، أي : أفاليوم ننجيك ؟ فهلا كان الإيمان قبل الإشراف على الهلاك ، وهذا بعيد ، لحذف همزة الاستفهام ، ولقوله ( لتكون لمن خلفك آية ) لأن التعليل لا يناسب هنا الاستفهام ، قال ابن عباس ( ننجيك ) نلقيك بنجوة من الأرض ، وهي المكان المرتفع ، و ( ببـدنك ) بـدرعك ، وكـان من لؤلؤ منظوم ، لا مثال له ، وقيل : من ذهب ، وقيل : من حديد ، وفيها سلاسل من ذهب ، والبدن : بدن الإنسان ، والبدن: الدرع القصيرة، قال:

تَـرَى الْأَبْـدَانَ فِـيهَا مُـسْبِخَاتٍ عَلَى الْأَبْـطَالِ وَالْكَلْبِ الْحَصِينَا(٢) يعني : الدروع ، وقال عمرو بن معدي كرب(٣) :

أَعَاذِلُ شَكَّتِي بَدَنِي وَسَيْفِي وَكُلُّ مُقْلِصٍ سَلِس الْقِيَادِ(١)

وكانت له درع من ذهب يعرف بها ، وقيل : نلقيك ببدنك عرباناً ، ليس عليك ثياب ولا سلاح ، وذلك أبلغ في إهانته ، وقيل : نخرجك صحيحاً ، لم يأكلك شيء من الدواب ، وقيل : بدناً بلا روح ، قاله مجاهد ، وقيل : نخرجك من ملكك وحيداً فريداً ، وقيل : نلقيك في البحر من النجاء ، وهو ما سلخته عن الشاة ، أو ألقيته عن نفسك من ثياب أو

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/۷۲۳ .

 <sup>(</sup>۲) البیت من الوافر لکعب بن مالك ، وروایته فی دیوانه (۲۷۹):
 تسرانا مسن فَسضافِض سَابِغَاتٍ كَفُدْرَان السلا مُتَسَرْبِلینا
 وانظر تفسیر القرطبی ۳۸۰/۸.

<sup>(</sup>٣) عمروبن معديكرب ، بن عبد الله الزبيدي ، فارس اليمن ، توفي سنة ٢١ هـ ، الإصابة رقم ( ٩٧٢ ) سمط اللآلي ٦٣ ابن سعد ٣/٣/٥ الأعلام ٨٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر ، انظر ديوانه ( ٦٠ ) والكشاف ٢/٩٨٢ .

سلاح ، وقيل : نتركك حتى تغرق ، والنجاء الترك ، وقيل : نجعلك علامة والنجاء العلامة ، وقيل : نغرقك من قولهم : نجى البحر أقواماً إذا أغرقهم ، وقال الكرماني : يحتمل أن يكون من النجاة ، وهو الإسراع ، أي : نسرع بهلاكك ، وقيل : معنى ببدنك بصورتك التي تعرف بها ، وكان قصيراً أشقر أزرق قريب اللحية من القامة ، ولم يكن في بني إسرائيل شبيه له ، يعرفونه بصورته ، و ( ببدنك ) إذا عنى به الجثة تأكيد ، كما تقول : قال فلان بلسانه ، وجاء بنفسه .

وقرأ يعقوب ( ننجيك ) مخففاً مضارع أنجى ، وقرأ أبي ، وابن السميفع ، ويزيد البربري ( ننحيك ) بالحاء المهملة من التنحية ، ورويت عن ابن مسعود أي : نلقيك بناحية كما يلي البحر ، قال كعب : رماه البحر إلى الساحل ، كأنه ثور ، وقرأ أبو حنيفة ( بأبدانك ) أي : بدروعك ، أو جعل كل جزء من البدن بدناً ، كقولهم : شابت مفارقه ، وقرأ ابن مسعود ، وابن السميفع ( بندائك ) مكان ببدنك ، أي : بدعائك ، أي : بقولك ( آمنت ) إلى آخره ، لنجعلك آية مع ندائك الذي لا ينفع ، أو بما ناديت به في قومك ، ونادى فرعون في قومه ﴿ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ﴾ ندائك الذي لا ينفع ، أو بما ناديت به في قومك ، ونادى فرعون في قومه ﴿ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ﴾ إلى النازعات : آية ٣٦ ] ، و ﴿ يا أيها الملأ ما علمت لكم من إلّه غيري ﴾ [ القصص : آية ٣٨ ] ، ولما كذبت بنو إسرائيل بعرق فرعون رمى به البحر على ساحله ، حتى رأوه قصيراً أحمر ، كأنه ثور ( لمن خلفك ) لمن وراءك علامة ، وهم بنو إسرائيل ، وكان في أنفسهم أن فرعون أعظم شأناً من أن يغرق ، وكان مطرحه على ممر بني إسرائيل ، حتى قبل ( لمن خلفك ) مو وقبل : لمن بقي من قبط مصر وغيرهم ، وقرى ، ( لمن خلفك ) بفتح اللام ، وقبل : لمن بقي من قبط مصر وغيرهم ، وقرى ، ( لمن خلفك ) بفتح اللام ، للناس عبوديته ومهانته ، أو ليكون عبرة يعتبر بها الأمم ، وقرأت فرقة ( لمن خلقك ) من الخلق ، وهو الله تعالى ، أي : ليجعلك الله آية له في عباده ، وقبل : لمعظم : إن مثله لا يغرق ولا يموت آية من آيات الله التي لا يقدر عليها غيره ، وإن كثيراً من الناس ) ظاهره الناس كافة قاله الحسن ، وقال مقاتل : من أهل مكة ( عن آياتنا ) أي : العلامات الدالة على الوحدانية ، وغيرها من صفات العلي ( الغافلون ) لا يتدبرون ، وهذا خبر في ضمنه توعد .

## 

لماذكرتعالى ماجرى لفرعون وأتباعه من الهلاك، ذكر ماأحسن به لبني إسرائيل، وما امتن به عليهم، إذكان بنو إسرائيل قد أخرجوا من مساكنهم ، خائفين من فرعون ، فذكر تعالى أنه اختار لهم من الأماكن أحسنها ، والظاهر أن بني إسرائيل هم الذين كانوا آمنوا بموسى ، ونجوا من الغرق ، وسياق الآيات يشهد لهم ، وقيل : هم الذين كانوا بحضرة النبي على من بني إسرائيل ، قريظة ، والنضير ، وبني قينقاع ، وانتصب ( مبوأ صدق ) على أنه مفعول ثان له ( بوأنا ) كقوله : فل النبوئنهم من الجنة غرفاً ﴾ [ العنكبوت : آية ٥٨] ، وقيل : يجوز أن يكون مصدراً ، ومعنى ( صدق ) أي فضل وكرامة ، ومنه ( في مقعد صدق ) ، وقيل : مكان صدق الوعد ، وكان وعدهم فصدقهم وعده ، وقيل : صدق تصدّق به عليهم ، لأن الصدقة والبر من الصدق ، وقيل : صدق فيه ظن قاصده وساكنه ، وقيل : منزلاً صالحاً مرضياً ، وعن عباس : هو الأردن وفلسطين، وقال الضحاك ، وابن زيد ، وقتادة : الشام وبيت المقدس ، وقال مقاتل : بيت المقدس ، وعن الضحاك أيضاً : مصر ، وعنه أيضاً : مصر ، والشام ، قال ابن عطية : والأصح أنه الشام وبيت المقدس ،

بعسب ما حفظ من أنهم لم يعودوا إلى مصر ، على أنه في القرآن كذلك ﴿ وأورثناها بني إسرائيل ﴾ [ الشعراء : آية ٥٥ ] ، يعني ما ترك القبط من جنات وعيون وغير ذلك ، وقد يحتمل أن يكون ( وأورثناها ) معناها الحالة من النعمة ، وإن لم تكن في قطر واحد انتهى ، وقيل : ما بين المدينة والشام من أرض يثرب ، ذكره على بن أحمد النيسابوري ، وهذا على قول من قال : إن بني إسرائيل هم الذين بحضرة النبي \_ ﷺ - ، ولما ذكر أنه بوّاهم مبوّاً صدق ، ذكر امتنانه عليهم بما رزقهم من الطيبات ، وهي المآكل المستلذات أو الحلال ، ( فها اختلفوا ) أي : كانوا على ملة واحدة وطريقة واحدة مع موسى - عليه السلام في أول ، حتى جاءهم العلم ، أي : علم التوراة فاختلفوا ، وهذا ذم لهم ، أي : إن سبب الإيقاف هو العلم ، فصار عندهم سبب الاختلاف ، فتشعبوا شعباً بعدما قرؤوا التوراة ، وقيل : العلم بمعني المعلوم ، وهو محمد ـ ﷺ - ، لأن رسالته كانت معلومة عندهم مكتوبة في التوراة ، وكانوا يستفتحون به ، أي : يستنصرون ، وكانوا قبل مجيئه إلى المدينة مجمعين على نبوّته يستنصرون به في الحروب يقولون : اللهم بحرمة النبي المبعوث في آخر الزمان انصرنا فينصرون ، فلما جاء قالوا : النبي الموعود به من ولد يعقوب ، وهذا من ولد إسماعيل ، فليس هو ذاك فآمن به بعضهم ، كعبد الله بن سلام وأصحابه ، وقيل : العلم القرآن ، واختلافهم قول بعضهم : هو من كلام عمد ، وقول بعضهم : من كلام الله ، وليس لنا إنما هو للعرب ، وصدق به قوم ، فآمنوا وهذا الاختلاف لا يمكن زواله في الدنيا ، وأنه تعالى يقضي فيه في الآخرة ، فيميز المحق من المبطل

فَإِن كُنتَ فِي شَكِّمِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَمِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ وَأَلْ بَعَاينتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ وَأَلَى مَنَ ٱلْخُسِرِينَ وَأَلَى مَنَ ٱلْخُسِرِينَ وَأَلَى اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ وَأَلَى اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ وَأَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُ مُلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعُومُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُلِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ ا

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٢٧٠ .

في شك ، إذ ليس في الآية ما يدل على نفي الشك ، وقيل : كنى هنا بالشك عن الضيق ، أي : فإن كنت في ضيق من اختلافهم فيها أنزل إليك وتعنتهم عليك ، وقيل : كنى بالشك عن العجب ، أي : فإن كنت في تعجب من عناد فرعون ، ومناسبة المجاز أن التعجب فيه تردد ، كها أن الشك تردد بين أمرين ، وقال الكسائي : معناه إن كنت في شك أن هذا عادتهم مع الأنبياء فسلهم كيف كان صبر موسى - عليه السلام - حين اختلفوا عليه ، وقال الزمخشري الان : ( فإن كنت في عادتهم مع الأنبياء فسلهم كيف كان صبر موسى - عليه السلام - فيل الك الشيطان خيالاً منه تقديراً ، فسئل الذين شك ) بمعنى العرض والتمثيل ، كأنه قيل : فإن وقع لك شك مئلاً ، وخيل لك الشيطان خيالاً منه تقديراً ، فسئل الذين يقرؤون الكتاب ، والمعنى أن الله تعالى قدم ذكر بني إسرائيل وهم قرأة الكتاب ، ووصفهم بأن العلم قد جاءهم ، لأن أمر رسول الله - على - مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل ، وهم يعرفونه كها يعرفون أبناءهم ، فأراد أن يؤكد عليهم بصحة القرآن وصحة نبوة محمد - على ويبالغ في ذلك ، فقال تعالى : فإن وقع لك شك فرضاً وتقديراً ، وسبيل من خالجته شبهة المقرآن وصحة نبوة محمد - إلى حلها وإماطتها ، إما بالرجوع إلى قوانين الدين وأدلته ، وإما بمقادحة العلماء المنبهين على الحق أن يسارع إلى حلها وإماطتها ، إما بالرجوع إلى قوانين الدين وأدلته ، وإما بمقادحة العلماء المنبهين على الحق النبوة ، أو الآيات ، والبراهين القاطعة أقوال ، فاثبت ودم على ما أنت فيه ، من انتفاء المرية والتكذيب ، والخطاب السامع غير الرسول ، وكثيراً ما يأتي الخطاب في ظاهره لشخص ، والمراد غيره ، وروي أنه - عليه السلام - قال « لا السامع غير الرسول ، وكثيراً ما المنه فيه ، وأمره أسهل من أمر المكذب ، فبدىء به أولاً ، فنهي عنه ، واتبع بذكر والامتراء : التوقف في الشيء ، والشك فيه ، وأمره أسهل من أمر المكذب ، فبدىء به أولاً ، فنهي عنه ، واتبع بذكر والامتراء : التوقف في الشيء ، والشك فيه ، وأمره أسهل من أمر المكذب ، فبدىء به أولاً ، فنهي عنه ، واتبع بذكر

## 

ذكر تعالى عباداً قضي عليهم بالشقاوة فلا تتغير، والكلمة التي حقت عليهم ، قال قتادة : هي اللعنة والغضب، وقيل : وعيده أنهم يصيرون إلى العذاب ، وقال الزمخشري (٣) : قول الله تعالى الذي كتب في اللوح ، وأخبر به الملائكة أنهم يموتون كفاراً ، فلا يكون غيره ، وتلك كتابة معلوم لا كتابة مقدر ، ومراد الله تعالى عن ذلك ، انتهى . وكلامه أخيراً على طريقة الاعتزال ، وقال أبو عبد الله الرازي : المراد من هذه الكلمة كلم الله بذلك ، وإخباره عنه وخلقه في العبد مجموع القدرة والمداعية ، وهو موجب لحصول ذلك الأمر ، وقال ابن عطية : المعنى أن الله أوجب لهم سخطه من الأزل ، وخلقهم لعذابه فلا يؤمنون ، ولو جاءهم كل بيان وكل وضوح إلا في الوقت الذي لا ينفعهم فيه الإيمان ، كما صنع فرعون وأشباهه ، وذلك وقت المعاينة ، وفي ضمن الألفاظ التحذير من هذه الحال وبعث كل على المبادرة إلى الإيمان ، والفرار من سخط الله ، ويجوز أن يكون العذاب الأليم عند تقطع أسبابهم يوم القيامة ، وتقدم الخلاف في قراءة (كلمة) بالإفراد وبالجمع

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲/۳۷۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرازق في المصنف رقم ( ١٠٢١١ ) وذكره السيوطي في الدر ٣١٧/٣ ، وزاد نسبته لابن جرير الطبري .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٢/١٧٢.

# فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ إِنَى عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنَاهُمْ عَلَى اللَّ

(لولا)هناهي التحضيضية التي صحبها التوبيخ ، وكثيراً ماجاءت في القرآن للتحضيض ، فهي بمعني هـلا ، وقرأ أبي ، وعبد الله ( فهلا ) وكذا هو في مصحفيهما ، والتحضيض : أن يريد الإنسان فعل الشيء الذي يحض عليه ، وإذا كانت للتوبيخ فلا يريد المتلكم الحض على ذلك الشيء ، كقول الشاعر :

تَعُدُّونَ عَقْرَ النيِّبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ بَنِي ضَوْطَرَى لَوْلاَ الْكَمِيُّ الْمُقَنَّعَا(١)

لم يقصد حضهم على عقر الكمي المقنع ، وهنا وبخهم على ترك الإيمان النافع ، والمعنى : فهلا آمن أهل القرية وهم على مهل لم يلتبس العذاب بهم ، فيكون الإيمان نافعاً لهم في هذه الحال ، و ( قومَ ) منصوب على الاستثناء المنقطع ، وهو قول سيبويه ، والكسائي ، والفراء والأخفش ، إذ ليسوا مندرجين تحت لفظ قرية ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون متصلاً ، والجملة في معنى النفي ، كأنه قيل : ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس ، وقال ابن عطية : هو بحسب اللفظ استثناء منقطع ، وكذلك رسمه النحويون ، وهو بحسب المعنى متصل ، لأن تقديره : ما آمن أهل قرية إلا قوم يونس ، والنصب هو الوجه ، ولذلك أدخله سيبويه في باب ما لا يكون فيه إلا النصب ، وذلك مع انقطاع الاستثناء ، وقالت فرقة : يجوز فيه الرفع ، وهذا مع اتصال الاستثناء ، وقال المهدوي : والرفع على البدل من قرية ، وقال الزمخشري : وقرىء بالرفع على البدل عن الجرمي والكسائي ، وتقدم الخلاف في قراءة يونس بضم النون وكسرها ، وذكر جواز فتحها ، و ( قوم يونس ) هم أهل نينوي من بلاد الموصل ، كانوا يعبدون الأصنام ، فبعث الله إليهم يونس ، فأقاموا على تكذيبه سبع سنين ، وتوعدهم العذاب بعد ثلاثة أيام ، وقيل : بعد أربعين يوماً ، وذكر المفسرون قصة قوم يونس ، وتفاصيل فيها ، وفي كيفية عذابهم ـ الله أعلم بصحة ذلك ـ ويوقف على ذلك في كتبهم ، وقال الطبري : وذكره عن جماعة : أن قوم يونس خصوا من بين الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب ، وقال الزجاج : هؤلاء دنا منهم العذاب ، ولم يباشرهم كما باشر فرعون ، فكانوا كالمريض الذبي يخاف الموت ويرجو العافية ، فأما الذي يباشره العذاب فلا توبة له ، وقال ابن الأنباري : علم منهم صدق النيات ، بخلاف من تقدمهم من الهالكين ، قال السدي : ( إلى حين ) إلى وقت انقضاء آجالهم ، وقيل : إلى يوم القيامة ، وروي عن ابن عباس ، ولعله لا يصح ، فعلى هذا يكونون باقين أحياء ، وسترهم الله عن الناس .

## وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَانَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ الْآقِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ الْآقِ

قيل: نزلت في أبي طالب، لأنه \_ ﷺ -أسف بموته على ملة عبد المطلب وكان حريصاً على إيمانـه، ولماكـان أحرص النـاس على هدايتهم، وأسعى في وصول الخير إليهم والفوز بالإيمان منهم، وأكثر اجتهاداً في نجاة العالمين من العذاب، أخبره

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل لجرير ، انظر ديوانه ( ٤١٠ ) وانظر الخصائص ٢/٥٦ ومجاز القرآن ٢٠٢/ / ٢١٦ والتهذيب ٢١٨/ ٤٩٠ الصحاح ٢٢/٢ ( ضطر ) واللسان ٢٥٨٦/٤ ضطر وشرح المفصل لابن يعيش ٢٨٨/ ، ٢٠٢ ، ١٤٤/٨ والمغني ٢١٤/١ والأشموني ١/٥٠ شرح الحماسة للمرزوقي ٢٢٢١/٣ تفسير الطبري ١١٨/١ ، ١١٩ والقرطبي ١١٨/ الهمع ١٤٨/١ والدرر ١٣٠/١ .

تعالى أنه خلق أهلا للسعادة وأهلا للشقاوة ، وأنه لو أراد إيمانهم كلهم لفعل ، وأنه لا قدرة لأحد على التصرف في أحد ، والمقصود بيان أن القدرة القاهرة والمشيئة النافذة ليست إلا له تعالى ، وتقديم الاسم في الاستفهام على الفعل يدل على إمكان حصول الفعل لكن من غير ذلك الاسم فلله تعالى أن يكره الناس على الإيمان لوشاء ، وليس ذلك لغيره ، وقال الزمخشري ( ولو شاء ربك ) مشيئة القسر(١) والإلجاء ( لأمن من في الأرض كلهم ) على وجه الإحاطة والشمول ( جميعا ) مجتمعين على الإيمان مطبقين عليه ، لا يختلفون فيه ، ألا ترى إلى قوله تعالى ( أفأنت تكره الناس ) يعني إنما يقدر على إكراههم واضطرارهم على الإيمان هؤلاء أنت، واتلاء الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأن الإكراه ممكن مقدور عليه ، وإنما الشأن في المكره من هو وما هو إلا هو وحده ، ولا يشارك فيه ، لأنه تعالى هو القادر على أن يفعل في قلوبهم ما يضطرون عنده إلى الإيمان ، وذلك غير مستطاع للبشر انتهى . وقوله : مشيئة القسر والإلجاء هو مذهب المعتزلة ، وقال ابن عطية : المعنى أن هذا الذي تقدم ذكره إنما كان جميعه بقضاء الله عليهم ومشيئته فيهم ، ولو شاء الله لكان الجميع مؤمناً ، فلا تتأسف أنت يا محمد على كفر من لم يؤمن بك ، وادع ولا عليك ، فالأمر محتوم ، أتريد أنت أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم ، وتضطرهم إلى ذلك والله عز وجل قد شاء غيره ، فهذا التأويل الآية عليه محكمة ، أي : ادع وقاتل من خالفك ، وإيمان من آمن مصروف إلى المشيئة ، وقالت فرقة : المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يدخلوا في الإيمان ، وزعمت أن هذه الأية في صدر الإسلام ، وأنها منسوخة بآية السيف ، والآية على كلا التأويلين رادة على المعتزلة انتهى . ولذلك ذهب الزمخشري إلى تفسير المشيئة بمشيئة القسر والإلجاء ، وهو تفسير الجبائي والقاضي ، ومعنى ( إلا بإذن الله ) أي : بإرادته وتقديره لذلك والتمكن منه ، وقال الزمخشري : بتسهيله ، وهو منح الإلطاف ( ويجعل الرجس ) وهو الخذلان على الذين لا يعقلون ، وهم المصرون على الكفر، وسمى الخذلان رجساً، وهو العذاب لأنه سببه انتهى. وهو على طريق الاعتزال، وقال ابن عباس : الرجس السخط ، وعنه الإثم والعدوان ، وقال مجاهد : ما لا خير فيه ، وقال الحسن وأبو عبيدة والزجاج : العذاب ، وقال الفراء : العذاب والغضب ، وقال الحسن أيضاً : الكفر ، وقال قتادة : الشيطان ، وقد تقدّم تفسيره ، ولكن نقلنا ما قاله العلماء هنا ، وقرأ أبو بكر وزيد بن علي ( ونجعل ) بالنون ، وقرأ الأعمش ( ويجعل اللهالرجز) بالزاي .

أمرتعالى بالفكر فيها أودعه تعالى في السموات والأرض، إذ السبيل إلى معرفته تعالى هـ وبالتفكر في مصنوعاته، ففي العالم العلوي في حركات الأفلاك ومقاديرها وأوضاعها، والكواكب وما يختص بذلك من المنافع والفوائد، وفي العالم السفلي في أحوال العناصر والمعادن والنبات والحيوان، وخصوصاً حال الإنسان، وكثيراً ما ذكر الله تعالى في كتابه الحض على الفكر في مخلوقاته تعالى، وقال (ماذا في السموات والأرض) تنبيهاً على القاعدة الكلية، والعاقل يتنبه لتفاصيلها وأقسامها، ثم لما أمر بالنظر أخبر أنه من لا يؤمن لا تغنيه الآيات والنذر جمع نذير، إما مصدر فمعناه الإنذارات، وإما بمعنى منذر، فمعناه: المنذرون والرسل، وما الظاهر أنها للنفي، ويجوز أن تكون استفهاماً، أي: وأي شيء تغني الآيات، وهي الدلائل، وهو استفهام على جهة التقرير، وفي الآية توبيخ لحاضري رسول الله \_ على حمن المشركين، وقرأ الحرميان،

والعربيان ، والكسائي ( قلُ انظروا ) بضم اللام ، وقرىء ( وما تغني ) بالتاء وهي قراءة الجمهور ، وبالياء ( وماذًا ) يحتمل أن يكون استفهاماً في موضع رفع بالابتداء ، والخبر ( في السموات ) ويحتمل أن يكون الخبر ( ذا ) بمعنى الذي ، وصلته ( في السموات ) و ( انظروا ) معلقة ، فالجملة الابتدائية في موضع نصب ، ويبعد أن تكون ( ماذا ) كله موصولاً بمعنى الذي ، ويكون مفعولاً لقوله ( انظروا ) لأنه إن كانت بصرية تعدت بإلى وإن كانت قلبية تعدت بفي ، وقال ابن عطية : ويحتمل أن تكون ( ما ) في قوله ( وما تغني ) مفعولة لقوله ( انظروا ) معطوفة على قوله ( ماذا ) أي : تأملوا نذر غنى الآيات ، والنذر عن الكفار إذا قبلوا ذلك كفعل قوم يونس ، فإنه يرفع العذاب في الدنيا والآخرة ، وينجي من الهلكات ، والآية على هذا تحريض على الإيمان ، وتجوز اللفظ على هذا التأويل إنما هو في قوله ( لا يؤمنون ) انتهى . وهذا احتمال فيه ضعف ، وفي قوله : مفعولة معطوفة على قوله ( ماذا ) تجوز يعني : أن الجملة الاستفهامية التي هي ( ماذا في السموات والأرض ) في موضع المفعول ، لأن ( ماذا ) منصوب وحده بـ ( انظروا ) فيكون ( ماذا ) موصولة ، و ( انظروا ) بصرية لما تقدم ، والأيام هنا وقائع الله فيهم ، كما يقال : أيام العرب لوقائعها ، وفي الاستفهام تقرير وتوعد وحض على الإيمان ، والمعنى : إذا لجوا في الكفر حل بهم العذاب ، وإذا آمنوا نجوا ، هذه سنة الله في الأمم الحالية ( قل فانتظروا ) أمر تهديد أي : انتظروا ما يحل بكم ، كما حل بمن قبلكم من مكذبي الرسل .

# ثُمَّ نُنجِي رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ

لماتقدم قوله (فهال ينتظرون إلا مشل أيام الذين خلوا من قبلهم) وكان ذلك مشعراً بماحل بالأمم الماضية المكذبة، ومصرحاً بهلاكهم في غير ما آية ، أخبر تعالى عن حكاية حالهم الماضية ، فقال (ثم ننجي رسلنا) ، والمعنى : إن الذين خلوا أهلكناهم لما كذبوا الرسل ، ثم نجينا الرسل والمؤمنين ، ولذلك قال الزمخشري (() ثم ننجي رسلنا على مثل الحكايات محذوف ، يدل عليه (إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) ، كأنه قيل : بهلك الامم ، ثم ننجي رسلنا على مثل الحكايات الماضية ، والظاهر أن (كذلك ) في موضع نصب تقديره : مثل ذلك الإنجاء الذي نجينا الرسل ومؤمنيهم ، ننجي من آمن بك يا محمد ، ويكون (حقاً ) على تقدير : حق ذلك حقاً ، وقال أبو البقاء : يجوز أن يكون (حقاً ) بدلاً من المحذوف الناثب عنه الكاف ، تقديره : إنجاء مثل ذلك حقاً ، وأجاز أن يكون (كذلك ) و (حقاً ) منصوبين به (ننجي ) النائب على مؤمنية ، وأجاز هو تابعاً لابن عطية أن تكون بعدهما ، وأن يكون كذلك منصوباً به (ننجي ) الأولى وحقاً به (ننجي ) الثانية ، وأجاز هو تابعاً لابن عطية أن تكون الكاف في موضع رفع ، وقدره : الأمر كذلك و (حقاً علينا ) اعتراض يعني : حق ذلك علينا حقاً ، قال القاضي (حقاً علينا ) المراد به الوجوب ، لأن تخليص الرسول - على عورى قضاء الدين للسبب المتقدم ، ولولاه ما حسن من الله أن يلزمهم الأفعال الشاقة ، وإذا ثبت لهذا السبب جرى مجرى قضاء الدين للسبب المتقدم ، وأجيب بأنه حق بحسب الوعد والحكم ، لا بحسب الاستحقاق ، لما ثبت أن العبد لا يستحق على خالقه شيئاً ، وقرأ الكسائي ، وحفص ، ننجي والحكم ، لا بحسب الاستحقاق ، لما ثبت أن العبد لا يستحق على خالقه شيئاً ، وقرأ الكسائي ، وحفص ، ننجي المختفيف مضارع أنجى ، وخط المصحف ننج بغيرياء .

قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٣٧٣.

خطاب لأهل مكة ، يقول: إن كنتم لا تعرفون ما أنا عليه فأنا أبينه لكم ، فبدأ أولاً بالانتفاء من عبادة ما يعبدون من الأصنام تسفيهاً لأرائهم ، وأثبت ثانياً من الذي يعبده ، وهو الله الذي يتوفاكم ، وفي ذكر هذا الوصف الوسط الدال على التوفي ، دلالة على البدء ، وهو الخلق ، وعلى الإعادة ، فكأنه أشار إلى أنه يعبد الله الذي خلقكم ويتوفاكم ، ويعيدكم ، وكثيراً ما صرح في القرآن بهذه الأطوار الثلاثة ، وكان التصريح بهذا الوصف لما فيه من التذكير بالموت ، وإرهاب النفوس به ، وصيرورتهم إلى الله بعده ، فهو الجدير بأن يَخاف ويتقى ، ويعبد لا الحجارة التي تعبدونها ( وأمرت أن أكون من المؤمنين ) لما ذكر أنه يعبد الله ، وكانت العبادة أغلب ما عليها عمل الجوارح ، أخبر أنه أمر بأن يكون من المصدقين بالله ، الموحدين له ، المفردين له بالعبادة ، وانتقل من عمل الجوارح إلى نور المعرفة ، وطابق الباطن الظاهر ، قال الزمخشري : يعني أن الله تعالى أمرني بما ركب فيّ من العقل ، وبما أوحى إليّ في كتابه ، وقيل : معناه : إن كنتم في شك من ديني ، ومما أنا عليه أأثبت أم أتركه ، وأوافقكم فلا تحدثوا أنفسكم بالمحال ، ولا تشكوا في أمري ، واقطعوا عني أطماعكم ، واعلموا أني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ، ولا أختار الضلالة على الهدى ، كقوله : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافرون لا أعبد ما تعبدون ﴾ [ الكافرون : آيتان ١ ، ٢ ] ، ( وأمرت أن أكون ) أصله : بأن أكون ، فحذف الجار ، وهذا الحذف يحتمل أن يكون من الحذف المطرد ، الذي هو حذف الحروف الجارة مع ( أن ) و ( إن ) ، وأن يكون من الحذف غير المطرد ، وهو قوله : أمرتك الخير فاصدع بما تؤمر انتهى ، يعني بالحذف غير المطرد ، وهو قوله : أمرتك الخير ، أنه لا يحذف حرف الجر من المفعول الثاني إلا في أفعال محصورة سماعاً ، لا قياساً ، وهي اختار ، واستغفر ، وأمر ، وسمى ، ولبي ، ودعا بمعنى سمى ، وزوّج ، وصدّق ، خلافاً لمن قاس الحذف بحرف الجر من المعفول الثاني ، حيث يعني الحرف وموضع الحذف نحو: بريت القلم بالسكين ، فيجيز السكين بالنصب ، وجواب ( إن كنتم في شك ) قوله ( فلا أعبد ) والتقدير : فأنا لا أعبد ، لأن الفعل المنفي بلا إذا وقع جواباً انجزم ، فإذا دخلت عليه الفاء علم أنه على إضهار المبتدأ ، وكذلك لو ارتفع دون لا لقوله : ﴿ وَمَنْ عَادُ فَيَنْتُقُمُ اللَّهُ مَنْهُ ﴾ [ المائدة : آية ٩٥ ] ، أي : فهوينتقم الله منه ، وتضمن قوله ( فلا أعبد ) معنى : فأنا مخالفكم ، و ( أن أقم ) يحتمل أن تكون معمولة لقوله ( وأمرت ) مراعي فيها المعني ، لأن معني قوله ( أن أكون ) : كن من المؤمنين ، فتكون أن مصدرية صلتها الأمر ، وقد أجاز ذلك النحويون ، فلم يلتزموا في صلتها ما التزم في صلات الأسهاء الموصولة ، من كونها لا تكون إلا خبرية بشروطها المذكورة في النحو ، ويحتمل أن تكون على إضهار فعل ، أي : وأوحى إليّ أن أقم ، فاحتمل أن تكون مصدرية ، واحتمل أن تكون حرف تفسير ، لأن الجملة المقدرة فيها معنى القول ، وإضمار الفعل أولى ، ليزول قلق العطف لوجود الكاف ، إذ لو كان ( وأن أقم ) عطفاً على ( أن أكون ) لكان التركيب : وجهي بياء المتكلم ، ومراعاة المعنى فيه ضعف ، وإضهار الفعل أكثر من مراعاة العطف على المعنى ، والوجه : هنا المنحى والمقصد ، أي : استقم للدين ولا تحد عنه ، وكني بذلك عن صرف العقل بالكلية إلى طلب الدين ، و ( حنيفا ) حال من الضمير في ( أقم ) أو من المفعول ، وأجاز الزمخشري أن تكون حالًا من الدين ، ( ولا تدع ) يحتمل أن يكون استئناف

نهي ، ويحتمل أن يكون معطوفاً على ( أقم ) فيكون في حيز أن على قسميها ، من كونها مصدرية ، وكونها حرف تفسير ، وإذا كان دعاء الأصنام منهياً عنه ، فأحرى أن ينهي عن عبادتها ، فإن فعلت كني بالفعل عن الدعاء إيجازاً : أي فإن دعوت ما لاينفعك ولا يضرك ، وجواب الشرط ( فإنك ) وخبرها ، وتوسطت ( إذا ) بين اسم ( إن ) والخبر ، ورتبتها بعد الخبر ، لكن روعي في ذلك الفاصلة ، قال الحوفي : الفاء جواب الشرط ، و( إذا ) متوسطة لا عمل لها ، يراد بها في هذا إذا كان ذلك هذا تفسير المعنى لا يجيء على معنى الجواب انتهي . وقال الزمخشري ( إذا ) جواب الشرط ، وجواب لجواب مقدر ، كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان ، وجعل من الظالمين ، لأنه لا ظلم أعظم من الشرك ﴿ إِنَّ الشَّرَكُ لظلم عظيم ﴾ [ لقمان : آية ١٣ ] ، انتهى . وكلامه في ( إذا ) يحتاج إلى تأمل ، وقد تقدم لنا الكلام فيها مشبعاً في سورة البقرة ، ولما وقع النهي عن دعاء الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع ، ذكر أن الحول والقوة والنفع والضر ليس ذلك إلا لله ، وأنه تعالى هو المنفرد بذلك ، وأتى في الضر بلفظ المس ، وفي الخير بلفظ الإرادة ، وطابق بين الضر والخير مطابقة معنوية لا لفظية ، لأن مقابل اضر النفع ، ومقابل الخير الشر ، فجاءت لفظة الضر ألطف وأخص من لفظة الشر وجاءت لفظة الخير أتم من لفظة النفع ، ولفظة المس أوجز من لفظ الإرادة ، وأنص على الإصابة ، وأنسب لقوله ( فلا كاشف له إلا هو ) ، ولفظ الإرادة أدل على الحصول في وقت الخطاب وفي غيره وأنسب للفظ الخير ، وإن كان المس والإرادة معناهما الإصابة ، وجاء جواب ( وإن يمسسك ) بنفي عام وإيجاب ، وجاء جواب ( وإن يردك ) بنفي عام ، لأن ما أراده لا يرده رادّ لا هو ولا غيره ، لأن إرادته قديمة لا تتغير ، فلذلك لم يجيء التركيب ، فلا رادّ له إلا هو ، والمس من حيث هو فعل هو صفة فعل يوقعه ويرفعه ، بخلاف الإرادة فإنها صفة ذات ، وجاء ( فلا رادّ لفضله ) سمى الخير فضلًا إشعاراً بأن الخيور من الله تعالى ، هي صادرة على سبيل الفضل والإحسان والتفضل ، ثم اتسع في الإخبار عن الفضل والخير ، فقال ( يصيب به من يشاء من عباده ) ثم أخبر بالصفتين الدالتين على عدم المؤاخذة ، وهما الغفور الذي يستر ، ويصفح عن الذنوب ، والرحيم الذي رحمته سبقت غضبه ، ولما تقدم قوله ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ) فأخر الضر ناسب أن تكون البداءة بجملة الشرط المتعلقة بالضر ، وأيضاً فإنه لما كان الكفار يتوقع منهم الضر للمؤمنين ، والنفع لا يرجى منهم ، كان تقديم جملة الضر آكد في الإخبار فبدىء بِها ، وقال الزمخشري : فإن قلت : لم ذكر المس في أحدهما ، والإرادة في الثاني ، قلت : كأنه أراد أن يذكر الأمرين جميعاً ، الإرادة والإصابة في كل واحد من الضر والخير ، وأنه لا رادّ لما يريد منهما ، ولا مزيل لما يصيب به منهما ، فأوجز الكلام بأن ذكر المس وهو الإصابة في أحدهما ، والإرادة في الإنجاز ، ليدل بما ذكر على ما ترك ، على أنه قد كرر الإصابة في الخير ، في قوله ( يصيب به من يشاء من عباده ) ، والمراد بالمشيئة المصلحة .

قُلْ يَنَا يُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُ فَمَنِ آهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَلْ يَنَا يُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُمُ فَمَنِ آهْ تَدَى فَإِنَّا اللَّهُ وَهُو خَيْرُ فَإِنَّا عَلَيْهُمُ مِوكِيلِ إِنْ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ الْمَنْ اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ الْحَكِمِينَ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ وَحَيْرُ اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ اللَّهُ وَهُ وَعَيْرُ اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُوحِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُوحَى إِلَيْكُ وَاصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُوحِي إِلَيْكُ وَاصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱلللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مَا يُومُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ أَلْمُ الللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلِنّا عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِنّا عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

الحق: القرآن، أوالرسول، أودين الإسلام، ثلاثة أقوال، والمعنى: فإنماثواب هدايته حاصل له، ووبال ضلاله عليه ، والهداية والضلال واقعان بإرادة الله تعالى من العبد، هذا مذهب أهل السنة، وإن من حكم له في الأزل بالاهتداء، فسيقع ذلك، وإن من حكم له بالضلال فكذلك ولا حيلة في ذلك، وقال القاضي: أنه تعالى بين أنه أكمل الشريعة، وأزاح العلة وقطع المعذرة ﴿ فمن اهتدى ، فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم

بوكيل ﴾ [ الإسراء : آية ١٥ ] ، فلا يجب عليّ من السعي في إيصالكم إلى الثواب العظيم ، وفي تخليصكم من العذاب الأيم أزيد مما فعلت ، وقال الزمخشري : لم يبق لكم عذر ، ولا على الله تعالى حجة ، فمن اختار الهدى واتباع الحق فها نفع باختياره إلا نفسه ، ومن آثر الضلال فما ضر إلا نفسه ، واللام وعلى على معنى النفع والضر ، وكل إليهم الأمر بعد إذاحة العلل وإبانة الحق ، وفيه حث على إتيان الهدى واطراح الضلال مع ذلك ، (وما أنا عليكم بوكيل) بحفيظ موكول إلي أمركم ، وحملكم على ما أريد إنما أنا بشير ونذير انتهى ، وكلامه تذييل كلام القاضي وهو جار على مذهب المعتزلة ، وأمره تعالى نبيه باتباع ما يوحى إليه أمر بالديمومة وبالصبر على ما ينالك في الله من أذى الكفار وإعراضهم وغيا الأمر بالصبر بقوله حتى يحكم الله وهو وعد منه تعالى بإعلاء كلمته ونصره على أعدائه كها وقع ، وذهب ابن عباس وجماعة إلى أن قوله بقوله حتى يحكم الله وهو وعد منه تعالى بإعلاء كلمته ونصره على أعدائه كها وقع ، وخلوا (وما أنا عليكم بوكيل ) على أنه ليس بحفيظ على أعالهم ، ليجازيهم عليها ، بل ذلك الله ، وقوله (واصبر) على الصبر على طاعة الله ، وحمل أثقال النبوة ، وأداء الرسالة ، وعلى هذا الا تعارض بين هاتين الآيتين وبين آية السيف ، وإلى هذا مال المحققون ، وروي أنه لما النبوة ، وأداء الرسالة ، وعلى هذا الآية بالنصار ، فقال : « إنكم ستجدون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني » ، قال الخشري : يعني إني أمرت في هذه الآية بالصبر على ما سامني الكفرة ، فصبرت ، واصبروا أنتم على ما يسومكم الأمراء الجورة ، قال أنس : فلم نصبر ، ثم ذكر حكاية جرت بين أبي قتادة ومعاوية \_ رضي الله عنها \_ يوقف عليها من كتابه .



## بِسْسِمِ اللهِ ٱلرِّحْمَنِ ٱلرِّحِيَ فِي

الرِّكِنَابُ أَحْكِمَتَ ءَايَنَاهُ مُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَّدُنَ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ إِنَّ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُونُمْ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَلِ فَضَلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَنْ جِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ جِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ جِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ جِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ جِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ جِعُكُمْ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ جِعُكُمْ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ جِعُكُمْ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنْ كُلُّوا مِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ كُلُّوا فَا إِنْ وَالْكُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُولِنُ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ كُولُوا فَإِنْ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ فَا لَهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ فَا لَكُولُوا فَا إِن مَا لَكُولُوا فَإِن وَاللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ إِنْ فَا لَكُولُوا فَا إِنْ وَلَوْ الْفَالِمُ وَاللَّهُ وَالْفُوا فَا إِنْ مُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِ كُلِّي إِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ جِعْكُمُ وَهُو عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى كُلِّ اللَّهُ مِنْ إِنْ فَا لَكُولُ عَلَى كُلُوا فَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْكُلِّ مُنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُوا مِنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُنْ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعُلِّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّالِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعُلِّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلِّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُوا عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ إِلَي أَلَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمُ أَلْ عَلَي كُلَّ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّهُ عَلَيْكُوا مُنْ أَنْكُو إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ ﴿ وَمَامِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَفَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَ كُلُّ فِي كِتَابِ مُّبِينِ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحُرُّمُّ بِينٌ ﴿ وَلَبِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٓ أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لِّيَقُولُتَ مَا يَحْبِسُهُ وَ أَلا يُومَ يَأْنِيهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهُ زِءُونَ ﴿ وَكَا إِنَّ عَلَيْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهُ زِءُونَ ﴿ وَلَإِنْ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَعُوسُ كَفُورٌ ﴿ فَي وَلَ إِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعْدَ دَضَرَّآءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِيٓ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ إِلَا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَيِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعَضَ مَا يُوحَ إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ عَلَدُوكَ أَن يَقُولُواْ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىء وَكِيلٌ إِنَا أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّتْلِهِ عَمْفَتَرَيْتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِلَّمْ فَإِلَّمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللّهِ

وَأَن لَّا إِلَّهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ إِنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ إِنَّ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْفِيهَا وَبَلطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَنَكَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِهِ - وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِنْ أَهُ وَمِن قَبْلِهِ - كِنْكُمُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ - مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِن يَةِ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّك وَلَكِنَّ أَكُ ثُرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًّا أَوْلَيْهِ كَيُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمُ كَفِرُونَ إِنَّ أَوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُمَ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَمُنُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَ انُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ الْآَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْلَتِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَةِ هُمْ فِبَهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَعِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلَيَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴿ يَكُ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُثَبِينُ ﴿ فَأَنَا اللَّهُ مَا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُثَبِينُ ﴿ فَأَنَا اللَّهُ مَا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُثَبِينُ ﴿ فَأَنَا اللَّهُ مَا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُثَبِينُ ﴿ فَأَنَا لَهُ لَا لَذَكُمُ لَا يَكُولُونَ اللَّهُ اللّهُ اللّ نَعُبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنِّى آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِيهِ ﴿ إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ء مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْي وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ بَلْ نَظُنُّكُمُ كَاذِبِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِي وَءَانَانِي رَجْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفْكِمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْكُرُ مُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرِهُونَ ﴿ يَكُ وَيَقُومِ لَا أَسْتَكُ الْتُحَمُّ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُلكَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِخِي أَرَىكُمْ قَوْمًا تَحْهَلُونَ ١ وَيَقُوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ يُهُمُّ أَفَلَانَذَ كَتَرُونَ الْبَيُّ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي آعَيْنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِيٓ أَنفُسِهِمُ إِنِيٓ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَحَثُرُتَ جِدَالَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَنفَعُكُمُ

نَصَّحِىۤ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَضَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ وَهَ الْكَ نُوحِ الْكَ نُومِ الْفَلْكَ اللّهُ عَلَوْن ﴿ وَيَصَنَعُ الْفُلْكَ وَاصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعَيْنِنا وَوَحْيِنا وَلا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغَرَقُون ﴿ وَيَصَنَعُ الْفُلْكَ وَكُلّمَا مَرَّعَلَيْهِ وَوَحْيِنا وَلا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْهُم مُّغَرَقُون ﴿ وَيَصَنَعُ الْفُلْكَ وَكُلّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَا أَمِن قَوْمِهِ مِن فَوْمِكُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخَرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُون ﴿ فَيَ اللّهِ عَلَا اللّهُ اللّهُ

ثنى الشيء ثنياً : طواه يقال : ثنى عطفه ، وثنى صدره ، وطوى كشحه (۱) ، الحزب : جماعة من الناس ، يجتمعون على أمر يتعصبون فيه ، رذل الرجل : رذالة ، فهو رذل إذا كان سفلة لا خلاق له ، ولا يبالي بما يقول وما يفعل ، الإخبات : التواضع ، والتذلل ، مأخوذ من الخبت ، وهو المطمئن من الأرض ، وقيل : البراح ، القفر المستوي ، ويقال : أخبت دخل في الخبت ، كأنجد دخل نجداً ، وأتهم دخل تهامة ، ثم توسع فيه ، فقيل : خَبَتَ ذكره : خَدُ ، ويتعدى أخبت بإلى وباللام ، ويقال للشيء الدنيء : الخبيث ، قال الشاعر :

يَنْفَعُ الطَّيْبُ الْحَبِيثُ مِنَ الرِّزْ قِ وَلا يَنْفَعُ الْكَثِيرُ الْحَبِيثُ

لزم الشيء: واظب عليه ، لا يفارقه ، ومنه اللزام ، زرى يزري : حقر ، وأزرى عليه : عابه ، وازدرى : افتعل من زرى ، أي : احتقر ، التنور : مستوقد النار ، ووزنه فعول عند أبي علي ، وهو أعجمي ، وليس بمشتق ، وقال ثعلب : وزنه تفعول من النور ، وأصله : تنوور ، فهمزت الواو ، ثم خففت وشدّد الحرف الذي قبله ، كما قال(٢) :

رَأَيْت عَرَابَةَ اللَّوْسِي يَسْمُ و إِلَى الْغَايَاتِ مُنْقَطِعَ الْقَرِينِ

يريد عرابة الأوسي ، وللمفسرين أقوال في التنور ، ستأتي إن شاء الله تعالى .

﴿ الركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ﴾ قال ابن عباس والحسن ، وعكرمة ، ومجاهد ، وقتادة ، وجابر بن زيد : هذه السورة مكية كلها ، وعن ابن عباس : مكية كلها إلا قوله : ﴿ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ﴾

<sup>(</sup>۱) كشحه : الكشح ما بين الخاصرة إلى الضَّلع الخَلْفِ ، وهو مِنْ لدُن السُّرَّة إلى المتن . ترتيب القاموس ٤/٥٣ ، لسان العرب ٥/٨٠ .

<sup>(</sup>٢) البيت للشماخ بن ضرار الذبياني .

[ هود : آية ١٢ ] ، وقال مقاتل : مكية إلا قوله ( فلعلك تارك ) الآية ، وقوله ( أولئك يؤمنون به ) نزلت في ابن سلام وأصحابه ، وقوله ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) نزلت في نبهان التهار ، و ( كتاب ) خبر مبتدأ محذوف ، يدل عليه ظهوره بعد هذه الحروف المقطعة ، كقوله : ﴿ آلم ذلك الكتاب ﴾ [ البقرة : آيتان ١ ، ٢ ] ، و ( أحكمت ) صفة له ، ومعنى الإحكام : نظمه نظماً رضياً ، لا نقص فيه ولا خلل ، كالبناء المحكم وهو الموثق في الترصيف ، وعلى هذا فالهمزة في ( أحكمت ) ليست للنقل ، ويجوز أن تكون للنقل من حكم بضم الكاف ، إذا صار حكيماً ، فالمعنى : جعلت حكيمة ، كقولك ( تلك آيات الكتاب الحكيم ) ، وقيل : من أحكمت الدابة إذا منعتها من الجهاح بوضع الحكمة عليها ، فالمعنى : من النساء ، كها قال جرير :

## أَبنِي حَنِيفَةً أَحْكِمُ وَا سُفَهَاءَكُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ أَنْ أَغْضَبَا(١)

وعن قتادة ( أحكمت ) من الباطل ، قال ابن قتيبة ( أحكمت ) أتقنت ، شبه ما يحكم من الأمور المتقنة الكاملة ، وبهذه الصفة كان القرآن في الأول ، ثم فصل بتقطيعه وتبيين أحكامه وأوامره على محمد على المجمع على بابها ، وهذه طريقة الإحكام والتفصيل، إذ الإحكام صفة ذاتية، والتفصيل: إنما هو بحسب من يفصل له، والكتاب أجمعه محكم مفصل، والإحكام الذي هو ضد النسخ ، والتفصيل الذي هو خلاف الإجمال ، إنما يقالان مع ما ذكرناه باشتراك ، وحكى الطبري عن بعض المتأولين ( أحكمت ) بالأمر والنهي ، و ( فصلت ) بالثواب والعقاب ، وعن بعضهم ( أحكمت ) من الباطل ( وفصلت ) بالحلال والحرام ، ونحو هذا من التخصيص الذي هـ و صحيح المعنى ، ولكن لا يقتضيـ اللفظ ، وقيل ( فصلت ) معناه : فسرت ، وقال الزمخشري (٢) : ( ثم فصلت ) كما تفصل القلائد بالـدلائل ، من دلائـل التوحيـد والأحكام والمواعظ والقصص ، أو جعلت فصولاً سورة سورة ، وآية آية ، أو فرقت في التنزيل ، ولم تنزل جملة واحدة ، أو فضل بها ما يحتاج إليه العباد ، أي : بين ولخص ، وقرأ عكرمة ، والضحاك ، والجحدري ، وزيد بن علي ، وابن كثير في رواية ( ثم فصَلت ) بفتحتين خفيفة على لزوم الفعل للآيات ، قال صاحب اللوامح : يعني انفصلت وصدرت ، وقال ابن عطية : فصلت بين المحق والمبطل من الناس ، أو نزلت إلى الناس ، كما تقول : فصل فـلان بسفره ، قـال الزمخشري(٣) : وقرىء ( أحكَمْتُ آياتِه ثم فَصَّلْتُ ) أي : أحكمتها أنا ثم فصلتها ، فإن قلت : ما معنى ( ثم ) قلت : ليس معناها التراخي في الوقت ، ولكن في الحال ، كما تقول : هي محكمة أحسن الإحكام ، ثم مفصلة أحسن التفصيل ، وفلان كريم الأصل، ثم كريم الفعل انتهى. يعني أن ( ثم ) جاءت لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع في الزمان، واحتمل ( من لدن ) أن يكون في موضع الصفة ، ومن أجاز تعداد الأخبار إذا لم تكن في معنى خبر واحد أجاز أن يكون خبرا بعد خبر، قال الزمخشري(٤) : أن يكون صلة ( أحكمت ) و ( فصلت ) أي : من عنده إحكامها وتفصيلها ، وفيـه طباق حسن ، لأن المعنى : أحكمها حكيم ، وفصلها أي : بينها وشرحها خبير بكيفيات الأمور انتهى . ولا يريد أن ( من لدن ) متعلق بالفعلين معا من حيث صناعة الإعراب ، بل يريد أن ذلك من باب الإعمال ، فهي متعلقة بهما من حيث المعنى و ( أن لا تعبدوا ) يحتمل أن يكون ( أن ) حرف تفسير ، لأن في تفصيل الآيات معنى القول ، وهذا أظهر ، لأنه لا يحتاج إلى إضهار ، وقيل : التقدير : لأن لا تعبدوا ، أو بأن لا تعبدوا ، فيكون مفعولًا من أجله ، ووصلت أن بالنهي ، وقيل :

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل ، انظر ديوانه ٧٢ والعمدة ٢ /١٦٨ والكامل ٢٦/٣ واللسان ٩٥٣/٣ (حكم) والكشاف ٢ / ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢/٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/٧٧٧ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ٢/٧٧٧ .

( أن ) نصبت ( لا تعبدوا ) فالفعل خبر منفي ، وقيل ( أن ) هي المخففة من الثقيلة ، وجملة النهي في موضع الخبر ، وفي هذه الأقوال العامل ( فصلت ) ، وأما من أعربه أنه بدل من لفظ ( آيات ) ، أو من موضعها ، أو التقدير : من النظر أن لا تعبدوا إلا الله ، أو في الكتاب ألا تعبدوا ، أو هي أن لا تعبدوا ، أو ضمن ( أن لا تعبدوا ) ، أو تفصله أن لا تعبدوا ، فهو بمعزل عن علم الإعراب ، والظاهر عود الضمير في ( منه ) إلى الله ، أي : إني لكم نذير من جهته وبشير ، فيكون في موضع الصفة ، فتعلق بمحذوف ، أي : كائن من جهته ، أو تعلق بنذير ، أي : أنذركم من عذابه إن كفرتم ، وأبشركم بثوابه إن آمنتم ، وقيل : يعود على الكتابة ، أي : نذير لكم من مخالفته ، وبشير منه لمن آمن وعمل به ، وقدم النذير لأن التخويف هو الأهم ، ( وأن استغفروا ) معطوف عـلى ( أن لا تعبدوا ) نهى أو نفي ، أي : لا يعبـد إلا الله ، وأمر بالاستغفار من الذنوب ، ثم بالتوبة وهما معنيان متباينان ، لأن الاستغفار طلب المغفرة ، وهي الستر ، والمعني : أنه لا يبقى لها تبعة ، والتوبة الانسلاخ من المعاصي ، والندم على ما سلف منها ، والعزم على عدم العود إليها ، ومن قال : الاستغفار توبة ، جعل قوله ( ثم توبوا ) بمعنى : أخلصوا التوبة ، واستقيموا عليها ، قال ابن عطية : وثم مرتبة ، لأن الكافر أول ما ينيب ، فإنه في طلب مغفرة ربه ، فإذا تاب وتجرد من الكفر تم إيمانه ، وقال الزمخشري : فإن قلت : ما معنى (ثم) في قوله (ثم توبوا إليه) قلت: معناه: استغفروا من الشرك، ثم ارجعوا إليه بالطاعة، وقرأ الحسن، وابن هرمز ، وزيد بن علي ، وابن محيصن ( يُمْتِعْكُم ) بالتخفيف من أمتع ، وانتصب ( متاعاً ) على أنه مصدر جار على غير الفعل ، أو على أنه مفعول به ، لأنك تقول : متعت زيداً ثوباً ، والمتاع الحسن : الرضا بالميسور ، والصبر على المقدور ، أوحسن العمل ، وقطع الأمل أو النعمة الكافية مع الصحة والعافية ، أو الحلال الذي لا طلب فيه ، ولا تعب ، أو لزوم القناعة ، وتوفيق الطاعة ، أقوال ، وقال الزمخشري : يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية ، وعيشـة واسعة ، ونعمة متتابعة ، قال ابن عطية : وقيل : هو فوائد الدنيا وزينتها ، وهذا ضعيف لأن الكفار يشاركون في ذلك أعظم مشاركة ، وربما زادوا على المسلمين في ذلك ، قال : ووصف المتاع بالحسن إنما هو لطيب عيش المؤمن برجائه في الله عز وجل ، وفي ثوابه وفرحه بالتقرب إليه بمفروضاته ، والسرور بمواعيده ، والكافر ليس في شيء من هذا ، والأجل المسمى : هو أجل الموت قاله ابن عباس والحسن ، وقال ابن جبير : يوم القيامة ، والضمير في ( فضله ) يحتمل أن يعود على الله تعالى ، أي : يعطي في الأخرة كل من كان له فضل في عمل الخير ، وزيادة ما تفضل به تعالى وزاده ، ويحتمل أن يعود على (كل) ، أي : جزاء ذلك الفضل الذي عمله في الدنيا لا يبخس منه شيء ، كما قال : ﴿ نوف إليهم أعمالهم فيها ﴾ [ هود : آية ١٥ ] ، أي : جزاءها ، والدرجات تتفاضل في الجنة بتفاضل الطاعات ، وتقدم أمران بينهما تراخ ، ورتب عليهما جوابان بينهما تراخ ، ترتب على الاستغفار التمتيع المتاع الحسن في الدنيا ، كما قال : ﴿ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السهاء عليكم مدراراً ﴾ [ نوح : آية ١٠ ] ، وترتب على التوبة إيتاء الفضل في الأخرة ، وناسب كل جواب لما وقع جواباً له ، لأن الاستغفار من الذنب أول حال الراجع إلى الله ، فناسب أن يرتب عليه حال الدنيا ، والتوبة هي المنجية من النار ، والتي تدخل الجنة ، فناسب أن يرتب عليها حال الأخرة ، والظاهر أن ( تولوا ) مضارع حذف منه التاء ، أي : وإن تتولوا ، وقيل : هو ماض للغائبين ، والتقدير : قيل لهم : إني أخاف عليكم ، وقرأ اليهاني ، وعيسي بن عمر ، (وإن تُولُوا ) بضم التاء واللام وفتح الواو مضارع ولي ، والأولى مضارع تولى ، وفي كتاب اللوامح قرأ اليهاني وعيسى البصري (وإن تُولُوا) بثلاث ضمات مرتباً للمفعول به ، وهو ضد التبري ، وقرأ الأعرج ( تُولُوا ) بضم التاء واللام وسكون الواو مضارع أولى ، ووصف يوم بكبير ، وهو يوم القيامة ، لما يقع فيه من الأهوال ، وقيل : هو يوم بدر وغيره من الأيام التي رموا فيها بالخذلان والقتل والسبي والنهب ، وأبعد من ذهب إلى أن (كبير) صفة لعذاب ، وخفض على الجوار ، وباقي الآية تضمنت تهديداً عظيماً ، وصرحت بالبعث ، وذكر أن قدرته عامة لجميع ما يشاء ، ومن ذلك البعث ،

فهو لا يعجزه ما شاء من عذابهم ، ﴿ أَلا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرّون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ﴾ نزلت في الأخنس بن شريق ، كان يجالس رسول الله ـ ﷺ ـ ويحلف أنه ليحبه ، ويضمر خلاف ما يظهر قاله ابن عباس ، وعنه أيضاً : في ناس كانوا يستحيون أن يفضوا إلى السهاء في الخلاء ، ومجامعة النساء ، وقيل : في بعض المنافقين ، كان إذا مر بالرسول ـ ﷺ ـ ثني صدره وظهره ، وطأطأ رأسه ، وغطى وجهه ، كي لا يرى الرسول قاله عبد الله بن شدّاد ، وقيل : في طائفة قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا ، واستغشينا ثيابنا ، وثنينا صدورنا على عداوته ، كيف يعلم بنا ؟ ذكره الزجاج ، وقيل : فعلوا ذلك ليبعد عليهم صوت الرسول - علي ـ ولا يدخل أسهاعهم القرآن ذكره ابن الأنباري و ( يثنون ) مضارع ثني ، قراءة الجمهور ، وقرأ سعيد بن جبير ( يُثنون ) بضم الياء مضارع أثنى ( صدورَهم ) بالنصب ، قال صاحب اللوامح : ولا يعرف الإثناء في هذا الباب ، إلا أن يراد به وجدتها مثنية ، مثل أحمدته وأمجدته ، ولعله فتح النون ، وهذا مما فعل بهم ، فيكون نصب ( صدورَهم ) بنزع الجار ، ويجوز على ذلك أن يكون ( صدورَهم ) رفعاً على البدل بدل البعض من الكل ، وقال أبو البقاء : ماضيه أثني ، ولا يعرف في اللغة إلا أن يقال : معناه عرضوها للإثناء ، كما يقال : أبعت الفرس ، إذا عرضته للبيع ، وقرأ ابن عباس ، وعلي بن الحسين ، وابناه زيد ومحمد وابنه جعفر ، ومجاهد ، وابن يعمر ، ونصر بن عاصم ، وعبد الرحمن بن أبزي ، والجحدري وابن أبي إسحاق، وأبو الأسود الدؤلي، وأبو رزين، والضحاك (تثنوني) بالتاء مضارع اثنوني، على وزن افعوعل، نحـو: اعشوشب المكان ( صدورُهم ) بالرفع بمعنى : تنطوي صدورهم ، وقرأ أيضاً ابن عباس ، ومجاهد وابن يعمر ، وابن أبي إسحاق ( يُشْنُوني ) بالياء ( صدورُهم ) بالرفع ذكر على معنى الجمع دون الجهاعة ، وقرأ ابن عباس أيضاً ( ليثنون ) بلام التأكيد في خبر ( إن ) وحذف الياء تخفيفاً ، و ( صدورُهم ) رفع ، وقرأ ابن عباس أيضًا ، وعروة وابن أبي أبـزي ، والأعشى ( يثنون ) ووزنه يفعوعل من الثن ، بني منه افعوعل ، وهو ما هش وضعف من الكلأ ، وأصله : يثنونن ، يريد مطاوعة نفوسهم للشيء ، كما ينثني الهش من النبات ، أو أراد ضعف إيمانهم ، ومرض قلوبهم ، و ( صدورَهم ) بالرفع ، وقرأ عروة ، ومجاهد أيضاً كذلك ، إلا أنه همز فقرأ ( يثنئن ) مثل يطمئن و ( صدورُهم ) رفع ، وهذه مما استثقل فيه الكسر على الواو ، كما قيل : أشاح ، وقد قيل ( أن يثنئن ) يفعئل من الثن المتقدّم ، مثل تحمـارٌ وتصفارٌ ، فحـركت الألف لالتقاثهما بالكسر، فانقلبت همزة، وقرأ الأعشى (يثنؤون) مثل يفعلون مهموز اللام، (صدورَهم) بالنصب، قال صاحب اللوامح : ولا أعرف وجهه ، لأنه يقال : ثنيت ، ولم أسمع ثنأت ، ويجوز أنه قلب الياء ألفاً على لغة من يقول : أعطأت في أعطيت ، ثم همز على لغة من يقول : ﴿ وَلَا الضَّالَينَ ﴾ [ الفاتحة : آية ٧ ] ، وقرأ ابن عباس ( يثنوي ) بتقديم الثاء على النون ، وبغير نون بعد الواو على وزن ترعوي ، قال أبوحاتم : وهذه القراءة غلط لا تتجه انتهى ، وإنما قال ذلك ، لأنه لاحظ الواو في هذا الفعل ، لا يقال : ثنوته فانثوى ، كها يقال : رعوته أي : كففته فارعوى ، فانكف ووزنه أفعل ، وقرأ نصير بن عاصم ، وابن يعمر ، وابن أبي إسحاق ( ينثون ) بتقديم النون على الثاء، فهذه عشر قراءات في هذه الكلمة ، والضمير في ( إنهم ) عائد على بعض من بحضرة الرسول ـ ﷺ ـ من الكفار ، أي : يطوون صدورهم على عدواته ، قال الزمخشري : (يثنون صدورهم) يـزورّون الحق ، وينحرفـون عنه ، لأن من أقبـل على الشيء استقبله بصدره ، ومن ازورٌ عنه وانحرف ثني عنه صدره ، وطوى عنه كشحه ( ليستخفوا منه ) يعني : ويريدون ليستخفوا من الله ، فلا يطلع رسوله والمؤمنين على ازورارهم ، ونظير إضهار يريدون لعود المعنى إلى إضهاره الإضهار في قوله تعالى : ﴿ أَن اضرب بعصاك البحر فانفلق ﴾ [ الشعراء : آية ٦٣ ] ، معناه : فضرب فانفلق ، ومعنى ( ألا حين يستغشون ثيابهم ) ويريدون الاستخفاء حين يستغشون ثيابهم أيضاً كراهـة لاستهاع كـلام الله ، كقول نــوح : ــ عليه الســلام ــ ( جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم ) نوح : آية ٧ انتهي . فالضمير في ( منه ) عـلى قولـه عائـد على ( الله ) ، قـال

ابن عطية : وهذا هو الأفصح الأجزل في المعنى انتهى . ويظهر من بعض أسباب النزول أنه عائد على الرسول - ﷺ - كها قال ابن عطية ، قال قبل : إن هذه الآية نزلت في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم رسول الله ـ ﷺ - تطامنوا(١) وثنوا صدورهم ، كالمتستر ، وردّوا إليه ظهورهم ، وغشوا وجوههم بثيابهم ، تباعداً منهم وكراهية للقائه ، وهم يظنون أن ذلك يخفى عليه ، أو عن الله تعالى ، فنزلت الآية انتهى ، فعلى هذا يكون (ليستخفوا) متعلقاً بقوله (يثنون) وكذا قال الحوفي ، وقيل : هي استعارة للغل والحقد الذي كانوا ينطون عليه ، كها تقول : فلان يطوي كشحه على عداوته ، ويثني صدره عليها ، فمعنى الآية : ألا إنهم يسرون العداوة ، ويتكتمون لها ليخفي في ظنهم عن الله عز وجل ، وهو تعالى حين تغشيهم بثيابهم ، وإبلاغهم في التستر يعلم ما يسرون انتهى ، فعلى هذا يكون حين معمولاً لقوله (يعلم) وكذا قاله الحوفي لا للمضمر الذي قدره الزخشري ، وهو قوله : ويريدون الاستخفاء حين يستغشون ثيابهم ، وقال أبو البقاء (ألا حين) العامل في الظرف محذوف أي : ألا حين يستغشون ثيابهم يستخفون ، ويجوز أن يكون ظرفاً لـ (يعلم ) ، وقبل : حين العامل في الظرف محذوف أي : ألا حين يستغشون ثيابهم من ذلك يخفي على الله تعالى ، قال قتادة : كفون اذا حتى ظهره ، واستغشى ثوبه وأضمر في نفسه همته ، وقال مجاهد : يطوونها على الكفر ، وقال أبن عباس : يخفون ما في صدورهم من الشحناء ، وقبل قتادة : يخفون ليسمعوا كلام الله ، وقال ابن زيد : يكتمونها إذا ابن عباس : يغفون ما في صدورهم من الشحناء ، وقبل : يثنونها حياء من الله تعالى ، ومعنى (يستغشون ) يجعلونها أغشية ، ابن عباس : في أمر الرسول ـ ﷺ - ، وقبل : يثنونها حياء من الله تعالى ، ومعنى (يستغشون ) يجعلونها أغشية ، وما الخساء (٢٠٠٠) :

## أَرْعَى النُّجُوم وَمَا كُلُّفْتُ رِعْيَتَهَا وَتَارَةً أَتَغَشَّى فَضْلَ أَطْمَارِي (٣)

وقيل: المراد بالثياب الليل، واستعيرت له لما بينهما من العلاقة بالستر، لأن الليل يستركها تستر الثياب، ومنه ر. قولهم: الليل أخفى للويل، وقرأ ابن عباس (على حين يستغشون)، قال ابن عطية: ومن هذا الاستعمال قول النابغة:

عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصِّبَا وَقُلْتُ أَلَمًا أَصْحُ وَالشَّيْبُ وَازِعُ (٤)

انتهى . وقال ابن عباس : ما يسرون بقلوبهم ، وما يعلنون بأفواههم ، وقيل : ما يسرون بالليل ، وما يعلنون بالنهار ، وقال ابن الأنباري : معناه أنه يعلم سرائرهم ، كما يعلم مظهراتهم ، وقال الزمخشري : يعني أنه لا تفاوت في عامه بين إسرارهم وإعلانهم ، فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء ، والله مطلع على ثنيهم صدورهم ، واستغشائهم بثيابهم ، ونفاقهم غير نافق عنده ، وقال صاحب التحرير : الذي يقتضيه سياق الآية أنه أراد بما يسرون ما انطوت عليه صدورهم من الشرك والنفاق والخل والحسد والبغض للنبي \_ عليه عليه صدورهم من الشرك والنفاق والغل والحسد والبغض للنبي \_ عليه وأصحابه ، لأن ذلك كله من أعمال

<sup>(</sup>١) تطامنوا : يقال طَامَنَ ظهره : إذا حنى ظهره ، بغير همز ، لأن الهمزة التي في اطمأن أدخلت فيها حِذَارَ الجمع بين الساكنين . لسان العرب ٢٧٠٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) تُمَاضِر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية ، من بني سليم ، من قيس عيلان من مضر ، كنيتها « أم عمرو » ، شاعرة مخضرمة عاشت في الجاهلية والإسلام ، وفدت ضمن بني سليم على الرسول \_ ﷺ فأسلمت. وهي أشعر شاعرات العرب على الإطلاق. راجع ترجمتها من : أسد الغابة ٨٨/٧ وما بعدها ، الإصابة ٧٤١٨ ، الاستيعاب ١٨٢٧ ، الشعر والشعراء ٣٤٣ ، الأغاني ٥/٧٧ ، جهرة أنساب العرب ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان الخنساء (٤٦) أتغشى : أتغطى ، وفي سورة نوح ( واستغشوا ثيابهم ) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، انظر ديوانه ص ( ٤٩ ) والكتاب ٢/٣٠٠ والأمالي لابن الشجري ٤٦/١ وشرح المفصل لابن يعيش ١٦/٣ ، ٨١ م والإنصاف ٢٩٢/١ والمغني ٢/١٧ه ومجاز القرآن ٩٣/٢ الأشموني ٢٥٦/٣ ، ٢٢٦/٣ .

القلوب ، وأعمال القلوب خفيه جدّاً ، وأراد بما يعلنون ما يظهرونه من استدبارهم النبي ـ ﷺ ـ ، وتغشية ثيابهم وسدّ آذانهم ، وهذه كلها أعمال ظاهرة لا تخفى ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلّ في كتاب مبين ﴾ الدابة هنا : عام في كل حيوان يحتاج إلى رزق ، و ( على الله ) ظاهر في الوجوب ، وإنما هو تفضل ، ولكنه لما ضمن تعالى أن يتفضل به عليهم أبرزه في حيز الوجوب ، قال ابن عباس ( مستقرها ) حيث تأوي إليه من الأرض ، ( ومستودعها ) الموضع الذي تموت فيه فتدفن ، وعنه أيضاً ( مستقرها ) في الرحم ( ومستودعها ) في الصلب ، وقال الربيع بن أنس ( مستقرها ) في أيام حياتها ( ومستودعها ) حين تموت وحين تبعث ، وقيل : مستقرها في الجنة ، أو في النار ( ومستودعها ) في القبر ، ويدل عليه ﴿ حسنت مستقرًّا ﴾ [ هود : آية ٦ ] ، ( وساءت مستقراً ) ، وقيل : ما يستقر عليه عملها (ومستودعها) ما تصير إليه ، وقيل : المستقر ما حصل موجوداً من الحيوان ، والمستودع ما سيوجد بعد المستقر ، وقال الزمخشري(١): المستقر مكانه من الأرض ومسكنه ، والمستودع حيث كان موجوداً قبل الاستقرار ، من صلب ، أو رحم ، أو بيضة انتهى . ومستقر ومستودع يحتمل أن يكونا مصدرين ، ويحتمل أن يكونا اسمى مكان ، ويحتمل مستودع أن يكون اسم مفعول لتعدّي الفعل منه ، ولا يحتمله مستقر للزوم فعله كل أي كل من الرزق ، والمستقر والمستودع في اللوح ، يعني : وذكرها مكتوب فيه ( مبين ) ، وقيل : الكتاب هنا مجاز ، وهو إشارة إلى علم الله ، وحمله على الظاهر أولى ، ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمّة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون ﴾ لما ذكر تعالى ما يدل على كونه تعالى عالما ، ذكر ما يدل على كونه قادراً ، وتقدّم تفسير الجملة الأولى في سورة يونس ، والظاهر أن قوله ( وكان عرشه على الماء ) تقديره : قبل خلق السموات والأرض، وفي هذا دليل على أن الماء والعرش كانا مخلوقين قبل، قال كعب: خلق الله يــاقوتــة خضراء ، فنظر إليها بالهيبة ، فصارت ماء ، ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ، ثم وضع العرش على الماء ، وروي عن ابن عباس : أنه وقد قيل لـه : على أي شيء كـان الماء ؟ قـال : كان عـلى متن الريـح ، والظاهـر تعلق ( ليبلوكم ) بـ ( خلق ) ، قال الزمخشري (٢٠) : أي خلقهن لحكمة بالغة ، وهي أن يجعلها مساكن لعباده ، وينعم عليهم فيها بفنون النعم ، ويكلفهم فعل الطاعات ، واجتناب المعاصي ، فمن شكر وأطاع أثابه ، ومن كفر وعصي عاقبه ، ولما أشبه ذلك اختبار المختبر ، قال ( ليبلوكم ) يريد ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم ( كيف تعملون ) فإن قلت : كيف جاز تعليق فعل البلوي ؟ قلت : لما في الاختبار من معنى العلم ، لأنه طريق الله فهو ملابس له كها تقول : انظر أيهم أحسن وجها ، واستمع أيهم أحسن صوتاً ، لأن النظر والاستهاع من طرق العلم انتهي . وفي قوله ومن كفر وعصى عاقبه ، دسيسة الاعتزال ، وأما قوله : واستمع أيهم أحسن صوتاً ، فلا أعلم أحداً ذكر أن استمع تعلق وإنما ذكروا من غير أفعال القلوب سل وانظر ، وفي جواز تعليق رأى البصرية خلاف ، وقيل ( ليبلوكم ) متعلق بفعل محذوف ، تقـديره : أعلم بـذلك ليبلوكم ، ومقصد هذا التأويل أن هذه المخلوقات لم تكن بسبب البشر ، وقيل : تقديـر الفعل : وخلقكم ليبلوكم ، وقيل : في الكلام جمل محذوفة التقدير : وكان خلقه لهما لمنافع يعود عليكم نفعها في الدنيا دون الأخرى ، وفعل ذلك ليبلوكم ، ومعنى ( أيكم أحسن عملاً ) هذا أحسن أم هذا ، قال ابن بحرروي عن النبي ـ ﷺ ـ : ( أيكم أحسن عقلا ، وأورع عن محارم الله ، وأسرع في طاعة الله ) ، ولو صح هذا التفسير عن الرسول ـ ﷺ ـ لم يعدل عنه ، وقال الحسن : أزهد في الله ، وقال مقاتل : أتقى لله ، وقال الضحاك : أكثركم شكراً ، قال الزمخشري : فإن قلت : فكيف قيل أيكم

انظر الكشاف ٢/٩٧٢ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲/۲۸۰ .

أحسن عملًا ، وأعمال المؤمنين هي التي تتفاوت إلى حسن وأحسن ، فأما أعمال المؤمنين والكافرين فتفاوتهما إلى حسن وقبيح ، قلت : الذين هم أحسن عملًا هم المتقون ، وهم الذين استبقوا إلى تحصيل ما هو غرض الله من عباده فخصهم بالذكر ، وأطرح ذكر من وراءهم تشريفاً لهم وتنبيهاً على مكانهم منه ، وليكون ذلك تيقظاً للسامعين ، وترغيباً في حيازة فضلهم انتهى ، (ولئن قلت ) خطاب للرسول \_ ﷺ \_ وقرأ عيسى الثقفي (ولئن قلتُ ) بضم التاء إخباراً عنه تعالى ، والمعنى : ولئن قلت مستدلاً على البعث من بعد الموت ، إذ في قوله تعالى ( وهو الذي خلق ) دلالة على القدرة العظيمة ، فمتى أخبر بوقوع ممكن وقع لا محالة ، وقد أخبر بالبعث فوجب قبوله ، وتيقن وقوعه ، وقرىء ( أيكم ) بفتح الهمزة ، قال الزمخشري : ووجهه أن يكون من قولهم : إئت السوق إنك تشتري لحماً بمعنى : علك أي : ولئن قلت لهم : لعلكم مبعوثون بمعنى توقعوا بعثكم ، وظنوه لأثبتوا القول بإنكاره ( لقالوا ) ويجوز أن يضمن قلت معنى ذكرت انتهى ، يعني فبفتح الهمزة لأنها في موضع مفعول ذكرت ، والظاهر الإشارة بهذا إلى القول أي : إن قولك إنكم مبعوثون ، إلا سحر أي : بطلان هذا القول كبطلان السحر ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما دلت عليه الجملة من البعث ، أي : إن البعث ، وقيل : أشاروا بهذا إلى القرآن ، وهو الناطق بالبعث ، فإذا جعلوه سحراً فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره ، قال ابن عطية : كذبوا وقالوا : هذا سحر، فهذا تناقض منهم إن كان مفطوراً بقربات الله فاطر السموات والأرض ، فهو من جملة المقرب بهذا ، وهم مع ذلك ينكرون ما هو أيسر منه بكثير ، وهو البعث من القبور ، إذ البداءة أعسر من الإعادة ، وإذ خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس انتهى ، وقرأ الحسن ، والأعرج وأبو جعفر ، وشيبة ، وفرقة من السبعة (سحر)، وقرأت فرقة (ساحر) يريدون، والساحر كاذب مبطل، (ولئن أخرنا) حكى تعالى نوعاً آخر من أباطيلهم واستهزائهم ، والعذاب هنا عذاب القيامة ، وقيل : عذاب يوم بدر ، وعن ابن عباس : قتل جبريل المستهزئين ، والظاهر العذاب الموعود به ، والأمّة هنا : المدة من الزمان قاله ابن عباس ، وقتادة ، ومجاهد ، والجمهور ، ومعناه : إلى حين ووقت معلوم ( ما يحبسه ) استفهام قالوه وهو على سبيل التكذيب والاستهزاء ، قال الطبري : سميت المدة أمة ، لأنها يقضي فيها أمَّة من الناس ، وتحدث أخرى فهي على هذه المدة الطويلة ، ثم استفتح الإخبار بأنه يوم لا يردِّه شيء ولا يصرفه ، والظاهر أن يوم منصوب بقوله ( مصروفاً ) فهو معمول لخبر ليس ، وقد استدل به على جواز تقديم خبر ليس عليها ، قالوا : لأن تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل ، ونسب هذا المذهب لسيبويه ، وعليه أكثر البصريين ، وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه لا يجوز ذلك ، وقالوا : لا يدل جواز تقدم المعمول على جواز تقدم العامل ، وأيضا فإن الظرف والمجرور يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما ، ويقعان حيث لا يقع العامل فيهما ، نحو : إن اليوم زيداً مسافر ، وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقدم خبر ليس عليها ، ولا بمعموله إلا ما دل عليه ظاهر هذه الآية ، وقول الشاعر :

فَيَأْبَى فَما يَزْدَادُ إِلَّا لَجَاجَةً وَكُنْتُ أَبِيًّا فِي الْخَفَا لَسْتُ أَقْدِمُ (١)

وتقدم تفسير جملة (وحاق بهم)، ﴿ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نرعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضرّاء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ﴾ لما ذكر تعالى عذاب الكفار وإن تأخر لا بد أن يحيق بهم ، ذكر ما يدل على كفرهم وكونهم مستحقين العذاب ، لما جبلوا عليه من كفر نعماء الله ، وما يترتب على إحسانه تعالى إليهم مما لا يليق بهم من فخرهم على عباد الله ، والظاهر أن الإنسان هنا هو جنس ، والمعنى : إن هذا الخلق في سجايا الناس ، ثم استثنى منهم الذين ردّتهم الشرائع والإيمان إلى الصبر والعمل الصالح ، ولذلك جاء الاستثناء منه في قوله ( إلا الذين صبروا ) متصلاً ، وقيل : المراد هنا بالإنسان الكافر ،

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، لم أهتد لقائله ، انظر روح المعاني (١٢/١٥) .

وقيل : المراد به إنسان معين ، فقال ابن عباس : هو الوليد بن المغيرة ، وفيه نزلت ، وقيل : عبد الله بن أمية المخزومي ، وذكره الواحدي ، وعلى هذين القولين يكون استثناء منقطعاً ، ومعنى ( رحمة ) نعمة من صحة وأمن وجده ( ثم نزعناها ) أي : سلبناها منه ، و ( يَؤُوسُ كَفُور ) صفتا مبالغة ، والمعنى : إنه شديد اليأس كثيره ، ييأس أن يعود إليه مثل تلك النعمة المسلوبة ، ويقطع رجاءه من فضل الله من غير صبر ولا تسليم لقضائه ، (كفور )كثير الكفران لما سلف لله عليه من نعمه ، ذكر حالة الإنسان ، إذ بدىء بالنعمة ولم يسبقه الضر ، ثم ذكر حاله إذا جاءته النعمة بعد الضر ، ومعنى ( ذهب السيئات ) أي : المصائب التي تسوءني وقوله ، هذا يقتضي نظراً وجهلًا ، لأن ذلك بإنعام من الله ، وهو يعتقد أن ذلك اتفاق ، أو بسعد وهو اعتقاد فاسد إنه لفرح أشر بطر (١) ، وهذا الفرح مطلق ، فلذلك ذم المتصف به ، ولم يأت في القرآن للمدح إلا مقيدًا بما فيه خير ، كقوله : ﴿ فرحين بما آتاهم الله من فضله ﴾ [ آل عمران : آية ١٧٠ ] ، وقرأ الجمهور ( لَفَرِح ) بكسر الراء ، وهي قياس اسم الفاعل من فعل اللازم ، وقرأت فرقة ( لفرُح ) بضم الراء ، وهي كما تقول ندس(٢) ونطس(٣) ، وفخره هو تعاظمه على الناس بما أصابه من النعماء ، واستثنى تعالى الصابرين يعني على الضراء ، وعاملي الصالحات ، ومنها الشكر على النعماء ، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم يقتضي زوال العقاب والخلاص منه ( وأجر كبير ) هو الجنة ، فيقتضي الفوز بالثواب ، ووصف الأجر بقوله ( كبير ) لما احتوى عليه من النعيم السرمدي ، ورفع التكاليف ، والأمن من العذاب ، ورضا الله عنهم ، والنظر إلى وجهه الكريم ﴿ فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ﴾ قال الزمخشري : كانوا يقترحون عليه آيات تعنتاً لا استرشاداً ، لأنهم لو كانوا مسترشدين لكانت آية واحدة بما جاء به كافية في رشادهم ، ومن اقتراحاتهم ( لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ) ، وكانوا لا يعتدون بالقرآن ويتهاونون به ، وبغيره مما جاء به من البينات ، فكان يضيق صدر رسول الله \_ ﷺ \_ أن يلقى إليهم ما لا يقبلونه ، ويضحكون منه ، فحرك الله منه وهيجه لأداء الرسالة ، وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله ( فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك ) أي : لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إياهم ، مخافة ردهم وتهاونهم به ( وضائق به صدرك ) بأن تتلوه عليهم ( أن يقولوا ) مخافة أن يقولوا ( لولا أنزل عليه كنز) هلا أنزل عليه ما اقترحنا نحن من الكنز ، والملائكة ولم ينزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه ، ثم قال ( إنما أنت نذير ) آي : ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحى إليك وتبلغهم ما أمرت بتبليغه ، ولا عليك ردّوا ، أو تهاونوا ، أو اقترحوا ( والله على كل شيء وكيل ) يحفظ ما يقولون ، وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل ، فتوكل عليه وكل أمرك إليه ، وقال ابن عطية : سبب نزول هذه الآية : أن كفار قريش قالوا : يا محمد ، لو تركت سب آلهتنا وتسفيه آبائنا ، لجالسناك واتبعناك ، وقالوا : ﴿ ائت بقرآن غير هذا ، أو بدله ﴾ [ يونس : آية ١٥ ] ، ونحو هذا من الأقوال ، فخاطب الله تعالى نبيه ـ ﷺ ـ على هذه الصورة من المخاطبة ، وقفه بها توقيفاً رادًا على أقوالهم ، ومبطلًا لها ، وليس المعنى : أنه ـ عليه السلام ـ هم بشيء من ذلك ، ثم خرج عنه ، فإنه لم يرد قط ترك شيء ، مما أوحي إليه ، ولا ضاق صدره به ، وإنما كان يضيق صدره بأقوالهم

<sup>(</sup>١) بطر : البطر : النشاط ، وقيل التبختر ، وقيل : قلة احتمال النعمة ، وقيل الدهش والحيرة . وأبطره : أي أدهشه . لسان العرب ٢/٠٠١ .

 <sup>(</sup>۲) ندس: الندس الصوت الخفي ، ورجل ندس وندس وندس ، أي فهم سريع السمع فطن ، وقد ندس ، بالكسر يندس ندساً ، وقال يعقوب : هو العالم بالأمور والأخبار .

لسان العرب ٢/٤٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) نطس : رجل نَطْسٌ ونَطُس ونَطِس ونَطِيس ونطِاسيُّ : عالم بالأمور ، حاذق بالطب وغيره ، وهو بالرومية النِّسطاسي . - لسان العرب ٦/٢٦٠ .

وأفعالهم وبعدهم عن الإيمان ، و ( لعلك ) ههنا بمعنى التوقيف والتقرير ، وما يوحى إليه : هو القرآن والشريعة ، والدعاء إلى الله ، كان في ذلك سب آلهتهم ، وتسفيه آبائهم أو غيره ، ويحتمل أن يكون النبي \_ على \_ قلا \_ قلا عليه ما يلقى من الشدة فهال إلى أن يكون من الله إذن في مساهلة الكفار بعض المساهلة ، ونحو هذا من الاعتقادات التي تليق به \_ على حاءت آيات الموادعة ، وعبر بضائق دون ضيق للمناسبة في اللفظ مع ( تارك ) ، وإن كان ضيق أكثر استعمالاً ، لأنه وصف لازم و ( ضائق ) وصف عارض ، وقال الزمخسري : فإن قلت : لم عدل عن ضيق إلى ضائق ؟ قلت : ليدل على أن ضيق عارض غير ثابت ، لأن رسول الله \_ على \_ كان أفسح الناس صدراً ، ومثله قولك : سيد وجواد ، تريد : السيادة والجود الثابتين المستقرين ، فإذا أردت الحدوث قلت : سائد وجائد انتهى . وليس هذا الحكم مختصاً بهذه الألفاظ ، بل كل ما يبني من الثلاثي للثبوت والاستقرار على غير وزن فاعل رد إليه إذا أريد معنى الحدوث ، فنقول : حاسن من حسن ، وثاقل من ثقل ، وفارح من فرح ، وسامن من سمن ، وقال بعض اللصوص يصف السجن ومن سجن فيه :

بِمَنْ زِلَةٍ أُمَّا اللَّئِيمُ فَسَامِنٌ بِهَا وَكِرَامُ النَّاسِ بَادٍ شُحُوبُهَا(١)

والظاهر عود الضمير في ( به ) على ( بعض ) ، وقيل : على ( ما ) ، وقيل : على التبليغ ، وقيل : على التكذيب ، قيل : ولعل هنا للاستفهام بمعنى هل ، والمعنى : هل أنت تارك ما فيه تسفيه أحلامهم وسب آلهتهم ، كما سألـوك ، وقدروا : كراهته أن يقولوا ، ولئلا يقولوا ، وبأن يقولوا ثلاثة أقوال ، والكنز : المال الكثير ، وقالوا : أنزل ، ولم يقولوا أعطي ، لأن مرادهم التعجيز ، وأنهم التمسوا أن ينزل عليه من السهاء كنز على خلاف العادة ، فإن الكنوز إنما تكون في الأرض ، وطلبهم آية تضطر إلى الإيمان ، والله عز وجل لم يبعث الأنبياء بـآيات اضـطرار ، إنما بعثهم بـآيات النـظر والاستدلال ، ولم يجعل آية الاضطرار إلا للأمة التي أراد تعذيبها لكفرها بعد آية الاستدلال كالناقة لثمود ، وآنسه تعالى بقوله ( إنما أنت نذير ) أي : الذي فوض إليك هو النذارة لا تحصيل هدايتهم ، فإن ذلك إنما هو لله تعالى ، وقال مقاتل : وقيل : كافل بالمصالح ، قادر عليها ، وقال ابن عطية : المحصى لإيمان من شاء وكفر من شاء ، قيل : وهـذه الأية منسوخة ، وقيل : محكمة ﴿ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ﴾ الظاهر أن ( أم ) منقطعة تتقدر ببل ، والهمزة أي : أيقولون افتراه ، وقال ابن القشيري : أم استفهام توسط الكلام على معنى : أيكتفون بما أوحيت إليك من القرآن ، أم يقولون : إنه ليس من عند الله ، فإن قالوا إنه ليس من عند الله ، فليأتوا بمثله انتهي . فجعل ( أم ) متصلة ، والظاهر الانقطاع ، كما قلنا ، والضمير في ( افتراه ) عائد على قوله ( ما يوحى إليك ) وهو القرآن ، ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنها لا تتعلق أطهاعهم بأن يترك بعض ما يوحي إليه ، إلا لدعواهم أنه ليس من عند الله ، وأنه هو الذي افتراه ، وإنما تحداهم أولاً بعشر سور مفتريات قبل تحديهم بسورة، إذ كانت هذه السورة مكية ، والبقرة مدنية ، وسورة يونس أيضاً مكية ، ومقتضى التحدي بعشر أن يكون قبل طلب المعارضة سورة ، فلما نسبوه إلى الافتراء طلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات ، إرخاء لعنانهم ، وكأنه يقول : هبوا أني اختلقته ولم يوح إليّ فأتوا أنتم بكلام مثله مختلق من عند أنفسكم ، فأنتم عرب فصحاء مثلي ، لا تعجزون عن مثل ما أقدر عليه من الكلام ، وإنما عين بقوله ( مثله ) في حسن النظم والبيان ، وإن كان مفترى ، وشأن من يريد تعجيز شخص أن يطالبه أولًا بأن يفعل أمثالًا مما يفعل هو ،ثم إذا تبين عجزه قال له: افعل مثلاً واحداً ، ومثل يوصف به المفرد والمثني والمجموع ، كها قال تعالى : ﴿ أنؤمن لبشرين مثلنا ﴾ [ المؤمنون : آية ٤٧ ] ، وتجوز المطابقة في التثنية والجمع كقوله ( ثم لا يكونـوا أمثالكم ) ( وحـور عين كـأمثال اللؤلؤ

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل للسمهري العكلي ، انظر الكشاف ٢٩٩/٢ .

المكنون ) ، وإذا أفرد وهو تابع لمثني أو مجموع فهو بتقدير المثني والمجموع ، أي : مثلين وأمثال ، والمعني : هنا بعشر سور أمثاله ذهابا إلى مماثلة كل سورة منهالة ، وقال ابن عطية : وقع التحدي في هذه الآية بعشر ، لأنه قيدها بالافتراء ، فوسع عليهم في القدر لتقوم الحجة غاية القيام ، إذ قد عجزهم في غير هذه الآية بسورة مثله دون تقييد ، فهي مماثلة تامة في غيوب القرآن ونظمه ووعده ووعيده ، وعجزوا في هذه الآية بأن قيل لهم : عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في التقدير ، والغرض واحد ، واجعلوه مفتري لا يبقى لكم إلا نظمه ، فهذه غاية التوسعة ، وليس المعنى : عارضوا عشر سور بعشر ، لأن هذه إنما كانت تجيء معارضة سورة بسورة مفتراة ، ولا يبالي عن تقديم نزول هذه على هذه ، ويؤيد هذا النظر أن التكليف في آية البقرة إنما هو بسبب الريب ، ولا يزيل الريب إلا العلم بأنهم لا يقدرون على الماثلة التامة ، وفي هذه الآية إنما التكليف بسبب قولهم افتراه وكلفوا نحو ما قالوا ، ولا يطرد هذا في آية يونس ، وقال بعض الناس : هذه مقدمة في النزول على تلك ، ولا يصح أن تكون السورة الواحدة إلا مفتراة ، وآية سورة يونس في تكليف سورة مرتبة على قولهم : افتراه ، وكذلك آية البقرة ، إنما رمتهم بأن القرآن مفترى ، وقائل هذا القول لم يلحظ الفرق بين التكليفين في كمال المماثلة مرة ، ووقوفها على النظم مرة انتهى ، والظاهر أن قوله ( مثله ) لا يراد به المثلية في كون المعارض عشر سور ، بل مثله يدل على مماثلة في مقدار ما من القرآن ، وروي عن ابن عباس : أن السور التي وقع بها طلب المعارضة لها هي معينة البقـرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والأنفال ، والتوبة ، ويونس ، وهود ، فقوله ( مثله ) أي : مثل هذه عشر السور ، وهذه السور أكثرها مدني ، فكيف تصح الحوالة بمكة على ما لم ينزل بعد ، ولعل هذا لا يصح عن ابن عباس ، والضمير في ( فإن لم يستجيبوا لكم ) عائد على من طلب منهم المعارضة ، و ( لكم ) الضمير جمع يشمل الرسول والمؤمنين ، وجوز أن يكون خطاباً للرسول ـ ﷺ ـ على سبيل التعظيم ، كما جـاء ﴿ فإن لم يستجيبـوا لك ﴾ [ القصص : آية ٥٠ ] ، قاله مجاهد ، وقيل : ضمير ( يستجيبوا ) عائد على المدعوين ، و ( لكم ) خطاب للمأمورين بدعاء من استطاعوا قاله الضحاك ، أي : فإن لم يستجب من تدعونه إلى المعارضة ، فأذعنوا حينئذ واعلموا أنه من عند الله ، وأنه أنزل ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق ، وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليه واعلموا عند ذلك أنه لا إله إلا هو ، وأن توحيده واجب ، ( فهل أنتم مسلمون ) أي : تابعون للإسلام بعد ظهور هذه الحجة القاطعة ، وعلى أن الخطاب للمؤمنين معنى ( فاعلموا ) أي : دوموا على العلم ، وازدادوا يقيناً وثبات قدم أنه من عند الله ، ومعنى ( فهل أنتم مسلمون ) أي : مخلصو الإسلام ، وقال مقاتل ( بعلم الله ) بإذن الله ، وقال الكلبي : بأمره ، وقال القتبي : من عند الله ، والذي يظهر أن الضمير في ( فإن لم يستجيبوا ) عائد على ( من استطعتم ) ، وفي ( لكم ) عائد على الكفار لعود الضمير على أقرب مذكور ، ولكون الخطاب يكون لواحد ، ولترتب الجواب على الشرط ترتباً حقيقياً ، من الأمر بالعلم ، ولا يتحرر بأنه أراد به فدوموا على العلم ، ودوموا على العلم بأنه لا إلَّه إلا هو ، ولأن يكون قوله ( فهل أنتم مسلمون ) تحريضاً على تحصيل الإسلام ، لا أنه يراد به الإخلاص ، ولما طولبوا بالمعارضة ، وأمروا بأن يدعوا من يساعدهم على تمكن المعارضة، ولا استجاب أصنامهم ولا آلهتهم لهم ، أمروا بأن يعلموا أنه من عند الله ، وليس مفتري فتمكن معارضته ، وأنه تعالى هو المختص بالألوهية ، لا يشركه في شيء منها آلهتهم وأصنامهم ، فلا يمكن أن يجيبوا لظهور عجزهم ، وأنها لا تنفع ولا تضر في شيء من المطالب ، وقرأ زيد بن علي ( إنما نَزَّل ) بفتح النون والزاي وتشديدها ، واحتمل أن تكون ( ما ) مصدرية ، أي : إن التنزيل ، واحتمل أن تكون بمعنى الذي ، أي : إن الذي نزله ، وحذف الضمير المنصوب لوجود جواز الحذف ، ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ﴾ مناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر شيئاً من أحوال الكفار المناقضين في القرآن ، ذكر شيئاً من أحوالهم الدنيوية ، وما يؤولون إليه في الأخرة ، وظاهر ( من ) العموم في كل من يريد زينة الحياة الدنيا ، والجزاء مقرون بمشيئته تعالى ، كما بين ذلك في قوله تعالى : ﴿ من كان يريد العاجلة عجلنا

له فيها ما نشاء ﴾ [ الإسراء : آية ١٨ ] ، وقال مجاهد : هي في الكفرة ، وفي أهل الرياء من المؤمنين ، وإلى هذا ذهب معونة حين حدث بقول رسول الله \_ ﷺ \_ في المرائين ، فتلا هذه الآية ، وقال أنس : هي في اليهود والنصاري ، قال ابن عطية : ومعنى هذا أنهم يدخلون في هذه الآية ، لا أنها ليست لغيرهم ، وقيل : في المنافقين الذين جاهدوا مع الرسول فأسهم لهم ، ومعنى ( يريد الحياة الدنيا ) أي : يقصد بأعماله التي يظهر أنها صالحة الدنيا فقط ، ولا يعتقد آخرة ، فإن الله يجازيه على حسن أعماله ، كما جاء « وأما الكافر فيطعمه في الدنيا بحسناته » ، وإن اندرج في العموم المراؤون من أهل القبلة ، كما ترى أحدهم إذا صلى إما ما يتنغم بألفاظ القرآن ، ويرتله أحسن ترتيل ، ويطيل ركوعه وسجوده ، ويتباكى في قراءته ، وإذا صلى وحده اختلسها اختلاساً ، وإذا تصدق أظهر صدقته أمام من يثني عليه ، ودفعها لمن لا يستحقها ، حتى يثني عليه الناس ، وأهل الرباط المتصدق عليهم ، وأين هذا من رجل يتصدق خفية ، وعلى من لا يعرفه ، كها جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ، يوم لا ظل إلا ظله ، « ورجل تصدق بصدقه ، فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ما أنفقت يمينه » ، وهذه مبالغة في إخفاء الصدقة جداً ، وإذا تعلم علماً راءي به وتبجح وطلب بمعظمه يسير حطام من عرض الدنيا ، وقد فشا الرياء في هذه الأمة فشواً كثيراً ، حتى لا تكاد ترى مخلصاً لله ، لا في قول ولا في فعل ، فهؤلاء من أول من تسعر بهم الناريوم القيامة ، وقرأ الجمهور ( نوفٌ ) بنون العظمة ، وطلحة بن ميمون ( يوف ) بالياء على الغيبة ، وقرأ زيد بن علي ( يُوف ) بالياء مخففاً مضارع أوفى ، وقرىء ( تُوَفُّ ) بالتاء مبنياً للمفعول ، و ( أعمالهم ) بالرفع ، وهو على هذه القراءات مجزوم، جواب الشرط كما انجزم في قوله ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ) ، وحكي عن الفراء : أن (كان) زائدة ، ولهذا جزم الجواب ، ولعله لا يصح ، إذ لوكانت زائدة لكان فعل الشرط يريد ، وكان يكون مجزوماً ، وهذا التركيب من مجيء فعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاً ليس مخصوصاً بكان ، بل هو جائز في غيرها ، كها روي في بیت زهبر:

وَمَنْ هَــابَ أَسْبَــابَ الْـمَنَــايَــا يَـنَـلْنَــهُ وَلَــوْ رَامَ أَنْ يَــرْقَـى السَّـمَــاءَ بِـسُـلَم (١) وقرأ الحسن ( توفي ) بالتخفيف وإثبات الياء ، فاحتمل أن يكون مجزوماً بحذف الحركة المقدرة على لغة من قال : ألم يأتيك

وهي لغة لبعض العرب ، واحتمل أن يكون مرفوعاً ، كما ارتفع في قول الشاعر : وَإِنْ شُلِل رَيْعَانُ الْجَمِيعِ مَخَافَةً يَقُولُ جِهَاراً وَيْلَكُمْ لاَ تُنَفِّرُوا(٢)

والحصر في كينونة النار لهم ظاهر في أن الآية في الكفار ، فإن اندرج أهل الرياء فيها ، فيكون المعنى في حقهم ليس يجب لهم ، أو لا يحق لهم إلا النار ، كقوله : فجزاؤه جهنم ، وجائز أن يتغمدهم الله برحمته ، وهو ظاهر قول ابن عباس وابن جبير ، والضمير في قوله ( ما صنعوا فيها ) الظاهر أنه عائد على الآخرة ، والمجرور متعلق بـ ( حبط ) ، والمعنى : وظهر حبوط ما صنعوا في الآخرة ، ويجوز أن تتعلق بقوله ( صنعوا ) فيكون عائداً على الحياة الدنيا ، كها عاد عليها في ( فيها ) قبل ، و ( ما ) في ( ما صنعوا ) بمعنى الذي ، أو مصدرية ( وباطل ) وما بعده توكيد لقوله ( وحبط ما صنعوا )

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، انظر ديوانه ( ۸۷ ) والخصائص ٣٢٤/٣ ، ٣٢٥ وشرح القصائد العشر ( ١٢٠ ) والعمدة ( ٣٣٣/١ ) . ومن رواية القصائد العشر :

<sup>......</sup> وإن يـرق أسـبـاب الـسـمـاء بـسـلم

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، لزهير انظر ديوانه (٣٢) والشاهد ( وإن شل ) حيث جاء الشرط ماضياً ، والجواب مضارعاً مرفوعاً .

( وباطل ) خبر مقدم إن كان من عطف الجمل ، و ( ما كانوا ) هو المبتدأ ، وإن كان خبراً بعد خبر ارتفع ( ما ) بـ ( باطل ) على الفاعلية ، وقرأ زيد بن على ( وبطل ) جعله فعلاً ماضياً ، وقرأ أبي ، وابن مسعود ( وباطلاً ) بالنصب ، وخرجه صاحب اللوامح ، على أنه مفعول لـ ( يعملون ) فهو معمول خبر كان متقدماً ، و ( ما ) زائدة أي : وكانـوا يعملون باطلاً ، وفي جواز هذا التركيب خلاف بين النحويين ، وهو أن يتقدم معمول الخبر على الجملة بأسرها ، من كان اسمها وخبرها ، ويشهد للجواب قوله تعالى ( أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) ومن منع تأول ، وأجاز الزمخشري(١) أن ينتصب ( باطلًا ) على معنى المصدر على بطل بطلاناً ( ما كانوا يعملون ) فتكون ( ما ) فاعلة ، وتكون من إعمال المصدر الذي هو بدل من الفعل في غير الاستفهام والأمر ، وحق أن يبطل أعهالهم لأنها لم تعمل لوجه صحيح ، والعمل الباطل لا ثواب له ، ﴿ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةً مَنَ رَبِّهُ وَيَتَّلُوهُ شَاهِدُ مَنْهُ وَمَنْ قَبِّلُهُ كَتَابِ مُوسَى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾ لما ذكر حال من يريد الحياة الدنيا ، ذكر حال من يريد وجه الله تعالى بأعماله الصالحة ، وحذف المعادل الذي دخلت عليه الهمزة ، والتقدير : كمن يريد الحياة الدنيا ، وكثيراً ما حذف في القرآن ، كقوله ( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ) وقوله ( أمّن هو قانت آناء الليل) وهذا استفهام معناه التقرير ، قال الزمخشري(٢) : أي : لا تعقبونهم في المنزلة ، ولا تفارقونهم ، يريد أن بين الفريقين تفاوتاً بعيداً ، وتبايناً بيناً ، وأراد بهم من آمن من اليهود ، كعبد الله بن سلام وغيره (كان على بينة من ربه ) أي : على برهان من الله تعالى ، وبيان أن دين الإسلام حق ، وهو دليل العقل ، ( ويتلوه ) ويتبع ذلك البرهان ( شاهد منه ) ، أي : شاهد يشهد بصحته ، وهو القرآن ( منه ) من الله ، أو شاهد من القرآن ( ومن قبله ) ومن قبل القرآن ( كتاب موسى ) ، وهو التوراة ، أي : ويتلو ذلك أيضاً من قبل القرآن كتاب موسى ، وقرىء (كتابَ موسى ) بالنصب ، ومعناه : كان على بينة من ربه ، وهو الدليل على أن القرآن حق ، ( ويتلوه ) ويقرأ القرآن ( شاهد منه ) شاهد ممن كان على بينة ، كقوله : ﴿ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ﴾ [ الأحقاف : آية ١٠ ] ، ﴿ قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عند، علم الكتاب ﴾ [ الرعد : آية ٤٣ ] ، ( ومن قبله كتاب موسى ) ويتلوه من قبل التوراة ( إماما ) كتابا مؤتما في الدين ، قدوة فيه انتهى . وقيل : في ( أفمن كان ) المؤمنون بالرسول ، وقيل : محمد ـ ﷺ ـ خاصة ، وقال علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وقتادة ، ومجاهد ، والضحاك : محمد والمؤمنون جميعاً ، والبينة القرآن ، أو الرسول ، والهاء للمبالغة ، والشاهد ، قال ابن عباس ، والنخعي ، ومجاهد ، والضحاك ، وأبو صالح ، وعكرمة : هو جبريل ، وقال الحسن بن على : هو الرسول ، وقال أيضاً مجاهد : هو ملك وكله الله بحفظ القرآن ، قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بهذه الألفاظ جبريل ، وقيل : هو علي بن أبي طالب ، وروى المنهال عن عبادة بن عبد الله ، قال علي ـ كرَّم الله وجهه ـ ما في قريش أحد إلا وقد نزلت فيه آية ، قيل : فها نزل فيك ، قال ( ويتلُّوه شاهد منه ) ، وبه قال محمد بن على ، وزيد بسن علي ، وقيل : هو الإنجيل ، قاله الفراء ، وقيل : هو القرآن ، وقيل هو إعجاز القرآن قاله الحسين بن الفضل ، وقيل : صورة الرسول ـ ﷺ ـ ووجهه ومخايله ، لأن كل عاقل نظر إليه علم أنه رسول الله ـ ﷺ ـ ، وقيل : هو أبو بكر ـ رضي الله تعالى عنه ـ والضمير في ( منه ) يعود إلى الدين أو إلى الرسول ، أو إلى القرآن ، و ( يتلوه ) بمعنى يتبعه ، أو يقـرؤه ، والضمير المرفوع في ( يتلوه ) والمنصوب والمجرور في ( منه ) يترتب على ما يناسبه كل قوم من هذه ، وقرأ محمد بن السائب الكلبي ، وغيره : (كتابَ موسى ) بالنصب عطفاً على مفعول يتلوه ، أو بإضهار فعل ، وإذا لم يعن بالشاهد الإنجيل ، فإنما خص التوراة بالذكر ، لأن الملتين مجتمعتان على أنها من عند الله ، والإنجيل يخالف فيه اليهود ، فكان الاستشهاد بما تقوم

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) نفسه ٢/٤٨٣.

به الحجة على الفريقين أولى ، وهذا يجري مع قول الجن ﴿ إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى ﴾ [ الأحقاف : آية ٣٠ ] ، ومع قول النجاشي : « إن هذا والذي جاء به موسى ، ليخرج من مشكاة واحدة » ، وانتصب (إماماً ) على الحال ، والذي يظهر في تفسير هذه الآية أنه تعالى لما ذكر الكفار، وأنهم ليس لهم إلا النار ، أعقب بضدهم ، وهم المؤمنون ، وهم الذين على بينة من ربهم ، والشاهد القرآن ، و ( منه ) عائد على ربه ، ويدل على أن الشاهد القرآن ذكر قوله ( ومن قبله ) أي : ومن قبل القرآن كتاب موسى ، فمعناه أنه تظافر على هدايته شيئان ، كونه على أمر واضح ، من برهان العقل ، وكونه يوافق ذلك البرهان هذين الكتابين الإلهين ، القرآن والتوراة ، فاجتمع له العقل والنقل ، والإشارة بـ ( أولئك ) إلى من كان على بينة ، راعى معنى مع ، فجمع ، والضمير في ( به ) يعود إلى التوراة ، أو إلى القرآن ، أو إلى الرسول ، ثلاثة أقوال ، و ( الأحزاب ) جميع الملل قاله ابن جبير ، أو اليهود والنصارى قاله قتادة ، أو قريش قاله السدي ، أو بنو أمية ، وبنو المغيرة بن عبد الله المخزومي ، وآل أبي طلحة بن عبيد الله قاله مقاتل ، وقال الزمخشري : يعني أهل مكة ومن ضامّهم من المتحزبين على رسول الله - ﷺ - انتهى ( فالنار موعده ) أي : مكان وعده الذي يصيرون إليه ، وقال حسان :

أُوْرَدْتُمُ ونَا حِيَاضَ الْمَوْتِ ضَاحِيَةً فَالنَّارُ مَوْعِدُهَا وَالْمَوْتُ لَاقِيهَا(١)

والضمير في ( منه ) عائد على القرآن ، وقيل : على الخبر بأن الكفار موعدهم النار ، وقرأ الجمهور ( في مِرية ) بكسر الميم وهي لغة الحجاز ، وقرأ السلمي وأبو رجاء وأبو الخطاب السدوسي ، والحسن بضمهـا ، وهي لغة أســـد وتميم ، و ( الناس ) أهل مكة قاله ابن عباس ، أو جميع الكفار من شاكَ وجاهل ، ومعاند قاله صاحب العتيان ، ﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين \* الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وماكان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون \* أولئك الذين خسروا أنفسهم وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون \* لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ﴾ لما سبق قولهم ( أم يقولون افتراه ) ذكر أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً ، وهم المفترون الذين نسبوا إلى الله الولد ، واتخذوا معه آلهة ، وحرموا وحللوا من غير شرع الله ، وعرضهم على الله ، بمعنى التشهير لخزيهم ، والإشارة بكذبهم ، وإلا فـالطائـع والعاصي يعـرضون عـلى الله ، ﴿ وعرضوا على ربك صفاً ﴾ [ الكهف : آية ٤٨ ] ، والأشهاد : جمع شاهد ، كصاحب وأصحاب ، أو جمع شهيد كشريف وأشراف ، والأشهاد الملائكة الذين يحفظون عليهم أعمالهم في الدنيا ، أو الأنبياء ، أو هما والمؤمنون ، أو ما يشهد عليهم من أعضائهم ، أقوال ، وفي قوله ( هؤلاء ) إشارة إلى تحقيرهم وإصغارهم بسوء مرتكبهم ، وفي قوله ( على رجم ) أي : على من يحسن إليهم ، ويملك نواصيهم ، وكانوا جديرين أن لا يكذبوا عليه ، وهذا كها تقول إذا رأيت مجرما : هذا الذي فعل كذا وكذا ، وتقدم تفسير الجملة بعد هذا (وهم ) تأكيد لقوله (وهم ) وقوله ( معجزين ) أي : كانـوا لا يعجزون الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم، وما كان لهم من ينصرهم ويمنعهم من العقاب ، ولكنه أراد إنظارهم وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم ، قال الزمخشري : وهو كلام الأشهاد يعني : أن كلامهم من قولهم ( هؤلاء ) إلى آخر هذه الجملة التي هي ( وما كان لهم من دون الله من أولياء ) وقد يظهر أن قوله تعالى ( ألا لعنة الله على الظالمين ) من كلام الله تعالى ، لا على سبيل الحكاية ، ويدل لقول الزمخشري قوله : ﴿ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ﴾ [ الأعراف : آية ٤٤] ، فكما أنه من كلام المخلوقين في تلك الآية ، فكذلك هنا ( يضاعف لهم العذاب ) يشدد ويكثر ، وهذا استئناف إخبار عن حالهم في الأخرة ، لأنهم جمعوا إلى الكفر بالبعث الكذب على الله وصدّ عباده عن سبيل الله ، وبغي العوج لها ،

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط ، وليس في ديوانه ، انظر القرطبي ١٧/٩ وروح المعاني ١٩/١٥ .

وهي الطريقة المستقيمة ( ما كانوا يستطيعون السمع ) إخبار عن حالهم في الدنيا ، على سبيـل المبالغـة ، يعني السمع للقرآن ، ولما جاء به الرسول ـ ﷺ ـ ( وما كانوا يبصرون ) أي : ينظرون إليه لبغضهم فيه ، ألا ترى إلى حشو الطفيل بن عمرو أذنيه من الكرسف ، وإباية قريش أن يسمعوا ما نقل إليهم من كلام الرسول ، حتى تردِّهم عن ذلك مشيختهم ، أو إخبار عن حالهم إذا ضعف لهم العذاب ، أي : إنه تعالى حتم عليهم بذلك ، فهم لا يسمعون لذلك سماعاً ينتفعون به ، ولا يبصرون لذلك ، وقيل : الضمير في (كانوا ) عائد على أولياؤهم آلهتهم ، أي : فهاكان لهم في الحقيقة من أولياء ، وإن كانوا يعتقدون أنهم أولياء ، ويعني أنه من لا يستطيع أن يسمع ولا يبصر فكيف يصلح للولاية ، ويكون ( يضاعف لهم العذاب) اعتراضاً ، و ( ما ) على هذه الأقوال نفي ، وقيل : ( ما ) مصدرية : أي يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع وأبصارهم ، والمعنى : أن العذاب وتضعيفه دائم لهم متهاد ، وأجاز الفراء أن تكون ( ما ) مصدرية ، وحذف حرف الجر منها ، كما يحذف مع ( إن ) و ( أن ) أختيها ، وهذا فيه بعد في اللفظ وفي المعنى ، وقال الزمخشري : أراد أنهم لفرط تصامّهم عن اتباع الحق ، وكراهتهم له ، كأنهم لا يستطيعون السمع ، ولعل بعض المجبرة يتوثب إذا عثر عليه ، فيوعوع به على أهل العدل ، كأنه لم يسمع الناس يقولون في كل لسان هذا الكلام ، لا أستطيع أسمعه ، وهذا مما يمجه سمعي انتهى . يعني أنه يمكن أن يستدل به على أن العبد لا قدرة له ، لأن الله تعالى قد نفي عنه استطاعة السمع ، وإذا انتفت الاستطاعة منه انتفت قدرته ، والزمخشري على عادته في السفه على أهل السنة ( وخسرانهم أنفسهم ) كونهم اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى ، فخسروا في تجارتهم خسراناً لا خسران أعظم منه ، وهو على حذف مضاف ، أي : راحة أو سعادة أنفسهم ، وإلا فأنفسهم باقية معذبة ، ( وبطل عنهم ) ما افتروه من عبادة الأهلة ، وكونهم يعتقدون شفاعتها ، إذ رأوا أنها لا تشفع ولا تنفع ، ( لا جرم ) مذهب الخليل وسيبويه ، أنهها ركبا من ( لا ) و ( جرم ) وبنيا ، والمعنى : حق ، وما بعده رفع به على الفاعلية ، وقال الحوفي : جرم منفي بلا معنى : حق ، وهو مبني مع لا في موضع رفع بالابتداء ، و ( أنهم ) في موضع رفع على خبر جرم ، وقال قوم : إن ( جرم ) مبنية مع لا على الفتح ، نحو قولك : لا رجل ، ومعناها لا بد ، ولا محالة ، وقال الكسائي : معناها لا ضد ، ولا منع ، فتكون اسم لا ، وهي مبنية على الفتح ، كالقول الذي قبله ، وتكون ( جرم ) هنا من معنى القطع ، تقول : جرمت أي : قطعت ، وقال الزجاج : لا تركيب بينهما ، ولا ردّ عليهم ، ولما تقدّم من كل ما قبلها مما قالوا إن الأصنام تنفعهم ، وجَرَمَ فعل ماض معناه : كسب ، والفاعل مضمر ، أي : كسب هو ، أي فعلهم ، و ( أن ) وما بعدها في موضع نصب على المفعول به ، وجرم القوم كاسبهم : وقال الشاعر :

نَصَبْنَا رَأْسَهُ فِي جِنْعِ نَخْلِ بِمَا جَرَمَتْ يَـدَاهُ وَمَا اعْتَـدَيْنَا(١) وقال آخر:

جَرِيهَةُ نَاهِضٍ فِي رَأْسِ نِيتٍ تَرَى لِعَظَامِ مَا جَمَعَتُ صَلِيبَا(٢)

ويقال: لا جِرم بالكسر، ولا جِر بحذف الميم، قال النحاس: وزعم الكسائي أن فيها أربع لغات، لا جرم، ولا عن ذا جرم، ولا أن ذا جرم، قال: وناس من فزارة يقولون: لا جرم، وحكى الفراء فيه لغتين أخريين، قال بنو عامر: يقولون: لا ذا جرم، وناس من العرب يقولون: لا جرم بضم الجيم، وقال الجبائي في نوادره: حكى عن فزارة: لا جرّ، والله لا أفعل ذاك، قال: ويقال: لا ذا جرم، ولا ذو جرم، ولا عن ذا جرم، ولا أن ذا جرم، ولا أن

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر ، لم أهتد لقائله ، انظر تفسير القرطبي ٩/ ٢٠ وروح المعاني ١٢/٣٣ ، والشاهد فيه مجيء جرم بمعنى كسب .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر ، لأبي خراش الهذلي ، انظر ديوان الهذليين ٢/١٣٣ والتهذيب ١١/١١ جرم واللسان (٢/٥٠١ ) .

جرم ، ولا عن جرم ، ولا ذا جر ، والله ـ بغير ميم ـ لا أفعل ذاك ، وحكى بعضهم : بغير لا جرم أنك أنت فعلت ذاك ، وعن أبي عمرو : لأجرم أن لهم النار على وزن لأكرم ، ولأجر حذفوه لكثرة الاستعال ، كما قالوا : سو ترى ، يريدون : سوف ترى ، ولما كان خسران النفس أعظم الخسران حكم عليهم بأنهم هم الزائدون في الخسران على كل خاسر من سواهم من العصاة مآله إلى الراحة ، وإلى انقطاع خسرانه ، بخلاف هؤلاء ، فإن خسرانهم لا انقطاع له ، ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون \* مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون ﴾ لما ذكر ما يؤول إليه الكفار من النار ، ذكر ما يؤول إليه المؤمنون من الجنة ، والفريقان هنا الكافر والمؤمن ، ولما كان تقدم ذكر الكفار ، وأعقب بذكر المؤمنين ، جاء التمثيل هنا مبتدأ بالكافر ، فقال : كالأعمى والأصم ، ويمكن أن يكون من باب تشبيه اثنين باثنين ، فقوبل الأعمى بالبصير ، وهو طباق ، وقوبل الأصم كالأعمى والأصم ، ويمكن أن يكون من باب تشبيه اثنين باثنين من البصر والسمع ، وليستا بضدين ، لأنه لا تعاقب بينها ، بالسميع ، وهو طباق أيواحد بوصفيه ، بواحد بوصفيه ، فيكون من عطف الصفات ، كها قال الشاعر :

إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ وَلَيْثِ الْكَرِيهَةِ فِي الْمُزْدَحَمْ(١)

ولم يجيء التركيب: كالأعمى والبصير، والأصم والسميع، فيكون مقابلة في لفظ الأعمى وضده، وفي لفظة الأصم وضده، لأنه تعالى لما ذكر انسداد العبن أتبعه بانسداد السمع، ولما ذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع، وذلك هو الأسلوب في المقابلة، والأتم في الإعجاز، ويأتي إن شاء الله تعالى نظير هذه المقابلة في قوله في طه (إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى) طه واحتمل أن تكون الكاف نفسها هي خبر المبتدأ، فيكون معناها معنى المثل ، فكأنه قيل: مثل الفريقين مثل الأعمى ، واحتمل أن يراد بالمثل الصفة، وبالكاف (مثل) فيكون على حذف مضاف أي : كمثل الأعمى وهذا التشبيه تشبيه معقول بمحسوس، فأعمى البصيرة أصمها شبه بأعمى البصر أصم السمع، ذلك في ظلمات الضلالات متردد تائه، وهذا في الطرقات مجير لا يهتدي إليها، وجاء (أفلا تذكرون) لينبه على أنه يمكن زوال هذا العمي، وهذا الصمم المعقول، فيجب على العاقل أن يتذكر ما هو فيه، ويسعى في هداية نفسه، وانتصب (مثلاً) على التمييز، قال ابن عطية : ويجوز أن يكون حالاً انتهى. وفيه بعد، والظاهر التمييز، وأنه منقول من الفاعل، أصله : هل يستوي مثلاهما، ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين \* أن لا تعبدوا إلا الله إني من الفاعل، أصله : هل يستوي مثلاهما، ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ما نراك إلابشراً مثلنا ومانه الداتيك إلا الذين هم أداك عليكم عذاب يوم أليم \* فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلابشراً مثلنا ومانه الداتيك الإ الذين هم أداك الدىء الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ﴾ هذه السورة في قصصها شبيهة بسورة الأعراف، أداذكنا بدىء فيها بنوح، ثم بهود، ثم بصالح، ثم بلوط مقدماً عليه إبراهيم بسبب قوم لوط، ثم بشعيب، ثم بموسى وهارون بدى بدى قيم أن وذكروا وجوه حكم وفوائد لتكرار هذه القصص في القرآن .

وقرأ النحويان ، وابن كثير (أني ) بفتح الهمزة ، أي : بـأني ، وباقي السبعة بكسرها على إضهار القول ، وقال أبو علي : في قراءة الفتح خروج من الغيبة إلى المخاطبة ، قال ابن عطية : وفي هذا نظر ، وإنما هي حكاية مخاطبة لقومه ، وليس هذا حقيقة الخروج من غيبة إلى مخاطبة ، ولو كان الكلام أن أنذرهم أو نحوه لصح ذلك انتهى ، و (أن لا تعبدوا إلا الله ) ظاهر في أنهم كانوا يعبدون الأوثان ، كها جاء مصرّحاً في غير هذه السورة ، و (أن) بدل (من) أي : لكم في قراءة من فتح ، ويحتمل أن تكون المفسرة ، والمراعي قبلها إما

<sup>(</sup>١) البيت من المتقارب ، لم أهتد لقائله ، الإنصاف ٢/٦٩ الخزانة ٤٥١/١ ، ١٠٧/٥ ، ٩١/٦ وقطر الندي ص ( ٢٩٥) .

( أرسلنا ) وإما ( نذير مبين ) ، ويحتمل أن تكون معمولة لـ ( أرسلنا ) أي : بأن لا تعبدوا إلا الله ، وإسناد الألم إنى اليوم مجاز لوقوع الألم فيه لا به ، قال الزمخشري(١) : فإن قلت : فإذا وصف به العذاب ؟ قلت : مجازي مثله ، لأن الأليم في الحقيقة هو المعذب ، ونظيرهما قولك : نهاره صائم انتهي . وهذا على أن يكون أليم صفة مبالغة من آلم ، وهو من كثر ألمه فإن كان ( أليم ) بمعنى مؤلم ، فنسبته لليوم مجاز ، وللعذاب حقيقة ، لما أنذرهم من عذاب الله وأمرهم بإفراده بالعبادة ، وأخبر أنه رسول من عند الله ، ذكروا أنه مماثلهم في البشرية ، واستبعدوا أن يبعث الله رسولًا من البشر ، وكأنهم ذهبوا إلى مذهب البراهمة الذين ينكرون نبوة البشر على الإطلاق ، ثم عيروه بأنه لم يتبعه إلا الأراذل ، أي : فنحن لا نساويهم ، ثم نفوا أن يكون له عليهم فضل ، أي : أنت مساوينا في البشرية ، ولا فضل لك علينا ، فكيف امتزت بأنك رسول الله ، وفي قوله ( إلا الذين هم أراذلنا ) مبالغة في الإخبار ، وكأنه مؤذن بتأكيد حصر من اتبعه ، وأنهم هم الأراذل لم يشركهم شريف في ذلك ، وفي الحديث « إنهم كانوا حاكة وحجامين » ، وقال النحاس : هم الفقراء ، والذين لا حسب لهم ، والخسيسو الصناعات ، وفي حديث هرقل « أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم ، فقال : هم أتباع الرسل قبل » وإنما كان كذلك لاستيلاء الرئاسة على الأشراف ، وصعوبة الانفكاك عنها ، والأنفة من الانقياد لغيرهم ، والفقير خلي عن تلك الموانع ، فهو سريع إلى الإجابة والانقياد ، و ( نراك ) يحتمل أن تكون بصرية ، وأن تكون علمية ، قالوا: وأراذل جمع الجمع ، فقيل: جمع أَرْذُل ، ككلب وأكْلُب وأكَالِب ، وقيل: جمع أرذال ، وقياسه أراذيل ، والظاهر أنه جمع أرذل : التي هي أفعل التفضيل ، وجاء جمعاً ، كها جاء ( أكابر مجرميها ) « وأحاسنكم أخلاقاً » ، وقال الزمخشري ( ما نراك إلا بشراً مثلنا ) تعريض بأنهم أحق منه بالنبوّة وأن الله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم ، فقالوا : هب أنك واحد من الملأ وموازيهم في المنزلة ، فها جعلك أحق منهم ، ألا ترى إلى قولهم : ﴿ وما نرى لكم علينا من فضل ﴾ [ هود : آية ٢٧ ] ، أو أرادوا : أنه كان ينبغي أن يكون ملكاً لا بشراً ، ولا يظهر ما قاله الزمخشري من الآية ، وقرأ أبو عمرو وعيسي الثقفي ( باديء الرأي ) من بدأ يبدأ ، ومعناه : أول الرأي ، وقرأ باقي السبعة ( بادي ) بالياء من بدا يبدو ، ومعناه : ظاهر الرأي ، وقيل : ( بادي ) بالياء معناه بادىء بالهمز ، فسهلت الهمزة بإبدالها ياء لكسر ما قبلها ، وذكروا أنه منصوب على الظرف ، والعامل فيه ( نراك ) ، أو ( اتبعك ) أو ( أراذلنا ) أي : وما نراك فيها يظهر لنا من الرأي ، أو في أول رأينا ، أو وما نراك اتبعك أول رأيهم ، أو ظاهر رأيهم ، واحتمل هذا الوجه معنيين ، أحدهما : أن يريد اتبعك في ظاهر أمرهم ، وعسى أني تكون بواطنهم ليست معك ، والمعنى الثاني : أن يريد اتبعوك بأول نظر ، وبالرأي البادىء دون تعقب ، ولو تثبتوا لم يتبعوك ، وفي هذا الوجه ذم الرأي غير المروي ، وقال الزمخشري : اتبعوك أول الرأي ، أو ظاهر الرأي ، وانتصابه على الظرف ، أصله : وقت حدوث أول أمرهم ، أو وقت حدوث ظاهر رأيهم ، فحـذف ذلك ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، أرادوا أن اتباعهم لك إنما هو شيء عنّ لهم بديهة من غير روية ونظر انتهي . وكونه منصوباً على الظرف هو قول أبي على في الحجة ، وإنما حمله على الظرف ، وليس بزمان ولا مكان ، لأن ( في ) مقدرة فيه ، أي : في ظاهر الأمر ، أو في أول الأمر وعلى هذين التقديرين أعنى : أن يكون العامل فيه ( نراك ) ، أو ( اتبعك ) يقتضي أن لا يجوز ذلك ، لأن ما بعد إلا لا يكون معمولًا لما قبلها ، إلا إن كان مستثنى منه ، نحو قام إلا زيداً القوم ، أو مستثنى نحو: جاء القوم إلا زيداً ، أو تابعاً للمستثني منه ، نحو : ما جاءني أحد إلا زيد أخبرني عمرو ، و ( باديء الرأي ) ليس واحداً من هذه الثلاثة ، وأجيب بأنه ظرف ، أو كالظرف مثل : جهد رأي إنك ذاهب ، أي : إنك ذاهب في جهد رأي ، والظروف يتسع فيها ، وإذا كان العامل ( أراذلنا ) فمعناه الذين هم أراذلنا بأدل نظر فيهم وببادىء الرأي يعلم ذلك منهم ، وقيل ( بادي الرأي ) نعت لقوله ( بشراً ) ، وقيل : انتصب حالًا من ضمير ( نوح ) في ( اتبعك ) أي : وأنت

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/ ٣٨٨ .

مكشوف الرأي لا حصافة لك ، وقيل : انتصب على النداء ( لنوح ) أي : يا بادي الرأي ، أي ما في نفسك من الرأي ظاهر لكل أحد ، قالوا ذلك تعجيزاً له ، وقيل : انتصب على المصدر ، وجاء الظرف ، والمصدر على فاعل ، وليس بالقياس ، فالرأي هنا إما من رؤية العين ، وإما من الفكر ، قال الزمخشري : وإنما استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم في الأسباب الدنيوية ، لأنهم كانوا جهالًا ، ما كانوا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ، فكان الأشرف عندهم من له جاه ومال انتهى . وظاهر الخطاب في ( لكم ) شامل لنوح ومن اتبعه ، والمعنى : ليس لكم علينا زيادة في مال ولا نسب ولا دين ، وقال ابن عباس : في الخلق والخلق ، وقيل : بكثرة الملك والملك ، وقيل : بمتابعتكم نوحاً ، ومخالفتكم لنا ، وقيل : من شرف يؤهلكم للنبوّة ، وقال الكلبي ( نظنكم ) نتيقنكم ، وقال مقاتل : نحسبكم ، أي : في دعوى نوح وتصديقكم ، وقال صاحب العتيان : بل نظنكم كاذبين توسلًا إلى الرئاسة والشهرة ، ﴿ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ﴾ لما حكى شبههم في إنكار نبوّة نوح ـ عليه السلام ـ وهي قولهم (ما نراك إلا بشراً مثلنا ) ذكر أن المساواة في البشرية لا تمنع من حصول المفارقـة في صفة النبـوّة والرسالة ، ثم ذكر الطريق الدال على إمكانه على جهة التعليق والإمكان ، وهو متيقن أنه على بينة من معرفة الله وتوحيده ، وما يجب له وما يمتنع ، ولكنه أبرزه على سبيل العرض لهم ، والاستدراج للإقرار بالحق ، وقيام الحجة على الخصم ، ولو قال : على إني على حق من ربي ، لقالوا له : كذبت ، كقوله : ﴿ أَتَقَتَّلُونَ رَجَلًا أَنْ يَقُولُ رَبِّي الله ﴾ [ غافر : آية ٢٨ ] ، فقال فيها : ﴿ وَإِنْ يُكُ كَاذُبًا فَعَلَيْهُ كَذُبُهُ ﴾ [ غافر : آية ٢٨ ] ، والبينة : البرهان والشاهد بصحة دعواه ، ابن عباس : الرحمة والنبوَّة ، مقاتل : الهداية ، غيرهما : التوفيق والنبوَّة والحكمة ، والظاهر أن البينة غير الرحمة ، فيجوز أن يراد بالبينة المعجزة ، وبالرحمة النبوّة ، ويجوز أن تكون البينة هي الرحمة ، و ( من عِنْدِه ) تأكيد وفائدته رفع الاشتراك ، ولو بالاستعارة ( فعميت عليكم ) ، الظاهر أن الضمير عائد على البينة ، وبذلك يحصل الذم لهم من أنه أتى بالمعجزة الجلية الواضحة ، وأنها على وضوحها واستنارتها خفيت عليهم ، وذلك بأنه تعالى سلبهم علمها ، ومنعها معرفتها ، فإن كانت الرحمة هي البينة فعود الضمير مفردا ظاهر ، وإن كانت غيرها كها اخترناه ، فقوله ( وآتاني رحمة من عنده ) اعتراض بين المتعاطفين ، قال الزمخشري : حقه أن يقال: فعميتا ، قلت : الوجه أن يقدر : فعميت بعد البنية ، وأن يكون حذفه للاقتصار على ذكره ، فتلخص أن الضمير يعود إما على البينة ، وإما على الرحمة ، وإما عليهما باعتبار أنهما واحد ، ويقول للسحاب : العماء ، لأنه يخفى ما فيه ، كما يقال له : الغمام لأنه يغمه ، وقيل : هذا من المقلوب : فعميتم أنتم عنها ، كما تقول العرب : أدخلت القلنسوة في رأسي ، ومنه قول الشاعر :

#### تَسرَى الشُّورَ فِيهَا مُدْخِل الظِّلِّ رَأْسَهُ(١)

قال أبو على : وهذا مما يقلب ، إذ ليس فيه إشكال ، وفي القرآن ﴿ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ﴾ [ إبراهيم : آية ٤٧ ] ، انتهى ، والقلب عند أصحابنا مطلقاً ، لا يجوز إلا في الضرورة ، وأما قول الشاعر ، فليس من باب القلب ، بل من باب الاتساع في الظرف ، وأما الآية فأخلف يتعدّى إلى مفعولين ، ولكان يضيف إلى أيهما شئت ، فليس من باب القلب ، ولوكان ( فعميت عليكم ) من باب القلب لكان التعدي بعن دون على ، ألا ترى أنك تقول : عميت عن كذا ،

<sup>(</sup>١) صدر بيت من الطويل ، وعجزه :

وسائره بادٍ إلى الشَّمْس أجمع

لم أهتد لقائله ، وهو من شواهد الكتاب ١٨١/١ وتأويل مشكل القرآن ص (١٩٤ ) والهمع ١٢٣/٢ والخزانة ٢٣٥/٤ والدرر ١٥٦/٢ وتفسير الألوسي ٣٩/١٢ .

ولا تقول : عميت على كذا ، وقرأ الأخوان وحفص ( فعُمّيت ) بضم العين وتشديد الميم مبنياً للمفعول ، أي : أجمت عليكم ، وأخفيت ، وباقي السبعة ( فعَمِيَتْ ) بفتح العين وتخفيف الميم ، مبنياً للفاعل ، وقرأ أبيّ ، وعليّ ، والسلميّ ، والحسن والأعمش ( فعماها عليكم ) ، وروى الأعمش عن أبي وثاب ( وعميت ) بالواو خفيفة ، قال الزمخشري : فإن قلت : فها حقيقته ؟ قلت : حقيقته أن الحجة كها جعلت بصيرة ومبصرة ، جعلت عمياء ، لأن الأعمى لا يهتدي ولا يهدي غيره ، فمعنى ( فعميت عليكم ) البينة ، فلم تهدكم ، كما لوعمى على القوم دليلهم في المفازة بقوا بغير هاد ، فإن قلت : فها معنى قراءة أبيّ ؟ قلت : المعنى أنهم صمموا على الإعراض عنها ، فخلاهم الله وتصميمهم ، فجعلت تلك التخلية تعمية منه ، والدليل عليه ( أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ) يعني : أنكرهكم على قبولها ، ونقسركم على الاهتداء بها ، وأنتم تكرهونها ، ولا تختارونها ، ولا إكراه في الدين انتهى . وتوجيهه قراءة أبيّ هو على طريقة المعتزلة ، وتقدّم في سورة الأنعام الكلام على ﴿ أرأيتم ﴾ [ الأنعام : آية ٧٤] ، مشبعاً ، وذكرنا أن العرب تعديها إلى مفعولين ، أحدهما منصوب ، والثاني أغلب ما يكون جملة استفهامية ، تقول : أرأيتك زيداً ما صنع ، وليس استفهاماً حقيقياً عن الجملة ، وإن العرب ضمنت هذه الجملة معنى أخبرني ، وقررنا هناك أن قوله ( أرأيتكم إنا أتاكم عذاب الله ) ، إنه من باب الإعمال تنازع على ( عذاب الله ) ( أرأيتكم ) يطلبه منصوباً ، وفعل الشرط يطلبه مرفوعاً ، فأعمل الثاني ، وهذا البحث يتقرر هنا أيضًا ، فمفعول (أرأيتكم) محذوف ، والتقدير : أرأيتكم البينة من ربي إن كنت عليها (أنلزمكموها) فهذه الجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني ، لقوله ( أرأيتم ) وجواب الشرط محذوف يدل عليه ( أرأيتم ) وجيء بالضميرين متصلين في ( أنلزمكموها ) لتقدّم ضمير الخطاب على ضمير الغيبة ، ولو انعكس لانفصل ضمير الخطاب ، خلافا لمن أجاز الاتصال، قال الزمخشري: ويجوز أن يكون الثاني منفصلا، كقولك: أنلزمكم إياها، ونحوه ﴿ فسيكفيكهم الله ﴾ [ البقرة : آية ١٣٧ ] ، ويجوز : فسيكفيك إياهم ، وهذا الذي قاله الزمخشري(١) من جواز انفصال الضمـير في نحو ( أنلزمكموها ) هو نحو قول ابن مالك في التسهيل ، قال : وتختار اتصال نحو : هاء أعطيتكه ، وقال ابن أبي الربيع : إذا قدمت ماله الرتبة اتصل لا غير ، تقول : أعطيتكه ، قال تعالى ( أنلزمكموها ) وفي كتاب سيبويه ما يشهد له ، قال سيبويه : فإذا كان المفعولان اللذان تعدَّى إليهما فعل الفاعل مخاطباً وغائباً ، فبدأت بالمخاطب قبل الغائب ، فإن علامة الغائب العلامة التي لا يقع موقعها إياه ، وذلك قولك : أعطيتكه ، وقد أعطاكه ، قال الله تعالى ( أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ) فهذا كهذا ، إذا بدأت بالمخاطب قبل الغائب انتهي . فهذا نص من سيبويه على ما قاله ابن أبي الربيع ، خلافا للزمخشري وابن مالك ، ومن سبقهما إلى القول بذلك ، وقال الزمخشري(٢) ، وحكى عن أبي عمرو إسكان الميم ، ووجهه أن الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة ، فظنها الراوي سكوناً ، والإسكان الصريح لحن عند الخليل وسيبويـه ، وحذاق البصريين ، لأن الحركة الإعرابية لا يسوع طرحها إلا في ضرورة الشعر انتهى . وأخذه الزمخشري من الزجاج ، قال الزجاج : أجمع النحويون البصريون على أنه لا يجوز إسكان حركة الإعراب إلا في ضرورة الشعر ، فأما ماروي عن أبي عمرو فلم يضبطه عنه القراء ، وروى عنه سيبويه : أنه كان يخف الحركة ويختلسها ، وهذا هو الحق ، وإنما يجوز الإسكان في الشعر ، نحو قول امرىء القيس:

فَالْيَوْمَ أَشْرَبُ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ (٣)

انظر الكشاف ۲/۲۳.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢/٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) صدر بيت من السريع ، وعجزه :

والزمخشري(١) على عادته في تجهيل القراء ، وهم أجل من أن يلتبس عليهم الاختلاس بالسكون ، وقــد حكى الكسائي والفراء ( أنلزمكموها ) بإسكان الميم الأولى تخفيفاً ، قال النحاس : ويجوز على قول يونس ( أنلزمكمها ) كما تقول : أنلزمكم ذلك ، ويريد إلزام جبر بالقتل ، ونحوه ، وأما إلزام الإيجاب فهو حاصل ، وقال النحاس : أنوحيها عليكم ، وقوله في ذلك خطأ ، قال ابن عطية : وفي قراءة أبيّ بن كعب ( أنلزمكموها من شطر أنفسنا ) ومعناه : من تلقاء أنفسنا ، وروي عن ابن عباس : أنه قرأ ( ذلك من شطر قلوبنا ) انتهى ، ومعنى : شطر نحو ، وهذا على جهة التفسير ، لا على أنه قرآن لمخالفته سواد المصحف ، ﴿ ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوربهم ولكني أراكم قوماً تجهلون \* ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون \* ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم إني إذاً لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين \* قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين \* ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هــو ربكم وإليه ترجعون ﴾ تلطف نوح ـ عليه السلام ـ بندائه بقوله ( ويا قوم ) ( ويا قوم ) استدراجاً لهم في قبول كلامه ، كما تلطف إبراهيم - عليه السلام - بقوله : ﴿ يَا أَبِتَ ﴾ ﴿ يَا أَبِتَ ﴾ [ هود : آية ٢٥ ] ، وكما تلطف مؤمن آل فرعون بقوله ( يا قوم ) يس ( يا قوم ) ، والضمير في ( عليه ) عائد إلى الإنذار ، وإفراد الله بالعبادة المفهوم من قوله لهم ( إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ) ، وقيل : على الدين ، وقيل : على الدعاء إلى التوحيد ، وقيل : على تبليغ الرسالة ، وكلها أقوال متقاربة ، والمعنى : أنكم وهؤلاء الذين اتبعونا سواء ، في أن أدعوكم إلى الله ، وأني لا أبتغي عما ألقيه إليكم من شرائع الله مالًا ، فلا يتفاوت حالكم وحالهم ، وأيضاً فلعلهم ظنوا أنه يريد الاسترفاد منهم ، فنفاه بقوله ( لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله ) ، فلا تحرموا أنفسكم السعادة الأبدية بتوهم فاسد ، ثم ذكر أنه قام بهؤلاء وصف يجب العكوف عليهم به ، والانضواء معهم ، وهو الإيمان ، فلا يمكن طردهم ، وكانوا سألوا منه طرد هؤلاء المؤمنين رفعاً لأنفسهم من مساواة أولئك الفقراء ، ونظير هذا ما اقترحت قريش على رسول الله \_ ﷺ \_ من طرد أتباعه الذين لم يكونوا من قريش ، وقرىء ( بطاردٍ ) بالتنوين ، قال الزمخشري : على الأصل يعني أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال أصله أن يعمل ولا يضاف ، وهذا ظاهر كلام سيبويه ، ويمكن أن يقال : إن الأصل الإضافة لا العمل ، لأنـه قد اعتـوره شبهان ، أحدهما : شبه بالمضارع ، وهو شبهه بغير جنسه ، والآخر : شبه بالأسهاء إذا كانت فيها الإضافة ، فكان إلحاقه بجنسه أولى من إلحاقه بغير جنسه ، ( إنهم مـلاقو ربهم ) ظاهره التعليل لانتفاء طردهم، أي : إنهم يلاقون الله ، أي : جزاءه ، فيوصلهم إلى حقهم عندي إن ظلمتهم بالطرد ، وقال الزمخشري : معناه أنهم يلاقون الله ، فيعاقب من طردهم ، أو يلاقونه ، فيجازيهم على ما في قلوبهم من إيمان صحيح ثابت ، كما ظهر لي منهم ، وما أعرف غيره منهم ، أو على خلاف ذلك مما تعرفونهم به من بناء إيمانهم على بادي الرأي ، من غير نظر ولا تفكر ، وما عليّ أن أشق على قلوبهم ، وأتعرف ذلك منهم حتى أطردهم ونحوه ، ( ولا تطرد الذين يدعون ) الآية ، أو هم مصدّقون بلقاء ربهم ، موقنون به ، عالمون أنهم ملاقوه لا محالة انتهى . ووصفهم بالجهل لكونهم بنوا أمرهم على الجهل بالعواقب ، والاغترار بالظواهر ، أو لأنهم

<sup>=</sup> إثماً من اللَّهِ ولا وَاغِل

وروايته من الديوان ( فاليوم أسقى . . . . ) وعليها لا شاهد وهو من شواهد الكتاب ٢٠٤/٤ وانظر الأصمعيات ( ١٣٠ ) والخصائص ٧٤/١ والمحتسب ١/١٥ ، ١١٠ والمقرب ٢٠٤/٢ شرح المفصل لابن يعيش ١/٨٨ والتصريح ٨٨/١ والهمع ١/١٥ . (١) انظر الكشاف ٢/٢٣ .

#### ألا لا يجهلن أحد علينا

أو تجهلون لقاء ربكم أو ( تجهلون ) أنهم خير منكم ، أو وصفهم بالجهل في هذا الاقتراح ، وهو طرد المؤمنين ونحوه ( من ينصرني ) استفهام معناه؛ لا ناصر لي من عقاب الله إن طردتهم عن الخير الذي قد قبلوه أو لأجل إيمانهم ، قاله الفراء ، وكانوا يسألونه أن يطردهم ليؤمنوا به أنفة منهم ، أن يكونوا معهم على سواء ، ثم وقفهم بقوله ( أفلا تذكرون ) على النظر المؤدّي إلى صحة هذا الاحتجاج ، وتقدم تفسير الجمل الثلاث في الأنعام ، و ( تزدري ) تفتعل ، والدال بدل من التاء قال :

تَـرَى الـرَّجُـلَ النَّحِيفَ فَتَـزْدَرِيـهِ وَفِـي أَثْـوَابِـهِ أَسَـدُ هَـصُـورُ(١) وأنشد الفراء:

يُسَاعِدُهُ الصَّدِيقُ وَتَزْدَرِيهِ حَلِيلَتُهُ وَيَنْهَرُهُ الصَّغِيرُ (٢)

والعائد على الموصول محذوف ، أي : تزدرونهم ، أي : تستحقرهم أعينكم ، و ( لن يؤتيهم ) معمول لقوله ( ولا أقول ) و ( للذين ) معناه : لأجل الذين ، ولو كانت اللام للتبليغ ، لكان القياس : لن يؤتيكم بكاف الخطاب ، أي : ليس احتقاركم إياهم ينقص ثوابهم عند الله ، ولا يبطل أجورهم ، ( الله أعلم بما في أنفسهم ) تسليم لله أي : لست أحكم عليهم بشيء من هذا ، وإنما الحكم بذلك لله تعالى الذي يعلم ما في أنفسهم ، فيجازيهم عليه ، وقيل : هو رد على قولهم : اتبعك أراذلنا أي : لست أحكم عليهم بأن لا يكون لهم خير لظنكم بهم أن بواطنهم ليست كظواهرهم ، الله عز وجل أعلم بما في نفوسهم إني لو فعلت ذلك لمن الظالمين ، وهم الذين يضعون الشيء في غير مواضعه ، ( قد جادلتنا ) الظاهر المبالغة في الخصومة والمناظرة ، وقال الكلبي : دعوتنا ، وقيل : وعظتنا ، وقيل : أتيت بأنواع الجدال وفنونه ، فما صح دعواك ، وقرأ ابن عباس ( فأكثرت جَدَلنا ) كقوله : ﴿ وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا ﴾ [ الأعراف : آية ٧ ] ، ( فأتنا بما تعدنا ) من العذاب المعجل ، و ( ما ) بمعنى الذي ، والعائد محذوف ، أي : بما تعدناه أو مصدرية ، وإنما كثرت مجادلته لهم ، لأنه أقام فيهم ما أخبر الله به ألف سنة إلا خمسين عاماً ، وهو كل وقت يدعوهم إلى الله ، وهم يجيبونه بعبادتهم أصنامهم ، ( قال : إنما يأتيكم به الله ) ، أي : ليس ذلك إليّ ، إنما هو للإلّه الذي يعاقبكم على عصيانكم إن شاء أي : إن اقتضت حكمته أن يعجل عذابكم ، وأنتم في قبضته لا يمكن أن تفلتوا منه ، ولا أن تمتنعوا ، ولما قالوا : قد جادلتنا ، وطلبوا تعجيل العذاب ، وكان مجادلته لهم إنما هو على سبيل النصح والإنقاذ من عـذاب الله ، قال : ( ولا ينفعكم نصحي)، وقرأ عيسي بن عمر الثقفي ( نَصْحي ) بفتح النون، وهو مصدر، وقراءة الجماعة بضمها، فاحتمل أن يكون مصدرا ، كالشكر ، واحتمل أن يكون اسماً ، وهذان الشرطان اعتقب الأول منهما قوله ( ولا ينفعكم نصحي ) وهو دليل على جواب الشرط تقديره: إن أردت أن أنصح لكم ، فلا ينفعكم نصحي ، والشرط الثاني اعتقب الشرط الأول ، وجوابه أيضاً ما دل عليه قوله ( ولا ينفعكم نصحي ) تقديره : إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي ، وصار الشرط الثاني شرطاً في الأول ، وصار المتقدم متأخراً ، والمتأخر متقدّماً ، وكأن التركيب إن أردت أن أنصح لكم ، إن كان

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر ، وينسب إلى العباس بن مرداس السلمي . ديوانه ط العراق ق ١٥ والبيت مطلع القصيدة ، وروايته في الديوان( مزير ) بدلاً من ( هصور ) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر ، لم أقف على قائله ، انظر تفسير القرطبي ٢٧/٩ .

ِ **الله** يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحى ، وهو من حيث المعنى كالشرط ، إذا كان بالفاء ، نحو : إن كان الله يريد أن يغويكم ، فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي ، ونظيره ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ﴾ [ الأحزاب : آية ٥٠ ] ، وقال الزمخشري قوله : ( إن كان الله يريد أن يغويكم ) جزاؤه ما دل عليه قوله ( لا ينفعكم نصحي ) ، وهذا الدليل في حكم ما دل عليه ، فوصل بشرط كها وصل الجزاء بالشرط ، في قوله : إن أحسنت إليّ أحسنت إليك إن أمكنني ، وقال ابن عطية : وليس نصحى لكم بنافع ، ولا إرادتي الخير لكم مغنية ، إذا كان الله تعالى قد أراد بكم الإغواء والإضلال والإهلاك ، والشرط الثاني اعتراض بين الكلام ، وفيه بلاغة من اقتران الإرادتين ، وأن إرادة البشر غير مغنية ، وتعلق هذا الشرط هو بـ ( نصحي ) وتعلق الأخـر هو بـلا ينفع انتهي . وكـذا قال أبـو الفرج بن الجوزي ، قال : جواب الأول النصح ، وجواب الثاني : النفع ، والظاهر أن معني ( يغويكم ) يضلكم من قوله : غوى الرجل يغوي ، وهو الضلال ، وفيه إسناد الإغواء إلى الله ، فهو حجة على المعتزلة ، إذ يقولون : إن الضلال هو من العبد ، وقال الزمخشري : إذا عرف الله من الكافر الإصرار ، فخلاه وشأنه ، ولم يلجئه سمي ذلك إغواء وإملاء ، كما أنه إذا عرف منه أن يتوب ويرعوي فلطف به ، سمى إرشاداً وهداية انتهى . وهو على طريقة الاعتزال ، ونصوا على أنه لا يوصف الله بأنه عارف ، فلا ينبغي أن يقال إذا عرف الله كها قال الزمخشري ، وللمعتزلي أن يقول : لا يتعين أن تكون إن شرطية ، بل هي نافية ، والمعنى : ما كان الله يريد أن يغويكم ، ففي ذلك دليل على نفي الإضلال عن الله تعالى ، ويكون قوله ( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح ) إخبار منه لهم ، وتعزية لنفسه عنهم ، لما رأى من إصرارهم وتماديهم على الكفر، وقيل: معنى (يغويكم) يهلككم، والغوى: المرض والهلاك، وفي لغة طيء: أصبح فلان غاوياً أي: مريضاً ، والغوى بَشَمُ الفصيل ، وقاله يعقوب : في الإصلاح ، وقيل : فقده اللبن حتى يموت جوعا قاله الفراء ، وحكاه الطبري ، يقال منه : غوى يغوي ، وحكى الزهراوي : أنه الذي قطع عنه اللبن حتى كاد يهلك ، أو لما يهلك بعد ، قال ابن الأنباري : وكون معنى ( يغويكم ) يهلككم قول مرغوب عنه ، وأنكر مكي أن يكون الغوى بمعنى الهلاك موجودا في لسان العرب ، وهو مججوج بنقل الفراء وغيره ، وإذا كان معني ( يغويكم ) يهلككم ، فلا حجة فيه لا لمعـتزلي ، ولا لسني ، بل الحجة من غير هذا ، ومعناه : أنكم إذا كنتم من التصميم على الكفر ، فالمنزلة التي لا تنفعكم نصائح الله ومواعظه وسائر ألطافه ، كيف ينفعكم نصحي ، وفي قوله ( هو ربكم ) تنبيه على المعرفة بالخالق ، وأنه الناظر في مصالحكم إن شاء أن يغويكم ، وإن شاء أن يهديكم ، وفي قوله ( وإليه ترجعون ) وعيد وتخويف ﴿ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعليّ إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ﴾ قيل : هذه الآية عترضت في قصة نوح ، والإخبار فيها عن قريش يقولون ذلك لرسول الله ـ ﷺ ـ أي : افترى القرآن ، وافترى هذا الحديث عن نوح وقومه ، ولو صح ذلك بسند صحيح لوقف عنده ، ولكن الظاهر أن الضمير في ( يقولون ) عائد على قوم نوح ، أي : بل أيقولون افترى ما أخبرهم به من دين الله ، وعقاب من أعرض عنه ، فقال ـ عليه السلام ـ ( قل إن افتريته فعليّ ) إثم ( إجرامي ) ، والإجرام مصدر أجرم ، ويقال : أجرم ، وهو الكثير ، وجرم بمعنى ، ومنه قول الشاعر :

طَرِيدُ عَشِيرَةٍ وَرَهِينُ ذَنْبِ بِمَا جَرَمَتْ يَدِي وَجَنَى لِسَانِي (١)

وقرىء ( أجرامي ) بفتح الهمزة جمع جرم ، ذكره النحاس ، وفسر بآثامي ، ومعنى ( مما تجرمون ) من إجرامكم في إسناد الافتراء إلى ، وقيل : مما تجرمون من الكفر والتكذيب ، ﴿ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ﴾ قرأ الجمهور ( وأوحي )

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر ، وهو للهيردان السعدي أحد لصوص بني سعد ، انظر مجاز القرآن ١ / ٢٨٨٠ .

مبنياً للمفعول أنه بفتح الهمزة، وقرأ أبو البرهشيم: (وأُوْحَى) مبنياً للفاعل (إنه) بكسر الهمزة على إضهار القول على مذهب البصريين، وعلى إجراء (أوحى) مجرى قال، على مذهب الكوفيين، أيأسه الله من إيمانهم، وأنه صار كالمستحيل عقلاً، بإخباره تعالى عنهم، ومعنى (إلا من قد آمن) أي: من وجد منه ما كان يتوقع من إيمانه، ونهاه تعالى عن ابتآسه بما كانوا يفعلون، وهو حزنه عليهم في استكانة، وابتأس افتعل من البؤس، ويقال: ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه، وقال الشاعر:

وَكُمْ مِنْ خَلِيلٍ أَوْ حَمِيمٍ رُزِئْتُهُ فَلَمْ نَبْتَشِنْ وَالرَّزْءُ فِيهِ جَلِيلُ (١) وقال آخر:

مَا يَقِسمُ اللَّهُ اقْبَلْ غَيْرَ مُبْتَئِسٍ مِنْهُ وَاقعُدْ كَرِيماً نَاعِمَ الْبَالِ (٢) وقال آخر:

فَارِسُ الْخَيْلِ إِذَا مَا وَلْوَلَتْ رَبَّةُ الْحِدْرِ بِصَوْتٍ مُبْتَشِسْ قال آخر:

فِي مَأْتَم كَنِعَاج صَا رَةَيبْتَسْنَ بِمالَقِينَا(٣)

صارة : موضع ( بما كانوا يفعلون ) من تكذيبك وإيذائك ومعاداتك ، فقد حان وقت الانتقام منهم ، ( واصنع ) عطف على ( فلا تبتئس ) ( بأعيننا ) بمرأى منا ، وكلاءة وحفظ ، فلا تزيغ صنعته عن الصواب فيها ، ولا يحول بين العمل وبينه أحد ، والجمع هنا كلفرد في قوله : ﴿ ولتصنع على عيني ﴾ [ طه : آية ٢٩] ، وجمع هنا لتكثير الكلاءة والحفظ وديمومتها ، وقرأ طلحة بن مصرف ( بأعينا ) مدغمة ( ووحينا ) نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع ، وعن ابن عباس : لم يعلم كيف صنعة الفلك ، فأوحى الله أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر ، قيل : ويحتمل قوله ( بأعيننا ) أي : بملائكتنا الذين بعلم عيوناً على مواضع حفظك ومعونتك ، فيكون اللفظ هنا الجمع حقيقة ، وقول من قال معنى ( ووحينا ) بأمرنا لك ، أو بعلمنا ضعيف ، لأن قوله : ( واصنع الفلك ) مغن عن ذلك ، وفي الحديث « كان زان سفينة نوح جبريل » ، والزان : القيّم بعمل السفينة ، و ( الذين ظلموا ) قوم نوح تقدم إلى نوح أن لا يشفع فيهم ، فيطلب إمهالهم وعلل منع خاطبته بأنه حكم عليهم بالغرق ، ونهاه عن سؤال الإيجاب إليه ، كقوله : ﴿ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ويصنع الفلك ولهم آتيهم عذاب غير مردود ﴾ [ هود : آية ٢٧] ، وقيل : الذين ظلموا ، واعلة زوجته ، وكنعان ابنه ، ويصنع الفلك وكلها مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كها تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب غير مردود ﴾ [ هود : آية ٢٧] ، وقيل : الذين ظلموا ، واعلة زوجته ، وكنعان ابنه ، تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ﴾ ( ويصنع الفلك ) حكاية حال ماضية ، و ( الفلك ) السفينة ، ولما أمره تعالى بأن يصنع الفلك ، قال : يا رب ما أنا بنجار ، قال : بلى ذلك بعيني ، فأخذ القدوم ، وجعلت السفينة ، ولما أمره تعالى بارب ما أنا بنجار ، قال : بلى ذلك بعيني ، فأخذ القدوم ، وجعلت

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، لم أقف على قائله ، انظر تفسير القرطبي ٢ / ٨٩ ، ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) البيت من البسيط، لحسان بن ثابت، انـظر ديوانـه (١٤٧) والكشاف ٣٠٧/٢ والتهـذيب ١٠٨/١٣ ولسان العـرب (٢٠٠/١) ( بأس ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن منظور في لسان العرب ( بأس ) وروى ( في ربرب ) بدل ( في مأتم ) .

يده لا تخطي ، فكانوا يمرون به ، ويقولون : هذا الذي يزعم أنه نبي صار نجاراً ، وقيل : كانت الملائكة تعلمه ، واستأجر أجراء كانوا ينحتون معه ، وأوحى الله إليه : أن عجل عمل السفينة ، فقد اشتد غضبي على من عصاني ، وكان سام وحام ويافث ينحتون معه ، والخشب من الساج قاله قتادة وعكرمة والكلبي ، قيل : وغرسه عشرين سنة ، وقيل : ثلاثهائة سنة ، يغرس ، ويقطع وييبس ، وقال عمرو بن الحرث : لم يغرسها ، بل قطعها من جبل لبنان ، وقال ابن عباس : من خشب الشمشار ، وهو البقص قطعة من جبل لبنان ، واختلفوا في هيئتها من التربيع والطول ، وفي مقدار مدة عملها ، وفي المكان الذي عملت فيه ، ومقدار طولها ، وعرضها على أقوال متعارضة ، لم يصح منها شيء ، وسخريتهم منه لكونهم رأوه يبني السفينة ، ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت ، قالوا : يا نوح ما تصنع قال : أبني بيتا يمشي على الماء ، فعجبوا من قوله ، وسخروا منه ، قاله مقاتل ، وقيل : لكونه يبني في قرية لا قرب لها من البحر ، فكانوا يتضاحكون ، ويقولون : يا نوح صرت نجاراً بعدما كنت نبياً ، و (كلما ) ظرف ، العامل فيه (سخروا منه ) و ( قال ) مستأنف على تقدير سؤال سائل ، وجوزوا أن يكون العامل ( قال ) و ( سخروا ) صفة لملأ ، أو بدل من ( مرّ ) ، ويبعد البدل ، لأن سخر ليس في معنى مرّ ، لا يراد ذا ولا نوعاً منه ، قال ابن عطية ( وسخروا منه ) استجهلوه ، ف إن كان الأمر كما روي أنهم لم يكونوا رأوا سفينة قط ، ولا كانت ، فوجه الاستجهال واضح ، وبذلك تظاهرت التفاسير ، وإن كانت السفائن حينئذ معروفة ، فاستجهلوه في أن صنعها في قرية لا قرب لها من البحر انتهي ( فإنا نسخر منكم ) في المستقبل ( كما تسخرون منا ) الأن ، أي : مثل سخريتكم ، إذا أغرقتم في الدنيا ، وأحرقتم في الأخرة ، أو إن تستجهلونا فيها نصنع . فإنا نستجهلكم فيها أنتم عليه من الكفر ، والتعريض لسخط الله وعذابه ، فأنتم أولى بالاستجهال منا ، قال قريباً من معناه الزجاج ، أو إن تستجهلونا ، فإنا نستجهلكم في استجهالكم ، لأنكم لا تستجهلون إلا عن جهل بحقيقة الأمر ، وبناء على ظاهر الحال ، كما هو عادة الجهلة في البعد عن الحقائق ، وقال ابن جريج : ( إن تسخروا منا ) في الدنيا ( فإنا نسخر منكم ) في الأخرة ، والسخرية استجهال مع استهزاء ، وفي قوله ( فسوف تعلمون ) تهديد بالغ ، والعـذاب المخزي الغرق، والعذاب المقيم عـذاب الآخرة، لأنـه دائم عليهم سرمد، و ( من يـأتيه ) مفعـول بـ ( تعلمون ) و ( مـا ) موصولة ، وتعدى ( تعلمون ) إلى واحد استعمالًا لها استعمال عرف في التعدية إلى واحد ، وقال ابن عطية : وجائز أن تكون التعدية إلى مفعولين ، واقتصر على الواحد انتهي ، ولا يجوز حذف الثاني اقتصاراً ، لأن أصله خبر مبتدأ ، أو لا اختصاراً هنا ، لأنه لا دليل على حذفه ، وتعنتهم بقوله ( من يأتيه ) ، وقيل ( من ) استفهام في موضع رفع على الابتداء ، و ( يأتيه ) الخبر ، والجملة في موضع نصب ، و ( تعلمون ) معلق سدت الجملة مسد المفعولين ، وحكى الزهراوي أنه يقرأ ( ويَحُل ) بضم الحاء ( ويحل ) بكسرها بمعنى ويجب ، قال الزمخشري : حلول الدين والحق اللازم الذي لا انفكاك له عنه ، ومعنى ( يخزيه ) يفضحه ، أو يهلكه ، أو يذله ، وهو الغرق أقوال متقاربة ، حتى إذا جاء أمرنا تقدم الكلام على دخول (حتى ) على إذا في أوائل سورة الأنعام ، وهي هنا غاية لقوله ( ويصنع الفلك ) ( ويصنع ) كما قلنا حكاية حال ، أي : وكان يصنع الفلك إلى أن جاء وقت الوعد الموعود ، والجملة من قوله ( وكلما مرَّ عليه ) حال كأنه قيل : ويصنعها والحال أنه كلما مر ، و ( أمرنا ) واحد الأمور ، أو مصدر ، أي : ( أمرنا ) بالفوران أو للسحاب بالإرسال ، وللملائكة بالتصرف في ذلك ، ونحو هذا مما يقدر في النازلة ( وفار ) معناه انبعث بقوة ، و ( التنور ) وجه الأرض ، والعرب تسميه تنوراً قاله ابن عباس وعكرمة ، والزهري ، وابن عيينة ، أو التنور الذي يخبز فيه ، وكان من حجارة ، وكان لحواء حتى صار لنوح ، قاله الحسن ومجاهد ، وروي أيضاً عن ابن عباس ، وقيل : كان لأدم ، وقيل : كان تنور نوح ، أو أعلى الأرض ، والمواضع المرتفعة قاله قتادة ، أو العين التي بالجزيرة عين الوردة ، رواه عكرمة ، أو من أقصى دار نوح قاله مقاتل ، أو موضع اجتهاع الماء في السفينة روي عن الحسن ، أو طلوع الشمس وروي عن علي ، أو نور الصبح من قولهم :

نور الفجر تنويراً قاله على ومجاهد ، أو هو مجاز، والمراد غلبة الماء ، وظهور العذاب ، كما قال ـ ﷺ ـ لشدة الحرب « حمي الوطيس » ، والوطيس أيضاً : مستوقد النار ، فلا فرق بين حمى وفار ، إذ يستعملان في النار ، قال الله تعالى : ﴿ سمعوا لها شهيقاً وهي تفور ﴾ [ الملك : آية ٧ ] ، ولا فرق بين الوطيس والتنور ، والظاهر من هذه الأقوال حمله على التنور الذي هو مستوقد النار ، ويحتمل أن تكون أل فيه للعهد لتنور مخصوص ، ويحتمل أن تكون للجنس ، ففار النار من التنانير ، وكان ذلك من أعجب الأشياء ، أن يفور الماء من مستوقد النيران ، ولا تنافي بين هذا وبين قوله : ﴿ وفجـرنا الأرض عيوناً ﴾ [ القمر : آية ١٢ ] ، إذ يمكن أن يراد بالأرض أماكن التنانير ، والتفجير غير الفوران ، فحصل الفوران للتنور ، والتفجير للأرض ، والضمير في ( فيها ) عائد على ( الفلك ) ، وهو مذكر أنث على معنى السفينة ، وكذلك قوله ( وقال اركبوا فيها ) ، وقرأ حفص ( من كل ٍ زوجين ) بتنوين ( كل ٍ ) أي : من كل ٍ حيوان ، و ( زوجين ) مفعول ، و ( اثنين ) نعت توكيد ، وباقي السبعة بالإضافة ، و ( اثنين ) مفعول ( احمل ) و ( زوجين ) بمعنى العموم ، أي : من كل مالـه ازدواج هذا معنى ( من كل زوجين ) قاله أبو على وغيره ، قال ابن عطية : ولو كان المعنى : احمل فيها من كل زوجين حاصلين اثنين ، لوجب أن يحمل من كل نوع أربعة ، والزوج في مشهور كلام العرب للواحد ، مما له ازدواج ، فيقال : هذا زوج هذا ، وهما زوجان ، وهذا هو المهيع في القرآن في قوله تعالى : ﴿ ثَمَانِيةَ أَزُواجٍ ﴾ [ الأنعام : آية ١٤٣ ] ، ثم فسرها ، وفي قوله : ﴿ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ﴾ [ النجم : آية ٤٥ ] ، وقال الأخفش : وقد يقال في كلام العرب للاثنين : زوج هكذا تأخذه العدديون ، والزوج أيضاً في كلام العرب النوع ، كقوله تعالى : ﴿ وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ﴾ [ ق : آية ٧ ] ، وقال تعالى (سبحان الذي خلق الأزواج كلها ) انتهى ، ولما جعـل المطر ينــزل كأفــواه ألقرب ، جعلت الوحوش تطلب وسط الأرض هرباً من الماء ، حتى اجتمعن عند السفينة ، فأمره الله أن يحمل من الزوجين اثنين ، يعني ذكراً وأنثى ، ليبقى أصل النسل بعد الطوفان ، فروي أنه كان يأتيه أنواع الحيوان ، فيضع يمينه على الذكر ، ويساره على الأنثى ، وكانت السفينة ثلاث طبقات ، السفلي للوحوش ، والوسطى للطعام والشراب ، والعليا له ولمن آمن ( وأهلك ) معطوف على ( زوجين ) إن نون ( كل ِ ) وعلى ( اثنين ) إن أضيف ، واستثنى من أهله من سبق عليه القول بالهلاك ، وأنه من أهل النار ، قال الزمخشري ( سبق عليه القول ) أنه يختار الكفر ، لا لتقديره عليه ، وإرادته تعالى غير ذلك ، انتهى . وهو على طريقة الاعتزال ، والذي سبق عليه القول امرأته واعلة بالعين المهملة ، وابنه كنعان ، ( ومن آمن ) عطف على ( وأهلك ) ، قيل : كانوا ثهانين رجلًا ، وثهانين امرأة ، وقيل : كانوا ثلاثة وثهانين ، وقال ابن عباس : آمن معه ثمانون رجلا ، وعنه ثمانون إنساناً ، ثلاثة من بينه سام وحام ويافث ، وثلاث كنائن له ، ولما خرجوا من السفينة بنوا قرية ، تدعى اليوم قرية الثمانين بناحية الموصل ، وقيل : كانوا ثمانية وسبعين نصفهم رجال ، ونصفهم نساء ، وقال ابن إسحاق : كانوا عشرة سوى نسائهم ، نوح ، وبنوه سام ، وحام ، ويافث ، وستة ناس من كان آمن به ، وأزواجهم جميعاً ، وعن ابن إسحاق : كانوا عشرة خمسة رجال ، وخمس نسوة ، وقيل : كانوا تسعـة ونوح ، وثــانية أبنــاء له ، وزوجته ، وقيل : كانوا ثمانية ، ونوح وزوجته غير التي عوقبت ، وبنوه الثلاثة ، وزوجاتهم ، وهو قول قتادة ، والحكم بن عيينة ، وابن جريج ، ومحمد بن كعب ، وقال الأعمش : كانوا سبعة ، نوح وثلاث كنائن ، وثلاث بنين ، وهذه أقوال متعارضة ، والذي أخبر الله تعالى به أنه ( ما آمن معه إلا قليل ) ولا يمكن التنصيص على عدد هذا النفر القليل الذي أبهم الله عددهم ، إلا بنص عن رسول الله \_ علي \_ .

قَالَسَ اوِى ۚ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُ فِي مِنَ ٱلْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنَ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَا وَقِيلَيَ أَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقُلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقَضِى ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِي وَي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَادَى نُوحُ رَّبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقَّ وَأَنتَ أَخُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ فَا لَكَ عَالَكَ الْمُ الْمُعَلِكَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّكُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِكَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي عَلَيْكِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي عَلَيْكِ مِنْ الْمُعْلِيلُ عَلْمُ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي عَلْمُ الْمُعْلِيلِينَ الْمُعْلِ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَعِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُنُ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ الْإِنَّا قِيلَينُوحُ ٱهْبِطَ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَلَّ وَأُمَّ مُّ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ عِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ آ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبِلِ هَاذًا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ فَأَلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَكَوْمِ آعُبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ يَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمَرِكُ اللَّهُ الْمُؤْمَلِكُ اللَّهُ الْمُؤْمَلِكُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ لَا أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِيٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَيَعَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ وَلَائَنُولُواْ مُجْرِمِينَ آَنَ قَالُواْ يَكُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُنَّ إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءً قَالَ إِنِّيَ أُشَهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤ أَنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّاتُشُرِكُونَ ﴿ فَا مِن دُونِهِ عَكَدُونِ جَمِيعًاثُمَّ لَانْنَظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوءَاخِذُ إِنَاصِينِهَآ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أَرُسِلْتُ بِهِ عَإِلَيْكُمْ وَيَسْنَخُلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (إِنَّ وَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعَنِيدِ ﴿ وَأَنِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمَّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِقُومِ

رسا الشيء يرسو: ثبت واستقر، قال:

فَصَبَرْتُ نَفْساً عِنْدَ ذَلِكَ حُرَّةً تَرْسُو إِذَا نَفْسُ الْجَبَانِ تَطَلُّعُ(١)

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل لعنترة ، انظر ديوانه ( ٤٩ ) وروايته فيه ( فصبرت عارفة لذلك حرة ) وانظر التهذيب ٢/٣٤٤ ( عرف ) ١٧٢/١٢ =

البلع معروف ، والفعل منه بَلِعَ بكسر اللام ، وبفتحها لغتان ، حكاهما الكسائي والفراء ، يبلع بلعاً ، والبالوعة : الموضع الذي يشرب الماء ، الإقلاع : الإمساك يقال : أقلع المطر ، وأقلعت الحمى ، أي : أمسكت عن المحموم ، وقيل : أقلع عن الشيء تركه ، وهو قريب من الإمساك ، غاض الماء : نقص في نفسه ، وغضته ، نقصته ، جاء لازماً ومتعدياً ، الجودي : علم لجبل بالموصل ، ومن قال بالجزيرة ، أو بآمد فلأنها قريبان من الموصل ، وقيل : الجودي اسم لكل جبل ، ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل :

## سُبْحَانَهُ ثُمَّ سُبْحَاناً نَعُودُ لَهُ وَقَبْلَنَا سَجَّحَ الْجُودِيُّ وَالْجَمَدُ(١)

اعتراه بكذا: أصابه به ، وقيل: افتعل من عراه يعروه ، الناصية: منبت الشعر في مقدم الرأس ، ويسمى الشعر النابت هناك : ناصية باسم منبته ، ونصوت الرجل أنصوه نصواً ، مددت ناصيته ، الجبار : المتكبر ، العنيد : الطاغي الذي لا يقبل الحق ، ولا يصغى إليه من عند يعند : حاد عن الحق إلى جانب ، قيل : ومنه عندي كـذا ، أي : في جانبي ، وقال أبو عبيدة : العنيد والعنود والمعاند والعاند : المعارض بالخلاف ، ومنه قيل للعرق الذي ينفجر بالدم : عاند ، ﴿ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ﴾ الضمير في ( وقال ) عائد على نوح ، أي : وقال نوح حين أمر بالجمل في السفينة لمن آمن معه ، ومن أمر بحمله ( اركبوا فيها ) ، وقيل : الضمير عائد على الله ، والتقدير : وقال الله لنوح ومن معه ، ويبعد ذلك قوله ( إنّ ربي لغفور رحيم ) ، قيل : وغلب من يعقل في قوله : ( اركبوا ) وإن كانوا قليلا بالنسبة لما لا يعقل ممن حمل فيها ، والظاهر أنه خطاب لمن يعقل خاصة ، لأنه لا يليق بما لا يعقل ، وعدي اركبوا بفي لتضمينه معنى : صيروا فيها ، أو معنى ادخلوا فيها ، وقيل : التقدير اركبوا الماء فيها ، وقيل ( في ) زائدة للتوكيد ، أي : اركبوها ، والباء في ( بسم الله ) في موضع الحال ، أو متبركين بسم الله ، ومجراها ومرساها منصوبان إما على أنهما ظرفا زمان أو مكان ، لأنهما يجيئان لذلك ، أو ظرفا زمان على جهة الحذف ، كها حذف من جئتك مقدّم الحاج أي : وقت قدوم الحاج فيكون مجراها ومرساها مصدران في الأصل حذف منهما المضاف ، وانتصبا بما في بسم الله من معنى الفعل ، ويجوز أن يكون باسم الله حالا من ضمير فيها ، ومجراها وسرساها مصدران مرفوعان على الفاعلية أي : اركبوا فيها ملتبساً باسم الله إجراؤها وإرساؤها ، أي : ببركة اسم الله ، أو يكون مجراها ومرساها مرفوعين على الابتداء ، وباسم الله الخبر والجملة حال من الضمير في فيها ، وعلى هذه التوجيهات الثلاثة فالكلام جملة واحدة ، والحال مقدرة ، ولا يجوز مع رفع مجراها ومرساها على الفاعلية ، أو الابتداء ، أن يكون حالًا من ضمير اركبوا ، لأنه لا عائد عليه فيها وقع حالًا ، ويجوز أن يكون باسم الله مجراها ومرساها جملة ثانية من مبتدأ ، وخبر لا تعلق لها بالجملة الأولى من حيث الإعراب ، أمرهم أولاً بالركوب ، ثم أخبر أن مجراها ومرساها بذكر الله ، أو بأمره وقدرته ، فالجملتان كلامان محكيان بقال كها أن الجملة الثانية محكية أيضا بقال . وقال الضحاك : إذا أراد جري السفينة قال : بسم الله مجراها فتجري ، وإذا أراد وقوفها قال : بسم الله مرساها فتقف . وقرأ مجاهد والحسن وأبو رجاء والأعرج وشيبة والجمهور من السبعة الحرميان والعربيان وأبو بكر : ( مجراها ) بضم الميم . وقرأ الأخوان وحفص بفتحها ، وكلهم ضم ميم مرساها . وقرأ ابن مسعود وعيسى الثقفي وزيد بن عليّ والأعمش مجراهـا

 <sup>= (</sup>صبر) واللسان ٤/١٩٩١ (صبر) روح المعاني ١٢/٧٥ .

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط ، ينسب لأمية بن أبي الصلت ، وهو في ديوانه ص ( ٣٠ ) وهو من شواهد الكتاب ٣٢٦/١ وشرح المفصل لابن يعيش ٣٧/١ وأمالي الشجري ٢/١٨٤ ، ٢/٢٥ ومجاز القرآن ٢/٠١١ والهمع ٢/٠١١ ولسان العرب ( ١٩١٥/٣ ) سيح .

ومرساها بفتح الميمين ظرفي زمان ، أو مكان أو مصدرين على التقارير السابقة . وقـرأ الضحاك والنخعي وابن وثــاب وأبو رجاء ومجاهد وابن جندب والكلبي والجحدري مجريها ومرسيها اسمى فاعل من أجرى وأرسى على البدل من اسم الله ، فهما في موضع خبر ، ولا يكونان صفتين لكونهما نكرتين ، وقال ابن عطية : وهما على هذه القراءة صفتان عائدتان على ذكره في قولهم بسم الله انتهى . ولا يكونان صفتين إلا على تقدير أن يكونا معرفتين ، وقد ذهب الخليل إلى أن ما كانت إضافته غير محضة قد يصح أن تجعل محضة فتعرّف إلا ما كان من الصفة المشبهة فلا تتمحض إضافتها فلا تعرّف ( إن ربي لغفور ) ستور عليكم ذنوبكم بتوبتكم وإيمانكم ( رحيم ) لكم إذا نجاكم من الغرق ، وروى في الحديث أن نوحاً ركب في السفينة أول يوم من رجب وصام الشهر أجمع ، وعن عكرمة لعشر خلون من رجب ( وهي تجري بهم ) إخبار من الله تعالى بما جرى للسفينة وبهم حال أي : ملتبسة بهم ، والمعني تجري وهم فيها في موج كالجبال ، أي : في موج الطوفان ، شبه كل موجة منه بجبل في تراكمها وارتفاعها ، روي أن السماء أمطرت جميعها حتى لم يكن في الهواء جانب إلا أمطر ، وتفجرت الأرض كلها بالنبع ، وهذا معنى التقاء الماء . وروي أن الماء علا على الجبال وأعالي الأرض أربعين ذراعاً ، وقيل : خمسة عشر ، وكون السفينة تجري في موج دليل على أنه كان في الماء موج ، وأنه لم يطبق الماء ما بين السماء والأرض ، وأن السفينة لم تكن تجري في جوف الماء والماء أعلاها وأسفلها فكانت تسبح في الماء كما تسبح السمكة ، كما أشار إليه الزجاج والزمخشري وغيرهما ، وقد استبعد ابن عطية هذا ، قال : وأين كان الموج كالجبال على هذا ثم كيف استقامت حياة من في السفينة ، وأجاب الزمخشري بأن الجريان في الموج كان قبل التطبيق ، وقبل أن يعم الماء الجبال ، ألا ترى إلى قول ابنه ( سأوي إلى جبل يعصمني من الماء) ( ونادى نوح ابنه ) الواو لا ترتب ، وهذا النداء كان قبل جري السفينة في قوله : ( وهي تجري بهم في موج) وفي إضافته إليه هنا ، وفي قوله ( إن ابني من أهلي ) ونداؤه دليل على أنه ابنه لصلبه ، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعكرمة والضحاك وابن جبير وميمون بن مهران والجمهور واسمه كنعان . وقيل يام ، وقيل كان ابن قريب له ودعاه بالنبوّة حناناً منه ، وتلطفاً ، وقرأ الجمهور بكسر تنوين نوح . وقرأ وكيع بن الجراح بضمه أتبع حركته حركة الإعراب في الحاء . قال أبوحاتم : هي لغة سوء لا تعرف . وقرأ الجمهور بوصل هاء الكناية بواو . وقرأ ابن عباس إنه بسكون الهاء . قال ابن عطية وأبو الفضل الرازي : وهذا على لغة الأزد الشراة يسكنون هاء الكناية من المذكر ، ومنه قول الشاعر:

#### وَنِضْ وَايَ مُشْتَاقًانِ لَهُ أُرقًان

وذكر غيره أنها لغة لبني كلاب وعقيل ، ومن النحويين من يخص هذا السكون بالضرورة وينشدون : وَأَشْرَبُ الْمَاءَ مَا بِي نَحْوَهُ عَطْشُ إِلَّا لَأِنَّ عُـيُـونَـهُ سَيْـلُ وَادِيَـهـا(١)

وقرأ السدي ابناه بألف وهاء السكت . قال أبو الفتح : ذلك على النداء ، وذهبت فرقة إلى أنه على الندبة والرثاء . وقرأ على وعروة وعليّ بن الحسين وابنه أبو جعفر وابنه جعفر ابنه بفتح الهاء من غير ألف ، أي : ابنها مضافاً فالضمير المرأته ، فاكتفى بالفتحة عن الألف . قال ابن عطية : وهي لغة ومنه قول الشاعر :

إمَّا تَفُول بِهَا شَاةٌ فَتَأْكُلُهَا أَوْ أَنْ تَبِيعَهُ فِي بَعْضِ الْأَرَاكِيبِ(٢)

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط ، لم أهتد لقائله ، انظر الخصائص ۱۸/۲ ، ۳۷۱/۱ والمحتسب ۲۶۶/۱ واللسان ۶۵۹٦/۲ والشاهد فيه إسكان الهاء من (عيونه) .

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، لم أهتد لقائله ، ويروى إما تقول ، وإما تعود انظر روح المعاني ١٢/٨٥ ولسان العرب ١٧١٣/٣ ركب .

وأنشد ابن الأعرابي على هذا:

# فَلَسْتُ بِـمُـدْرِكٍ مَا فَاتَ مِنِّي بِلَهْفٍ وَلاَ بِلَيْتَ وَلاَ لَـوَ انَّـي (١)

انتهى . يريد تبيعها وتلهفا ، وخطأ النحاس أبا حاتم في حذن هذه الألف . قال ابن عطية : وليس كها قال انتهى . وهذا أعني مثل تلهف بحذف الألف عند أصحابنا ضرورة ، ولذلك لا يجيزون يا غلام بحذف الألف ، والاجتزاء بالفتحة عنها كها اجترؤوا بالكسرة في ياغلام عن الياء ، وأجاز ذلك الأخفش ، وقرأ أيضاً علي وعروة ابنها بفتح الهاء وألف ، أي : ابن امرأته وكونه ليس ابنه لصلبه ، وإنما كان ابن امرأته . قول علي والحسن وابن سيرين وعبيد بن عمير وكان الحسن : يحلف أنه ليس ابنه لصلبه ، قال قتادة : فقلت له إن الله حكى عنه ( إن ابني من أهلي ) وأنت تقول لم يكن ابنه وأهل الكتاب لا يختلفون في أنه كان ابنه ، فقال : ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب واستدل بقوله ( من أهلي ) ولم يقل مني فعلى هذا يكون ربيباً ، وكان عكرمة والضحاك : يحلفان على أنه ابنه ولا يتوهم أنه كان لغير رشدة ، لأن ذلك غضاضة عصمت منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وروي ذلك عن الحسن وابن جريج ولعله لا يصح عنها ، وقال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط ، والذي يدل عليه ظاهر الآية أنه ابنه .

وأما قراءة من قرأ ابنه أو ابنها فشاذة ، ويمكن إن نسب إلى أمه وأضيف إليها ولم يضف إلى أبيه لأنه كان كافراً مثلها يلحظ فيه هذا المعنى ولم يضف إليه استبعاداً له ، ورعياً أن لا يضاف إليه كافر وإنما ناداه ظناً منه أنه مؤمن ، ولولا ذلك ما أحب نجاته أو ظناً منه أنه يؤمن إن كان كافراً لما شاهد من الأهوال العظيمة ، وأنه يقبل الإيمان ويكون قوله : (اركب معنا) كالدلالة على أنه طلب منه الإيمان ، وتأكد بقوله (ولا تكن مع الكافرين) أي : اركب مع المؤمنين إذ لا يركب معهم إلا مؤمن ، لقوله : (ومن آمن) وفي معزل أي : في مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن مركب المؤمنين . وقيل : في معزل عن دين أبيه ونداؤه بالتصغير خطاب تحنن ورأفة ، والمعنى : اركب معنا في السفينة فتنجو ولا تكن مع الكافرين فتهلك .

وقرأ عاصم يا بني بفتح الياء ووجه على أنه اجتزأ بالفتحة عن الألف ، وأصله يا بنياً كقولك يا غلاماً ، كها اجتزأ باقي السبعة بالكسرة عن الياء في قراءتهم يا بني بكسر الياء ، أو أن الألف انحذفت لالتقائها مع راء اركب ، وظن ابن نوح أن ذلك المطر والتفجير على العادة فلذلك قال (سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ) أي : من وصول الماء إلى فلا أغرق ، وهذا يدل على عادته في الكفر وعدم وثوقه بأبيه فيها أخبر به . قيل : والجبل الذي عناه طور زيتا فلم يمنعه ، والظاهر إبقاء عاصم على حقيقته وإنه نفى كل عاصم من أمر الله في ذلك الوقت ، وأن من رحم يقع فيه من على المعصوم ، والضمير الفاعل يعود على الله تعالى وضمير الموصول محذوف ، ويكون الاستثناء منقطعاً أي : لكن من رحمه الله معصوم ، وجوزوا أن يكون من الله تعالى أي : لا عاصم إلا الراحم ، وأن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة ، كها قالوا لابن أي ذو لبن ، وذو عصمة مطلق على عاصم وعلى معصوم ، والمراد به هنا المعصوم أو فاعل بمعنى مفعول فيكون عاصم بمعنى معصوم ، كهاء دافق معلى مدفوق وقال الشاعر :

بَـطِيءُ الْـقِـيَـامِ رَخِـيـمُ الْـكَـلاَ مِ أَمْـسَـى فُـؤَادِي بِـهِ فَـاتِـنَـا(٢) أي : مفتوناً ومن للمعصوم أي : لا ذا عصمة أو لا معصوم إلا المرحوم ، وعلى هذين التجويزين يكون استثناء

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر ، لم أهتد لقائله ، انظر معاني القرآن للأخفش (۲۰/۱) والخصائص ۱۳۵/۳ والمحتسب ۲۷۷۱ والأشموني ۲۸۲/۲ والخزانة ۱۳۱/۱ .

<sup>(</sup>٢) البيت من المتقارب ، لم نهتد لقائله ، انظر تفسير القرطبي ٤٠/٩ روح المعاني ٢١/١٢ اللسان ٥/٥٣٣٥ ( فتن ) .

متصلا ، وجعله الزمخشري(١) متصلاً بطريق أخرى ، وهو حذف مضاف وقدره لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد ، وهو مكان من رحمهم الله ونجاهم يعني في السفينة انتهي . والظاهر أن خبر لا عاصم محذوف لأنه إذا علم كهذا الموضع التزم حذفه بنو تميم ، وكثر حذفه عند أهل الحجاز ، لأنه لما قال : ( سآوي إلى جبل يعصمني من الماء) قال له نوح: ( لا عاصم ) أي: لا عاصم موجود ، ويكون اليوم منصوباً على إضهار فعل يدل عليه عاصم ، أي : لا عاصم يعصم اليوم من أمر الله ، ومن أمر متعلق بذلك الفعل المحذوف ، ولا يجوز أن يكون اليوم منصوبا بقوله : ( لا عاصم ) ولا أن يكون من أمر الله متعلقاً به ، لأن اسم لا إذ ذاك كان يكون مطولًا ، وإذا كان مطولًا لزم تنوينه وإعرابه ، ولا يبني وهو مبني فبطل ذلك ، وأجاز الحوفي وابن عطية أن يكون اليوم خبراً لقوله : ( لا عاصم ) ، قال الحوفي : ويجوز أن يكون اليوم خبراً ، ويتعلق بمعنى الاستقرار ، وتكون من متعلقة بما تعلق به اليوم ، وقال ابن عطية : واليوم ظرف ، وهومتعلق بقوله : ( من أمر الله ) ، أو بالخبر الذي تقديره كائن اليوم انتهى . وردّ ذلك أبو البقاء فقال فأما خبر لا فلا يجوز أن يكون اليوم ، لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجثة ، بل الخبر من أمر الله ، واليوم معمول من أمر الله . وقال الحوفي : ويجوز أن يكون اليوم نعتاً لعاصم ، ومن الخبر انتهي . ويردّ بما ردّ به أبو البقاء من أن ظرف الزمان لا يكون نعتا للجثث كما لا يكون خبراً . وقرىء : ( إلا من رُحم ) بضم الراء مبنياً للمفعول ، وهذا يدل على أن المراد بمن في قراءة الجمهور الذين فتحوا الراء هو المرحوم لا الراحم ( وحال بينهما ) أي : بين نوح وابنه . قيل : كانا يتراجعان الكلام فما استتمت المراجعة حتى جاءت موجة عظيمة وكان راكباً على فرس قد بطر ، وأعجب بنفسه فالتقمته وفرسه ، وحيل بينه وبين نوح فغرق . وقال الفراء ( بينهما ) أي : بين ابن نوح والجبل الذي ظن أنه يعصمه ﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سهاء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين \* قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ﴾ قال الزمخشري نادي الأرض والسهاء بما ينادي به الإنسان المميز على لفظ التخصيص والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقات ، وهو قوله : ( يا أرض ) ( ويا سهاء ) ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل ، من قوله : ( ابلعي ماءك ) ( وأقلعي ) من الدلالة على الاقتدار العظيم وأن السموات والأرض ، وهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاء ، غير ممتنعة عليه كأنها عقلاء مميزون قد عرفوا عظمته وجلاله ، وثوابه وعقابه وقدرته على كل مقدور ، وتبينوا تحتم طاعته عليهم وانقيادهم له وهم يهابونه ، ويفزعون من التوقف دون الامتثال له ، والنزول عن مشيئته على الفور من غير ريب ، فكما يرد عليهم أمره كان المأمور به مفعولاً لا حبس ولا بطء ، وبسط الزمخشري وذيل في هذا الكلام الحسن قال الحسن : يدل على عظمة هذه الأجسام ، والحق تعالى مستول عليها متصرف فيها كيف يشاء ، وأراد فصار ذلك سببا لوقوف القوة العقلية على كمال جلال الله تعالى وعلوّ قدرته وهيبته انتهى . وبناء الفعل في وقيل وما بعدها للمفعول أبلغ في التعظيم والجبروت وأخصر . قال الزمخشري : ومجيء إخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على الجلال والكبرياء ، وأن تلك الأمور العظام لا يكون إلا بفعل فاعل قادر ، وتكوين مكون قاهر ، وأن فاعل هذه الأفعال فاعل واحد لا يشارك في أفعاله فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره يا أرض ابلعي ماءك ويا سهاء أقلعي ، ولا أن يقضي ذلك الأمر الهائل غيره ، ولا أن تستوي السفينة على الجودي وتستقر عليه إلا بتسويته وإقراره ، ولما ذكرنا من المعاني والنكت واستفصح علماء البيان هذه الآية ورقصوا لها رؤوسهم لالتجانس الكلمتين، وهما قوله ابلعي وأقلعي ، وذلك وإن كان الكلام لا يخلو من حسن فهو كغير الملتفت إليه بإزاء تلك المحاسن التي هي اللب وما عداها قشور انتهى . وأكثره خطابة

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢٩٦/٢.

وهذا النداء والخطاب بالأمر هو استعارة مجازية ، وعلى هذا جمهور الحذاق ، وقيل : إن الله تعالى أحدث فيهما إدراكاً وفهماً لمعاني الخطاب . وروي أن أعرابياً سمع هذه الآية فقال : هذا كلام القادرين ، وعارض ابن المقفع القرآن فلما وصل إلى هذه الآية أمسك عن المعارضة وقال: هذا كلام لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله. وقال ابن عباس في قوله: ( وقضي الأمر ) غرق من غرق ونجا من نجا ، وقال مجاهد : قضي الأمر بهلاكهم . وقال ابن قتيبة : قضي الأمر فرغ منه . وقال ابن الأنباري أحكمت هلكة قوم نوح . وقال الزمخشري أنجز ما وعد الله نوحاً من هلاك قومه ( واستوت ) أي : استقرت السفينة على الجودي ، واستقرارها يوم عاشوراء من المحرّم قاله ابن عباس والضحاك . وقيل : يوم الجمعة ، وقيل : في ذي الحجة وأقامت على الجودي شهراً وهبط بهم يوم عاشوراء ، وذكروا أن الجبال تطاولت وتخاشع الجودي ، وحديث بعث نوح عليه السلام الغراب والحمامة ليأتياه بخبر كمال الغرق الله أعلم بما كان من ذلك . وقرأ الأعمش وابن أبي عبلة على الجودي بسكون الياء مخففة . قال ابن عطية : وهما لغتان ، وقال صاحب اللوامح : هو تخفيف ياءي النسب ، وهذا التخفيف بابه الشعر لشذوذه ، والظاهر أن قوله ( وقيل بعداً ) من قول الله تعالى ، كالأفعال السابقة ، وبني الجميع للمفعول للعلم بالفاعل . وقيل من قول نوح والمؤمنين ، قيل : ويحتمل أن يكون من قول الملائكة . قيل : ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن بلوغ الأمر ذلك المبلغ ، وإن لم يكن ثم قول محسوس ، ومعنى بعداً هلاكاً يقال بعد يبعد بعداً وبعداً إذا هلك ، واللام في للقوم من صلة المصدر . وقيل : تتعلق بقوله : وقيل ، والتقدير وقيل لأجل الظالمين إذ لا يمكن أن يخاطب الهالك إلا على سبيل المجاز ومعنى ( ونادى نوح ربه ) أي : أراد أن يناديه ، ولذلك أدخل الفاء إذ لو كان أراد حقيقة النداء والإخبار عن وقوعه منه لم تدخل الفاء في فقال ولسقطت كما لم تدخل في قوله : ﴿ إِذْ نَادَى ربه نداء خفياً قال رب ﴾ [ مريم : آيتان ٣ ، ٤ ] ، والواو في هذه الجملة لا ترتب أيضاً ، وذلك أن هذه القصة كانت أول ما ركب نوح السفينة ، ويظهر من كلام الطبري أن ذلك من بعد غرق الابن ، وفي قوله : ﴿ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ [ هود : آية ٤٥ ] ، ظهور أنه ولده لصلبه ، ومعنى من أهلي أي الذي أمرت أن أحملهم في السفينة لقوله ( احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ) ولم يظن أنه داخل فيمن استثناه الله بقوله : ( إلا من سبق عليه القول ) منهم لظنه أنه مؤمن ، وعموم قوله ( ومن آمن ) يشتمل من آمن من أهله ومن غير أهله وحسن الخطاب بقوله ( وإن وعدك الحق ) أي : الوعد الثابت الذي لا شك في إنجازه والوفاء به ، وقد وعدتني أن تنجي أهلي وأنت أعلم الحكام وأعدالهم . قال الزمخشري : ويجوز أن تكون من الحكمة حاكم بمعنى النسبة ، كما يقال دارع من الدرع وحائض وطالق على مذهب الخليل انتهى . ومعنى ليس من أهلك على قول من قال إنه ابنه لصلبه: أي الناجين أو الذين عمهم الوعد ومن زعم أنه ربيبه فهو ليس من أهله حقيقة ، إذ لا نسبة بينه وبينه بولادة ، فعلى هذا نفي ما قدّر أنه داخل في قوله : ( وأهلك ) ثم علل انتفاء كونه ليس من أهله بأنه عمل غير صالح ، والظاهر أن الضمير في أنه عائد على ابن نوح ، لا على النداء المفهوم من قوله : ( ونادى ) المتضمن سؤال ربه وجعله نفس العمل مبالغة في ذمه كما قال:

#### فَإِنَّما هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارُ

هذا على قراءة جهور السبعة . وقرأ الكسائي : (عمل غير صالح) جعله فعلاً ناصباً غير صالح ، وهي قراءة على وأنس وابن عباس وعائشة ، وروتها عائشة وأم سلمة عن النبي \_ على النبي \_ وهذا يرجح أن الضمير يعود على ابن نوح . قيل : ويرجح كول الضمير في أنه عائد على نداء نوح المتضمن السؤال أن في مصحف ابن مسعود (إنه عمل غير صالح أن تسألني ما ليس لك به علم) وقيل : يعود الضمير في هذه القراءة على ركوب ولد نوح معهم الذي تضمنه سؤال نوح ، المعنى : أن كونه مع الكافرين وتركه الركوب مع المؤمنين عمل غير صالح ، وكون الضمير في إنه عائداً على غير ابن نوح عليه السلام تكلف وتعسف لا يليق بالقرآن . قال الزمخشري : فإن قلت : فهلا قيل إنه عمل فاسد قلت : لما نفاه من

أهله ، نفي عنه صفتهم بكلمة النفي التي يستنفي معها لفظ المنفي ، وأذن بذلك أنه إنما أنجي من أنجي من أهله بصلاحهم ، لا لأنهم أهلك وأقاربك ، وأن هذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوّتك . وقرأ الصاحبان : (تسألنّ ) بتشديد النون مكسورة . وقرأ أبو جعفر وشيبة وزيد بن على كذلك إلا أنهم أثبتوا الياء بعد النون وابن كثير بتشديدها مفتوحة ، وهي قراءة ابن عباس . وقرأ الحسن وابن أبي مليكة تسالني من غير همز من سال يسال ، وهما يتساولان وهي لغة سائرة . وقرأ باقي السبعة بالهمز ، وإسكان اللام وكسر النون وتخفيفها ، وأثبت الياء في الوصل ورش وأبو عمرو وحذفها الباقون . قال الزمخشري : فلا تلتمس ملتمساً أو التهاساً لا تعلم أصواب هو أم غير صواب ، حتى تقف على كنهه ، وذكر المسألة دليل على أن النداء كان قبل أن يغرق حين خاف عليه . فإن قلت : لم سمى نداءه سؤالًا ولا سؤال فيه . قلت : قد تضمن دعاؤه معنى السؤال ، وإن لم يصرح به لأنه إذا ذكر الموعد بنجاة أهله في وقت مشارفة الغرق ، قفقد استنجز وجعل سؤال ما لا يعرف كنهه جهلًا وغباوة ، ووعظه أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين . فإن قلت : قد وعد الله أن ينجي أهله وما كان عنده أن ابنه ليس منهم ديناً ، فلما أشفى على الغرق تشابه عليه الأمر ، لأن العدة قد سبقت له ، وقد عرف الله حكيماً لا يجوز عليه فعل القبيح وخلف الميعاد فطلب إماطة الشبهة ، وطلب إماطة الشبهة واجب ، فلم زجراً وجعل سؤاله جهلًا قلت : إن الله عز وجل قدم له الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القول منهم ، فكان عليه أن يعتقد أن في جملة أهله من هو مستوجب العذاب لكونه غير صالح ، وأن كلهم ليسوا بناجين ، وأن لا تخالجه شبهة حين شارف ولده الغرق في أنه من المستثنين لا من المستثنى منهم فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب بما يجب أن لا يشتبه . وقال ابن عطية : معنى قوله : ( فلا تسألن ما ليس لك به علم ) أي : إذ وعدتك فاعلم يقيناً أنه لا خلف في الوعد ، فإذا رأيت ولدك لم يحمل فكان الواجب عليك أن تقف وتعلم أن ذلك لحق واجب عند الله ، ولكن نوحاً عليه السلام حملته شفقة البنوة وسجية البشر على التعرض لنفحات الرحمة والتذكير ، وعلى هذا القدر وقع عقابه ، ولذلك جاء بتلطف وترج في قوله : ( إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) ويحتمل قوله : ( فلا تسألن ما ليس لك به علم ) أي : لا تطلب مني أمرا لا تعلم المصلحة فيه علم يقين ، ونحا إلى هذا أبو على الفارسي ، وقال : إن به يجوز أن يتعلق بلفظ عام كما قال الشاعر :

## كَأَنَّ جَزَائِي بِالْعَصِا أَنْ أَجْلَدَا(١)

ويجوز أن يكون به بمنزلة فيه فتتعلق الباء بالمستقر ، واختلاف هذين الوجهين إنما هو لفظي ، والمعنى في الآية واحد . وذكر الطبري عن ابن زيد تأويلاً في قوله : (إني أعظك أن تكون من الجاهلين) لا يناسب النبوة تركناه ويوقف عليه في تفسير ابن عطية . وقيل : سأل نوح ربه حين صار عنه ابنه بمعزل . وقيل : قبل أن عرف هلاكه ، وقيل : بعد أن عرف هلاكه سأل الله له المغفرة ، أن أسألك من أن أطلب في المستقبل مالاعلم لي بصحته تأديباً بأدبك واتعاظاً بموعظتك ، وهذه إنابة من نوح عليه السلام وتسليم لأمر الله . قال ابن عطية : والسؤال الذي وقع النهي عنه ، والاستعاذة والاستغفار منه هو سؤال العزم الذي معه محاجة وطلبه ملحة فيها قد حجب وجه الحكمة فيه ، وأما السؤال في الأمور على جهة التعلم والاسترشاد فغير داخل في هذا ، وظاهر قوله ؛ ( فلا تسألن ما ليس لك به علم ) يعم النحوين من السؤال ولذلك نبهت على أن المراد أحدهما دون الآخر ، والخاسرون هم المغبونون (٢) حظوظهم من الخير انتهى . ونسب نوح النقص والذنب إلى نفسه تأدباً مع ربه ، فقال : ( وإلا تغفر لي ) أي : ما فرط من سؤالي وترحمني بفضلك ، وهذا كها قال آدم عليه السلام :

<sup>(</sup>۱) من الرجز لرؤبة ، انظر ملحقات ديوانه ٧٦ والمحتسب ٢/٣١٠ وشرح المفصل لابن يعيش ٩/٥١ والمخصص ٤/٥٠٥ والهمع ١٧/٠، ٣/٢ والأشموني ٣٤٨/٣ والتبيان ١١٧/١ .

<sup>(</sup>٢) المغبونون : الغبن : النسيان . غبنت كذا من حقي عند فلان ، أي نسيته ، وغلطت فيه . . . والغبن : ضعف الرأي . لسان العرب ٣٢١١/٥ .

﴿ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم \* تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ﴾ بني الفعل للمفعول . فقيل: القائل هو الله تعالى . وقيل: الملائكة تبليغاً عن الله تعالى ، والظاهر الأول لقوله: ( منا ) وسنمتعهم أمر عند نزوله بالهبوط من السفينة ومن الجبل مع أصحابه للانتشار في الأرض والباء للحال أي مصحوباً بسلامة وأمن وبركات وهي الخيرات النامية في كل الجهات ، ويجوز أن تكون اللام بمعنى التسليم : أي اهبط مسلماً عليك مكرماً ، وقرىء ( هبُط ) بضم الباء . وحكى عبد العزيز بن يحيى ( وبركة ) على التوحيد عن الكسائي وبشر بالسلامة إيذاناً له بمغفرة ربه له ، ورحمته إياه ، وبإقامته في الأرض آمناً من الآفات الدنيوية إذ كانت الأرض قد خلت مما ينتفع به من النبات والحيوان ، فكان ذلك تبشيراً له بعود الأرض إلى أحسن حالها ، ولذلك قال وبركات عليك أي : دائمة باقية عليك ، والظاهر أن ( من ) لابتداء الغاية أي : ناشئة من الذين معك وهم الأمم المؤمنون إلى آخر الدهر . قال الزمخشري(١) : ويحتمل أن تكون من للبيان فتراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة ، لأنهم كانوا جماعات . وقيل لهم أمم ، لأن الأمم تشعبت منهم انتهى . وهذا فيه بعد تكلف إذ يصير التقدير وعلى أمم هم من معك ، ولو أريد هذا المعنى لا غنى عنه ، وعلى أمم معك أو على من معك فكان يكون أخصر وأقرب إلى الفهم وأبعد عن اللبس ، وارتفع أمم على الابتداء ، قال الزمخشري(٢) : وسنمتعهم صفة ، والخبر محذوف تقديره : وممن معك أمم سنمتعهم وإنما حذف لأن قوله : (ممن معك) يدل عليه ، والمعنى : أن السلام منا ، والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين ينشؤون ممن معك، وأمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار انتهى . ويجوز أن يكون أمم مبتدأ ومحذوف الصفة وهي المسوغة لجواز الابتداء بالنكرة ، والتقدير وأمم منهم : أي ممن معك : أي : ناشئة ممن معك ، وسنمتعهم هو الخبركما قالوا: السمن منوان بدرهم ، أي : منوان منه فحذف منه وهو صفة لمنوان ، ولذلك جاز الابتداء بمنوان وهو نكرة ، ويجوز أن يقدر مبتدأ ولا يقدر صفة الخبر سنمتعهم ومسوغ الابتداء كون المكان مكان تفصيل فكان مثل قول الشاعر:

### إِذَا مَا بَكَى مَنْ خَلْفَهَا انْحَرَفَتْ لَهُ بِشِقٌّ وَشِقٌّ عِنْدَنَا لَمْ يُحَوُّلِ (٣)

وقال القرطبي: ارتفعت وأمم على معنى ويكون أمم انتهى. فإن كان أراد تفسير معنى فحسن وإن أراد الإعراب ليس بجيد، لأن هذا ليس من مواضع إضهار يكون. وقال الأخفش: هذا كها تقول: كلمت زيداً وعمر وجالس انتهى. فاحتمل أن يكون من باب عطف الجمل، واحتمل أن تكون الواو للحال، وتكون حالاً مقدرة لأنه وقت الأمر بالهبوط لم تكن تلك الأمم موجودة. وقال أبو البقاء: وأمم معطوف على الضمير في اهبط تقديره اهبط أنت وأمم، وكان الفصل بينها مغنياً عن التأكيد، وسنمتعهم نعت لأمم انتهى. وهذا التقدير والمعنى لا يصلحان، لأن الذين كانوا مع نوح في السفينة إنما كانوا مؤمنين لقوله (ومن آمن) ولم يكونوا قسمين كفاراً ومؤمنين، فتكون الكفار مأمورين بالهبوط مع نوح إلا إن قدر أن من أولئك المؤمنين من يكفر بعد الهبوط، وأخبر عنهم بالحالة التي يؤولون إليها فيمكن على بعد، والذي ينبغي أن يفهم من الآية أن من معه ينشأ منهم مؤمنون وكافرون، ونبه على الإيمان بأن المتصفين به من الله عليهم سلام وبركة، وعلى الكفر بأن المتصفين به يمتعون في الدنيا ثم يعذبون في الآخرة، وذلك من باب الكناية، كقولهم فلان طويل

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٤٠١/٢.

<sup>. 2 · 1/</sup> Y amái (Y)

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل لامرىء القيس ، انظر ديوانه ص ٣٦ برواية . . . وتحتي شقها . . وانظر شرح القصائد العشر ص ٧٤ روح المعاني ٧٤/١٢ .

النجاد كثير الرماد ، وظاهر قوله : ممن معك يدل على أن المؤمنين والكافرين نشؤوا ممن معه ، والذين كانوا معه في السفينة إن كانوا أولاده الثلاثة فقط ، أو معهم نساؤهم انتظم قول المفسرين أن نوحاً عليه السلام هو أبو الخلق كلهم ، وسمي آدم الأصغر لذلك وإن كانوا أولاده وغيرهم على الاختلاف في العدد فإن كان غير أولاده مات ، ولم ينسل صح أنه أبو البشر بعد آدم ، ولم يصح أنه نشأ ممن معه مؤمن وكافر إلا إن أريد بالذين معه أولاده فيكون من إطلاق العام ويراد به الخاص ، وإن كانوا نسلوا كما عليه أكثر المفسرين فلا ينتظم أنه أبو البشر بعد آدم بل الخلق بعد الطوفان منه وممن كان معه في السفينة ، والأمم الممتعة ليسوا معينين بل هم عبارة عن الكفار . وقيل : هم قوم هـود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام ، تلك إشارة إلى قصة نوح ، وتقدمت أعاريب في مثل هذا التركيب في قوله : ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ﴾ [ آل عمران : آية ٤٤ ] ، وتلك إشارة للبعيد ، لأن بين هذه القصة والرسول مدداً لا اتحصى . وقيل : الإشارة بتلك إلى آيات القرآن ، ومن أنباء الغيب وهو الذي تقادم عهده ولم يبق علمه إلا عند الله ، ونوحيها إليك ليكون لك هداية وأسوة فيها لقيه غيرك من الأنبياء ، ولم يكن علمها عندك ولا عند قومك ، وأعلمناهم بها ليكون مثالًا لهم وتحذيراً أن يصيبهم إذا كذبوك ما أصاب أولئك ، وللحظ هذا المعنى ظهرت فصاحة قوله : ( فاصبر ) على أذاهم ، مجتهداً في التبليغ عن الله ، فالعاقبة لك كما كانت لنوح في هذه القصة ، ومعنى ( ما كنت تعلمها ) أي : مفصلة كما سردناها عليك ، وعلم الطوفان كان معلوماً عند العالم على سبيل الإجمال والمجوس الآن ينكرونه ، والجملة من قوله : ( ما كنت ) في موضع الحال من مفعول نوحيها ، أو من مجرور إليك ، وقدرها الزمخشري تقدير معنى فقال : أي مجهولة عندك وعند قومك ، ويحتمل أن يكون خبراً بعد خبر ، والإشارة بقوله من قبل هذا إلى الوقت أو إلى الإيحاء ، أو إلى العلم الذي اكتسبه بالوحي احتمالات ، وفي مصحف ابن مسعود ( من قبل هذا القرآن ) ، وقال الزمخشري : ( ولا قومك ) معناه : أن قومك الذين أنت منهم على كثرتهم ووفور عددهم إذا لم يكن ذلك شأنهم ، ولا سمعوه ولا عرفوه ، فكيف برجل منهم كما تقول لم يعرف هذا عبد الله ، ولا أهل بلده ﴿ وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلَّه غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السهاء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ﴾ ( وإلى عاد أخاهم ) معطوف على قوله : ( أرسلنا نوحاً إلى قومه ) ، عطف الواو المجرور على المجرور والمنصوب على المنصوب كما يعطف المرفوع والمنصوب على المرفوع والمنصوب ، نحو ضرب زيد عمراً وبكر خالداً ، وليس من باب الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف ، نحو ضربت زيداً ، وفي البيت عمرا فيجيء منه الخلاف الذي بين النحويين هل يجوز في الكلام ، أو يختص بالشعر وتقدير الكلام في هود ، وعاد ، وإخوته منهم في الأعراف ، وقراءة الكسائي غيره بالخفض . وقيل ثم فعل محذوف أي : وأرسلنا إلى عاد أخاهم ، فيكون إذ ذاك من عطف الجمل ، والأول من عطف المفردات ، وهذا أقرب لطول الفصل بالجمل الكثيرة بين المتعاطفين ، وهودا بدل أو عطف بيان ، وقرأ محيصن : ( يا قوم ) بضم الميم كقراءة حفص ( قل رب احكم بالحق ) بالضم وهي لغة في المنادي المضاف، حكاها سيبويه وغيره، وافتراؤهم قال الحسن في جعلهم الألوهية لغير الله تعالى. وقال الزنحشري : باتخاذكم الأوثان له شركاء ، والضمير في عليه عائد على الدعاء إلى الله ونبه بقوله : ( الذي فطرني ) على الرد عليهم في عبادتهم الأصنام واعتقادهم أنها تفعل وكونه تعالى هو الفاطر للموجودات يستحق إفراده بالعبادة ( وأفلا تعقلون ) توقيف على استحالة الألوهية لغير الفاطر ، ويحتمل أن يكون ( أفلا تعقلون ) راجعاً إلى أنه إذا لم أطلب عرضاً منكم وإنما أريد نفعكم فيجب انقيادكم لما فيه نجاتكم ، كأنه قيل أفلا تعقلون نصيحة من لا يطلب عليها أجراً إلا من الله تعالى وهو ثواب الآخرة ولا شيء أنفي للتهمة من ذلك ، وتقدّم الكلام في ﴿ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ﴾ [ هود : آية ٣ ] ، أول هذه السورة قصد هود استهالتهم إلى الإيمان ، وترغيبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة ، لأنهم كانوا أصحاب زروع وبساتين

وعمارات حراصاً عليها أشد الحرص فكانوا أحوج شيء إلى الماء ، وكانوا مدلين بما أوتوا من هذه القوة والبطش والبأس مهيئين في كل ناحية ، وقيل : أراد القوة في المال . وقيل : في النكاح . قيل : وحبس عنهم المطر ثلاث سنين وعقمت أرحام نسائهم . وقد انتزع الحسن بن علي رضي الله عنه من هـذا ومن قولـه : ﴿ ويمددكم بـأموال وبنـين ﴾ [ نوح : آية ١٣ ] ، أن كثرة الاستغفار قد يجعله الله سبباً لكثرة الولد . وأجاب من سأله وأخبره أنه ذو مال ، ولا يولد له بالاستغفار فأكثر من ذلك فولد له عشر بنين . وروى أبو صالح عن ابن عباس في قوله : ﴿ ويزدكم قـوة إلى قوتكم ﴾ [ هـود : آية ٥٣ ] ، أنه الولد ، وولد الولد . وقال مجاهد وابن زيد في الجسم والبأس . وقال الضحاك : خصبا إلى خصبكم . وقيل نعمة إلى نعمته الأولى عليكم . وقيل : قوة في إيمانكم إلى قوة في أبدانكم . ﴿ قالُوا يَا هُودُ مَا جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وآشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوماً غيركم ولا تضرونه شيئاً إن ربي على كل شيء حفيظ ﴾ ببينة أو بحجة واضحة تدل على صدقك وقد كذبوا في ذلك وبهتوه كها كذبت قريش في قولهم : ﴿ لُولا أُنزُلُ عليه آية من ربه ﴾ [ يونس : آية ٢٠ ] ، وقد جاءهم بآيات كثيرة أو لعمائهم عن الحق وعدم نظرهم في الأيات اعتقدوا ما هو آية ليس بآية ، فقالوا ما جئتنا ببينة تلجئنا إلى الإيمان وإلا فهود وغيره من الأنبياء لهم معجزات وإن لم يعين لنا بعضها ، الا ترى إلى قول رسول الله \_ ﷺ \_ ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وعن في عن قولك حال من الضمير في ( تاركي ألهتنا ) كأنه قيل صادرين عن قولك قاله الزمخشري . وقيل عن للتعليل كقوله تعالى : ﴿ إلا عن موعدة وعدها إياه ﴾ [ التوبة : آية ١١٤ ] ، فتتعلق بتاركي ، كأنه قيل لقولك وقد أشار إلى التعليل والسبب فيها ابن عطية ، فقال أي : لا يكون قولك سبباً لتركنا إذ هو مجرد عن آية ، والجملة بعدها تأكيد وتقنيط له من دخولهم في دينه ، ثم نسبوا ما صدر منه من دعائهم إلى الله وإفراده بالألوهية إلى الخبل والجنون، وأن ذلك مما اعتراه بـه بعض آلهتهم لكونـه سبها وحـرض على تركها ، ودعا إلى ترك عبادتها فجعلته يتكلم مكافأة بما يتكلم به المجانين ، كما قالت قريش : ﴿ معلم مجنون ﴾ [ الدخان : آية ١٤ ] ، ﴿ أم يقولون به جنة ﴾ [ المؤمنون : آيــة ٧٠ ] ، واعتراك جملة محكيــة بنقول فهي في مــوضع المفعول ، ودلت على بله شديد وجهل مفرط حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر وتنتقم وقول هود لهم في جواب ذلك إني أشهد الله إلى آخره حيث تبرأ من آلهتهم وحرضهم(١) كلهم مع انفراده وحده على كيده بما يشاؤون وعدم تأخره من أعظم الأيات على صدقه ، وثقته بموعود ربه من النصر له ، والتأييد والعصمة من أن ينالوه بمكروه ، هذا وهم حريصون على قتله يرمونه عن قوس واحدة ، ومثله قول نوح لقومه : ﴿ ثم اقضوا إلىّ ولا تنظرون ﴾ [ يونس : آية ٧١ ] ، وأكد براءته من **الهتهم وشركهم ووقفها بما جرت عليه عادة الناس من توثيقهم الأمر بشهادة الله وشهادة العباد . قال الزمخشري : فإن** قلت : هلا قيل إني أشهد الله وأشهدكم . قلت : لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد ، وأما إشهادهم فها هو إلا تهاون بدينهم ، ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسب فعدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما بينها ، وجيء به على لفظ الأمر بالشهادة انتهى . وإني بريء تنازع فيه أشهد واشهدوا ، وقد يتنازع المختلفان في التعدي الاسم الذي يكون صالحاً لأن يعملا فيه تقول أعطيت زيداً ووهبت لعمرو ديناراً كما يتنازع اللازم والمتعدي نحو: قام وضربت زيدا ، وما في ما مـاتشركون موصولة إما مصدرية ، وإما بمعنى الذي أي : بريء من إشراككم آلهة من دونه ، أو

<sup>(</sup>١) حرضهم : التحريض : التحضيض ، قال الجوهري : التحريض على القتال : الحث والإحماء عليه . لسان العرب ٨٣٦/٢ .

من الذين تشركون وجميعاً حال من ضمير كيدوني الفاعل والخطاب إنما هو لقومه . وقال الزمخشري(١) : أنتم وآلهتكم انتهى . قيل : ومجاهرة هود ـ عليه السلام ـ لهم بالبراءة من أديانهم وحضه إياهم على كيده هم وأصنامهم معجزة لهود ، أو حرض جماعتهم عليه مع انفراده وقوتهم وكثرتهم فلم يقدروا على نيله بسوء ، ثم ذكر توكله على الله معلماً أنه ربه وربهم ومنبها على أنه من حيث هو ربكم يجب عليكم أن لا تعبدوا إلا إياه ومفوضاً أمره إليه تعالى ثقة بحفظه ، وإنجاز موعوده ، ثم وصف قدرة الله تعالى وعظيم ملكه من كون كل دابة في قبضته ، وملكه وتحت قهره وسلطانه ، فأنتم من جملة أولئك المقهورين ، وقوله ( آخذ بناصيتها ) تمثيل إذ كان القادر المالك يقود المقدور عليه بناصيته ، كما يقاد الأسير والفرس بناصيته حتى صار الأخذ بالناصية عرفاً في القدرة على الحيوان ، وكانت العرب تجز ناصية الأسير الممنون عليه علامة أنه قد قدر عليه وقبض على ناصيته . قال ابن جريج وخص الناصية لأن العرب إذا وصفت إنساناً بالذلة والخضوع قالت ما ناصية فلان إلا بيد فلان أي : إنه مطيع له يصرفه كيف يشاء ، ثم أخبر أن أفعاله تعالى في غاية الإحكام ، وعلى طريق الحق والعدل في ملكه لا يفوته ظالم ، ولا يضيع عنده من توكل عليه قوله الصدق ووعده الحق . وقرأ الجمهور فإن تولوا أي : تتولوا مضارع تولى , وقرأ الأعرج وعيسى الثقفي ( تُولُوا ) بضم التاء واللام مضارع ولي . وقيل : تولوا ماض ويحتاج في الجواب إلى إضمار قول أي : فقل لهم قد أبلغتكم ولا حاجة تدعو إلى جعله ماضياً وإضمار القول . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون تولوا فعلا ماضياً ، ويكون في الكلام رجوع من غيبة إلى خطاب أي : فقد أبلغتكم انتهى . فلا يحتاج إلى إضهار ، والظاهر أن الضمير في تولوا عائد على قوم هود ، وخطاب لهم من تمام الجمل المقولة قبل . وقال « التبريزي » : هو عائد على كفار قريش وهو من تلوين الخطاب انتقل من خطاب قوم هود إلى الإخبار عمن بحضرة الرسول ـ ﷺ ـ وكأنه قيل: أخبرهم عن قصة قوم هود ودعاهم إلى الإيمان بالله لئلا يصيبهم كما أصاب قوم هود ، فإن تولوا فقل لهم : قد أبلغتكم ، وجواب الشرط هو قوله فقد أبلغتكم ، وصح أن يكون جواباً لأن في إبلاغه إليهم رسالته تضمن ما حيل بهم من العذاب المستأصل ، فكأنه قيل : فإن تتولوا استؤصلتم بالعذاب ، ويدل على ذلك الجملة الخبرية وهي قوله : ( ويستخلف ربي قوماً غيركم ) ، وقال الزمخشري(٢): فإن قلت: الإبلاغ كان قبل التولي ، فكيف وقع جزاء للشرط. قلت: معناه فإن تولوا لم أعاقب على تفريط في الإبلاغ فإن ما أرسلت به إليكم قد بلغكم فأبيتم إلا تكذيب الرسالة وعداوة الرسول. وقال ابن عطية : المعنى أنه ما عليّ كبير همّ منكم إن توليتم فقد برئت ساحتي بالتبليغ ، وأنتم أصحاب الذنب في الإعراض عن الإيمان . وقرأ الجمهور ( ويستخلفُ ) بضم الفاء على معنى الخبر المستأنف ، أي : يهلككم ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم . وقرأ حفص في رواية هبيرة بجزمها عطفاً على موضع الجزاء . وقرأ عبد الله كذلك ويجزم ولا تضروه . وقرأ الجمهور ولا تضرونه أي : شيئًا من الضرر بتوليتكم ، لأنه تعالى لا تجوز عليه المضار والمنافع . قال ابن عطية : يحتمل من المعنى وجهين أحدهما ولا تضرونه بذهابكم وهلاككم شيئاً أي : لا ينقص ملكه ، ولا يختل أمره ، وعلى هذا المعنى قرأ عبد الله بن مسعود ولا تنقصونه شيئاً ، والمعنى الأخر ولا تضرونه أي : ولا تقدرون إذا أهلككم على إضراره بشيء ولا على انتصار منه ولا تقابلون فعله بشيء يضره انتهى . وهذا فعل منفي ومدلوله نكرة ، فينتفي جميع وجوه الضرر ، ولا يتعين واحد منها ، ومعنى حفيظ رقيب محيط بالأشياء علماً لا يخفي عليه أعمالكم ولا يغفل عن مأاخذتكم ، وهو يحفظني مما تكيدونني به ﴿ ولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ \* وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاداً كفروا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود ﴾ الأمر واحد الأمور ، فيكون كناية عن العذاب أو عن القضاء بهلاكهم أو مصدر أمر ، أي : أمرنا للريح أو

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢/٤٠٤.

لخزنتها ( والذين آمنوا معه ) قيل : كانوا أربعة آلاف ، وقيل : ثلاث آلاف ، والظاهر تعلق برحمة منا بقوله : ( نجينا ) أي : نجيناهم بمجرد رحمة من الله لحقتهم لا بأعمالهم الصالحة ، أو كني بالرحمة عِن أعمالهم الصالحة إذ توفيقهم لها إنما هو بسبب رحمته تعالى إياهم ، ويحتمل أن يكون متعلقاً بآمنوا ، أي : إن إيمانهم بالله وبتصديق رسوله إنما هو برحمة الله تعالى إياهم إذ وفقهم لذلك ، وتكررت التنجية على سبيل التوكيد ولقلق من لو لاصقت منا ، فأعيدت التنجية وهي الأولى ، أو تكون هذه التنجية هي من عذاب الأخرة ، ولا عذاب أغلظ منه ، فأعيدت لأجل اختلاف متعلقها . وقال الزمخشري : فإن قلت : فما معنى تكرير التنجية ؟ قلت ؛ ذكر أولاً أنه حين أهلك عدوهم نجاهم ، ثم قال : ( ونجيناهم من عذاب غليظ ) على معنى ، وكانت التنجية من عذاب غليظ قال : وذلك أن الله عز وعلا بعث عليهم السموم فكانت تدخل في أنوفهم وتخرج من أدبارهم ، وتقطعهم عضواً عضواً انتهى . وهذا قاله الزجاج . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يريـــد وكانت النجاة المتقدمة من عذاب غليظ يريد الريح ، فيكون المقصود على هذا تعديد النعمة ، والمشهور في عذابهم بالريح أنها كانت تحملهم وتهدم مساكنهم وتنسفها ، وتحمل الظعينة كها هي ونحو هذا ( وتلك عاد ) إشارة إلى قبورهم وآثارهم ، كأنه قال سيحوا في الأرض فانظروا إليها ، واعتبروا ، ثم استأنف الأخبار عنهم ، فقال : ( جحدوا بآيات ربهم ) أي : أنكروها وأضاف الأيات إلى ربهم تنبيهاً على أنه مالكهم ومربيهم ، فأنكروا آياته والواجب إقرارهم بها وأصل جحد أن يتعدى بنفسه ، لكنه أجري مجرى كفر فعدي بالباء ، كما عدي كفر بنفسه في قوله : ( ألا إن عاداً كفروا ربهم ) إجراء له مجرى جحد ، وقيل : كفر كشكر يتعدى تارة بنفسه ، وتارة بحرف جر وعصوا رسله . قيل : عصوا هوداً والرسل الذين كانوا من قبله . وقيل : ينزل تكذيب الرسول الواحد منزلة تكذيب الرسل ، لأنهم كلهم مجمعون على الإيمان بالله ، والإقرار بربوبيته كقوله : ﴿ لا نفرق بين أحد من رسله ﴾ [ البقرة : آية ٢٨٥ ] ، ( وأتبعوا ) أي : اتبع سقاطهم أمر رؤسائهم وكبرائهم ، والمعنى : أنهم أطاعوهم فيها أمروهم به . قال الكلبي : الجبار هو الذي يقتل على الغضب ، ويعاقب على المعصية . وقال الزجاج : هو الذي يجبر الناس على ما يريد ، وذكر ابن الأنباري أنه العظيم في نفسه المتكبر على العباد ، والظاهر أن قوله : ( واتبعوا ) عام في جميع عاد ، وقال الزمخشري : لما كانوا تابعين له دون الرسل جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين تكبهم(١) على وجوههم في عذاب الله انتهى . فظاهر كلامه يدل على أن اللعنة مختصة بالتابعين للرؤساء ، ونبه على علة اتباع اللعنة لهم في الدارين بأنهم كفروا ربهم ، فالكفر هو الموجب للعنة ، ثم كرر التنبيه بقوله ألا في الدعاء عليهم تهويلًا لأمرهم ، وتفظيعاً له ، وبعثاً على الاعتبار بهم ، والحذر من مثل حالهم ، وفائدة قوله : ( قوم هود ) مزيد التأكيد للمبالغة في التنصيص ، أو تعيين عاد هذه من عاد إرم ، لأن عاداً اثنان ، ولذلك قال تعالى ( وأنه أهلك عاداً الأولى ) فتحقق أن الدعاء على عاد هذه ، ولم تلتبس بغيرها .

 <sup>(</sup>١) كبَّ الشيء يكبه ، وكبكبه : قَلَبَه . وكب الرجل إناءه يكبه كباً .
 لسان العرب ٣٨٠٣/٥ .

غَيْرَ تَخْسِيرٍ الآلَا وَيَنقَوْمِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ لَنِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكُ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّتَ اوَمِنَ خِزْي يَوْمِيِذْإِنَّ رَبَّكَ هُوَٱلْقُوِيُّ ٱلْعَزِيزُ لِإِنَّ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمَ جَنْمِينَ ﴿ اللَّهِ كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِهِمَّ أَلا إِنَّ تُمُودُاْ كَ فَرُواْرَتُهُمَّ أَلَا بُعْدَالِّتُمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَاقَالَ سَلَكُمُ فَمَا لِبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿ فَأَلَّا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطِ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الل وَٱمۡرَأَتُهُوقَآ بِمُدُّ فَضَحِكَتَ فَبَشَّرُنَكُهَا بِإِسۡحَلَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسۡحَقَ يَعۡقُوبَ اللَّهِ عَالَتَ يَكُويُلَتَىٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَىءٌ عَجِيبٌ آلَى قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكُنْهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ اللَّهِ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشَّرَىٰ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَ دُودِ إِنَّ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ الْإِنَّ وَجَاءَهُ وَقُومُهُ مُهُ مُ مُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَكَوْمِ هَا وُلاَّءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَلا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُرْ رَجُلُ رَسِيدُ اللَّا قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعُكُمُ مَانُرِيدُ ﴿ فَإِنَّا قَالَ لَوْأَنَّ لِي بَكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى ذُكْنِ شَدِيدِ إِنْ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبِ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودِ ﴿ اللَّهُ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدِ اللَّهُ

الصيحة فعلة للمرة الواحدة من الصياح، يقال: صاح يصيح إذا صوت بقوة، حنـذت(١) الشاة أحنـذهاحنـذاً شويتها،

 <sup>(</sup>١) حنذ الجدي وغيره . . يحنذه حنذاً : شواه فقط ، وقيل سمطه .
 لسان العرب ١٠٢١/٢ .

وجعلت فوقها حجارة لتنضجها فهي حنيذ ، وحنذت الفرس أحضرته شوطاً أو شوطين ، ثم ظاهرت عليه الجلال في الشمس ليعرق . أوجس الرجل قال الأخفش خامر<sup>(۱)</sup> قلبه . وقال الفراء : استشعر . وقيل : أحس ، والوجيس ما يعتري النفس عند أوائل الفزع ، ووجس في نفسه كذا خطر بها يجس وجساً ووجوساً وتوجس تسمع وتحسس قال :

وَصَادِقتَا سَمْعِ التَّوَجُسِ للسُّرَى لِهَجْسٍ خَفِيًّ أَوْلِصَوْتٍ مُنَدَّه (٢)

الضحك معروف ، وكان ينبغي أن يذكر في سورة التوبة في قوله ( فليضحكوا قليلًا ) التوبة ويقال ضحك بفتح الحاء ، والضحكة الكثير الضحك ، والضحكة المضحوك منه ، ويقال : ضحكت الأرنب ، أي : حاضت وأنكر أبو عبيدة والفراء وأبو عبيد ضحك بمعنى حاض ، وعرف ذلك غيرهم ، وقال الشاعر أنشده اللغويون :

وَعَهْدِي بِسَلْمَى ضَاحِكاً فِي لُبَانَةٍ وَلَمْ يَعْدُ حَقّاً ثَدْيُهَا أَنْ يَحْلَمَا (٤)

أي : حائضاً في لبانة ، واللبانة والعلاقة والشوذر واحد ومنه ضحكت الكافورة إذا انشقت ، وضحكت الشجرة سال منها صمغها وهو شبه الدم ، وضحك الحوض امتلأ وفاض . الشيخ : معروف ، والفعل شاخ يشيخ ، وقد يقال للأنثى شيخة قال :

## وَتَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةً (٥)

ويجمع على أشياخ وشيوخ وشيخان ، ومن أسماء الجموع مشيخة مشيوخاء ، المجيد قال ابن الأعرابي : الرفيع يقال عجد يجداً ومجادة ، ومجد لغتان ، أي : كرم وشرف وأصله من قولهم مجدت الإبل تمجد مجداً شبعت . وقال : أمجدت الدابة أكثرت علفها . وقال أبوحية النميري(١) :

تَويدُ عَلَى صَوَاحِبِهَا وَلَيْسَتْ بِمَاجِدَةِ الطَّعَامِ وَلَا الشَّرَابِ(٧)

(۱) خامر الشيء : قاربه وخالطه .لسان العرب ۲/۱۲۵۹ .

(٢) البيت من الطويل ، لطرفة بن العبد ، وروايته ( . . . لهجس خفي . . . ) انظر ديوانه ٢٦ والتهذيب ٧٢/١٤ .

(٥) صدر البيت من الطويل ، لعبد يغوث بن وقاص الحارثي ، وعجزه :

....... كأن لم تر قبلي أسيراً يسمانيا

انظر المحتسب ١/ ٦٩ وجمل الزجاجي ( ٢٥٧ ) وأمالي القالي ٣٢/٣ ، وشرح أشعار الهذليين ١/ ٦٩ وشرح المفضليات لابن يعيش ٩٧/٥ ، ٩٧/٩ ، ١١١/ ، ١٠٤/١ ، ١٠٧ وشرح المفضليات ٦١١/٢ واللسان ٣٥٤٦/٥ .

 <sup>(</sup>٣) البيت من المتقارب ، لم أهتد لقائله ، انظر المحتسب ٢/٤٢١ ، اللسان ٢٥٥٨/٤ ، (ضحك) والقرطبي ٦٦/٩ وروح المعاني
 (٩٨/١٢) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، لم أقف على قائله ، انظر روح المعاني ١٢/٩٨ .

 <sup>(</sup>٦) الهيثم بن الربيع بن زرارة ، من بني نمير بن عامر أبو حبة ، شاعر مجيد فصيح راجز ، من أهل البصرة توفي نحو سنة ٧١٣ هـ رغبة الأمل
 ١٣١ ـ ١٣١ ، الأعلام ١٠٤/٨ .

<sup>(</sup>٧) البيت من الوافر ، انظر روح المعاني ١٠٢/١٢ واللسان ٦/١٣٨٦ ( مجد ) .

أي : ليست بكثيرة الطعام ولا الشراب . وقال الليث أمجد فلان عطاءه ومجده إذًا كثره ، ومن أمثالهم في كل شجر نار ، واستمجد المرخ والعفار ، أي : استكثر من النار . وقال ابن عطية : مجد الشيء إذا حسنت أوصافه ، الروع : الفزع قال الشاعر :

إِذَا أَخَـذَتْهَا هِـزَّةُ الـرَّوْعِ أَمْسَكَتْ بَمَنْكِبِ مِقْدَامٍ عَلَى الْهَـوْلِ أَرْوَعَـا(١) والفعل راع يروع قال:

مَا رَاعَنِي إِلاَّ حُمُولَةً أَهْلِهَا وَسُطَ الدِّيَارِ تَسِفُّ حَبَّ الْخَمْخَمِ (٢) وقال النابغة:

فَارْتَاعَ مِنْ صَوْتِ كِلاَبٍ فَبَاتَ لَهُ طَوْعِ الشَّوَامِتِ مِنْ خَوْفٍ وَمِنْ حَردِ (٣)

والروع بضبم الراء النفس ، لأنها موضع الروع ، الذرع مصدر ذرع البعير بيديه في سيره إذا سار على قدر خطوة مأخوذ من الذراع ، ثم وضع موضع الطاقة فقيل : ضاق به ذرعاً ، وقد يجعلون الذراع موضع الذرع قال :

إِلَيْكَ إِلَيْكَ ضَاقَ بِهَا ذَرْعَا(١)

وقيل : كني بذلك عن ضيق الصدر . العصيب والعصبصب والعصوصب (٥) : الشديد اللازم الشر الملتف بعضه ببعض قال :

## وَكُنْتُ لِزَازِ خَصْمِكَ لَمْ أَعَدُّ وَقَدْ سَلَكُوكَ فِي يَوْم عَصِيبٍ (٦)

قال أبو عبيدة: سمي عصيباً لأنه يعصب الناس بالشر، والعصبة والعصابة الجهاعة المجتمعة كلمتهم، أو المجتمعون في النسب، وتعصبت لفلان وفلان معصوب، أي : مجتمع الخلق . الإهراع، قال شمر : مشي بين الهرولة والجمز . وقال الهروي : هرع الرجل وأهرع استحث . الضيف : مصدر ، وإذا أخبر به أو وصف لم يطابق في تثنية ولا جمع هذا المشهور . وسمع فيه ضيوف وأضياف وضيفان ، الركن : معروف وهو الناحية من البيت أو الجبل ، ويقال : (ركن) بضم الكاف ، ويجمع على أركان وأركن وركنت إلى فلان انضويت إليه ، سرى وأسرى بمعنى واحد ، قاله أبو عبيدة والأزهري ، وعن الليث أسرى سار أول الليل ، وسرى سار آخره ، ولا يقال في النهار إلا سار ، السجيل والسجين الشديد من الخجر قاله أبو عبيدة ، وقال الفراء : طين طبخ حتى صار بمنزلة الأجر . وقيل هو فارسي ، وسنك

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، لم أهتد لقائله ، انظر روح المعاني ١٠٢/١٢ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل لعنترة ، انظر ديوانه (١٠٧) شرح القصائد العشر للتبريزي ٣٢٧ ، واللسان ٢/١٢٧٠ ثم روح المعاني ١٠٢/١٢ .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، انظر ديوانه ص ١٩ .

التهذيب ١٣٧/١٣ (تاذ) ، ١٧٣/١٤ (دال) واللسان (١/٩٥٩) تيز .

<sup>(</sup>٥) اعْصَوْصَبَ الشُّرُّ: اشتد كأنه من الأمر العصيب ، وهو الشديد .

لسان العرب ٢٩٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) البيت من الوافر لعدي بن زيد ، انظر مجاز القرآن ٢٩٤/١ ، ٢٧٧٥ ، واللسان ٢٠٧٣/٣ ( سلك ) وتفسير الطبري ٢١/٧٦ .

الحجر وكل الطين يعرب فقيل سجين . المنضود المجعول بعضه فوق بعض ، ﴿وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلَّه غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب ﴾ قرأ ابن وثاب والأعمش وإلى ثمود بالصرف على إرادة الحي . والجمهور على منع الصرف ذهاباً إلى القبيلة ( أنشأكم ) اخترعكم وأوجدكم ، وذلك باختراع آدم أصلهم ، فكان إنشاء الأصل إنشاء للفرع ، وقيل : من الأرض باعتبار الأصل المتولد منه النبات المتولد منه الغذاء المتولد منه المني ودم الطمث المتولد منهما الإنسان . وقيل من بمعنى في واستعمركم جعلكم عماراً . وقيل : استعمركم من العمر ، أي : استبقاكم فيها قاله الضحاك ، أي : أطال أعماركم ، وقيل من العمرى قاله مجاهد ، فيكون استعمر في معنى أعمر كاستهلكه في معنى أهلكه ، والمعنى : أعمركم فيها دياركم ، ثم هو وارثها منكم ، أو بمعنى جعلكم معمرين دياركم فيها ، لأن من ورث داره من بعده فإنه أعمره إياها ، لأنه يسكنها عمره ، ثم يتركها لغيره ، وقال زيد بن أسلم : استعمركم أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء مساكن ، وغرس أشجار . وقيل : ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيرها ( إن ربي قريب ) أي : داني الرحمة مجيب لمن دعاه . ( قد كنت فينا مرجواً ) ، قال كعب : كانوا يرجونه للمملكة بعد ملكهم ، لأنه كان ذا حسب وثروة . وعن ابن عباس فاضلًا خيراً نقدمك على جميعنا . وقال مقاتل : كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم إذ كان يبغض أصنامهم ، ويعدل عن دينهم فلما أظهر إنذارهم انقطع رجاؤهم منه ، وذكر الماوردي يرجون خيره فلما أنذرهم انقطع رجاؤه خيره ، وبسط الزمخشري(١) هذا القول فقال : فينا فيها بيننا مرجواً كانت تلوح فيك مخايل الخير وأمارات الرشد ، فكنا نرجوك لننتفع بك وتكون مشاوراً في الأمور ، مسترشداً في التدابير ، فلما نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك ، وعلمنا أن لا خير فيك انتهى . وقيل : لما كان قوي الخاطر وكان من قبيلتهم قوي رجاؤهم في أن ينصر دينهم ، ويقوي مذهبهم . وقال ابن عطية : والظاهر الذي حكاه الجمهور أن قوله : ( مرجواً ) مشوراً نؤمل فيك أن تكون سيداً سادًا مسدّ الأكابر ، ثم قرروه على التوبيخ في زعمهم بقولهم : ( أتنهانا ) ، وحكى النقاش عن بعضهم أنه قال معناه حقيراً ، فإما أن يكون لفظ مرجو بمعنى حقير ، فليس ذلك في كلام العرب ، وإنما يتجه ذلك على جهة التفسير للمعني ، وذلك أن القصد بقولهم مرجواً بقول لقد كنت فينا سهلًا مرامك قريباً رد أمرك ممن لا يظن أن يستعجل من أمره مثل هذا ، فمعنى ( مرجواً ) أي : مؤخراً اطراحه وغلبته ونحو هذا ، فيكون ذلك على جهة الاحتقار ، ولذلك فسر بحقير ، ثم يجيء قولهم أتنهانا على جهة التوعد والاستبشاع لهذه المقالة منه، انتهى. وما يعبد آباؤنا حكاية حال ماضية ، وإنا وإننا لغتان لقريش ، قال الفراء : من قال إننا أخرج الحرف على أصله ، لأن كناية المتكلمين نا، فاجتمعت ثلاث نونات ، ومن قال إنا استثقل اجتهاعها فأسقط الثالثة وأبقى الأولتين انتهى . والذي أختاره أن نا ضمير المتكلمين ، لا تكون المحذوفة ، لأن في حذفها حذف بعض اسم وبقي منه حرف ساكن ، وإنما المحذوفة النون الثانية من إن فحذفت لاجتماع الأمثال وبقي من الحرف الهمزة والنون الساكنة وهذا أولى من حذف ما بقي منه حرف ، وأيضاً فقد عهد حذف هذه النون مع غير ضمير المتكلمين ، ولم يعهد حذف نون نا ، فكان حذفها من إن أولى ، ومريب اسم فاعل من متعد ، أرابه أوقعه في الريبة وهي قلق النفس وانتفاء الطمأنينة ، أو من لازم أراب الرجل إذا كان ذا ريبة ، وأسند ذلك إلى الشك إسناداً مجازياً ، ووجود مثل هذا الشك كوجود التصميم على الكفر ﴿ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فها تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ﴾ تقدم الكلام في أرأيتم في قصة نوح ، والمفعول الثاني هنا لأرأيتم محذوف يدل عليه قوله ( فمن ينصرني من الله إن عصيته )

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢/٧٠٤.

والتقدير أعصيه في ترك ما أنا عليه من البينة . وقال ابن عطية : أرأيتم هو من رؤية القلب ، والشرط الذي بعده وجوابه يسد مسد مفعولي علمت وأخواتها ، وإدخال أداة الشرط التي هي إن على جملة محققة ، وهي كان على بينة من ربه ، لكنه خاطب الجاحدين للبينة ، فكأنه قال قدروا أني على بينة من ربي وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره ، فمن يمنعني من عذابه ، قال ابن عطية : وفي الكلام محذوف تقديره أيضرني شككم ، أو أيمكنني طاعتكم ونحو هذا مما يليق بمعنى الآية انتهى . وهذا التقدير الذي قدره استشعار منه بالمفعول الثاني الذي يقتضيه أرأيتم ، وأن الشرط وجوابه لا يقعان ولا يسدان مسدّمفعولي أرأيتم، والذي قدرناه نحن هوالظاهر لدلالة قوله (فمن ينصر ني من الله إن عصيته فها تـزيـدونني غـير تخسير) ، قال الزمخشري : غير أن أخسركم ، أي : أنسبكم إلى الخسران وأقول إنكم خاسرون انتهى . يفعل هذا للنسبة كفسقته وفجرته ، أي : نسبته إلى الفسق والفجور ، قال ابن عباس : معناه ما تزيدونني بعبادتكم إلا بصارة في خسرانكم ؛ انتهى . فهو على حذف مضاف ، أي : غير بصارة تخسيركم ، وقال مجاهد : ما تزدادون أنتم باحتجاجكم بعبادة آبائكم إلا خساراً ، وأضاف الزيادة إلى نفسه لأنهم أعطوه ذلك وكان سألهم الإيمان . وقال ابن عطية : فما تعطوني فيها اقتضيته منكم من الإيمان غير تخسير لأنفسكم ، وهو من الخسارة وليس التخسير إلا لهم ، وفي حيزهم وأضاف الزيادة إليه من حيث هو مقتض لأقوالهم موكل بإيمانهم ، كما تقول لمن توصيه أنا أريدك خيراً ، وأنت تريدني سوءاً، وكان الوجه البين أن يقول وأنت تريد شراً ، لكن من حيث كنت مريد خير ومقتضي ذلك حسن أن يضيف الزيادة إلى نفسك انتهي . وقيل : التقدير فها تحملونني عليه غير أني أخسركم ، أي : أرى منكم الخسران . وقيل : التقدير تخسروني أعمالكم وتبطلونها ، قيل : وهذا أقرب ، لأن قوله : ( فمن ينصرني من الله إن عصيته ) كالدلالة على أنه أراد إن اتبعتكم فيها أنتم عليه ودعوتموني إليه لم أزدد إلا خسراناً في الدين ، فأصير من الهالكين الخاسرين ، وانتصب آية على الحال ، والخلاف في الناصب في نحو هذا زيد منطلقا ، أهو حرف التنبيه أو اسم الإشارة أو فعل محذوف ، جاز في نصب آية ( ولكم ) في موضع الحال ، لأنه لو تأخر لكان نعتاً لآية ، فلما تقدم على النكرة كان حالاً ، والعامل فيها محذوف . وقال الزمخشري : فإن قلت : فبم يتعلق لكم ، قلت : بآية حالًا منها متقدمة ، لأنها لو تأخرت لكان صفة لها فلها تقدمت انتصب على الحال انتهى . وهذا متناقض لأنه من حيث تعلق لكم بآية كان لكم معمولاً لآية ، وإذا كان معمولاً لها امتنع أن يكون حالاً منها ، لأن الحال تتعلق بمحذوف فتناقض هذا الكلام ، لأنه من حيث كونه معمولاً لها كانت هي العاملة ، ومن حيث كونه حالاً منها كان العامل غيرها ، وتقدم الكلام على الجمل التي بعد آية . وقرأت فرقة ( تأكلُ ) بالرفع على الاستئناف ، أو على الحال وقريب عاجل لا يستأخر عن مسكموها بسوء إلا يسيراً ، وذلك ثلاثة أيام ثم يقع عليكم ، وهذا الإخبار بوحي من الله تعالى ( فعقروها ) نسب إلى جميعهم وإن كان العاقر واحداً ، لأنه كان برضا منهم وتمالؤ ، ومعنى تمتعوا استمتعوا بالعيش في داركم في بلدكم وتسمى البلاد الديار لأنها يدار فيها ، أي : يتصرف يقال ديار بكر لبلادهم ، قاله الزمخشري ، وقال ابن عطية : في داركم جمع دارة ، كساحة وساح وسوح ومنه قول أمية بن أبي الصلت :

لَهُ دَاعٍ بِمَكَّةَ مُشْمَعِلً وَآخَرُ فَوْقَ دَارَتِهِ يُنَادِي(١)

ويمكن أن يسمى جميع مسكن الحي داراً انتهى . (ذلك) أي : الوعد بالعذاب (غير مكذوب) أي : صدق حق ، واوصل غير مكذوب فيه فاتسع فحذف الحرف وأجرى الضمير مجرى المفعول به ، أو جعل غير مكذوب لأنه وفى به فقد صدق ، أو على أن المكذوب هنا مصدر عند من يثبت أن المصدر يجيء على زنة مفعول . ﴿ فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر ، انظر التهذيب ١٥٤/١٤ ( دار ) واللسان ١٤٥٢/٢ دور ٣/١٦٣٣ ، وروح المعاني ٩١/١٢ .

جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثموداً كفروا ربهم ألا بعداً لثمود ﴾ والكلام في جاء أمرنا كالكلام السابق في قصة قوم هود . قيل الواو زائدة في ( ومن ) أي : من خزي يومئذ فيتعلق من بنجينا ، وهذا لا يجوز عند البصريين ، لأن الواو لا تزاد عندهم ، بل تتعلق من بمحذوف ، أي : ونجيناهم من خزي ، أي : وكانت التنجية من خزي يومئذ . وقرأ طلحة وأبان بن تغلب ( ومن خزي ) بالتنوين ونصب يومئذ على الظرف معمولًا لخزي . وقرأ الجمهور بالإضافة ، وفتح الميم نافع والكسائي وهي فتحة بتاء لإضافته إلى إذ ، وهو غير متمكن ، وقرأ باقي السبعة بكسر الميم ، وهي حركة إعراب والتنوين في إذ تنوين عوض من الجملة المحذوفة المتقدمة الذكر ، أي : ومن فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحل بهم . وقال الزمخشري : ويجوز أن يريد بيومئذ يوم القيامة ، كها فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة انتهي . وهذا ليس بجيد ، لأن التنوين في إذ تنوين العوض ، ولم يتقدم إلا قوله : ( فلما جاء أمرنا ) ولم تتقدم جملة فيها ذكر يوم القيامة ، ولا ما يكون فيها ، فيكون هذا التنوين عوضاً من الجملة التي تكون في يوم القيامة ، وناسب مجىء الأمر وصفه تعالى بالقوي العزيز فإنهما من صفات الغلبة والقهر والانتقام ، والجملة التي بعد هذا تقدم الكلام عليها في الأعراف، ألا إن ثموداً منع حمزة وحفص صرفه وصرفه الباقون لثمود صرفه الكسائي ، ومنعه باقي السبعة . ﴿ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشري قالوا سلاما قال سلام فها لبث أن جاء بعجل حنيذ فلها رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت الله و بركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ﴾ تقدم أن ترتيب قصص هذه السورة كترتيب قصص الأعراف ، وإنما أدرج شيئاً من أخبار إبراهيم عليه السلام بين قصة صالح ولوط ، لأن له مدخلا في قصة لوط ، وكان إبراهيم ابن خالة لوط ، والرسل هنا الملائكة بشرت إبراهيم بثلاث بشائر بالولد وبالخلة وبإنجاء لوط ومن آمن معه . قيل : كانوا اثني عشر ملكاً روي ذلك عن ابن عباس . وقال السدي : أحد عشر ، وحكى صاحب الغنيان عشرة منهم جبريل . وقال الضحاك : تسعة ، وقال محمد بن كعب : ثمانية ، وحكى الماوردي : أربعة ، وقال ابن عباس وابن جبير : ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل . وقال مقاتل : جبريل وميكائيل وملك الموت . وروي أن جبريل عليه السلام كان مختصا بإهلاك قوم لوط ، وميكائيل ببشرى إبراهيم بإسحاق عليهما السلام ، وإسرافيل بإنجاء لوط ومن أمن معه . قيل : وكانت الملائكة جرداً مرداً على غاية من الحسن والجمال والبهجة ، ولهذا يضرب بهم المثل في الحسن كما قال تعالى حكاية عما قيل في يوسف : ﴿ ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ﴾ [ يوسف : آية ٣١] ، وقال الغزي<sup>(١)</sup> :

### قَـوْمُ إِذَا قُـوبِـلُوا كَـانُـوا مَـلَائِـكَـةً حُسْناً وَإِنْ قُـوتِلُوا كَـانُـوا عَفَـارِيتَـا

وانتصب سلاماً على إضهار الفعل ، أي : سلمنا عليك سلاماً ، فسلاماً قطعه معمولاً للفعل المضمر المحكي بقالوا ، قال ابن عطية : ويصح أن يكون سلاماً حكاية لمعنى ما قالوا لا حكاية للفظهم قاله مجاهد والسدي ، ولذلك عمل فيه القول كها تقول لرجل قال لا إله إلا الله قلت حقاً وإخلاصاً ، ولو حكيت لفظهم لم يصح أن يعمل فيه القول انتهى ، ويعني لم يصح أن يعمل في لفظهم القول يعني في اللفظ ، وإن كان ما لفظوا به في موضع المفعول للقول ، وسلام خبر مبتدأ محذوف ، أي : أمري أو أمركم سلام ، أو مبتدأ محذوف الخبر أي : عليكم سلام ، والجملة محكية وإن كان حذف منها أحد جزأيها كها قال :

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن عثمان ـ أو ابن يحيى بن عثمان ـ بن محمد الكلبي الأشهبي الغزي ، أبو إسحاق توفي سنة ٥٢٤ هـ مرآة الزمان ١٣٣/٨ المنتظم ١٥/١٠ الأعلام ١/٠٥ .

#### إِذَا ذُقْتُ فَاهَا قُلْتُ طَعْمُ مُدَامَةٍ

أي : طعمه طعم مدامة . وقرأ الأخوان قال سلم ، والسلم السلام كحرم وحرام ، منه قول الشاعر : مَـرَرْنَـا فَـقُـلْنَـا إِيـهِ سِـلْمُ فَسَــلَّمَتْ كَمَـا اكْتَـلَّ بِـالْبَرْقِ الْغَمَـامُ اللَّوَائِـحُ(١)

اكتل اتخذ إكليلاً . قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بالسلم ضد الحرب ، تقول نحن سلم لكم انتهى . ونصب سلاماً يدل على التجدد ، ورفع سلام يدل على الثبوت والاستقرار ، والأقرب في إعراب ( فها لبث ) أن تكون ما نافية ، ولبث معناه تأخر وأبطاً ، وأن جاء فاعل بلبث التقدير فها تأخر مجيئه ، قاله الفراء ، وجوزوا أن يكون في لبث ضمير إبراهيم فهو فاعل ، وأن جاء على إسقاط الحرف فقدر بأن وبعن وبفي ، وجعل بعضهم أن بمعنى حتى حكاه ابن العربي ، وأن تكون ما مصدرية وذلك المصدر في موضع رفع بالابتداء ، وأن تكون بمعنى الذي ، أي : فلبثه أو الذي لبثه والخبران جاء على حذف أي : قدر مجيئه وهذا من أدب الضيافة ، وهو تعجيل القرى ، وكان مال إبراهيم البقر ، فقدم أحسن ما فيه وهو العجل . قال مجاهد : حنيذ مطبوخ . وقال الحسن : نضيج مشوي سمين يقطر ودكاً . وقال السدي : سمين . وقيل : سميط لا يصل إليه أي : إلى العجل ، والمعنى لا يمدون أيديهم إلى أكله فلم ينف الوصول الناشيء عن المد ، بل جعل عدم الوصول استعارة عن امتناعهم من الأكل نكرهم أي : أنكرهم قال الشاعر :

وَأَنْكَرَتْنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكِرت مِنَ الْحَوَادِثِ إِلَّا الشَّيبَ وَالصَّلَعَا(٢)

وقيل: نكر فيها يرى وأنكر فيها لا يرى من المعاني، فكأن الشاعر قال وأنكرت مودتي ثم جاءت بنكر الشيب والصلع مما يرى بالبصر، ومنه قول أبي ذؤيب:

### فَنكرْنَهُ فَنَفَرْنَ وَامْتَرَسَتْ بِهِ هَوْجَاءُ هَادِيَةٌ وَهَادٍ جُرْشُعُ(٣)

وروي أنهم كانوا ينكثون بقداح كانت بأيديهم في اللحم ولا تصل أيديهم إليه ، وينبغي أن ينظر من الضيف هل يأكل أو لا؟ ويكون بتلفت ومسارعة لا بتحديد النظر ، لأن ذلك مما يجعل الضيف مقصراً في الأكل ، قيل : كان إبراهيم عليه السلام ينزل في طرف من الأرض مخافة أن يريدوا به مكروهاً . وقيل : كانت عادتهم إذا مس من يطرقهم طعامهم أمنوا وإلا خافوه ، قال الزمخشري : ويظهر أنه أحس بأنهم ملائكة ونكرهم ، لأنه تخوف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله عليه ، أو لتعذيب قومه ، ألا ترى إلى قولهم : ( لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) ، وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيها أرسلوا . قال مقاتل : فأوجس : وقع في قلبه . وقال الحسن : حدث به نفسه ، قيل : وأصل الوجوس الدخول فكأن الخوف دخل عليه ، والظاهر أنه لم يعرف أنهم ملائكة لمجيئهم في صورة البشر وكان مشغوفاً بإكرام الأضياف ، فلذلك جاؤوا في صورهم ولمسارعته إلى إحضار الطعام إليهم ، ولأن امتناع الملائكة من الأكل لا يدل على حصول الشر ، وإنما عرف أنهم ملائكة بقولهم : ( لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) فنهوه عن شيء وقع في نفسه وعرفوا خيفته بكون الله جعل غيرف أنهم من الاطلاع ما لم يجعل لغيرهم ، كقوله تعالى : ﴿ يعلمون ما تفعلون ﴾ [ الانفطار : آية ١٢ ] ، وفي الحديث لهم من الاطلاع ما لم يجعل لغيرهم ، كقوله تعالى : ﴿ يعلمون ما تفعلون ﴾ [ الانفطار : آية ١٢ ] ، وفي الحديث

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل لم أهتد لقائله ، انظر معاني القرآن للفراء ۲۱/۲ والـطبري ۳۸۳/۱۵ وروح المعاني ۹٤/۱۲ وانـظر لسان العـرب (۲۰۷۷/۳) (سلم) .

<sup>(</sup>۲) البيت من البسيط للأعشى ، انظر ديوانه ( ۱۳۷ ) مجاز القرآن ۲۹۲/۲ الخصائص ۳۱۰/۳ والمحتسب ۲۹۸/۲ التهذيب ۱۹۱/۱۰ لسان العرب ٤٥٣٩/٦ (نكر ) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، انظر ديوان الهذليين ٨/١ لسان العرب ١/٩٩٥ ( جرشع ) .

الصحيح قالت الملائكة: ربي عبدك هذا يريد أن يعمل سيئة ؛ الحديث، أو بما يلوح في صفحات وجه الخائف، وامرأته قائمة جملة من ابتداء وخبر ، قال الحوفي وأبو البقاء في موضع الحال ، قال أبو البقاء من ضمير الفاعل في أرسلنا يعني المفعول الذي لم يسم فاعله ، والزمخشري يسميه فاعلاً لقيامه مقام الفاعل ، وقال الحوفي : والتقدير أرسلنا إلى قوم لوط في حال قيام امرأته يعني امرأة إبراهيم ، والظاهر أنه حال من ضمير قالوا ، أي : قالوا لإبراهيم لا تخف في حال قيام امرأته وهي سارة بنت هاران بن ناخور وهي ابنة عمه قائمة ، أي : لخدمة الأضياف ، وكانت نساؤهم لا تحتجب كعادة الأعراب ونازلة البوادي والصحراء ، ولم يكن التبرج مكروهاً ، وكانت عجوزاً وخدمة الضيفان مما يعد من مكارم الأخلاق قاله مجاهد ، وجاء في شريعتنا مثل هذا من حديث أبي أسيد الساعدي وكانت امرأته عروساً ، فكانت خادمة الرسول ومن حضر معه من أصحابه . وقال وهب : كانت قائمة وراء الستر تسمع محاورتهم . وقال ابن إسحاق : قائمة تصلي . وقال المبرد : قائمة عن الولد . قال الزمخشري(١) : وفي مصحف عبد الله وامرأته قائمة ، وهو قاعد . وقال ابن عطية : وفي قراءة ابن مسعود وهي قائمة وهو جالس ، ولم يتقدّم ذكر امرأة إبراهيم فيضمر ، لكنه يفسره سياق الكلام . قال مجاهد وعكرمة : فضحكت حاضت . قال الجمهور : هو الضحك المعروف . فقيل : هو مجاز معبربه عن طلاقة الوجه وسروره بنجاة أخيها وهلاك قومه ، يقال أتيت على روضة تضحك أي : مشرفة . وقيل : هو حقيقة . فقال مقاتل وروي عن ابن عبـاس ضحكت من شدّة خوف إبراهيم ، وهو في أهله وغلمانه ، والذين جاؤه ثلاثة وهي تعهده يغلب الأربعين . وقيل : المائة . وقال قتادة : ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم . وقال السدي : ضحكت من إمساك الأضياف عن الأكل ، وقالت : عجباً لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا وهم لا يأكلون طعامنا . وقال وهب بن منبه : وروي عن ابن عباس ضحكت من البشارة بإسحاق، وقال: هذا مقدم بمعنى التأخير، وذكر ابن الأنباري أن ضحكها كان سروراً بصدق ظنها، لأنها كانت تقول لإبراهيم اضمم إليك ابن أخيك لوطاً ، وكان أخاها فإنه سينزل العذاب بقومه . وقيل : ضحكت لما رأت من المعجز وهو أن الملائكة مسحت العجل الحنيذ فقام حياً يطفر ، والذي يظهر والله أعلم أنهم لما لم يأكلوا وأوجس في نفسه خيفة بعدما نكر حالهم لحق المرأة من ذلك أعظم ما لحق الرجل ، فلما قالوا لا تخف ، وذكروا سبب مجيئهم زال عنه الخوف وسرً ، فلحقها هي من السرور أن ضحكت إذ النساء في باب الفرح والسرور أطرب من الرجال وغالب عليهن ذلك ، وقد أشار الزمخشري إلى طرف من هذا فقال: فضحكت سروراً بزوال الخيفة، وذكر محمد بن قيس سبباً لضحكها تركنا ذكره لفظاعته يوقف عليه في تفسير ابن عطية ، وقرأ محمد بن زياد الأعرابي رجل من قراء مكة ( فضحَكت ) بفتح الحاء . قال المهدوي : وفتح الحاء غير معروف ، ( فبشرناها ) هذا موافق لقوله تعالى : ﴿ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ﴾ [ هود : آية ٦٩ ] ، والمعنى : فبشرناها على لسان رسلنا بشرتها الملائكة بإسحاق ، وبأن إسحاق سيلد يعقوب . قال ابن عطية : أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالى ، إذ كان ذلك بأمره ووحيه . وقال غيره : لما ولد لإبراهيم إسهاعيل عليهما السلام من هاجر تمنت سارة أن يكون لها ابن ، وأيست لكبر سنها فبشرت بولد يكون نبياً ويلد نبياً ، فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها ، وإنما بشروها دونه لأن المرأة أعجل فرحاً بالولد ، ولأن إبراهيم قد بشروه وأمنوه من خوفه ، فأتبعوا بشارته ببشارتها . وقيل : خصت بالبشارة حيث لم يكن لها ولـد ، وكان لإبـراهيم عليه السـلام ولده إسهاعيل ، والظاهر أن وراء هنا ظرف استعمل اسهاً غير ظرف بدخول من عليه ، كأنه قيل : ومن بعد إسحاق ، أو من خلف إسحاق وبمعنى بعد . روى عن ابن عباس واختاره مقاتل وابن قتيبة وعن ابن عباس أيضاً أن الوراء ولد الولد ، وبه قال الشعبي واختاره أبو عبيدة ، وتسميته وراء هي قريبة من معنى وراء الظرف إذ هو ما يكون خلف الشيء وبعده . فإن قيل كيف يكون يعقوب وراء لإسحاق ، وهو ولده لصلبه ، وإنما الوراء ولد الولد فقد أجاب عنه ابن الأنباري فقال :

انظر الكشاف ٢/٠

المعنى ومن الوراء المنسوب إلى إسحاق يعقوب ، لأنه قد كان الوراء لإبراهيم من جهة إسحاق ، فلو قال ومن الوراء يعقوب لم يعلم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاق أم إلى إسهاعيل ، فأضيف إلى إسحاق لينكشف المعني ، ويزول اللبس انتهي . وبشرت من بين أولاد إسحاق بيعقوب ، لأنها رأته ولم تر غيره ، وهذه البشارة لسارة كانت وهي بنت تسع وتسعين سنة ، وإبراهيم ابن مائة سنة . وقيل : كان بينهما غير ذلك وهي أقوال متناقضة وهذه الآية تدل على أن إسهاعيل هو الذبيح ، لأن سارة حين أخدمها الملك الجبار هاجر أم إسهاعيل كانت شابة جميلة ، فاتخذ إبراهيم هاجر سرية فغارت منها سارة فخرج بها وبابنها إسهاعيل من الشام على البراق ، وجاء من يومه مكة وانصرف إلى الشام من يومه ، ثم كانت البشارة بإسحاق وسارة عجوز محالة ، وسيأتي الدليل على ذلك أيضاً من سورة والصافات ، ويجوز أن يكون الله سماها حالة البشارة بهذين الاسمين ، ويجوز أن يكون الاسمان حدثًا لها وقت الولادة ، وتكون البشارة بولد ذكر بعده ولد ذكر ، وحالة الإخبار عن البشارة ذكرا باسمهما كما يقول المخبر إذا بشر في النوم بولد ذكر فولد له ولد ذكر فسماه مثلاً عبد الله بشرت بعبد الله . وقرأ الحرميان والنحويان وأبو بكر يعقوب بالرفع على الابتداء ، ومن وراء الخبر كأنه قيل ومن وراء إسحاق يعقوب كائن ، وقدره الزمخشري : مولود ، أو موجود ، قال النحاس : والجملة حال داخلة في البشارة ، أي : فبشرناها بإسحاق متصلا به يعقوب ، وأجاز أبو على أن يرتفع بالجار والمجرور كها أجازه الأخفش ، أي : واستقرّ لهامن وراء إسحاق يعقوب ، وقالت فرقة رفعه على القطع بمعنى ومن وراء إسحاق يحدث يعقوب . وقال النحاس : ويجوز أن يكون فاعلا بإضهار فعل تقديره ويحدث من وراء إسحاق يعقوب . قال ابن عطية : وعلى هذا لا تدخل البشارة انتهى . ولا حاجة إلى تكلف القطع والعدول عن الظاهر المقتضي للدخول في البشارة . وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص وزيد بن علي يعقوب بالنصب . قال الزمخشري : كأنه قيل ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله :

#### لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً وَلاَ نَـاعِـب

انتهى . يعني أنه عطف على التوهم ، والعطف على التوهم لا ينقاس والأظهر أن ينتصب يعقوب بإضهار فعل تقديره ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب ، ودل عليه قوله : ( فبشرناها ) لأن البشارة في معنى الهبة ، ورجح هذا الوجه أبو علي ، ومن ذهب إلى أنه مجرور معطوف على لفظ بإسحاق ، أو على موضعه فقوله ضعيف ، لأنه لا يجوز الفصل بالظرف ، أو المجرور بين حرف العطف ومعطوفه المجرور لا يجوز مررت بزيد اليوم وأمس عمرو فإن جاء ففي شعر ، فإن كان المعطوف منصوبا أو مرفوعاً ففي جواز ذلك خلاف ، نحوقام زيد واليوم عمرو ، وضربت زيداً واليوم عمراً ، والظاهر أن الألف في يا ويلتا بدل من ياء الإضافة ، نحو يا لهفا ، ويا عجبا ، وأمال الألف من يا ويلتا عاصم وأبو عمرو والأعشى إذ هي بدل من الياء . وقرأ الحسن ( يا ويلتي ) بالياء على الأصل . وقيل : الألف ألف الندبة ، ويوقف عليها بالهاء ، وأصل الدعاء بالويل ونحوه في التفجع لشدة مكروه يدهم النفس ، ثم استعمل بعد في عجب يدهم النفس ويا ويلتا كلمة تخف على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه ، واستفهمت بقولها ( أألد ) استفهام إنكار وتعجب ، ( وأنا عجوز ) وما بعده جملتا حال ، وانتصب شيخاً على الحال عند البصريين ، وخبر التقريب عند الكوفيين ، ولا يستغني عن هذه الحال إذا كان الخبر معروفًا عند المخاطب ، لأن الفائدة إنما تقع بهذه الحال أما إذا كان مجهولًا عنده فأردت أن تفيد المخاطب ما كان يجهله فتجيء الحال على بابها مستغنى عنها ، وقرأ ابن مسعود وهو في مصحفه والأعمش شيخ بالرفع ، وجوزوا فيه وفي بعلي أن يكونا خبرين ، كقولهم هذا حلو حامض ، وأن يكون بعلى الخبر وشيخ خبر مبتدأ محذوف ، أو بدل من بعلي وأن يكون بعلي بدلًا أو عطف بيان ، وشيخ الخبر ، والإشارة بهذا إلى الولادة أو البشارة بها تعجبت من حدوث ولد بين شيخين هرمين ، واستغربت ذلك من حيث العادة لا إنكاراً لقدرة الله تعالى ( قالوا ) أي : الملائكة ( أتعجبين ) استفهام إنكار لعجبها . قال الزمخشري : لأنها كانت في بيت الأيات ومهبط المعجزات والأمور الخارقة للعادة ، فكان عليها أن تتوفر ولا يزدهيها ما

يزدهي سائر النساء في غير بيت النبوة ، وأن تسبح الله وتمجده مكان التعجب ، وإلى ذلك أشارت الملائكة في قولهم ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم رب العزة ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة ، فليست بمكان عجيب ، وأمر الله قدرته وحكمته وقوله : ( رحمة الله وبركاته عليكم ) كلام مستأنف علل به إنكار التعجب ، كأنه قيل إياك والتعجب ، فإن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليكم . وقيل : الرحمة النبوة ، والبركات الأسباط من بني إسرائيل ، لأن الأنبياء منهم وكلهم من ولد إبراهيم انتهى . وقيل : رحمته تحيته وبركاته فواضل خيره بالخلة والإمامة . وروي أن سارة قالت لجبريل عليه السلام - ما آية ذلك ، فأخذ عوداً يابساً ، فلواه بين أصابعه ، فاهتز أخضر فسكن روعها وزال عجبها ، وهذه الجملة المستأنفة ، يحتمل أن تكون خبراً ، وهو الأظهر ، لأنه يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم ، ويحتمل أن يكون دعاء وهو مرجوح ، لأن الدعاء إنما يقتضي أنه أمر يترجى ، ولم يتحصل بعد ، و ( أهل ) منصوب على النداء ، أو على الاختصاص ، وبين النصب على المدح والنصب على الاختصاص فرق ، ولذلك جعلهما سيبويه في بابين ، وهو أن المنصوب على المدح لفظ يتضمن بوضعه المدح ، كما أن المنصوب على الذم يتضمن بوضعه الذم ، والمنصوب على الاختصاص ، لا يكون إلا لمدح أو ذم ، لكن لفظه لا يتضمن بوضعه المدح ولا المذم كقوله :

#### بِنَا تَمِيماً يُكْشَفُ الضَّبَابُ

وقوله :

### وَلاَ الْحَجَّاجِ عَيْنِي بَنْتُ مَاء

وخطاب الملائكة إياها بقولهم ( أهل البيت ) دليل على اندراج الزوجة في أهل البيت ، وقد دل على ذلك أيضا في سورة الأحزاب ، خلافاً للشيعة ، إذ لا يعدون الزوجة من أهل بيت زوجها ، والبيت : يراد به بيت السكنى ، ( إنه حميد ) وقال أبو الهيثم : تحمد أفعاله ، وهو بمعنى المحمود ، وقال الزغشري : فاعل ما يستوجب من عباده ( مجيد ) كريم كثير الإحسان إليهم ، ﴿ فلها ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أوّاه منيب \* يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ﴾ الروع (١) : الحيفة التي كان أوجسها في يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ﴾ الروع (١) : الحيفة التي كان أوجسها في نفسه ، حين نكر أضيافه ، والمعنى : اطمأن قلبه بعلمه أنهم ملائكة ، والبشرى : تبشيره بالولد ، أو بأن المراد بمجيئهم غيره ، وجواب ( لما ) محذوف ، كما حذف في قوله ( فلما ذهبوا به ) وتقديره : اجترأ على الخطاب ، إذ فطن للمجادلة ، أو ضع المضارع موضع الماضي ، أي : جادلنا ، وجاز ذلك لوضوح المعنى ، وهذا أقرب الأقوال ، وقيل ( يجادلنا ) حال من وضع المضارع موضع الماضي ، أي : جادلنا ، وجاز ذلك لوضوح المعنى ، وهذا أقرب الأقوال ، وقيل ( يجادلنا ) حال من وضع المضارع موضع الماضي ، أي : جادلنا ، وجاز ذلك لوضوح المعنى ، وهذا أقرب الأقوال ، وقيل ( يجادلنا ) حال من المناعم على ، وقيل : الجواب محذوف تقديره : ظل أو أخذ يجادلنا ، فحذف اختصاراً لدلالة ظاهر الكلام عليه ، والمجادلة ، قيل : هي سؤاله العذاب واقع بهم لا محالة ، أم على سبيل الإخافة ليرجعوا إلى الطاعة ، الكلام عليه سبيل الشفاعة ، والمعنى : تجادل رسلنا ، وعن حذيفة أنهم لما قالوا له ( إنا مهلكو أهل هذه القرية ) قال : أرايتم إن كان فيها خسون من المسلمين ، أتهلكونها قالوا : لا ، قال فأربعون ، قالوا : لا ، قال أرايتم إن كان فيها خسون من المسلمين ، أتهلكونها قالوا : لا ، قال أرايتم إن كان فيها خسون من المسلمين ، أتهلكونها قالوا : لا ، قال أرايتم إن كان فيها خسون ، قالوا : لا ، قال أرايتم عشرة ، أو خسة شك الراوي ، قالوا : لا ، قال أرايتم على المناعل سبير كاله المناعل سبير كاله مناء المناعل به قالوا : لا ، قال أرايتم كاله المناعل به قالوا : لا ، قال أرايتم كاله كالمناء كالمناعل بعروب كاله مناط كاله ألى المناعل به قال ألم كالمناء كالمناء كالمناء كا

 <sup>(</sup>۱) الرَّوع والرَّواع والرَّوع : الفزع .
 لسان العرب ۱۷۷۷/۳ .

إن كان فيها رجل واحد من المسلمين ، أتهلكونها ، قالوا : لا ، فعند ذلك قال : إن فيها لوطاً ، قالوا : نحن أعلم بمن فيها ، لننجينه وأهله ، وكان ذلك من إبراهيم حرصاً على إيمان قوم لوط ، ونجاتهم ، وكان في القرية أربعة آلاف ألف إنسان ، وتقدم تفسير ( حليم ) و ( أواه ) و ( منيب ) ( يا إبراهيم ) أي : قالت الملائكة ، والإشارة بهذا إلى الجدال والمحاورة في شيء مفروغ منه ، والأمر ما قضاه ، وحكم به من عذابه الواقع بهم ، لا محالة ولا مرد له بجدال ولا دعاء ، ولا غير ذلك ، وقرأ عمرو بن هرم ( وإنهم أتاهم ) بلفظ الماضي ، و ( عذاب ) فاعل به ، عبر بالماضي عن المضارع ، لتحقق وقوعه، كقبوله (أتي أمر الله) [النحل: آية ١] ﴿ ولما جاءت رسلنا لـوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هـذا يـوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال ياقوم بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد \* قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد \* قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ﴾ خرجت الملائكة من قرية إبراهيم إلى قرية لوط ، وبينهما قيل : ثمانية أميال ، وقيل : أربعة فراسخ ، فأتوها عشاء ، وقيل : نصف النهار ، ووجدوا لوطأ في حرث له ، وقيل : وجدوا ابنته تستقي ماء في نهر سدوم ، وهي أكبر حواضر قوم لوط ، فسألوها الدلالة على من يضيفهم ، ورأت هيئتهم فخافت عليهم من قوم لوط ، وقالت لهم : مكانكم ، وذهبت إلى أبيها ، فأخبرته ، فخرج إليهم ، فقالوا : إنا نريد أن تضيفنا الليلة ، فقال لهم : أو ما سمعتم بعمل هؤلاء القوم ، فقالوا : وما عملهم ، فقال : أشهد بالله أنهم شر قـوم في الأرض ، وقد كـان الله قال للملائكة : لا تعذبوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات ، فلما قال هذه ، قال جبريل : هذه واحدة ، وتردد القول منهم ، حتى كرر لوط الشهادة أربع مرات ، ثم دخل لوط المدينة ، فحينئذ ( سيء بهم ) أي : لحقه سوء بسببهم ، وضاق ذرعه بهم ( وقال هذا يوم عصيب ) أي : شديد لما كان يتخوفه من تعدي قومه على أضيافه ( وجاءه قومه يهرعون إليه ) لما جاء لوط بضيفه لم يعلم بذلك أحد ، إلا أهل بيته فخرجت امرأته حتى أتت مجالس قومها ، فقالت : إن لوطاً قد أضاف الليلة فتية ما رئي مثلهم جمالًا ، وكذا وكذا ، فحينئذ جاؤوًا ( يهرعون ) أي : يسرعون ، كما يدفعون دفعاً فعل الطامع الخائف فوت ما يطلبه ، وقرأ الجمهور ( يُهْرَعون ) مبنياً للمفعول من أهرع ، أي : يهـرعهم الطمع ، وقرأت فـرقة ( يَهُرَعُونَ ) بفتح الياء من هرع ، وقال مهلهل(١) :

# فَجَاؤُوا يَهْ رَعُونَ وَهُمْ أَسَارَى يَقُودُهُمْ عَلَى رَغْمِ الْأُنُوفِ

( ومن قبل كانوا يعملون السيئات) أي : كان ذلك ديدنهم وعادتهم ، أصر وا على ذلك ، ومرنوا عليه ، فليس ذلك بأول إنشاء هذه المعصية ، جاؤوا يهرعون ، لا يكفهم حياء لضراوتهم عليها ، والتقدير في ( ومن قبل ) أي : من قبل مجيئهم إلى هؤلاء الأضياف ، وطلبهم إياهم ، وقيل ( ومن قبل ) بعث لوط رسولاً إليهم ، وجمعت ( السيئات) وإن كان المراد بها معصية إتيان الذكور ، إما باعتبار فاعليها ، أو باعتبار تكررها ، وقيل : كانت سيئات كثيرة باختلاف أنواعها ، منها إتيان الذكور ، وإتيان النساء في غير المأتى ، وحذف العصا ، والحبق في المجالس ، والأسواق ، والمكاء ، والصفير ، واللعب بالحهام ، والقهار ، والاستهزاء بالناس في الطرقات ، ووضع درهم على الأرض وهم بعيدون منه ، والصفير ، واللعب بالحهام ، وإن أخذه صبي تابعوه وراودوه ، ( هؤلاء بناتي ) الأحسن أن تكون الإضافة مجازية ، أي : بنات قومي ، أي : البنات أطهر لكم ، إذ النبي يتنزل منزلة الأب لقومه ، وفي قراءة ابن مسعود ﴿ النبي أولى

<sup>(</sup>١) مهلهل بن يموت بن المزرع العبدي ، من شعراء العصر الإخشيدي بمصر ، توفي بعد سنة ٣٣٤ هـ الأعلام ٣١٦/٧ .

بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ، وهو أب لهم ﴾ [ الأحزاب : آية ٦ ] ، ويدل عليه أنه فيها قيل : لم يكن له إلا بنتان ، وهذا بلفظ الجمع ، وأيضاً فلا يمكن أن يزوج ابنتيه من جميع قومه ، وقيل : أشار إلى بنات نفسه ، وندبهم إلى النكاح ، إذ كان من سنتهم تزويج المؤمنة بالكافر ، أو على أن في ضمن كلامه أن يؤمنوا ، وقيل : كان لهم سيدان مطاعان ، فأراد أن يزوجهما ابنتيه زغورا وزنتا ، وقيل : كنّ ثلاثاً ، ومعنى أطهر : أنظف فعلًا ، وقيل : أحل وأطهر بيتاً ، ليس أفعل التفضيل ، إذ لا طهارة في إتيان الذكور ، وقرأ الجمهور ( أطهرُ ) بالرفع والأحسن في الإعراب أن يكون جملتان ، كل منهما مبتدأ وخبر ، وجوز في ( بناتي ) أن يكون بدلًا ، أو عطف بيان ، و ( هن ) فصل و ( أطهر ) الخبر ، وقرأ الحسن ، وزيد بن علي ، وعيسي بن عمر ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن مـروان السدي ( أطهـرَ ) بالنصب ، وقــال سيبويه : هو لحن ، وقال أبو عمرو بن العلاء : احتبى فيه ابن مروان في لحنه ، يعنى تربع ، ورويت هذه القراءة عن مروان بن الحكم ، وخرجت هذه القراءة على أن نصب ( أطهرَ ) على الحال ، فقيل : ( هؤلاء ) مبتدأ و ( بناتي هنّ ) مبتدأ وخبر، في موضع خبر ( هؤلاء ) ، وروى هـ ذا عن المبرد ، وقيـل : ( هؤلاء بناتي ) مبتـدأ وخبر ، و ( هن ) مبتـدأ ، و ( لكم ) خبره والعامل قيل : المضمر وقيل : لكم بما فيه من معنى الاستقرار وقيل : ( هؤلاء بنــاتي ) مبتدأ وخــبر . و ( هن ) فصل ، و ( أطهرَ ) حال ، وردَّ بأن الفصل لا يقع إلا بين جزأي الجملة ، ولا يقع بين الحال وذي الحال ، وقد أجاز ذلك بعضهم ، وادعى السماع فيه عن العـرب ، لكنه قليـل ، ثم أمرهم بتقـوى الله في أن يؤثروا البنـات على الأضياف ، ( ولا تخزون ) يحتمل أن يكون من الخزي ، وهو الفضيحة ، أو من الخزاية ، وهو الاستحياء ، لأنه إذا خزي ضيف الرجل أو جاره فقد خزي هو ، وذلك من عراقة الكرم ، وأصل المروءة ( أليس منكم رجل ) يهتدي إلى سبيل الحق ، وفعـل الجميل ، والكف عن السـوء ، وفي ذلك تـوبيخ عـظيم لهم ، حيث لم يكن منهم رشيد البتـة ، قـال ابن عباس : رشيد مؤمن ، وقال أبو مالك : ناه عن المنكر ، ورشيد : ذو رشد ، أو مرشد ، كالحكيم بمعنى المحكم ، والظاهر أن معنى ( من حق ) من نصيب ، ولا من غرض ، ولا من شهوة ، قالوا له ذلك على وجه الخلاعة ، وقيل ( من حق ) لأنك لا ترى مناكحتنا ، لأنهم كانوا خطبوا بناته ، فردهم وكانت سنتهم أن من رد في خطبة امرأة لم تحل له أبداً ، وقيل: لما اتخذوا إتيان الذكران مذهباً كان عندهم أنه هو الحق ، وأن نكاح الإناث من الباطل ، وقيل: لأن عادتهم كانت أن لا يتزوج الرجل منهم إلا واحدة ، وكانوا كلهم متزوجين ، ( وإنك لتعلم ما نريد ) يعني ، من إتيان الذكور ، وما لهم فيه من الشهوة ( قال لو أن لي بكم قوة ) قال ذلك على سبيل التفجع ، وجواب ( لو ) محذوف ، كها حذف في ﴿ ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ﴾ [ الرعد : آية ٣١ ] ، وتقديره : لفعلت بكم وصنعت ، والمعنى في ( إلى ركن شديد ) من يستند إليه ، ويمتنع به من عشيرته ، شبه الذي يمتنع به بالركن من الجبل في شدته ومنعته ، وكأنه امتنع عليه أن ينتصر ، ويمتنع بنفسه أو بغيره ، مما يمكن أن يستند إليه ، وقال الحوفي ، وأبو البقاء ( أو آوى ) عطف على المعنى ، تقديره : أو أني آوي ، والظاهر أن ( أو ) عطف جملة فعلية على جملة فعلية ، إن قدرت ( أني ) في موضع رفع على الفاعلية ، على ما ذهب إليه المبرد ، أي : لو ثبت أن لي بكم قوة ( أو آوي ) ويكون المضارع المقدر : و ( آوي ) هذا وقعاً موقع الماضي ، ولو التي هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ، نقلت المضارع إلى الماضي ، وإن قدرت أن وما بعدها جملة اسمية على مذهب سيبويه ، فهي عطف عليها من حيث إن لو تأتي بعدها الجملة المقدرة اسمية ، إذا كان الذي ينسبك إليها أن ومعمولاها ، وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكون ( أو آوي )مستأنفاً انتهى . ويجوز على رأي الكوفيين أن تكون ( أو ) بمعنى بل ، ويكون قد أضرب عن الجملة السابقة ، وقال : بل آوي في حالي معكم إلى ركن شديد ، وكنى به عن جناب الله تعالى ، وقرأ شيبة ، وأبو جعفر ( أو آوي ) بنصب الياء ، بإضهار أن بعد ( أو ) فتتقدر بالمصدر عطفاً على قوله ( قوة ) ونظيره من النصب بإضهار ( أن ) بعد (أو) قول الشاعر:

# وَلَوْلَا رِجَالٌ مِنْ رِزَامٍ أَعِزَّةً وَآلُ سُبَيْعٍ أَوْ يَسُوؤُكَ عَلْقَمَا(١)

أي : أو ومساءتك علقها ، ﴿ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلها جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ﴾ روي : أن لوطاً عليه السلام عليوه ، وهموا بكسر الباب ، وهو يمسكه ، قال له الرسل : تنح عن الباب ، فتنحى وانفتح الباب ، فضربهم جبريل عليه السلام \_ بجناحه فطمس أعينهم ، وعموا وانصرفوا على أعقابهم يقولون : النجاة النجاة ، فعند لوط قوم سحرة ، وتوعدوا لوطاً ، فحينئذ قالوا له : إنا رسل ربك ، وروي : أن جبريل نقب من خصاص الباب ، ورمى في أعينهم ، فعموا ، وقيل : أخذ قبضة من تراب ، وأذراها في وجوههم ، فأوصل إلى عين من بعد ومن قرب من ذلك التراب ، فطمست أعينهم فلم يعرفوا طريقاً ، ولم يهتدوا إلى بيوتهم ، وقيل : كسروا بابه وتهجموا عليه ، ففعل بهم جبريل ما فعل ، والجملة من قوله (لن يصلوا إليك ) موضحة للذي قبلها ، لأنهم إذا كانوا رسل الله لن يصلوا إليه ، ولم يقدروا على ضرره ، ثم أمروه بأن يسري بأهله ، وقرأ الحرميان (فاسر) (وأن اسر) بوصل الألف من سرى وباقي السبعة بقطعها ، وأهله ابنتاه وطائفة يسيرة من المؤمنين ، (بقطع من الليل) قال ابن عباس : بطائفة من الليل ، وقال الضحاك : ببقية من وقله ، وقبل : إنه نصف الليل ، مأخوذ من قطعه نصفين وقال الشاعر :

# وَنَائِحَةٍ تَنُوحُ بِقِطْعِ لَيْلٍ عَلَى رَجُلٍ بِقَادِعَةِ الصَّعِيدِ(٢)

وقال محمد بن زياد: السحر ، لقوله: ﴿ نجيناهم بسحر ﴾ [ القمر: آية ٣٤] ، قال ابن عطية: ويحتمل أنه أسرى بأهله من أول الليل حتى جاوز البلد المقتلع ، ووقعت نجاته بسحر ، فتجتمع هذه الآية مع قوله: ﴿ إلا آل لوط نجيناهم بسحر ﴾ [ القمر: آية ٣٤] ، انتهى ، وقال أبن الأنباري: القِطّع بمعنى القطعة ، مختص بالليل ، ولا يقال: عندي قطع من الثوب ، وقرأ أبن كثير ، وأبو عمرو ( إلا امرأتك ) بالرفع ، وباقي السبعة بالنصب ، فوجه النصب على أنه استثناء من ( أهلك ) في قراءة عبد الله ، إذ سقط في قراءته وفي مصحفه ( ولا يلتفت منكم أحد ) ، وجوزوا أن يكون منصوباً على الاستثناء من ( أحد ) ، وإن كان قبله نهي ، والنهي كالنفي على أصل الاستثناء ، كقراءة ابن عامر ( ما فعلوه إلا قليلاً ) منهم بالنصب ، وإن كان قبله نفي ، ووجه الرفع على أنه بدل من أحد ، وهو استثناء متصل ، وقال أبو عبيد: لوكان الكلام: ولا يلتفت برفع الفعل ، ولكنه نهى ، فإذا استثنيت المرأة من أحد ، وجب أن تكون المرأة أبيح لها الالتفات ، فيفيد معنى الآية يعني : أن التقدير يصير إلا امرأتك ، فإنها لم تنه عن الالتفات ، قال ابن عطية : وهذا الاعتراض حسن ، يلزم أن الاستثناء من ( أحد ) رفعت التاء أو نصبت ، والانفصال عنه يترتب بكلام محكي عن المبرد ، وهو أن النبي إنما قصد به لوط وحده ، والالتفات منفي عنهم ، فالمعنى : أن لا تدع أحداً منهم يلتفت ، وهذا كها تقول لرجل : لا يقم من هؤلاء أصد، وأولئك لم يسمعوك ، فالمعنى : لا تدع أحداً منهم يلتفت ، وهذا كها تقول لرجل : لا يقم من هؤلاء أحد، وأولئك لم يسمعوك ، فالمعنى : لا تدع أحداً منهم يلتفت ، وهذا كها تقول لرجل : لا يقم من هؤلاء

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، لحصين بن الحمام المري ، انظر الكتــاب ۰۰/۳ والمحتسب ۳۲٦/۱ شرح ديوان المفضليــات ۲۲۰/۱ والتصريح ٢٤٢/٢ والهمع ۲/۰۱ والأشموني ۲۹٦/۳ روح المعاني ۱۰۸/۱۲ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر لمالك بن كنانة ، القرطبي ٨٠/٩ روح المعاني ١٠٩/١٢ .

الزمخشري(١) : وفي إخراجها مع أهله روايتان ، روى أنه أخرجها معهم ، وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي ، فلما سمعت هدّة العذاب التفتت ، وقالت : واقوماه ، فأدركها حجر فقتلها ، وروى : أنه أمر بأن يخلفها مع قومها ، وأن هواها إليهم ، ولم يسر بها ، واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين انتهى ، وهذا وهم فاحش ، إذ بني القراءتين على اختلاف الروايتين ، من أنه سرى بها ، أو أنه لم يسر بها ، وهذا تكاذب في الأخبار ، يستحيل أن تكون القراءتان ، وهما من كلام الله تترتبان على التكاذب ، وقيل : في الاستثناء من الأهل إشكال من جهة المعنى ، إذ يلزم أن لا يكون سرى بها ، ولما التفتت كانت قد سرت معهم قطعاً ، وزال هذا الإشكال أن يكون لم يسر بها ، ولكنها لما تبعتهم التفتت ، وقيل : الذي يظهر أن الاستثناء على كلتا القراءتين منقطع ، لم يقصـد به إخـراجها من المـأمور بـالإسراء بهم ، ولا من المنهيين عن الالتفات ، ولكن استؤنف الإخبار عنها ، فالمعنى : لكن امرأتك يجري لها كذا وكذا ، ويؤيد هذا المعنى أن مثل هذه الأية جاءت في سورة الحجر ، وليس فيها استثناء البتة ، قال تعالى : ﴿ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ﴾ [ الحجر : آية ٦٥ ] ، فلم تقع العناية في ذلك إلا بذكر من أنجاهم الله تعالى ، فجاء شرح حال امرأته في سورة هود تبعاً لا مقصوداً بالإخراج مما تقدم ، وإذا اتضح هذا المعنى ، علم أن القراءتين وردتا على ما تقتضيه العربية في الاستثناء المنقطع ، ففيه النصب والرفع ، فالنصب لغة أهل الحجاز ، وعليه الأكثر ، والرفع لبني تميم ، وعليه اثنان من القرَّاء انتهي . وهذا الذي طول به لا تحقيق فيه ، فإنه إذا لم يقصد إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ، ولا من المنهيين عن الالتفات وجعل استثناء منقطعاً ، كان الاستثناء المنقطع الذي لم يتوجه عليه العامل بحال ، وهذا النوع من الاستثناء المنقطع يجب فيه النصب بإجماع من العرب ، وليس فيه النصب ، والرفع باعتبار اللغتين ، وإنما هذا في الاستثناء المنقطع ، وهو الذي يمكن توجه العامل عليه ، وفي كلا النوعين يكون ما بعد إلا من غير الجنس المستثنى منه ، فكونه جاز فيه اللغتان دليل على أنه مما يمكن أن يتوجه عليه العامل ، وهو قد فرض أنه لم يقصد بالاستثناء إخراجها عن المأمور بالإسراء بهم ، ولا من المنهيين عن الالتفات ، فكان يجب فيه إذ ذاك النصب قولًا واحداً ، والظاهر أن قوله ( ولا يلتفت ) من التفات البصر ، وقالت فرقة : من لفت الشيء يلفته إذا ثناه ، ولواه ، فمعناه : ولا يتثبط ، وفي كتاب الزهراوي : أن المعنى : ولا يلتفت أحد إلى ما خلف ، بل يخرج مسرعاً ، والضمير في ( إنه ) ضمير الشان ، و( مصيبها ) مبتدأ ، و ( ما أصابهم ) الخبر ، ويجوز على مذهب الكوفيين أن يكون ( مصيبها ) خبر ( إن ) و ( ما أصابهم ) فاعل به ، لأنهم يجيزون ، إنه قائم أخواك ، ومذهب البصريين أن ضمير الشان لا يكون خبره إلا جملة مصرحاً بجزأيها ، فلا يجوز هذا الإعراب عندهم ، وقرأ عيسي بن عمر ( الصُّبُحُ ) بضم الباء ، قيل : وهي لغة ، فلا يكون ذلك إتباعاً ، وهو على حذف مضاف ، أي : إن موعد هلاكهم الصبح ، ويروى أن لوطأ ـ عليه السلام ـ قال : أريد أسرع من ذلك ، فقالت له الملائكة : أليس الصبح بقريب، وجعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم، لأن النفوس فيه أودع، والراحة فيه أجمع، ويروى: أن لوطاً خرج بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع الفجر ، وطوى الله له الأرض في وقته ، حتى نجـا ، ووصل إلى إبـراهيم - عليهما السلام \_ ، والضمير في ( عاليها ) عائد على مدائن قوم لوط ، جعل جبريل جناحه في أسفلها ، ثم رفعها إلى السهاء حتى سمع أهل السهاء نباح الكلاب وصياح الديكة ، ثم قلبها عليهم ، وأتبعوا الحجارة من فوقهم ، وهي المؤتفكات ، سبع مدائن ، وقيل : خمس ، عدَّها المفسرون ، وفي ضبطها إشكال ، فأهملت ذكرها ، وســـدوم : هي القريــة العظمى ( وأمطرنا عليها ) أي : على أهلها ، وروي : أن الحجارة أصابت منهم من كان خارج مدنهم ، حتى قتلتهم أجمعين ، وأن رجلًا كان في الحرم ، فبقي الحجر معلقاً في الهواء حتى خرج من الحرم ، فقتله الحجر ، قال أبو العالية ، وابن زيد : السجيل : اسم لسهاء الدنيا ، وهذا ضعيف ، لوصفه بـ ( منضود ) ، وتقدم شرحه في المفردات ، وقيل : من أسجله إذا

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٤١٦/٢ .

أرسله ، وقيل : مما كتب الله أن يعذب به من السجل ، وسجل لفلان ، ومعنى هذه اللفظة : ماء وطين ، هذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، وابن جبير ، وعكرمة ، والسدّي ، وغيرهم ، وذهبوا إلى أن الحجارة التي رموا بها كانت كالأجر المطبوخ ، وقيل : حجر مخلوط بطين ، أي : حجر وطين ، ويمكن أن يعود هذا إلى الأجر ، وقال أبو عبيدة : الشديد من الحجارة ، الصلب مسومة عليها سيما يعلم بها أنها ليست من حجارة الأرض قاله ابن جريج ، وقال عكرمة ، وقتادة : إنه كان فيها بياض ، وقيل : مكتوب على كل حجر اسم من رمي به قاله الربيع ، وعن ابن عباس ، والحسن : بياض في حمرة ، وعن ابن عباس أيضاً : الحجر أبيض فيه نقطة سوداء ، وأسود فيه نقطة بيضاء ، وعن عكرمة ، وقتادة أيضاً : فيها خطوط حمر على هيئة الجزع ، وقيل : وكانت مثل رؤوس الإبل ، ومثل مبارك الإبل ، وقيل : قبضة الرجل ، وقال ابن عباس ومقاتل : معنى ( من عند ربك ) جاءت من عند ربك ، وقيل : معدة عند ربك ، قاله أبو بكر الهذلي ، وقال ابن الأنباري : المعنى لزم هذا التسويم الحجارة عند الله إيذاناً بنفاذ قدرته ، وشدة عذابه ، والظاهر أن ضمير ( هي ) عائد على القرى التي جعل الله أعاليها أسافلها ، والمعنى : أن ذوات هذه المدن كانت بين المدينة والشام ، تمرّ عليها قريش في مسيرهم ، فالنظر إليها وفيها فيه اعتبار واتعاظ ، وقيل : هي عائدة على الحجارة ، وهي أقرب مذكور ، وقال ابن عباس : وما عقوبتهم ممن يعمل عملهم ببعيد ، والظاهر عموم الظالمين ، وقيل : عني به قريش ، وفي الحديث « إنه سيكون في أمتي خسف ، ومسخ ، وقذف بالحجارة » ، وقيل : مشركو العرب ، وقيل : قوم لوط ، أي : لم تكن الحجارة تخطئهم ، وفي الحديث « سيكون في أواخر أمتي قوم ، يكتفي رجالهم بالرجال ، والنساء بالنساء » ، فإذا كان كذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط ، أن يرسل الله عليهم حجارة من سجيل ، ثم تلا ( وما هي من الظالمين ببعيد ) وإذا كان الضمير في قوله ( وما هي ) عائد على الحجارة ، فيحتمل أن يراد بشيء بعيد ، ويحتمل أن يراد بمكان بعيد ، لأنها وإن كانت في السماء ، وهي مكان بعيد ، إلا أنها إذا هويت منها فهي أسرع شيء لحوقاً بالمرمى ، فكأنها بمكان قريب منه .

لَنُرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُ طُكَ لَرَجَمُنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَيَقُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِي عَلَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَنِمِينَ ﴿ كَأَن لَمْ يَعْنُواْ فِيهَا بِرَحْمَةٍ مِنْمِينَ اللَّهِ كَأَن لَمْ يَعْنُواْ فِيهَا لَمُ وَالْحَمْةِ مِنْ عَلَى كَأَن لَمْ يَعْنُواْ فِيهَا لَمُوا السَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنِمِينَ ﴾ أَلَابُعُدًا لِمَذَيْنَ كَمَابِعِدَتْ ثَمُودُ (فَ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ (إِنَّ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَالَبْكُواْ أَمْرُ فِرْعُونَ وَمَا أَمْرُ فِرْعُونَ وَمِا أَمْرُ فَرْدُهُمُ النَّارَ وَبِئُسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمُورُودُ ﴿ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَمْنَةً وَيُومَ ٱلْقِيكَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا مُعْدُودُ اللَّهِ مَا لَا مُعْدُودُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْفُودُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّال ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُّ فَكَمَا أَغَنتَ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَتَنْبِيبٍ إِنَا وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَ أَلِيمٌ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مِجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ إِنَّ وَمَا نُؤَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِمَّعُدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَكَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَلَمُ نَهُمْ شَقِيًّ وَسَعِيدٌ النَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُمُ فِهَا زَفِيرُ وَشَهِيقُ النَّا خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ إِنَّ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضَ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجَذُوذِ الْإِنَّ

الرهط: قال ابن عطية: جماعة الرجل، وقيل: الرهط والراهط: اسم لمادون العشرة من الرجال، ولا يقع الرهط والعصبة والنفر إلا على الرجال، وقال الزمخشري(١): من الثلاثة إلى العشرة، وقيل: إلى التسعة، ويجمع على أرهط، ويجمع أرهط على أراهط، فهو جمع من قال الرماني: وأصل الرهط الشد، ومنه الرهيط: شدة الأكل، والراهط اسم لجحر اليربوع، لأنه يتوثق به، ويخبأ فيه ولده، الورد: قال ابن السكيت: هو ورود القوم الماء، والورد: الإبل الواردة انتهى. فيكون مصدراً بمعنى الورود، واسم مفعول في المعنى، كالطحن بمعنى المطحون، رفد (١) الرجل يرفده رفداً، ورفداً أعطاه وأعانه، من رفد الحائط دعمه، وعن الأصمعي: الرفد بالفتح القدح، والرفد بالكسر: ما في القدح من

(١) انظر الكشاف ٢/٤١٩ .

<sup>(</sup>١) الطُّوالكسات (١٠) . ( العطاء والصلة . والرَّفد بالفتح المصدر . رفده يرفده رفداً : أعطاه ، ورفده وأرفده : أعانه . (٢) الرِّفدُ بالكسر : العطاء والصلة . والرَّفد بالفتح المصدر . رفده يرفده رفداً : أعطاه ، ورفده وأرفده : أعانه . (٢)

٢٥٢ ..... سورة هود/ الأيات : ١٠٨ ـ ٨٤ .... سورة هود/ الأيات : ١٠٨ ـ ٨٠

الشراب ، وقال الليث : أصل الرفد العطاء والمعونة ، ومنه رفادة قريش يقال : رفده يرفده رَفـداً ورِفداً بكسر الـراء وفتحها ، ويقال بالكسر الاسم ، وبالفتح المصدر ، التتبيب(١) : التخسير ، تبب خسر ، وتبه خسره ، وقال لبيد :

وَلَـقَـدْ بَلِيتُ وَكُـلُ صَاحِبِ جِـدْةٍ لِيلِيّ يَـعُـودُ وَذَاكُمُ التتبِيبُ(٢)

الزفير والشهيق : زعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار ، والشهيق : بمنزلة آخر نهيقه ، وقال رؤبة :

حَشْرَجَ فِي الصَّدْرِ صَهِيلًا وَشَهَقْ حَتَّى يُقَالَ نَاهِقٌ وَمَا نَهَقْ (٣)

وقال ابن فارس: الشهيق ضد الزفير، لأن الشهيق رد النفس، والزفير إخراج النفس من شدة الجري، مأخوذ من الزفر، وهو الحمل على الظهر لشدته، وقال الشهاخ:

بَعِيدٌ مَدَى التَّطْرِيبِ أُوَّلُ صَوْتِهِ زَفِيرٌ وَيَتْلُوهُ شَهِيقٌ مُحَشْرَجُ (١)

والشهيق: النفس الطويل الممتد، مأخوذ من قولهم: جبل شاهق، أي: طويل، وقال الليث: الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من النفس ويخرجه، والشهيق: أن يخرج ذلك النفس بشدّة، يقال: إنه عظيم الزفرة، الشقاء: نكد العيش وسوؤه، يقال منه: شقي يشقى شقاء وشقوة وشقاوة، والسعادة ضده، يقال منه: سعد يسعد، ويعديان بالهمزة، فيقال: أشقاه الله، وأسعده الله، وقد قرىء (شُقوا) و (سُعدوا) بضم الشين والسين، فدل على أنها قد يتعدّيان، ومنه قولهم: مسعود، وذكر أن الفراء حكى أن هذيلاً تقول: سعده الله بمعنى: أسعده، وقال الجوهري: سعِد بالكسر، فهو سعيد، مثل سلم فهو سليم، وسعد فهو مسعود، وقال أبو نصر عبد الرحيم القشيري: ورد سعده الله، فهو مسعود، وأسعده الله فهو مسعد، الجذ: القطع بالمعجمة والمهملة، قال ابن قتيبة: جذذت، وجددت، وهو بالذال أكثر قال النابغة:

تَجُذُ السَّلُوقِيُّ الْمُضَاعَفَ نَسْجُهُ وَتُوقِدُ بِالصَّفَّاحِ نَارَ الْحَبَاحِب(٥)

﴿ وإلى مدين أخاهم شعيباً قَال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلّه غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط \* ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين \* بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ ﴾ كان قوم شعيب عبدة أوثان ، فدعاهم إلى عبادة الله وحده ، وبالكفر استوجبوا العذاب ، ولم يعذب الله أمة عذاب استئصال إلا بالكفر ، وإن انضافت إلى ذلك معصية كانت تابعة ، قال ابن عباس ( بخير ) أي : في رخص الأسعار ، وعذاب اليوم المحيط : هو حلول الغلاء المهلك ، وينظر هذا التأويل إلى قول النبي - على أله غيره : بثروة وسعة ، تغنيكم عن التطفيف ، أو بنعمة من الله حقها ( بخير ) على العلة المقتضية للوفاء ، لا للنقص ، وقال غيره : بثروة وسعة ، تغنيكم عن التطفيف ، أو بنعمة من الله حقها

<sup>(</sup>١) التُّبُّ : الخسار . والتباب : الخسران والهلاك ، وتباً له ، على الدعاء نصب لأنه مصدر محمول على فعله . لسان العرب ١/ ٤١٥ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل ، انظر ديوانه ( ٢٣١ ) وتفسير القرطبي ٩٥/٩ .

<sup>(</sup>٣) من الرجز انظر ديوانه ص ( ١٠٦ ) وانظر القرطبي ٩٨/٩ روح المعاني ١٤١/١٢ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل انظر ديوانه ٨٨ والكشاف ٢/٣٣٦ وروح المعاني ١٦/١٢ .

<sup>(°)</sup> البيت من الوافر انظر ديوانـه (۷) والشعر والشعـراء ١٢٢/١ التهذيب ٢٥٧/٤ سلق، ٤٠٤/٨، اللسـان ٢٠٧٣/٣ سلق والجمهرة ١٢٥/١، ١٢٥/١ وروايته في الديوان :

أن تقابل بغير ما تفعلون ، أو أراكم بخير ، فلا تزيلوه عنكم بما أنتم عليه ، (يوم محيط) أي : مهلك من قوله ( وأحيط بثمره ) وأصله من إحاطة العدو ، وهو العذاب الذي حل بهم في آخره ، ووصف اليوم بالإحاطة أبلغ من وصف العذاب به ، لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث ، فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه ، كما إذا أحاط بنعيمه ، ونهوا أولاً عن القبيح الذي كانوا يتعاطونه ، وهو نقص المكيال والميزان ، وفي التصريح بالنهي نعي على المنهي ، وتعيير له ، وأمروا ثانياً بإيفائهما ، مصرحاً بلفظهما ، ترغيباً في الإيفاء ، وبعثاً عليه ، وجيء بالقسط ليكون الإيفاء على جهة العدل والتسوية ، وهو الواجب ، لأن ما جاوز العدل فضل وأمر مندوب إليه ، ونهوا ثالثاً : عن نقص الناس أشياءهم ، وهو عام في الناس ، وفيها بأيديهم من الأشياء كانت مما تكال وتوزن ، أو غير ذلك ، ونهوا رابعاً عن الفساد في الأرض ، وهو أعم من أن يكون نقصاً أو غيره ، فبدأهم أولاً بالمعصية الشنيعة التي كانوا عليها بعد الأمر بعبادة الله ، ثم ارتقى إلى عام ثم إلى أعم منه ، وذلك مبالغة في النصح لهم ، ولطف في استدراجهم إلى طاعة الله ، وتفسير معاني هذه الجمل سبق في الأعراف ، ( بقية الله ) قال ابن عباس : ما أبقى الله لكم من الحلال بعد الإيفاء خير من البخس ، وعنه : رزق الله ، وقال مجاهد والزجاج : طاعة الله ، وقال قتادة : حظكم من الله ، وقال ابن زيد : رحمة الله ، وقال قتادة : ذخيرة الله ، وقال الربيع : وصية الله ، وقال مقاتل : ثواب الله في الأخرة ، وذكر الفراء : مراقبة الله ، وقال الحسن : فرائض الله ، وقيل : ما أبقاه الله حلالًا لكم ، ولم يحرمه عليكم ، قال ابن عطية : وهذا كله لا يعطيه لفظ الآية ، وإنما المعنى : عندي إبقاء الله عليكم إن أطعتم ، وقوله ( إن كنتم مؤمنين ) شرط في أن يكون البقية خيراً لهم ، وأما مع الكفر فلا خير لهم في شيء من الأعمال ، وجواب هذا الشرط متقدم ، والحفيظ : المـراقب الذي يحفظ أحــوال من يرقب ، والمعنى : إنما أنا مبلغ ، والحفيظ : المحاسب هو الذي يجازيكم بالأعمال انتهى . وليس جواب الشرط متقدماً ، كما ذكر ، وإنما الجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه ، على مذهب جمهور البصريين ، وقال الزمخشري : وإنما خوطبوا بترك التطفيف والبخس والفساد في الأرض ، وهم كفرة بشرط الإيمان ، لويجوز أن يريد ما يبقى لهم عند الله من الطاعات ، كقوله : ﴿ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ﴾ [ الكهف : آية ٤٦ ] ، وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه الذي يجوز أن يضاف إليه ، وأما الحرام فلا يجوز أن يضاف إلى الله ، ولا يسمى رزقاً ؛ انتهى على طريق المعتزلة في الرزق ، وقرأ إسهاعيل بن جعفر عن أهل المدينة ( بقيَة ) بتخفيف الياء ، قال ابن عطية : هي لغة انتهى . وذلك أن قياس فعل اللازم أن يكون على رزن فعل ، نحو : سجيت المرأة فهي سجية ، فإذا شددت الياء كان على وزن فعيل للمبالغة ، وقرأ الحسن ( تقية ) بالتاء ، وهي تقواه ، ومراقبته الصارفة عن المعاصي ﴿ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد \* قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب \* ويا قوم لا يجرمنكم شتماقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد \* واستغفر وا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ﴾ لما أمرهم شعيب بعبادة الله ، وترك عبادة أوثانهم ، وبإيفاء المكيال والميزان ، ردوا عليه على سبيل الاستهزاء والهزء بقولهم ( أصلاتك ) وكان كثير الصلاة ، وكان إذا صلى تغامزوا وتضاحكوا ( ان نترك ما يعبد آباؤنا ) مقابل لقوله ( اعبدوا الله ما لكم من إلّه غيره ) ( أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) مقابل لقوله ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) ، وكون الصلاة آمرة هو على وجه المجاز ، كما كانت ناهية في قوله : ﴿ إِنَّ الصَّلَاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ﴾ [ النحل : آية ٩٠ ] ، أو يقال : إنها تأمر بالجميل والمعروف ، أي : تدعو إليه ، وتبعث عليه ، إلا أنهم ساةوا الكلام مساق الطنز(١) ، وجعلوا الصلاة آمرة على سبيل التهكم بصلاته ، والمعنى : فأمرك بتكليفنا أن نترك ، فحذف

<sup>(</sup>١) طنز يطنِز طنزاً : كلُّمه باستهزاء فهو طنَّاز .

المضاف ، لأن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره ، والظاهر أنه أريد بالصلاة : الصلاة المعهودة في تلك الشريعة، وقال الحسن : لم يبعث الله نبياً إلا فرض عليه الصلاة والزكاة ، وقيل : أريد قراءتك ، وقيل : مساجدك ، وقيل : دعواتك ، وقرأ ابن وثاب والأخوان ، وحفص ( أصلاتُك ) على التوحيد ، وقرأ الجمهور ( أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) بالنون فيهما ، وقرأ الضحاك بن قيس وابن أبي عبلة وزيد بن على بالتاء فيهما على الخطاب ، ورويت عن أبي عبد الرحمن ، وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة ( نفعل ) بالنون ( ما تشاء ) بالتاء على الخطاب ، ورويت عن ابن عباس ، فمن قرأ بالنون فيهما ، فقوله ( أو أن نفعل) معطوف على قوله ( ما يعبد ) أي : أن نترك ما يعبد آباؤنا وفعلنا في أموالنا ما نشاء ، ومن قرأ بالتاء فيهما ، أو بالنون فيهما فمعطوف على (أن نترك) أي : تأمرك بترك ما يعبد آباؤنا وفعلك في أموالنا ما تشاء ، أو وفعلنا في أموالنا ما تشاء ، و ( أو ) للتنويع ، أي : تأمرك مرة بهذا ومرة بهذا ، وقيل : بمعنى الواو، والظاهر أن الذي كانوا يفعلونه في أموالهم هو بخس الكيل والوزن المقدّم ذكره ، وقال محمد بن كعب : قرضهم الدينار والدرهم ، وإجراء ذلك مع الصحيح على جهة التدليس ، وعن ابن المسيب : قطع الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض ، وقيل : تبديل السكك التي يقصد بها أكل أموال الناس ، ومن قرأ بالتاء فيهما ، أو في نشاء ، والظاهر أنه إيفاء المكيال والميزان ، وقال سفيان الثوري : كان يأمرهم بالزكاة ، وقوله ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) ظاهره أنه إخبار منهم عنه بهذين الوصفين الجميلين ، فيحتمل أن يريدوا بذلك الحقيقة ، أي : إنك للمتصف بهذين الوصفين ، فكيف وقعت في هذا الأمر من مخالفتك دين آبائنا ، وما كانوا عليه ، ومثلك من يمنعه حلمه ورشده عن ذلك ، أو يحتمل أن يريدوا بذلك إنك لأنت الحليم الرشيد بزعمك ، إذ تأمرنا بما تأمر به ، أو يحتمل أن قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والتهكم قاله قتادة ، والمراد نسبته إلى الطيش والعي ، كما تقول للشحيح : لورآك حاتم لسجد لك ، وقالوا للحبشي : أبو البيضاء ، ( قال يا قوم أرأيتم إن كنت ) هذه مراجعة لطيفة ، واستنزال حسن ، واستدعاء رقيق ، ولذلك قال فيه رسول الله ـ على الله على الأنبياء » ، وهذا النوع يسمى استدراج المخاطب عند أرباب علم البيان ، وهو نوع لطيف غريب المغزى ، يتوصل به إلى بلوغ الغرض ، وقد ورد منه في قصة إبراهيم ـعليه السلام ـ مع أبيه ، وفي قصة نوح وهـود وصالح ، وفي قصة مؤمن آل فـرعون مـع قومـه ، قال الزمخشري : فإن قلت : أين جواب ( أرأيتم ) وماله لم يثبت ، كها ثبت في قصة نوح وصالح ، قلت : جوابه محذوف ، وإنما لم يثبت ، لأن إثباته في الصفتين دل على مكانه ، ومعنى الكلام يناوى عليه ، والمعنى : أخبروني إن كنت على حجة واضحة ، ويقين من ربي ، وكنت نبياً على الحقيقة ، أيصح لي أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان ، والكف عن المعاصي والأنبياء ، لا يبعثون إلا لذلك انتهى . وتسمية هذا جواباً لـ ( أرأيتم ) ليس بالمصطلح ، بل هذه الجملة التي قدرها هي في موضع المفعول الثاني ( لأرأيتم ) لأن ( أرأيتم ) إذا ضمنت معنى أخبرني تعدت إلى مفعولين ، والغالب في الثاني أن يكون جملة استفهامية ، تنعقد منها ومن المفعول الأول في الأصل جملة ابتدائية ، كقول العرب : أرأيتك زيدا ما صنع ، وقال الحوفي : وجواب الشرط محذوف ، لدلالة الكلام عليه ، والتقدير : فاعدل عن ما أنا عليه من عبادته على هذه الحال ، وقال ابن عطية : وجواب الشرط الذي في قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) محذوف تقديره : أضل كما ضللتم ، أو أترك تبليغ الرسالة ، ونحو هذا مما يليق بهذه المحاجة انتهي . وليس قوله : أضل جواباً للشرط ، لأنه إن كان مثبتا ، فلا يمكن أن يكون جوابًا ، لأنه لا يترتب على الشرط ، وإن كان استفهاماً حذف منه الهمزة ، فهـو في موضع المفعول الشاني لـ ( أرأيتم ) وجواب الشرط محذوف ، تدل عليه الجملة السابقة مع متعلقها ، والظاهر في قوله ( رزقا حسناً ) أنه الحلال الطيب ، من غير بخس ولا تطفيف ، أدخلتموه أموالكم ، قال ابن عباس : الحلال وكان شعيب عليه السلام كثير المال ، وقيل : النبوة ، وقيل : العلم ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) المعنى : لست أريد أن أفعل الشيء الذي نهيتكم عنه ، من نقص الكيل والوزن ، وأستأثر بالمال قاله ابن عطية ، وقال قتادة : لم أكن لأنهاكم عن أمر ، ثم أرتكبه ، وقال صاحب الغنيان ( ما أريد أن أخالفكم ) في السرّ (إليّ ما أنهاكم عنه ) في العلانية ، ويقال : خالفني فلان إلى كذا ، إذا

قصده وأنت مولً عنه ، وخالفني عنه إذا ولًى عنه ، وأنت قاصده ، ويلقاك الرجل صادراً عن الماء ، فتسأله عن صاحبه فتقول : خالفني إلى الماء تريد أنه قد ذهب إليه وارداً ، وأنا ذاهب عنه صادراً ، والمعنى : أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبد بها دونكم ، فعلى هذا الظاهر أن قوله ( أن أخالفكم ) في موضع المفعول لـ ( أريد ) أي : وما أريد غالفتكم ، ويكون ( خالف ) بمعنى خلف ، نحو : جاوز وجاز : أي : وما أريد أن أخلفكم ، أي : أكون خلفاً منكم ، وتتعلق ( إلى ) به ( أخالفكم ) ، أو بمحذوف ، أي : مائلاً إلى ما أنهاكم عنه ، ولذلك قال بعضهم : فيه حذف يقتضيه ( إلى ) تقديره : وأميل إلى أو يبقى أن أخالفكم على ظاهر ما يفهم من المخالفة ، ويكون في موضع المفعول به بـ ( أريد ) وتقدر مائلاً إلى أو يكون ( أن أخالفكم ) مفعولاً من أجله ، وتتعلق ( إلى ) بقوله ( وما أريد ) بمعنى : وما أقصد ، أي : وما أقصد للأجل ما أنهاكم عنه ، ولذلك قال الزجاج : وما أقصد بخلافكم إلى التكاب ما أنهاكم عنه ، والظاهر أن ما مصدرية ظرفية ، أي : مدة استطاعتي للإصلاح ، وما دمت متمكناً منه ، لا آلوفيه جهداً ، وأجاز والظاهر أن ما مصدرية ظرفية ، أي : مدة استطاعتي للإصلاح ، وما دمت متمكناً منه ، لا آلوفيه جهداً ، وأجاز مضاف ، تقديره : إلا الإصلاح إصلاح ما استطعت ، فهذان وجهان في البدل ، والثالث : أن يكون مفعولاً كقوله :

#### ضَعِيفُ النِّكَايَةِ أَعْدَاءَهُ

أي : ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه من فاسدكم ، وهذا الثالث ضعيف ، لأن المصدر المعرّف بأل لا يجوز إعماله في المفعول به عند الكوفيين ، وأما البصريون فإعماله عندهم فيه قليل ، ( وما توفيقي ) أي : لدعائكم إلى عبادة الله وحده ، وترك ما نهاكم عنه إلا بمعونة الله ، أو ( وما توفيقي ) لأن تكون أفعالي مسددة موافقة لرضا الله إلا بمعونته ( عليه توكلت ) لا على غيره ( وإليه أنيب ) أرجع في جميع أقوالي وأفعالي ، وفي هذا طلب التأييد من الله تعالى ، وتهديد للكفار ، وحسم لأطهاعهم أن ينالوه بشر ، ومعنى ( لا يجرمنكم ) لا يكسبنكم ( شقاقي ) أي : خلافي وعداوتي ، قال السدي : كأنه في شق ، وهم في شق ، وقال الحسن : ضراري جعله من المشقة ، وقيل : فراقي ، وقرأ ابن وثاب والأعمش بضم الياء من أجرم ، ونسبها الزمخشري إلى ابن كثير ، وجرم في التعدية مثل كسب ، يتعدى إلى واحد : جرم فلان الذنب ، وكسب زيد المال ، ويتعدى إلى اثنين جرمت زيداً الذنب ، وكسبت زيداً المال ، وبالألف يتعدى إلى اثنين أيضاً : أجرم زيد عمراً الذنب ، وأكسبت زيداً المال ، وتقدم الكلام في جرم في العقود ، وقرأ مجاهد والجحدري وابن أبي إسحق ، ورويت عن نافع ( مثل ) بفتح اللام ، وخرج على وجهين ، أحدهما : أن تكون الفتحة فتحة بناء ، وهو فاعل كحاله حين كان مرفوعا ، ولما أضيف إلى غير متمكن جاز فيه البناء ، كقراءة من قرأ ﴿ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴾ [ الذاريات : آية ٢٣ ] ، والثاني : أن تكون الفتحة فتحة إعراب ، وانتصب على أنه نعت لمصدر محذوف ، أي : أصابة مثل إصابة قوم نوح ، والفاعل مضمر يفسره سياق الكلام ، أي ( أن يصيبكم ) هو ، أي : العذاب ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) إما في الزمان لقرب عهد هلاكهم من عهدكم ، إذ هم أقرب الهالكين ، وإما في الكفر والمعاصي ، وما يستحق به الهلاك ، وأجرى بعيداً على قوم ، إما باعتبار الزمان ، أو المكان ، أي : بزمان بعيد ، أو بمكان بعيد ، أو باعتبار موصوف غيرهما ، أي : بشيء بعيد ، أو باعتبار مضاف إلى ( قوم ) ، أي : وما إهلاك قوم لوط ، ويجوز أن يسوى في قريب ، وبعيد ، وكثير ، وقليل بين المفرد والجمع ، وبين المذكر والمؤنث ، كما قالوا : هو صديق ، وهم صديق ، وهي صديق ، وهن صديق، و ( ودود ) بناء مبالغة ، من ودّ الشيء أحبه وآثره ، وهو على فعل ، وسمع الكسائي : وددت بفتح العين ، والمصدر: ود ووداد وودادة، وقال بعض أهل اللغة : يجوز أن يكون ( ودود ) فعول بمعنى مفعول ، وقال المفسرون ( ودود ) متحبب إلى عباده بالإحسان إليهم ، وقيل : محبوب المؤمنين ، ورحمته لعباده ، ومحبته لهم سبب في استغفارهم وتوبتهم ، ولولا ذلك ما وفقهم إلى استغفاره والرجوع إليه ، فهو يفعل بهم فعل الوادّ بمن يودّه من الإحسان إليه .

﴿ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً ان ربي بما تعلمون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود ﴾ .

كانوالا يلقون إليه أذهانهم، ولا يصغون لكلامه، رغبة عنه وكراهة له، كقوله تعالى: ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ﴾ [ الأنعام : آية ٢٥ ] ، أو كانوا يفهمونه ، ولكنهم لم يقبلوه ، فكأنهم لم يفقهوه ، أو قالوا ذلك على وجه الاستهانة به ، كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه : ما أدري ما تقول ، أو جعلوا كلامه هذياناً وتخليطاً ، لا يتفهم كثير منه ، وكيف لا يتفهم كلامه ، وهو خطيب الأنبياء \_عليه الصلاة والسلام \_ ، ثم الذي حاورهم بـه من الكلام وخاطبهم به : هو من أفصح الكلام ، وأجله ، وأدله على معانيه بحيث يفقهه من كان بعيد الفهم ، فضلا عن الأذكياء العقلاء ، ولكن الله تعالى أراد خذلانهم ، ومعنى ( ضعيفاً ) لا قوة لك ، ولا عز فيها بيننا ، فلا تقدر على الامتناع منا إن أردناك بمكروه ، وعن الحسن ( ضعيفاً ) : مهيناً ، وقيل : كان ناحل البدن زمناً ، لا يقع في القلب منه هيبة ، ولا في العين منه امتلاء ، والعرب تعظم بكبر الأجسام ، وتذم بدمامتها ، وقال الباقر : مهجوراً لا تجالس ولا تعاشر ، وقال مقاتل ( ضعيفاً ) أي : لم يؤمن بك رهطك ، وقال السدي : وحيداً في مذهبك واعتقادك ، وقال ابن جبير وشريك القاضي (ضعيفا) ضرير البصر أعمى ، وحكى الزهراوي والزمخشري : أن حمير تسمي الأعمى ضعيفاً ، ويبعده تفسيره هنا بأعمى ، أو بناحل البدن ، أو بضعيف البصر كما قاله الثوري ، وزعم أبو روق أن الله لم يبعث نبياً أعمى ، ولا نبيا به زمانة (١) ، بل الظاهر أنه ضعيف الانتصار والقدرة ( ولولا رهطك ) احترموه لرهطه ، إذ كانوا كفاراً مثلهم ، أو كان في عزة ومنعة منهم ، (لرجمناك) ظاهره القتـل بالحجـارة ، وهي من شر القتلات ، وبـه قال ابن زيـد ، وقال الـطبري ( رجمناك ) بالسب ، وهذا أيضاً تستعمله العرب ، ومنه ﴿ لأرجمنك واهجرني ملياً ﴾ [ مريم : آيـة ٤٦ ] ، وقيل : لأبعدناك وأخرجناك من أرضنا ( وما أنت علينا بعزيز ) أي : لا تعز ولا تكرم ، حتى نكرمك من القتل ، ونزفعك عن الرجم ، وإنما يعز علينا رهطك ، لأنهم من أهل ديننا ، لم يحتاجوك علينا ، وقيل ( بعزيز ) بذي منعة وعزة منـزلة في نفوسنا ، وقيل : بذي غلبة ، وقيل : بملك ، وكانوا يسمون الملك عزيزاً ، قال الزمخشري : وقد دل إيلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام واقع في الفاعل ، لا في الفعل ، كأنه قيل ( وما أنت علينا بعزيز ) بل رهطك هم الأعزة علينا ، ولذلك قال في جوابهم ( أرهطي أعز عليكم من الله ) ولو قيل : وما عززت علينا ، لم يصح هذا الجواب ، فإن قلت : فالكلام واقع فيه وفي رهطه ، وأنهم الأعزة عليهم دونه ، فكيف صح قوله ( أرهطي أعز عليكم من الله ) قلت : تهاونهم به وهو نبي الله تهاون بالله ، فحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من الله ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ [ النساء : آية ٨٦ ] ، انتهى . والظاهر في قوله ( واتخذتموه ) أن الضمير عائد على الله تعالى ، أي : ونسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر ، لا يعبأ به ، والظَّهري : بكسر الظاء منسوب إلى الظهر من تغييرات النسب ، ونظيره قولهم في النسب إلى الأمس : إمسي بكسر الهمزة ، ولما خاطبوه خطاب الإهانة والجفاء ، جرياً على عادة الكفار مع أنبيائهم ، خاطبهم خطاب الاستعطاف والتلطف ، جرياً على عادته في إلانة القول لهم ، والمعني : أعز عليكم من الله ، حتى جعلتم مراعاتي من أجلهم ، ولم تسندوها إلى الله ، وأنا أولى وأحق أن أراعي من أجله ، فالمراعاة لأجل الخالق أعظم من المراعاة لأجل المخلوق ، والظَّهْرِي : المنسي المتروك ، الذي جعل كأنه خلف الظهر ، وقيل :

<sup>(</sup>١) والزَّمِنُ : ذو الزَّمانة . والزَّمانة : آفة في الحيوانات ، ورجل زمِن أي : مبتلي بين الزّمانة . والزّمانة : العاهة . لسان العرب ١٨٦٧/٣ .

الضمير في ( واتخذتموه ) به عائد على الشرع الذي جاء شعيب ـ عليه السلام ـ وقيل : الظَّهْرِيُّ : العون ، وما يتقوى به ، قال المبرد : فالمعنى : واتخذتم العصيان عنده لدفعي انتهى . فيكون على حذف مضاف ، أي : ( واتخذتمـوه ) أي : عصيانه ، قال ابن عطية : وقالت فرقة (واتخذتموه) أي : وأنتم متخذون الله سند ظهوركم ، وعماد آمالكم ، فقول الجمهور : على أن كفر قوم شعيب كان جحداً بالله وجهلًا به ، وهذا القول الثاني على أنهم كانوا يقرون بالخالق الرازق ، ويعتقدون الأصنام وسائط ووسائل ، ومن اللفظة الاستظهار بالبينة ، وقال ابن زيد : الظَّهْريُّ : الفضل مثل الحمال يخرج معه بإبل ظهارية يعدها إن احتاج إليها ، وإلا فهي فضلة ( محيط ) أحاط بأعمالكم ، فلا يخفي عليه شيء منها ، وفي ضمنه توعد وتهديد ، وتقدم تفسير نظير قوله ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم ) وخلاف القـراء في ( مكانتكم ) وجـوز الفراء والزمخشري في ( من يأتيه ) أن تكون موصولة مفعوله بقوله ( تعلمون ) أي : تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه ، والذي هو كاذب ، واستفهامية في موضع رفع على الابتداء ، و ( تعلمون ) معلق كأنه قيل : أينا يأتيه عذاب يخزيه ، وأينا هو كاذب ، قال ابن عطية : والأول أحسن يعني كونها مفعوله ، قال : لأنها موصولة ، ولا يوصل في الاستفهام ، ويقضى بصلتها أن المعطوفة عليها موصولة لا محالة ، انتهى . وقوله : ويقضي بصلتها إلخ ، لا يقضي بصلتها ، إذ لا يتعين أن تكون موصولة لا محالة ، كما قال بل تكون استفهامية ، إذا قدرتها معطوفة على ( من ) الاستفهامية ، كما قدّرناه : وأينا هو كاذب ، قال الزمخشري : فإن قلت : أي : فرق بين إدخال الفاء ونزعها في سوف تعلمون قلت : إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل ، ونزعها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدر ، كأنهم قالوا : فهاذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا ، وعملت أنت فقال : سوف تعلمون ، يوصل تارة بالفاء ، وتارة بالاستئناف ، كما هو عادة البلغاء من العرب ، وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف ، وهو باب من أبـواب علم البيان ، تتكـاثر محـاسنه ، قـال الزمخشري : فإن قلت : قد ذكر عملهم على مكانتهم ، وعمله على مكانته ، ثم أتبعه ذكر عاقبة العاملين منه ومنهم ، فكان القياس أن يقول من يأتيه عذاب يخزيه ، ومن هو صادق حتى ينصرف من يأتيه عذاب يخزيه إلى الجاحدين ومن هو صادق إلى النبي المبعوث إليهم ، قلت : القياس ما ذكرت ، ولكنهم لما كانوا يعدونه ( كاذباً ) قال ( ومن هو كاذب ) يعني في زعمكم ودعواكم تجهيلًا لهم؛ انتهي. وفي ألفاظ هذا الرجل سوء أدب ، والذي قاله ليس بقياس ، لأن التهديد الذي وقع ليس بالنسبة إليه ، ولا هو داخل في التهديد المراد بقولـه : ( سوف تعلمـون ) إذ لم يأت الـتركيب : اعملوا على مكانتكم ، وأعمل على مكانتي ، ولا سوف تعلمون ، واعلم أن التهديد مختص بهم واستسلف الزمخشري قوله قد ذكر عملهم على مكانتهم ، وعمله على مكانته ، فبني على ذلك سؤالًا فاسداً ، لأن المترتب على ما ليس مذكوراً لا يصح البتة ، وجميع الآية والتي قبلها إنما هي بالنسبة إليهم على سبيل التهديد ، ونظيره في سورة تنزيل ﴿ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ﴾ [ الزمر : آيتان ٣٩ ، ٤٠ ] ، فهذا جاء بالنسبة للمخاطبين في قوله ( قل يا قوم اعملوا على مكانتكم )كما جاء هنا ( وارتقبوا ) انتظروا العاقبة ، وما أقول لكم ، والرقيب : بمعنى الراقب ، فعيل للمبالغة ، أو بمعنى المراقب ، كالعشير والجليس ، أو بمعنى المرتقب ، كالفقير والرفيع ، بمعنى المفتقر والمرتفع ، ويحسن هذا مقابلة ( فارتقبوا ) ، وقال الزمخشري ، فإن قلت : ما بال ساقتي قصة عاد وقصة مدين جاءتا بالواو ؟ والساقتان الـوسطيـان بالفاء ؟ قلت : قد وقعت الوسطيان بعد ذكر الوعد ، وذلك قوله ( إن موعدهم الصبح ذلك وعد غير مكذوب ) فجيء بالفاء التي للتسبب ، كما تقول : وعدته ، فلما جاء الميعاد كان كيت وكيت ، وأما الأخريان فلم يقعا بتلك المنزلة ، وإنما وقعتا مبتدأتين ، فكان حقهما أن يعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما ، كما تعطف قصة على قصة انتهى . وتقدم تفسير مثل ( ولما جاء أمرنا ) إلى قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) ، وقرأ السلمي وأبو حيوة ( كما بعُدت ) بضم العين ، من البعد الذي هو ضد القرب ، والجمهور بكسرها ، أرادت العرب التفرقة بين البعد من جهة الهلاك ، وبين غيره ، فغيروا البناء وقراءة السلمي ، جاءت على الأصل اعتباراً لمعنى البعد ، من غير تخصيص ، كما يقال : ذهب فلان ومضى في معنى القرب ،

وقيل: معناه: بعداً لهم من رحمة الله ، كما بعدت ثمود منها ، وقال ابن قتيبة: بعد يبعد إذا كان بعده هلكة ، وبعد يبعد إذا تأنى ، وقال النحاس: المعروف في اللغة بعد يبعد بعداً وبعداً ، إذا هلك ، وقال المهدوي: بعد يستعمل في الخير والشر ، وبعد في الشر خاصة ، وقال ابن الأنباري: من العرب من يسوي بين الهلاك والبعد الذي هو ضد القرب ، فيقول فيهما: بعد يبعد ، وقال مالك ابن الريب في بعد بمعنى هلك:

يَقُولُونَ لاَ تَبْعُدْ وَهُمْ يَدْفِئُونَنِي وَأَيْنَ مَكَانُ الْبُعْدِ إِلَّا مَكَانِيَا(١)

وبعداً لفلان : دعاء عليه ، ولا يدعى به إلا على مبغض ، كقولك : سحقاً للكافرين ، وقال أهل علم البيان : لم يرد في القرآن استطراد ، إلا هذا الموضع ، والاستطراد ، قالوا : هو أن تمدح شيئاً أو تذمه ، ثم تأتي في آخر الكلام بشيء هو غرضك في أوله ، قال حسان :

إِنْ كُنْت كَاذِبَةَ الَّذِي حَدَّثْتِني فَنَجَوْت مَنْجَى الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ (٢) تَركَ الأَحِبَّةَ أَنَّ يُقَاتِلَ دُونَهُمْ وَنَجَا بِرَأْسِ طِمِرَّةٍ وَلِجَامِ

﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين \* إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد \* يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود \* وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ﴾

الأيات : المعجزات التسع ، العصا ، واليد ، والطوفان : والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، ومنهم من أبدل النقص بإظلال الجبل ، وقيل : الأيات التوراة ، وهذا ليس بسديد ، لأنه قال ( إلى فرعون وملئه ) والتوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون وملائه ، والسلطان المبين : هو الحجج الواضحة ، ويحتمل أن يريد بقوله ( وسلطان مبين ) فيها ، أي : في الأيات ، وهي دالة على صدق موسى ـ عليه السلام ـ ، ويحتمل أن يريد بها العصا، لأنها أبهر تلك الآيات، فنص عليها كما نص على جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة على سبيل التشريف بالذكر ، والظاهر أن يراد بقوله ( أمر فرعون ) أمره إياهم بالكفر ، وجحد معجزات موسى ، ويحتمل أن يريد الطريق والشأن ( وما أمر فرعون برشيد ) نفي عنه الرشد ، وذلك تجهيل لمتبعيه ، حيث شايعوه على أمره ، وهو ضلال مبين ، لا يخفى على من فيه أدنى مسكة من العقل ، وذلك أنه ادعى الإّلهية ، وهو بشر مثلهم ، عاينوا الآيات ، والسلطان المبين في أمر موسى ـ عليه السلام ـ وعلموا أن معه الرشد والحق ، ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس في اتباعه رشد ، ويحتمل آن يكون (رشيد) بمعنى راشد ، ويكون (رشيد) بمعنى مرشد ، أي : بمرشد إلى خير ، وكان فرعون دهريا ، نافيــا للصانع والمعاد ، وكان يقول : لا إلَّه للعالم ، وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم ، فلذلك كان أمره خاليا عن الرشد بالكلية ، والرشد يستعمل في كل ما يحمد ويرتضي ، والغي ضده ، ويقال : قدم زيد القوم ، يقدم قدماً وقدوماً تقدمهم ، والمعنى : أنه يقدم قومه المغرقين إلى النار ، وكما كان قدوة في الضلال ، متبعاً كذلك يتقدمهم إلى النار ، وهم يتبعونه ، ويحتمل أن يكون قوله ( برشيد ) بحميد العاقبة ، ويكون قوله ( يقدم قومه ) تفسيراً لذلك ، وإيضاحا ، أي : كيف يرشد أمر من هذه عاقبته ، وعدل عن « فيوردهم » إلى ( فأوردهم ) لتحقق وقوعه لا محالة ، فكأنه قد وقع ، ولما في ذلك من الإرهاب والتخويف ، أو هو ماض حقيقة ، أي : ( فأوردهم ) في الدنيا النار ، أي : موجبه وهو الكفر ، ويبعد هذا التأويل الفاء ، والورود في هذه الآية ورود الخلود ، وليس بورود الإشراف على الشيء والإشفاء ، كقوله : ﴿ وَلِمَا وَرَدُ مَاءَ مَدِينَ ﴾ [ القصص : آية ٢٣ ] ، ويحتمل أن تكون النار تصيبه على إعمال الثاني ، لأنه تنازعه (يقدم )

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، انظر أمالي القالي ١٣٧/٣ والمغني ٢٤٧/١ واللسان ٢١٠/١ ( بعد ) روح المعاني ٢٩/١٢ .

<sup>(</sup>٢) البيتان من الكامل انظر ديوانه (٢١٤).

أي : إلى النار ، و ( فأوردهم ) فأعمل الثاني ، وحذف معمول الأول ، والهمزة في ( فأوردهم ) للتعذيه ، ورد يتعدى إلى واحد ، فلما أدخلت الهمزة تعدى إلى اثنين ، فتضمن وارداً وموروداً ، ويطلق الورد على الوارد ، فالورد لا يكون المورود ، فاحتيج إلى حذف ليطابق فاعل بئس المخصوص بالذم ، فالتقدير : وبئس مكان الورد المورود ، ويعني به النار ، فالورد فاعل ببئس ، والمخصوص بالذم ( المورود ) ، وهي النار ، ويجوز في إعراب ( المورود ) ما يجوز في زيد من قولك : بئس الرجل زيد ، وجوز ابن عطية وأبو البقاء أن يكون ( المورود ) صفة للورد ، أي : بئس مكان الورد المورود النار ، ويكون المخصوص محذوفا لفهم المعنى ، كما حذف في قوله ( فبئس المهاد ) وهذا التخريج يبتني على جـواز وصف فاعـل نعم وبئس ، وفيه خلاف ، ذهب ابن السراج والفارسي إلى أن ذلك لا يجوز ، وقال الزمخشري : والورد المورود الذي وردوه شبهه بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء ، وشبه أتباعه بالواردة ، ثم قيل : بئس الورد الذي يردونه النار ، لأن الورد إنما يورد لتسكين العطش ، وتبريد الأكباد ، والنار ضده انتهى . وقوله : والورد المورود إطلاق الورد على المورود مجاز ، إذ نقلوا أنه يكون صدراً بمعنى الورود ، أو بمعنى الواردة من الإبل ، وتقديره : بئس الـورد يردونـه النار ، يـدل على أن ( المورود ) صفة للورد ، وأن المخصوص بالذم محذوف ، ولذلك قدّره النار ، وقد ذكرنا أن ذلك يبتني على جواز وصف فاعل بئس ونعم ، وقيل : التقدير : بئس القوم المورود بهم هم ، فيكون ( الورد ) عني به الجمع الوارد ، و ( المورود ) صفة لهم ، والمخصوص بالذم الضمير المحذوف ، وهو هم فيكون ذلك ذماً للواردين ، لا ذماً لموضع الورود ، والإشارة بقوله ( في هذه ) إلى الدنيا ، وقد جاء مصرحاً بها في قصة هود ، ودل عليها قوله ( ويوم القيامة ) لأنه الآخرة ، فيوم معطوف على موضع ( في هذه ) ، والمعنى : أنهم ألحقوا لعنة في الدنيا وفي الأخرة ، قال الكلبي : ( في هذه لعنة ) من المؤمنين ، أو بالغرق ( ويوم القيامة ) من الملائكة أو بالنار ، وقال مجاهد : فلهم لعنتان ، وذهب قوم إلى أن التقسيم هو أن لهم في الدنيا لعنة ، ويوم القيامة يرفدون به ، فهي لعنة واحدة ، أولًا ، وقبح ارفاد آخراً انتهى . وهذا لا يصح ، لأن هذا التأويل يدل على أن يوم القيامة معمول لـ ( بئس ) و ( بئس ) لا يتصرف ، فلا يتقدم معمولها عليها ، فلو تأخر ( يوم القيامة ) صح كما قال الشاعر:

# وَلَنِعْمَ حَشْوُ اللَّرْعِ أَنْتَ إِذَا دُعِيتُ نَزَالِ وَلُجَّ فِي اللَّهُ عُرِ(١)

وقال الزمخشري ( بئس الرفد المرفود ) رفدهم ، أي : بئس العون المعان ، وذلك أن اللعنة في الدنيا رفد للعذاب ، ومدد له ، وقد رفدت باللعنة في الآخرة ، وقيل : بئس العطاء المعطى انتهى . ويظهر من كلامه أن المرفود صفة للرفد ، وأن المخصوص بالذم محذوف تقديره : رفدهم ، وما ذكر من تفسيره ، أي : بئس العون المعان ، هو قول أبي عبيدة ، وسمي العذاب رفداً على نحو قولهم :

### تَحَيَّةُ بَيْنِهِم ضَرْبُ وَجِيعُ

وقال الكلبي : الرفد الرفادة ، أي : بئس ما يرفدون به بعد الغرق النار ، ﴿ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد \*وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فها أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب ﴾ الإشارة بذلك إلى ما تقدم ، من ذكر الأنبياء وقومهم ، وما حل بهم من العقوبات ، أي : ذلك النبأ بعض أنباء القرى ، ويحتمل أن يعني بالقرى قرى أولئك المهلكين المتقدم ذكرهم ، وأن يعني القرى عموماً ، أي :

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل لزهير ، انظر ديوانه ۲۸ والكتاب ۲۷۱/۳۹ والمقتضب ۳/ ۳۷۰ وجمل الزجاجي ص ( ۲۳۳ ) وأمالي الشجري ۱۱۱/۲ والميت من الكامل لزهير ، انظر ديوان الحماسة للمرزوقي ۲۲/۱ ، ۳۳ التهذيب ۱۷/۱۳ وشرح المفصل ۲۲/۶ ، ۵۰، ۲۰ روح المعاني ۱۳۵/۱۲ .

هذا النبأ المقصوص عليك ، هو ديدن (١) المدن إذا كفرت فدخل المدن المعاصرة ، والضمير في ( منها ) عائد على القرى ، قال ابن عباس ( قائم وحصيد ) عامر كزغر وداثر ، وهذا على تأويل عموم القرى ، وقال قتادة وابن جريج : قائم الجدران ومنهدم ، وهذا على تأويل خصوص القرى ، وأنها قرى أولئك الأمم المهلكين ، وقال الزمخشري : بعضها باق وبعضها عافي الأثر ، كالزرع القائم على ساقه ، والذي حصد انتهى . وهذا معنى قول قتادة ، قال قتادة : قائم الأثر ودارسه ، جعل حصد الزرع كناية عن الفناء ، قال الشاعر(٢) :

## وَالنَّاسُ فِي قَسْمِ الْمَنِيَّةِ بَيْنَهُمْ كَالزَّرْعِ مِنْهُ قَائِمٌ وحَصِيلً

وقال الضحاك ( قائم ) لم يخسف ( وحصيد ) قد خسف ، وقال ابن إسحاق ( قائم ) لم يهلك بعد ( وحصيد ) قد أهلك ، وقيل : ( قائم ) أي : باق نسله ( وحصيد ) أي : منقطع نسله، وهذا يتمشىٰ على أن يكون التقدير : ذلك من أنباء أهل القرى ، وقد قيل : هو على حذف مضاف ، أي : من أنباء أهل القرى ، ويؤيده قوله ( وما ظلمناهم ) ، فعاد الضمير على ذلك المحذوف ، وقال الأخفش (حصيد) أي : محصود ، وجمعه حصدي وحصاد مثل مرضى ومراض ، وباب فعلى جمعاً لفعيل بمعنى مفعول ، أن يكون فيمن يعقل نحو : قتيل وقتلي ، وقال الزمخشري : فإن قلت : ما محل هذه الجملة ؟ قلت : هي مستأنفة لا محل لها انتهى ، وقال أبو البقاء : ( منها قائم ) ابتداء وخبر في موضع الحال من الهاء في ( نقصه ) ( وحصيد ) مبتدأ خبره محذوف ، أي : ومنها حصيد انتهى ، وما ذكره تجوز أي : نقصه عليك ، وحال القرى ذلك ، والحال أبلغ في التخويف ، وضرب المثل للحاضرين ، أي : نقص عليك بعض أنباء القرى ، وهي على هذه الحال يشاهدون فعل الله بها ( وما ظلمناهم ) أي : بإهلاكنا إياهم ، بل وضعنا عليهم من العذاب ما يستحقونه ، ولكن ظلموا أنفسهم بوضع الكفر موضع الإيمان وارتكاب ما به أهلكوا ، والظاهر أن قوله ( فها أغنت ) نفي ، أي : لم ترد عنهم من بأس الله شيئاً ولا أجدت ، يدعون حكاية حال ، أي : التي كانوا يدعون ، أي : يعبدون ، أو يدعونها اللات والعزى وهبل ، قال الزمخشري : و ( لما ) منصوب بـ ( ما أغنت ) انتهى ، وهذا بناء على أن ( لما ) ظرف ، وهو خلاف مذهب سيبويه ، لأن مذهبه أنها حرف وجوب لوجوب ، و ( أمر ربك ) هو عذابه ونقمته ، ( وما زادوهم ) عومل معاملة العقلاء في الإسناد إلى واو الضمير الذي هو لمن يعقل ، لأنهم نزلوهم منزلة العقلاء ، في اعتقادهم أنها تنفع وعبادتهم إياهم. والتتبيب : التخسير ، قال ابن زيد : الشر ، وقال قتادة : الخسران والهلاك ، وقال مجاهد : التخسير ، وقيل : التدمير ، وهذه كلها أقوال متقاربة ، قال ابن عطية : وصورة زيادة الأصنام التتبيب إنما هو يتصور بأن تأميلها والثقة بها والتعب في عبادتها ، شغلت نفوسهم عن النظر في الشرع وعاقبته ، فلحق من ذلك عقاب وخسران ، وإما بأن عذابهم على الكفر يزاد به عذاب على مجرد عبادة الأوثان ، ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد \* إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود \* يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ﴾ أي : ومثل ذلك الأخذ أخذ الله الأمم السابقة ، ( أخذ ربك ) ، و ( القرى ) عام في القرى الظالمة ، والظلم يشمل ظلم الكفر وغيره ، وقد يمهل الله تعالى بعض الكفرة ، وأما الظلمة في الغالب فعاجلون ، وفي الحديث « إن الله يملي للظالم ، حتى إذا أخذه لم يفلته ، ثم قرأ ( وكذلك أخذ ربك إذا ) » . وقرأ أبو رجاء الجحدري ( وكذلك أخذ ربك إذ أخذ ) على أن أخذ ربك فعل وفاعل ، وإذْ ظرف لما مضى ، وهو اخبار عما جرت به عادة الله ، في

<sup>(</sup>١) الدُّيْدَنُ : الدَّأب والعَادة وهي الدَّيدان .

لسان العرب ١٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) البيت من القرطبي ٦٣/٩.

إهلاك من تقدم من الأمم. وقـرأ طلحة بن مصرف ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ ) . قال ابن عطية : وهي قراءة متمكنة المعنى ، ولكن قراءة الجهاعة تعطي الوعيد ، واستمراره في الزمان ، وهو الباب في وضع المستقبل موضع الماضي ، والقرى مفعول بـ ( أخذ ) على الإعمال ، إذ تنازعه المصدر ، وهو ( أخذ ربك ) و ( أخذ ) فأعمل الثاني ( وهي ظالمة ) جملة حالية ( إن أخذه أليم ) موجع صعب على المأخوذ ، والأخذ هنا أخذ الإهلاك ( إن في ذلك ) أي : فيها قص الله من أخبار الأمم الماضية ، وإهلاكهم ( لآية ) لعلامة ( لمن خاف عذاب الآخرة ) أي : أنهم إذا عذبوا في الدنيا لأجل تكذيبهم الأنبياء ، وإشراكهم بالله ، وهي دار العمل فلأن يعذبوا على ذلك في الأخرة التي هي دار الجزاء أولى ، وذلك أن الأنبياء أخبروا باستئصال من كذبهم ، وأشركوا بالله ، ووقع ما أخبروا به وفق إخبارهم ، فدل على أن ما أخبروا به من البعث والجزاء صدق لا شك فيه ، قال الزمخشري ( لآية لمن خاف ) لعبرة له ، لأنه ينظر إلى ما أحل الله بالمجرمين في الدنيا ، وما هو إلا أنموذج مما أعد لهم في الأخرة ، فإذا رأى عظمته وشدته اعتبر به من عظيم العذاب الموعود ، فيكون له عظة وعبرة ولطفا في زيادة التقوى والخشية من الله ونحوه ، ﴿ إِن في ذلك لعبرة لمن يخشي ﴾ [ النازعات : آية ٢٦ ] ، ذلك إشارة إلى يوم القيامة الدال عليه قوله ( عذاب الآخرة ) و ( الناس ) مفعول لم يسم فاعله ، رافعه ( مجموع ) وأجاز ابن عطية أن يكون ( الناس ) مبتدأ ، و ( مجموع ) خبر مقدم ، وهو بعيد لإفراد الضمير في ( مجموع ) وقيـاسه عـلى إعرابـه : مجموعـون و ( مجموع له الناس ) عبارة عن الحشر ، و ( مشهود ) عام يشهده الأولون والآخرون ، من الإنس والجن والملائكة ، والحيوان في قول الجمهور ، وقال الزمخشري : فإن قلت : أي فائدة في أن أوثر اسم المفعول على فعله ؟ قلت : لما في اسم المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم ، وأنه لا بد أن يكون ميعاداً مضروباً لجمع الناس له ، وأنه هو الموصوف بذلك صفة لازمة ، وهو أثبت أيضاً لإسناد الجمع إلى الناس ، وأنهم لا ينفكون منه ، وفيه من تمكن الوصف وثباته ما ليس في الفعل ، ومعنى ( مشهود ) مشهود فيه ، فاتسع في الجار والمجرور ، ووصل الفعل إلى الضمير إجراء له مجرى المفعول به على السعة لقوله:

#### وَيَوْماً شَهِدْنَاهُ سُلَيْماً وَعَامِراً (١)

والمعنى: يشهد فيه الخلائق الموقف ، لا يغيب عنه أحد ، ومنه قولهم: لفلان مجلس مشهود، وطعام محضور، وإنما لم يجعل اليوم مشهوداً في نفسه ، كما قال: ﴿ فمن شهد منكم الشهر ﴾ [ البقرة: آية ١٥٨ ] ، لأن الغرض وصف ذلك اليوم بالهول والعظم ، وغيره من بين الأيام ، وكونه مشهوداً في نفسه لا يميزه ، إذ هو موافق لسائر الأيام في كونها مشهودة ، (وما نؤخره) أي : ذلك اليوم ، وقيل : يعود على الجزاء قاله الحوفي ( إلا لأجل معدود ) أي : لقضاء سابق ، قد نفذ فيه بأجل معدود ، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ، وقرأ الأعمش (وما يؤخره) بالياء ، وقرأ النحويان ونافع (يأتي ) بإثبات الياء وصلاً ، وحذفها وقفاً ، وابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً ، وهي ثابتة في مصحف أبي ، وقرأ باقي السبعة بحذفها وصلاً ووقفاً ، ووقفاً ، وسقطت في مصحف الإمام عثمان ، وقرأ الأعمش (يأتون) وكذا في مصحف عبد الله ، وإثباتها وصلاً ووقفاً هو الوجه ، ووجه حذفها في الوقف التشبيه بالفواصل ، وقفاً ووصلاً التخفيف ، كما قالوا :

### لاَ أَدْرِ وَلاَ أَبَالِ

وذكر الزمخشري : أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل ، وأنشد الطبري :

الكتاب ١٧٨/١ والمقتضب ١٠٥/٣ والمقرب ١٤٧/١ وشرح ديوان الحماسة ٨٨/١ ، ١٥٧٣/٤ والهمع ٢٠٣/٢ الدرر ١٧٢/١ والتهذيب ١٤٣/١١ واللسان ٢/٠٢١ .

<sup>(</sup>١) صدر بيت وعجزه:

قبليلًا سبوى البطعين النِّهال نوافيلُه

### كَفَّاكُ كَفُّ مَا تُلِيقُ دِرْهَماً جُوداً وَأَخْرَى تُعْطِ بِالسَّيْفِ الدَّمَا(١)

والظاهر أن الفاعل بـ ( يأتي ) ضمير يعود على ما عاد عليه الضمير في ( نؤخره ) وهو قوله ( ذلك يوم ) والناصب له ( لا تكلم ) والمعنى : لا تكلم نفس يوم يأتي ذلك اليوم إلا بإذن الله ، وذلك من عظم المهابة والهول في ذلك اليوم ، وهو نظير ﴿ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ﴾ [ النبأ : آية ٣٨ ] ، هو ناصب كقوله : ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفا ﴾ [ النبأ : آية ٣٨ ] ، والمراد بإتيان اليوم إتيان أهواله وشدائده ، إذ اليوم لا يكون وقتاً لإتيان اليوم ، وأجاز الزمخشري أن يكون فاعل ( يأتي ) ضميراً عائداً على الله ، قال كقوله : ﴿ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ﴾ [ البقرة : آية ٢١٠ ] ، ﴿ أو يأتي ربك ﴾ [ الأنعام : آية ١٥٨ ] ، ﴿ وجاء ربك ﴾ [ الفجر : آية ٢٢ ] ، ويعضده قراءة ( وما يؤخره ) بالياء وقوله ( بإذنه ) وأجاز أيضا أن ينتصب ( يوم يأتي ) باذكر أو بالانتهاء المحذوف ، في قوله ( إلا لأجل معدود ) أي : ينتهي الأجل يوم يأتي ، وأجاز الحوفي أن يكون ( لا تكلم ) حالًا من ضمير اليوم المتقـدم في ( مشهود ) أو نعتـاً له ، لأنـه نكرة ، والتقدير : لا تكلم نفس فيه يوم يأتي إلا بإذنه ، وقال ابن عطية ( لا تكلم نفس ) يصح أن يكون جملة في موضع الحال من الضمير الذي في ( يأتي ) ، وهو العائد على قوله ( ذلك يوم ) ويكون على هذا عائد محذوف تقديره : لا تكلم نفس فيه إلا بإذنه ، ويصح أن يكون قوله ( لا تكلم نفس ) صفة لقوله ( يوم يأتي ) أو ( يــوم يأتي ) يراد به الحين والوقت لا النهار بعينه ، وما ورد في القرآن من ذكر كلام أهل الموقف في التلازم والتساؤل والتجادل ، فإما أن يكون بإذن الله ، وإما أن يكون هذه مختصة هنا في تكلم شفاعة أو إقامة حجة انتهي ، وكلامه في إعراب ( لا تكلم ) كأنه منقول من كلام الحوفي ، وقيل : يوم القيامة يوم طويل له مواقف ، ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم ، وفي بعضها يكفون عن الكلام فلا يؤذن لهم ، وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون ، وفي بعضها يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهـد أرجلهم ، والضمير في ( منهم ) عائد على ( الناس ) في قوله ( مجموع له الناس ) ، وقال الزمخشري : الضمير لأهل الموقف ، ولم يذكروا إلا أن ذلك معلوم ، ولأن قوله ( لا تكلم نفس ) يدل عليه ، وقد مرّ ذكر ( الناس ) في قوله ( مجموع له الناس ) ، وقال ابن عطية ( فمنهم ) عائد على الجميع الذي تضمنه قوله ( نفس ) إذ هو اسم جنس يراد به الجميع انتهى ، قال ابن عباس : الشقي من كتبت عليه الشقاوة ، والسعيد الذي كتبت له السعادة ، وقيل : معذب ومنعم ، وقيل : محروم ومرزوق ، وقيل : الضمير في ( منهم ) عائد على أمة محمد \_ عَلَيْ م ذكره ابن الأنباري ، الآية

﴿ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ﴾ .

قال الضحاك ، ومقاتل ، والفراء : الزفير أول نهيق الحمار ، والشهيق آخره ، وروي عن ابن عباس ، وقال أبو العالية والربيع بن أنس : الزفير في الحلق ، والشهيق في الصدر ، وروي عن ابن عباس أيضاً ، وقال ابن السائب : الزفير زفير الحمار ، والشهيق شهيق البغال ، وانتصاب (خالدين) على أنها حال مقدرة : و ( ما ) مصدرية ظرفية أي : مدة دوام السموات والأرض ، والمراد بهذا التوقيت التأبيد ، كقول العرب : ما أقام ثبير وما لاح كوكب ، وضعت العرب ذلك للتأبيد من غير نظر لفناء ثبير أو الكوكب ، أو عدم فنائهما ، وقيل : سموات الأخرة ، وأرضها ، وهي دائمة لا بد ، يدل على ذلك ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ﴾ [ إبراهيم : آية ٤٨ ] ، وقوله : ﴿ وأورثنا الأرض نتبواً من المجنة حيث نشاء ﴾ [ الزمر : آية ٤٧ ] ، ولأنه لا بد لأهل الآخرة بما يقلهم ويظلهم ، إما سماء يخلقها الله ، أو يظلهم العرش وكل ما أظلك فهو سماء ، وعن ابن عباس : أن السموات والأرض في الآخرة ، يردان إلى النور الذي أخذتا منه ،

<sup>(</sup>١) البيت من الرجز لم أهتد لقائله ، انظر معاني القرآن للفراء ٢٧/٢ والخصائص ٩٠/٣ والإنصاف ٢٨٧/١ اللسان ٥/٥١١ ليق .

فهما دائمتان أبداً في نور العرش ، والظاهر أن قوله ( إلا ما شاء ربك ) استثناء من الزمان الدال عليه قوله ( خالدين فيها ما دامت السموات والأرض) ، والمعنى : إلا الزمان الذي شاءه الله تعالى ، فلا يكون في النار ولا في الجنة ، ويمكن أن يكون هذا الزمان المستثنى هو الزمان الذي يفصل الله بين الخلق يوم القيامة ، إذا كان الاستثناء من الكون في النار والجنة ، لأنه زمان يخلو فيه الشقي والسعيد من دخول النار ، أو الجنة ، وأما إن كان الاستثناء من الخلود فيمكن ذلك بالنسبة إلى أهل النار ، ويكون الزمان المستثني هو الزمان الذي فات أهل النار العصاة من المؤمنين الذين يخرجون من النار ، ويدخلون الجنة ، فليسوا خالدين في النار ، إذ قد أخرجوا منها ، وصاروا في الجنة ، وهذا روي معناه عن قتادة والضحاك وغيرهما ، ويكون ( الذين شقوا ) شاملًا للكفار وعصاة المسلمين ، وأما بالنسبة إلى أهل الجنة ، فلا يتأتى منهم ما تأتى في أهل النار إذ ليس منهم من يدخل الجنة ، ثم لا يخلد فيها لكن يمكن ذلك باعتبار أن يكون أريد الزمان الذي فات أهل النار العصاة من المؤمنين ، أو الذي فات أصحاب الأعراف فإنهم بفوات تلك المدة التي دخل المؤمنون فيها الجنة وخلدوا فيها صدق على العصاة المؤمنين ، وأصحاب الأعراف أنهم ما خلدوا في الجنة تخليد من دخلها لأول وهلة ، ويجوز أن يكون استثناء من الضمير المستكن في الجار والمجرور ، أو في ( خالدين ) وتكون ( ما ) واقعة على نوع من يعقل ، كما وقعت في قوله : ﴿ فَانْكُحُوا مَا طَابُ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءَ ﴾ [ النساء : آية ٣ ] ، أو تكون واقعة على من يعقل ، على مذهب من يرى وقوعها على من يعقل مطلقاً ، ويكون المستثنى في قصة النار عصاة المؤمنين، وفي قصة الجنة هم أو أصحاب الأعراف ، لأنهم لم يدخلوا الجنة لأول وهلة ، ولا خلدوا فيها خلود من دخلها أول وهلة ، وقال الزمخشري : فإن قلت : ما معني الاستثناء في قوله ( إلا ما شاء ربك ) وقد ثبت خلود أهل الجنة والنار في الآية من غير استثناء ؟ قلت : هو استثناء من الخلود في عذاب النار ، ومن الخلود في نعيم أهل الجنة ، وذلك أن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده ، بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب ، يساوي عذاب النار وبما هو أغلظ منها كلها ، وهو سخط الله عليهم وخسؤه(١) لهم وإهانته إياهم ، وهكذا أهل الجنة لهم مع تبوَّء الجنة ما هو أكبر منها ، وأجل موقعاً منهم ، وهو رضوان الله تعالى ، كما قــال : ﴿ وعد الله ﴾ [ الروم : آية ٦ ] ، إلى قوله : ﴿ ورضوان من الله أكبر ﴾ [ التوبة : آية ٧٧ ] ، ولهم ما يتفضل به عليهم سوى ثواب الجنة ما لا يعرف كنهه إلا هو ، فهو المراد بالاستثناء ، والدليل عليه قوله ( عطاء غير مجذوذ ) ، ومعنى قوله في مقابلته ( إن ربك فعال لما يريد ) أنه يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب ، كما يعطي أهل الجنة عطاءه الذي لا انقطاع له فتأمله ، فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً ، ولا يخدعنك عنه قول المجبرة : المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة ، فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ، ويسجل بافترائهم ، وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ، لما روى لهم بعض الثوابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، « ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ، ليس فيها أحد ، وذلك عندما يلبثون فيها أحقابا » ، وقد بلغني أن من الضلال من اعتبر هذا الحديث فاعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار ، وهذا ونحوه والعياذ بالله من الخذلان المبين : زادنا الله هداية إلى الحق ، ومعرفة بكتابه ، وتنبيهاً عن أن نغفل عنه ، ولئن صح هذا عن ابن العاص فمعناه : يخرجون من النار إلى برد الزمهرير ، فذلك خلوجهنم وصفق أبوابها انتهى ، وهو على طريق الاعتزال في تخليد أهل الكبائر غير التائبين من المؤمنين في النار ، وأما ما ذكره من الاستثناء في أهل النار ، من كونهم لا يخلدون في عذاب النار ، إذ ينتقلون إلى الزمهرير ، فلا يَصْدُق عليهم أنهم خالدون في عذاب النار ، فقد يتمشى ، وأما ما ذكره من الاستثناء في أهل الجنة من قوله ( خالدين ) فلا يتمشى ، لأنهم مع ما أعطاهم الله من رضوانه ، وما تفضل عليهم به من سوى ثواب الجنة ، لا يخرجهم ذلك عن كونهم خالدين في الجنة ، فلا يصح الاستثناء على هذا ، بخلاف أهل النار ، فإنه لخروجهم من عذابها إلى الزمهرير يصح الاستثناء ، وقال ابن عطية : وأما قوله ( إلا ما شاء ربك ) فقيل فيه :

<sup>(</sup>١) الخاسيء من الكلاب والخنازير والشياطين : البعيد الذي لا يترك أن يدنو من الإنسان . والخاسيء : المطرود .

إن ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب الشرع إلى استعماله في كل كلام ، فهو على نحو قوله : ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ﴾ [ الفتح : آية ٢٧ ] ، استثناء في واجب ، وهذا الاستثناء هو في حكم الشرط ، كأنه قال : إن شاء الله ، فليس يحتاج أن يوصف بمتصل ولا منقطع ، وقيل : هو استثناء من طول المدة ، وذلك على ما روي « أن جهنم تخرب ، ويعدم أهلها وتخفق أبوابها ، فهم على هذا يخلدون حتى يصير أمرهم إلى هذا » ، وهذا قول محيل ، والذي روي ونقل عن ابن مسعود وغيره أنها تخلو من النار إنما هو الدرك الأعلى المختص بعصاة المؤمنين ، وهو الذي يسمى جهنم ، وسمي الكل به تجوزاً ، وقيل : ( إلا ) بمعنى الواو ، فمعنى الآية : وما شاء الله زائداً على ذلك ، وقيل ( إلا ) في هذه الآية بمعنى سوى ، والاستثناء منقطع ، كما تقول : لي عندك ألف درهم إلا الألف التي كنت أسلفتك ، بمعنى سـوى تلك الألف، فكأنه قال: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض سوى ما شاء الله زائداً على ذلك، ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى بعد هذا (عطاء غير مجذوذ) وهذا قول الفرّاء ، وقيل : سـوى ما أعـد لهم من أنواع العـذاب ، مما لا يعـرف كالزمهرير ، وقيل : استثناء من مدة السموات والأرض التي فرطت لهم في الحياة الدنيا ، وقيل : في البرزخ بين الدنيا والآخرة ، وقيل : في المسافات التي بينهم في دخول النار إذ دخولهم إنما هو زمراً بعد زمر ، وقيل : الاستثناء من قوله ( ففي النار) كأنه قال : إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك ، وهذا قول رواه أبو نصرة عن جابر أو عن أبي سعيد الخدري ، ثم أخبر منبها على قدرة الله تعالى ، فقال ( إن ربك فعال لما يريد ) انتهى ، وقال أبو مجلز : إلا ما شاء ربك أن يتجاوز عنه بعذاب يكون جزاؤه الخلود في النار ، فلا يدخله النار ، وقيل : معنى ( إلا ما شاء ربك ) كما شاء ربك ، قيل : كقوله : ﴿ وَلا تَنكُحُوا مَا نَكُحُ آبَاؤُكُم مِن النَّسَاءُ إِلَّا مَا قَدْ سَلْفَ ﴾ [ النساء : آية ٢٢ ] ، أي : كما قد سلف ، وقرأ الحسن (شقوا) بضم الشين ، والجمهور بفتحها ، وقرأ ابن مسعود وطلحة بن مصرّف وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص (سُعدوا) بضم السين ، وباقي السبعة والجمهور بفتحها ، وكان علي بن سليهان يتعجب من قراءة الكسائي ( سَعدوا ) مع علمه بالعربية ، ولا يتعجب من ذلك ، إذ هي قراءة منقولة عن ابن مسعود ، ومن ذكرنا معه ، وقد احتج الكسائي بقولهم : مسعود قيل : ولا حجة فيه لأنه يقال : مكان مسعود فيه ، ثم حذف فيه وسمى به ، وقال المهدوي : من قرأ (سَعِدُوا) فهو محمول على مسعود ، وهو شاذ قليل ، لأنه لا يقال : سعده الله إنما يقال : أسعده الله ، وقال الثعلبي : سعد وأسعد بمعنى واحد ، وانتصب (عطاءً ) على المصدر ، أي : أعطوا عطاء بمعنى إعطاء ، كقوله ( والله أنبتكم من الأرض نباتاً ) أي : إنباتاً ، ومعنى ( غير مجذوذ ) غير مقطوع ، بل هو ممتد إلى غير نهاية .

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلاَءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وُهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَوُهُمْ فَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ ﴿ وَلَقَلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن فَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ ﴿ وَلَقَلَا كَلِمَ اللَّهُ مَا يَكُ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَإِنَّا لَمُ مَعْكَ وَلَا تَطْعَوُّ الْإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَ اللَّهِ مِن أَوْلِيا اللَّهُ مِن أَوْلَا اللَّهُ مِن أَوْلِيا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِن أَوْلِيا اللَّهُ مِن أَوْلِيا اللَّهُ مِن أَوْلِيا اللَّهُ وَلَا تَطْعَوْ اللَّهُ مِن أَوْلِيا اللَّهُ مِن أَوْلِيا اللَّهُ مِن أَوْلِيا اللَّهُ مِن أَوْلِيا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِن أَلْهُ وَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن أَوْلِي اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا مُعَلِقًا مِنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا مُعْلَقُ مِن اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّه

# عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الـزلفة (١): قـال الليث: طائفـة من أول الليل، والجمـع الزلف، وقـال ثعلب: الزلف أول سـاعـات الليـل، واحـدهـا زلفة ، وقال أبو عبيدة والأخفش ، وابن قتيبة : الزلف ساعات الليل ، وآناؤه ، وكل ساعة زلفة ، وقال العجاج :

وأصل الكلمة من الزلفي ، وهي القربة ، ويقال : أزلفه فازدلف ، أي : قربه فاقترب ، وأزلفني أدناني ، الترف النعمة ، صبي مترف منعم البدن ، ومترف : أبطرته النعمة وسعة العيش ، وقال الفراء : أترف عود الترفة وهي النعمة ، ﴿ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ﴾ لما ذكر تعالى قصص عبدة الأوثان من الأمم السالفة ، وأتبع ذلك بذكر أحوال الأشقياء والسعداء شرح للرسول ـ ﷺ - أحوال الكفار من قومه ، وأنهم متبعو آبائهم كحال من تقدم من الأمم في اتباع آبائهم في الضلال ، و ( هؤلاء ) إشارة إلى مشركي العرب باتفاق، وأن ديـدنهم كديـدن الأمم الماضيّـة في التقليد، والعمى عن النـظر في الدلائــل والحجج، وهـذه تسليــة للرسول \_ ﷺ \_ وعده بالانتقام منهم ، إذ حالهم في ذلك حال الأمم السالفة ، والأمم السالفة قد قصصنا عليك ما جرى لهم من سوء العاقبة ، والتشبيه في قوله (كما يعبد ) معناه : أن حالهم في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت ، وقد بلغك ما نزل بأسلافهم ، فسينزل بهم مثله ، ( ما يعبدون ) استئناف جرى مجرى التعليل للنهي عن المرية ، وما في ( مما ) وفي كما يحتمل أن تكون مصدرية ، وبمعنى الذي ، وقرأ الجمهور ( لموفوهم ) مشدداً من وفى ، وابن محيصن مخففاً من أوفى ، والنصيب هنا قال ابن عباس : ما قدر لهم من خير ومن شر ، وقال أبو العالية : من الـرزق ، وقال ابن زيـد : من العذاب ، وكذا قال الزمخشري : قال : كما وفينا آباءهم أنصباءهم ، و ( غير منقوص ) حال من ( نصيبهم ) وهو عندي حال مؤكدة ، لأن التوفية تقتضي التكميل ، وقال الزمخشري : فإن قلت : كيف نصب ( غير منقوص ) حالاً من النصيب الموفى ، قلت : يجوز أن يوفى وهو ناقص ، ويوفى وهو كامل ، ألا تراك تقول وفيته شطر حقه ، وثلث حقه ، وحقه كاملا ، وناقصاً انتهى ، وهذه مغلطة إذا قال : وفيته شطر حقه ، فالتوفية وقعت في الشطر ، وكذا ثلث حقه ، والمعنى : أعطيته الشطر ، أو الثلث كاملًا ، لم أنقصه منه شيئاً ، وأما قوله : وحقه كاملًا وناقصاً ، أما كاملًا فصحيح ، وهي حال مؤكدة ، لأن التوفية تقتضي الإكمال ، وأما : وناقصاً ، فلا يقال ، لمنافاته التوفية ، والخطاب في ( فلا تك) متوجه إلى من داخله الشك لا إلى الرسول \_ ﷺ \_ والمعنى \_ والله أعلم \_ ، قل يا محمد لكل من شك ( لا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ) فإن الله لم يأمرهم بذلك ، وإنما اتبعوا في ذلك آباءهم تقليداً لهم ، وإعراضاً عن حجج العقول ، ﴿ ولقد آتينا موسى الكتـاب

<sup>(</sup>١) الزُّلْفة : الطائفة من أول الليل ، والجمع : زُلف وزُلفات ، ابن سيده : وزُلَفُ الليلَ ساعات من أوله ، وقيل هي ساعات الليل الآخذة من النهار ، وساعات النهار الآخذة من الليل ، واحدتها زُلُفة .

لسان العرب ۱۸۵۳/۳ . ) من الرجز ، انظر دیوانه ( ٤٩٥ ، ٤٩٦ ) وانظر الکتاب ۱/۳۰۹ مجاز القرآن ۲/۳۰ ، ۸۷/۲

<sup>(</sup>۲) من الرجز ، انظر ديوانه ( ٤٩٥ ، ٤٩٦ ) وانظر الكتاب ١/٣٥٩ مجاز القرآن ١/٣٠ ، ٢/٨٧ والتهذيب ٢٨/٤ وتفسير الطبري ٢٢/١٢ واللمان ٩٣٩ .

فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ﴾ لما بين تعالى إصرار كفار مكة على إنكار التوحيد ونبوَّة الرسول، والقرآن الذي أتى به، بين أن الكفار من الأمم السابقة كانوا على هذه السيرة الفاجرة مع أنبيائهم، فليس ذلك ببدع مِنْ مَن عاصر الرسول ـ ﷺ ـ ، وضرب لذلك مثلًا ، وهو إنزال التوراة على موسى ، فاختلفوا فيها ، و ( الكتاب ) هنا التوراة ، فَقِبلُه بعض ، وأنكره بعض ، كما اختلف هؤلاء في القرآن ، والظاهر عود الضمير فيه على الكتاب لقربه ، ويجوز أن يعود على موسى ـ عليه السلام ـ ويلزم من الاختلاف في أحدهما الاختلاف في الآخر ، وجوز أن تكون ( في ) بمعنى على ، أي : فاختلف عليه ، وكان بنو إسرائيل أشد تعنتاً على موسى ، وأكثر اختلافاً عليه ، وقد تقدم شرح ( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ) والظاهر عود الضمير في ( بينهم ) على قوم موسى ـ عليه السلام ـ إذ هم المختلفون فيه ، أو في الكتاب ، وقيل : يعود على المختلفين في الرسول من معاصريه ، قال ابن عطية : وأن يعمهم اللفظ أحسن عندي ، وهذه الجملة من جملة تسليته أيضاً ، ﴿ وَإِنْ كَلَّا لِمَا لِيُوفِينِهِمْ رَبِّكُ أَعْمَاهُمْ إِنَّهُ بِمَا يعملون خبير ﴾ الظاهر عموم (كل) وشموله للمؤمن والكافر ، وقال الزمخشري : التنوين عوض من المضاف إليه ، يعني وإن كلهم وإن جميع المختلفين فيه ، وقال مقاتل : يعني به كفار هذه الأمة ، وقرأ الحرميان وأبو بكر ( وإنَّ كلًا ) بتخفيف النون ساكنة ، وقرأ ابن عامر ، وعاصم ، وحمزة : ( لَما ) بالتشديد هنا ، وفي يس والطارق ، وأجمعت السبعة عـلى نصب ( كلا ) ، فتصور في قراءتهم أربع قراءات، إحداها تخفيف ( إن ) و ( لَما ) وهي قراءة الحرميين ، والثانية تشديدهما ، وهي قراءة ابن عامر وحمزة وحفص ، والثالثة : تخفيف إنَّ وتشديد ( لمَّا ) وهي قراءة أبي بكر ، والرابعة : تشديد ( إن ) وتخفيف ( لمَّا ) وهي قراءة الكسائي وأبي عمرو ، وقرأ أبي والحسن بخلاف عنه وأبان بن ثعلب ( وإنّ ) بالتخفيف ( كلّ ) بالرفع ( لما ) مشدداً ، وقرأ الزهري وسليمان بن أرقم ( وإن كلًا لما ) بتشديد الميم وتنوينها ، ولم يتعرضوا لتخفيف ( إن ) ولا تشديدها ، وقال أبوحاتم : الذي في مصحف أبيّ ( وإن من كل إلا ليوفينهم ) ، وقرأ الأعمش ( وإن كل إلا ) وهو حرف ابن مسعود فهذه أربعة وجوه في الشاذ ، فأما القراءة الأولى ، فإعمال ( إن ) مخففة كإعمالها مشددة ، وهذه المسألة فيها خلاف ، ذهب الكوفيون إلى أن تخفيف إن يبطل عملها ، ولا يجوز أن تعمل ، وذهب البصريون إلى أن إعمالها جائز ، لكنه قليل إلا مع المضمر ، فلا يجوز إلا إن ورد في شعر ، وهذا هو الصحيح لثبوت ذلك في لسان العرب ، حكى سيبويه : أن الثقة أخبره : أنه سمع بعض العرب : إنَّ عمراً لمنطلق ، ولثبوت هذه القراءة المتواترة ، وقد تأولها الكوفيون ، وأما ( لما ) فقال الفراء : فاللام فيها هي اللام الداخلة على خبر ( إن ) و ( ما ) موصولة بمعنى الذي ، كها جاء ( فانكحوا ما طاب لكم ) والجملة من القسم المحذوف وجوابه الذي هو ( ليوفينهم ) صلة ( لما ) نحو قـوله تعـالى : ﴿ وإن منكم لمن ليبطئن ﴾ [ النسـاء : آية ٧٢] ، وهذا وجه حسن ، ومن إيقاع ما على من يعقل قولهم : لا سيها زيد بالرفع ، أي : لا سي الذي هو زيد ، وقيل : ما نكرة موصوفة ، وهي لمن يعقل ، والجملة القسمية وجوابها قامت مقام الصفة ، لأن المعنى : وإن كلا لخلق موفى عمله ، ورجح الطبري هذا القول واختاره ، وقال أبو عليّ : العرف أن تدخل لام الابتداء على الخبر ، والخبر هنا هو القسم ، وفيه لام تدخل على جوابه ، فلما اجتمع اللامان والقسم محذوف ، واتفقا في اللفظ وفي تلقي القسم فصل بينهما بما كما فصلوا بين أن واللام انتهى ، ويظهر من كلامه أن اللام في ( لما ) هي اللام التي تدخل في الخبر ، ونص الحوفي على أنها لام إن ، إلا أن المنقول عن أبي علي : أن الخبر هو ( ليوفينهم ) وتحريره ما ذكرنا ، وهو القسم وجوابه ، وقيل : اللام في ( لما ) موطئة للقسم ، و ( ما ) مزيدة ، والخبر الجملة القسمية ، وجوابها ، وإلى هذا القول في التحقيق يؤول قول أبي علي ، وأما القراءة الثانية : فتشديد ( إن ) وإعمالها في ( كل ) واضح ، وأما تشديد ( لما ) فقال المبرد : هذا لحن، لا تقول العرب : إن زيداً لما خارج ، وهذه جسارة من المبرد على عادته ، وكيف تكون قراءة متواترة لحناً ، وليس تركيب الآية كتركيب المثال الذي قال ، وهو : إن زيداً لما خرج هذا المثال لحن ، وأما في الآية فليس لحناً ، ولو سكت وقال ، كما قال

الكسائي : ما أدري ما وجه هذه القراءة ، لكان قد وفق ، وأما غير هذين من النحويين ، فاختلفوا في تخريجها ، فقال أبو عبيد : أصله ( لماً ) منوناً ، وقد قرىء كذلك ، ثم بني منه فعلى ، فصار كتترى نون إذ جعلت ألفه للإلحاق كأرطى ، ومنع الصرف إذ جعلت ألف تأنيث وهو مأخوذ من لممته ، أي : جمعته ، والتقدير : وإن كلًا جميعاً ليوفينهم ، ويكون جميعاً فيه معنى التوكيد ككل ، ولا يقال : لما هذه هي لما المنونة ، وقف عليها بالألف ، لأنها بدل من التنوين ، وأجري الوصل مجرى الوقف، لأن ذلك إنما يكون في الشعر ، وما قاله أبو عبيد بعيد ، إذ لا يعرف بناء فعلى من اللم ولما يلزم لمن أمال فعلى أن يميلها ، ولم يملها أحد بالإجماع ، ومن كتابتها بالياء ، ولم تكتب بها ، وقيل : ( لما ) المشدّدة هي ( لما ) المخففة ، وشدَّدها في الوقف ، كقولك : رأيت فرّحاً يريد فرحاً ، وأجرى الوصل مجرى الوقف ، وهذا بعيد جدا ، وروي عن المازني ، وقال ابن جني وغيره : تقع إلا زائدة ، فلا يبعد أن تقع ( لما ) بمعناها زائدة انتهى . وهذا وجه ضعيف مبني على وجه ضعيف في ( إلا ) ، وقال المازني ( إن ) هي المخففة ثقلت وهي نافية بمعني ( ما ) كما خففت ( إن ) ومعناها المثقلة ، و ( لما ) بمعنى إلا ، وهذا باطل ، لأنه لم يعهد تثقيل ( إن ) النافية ، ولنصب كل ، وإن النافية لا تنصب ، وقيل : ( لما ) بمعنى إلا ، كقولك : نشدتك بالله لما فعلت ، تريد : إلا فعلت ، وقاله الحوفي وضعفه أبو على ، قال : لأن ( لما ) هذه لا تفارق القسم انتهى . وليس كما ذكر قد تفارق القسم ، وإنما يبطل هذا الوجه ، لأنه ليس موضع دخول إلا ، لو قلت : إن زيداً إلا ضربته ، لم يكن تركيباً عربياً ، وقيل : ( لما ) أصلها لمن ما ، ومن هي الموصولة ، وما بعدها زائدة ، واللام في ( لما ) هي داخلة في خبر ( إن ) ، والصلة الجملة القسمية ، فلما أدغمت ميم ( من ) في ( ما ) الزائدة اجتمعت ثلاث ميهات ، فحذفت الوسطى منهن ، وهي المبدلة من النون ، فاجتمع المثلان ، فأدغمت ميم ( من ) في ميم ( ما ) فصار ( لما ) وقاله المهدوي ، وقال الفراء : وتبعه جماعة ، منهم نصر الشيرازي : أصل ( لما ) لمن ما ، دخلت ( من ) الجارة على (ما) كما في قول الشاعر:

### وَإِنَّا لَمنْ مَا يَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً عَلَى رَأْسِهِ تُلْقِي اللِّسَانَ مِنَ الْفَمِ (١)

فعمل بها ما عمل في الوجه الذي قبله ، وهذان الوجهان ضعيفان جداً ، لم يعهد حذف نون ( من ) ولا حذف نون ( من ) إلا في الشعر ، إذا لقيت لام التعريف أو شبهها غير المدغمة ، نحو قولهم : ملهال ، يريدون : من المال ، وهذه كلها تخريجات ضعيفة جداً ، ينزه القرآن عنها ، وكنت قد ظهر لي فيها وجه جار على قواعد العربية ، وهو أن ( لما ) هذه هي ( لما ) الجازمة ، حذف فعلها المجزوم ، لدلالة المعنى عليه ، كها حذفوه في قولهم : قاربت المدينة ولما ، يريدون : ولما أدخلها ، وكذلك هنا التقدير : وإن كلاً لما ينقص من جزاء عمله ، ويدل عليه قوله تعالى ( ليوفينهم ربك أعمالهم ) لما أخبر بانتفاء نقص جزاء أعمالهم أكده بالقسم ، فقال ( ليوفينهم ربك أعمالهم ) وكنت اعتقدت أني سبقت إلى هذا التخريج السائغ العاري من التكلف ، وذكرت ذلك لبعض من يقرأ عليّ ، فقال : قد ذكر ذلك أبو عمرو وابن الحاجب ، قال ( لما ) النظر في كلام هذا الرجل لم أقف عليه ، ثم رأيت في كتاب « التحرير » نقل هذا التخريج عن ابن الحاجب ، قال ( لما ) هذه هي الجازمة ، حذف فعلها للدلالة عليه لما ثبت من جواز حذف فعلها ، في قولهم : خرجت ولما سافرت ، ولما ونحوه ، وهو سائغ فصيح ، فيكون التقدير : لما يتركوا ، لما تقدم من الدلالة عليه ، من تفصيل المجموعين في قوله ونحوه ، وهو سائغ فصيح ، فيكون التقدير : لما يتركوا ، لما تقدم من الدلالة عليه ، من تفصيل المجموعين في قوله أشبه من هذا ، وإن كان النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في القرآن ، وأما القراءة الثائلة والرابعة ، أعرف وجهاً أشبه من هذا ، وإن كان النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في القرآن ، وأما القراءة الثائلة والرابعة ،

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل لأبي حبة النميري ، وهو من شواهد الكتاب ١٥٦/٣ والمقتضب ١٧٤/٤ وأمالي الشجري ٢٤٢/٢ وشرح الـرضي ٣٢٠/٢ والمغني ٢/١٠١ والتصريح ٢/١٠ والهمع ٢/٣٥ والدرر ٣٥/٢ ، ٤١ .

فتخريجها مفهوم من تخريج القراءتين قبلهما ، وأما قراءة أبي ومن ذكر معه ، فـ ( إن ) نافية و ( لما ) بمعنى إلا ، والتقدير : ما كل إلا والله ليوفينهم ، و (كل ) مبتدأ ، الخبر : الجملة القسمية وجوابها التي بعد ( لما )كقراءة من قرأ ( وإن كل لما جميع ﴾ ﴿ إن كل نفس لما عليها حافظ ﴾ [ الطارق : آية ٤ ] ، ولا التفات إلى قول أبي عبيد والفراء من إنكارهما أن ( لما ) تكون بمعنى إلا ، قال أبو عبيد : لم نجد هذا في كلام العرب ، ومن قال هذا لزمه أن يقول : رأيت القوم لما أخاك يريد إلا أخاك ، وهذا غير موجود ، وقال الفراء : أما من جعل ( لما ) بمعنى إلا فإنه وجه لا نعرفه ، وقد قالت العرب مع اليمين : بالله لما قمت عنا ، وإلا قمت عنا ، فأما في الاستثناء فلم ننقله في شعر ، ألا ترى أن ذلك لوجاز لسمع في الكلام : ذهب الناس لما زيداً ، والقراءة المتواترة في قوله ( وإن كل لما ، وأن كلُّ نفس لما ) حجة عليهما ، وكون ( لما ) بمعنى إلا نقله الخليل، وسيبويه والكسائي، وكون العرب خصَّصَت مجيئها ببعض التراكيب لا يقـدح، ولا يلزم اطرادهـا في باب الاستثناء ، فكم من شيء خص بتركيب دون ما أشبهه ، وأما قراءة الزهري وابن أرقم ( لماً ) بالتنوين والتشديد ، فلما مصدر من قولهم : لممت الشيء جمعته ، وخرج نصبه على وجهين ، أحدهما : أن يكون صفة لـ ( كلًا ) وصف بالمصدر ، وقدر كل مضافاً إلى نكرة ، حتى يصح الوصف بالنكرة ، كها وصف به في قوله : ( أكلًا لماً ) [ الفجر : آية ١٩ ] ، وهذا تخريج أبي علي ، والوجه الثاني : أن يكون منصوباً بقوله ( ليوفينهم ) على حد قولهم : قياماً لأقومن ، وقعوداً لأقعدن ، فالتقدير : توفية جامعة لأعمالهم ( ليوفينهم ) وهذا تخريج ابن جني ، وخبر إن على هذين الوجهين هو جملة القسم وجوابه ، وأما ما في مصحف أبيّ فـ ( إن ) نافية و ( من ) زائدة ، وأما قراءة الأعمش فواضحة ، والمعنى : جميع ما لهم ، قيل : وهذه الجملة تضمنت توكيدات بـ ( إن ) و ( بكل ) وباللام في الخبر ، وبالقسم ، و ( بمــا ) إذا كانت زائــدة ، وبنون التوكيد ، وباللام قبلها ، وذلك مبالغة في وعد الطائع ، ووعيد العاصي ، وأردف ذلك بالجملة المؤكدة ، وهي ( إنه بما يعملون خبير) وهذا الوصف يقتضي علم ما خفي ، وقرأ ابن هرمز ( بما تعملون ) على الخطاب ﴿ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ﴾ قال ابن عيينة وجماعة : معناه استقم على القرآن ، وقال الضحاك : استقم بالجهاد، وقال مقاتل: امض على التوحيد. وقال جماعة: استقم على أمر ربك بالدعاء إليه، وقال جعفر الصادق: استقم في الإخبار عن الله بصحة العزم ، وقال الزمخشري : فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها على جادة الحق ، غير عادل عنها ، وقال ابن عطية : أمر بالاستقامة وهو عليها ، وهو أمر بالدوام والثبوت ، والخطاب للرسول وأصحابه الذين تابوا من الكفر ولسائر الأمة ، فالمعنى : وأمرت مخاطبة تعظيم انتهى ، وقيل : استفعل هنا للطلب ، أي : اطلب الإقامة على الدين ، كما تقول : استغفر ، أي : اطلب الغفران ( ومن تاب ) معطوف على الضمير المستكن في ( فاستقم ) وأغنى الفاصل عن التوكيد ، ( ولا تطغوا ) قال ابن عباس : في القرآن ، فتحلوا وتحرموا ما لم آمركم به ، وقال ابن زيد : لا تعصوا ربكم ، وقال مقاتل : لا تخلطوا التوحيد بالشك ، وقال الزمخشري : لا تخرجوا عن حدود الله ، وقرأ الحسن والأعمش ( بما يعملون ) بالياء على الغيبة ، ورويت عن عيسى الثقفي ( بصير ) مطلع على أعمالهم ، يراها ويجازي عليها ، ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ﴾ قال ابن عباس : معنى الركون الميل، وقال السدي وابن زيد: لا تداهنوا الظلمة، وقال قتادة: لا تلحقوا بهم، وقال سفيان: لا تدنوا إلى الذين ظلموا ، وقال أبو العالية : لا ترضوا أعمالهم ، وقيل : لا تجالسوهم ، وقال جعفر الصادق : ( إلى الذين ظلموا ) إلى أنفسكم فإنها ظالمة ، وهذا شبيه بتفسير الباطنية ، وقيل : لا تتشبهوا بهم ، وقرأ الجمهور ( تركنوا ) بفتح الكاف ، والماضي ركِن بكسرها ، وهي لغة قريش ، وقال الأزهري : هي اللغة الفصحى ، وعن أبي عمرو بكسر التاء على لغة تميم في مضارع علم غير الياء ، وقرأ قتادة وطلحة والأشهب ، ورويت عن أبي عمرو تركَّنوا بضم الكاف ماضي رَكن بفتحها ، وهي لغة قيس وتميم ، وقال الكسائي وأهل نجد : وشذ يركن بفتح الكاف مضارع ركن بفتحها ، وقرأ ابن أبي عبلة ( ولأ تركنوا ) مبنياً للمفعول من أركنه إذا أماله ، والنهي متناول الانحطاط في هواهم ، والانقطاع إليهم ، ومصاحبتهم ،

ومجالستهم ، وزيارتهم ، ومداهنتهم ، والرضا بأعـالهم ، والتشبه بهم ، والـتزيي بزيهم ، ومـد العين إلى زهـرتهم ، وذكرهم بما فيه تعظيم لهم ، وتأمّل قوله ( ولا تركنوا ) فإن الركون هو الميل اليسير ، وقوله ( إلى الذين ظلموا ) أي : الذين وجد منهم الظلم ، ولم يقل : الظالمين قاله الزمخشري ، وقال ابن عطية : ومعناه السكون إلى الشيء والرضا به ، قال أبو العالية : الركون الرضا ، وقال ابن زيد : الركون الإدهان(١) ، والركون يقع في قليل هذا وكثيره ، والنهي هنا يترتب من معنى الركون عن الميل إليهم بالشرك معهم إلى أقل الرتب ، من ترك التعيير عليهم مع القدرة ، و ( الذين ظلموا ) هنا هم الكفرة ، وهو النص للمتأولين ، ويدخل بالمعني أهل المعاصي انتهى ، وقال سفيان الثوري : « في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون الملوك » ، وسئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقى شربة ماء ؟ فقال : لا ، فقيل له : يموت ، فقال : دعه يموت ، وفي الحديث « من دعا لظالم بالبقاء(٢) ، فقد أحب أن يعصي الله في أرضه » وكتب إلى الزهري حين خالط السلاطين أخ له في الدين ، كتاباً طويلًا ، قرَّعه فيه أشد التقريع ، يوقف عليه في تفسير الزمخشري ، وقرأ ابن وثاب وعلقمة والأعمش وابن مصرف وحمزة فيها روي عنه ( فتِمسكم ) بكسر التاء على لغة تميم ، والمس كناية عن الإصابة ، وانتصب الفعل في جواب النهي ، والجملة بعدها حال ، ومعنى ( من أولياء ) من أنصار يقدرون على منعكم من عذابه ، ( ثم لا تنصرون ) قال الزمخشري : ثم لا ينصركم هو ، لأنه وجب في حكمته تعذيبكم ، وترك الإبقاء عليكم ، فإن قلت : ما معنى ( ثم ) قلت : معناها الاستبعاد ، لأن النصرة من الله مستبعدة مع استيجابهم العـذاب ، وقضاء حكمته له انتهى ، وهي ألفاظ المعتزلة ، وقرأ زيد بن على ( ثم لا تنصروا ) بحذف النون ، والفعل منصوب عطفا على قوله ( فتمسكم ) والجملة حال ، أو اعتراض بين المتعاطفين ، ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴿واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ سبب نزولها ما في صحيح مسلم ، من حديث الرجل الذي عالج امرأة أجنبية منه ، فأصاب منها ما سـوى إتيانها فنـزلت ، وقيل : نـزلت قبل ذلـك ، واستعملها الرسول ـ ﷺ ـ في قصة هذا الرجل ، فقال رجل : أله خاصة ، قال : لا ، بل للناس عامة ، وانظر إلى الأمر والنهي في هذه الأيات ، حيث جاء الخطاب في الأمر ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ [ هود : آية ١١٢ ] ، ﴿ وأقم الصلاة ﴾ [ هود : آية ١١٤ ] ، موحدًا في الظاهر ، وإن كان المأمور به من حيث المعني عاماً ، وجاء الخطاب في النهي ( ولا تركنوا ) موجها إلى غير الرسول ـ ﷺ ـ ، مخاطباً به أمته ، فحيث كان بأفعال الخير توجه الخطاب إليه ، وحيث كان النهي عن المحظورات عدل عن الخطاب عنه إلى غيره من أمته ، وهذا من جليل الفصاحة ، ولا خلاف أن المأمور بإقامتها هي الصلوات المكتوبة ، وإقامتها دوامها ، وقيل : أداؤها على تمامها ، وقيل : فعلها في أفضل أوقاتها ، وهي ثلاثة الأقوال التي في قوله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ [ المزمل : آية ٢٠ ] ، وانتصب ( طرفي النهار ) على الظرف ، وطرف الشيء يقتضي أن يكون من الشيء ، فالذي يظهر أنهما : الصبح والعصر ، لأنهما طرفا النهار ، ولذلك وقع الإجماع إلا من شذ على أن من أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمدا أن يومه يوم فطر ، وعليه القضاء ، والكفارة ، وما بعد طلوع الفجر من النهار ، وقد ادعى الطبري والماوردي الإجماع على أن أحد الطرفين الصبح ، والخلاف في ذلك على ما نذكره ، وممن قال : هما الصبح والعصر الحسن وقتادة والضحاك ، وقال : الزلف المغرب والعشاء ، وليست الظهر في هذه الأية على هذا القول ، بل هي في غيرها ، وقال مجاهد ومحمد بن كعب : الطرف الأول الصبح ، والثاني الظهر والعصر ، والزلف : المغرب والعشاء ،

<sup>(</sup>١) المداهنة والإدهان : المصانعة واللين ، وقيل : المداهنة إظهار خلاف ما يضمر والإدهان : الغش ، ودهن الرجل إذا نافق . لسان العرب ١٤٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) ذكره العراقي في تخريج الإحياء ٢/٨٧ وقال : لم أجده مرفوعاً وإنما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت من قول الحسن ، وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة ( ٢١١ ) وقال في اللآليء : هو من قول الحسن البصري وانظر كشف الخفاء ٣٤٣/٢ والأسرار المرفوعة ( ٣٤٤ ) .

وليست الصبح في هذه الآية ، وقال ابن عباس والحسن أيضاً : هما الصبح والمغرب ، والزلف العشاء ، وليست الظهر والعصر في الآية ، وقيل : هما الظهر والعصر ، والزلف المغرب والعشاء والصبح ، وكأن هذا القائل راعي الجهر بالقراءة والإخفاء ، واختار ابن عطية قول مجاهد ، وجعل الظهر من الطرف الثاني ليس بواضح ، إنما الظهـر نصف النهار ، والنصف لا يسمى طرفاً إلا بمجاز بعيد ، ورجح الطبري قول ابن عباس ، وهو أن الطرفين هما الصبح والمغرب ، ولا نجعل المغرب طرفا للنهار إلا بمجاز ، إنما هو طرف الليل ، وقال الزمخشري : غدوة وعشية ، قـال : وصلاة الغـدوة الصبح ، وصلاة العشية الظهر والعصر ، لأن ما بعد الزوال عشيّ ، وصلاة الزلف المغرب والعشاء انتهى ، ولا يلزم من إطلاق العشي على ما بعد الزوال أن يكون الظهر طرفاً للنهار ، لأن الأمر إنما جاء بالإقامة للصلاة في طرفي النهار ، لا في الغداة والعشي ، وقرأ الجمهور ( وزلَّفاً ) بفتح اللام ، وطلحة وعيسي البصر ، وابن أبي إسحٰق ، وأبو جعفر بضمهاكأنه اسم مفرد ، وقرأ ابن محيصن ومجاهد بإسكانها ، وروي عنهما ( وزُلَّفى ) على وزن فعْلى على صفة الواحد من المؤنث ، لما كانت بمعنى المنزلة ، وأما القراءات الأخر من الجموع ، فمنزلة بعد منزلة ، فزلف جمع كظلم ، وزلف كبسر في بسر ، ( وزلف ) كبسر في بسرة ، فهما اسما جنس ، ( وزلفي ) بمنزلة الزلفة ، والظاهر عطف ( وَزُلْفاً من الليل ) على ( طرفي النهار) عطف طرفا على طرف ، وقال الزمخشري : وقد ذكر هذه القراءات: وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل ، وقيل : زلفاً من الليل ، وقرباً من الليل ، وحقها على هذا التفسير أن تعطف على الصلاة ، أي : أقم الصلاة في النهار ، وأقم زلفي من الليل ، على معنى صلوات يتقرب بها إلى الله عز وجل في بعض الليل ، والظاهـر عموم الحسنـات من الصلوات المفروضة ، وصيام رمضان ، وما أشبهها من فرائض الإسلام ، وخصوص السيئات وهي الصغائر، ويدل عليه الحديث الصحيح « ما اجتنبت الكبائر » وذهب جمهور المتأولين من الصحابة والتابعين إلى أن الحسنات يراد بها الصلوات الخمس ، وإليه ذهب عثمان عند وضوئه على المقاعد ، وهو تأويل مـالك ، وقـال مجاهـد : الحسنات قـول الرجـل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إلَّه إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وينبغي أن يحمل هذا كله على جهة المثال في الحساب ، ومن أجل أن الصلوات الخمس هي أعظم الأعمال ، والصغائر التي تذهب هي بشرط التوبة منها ، وعدم الإصرار عليها ، وهذا نص حذاق الأصوليين ، ومعنى إذهابها تكفير الصغائر ، والصغائر قــد وجدت ، وأذهبت الحسنات ما كان يترتب عليها ، لأنها تذهب حقائقها ، إذ هي قد وجدت ، وقيل : المعني : إن فعل الحسنات يكون لطفاً في ترك السيئات، لا أنها واقعة، كقوله : ﴿ إِنْ الصَّلَاةُ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءُ وَالمُنْكُر ﴾ [ النحل : آية ٩٠ ] ، والظاهر أن الإشارة بقوله ( ذلك ) إلى أقرب مذكور ، وهو قوله ( أقم الصلاة ) أي : إقامتها في هذه الأوقات ( ذكرى ) أي : سبب عظة ، وتذكرة ( للذاكرين ) ، أي : المتعظين ، وقيل : إشارة إلى الإخبار بأن الحسنات يذهبن السيئات، فيكون في هذه الذكرى حضاً على فعل الحسنات ، وقيل : إشارة إلى ما تقدم من الوصية بالاستقامة ، وإقامة الصلاة ، والنهي عن الطغيان ، والركون إلى الظالمين وهو قول الزمخشري ، وقال الطبري : إشارة إلى الأوامر والنواهي في هذه السورة ، وقيل : إشارة إلى القرآن ، وقيل : ذكرى معناها توبة ، ثم أمر تعالى بالصبر على التبليغ والمكاره في ذات الله بعدما تقدم من الأوامر والنواهي ، ومنبهاً على محل الصبر ، إذ لا يتم شيء مما وقع الأمر به ، والنهي عنه إلا به ، وأتى بعام وهو قوله ( أجر المحسنين ) ليندرج فيه كل من أحسن بسائر خصال الإحسان ، مما يحتاج إلى الصبر فيه ، وما قد لا يحتاج ، كطبع من خلق كريماً ، فلا يتكلف الإحسان ، إذ هو مركوز في طبعه ، وقال ابن عباس : المحسنون هم المصلون ، كأنه نظر إلى سياق الكلام ، وقال مقاتل : هم المخلصون ، وقال أبو سليهان : المحسنون في أعمالهم ، ﴿ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلًا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيــه وكانــوا مجرمين ﴾ ( لولا ) هنا للتحضيض صحبها معنى التفجع ، والتأسف الذي ينبغي أن يقع من البشر على هذه الأمم التي لم

تهتد ، وهذا نحوقوله : ﴿ يا حسرةً على العباد ﴾ [ يس : آية ٣٠ ] ، والقرون قوم نوح وعاد وثمود ، ومن تقدم ذكره ، والبقية هنا يراد بها الخير والنظر والجزم في الدين ، وسمي الفضل والجود بقية ، لأن الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله فصار مثلًا في الجودة والفضل ، ويقال : فلان من بقية القوم ، أي : من خيارهم ، وبه فسر بيت الحماسة :

إِنْ تُلذِنبُوا ثُمَّ يَأْتِينِي بَقِيتُكُمْ وَمنه قولهم : في الزَّوَايا خَبَايَا وَفي الرِّجَالِ بَقَايَا .

وإنما قيل : ( بقية ) لأن الشرائع والدول ونحوها قوتها في أولها ثم لا تزال تضعف ، فمن ثبت في وقت الضعف ، فهو بقية الصدر الأول ، و ( بقية ) فعيلة اسم فاعل للمبالغة ، وقال الزمخشري : ويجوز أن تكون البقية بمعنى البقوى ، كالتقية بمعنى التقوى، أي: فلولا كان منهم ذوو بقاء على أنفسهم، وصيانة لها من سخط الله وعقابه ، وقرأتُ فرقة ( بَقَيَة ) بتخفيف الياء اسم فاعل ، من بقي نحو : شجيت(١) فهي شجية ، وقرأ أبو جعفر وشيبة ( بُقْيَة ) بضم الباء وسكون القاف وزن فعلة ، وقرىء ( بَقْيَة ) على وزن فعله للمرة ، من بقاه يبقيه إذا رقبه وانتظره ، والمعنى : فلولا كان منهم أولو مراقبة وخشية من انتقام الله ، كأنهم ينتظرون إيقاعه بهم لإشفاقهم ، والفساد هنا الكفر وما اقترن به من المعاصي ، وفي ذلك تنبيه لهذه الأمة ، وحض لها على تغيير المنكر ( إلا قليلًا ) استثناء منقطع ، أي : لكن قليلًا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد ، وهم قليل بالإضافة إلى جماعاتهم ، ولا يصح أن يكون استثناء متصلًا مع بقاء التحضيض على ظاهره ، لفساد المعنى وصيرورته إلى أن الناجين لم يحرضوا على النهي عن الفساد ، والكلام عند سيبويه بالتحضيض واجب ، وغيره يراه منفيا من حيث معناه أنه لم يكن فيهم أولو بقية ، ولهذا قال الزمخشري بعد أن منع أن يكون متصلاً ، فإن قلت : في تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم ، فكأنه قيل : ما كان من القرون أولو بقية إلا قليلًا ، كان استثناء متصلاً ومعنى صحيحاً ، وكان انتصابه على أصل إلاستثناء ، وإن كان الأفصح أن يرجع على البدل انتهى ، وقرأ زيد بن علي ( إلا قليلَ ) بالرفع لحظ أن التحضيض تضمن النفي ، فأبدل كما يبدل في صريح النفي ، وقال الفراء : المعنى : فلم يكن ، لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد ، وأبي الأخفش كون الاستثناء منقطعاً ، والظاهر أن الذين ظلموا هم تــاركو النهي عن الفساد ، ( وما أترفوا فيه ) ، أي : ما نعموا فيه من حب الرياسة والثروة ، وطلب أسباب العيش الهني ، ورفضوا ما فيه صلاح دينهم ، (واتبع) استئناف إخبار عن حال هؤلاء الذين ظلموا ، وإخبار عنهم أنهم مع كونهم تاركي النهي عن الفساد كانوا مجرمين ، أي : ذوي جرائم غير ذلك ، وقال الزمخشري : إن كان معناه واتبعوا الشهوات ، كان معطوفا على مضمر ، لأن المعنى : إلا قليلًا بمن أنجينا منهم ، نهوا عن الفساد في الأرض ، واتبع الذين ظلموا شهواتهم فهو عطف على نهوا ، وإن كان معناه : واتبعوا جزاء الإتراف قالوا وللحال ، كأنه قيل : أنجينا القليل وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم ، وقال ( وكانوا مجرمين ) عطف على ( أترفوا ) ، أي : اتبعوا الإتراف ، وكونهم مجرمين ، لأن تابع الشهوات مغمور بالأثام انتهى ، فجعل ( ما ) في قوله ( ما أترفوا فيه ) مصدرية ، ولهذا قدره اتعبوا الإتراف ، والظاهر أنها بمعنى الذي ، لعود الضمير في ( فيه ) عليها ، وأجاز أيضاً أن يكون معطوفاً على ( اتبعوا ) أي : اتبعوا شهواتهم ، وكانوا مجرمين بذلك ، قال : ويجوز أن يكون اعتراضاً وحكماً عليهم بأنهم قوم مجرمون انتهى ، ولا يسمى هذا اعتراضاً في اصطلاح النحو ، لأنه آخر آية ، فليس بين شيئين يحتاج أحدهما إلى الآخر ، وقرأ جعفر بن محمد والعلاء بن سيابة ، كذا في كتاب اللوامح ،

<sup>(</sup>١) الشَّجُوُ: الهم والحزن ، وقد شجاني يشجوني شجواً إذا أحزنني وأشجاني ، وقيل: شجاني طربني وهيجني . لسان العرب ٢٢٠٣/٤ .

وأبو عمر في رواية الجعفي ( وأتبعوا ) ساكنة التاء مبنية للمفعول على حذف مضاف ، لأنه مما يتعدى إلى مفعولين ، أي : جزاء ما أترفوا فيه ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون المعنى في القراءة المشهورة : أنهم اتبعوا جزاء إترافهم ، وهذا معنى قوي ، لتقدم الإنجاء ، كأنه قيل : إلا قليلًا ممن أنجينا منهم وهلك السائر.

# وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

﴿ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ﴾ تقدم تفسير سبيه هذه الآية في الأنعام ، إلا أن هنا (ليهلك) وهي آكد في النفي ، لأنه على مذهب الكوفيين ، زيدت اللام في خبر كان على سبيل التوكيد ، وعلى مذهب البصريين توجه النفي إلى الخبر المحذوف المتعلق به اللام ، وهنا ( وأهلها مصلحون ) ، قال الطبري : بشرك منهم وهم مصلحون ، أي : أنه لا بد من معصية تقترن بكفرهم قاله الطبري ناقلاً ، قال ابن عطية : وهذا ضعيف ، وإنما ذهب قائله إلى نحو ما قال : إن الله يمهل الدول على الكفر ، ولا يمهلها على الظلم والجور ، ولو عكس لكان ذلك متجهاً ، أي : ما كان الله ليعذب أمّة بظلمهم في معاصيهم ، وهم مصلحون في ازيمان ، والذي رجح ابن عطية أن يكون التأويل : بظلم منه تعالى عن ذلك ، وقال الزمخشري ( وأهلها مصلحون ) تنزيهاً لذاته عن الظلم ، وإيذاناً بأن إهلاك المصلحين من الظلم انتهى ، وهو مصادم للحديث: ( أنهلك وفينا الصالحون ، قال : نعم إذا كثر الخبث ) وللآية ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ [ الأنفال : آية ٢٥ ].

# وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ ﴿ اللَّهَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُ مَلاَنَ جَهَنَّهُمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مَلاَنَ جَهَنَّا مُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا مَلاَنَ جَهَنَا مُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا مَلاَنَ جَهَنَا مُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْكُولُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْلَهُ اللللْلَهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْكُولُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ

قال الزمخشري: يعني لاضطرارهم إلى أن يكونوا أهل ملة واحدة، وهي ملة الإسلام، كقوله: ﴿ وإن هذه أمتكم أمة واحدة ﴾ [ المؤمنون: آية ٢٥] ، وهذا كلام يتضمن نفي الاضطرار، وأنه لم يقهرهم على الاتفاق على دين الحق، ولكنه مكنهم من الاختيار الذي هو أساس التكليف، فاختار بعضهم الحق، وبعضهم الباطل، فاختلفوا، (ولا يبزالون مختلفين إلا من رحم ربك) إلا ناساً هداهم الله ولطف بهم، فاتفقوا على دين الحق، غير مختلفين فيه انتهى. وهو على طريقة الاعتزال، وقال ابن عباس وقتادة (أمة واحدة) مؤمنة حتى لا يقع منهم كفر، لكنه تعالى لم يشأ ذلك، وقال الضحاك: لوشاء لجعلهم على هدى أو ضلالة، والظاهر أن قوله (ولا يزالون مختلفين) هو من الاختلاف الذي هو ضد الاتفاق، وأن المعنى في الحق والباطل قاله ابن عباس، وقال مجاهد: في الأديان، وقال الحسن: في الأرزاق والأحوال من تسخير بعضهم لم بعض، وقال عكرمة: في الأهواء، وقال ابن بحر: المراد أن بعضهم يخلف بعضاً، فيكون الآتي خلفاً للماضي، قال: ومنه قولهم: ما اختلف الجديدان، أي: خلف أحدهما صاحبه، و (إلا من رحم) استثناء متصل، من قوله (ولا يزالون مختلفين) ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنى لكن، فيكون استثناء منقطعاً، كها ذهب إليه الحوفي، والإشارة بقوله (ولا يزالون ختلفين) ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنى لكن، فيكون استثناء منقطعاً، كها ذهب إليه الحوفي، والإشارة بقوله (ولا لذلك خلقهم) إلى المصدر المفهوم من قوله (مختلفين) كها قال:

### إِذَا نُهِيَ السَّفِيهُ جَرى إِلَيْهِ

فعاد الضمير إلى المصدر المفهوم من اسم الفاعل ، كأنه قيل : وللاختلاف خلقهم ، ويكون على حذف مضاف ،

أي : لثمرة الاختلاف من الشقاوة والسعادة خلقهم ، ودل على هذا المحذوف أنه قد تقرر من قاعدة الشريعة : « أن الله تعالى خلق خلقاً للسعادة ، وخلقاً للشقاوة ، ثم يسر كلًا لما خلق له ، وهذا نص في الحديث الصحيح » ، وهذه اللام في التحقيق هي لام الصيرورة ، في ذلك المحذوف ، أو تكون لام الصيرورة بغير ذلك المحذوف ، أي : خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف ، ولا يتعارض هذا مع قوله : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ [ الذاريات : آية ٥٦ ] ، لأن معنى هذا: الأمر بالعبادة ، وقال مجاهد وقتادة ( ذلك ) إشارة إلى الرحمة التي تضمنها قوله ( إلا من رحم ربك ) والضمير في ( خلقهم ) عائد على المرحومين ، وقال ابن عباس ، واختاره الطبري : الإشارة بـ ( ذلك ) إلى الاختلاف والرحمة معا ، فيكون على هذا أشير بالمفرد إلى اثنين كقوله ( عوان بين ذلك ) أي : بين الفارض والبكر ، والضمير في ( خلقهم ) عائد على الصنفين المستثنى ، والمستثنى منه ، وليس في هذه الجملة ما يمكن أن يعود عليه الضمير إلا الاختلاف ، كما قال الحسن وعطاء ، أو الرحمة ، كما قال مجاهد وقتادة ، أو كلاهما كما قال ابن عباس ، وقد أبعد المتأولون في تقدير غير هذه الثلاث ، فروي أنه إشارة إلى ما بعده ، وفيه تقديم وتأخير ، أي : وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ، ( ولذلك خلقهم ) أي : لملء جهنم منهم ، وهذا بعيد جداً من تراكيب كلام العرب ، وقيل : إشارة إلى شهود ذلك اليوم المشهود ، وقيل : إلى قوله ( فمنهم شقي وسعيد ) وقيل : إشارة إلى أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير ، وقيل : إشارة إلى قوله ( ينهون عن الفساد في الأرض ) ، وقيل : إشارة إلى العبادة ، وقيل : إلى الجنة والنار ، وقيل : للسعادة والشقاوة ، وقال الزمخشري ( ولذلك ) إشارة إلى ما دل عليه الكلام أولًا من التمكين والاختيار الذي عنـه الاختلاف ( خلقهم ) ، ليثيب مختار الحق بحسن اختياره ، ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره انتهي . وهو على طريقة الاعتزال ، ولولا أن هذه الأقوال سطرت في كتب التفسير ، لضربت عن ذكرها صفحاً ( وتمت كلمة ربك ) أي : نفذ قضاؤه وحق أمره ، واللام في ( لأملأن ) هي التي يتلقى بها القسم ، أو الجملة قبلها ضمنت معنى القسم ، كقوله : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ﴾ [ الأحزاب : آية ٧ ] ، ثم قال ( لتؤمنن به ) ، والجنة والجن بمعنى واحد ، قال ابن عطية : والهاء فيه للمبالغة ، وإن كان الجن يقع على الواحد ، فالجنة جمعه انتهي . فيكون مما يكون فيه الواحد بغير هاء ، وجمعه بالهاء لقول بعض العرب : كمء(١) للواحد ، وكمأة للجمع .

# وَكُلَّا نَقُوشٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلرَّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوا دَكَ وَجَاءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الْأَنْ الْمُؤْمِنِينَ الْأَنْ

الظاهرأن (كلًا) مفعول به ، والعامل فيه (نقص) والتنوين عوض من المحذوف ، والتقدير : وكل نبأ نقص عليك ، و ( من أنباء الرسل ) في موضع الصفة لقوله ( وكلًا ) إذ هي مضافة في التقدير إلى نكرة ، وما صلة كها هي في قوله : ﴿ قليلًا ما تذكرون ﴾ [ الأعراف : آية ٣ ] ، قيل : أو بدل أو خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو ما نثبت ، فتكون ( ما ) بعني الذي ، أو مصدرية ، وأجازوا أن ينتصب ( كلًا ) على المصدر ، و ( ما نثبت ) مفعول به بقولك ( نقص ) كأنه قيل : ونقص عليك الشيء الذي نثبت به فؤادك كل قص ، وأجازوا أن يكون ( كلًا ) نكرة بمعنى جميعاً ، وينتصب على الحرور الذي هو الضمير في ( به ) على مذهب من يجوز تقديم حال المجرور الخور من المجرور الذي هو الضمير في ( به ) على مذهب من يجوز تقديم حال المجرور

<sup>(</sup>١) الكمء: نبات يُنَقِّض الأرض، فيخرج كما يخرج الفُطْرُ والجمع اكْمُؤُ وكمأة. لسان العرب ٣٩٢٦/٥.

بالحرف عليه ، التقدير : ونقص عليك من أنباء الرسل الأشياء التي نثبت بها فؤادك جميعاً ، أي : المثبتة فؤادك جميعاً ، قال ابن عباس : نثبت نسكن ، وقال الضحاك : نشد ، وقال ابن جريج : نقوي ، وتثبيت الفؤاد هو بما جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام - ولأتباعهم المؤمنين ، وما لقوا من مكذبيهم من الأذى ، ففي هذا كله أسوة بهم ، إذ المشاركة في الأمور الصعبة تهون ما يلقى الإنسان من الأذى ، ثم الإعلام بما جرى على مكذبيهم من العقوبات المستأصلة بأنواع من العذاب ، من غرق وريح ، ورجفة ، وخسف ، وغير ذلك فيه طمأنينة للنفس ، وتأنيس بأن يصيب الله من كذب الرسول - عليه الصلاة والسلام - بحسن العاقبة له ، ولأتباعه ، كها الرسول وأتباعهم ، والإشارة بقوله ( في هذه ) إلى أنباء الرسل التي قصها الله تعالى عليه ، أي : النبأ الصدق الحق الذي هو مطابق بما جرى ليس فيه تغيير ولا تحريف ، كها ينقل شيئاً من ذلك المؤرخون ، (وموعظة ) أي : النبأ الصدق الحق المسامعه ، وذكرى لمن آمن ، إذ الموعظة والذكرى لا ينتفع بها إلا المؤمن ، كقوله : ﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ لسامعه ، وذكرى لمن آمن ، إذ الموعظة والذكرى لا ينتفع بها إلا المؤمن ، كقوله : ﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ الذي عباس : الإشارة إلى السورة ، والآيات التي فيها تذكر قصص الأمم ، وهذا قول الجمهور ، ووجه تخصيص هذه السورة بوصفها بالحق والقرآن كله حق : أن ذلك يتضمن معنى الوعيد للكفرة ، والتنبيه للناظر ، أي : جاءك في هذه السورة الحق ، الذي أصاب الأمم الظالمة ، وهذا كها يقال عند الشدائد : جاء الحق ، وإن كان الحق بأي في غير شديدة ، وغير ما وجه ، ولا تستعمل في ذلك : جاء الحق ، وقال الحسن وقتادة : الإشارة إلى دار الدنيا ، قال قتادة : والحق النبوة ، وقيل : إشارة إلى السورة مع نظائرها .

# وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنمِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَانتَظِرُونَ الآنَ

(اعلموا) صيغة أمر، ومعناه التهديدوالوعيد، والخطاب لأهل مكة، وغيرها (على مكانتكم) أي : جهتكم وحالكم التي أنتم عليها ، وقيل : اعملوا في هلاكي على إمكانكم (وانتظروا) بناء الدوائر (إنا منتظرون) أن ينزل بكم نحو ما اقتص الله من النقم النازلة بأشباهكم ، ويشبه أن يكون إيتاء موادعة ، فلذلك قيل : إنها منسوختان ، وقيل : محكمتان ، وهما للتهديد والوعيد ، والحرب قائمة .

# وَلِلّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّاتَعُ مَلُونَ إِنَّ السَّمَوَ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّاتَعُ مَلُونَ إِنَّ اللهَ عَمَّاتَعُ مَلُونَ إِنَّ اللهَ عَمَّاتَعُ مَلُونَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكُ بِغَافِلٍ عَمَّاتَعُ مَلُونَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكُ بِغَافِلٍ عَمَّاتَعُ مَلُونَ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَارَبُكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَارَبُكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَارَبُكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَارَبُكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَارَبُكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُلّ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَالْعَلَامُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ أَنْ أَلْ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَا

لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ، ولا حظ لمخلوق في علم الغيب ، وقر أنه افع وحفص (يُرْجَع) مبنياً للمفعول (الأمرُ كله ) أمرهم وأمرك ، فينتقم لك منهم ، وقال أبو على الفارسي : علم ما غاب في السموات والأرض ، أضاف الغيب إليهما توسعاً انتهى . والجملة الأولى دلت على أن علمه محيط بجميع الكائنات كلها وجزئيها ، حاضرها وغائبها ، لأنه إذا أحاط علمه بما غاب ، فهو بما حضر محيط ، إذ علمه تعالى لا يتفاوت ، والجملة الثانية دلت على القدرة النافذة والمشيئة ، والجملة الثانية دلت على القدرة النافذة والمشيئة ، والجملة الثالثة دلت على الأمر بإفراد من هذه صفاته بالعبادة الجسدية والقلبية ، والعبادة أولى الرتب التي يتحلى بها العبد ، والجملة الرابعة دلت على الأمر بالتوكل ، وهي آخرة الرتب ، لأنه بنور العبادة أبصر أن جميع الكائنات معذوقة بالله تعالى ،

وأنه هو المتصرف وحده في جميعها ، لا يشركه في شيء منها أحد من خلقه ، فوكل نفسه إليه تعالى ، ورفض سائر ما يتوهم أنه سبب في شيء منها ، والجملة الخامسة تضمنت التنبيه على المجازاة ، فلا يضيع طاعة مطيع ، ولا يهمل حال متمرد ، وقرأ الصاحبان ، وحفص وقتادة والأعرج وشيبة وأبو جعفر والجحدري ( تعملون ) بتاء الخطاب ، لأن قبله ( اعملوا على مكانتكم ) وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبة ، واختلف عن الحسن وعيسى بن عمر .

# المارية الماري

# بِسْدِ اللهِ ٱلرَّحَانِ ٱلرَّحِيدِ لِلْهُ الرَّحَانِ الرَّحِيدِ لِمُ

الرِّيلُكَ ءَاينتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْءَ الْاعْرَبِيَّا لَّعَلَّمُ تَعْقِلُونَ ﴿ الْمُعَن نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْعَافِلِينَ إِنَّا إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُو كَبَاوَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿ فَأَ اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ مُ مُ مَا اللَّهُ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَاللَّهُ كُندًا إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّ وَكُذَاكِ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُولِكُ مِن قَبْلُ إِبْرُهِيمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ٤ مَا يَكُ لِلسَّا بِلِينَ إِنَّ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ شِّبِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجُدُا بِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ لَانْقُنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي عَينبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿ يَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿ يَا لَكُ لِمَا لَكُ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَصِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا أَرْسِلْهُ مَعَنَاغَدَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ لَحَنفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِمِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفُونَ ﴿ قَالُواْلَئِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذًا لَّخُسِرُونَ إِنَّ فَكُمَّا ذَهُ مُواْبِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ عِلْتَابَّتُهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَا وَجَاءُو ٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلُهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ اللَّ وَجَآءُ وعَلَىٰ قَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُ كُمْ أَمْرًا فَصَبَرُ جَمِيلٌ وَٱللّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ

عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ إِنَّ وَجَاءَتَ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَلَىٰ دَلُوهِ قَالَ يَكُثَّرَىٰ هَذَا غُلَم وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَا وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَعْنِسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَكُ مِن مِّصْرَلِا مُرَأَتِهِ اَكْرِمِي مَثُولُهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدَّا وَكَ ذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَاكِنَ أَكَ أَلَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالَّيَّالُهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَاكِ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَ وَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّى آخُسَنَ مَثْوَاى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ هُمَّتَ بِهِ ۚ وَهُمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهُ مَن رَبِّهِ اللَّهِ عَنْدُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

، وطرحت الشيء أبعدته ومنه قول عروة بن الورد : الطرح للشيء رميه وإلقاؤه ، وطرح عليه الثوب ألقاه مِنَ الْمَالِ يَـطْرَح نَفْسَهُ كُلُّ مَـطْرَح (١) وَمَنْ يَكُ مِثْلِي ذَا عِيَالً وَمُفْتِراً والنوى : الطروح البعيدة ، الجب : الركية التي لم تطو ، فإذا طويت فهي بئر قال الأعشى : وَرُقِيتَ أَسْبَابَ السَّاءِ بِسُلَّم (٢) لَئِنْ كُنْتَ فِي جُبُّ ثَـمَانِينَ قَـامَـةً

ويجمع على جبب وجباب وأجباب ، وسمي جباً ، لأنه قطع في الأرض من جببت ، أي : قطعت ، الالتقاط : تناول الشيء من الطريق ، يقال : لقطه والتقطه ، وقال :

### وَمَنْهَلُ لَقَطْتُهُ الْتِقَاطَأُ

ومنه : اللقطة واللقيط : ارتعى : افتعل من الرعي ، بمعنى المراعاة ، وهي الحفظ للشيء ، أو من الرعي وهو أكل الحشيش والنبات ، يقال : رعت الماشية الكلأ ترعاه رعياً ، أكلته ، والرعي بالكسر الكلأ ومثله : ارتعي قال الأعشى :

تَـرْتَعِي السُّفْحَ فَـالْكَثِيبِ فَذَا قَـا رفَرَوضَ الْقَـطَا فَـذَاتَ الـرَّمَـال (٣) رتع : أقام في خصب ، وتنعم ومنه قول الغضبان بن القبعثري : القيد والمتعة وقلة الرتعة ، وقول الشاعر : وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِائِةَ الرِّتَاعَا(٤) أُكُفْراً بَعْدَ رَدُّ الْمَوْتِ عَنى

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، انظر ديوانه ( ٢٣ ) العمدة ١ / ٤٨ روح المعاني ١٩٢/١٢ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، انظر ديوانه ١٥٩ وهو من شواهد الكتاب ٢٨/٢ وشرح المفصل لابن يعيش ٧٤/٢ مجاز القرآن ٣٠٢/١ اللسان ٣/١٩١٠ روح المعاني ١٩٢/١٢ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الخفيف انظر ديوانه (١٦٣).

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر للقطامي ، انظر الخصائص ٢٢١/٢ أوضح المسالك ٢٤٣/٢ التصريح ٦٤/٢ الهمع ١٨٨/١ ، ٢٥٥ الأشموني =

الذئب: سبع معروف ، وليس في صقعنا الأندلسي ، ويجمع على أَذْؤُب وذِئَاب وذؤبان قال الشاعر: وَازْوَرَّ يَـمْـطُو فِـي بِـلَادٍ بَـعِـيـدَةٍ تُـعَـاوِي بِـهِ ذُوْبَـانُـهُ وَثَعَـالِـبُـهُ(١)

وأرض مذأبة : كثيرة الذئاب ، وتذاءبت الريح جاءت من هنا ومن هنا فعل الذئب ، ومنه الذؤابة من الشعر ، لكونها تنوس إلى هنا وإلى هنا ، الكدب(٢) : بالدال المهملة الكدر ، وقيل : الطري ، سول : من السول ، ومعناه سهل ، وقيل : زين ، أدلى الدلو : أرسلها ليملأها ، ودلاها يدلوها جذبها ، وأخرجها من البئر ، قال :

### لاً تَعْقِلُوهَا وَادْلُوها دُلُوها دُلُوها

والدلو معروف ، وهي مؤنثة فتصغر على دلية ، وتجمع على أدُّل ، ودِلاء ، ودلي ، البضاعة : القطعة من المال ، تجعل للتجارة من بضعته ، إذا قطعته ، ومنه : المبضع ، المراودة : الطلب برفق ولين القول ، والرود : التأني ، يقال : أرودني أمهلني ، والريادة : طلب النكاح ، ومشى رويداً ، أي : برفق ، أغلق الباب وأصفده وأقفله بمعنى ، وقال الفرزدق :

## مَا زِلْتُ أَعْلِقُ أَبْوَاباً وَأَفْتَحُهَا حَتَّى أَتَيْتُ أَبَا عَمْرِو بْنَ عَمَّارِ (٣)

هيت: اسم فعل بمعنى أسرع ، قد الثوب : شقه ، السيد : فيعل من ساد يسود ، يطلق على المالك ، وعلى رئيس القوم ، وفيعل : بناء مختص بالمعتل ، وشذ بيئس ، وصيقل اسم امرأة ، السجن : الحبس ﴿ آلر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ﴾ .

هذه السورة مكية كلها ، وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات من أولها ، وسبب نزولها : أن كفار مكة أمرتهم اليهود أن يسألوا رسول الله - ﷺ عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر ، فنزلت ، وقيل : سببه تسلية الرسول - ﷺ عا كان يفعل به قومه ، بما فعل إخوة يوسف به ، وقيل : سألت اليهود رسول الله - ﷺ أن يحدثهم أمر يعقوب وولده ، وشأن يوسف ، وقال سعد بن أبي وقاص : أنزل القرآن فتلاه عليهم زماناً ، فقالوا يا رسول الله : لو قصصت علينا فنزلت ، ووجه مناسبتها لما قبلها وارتباطها ، أن في آخر السورة التي قبلها ﴿ وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ﴾ [هود : آية ١٢٠] ، وكان في تلك الأنباء المقصوصة فيها ما لاقى الأنبياء من قومهم ، فأتبع ذلك بقصة يوسف ، وما لاقاه من إخوته ، وما آلت إليه حاله من حسن العاقبة ، ليحصل للرسول - ﷺ - التسلية الجامعة ، لما يلاقيه من أذى البعيد والقريب ، وجاءت هذه القصة مطولة مستوفاة ، فلذلك لم يتكرر في القرآن إلا ما أخبر به مؤمن آل فرعون في سورة غافر ، والإشارة بـ ( تلك آيات ) إلى ( الر ) وسائر حروف المعجم ، التي تركبت منها آيات القرآن ، أو إلى التوراة والإنجيل ، أو الآيات التي ذكرت في سورة هود ، أو إلى آيات السورة ، و ( الكتاب المبين إما المبين الملال والحرام ، والحدود والأحكام ، وما يحتاج إليه من السورة ، أي : تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة أقوال ، والظاهر أن المراد بالكتاب القرآن ، والمبين إما البين في نفسه ، الظاهر أمره في إعجاز العرب ، وتبكيتهم ، وإما المبين الحلال والحرام ، والحدود والأحكام ، وما يحتاج إليه من

<sup>=</sup> ۲/۸۸۲ الدرر ۱۲۱/۱، ۲/۲۲۱ .

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل لذي الرمة ، انظر ديوانه (٦٥).

<sup>(</sup>٢) الكَدْبُ وَالكِدْبُ وَالكَدَبُ : البياض في أظفار الأحداث ، واحدته كَدْبَةُ وكِدَبَةُ وكَدَبَةُ ، فإذا صحت كَدْبة بسكون الدال ، فَكَدْبُ اسم الحَدْبُ اللهُ اللهُ وَلَكَدِبُ اللهُ الطّرِيُّ .

لسان العرب ٥/٣٨٣٣ .

<sup>(</sup>٣) ليس في ديوانه ، انظر تفسير القرطبي ١٠٧/٩ .

أمر الدين قاله ابن عباس ، ومجاهد ، أو المبين الهدى والرشد والبركة قاله قتادة ، أو المبين ما سألت عنه اليهود ، أو ما أمرت أن يسأل من حال انتقال يعقوب من الشام إلى مصر ، وعن قصة يوسف ، أو المبين من جهة بيان اللسان العربي وجودته ، إذ فيه ستة أحرف لم تجمع في لسان ، روي هذا عن معاذ بن جبل ، قال المفسرون : وهي الطاء والظاء والضاد والصاد والعين والخاء انتهى . والضمير في ( إنا أنزلناه ) عائد على الكتاب الذي فيه قصة يوسف ، وقيل : على القرآن ، وقيل : على القرآن ، وقيل : على نبأ يوسف قاله الزجاج وابن الأنباري ، وقيل : هو ضمير الإنزال ، و ( قرآناً ) هو المعطوف به ، وهذان ضعيفان وانتصب ( قرآناً ) ، قيل : على البدل من الضمير ، وقيل : على الحال الموطئة ، وسمي القرآن قرآناً ، لأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير ، وعربياً منسوب إلى العرب ، والعرب جمع عربي ، كروم ورومي ، وعربة ناحية دار إسماعيل بن إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - قال الشاعر :

### وَعَرْبَةُ أَرْضٌ مَا يُحِلُّ حَرَامَهَا مِنَ النَّاسِ إِلَّا اللَّوْذَعِيُّ الْحُلَاحِلُ(١)

ويعنى النبي \_ ﷺ \_ أحلت له مكة ، وسكن راء عربة الشاعر ضرورة ، قيل : وإن شئت نسبت القرآن إليها ابتداء ، أي : على لغة أهل هذه الناحية ( لعلكم تعقلون ) ما تضمن من المعاني ، واحتوى عليه من البلاغة والإعجاز ، فتؤمنون ، إذ لو كان بغير العربية لقيل : لولا فصلت آياته ، ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين \* وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كها أتمها على أبويك من قبل إبراهيمُ إسحق إن ربك عليم حكيم ﴾ القصص : مصدر قص ، واسم مفعول إما لتسميته بالمصدر ، وإما لكون الفعل يكون للمفعول ، كالقبض والنقص، والقصص هنا: يحتمل الأوجه الثلاثة، فإن كان المصدر، فالمراد بكونه أحسن أنه اقتص على أبدع طريقة ، وأحسن أسلوب ، ألا ترى أن هذا الحديث مقتص في كتب الأولين ، وفي كتب التواريخ ، ولا ترى اقتصاصه في كتاب منها مقاربا لاقتصاصه في القرآن ، وإن كان المفعول فكان أحسنه لما يتضمن من العبر والحكم والنكت ، والعجائب التي ليست في غيره ، والظاهر أنه أحسن ما يقص في بابه ، كها يقال : للرجل : هو أعلم الناس ، وأفضلهم يراد في فنه ، وقيل : كانت هذه السورة أحسن القصص ، لانفرادها عن سائرها بما فيها من ذكر الأنبياء ، والصالحين ، والملائكة ، والشياطين، والجن ، والإنس ، والأنعام ، والطير ، وسير الملوك ، والمهالك ، والتجار ، والعلماء ، والرجال ، والنساء ، وكيدهن ﴿ وَمِكْرَهُن ، مَعَ مَا فَيُهَا مِن ذَكُرِ التوحيد ، والفقه ، والسير ، والسياسة ، وحسن الملكة ، والعفو عند المقدرة ، وحسن المعاشرة ، والحيل ، وتدبير المعاش ، والمعاد ، وحسن العاقبة في العفة والجهاد ، والخـلاص من المرهـوب إلى المرغوب ، وذكر الحبيب والمحبوب ، ومرأى السنين ، وتعبير الرؤيا ، والعجائب التي تصلح للدين والدنيا ، وقيل : كانت أحسن القصص ، لأن كل من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة ، انظر إلى يوسف وأبيه ، وإخوته وامرأة العزيز ، والملك أسلم بيوسف وحسن إسلامه ، ومعبر الرؤيا الساقي والشاهد فيها يقال ، وقيل ( أحسن ) هنا ليست أفعل التفضيل ، بل هي بمعنى حسن ، كأنه قيل : حسن القصص ، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ، أي : القصص الحسن ، و ( ما ) في ( بما أوحينا ) مصدرية ، أي : بإيحائنا ، وإذا كان القصص مصـدراً فمفعول ( نقص ) من حيث المعني هـو ( هذا القرآن ) إلا أنه من باب الإعمال ، إذ تنازعه نقص ، وأوحينا فأعمل الثاني على الأكثر والضمير في ( من قبله ) يعود على الإيحاء ، وتقدمت مذاهب النحاة في ان المخففة ، ومجيء اللام في ثاني الجزأين ، ومعنى ( من الغافلين ) لم يكن لك شعور

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، لم أهتد لقائله ، انظر التهذيب ٣٦٦/٢ ( عرب ) واللسان ٢٨٦٤/٤ وروح المعاني ١٧٤/١٢ .

بهذه القصة ، ولا سبق لك علم فيها ، ولا طرق سمعك طرف منها ، والعامل في (إذ) قال الزنخشري وابن عطية : اذكر ، وأجاز الزنخشري أن تكون بدلاً من (أحسن القصص) قال : وهو بدل اشتهال ، لأن الوقت يشتمل على القصص ، وهو المقصوص ، فإذا قص وقته فقد قص ، وقال ابن عطية : ويجوز أن يعمل فيه (نَقُصُّ ) كأن المعنى : نقص عليك الحال إذ ، وهذه التقديرات لا تتجه حتى تخلع إذ من دلالتها على الوقت الماضي ، وتجرد للوقت المطلق الصالح للأزمان كلها على جهة البدلية ، وحكى مكي : أن العامل في إذ الغافلين ، والذي يظهر أن العامل فيه (قال يا بني ) كما تقول : إذ قام زيد قام عمرو ، وتبقى (إذ) على وضعها الأصلي ، من كونها ظرفاً لما مضى ، ويوسف اسم عبراني ، وتقدمت ست لغات فيه ، ومنعه الصرف دليل على بطلان قول من ذهب إلى أنه عربي مشتق من الأسف ، وإن كان في بعض لغاته يكون فيه الوزن الغالب ، لامتناع أن يكون أعجمياً وغير أعجمي ، وقرأ طلحة بن مصرف بالهمز وفتح بعض لغاته يكون فيه الوزن الغالب ، لامتناع أن يكون أعجمياً وغير أعجمي ، وقرأ طلحة بن مصرف بالهمز وفتح السين ، وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج (يا أبت ) بفتح التاء ، وباقي السبعة والجمهور بكسرها ، ووقف الابنان عليها بالهاء ، وهذه التاء عوض من ياء الإضافة فلا يجتمعان ، وتجامع الألف التي هي بدل من التاء ، قال :

### يَا أَبِتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكا(١)

ووجه الاقتصار على التاء مفتوحة ، أنه اجتزأ بالفتحة عن الألف ، أو رخم بحذف التاء ، ثم أقحمت قاله أبو على ، أو الألف في أبتًا للندبة ، فحذفها قاله الفراء وأبو عبيد وأبو حاتم وقطرب ، ورد بأنه ليس موضع ندبة ، أو الأصل : يا أبةً ، بالتنوين ، فحذف ، والنداء باب حذف قاله قطرب ، ورد بأن التنوين لا يحذف من المنادى المنصوب ، نحو : يا ضارباً رجلًا ، وفتح أبو جعفر ياء (إني) ، وقرأ الحسن وأبو جعفر ، وطلحة بن سليان ( أحَدَ عُشر ) بسكون العين لتوالي الحركات ، وليظهر جعل الاسمين اسماً واحداً ، و ( رأيت ) هي حلمية لدلالة متعلقها على أنه منام ، والظاهر أنه رأى في منامه كواكب الشمس والقمر ، وقيل : رأى إخوته وأبويه ، فعبر عنهم بذلك ، وعبر بالشمس عن أمه ، وقيل : عن خالته راحيل ، لأن أمه كانت ماتت ، ومن حديث جابر بن عبد الله ، أن يهودياً جاء إلى رسول الله \_ ﷺ - فقال : يا محمد أخبرني عن أسماء الكواكب التي رآها يـوسف ، فسكت عنه ، ونـزل جبريـل(٢) ، فأخبره بأسمائها ، فـدعا والنول ، وذو الكتفين ، وقابس ، ووثـاب ، وعمودان ، والفليق ، والمصبح ، والضروح ، والفرغ ، والطوق ، والنور ، فقال اليهودي : إي والله إنها لأسماؤها وذكر السهيلي مسنداً إلى الحارث بن أبي أسامة ، فذكر الحديث وفيه بعض والنور ، فقال اليهودي : إي والله إنها لأسماؤها وذكر السهيلي مسنداً إلى الحارث بن أبي أسامة ، فذكر الحديث وفيه بعض والنور ، فقال اليهودي : إي والله إنها لأسماؤها وذكر السهيلي مسنداً إلى الحارث بن أبي أسامة ، فذكر الحديث عشرة عصا اختلاف ، وذكر النطح عوضاً عن المصبح ، وعن وهب : « إن يوسف رأى وهو ابن سبع سنين ، أن إحدى عشرة عصا طوالاً ، كانت مركوزة في الأرض ، كهيئة الدارة ، وإذا عصا صغيرة تثب عليها ، حتى اقتلعتها وغلبتها ، فوصف ذلك لأبيه ، فقال : إياك أن تذكر هذا الإخوتك ، ثم رأى - وهو ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب ، سجوداً له ، بنها لا بي المؤرث في الأرض ، كهيئة الدارة ، وإذا عصا صغيرة سنب عليها ، حتى اقتلعتها وغلبتها ، وعرب ، سجوداً له المؤرث المؤرث في الأرض ، كهيئة الدارة ، وإذا عصا صغيرة سنب عليها ، حتى اقتلعتها وغلبتها ، عنوب ها ، مناها ، عناه المؤرث المؤر

<sup>(</sup>۱) من الرجز لرؤبة ، انــظر ملحقات ديــوانه ص ۱۸۱ والكتــاب ۲۷/۶ والمقتضب ۷۱/۳ ، والإنصاف ۲۲۲/۱ وابن يعيش ۱۲/۲ ، ۱۲۰/۳ والتصريح ۲۱۳/۱ ، ۲۸/۲ والهمع۲/۱۳۲ الأشموني ۱۵۸/۳ الدرر ۱۱۰/۱ .

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر ٤/٤ وعزاه لسعيد بن منصور والبزار وأبويعلى وابن جرير ١٢/ ٩٠ وابن أبي حاتم والعقيلي في الضعفاء وأبو الشيخ والحاكم وصححه ، وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن جابر . . . وقال أبو شهبة \_ رحمه الله \_ في الإسرائيليات ( ٣٠٧) والذي يظهر لي أنه من الإسرائيليات وألصقت بالنبي \_ ﷺ \_ زوراً ، ثم إن سيدنا يوسف رأى كواكب بصورها لا بأسمائها ، ثم ما دخل الاسم فيها ترمز إليه الرؤيا؟؟ ومدار هذه الرواية على الحكم بن ظهير ضعفه الأئمة . . . وتركه الأكثرون ، قال الجوزجاني : ساقط وهو صاحب حديث حسن يوسف ، وقال الذهبي في الميزان : قال ابن معين : ليس بثقة ، وقال مرة : ليس بشيء ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال مرة : تركوه . وقال العقيلي ـ بعد أن ذكر هذه القصة ـ . : ولا يصح من اهذه المتون عن النبي عليه السلام شيء من وجه ثابت ، انظر ترجمة الحكم في التاريخ الكبير ٢/١ / ٣٤٥ والعقيلي ٢/١ / ٣٤٥ والمجروجيين ٢/٥ .

فقصها على أبيه ، فقال له : لا تقصها عليهم ، فيبغوا لك الغوائل ، وكان بين رؤيا يوسف ومسير إخوته إليه أربعون سنة » ، وقيل : ثمانون ، وروي : أن رؤيا يوسف كانت ليلة القدر ، ليلة جمعة ، والظاهـر أن الشمس والقمر ليســا مندرجين في الأحد عشر كوكباً ، ولذلك حين عدهما الرسول لليهودي ، ذكر أحد عشر كوكباً ، غير الشمس والقمر ، ويظهر من كلام الزمخشري أنهما مندرجان في الأحد عشر ، قال الزمخشري : فإن قلت : لم أخر الشمس والقمر ؟ قلت : أخرهما ليعطفهما على الكواكب ، على طريق الاختصاص ، إثباتاً لفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع ، كما أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة ، ثم عطفهما عليها لذلك ، ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ، أي : رأيت الكواكب مع الشمس والقمر انتهى . والذي يظهر أن التأخير إنما هو من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى ، ولم يقع الترقي في الشمس والقمر ، جرياً على ما استقر في القرآن ، من أنه إذا اجتمعا قدمت عليه ، قال تعالى : ﴿ الشمس والقمر بحسبان ﴾ [ الرحمن : آية ٥ ] ، وقال : ﴿ وجمع الشمس والقمر ﴾ [ القيامة : آية ٩ ] ، ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ﴾ [ يونس : آية ٥ ] ، وقدمت عليه لسطوع نورها ، وكبر جرمها ، وغرابة سيرها ، واستمداده منها وعلو مكانها ، والظاهر أن ( رأيتهم ) كرر على سبيل التوكيد للطول بالمفاعيل ، كما كرر إنكم في قوله ( إنكم مخرجون ) لطول الفصل بالظرف، وما تعلق به، وقال الزمخشري : فإن قلت : ما معنى تكرار (رأيتهم) قلت : ليس بتكرار، إنما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جواباً له ، كأن يعقوب ـ عليه السلام ـ قال له عند قوله ( إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ) كيف رأيتها ؟ سائلًا عن حال رؤيتها فقال : ( رأيتهم لي ساجدين ) انتهى . وجمعهم جمع من يعقل ، لصدور السجود له ، وهو صفة من يعقل ، وهذا سائغ في كلام العرب ، وهو أن يعطى الشيء حكم الشيء للاشتراك في وصف ما ، وإن كان ذلك الوصف أصله أن يخص أحدهما ، والسجود سجود كرامة ، كما سجدت الملائكة لأدم ، وقيل : كان في ذلك الوقت السجود تحية بعضهم لبعض ، ولما خاطب يوسف أباه بقوله ( يا أبت ) وفيه إظهار الطواعية والبر ، والتنبيه على محل الشفقة بطبع الأبوة ، خاطبه أبوه بقوله ( يا بنيَّ ) تصغير التحبيب والتقريب والشفقة ، وقرأ حفص هنا وفي لقمان والصافات ( يا بنيُّ ) بفتح الياء ، وابن كثير في لقهان ( يا بنيُّ لا تشرك ) وقنبل ( يا بنيُّ أقم ) بـإسكانها وبـاقي السبعة بالكسر ، وقرأ زيد بن علي ( لا تقص ) مدغماً ، وهي لغة تميم ، والجمهور بالفك ، وهي لغة الحجاز ، والرؤيا مصدر كالبقيا ، وقال الزمخشري : الرؤيا بمعنى الرؤية ، إلا أنها مختصة بما كان في النوم دون اليقظة ، فرق بينهما بحرفي التأنيث ، كما قيل : القربة والقربي انتهي ، وقرأ الجمهور ( رؤياك ) والرؤيا حيث وقعت بالهمز من غير إمالــة ، وقرأ الكســائي بالإمالة ، وبغير الهمز ، وهي لغة أهل الحجاز ، وإخوة يوسف : هم كاذ ، وبنيامين ، ويهوذا ، ونفتالي ، وزبولون ، وشمعون ، وروبين ، ويقال : بالـلام كجبريـل ، وجبرين ، ويسـاخا ، ولاوي ، وذان ، ويـاشير ( فيكيـدوا لك ) منصوب ، بإضهار ( أن ) على جواب النهي ، وعدي ( فيكيدوا ) باللام ، وفي ( فكيدون ) بنفسه ، فاحتمل أن يكون من باب شكرت زيداً وشكرت لزيد ، واحتمل أن يكون من باب التضمين ، ضمن ، ( فيكيدوا ) معنى ما يتعدى باللام ، فكأنه قال : فيحتالوا لك بالكيد ، والتضمين أبلغ لدلالته على معنى الفعلين ، وللمبالغة أكد بالمصدر ، ونبه يعقوب على سبب الكيد، وهو ما يزينه الشيطان للإنسان، ويسوله له، وذلك للعداوة التي بينهما، فهو يجتهد دائماً أن يوقعه في المعاصي ، ويدخله فيها ، ويحضه عليها ، وكان يعقوب دلته رؤيا يوسف ـ عليهما السلام ـ على أن الله تعالى يبلغه مبلغاً من الحكمة ، ويصطفيه للنبوة ، وينعم عليه بشرف الدارين ، كما فعل بآبائه ، فخاف عليه من حسد إخوته ، فنهاه من أن يقص رؤياه لهم ، وفي خطاب يعقوب ليوسف تنهية عن أن يقص على إخوته مخافة كيدهم ، دلالة على تحذير المسلم أخاه المسلم ممن يخافه عليه ، والتنبيه على بعض ما لا يليق ، ولا يكون ذلك داخلًا في باب الغيبة ( وكذلك يجتبيك(١) ربك )

<sup>(</sup>١) اجتباه أي اصطفاه . وفي الحديث : أنه اجتباه لنفسه أي اختاره واصطفاه ابن سيده واجتبى الشيء : اختاره . لسان العرب ١/٥٤٢ .

أي : مثل ذلك الاجتباء ، وهو ما أراه من تلك الرؤيا التي دلت على جليل قدره ، وشريف منصبه ، ومآله إلى النبوة والرسالة والملك و ( يجتبيك ) يختارك ربك للنبوة والملك ، قال الحسن : للنبوة ، وقال مقاتل : للسجود لك ، وقـال الزمخشري : لأمور عظام ، ويعلمك من تأويل الأحاديث كلام مستأنف ، ليس داخلًا في التشبيه ، كأنه قال : وهـو يعلمك ، قال مجاهد والسدي : تأويل الأحاديث عبارة الرؤيا ، وقال الحسن : عواقب الأمور ، وقيل : عامة لذلك ولغيره من المغيبات ، وقال مقاتل : غرائب الرؤيا ، وقال ابن زيد : العلم والحكمة ، وقال الزمخشري ( الأحاديث ) الرؤى إما حديث نفس ، أو ملك ، أو شيطان ، وتأويلها عبارتها ، وتفسيرها ، فكان يوسف ـ عليه السلام ـ أعبر الناس للرؤيا ، وأصحهم عبارة ، ويجوز أن يراد بتأويل الأحاديث معاني كتب الله ، وسير الأنبياء ، وما غمض واشتبه على النـاس في أغراضها ومقاصدها ، يفسرها لهم ويشرحها ، ويدلهم على مودعات حكمها ، وسميت أحاديث ، لأنها تحدث بها عن الله ورسله ، فيقال : قال الله ، وقال الرسول كذا وكذا ، ألا ترى إلى قوله : ﴿ فَبَأَي حَدَيْثُ بَعْدُهُ يَؤْمُنُونَ ﴾ [ الأعراف : آية ١٨٥] ، ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاباً ﴾ [ الزمر : آية ٢٣ ] ، وهي اسم جمع للحديث ، وليس بجمع أحدوثة انتهى ، وليس باسم جمع كها ذكر ، بل هو جمع تكسير لحديث ، على غير قياس ، كها قالوا : أباطل وأباطيل ، ولم يأت اسم جمع على هذا الوزن ، وإذا كانوا يقولون في عباديد ويناذير : إنهما جمعا تكسير ، ولم يلفظ لهما بمفرد ، فكيف لا يكون أحاديث وأباطيل جمعي تكسير، (ويتم نعمته عليك) وإتمامها بأنه تعالى وصل لهم نعمة الدنيا، بأن جعلهم أنبياء وملوكاً ، بنعمة الأخرة بأن نقلهم إلى أعلى الدرجات في الجنة ، وقال مقاتل : بإعلاء كلمتك ، وتحقيق رؤياك ، وقال الحسن : هذا شيء أعلمه الله يعقوب ، من أنه سيعطي يوسف النبوة ، وقيل : بأن يحوج إخوتك إليك ، فتقابل الذنب بالغفران والإساءة بالإحسان ، وقيل : بإنجائك من كل مكروه ، وآل يعقوب : الظاهر أنهم أولاده ونسلهم ، أي : نجعل النبوة فيهم ، وقال الزمخشري : هم نسلهم وغيرهم ، وقيل : أهل دينه وأتباعهم ، كها جاء في الحديث « من آلك ؟ فقال : كل تقي » ، وقيل : امرأته وأولاده الأحد عشر ، وقيل : المراد يعقوب نفسه خاصة ، وإتمام النعمة على إبراهيم بالخلة والإنجاء من النار ، وإهلاك عدوه نمروذ ، وعلى إسحق بإخراج يعقوب والأسباط من صلبه ، وسمي الجد وأبا الجد أبوين ، لأنهما في عمود النسب ، كما قال ( وإلَّه آبائك ) ولهذا يقولون : ابن فلان ، وإن كان بينهما عدة في عمود النسب ﴿ إِنْ رَبُّكُ عَلَيْمٍ ﴾ [ البقرة : آية ١٣٣ ] ، بمن يستحق الاجتباء ( حكيم ) يضع الأشياء مواضعها ، وهذان الوصفان مناسبان لهذا الوعد الذي وعده يعقوب ويوسف \_ عليهما الصلاة والسلام \_ في قوله ( وكذلك يجتبيك ربك ) قيل : وعلم يعقوب \_ عليه السلام \_ ذلك من دعوة إسحق \_ عليه السلام \_ حين تشبه له بعيصو ، ﴿ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانًا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين ﴾ ( آيات ) أي : علامات ، ودلائل على قدرة الله تعالى ، وحكمته في كل شيء ( للسائلين ) لمن سأل عنهم ، وعرف قصتهم ، وقيل : آيات على نبوة النبي ـ ﷺ ـ للذين سألوه من اليهود عنها ، فأخبرهم بالصحة من غير سماع من أحد ، ولا قراءة كتاب ، والـذي يظهـر أن الأيات الـدلالات على صـدق الرسول ، وعلى ما أظهر الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه ، وصدق رؤياه وصحة تأويله ، وضبط نفسه ، وقهرها حتى قام بحق الأمانة وحدوث السرور بعد اليأس ، وقيل : المعنى لمن سأل ، ولمن لم يسأل لقوله : ﴿ سواء للسائلين ﴾ [يونس: آية ٧]، أي: سواء لمن سأل ولمن لم يسأل، وحسن الحذف لدلالة قوة الكلام عليه، لقوله: ﴿ سرابيل تقيكم الحر﴾ [ النحل : آية ٨١ ] ، أي : والبرد ، وقال ابن عطية : وقوله ( للسائلين ) يقتضي تحضيضاً للناس على تعلم هذه الأنباء ، لأنه إنما المراد: آيات للناس فوصفهم بالسؤال ، إذ كل أحد ينبغي أن يسأل عن مثل هذه القصص ، إذ هي مقر العبر والاتعاظ، وتقدم لنا ذكر أسماء إخوة يوسف، منقولة من خط الحسين بن أحمد بن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني ، ونقلها من خط الشريف النقيب النسابة ، أبي البركات محمد بن أسعد الحسيني الجوّاني ، محرّرة بالنقط، وتوجد في كتب التفسير محرفة غتلفة ، وكان روبيل أكبرهم ، وهو ، ويهوذا ، وشمعون ولاوي وزبولون ، ويساخا شقائق أمهم ليا بنت ليان بن ناهر بن آزر ، وهي بنت خال يعقوب وذان ونفتالي وكاذ وياشير أربعة من سريتين كانتا لليا ، وأختها راحيل فوهبتاهما ليعقوب فجمع بينها ، ولم يحل الجمع بين الأختين لأحد بعده ، وأسهاء السريتين فيها قيل : ليا وتلتا ، وتوفيت أم السبعة ، فتزوج بعدها يعقوب أختها راحيل ، فولدت له يوسف وبنيامين وماتت من نفاسه ، وقرأ مجاهد وشبل وأهل مكة وابن كثير (آية ) على الإفراد ، والجمهور (آيات ) وفي مصحف أبي عبرة (للسائلين) مكان آية ، والضمير في (قالوا) عائد على إخوة يوسف ، وأخوه هو بنيامين ، ولما كاننا شقيقين أضافوه إلى يوسف ، واللام في والضمير في (قالوا) عائد على إخوة يوسف ، وأخوه هو بنيامين ، ولما كاننا شقيقين أضافوه إلى يوسف ، واللام في تفضيل ، وهو مبني من المفعول شذوذاً ، ولذلك عدي بإلى ، لأنه إذا كان ما تعلق به فاعلاً من حيث المعنى عدي إليه بؤلى ، وإذا كان مفعولاً عدي إليه بفي ، تقول : زيد أحب إلى عمرو من خالد ، فالضمير في (أحب ) مفعول من حيث بليلى ، وإذا كان مفعولاً عدي إليه بفي ، تقول : زيد أحب إلى عمرو من خالد ، كان الضمير في وأحب ومو هو المحب ، وأذا قلت : زيد أحب إلى عمرو من خالد ، كان الضمير فاعلاً وعمرو هو المحب ، وفي الثاني فاعل ولم يبن (أحب ) لتعدّيه بمن ، وكان بنيامين أصغر من يوسف ، فكان خالد في المثال الأول محبوب ، وفي الثاني فاعل ولم يبن (أحب ) لتعدّيه بمن ، وكان بنيامين أصغر من يوسف ، فكان أي بنيك أحب إليك ؟ قالت الصغير حتى يكبر ، والغائب حتى يقدم ، والمريض حتى يفيق ، وقد نظم الشعراء في محبة الولد الصغير فدياً وحديثاً ، ومن ذلك ما قاله الوزير أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري في قصيدته التي بعث بها إلى الولد الصغير فدياً وحديثاً ، ومن ذلك ما قاله الوزير أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري في قصيدته التي بعث بها أولده وهو في السجن (\*) :

وَصَغِيرُكُمْ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَإِنَّ غَدَا ذَاكَ الْمُقَدَّمُ فِي الْفُوَادِ وَإِنْ غَدَا إِنَّ الْبَنَانَ الْخَمْسَ أَكْفَاءُ مَعَا لَهُ وَإِذَا الْفَتَى بَعْدَ الشَّبَابِ سَمَا لَهُ وَإِذَا الْفَتَى بَعْدَ الشَّبَابِ سَمَا لَهُ

أَطْوي لِفُرْقَتِهِ جَوَى لَمْ يَصْغُرِ كُفُواً لَكُمْ فِي الْمُنْتَمَى وَالْعُنْصِرِ وَالْحَلْيُ دُونَ جَمِيعِهَا لِلْجِنْصِرِ حُبُّ الْبَنِينَ وَلَا كَحُبُ الْأَصْغَرِ

( ونحن عصبة ) جملة حالية ، أي : تفضلها علينا في المحبة ، وهما ابنان صغيران ، لا كفاية فيهما ولا منفعة ، ونحن جماعة عشرة رجال ، كفاة نقوم بمرافقة ، فنحن أحق بزيادة المحبة منهما ، وروى النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ ( ونحن عصبة ) ، وقيل : معناه ونحن نجتمع عصبة ، فيكون الخبر محذوفاً ، وهو عامل في عصبة ، وانتصب عصبة على الحال ، وهذا كقول العرب : حكمك مسمطاً حذف الخبر ، قال المبرد : قال الفرزدق : يَا لِهُذِمُ حُكْمُكَ مُسْمَطاً (٢)

أراد لك حكمك مسمطاً ، واستعمل هذا فكثر حتى حذف استخفافاً لعلم السامع ما يريد القائل ، كقولك : الهلال والله أي : هذا الهلال ، والمسمط المرسل غير المردود ، وقال ابن الأنباري : هذا كها تقول العرب : إنما العامري عمته ، والله أي : يتعمم عمته انتهى . وليس مثله ، لأن (عصبة) ليس مصدراً ولا هيئة ، فالأجود أن يكون من باب : حكمك مسمطاً ، وقدره بعضهم : حكمك ثبت مسمطاً ، وعن ابن عباس : العصبة ما زاد على العشرة ، وعنه ما بين العشرة إلى

<sup>(</sup>١) الأبيات ذكرها الألوسي ٩/١٩٠.

<sup>(</sup>٢) من الخفيف ، لم اقف عليه في ديوانه ، انظر روح المعاني ١٢/١٢ .

الأربعين ، وعن قِتادة : ما فوق العشرة إلى الأربعين ، وعن مجاهد : من عشرة إلى خمسة عشر ، وعن مقاتل : عشرة ، وعن ابن جبير : ستة أو سبعة ، وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة ، وقيل : إلى خمسة عشر ، وعن الفراء : عشرة فها زاد ، وعن ابن زيد والزجاج وابن قتيبة : العصبة ثلاثة نفر ، فإذا زادوا فهم رهط ، إلى التسعة ، فإذا زادوا فهم عصبة ، ولا يقال : لأقل من عشرة عصبة ، والضلال هنا هو الهوى قاله ابن عباس ، أو الخطأ من الرأي ، قاله ابن زيد ، أو الجور في الفعل قاله ابن كامل ، أو الغلط في أمر الدنيا ، روي أنه بعد إخباره لأبيه بالرؤيا كان يضمه كل ساعة إلى صدره ، وكأن قلبه أيقن بالفراق فلا يكاد يصبر عنه ، والظاهر أن ( اقتلوا يوسف ) من جملة قولهم ، وقيل : هو من قول قوم استشارهم إخوة يوسف فيها يفعل به ، فقالوا ذلك ، والظاهر أن ( أو اطرحوه ) هو من قولهم : أن يفعلوا به أحد الأمرين ، ويجوز أن تكون (أو) للتنويع ، أي : قال بعض ( اقتلوا يوسف ) وبعض ( اطرحوه ) وانتصب (أرضاً ) على إسقاط حرف الجر ، قاله الحوفي وابن عطية ، أي : في أرض بعيدة من الأرض التي هو فيها ، قريب من أرض يعقوب ، وقيل : مفعول ثان على تضمين ( اطرحوه ) معنى : أنزلوه ، كها تقول : أنزلت زيداً الدار ، وقالت فرقة : ظرف واختاره الزمخشري ، وتبعه أبو البقاء ، قال الزمخشري ( أرضاً ) منكورة ، مجهولة ، بعيدة من العمران ، وهو معنى تنكيرها وإخلائها من الناس ، ولإبهامها من هذا الوجه ، نصبت نصب الظروف المبهمة ، وقال ابن عطية : وذلك خطأ بمعنى كـونها منصوبـة على الظرف ، قال : لأن الظرف ينبغي أن يكون مبهماً ، وهذه ليست كذلك ، بل هي أرض مقيدة بأنها بعيدة ، أو قاصية ونحو ذلك ، فزال بذلك إبهامها ، ومعلوم أن يوسف لم يخل من الكون في أرض ، فتبين أنهم أرادوا أرضاً بعيدة ، غير التي هو فيها ، قريب من أبيه انتهى ، وهذا الردّ صحيح ، لو قلت : جلست داراً بعيدة ، أو قعدت مكاناً بعيداً ، لم يصح إلا بوساطة في ، ولا يجوز حذفها إلا في ضرورة شعر ، أو مع دخلت على الخلاف في دخلت ، أهي لازمة أو متعدية ؟ والوجه هنا قيل : الذات ، أي : يخل لكم أبوكم ، وقيل : هو استعارة عن شغله بهم ، وصرف مودته إليهم ، لأن من أقبل عليك صرف وجهه إليك ، وهذا كقول نعامة حين أحبته أمّه : لما قتل إخوته ، وكانت قبل لا تحبه ، قال : الثكل(١) أرامها ، أي : عطفها ، والضمير في ( بعده ) عائد على يوسف ، أو قتله ، أو طرحه ، وصلاحهم إما صلاح حالهم عند أبيهم ، وهو قول مقاتل ، أو صلاحهم بالتوبة والتنصل(٢) من هذا الفعل ، وهذا أظهر ، وهو قول الجمهور ، منهم الكلبي ، واحتمل ( تكونوا ) أن يكون مجزوماً عطفاً على مجزوم ، أو منصوباً على إضهار أن ، والقائل ( لا تقتلوا يوسف ) روبيل قاله قتادة وابن إسحاق ، أو شمعون قاله مجاهد ، أو يهوذا ، وكان أحلمهم وأحسنهم فيه رأياً ، وهو الذي قال ( فلن أبرح الأرض) ، قال لهم : القتل عظيم قاله السدي ، أوذان ، أربعة أقوال ، وهذا عطف منهم على أخيهم لما أراد الله من إنفاذ قضائه ، وإبقاء على نفسه ، وسبب لنجاتهم من الوقوع في هذه الكبيرة ، وهو إتلاف النفس بالقتل ، قال الهروي : الغيابة في الجب شبه لحف ، أو طاق في البئر فويق الماء يغيب ما فيه عن العيون ، وقال الكلبي : الغيابة كمون في قعر الجب، لأن أسفله واسع ورأسه ضيق، فلا يكاد الناظر يرى ما في جوانبه، وقال الزمخشري : غوره، وهو ما غاب منه عن عين الناظر ، وأظلم من أسفله انتهى . منه قيل للقبر : غيابة قال المنخل السعدي :

<sup>(</sup>١) الثُّكُل : الموت والهلاك . والثُّكُل والثَّكُل بالتحريك : فقدان الحبيب ، وأكثر ما يستعمل في فقدان المرأة زوجها . . . وفي الصحاح : فقدان المرأة ولدها .

لسان العرب ١/٥٤٥.

 <sup>(</sup>۲) التنصل: شبه التبرؤ من جناية أو ذنب. وتنصل إليه من الجناية: خرج وتبرأ.
 لسان العرب ٤٤٤٦/٦.

# فَإِنْ أَنَا يَوْماً غَيَّبَتْنِي غَيَابَتِي فَيابَتِي فَسِيرُوا بِسَيْرِي فِي الْعَشِيرَةِ والْأَهْلِ (١)

وقرأ الجمهور (غيابة) على الإفراد ، ونافع (غيابات) على الجمع ، جعل كل جزء بما يغيب فيه غيابة ، وقرأ ابن هرمز (غيّابات) بالتشديد والجمع ، والذي يظهر أنه سمي باسم الفاعل الذي للمبالغة ، فهو وصف في الأصل ، وألحقه أبو علي بالاسم الجائي على فع ال بنحو ما ذكر سيبويه من الغياد ، قال أبو الفتح : ووجدت من ذلك ، المبار المبرح ، والفخار الخزف ، وقال صاحب اللوامح : يجوز أن يكون على فعالات كحمامات ، ويجوز أن يكون على فيعالات كشيطانات ، في جميع شيطانة ، وكل للمبالغة ، وقرأ الحسن في غيبة ، فاحتمل أن يكون في الأصل مصدراً ، كالغلبة ، واحتمل أن يكون جمع غائب ، كصانع وصنعة ، وفي حرف أبيّ ( في غيبة ) بسكون الياء ، وهي ظلمة الركية ، وقال قتادة في جماعة : الجب بئر بيت المقدس (٢) ، وقال وهب : بأرض الأردن (٣) ، وقال مقاتل : على ثلاث فراسخ من منزل يعقوب (٤) ، وقيل : بين مدين ومصر ، وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة وأبو رجاء ( تَلْتَقِطُه ) بتاء التأنيث أنث على المعنى كما قال :

# إِذَا بَعْضُ السِّنِينَ تَعَرَقتنا كَفَى الأَيْتَام فَقْدَ أَبِي الْيَتِيم (٥)

والسيارة : جمع سيار ، وهو الكثير السير في الأرض ، والظاهر أن الجب كان فيه ماء ، ولذلك قالوا : يلتقطه بعض السيارة ، وقيل كان فيه ماء كثير يغرق يوسف ، فنشز حجر من أسفل الجب ، حتى ثبت يوسف عليه ، وقيل : لم يكن ماء فأخرجه الله فيه ، حتى قصده الناس ، وروى أنهم رموه بحبل في الجب ، فتهاسك بيديه حتى ربطوا يديه ، ونزعوا قميصه ورموه حينئذ ، وهموا بعد برضخه بالحجارة ، فمنعهم أخوهم المشير بطرحه من ذلك ، ومفعول ( فاعلين ) محذوف ، أي : فاعلين ما يحصل به غرضكم من التفريق بينه وبين أبيه ، ﴿ قالوا يا أبانا ما لك لا تمامنا عملى يوسف وإنا له لناصحون \* أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون \* قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون ﴾ لما تقرر في أذهائهم التفريق بين يوسف وأبيه أعملوا الحيلة على يعقوب ، وتلطفوا في إخراجهم معهم ، وذكروا نصحهم له وما في إرساله معهم من انشراح صدره بالارتعاء واللعب ، إذ هو مما يشرح الصبيان ، وذكروا حفظهم له مما بسوءة ، وفي قولهم ( ما لك لا تأمنا ) دليل على أنهم تقدم منهم الأمانة ، ولهذا قرنا في قوله ( ناصح أمين ) وكان قد أحسن منهم قبل ما أوجب أن لا يأمنهم عليه ، و ( لا تأمنا ) جلة حالية ، وهذا الاستفهام صحبة التعجب ، وقرأ زيد بن علي وأبو جعفر والزهري وعمرو بن عبيد : بإدغام نون ( تأمن ) في نون الضمير من غير إشهام ومجيئه بعد ( ما لك ) ، والمعنى : يرشد إلى أنه نفي لا نبي ، وليس كقولهم : ما أحسننا في نون الضمير من غير إشهام ومجيئه بعد ( ما لك ) ، والمعنى : يرشد إلى أنه نفي لا نبي ، وليس كقولهم : ما أحسننا في نون الضمير من غير إشهام ومجيئه بعد ( ما لك ) ، والمعنى : يرشد إلى أنه نفي لا نبي ، وليس كقولهم : ما أحسننا في التعجب ، لأنه لو ادغم لالتبس بالنفي ، وقرأ ابن هرمز بضم الميم ، فتكون الضمة منقولة إلى الميم من النون الأولى بعد

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، انظر معجم الشعراء للمرزباني ( ٣٨٨ ) مجاز القرآن ٣٠٢/١ ، القرطبي ١٣٢/٩ روح المعاني ١٩٢/١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الرازي ١٨/٧٧ ، وتفسير ابن كثير ٤/٣٠٠ وتفسير القرطبي ٣٣٦٢/٨ ، ذكره الشوكاني في الفتح ٩/٢ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) الأردن : أحد أجناد الشام الخمسة ، بالقرب من نهر يصب إلى بحيرة طبرية ، بينه وبين طبرية اثنا عشر ميلًا ، راجع معجم البلدان ١٤٧/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الرازي ١٨/٧٧ ، وتفسير القرطبي ٣٣٦٢/٨ .

<sup>(</sup>٥) البيت من الوافر ، لم أهتد لقائله ، انظر روح المعاني ١٩٢/١٢ .

سلب الميم حركتها ، وإدغام النون في النون ، وقرأ أبيّ والحسن وطلحة بن مصرف والأعمش ( لا تأمننا ) بالإظهار وضم النون على الأصل ، وخط المصحف بنون واحدة ، وقرأ ابن وثاب ، وأبو رزين ( لا تيمناً ) على لغة تميم وسهل الهمزة بعد الكسرة ابن وثاب ، وفي لفظة ( أَرْسِلُه ) دليل على أنه كان يمسكه ويصحبه دائياً ، وانتصب ( غداً ) على الظرف ، وهو ظرف مستقبل يطلق على اليوم الذي يلي يومك ، وعلى الزمن المستقبل من غير تقييد باليوم الذي يلي يومك ، وأصله غدو ، فحذفت لامه ، وقد جاء تاماً ، وقرأ الجمهور ( يرتعْ ويلعبْ ) بالياء والجزم ، والابنان وأبو عمرو بالنون والجزم ، وكسر العين الحرميان ، واختلف عن قنبل في إثبات الياء وحذفها ، وروى عن ابن كثير ( ويلعبُ ) بالياء وهي قراءة جعفر بن محمد ، وقرأ العلاء بن سيابة ( يرتع ) بالياء وكسر العين مجزوماً محذوف اللام ( ويلعبُ ) بالياء وضم الباء خبر مبتــدأ محذوف ، أي : وهو يلعب ، وقرأ مجاهد وقتادة وابن محيصن بنون مضمومة ، من ارتعنا ( ونُلعبُ ) بالنون ، وكذلك أبو رجاء إلا أنه بالياء فيهما ( يُرتِع ويُلعِب ) والقراءتان على حذف المفعول ، أي : يُرْتِع المواشي ، أو غيرها ، وقرأ النخعي ( نرتع ) بنون ( ويلعب ) بياء بإسناد اللعب إلى يوسف وحده لصباه ، وجاء كذلك عن أبي إسحٰق ويعقوب ، وكل هذه القراءات الفعلان فيها مبنيان للفاعل، وقرأ زيد بن على ﴿ يُرْتُع وُيلْعَب ﴾ بضم الياءين مبنياً للمفعول ، ويخرجها على أنه أضمر المفعول الذي لم يسم فاعله ، وهو ضمير ( غداً ) وكان أصله : يرتع فيه ويلعب فيه ، ثم حذف ، واتسع ، فعدي الفعل للضمير ، فكان التقدير : يرتعه ويلعبه ، ثم بناه للمفعول ، فاستكنّ الضمير الذي كان منصوباً لكونه ناب عن الفاعل ، واللعب هنا هو الاستباق والانتضال ، فيدربون بذلك لقتال العدو وسموه لعباً ، لأنه بصورة اللعب ، ولم يكن ذلك للهو ، بدليل قولهم ( إنا ذهبنا نستبق ) ، ولو كان لعب لهو ما أقرهم عليه يعقوب ، ومن كسر العين من ( يرتع ) فهو يفتعل ، قال مجاهد : هي من المراعاة ، أي : يراعي بعضنا بعضاً ويحرسه ، وقال ابن زيد : من رعى الإبل ، أي : يتدرب في الرعي ، وحفظ المال ، أو من رعى النبات ، والكلأ ، أي : يرتع على حذف مضاف ، أي : مواشينا ، ومن أثبت الياء . فقال ابن عطية : هي قراءة ضعيفة ، لا تجوز إلا في الشعر ، كقول الشاعر :

أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ(١)

انتهى ، وقيل : تقدير حذف الحركة في الياء لغة ، فعلى هذا لا يكون ضرورة ، ومن قرأ بسكون العين فالمعنى : نعم في خصب وسعة ، ويعنون من الأكل والشرب ( وإنا له لحافظون ) جملة حالية ، والعامل فيه الأمر ، أو الجواب ، ولا يكون ذلك من باب الإعهال ، لأن الحال لا تضمر ، وبأن الإعهال لا بد فيه من الإضهار إذا أعمل الأول ، ثم اعتذر لهم يعقوب بشيئين ، أحدهما : عاجل في الحال ، وهو ما يلحقه من الحزن لمفارقته ، وكان لا يصبر عنه ، والثاني : خوفه عليه من الذئب ، إن غفلوا عنه برعيهم ولعبهم ، أو بقلة اهتهامهم بحفظه وعنايتهم فيأكله ويجزن عليه الحزن المؤبد ، وخص الذئب ، لأنه كان السبع المغالب على قطره ، أو لصغر يوسف ، فخاف عليه هذا السبع الحقير ، وكان تنبيهاً على خوفه عليه ما هو أعظم افتراساً ، ولحقارة الذئب ، خصه الربيع بن ضبع الفزاري في كونه يخشاه لما بلغ من السن في قوله :

وَاللَّذُّتُ بُ أَخْسَاهُ إِنْ مَرَرْتُ بِهِ وَحْدِي وَأَخْشَى الرِّيَاحَ وَالْمَطَرَا

وكأن يعقوب بقوله ( وأخاف أن يأكله الذئب ) لقنهم ما يقولون من العذر إذا جاؤوا وليس معهم يوسف ، فلقنوا

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر، لقيس بن زهـير، وهو من شـواهد الكتـاب ٣١٦/٣ وابن يعيش ٢٤/٨ والخصائص ٣٣٣/١ والمحتسب ٢٧/١ والإنصاف ٢/٣٠ وشرح ديوان الحماسة ٣/١٤٨١، ١٧٧١، ١٨٥٢ وشرح القصائد العشر للتبريزي ص (١٠٢) والخزانة ٨/٣٥٩، ٣٦١، ٣٧٣.

ذلك وجعلوه عدة للجواب ، وتقدّم خلاف القراء في ( يحزن ) ، وقرأ زيد بن علي وابن هرمز وابن محيصن ( ليحزني ) بتشديد النون ، والجمهور بالفك ، و ( ليحزنني ) مضارع مستقبل لا حال ، لأن المضارع إذا أسند إلى متوقع تخلص للاستقبال ، لأن ذلك المتوقع مستقبل ، وهو المسبب لأثره ، فمحال أن يتقدم الأثر عليه ، فالذهاب لم يقع ، فالحزن لم يقع ، كما قال :

# يَهُ ولُكَ أَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ مُلْغِ لِمَا فِيهِ النَّجَاةُ مِنَ الْعَذَابِ

وقرأ زيد بن على ( تُذْهِبُوا بِهِ ) من أَذْهَبَ رباعياً ، ويخرج على زيادة الباء في ( بـه ) كما خـرج بعضهم ﴿ تُنْبِتُ بِالدُّهْنِ ﴾ [ المؤمنون : آية ٢٠ ] ، في قراءة من ضم التاء وكسر الباء ، أي : تنبت الدهن ، وتذهبوه ، وقرأ الجمهور ( الذئب ) بالهمز ، وهي لغة الحجاز ، وقرأ الكسائي وورش وحمزة إذا وقف بغير همز ، وقال نصر : سمعت أبا عمرو لا يهمز ، وعدل إخوة يوسف عن أحد الشيئين ، وهو حزنه على ذهابهم به ، لقصر مدة الحزن ، وإيهامهم أنهم يرجعون به إليه عن قريب ، وعدلوا إلى قضية الذئب ، وهو السبب الأقوى في منعه ( أن تذهبوا به ) فحلفوا له ( لئن ) كان ما خافه من خطفة الذئب أخاهم من بينهم ، وحالهم أنهم عشرة رجال ، بمثلهم تعصب الأمـور وتكفي الخطوب ، إنهم إذاً لقـوم خاسرون ، أي : هالكون ضعفاً وخـوراً وعجزاً ، أو مستحقـون أن يهلكوا ، لأنهم لا غني عنـدهم ، ولا جدوى في حياتهم ، أو مستحقون بأن يدعي عليهم بالخسار والدمار ، وأن يقال : خسرهم الله ، ودمرهم حين أكل الَّذئب بعضهم وهم حاضرون ، وقيل : إن لم نقدر على حفظ بعضنا ، فقد هلكت مواشينا إذاً وخسرنا ، وروي : أن يعقوب رأى في منامه كأنه على ذروة جبل ، وكان يوسف في بطن الوادي ، فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته يردن أكله ، فدرأ عنه واحد ، ثم انشقت الأرض ، فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام ، ﴿ فَلَمَا ذَهْبُوا بِهُ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعُلُوهُ في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون \* وجاؤوا أباهم عشاء يبكون \* قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين \* وجاؤوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون \* وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ﴾ حكى أنهم قالوا ليوسف : اطلب من أبيك أن يبعثك معنا فأقبل على يوسف ، فقال : أتحب ذلك ، قال : نعم ، قال يعقوب : إذا كان غداً أذنت لك ، فلما أصبح يوسف لبس ثيابه ، وشد عليه منطقته ، وخرج مع إخوته ، فشيعهم يعقوب ، وقال : يا بني أوصيكم بتقوى الله ، وبحبيبي يوسف ، ثم أقبل على يوسف وضمه إلى صدره ، وقبل بين عينيه ، ثم قال : استودعتك الله رب العالمين ، وانصرف ، فحملوا يوسف على أكتافهم ، ما دام يعقوب يراهم ، ثم لما غابوا عن عينه طرحوه ليعدو معهم إضراراً به ، وذكر المفسرون أشياء كثيرة ، تتضمن كيفية إلقائه في غيابة الجب ، ومحاورته لهم بما يلين الصخر ، وهم لا يزدادون إلا قساوة ، ولم يتعرض القرآن ولا الحديث الصحيح لشيء منها ، فيوقف عليها في كتب التفسير ، وبين هذه الجملة والجمل التي قبلها محذوف يدل عليه المعنى تقديره : فأجابهم إلى ما سألوه ، وأرسل معهم يوسف ( فلما ذهبوا به وأجمعوا ) أي : عزموا واتفقوا على إلقائه في الجب ، و ( أن يجعلوه ) مفعول ( أجمعوا ) يقال : أجمع الأمر ، وأزمعه بمعنى العزم عليه ، واحتمل أن يكون الجعل هنا بمعنى الإلقاء ، وبمعنى التصيير ، واختلفوا في جواب ( لما ) أهو مثبت ، أم محذوف ، فمن قال : مثبت قال : هو قولهم : ( قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ) أي : لما كان كيت وكيت ، قالوا : وهو تخريج حسن ، وقيل : هو ( أوحينا ) والواو زائدة ، وعلى هذا مذهب الكوفيين يزاد عندهم بعد لما وحتى إذا ، وعلى ذلك خرجوا قوله : ﴿ فلما أسلما وتله للجيين وناديناه ﴾ [ الصافات : آية ١٠٣ ] ، أي : ناديناه ، وقوله : ﴿ حتى إذا جاؤوها وفتحت ﴾ [ الزمر : آية ٧١ ] ، أي : فتحت ، وقول امرىء القيس :

### فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الْحَيِّ وَانْتَحِي (١)

أي : انتحى ، ومن قال : هو محذوف ، وهو رأي البصريين ، فقدره الزمخشري : فعلوا به ما فعلوا من الأذى ، وحكى الحكاية الطويلة فيها فعلوا به ، وما حاوروه ، وحاورهم به قدره بعضهم ، فلها ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ، عظمت فتنتهم ، وقدّره بعضهم ، جعلوها فيها ، وهذا أولى ، إذ يدل عليه قوله ( وأجمعوا أن يجعلوه ) ، والظاهر أن الضمير في ( وأوحينا إليه ) عائد على يوسف ، وهو وحي إلهام قاله مجاهد ، وروي عن ابن عباس : أو منام ، وقال الضحاك وقتادة : نزل عليه جبريل في البئر ، وقال الحسن : أعطاه الله النبوة في الجب ، وكان صغيراً ، كما أوحى إلى يحيى وعيسى عليهما السلام ، وهو ظاهر ( أوحينا ) ويدل على أن الضمير عائد على يوسف ، قوله لهم : ﴿ قال لهم علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ﴾ [ يوسف : آية ٨٩ ] ، وقيل : الضمير في ( إليه ) عائد على يعقوب ، وإنما أوحى إليه ليأنس في الظلمة من الوحدة ، وليبشر بما يؤول إليه أمره ، ومعناه : لتتخلص مما أنت فيه ولتحدثن إخوتك بما فعلوا بك ( وهم لا يشعرون ) جملة حالية من قوله لتنبئنهم بأمرهم هذا ، أي : غير عالمين أنك يوسف وقت التنبئة قاله ابن جريج ، وذلك لعلو شأنك وعظمة سلطانك ، وبعد حالك عن أذهانهم ، ولطول العمر المبدل للهيئات والأشكال ، وذكر أنهم حين دخلوا عليه ممتارين ، فعرفهم وهم له منكرون ، دعا بالصواع فوضعه على يده ، ثم نقره فطنَّ ، فقال : إنه ليخبرني هذا الجام (٢): أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف ، وكان يدنيه دونكم ، وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في غيابة الجب ، وقلتم لأبيكم : أكله الذئب، وبيع بثمن بخس ، ويجوز أن يكون ( وهم لا يشعرون ) حالا من قـوله ( وأوحينا ) أي : وهم لا يشعرون قاله قتادة أي : بإيحائنا إليك وما أخبرناك به من نجاتك وطول عمرك إلى أن تنبئهم بما فعلوا بك ، وقرأ الجمهور ( لتنبئنهم ) بتاء الخطاب ، وابن عمر بياء الغيبة ، وكذا في بعض مصاحف البصرة ، وقرأ سلام بالنون ، والذي يظهر من سياق الأخبار والقصص أن يوسف كان صغيراً ، فقيل : كان عمره إذ ذاك سبع سنين ، وقيل : ست قاله الضحاك ، وأبعد من ذهب إلى أنه اثنتا عشرة سنة ، وثمان عشرة سنة ، وكلاهما عن الحسن ، أو سبع عشرة سنة قاله ابن السائب ، ويدل على أنه كان صغيراً بحيث لا يدفع نفسه ، قوله ( وأخاف أن يأكله الذئب ) و ( يرتع ويلعب ) ( وإنا له لحافظون ) وأخذ السيارة له ، وقول الوارد هذا غلام ، وقول العزيز : عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ، وما حكي من حملهم إياه واحداً بعد واحد ، أو من كلامه لأخيه يهوذا « ارحم ضعفي وعجزي وحداثة سني ، وارحم قلب أبيك يعقوب ، ومن هو ابن ثمان عشرة سنة لا يخاف عليه من الذئب ، ولا سيها إن كان في رفقة ، ولا يقال فيه ( وإنا له لحافظون ) لأنه إذ ذاك قادر على التحيل في نجاة نفسه ، ولا يسمى غلاماً إلا بمجاز ، ولا يقال فيه ( أو نتخذه ولدا ) و (عشاءً ) نصب على الظرف ، أو من العشوة ، والعشوة الظلام ، فجمع على فعال ، مثل راع ورعاء ، ويكون انتصابه على الحال ، كقراءة الحسن ( عُشاً ) على وزن دجي جمع عاش ، حذف منه الهاء ، كها حذفت في مالك وأصله مالكة ، وعن الحسن ( عُشَيّاً ) على التصغير ، قيل : وإنما جاؤوا عشاء ليكون أقدر على الاعتذار في الظلمة ، ولذا قيل : لا تطلب

<sup>(</sup>١) صدر بيت وعجزه:

<sup>............</sup> منا بَـطْن خَبْتٍ ذي قِفَافٍ عَـقَـنْـقَـل

وهو من الطويل انظر ديوانه ٢٤١ والأزهية ٢٢٤ ومعاني الفراء ٢/٠٥ والخزانة ٤٣/١١ وشرح القصائد العشر للتبريزي ٨٦ . وتأويل المشكل ( ٢٥٣ ) والتهذيب ١٤٨/١١ ، اللسان ٢/٤٧١ جوز .

 <sup>(</sup>٢) الجام: إناء من فضة ، عربي صحيح ، قال ابن سيده: وإنما قضينا بأن ألفها واو لأنها عين . ابن الأعرابي : الجام الفاتور من اللجين ،
 ويجمع على أجؤم .

لسان العرب ٧٣٢/١.

الحاجة بالليل ، فإن الحياء في العينين ، ولا تعتذر في النهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار ، وفي الكلام حذف تقديره : وجاؤوا أباهم دون يوسف عشاء يبكون ، فقال : أين يوسف؟ قالوا إنا ذهبنا؟ وروي أن يعقوب لما سمع بكاءهم قال : ما لكم ، أجرى في الغنم شيء ؟ قالوا لا قال : فأين يوسف ؟ قالوا : إنا ذهبنا نستبق ، فأكله الذئب ، فبكي وصاح وخر مغشياً عليه ، فأفاضوا عليه الماء ، فلم يتحرك ونادوه فلم يجب ، ووضع يهوذا يده على مخارج نفسه فلم يحس بنفسه ولا تحرك له عرق فقال ، ويل لنا من ديان يوم الدين الذي ضيعنا أخانا وقتلنا أبانا ، فلم يفق إلا ببرد السحر ، قال الأعمش : لا يصدق باك بعد إخوة يوسف و ( نستبق ) أي : نترامي بالسهام ، أو نتجارى على الأقدام أينا أشد عدواً ، أو نستبق في أعمال نتوزعها ، من سقي ورعى واحتطاب ، أو نتصيد ، أربعة أقوال ( عند متاعنا ) أي : عند ثيابنا ، وما تجردنا له حالة الاستباق ، وهذا أيضاً يدل على صغر يوسف ، إذ لو كان ابن ثمان عشرة سنة ، أو سبع عشرة لكان يستبق معهم ( فأكله الذئب ) قد ذكرنا أنهم تلقنوا هذا الجواب من قول أبيهم ( وأخاف أن يأكله الذئب ) لأن أكل الذئب إياه كان أغلب ما كان خاف عليه ، ( وما أنت بمؤمن لنا ) أي : بمصدق لنا الآن ، ( ولو كنا صادقين ) أو لست مصدقاً لنا على كل حال ، حتى في حالة الصدق لما غلب عليك من تهمتنا وكراهتنا في يوسف وأنا نرتاد له الغوائل ونكيد له المكائد ، وأوهموا بقولهم ( ولو كنا صادقين ) أنهم صادقون في أكل الذئب يوسف ، فيكون صدقهم مقيداً بهذه النازلة ، أو من أهل الصدق والثقة عند يعقوب قبل هذه النازلة لشدّة محبتك ليوسف ، فكيف وأنت سيء الظن بنا في هذه النازلة ، غير واثق بقولنا فيـه ، روي أنهم أخذوا سخلة(١) أو جدياً ، فذبحوه ولطخوا قميص يوسف بدمه ، وقالوا : هذا قميص يوسف ، فأخذه ولطخ به وجهه وبكي ، ثم تأمله فلم ير خرقاً ولا ارتاب ، فاستدل بذلك على خلاف ما زعموا ، وقال لهم : متى كان الذئب حليها يأكل يوسف ولا يخرق قميصه ؟ قيل : كان في قميص يوسف ثلاث آيات ، كان دليلًا ليعقوب على أن يوسف لم يأكله الذئب ، وألقاه على وجهه فارتد بصيراً ، ودليلًا على براءة يوسف حين قدّ من دبر ، قال الزمخشري : فإن قلت : ( على قميصه ) ما محله ، قلت : محله النصب على الظرف ، كأنه قيل : وجاؤوا فوق قميصه بدم ، كما تقول : جاء على جماله بأحمال ، فإن قلت : هل يجوز أن يكون حالًا مقدمة ؟ قلت : لا ، لأن حال المجرور لا يتقدم عليه انتهى . ولا يساعد المعنى على نصب ( على ) على الظرف بمعنى فوق ، لأن العامل فيه إذ ذاك ( جاؤوا ) وليس الفوق ظرفاً لهم ، بل يستحيل أن يكون ظرفا لهم ، وقال الحوفي ( على ) متعلق بـ ( جاؤوا ) ولا يصح أيضاً ، وأما المثال الذي ذكره الزمخشري ، وهو : جاء على جماله بأحمال ، فيمكن أن يكون ظرفاً للجائي ، لأنه تمكن الظرفية فيه ، باعتبار تبدله من جمل على جمل ، ويكون بأحمال في موضع الحال ، أي : مصحوباً بأحمال ، وقال أبو البقاء : ( على قميصه ) في موضع نصب حالا من الدم ، لأن التقدير : جاؤوا بدم كذب على قميصه انتهي . وتقديم الحال على المجرور بالحرف غير الزائد في جوازه خلاف ، ومن أجاز استدل على ذلك بأنه موجود في لسان العرب ، وأنشد على ذلك شواهد هي مذكورة في علم النحو ، والمعني يرشد إلى ما قاله أبو البقاء ، وقرأ الجمهور (كذِب ) وصف لـ ( دم ) على سبيل المبالغة ، أو على حذف مضاف ، أي : ذي كذب لما كان دالا على الكذب وصف به ، وإن كان الكذب صادراً من غيره ، وقرأ زيد بن على (كذباً ) بالنصب ، فاحتمل أن يكون مصدراً في موضع الحال ، وأن يكون مفعولًا من أجله ، وقرأت عائشة والحسن (كَدِب) بالدال غير معجمة ، وفسر بالكدر ، وقيل : الطري ، وقيل : اليابس ، وقال صاحب اللوامح : ومعناه : ذي كدب ، أي : أثر ، لأن الكدب هو بياض يخرج في أظافير الشبان ، ويؤثر فيها فهو كالنقش ، ويسمى ذلك البياض : الفوف(٢) ، فيكون هذا استعارة لتأثيره

<sup>(</sup>١) السخلة : ولد الشاة من المعز والضأن ذكراً كان أو أنثى ، والجمع سَخْلُ ، وسِخالُ ، وسِخَلة .

لسان العرب ١٩٦٤/٣.

<sup>(</sup>٢) الْفُوفُ : البياض الذي يكون في أظفار الأحداث ، وكذلك الفوف واحدته فوفة ، يعني بواحدة الطائفة منه ، ومنه قيل : برد مفوّف .

في القميص ، كتأثير ذلك في الأظافير ، (قال بل سولت) هنا محذوف تقديره : لم يأكله الذئب ، بـل سولت ، قـال ابن عباس : أمرتكم أمراً ، وقال قتادة : زينت ، وقيل : رضيت أمراً ، أي : صنيعاً قبيحاً ، وقيل : سهلت ( فصبر جميل ) أي : فأمري صبر جميل ، أو فصبر جميل أمثل ، وقرأ أبيّ والأشهب وعيسى بن عمر ( فصبراً جميلاً ) بنصبها ، وكذا هي في مصحف أبيّ ومصحف أنس بن مالك ، وروي كذلك عن الكسائي ، ونصبه على المصدر الخبري ، أي : فاصبر صبراً جميلاً ، قيل : وهي قراءة ضعيفة عند سيبويه ، ولا يصح النصب في مثل هذا إلا مع الأمر ، وكذلك يحسن النصب في قوله :

## شَكًا إِلَيَّ جَمَلِي طُولَ السُّرَى صَبْراً جَمِيلاً فَكِلاَنَا مُبْتَلَى(١)

ويروى (صبر جميل) في البيت ، وإغا تصح قراءة النصب على أن يقدر أن يعقوب رجع إلى مخاطبة نفسه ، فكأنه قال : فاصبري يا نفس صبراً جميلاً ، وقي الحديث «إن الصبر الجميل إنه الذي لا شكوى فيه » : أي : إلى الخلق ، ألا ترى إلى قوله : ﴿ إِنَمَا أَشَكُو بَثِي وَحزنِ إلى الله ﴾ [ يوسف : آية ٨٦] ، وقيل : أتجمل لكم في صبري ، فلا أعاشركم على كآبة الوجه ، وعبوس الجبين ، بل على ما كنت عليه معكم ، وقال الثوري : من الصبر أن لا تحدث بما يوجعك ، ولا بمصيبتك ، ولا تبكي نفسك ، ( والله المستعان ) أي : المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون ، من هلاك يوسف ، والصبر على الرزية ، ( وجاءت سيارة ) قيل : كانوا من مدين قاصدين إلى مصر ، وقيل : في الكلام حذف تقديره : وأقام يوسف في الجب ثلاثة أيام ، وكان أخوه يهوذا يأتيه بالطعام خفية من إخوته ، وقيل : جاءت السيارة في اليوم الثاني من طرحه في الجب ، وقيل : كان التسبيح غذاءه في الجب ، قيل : وكانت السيارة تائهة تسير من أرض إلى أرض ، وقيل : صيارة في الطريق أخطؤوه ، فنزلوا قريباً من الجب، وكان في قفرة بعيدة من العمران ، لم تكن إلا للرعاة ، وفيهم مالك بن دعر الخزاعي ، فأرسلوه ليطلب لهم الماء ، والوارد : الذي يرد الماء ليستقي للقوم ، وإضافة الوارد للضمير كإضافته في قوله :

#### أُلْفَيْتَ كَاسِبُهُ مِ

ليست إضافة إلى المفعول ، بل المعنى الذي يرد عليهم ، والذي يكسب لهم ، والظاهر أن الوارد واحد ، وقال ابن عطية : والوارد هنا يمكن أن يقع على الواحد ، وعلى جماعة انتهى . وحمل على معنى السيارة في قوله ( فأرسلوا ) ولو حمل على اللفظ لكان الترتيب : فأرسلت واردها فأدلى دلوه ، أي : أرسلها ليستقي الماء ، ( قال يا بشراي ) في الكلام حذف تقديره : فتعلق يوسف بحبل الدلو ، فلما بصر به المدلي قال : يا بشراي ، وتعلقه بالحبل يدل على صغره إذ لو كان ابن ثمانية عشر أو سبعة عشر لم يحمله الحبل غالباً ، ولفظة ( غلام ) ترجح ذلك ، إذ يطلق عليه ما بين الحولين إلى البلوغ حقيقة ، وقد يطلق على الرجل الكامل ، لقول ليلى الأخيلية في الحجاج بن يوسف :

غُلِكُمْ إِذَا هَزَّ الْقَنَاةَ سَقَاهَا(٢)

الجوهري : الفوف : الحبة البيضاء في باطن النواة التي تنبت منها النخلة .

لسان العرب ٥/٣٤٨٦.

<sup>(</sup>۱) البيت من الرجز ، لم أهتد لقائله ، انظر الكتاب ۳۲۱/۱ مجاز القرآن ۳۰۳/۱ وتأويل المشكل (۱۰۷) والتهذيب ۲۹۹/۱۰ واللسان ۲۳۱٤/٤ (شكا) .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت وصدره:

شفاها من الداء الذي قد أصابها

وقوله ( يا بشراي ) هو على سبيل السرور والفرح بيوسف ، إذ رأى أحسن ما خلق ، وأبعد السدّي في زعمه أن بشرى اسم رجل(١) ، وأضاف البشري إلى نفسه ، فكأنه قال : تعالى فهذا من آونتك ، وقرأ ( يا بُشْرَى ) بغير إضافة الكوفيون ، وروى ورش عن نافع ( يا بُشْرَايْ ) بسكون ياء الإضافة ، وهو جمع بين ساكنين على غير حد ، وتقدم تقرير مثله في ( وَمُحْيَايَ ) ، وقرأ أبو الطفيل والحسن وابن أبي إسحٰق والجحدري ( يا بُشْريّ ) بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء الإضافة ، وهي لغة لهذيل ، ولناس غيرهم تقدم الكلام عليها في البقرة في ﴿ فمن تبع هداي ﴾ [ البقرة : آية ٣٨ ] ، قيل : ذهب به الوارد ، فلما دنا من أصحابه صاح بذلك ، فبشرهم به ( وأسروه ) ، الظاهر أن الضمير للسيارة التي الوارد منهم ، أي : أخفوه من الرفقة ، أو كتموا أمره من وجدانهم له في الجب ، وقالوا : دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر ، وقال ابن عباس : الضمير في ( وأسروه ) ( وشروه ) لإخوة يوسف ، وإنهم قالوا للرفقة : هذا غلام قد أبق لنا ، فاشتروه منا ، وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه ، وذلك أنه روي أن بعضهم رجع إلى الجب ليتحققوا أمر يوسف : ويقفوا على الحقيقة من فقده ، فلما علموا أن الوارد قد أخذوه جاؤوهم، وقالوا تلك المقالة، وانتصب ( بضاعةً ) على الحال ، أي : متجرا لهم ومكسباً ، ( والله عليم بما يعملون ) أي : لم تخف عليه أسرارهم ، وهو وعيد لهم حيث استبضعوا ما ليس لهم ، أو ( والله عليم ) بعمل إخوة يوسف بأبيهم وأخيهم من سوء الصنع ، وفي ذلك أعظم تذكار بما فعلوا بيوسف ، قيل : أوحى الله إليه في الجب أن لا يطلع أباه ولا غيره على حاله ، لحكمة أراد إمضاءها ، وظهر بعد ذلك ما جرى له من جعله على خزائن الأرض ، وإحواج إخوته إليه ، ورفع أبويه على العرش ، وما جرى مجرى ذلك مما كان مكنوناً في القدر ، ﴿ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين \* وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون \* ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين ﴾ شرى : بمعنى باع ، وبمعنى اشترى ، قال يـزيد بن مفـرع الحميري(٢) :

وَشَرَيْت بُرْداً لَيْتَنِي مِنْ بَعْدِ بُرْدٍ كُنْتُ هَامَهُ (٣) أي : بعت برداً وبرد غلامه وقال الآخر :

وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْمَوْتَ يَقْبَلُ فِدْيَةً شَرَيْتُ أَبَا زَيْدٍ بِمَا مَلَكَتْ يَدِي (٤)

أي : اشتريت أبا زيد ، والظاهر أن الضمير في (وشروه) عائد على السيارة ، أي : وباعوا يوسف ، ومن قال إن الضمير في ( وأسروه ) عائد على إخوة يوسف جعله عائداً عليهم ، أي : باعوا أخاهم يوسف بثمن بخس ، و ( بخس ) مصدر وصف به بمعنى مبخوس ، وقال مقاتل : زيف ناقص العيار ، وقال عكرمة والشعبي : قليل ، وهو معنى

<sup>=</sup> وهو من الطويل ويروى (شفاها من الداء العضال الذي بها ) انظر الكامل ٣١٦/١ واللسان ٢٩٨٩/٤ (عضل) وروح المعاني ٣٣٨/١٥ وقد تقدم .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ٣٣٨٢/٨ وتفسير الوسيط للواحدي بتحقيقنا .

 <sup>(</sup>۲) يزيد بن زياد بن ربيعة ، الملقب بمفرغ الحميري ، أبو عثمان شاعر غَزِل ، هو الذي وضع ( سيرة تبع وأشعاره ) كان من أهل تبالة - قرية بالحجاز مما يلي اليمن ، توفي سنة ٦٩ هـ الخزانة ٢١٢/٢ ـ ٢١٦ الأعلام ١٨٣/٨ .

 <sup>(</sup>٣) البيت من مجزوء الكامل، انظر مجاز القرآن ٤٨/١، ٤٠٨ والشعر والشعراء ٣٢١/١ والكامل ١١٣/١ والأغاني ١١٥/٥ والخزانة
 ٣٢٩/٤ وتأويل المشكل (١٨٨). وشواهد الكشاف ٥٦٠ وتفسير الطبري ٨/١٥.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، لم أهتد لقائله ، انظر روح المعاني ٢٠٤/١٢ .

الزمخشري : ناقص عن القيمة نقصاً ظاهراً ، وقال ابن قتيبة : البخس الخسيس الذي بخس به البائع ، وقال قتادة : بخس ظلم ، لأنهم ظلموه في بيعه ، وقال ابن عباس وقتادة ، أيضاً : في آخرين بخس حرام ، وقال ابن عطاء : إنما جعله بخسا ، لأنه عوض نفس شريفة لا تقابل بعوض وإن جل، انتهي . وذلك أن الذين باعوه إن كانوا الواردة ، فإنهم لم يعطوا به ثمناً فيا أخذوا فيه ربح كله ، وإن كان إخوته ، فالمقصود خلو وجه أبيهم منه ، لا ثمنه ودراهم بدل من ثمن فلم يبيعوه بدنانير ، و ( معدودة ) إشارة إلى القلة ، وكانت عادتهم أنهم لا يزنون إلا ما بلغ أوقية ، وهي أربعون درهماً ، لأن الكثيرة يعسر فيها العد بخلاف القليلة ، قال عكرمة في رواية عن ابن عباس ، وابن إسحٰق : أربعون درهماً ، وقيل : ثلاثون درهما ، ونعلان ، وحلة ، وقال السدي : كانت اثنين وعشرين درهماً (١) ، كذا نقله الزمخشري ، عنه ونقله ابن عطية عن مجاهد : أخذها إخوته درهمين درهمين ، وصاحب التحرير عنه ، وعن ابن عبـاس ، وقال ابن مسعـود وابن عباس في رواية ، وعكرمة في رواية ، ونوف الشامي ووهب والشعبي وعطية والسدي ومقاتل في آخرين : عشرون درهماً (٢) ، وعن ابن عباس أيضاً : عشرون وحلة ونعلان(٣) ، وقيل : ثمانية عشر درهماً ، اشتروا بهـا أخفافـاً ونعالًا ، وقيـل : عشرة دراهم ، والظاهر عود الضمير في ( فيه ) إلى يوسف ، أي : لم يعلموا مكانه من الله تعالى، قاله الضحاك وابن جريج ، وقيل : يعود على الثمن وزهدهم فيه ، لرداءة الثمن ، أو لقصد إبعاد يـوسف لا الثمن ، وهذا إذا كـان الضمير في ( وشروه ) ( وكانوا ) عائداً على إخوة يوسف ، فأما إذا كان عائداً على السيارة ، فزهدهم فيه لكونهم ارتابوا فيه ، أو لوصف إخوته له بالخيانة والإباق ، أو لعلمهم أنه حر ، وقال الزمخشري : ( من الزاهدين ) ممن يرغب عما في يده ، فيبيعه بما طفٌّ من الثمن ، لأنهم التقطوه ، والملتقط للشيء متهاون به لا يبالي بما باعه ، ولأنه يخاف أن يعرض له مستحق فينزعه من يده ، فيبيعه من أول مساوم بأوكس الثمن ، ويجوز أن يكون معني ( وشروه ) اشتروه يعني الرفقة من إخوته ، وكانوا فيه من الزاهدين ، لأنهم اعتقدوا فيه أنه آبق ، فخافوا أن يخاطروا بمالهم فيه ، ويروى أن إخوته اتبعوهم يقولون : استوثقوا منه لايأبق؛ انتهى، و ( فيه ) تقدم نظيره في ﴿ إني لكما لمن الناصحين ﴾ [ الأعراف : آية ٢١ ] ، وأنه خرج تعلق الجار ، إما بأعني مضمرة ، أو بمحذوف يدل عليه ( من الزاهدين ) أي : وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين ، أو بالزاهدين ، لأنه يتسامح في الجار والظرف ، فجوز فيهما ما لا يجوز في غيرهما ، ( وقال الذي اشتراه من مصر ) ذكروا أقوالًا متعارضة فيمن اشتراه ، وفي الثمن الذي اشتراه به ، ولا يتوقف تفسير كتاب الله على تلك الأقوال المتعارضة ، فقيل : اشتراه رجل من العماليق، وقد آمن بيوسف، ومات في حياة يوسف، قيل: وهو إذ ذاك الملك بمصر، واسمه الريان بن الوليـد بن بروان بن أراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح ، فملك بعده قـابوس بن مصعب بن تمـر بن السلواس بن فاران بن عمرو المذكور في نسب الريان ، فدعاه يوسف إلى الإيمان فأبي ، فاشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة ، وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة ، واستوزره الريان بـن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة ، وآتاه الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ، وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة ، وقيل : كان الملك في أيامه فرعون موسى ، عاش أربعهائة سنة بدليل قوله : ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) ، وقيل : فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف ، وقيل : عرض في السوق ، وكان أجمل الناس ، فوقعت فيه مزايدة حتى بلغ ثمناً عظيهاً ، فقيل : وزنه من ذهب ومن فضة ومن حرير ، فاشتراه العزيز وهو كان صاحب الملك وخازنه ، واسم الملك الريان بن الوليد ، وقيل : مصعب بن الريان ، وهو أحد الفراعنة ، واسم العزيز قطفير قاله ابن عباس ، وقيل : اطفير ، وقيل : قنطور ، واسم امرأته راعيل ، وقيل : زليخا ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير البغوي ٢/٦٦٤ وابن كثير ٤/٥٠٥ وانظر تفسير الرازي ١٨/٨٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير البغوي ٢/٢١٦ وابن كثير ٤/٥٠٣ والقرطبي ٣٣٨٤/٨ وتفسير الرازي ٨٧/١٨ وفتح القدير ٣٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير ٢ / ٣٠٦ وتفسير البغوي ٢ / ١٧ ٤ وتفسير الرازي ١٨ / ٨٩ وتفسير القرطبي ١٨ / ٣٣٩ .

قال ابن عطية : وظاهر أمر العزيز أنه كان كافراً ، ويدل على ذلك كون الصنم في بيته حسبها يذكر ، وقال مجاهد : كان مسلماً ، واسم امرأة العزيز راعيل بنت رعاييل ، وقال السدي : العزيز هـو الملك ، واسم امرأته زليخا بنت تمليخا و ( مثواه ) مكان إقامته ، وهو كناية عن الإحسان إليه في مأكل ومشرب وملبس ، ولام ( لامرأته ) تتعلق بـ ( قال ) فهي للتبليغ ، نحو : قلت لك لا باشترا ( عسى أن ينفعنا ) لعله إذا تدرب وراض الأمور وعرف مجاريها نستعين به على بعض ما نحن بصدده ، فينفعنا بكفايته ، أو نتبناه ونقيمه مقام الولد ، وكان قطفير عقياً لا يولد له ، فتفرس فيه الرشد فقال ذلك ( وكذلك ) ، أي : مثل ذلك التمكين من قلب العزيز ، حتى عطف عليه وأمر امرأته بإكرام مثواه ( مكنا ليوسف في الأرض ) أي : أرض مصر ينصرف فيها بأمره ونهيه ، أي : حكمناه فيها ، ولام ( ولنعلمه ) متعلقة بمحذوف ، إما قبله لنملكه ولنعلمه ، وإما بعده ، أي ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) كان ذلك الإنجاء والتمكين ، أو الواو مقحمة ، أي : لنملكه ولنعلمه ، وإما بعده ، وكل مقول والأحاديث الرّويا قاله مجاهد ، وقيل : أحاديث الأنبياء والأمم ، والضمير في (على أمره ) ، الظاهر عوده على الله قاله ابن جبير ، لا يمنع عها يشاء ، ولا ينازع فيها يريد ويقضي ، أو على يوسف قاله ( على أمره ) ، الظاهر عوده على الله قاله ابن جبير ، لا يمنع عها يشاء ، ولا ينازع فيها يريد ويقضي ، أو على يوسف قاله الطبري ، أي : يديره ولا يكله إلى غيره ، قد أراد إخوته به ما أرادوا ، ولم يكن إلا ما أراد الله ودبره ، وأكثر الناس المنفي عهم العلم هم الكفار قاله ابن عطية ، وقبل المراد بأكثر الناس أهل مصر ، وقبل : أهل مكة ، والأشد : عند سيبويه جم ، واحده شدة ، وأشد كنعمة وأنعُم ، وقال الكسائي : شد وأشد نحو صك ، وأصك وقال الشاعر :

# عَهْدِي بِهِ شَدَّ النَّهَارِ كَأَنَّمَا خُضِبَ الْبَنَانُ وَرَأْسُهُ بِالْعِظْلِمِ (١)

وزعم أبو عبيدة : أنه لا واحد له من لفظه عند العرب ، والأشد : بلوغ الحلم قاله الشعبي ورَبيعة وزيد بن أسلم ، أو سبعة عشر عاماً إلى نحو الأربعين قاله الزجاج ، أو ثبانية عشر إلى ستين أو ثبانية عشر قاله عكرمة ، ورواه أبو صالح عن ابن عباس ، أو عشرون قاله الضحاك (٢) ، أو إحدى وعشرون سنة ، أو ثلاثون ، أو ثلاثون قاله أبو صالح عن ابن عباس ، أو ثبان وثلاثون حكاه ابن قتيبة ، أو أربعون قاله الحسن ، وسئل الفاضل النحوي ، مهذب الدين ، محمد بن علي بن أبي طالب ـ رضي الله تعالى عنه ـ الخيمي عن الأشد ، فقال : هو خمس وثلاثون ، وغامه أربعون ، وقيل : أقصاه اثنان وستون ، والحلم : الحكم ، والعلم : النبوة ، وقيل : الحكم بين الناس ، والعلم : الفقمة ، (وكذلك ) أي : مثل ذلك الجزاء الناس ، والعلم : الفقه في الدين ، وهذا أشبه لمجيء قصة المراودة بعد هذه القصة ، (وكذلك ) أي : مثل ذلك الجزاء لمن صبر ورضي بالمقادير ( نجزي المحسنين ) ، وفيه تنبيه على أن يوسف كان محسناً في عنفوان شبابه ، فآتاه الله الحكم والعلم جزاء على إحسانه ، وعن الحسن : من أحسن عبادة الله في شبيبته ، آتاه الله الحكمة في اكتهاله ، وقال ابن عباس : ( المحسنين ) المهتدين ، وقال الضحاك : الصابرين على النوائب (٢) ، ﴿ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلع الظالمون \* ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ﴾ المراودة : المطالبة برفق ، من راد يرود إذا ذهب برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ﴾ المراودة : المطالبة برفق ، من راد يرود إذا ذهب وجاء ، وهي مفاعلة من واحد نحو : داويت المريش ، وكنى به عن طلب النكاح ، والمخادعة لأجله ، كأن المعنى :

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل لعنترة ، انظر ديوانه ( ٢٧ ) والخصائص ٨٦/١ ، ١١٨/٣ واللسان ٢٢٢٦/٤ ( شد ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري ٢٦/١٦ ـ ٢٣ - ٢٤ ( ١٨٩٦١ ) وتفسير البغوي ٢/٧١٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي ١/٨ ٣٣٩ وتفسير البغوي ٢/٧١٤ .

وخادعته عن نفسه ، ولذلك عداه بـ ( عن ) وقال : ( التي هو في بيتها ) ولم يصرح باسمها ، ولا بامرأة العزيز ستراً على الحرم ، والعرب تضيف البيوت إلى النساء ، فتقول : ربة البيت ، وصاحبة البيت ، قال الشاعر :

#### يَا رَبَّةَ الْبَيْتِ قُومِي غَيْرَ صَاغِرَةٍ

( وغلَّقَتِ الأَبْوَابَ ) هو تضعيف تكثير بالنسبة إلى وقوع الفعل بكل باب باب ، قيل : وكانت سبعة أبَواب ( هَيْت ) اسم فعل بمعنى أسرع ، و ( لك ) للتبيين أي لك : أقول أمرته بأن يسرع إليها ، وزعم الكسائي والفراء أنها لغة حورانية وقعت إلى أهل الحجاز ، فتكلموا بها ، ومعناها : تعال(١) ، وقال عكرمـة وقال أبـو زيد هي عـبرانية هتيـالخ أي : تعاله(٢) ، فأعربه القرآن ، وقال ابن عباس والحسن : بالسريانية ، وقال السدي بالقبطية : هلم لك ، وقال مجاهد وغيره : عربية ، تدعوه بها إلى نفسها ، وهي كلمة حث وإقبال؛ انتهي ، ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظ ، فقد وجد ذلك في كلام العرب مع لغات غيرهم ، وقال الجوهري : هوت وهيت به ، صاح به ، فدعاه ، ولا يبعد أن يكون مشتقا من اسم الفعل ، كما اشتقوا من الجمل ، نحو : سبح وحمدك ، ولما كان اسم فعل لم يبرز فيه الضمير ، بل يدل على رتبة الضمير بما يتصل باللام من الخطاب ، نحو : هيت لك ، وهيت لك ، وهيت لكما ، وهيت لكم ، وهيت لكنّ ، وقرأ نافع وابن ذكوان والأعرج وشيبة وأبو جعفر ( هِيْتَ ) بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وفتح التاء ، والحلواني عن هشام كذلك إلا أنه همز ، وعلي وأبو وائل وأبو رجاء ويحيمي وعكرمة ومجاهد وقتادة وطلحة والمقري وابن عباس وأبو عامر في رواية عنهما ، وأبو عمرو في رواية ، وهشام في رواية كذلك إلا أنهم ضموا التاء ، وزيد بن علىّ وابن أبي إسحاق كذلك إلا أنهما سهلا الهمزة ، وذكر النحاس : أنه قرىء بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة ، وكسر التاء ، وقرأ ابن كثير وأهل مكة بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاء ، وباقي السبعة أبو عمرو والكوفيون وابن مسعود والحسن والبصريون كذلك إلا أنهم فتحوا التاء ، وابن عباس وأبو الأسود وابن أبي إسحٰق وابن محيصن وعيسي البصري كذلك ، وعن ابن عباس ( هُبِيْتُ ) مثل حييت ، فهذه إ تسع قراءات ، هي فيها اسم فعل ، إلا قراءة ابن عباس الأخيرة ، فإنها فعل مبني للمفعول ، مسهل الهمزة من هيأت الشيء ، وإلا من ضم التاء وكسر الهاء ، سواء همز أم لم يهمز ، فإنه يحتمل أن يكون اسم فعل ، كحالها عند فتح التاء أو كسرها ، ويحتمل أن يكون فعلًا واقعاً ضمير المتكلم من هاء الرجل ، يهـىء إذا أحسن هيئته على مثال : جاء يجيء ، أو بمعنى : تهيأت يقال : هيت وتهيأت بمعنى واحد ، فإذا كان فعلاً تعلقت اللام به ، وفي هذه الكلمة لغات أخر ، وانتصب ( معاذُ الله ) على المصدر ، أي : عياذاً بالله من فعل السوء ، والضمير في ( إنه ) الأصح أنه يعود على الله تعالى ، أي : إن الله ربي أحسن مثواي ، إذ نجاني من الجب ، وأقامني في أحسن مقام ، وإما أن يكون ضمير الشأن ، وعني بربه سيده العزيز ، فلا يصلح لي أن أخونه ، وقد أكرم مثواي وائتمنني قاله مجاهد والسدي وابن إسحاق ، ويبعد جدا ، إذ لا يطلق نبي كريم على مخلوق أنه ربه ، ولا بمعنى السيد ، لأنه لم يكن في الحقيقة مملوكاً له ، ( إنه لا يفلح الظالمون ) أي : المجازون الإحسان بالسوء ، وقيل : الزناة ، وقيل : الخائنون ، وقرأ أبو الطفيل والجحدري ( مثويٌّ ) كما قرأ ( يا بشريٌّ ) وما أحسن هذا التنصل من الوقوع في السوء ، استعاذ أولاً بالله الذي بيده العصمة وملكوت كل شيء ، ثم نبه على أن إحسان الله ، أو إحسان العزيز الذي سبق منه ، لا يناسب أن يجازى بالإساءة ، ثم نفي الفلاح عن الظالمين ، وهو الظفر والفوز بالبغية ، فلا يناسب أن أكون ظالماً أضع الشيء غير موضعه ، وأتعدى ما حده الله تعالى لي ، ( ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) طول المفسرون في تفسير هذين الهمين ، ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لأحاد الفساق ،

<sup>(</sup>١) وبه قال الفراء ، انظر معاني القرآن للفراء ٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري ١٦/٨٦ وتفسير البغوي ٢/٢١٤ وفتح القدير ١٧/٣ .

والذي أختاره : أن يوسف ـ عليه السلام ـ لم يقع منه همّ بها البتة ، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان ، كها تقول : لقد قارفت لولا أن عصمك الله ، ولا تقول : إن جواب لولا متقدم عليها ، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك ، بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها ، وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ، ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري وأبو العباس المبرد ، بل نقول : إن جواب ( لولا ) محذوف لدلالة ما قبله عليه ، كها تقول : جمهور البصريين في قول العرب : أنت ظالم إن فعلت ، فيقدرونه : إن فعلت فأنت ظالم ولا يدل قوله : أنت ظالم على ثبوت الظلم ، بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل ، وكذلك هنا التقدير : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ، فكان موجداً لهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان ، لكنه وجد رؤية البرهان ، فانتفى الهم ، ولا التفات إلى قول الزجاج ، ولوكان الكلام : ولهم بها ، كان بعيداً ، فكيف مع سقوط اللام ، لأنه يوهم أن قوله : وهمّ بها هو جواب ( لولا ) ونحن لم نقل بذلك ، وإنما هو دليل الجواب ، وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب ، فاللام ليست بلازمة ، لجواز أن ما يأتي جواب ( لولا ) إذا كان بصيغة الماضي باللام ، وبغير لام تقول : لولا زيد لأكرمتك ، ولولا زيد أكرمتك ، فمن ذهب إلى أن قوله (وهمّ بها ) هو نفس الجواب لم يبعد ، ولا التفات لقول ابن عطية : إن قول من قال : إن الكلام قد تم في قوله ( ولقد همت به ) وإن جواب ( لولا ) في قوله ( وهم بها ) ، وإن المعنى : لولا أن رأى البرهان لهمّ بها ، فلم يهم يوسف ـ عليه السلام ـ قال : وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف؛ انتهى. أما قوله: يرده لسان العرب، فليس كها ذكر، وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب ، قال الله تعالى : ﴿ إِنْ كَادِتَ لَتَبِدِي بِهُ لُولًا أَنْ رَبِطْنَا عَلَى قَلْبُهَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ القصص : آية ١٠ ] ، فقوله ( إن كادت لتبدي به ) إما أن يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل ، وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب ، والتقدير بر لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به ، وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك ، لأنها أقوال متكاذبة ، يناقض بعضها بعضاً ، مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين ، فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة ، والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب ، لأنهم قدروا جواب ( لولا ) محذوفا ، ولا يدل عليه دليل ، لأنهم لم يقدروا : لهمَّ بها ، ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط ، لأن ما قبل الشرط دليل عليه ، ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه ، وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير ، مما لا يليق ذكره ، واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب ، ومساق الأيات التي في هذه السورة ، مما يدل على العصمة وبراءة يوسف ـ عليه السلام ـ من كل ما يشين ، ومن أراد أن يقف على ما نقل عن المفسرين في هذه الأية ، فليطالع ذلك في تفسير الزمخشري وابن عطية وغيرهما ، والبرهان الذي رآه يوسف : هو ما آتاه الله تعالى من العلم الدال على تحريم ما حرمه الله ، والله لا يمكن الهمّ به ، فضلًا عن الوقوع فيه (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) ، قال الزمخشري : الكاف منصوب المحل ، أي : مثل ذلك التثبيت ثبتنـاه ، أو مرفـوعة ، أي : الأمـر مثل ذلـك ، وقال ابن عطية : والكاف من قوله (كذلك) متعلقة بمضمر تقديره : جرت أفعالنا وأقدارنا كذلك ، لنصرف ، ويصح أن تكون الكاف في موضع رفع بتقدير : عصمته كذلك لنصرف ، وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ، تقديره : همت به وهم بها كذلك ، ثم قال : لولا أن رأى برهان ربه لنصرف عنه ما هم به انتهى ، وقال الحوفي : (كذلك ) الكاف للتشبيه في موضع نصب ، أي : أريناه البراهين كذلك ، وقيل : في موضع رفع ، أي : أمر البراهين كذلك ، والنصب أجود ، لمطالبة حروف الجر للأفعال ، أو معانيها ، وقال أبو البقاء : (كذلك ) في موضع رفع ، أي : الأمر كذلك ، وقيل : في موضع نصب ، أي : نراعيه كذلك انتهى ، وأقول : إن التقدير مثل تلك الرؤية ، أو مثل ذلك الرأي ، نري براهيننا لنصرف عنه ، فتجعل الإشارة إلى الرأي أو الرؤية ، والناصب للكاف ما دل عليه قـوله ( لـولا أن رأى برهـان ربه ) و ( لنصرف ) متعلق بذلك الفعل الناصب للكاف ، ومصدر رأى رؤية ورأي قال :

٢٩٦ ..... سورة يوسف/ الأيات: ٢٥ ـ ٢٩

# وَرَأْيُ عَيْنَيّ الْفَتَى أَبَاكَا يُعْطِي الْجَزِيلَ فَعَلَيْكَ ذَاكَا(١)

وقرأ الأعمش (ليصرف) بياء الغيبة عائداً على ربه ، وقرأ العربيان وابن كثير (المخلِصين) إذا كان فيه إلى حيث وقع بكسر اللام ، وباقي السبعة بفتحها ، وفي صرف السوء والفحشاء عنه ، وكونه من المخلصين دليل على عصمته.

أي: واستبق وسف وامرأة العزيز إلى الباب، هذا للخروج والهروب منها، وهذه لمنعه ومراودته، وأصل استبق أن يتعدى بإلى ، فحذف اتساعاً ، وتقدم أن الأبواب سبعة ، فكان تنفتح له الأبواب باباً باباً من غير مفتاح ، على ما نقل عن كعب : أن فراش القفل كان يتناثر ويسقط ، حتى خرج من الأبواب ، ويحتمل أن تكون الأبواب المغلقة ليست على الترتيب ، باباً فباباً ، بل تكون في جهات مختلفة ، كلها منافذ للمكان الذي كانا فيه ، فاستبقا إلى باب يخرج منه ، ولا يكون السابع على الترتيب ، بل أحدها ( وقدت ) يحتمل أن يكون معطوفاً على ( واستبقا ) ، ويحتمل أن يكون حالاً ، أي : وقد قدت ، جذبته من خلفه بأعلى القميص من طوقه ، فانخرق إلى أسفله ، والقد : القطع والشق ، وأكثر استعماله فما كان طه لا قال :

# تَقُدُّ السُّلُوقِيُّ الْمُضَاعَفَ نَسْجُهُ وَتُوقِدُ بِالصُّفَّاحِ نَارَ الْحُبَاحِبِ(٢)

والقط<sup>(٣)</sup>: يستعمل فيها كان عرضاً ، وقال المفضل بن حرب : رأيت في مصحف (قط من دبر) أي : شق ، قال يعقوب : الشق في الجلد في الصحيح والثوب الصحيح ، وقال ابن عطية : وقرأت فرقة (قط وألفيا سيدها) أي : وجدا ، وصادفا زوجها ، وهو قطفير ، والمرأة تقول لبعلها : سيدي ، ولم يضف إليهها ، لأن قطفير ليس سيد يوسف على الحقيقة ، ويقال : ألفاه ، ووارطه ، وصادفه ، ووالطه ، ولاظه كله بمعنى واحد ، قيل : ألفياه مقبلاً ، يريد أن يدخل ،

<sup>(</sup>۱) من الرجز لرؤبة بن العجاج ، انظر ملحقات ديوانه ( ۱۸۱ ) والكتاب ( ۱۹۱/۱ ) والهمع ۲/۲، ۱۰۷/۱ ، ۹۲/۲ والدر ۲۱۷/۱ ونصه من كتاب سيبويه : والأشموني ۲/۰/۱ وروح المعاني ۲۱۷/۱۲ ونصه من كتاب سيبويه : ...... الفتى أخاكا .....

<sup>(</sup>۲) البيت من الوافر للنابغة الذبياني ، ويروى ( تجر السلوقي ) ويروى ( ويوقدن ) انظر ديوانه ۷ والشعر والشعراء ۲۲/۱ والعمدة ۲۱٦/۱ التهذيب ۲۵۷/٤ سلق ۴۱۲/۸ والجمهرة ۲۱/۱۱ والقرطبي ۱۷۱/۹ .

 <sup>(</sup>٣) القط : القطع عامة ، وقيل : هو قطع الشيء الصلب كالحُقّة ونحوها ، تَقُطّها على حذوٍ مثبور ، كما يقط الإنسان قصبةً على عظم ، وقيل :
 هو القطع عَرْضاً ، قطّه يقُطُّه قطّاً : قطعه عرضاً .

لسان العرب ٥/٣٦٧١.

وقيل : مع ابن عم المرأة ، وفي الكلام حذف تقديره : فرابه أمرهما ، وقال : ما لكما، فلما سأل ، وقد خافت لومه ، أو سبق يوسف بالقول: يادرت أن جاءت بحيلة جمعت فيها بين تبرئة ساحتها من الريبة ، وغضبها على يوسف ، وتخويفه طمعاً في مواقعتها خيفة من مكرها ، كَرُّهاً لما أيست أن يواقعها طوعاً ، ألا ترى إلى قولها ( ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ) ولم تصرح باسم يوسف ، بل اتت بلفظ عام ، وهو قولها ( ما جزاء من أراد ) وهو أبلغ في التخويف ، و ( ما ) الظاهر أنها نافية ، ويجوز أن تكون استفهامية ، أي : أيّ شيء جزاؤه إلا السجن ، وبدأت بالسجن إبقاء على محبوبها ، ثم ترقت إلى العذاب الأليم ، قيل : وهو الضرب بالسوط ، وقولها ( ما جزاء ) أي : أن الذنب ثابت متقرر في حقه ، وأتت بلفظ بـ ( سوء ) أي : بما يسوء ، وليس نصاً في معصية كبرى ، إذ يحتمل خطابه لها بما يسوءها ، أو ضربه إياها ، وقولها ( إلا أن يسجن أو عذاب ) يدل على عظم موقع السجن من ذوي الأقدار ، حيث قرنته بالعذاب الأليم ، وقرأ زيد بن علي ( أو عذاباً أليهاً ) وقدره الكسائي : أو يعذب عذاباً أليهاً ، ولما أغرت بيوسف ، وأظهرت تهمته احتاج إلى إزالة التهمة عن نفسه ، فقال ( هي راودتني عن نفسي ) ولم يسبق إلى القول أولًا ستـراً عليها ، فلما خاف على نفسه ، وعلى عرضه الطاهر ( قال هي ) وأتي بضمير الغيبة ، إذ كان غلب عليه الحياء أن يشير إليها ، ويعينها بالإشارة ، فيقول : هذه راودتني ، أو تلك راودتني ، لأن في المواجهة بالقبيح ما ليس في الغيبة ، ولما تعارض قولاهما عند العزيز ، وكان رجلًا فيه أنــاة ونصفة ، طلب الشاهد من كل منهما فشهد شاهد من أهلها ، فقال أبو هريرة وابن عباس والحسن وابن جبير وهـ لال بن يساف والضحاك : كان ابن خالتها ، طفلًا في المهد ، أنطقه الله تعالى ، ليكون أدل على الحجة ، وروي في الحديث « إنه من الصغار الذين تكلموا في المهد» ، وأسنده الطبري(١) وفي صحيح البخاري ، وصحيح مسلم(٢) « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ، عيسي بن مريم ، وصاحب جريج ، وابن السوداء » ، وقيل : كان ابن عمها الذي كان مع زوجها لدى الباب ، ولا ينافي هذا قول قتادة : كان رجلًا حليهاً من أهلها ذا رأي ، يأخذ الملك برأيه ويستشيره ، وقيل : كان حكما حكمه زوجها ، فحكم بينهما ، وكان الشاهد من أهلها ، ليكون أوجب للحجة عليها ، وأوثق لبراءة يوسف ، وأنفى للتهمة ، ويحتمل أن يكون معهما في الدار ، بحيث لا يشعر به ، فبصر بما جرى بينهما ، فأغضبه الله ليوسف ، وشهد بالحق ، ويبعد قول مجاهد وابن حبيب : أن الشاهد هو القميص المقدود ، لقوله ( شاهد من أهلها ) ولا يوصف القميص بكونه شاهدا من أهل المرأة ، وسمي الرجل شاهداً من حيث دل على الشاهد ، وهو تخريق القميص ، وقال الزمخشري : سمي قوله : شهادة ، لأنه أدى تأديتها في أن ثبت قول يوسف ، وبطل قولها ، ( وإن كان قميصه ) محكي ، إما بقال مضمرة على مذهب البصريين ، وإما بشهد ، لأن الشهادة قول من الأقوال على مذهب الكوفيين ، و (كان ) هنا دخلت عليها أداة الشرط ، وتقدم خلافه المبرد والجمهور فيها ، هل هي باقية على مضيها ، ولم تقبلها أداة الشرط ، أو المعنى : أن يتبين كونه ، فأداة الشرط في الحقيقة إنما دخلت على هذا المقدر وجواب الشرط ( فصدقت ) و ( فكذبت ) وهو على إضهار قد ، أي : فقد صدقت وفقه كذبت ، ولوكان فعلًا جامداً ، أو دعاء لم يحتج إلى تقدير قد ، وقرأ الجمهور ( من قُبُل ِ ) و ( من دُبرٍ ) بضم الباء فيهما والتنوين ، وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية بتسكينها ، وبالتنوين ، وهي لغة الحجاز وأسد ، وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسخَّق والعطاردي وأبو الزناد ونوح القارىء ، والجارود بن أبي سبرة بخلاف عنه ، ( من قَبُلَ ) و ( من دُبُرُ ) بثلاث ضهات ، وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحَّق والجارود أيضاً في رواية عنهم بإسكان الباء مع بنائهما على الضم ، جعلوهما غاية نحو ( من قال ) ومعنى الغاية أن يصير المضاف غاية نفسه بعدما كان المضاف إليه غايته ، والأصل إعرابهما ، لأنهما اسمان

<sup>(</sup>١) أخرجه لطبري ١٦/٥٥ ( ١٩١٠٨ ) وهو عند أحمد في المسند موقوفاً عن ابن عباس رقم( ٢٨٢٢ ، ٢٨٢٣ ، ٢٨٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه لبخاري ٢٠١/٤ طبعة دار الفكر ومسلم ١٩٧٦/٤ وأحمد ٣٠٧، ٣٠٧، ٣٠٧ والبغوي في التفسير ٧٠/٧ والسيوطي في الدر ٣٥/٢ رابن كثير في التفسير ٢/ ٣٥ وفي البداية ٩٨/٢ .

متمكنان ، وليسا بظرفين ، وقال أبوحاتم : وهذا ردىء في العربية ، وإنما يقع هذا البناء في الظروف ، وقال الزمخشري : والمعنى من قبل القميص ومن دبره ، وأما التنكير فمعناه من جهة يقال لها قبل ، ومن جهة يقال لها دبر ، وعن ابن أبي إسحَّق : إنه قرأ ( من قبلُ ) و ( من دبرَ ) بالفتح كأن جعلهما علمين للجهتين ، فمنعهما الصرف للعلمية والتأنيث ، وقال أيضاً : فإن قلت : إن دل قد قميصه من دبر على أنها كاذبة ، وأنها هي التي تبعته واجتذبت ثوبه إليها ، فقدّته ، فمن أين دل ( قدّه من قبل ) على أنها صادقة ، وأنه كان تابعها ، قلت : من وجهين أحدهما : أنه إذا كان تابعها ، وهي دافعة عن نفسها ، فقدت قميصه من قدامه بالدفع ، والثاني : أن يسرع خلفها ليلحقها ، فيتعثر في قدام قميصه فيشقه انتهى . وقوله ( وهو من الكاذبين ) ( وهو من الصادقين ) جملتان مؤكدتان ، لأن من قوله ( فصدقت ) يعلم كذبه ، ومن قوله ( فكذبت ) يعلم صدقه ، وفي بناء ( قَدّ ) للمفعول ستر على من قده ، ولما كان الشاهد من أهلها ، راعي جهة المرأة ، فبدأ بتعليق صدقها على تبين كون القميص قد من قبل ، ولما كانت كل جملة مستقلة بنفسها أبرز اسم كان بلفظ المظهر ، ولم يضمر ليدل على الاستقلال ، ولكون التصريح به أوضح ، وهو نظير قوله « من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى » فلما رأى العزيز ، وقيل : الشاهد قميصه قد من دبر قال: إنه : أي إن قولك ( ما جزاء ) إلى آخره قاله الزجاج ، أو أن هذا الأمر وهو طمعها في يوسف ذكره الماوردي والزمخشري ، أو إلى تمزيق القميص قاله مقاتل ، والخطاب في ( مِنْ كَيْدِكُن ) لها ، ولجواريها ، أو لها وللنساء ، ووصف كيد النساء بالعظم ، وإن كان قد يوجد في الرجال ، لأنهن ألطف كيدا بما جبلن عليه ، وبما تفرغن له واكتسب بعضهن من بعض ، وهن أنفذ حيلة ، وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ شر النفاثات في العقد ﴾ [ الفلق : آية ٤ ] ، وأما اللواتي في القصور فمعهن من ذلك ما لا يوجد لغيرهن ، لكونهن أكثر تفرغا من غيرهن ، وأكثر تأنساً بأمثالهن ، ( يوسف أعرض عن هذا ) أي : عن هذا الأمر واكتمه ، ولا تتحدث به ، وفي ندائه باسمه تقريب له وتلطيف ، ثم أقبل عليها ، وقال ( واستغفري لذنبك ) والظاهر أن المتكلم بهذا هو العـزيز ، وقــال ابن عباس : ناداه الشاهد ، وهو الرجل الذي كان مع العزيز ، وقال ( استغفري لذنبك ) أي : لزوجك وسيدك ، انتهى . ثم ذكر سبب الاستغفار ، وهو قوله (لذنبك) ثم أكد ذلك بقوله (إنك كنت من الخاطئين) ولم يقل : من الخاطئات ، لأن الخاطئين أعم ، لأنه ينطلق على الذكور والإناث بالتغليب ، يقال : خطىء إذا أذنب متعمدا ، قال الزمخشري : وما كان العزيز إلا حليهاً ، روي أنه كان قليل الغيرة انتهى ، وتربة إقليم قطفير اقتضت هذا ، وأين هذا مما جرى لبعض ملوكنا ، أنه كان مع ندمائه المختصين به في مجلس أنس ، وجارية تغنيهم من وراء ستر ، فاستعاد بعض خلصائه بيتين من الجارية ، كانت قد غنت بهما ، فها لبث أن جيء برأس الجارية مقطوعاً في طست ، وقال له الملك : استعد البيتين من هذا الرأس ، فسقط في يد ذلك المستعيد ، ومرض مدة حياة ذلك الملك .

﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِ سَنَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَرْبِرِ ثَرُودُ فَكَهَاعَن نَفْسِةٍ عَقَدْ شَعَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَهُ رَعَهُ فَ ضَكُلِ ثَبِينِ فَيْ فَلَا شَعِعَتَ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْمِنَ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَاوَءَاتَ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَ صَكُلِ ثَبِينِ فَيْ فَلَا سَعِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْمِنَ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَكَاوَءَاتَ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ اللَّهُ مَا كُنُ فَلَا اللَّهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَاهَاذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَا إِلَا مَلَكُ كُرِيمُ لِيَّا فَاللَّهُ مَا كُنَ اللَّهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُ وَلَقَدُ رَوَدَنَّهُ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَاهَاذَا بَشَرًا إِنْ هَا لَا إِلَيْ مَا لَكُ مُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْآينَ لِيَسْجُنْنَهُ حَتَّى حِينِ آتَ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَلِيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي آرَىنِي أَعْصِرُخُمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّي آرَىنِي آَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُمِنَهُ نَبِتَنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرُزَقًا نِهِ } إِلَّانَبَا أَثُكُمُ إِبَا وِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُ أَذَٰ لِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّهُ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ إِنَّ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى ٓ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ مَاكَاكَ لَنَا أَن نَشْرِكَ بِأَللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ النَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلِنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلِنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى آلنَّاسِ وَلِنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ النَّاسِ وَلِنَاسِ وَلِنَاكُمْ النَّاسِ وَلِنَاسِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلِنَاكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ال يَكُ بِهِ إِلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللهُ مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً إِسَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَ كُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَامِن سُلَطَانٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَر أَلَّا تَعَبُدُوۤ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُونَ عَالَمُ عَنِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمُا فَيَسَقِى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ عَضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَلْمُنَفِّتِيَانِ إِنَّ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذُكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ إِنْ حَكَرَرَتِهِ عَلَيْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضَعَ سِنِينَ ﴿ يَكُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْ الْحُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضَرِوَأْخَرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءَيني إِن الْمُتُمِّ لِلرُّءَ يَا تَعَبُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَمِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ إِنَّا لَا خَلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَالْحَالَمِ اللَّهِ عَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّا لَا عَلَمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَمُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

النّسوة بكسر النون فعلة ، وهوجمع تكسير للقلة ، لا واحد له من لفظه ، وزعم ابن السراج أنه اسم جمع ، وقال الزخشري : النسوة اسم مفرد لجمع المرأة ، وتأنيثه غير حقيقي ، ولذا لم تلحق فعله تاء التأنيث انتهى . وعلى أنه جمع تكسير لا يلحق التاء ، لأنه يجوز قامت الهنود ، وقام الهنود ، وقد تضم نونه فتكون إذ ذاك اسم جمع ، وتكسيره للكثرة على نسوان ، والنساء جمع تكسير للكثرة أيضاً ، ولا واحد له من لفظه ، شغف : خرق الشغاف ، وهو حجاب القلب ، وقيل : سويداؤه ، وقيل : داء يصل إلى القلب فينفذ إلى القلب ، وكسر الغين لغة تميم ، وقيل : الشغاف جلدة رقيقة يقال لها : لسان القلب شغف ، وصلت الحدة إلى القلب فكان يحترق ، من شغف البعير إذا هنأه فأحرقه بالقطران ، والمشغوف الذي أحرق الحب قلبه ، ومنه قول الأعشى :

يَعْصِي الْـوُشَـاةَ وَكَانَ الْحُبُّ آوِنَـةً مِمَّا يَسزِيّنُ لِلْمَشْغُـوفِ مَا صَنَعَا(١)

<sup>(</sup>١) البيت من لبسيط من قصيدة في مدح هوذة بن علي الحنفي ، انظر ديوانه( ١٠٥ ) روح المعاني ٢٢٦/١٢ .

٣٠٠ ..... سورة يوسف/ الأيات : ٣٠٠ .... ٣٠٠ سورة يوسف/ الأيات : ٣٠ ـ ٤٤

وقد تكسر غينه ، المتكأ : الوسادة والنمرقة ، المتك : الأترج والواحد متكة قال الشاعر : فَأَهْدَتْ مُتْكَةً لَهِى أَبِيهَا

وقيل : اسم يعم جميع ما يقطع بالسكين الأترج وغيره من الفواكه ، قال :

يَسْرَبُ الإثْمَ بِالصُّواعِ جِهَاراً وَنَسرَى الْمُثلِكَ بَيْنَنَا مُسْتَعَارا(١)

وهو من متك (٢) بمعنى بتك الشيء ، أي : قطعه ، وقال صاحب اللوامح : المتك بالضم عند الخليل : العسل ، وعن الأصمعي : الأترج ، وقال أبو عمرو : الشراب الخالص ، وقال أبو عمرو : فيه ثلاث لغات ، المتك بالحركات الثلاث ، وقيل بالكسر : الخلال ، وقيل : بل المسك ، وقال الكسائي أيضاً : فيه اللغات الثلاث ، وقد يكون بالفتح المجمر عند قضاعة ، وقال أيضاً : قد يكون في اللغات الثلاث الفالوذ المعقد ، وقال الفضل : في اللغات الثلاث : هو البز ما ورد ، وكل ملفوف بلحم ورقاق ، وقال أيضاً : المتك : بالضم المائدة ، أو الخمر في لغة كندة ، السكين : تذكر وتؤنث قاله الفراء والكسائي ، ولم يعرف الأصمعي فيه إلا التذكير ، حاش : قال الفراء : من العرب من يتمها ، وفي لغة الحجاز حاش لك وبعض العرب حشى زيد ، كأنه أراد حشى لزيد ، وهي في أهل الحجاز؛ انتهى ، وقال الزمخشري : حاشى : كلمة تفيد معنى التنزيه في الاستثناء ، تقول : أساء القوم حاشى زيد قال :

حَاشَى أبِي ثَوْبَانَ إِنَّ لَنَا ضَنَّا عَنْ الْمَلْحَاةِ وَالشَّتْمِ (٣)

وهي حرف من حروف الجر ، فوضعت موضع التنزيه والبراءة ، فمعنى : حاش الله : براءة الله ، وتنزيه الله انتهى . وما ذكر أنها تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء غير معروف عند النحويين ، لا فرق بين قولك : قام القوم إلا زيداً ، وقام القوم حاشى زيد ، وفهم من هذا التمثيل براءة زيد من الإساءة ، جعل ذلك مستفاداً منها في كل موضع ، وأما ما أنشده من قوله :

## حَاشَى أبي ثُوبَان

فكذا ينشده ابن عطية ، وأكثر النحاة ، وهو بيت ركبوا فيه صدر بيت على عجز آخر ، وهما من بيتين وهما :

حَاشَى أَبِي ثَـوْبَـانَ إِنَّ أَبَـا ثَـوْبَـانَ لَـيْسَ بِبُكُـمَةٍ فَـدُم (٤) عَـمُـرُو بُـنُ عَـبُـدِ الـلّهِ إِنَّ بِـهِ ضَـنًا عـن الْـمَـلْحَـاةِ وَالسَّتْـمِ

عصر العنب وغيره: أخرج ما فيه من المائع بقوة ، الخبز: معروف ، وجمعه أخباز ، ومُعانِيه: خباز ، البضع: ما بين الثلاث إلى التسع قاله قتادة ، وقال مجاهد: من الثلاثة إلى السبعة ، وقال أبو عبيدة: البضع لا يبلغ العقد ، ولا نصف العقد ، وإنما هو من الواحد إلى العشرة ، وقال الفراء: ولا يذكر البضع إلا مع العشرات ، ولا يذكر مع مائة ولا

<sup>(</sup>١) البيت من الخفيف لم أهتد لقائله ، انظر التهذيب ١٦١/١٥ واللسان ١٩/١ ( أثم ) وانظر تفسير روح المعاني ١٢٨/١٢ .

 <sup>(</sup>٢) المَتَكَ والبَتْك : والقَطْعُ وسميت الأثْرُجَّة مُتْكاً لأنها تُقْطَعُ .
 لسان العرب ٦/١٣٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) البيت من الكامل للجميح الأسدي ، ويروى حاشا أبا ثوبان بالجر على لغة من يعرب الأسهاء الخمسة بالألف في جميع حالاتها ، انظر
 المحتسب ١/١١ والمفضليات ٣٦٧ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٢/٨٢ ، ٨٤/٨ والمغني ١٢٢/١ اللسان ٨٩٢/٢ حشا .

<sup>(</sup>٤) البيتان ذكرهما السمين الحلبي في الدر المصون في تفسير سورة يوسف .

ألف، السمن : معروف، وهو مصدر سمن يسمن ، واسم الفاعل سمين ، والمصدر واسم الفاعل على غير قياس ، العجفاء : المهزولة جداً قال :

#### وَرِجَالُ مَكَةً مُسْنِتُونَ عِجَافُ

الضغث: أقل من الحزمة ، وأكثر من القبضة من النبات والعشب من جنس واحد ، أو من أخلاط النبات والعشب ، فمن جنس واحد ما روي في قوله : « ﴿ وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ﴾ [ ص : آية ٤٤ ] ، أنه أخذ عثكالاً (١) من النخل » ، وروي أن الرسول ـ ﷺ ـ « فعل نحو هذا في إقامة حد على رجل » وقال ابن مقبل :

خَوْدٌ كَأَنَّ فِرَاشَهَا وُضِعَتْ بِهِ أَضْغَاثُ رِيحَانٍ غَدَاةً شِمَال (٢)

ومن الأخلاط قول العرب في أمثالها : ضغث على إمالة ، ﴿ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين ﴾ لم تلحق تاء التأنيث، لأنه جمع تكسير المؤنث، ويجوز فيه الوجهان، ونسوة : كما ذكرنا جمع قلة ، وكن على ما نقل خمساً ، امرأة خبازه ، وامرأة ساقيه ، وامرأة بوابه ، وامرأة سجانه ، وامرأة صاحب دوابه ( في المدينة ) هي مصر ، ومعنى ( في المدينة ) أنهم أشاعوا هذا الأمر من حب امرأة العزيز ليوسف ، وصرحوا بإضافتها إلى ـ العزيز ، مبالغة في التشنيع لأن النفوس أقبل لسماع ذوي الأخطار ، وما يجري لهم ، وعبرت بتراود وهو المضارع الدال على أنه صار ذلك سجية لها ، تخادعه دائهاً عن نفسه ، كها تقول : زيد يعطي ويمنع ، ولم يقلن : راودت فتاها ، ثم نبهن على علة ديمومة المراودة ، وهي كونه ( قد شغفها حباً ) ، أي : بلغ حبه شغاف قلبها ، وانتصب ( حباً ) على التمييز المنقول من الفاعل، كقوله: ملأت الإناء ماء، أصله: ملأ الماء الإناء، وأصل هذا: شغفها حبه، والفتي الغلام وعرف في المملوك ، وفي الحديث « لا يقل أحدكم عبدي ، وأمتي ، وليقل : فتاي وفتاتي » ، وقد قيل في غير المملوك ، وأصل الفتى في اللغة الشاب ، ولكنه لما كان جل الخدمة شباناً ، استعير لهم اسم الفتي ، وقرأ ثابت البناني ( شغفها ) بكسر الغين المعجمة، والجمهور بالفتح، وقرأ على بن أبي طالب، وعلى بن الحسين وابنه محمد بن على وابنه جعفر بن محمد والشعبي وعوف الأعرابي بفتح العين المهملة ، وكذلك قتادة وابن هرمز ومجاهد وحميد والزهري بخلاف عنهم ، وروي عن ثابت البناني وابن رجاء كسر العين المهملة ، قال ابن زيد : الشغف في الحب ، والشعف في البغض ، وقال الشعبي : الشغف والمشغوف بالغين منقوطة في الحب ، والشعف الجنون ، والمشعوف المجنون ، وأدغم النحويان وحمزة وهشام وابن محيصن دال (قد) في شين (شغفها) ثم نقمن عليها ذلك ، فقلن (إنا لنراها في ضلال مبين) أي : في تحير واضح للناس ، ﴿ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهنّ متكأً وآتت كل واحدة منهنّ سكيناً وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ﴾ روي : أن تلك المقالة الصادرة عن النسوة ، إنما قصدن بها المكر بامرأة العزيز ليغضبنها حتى تعرض عليهن يوسف ، ليبين عذرها ، أو يحق لومها ، ومكرهن : هو اغتيابهن إياها ، وسوء مقالتهن فيها ، أنها عشقت يوسف ، وسمى الاغتياب مكراً ، لأنه في خفية وحال غيبة ، كما يخفي الماكر مكره : وقيل : كانت استكتمتهن سرها ، فأفشينه عليها ( أرسلت إليهن ) ليحضرن ، قيل : دعت أربعين امرأة ، منهن الخمس المذكورات ، والظاهر عود الضمير على تلك النسوة القائلة ما قلن عنها ( وأعتدت لهن متكـأ ) ، أي : يسرت

<sup>(</sup>١) العثكال والعثكول والعثكولة : العذق .

لسان العرب ٢٨٠٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل ، انظر تفسير الطبري ١١٨/١٦ روح المعاني ٢٥٩/١٢ .

وهيأت لهن ما يتكئن عليه من النهارق والمخادّ والوسائد ، وغير ذلك مما يكون في مجلس أعد للكرامة ، ومن المعلوم أن هذا النوع من الإكرام لا يخلو من طعام وشراب ، وهنا محذوف تقديره : فجئن واتكأن ،ومتكأً إما أن يراد به الجنس ، وإما أن يكون المراد : وأعتدت لكل واحدة منهن متكأ ، كما جاءت ( وآتت كل واحدة منهن سكيناً ) قال ابن عباس : متكأ مجلساً ذكره الزهراوي ، ويكون ( متكأ ) ظرف مكان ، أي : مكاناً يتكئن فيه ، وعلى ما تقدم تكون الآلات التي يتكأ عليها ، وقال مجاهد : المتكأ الطعام يحزحزاً ، قال القتبي : يقال اتكأنا عند فلان ، أي : أكلنا ، ويكون هذا من المجاز عبر بالهيئة التي يكون عليها الأكل المترف بالمتكأ ، وهي عادة المترفين ، ألا ترى إلى قوله ـ ﷺ ـ « أما أنا فلا آكل متكئاً ، أو كما قال » ، وإذا كان المتكأ ليس معبراً به عما يؤكل ، فمعلوم أن مثل هذا المجلس لا بد فيه من طعام وشراب ، فيكون في جملة الطعام ما يقطع بالسكاكين ، فقيل : كان لحماً ، وكانوا لا ينهشون اللحم ، إنما كانوا يأكلونه حزاً بالسكاكين ، وقيل : كان أترجاً ، وقيل : كـان بزماورد، وهو شبيه بالأترج ، موجود في تلك البلاد ، وقيل : هو مصنوع من سكر ولوز ، وأخلاط ومضمونه : أنه يحتاج إلى أن يقطع بالسكين ، وعادة من يقطع شيئاً أن يعتمد عليه ، فيكون متكـأ عليه ، قيل : وكان قصدها في بروزهن على هذه الهيئات ، متكئات في أيديهن سكاكين ، يحززن بها شيئين ، أحدهما : دهشهن عند رؤيته ، وشغلهن بأنفسهن ، فتقع أيديهن على أيديهن ، فيقطعنها ، فتبكتهن ويكون ذلك مكراً بهن ، إذ ذهلن عما أصابهن من تقطيع أيديهن ، وما أحسن به مع الألم الشديد ، لفرط ما غلب عليهن من استحسان يوسف ، وسلبه عقولهن ، والثاني : التهويل على يوسف بمكرها إذا خرج على نساء مجتمعات في أيديهن الخناجر ، توهمه أنهن يثبن عليه ، فيكون يحذر مكرها دائها ، ولعله يجيبها إلى مرادها على زعمها ذلك ، ويوسف قد عصمه الله من كل ما تريده به من السوء ، وقرأ الزهري وأبو جعفر وشيبة ( متكِي ) مشدد التاء من غير همز ، بوزن متقى ، فاحتمل ذلك وجهين ، أحدهما : أن يكون من الاتكاء ، وفيه تخفيف الهمز، كما قالوا في توضأت : توضئة ، والثاني يكون مفتعلًا من أوكيت السقاء ، إذا شددتـه ، أي : ما يشتددن عليه ، إما بالاتكاء ، وإما بالقطع بالسكين ، وقرأ الأعرج ( متكئاً ) مفعلًا من تكأ يتكأ إذا اتكأ ، وقرأ الحسن وابن هرمز ( متكاء ) بالمد والهمز وهو مفتعل من الاتكاء ، إلا أنه أشبع الفتحة ، فتولدت منها الألف كما قالوا :

#### ومن ذم الرجال بمنتزاح

وقالوا :

# أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَقْرَابِ الشَّائِلَةِ عُقَدَ الأَذْنَابِ(١)

وقرأ ابن عباس وابن عمرو مجاهد وقتادة والضحاك والجحدري والكلبي وأبان بن تغلب (مُتْكئاً) بضم الميم وسكون التاء وتنوين الكاف ، وجاء كذلك عن ابن هرمز ، وقرأ عبد الله ومعاذ كذلك إلا أنها فتحا الميم ، وتقدم تفسير متك ومتك في المفردات ، (وقالت اخرج عليهن) هذا الخيطاب ليوسف عليه السلام وخروجه يدل على طواعيتها ، فيها لا يعصى الله فيه ، وفي الكلام حذف تقديره : فخرج عليهن ، ومعنى (أكبرنه) أعظمنه ودهشن برؤية ذلك الجهال الفائق الرائع ، قيل : كان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السهاء ، وفي حديث الإسراء أن الرسول على عن أخبر بلقيا يوسف ، قيل : يا رسول الله ، كيف رأيته ؟ قال كالقمر ليلة البدر » ، وقيل : كان إذا سار في أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدران ، كما يرى نور الشمس ، وقيل : كان يشبه آدم يوم خلقه ربه ، وقيل : ورث الجمال عن جدته سارة ، وقال عبد الصمد بن على الهاشمي عن أبيه عن جده معناه : حِضْنَ وأنشد بعض النساء حجة لهذا التأويل :

<sup>(</sup>١) البيت من الرجز لم أهتد لقائله ، انظر المغني ١/٣٧٢ والتاج ( عقر ) .

# تَأْتِي النِّسَاءَ عَلَى أَطْهَارِهِنَّ وَلا تَأْتِي النِّسَاءَ إِذَا أَكْبِرْنَ إِكْبَارا(١)

قال ابن عطية : وهذا قول ضعيف ، والبيت مصنوع مختلق ، كذلك قال الطبري وغيره من المحققين ، وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه الله ، وقال الزمخشري : وقيل (أكبرن) بمعنى حضن ، والهاء للسكت ، يقال : أكبرت المرأة إذا حاضت ، وحقيقته من الكبر ، لأنها بالحيض تخرج عن حد الصغر إلى حد الكبر ، وكأن أبا الطيب أخذ من هذا التفسير قوله :

# خَفِ اللَّهَ وَاسْتُرْ ذَا الْجَمَالَ بُبُرْقُعِ فَإِنْ لُحْتَ حَاضَتْ فِي الْخُدُورِ الْعَوَاتِقُ (٢)

انتهى . وإجماع القراء على ضم الهاء في الوصل دليل على أنها ليست هاء السكت ، إذ لو كانت هاء السكت ، وكان من أجرى الوصل مجرى الوقف ، لم يضم الهاء ، والظاهر أن الضمير يعود في ( أكبرنه ) على يوسف إن ثبت أن أكبر بمعنى حاض ، فتكون الهاء عائدة على المصدر ، أي : أكبرن الإكبار ، ( وقطعن أيديهن ) أي : جرحنها ، كما تقول : كنت أقطع اللحم، فقطعت يدي، والتضعيف للتكثير، إما بالنسبة لكثرة القاطعات، وإما بالنسبة لتكثير الحز في يد كل واحدة منهنّ ، فالجرح كأنه وقع مراراً في اليد الواحدة ، وصاحبتها لا تشعر لما ذهلت بما راعها من جمال يوسف ، فكأنها غابت عن حسها ، والظاهر أن الأيدي هي الجوارح المسهاة بهذا الاسم ، وقال عكرمة : الأيدي هنا الأكهام ، ولما فعلن هذا الفعل الصعب ، من جرح أيديهن ، وغلب عليهن ما رأين من يوسف وحسنه ( قلن حاش لله ) ، قرأ الجمهور : (حاش لله) بغير ألف بعد الشين ، و ( لله ) بلام الجر ، وقرأ أبو عمر ( وحاشا لله ) بغير ألف ولام الجر ، وقرأ فرقة منهم الأعمش (حَشَىٰ ) على وزن رمى ( لله ) بلام الجر ، وقرأ الحسن ( حاش ) بسكون الشين وصلاً ووقفاً بلام الجر ، وقرأ أبي وعبد الله ( حاشى الله ) بالإضافة ، وعنهما كقراءة أبي عمر ، وقاله صاحب اللوامح : وقرأ الحسن ( حاش الإله ) ، قال ابن عطية : محذوفاً من حاشي ، وقال صاحب اللوامح : بحذف الألف ، وهذه تدل على كونه حرف جر يجر ما بعده ، فأما ( الإِلَّه ) فإنه فكه عن الإدغام ، وهو مصدر أقيم مقام المفعول ، ومعناه المألوه ، بمعنى المعبود ، قال : وحذفت الألف من حاش للتخفيف ، انتهى . وهذا الذي قاله ابن عطيـة وصاحب اللوامـح : من أن الألف في حاشي في قـراءة الحسن محذوفة ، لا تتعين إلا إن نقل عنه ، أنه يقف في هذه القراءة بسكون الشين ، فإن لم ينقل عنه في ذلك شيء ، فاحتمل أن تكون الألف حذفت لالتقاء الساكنين ، إذ الأصل : حاشي الإله ، ثم نقل ، فحذف الهمزة ، وحرّك اللام بحركتها ، ولم يعتد بهذا التحريك ، لأنه عارض كما تنحذف في يخشى الإلّه ، ولو اعتد بِالحركة لم تحذف الألف ، وقرأ أبو السمال ( حاشا لله ) بالتنوين ، كرعياً لله ، فأما القراءات لله بلام الجر في غير قراءة أبي السمال فلا يجوز أن يكون ما قبلها من حاشي ، أو حاش ، أو حشى ، أو حاش حرف جر ، لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر ، ولأنه تصرف فيهما بالحذف ، وأصل التصرف بالحذف أن لا يكون في الحروف ، وزعم المبرد وغيره ، كابن عطية : أنه يتعين فعليتها ، ويكون الفاعل ضمير يوسف ، أي : حاشي يوسف أن يقارف ما رمته به ، ومعني ( لله ) لطاعة الله ، أو لمكانه من الله ، أو لترفيع الله ، أن يرمي بما رمته به ، أو يذعن إلى مثله ، لأن تلك أفعال البشر ، وهو ليس منهم إنما هو ملك ، وعلى هذا تكون اللام في ( لله ) للتعليل ، أي : جانب يوسف المعصية لأجل طاعة الله ، أو لما ذهب قبل ، وذهب غير المبرد إلى أنها اسم ، وانتصابها انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل ، كأنه قال : تنزيهاً لله ، ويدل على اسميتها قراءة أبي السمال (حاشاً )

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط لم أقف على قائله ، انظر البيت في التهذيب ٢١١/١٠ (كبر) والطبري ٧١/١٦ واللسان ٥٨٠٨ كبر .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، انظر ديوانه ٢/ ٣٤٩ وروح المعاني ١٢/ ٢٢٩ .

منوناً ، وعلى هذا القول يتعلق ( لله ) بمحذوف على البيان كـ ( لك ) بعد سقياً ، ولم ينون في القراءات المشهورة ، مراعاة الأصله الذي نقل منه ، وهو الحرف ، ألا تراهم قالوا : من عن يمينه ، فجعلوا عن اسهاً ، ولم يعربوه ، وقالوا : من عليه ، فلم يثبتوا ألفه مع المضمر ، بل أبقوا ( عن ) على بنائه ، وقلبوا ألف ( على ) مع الضمير مراعاة لأصلها ، وأما قراءة الحسن وقراءة أبي بالإضافة ، فهو مصدر مضاف إلى ألفه ، كما قالوا : سبحان الله ، وهذا اختيار الزنخشري ، وقال ابن عطية : وأما قراءة أبي بن كعب وابن مسعود فقال أبو على : إن حاشى حرف استثناء ، كما قال الشاعر :

## حَاشَى أَبِي ثَـوْبَـانَ(١)

انتهى ، وأما قراءة الحسن (حاش ) بالتسكين ، ففيها جمع بين ساكنين ، وقد ضعفوا ذلك ، قال الزمخشري : والمعنى : تنزيه الله من صفات العجز ، والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله ، وأمّا قوله (حاشى لله ما علمنا عليه من سوء ) فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله (ما هذا بشراً ) لما كان غريب الجهال ، فائق الحسن عها عليه حسن صور الإنسان ، نفين عنه البشرية ، وأثبتن له الملكية ، لما كان مركوزاً في الطباع حسن الملك ، وإن كان لا يرى ، وقد نطق بذلك شعراء العرب ، والمحدثون قال بعض العرب :

فَلَسْتَ لَأنْسِيِّ وَلَكِنْ لِمَلَّاكٍ تَنَزَّلَ مِنْ جَوَّ السَّمَاءِ يَصُوبُ<sup>(۲)</sup> وقال بعض المحدثين:

قَـوْمُ إِذَا قُـوبِـلُوا كَانُـوا مَـلَائِكَةً حُسْناً وَإِنْ قُـوتِلُوا كَانُـوا عَفَارِيتَا

وانتصاب (بشراً) على لغة الحجاز ، ولذا جاء ﴿ ما هن أمهاتهنّ ﴾ [ المجادلة : آية ٢ ] ، ﴿ وما منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ [ الحاقة : آية ٤٧] ، ولغة تميم الرفع ، قال ابن عطية : ولم يقرأ به ، وقال الزنحشري : ومن قرأ على سليقته من بني تميم قرأ (بشرُ ) بالرفع ، وهي قراءة ابن مسعود انتهى ، وقرأ الحسن وأبو الحويرث الحنفي : ما هذا بشري ، قال صاحب اللوامح : فيحتمل أن يكون معناه بمبيع ، أو بمشرى ، أي : ليس هذا مما يشترى ويباع ، ويجوز أن يكون ليس بثمن ، كأنه قال : هو أرفع من أن يجري عليه شيء من هذه الأشياء ، فالشراء هو مصدر أقيم مقام المفعول به ، وتابعها عبد الوارث عن أبي عمروعلى ذلك ، وزاد عليهما ( إلا ملك ) بكسر اللام واحد الملوك ، فهم نفوا بذلك عنه ذل الماليك ، وجعلوه في حيز الملوك ، والله أعلم انتهى . ونسب ابن عطية كسر اللام للحسن وأبي الحويرث المذين قرآ ( بشريّ ) قال : لما استعظمن حسن صورته قلن : هذا ما يصلح أن يكون عبداً بشري ، إن هذا إلا يصلح أن يكون ملكاً كريم تقول هذا كرياً ، وقال الزغشري : وقرىء ( ما هذا بِشَرّي ) أي : ما هو بعبد مملوك لئيم ، إن هذا إلا ملك كريم تقول هذا ليس ، هي اللغة القدمي الحجازية ، وبها ورد القرآن انتهى ، وإنما قال : القدمي ، لأن الكثير في لغة الحجاز ، إنما هو جر الخبر بالباء ، فتقول : ما زيد بقائم ، وعليه أكثر ما جاء في القرآن ، وأما نصب الخبر فمن لغة الحجاز القديمة ، حتى أن النحويين لم يجدوا شاهداً على نصب الخبر في أشعار الحجازيين غير قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) تقدم في نفس السورة .

 <sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، نسب لرجل من عبد القيس ، وقيل لأبي وجزة ، وقيل لعلقمة الفحل ، انظر ديوان علقمة ( ۱۳۲ ) والكتاب ٢/٢٨ وجرة ، وقيل لابي وجزة ، وقيل لعلقمة الفحل ، انظر ديوان علقمة ( ۱۳۲ ) والكتاب ٢/٢٨ وجمل الزجاج ١/٨١ وقد تقدم في البحر في سورة البقرة .

# وَأَنَا النَّذِيرُ بَحَرَّةٍ مُسْوَدَّةٍ تَصِلُ الْجُيُوسُ إِلَيْكُمُ أَقْوَادَهَا (١) أَبْنَاؤُهَا مُتَكَنِّفُونَ أَبَاهُمُ حَنِقُو الصَّدُورِ وَمَا هُمْ أَوْلَادَهَا أَبْنَاؤُهَا مُتَكَنِّفُونَ أَبَاهُمُ حَنِقُو الصَّدُورِ وَمَا هُمْ أَوْلَادَهَا

وقال الفراء : وهو سامع لغة حافظ ثقة : لا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء ، فلما غلب على أهل الحجاز النطق بالباء ، قال الزمخشري : اللغة القدمي الحجازية ، فالقرآن جاء باللغتين القدمي ، وغيرها ﴿ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين \* قال رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين \* فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعدما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ﴾ (ذا) اسم الإشارة ، واللام لبعد المشار ، وكن خطاب لتلك النسوة ، واحتمل أن يكون لما رأى دهشهن وتقطيع أيديهن بالسكاكين ، وقولهن ( ما هذا بشراً ) بعد عنهن ، إبقاء عليهن في أن لا تزداد فتنتهن ، وفي أن يرجعن إلى حسنهن ، فأشارت إليه باسم الإشارة الذي للبعيد ، ويحتمل أن تكون أشارت إليه ، وهو للبعد قريب بلفظ البعيد ، رفعاً لمنزلته في الحسن ، واستبعاداً لمحله فيه ، وأنه لغرابته بعيد أن يوجد منه ، واسم الإشارة تضمن الأوصاف السابقة فيه كأنه قيل : الذي قطعن أيديكن بسببه ، وأكبرتنه ، وقلتن فيه ما قلتن ، من نفي البشرية عنه ، وإثبات الملكية له ، هو ( الذي لمتنني فيه ) أي : في محبته وشغفي به ، قال الزمخشري : ويجوز أن يكون إشارة إلى المعنى بقولهن : عشقت عبدها الكنعاني ، تقول : هذا ذلك العبد الكنعاني ، الذي صورتن في أنفسكن ثم لمتنني فيه ، يعني إنكن لو تصورنه بحق صورته ، لو صورتنه بما عاينتن لعذرتنني في الافتتان به انتهي . والضمير في ( فيه ) عائد على يوسف ، وقال ابن عطية : ويجوز أن تكون الإشارة إلى حب يوسف والضمير عائد على الحب ، فيكون ( ذلك ) إشارة إلى غائب على بابه انتهى ، ثم أقرت امرأة العزيز للنسوة بالمراودة ، واستنامت إليهن في ذلك ، إذ علمت أنهن قد عذرنها ، ( فاستعصم ) قال ابن عطية : معناه طلب العصمة ، وتمسك بها وعصاني ، وقال الزمخشري : والاستعصام بناء مبالغة ، يدل على الامتناع البليغ ، والتحفظ الشديد ، كأنه في عصمة ، وهو يجتهد في الاستزادة منها ، ونحو استمسك ، واستوسع واستجمع الرأي ، واستفحل الخطب ، وهذا بيان لما كان من يوسف ـ عليه السلام ـ لا مزيد عليه ، وبرهان لا شيء أنور منه ، على أنه بريء مما أضاف إليه أهل الحشـو مما فسروا به الهمّ ، والبرهان انتهى ، والذي ذكر التصريفيون في ( استعصم ) ، أنه موافق لاعتصم ، فاستفعل فيه موافق لافتعل ، وهذا أجود من جعل ( استفعل ) فيه للطلب ، لأن اعتصم يدل على وجود اعتصامه ، وطلب العصمة لا يدل على حصولها وأما أنه بناء مبالغة يدل على الاجتهاد في الاستزادة من العصمة ، فلم يذكر التصريفيون هذا المعنى لاستفعل ، وأما استمسك واستوسع واستجمع الرأي ، فاستفعل فيه موافقة لافتعل ، والمعنى : امتسك واتسع واجتمع الرأي ، وأما استفحل الخطب ، فاستفعل فيه موافقة لتفعل ، أي : تفحل الخطب ، نحو : استكبر وتكبر ، ثم جعلت تتوعده ، مقسمة على ذلك ، وهو يسمع قولها بقولها ، ( ولئن لم يفعل ما آمره ) والضمير في ( آمره ) عائد على الموصول ، أي : ما آمر به ، فحذف الجار كها حذف في ( أمرتك الخير ، ومفعول آمر الأول محذوف ، وكأن التقدير : ما آمره به ، وإن جعلت ( ما ) مصدرية جاز ، فيعود الضمير على يوسف ، أي : أمري إياه ، ومعناه : موجب أمري ، وقرأت فرقة ( وليكوننّ ) بالنون المشددة ، وكتبها في المصحف بالألف، مراعاة لقراءة الجمهور بالنون الخفيفة، ويوقف عليها بالألف، كقول الأعشى :

وَلاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّه فَاعْبُدَا(٢)

<sup>(</sup>١) البيتان من الكامل لعدي بن الرقاع ، انظر البيت الثاني في ابن عقيل ٢/٢/١١ وروح المعاني ٢٣٢/١٢ وتقدم في سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت وصدره:

و ( من الصاغرين ) من الأذلاء ، ولم يذكر هنا العذاب الأليم الذي ذكرته في ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ) لأنها إذ ذاك كانت في طراوة غيظها ، ومتنصلة من أنها هي التي راودته ، فناسب هناك التغليظ بالعقوبة ، وأما هنا فإنها في طماعية ورجاء ، وأقامت عذرها عند النسوة ، فرقت عليه ، فتوعدته بالسجن ، وقال له النسوة : أطع وافعل ما أمرتك به ، فقال ( رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه ) فأسند الفعل إليهن لما يَنْصَحْنَ له ، وزين له مطاوعتها ، ونَهَيَّنه عن إلقاء نفسه في السجن والصغار ، فالتجأ إلى الله تعالى ، والتقدير : دخول السجن ، وقرأ عثمان ومولاه طارق وزيد بن على والزهري وابن أبي إسحاق وابن هرمز ويعقوب ( السُّجْنُ ) بفتح السين ، وهو مصدر سجن ، أي : حبسهم إياي في السجن ( أحب إليّ ) ، و ( أحب ) هنا ليست على بابها من التفضيل ، لأنه لم يحب ما يدعونه إليه قط ، وإنما هذان شران فآثر أحد الشرّين على الآخر ، وإن كان في أحدهما مشقة ، وفي الآخر لذة ، لكن لما يترتب على تلك اللذة من معصية الله سوء العاقبة لم يخطر له ببال ، ولما في الآخر من احتمال المشق في ذات الله ، والصبر على النوائب ، وانتظار الفرج ، والحضور مع الله تعالى في كل وقت ، داعياً له في تخليصه آثره ، ثم ناط العصمة بالله ، واستسلم لله ، كعادة الأنبياء والصالحين ، وأنه تعالى لا يصرف السوء إلا هو ، فقال ( وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ) أي : أمل إلى ما يدعونني إليه ، وجعل جواب الشرط قوله ( أَصْبُ ) وهي كلمة مشعرة بالميل فقط ، لا بمباشرة المعصية ، وقرىء ( أصب إليهن ) من صببت صبابة ، فأنا صب ، والصبابة إفراط الشوق ، كأنه ينصب فيها يهوى ، وقراءة الجمهور ( أَصْبُ ) من صبا إلى اللهو يصبو صبأ وصبوّاً ، ويقال : صبا يصبا صباً ، والصِّبا بالكسر اللهو واللعب ، ( وأكن من الجاهلين ) من الذين لا يعملون بما يعلمون ، لأن من لا جدوى لعلمه فهو ومن لا يعلم سواء ، أو من السفهاء ، لأن الوقوع في موافقة النساء والميل إليهن سفاهة ، قال الشاعر:

## أَحْدِي بِلَيْلَى وَما هَامَ الْفُؤَادُ بِهَا إِلَّا السِّفَاهَ وإِلَّا ذِكْرَةً خُلُمَا

وذكر استجابة الله له ، ولم يتقدم لفظ دعاء ، لأن قوله ( وإلا تصرف عني ) فيه معنى طلب الصرف والدعاء ، وكأنه قال : رب اصرف عني كيدهن ( فصرف عنه كيدهن ) أي : حال بينه وبين المعصية ( إنه هو السميع ) لدعاء الملتجئين إليه ( العليم ) بأحوالهم ، وما انطوت عليه نياتهم ( ثم بدا لهم ) أي : ظهر لهم ، والفاعل لبدا ضمير يفسره ما يدل عليه المعنى ، أي : بدا لهم هو ، أي : رأى أو بدا كما قال :

## بَدَا لَكَ مِنْ تِلْكَ الْقَلُوصِ بَدَاء(١)

هكذا قاله النحاة والمفسرون ، إلا من أجاز أن تكون الجملة فاعلة ، فإنه زعم أن قوله ( ليسجننه ) في موضع الفاعل لـ ( بدا ) ، أي : سجنه ( حتى حين ) ، والرد على هذا المذهب مذكور في علم النحو ، والذي أذهب إليه أن الفاعل ضمير يعود على السجن المفهوم من قوله : ( ليسجنن ) أو من قوله ( السّجنُ ) على قراءة الجمهور ، أو على

<sup>=</sup> وإياك والميتات لا تَقْرَبَنُها .....

من الطويل . ديوانه ١٧ والكتاب ٣/ ٥١٠ وأمالي ابن الشجري ١/ ٣٨٤ وابن يعيش ٩/ ٣٩ والطبري ١٦/ ٨٧ .

<sup>(</sup>١) عجز بيت من الطويل ، وصدره .

( السَّجنُ ) على قراءة من فتح السين ، والضمير في ( لهم ) للعزيز وأهله ، والآيات هي الشواهد الدالة على براءة يوسف ، قال مجاهد وغيره : قد القميص ، فإن كان الشاهد طفلًا فهي آية عظيمة ، وإن كان رجلًا فيكون استدلالاً بالعادة ، والذي يظهر أن الآية إنما يعبر بها عن الواضح الجلي ، وجمعها يدل على ظهور أمور واضحة ، دلت على براءته ، وقد تكون الأيات التي رأوها لم ينص على جميعها في القرآن ، بل رأوا قول الشاهد ، وقد القميص ، وغير ذلك مما لم يذكره ، وأما ما ذكره عكرمة : أن من الأيات : خمش وجهها ، والسدي من حز أيديهن ، فليس في ذلك دلالة على البراءة ، فلا يكون آية ، و ( ليسجننه ) جواب قسم محذوف ، والقسم وجـوابه معمـول لقول محـذوف تقديره : قائلين ، وقرأ الحسن ( لتسجننه ) بالتاء على خطاب بعضهم العزيز ومن يليه ، أو العزيز وحده على وجه التعظيم ، وقرأ ابن مسعود ( عتى ) بإبدال حاء حتى عيناً ، وهي لغة هذيل ، وأقرأ بذلك ، فكتب إليه يأمره أن يقرىء بلغة قريش (حتى ) لا بلغة هذيل ، والمعنى : إلى زمان والحين يدل على مطلق الوقت ، ومن عين له هنا زماناً ، فإنما كان ذلك باعتبار مدة سجن يوسف ، لا أنه موضوع في اللغة كذلك ، وكأنها اقترحت زماناً حتى تبصر ما يكون منه ، وفي سجنهم ليوسف دليل على مكيدة النساء ، واستنزال المرأة لزوجها ومطاوعته لها ، وعشقه لها ، وجعله زمام أمره بيدها ، هذا مع ظهور خيانتها وبراءة يوسف ، روي أنه لما امتنع يوسف من المعصية ، ويئست منه امرأة العزيز ، قالت لزوجها : إن هذا الغلام العبراني قد فضحني في الناس ، وهو يعتذر إليهم ، ويصف الأمر بحسب اختيـاره ، وأنا محبوسة محجوبة ، فإما أذنت لي فخرجت إلى الناس ، فاعتذرت وكذبته ، وإلا حبسته كما أنا محبوسة ، فحينئذ بدا لهم سجنه ، قال ابن عباس : فأمر به ، فحمل على حمار ، وضرب بالطبل ، ونودي عليه في أسواق مصر : أن يوسف العبراني أراد سيدته ، فهذا جزاؤه أن يسجن ، قال أبو صالح : ما ذكر ابن عباس هذا الحديث إلا بكي .

﴿ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ﴾ في الكلام حذف تقديره : فسجنوه ، فدخل معه السجن غلامان ، وروي : أنهما كانا للملك الأعظم الوليد بن الريان ، أحدهما : خبازه ، والآخر ساقيه ، وروي أن الملك اتهمهما بأن الخابز منهما أراد سمه ، ووافقه على ذلك الساقي ، فسجنهما قاله السدي ، و ( مع ) تدل على الصحبة ، واستحداثها ، فدل على أنهم سجنوا الثلاثة في ساعة واحدة ، ولما دخل يوسف السجن استمال الناس بحسن حديثه ، وفضله ونبله ، وكان يسلي حزينهم ، ويعود مريضهم ، ويسأل لفقيرهم ، ويندبهم إلى الخير ، فأحبه الفتيان ، ولزماه ، وأحبه صاحب السجن والقيم عليه ، وقال له : كِنَّ في أي البيوت شئت ، فقال له : يوسف لا تحبني ـ يرحمك الله ـ فلقد أدخلت على المحبة مضرات ، أحبتني عمتي فامتحنت بمحبتها ، وأحبني أبي فامتحنت بمحبته ، وأحبتني امرأة العزيز فامتحنت بمحبتها بما ترى ، وكان يوسف ـ عليه السلام ـ قد قال لأهل السجن : إني أعبر الرؤيا وأجيد ، وروي أن الفتيين قالا له : إنا لنحبك من حين رأيناك ، فقال : أنشدكما الله أن لا تحباني وذكر ما تقدم ، وعن قتادة : كان في السجن ناس قد انقطع رجاؤهم ، وطال حزنهم ، فجعل يقول : اصبروا وأبشروا تؤجروا إن لهذا لأجراً ، فقالوا : بارك الله عليك ، ما أحسن وجهك ، وما أحسن خلقك ، لقد بورك لنا في جوارك ، فمن أنت يا فتى ، قـال يوسف : ابن صفي الله يعقـوب ، ابن ذبيح الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم ، فقال له عامل السجن : لو استطعت خليت سبيلك ، وهذه الرؤيا التي للفتيين ، قال مجاهد : رأيا ذلك حقيقة ، فأرادا سؤاله ، وقال ابن مسعود والشعبي : استعملاها ليجرباه، والذي رأى عصر الخمر اسمه بنو، قال : رأيت حبلة من كرم ، لها ثلاثة أغصان حسان ، فيها عناقيد عنب حسان ، فكنت أعصرها وأسقي الملك ، والذي رأى الخبز اسمه ملحب ، قال : كنت أرى أن أخرج من مطبخة الملك ، وعلى رأسي ثلاث سلال ، فيها

خبز ، والطير تأكل من أعلاه ، و ( رأى ) الحلمية جرت مجرى أفعال القلوب ، في جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متحدي المعنى ( فأراني ) فيه ضمير الفاعل المستكن ، وقد تعدى الفعل إلى الضمير المتصل ، وهو رافع للضمير المتصل ، وكلاهما لمدلول واحد ، ولا يجوز أن يقول : اضربني ، ولا أكرمني ، وسمى العنب خمراً باعتبار ما يؤول إليه ، وقيل : الخمر بلغة غسان اسم العنب ، وقيل : في لغة أزد عهان ، وقال المعتمر : لقيت أعرابياً يحمل عنباً في وعاء ، فقلت : ما تحمل ؟ قال : خمراً ، أراد العنب ، وقرأ أبي وعبد الله ( أعْصِرُ عنباً ) وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير ، لمخالفته سواد المصحف ، وللثابت عنهما بالتواتر قراءتهما ( أعصر خمراً ) ، قال ابن عطية : ويجوز أن يكون وصف الخمر بأنها معصورة ، إذ العصر لها ومن أجلها ، وفي مصحف عبد الله فوق رأسي ثريداً ، تأكل الطير منه ، وهو أيضاً تفسير لا قراءة ، والضمير في ( تأويله ) عائد إلى ما قصا عليه ، أجري مجرى اسم الإشارة ، كأنه قيل : بتأويل ذلك ، وقال الجمهور ( من المحسنين ) أي : في العلم ، لأنهما رأيا منه ما علما به أنه عالم ، وقال الضحاك : وقتادة ( من المحسنين ) في حديثه مع أهل السجن وإجماله معهم ، وقال ابن إسحاق: أرادا إخباره أنهما يريان له إحساناً عليهما ، ويداً إذا تأول لهما ما رأياه ، ﴿ قال لا يأتيكها طعام ترزقانه إلا نبأتكها بتأويله قبل أن يأتيكها ذلكها مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون \* واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ قال الزمخشري : لما استعداه ووصفاه بالإحسان ، افترض ذلك ، فوصف يوسف نفسه بما هو فوق علم العلماء ، وهو الإخبار بالغيب ، وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من الطعام في السجن ، قبل أن يأتيهما ، ويصفه لهما ، ويقول : اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت ، فيجدانه كها أخبرهما ، ويجعل ذلك تخليصاً إلى أن يذكر لهما التوحيد ، ويعرض عليهما الإيمان ، ويزينه لهما ، ويقبح لهما الشرك بالله ، وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكهامع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد منهم ، أن يقدم الإرشاد والموعظة والنصيحة أولًا ، ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجبه عليه مما استفتى فيه ، ثم يفتيه بعد ذلك ، وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم ، فوصف نفسه بما هو بصدده وغرضه أن يقتبس منه ، وينتفع به في الدين لم يكن من باب التزكية بتأويله ببيان ماهيته وكيفيته ، لأن ذلك يشبه تفسير المشكل ، والإعراب عن معاينة انتهي . وهذا الذي قاله الزمخشري يدل على أن إتيان الطعام يكون في اليقطة ، وهو قـول ابن جريج ، قال : أراد يوسف : لا يأتيكما في اليقظة ترزقانه ، إلا نبأتكما منه بعلم ، وبما يؤول إليه أمركما قبل أن يأتيكما ، فعلى هذا أراد أن يعلمهم أنه يعلم مغيبات لا تتعلق بالرؤيا ، وهذا على ما روي أنه نبيء في السجن ، وقال السدي وابن - إسحاق: لما علم من تعبير منامه ، رأى الخبز أنها تؤذن بقتله ، أخذ في غير ذلك الحديث تنسية لهما أمر المنام ، وطماعية في إيمانهما ، ليأخذ المقتول بحظه من الإيمان وتسلم له آخرته ، فقال لهما معلناً بعظيم علمه للتعبير : إنه لا يجيئكما طعام في يومكما ، تريان إنكما رزقتهاه إلا أعلمتكما بتأويل ذلك الطعام ، أي : بما يؤول إليه أمره في اليقظة ، قبل أن يظهر ذلك التأويل الذي أعلمكما به ، فروي أنهما قالا له : ومن أين لك ما تدعيه من العلم ، وأنت لست بكاهن ولا منجم ، فقال لهما ( ذلك مما علمني ربي ) والظاهر أن قوله ( لا يأتيكما ) إلى آخره أنه في اليقظة ، وأن قوله ( مما علمني ربي ) دليل على أنه إذ ذاك كان نبيا يوحى إليه ، والظاهر أن قوله ( إني تركت ) استئناف إخبار بما هو عليه ، إذ كانا قد أحباه وكلفا بحبه ، وبحسن أخلاقه ليعلمهما ما هو عليه ، من مخالفة قومهما ، فيتبعاه ، وفي الحديث « لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » ، وعبر بـ ( تركت ) مع أنـه لم يتشبث بتلك الملة قط ، إجراء للترك مجـرى التجنب من أول حالـة ، واستجلابًا لهما ، لأن يتركا تلك الملة التي كانا فيها ، ويجوز أن يكون ( إني تركت ) تعليلًا لما قبله ، أي : علمني ذلك وأوحى إليّ ، لأني رفضت ملة أولئك ، واتبعت ملة الأنبياء ، وهي الملة الحنيفية ، وهؤلاء الذين لا يؤمنون : هم أهل مصر ، ومن كان الفتيان على دينهم ، ونبه على أصلين عظيمين ، وهما الإيمان بالله ، والإيمان بدار الجزاء ، وكررهم على سبيل التوكيد وحسن ذلك الفصل ، وقال الزمخشري : وتكريرهم للدلالة على أنهم خصوصاً كافرون بالأخـرة ، وأن

غيرهم مؤمنون بها ، ولتوكيد كفرهم بالجزاء ، تنبيهاً على ما هم عليه من الظلم والكبائر التي لا يرتكبها إلا من هو كافر بدار الجزاء انتهى . وليست عندنا هم تدل على الخصوص ، وباقى ألفاظه ألفاظ المعتزلة ، ولما ذكر أنه رفض ملة أولئك ، ذكر اتباعه ملة آبائه ، ليريهما أنه من بيت النبوة ، بعد أن عرفهما أنه نبي بما ذكر من إخباره بالغيوب ، لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه واتباع قوله ، وقرأ الأشهب العقيلي والكوفيون ( آبائيْ ) بإسكان الياء ، وهي مروية عن أبي عمرو ، ( ما كان لنا ) ما صح ولا استقام لنا معشر الأنبياء ، أن نشرك بالله من شيء عموم في الملك والجني والإنسيّ ، فكيف بالصنم الذي لا يسمع ولا يبصر ، فشيء يراد به المشرك ، ويجوز أن يراد به المصدر ، أي : من شيء من الإشراك ، فيعم الإشراك ويلزم عموم متعلقاته ، ومن زائدة ، لأنها في حيز النفي ، إذ المعني ما نشرك بالله شيئاً ، والإشارة بذلك إلى شركهم وملتهم ، أي : ذلك الدين والشرع الحنيفي الذي انتفى فيه الإشراك بالله ، من فضل الله علينا ، أي : على الرسل ، إذ خصوا بأن كانوا وسائط بين الله وعباده ( وعلى الناس ) أي : على المرسل إليهم إذ يساقون به إلى النجاة حيث أرشدوهم إليه ، وقوله ( لأ يشكرون ) أي : لا يشكرون فضل الله ، فيشركون ولا ينتبهون ، وقيل : ذلك من فضل الله علينا ، لأنه نصب لنا الأدلة التي ننظر فيها ونستدل بها ، وقد نصب مثل ذلك لسائر الناس من غير تفاوت ، ولكن أكثر الناس لا ينظرون ولا يشكرون اتباعاً لأهوائهم ، فيبقون كافرين غير شاكرين ، ﴿ يَا صَاحِبَي السَّجِن أَارِبَابِ مَتَفْرَقُونَ خَيْر أَم الله الواحد القهار منا تعبدون من دونه إلا أسهاء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ لما ذكر ما هو عليه من الدين الحنيفي تلطف في حسن الاستدلال على فساد ما عليه قوم الفتيين من عبادة الأصنام ، فناداهما باسم الصحبة في المكان الشاق الذي تخلص فيه المودة وتتمحض فيه النصيحة ، واحتمل قوله ( يـا صاحبي السجن ) أن يكـون من باب الإضـافة إلى الـظرف ، والمعنى : يا صـاحبي في السجن ، واحتمل أن يكون من إضافته إلى شبه المفعول ، كأنه قيل : يا ساكني السجن ، كقوله : ﴿ أصحاب النار ﴾ و ﴿ أصحاب الجنة ﴾ [ الحشر : آية ٢٠ ] ، ثم أورد الدليل على بطلان ملة قومهما بقوله ( أأرباب ) فأبرز ذلك في صورة الاستفهام حتى لا تنفر طباعهما من المفاجأة بالدليل من غير استفهام ، وهكذا الوجه في محاجة الجاهل أن يؤخذ بدرجة يسيرة من الاحتجاج يقبلها ، فإذا قبلها لزمته عنها درجة أخرى فوقها ، ثم كذلك إلى أن يصل إلى الإذعان بالحق وقابل تفرق أربابهم بالواحد ، وجاء بصفة القهار تنبيهاً على أنه تعالى له هذا الوصف الذي معناه الغلبة والقدرة التامة ، وإعلاما بعروّ أصنامهم عن هذا الوصف الذي لا ينبغي أن يعبد إلا المتصف به ، وهم عالمون بأن تلك الأصنام جماد ، والمعنى : أعبادة أرباب متكاثرة في العدد خير أم عبادة واحد قهار وهو الله ، فمن ضرورة العاقل يرى خيرية عبادته ، ثم استطرد بعد الاستفهام إلى إخبار عن حقيقة ما يعبدون ، والخطاب بقوله ( ما تعبدون ) لهما ولقومهما من أهل ، ومعنى ( إلا أسماء ) أي : ألفاظاً أحدثتموها أنتم وآباؤكم ، فهي فارغة لا مسميات تحتها ، وتقدّم تفسير مثل هذه الجملة في الأعراف ، ( إن الحكم إلا لله ) أي ليس لكم ولا لأصنامكم حكم ، ما الحكم في العبادة والدين إلا لله ، ثم بين ما حكم به فقال ( أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ) ومعنى القيم : الثابت الذي دلت عليه البراهين ، لا يعلمون بجهالاتهم وغلبة الكفر عليهم ، ﴿ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان \* وقال للذي ظنّ أنه ناج منها اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ﴾ لما ألقى إليهما ما كان أهم وهو أمر الدين رجاء في إيمانهما ناداهما ثانياً لتجتمع أنفسهما لسماع الجواب ، فروي أنه قال لبنو : أمّا أنت فتعود إلى مرتبتك وسقاية ربك ، وما رأيت من الكرامة وحسنها هو الملك وحسن حالك عنده ، وأما القضبان الثلاثة فإنها ثلاثة أيام ، تمضي في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه ، وقال لملحب : أما أنت فها رأيت من السلال ثلاثة أيام ، ثم تخرج فتصلب ، فروي أنهما قالا : ما رأينا شيئاً وإنما رأينا شيئاً وإنما تحالمنا لنجرّبك ، وروي : أنه لم يقل ذلك إلا الذي حدثه بالصلب ، وروي : أنهما رأيا ثم أنكرا ، [ وقرأ الجمهور ( فيَسقي ربه ) من سقى ، وفرقة ( فيُسْقِي ) من أسقى ، وهما

لغتان بمعنى واحد ، وقرىء في السبعة ﴿ نُسقيكم ﴾ و ﴿ نُسقيكم ﴾ [ النحل : آية ٦٦ ] ، وقال صاحب اللوامح : سقى وأسقى بمعنى واحد في اللغة ، والمعروف أن سقاه ناوله ليشرب ، وأسقاه : جعل له سقيا ونسب ضم الفاء لعكرمة والجحدري ، ومعنى ( ربه ) سيده ، وقال ابن عطية : وقرأ عكرمة والجحدري ( فيُسقّى ربه خمراً ) بضم الياء وفتح القاف ، أي : ما يرويه ، وقال الزمخشري : وقرأ عكرمة ( فيُسْقَى ربه ) فَيُسْقَى ما يروى به على البناء للمفعول ] ثم أخبرهما يوسف ـ عليه السلام ـ عن غيب علمه من قبل الله أن الأمر قد قضي ووافق القدر ، وسواء كان ذلك منكها حلم أو تحالم ، وأفرد الأمر وإن كان أمر هذا ، لأن المقصود إنما هو عاقبة أمرهما الذي أدخلا به السجن ، وهو اتهام الملك إياهما بسمه ، فرأيا ما رأيا ، أو تحالما بذلك فقضيت وأمضيت تلك العاقبة ، من نجاة أحدهما وهلاك الآخر ، (وقال) أي يوسف ( للذي ظنّ ) أي : أيقن هو ، أي : يوسف ( أنه ناج ) وهو الساقي ، ويحتمل أن يكون ( ظن ) على بابه ، والضمير عائد على ( الذي ) وهو الساقي ، أي : لما أخبره يوسف بما أخبره ترجح عنده أنه ينجو ، ويبعد أن يكون الظن على بابه ، ويكون مسنداً إلى يوسف على ما ذهب إليه قتادة والزمخشري ، قال قتادة : الظن هنا على بابه ، لأن عبارة الرؤيا ظن ، وقال الزمخشري : الظان هو يوسف ـ عليه السلام ـ إن كان تأويله بطريق الاجتهاد ، فيبعد ، لأن قوله : ( قضي الأمر) فيه تحتم ما جرى به القدر وإمضاؤه ، فيظهر أن ذلك بطريق الوحي إلا إن حمل ( قضي الأمر ) على قضي كلامي وقلت ما عندي ، فيجوز أن يعود على يوسف ، فالمعنى : أن يوسف ـ عليه السلام ـ قال لساقي الملك حين علم أنه سيعود إلى حالته الأولى مع الملك ( اذكرني عند الملك ) ، أي : بعلمي ومكانتي ، وما أنا عليه مما آتاني الله ، أو اذكرني بمظلمتي وما امتحنت به بغير حق ، وهذا من يوسف على سبيل الاستعانة والتعاون في تفريج كربه ، وجعله بإذن الله وتقديره سببا للخلاص ، كما جاء عن عيسي ـ عليه السلام ـ ﴿ من أنصاري إلى الله ﴾ [ الصف : آية ١٤ ] ، وكما كان الرسول يطلب من يحرسه ، والذي أختاره أن يوسف إنما قال لساقي الملك ( اذكرني عند ربك ) ليتوصل إلى هدايته وإيمانه بالله ، كما توصل إلى إيضاح الحق للساقي ورفيقه ، والضمير في ( فأنساه ) عائد على الساقى ، ومعنى ( ذكر ربه ) ذكر يوسف لربه ، والإضافة تكون بأدني ملابسة ، وإنساء الشيطان له بما يوسوس إليه من اشتغاله حتى يذهل عما قال له يوسف لما أراد الله بيوسف من إجزال أجره بطول مقامه في السجن ، و ( بضع سنين ) مجمل ، فقيل : سبع ، وقيل : اثنا عشر ، والظاهر أن قوله ( فلبث في السجن ) إخبار عن مدّة مقامه في السجن منذ سجن إلى أن أخرج ، وقيل : هذا اللبث هو ما بعد خروج الفتيين ، وذلك سبع ، وقيل : سنتان ، وقيل : الضمير في ( أنساه ) عائد على يوسف ، ورتبوا على ذلك أخباراً لا تليق نسبتها إلى الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ ﴿ وقال الملك إني أرى سبع بقرات سهان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون \* قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ﴾ لما دنا فرج يوسف ـ عليه السلام ـ رأى ملك مصر الرّيان بن الوليد رؤيا عجيبة هالته ، فرأى سبع بقرات سهان خرجن من نهر يابس ، وسبع بقرات عجاف ، فابتلعت العجاف السمان ، ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها ، وسبعا أخر يابسات قد استحصدت وأدركت ، فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها ، فلم يجد في قومه من يحسن عبارتها ( أرى ) يعني في منامه ، ودل على ذلك ( أفتوني في رؤياي ) و ( أرى ) حكاية حال ، فلذلك جاء بالمضارع دون رأيت ، و ( سهان ) صفة لقوله ( بقرات ) ميز العدد بنوع من البقرات وهي السهان منه لا بجنسهن ، ولو نصب صفة لسبع لكان التمييز بالجنس لا بالنوع ، ويلزم من وصف البقرات بالسمن وصف السبع به ، ولا يلزم من وصف السبع به وصف الجنس به ، لأنه يصير المعنى : سبعاً من البقرات سهاناً ، وفرق بين قولك : عندي ثلاث رجال كرام ، وثلاثة رجال كرام ، لأن المعنى في الأول : ثلاثة من الرجال الكرام ، فيلزم كرم الثلاثة ، لأنهم بعض من الرجال الكرام ، والمعنى في الثاني : ثلاثة من الرجال كرام ، فلا يدل على وصف الرجال بالكرم ، ولم يضف ( سبع ) إلى ( عجاف ) لأن اسم العدد لا

يضاف إلى الصفة إلا في الشعر ، إنما تتبعه الصفة ، وثلاثة فرسان وخمسة أصحاب من الصفات التي أجريت مجسرى الأسهاء ، ودل قوله ( سبع بقرات ) على أن السبع العجاف بقرات ، كأنه قيل : سبع بقرات عجاف ، أو بقرات سبع عجاف ، وجاء جمع عجفاء على عجاف ، وقياسه عجف كخضراء أو خضر حملًا على سمان ، لأنه نقيضه ، وقد يحمل النقيض على النقيض ، كما يحمل النظير على النظير ، والتقسيم في البقرات يقتضي التقسيم في السنبلات ، فيكون قد حذف اسم العدد من قوله ( وأخر يابسات ) لدلالة قسميه وما قبله عليه ، فيكون التقدير : وسبعاً أخر يابسات ولا يصح أن يكون ( وأخر ) مجروراً عطفاً على ( سنبلات خضر ) ، لأنه من حيث العطف عليه كان من جملة مميز ( سبع ) ومن جهة كونه أخر كان مبايناً ( لسبع ) ، فتدافعا ، بخلاف أن لوكان التركيب : سبع سنبلات خضر ويابسات ، فإنه كان يصح العطف ، ويكون من توزيع السنبلات إلى خضر ويابسات ، و ( الملأ ) أشراف دولته ، وأعيانهم الذين يحضرون عند الملك ، وقرأ أبو جعفر بالإدغام في الرؤيا وبابه بعد قلب الهمزة واواً ، ثم قلبها ياء لاجتماع الواو والياء ، وقد سبقت إحداهما بالسكون ، ونصوا على شذوذه ، لأن الواو هي بدل غير لازم ، واللام في الرؤيا مقوية لوصول الفعل إلى مفعوله إذا تقدم عليه ، فلو تأخر لم يحسن ذلك ، بخلاف اسم الفاعل فإنه لضعفه قد تقوى بها ، فتقول : زيد ضارب لعمرو فصيحا ، والظاهر أن خبر (كنتم ) هو قوله ( تعبرون ) ، وأجاز الزمخشري فيه وجوهاً متكلفة ، أحدها : أن تكون الرؤيا للبيان قال : كقوله : ﴿ وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ [ يوسف : آية ٢٠ ] ، فتتعلق بمحذوف تقديره : أعني فيه ، وكذلك تقدير هذا : إن كنتم أعني الرؤيا تعبرون ، ويكون مفعول ( تعبرون ) محذوفاً تقديره : تعبرونها ، والثاني : أن تكون الرؤيا خبركان ، قال : كما تقول : كان فلان لهذا الأمر ، إذا كان مستقلًا به متمكناً منه ، و ( تعبرون ) خبراً آخر ، أو حالًا ، والثالث : أن يضمن تعبرون معنى فعل يتعدى باللام كأنه قيل إن كنتم تنتدبون لعبارة الرّؤيا ، وعبارة الرّؤيا مأخوذة من عبر النهر إذا جازه من شط إلى شط ، فكان عابر الرَّؤيا ينتهي إلى آخر تأويلها ، وعبر الرَّؤيا بتخفيف الباء ثلاثياً ، وهو المشهور ، وأنكر بعضهم التشديد ، وأنشد المبرد في الكامل قول الشاعر :

# رَأَيْتُ رُؤْيَا ثُمَّ عَبَّرْتُهَا وَكُنْتُ لِلْأَحْلَامِ عَبَّارَا(١)

و (أضغاث) (٢) جمع ضغث ، أي : تخاليط أحلام ، وهي ما يكون من حديث النفس ، أو وسوسة الشيطان ، أو مزاج الإنسان ، وأصله : أخلاط النبات استعير للأحلام ، وجمعوا الأحلام ، وأن رؤياه واحدة إما باعتبار متعلقاتها ، إذ هي أشياء ، وإما باعتبار جواز ذلك ، كها تقول : فلان يركب الخيل ، وإن لم يركب إلا فرساً واحداً تعليقاً بالجنس ، وإما بكونه قص عليهم مع هذه الرّؤيا غيرها ، والأحلام : جمع حلم ، و (أضغاث ) خبر مبتدأ محذوف ، أي : هي أضغاث أحلام ، والظاهر أنهم نفوا عن أنفسهم العلم بتأويل الأحلام ، أي : لسنا من أهل تعبير الرّؤيا ، ويجوز أن تكون الأحلام المنفي علمها أرادوا بها الموصوفة بالتخليط والأباطيل ، أي : وما نحن بتأويل الأحلام التي هي أضغاث بعالمين ، أي : لا يتعلق علم لنا بتأويل تلك ، لأنه لا تأويل لها ، إنما التأويل للمنام الصحيح ، فلا يكون في ذلك نفي للعلم بتأويل المنام الصحيح ، ولا تصور علمهم ، والباء في ( بتأويل ) متعلقة بقوله ( بعالمين ) .

وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَامِنُهُمَا وَادَّكَرَبَعُدَأُمَّةٍ أَنَا أُنبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ عَأَرْسِلُونِ ( فَ اللَّهُ عَلَى السَّالَ السِّلِي عَلَى اللَّهُ السَّالُونِ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَو اللَّهُ اللَّهُ السَّلَّا السِّدِيقُ

<sup>(</sup>١) البيت من السريع انظر روح المعاني ٢٥٠/١٢ .

 <sup>(</sup>۲) أضغاث أحلام : الرُّؤيا التي لا يصح تأويلها لاختلاطها . والضَّغث : الحلم الذي لا تأويل له ، ولا خير فيه ، والجمع أضغاث .
 لسان العرب ٢٥٩٠/٤ .

أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُكُتٍ خُضْرٍ وَأَخْرَ يَابِسَتِ لْعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُسِلِهِ عَلَيْ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُسِلِهِ عَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانًا كُلُونَ ﴿ مَا يَعْدِ فَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا, تَحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَالَ الْكَاكُ ٱتْنُونِ بِدِي فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَّكَلُهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِحُ عَقُلْبَ حَسْ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْعَنْ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَد تُهُم عَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (إِنَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل لِيعَلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَهُ دِى كُيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴿ فَا مَا أَبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَهُ ۗ بِٱلسُّوَءِ إِلَّامَارَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِهِ عَالَتَ خَلِصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلّْمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيُومَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ لِنِ قَالَ ٱجْعَلِنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمُ الْأَنْ وَكَذَاكِ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَالْمُحْسِنِينَ إِنْ وَلَا جَرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ الْآ وَكَاءَ إِخُوةٌ يُوسُفَ كِرُونَ ﴿ فَأَ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِحَهَا زِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنَ أَبِيكُمْ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعُرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنَا ۚ ٱلاتَرَوۡنَ أَنِّ ٓ أُوفِى ٱلۡكَيۡلَ وَأَنَا خَيۡرُ ٱلۡمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّهُ تَأْتُونِي بِهِۦفَلَا كَيۡلَ لَكُمۡ عِندِى وَلَا نَقَ رَبُونِ إِنَى قَالُواْسَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ إِنَّا وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ آجْعَلُواْ بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانًا نَصْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ اللَّهِ قَالَ هَلَ اَمنكُمْ عَليْهِ إِلَّا كَمَا أَمِن تُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ إِنَّا

(أمه) يأمه أمها أوأمها: نسي، (يغاث) يحتمل أن يكون من الغوث، وهو الفرج يقال: أغاثهم الله فرج عنهم، ويحتمل أن يكون من الغيث، تقول: غيثت البلاد إذا أمطرت، ومنه قول الأعرابية:

غثنا ما شئنا

الخطب : الشان والأمر الذي فيه خطر ، ويجمع على خطوب قال :

وَمَا الْمَرْءُ مَا دَامَتْ حُشَاشَةُ نَفْسِهِ بِمُدْرِكِ أَطْرَافِ الْخُطُوبِ وَلا آلي (١)

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل لامرىء القيس ، انظر ديوانه ( ١٤٥ ) .

(حصحص الحق بانت حصته من حصة الجناء قاله الحدير ، وقيل : مأخوذ من الحصة ، حصحص الحق بانت حصته من حصة الباطل ، وقيل : ثبت واستقر ، ويكون متعدياً من حصحص البعير ألقى ثفناته للإناخة ، قال :

## حَصْحَصَ في يُمِّ الصَّفَا تَفِنَاتِهِ(٢)

الجهاز: ما يحتاج إليه المسافر من زاد ومتاع وكل ما يحمل ، وجهاز العروس ما يكون معها من الأثاث والشورة ، وجهاز الميت ما يحتاج إليه في دفنه ، الرحل: ما على ظهر المركوب من متاع الراكب أو غيره ، وجمعه رِحال في الكثرة ، وأرحُل في القلة ، مار: يمير ، رأ ا، يمير ، إذا جلب الخير ، وهي الميرة قال:

البعير في الأشهر: الجمل معبل الناقة ، وقد يطلق على الناقة ، كها يطلق على الجمل ، فيقول: على هذا نعم البعير الجمل لعمومه ، ويمتنع على الأشهر لترادفه ، وفي لغة تكسر باؤه ، ويجمع في القلة على أبعرة ، وفي الكثرة على بعران ، وقال الذي نجا منها واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سهان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون \* قال تزرعون سبع سنين دأباً فها حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون \* ثم يأي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تأكلون \* ثم يأي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ﴾ لما استثنى الملك في رؤياه ، وأعضل على الملا تأويلها ، تذكر ثم يأتي من القتل ، وهو ساقي الملك يوسف وتأويل رؤياه ورؤيا صاحبه ، وطلبه إليه ليذكره عند الملك ( وادّكر ) أي : تذكر ما سبق له مع يوسف ( بعد أمة ) ، أي : مدّة طويلة ، والجملة من قوله : ( وادكر ) حالية ، وأصله : واذتكر ، أبدلت التاء دالاً وأدغمت الذال فيها ، فصار : ادّكر وهي قراءة الجمهور ، وقرأ الحسن ( واذكر ) بإبدال التاء ذالاً ، وإدغام الذال فيها ، وقرأ الأشهب العقيلي ( بعد إمّة ) بكسر الهمزة ، أي : بعد نعمة أنعم عليه بالنجاة من القتل ، وقال ابن عطية : بعد نعمة أنعم الله بها على يوسف في تقريب إطلاقه ، والأمة : النعمة قال :

قال الأعلم: الأمة النعمة ، والحال الحسنة ، وقرأ ابن عباس وزيد بن علي والضحاك وقتادة وأبو رجاء وشبيل بن عزرة الضبعي وربيعة بن عمرو ( بعد أُمه ) بفتح الهمزة والميم مخففة وهاء ، وكذلك قرأ ابن عمر ومجاهد وعكرمة واختلف عنهم ، وقرأ عكرمة ، وأيضاً مجاهد وشبيل بن عزرة ( بعد أُمه ) بسكون الميم مصدر أمه على غير قياس ، وقال

وهذا صدر بيت ، نسبه ابن منظور لحميد بن ثور وعجزه :

انظر لسان العرب ٤٨٩/١ (حصص).

<sup>(</sup>۱) الحصحصة : بيان الحق بعد كتهانه ، وقد حَصْحص ولا يقال خُصْحِص . لسان العرب ۲/۹۰۰ .

 <sup>(</sup>۲) ثفناته : الثّفِنَةُ من البعير ، والناقة : الركبة وما مس الأرض من كِركِرَتِهِ وسعداناته وأصول أفخاذه . وفي الصحاح : هو ما يقع على الأرض
 من أعضاثه إذا استناخ وغلظ ، كالركبتين وغيرهما .

 <sup>(</sup>٣) البيت من الوافر ، ونسبه ابن منظور في اللسان ٥٠/٢٣١ لغوث نقلًا عن ابن بري ، ونسب للعامري ، وانظر التهذيب ١٧٧/٨ غوث
 والصحاح ١/ ٢٨٩ غوث وتفسير الطبري ١٦٢/١٦ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل لم أهتد لقائله ، انظر روح المعاني ٢٥٣/١٢ .

الزمخشري : ومن قرأ بسكون الميم فقد أخطأ انتهى . وهذا على عادته في نسبته الخطأ إلى القراء ، ( أنا أنبئكم بتأويله ) أي : أخبركم به عمن عنده علمه لا من جهتي ، وقرأ الحسن ( أنا آتيكم ) مضارع أتى من الإتيان ، وكذا في الإمام ، وفي مصحف أبي ( فأرسلون ) أي : ابعثوني إليه لأسأله ومروني باستعباره ، استأذن في المضي إلى يوسف ، فقال ابن عباس : كان في السجن في غير مدينة الملك ، وقيل : كان فيها ، ويرسم الناس اليوم سجن يوسف في موضع على النيل بينه وبين الفسطاط ثمانية أميال ، وفي الكلام حذف التقدير : فأرسلوه إلى يوسف فأتاه فقال ، و ( الصديق ) بناء مبالغة ، كالشريب والسكير ، وكان قد صحبه زماناً وجرب صدقه في غير ما شيء كتأويل رؤياه ورؤيا صاحبه ، وقوله ( لعلي أرجع إلى الناس ) أي : بتفسير هذه الرؤيا ، واحترز بلفظة ( لعلي ) لأنه ليس على يقين من الرجوع إليهم ، إذ من الجائز أن يخترم دون بلوغه إليهم ، وقوله ( لعلهم يعلمون ) كالتعليل لرجوعه إليهم بتأويل الرؤيا ، وقيل : لعلهم يعلمون فضلك ومكانك من العلم ، فيطلبونك ويخلصونك من محنتك ، فتكون لعل كالتعليل لقوله ( أفتنا ) ، ( قال تزرعون ) إلى آخره تضمن هذا الكلام من يوسف ثلاثة أنواع من القول ، أحدها : تعبير بالمعنى لا باللفظ ، والثاني : عرض رأى وأمر به ، وهو قول ( فذروه في سنبله ) ، والثالث : الإعلام بالغيب في أمر العام الثامن قاله قتادة ، قال ابن عطية : ويحتمل هذا أن لا يكون غيباً ، بل علم العبارة أعطى انقطاع الخوف بعد سبع ، ومعلوم أنه الأخصب انتهى . والظاهر أن قوله ( تزرعون سبع سنين دأباً ) خبر ، أخبر أنهم تتوالى لهم هذه السنون السبع ، لا ينقطع فيها زرعهم للري الذي يوجد ، وقال الزمخشري : ( تزرعون ) خبر في معنى الأمر ، كقوله ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ) وإنما يخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب إنجاز المأمور به ، فيجعل كأنه وجد فهو يخبر عنه ، والدليل على كونه في معنى الأمر قوله ( فذروه في سنبله ) انتهى . ولا يدل الأمر بتركه في سنبله على أن ( تزرعون ) في معنى ازرعوا ، بل ( تزرعون ) إخبار غيب بما يكون منهم من توالى الزرع سبع سنين ، وأما قوله ( فذروه ) فهو أمر إشارة بما ينبغي أن يفعلوه ، ومعنى ( دأباً ) ملازمة كعادتكم في المزارعة ، وقرأ حفص ( دابا ) بفتح الهمزة ، والجمهور بإسكانها ، وهما مصدران لدأب ، وانتصابه بفعل محذوف من لفظه ، أي : تدأبون دأباً ، فهو منصوب على المصدر ، وعندالمبرد بـ ( تزرعون ) بمعنى : تدأبون ، وهي عنده مثل قعد القرفصاء ، وقيل : مصدر في موضع الحال ، أي : دائبين ، أو ذوي دأب حالاً من ضمير ( تزرعون ) و ( ما ) في قوله ( فها حصدتم ) شرطية ، أو موصولة بذروه في سنبله ، إشارة برأي نافع بحسب طعام مصر وحنطتها التي لا تبقى عامين بوجه إلا بحيلة إبقائها في السنبل ، فإذا بقيت فيها انحفظت ، والمعنى : اتركوا الزرع في السنبل إلا ما لا غنى عنه للأكل فيجتمع الطعام ويتركب ويؤكل الأقدم ، فالأقدم ، فإذا جاءت السنون الجدبة تقوت الأقدم فالأقدم من ذلك المدخر ، وقرأ السلمي ( مما يأكلون ) بالياء على الغيبة ، أي : يأكل الناس ، وحذف المميز في قوله ( سبع شداد ) أي : سبع سنين شداد ، لدلالة قوله ( سبع سنين ) عليه ، وأسند الأكل الذي في قوله ( يأكلن ) على سبيل المجاز من حيث إنه يؤكل فيهما ، كما قال : ﴿ والنهار مبصراً ﴾ [ يونس : آية ٦٧ ] ، ومعنى ( تحصنون ) تحرزون وتخبئون مـأخوذ من الحصن، وهو الحـرز والملجأ ، وقـال ابن عباس ومجاهد والجمهور ( يغاث ) من الغيث ، وقيل : من الغوث وهو الفرج ، ففي الأول بني من ثلاثي ، وفي الثاني من رباعي تقول : غاثنا الله من الغيث ، وأغاثنا من الغوث ، وقرأ الأخوان ( تعصرون ) بالتاء على الخطاب ، وباقي السبعة بالياء على الغيبة ، والجمهور على أنه من عصر النبات كالعنب والقصب والزيتون والسمسم والفجل وجميع ما يعصر ، ومصر بلد عصير لأشياء كثيرة ، والحلب منه لأنه عصر للضروع ، وروى : أنهم لم يعصروا شيئا مدة الجدب ، وقال أبو عبيدة وغيره؛ مأخوذ من العصرة والعصر ، وهو المنجي ومنه قول أبي زبيد في عثمان ــ رضي الله عنه ــ :

صَادِياً يَسْتَغِيثُ غَيْرَ مُغَاثٍ وَلَقَدْ كَانَ عُصْرَةَ الْمَنْجُودِ(١)

<sup>(</sup>١) البيت من الخفيف ، انظر مجاز القرآن ٣١٣/١ تفسير الطبري ١٣١/١٦ واللسان ٢٩٦٩/٤ (عصر ) .

فالمعنى: ينجون بالعصرة ، وقرأ جعفر بن محمد والأعرج وعيسى البصرة (يُعْصَرُون) بضم الياء وفتح الصاد مبنياً للمفعول ، ومعناه : ينجون من عصره إذا أنجاه ، وهو للمفعول ، وعن عيسى أيضاً (تُعْصَرُون) بالتاء على الخطاب مبنياً للمفعول ، ومعناه : ينجون من عصره إذا أنجاه ، وهو مناسب لقوله (يغاث الناس) ، وقال ابن المستنير : معناه : يمطرون من أعصرت السحابة ماءها عليهم ، فجعلوا معصرين مجازاً بإسناد ذلك إليهم ، وهو للماء الذي يمطرون به ، وحكى النقاش : أنه قرىء (يُعصر ون) بضم الياء وكسر الصاد وشدها ، من عصر مشدداً للتكثير ، وقرأ زيد بن على (وفيه تِعِصرون) بكسر التاء العين والصاد وشدها ، وأصله : تعتصرون ، فأدغم التاء في الصاد ، ونقل حركتها إلى العين ، وأتبع حركة التاء لحركة العين ، واحتمل أن يكون من اعتصر بمعنى نجا قال الشاعر :

## لَوْ بِخَيْرِ الْمَاءِ حَلْقِي شَرق كُنْتُ كَالْغَصَّانِ بِالْمَاءِ اعْتِصَادِي(١)

أي : نجاتي ، تأول يـوسف ـ عليه السـلام ـ البقرات السـمان والسنبلات الخضر بسنـين مخصبة ، والعجـاف واليابسات بسنين مجدبة ، ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بمجيء العام الثامن مباركاً خصيباً كثير الخير غزير النعم ، وذلك من جهة الوحي ، وعن قتادة زاده الله علم سنة ، والذي من جهة الوحي هو التفضيل بحال العام بأنه ( فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) ، وإلا فمعلوم بانتهاء السبع الشداد مجيء الخصب ، ﴿ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم \* قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ﴾ في الكلام حذف تقديره : فحفظ الرسول ما أول به يوسف الرؤيا ، وجاء إلى الملك ومن أرسله ، وأخبرهم بذلك وقال الملك ، وقال ابن عطية : في تضاعيف هذه الآيات محذوفات يعطيها ظاهر الكلام ، ويدلُّ عليها ، والمعنى : فرجع الرسول إلى الملك ومن مع الملك ، فنص عليهم مقالة يوسف ، فرأى الملك وحاضروه نبل التعبير وحسن الرأي ، وتضمن الغيب في أمر العام الثامن مع ما وصفه به الرسول من الصدق في المنام المتقدم ، فعظم يوسف في نفس الملك ، وقال ( اثتوني به ) فلما وصل الرسول في إخراجه إليه وقال إن الملك قد أمر بأن تخرج إليه قال له ( ارجع إلى ربك ) أي : إلى الملك ، وقل له ( ما بال النسوة ) ومقصد يوسف عليه السلام إنما كان ، وقل له يستقصي عن ذنبي وينظر في أمري هل سجنت بحق أو بظلم ؟ وكان هذا الفعل من يوسف إناءة وصبراً وطلباً لبراءة الساحة ، وذلك أنه فيها روي : خشى أنَ يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر دينه صفحاً ، فيراه الناس بتلك العين أبداً ، ويقولون : هذا الذي راود امرأة مولاه ، فأراد يوسف ـ عليه السلام ـ أن يبين براءته ، ويتحقق منزلته من العفة والخير ، وحينئذ يخرج للإحظاء والمنزلة ، وقال الزمخشري : إنما تأنى وتثبت في إجابة الملك ، وقدم سؤال النسوة لتظهر براءة ساحته عما فرق به وسجن فيه ، لئلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره عنده ويجعلوه سلماً إلى حط منزلته لديه ، ولئلا يقولوا : ما خُلد في السجن سبع سنين إلا لأمر عظيم وجرم كبير حق به أن يسجن ويعذب ويكشف سره ، وفيه دليل على أن الاجتهاد في نفي التهم واجبة وجوب إبقاء الوقوف في مواقفها ، قال ـ عليه السلام ـ « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم » انتهى . ولأجل هذا كان الزمخشري وكان مقطوع الرجل قد أثبت على القضاة أن رجله لم تقطع في خيانة ولا فساد ، وكان يظهر ذلك المكتوب في كل بلد دخله خوفاً من تهمة السوء ، وإنما قال : سل الملك عن شأن النسوة ، ولم يقل : سله أن يفتش عنهن ، لأن السؤال مما يهيج الإنسان ويحركه للبعث عما سئل عنه ، فأراد أن يورد عليه السؤال ، ليجري التفتيش عن حقيقة

<sup>(</sup>۱) البيت من الرمل ، لعدي بن زيد ، انظر ديوانه ٩٣ والكتاب ١٢١/٣ والتهذيب ١٥/٢ (عصر) واللسان ٢٩٧١/٤ والهمع ٦٦/٢ والتصريح ٢/٢٥٩ والدرر ٨١/٢ .

القصة ، وقص الحديث حتى يتبين له براءته بياناً مكشوفاً ، يتميز فيه الحق من الباطل ، ومن كرم يوسف ـ عليه السلام ـ أنه لم يذكر زوج العزيز مع ما صنعت به ، وتسببت فيه من السجن والعذاب ، واقتصر على ذكر المقطعات الأيدي ، وقرأ أبو حيوة وأبو بكر عن عاصم في رواية ( النَّسْوَة ) بضم النون ، وقرأت فرقة ( اللاي ) بالياء ، وكلاهما جمع التي ( إن ربي)، أي : إن الله بكيدهنّ عليم، أراد أن كيدهنّ عظيم لا يعلمه إلا الله لبعد عوده، واستشهد بعلم الله على أنهن كدنه ، وأنه بريء مما قذف به ، أو أراد الوعيد لهن ، أو هو عليم بكيدهن فيجازيهن عليه ، وقال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بالرب العزيز مولاه ، ففي ذلك استشهاد به وتقريع ، وما ذكره ابن عطية من هذا الاحتمال لا يسوغ ، والضمير في ( بكيدهن ) عائد على النسوة المذكورات لا للجنس ، لأنها حالة توقيف على ذنب ( قال ما خطبكن ) في الكلام حذف تقديره : فرجع الرسول فأخبره بما قال يوسف ، فجمع الملك النسوة ، وامرأة العزيز وقال لهن : ما خـطبكن ، وهذا استدعاء منه أن يعلمنه بالقصة ، ونزه جانب يوسف بقوله ( إذ راودتن يوسف عن نفسه ) ومراودتهن له قولهن ليوسف : أطع مولاتك ، وقال الزمخشري : هل وجدتن منه ميلًا لَكُنَّ ( قلن حاش لله ) تعجباً من عفته وذهابه بنفسه عن شيء من الريبة ، ومن نزاهته عنها ، وقال ابن عطية : أجاب النساء بجواب جيد ، تظهر منه براءة أنفسهن جملة ، وأعطين يوسف بعض براءة ، وذلك أن الملك لما قررهن أنهن راودنه ، قلن جواباً عن ذلك ، ( حاش لله ) ويحتمل أن يكون قولهن ( حاش لله ) في جهة يوسف \_ عليه السلام \_ وقولهن ( ما علمنا عليه من سوء ) ليس بإبراء تام ، وإنما كان الإبراء التام وصف القصة على وجهها حتى يتقرر الخطأ في جهتهن ، فلما سمعت امرأة العزيز مقالتهن وحيدتهن عن الوقوع في الخـزي ، قالت : ( الأن حصحص الحق ) وقرىء ( خُصْحِصَ ) على البناء للمفعول ، أقرت عـلى نفسها بـالمراودة ، والـتزمت الذنب ، وأبرأت يوسف البراءة التامة ، ﴿ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين \* وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ﴾ الظاهر أن هذا من كلام امرأة العزيز ، وهو داخل تحت قوله ( قالت ) والمعنى ( ذلك ) الإقرار والاعتراف بالحق ( ليعلم ) يوسف أني لم أخنه في غيبته والذب عنه وأرميه بذنب هو منه بريء ، ثم اعتذرت عما وقعت فيه مما يقع فيه البشر من الشهوات بقولها ( وما أبرىء نفسي ) والنفوس مائلة إلى الشهوات أمارة بالسوء ، وقال الزمخشري ( وما أبرىء نفسي ) مع ذلك من الخيانة فإني قد خنته حين قذفته ، وقلت : ﴿ ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن ﴾ [ يوسف : آية ٢٥ ] ، وأودعته السجن تريد الاعتذار لما كان منها ، إن كل نفس لأمارة بالسوء إلا نفساً رحمها الله بالعصمة ( إن ربي غفور رحيم ) استغفرت ربها واسترحمته مما ارتكبت ، ومن ذهب إلى أن قوله ( ذلك ليعلم ) إلى آخره من كلام يوسف يحتاج إلى تكلف ربط بينه وبين ما قبله ، ولا دليل يدل على أنه من كلام يوسف ، فقال ابن جريج : في الكلام ، تقديم وتأخير ، وهذا الكلام متصل بقول يوسف ( إن ربي بكيدهنّ عليم ) وعلى هذا فالإشارة بقوله ( ذلك ) إلى إلقائه في السجن والتهاسه البراءة ، أي : هذا ليعلم سيدي أني لم أخنه ، وقال بعضهم : إنما قال يوسف هذه المقالة حين قالت امرأة العزيز كلامها إلى قولها ( وإنه لمن الصادقين ) فالإشارة على هذا إلى قولها وصنع الله فيه ، وهذا يضعف لأنه يقتضي حضوره مع النسوة عند الملك ، فكيف يقول الملك بعد ذلك ( اثتوني به ) وفسر الزمخشري الآية أولا على أنها من كلام يوسف ، فقال : أي ذلك التثبت والتشمر لظهور البراءة ( ليعلم ) العزيز أني لم أخنه بظهر الغيب في حرمته ( وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ) لا ينفذه ولا يسدده ، وكأنه تعريض بامرأته في خيانتها في أمانة زوجها ، وبه في خيانته أمانة الله ، حين ساعدها بعد ظهور الآيات على حبسه ، ويجوز أن يكون توكيداً لأمانته ، وأنه لوكان خائناً لما هدى الله كيده ولا سدَّده ، ثم أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه ، لئلا يكون لها مزكياً ولحالها في الأمانة معجباً ، كما قال الرسول ـ ﷺ ـ « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وليبين أن ما فيه من الأمانة ليس به وحده ، وإنما هـ و بتوفيق الله ولطفه وعصمته ، فقال ( وما أبرىء نفسي ) من الزلل وما أشهد لها بالبراءة الكلية ، ولا أزكيها ( إن النفس لأمارة بالسوء ) ، أراد

الجنس ، أي : هذا الجنس يأمر بالسوء ، ويحمل على ما فيه من الشهوات انتهى . وفيه تكثير وتحميل للفظ ما ليس فيه ، ويزيد على عادته في خطابته ، ولما أحسّ الزمخشري بإشكال قول من قال : إنه من كلام يوسف ، قال ، فإن قلت : كيف صح أن يجعل من كلام يوسف ، ولا دليل على ذلك ، قلت : كفي بالمعنى دليلًا قائداً إلى أن يجعل من كلامه ونحوه ، قوله: ﴿ قَالَ المَلاُّ مِن قُومٍ فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فهاذا تأمرون ﴾ [ الشعراء : آية ٣٥ ] ، وهو من كلام فرعون يخاطبهم ويستشيرهم انتهى . وهذا ليس كها ذكر ، إذ لا يتعين في هذا التركيب أن يكون من كلام فرعون ، بل هو من كلام الملأ ، تقدمهم فرعون إلى هذه المقالة ، فقالوا ذلك بعض لبعض ، فيكون في قول فرعون ( يريد أن يخرجكم ) خطاباً للملأ من فرعون ، ويكون في هذا التركيب خطاباً من بعضهم لبعض ، ولا يتنافى اجتماع المقالتين ، و ( بالغيب ) يحتمل أن يكون حالًا من الفاعل ، أي : غائباً عنه ، أو من المفعول ، أي : غائباً عني ، أو ظرفا ، أي : بمكان الغيب ، والظاهر أن ( إلا ما رحم ربي ) استثناء متصل من قوله ( لأمارة بالسوء ) لأنه أراد الجنس بقوله ( إن النفس ) فكأنه قال : إلا النفس التي رحمها ربي فلا تأمر بالسوء ، فيكون استثناء من الضمير المستكن في ( أمارة ) ويجوز أن يكون مستثنى من مفعول ( أمارة ) المحذوف ، إذ التقدير : لأمارة بالسوء صاحبها إلا الذي رحمه ربي ، فلا تأمره بالسوء ، وجوزوا أن يكون مستثنى من ظرف الزمان المفهوم عمومه من ما قبل الاستثناء ، و ( ما ) ظرفية إذ التقدير : لأمارة بالسوء مدة بقائها إلا وقت رحمة الله العبد وذهابه بها عن اشتهاء المعاصي ، وجوزوا أن يكون استثناء منقطعاً ، وما مصدرية ، وذكر ابن عطية أنه قول الجمهور ، أي : ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة ، ﴿ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين \* قال اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم \* وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوّأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين \* ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ روي : أن الرسول جاءه ، فقال : أجب الملك ، فخرج من السجن ودعا لأهله ، اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار ، فهم أعلم الناس بالأخبار في الواقعات ، وكتب على باب السجن هذه منازل البلوى ، وقبور الأحياء ، وشهاتة الأعداء وتجربة الأصدقاء ، ثم اغتسل وتنظف من درن السجن ، ولبس ثيابا جددا ، فلما دخل على الملك قال : اللهم إني أسألك بخيرك من خيره ، وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ، ثم سلم عليـه ودعا لـه بالعبرانية ، فقال : ما هذا اللسان ، فقال : لسان آبائي ، وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً فكلمه بها ، فأجابه بجميعها فتعجب منه ، وقال : أيها الصديق إني أحب أن أسمع رؤياي منـك ، قال : رأيت بقـرات سمان ، فـوصف لونهن وأحوالهن ، وما كان خروجهن ، ووصف السنامل وما كان منها على الهيئة التي رآها الملك ، لا يخرم منها حرفاً ، وقال له : من حفظك أن تجعل الطعام في الأهراء(١) ، فيأتيك الخلق من النواحي يمتارون منك، ويجتمع لك من المكنـون ما لم يجتمع لأحد قبلك ، وكان يوسف قصد أولاً بتثبته في السجن أن يرتقي إلى أعلى المنازل ، فكلن استدعاء الملك إياه أولا بسبب علم الرؤيا ، فلذلك قال ( ائتوني به ) فقط ، فلما فعل يوسف ما فعل ، فظهرت أمانته وصبره وهمنه وجودة نظره وتأنيه في عدم التسرع إليه بأول طلب ، عظمت منزلته عنده ، فطلبه ثانياً ، ومقصوده : استخلاصه لنفسه ومعنى أستخلصه أجعله خالصاً لنفسي وخاصاً بي ، وسمى الله فرعون مصر ملكاً ، إذ هي حكاية اسم مضى حكمه وتصرم زمنه ، فلو كان حياً لكان حكماً له إذا قيل لكافر ملك أو أمير ، ولهذا كتب النبي ـ ﷺ ـ « إلى هرقل عظيم الروم » ، ولم يقل : ملكاً وأميراً ، لأن ذلك حكم ، والجواب مسلم وتسلموا ، وأما كونه عظيمهم ، فتلك صفة لا تفارقه كيف ما

<sup>(</sup>١) الأهراء : الهَرى بيت كبير ضخم ، يجمع فيه طعام السلطان ، والجمع أهراء ، وقال الأزهري : ولا أدري أعربي هو أم دخيل . لسان العرب ٤٦٥٩/٦ .

تقلب ، وفي الكلام حذف التقدير : فسمع الملك كلام النسوة ، وبراءة يوسف مما رمى به ، فأراد رؤيته ، وقال ( ائتوني به ) فأتاه فلما كلمه ، والظاهر أن الفاعل بكلمه هو ضمير الملك ، أي : فلما كلمه الملك ورأى حسن جوابه ومحاورته ، ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير يوسف ، أي : فلما كلم يوسف الملك ورأى الملك حسن منطقه بما صدق به الخبر الخبر ، والمرء مخبوء تحت لسانه ، قال ( إنك اليوم لدينا مكين ) أي : ذو مكانة ومنزلة ( أمين ) مؤتمن على كلُّ شيء ، وقيل ( أمين ) آمين ، والوصف بالأمانة هو الأبلغ في الإكرام ، وبالأمن يحط من إكرام يوسف ، ولما وصفه الملك بالتمكن عنده ، والأمانة طلب من الأعمال ما يناسب هذين الوصفين ، فقال ( اجعلني على خزائن الأرض ) أي : ولني خزائن أرضك ( إني حفيظ ) أحفظ ما تستحفظه ( عليم ) بوجوه التصرف ، وصف نفسه بالأمانة والكفاءة ، وهما مقصود الملوك ممن يولونه ، إذ هما يعمان وجوه التثقيف والحياطة ، ولا خلل معهما لقائل ، وقيل : (حفيظ) للحساب (عليم) بالألسن ، وقيل : (حفيظ) لما استودعتني ( عليم ) بسني الجوع ، وهذا التخصيص لا وجه له ، ودل إثناء يوسف على نفسه أنه يجوز للإنسان أن يثني على نفسه بالحق ، إذا جهل أمره ولا يكون ذلك التزكية المنهى عنها ، وعلى جواز عمل الرجل الصالح للرجل التاجر بما يقتضيه الشرع والعدل ، لا بما يختاره ويشتهيه مما لا يسيغه الشرع ، وإنما طلب يوسف هذه الولاية ليتوصل إلى إمضاء حكم الله وإقامة الحق وبسط العدل والتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد ، ولعلمه أن غيره لا يقوم مقامه في ذلك ، فإن كان الملك قد أسلم كما روى مجاهد ، فلا كلام ، وإن كان كافراً ولا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكينه ، فللمتولي أن يستظهر به ، وقيل : كان الملك يصدر عن رأي يوسف ولا يعترض عليه في كل ما رأى ، فكان في حكم التابع ، وما زال قضاة الإسلام يتولون القضاء من جهة من ليس بصالح ، ولولا ذلك لبطلت أحكام الشرع ، فهم مثابون على ذلك إذا عدلوا ( وكذلك ) أي مثل ذلك التمكين في نفس الملك ( مكنا ليوسف ) في أرض مصر ، ( يتبوأ منها حيث يشاء ) أي : يتخذ منها مباءة ومنزلاً كل مكان أراد ، فاستولى على جميعها ، ودخلت تحت سلطانه ، روي : أن الملك توجه بتاجه ، وختمه بخاتمه ورداه بسيفه ، ووضع له سريراً من ذهب مكللًا بالدر والياقوت ، فجلس على السرير ودانت له الملوك ، وفوض الملك إليه أمره ، وعزل قطفير ثم مات بعد فزوجه الملك امرأته ، فلما دخل عليها قال : أليس هذا خيرا مما طلبت ، فوجدها عذراء لأن العزيز كان لا يطأ، فولدت له ولدين أفراثيم ومنشا ، وأقـام العدل بمصر وأحبـه الرجـال والنساء ، وأسلم على يده الملك وكثير من الناس ، وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى ، حتى لم يبق معهم شيء منها ، ثم بالحلى والجواهر ، ثم بالدواب ، ثم بالضياع والعقار ، ثم برقابهم ، ثم استرقهم جميعاً ، فقالوا : والله ما رأينا كاليوم ملكاً أجل ولا أعظم منه ، فقال للملك : كيف رأيت صنع الله بي فيها خولني فها ترى ؟ قال : الرأي رأيك ، قال : فإني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت أهل مصر عن آخرهم ، ورددت عليهم أملاكهم ، وكان لا يبيع من أحد من الممتارين أكثر من حمل بعير تقسيطاً بين الناس ، وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام نحو ما أصاب مصر ، فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا ، واحتبس بنيامين ، وقرأ الحسن وابن كثير بخلاف عنهم أبو جعفر وشيبة ونافع ( حيث نشاء ) بالنون ، والجمهور بالياء ، والظاهر أن قراءة الياء يكون فاعل ( نشاء ) ضميرا يعود على يوسف ، ومشيئته معذوقة بمشيئة الله ، إذ هو نبيه ورسوله ، وإما أن يكون الضمير عائداً على الله ، أي : حيث يشاء الله فيكون التفاتاً ( نصيب برحمتنا ) أي : بنعمتنا من الملك الغني وغيرهما ، ( ولا نضيع ) في الدنيا ( أجر ) من أحسن ، ثم ذكر أن أجر الأخرة خير ، لأنه الدائم الذي لا يفنى ، وقال سفيان بن عيينة : المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والأخرة ، والفاجر يعجل له الخير في الدنيا ، وما له في الأخرة من خلاق ، وتلا هذه الآية ، وفي الحديث « ما يوافق ما قال سفيان ، وفي الآية إشارة إلى أن حال يوسف في الأخرة خير من حالته العظيمة في الدنيا » ، ﴿ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون \* ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين \* فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم

عندي ولا تقربون \* قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون \* وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ﴾ أي : جاؤوا من القريات من أرض فلسطين بأرض الشام ، وقيل : من الأولاج من ناحية الشعب إلى مصر ليمتاروا منها فتوصلوا إلى يوسف للميرة فعرفهم ، لأنه فارقهم وهم رجال ، ورأى زيهم قريبا من زيهم إذ ذاك ، ولأن همته كانت معمورة بهم وبمعرفتهم ، فكان يتأمل ويتفطن ، وروي : أنهم انتسبوا في الاستئذان عليه فعرفهم ، وأمر بإنزالهم ، ولذلك قال الحسن : ما عرفهم حتى تعرفوا له ، وإنكارهم إياه كان قال الزمخشري : لطول العهد ومفارقته إياهم في سن الحداثة ، ولاعتقادهم أنه قد هلك ، ولذهابه عن أوهامهم لقلة فكرهم فيه ولبعد حاله التي بلغها من الملك والسلطان عن حالته التي فارقوه عليها طريحاً في البئر ، مشريّاً بدراهم معدودة ، حتى لو تخيل لهم أنه هو لكذبوا أنفسهم ، ولأن الملك مما يبدل الزي ويلبس صاحبه من التهيب والاستعظام ما ينكر منه المعروف ، وقيل : رأوه على زي فرعون ، عليه ثياب الحرير جالساً على سرير في عنقه طوق من ذهب ، وعلى رأسه تاج فها خطر لهم أنه هو ، وقيل : ما رأوه إلا من بعيد بينهم وبينه مسافة وحجاب ، وما وقفوا إلا حيث يقف طلاب الحوائج ، ( ولما جهزهم بجهازهم )وكان الجهاز الذي لهم هو الطعام الذي امتاروه ، وفي الكلام حذف تقديره : وقد كان استوضح منهم أنهم لهم أخ قعد عند أبيهم ، روي : أنه لما عرفهم أراد أن يخبروه بجميع أمرهم ، فباحثهم بأن قال لهم ترجمانه : أظنكم جواسيس ، فاحتاجوا إلى التعريف بأنفسهم ، فقالوا : نحن أبناء رجل صديق ، وكنا اثني عشر ، ذهب منا واحد في البرية ، وبقي أصغرنا عند أبينا ، وجئنا نحن للميرة، وسقنا بعير الباقي منا ، وكانوا عشرة ، ولهم أحد عشر بعيراً ، فقال لهم يوسف : ولم تخلف أحدكم ؟ قالوا : لمحبة أبينا فيه ، قال : فأتوني بهذا الأخ حتى أعلم حقيقة قولكم ، وأرى لم أحبه أبوكم أكثر منكم ، إن كنتم صادقين ، وأورد الزمخشري هذا القصص بألفاظ أخر تقارب هذه في المعنى ، وفي آخره قال : فمن يشهد لكم أنكم لستم بعيون ، وأن الذي تقولون حق ، قالوا : إنا ببلاد لا يعرفنا فيها أحد يشهد لنا ، قال : فدعـوا بعضكم عندي رهينة ، واثتوني بأخيكم من أبيكم ، وهو يحمل رسالة من أبيكم حتى أصدقكم ، فاقترعوا فأصاب القرعة شمعون ، وكان أحسنهم رأيا في يوسف ، فخلفوه عنده ، وكان قد أحسن إنزالهم وضيافتهم ، وقيل : لم يرتهن أحداً ، وروي غير هذا في طلب الأخ من أبيهم ، قيل : كان يوسف ملثماً أبداً ستراً لجماله ، وكان ينقر في الصواع فيفهم من طنينه صدق الحديث أو كذبه ، فسئلوا عن أخبارهم ، فكلما صدقوا قال لهم : صدقتم ، فلما قالـوا : وكان لنـا أخ أكله الذئب أطن يـوسف الصواع ، وقال : كذبتم ، ثم تغير لهم ، وقال : أراكم جواسيس ، وكلفهم سوق الأخ الباقي ليظهر صدقهم ، وقرىء ( بَجِهَازِهم ) بكسر الجيم ، وتنكر أخ ، ولم يقل : بأخيكم ، وإن كان قد عرفه وعرفهم مبالغة في كونه لا يريد أن يتعرف لهم ولا أنه يدري من هو ، ألا ترى فرقاً بين ، مررت بغلامك ، ومررت بغلام لك ، إنك في التعريف تكون عارفا بالغلام ، وفي التنكير أنت جاهل به ، فالتعريف يفيد نُوع عهد في الغلام بينك وبين المخاطب ، والتنكير لا عهد فيه البتة ، وجائز أن تخبر عمن تعرفه اخبار النكرة ، فتقول : قال رجل لنا وأنت تعرفه لصدق إطلاق النكرة على المعرفة ، ثم ذكر ما يحرضهم به على الإتيان بأخيهم بقوله ( ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين ) أي : المضيفين ، يعني في قطره ، وفي زمانه يؤنسهم بذلك ويستميلهم ، ثم توعدهم إن لم يأتوا به إليه بحرمانهم من الميرة في المستقبل ، واحتمل قوله ( ولا تقربون ) أن يكون نهيأ ، وأن يكون نفياً مستقلًا ، ومعناه : النهي ، وحذفت النون وهو مرفوع كها حـذفت في ( فبم تبشرون ) أن يكون نفياً داخلًا في الجزاء معطوفاً على محل ( فلا كيل لكم عندي ) فيكون مجزوماً ، والمعنى : أنهم لا يقربون له بكذا ولا طاعة ، وظاهر كل ما فعله يوسف ـ عليه السلام ـ معهم أنه بوحي ، وإلا فإنه كان مقتضي البر أن يبادر إلى أبيه ، ويستدعيه ، لكن الله تعالى أراد تكميل أجر يعقوب ومحنته ، ولتتفسر الرؤيا الأولى ( قالوا سنراود عنه أباه ) أي : سنخادعه ونستميله في رفق إلى أن يتركه يأتي معنا إليك ، ثم أكدوا ذلك الوعد بأنهم فاعلو ذلك لا محالة، لا نفرط فيه ولا نتواني ، وقرأ الأخوان وحفص ( لفتيانه ) وباقي السبعة ( لفتيته ) فالكثرة على مراعــاة المأمــورين ، وألقلة على مــراعاة المتأوَّلين ، فهم الخدمة الكائلون أمرهم بجعل المال الذي اشتروا به الطعام في رحالهم ، مبالغة في استهالتهم ( لعلهم يعرفونها ) أي : يعرفون حق ردها ، وحق التكرم بإعطاء البدلين ، فيرغبون فينا إذا انقلبوا إلى أهلهم ، وفرغوا ظروفهم ، و ( لعلهم يعرفونها ) تعليق بالجعل ، و ( لعلهم يرجعون ) تعليق بترجى معرفة البضاعة للرجوع إلى يوسف ، قيل : وكانت بضاعتهم النعال والأدم ، وقيل ( يرجعون ) متعد ، فالمعنى : لعلهم يردون البضاعة ، وقيل : تخوف أن لا يكون عند أبيه من المتاع ما يرجعون به ، وقيل : علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة ، لا يستحلون إمساكها ، فيرجعون لأجلها ، وقيل : جعلها توطئة لجعل السقاية في رحل أخيه بعد ذلك ، ليتبين أنه لم يسرق لمن يتأمل القصة ، قال ابن عطية : ويظهر أن ما فعله يوسف من صلتهم وجبرهم في تلك الشدة كان واجباً عليه ، إذ هو ملك عادل ، وهم أهل إيمان ونبوة ، ﴿ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون \* قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ﴾ أي : رجعوا من مصر ممتارين ، بادروا بما كان أهم الأشياء عندهم ، من التوطئة لإرسال أخيهم معهم ، وذلك قبل فتح متاعهم ، وعلمهم بإحسان العزيز إليهم ، من رد بضاعتهم ، وأخبروا بما جرى لهم مع العزيز الذي على أهراء مصر ، وأنهم استدعى منهم العزيز أن يأتوا بأخيهم حتى يتبين صدقهم أنهم ليسوا جواسيس ، وقولهم ( منع منا الكيل ) إشارة إلى قول يوسف ( فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ) ويكون منع يراد به في المستأنف ، وإلا فقد كيل لهم وجاؤوا أباهم بالميرة(١) ، لكن لما أنذروا بمنع الكيل قالوا : منع ، وقيل : أشاروا إلى بعير بنيامين الذي منع من الميرة ، وهذا أولى بحمل منع على الماضي حقيقة ، ولقولهم ( فأرسل معنا أخانا نكتل ) ويقويه قراءة ( يُكُّتُل ) بالياء ، أي : يكتل أخونا فإنما منع كيل بعيره لغيبته ، أو يكن سببا للاكتيال ، فإن امتناعه في المستقبل تشبيه ، وهي قراءة الأخوين ، وقرأ باقى السبعة بالنون ، أي : نرفع المانع من الكيل ، أو نكتل من الطعام ما نحتاج إليه ، وضمنوا له حفظه وحياطته ، ( قال هل آمنكم ) هذا توقيف وتقرير ، وتألم من فراقه بنيامين ، ولم يصرح بمنعه من حمله لما رأى في ذلك من المصلحة ، وشبه هذا الائتهان في ابنه هذا بائتهانه إياهم في حق يوسف قلتم فيه ( وإنا له لحافظون ) كما قلتم في هذا ، فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لذلك ، لكن يعقوب لم يخف عليه كما خاف على يوسف، واستسلم لله، وقال ( فالله خير حفظاً ) ، وقرأ الأخوان وحفص ( حافظاً ) اسم فاعل ، وانتصب ( حفظا ) و ( حافظاً ) على التمييز ، والمنسوب له الخير هو حفظ الله ، والحافظ الذي من جهة الله ، وأجاز الزمخشري أن يكون (حافظاً ) حالًا ، وليس بجيد، لأن فيه تقييد ( خير ) بهذه الحال ، وقرأ الأعمش ( خيرَ حَافظٍ ) على الإضافة ، فالله تعالى متصف بالحفظ وزيادته على كل حافظ ، وقرأ أبو هريرة ( خيرَ الحافظين ) كذا نقل الزمخشري ، وقال ابن عطية : وقرأ ابن مسعود ( فالله خَيْرٌ حافظاً وهو خير الحافظين ) ، وينبغي أن تجعل هذه الجملة تفسيراً لقوله ( فالله خير حافظاً ) لا أنها قرآن ( وهو أرحم الراحمين ) اعتراف بأن الله هو ذو الرحمة الواسعة ، فأرجو منه حفظه ، وأن لا يجمع على مصيبته ومصيبة

وَلَمَّافَتَ حُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْمِ مُ قَالُواْ يَكَأَبَّا نَامَا نَبْغِي هَاذِهِ ويضَاعَنْنَا

<sup>(</sup>١) المِيرَةُ : الطعام يَمْتَارُه الإِنْسَان ، ابن سيده : المِيرَةُ جَلَبُ الطَّعَام ، وفي التهذيب : جَلَبُ الطَّعَام ِ لِلْبَيْع . لسان العرب ٢/٦/٦

رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَا دُكَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ فَيْ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُوْتُونِ مَوْثِقَامِّ لَ اللّهِ لَتَأْنُنَى بِهِ إِلّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ فَيْ وَقَالَ يَنَبَى لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوبٍ مُتَقَرِقَةٍ وَمَا أَغَنِي عَنَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ فَي وَقَالَ يَنَبَى لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوبٍ مُتَعَرِقَةٍ وَمَا أَغَنِي عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَكَ لَكُمُ إِلّا لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَي كُمُ مِن اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ وَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ إِلّا مَا عَلَيْهِ فَلْ مَوْنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ وَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ وَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ وَخَلُوا مِنْ حَيْثُ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ وَصَالَ عَلْمَا عَلَمْ لَهُ مُ لَا كُولُ مَنْ مَنْ مَا كُولُ مَنْ أَلْكُ مُ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ وَلَا مَا عَلَمْ مَا كَانَ كُنَا أَلْكُ مُ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ وَالْمَا عَلَمْ مَا كَانَ كُنْ أَلْكُ مَا كُولُ كُنَّ أَكُونُ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِلّا كَامُونَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ مَا عَلَمْ مُلْ كُولُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى مُنْ اللّهُ مِن شَيْءً إِلَا عَلَوْلَ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَمُ مُنَا مُولِكُونَ أَلْكُولُ مُنْ مُولِكُولُ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِ مُنَا عَلَى مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُولِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَالِكُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُولِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِكُمُ مُ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِ مُنْ مُنْ مُولِكُ مُنْ مُنْ مُولِكُولُ مُنْ مُلْكُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِكُ مُولِكُولُ مُنْ مُولِكُولُ مُنْ مُولِلْكُولُ مُنْ أَلِهُ مُلْكُولُ مُولِكُولُ مُنْ مُولِولُولُ مُولِكُولُ مُولِلِكُولُ مُولِلُول

قرأعلقمة ويحيى بن وثاب والأعمش (رِدَّت) بكسر الراء، نقل حركة الدال المدغمة إلى الراء بعد توهم خلوها من الضمة ، وهي لغة لبني ضبة ، كما نقلت العرب في قِيل وبِيع ، وحكى قطرب النقل في الحرف الصحيح غير المدغم ، نحو : ضرب زيد سموا المشدود المربوط بجملته متاعاً ، فلذلك حسن الفتح فيه ، و ( ما نبغي ) ما فيه استفهامية ، أي : أي شيء نبغي ونطلب من الكرامة ، هذه أموالنا ردت إلينا ، قاله قتادة ، وكانوا قالوا لأبيهم : قدمنا على خير رجل ، أنزلنا وأكرمنا كرامة لوكان رجلًا من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته ، وقال الزجاج : يحتمل أن تكون ( ما ) نافية ، أي : ما بقي لنا ما نطلب ، ويحتمل أيضاً أن تكون نافية من البغي ، أي : ما افترينا فكذبنا على هذا الملك ، ولا في وصف إجماله وإكرامه هذه البضاعة مردودة ، وهذا معنى قول الزمخشري ( ما نبغي ) في القـول ما تــتزيد فيــها وصفنا لــك من إحسان الملك والكرامة ، وقيل : معناه ما نريد منك بضاعة أخرى ، وقرأ عبد الله وأبو حيوة ( ما تُبْغِي ) بالتاء على خطاب يعقوب ، وروتها عائشة عن النبي ـ ﷺ ـ ويحتمل ( ما ) في هذه القراءة الاستفهام والنفي كقراءة النون ، وقـرأ أبو عبــد الرحمن السلمي ( ونمِير ) بضم النون ، والجملة من قولهم ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ) موضحة لقولهم ( ما نبغي ) والجمل بعدها معطوفة عليها على تقدير ، فنستظهر بها ونستعين بها ( ونمير أهلنا ) في رجوعنا إلى الملك ( ونحفظ أخانا ) فلا يصيبه شيء مما تخافه ، وإذا كان ما نبغى بمعنى ما نتزيد وما نكذب جاز أن يكون ( ونمير ) معطوفاً على ( ما نبغي ) أي : لا نبغي فيها نقول ونمير أهلنا ونفعل كيت وكيت ، وجاز أن يكون كلاماً مبتدأ وكرروا حفظ الأخ مبالغة في الحض على إرساله ، ونــزداد باستصحاب أخينا وسق بعير على أوساق بعيرنا ، لأنه إنما كان حمل لهم عشرة أبعرة ، ولم يحمل الحادي عشر لغيبة صاحبه ، والظاهر أن البعير هو من الإبل ، وقال مجاهد : كيل حمار ، قال : وبعض العرب تقول للحمار بعير وهذا شاذ ، والظاهر أن قوله ( ذلك كيل يسير ) من كلامهم ، لا من كلام يعقوب ، والإشارة بـ ( ذلك ) الظاهر أنها إلى ( كيل بعير ) أي ( يسير ) بمعنى قليل ، يجيبنا إليه الملك ، ولا يضايقنا فيه ، أو ( يسير ) بمعنى سهل عليه متيسر لا يتعاظمه ، وقيل : يسير عليه أن يعطيه ، وقال الحسن : وقد كان يوسف ـ عليه السلام ـ وعدهم أن يزيدهم حمل بعير بغير ثمن ، قال الزمخشري : أي ذلك مكيل قليل لا يكفينا ، يعني : ما يكال لهم ، فازدادوا إليه ما يكال لأخيهم ، ويجوز أن يكون من كلام يعقوب ، أي : حمل بعير واحد شيء يسير لا يخاطر لمثله بالولد ، كقوله : ﴿ ذلك ليعلم ﴾ [ يوسف : آية ٥٢ ] ، انتهى ، ويعني أن ظاهر الكلام أنه من كلامهم ، وهو من كلام يعقوب ، كها أن قوله ( ذلك ليعلم ) ظاهره أنه من كلام امرأة العزيز ، وهو من كلام يوسف ، وهذا كله تحميل للفظ القرآن ما يبعد تحميله ، وفيه مخالفة الظاهر لغير دليل ، ولما كان يعقوب غير مختار لإرسال ابنه ، وألحوا عليه في ذلك ، علق إرساله بأخذ الموثق عليهم وهو الحلف بالله ، إذ به تؤكد العهـود وتشدد ، و ( لتأتنني به ) جواب للحلف ، لأن معنى ( حتى تؤتون موثقاً ) حتى تحلفوا لي لتأتنني به ، وقوله ( إلا أن يحاط بكم ) لفظ عام لجميع وجوه الغلبة ، والمعنى : نعمكم الغلبة من جميع الجهات ، حتى لا يكون لكم حيلة ولا وجه تخلص ، وقال مجاهد : إلا أن تهلكوا وعنه أيضاً ، إلا أن لا تطيقوا ذلك ، وهذا الاستثناء من المفعول من أجله مراعى في قوله ( لتأتنني ) وإن كان مثبتاً معنى النفي ، لأن المعنى : لا تمتنعون من الإتيان به لشيء من الأشياء إلا لأن يحاط بكم ، ومثاله من المثبت في المفظ ومعناه النفي قولهم : أنشدك الله إلا فعلت ، أي : ما أنشدك إلا الفعل ، ولا يجوز أن يكون مستثنى من الأحوال مقدراً بالمصدر الواقع حالاً ، وإن كان صريح المصدر قد يقع حالاً ، فيكون التقدير : لتأتنني به على كل حال إلا إحاطة بكم ، أي : محاطاً بكم ، لأنهم نصوا على أن ( أن ) الناصبة للفعل لا تقع حالاً ، وإن كانت مقدرة بالمصدر الذي قد يقع بنفسه حالاً ، فإن جعلت ( أن ) والفعل واقعة موقع المصدر الواقع ظرف زمان ، ويكون التقدير : لتأتنني به في كل وقت بنفسه حالاً ، فإن جعلت ( أن ) والفعل واقعة موقع المصدر اللواقع ظرف زمان ، ويكون التقدير : لتأتنني به في كل وقت الا إحاطة بكم ، أي : إلا وقت إحاطة بكم ، قلت : منع ذلك ابن الأنباري ، فقال ما معناه يجوز خروجنا صياح الديك ، أي : وقت صياح الديك ، ولا ما يصبح الديك ، وإن كانت ( أن ) وما الديك ، وإنما يقع ظرفا المصدر المصرح بلفظه ، وأجاز ابن جني أن تقع ( أن ) ظرفاً ، كما يقع صريح المصدر ، فأجاز في قول : تأبط شراً (۱) :

وَقَالُوا لَهَا لاَ تَنْكِحِيهِ فَإِنَّهُ لَأُوَّل ِ نَصْل ٍ أَنْ يُلاَقِي مَجْمَعا(٢) وقول أبي ذؤيب الهذلي:

وَتَاللَّهِ مَا إِنْ شَهْلَةً أُمُّ وَاحِدٍ بِأَوْجَدَ مِنِّي أَنْ يُهَانَ صَغِيرُهَا(٣)

أن يكون : أن تلاقي تقديره : وقت لقائه الجمع ، وأن يكون أن يهان تقديره ، وقت إهانة صغيرها ، فعلى ما أجازه ابن جني يجوز أن تخرج الآية ، ويبقى (لتأتني به) على ظاهره من الإثبات ولا يقدر فيه معنى النفي ، وفي الكلام حذف تقديره : فأجابوه إلى ما طلبه ، فلما آتوه موثقهم قال يعقوب ( الله على ما نقول ) من طلب الموثق وإعطائه ( وكيل ) رقيب مطلع ، ونهيه إياهم أن يدخلوا من باب واحد هو خشية العين ، وكانوا أحد عشر لرجل واحد أهل جمال وبسطة قاله ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم ، والعين حق ، وفي الحديث : « إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر » ، وفي التعوذ ومن كل عين لامة ، وخطب الزخشري فقال : لأنهم كانوا ذوي بهاء وشارة حسنة ، وقد أشهرهم أهل مصر بالقربة عند اللك ، والكرامة الخاصة التي لم تكن لغيرهم ، فكانوا مظنة لطموح الأبصار إليهم من الوفود ، وأن يشار إليهم بالأصابع ، ويقال : هؤلاء أضياف الملك ، انظروا إليهم ما أحسنهم من فتيان وما أحقهم بالإكرام ، لأمر ما أكرمهم الملك وقربهم وفضلهم على الوافدين عليه ، فخاف لذلك أن يدخلوا كوكبة واحدة ، فيعانوا لجماهم وجلالة أمرهم في الصدور ويصيبهم ما يسوءهم ، ولذلك لم يوصهم بالتفرق في المرة الأولى ، لأنهم كانوا مجهولين مغمورين بين الناس انتهى ويظهر أن خوفه عليهم من العين في هذه الكرة بحسب أن محبوبه فيهم ، وهو بنيامين الذي كان يتسلى به عن شقيقه يوسف ، ولم يكن فيهم عليهم من العين في هذه الكرة بحسب أن محبوبه فيهم ، وهو بنيامين الذي كان يتسلى به عن شقيقه يوسف ، ولم يكن فيهم عليهم من العين في هذه الكرة بحسب أن محبوبه فيهم ، وهو بنيامين الذي كان يتسلى به عن شقيقه يوسف ، ولم يكن فيهم

<sup>(</sup>۱) ثابت بن جابر بن سفيان ، أبو زهير الفهمي من مضر ، شاعر عداء من فتاك العرب ومشاهير الصعاليك في الجاهلية ، توفي نحو سنة ٨٠ قبل الهجرة انظر الأعلام ٩٧/٢ وسمي تأبط شراً ، لأنه أخذ سيفاً أو سكيناً تحت إبطه وخرج ، فسئلت أمه عنه فقالت : تأبط شراً وخرح .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/١٤٤ ، ٤٩٢ الهمع ١/٢٣٩ الدررا/٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، انظر ديوان الهذليين ٢١٤/٢ والمغني ١/٥٠٥ .

في الكرة الأولى ، فأهمل أمرهم ، ولم يحتفل بهم لسوء صنيعهم في يوسف ، وقيل : نهاهم خشية أن يستراب بهم ، لقول يوسف : أنتم جواسيس ، وقيل : طمع بافتراقهم أن يتسمعوا خبر يوسف ، ثم نفي عن نفسه أن يغني عنهم شيئا يعني بوصاته ( إن الحكم إلا لله ) أي : هو الذي يحكم وحده ، وينفذ ما يريد ، فعليه وحده توكلت ، و ( من حيث أمرهم أبوهم ) ، أي : من أبواب متفرقة ، روي أنهم لما ودعوا أباهم قال لهم : بلغوا ملك مصر سلامي ، وقولوا له : إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك ويشكر صنيعك معنا ، وفي كتاب أبي منصور المهراني : أنه خاطبه بكتاب قرىء عـلى يوسف فبكى ، وجواب ( لما ) قوله ( ما كان يغني عنهم من الله من شيء ) ، وفيه حجة لمن زعم أن ( لما ) حرف وجوب لوجوب ، لا ظرف زمان بمعنى حين ، إذ لو كانت ظرف زمان ما جاز أن تكون معمولة لما بعد ما النافية ، لا يجوز حين قام زيد ما قام عمرو ، ويجوز لما قام زيد ما قام عمرو ، فدل ذلك على أن ( لما ) حرف يترتب جوابه على ما بعده ، وقال ابن عطية : ويجوز أن يكون جواب ( لما ) محذوفا مقدراً ، ثم يخبر عن دخولهم أنه ما كان يغني ، ومعنى الجملة : لم يكن في دخولهم متفرقين دفع قدر الله الذي قضاه عليهم من تشريفهم وافتضاحهم بذلك ، وأخذ أخيهم بوجدان الصاع في رحله ، وتزايد مصيبته على أبيهم، بلكان إربا(١)ليعقوب قضاه وتطييباً لنفسه، وقيل: معني (ماكان يغني عنهم من الله من شيء) ما يردعنهم قدرا ، لأنه لو قضى أن يصيبهم عين لأصابتهم متفرقين أو مجتمعين ، وإنما طمع يعقوب أن تصادف وصيته قدر السلامة ، فوصى وقضى بذلك حاجة نفسه في أن بقي يتنعم برجائه أن يصادف وصيته القدر في سلامتهم ( وإنه لذو علم ) يعني لقوله ( إن الحكم إلا لله ) وما بعده وعلمه بأن القدر لا يدفعه الحذر ، وهذا ثناء من الله على يعقوب ـ عليه السلام ـ ، وقال قتادة : لعامل بما علمناه ، وقال سفيان : من لا يعمل لا يكون عالماً ، ولفظة ( ذو علم ) لا تساعده على هذا التفسير وإن كان صحيحاً في نفسه ، وقرأ الأعمش ( مما علمناه ) .

وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَوَ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَعِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَهُمْ إِلَيْهِ مَعَكَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِنَ أَيْتُهَا ٱلْعِيرُ لِيَّ عَلَمُ لَكَ فَوُنَ وَهِ قَالُواْ وَأَقَبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ وَهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِيوَلِمَن إِنَّكُمْ لَسَدِ فِي رَفُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) أرب إليه يأرب إرباً: احتاج.

لسان العرب ١/٥٥.

العير: الإبل التي عليها الأحمال ، سميت بذلك لأنها تعير ، أي : تذهب وتجيء ، وقيل : هي قافلة الحمير ، ثم كثر حتى قيل لكل قافلة : عير ، كأنها جمع عير ، وأصلها فعل كسقف وسقف ، فعل به ما فعل ببيض وعيد ، والعير مؤنث ، وقالوا في الجمع : عيرات ، فشذوا في جمعه بالألف والتاء ، وفي فتح يائه ، وقال الشاعر :

غَشِيتُ دِيَارَ الْحَيِّ بِالْبَكَرَاتِ فَعَارِمَةٍ فَبُرْقَةِ الْعِيَرَاتِ (١)

قال الأعلم: العيرات هنا مواضع الأعيار وهي الحمير، الصواع: الصاع، وفيه لغات تأتي في القرآن، ويؤنث ويندكر، الوعاء: الظرف الذي يحفظ فيه الشيء، وتضم واوه، ويجوز أن تبدل واوه همزة، فتىء: من أخوات كان الناقصة قال أوس بن حجر:

فَا فَتِئَتْ حتى كَأَنَّ غُبَارَهَا سُرَادِقُ بَوْمٍ ذِي رِيَاحٍ تَرَفُّعُ (٢)

وقال أيضاً :

فَمَا فَتِئَتْ خَيْلٌ تَثُوبُ وَتَدَّعِي وَيَلْحَقُ مِنْهَا لاَحِقٌ وَتَقَطُّعُ (٣)

ويقال فيها: فتأعلى وزن ضرب ، وأفتأعلى وزن أكرم ، وزعم ابن مالك أنها تكون بمعنى سكن ، وأطفأ ، فتكون تامة ، ورددنا عليه ذلك في شرح التسهيل ، وبينا أن ذلك تصحيف منه ، صحف الثاء بثلاث ، بالتاء بثنتين من فوق ، وشرحها بسكن وأطفأ ، الحرض : المشفى على الهلاك ، يقال : حرض فهو حَرِض بكسر الراء حَرضاً بفتحها ، وهو

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل لامرىء القيس ، انظر ديوانه ( ٧٨ ) والهمع ١/١٤٥ والدرر ١٢٥/١ .

٠ (٢) البيت من الطويل ، من قصيدة في وصف الخيل ، انظر القرطبي ٩/٢٢٠ ولسان العرب (٢٢٥١/٤) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، انظر ديوانه (٥٨ ) مجاز القرآن ٢١٦/١ وتفسير الطبري ٢١١/١٦ .

المصدر، ولذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث، والمفرد والجمع، وأحرضه المرض فهو محرض، قال:

أَرَى الْمَـرْءَ كَالأَزْوادِ يُصْبِحُ مُحْـرَضاً كَاإِحْرَاضِ بَكْرٍ فِي الدِّيَـارِ مَرِيضِ (١) وقال الآخر:

إِنِّي امْرُو لَكِ بِي حُبُّ فَأَحْرَضَنِي حَتَّى بَلِيتُ وَحَتَّى شَفَّنِي السَّقَمُ (٢)

وقال رجل : حُرُض بضمتين ، كجنب وشُلُل ، ﴿ وَلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِي أَنا أَخُوكُ فَلَا تبتئس بما كانوا يعملون \* فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون \* قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون \* قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم \* قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين \* قالوا فها جزاؤه إن كنتم كاذبين \* قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ﴾ روي : أنهم قالوا له : هذا أخونا قد جئناك به ، فقال : أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندي ، فأنزلهم وأكرمهم ، ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة ، فبقي بنيامين وحده فبكى ، وقال : لوكان أخي يوسف حياً لأجلسني معه ، فقال يوسف : بقي أخوكم وحيداً ، فأجلسه معه على مائدته ، وجعل يؤاكلهم ، وقال : أنتم عشرة ، فلينزل كل اثنين منكم بيتاً ، وهذا لا ثاني له فيكون معي ، فبات يوسف يضمه إليه ويشم رائحته ِ، حتى أصبح وسأله عن ولده ، فقال : لي عشرة بنين اشتققت أسماءهم من اسم أخ لي هلك ، فقال له : أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك ؟ قال : من يجد أخاً مثلك ، ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل ، فبكى يوسف وقام إليه وعانقه ، وقال له ( أنا أخوك ) يوسف ( فلا تبتئس ) فلا تحزن ( بما كانوا يعملون ) بنا فيها مضي، فإن الله قد أحسن إلينا، وجمعنا على خير، ولا تعلمهم بما أعلمتك ، وعن ابن عباس : تعرف إليه أنه أخوه ، وهو الظاهر، وهو قول ابن إسحاق وغيره ، أعلمه أنه أخوه حقيقة واستكتمه ، وقال له : لاتبال ِ بكل ما تراه من المكروه في تحيلي في أخذك منهم ، قال ابن عطية : وعلى هذا التأويل يحتمل أن يشير بقوله ( بما كانوا يعملون ) إلى ما يعمله فتيان يوسف، من أمر السقاية ونحو ذلك انتهى ، ولا يحتمل ذلك ، لأنه لو كان التركيب ( بما يعملون ) بغير ( كانوا ) لأمكن على بعده ، لأن الكلام إنما هو مع إخوة يوسف ، وأما ذكر فتيانه فبعيد جداً ، لأنهم لم يتقدم لهم ذكر إلا في قوله ( وقال لفتيانه ) وقد حال بينهما قصص، واتسق الكلام مع الإخوة اتساقاً لا ينبغي أن يعدل عن الضمير عائد إليهم، وإن ذلك إشارة إلى ما كان يلقى منهم قديماً من الأذى، إذ قد أمن من ذلك باجتماعه بأخيه يوسف ، وقال وهب : إنما أخبر أنه أخوه في الود مقام أخيه الذاهب ، ولم يكشف إليه الأمر ، بل تركه تجوز عليه الحيلة كسائر إخوته ، والظاهر أن الذي جعل السقاية في رحل أخيه هو يوسف ، ويظهر من حيث كونه ملكاً أنه لم يباشر ذلك بنفسه ، بل جعل غيره من فتيانه أو غيرهم أن يجعلها ، وتقدم قول وهب : أنه لم يكشف له أنه أخوه وأنه تركه تجوز عليه الحيلة ، وروي أنه قال ليوسف : أنا لا أفارقك ، قال : قد علمت اغتهام والدي، فإذا حبستك ازداد غمه ، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا يحمل ، قال : لا أبالي فافعل ما بدا لك ، قال : فإني أدس صاعي في رحلك ، ثم أنادي

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل لامرىء القيس ، انظر ديوانه (۹۸) تفسير الطبري ٤٠٤/١٦ ، واللسان ٨٣٦/٢ (حرض) . وهـو في الديـوان واللسان هكذا :

أرى السمسرء ذا الأذواد يسصبح محرضاً

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط للعرجي ، انظر مجاز القرآن ٣١٧/١ أمالي الشجري ٣٦٩/١ تفسير الطبري ٢٢/١٦ اللسان ٨٣٦/٢ الصحاح ١٠٧٠/٣ التاج ١٩/٥ .

عليك بأنك سرقته ليهيأ لي ردُّك بعد تسريحك معهم ، قال : فافعل ، وقرأ عبد الله فيها نقل الزمخشري ( وجعل السقاية في رحل أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ثم أذن ) وفي نقل ابن عطية ( وجعل السقاية ) بزيادة واو في جعل دون الزيادة التي زادها الزمخشري بعد قوله في ( رحل أخيه ) فاحتمل أن تكون الواو زائدة على مذهب الكوفيين ، واحتمل أن يكون جواب ( لما ) محذوفا تقديره : فقدها حافظها ، كما قيل : إنما أوحى إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط ، ثم إن حافظها فقدها فنادي برأيه على ما ظهر له ، ورجحه الطبري ، وتفتيش الأوعية يرد هذا القول ، والذي يظهر أن تأذين المؤذن كان عن أمر يوسف ، وقال السدي : كان هذا الجعل من غير علم من بنيامين ، وما تقدم يدل على أنه كان بعلم منه ، وقال الجمهور وابن عمر وابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك وابن زيد : السقاية إناء يشرب به الملك ، وبه كان يكال الطعام للناس ، وقيل : كان يسقى بها الملك ، ثم جعلت صاعاً يكال به ، وقيل : كانت الدواب تسقى بها ويكال بها، وقال ابن جبير : الصواع هو مثل المكوك الفارسي ، وكان إناء يوسف الذي يشرب فيه ، وكان إلى الطول [ ما هو ] قال : وحدثني ابن عباس : أنه كان للعباس مثله يشرب به في الجاهلية، وقال ابن جبير أيضاً : الصواع المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه ، كانت تشرب به الأعاجم ، والسقاية من فضة أو ذهب ، أو فضة مموهة بالذهب ، أو نحاس ، أو مسك ، أو كانت مرصعة بالجواهر ، أقوال ، أولها للجمهور ، ولعزة الطعام في تلك الأعوام قصر كيله على ذلك الإناء ، ( ثم أذن مؤذن ) أي : نادي مناد أذن أعلم وآذن أكثر الإعلام ، ومنه المؤذن لكثرة ذلك منه ، وثم تقتضي مهلة بين جعل السقاية والتأذين ، فروي أنه لما فصلت العير بأوقارها وخرجوا من مصر أدركوا ، وقيل لهم ذلك ، وقيل : قبل الخروج من مصر أمر بهم فحبسوا ، وأذن مؤذن ، والظاهر وقول الجمهور أن العير الإبل ، وقال مجاهد : كانت دوابهم حميراً ، ومناداة العير والمراد أصحابها ، كقـوله : « يا خيل الله اركبي » ولذلك جاء الخطاب ( إنكم لسارقون ) فروعي المحذوف ، ولم يراع العير ، كما روعي في « اركبي » وفي قوله ( والعير التي أقبلنا فيها ) ويجوز أن تطلق العير على القافلة ، أو الرفقة ، فلا يكون من مجاز الحذف ، والذي يظهر أن هذا التحيل ورمي أبرياء بالسرقة ، وإدخال الهم على يعقوب بوحي من الله ، لما علم تعالى في ذلك من الصلاح ، ولما أراد من محنتهم بذلك ، ويقويه قوله (كذلك كدنا ليوسف ) وقيل : لما كانوا باعوا يوسف استجيز أن يقال لهم هذا ، ونسبه السرقة إليهم جميعاً ، وإن كان الصواع إنما وجد في رحل واحد منهم ، كما تقول : بنو فلان قتلوا فلاناً ، والقاتل واحد منهم ( قالوا ) أي : إخوة يوسف ، ( وأقبلوا ) جملة حالية ، أي : وقد أقبلوا عليهم ، أي : على طالبي السقاية ، أو على المؤذن إن كان أريد به جمع ، كأنه جعل مؤذنين ينادون ، وساءهم أن يرموا بهذه المثلبة ، وقالوا ( ماذا تفقدون ) ليقع التفتيش ، فتظهر براءتهم ، ولم يلوذوا بالإنكار من أول ، بل سألوا كهال الدعوى رجاء أن يكون فيها ما تبطل به ، فلا يحتاج إلى خصام ، واحتمل أن يكون ( ماذا ) استفهاماً في موضع نصب بـ ( تفقدون ) ، ويحتمل أن يكون ( ما ) وحدها استفهاماً مبتدأ ، و ( ذا ) موصولة بمعنى الذي خبر عن ( ما ) و ( تفقدون ) صلة لـ ( ذا ) ، والعائد محذوف ، أي : تفقدونه ، وقرأ السلمي ( تفقدُون ) بضم التاء من أفقدته إذا وجدته فقيداً ، نحو : أحمدته إذا أصبته محموداً ، وضعف هذه القراءة أبو حاتم ، وجهها ما ذكرناه ، و ( صواع الملك ) هو المكيال ، وهو السقاية سهاه أولًا بإحدى جهتيه ، وآخراً بالثانية . [ وقرأ الجمهور ( صُوَاع ) بضم الصاد ، بعدها واو مفتوحة ، بعدها ألف ، بعدها عين مهملة ، وقرأ أبو حيوة والحسن وابن جبير فيها نقل ابن عطية كذلك إلا أنه كسر الصاد ، وقرأ أبو هريرة ومجاهد ( صاع ) بغير واو على وزن فعل ، فالألف فيها بدل من الواو المفتوحة ، وقرأ أبورجاء ( صوع ) على وزن قوس ، وقرأ عبد الله بن عون بن أبي أرطيان ( صُوع ) بضم الصاد ، وكلها لغات في الصاع ، وقرأ الحسن وابن جبير فيها نقل عنهها صاحب اللوامح ( صُواغ ) بالغين المعجمة على وزن غراب ، وقرأ يحيى بن يعمر كذلك إلا أنه يحذف الألف، ويسكن الواو، وقرأ زيد بن علي ( صوغ ) مصدر صاغ، وصواغ وصوغ مشتقان من الصوغ ، مصدر صاغ يصوغ أقيها مقام المفعول ، بمعنى : مصوغ الملك] ( ولمن جاء به ) أي : ولمن دل

على سارقه وفضحه وهذا جعل ( وأنا به زعيم ) من كلام المؤذن ، وأنا بحمل البعير كفيل أؤديه إلى من جاء به ، وأراد به وسق بعير من طعام جعلًا لمن حصله ( قالوا تالله ) أقسموا بالتاء من حروف القسم ، لأنها تكون فيها التعجب غالبا ، كأنهم عجبوا من رميهم بهذا الأمر ، وروي : أنهم ردوا البضاعة التي وجدوها في الطعام ، وتحرجوا من أكل الطعام بلا ثمن ، وكانوا قد اشتهروا بمصر بصلاح ، وكانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم ، لئلا تنال زروع الناس ، فأقسموا على إثبات شيء قد علموه منهم ، وهو أنكم قد علمتم أن مجيئنا لم يكن لفساد ، ثم استأنفوا الإخبار عن نفي صفة السرقة عنهم ، وأن ذلك لم يوجد منهم قط ، ويحتمل أن يكون في حيز جواب القسم ، فيكون معطوفاً على قوله ( لقد علمتم ) ، قال ابن عطية : والتاء في ( تالله ) بدل من واو ، كما أبدلت في تراث ، وفي التوراة ، والتخمة ، ولا تدخل التاء في القسم ، إلا في المكتوبة من بين أسهاء الله تعالى ، وغير ذلك لا تقول : تالرحمن ، ولا تالرحيم انتهى ، أما قوله : والتاء في ( تالله ) بدل من واو ، فهو قول أكثر النحويين ، وخالفهم السهيلي ، فزعم أنها أصل بنفسها ، وليست بدلاً من واو ، وهو الصحيح على ما قررناه في النحو ، وأما قوله : وفي التوراة ، فعلى مذهب البصريين ، إذ زعموا أن الأصل ووراه من ورى الزند ، ومن النحويين من زعم أن التاء زائدة ، وذلك مذكور في النحو ، وأما قوله : ولا تدخل إلى آخره ، فقد حكى عن العرب دخولها على الرب، وعلى الرحمن، وعلى حياتك قالوا: ترب الكعبة، وتالرحمن، وتحياتك، والخطاب في ( لقد علمتم ) لطالبي الصواع ، والضمير في ( جزاؤه ) عائد على السارق ، فها جزاء السارق إن كنتم كاذبين في قولكم ( وما كنا سارقين ) له قاله ابن عطية ، وقال الزمخشري ( فها جزاؤه ) الضمير للصواع ، أي : فها جزاء سرقته إن كنتم كاذبين في جحودكم وادعائكم البراءة منه انتهى . وقوله : هو الظاهر لاتحاد الضمائر في قوله ( قالوا جزاؤه من وجد في رحله ) إذ التقدير إذ ذاك : قال جزاء الصاع ، أي : سرقته ، من وجد الصاع في رحله ، وقولهم ( جزاؤه من وجد في رحله ) كلام من لم يشك أنهم برآء مما رموا به ، ولاعتقادهم البراءة علقوا الحكم على وجدان الصاع ، لا على سرقته ، فكأنهم يقولون : لا يمكن أن نسرق إلا يمكن أن يوجد الصاع في رحالنا ، وكان في دين يعقوب استعباد السارق ، قال الزمخشري : سنة وكان في دين مصر أن يضرب ويضعف عليه الغرم ولذلك أجابوا على شريعتهم ، وجوزوا في إعراب هذا الكلام وجوهاً ، أحدها : أن يكون ( جزاؤه ) مبتدأ و ( مَن ) شرطية ، أو موصولة مبتدأ ثان ، ( فهو جزاؤه ) جواب الشرط ، أو خبر ( ما ) الموصولة ، والجملة من قوله ( من وجد ) إلى آخره خبر المبتدأ الأول ، والضمير في ( قالوا جزاؤه ) للسارق قاله ابن عطية ، وهذا لا يصح لخلو الجملة الواقعة خبر ( جزاؤه ) من رابط ، الثاني : أن المعني : قالوا جزاء سرقته ، ويكون ( جزاؤه ) مبتدأ ، والجملة الشرطية كما هي خبره على إقامة الظاهر فيها مقام المضمر ، والأصل : جزاؤه من وجد في رحله فهو هو ، فموضع الجزاء موضع هو ، كما تقول لصاحبك : من أخوزيد ، فتقول : أخوه من يقعد إلى جنبه فهو هو ، يرجع الضمير الأول إلى ( من ) والثاني إلى الأخ ، ثم تقول : فهو أخوه ، مقيهاً للمظهر مقام المضمر قاله الزمخشري ، ووضع الظاهر موضع المضمر للربط ، إنما هو فصيح في مواضع التفخيم والتهويل ، وغير فصيح فيها سوى ذلك ، نحو : زيد قام زيد ، وينـزه القرآن عنـه ، قال سيبويه : لوقلت : كان زيد منطلقاً زيد ، لم يكن ضد الكلام ، وكان هاهنا ضعيفاً ، ولم يكن كقولك : ما زيد منطلقاً هو ، لأنك قد استغنيت عن إظهاره ، وإنما ينبغي لك أن تضمره ، الثالث : أن يكون (جزاؤه ) خبر مبتدأ محذوف ، آي : المسؤول عنه جزاؤه ، ثم أفتوا بقولهم ( من وجد في رحله فهو جزاؤه ) كما تقول : من يستفتي في جزاء صيد الحرم جزاء صيد الحرم، ثم تقول: ﴿ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ قاله الزمخشـري، وهـومتكلف، إذ تصير الجملة من قوله : المسؤول عنه جزاؤه على هذا التقدير ليس فيه كثير فائدة ، إذ قد علم من قوله ( فها جزاؤه ) أن الشيء المسؤول عنه جزاء سرقته ، فأي فائدة في نطقهم بذلك ، وكذلك القول في المثال الذي مثل به من قول المستفتي ، الرابع : أن يكون ( جزاؤه ) مبتدأ ، أي : جزاء سرقة الصاع ، والخبر ( من وجد في رحله ) أي : أخذ من وجد في رحله ، وقولهم

( فهو جزاؤه ) تقرير لحكم ، أي : فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غير ، كقولك : حق زيد أن يكسي ويطعم وينعم عليه ، فذلك جزاؤه ، أو فهو حقه لتقرر ما ذكرته من استحقاقه قاله الزمخشري ، وقال : معناه ابن عطية ، إلا أنه جعل القول الواجد قولين ، قال : ويصح أن يكون ( من ) خبراً على أن المعنى جزاء السارق ( من وجد في رحله ) عائد على ( من ) ويكون قوله ( فهو جزاؤه ) زيادة بيان وتأكيد ، ثم قال : ويحتمل أن يكون التقدير : جزاؤه استرقاق من وجد في رحله ، ثم يؤكد بقوله ( فهو جزاؤه ) وهذا القول هو الذي قبله ، غير أنه أبرز المضاف المحذوف في قوله : استرقاق من وجد في رحله ، وفيها قبله لا بد من تقديره ، لأن الذات لا تكون خبراً عن المصدر ، فالتقدير في القول قبله : جزاؤه أخذ من وجد في رحله ، أو استرقاق هذا لا بد منه على هذا الإعراب ، وهذا الوجه هو أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف (كذلك) أي : مثل ذلك الجزاء ، وهو الاسترقاق ( نجزي الظالمين ) أي : بالسرقة وهو ديننا وسنتنا في أهل السرقة، ﴿ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم \* قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون ﴾ قيل: قال لهم من وكل بهم لا بد من تفتيش أوعيتكم ، فانصرف جهم إلى يوسف، فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين، لنفي التهمة، وتمكين الحيلة، وإبقاء ظهورها، حتى بلغ وعاءه ، فقال : ما أظن هذا أخذ شيئاً ، فقالوا : والله ما تتركه حتى تنظر في رحله ، فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا فاستخرجوه منه ، وقرأ الحسن ( من وُعاء ) بضم الواو ، وجاء كذلك عن نافع ، وقرأ ابن جبير ( من إِعاء ) بإبدال الواو المكسورة همزة ، كما قالوا : إشاح وإسادة في وشاح ووسادة ، وذلك مطرد في لغة هذيل ، يبدلون من الواو المكسورة الواقعة أولا همزة ، وأنث في قوله ( ثم استخرجها ) على معنى السقاية ، أو لكون الصواع يذكر ويؤنث ، وقــال أبو عبيــد : يؤنث الصواع من حيث سمي سقاية ، ويذكر من حيث هو صاع ، وكأن أبا عبيد لم يحفظ تأنيث الصواع ، وقيل : الضمير في قوله ( ثم استخرجها ) عائد على السرقة ( كذلك ) أي : مثل ذلك الكيد العظيم ( كدنا ليوسف ) يعني علمناه إياه ، وأوحينا به إليه ، وقال الضحاك والسدي (كدنا ) صنعنا ، قال ابن عطية : وأضاف الله تعالى الكيد إلى ضميره لما أخرج القدر الذي أباح ليوسف أخذ أخيه مخرج ما هو في اعتياد الناس كيد ، وفسر ابن عباس ( في دين الملك ) بسلطانه ، وفسره قتادة بالقضاء والحكم انتهي . وقال الزمخشري ( ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ) تفسير للكيد ، وبيان له ، لأنه كان في دين ملك مصر ، وما كان يحكم به في السارق أن يغرم مثلي ما أخذ إلا أن يلزم ويستعبد ( إلا أن يشاء الله ) إلا بمشيئته وإذنه ، وقال ابن عطية : والاستثناء حكاية حال ، التقدير : إلا أن يشاء الله ما وقع من هذه الحيلة انتهى . والذي يظهر أنه استثناء منقطع ، أي : لكن بمشيئة الله أخذه في دين غير الملك وهو دين آل يعقوب أن الاسترقاق جزاء السارق ، وقرأ الكوفيون وابن محيصن ( نرفع ) بنون ( درجاتِ ) منوناً ( من نشاء ) بالنون ، وباقى السبعـة كذلـك إلا أنهم أضافـوا ( درجات ) ، وقرأ يعقوب بالياء في ( يرفع ) و ( يشاء ) أي : يرفع الله درجات من يشاء رفع درجاته ، وقرأ عيسي البصرة ( نرفع ) بالنون ( درجات ) منوناً ( من يشاء ) بالياء ، قال صاحب اللوامح ، وهذه قراءة مرغوب عنها تلاوة وجملة ، وإن لم يمكن إنكارها ، وقال ابن عطية : وقرأ الجمهور ( نرفع ) على ضمير المعظم ، وكذلك ( نشاء ) ، وقرأ الحسن وعيسي ويعقوب بالياء ، أي : الله تعالى انتهى ، ومعناه في العلم : كما رفعنا درجة يوسف فيه ، و ( عليم ) صفة مبالغة ، وقوله ( ذي علم ) أي : عالم فالمعنى أن فوقه أرفع منه درجة في علمه ، وهذا معنى قول الحسن وقتادة وابن عباس ، وعنه أن العليم هو الله عز وجل ، قيل : روي عنه أنه حدث بحديث عجيب ، فتعجب منه رجل ممن حضر ، فقال : الحمد لله ( وفوق كل ذي علم عليم ) فقال له ابن عباس : بئس ما قلت إنما العليم الله ، وهو فوق كل ذي علم ، وقرأ عبد الله ( وفوق كل ذي عالم ) فخرجت على زيادة ذي ، أو على أن قوله ( عالم ) مصدر بمعنى علم ، كالبّاطل ، أو على أن التقدير :

وفوق كل ذي شخص عالم ، روي : أن إخوة يوسف ـ عليه السلام ـ لما رأوا إخراج الصواع من رحل أخيهم بنيامين ، قالوا: يا بنيامين بـن راحيل قبحك الله ، ولدت أمك أخوين لصين ، كيف سرقت هذه السقاية ، فرفع يديه إلى السهاء ، وقال : والله ما فعلت ، فقالوا : فمن وضعها في رحلك ، قال : الذي وضع البضاعة في رحالكم ، وقال الزمخشري : ما معناه رموا بالسرقة تورية عما جرى مجرى السرقة من فعلهم بيوسف ، وإن كنتم كاذبين ، فرض لانتفاء براءتهم ، وفرض التكذيب لا يكون تكذيبا على أنه لو صرح به كها صرح بالتسريق لكان له وجه ، لأنهم قالوا : ﴿ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب ﴾ [ يوسف : آية ١٧ ] ، والكيد : حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينية ، كقوله : ﴿ وَخَذَ بِيدُكُ ضَغَمًا ﴾ [ ص : آية ٤٤ ] ، فيتخلص من جلدها ولا يحنث ، وقول إبراهيم ـ عليه السلام ـ « هي أختي » ، لتسلم من يد الكافر ، وعلم الله في هذه الحيلة التي لقنها ليوسف مصالح عظيمة ، فجعلها سلما وذريعة إليها فكانت حسنة جميلة انتهى . وقولهم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) لا يدل على الجزم بأنه سرق ، بل أخرجوا ذلك مخرج الشرط، أي : إن كان وقعت منه سرقة ، فهو يتأسى ممن سرق قبله ، فقد سرق أخ له من قبل ، والتعليق على الشرط على أن السرقة في حق بنيامين وأخيه ليس مجزوماً بها ، كأنهم قالوا : إن كإن هذا الذي رمي به بنيامين حقا فالذي رمي به يوسف من قبل حق ، لكنه قوي الظن عندهم في حق يوسف بما ظهر لهم أنه جرى من بنيامين ، ولذلك قالوا ( إن َ ابنك سرق) ، وقيل : حققوا السرقة في جانب بنيامين وأخيه بحسب ظاهر الأمر ، فكأنهم قالوا : إن كان قد سرق فغير بدع من ابني راحيل ، لأن أخاه يوسف قد كان سرق ، فعلى هذا القول يكون قولهم إنحاء على يوسف وبنيامين ، وقيل : التقدير : فقد قيل عن يوسف إنه سرق وقولهم هذا هو بحسب الظاهر ، والإخبار بأمر جرى لتزول المعرة عنهم ، وتختص بالشقيقين ، وتنكير ( أخ ) في قوله ( فقد سرق أخ له من قبل ) لأن الحاضرين لا علم لهم به ، وقالوا له : لأنه كان شقيقه ، والجمهور على أن السرقة التي نسبت هي أن عمته ربته وشب ، وأراد يعقوب أخذه ، فأشفقت من فراقه ، فأخذت منطقة إسحاق، وكانت متوارثة عندهم ، فنطقته بها من تحت ثيابه ، ثم صاحت وقالت : فقدت المنطقة ، ففتشت فوجدت عند يوسف فاسترقته حسبها كان في شرعهم ، وبقي عندها حتى ماتت فصار عند أبيه ، وقال قتادة وابن جبير : أمرت أمه أن يسرق صنها ، وفي كتاب الزجاج من ذهب لأبيها فسرقه وكسره ، وكان ذلك منها تغييراً للمنكر ، وقال ابن إدريس عن أبيه : إنما أكل بنو يعقوب طعاماً ، فأخذ يوسف عرقاً فنحاه ، وقيل : كـان في البيت غاق(١) أو دجــاجة ، فـأعطاهــا السائل ، وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي وابن أبي شريح عن الكسائي والوليد بن حسان عن يعقوب وغيرهم ( فقد سَرِّق ) بالتشديد مبنيا للفعول ، بمعنى نسب إلى السرقة ، بمعنى جعل سارقاً ، ولم يكن كذلك حقيقة ، والضمير في قوله ( فأسرها ) يفسره سياق الكلام ، أي : الحزازة التي حدثت في نفسه من قولهم ، كما فسره في قول حاتم :

لَعَمْ رُكَ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى إِذَا حَشْرَجَتْ نَفْسٌ وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ (٢)

وقيل: أسر المجازاة ، وقيل: الحجة ، وقال الزمخشري: اختار على شريطة التفسير تفسيره ( أنتم شر مكاناً ) وإنما أنث لأن قوله ( أنتم شر مكاناً ) جملة أو كلمة على تسميتهم الطائفة من الكلام كلمة ، كأنه قيل: فأسر الجملة أو الكلمة التي هي قوله ، وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة ( فأسَّرهُ ) بضمير تذكير ، قال الزمخشري: يريد القول أو الكلام انتهى .

 <sup>(</sup>١) الغويق : الصوت من كل شيء والعين أعلى ، والغاق والغاقة : من طير الماء . وغاق : حكاية صوت الغراب .
 لسان العرب ٥/٣٣١٧ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل لحاتم الطائي ، انظر ديوانه ص (١١) وتفسير الطبري ١٩٨/١٦ والعمدة ٢٦٣/٢ والهمع ١/٥٥ والدرر ٢٤/١ واللسان ٢٨٤/٢ والهمع ١/٥٥ والدرر ٢٤/١

والظاهر من قوله ( أنتم شر مكاناً ) خطابهم بهذا القول في الوجه ، فكأنه أسر كراهية مقالتهم ، ثم وبخهم بقوله ( أنتم شر مكاناً ) وفيه إشارة إلى تكذيبهم ، وتقوية أنهم تركوا أن يشفعوا بأنفسهم ، وعدلوا إلى الشفاعة بأبيه الشيخ يعقوب ـ عليه السلام ـ ، وقال قوم : لم يقل يوسف هذا الكلام لهم مواجهة ، إنما قاله في نفسه ، وهو تفسير قوله الذي أسر في نفسه وهو قول الزمخشري المتقدم ، ومعنى ( شر مكاناً ) أي : منزلة في السرق ، لأنكم سارقون بالصحة لسرقتكم أخاكم من أبيكم ، ومعنى ( أعلم بما تصفون ) يعني هو أعلم بما تصفون منكم ، لأنه عالم بحقائق الأمور ، وكيف كانت سرقة أخيه التي أحلتم سرقته عليه ، وروي : أن روبيل غضب ووقف شعره حتى خرج من ثيابه ، فأمر يوسف ابناً له يمسه فسكن غضبه ، فقال روبيل : لقد مسني أحد من ولد يعقوب ، ثم إنهم تشاوروا في محاربة يوسف ، وكانوا أهل قوة لا يدانون في ذلك ، فلما أحس يوسف بذلك قام إلى روبيل فلببه وصرعه ، فرأوا من قوته ما استعظموه وعند ذلك ، ﴿ قالُوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين \* قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ﴾ استعطفوا يوسف ، إذ كان قد أخذ عليهم الميثاق ، ومعنى (كبيراً ) في السن ، أو القدر وكانوا قد أعلموا يوسف بأنه كان له ابن قد هلك ، وهذا شقيقه يستأنس به ، وخاطبوه بالعزيز ، إذ كان في تلك الخطبة بعزل قطفير ، أو موته على ما سبق ، ومعنى ( مكانه ) أي : بدله على جهة الاسترهان ، أو الاستعباد قاله الزمخشري ، وقال ابن عطية : يحتمل قولهم أن يكون مجازاً ، وهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حرّ بسارق بدل من قد أحكمت السنة رقه ، وإنما هذا كمن يقول لمن يكره فعله : اقتلني ولا تفعل كذا وكذا ، وأنت لا تريد أن يقتلك ، ولكنك تبالغ في استنزاله ، وعلى هذا يتجه قول يوسف ( معاذ الله ) لأنه تعوذ من غير جائز ، ويحتمل أن يكون قولهم حقيقة ، وبعيد عليهم وهم أنبياء أن يريدوا استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الجهالة ، أي : خذ أحدنا حتى ينصرف إليك صاحبك ، ومقصدهم بذلك إن يصل بنيامين إلى أبيه ، ويعرف يعقوب جلية الأمر ، وقوله ( من المحسنين ) وصفوه بمـا شاهـدوه من إحسانـه لهم ولغيرهم ، أو من المحسنين إلينا في هذه اليد إن أسديتها إلينا ، وهذا تأويل ابن إسحاق و(معاذ الله ) تقدم الكلام فيه في قوله : ﴿ معاذ الله إنه ربي ﴾ [ يوسف : آية ٢٣ ] ، والمعنى : وجب على قضية فتواكم أخذ من وجد الصواع في رحله واستعباده ، فلو أخذنا غيره كان ذلك ظلماً في مذهبكم ، فلم تطلبون ما عرفتم أنه ظلم ، وباطنه أن الله أمرني وأوحى إليّ بأخذ بنيامين واحتباسه لمصلحة ، أو مصالح جمة علمها في ذلك ، فلو أخذت غير من أمرني بأخذه كنت ظالماً وعاملًا على خلاف الوحي ، و ( أن نأخذ ) تقديره : من أن نأخذ و ( إذا ) جواب وجزاء ، أي : إن أخذنا بدله ظلمنا ، وروي : أنه قال لما أيأسهم من حمله معهم : إذا أتيتم أباكم فاقرؤوا عليه السلام ، وقولوا له : إن ملك مصر يدعو لك أن لا تموت حتى ترى ولدك يوسف ، ليعلم أن في أرض مصر صديقين مثله ، ﴿ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قدأخ ذعليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرضحتي يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهوخير الحاكمين \* ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين \* واسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون \* قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ﴾ استفعل هنا بمعنى المجرد يئس واستيأس بمعنى واحد ، نحو سخر واستسخر ، وعجب واستعجب ، وزعم الزمخشري أن زيادة السين والتاء في المبالغة ، قال نحوما مر في ﴿ استعصم ﴾ [ يوسف : آية ٣٢ ] ، انتهى ، وقرأ ابن كثير ( استأيسوا ) استفعلوا من أيس مقلوباً من يئس ، ودليل القلب كون ياء أيس لم تنقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ومعنى ( خلصوا نجياً ) انفردوا من غيرهم ، يناجي بعضهم بعضاً ، والنجيُّ : فعيل بمعنى مفاعل ، كالخليط والعشير ، ومعنى المصدر الذي هو التناجي ، كما قيل : النجوى بمعنى التناجي ، وهو لفظ يوصف به من له نجوى ، واحداً كان أو جماعة ، مؤنثاً أو مذكراً ، فهو كعدل ويجمع على أنجية قال لبيد :

# وَشَهِ دُتُ أَنْجِيَةَ الأَفَاقَةِ عَالِياً كَعْبِي وَأَرْدَافُ الْمُلُوكِ شُهُ ودُ(١)

وقال آخر :

## إِنِّي إِذَا مَا الْقَوْمُ كَانُوا أَنجِيَه (٢)

ويقول : قوم نجي ، وهم نجوى ، تنزيلاً للمصدر منزلة الأوصاف ، ويجوز أن يكون هم نجى من باب هم صديق ، لأنه بزنة المصادر محصواً للتناجي ، ينظرون ماذا يقولون لأبيهم في شأن أخيهم ، لهذا الذي دهمهم من الخطب فيه ، فاحتاجوا إلى التشاور ، و (كبيرهم ) : أي : رأياً وتدبيراً وعلماً ، وهو شمعون قاله مجاهد ، أو (كبيرهم ) في السن وهو روبيل قاله قتادة ، وقيل : في العقل والرأي وهو يهوذا ، ذكرهم الميثاق في قول يعقوب ( لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ) وما زائدة ، أي : ( ومن قبل ) هذا ( فرطتم في يوسف ) و ( من قبل ) متعلق بـ ( فرطتم ) وقد جوزوا في إعرابه وجوها ، أحدها : أن تكون (ما) مصدرية ، أي : ومن قبل تفريطكم ، قال الـزمخشري : على أن محـل المصدر الـرفع عـلى الابتداء ، وخبره الظرف ، وهو ( ومن قبل ) ومعناه : ووقع من قبل تفريطكم في يوسف ، وقال ابن عطية : ولا يجوز أن يكون قوله ( من قبل ) متعلقاً بـ ( ما فرطتم ) وإنما تكون على هذا مصدرية ، التقدير : من قبل تفريطكم في يوسف واقع ومستقر ، وبهذا القدريتعلق قوله ( من قبل ) انتهى . وهذا وقول الزمخشري راجع إلى معنى واحد ، وهو أن ( ما فرطتم ) يقدر بمصدر مرفوع بالابتداء ، و ( من قبل ) في موضع الخبر ، وذهلا عن قاعدة عربية ، وحق لهما أن يذهلا ، وهو أن هذه الظروف التي هي غايات إذا ثبتت لا تقع أخباراً للمبتدأ جرت أو لم تجر ، تقول : يوم السبت مبارك ، والسفر بعده ، ولا يجوز : والسفر بعد ، وعمرو زيد خلفه ، ولا يقال : عمرو زيد خلف ، وعلى ما ذكراه يكون تفريطكم مبتدأ ، و ( من قبل ) خبر ، وهو مبني ، وذلك لا يجوز ، وهذا مقرر في علم العربية ، ولهذا ذهب أبو على إلى أن المصدر مرفوع بالابتداء ، و ( في يوسف ) هو الخبر أي : كائن ، أو مستقر في يوسف ، والظاهر أن ( في يوسف ) معمول لقوله ( فرطتم ) لا أنه في موضع خبر ، وأجاز الزمخشري وابن عطية أن تكون ( ما ) مصدرية ، والمصدر المسبوك في موضع نصب ، والتقدير : ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً من قبل ، وتفريطكم في يوسف ، وقدره الزمخشري : وتفريطكم من قبل في يوسف ، وهذا الذي ذهبا إليه ليس بجيد ، لأن فيه : الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف الذي هو ( على ) حرف واحد وبين المعطوف، فصار نظير: ضربت زيداً، وبسيف عمراً، وقد زعم أبو على الفارسي: أنه لا يجوز ذلك إلا في ضرورة الشعر ، وأما تقدير الزمخشري : وتفريطكم من قبل في يوسف ، فلا يجوز ، لأن فيه تقديم معمول المصدر المنحل لحرف مصدري والفعل عليه ، وهو لا يجوز ، وأجاز أيضا أن تكون موصولة بمعنى الذي ، قال الزمخشري : ومحله الرفع أو النصب على الوجهين انتهى . يعني بالرفع أن يرتفع على الابتداء ، و ( من قبل ) الخبر ، وقد ذكرنا أن ذلك لا يجوز ، ويعني بالنصب أن يكون عطفاً على المصدر المنسبك من قوله ( أن أباكم قد أخذ ) وفيه الفصل بين حرف العطف الذي هو الواو وبين المعطوف ، وأحسن هذه الأوجه ما بدأنا به ، من كون ما زائدة ، وبرح التامة تكون بمعنى ذهب وبمعنى ظهر ، ومنه برح الخفاء ، أي : ظهر وذهب لا ينتصب الظرف المكاني المختص بها ، إنما يصل إليه بوساطة في ، فاحتيج إلى اعتقاد تضمين ( برح ) بمعنى فارق ، فانتصب الأرض على أنه مفعول به ، ولا يجوز أن تكون ناقصة لأنه لا ينعقد من اسمها والأرض المنصوب على الظرف مبتدأ وخبر ، لأنه لا يصل إلا بحرف ( في ) لو قلت : زيد الأرض لم يجز ، وعني بالأرض

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، انظر ديوانه ٤٧ مجاز القرآن ١/٣١٥ تفسير الطبري ٢٠٤/١٦ ، والتهذيب ٩/٤٨ ( أفق ) واللسان ( ٩٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الرجز ، لسحيم بن وثيل ، انظر النوادر لأبي زيد ص ١٦ وأمالي الشجري ٢٥/٢ والمغني ٢/٥٨٥ والتهذيب ١٩٩/١١ واللسان ٤٣٦١/٦ .

أرض مصر التي فيها الواقعة ، ثم غيا ذلك بغايتين إحداهما خاصة ، وهي قوله ( حتى يأذن لي أبي ) يعني في الانصراف إليه ، والثانية عامة ، وهي قوله ( أو يحكم الله لي ) لأن إذن الله له هو من حكم الله له في مفارقة أرض مصر ، وكأنه لما علق الأمر بالغاية الخاصة رجع إلى نفسه ، فأت بغاية عامة ، تفويضاً لحكم الله تعالى ، ورجوعاً إلى من له الحكم حقيقة ، ومقصوده التضييق على نفسه ، كأنه سجنها في القطر الذي أداه إلى سخط أبيه إبلاء لعذره ، وحكم الله تعالى له بجميع أنواع العذر ، كالموت وخلاص أخيه ، أو انتصافه من أخذ أخيه ، وقال أبو صالح ( أو يحكم الله لي ) بالسيف ، أو غير ذلك ، والظاهر أن ( ويحكم ) معطوف على ( يأذن ) وجوز أن يكون منصوباً بإضهار أن بعد أو في جواب النفي ، وهو ( فلن أبرح الأرض ) أي : إلا أن يحكم الله لي ، كقولك : لألزمنك أو تقضيني حقى ، أي : إلا أن تقضيني ، ومعناها ومعنى الغاية متقاربان ، روي : أنهم لما وصلوا إلى يعقوب أخبروه بالقصة فبكي ، وقال : يا بني ما تذهبون عني مرة إلا نقصتم ، ذهبتم فنقصتم شمعون حيث ارتهن ، ثم ذهبتم فنقصتم بنيامين وروبيل ، والظاهر أن الأمـر بالـرجوع هـو من قول كبيرهم ، وقيل : من قول يوسف لهم ، وقرأ الجمهور ( سرق ) ثلاثياً مبنياً للفاعل إخباراً بظاهر الحال ، وقرأ ابن عباس وأبو رزين والكسائي في رواية ( سُرِّق ) بتشديد الراء مبنياً للمفعول ، لم يقطعوا عليه بالسرقة ، بل ذكروا أنه نسب إلى السرقة ويكون معنى ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) من التسريق ( وما كنا للغيب ) أي : للأمر الخفي ( حافظين ) أسرق بالصحة أم دس الصاع في رحله ولم يشعر ، وقرأ الضحاك ( سارق ) اسم فاعل ، وعلى قـراءة ( سُرِّق ) و ( سارق ) اختلف التأويل في قوله ( إلا بما علمنا ) ، قال الزمخشري ( بما علمنا ) من سرقته وتيقنا ، لأن الصواع أخرج من وعائه ، ولا شيء أبين من هذا ، وقال ابن عطية : أي : وقولنا لك ( إن ابنك سرق ) إنما هي شهادة عندك بما علمناه من ظاهر ما جرى ، والعلم في الغيب إلى الله تعالى ليس ذلك في حفظنا هذا قول ابن إسحاق ، وقال ابن زيد : أرادوا ، وما شهدنا به عند يوسف أن السارق يسترق في شرعك ، إلا بما علمنا من ذلك ( وما كنا للغيب حافظين ) أن السرقة تخرج من رحل أحدنا ، بل حسبنا أن ذلك لا يكون البتة ، فشهدنا عنده حين سألنا بعلمنا ، ويحتمل قوله ( وما كنا للغيب حافظين ) أي : حين واثقناك إنما قصدنا أن لا يقع منا نحن في جهته شيء يكرهه ، ولم نعلم الغيب في أنه سيأتي هو بما يوجب رقه ، وقال الزمخشري (وما كنا للغيب حافظين) وما علمنا أنه يسترق حين أعطيناك الموثق، أو ربما علمنا أنك تصاب كما أصبت بيوسف ، ومن غريب التفسير أن المعنى : قولهم للغيب لليل ، والغيب : الليل بلغة حمير ، وكأنهم قالوا ( وما شهدنا إلا بما علمنا) من ظاهر حاله ، ( وما كنا ) بالليل ( حافظين ) لما يقع من سرقته هو ، أو التدليس عليه ، وفي الكلام حذف تقديره : رجعوا إلى أبيهم ، وأخبروه بالقصة ، وقول من قال : ارجعوا ثم استشهدوا بأهل القرية التي كانوا فيها وهي مصر قاله ابن عباس : أي : أرسل إلى القرية ، واسأل عن كنه القصة ، والعير كانوا قوماً من كنعان من جران يعقوب ، وقيل : من أهل صنعاء ، فالظاهر أن ذلك على إضهار أهل ، كأنه قيل : وسل أهل القرية وأهل العير ، إلا إن أريد بالعير القافلة ، فلا إضهار في قوله : ( والعير ) وأحالوا في توضيح القصة على ناس حاضرين الحال ، فيشهدون بما سمعوا ، وعلى ناس غيب يرسل إليهم فيسألون ، وقالت فرقة : بل أحالوه على سؤال الجهادات والبهائم حقيقة ، ومن حيث هو نبي ، ولا يبعد أن يخبره بالحقيقة ، وحذف المضاف هو قول الجمهور ، قـال ابن عطيـة : وهذا مجـاز ، وحكى أبو المعـالي عن بعض المتكلمين : أنه قال هذا من الحذف ، وليس من المجاز ، قال : وإنما المجاز لفظة استعيرت لغير ما هي له ، قال : وحذف المضاف هو عين المجاز وعظمه ، هذا مذهب سيبويه وغيره ، وحكى : أنه قـول الجمهور أو نحـو هذا انتهى ، وفي المحصول لأبي عبد الله محمد الرازي ، وفي مختصراته أن الإضهار والمجاز متباينان ليس أحدهما قسماً من الآخـر ، وبل للإضراب، فيقتضي كلاماً محذوفاً قبلها، حتى يصح الإضراب فيها، وتقديره: ليس الأمر حقيقة كما أخبرتم ( بــل سولت) ، قال ابن عطية : والظاهر أن قوله ( بل سولت لكم أنفسكم أمراً ) إنما هو ظن سوء بهم ، كما كان في قصة يوسف

قبل ، فاتفق أن صدق ظنه هناك ، ولم يتحقق هنا ، وقال الزمخشري ( بل سولت لكم أنفسكم أمراً ) أردتموه ، وإلا فها أدرى ذلك الرجل ، أن السارق يؤخذ بسرقته ، لولا فتواكم وتعليمكم ، وتقدم شرح ( سولت ) وإعراب ( فصبر جميل ) ثم ترجى أن الله يجمعهم عليه ، وهم يوسف وبنيامين ، وكبيرهم على الخلاف الذي فيه ، وترجى يعقوب للرؤيا التي رآها يوسف ، فكان ينتظرها ، ويحسن ظنه بالله في كل حال ، ولما أخبر به عن ملك مصر أنه يدعو له برؤية ابنه ، ووصفه الله جاتين الصفتين لائق بما يؤخره تعالى من لقاء بنيه ، وتسليم لحكمة الله فيها جرى عليه .

(وتولى عنهم) أي : أعرض عنهم كراهة لماجاؤوا به وأنه ساء ظنه بهم ، ولم يصدق قولهم وجعل يتفجع ويتأسف، قال الحسن : خصت هذه الأمة بالاسترجاع ، ألا ترى إلى قول يعقوب ( يا أسفي ) ونادى الأسف على سبيل المجاز ، على معنى : هذا زمانك فاحضر ، والظاهر أنه يضاف إلى ياء المتكلم ، قلبت ألفاً كها قالوا في يا غلامي : يا غلاماً ، وقيل : هو على الندبة ، وحذف الهاء التي للسكت ، قال الزمخشري : والتجانس بين لفظتي الأسف ويوسف مما يقع مطبوعاً غير مستعمل ، فيملح ويبدع ، ونحوه ﴿ آثاقلتم إلى الأرض أرضيتم ﴾ [ التوبة : آية ٣٨ ] ، ﴿ وهم ينهون عنه وينأون عنه ﴾ [ الأنعام : آية ٢٦ ] ، ﴿ يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ﴾ [ الكهف : آية ١٠٤ ] ، ﴿ من سبأ بنبأ ﴾ [ النمل : آية ٢٢ ] ، انتهى ، ويسمى هذا تجنيس التصريف ، وهو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف ، وذكر يعقوب ما دهاه(١) من أمر بنيامين ، والقائل ( لن أبرح الأرض ) بعد فقدانه يوسف ، فتأسف عليه وحده ، ولم يتأسف عليهما ، لأنه هو الذي لا يعلم أحيّ هو أم ميت ، بخلاف إخوته ، ولأنه كان أصل الرزايا عنده إذ ترتبت عليه ، وكان أحب أولاده إليه ، وكان دائماً يذكره ولا ينساه ، وابيضاض عينيه من توالي العبرة ، فينقلب سواد العين إلى بياض كدر ، والظاهر أنه كان عمي لقوله ( فارتد بصيراً ) ، وقال ( وما يستوي الأعمى والبصير ) فقابل البصير بالأعمى ، وقيل : كان يُدُرك إدراكاً ضعيفاً ، وعلل الابيضاض بالحزن ، وإنما هو من البكاء المتوالي ، وهو ثمرة الحزن ، فعلل بالأصل الذي نشأ منه البكاء وهو الحزن ، وقرأ ابن عباس ومجاهد ( من الحَزن ) بفتح الحاء والزاي وقتادة بضمها ، والجمهور بضم الحاء وإسكان الزاي ، والكظيم إما للمبالغة ، وهـو الظاهـر اللائق بحـال يعقوب ، أي : شـديد الكـظم ، كما قـال : ( والكاظمين الغيظ ) ولم يشك يعقوب إلى أحد ، وإنما كان يكتمه في نفسه ، ويمسك همه في صدره ، فكان يكظمه ، أي : يرده إلى قلبه ولا يرسله بالشكوي والغضب والضجر ، وإما أن يكون فعيلًا بمعنى مفعول ، وهو لا ينقاس ، وقاله قوم كما قال في يونس : ﴿ إِذْ نَادَى وَهُو مَكُظُومٌ ﴾ [ القلم : آية ٤٨ ] ، قال ابن عطية : وإنما يتجه على تقدير : إنه مليء بحزنه ، فكأنه كظم حزنه في صدره ، وفسر ناس الكظيم بالمكروب وبالمكمود(٢) ، وروي : أنه ما جفت عيناه من فراق يوسف إلى

<sup>(</sup>١) دواهي الدهر: ما يصيب الناس من عظيم نوبه .

لسان العرب ١٤٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) الكمد والكمدة: تغير اللون ، وذهاب صفائه ، وبقاء أثره .

لقائه ثهانين عاماً ، وإن وجده عليه وجد سبعين ثكلي ، وأجره أجر مائة شهيد ، وقال الزمخشري ( فهو كظيم ) فهو مملوء من الغيظ على أولاده ، ولا يظهر ما يسوءهم انتهى . وقد ذكرنا أن فعيلًا بمعنى مفعول لا ينقاس ، وجواب القسم ( تفتؤ ) حذفت منه لا ، لأن حذفها جائز ، والمعنى : لا تزال ، وقال مجاهد : لا تفتر من حبه ، كأنه جعل الفتوء والفتور أخوين ، والحرض(١) الذي قدرنا موته ، قال مجاهد : ما دون الموت ، وقال قتادة : البالي الهرم ، وقال نحوه الضحاك والحسن ، وقال ابن إسحاق : الفاسد الذي لا عقل له ، وكأنهم قالوا له ذلك على جهة تفنيد الرأي ، أي : لا تزال تذكر يوسف إلى حال القرب من الهلاك ، أو إلى أن تهلك ، فقال هو ( إنما أشكو بثي (٢) وحزني إلى الله ) أي : لا أشكو إلى أحد منكم ولا غيركم ، وقال أبو عبيدة وغيره : البث أشدّ الحزن ، سمى بذلك لأنه من صعوبته لا يطيق حمله فيبثه أي ينشره ، وقرأ الحسن وعيسي ( وحَزَني ) بفتحتين ، وقرأ قتادة بضمتين ، ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) أي : أعلم من صنعه ورحمته وحسن ظني به أنه يأتي بالفرج من حيث لا أحتسب ، قاله الزمخشري ، وقال ابن عطية : ويحتمل أنه أشار إلى الرؤيا المنتظرة ، أو إلى ما وقع في نفسه من قول ملك مصر اني أدعو له برؤيته ابنه قبل الموت ، وقيل : رأى ملك الموت في منامه ، فسأله : هل قبضت روح يوسف ، فقال : لا هو حي فاطلبه ، ( اذهبوا ) أمر بالذهاب إلى الأرض التي جاؤوا منها وتركوا بها أخويهم بنيامين والمقيم بها ، وأمرهم بالتحسس وهو الاستقصاء والطلب بالحواس ، ويستعمل في الخير والشر ، وقرىء بالجيم كالذي في الحجرات ﴿ ولا تجسسوا ﴾ [ الحجرات : آية ١٢ ] ، والمعنى : فتحسسوا نبأ من أمر يوسف وأخيه ، وإنما خصهما لأن الذي أقام وقال ( فلن أبرح الأرض) إنما أقام مختاراً ، وقرأ الجمهور ( تيأسوا ) وفرقة ( تأيسوا ) ، وقرأ الأعرج ( تِئسوا ) بكسر التاء ، و ( روح الله ) رحمته وفرجه وتنفيسه ، وقرأ عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ( من رُوح الله ) بضم الراء ، قال ابن عطية : وكان معنى هذه القراءة : لا تيأسوا من حي معه روح الله الذي وهبه ، فإن من بقي روحه يرجى ، ومن هذا قول الشاعر:

## وَفِي غَيْرِ مَنْ قَدْ وَارَت الْأَرْضُ فَاطْمعِ (٣)

ومن هذا قول عبيد بن الأبرص(٤):

وَكُلُّ ذِي غَيْبَةٍ يَـؤُوبُ وَغَـائِبُ الْـمَـوْتِ لاَ يَـؤُوبُ (٥)

وقال الزمخشري ( من رُوح الله ) بالضم ، أي : من رحمته التي تحيا بها العباد انتهى ، وقرأ أبي ( من رحمة الله ) من صفات الكافر ، إذ فيه التكذيب بالربوبية أو الجهل بصفات الله .

## فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَاتُهُا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّرْجَلَةِ فَأَوْفِ لَنَا

<sup>(</sup>۱) أحرضه المرض : فهو حرض وحارض إذا أفسد بدنه ، وأشفى على الهلاك ، وحَرَض يحْرِض ويحرُض حرْضاً وحُرُوضاً : هلك . لسان العرب ۸۳٦/۲ .

 <sup>(</sup>۲) البث: الحزن والغم الذي تُفْضي به إلى صاحبك . . . . قيل : والبث في الأصل شدة الحزن ، والمرض الشديد .
 لسان العرب ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٣) شطر بيت من الطويل ، لم أهتد لقائله ، انظر روح المعاني ١٣ / ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) عبيد بن الأبرص بن جشم الأسدي ، من مضر ، أبو زياد ، شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائها ، وهو أحد أصحاب « المجمهرات » المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات وقد عد بعضهم قصيدة عبيد من المعلقات . توفي نحو سنة ٢٥ قبل الهجرة . الشعر والشعراء ٨٤ الأغاني ٨٤/١٩ الأعلام ١٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر ديوانه ص ٢٦ والتهذيب ٦٠٨/١٥ وشرح القصائد العشر للتبريزي ص ( ٥٤ ) واللسان ١٦٧/١ ( أوب ) .

الْكُيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا آيانَ اللَّه يَعَزِي الْمُتَصَدِقِينَ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ مَا فَعَلَتُم بِيُوسُفَ وَالْحِيهِ إِذْ اَسْتُم جَهِ لُونَ فَي عَلَيْنَا آيانَ اللَّهُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ اللَّه

المزجاة : المدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً من أزجيته إذا دفعته وطردته ، والريح تزجي السحاب ، وقال حاتم الطائي :

الإيثار: لفظ يعم جميع التفضل وأنواع العطايا ، التثريب: التأنيب والعتب ، وعبر بعضهم عنه بالتعبير ، ومنه « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب » أي : لا يعير ، وأصله من الثرب ، وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش ، ومعناه : إزالة الثرب ، كما أن التجليد والتقريع إزالة الجلد والقرع ، لأنه إذا ذهب كان ذلك غاية الهزال ، فضرب مثلاً للتقريع الذي يمزق الأعراض ، ويذهب بهاء الوجه ، الفند : الفساد قال الشاعر :

إِلَّا سُلَيْــمَــانَ إِذْ قَــالَ الإِلَــهُ لَــهُ قُمْ فِي الْبَرِيَّـةِ فَــاحْـدُدْهَــا عَنِ الْفَنَـدِ(٢) وفندت الرجل: أفسدت رأيه ورددته قال:

يَا عَاذِلَيَّ دَعَا لَوْمِي وَتَفْنِيدِي فَلَيْسَ مَا قُلْتُ مِنْ أَمْرٍ بِمَرْدُودِ<sup>(٣)</sup> وَأَفند الدهر فلاناً: أفسده، قال ابن مقبل:

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل وليس في ديوانه ، انظر تفسير الطبري ١٦/ ٢٣٥ روح المعاني ٤٦/ ١٣ لسان العرب ١٧٣٥/٣ ( رمل ) .

<sup>(</sup>۲) البيت من البسيط للنابغة ، انظر ديوانه ص ( ۲۰ ) والتهذيب ۲/۰۲ واللسان ۲/۰۸ ، ( حد ) وانظر تفسير القرطبي ۲۲۰/۹ وروح المعاني ۵۳/۱۳ .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط لهاني بن سكيم العدوي ، انظر مجاز القـرآن ٣١٨/١ وتفسير الـطبري ٢٥٢/١٦ والقرطبي ٢٦٠/٩ وروح المعـاني ٥٤/١٣ .

دَع اللَّهْ مَ يَنْ عَلْ مَا أَرَادَ فَإِنَّهُ إِذَا كُلُّفَ الإِفْنَادَ بِالنَّاسِ أَفْنَدَا(١) القديم : الذي مرت عليه أعصار ، وهو أمر نسبي ، البدو : البادية ، وهي خلاف الحاضرة ، ﴿ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين \* قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ﴾ في الكلام حذف تقديره : فذهبوا من الشام إلى مصر ، ودخلوها ( فلما دخلوا عليه)، والضمير في (عليه) عائد على يوسف، وكان آكد ما حدثوه فيه شكوى ما أصابهم من الجهد قبل ما وصاهم به من تحسس نبأ يوسف وأخيه ، والضر : الهزال من الشدة والجوع والبضاعة كانت زيوفاً قاله ابن عباس ، وقال الحسن : قليلة ، وقال ابن جبير : ناقصة ، وقيل : كانت عروضاً ، قيل : كانت صوفاً وسمناً ، وقيل : صنوبراً وحبة الخضراء ، وهي الفستق قاله أبو صالح وزيد بن أسلم ، وقيل : سويق المقل والأقط ، وقيل : قديد وحش ، وقيل : حبالًا وأعدالًا وأقتاباً ، ثم التمسوا منه إيفاء الكيل ، وقد استدل بهذا على أن الكيل على البائع ، ولا دليل فيه ( وتصدق علينا ) أي : بالمسامحة والإغماض عن رداءة البضاعة ، أو زدنا على حقنا ، فسموا ما هو فضل وزيادة لا تلزمه صدقة ، قيل : لأن الصدقات محرمة على الأنبياء ، \_ عليهم الصلاة والسلام \_ ، وقيل : كانت تحل لغير نبينا \_ عليه - ، وسئل ابن عيينة عن ذلك ، فقال : ألم تسمع وتصدق علينا أراد أنها كانت حلالًا لهم ، وقال الزمخشري : والظاهر أنهم تمسكنوا له ، وطلبوا أن يتصدق عليهم ، ومن ثم رق لهم وملكته الرحمة عليهم ، فلم يتمالك أن عرفهم نفسه ، وقوله ( إن الله يجزي المتصدقين ) شاهد لذلك لذكر الله وجزائه انتهى ، وقيل : كانت الصدقة محرمة ، ولكن قالوها تجوزاً استعطافاً منهم له في المبايعة ، كما تقول لمن ساومته في سلعة ، هبني من ثمنها كذا ، فلم يقصد أن يهبك ، وإنما حسنت معه الأفعال حتى يرجع منك إلى سومك ، وقال ابن جريج : إنما خصوا بقولهم ( وتصدق علينا ) أمر أخيهم بنيامين ، أي : أوف لنا الكيل في المبايعة ( وتصدق علينا ) برد أخينا على أبيه ، وقال النقاش : في قوله ( إن الله يجزي المتصدقين ) هي من المعاريض التي هي مندوحة عن الكذب ، وذلك أنهم كانوا يعتقدونه ملكاً كافراً على غير دينهم ، ولو قالوا : إن الله يجزيك بصدقتك في الآخرة كذبوا ، فقالوا له لفظاً يوهم أنهم أرادوه ، وهم يصح لهم إخراجه منه بالتأويل ، وروي : أنهم لما قالوا له ( مسنا وأهلنا الضر ) واستعطفوه رق لهم ورحمهم ، قال ابن إسحاق : وارفض دمعه باكياً فشرع في كشف أمره إليهم ، فيروى أنه حسر قناعه ، وقال لهم ( هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ) أي : من التفريق بينهما في الصغر وإذاية بنيامين بعد مغيب يوسف ، وكانوا يذلونه ويشتمونه ، قال ابن عطية : ونسبهم إما إلى جهل المعصية ، وإما إلى جهل السيئات وقلة الحنكة ، وقال الزمخشري : أتاهم من جهة الدين ، وكان حليهاً موفقاً ، فكلمهم مستفههاً عن معرفة وجه القبح الذي يجب أن يراعيه التائب، فقال : هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه ، إذ أنتم جاهلون لا تعلمون قبحه ، فلذلك أقدمتم عليه ، يعني : هل علمتم قبحه فتبتم إلى الله منه ، لأن علم القبح يدعو إلى الاستقباح ، والاستقباح يجر التوبة فكان كلامه شفقة عليهم ، وتنصحا لهم في الدين ، وإيثاراً لحق الله على حق نفسه في ذلك المقـام الذي يتنفس فيـه المكروب ، وينفث المصدور ، ويشتفي المغيظ المحنق ، ويدرك ثأره الموتور(٢) ، فلله أخلاق الأنبياء ما أوطاها وأسمحها ، ولله حصى عقولهم ما أرزنها وأرجحها انتهى ، وقيل : لم يرد نفي العلم عنهم لأنهم كانوا علماء ، ولكنهم لما فعلوا ما لا يقتضيه العلم ولا يقدم عليه الأجاهل سهاهم جاهلين ، وفي التحرير ما لخص منه : وهو أن قول الجمهور ( هل علمتم ) استفهام معناه التقريع

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل لابن مقبل ، انظر تفسير الطبري ٢٥٢/١٦ والقرطبي ٢٦١/٩ روح المعاني ٥٤/١٣ .

<sup>(</sup>٢) الموتور : الذي قتل له قتيل ، فلم يُدْرِك بدمه .

لسان العرب ٦/٨٥٧٤ .

والتوبيخ ، ومراده تعظيم الواقعة ، أي : ما أعظم ما ارتكبتم من يوسف ، كما يقال : هل تدري من عصيت ، وقيل : ( هل ) بمعنى قد ، لأنهم كانوا عالمين ، و ( فعلتم بيوسف ) إفراده من أبيهم ، وقولهم بأن الذئب أكله وإلقاؤه في الجب وبيعه بثمن بخس إن كانوا هم الذين باعوه ، وقولهم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) والذي فعلوا بأخيه أذاهم له وجفاؤهم له واتهامه بسرقة الصاع ، وتصريحهم بأنه سرق ، ولم يذكر ما إذا واجه أباهم تعظيماً لقدره وتفخيماً لشأنه أن يذكره مع نفسه وأخيه ، قال ابن عباس والحسن : ( جاهلون ) صبيان ، وقال مقاتل : مذنبون ، وقيل : ( جاهلون ) بما يجب من بر الأب وصلة الرحم وترك الهوى ، وقيل : ( جاهلون ) بما يؤول إليه أمر يوسف ، وقيل : ( جاهلون ) بالفكر في العاقبة ، وعدم النظر إلى المصلحة ، وقال المفسرون : وغرض يوسف توبيخ إخوته وتأنيبهم على ما فعلوا في حق أبيهم وفي حق أخويهم ، قال : والصحيح أنه قال ذلك تأنيساً لقلوبهم وبسط عذر ، كأنه قال : إنما أقدمكم على ذلك الفعل القبيح جهالة الصبا أو الغرور ، وكأنه لقنهم الحجة كقوله : ﴿ مَا غَرَكَ بَرَبُكَ الْكَرِيمِ ﴾ [ الانفطار : آية ٦ ] ، وما حكاه ابن الهيصم في قصه من أنه صلبهم ، والثعلبي في حكايته : أنه غضب عليهم ، فأمر بقتلهم فبكوا وجزعوا فرق لهم ، وقال ( هل علمتم ) الآية لا يصح البتة ، وكان يوسف من أرق خلق الله وأشفقهم على الأجانب ، فكيف مع إخوته ، ولما اعترفوا بالخطأ قال ( لا تثريب عليكم ) الآية ﴿ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين \* قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين \* قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين \* اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً وأتوني بأهلكم أجمعين ﴾ لما خاطبهم بقوله ( هل علمتم ) أدركوا أنه لا يستفهم ملك لم ينشأ عندهم ولا تتبع أحوالهم ، وليس منهم فيها يظهر إلا وعنده علم بحالهم ، فيقال : إنه كان يكلمهم من وراء حجاب ، فرفعه ووضع التاج وتبسم ، وكان يضيء ما حوله من نور تبسمه ، أو رأوا لمعة بيضاء كالشامة في فرقه حين وضع التاج ، وكان مثلها لأبيه وجده وسارة ، فتوسموا أنه يوسف ، واستفهموه استفهام استخبار ، وقيل : استفهام تقرير ، لأنهم كانوا عرفوه بتلك العلامات التي سبق ذكرها ، وقال الزمخشري : فإن قلت : كيف عرفوه ؟ قلت : رأوا في روائه وشهائله حين كلمهم بذلك ما شعروا به أنه هو مع علمهم بأن ما خاطبهم به لا يصدر إلا عنِ حنيف مسلم ، من نسل إبراهيم ـ عليه السلام ـ لا عن بعض أعزاء مصر ، وقرأ الجمهور ( أثنك ) على الاستفهام ، والخلاف في تحقيق الهمزتين أو تليين الثانية ، وإدخال ألف في التليين ، أو التحقيق مذكور في القراءَات السبع، وقرأ قتادة وابن محيصن وابن كثير ( إنك ) بغير همزة استفهام ، والظاهر أنها مرادة ، ويبعد حمله على الخبر المحض ، وقد قاله بعضهم لتعارض الاستفهام والخبر إن اتحد القائلون في القول وهو الظاهر ، فإن قدر أن بعضاً استفهم وبعضاً أخبر ، ونسب في كل من القراءتين إلى المجموع قول بعضهم أمكن ، وهو مع ذلك بعيد ، وقرأ أبي ( أئنك أو أنت يوسف ) وخرجه ابن جني على حذف خبر ( إن ) وقدره : أئنك لأنت يوسف ، أو أنت يوسف ، وقدره الزمخشري : أئنك يوسف ، أو أنت يوسف ، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ، قال : وهذا كلام مستعجب مستغرب ، لما يسمع فهو يكرر الاستثبات انتهى ، وحكى أبو عمرو الداني في قراءة أبي بن كعب ( قالوا أو أنت يوسف ) وفي قراءة الجمهور ( أئنـك لأنت ) يجوز أن تكون اللام دخلت على أنت ، وهو فصل وخبر ( إن ) ( يوسف ) كها تقول : إن كان زيد لهو الفاضل : ويجوز أن تكون دخلت على ( أنت ) وهو مبتدأ و ( يوسف ) خبره ، والجملة في موضع خبر ( إن ) ولا يجوز أن يكون ( أنت ) توكيداً للضمير الذي هو اسم ( إن ) لحيلولة اللام بينهما ، ولما استفهموه أجابهم ، فقال أنا يوسف كاشفا لهم أمره ، وزادهم في الجواب قوله ( وهذا أخي ) لأنه سبق قوله ( هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ) وكان في ذكر أخيه بيان لما سألوا عنه ، وإن كان معلوماً عندهم ، وتوطئة لما ذكر بعد من قوله ( قد منَّ الله علينا ) أي : بالاجتماع بعد الفرقة ، والأنس بعد الوحشة ، ثم ذكر أن سبب منِّ الله عليه هو بالتقوى والصبر ، والأحسن أن لا تخص التقوى بحالة ولا الصبر ،

وقال مجاهد ( من يتقي ) في تركه المعصية ، ( ويصبر ) في السجن ، وقال النخعي ( من يتقي ) الـزنا ( ويصـبر ) على العزوبة ، وقيل ( ومن يتق ) الله ( ويصبر ) على المصائب ، وقال الزمخشري ( من يتق ) من يخف الله وعقابه ( ويصبر ) عن المعاصي ، وعلى الطاعات ، وقيل ( من يتقي ) معاصي الله ( ويصبر ) على أذى الناس ، وهذه كلها تخصيصات بحسب حالة يوسف ونوازله ، وقرأ قنبل ( من يتقي ) فقيل : هو مجزوم بحذف الياء التي هي لام الكلمة ، وهذه الياء إشباع ، وقيل : جزمه بحذف الحركة على لغة من يقول : لم يرمي زيد ، وقد حكوا ذلك لغة ، وقيل : هو مرفوع ، و ( من ) موصول بمعنى الذي ، وعطف غليه مجزوم ، وهـ و (ويصبر) وذلـك على التـوهم ، كأنـه توهم أن (من) شرطيـة ، و (يتقي ) مجزوم ، وقيل : ( ويصبر ) مرفوع عطفاً على مرفوع ، وسكنت الراء لا للجزم بل لتوالي الحركات ، وإن كان ذلك من كلمتين ، كما سكنت في ﴿ يأمـرْكم ﴾ [ البقرة : آيـة ٢٢٨ ] ، و ﴿ يشعرْكم ﴾ [ الأنعـام : آية ١٠٩ ] ، ﴿ وبعولتهن ﴾ [ البقرة : آية ٦٧ ] ، أو مسكناً للوقف ، وأجري الوصل مجرى الوقف ، والأحسن من هذه الأقوال أن يكون ( يتقي ) مجزوماً على لغة وإن كانت قليلة ، ولا يرجع إلى قول أبي على قال ، وهذا مما لا يحمل عليه ، لأنه إنما يجيء في الشعر لا في الكلام ، لأن غيره من رؤساء النحويين قد نقلوا أنه لغة ، و ( المحسنين ) عام يندرج فيه من تقدم ، أو وضع موضع الضمير لاشتماله على المتقين والصابرين ، كأنه قيل : لا يضيع أجرهم ، و ( آثرك ) فضلك بالملك أو بـالصبر والعلم ، قالهما ابن عباس ، أو بالحلم والصفح ذكره أبـو سليهان الـدمشقي ، أو بحسن الخَلْق والخُلُق والعلم والحلم والإحسان والملك والسلطان ، وبصبرك على أذانا ، قاله صاحب الغنيان ، أو بالتقوى والصبر وسيرة المحسنين قالـه الزمخشري ، وهو مناسب لقوله ( إنه من يتق ) الآية ، وخطابهم إياه بذلك استنزال لإحسانه ، واعتراف بما صدر منهم في حقه ، و ( خاطئين ) من خطىء إذا تعمد ، وأما أخطأ فقصد الصواب ولم يوفق له ، و ( لا تثريب ) لا لوم ولا عقوبة ، و (تثريب) اسم لا ، و (عليكم ) الخبر و ( اليومَ ) منصوب بالعامل في الخبر ، أي : لا تثريب مستقر عليكم اليوم ، وقال الزمخشري : فإن قلت : بم تعلق اليوم ؟ قلت : بالتثريب ، أو بــالمقدر في ( عليكم ) من معني الاستقــرار ، أو بـ ( يغفر ) ، والمعنى لا أثر بكم اليوم وهذا اليوم الذي هو مظنة التثريب فها ظنكم بغيره من الأيام ، ثم ابتدأ فقال ( يغفر الله لكم ) فدعا لهم بمغفرة ما فرط منهم يقال : غفر الله لك ، ويغفر الله لك ، على لفظ الماضي والمضارع جميعا ، ومنه قول المُشمَّت : « يهديكم الله ويصلح بالكم » ، أو اليوم يغفر الله لكم بشارة بعاجل الغفران ، لما تجدد يومئذ من تـوبتهم وندمهم على خطيئتهم انتهى ، أما قوله : إن ( اليومَ ) يتعلق بالتثريب ، فهذا لا يجوز ، لأن التثريب مصدر ، وقد فصل بينه وبين معموله بقوله ( عليكم ) و ( عليكم ) إما أن يكون خبراً أو صفة لـ ( تثريب ) ولا يجوز الفصل بينها ، لأن معمول المصدر من تمامه ، وأيضاً لوكان ( اليومَ ) متعلقاً بـ ( تثريب ) لم يجز بناؤه ، وكان يكون من قبيل المشبه بالمضاف ، وهو الذي يسمى المطول ويسمَى الممطول ، فكان يكون معرباً منوناً ، وأما تقديره الثاني فتقدير حسن ، ولذلك وقف على قوله ( اليومَ ) أكثر القراء ، وابتدؤوا بـ ( يغفر الله لكم ) على جهة الدعاء ، وهو تأويل ابن إسحاق والطبري ، وأما تقديره الثالث : وهو أن يكون ( اليوم ) متعلقاً بـ ( يغفر ) فمقبول ، وقد وقف بعض القراء على ( عليكم ) وابتدأ ( اليوم يغفر الله لكم) ، قال ابن عطية : والوقف على ( اليومَ ) أرجح في المعنى ، لأن الأخر فيه حكم على مغفرة الله ، اللهم إلا أن يكون ذلك بوحي ، وأما قوله : فبشارة إلى آخره فعلى طريق المعتزلة ، فإن الغفران لا يكون إلا لمن تاب ، قال ابن الأنباري : إنما أشار إلى ذلك اليوم ، لأنه أول أوقات العفو ، وسبيل العافي في مثله أن لا يراجع عقـوبة ، وأجـاز الحوفي أن يكـون ( عليكم ) في موضع الصفة لـ ( تثريب ) ويكون الخبر ( اليومَ ) وهو وجه حسن ، وقيل ( عليكم ) بيان، كذلك في قولهم : سقياً لك ، فيتعلق بمحذوف ، ونصوا على أنه لا يجوز أن يتعلق ( عليكم ) بـ ( تثريب ) لأنه كان يعرب ، فيكون منونا ، لأنه يصير من باب المشبه بالمضاف ، ولو قيل : إن الخبر محذوف ، و ( عليكم ) متعلق بمحذوف يدل عليه ( تثريب ) ،

وذلك المحذوف هو العامل في ( اليومَ ) وتقديره : لا تثريب يثرب عليكم اليوم ، كما قدروا في ﴿ لا عاصم اليوم من أمر الله ﴾ [ هود : آية ٤٣ ] ، أي : يعصم اليومَ لكان وجهاً قوياً ، لأن خبر لا إذا علم كثر حذفه عند أهل الحجاز ، ولم يلفظ به بنوتميم ، ولما دعا لهم بالمغفرة أخبر عن الله بالصفة التي هي سبب الغفران ، وهو أنه تعالى أرحم الرحماء ، فهو يرجو منه قبول دعائه لهم بالمغفرة ، والباء في ( بقميصي ) الظاهر أنها للحال ، أي : مصحوبين ، أو ملتبسين به ، وقيل : للتعدية ، أي : اذهبوا قميصي ، أي : احملوا قميصي ، قيل : هو القميص الذي توارثه يوسف ، وكان في عنقه ، وكان من الجنة أمره جبريل ـ عليه السلام ـ أن يرسله إليه فإن فيه ريح الجنة ، لا يقع على مبتلي ولا سقيم إلا عوفي ، وقيل : كان لإبراهيم كساه الله إياه من الجنة حين خرج من النار ، ثم لإسحاق ، ثم ليعقوب ، ثم ليوسف ، وقيل : هو القميص الذي قدّ من دبر، أرسله ليعلم يعقوب أنه عصم من الفاحشة، والظاهر أنه قميص من ملبوس يوسف بمنزلة قميص كل واحد، قال ذلك ابن عطية ، وهكذا تتبين الغرابة في أن وجد يعقوب ريحه من بعد ، ولو كان من قمص الجنة ما كان في ذلك غرابة ، ولوجده كل أحد ، وقوله ( فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً ) يدل على أنه علم أنه عمي من الحزن ، إما بإعلامهم ، وإما بوحي ، وقوله ( يأت بصيراً ) يظهر أنه بوحي ، وأهلوه الذين أمر بأن يؤتى بهم سبعون أو ثهانون ، أو ثلاثة وتسعون ، أو ، ستة وتسعون أقوال ، أولها للكلبي ، وثالثها لمسروق ، وفي واحد من هذا العدد حلوا بمصر ونموا حتى خرج من ذريتهم مع موسى ـ عليه السلام ـ ستهائة ألف ، ومعنى ( يأت ) يأتيني وانتصب ( بصيراً ) على الحال ، ﴿ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ربح يوسف لولا أن تفندون ، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم \* فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون \* قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين \* قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ﴾ فصل من البلد يفصل فصولاً : انفصل منه وجاوز حيطانه ، وهو لازم ، وفصل الشيء فصلا: فرق، وهو متعد، ومعنى ( فصلت العير ) انفصلت من عريش مصر قاصدة مكان يعقوب، وكان قريباً من بيت المقدس ، وقيل : بالجزيرة ، وبيت المقدس هو الصحيح ، لأن آثارهم وقبورهم هناك إلى الآن ، وقرأ ابن عباس ( ولما انفصل العير) ، قال ابن عباس : وجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام ، هاجت ريح فحملت عرفه ، وقــال الحسن وابن جريج : من ثمانين فرسخا ، وكان مدة فراقه منه سبعاً وسبعين سنة ، وعن الحسن أيضاً : وجده من مسيرة ثلاثين يوماً ، وعنه : مسيرة عشر ليال ، وعن أبي أيوب المهروي : أن الريح استأذنت في إيصال عرف يوسف إلى يعقوب ، فأذن لها في ذلك ، وقال مجاهد : صفقت الربح القميص ، فراحت روائح الجنة في الدنيا ، واتصلت بيعقوب فوجد ربح الجنة ، فعلم أنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص ، ومعنى ( لأجد ) لأشم فهو وجود حاسة الشم ، وقال

## وَإِنِّي لأَسْتَشْفِي بِكُلِّ غَمَامَةٍ يَهُبُّ بِهَا مِنْ نَحْوِ أَرْضِك رِيحُ

ومعنى (تفندون) (١) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: تسفهون ، وعن ابن عباس أيضاً: تجهلون ، وعنه أيضاً: تضعفون ، وقال عطاء وابن جبير: تكذبون ، وقال الحسن: تهرمون ، وقال ابن زيد والضحاك ومجاهد أيضاً: تقولون ذهب عقلك وخرقت ، وقال أبو عمرو: تقبحون ، وقال الكسائي: تعجزون ، وقال أبو عبيد: تضللون ، وقيل : تخطئون ، وهذه كلها متقاربة في المعنى ، وهي راجعة لاعتقاد فساد رأي المفند ، إما لجهله ، أو لهوى غالب عليه ، أو لكذبه ، أو لضعفه ، وعجزه لذهاب عقله بهرمه ، وقال منذر بن سعيد البلوطي ، يقال : شيخ مفند ، أي : قد فسر

<sup>(</sup>١) الفَنَدُ : الخرف وإنكار العقل من الهرم أو المرض ، وقد يستعمل في غير الكبر ، وأصله في الكبر . لسان العرب ٣٤٧٢/٥ .

رأيه ، ولا يقال : عجوز مفندة لأن المرأة لم يكن لها رأي قط أصيل فيدخله التفنيد ، وقال معناه الزمخشري ، قال : التفنيد النسبة إلى الفند وهو الخوف وإنكار العقل من هرم يقال : شيخ مفند ، ولا يقال : عجوز مفندة ، لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي ، فتفند في كبرها ، ولولا هنا حرف امتناع لوجود وجوابها محذوف ، قال الزمخشري المعني لولا تفنيدكم إياي لصدقتموني انتهى . وقد يقال تقديره لولا أن تفندوني لأخبرتكم بكونه حياً لم يمت لأن وجداني ريحه دال على حياته ، والمخاطب بقوله ( تفندون ) الظاهر من تناسق الضمائر : أنه عائد على من كان بقى عنده من أولاده غير الذين راحوا يمتارون ، إذ كان أولاده جماعة ، وقيل : المخاطب ولد ولده ومن كان بحضرته من قرابته ، والضلال هنا لا يراد به ضد الهدى والرشاد ، قال ابن عباس : المعنى أنك لفي خطئك ، وكان حزن يعقوب قد تجدد بقصة بنيامين ، ولذلك يقال له : ذو الحزنين ، وقال مقاتل : الشقاء والعناء ، وقال ابن جبير : الجنون ويعني ـ والله أعلم ـ غلبة المحبة ، وقيل : الهلاك والذهاب من قولهم : ضل الماء في اللبن ، أي : ذهب فيه ، وقيـل : الحب ، ويطلق الضـلال على المحبـة ، وقال ابن عطية : ذلك من الجفاء الذي لا يسوغ لهم مواجهته به ، وقد تأوله بعض الناس على ذلك ، ولهذا قال قتادة : قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ، ولا لنبي الله ـ ﷺ ـ ، وقال الزمخشري : لفي ذهابك عن الصواب قدماً في إفراط محبتك ليوسف ، ولهجك بذكره ، ورجائك لقاءه ، وكان عندهم أنه قد مات ، روي عن ابن عباس : أن البشير كان يهوذا ، لأنه كان جاء بقميص الدم ، وقال أبو الفضل الجوهري : قال يهوذا لإخوته : قد علمتم أني ذهبت إليه بقميص القرحة ، فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة فتركوه ، وقال هذا المعني السدي ، و ( أن ) تطرد زيادتها بعد ( لما ) والضمير المستكن في ( ألقاه ) عائد على البشير ، وهو الظاهر هو لقوله ( فألقوه ) ، وقيل : يعود على يعقوب ، والظاهر أنه أريد الوجه كله ، كما جرت العادة ، أنه متى وجد الإنسان شيئاً يعتقد فيه البركة مسح به وجهه ، وقيل : عبر بالوجه عن العينين لأنهما فيه ، وقيل ؛ عبر بالكل عن البعض ، و ( ارتد ) عده بعضهم في أخوات كان ، والصحيح أنها ليست من أخواتها ، فانتصب ( بصيراً ) على الحال ، والمعنى أنه رجع إلى حالته الأولى من سلامة البصر ، ففي الكلام ما يشعر أن بصره عاد أقوى مما كان عليه وأحسن ، لأن فعيلاً من صيغ المبالغة ، وما عدل من مُفَعِل إلى فعيل إلا لهذا المعنى انتهى . وليس كذلك ، لأن فعيلاً هنا ليس للمبالغة ، إذ فعيل الذي للمبالغة هو معدول عن فاعل لهذا المعنى ، وأما ( بصيراً ) هنا فهو اسم فاعل من بصر بالشيء ، فهو جار على قياس فعل ، نحو ظرف فهو ظريف ، ولو كان كما زعم بمعنى مبصر لم يكن للمبالغة أيضاً ، لأن فعيلًا بمعنى مفعل ليس للمبالغة نحو ( أليم ) و ( سميع ) بمعنى : مؤلم ومسمع ، وروي : أن يعقوب سأل البشير كيف يوسف ؟ قال : ملك مصر ، قال ما أصنع بالملك ؟ قال : على أي دين تركته ، قال : على الإسلام ، قال : الأن تمت النعمة ، وقال الحسن : لم يجد البشير عند يعقوب شيئاً يبيته به ، وقال ما خبزنا شيئاً منذ سبع ليال ، ولكن هون الله عليك سكرات الموت ، وقال الضحاك : رجع إليه بصره بعد العمى ، والقوة بعد الضعف، والشباب بعد الهرم، والسرور بعد الكرب، والظاهر أن قوله ( إني أعلم ) محكي بالقول، ويريد به إنما أشكو بثي وحزني إلى الله و ( أعلم من الله ما لا تعلمون ) ، فقيل : ما لا تعلمون من حياة يوسف ، وأن الله يجمع بيننا وبينه ، وقيل : من صحة رؤيا يوسف ـ عليه السلام ـ وقيل : من بلوى الأنبياء بالحزن ونزول الفرج ، وقيل : من أخبار ملك الموت إياي ، وكان أخبره أنه لم يقبض روحه ، وقال ابن عطية ( ما لا تعلمون ) هو انتظاره لتأويل الرؤيا ، ويحتمل أن يشير إلى حسن ظنه بالله فقط ، وقال الزمخشري ( ألم أقل لكم ) يعني قوله ( إني لأجد ريح يوسف ) أو قوله ( ولا تيأسوا من روح الله ) وقوله ( إني أعلم ) كلام مبتدأ لم يقع عليه القول انتهى ، وهو خلاف الظاهر الذي قدمناه ، ولما رجع إليه بصره وقرت عينه بالمسير إلى ابنه يوسف ، وقررهم على قوله ( ألم أقل لكم ) طلبوا منه أن يستغفر لهم الله لذنوبهم ، واعترفوا بالخطأ السابق منهم ، و ( سوف أستغفر لكم ) عدة لهم بالاستغفار بسوف ، وهي أبلغ في التنفيس من السين ، فعن ابن

مسعود: أنه أخر الاستغفار لهم إلى السحر، وعن ابن عباس: إلى ليلة الجمعة، وعنه: إلى سحرها، قال السدي ومقاتل والزجاج: أخر لإجابة الدعاء، لا ضنة عليهم بالاستغفار، وقالت فرقة: (سوف) إلى قيام الليل، وقال ابن جبير وفرقة: إلى الليالي البيض، فإن الدعاء فيها يستجاب، وقال الشعبي: أخره حتى يسأل يوسف، فإن عفا عنهم استغفر لهم، وقيل: أزاد الدوام على الاستغفار لهم، ولما وعدهم بالاستغفار رجاهم بحصول الغفران بقوله (إنه هو الغفور الرحيم).

فَكُمَّ ادَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللهُ عَالَيْ وَوَفَعَ أَبُويهِ وَوَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِي وَرَفَعَ أَبُويهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِي حَقَّا وَقَدْ أَخْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَ جَنِي مِن السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِن الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ الشَّيْطَ نُ بَيْنِ وَجَآءً بِكُمْ مِن الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ الشَّيْطَ نُ بَيْنِ وَجَآءً بِكُمْ مِن الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ الشَّيْطَ نُ بَيْنِ عَلَى اللهُ الْمَاكِمُ السَّمَونَ وَكَآءُ بِكُمْ مِن الْبَكُو مِنْ اللهُ الل

في الكلام حذف تقديره: فرحل يعقـوب بأهله أجمعـين، وسارواحتي تلقـوايوسف، قيـل: وجهزيـوسف إلى أبيه جهـازاً ومائتي راحلة ليتجهز إليه بمن معه ، وخرج يوسف ، قيل :والملك في أربعة آلاف من الجند والعظهاء وأهل مصر بأجمعهم ، فتلقوا يعقوب \_عليه السلام \_ وهو يمشي يتوكأ على يهوذا ، فنظر إلى الخيل والناس ، فقال يا يهوذا : أهذا فرعون مصر ؟ فقال: لا هذا ولدك ، فلما لقيه يعقوب \_ عليه السلام \_ قال: السلام عليك يا مذهب الأحزان ، وقيل: إن يوسف قال له لما التقيا : يا أبت بكيت عليّ حتى ذهب بصرك ، ألم تعلم أن القيامة تجمعنا ، قال : بلي ، ولكن خشيت أن تسلب دينك ، فيحال بيني وبينك ، ( آوى إليه أبويه ) أي : ضمهما إليه وعانقهما ، والظاهر أنهما أبوه وأمه راحيل ، فقال الحسن ، وابن إسحاق: كانت أمه بالحياة ، وقيل: كانت ماتت من نفاس بنهامين ، وأحياها له ليصدق رؤياه في قوله: ﴿ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ﴾ [ يوسف : آية ٤ ] ، حكى هذا عن الحسن وابن إسحاق أيضاً ، وقيل : أبوه وخالته ، وكان يعقوب تزوجها بعد موت راحيل ، والخالة أم ، روي عن ابن عباس وكانت ربت يوسف والرابة تدعى أمّا ، وقال بعضهم : أبوه وجدته أم أمه حكاه الزهراوي ، وفي مصحف عبد الله ( آوى إليه أبويه وإخوته ) وظاهر قوله ( ادخلوا مصر ) أنه أمر بإنشاء دخول مصر ، قال السدي : قال لهم ذلك وهم في الطريق حين تلقاهم انتهى . فيبقى قوله ( فلما دخلوا على يوسف ) كأنه ضرب له مضرب ، أو بيت حالة التلقى في الطريق ، فدخلوا عليه فيه ، وقبِل : دخلوا عليه في مصر ، ومعنى : ادخلوا مصر ، أي : تمكنوا منها ، واستقروا فيها ، والظاهر تعلق الدخول على مشيئة الله لما أمرهم بالدخول علق ذلك على مشيئة الله ، لأن جميع الكائنات إنما تكون بمشيئة الله ، وما لا يشاء لا يكون ، وقال الزمخشري : التقدير ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) إن شاء الله دخلتم آمنين ، ثم حذف الجزاء لدلالة الكلام ، ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال ، ومن بدع التفاسير أن قوله ( إن شاء الله ) من باب التقديم والتأخير ، وأن موضعه بعد قوله ( سوف أستغفر لكم ربي ) في كلام يعقوب انتهى . وهذا البدع من التفسير مروي عن ابن جريج ، وهو في غاية البعد ، بل في غاية الامتناع ، والعرش : سرير الملك ، ولما دخل يوسف مصر وجلس في مجلسه على سريره ، واجتمعوا إليه أكرم أبويه فرفعهما معه على السرير ، ويحتمل أن يكون الرفع والخرور قبل دخول مصر بعد قوله ( ادخلوا مصر ) فكان يكون في

قبة من قباب الملوك التي تحمل على البغال أو الإبل ، فحين دخلوا إليه آوى إليه أبويه ، وقال ادخلوا مصر ، ورفع أبويه وخروا له ، والضمير في ( وخروا ) عائد على إخوته وسائر من كان يدخل عليه لأجل هيبته ، ولم يدخل في الضمير أبواه ، بل رفعها على سرير ملكه تعظيماً لهما ، وظاهر قوله وسائر من كان يدخل عليه لأجل هيبته ، ولم يدخل في الضمير أبواه ، بل رفعها على سرير ملكه تعظيماً لهما ، وظاهر قوله ( وخروا له سجداً ) أنه السجود المعهود ، وأن الضمير في ( له ) عائد على يوسف لمطابقة الرؤيا في قوله ( إني رأيت أحد عشر كوكباً ) الآية ، وكان السجود إذ ذاك جائزاً من باب التكريم بالمصافحة ، وتقبيل اليد ، والقيام ما شهر بين الناس في باب التعظيم والتوقير ، وقال قتادة : كانت تحية الملوك عندهم ، وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة ، وقيل : هذا السجود كان إيماء بالرأس فقط ، وقيل : كان كالركوع البالغ ، دون وضع الجبهة على الأرض ، ولفظة ( وخروا ) تأبى هذا النعسيرين ، قال الحسن : الضمير في ( له ) عائد على الله ، أي : خروا لله سجداً شكراً على ما أوزعهم من هذه النعمة ، وقد تأول قوله ( رأيتهم لي ساجدين ) على أن معناه : رأيتهم لأجلي ساجدين ، وإذا كان الضمير ليوسف ، فقال المفسرون : كان السجود تحية لا عبادة ، وقال أبو عبد الله الداراني : لا يكون السجود إلا لله لا ليوسف ، ويبعد من عقله ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه ، مع سابقته من صون أولاده والشيخوخة والعلم والدين وكهال النبوة ، وقيل : الضمير وان عادعلى يوسف، فالسجود كان لله تعالى ، وجعلوا يوسف قبلة ، كها تقول صليت إلى الكعبة وصليت إلى الكعبة ، وقال حسان :

مَاكُنْتُ أَعْرِفُ أَنَّ اللَّهْ مَنْصَرِفٌ عَنْ هَاشِم ثُمَّ عَنْهَا عَنْ أَبِي حَسَنٍ (١) أَلْسُنَاءِ وَالسَّنَاءِ وَالسَّنَانِ وَأَعْرَفَ النَّاسِ بِالأَشْيَاءِ وَالسَّنَانِ وَالسَّنَانِ وَالسَّنَانِ عَلَى لِنَّاسُ لِللَّشِيَاءِ وَالسَّنَانِ

وقيل: السجود هنا التواضع، والخرور بمعنى المرور، لا السقوط على الأرض، لقوله: ﴿ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً ﴾ [ الفرقان: آية ٧٣]، أي: لم يمروا عليها، وقال ثابت: (هذا تأويل) أي: عاقبة رؤياي أن تلك الكواكب والشمس والقمر ( رأيتهم لي ساجدين ) و ( من قبل) متعلق بـ ( رؤياي ) والمحذوف في ( من قبل) تقديره: من قبل هذه الكوائن والحوادث التي جرت بعد رؤياي، ومن تأول أن أبويه لم يسجدا له زعم أن تعبير الرؤيا لا يلزم أن يكون مطابقاً للرؤيا من كل الوجوه، فسجود الكواكب والشمس والقمر يعبر بتعظيم الأكابر من الناس، ولا شك أن ذهاب يعقوب عليه السلام مع ولده من كنعان إلى مصر لأجل يوسف نهاية في التعظيم له ، فكفى هذا القدر في صحة الرؤيا، وعن ابن عباس: أنه لما رأى سجود أبويه وإخوته هاله يوسف بهاية في التعظيم له ، وقال ليعقوب ( هذا تأويل رؤياي من قبل ) ، ثم ابتدأ يوسف عليه السلام - بتعديد نعم الله عليه فقال ( قد جعلها ربي حقاً ) أي : صادقة ، رأيت ما يقع لي في المنام يقظة لا باطل فيها ولا لغو، وفي المدة التي كانت بين رؤياه وسجودهم خلاف متناقض ، قبل : ثهانون سنة ، وقبل : ثهانية عشر عاماً ، وقبل : غير ذلك من رتب العدد بين رؤياه وسجودهم خلاف متناقض ، قبل : ثهانية عشر عاماً ، وقبل : غير ذلك من رتب العدد وكذا المدة التي أقام يعقوب فيها بمصر عند ابنه يوسف خلاف متناقض ، وأحسن أصله أن يتعدى بإلى ، قال : ﴿ وأحسن الله إليك ﴾ [ القصص : آية ٧٧ ] ، وقد يتعدى بالباء قال تعالى : ﴿ وبالوالدين إحساناً ﴾ [ الإسراء : كما يقال : أساء إليه ، وبه قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) البيتان ليسا في ديوانه .

<sup>(</sup>۲) البيت لكثير عزة من الطويل ، انظر ديوانه ٢/٣٥ وتفسير الطبري ١٠٦/١٠ والتهذيب ٣١٨/٤ واللسان ٨٧٧/٢ حسن ، ٣١٣٨/٣ ( سواء ) .

عن ذكر ما تعلق بقول ( إخوته ) وتناسياً لما جرى منهم ، إذ قال ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ) وتنبيهاً على طهارة نفسه وبراءتها مما نسب إليه من المراودة ، وعلى ما تنقل إليه من الرياسة في الدنيا بعد خروجه من السجن ، بخلاف ما تنقل إليه بالخروج من الجب إلى أن بيع مع العبيد ( وجاء بكم من البدو ) من البادية ، وكان ينزل يعقوب ـ عليه السلام ـ بأطراف الشام ببادية فلسطين ، وكان رب إبل وغنم وبادية ، وقال الزمخشري : كانوا أهل عمد وأصحاب مواش ، يتنقلون في المياه والمناجع ، قيل : كان تحول إلى بادية وسكنها ، فإن الله لم يبعث نبياً من أهل البادية ، وقيل : كان خرج إلى بدا ، وهو موضع وإياه عنى جميل بقوله :

## وَأَنْتِ الَّتِي حَبَّبْتِ شَغْباً إلى بَدَا إلَيَّ وَأَوْطَانِي بِلاد سِوَاهُمَا(١)

وليعقوب عليه السلام بهذا الموضع مسجد تحت جبل ، يقال : بدا القوم بدواً إذا أتوا بدا ، كما يقال : غاروا غوراً إذا أتوا الغور ، والمعنى : وجاء بكم من مكان بدا ، ذكره القشيري ، وحكاه الماوردي عن الضحاك ، وعن ابن عباس ، وقابل يوسف ـ عليه السلام ـ نعمة إخراجه من السجن بمجيئهم من البدو ، والإشارة بذلك إلى الاجتماع بأبيه وإخوته وزوال حزن أبيه ، ففي الحديث « من يرد الله به خيراً ينقله من البادية إلى الحاضرة » من بعد أن نزغ أي أفسد وتقدم الكلام على نزغ ، وأسند النزغ إلى الشيطان لأنه الموسوس كها قال : ﴿ فأزلهما الشيطان عنها ﴾ [ البقرة : آية ٣٦ ] ، وذكر هذا القدر من أمر إخوته ، لأن النعمة إذا جاءت إثر شدة وبلاء كانت أحسن موقعاً ، ( إن ربي لطيف ) أي ( لطيف ) التدبير ( لما يشاء ) من الأمور رفيق ، و ( من ) في قوله ( من الملك ) ، وفي ( من تأويل ) للتبعيض ، لأنه لم يؤته إلا بعض ملك الدنيا ، ولا علمه إلا بعض التأويل ، ويبعد قول من جعل من زائدة ، أو جعلها لبيان الجنس ، والظاهر أن الملك هنا ملك مصر ، وقيل : ملك نفسه من إنفاذ شهوته ، وقال عطاء : ملك حساده بالطاعة ونيل الأمـاني من الملك ، وقرأ عبد الله وعمرو بن ذر ( آتيتن ) و ( علمتن ) بحذف الياء منهما اكتفاء بالكسرة عنهما مع كونهما ثـابتتين خـطا ، وحكى ابن عطية عن ابن ذر أنه قرأ رب ( آتيتني ) بغير قد ، وانتصب ( فاطر ) على الصفة ، أو على النداء ، و ( أنت وليمي ) تتولاني بالنعمة في الدارين ، وتوصل الملك الفاني بالملك الباقي ، وذكر كثير من المفسرين أنه لما عد نعم الله عنده تشوق إلى لقاء ربه ولحاقه بصالحي سلفه ، ورأى أن الدنيا كلها فانية فتمنى الموت ، وقـال ابن عباس : لم يتمن المـوت حي غير يوسف، والذي يظهر أنه ليس في الآية تمني الموت، وإنما عدد نعمه عليه، ثم دعا أن يتم عِليه النعم في باقي أمره، أي : توفني إذاحان أجلي على الإسلام ، واجعل لحاقي بالصالحين ، وإنما تمنى الوفاة على الإسلام ، لا الموت ، والصالحين : **أه**ل الجنة ، أو الأنبياء ، أو آباؤه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، وعلماء التاريخ يزعمون أن يوسف ـ عليه السلام ـ عاش مائة عام وسبعة أعوام ، وله من الولد أفراثيم ومنشا ورحمة زوجة أيوب ـ عليه السلام ـ قال الذهبي : وولد لافراثيم نون ، ولنون يوشع وهو : فتى موسى ـ عليه السلام ـ وولد لمنشا موسى ، وهو قبل موسى بن عمران ـ عليه السلام ـ ، ويزعم أهل التوراة أنه صاحب الخضر ، وكان ابن عباس ينكر ذلك ، وثبت في الصحيح « أن صاحب الخضر هو موسى بن عمران » وتوارثت الفراعنة ملك مصر ، ولم تزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف ـ عليه السلام ـ إلى أن بعث موسى \_ عليه السلام \_ .

# ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَتَكُرُونَ اللَّيْ وَمَا ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَتَكُرُونَ اللَّهِ وَمَا

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، في ديوان جميل ، ( ٧٦ ) وروايته فيه : لعمري لـقـد حَسَّـنت شَـغْبـاً إلى بَـدَا

أَحُتُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاتَتَ لَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَأَيْمِ وَكُو مَنْ عَالَيْهِ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَأَيْهِ وَكُو مَا يَقِو فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ لَا لَعْلَمُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهَ أَوْنَا أَنَ مَا يُولِي مَا يَعْدُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ مَنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْنَا أَيّهُمْ مَا يُولِي اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

قال ابن الأنباري: سألت قريش واليه ودرسول الله \_ عَلَيْه من قصة يوسف، فنزلت مشر وحة شرحاً وافياً، وأمل أن يكون ذلك سبباً لإسلامهم ، فخالفوا تأميله ، فعزاه الله تعالى بقوله ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) الأيات ، وقيل : في المنافقين وقيل : الثنوية ، وقيل : في النصارى ، وقال ابن عباس : في تلبية المشركين ، وقيل : في أهل الكتاب، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، فجمعوا بين الإيمان والشرك، والإشارة بذلك إلى ما قصه الله من قصة يوسف وإخوته ، ( وما كنت لديهم ) أي : عند بني يعقوب حين أجمعوا أمرهم على أن يجعلوه في الجب ، ولا حين ألقوه فيه ، ولا حين التقطته السيارة ، ولا حين بيع ( وهم يمكرون ) أي : يبغون الغوائل ليوسف ، ويتشاورون فيها يفعلون به ، أو يمكرون حين أتوا بالقميص ملطخاً بالدم ، وفي هذا تصريح لقريش بصدق رسول الله ـ ﷺ ـ ، وهذا النوع من علم البيان يسمى بالاحتجاج النظري ، وبعضهم يسميه المذهب الكلامي ، وهو أن يلزم الخصم ما هو لازم لهذا الاحتجاج ، وتقدم نظير ذلك في آل عمران وفي هود ، وهذا تهكم بقريش وبمن كذبه ، لأنه لا يخفى على أحد أنه لم يكن من حملة هذا الحديث وأشباهه ، ولا لقي فيها أحداً ولا سمع منه ، ولم يكن من علم قومه ، فإذا أخبر به وقصه هذا القصص الذي أعجز حملته ورواته ، لم تقع شبهة في أنه ليس منه ، وإنما هو من جهة القرون الخالية ونحوه ، ﴿ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ﴾ [ القصص : آية ٤٤ ] ، فقوله ( وما كنت ) هنا تهكم بهم ، لأنه قد علم كل أحد أن محمداً \_ ﷺ \_ ما كان معهم وأجمعوا أمرهم ، أي : عزموا على إلقاء يوسف في ألجب ( وهم يمكرون ) جملة حالية ، والمكر أن يدبر على الإنسان تدبيرا يضره ويؤذيه ، و ( الناس ) الظاهر العموم لقوله ( ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) ، وعن ابن عباس : أنهم أهل مكة ( ولو حرصت ) ولو بالغت في طلب إيمانهم ( لا يؤمنون ) لفرط عنادهم وتصميمهم على الكفر ، وجواب ( لو ) محذوف ، أي : ولوحرصت لم يؤمنوا ، إنما يؤمن من يشاء الله إيمانه ، والضمير في ( عليه ) عائد على دين الله ، أي : ما تبتغي عليه أجرا على دين الله ، وقيل : على القرآن ، وقيل : على التبليغ ، وقيل : على الإنباء بمعنى القول ، وفيه توبيخ للكفرة وإقامة الحجة عليهم ، أو وما تسألهم على ما تحدثهم به وتذكرهم أن ينيلوك منفعة وجدوى ، كما يعطي حملة الأحاديث والأخبار ، إن هو إلا موعظة وذكر من الله للعالمين عامة ، وحث على طلب النجاة على لسان رسول الله ـ ﷺ ـ ، وقرأ بشر بن عبيد ( وما نسألهم ) بالنون ثم أخبر تعالى أنهم لفرط كفرهم يمرون على الأيات التي تكون سبباً للإيمان ولا تؤثر فيهم ، وأن تلك الآيات هي في العالم العلوي وفي العالم السفلي ، وتقدم قراءة ابن كثير ( وكأين ) ، قال ابن عطية : وهو اسم فاعل من كان فهو كائن ، ومعناها معنى كم في التكثير انتهى . وهذا شيء يروى عن يونس ، وهو قول مرجوح في النحو، والمشهور عندهم أنه مركب من كاف التشبيه ومن أي ، وتلاعبت العرب به فجاءت به لغات ، وذكر صاحب اللوامح : أن الحسن قرأ ( وكي ) بياء مكسورة من غير همز ولا ألف ولا تشديد ، وجاء كذلك عن ابن محيصن فهي لغة انتهى ( من آية ) علامة على توحيد الله وصفاته ، وصدق ما جيء به عنه ، وقرأ عكرمة وعمرو بن قائد ( والأرض ) بالرفع على الابتداء، وما بعده خبر، ومعنى ( يمرون عليها ) فيشاهدون ما فيها من الأيات، وقرأ السدي ( والأرض ) بالنصب ، وهو من باب الاشتغال ، أي : ويطؤون الأرض ( يمرون عليها ) على آياتها ، وما أودع فيها من الدلالات ،

والضمير في ( عليها ) و ( عنها ) في هاتين القراءتين يعود على الأرض ، وفي قراءة الجمهور وهي بجر ( الأرض ِ ) يعود الضمير على ( آية ) أي : يمرون على تلك الآيات ، ويشاهدون تلك الدلالات ، ومع ذلك لا يعتبرون ، وقرأ عبد الله ( والأرض ) برفع الضاد ، ومكان ( يمرون ) يمشون ، والمراد ما يرون من آثار الأمم الهالكة ، وغير ذلك من العبر ( وهم مشركون ) جملة حالية أي : إيمانهم ملتبس بالشرك ، وقال ابن عباس : هم أهل الكتاب ، أشركوا بالله من حيث كفروا بنبيه ، أو من حيث ما قالوا في عزير والمسيح ، وقال عكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد هم : كفار العرب أقروا بالخالق الرازق المحيمي المميت ، وكفروا بعبادة الأوثان والأصنام ، وقال ابن عباس : هم الذين يشبهون الله بخلقه ، وقيل : هم أهل مكة قالوا: الله ربنا لا شريك له ، والملائكة بناته ، فأشركوا ولم يوحدوا ، وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة أيضاً ذلك في تلبيتهم يقولون : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك ، تملكه وما ملك ، وفي الحديث « كان ـ ﷺ ـ إذا سمع أحدهم يقول: لبيك لا شريك لك ، يقول له : قط قط(١) ، أي : قف هنا ، ولا تزد إلا شريك هو لك » ، وقيل : هم الثنوية ، قالوا بالنور والظلمة ، وقال عطاء : هذا في الدعاء ، ينسى الكفار ربهم في الرخاء ، فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء ، وقيل : هم المنافقون جهروا بالإيمان ، وأخفوا الكفر ، وقيل : على بعض اليهود عبدوا عزيرا ، والنصاري عبدوا الكواكب ، وقيل : قريش لما غشيهم الدخان في سنى القحط ، قالوا : إنا مؤمنون ، ثم عادوا إلى الشرك بعد كشفه ، وقيل : جميع الخلق مؤمنهم بالرسول وكافرهم ، فالكفار تقدم شركهم ، والمؤمنون فيهم الشرك الخفي ، وأقربهم إلى الكفر المشبهة ، ولذلك قال ابن عباس : آمنوا مجملًا ، وكفروا مفصلًا ، وثانيها : من يطيع الخلق بمعصية الخالق ، وثالثها : من يقول : نفعني فلان وضرّني فلان ، ( أفأمنوا ) استفهام إنكار ، فيه توبيخ وتهديد ( غاشية ) نقمة تغشاهم ، أي : تغطيهم كقوله : ﴿ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ [ العنكبوت : آية ٥٥ ] ، وقال الضحاك : يعني الصواعق والقوارع انتهي . وإتيان الغاشية يعني في الدنيا ، وذلك لمقابلته بقوله ( أو تأتيهم الساعة ) أي : يوم القيامة بغتة ، أي : فجأة في الزمان من حيث لا يتوقع ( وهم لا يشعرون ) تـأكيد لقـوله ( بغتـة ) ، قال الكرماني : لا يشعرون بإتيانها ، أي : وهم غير مستعـدين لها ، قـال ابن عباس : تـأخذهم الصيحـة على أسـواقهم ومواضعهم ، وقرأ أبو حفص وبشر بن عبيد ( أو يأتيهم الساعة ) .

لما تقدم من قول يوسف عليه السلام \_(توفني مسلماً) وكان قوله تعالى (وما أكثر الناس ولـوحرصت بمؤمنين) دالاً على أنه حارص على إيمانهم ، مجتهد في ذلك ، داع إليه ، مثابر عليه ، وذكر ( وما تسألهم عليه من أجر ) أشار إلى ما فيهم من

<sup>(</sup>١) قط قط: بمعنى حَسْب، وتكرارها للتأكيد، وهي ساكنة الطاء مخففة.

النهاية في غريب الحديث والأثر ٤ /٧٨ .

ذلك ، وهو شريعة الإسلام والإيمان وتوحيد الله ، فقال : قل : يا محمد : هذه الطريقة والدعوة طريقي التي سلكتها ، وأنا عليها ، ثم فسر تلك السبيل ، فقال ( أدعو إلى الله ) يعني : لا إلى غيره من ملك أو إنسان أو كوكب أو صنم ، إنما دعائي إلى الله وحده ، قال ابن عباس ( سبيلي ) أي : دعوتي ، وقال عكرمة : صلاتي ، وقال ابن زيد : سنتي ، وقال مقاتل والجمهور : دینی ، وقرأ عبد الله ( قل هذا سبیلی ) علی التذکیر ، والسبیل یذکر ویؤنث ، ومفعول ( أدعو ) هو محذوف ، تقديره : أدعو الناس ، والظاهر تعلق ( على بصيرة ) بـ ( أدعو ) و ( أنا ) توكيد للضمير المستكن في ( أدعو ) و ( مَن ) معطوف على ذلك الضمير ، والمعنى : أدعو أنا إليها من اتبعني ، ويجوز أن يكون ( على بصيرة ) خبراً مقدماً ، و ( إنا ) مبتدأ ( ومن ) معطوف عليه ، ويجوز أن يكون ( على بصيرة ) حالًا من ضمير ( أدعو ) فيتعلق بمحذوف ، ويكون ( أنا ) فاعلا بالجار والمجرور النائب عن ذلك المحذوف ( ومن اتبعني ) معطوف على ( أنا ) ، وأجاز أبو البقاء أن يكون ( ومن اتبعني ) مِبتدأ خبره محذوف ، تقديره : كذلك ، أي : داع إلى الله على بصيرة ، ومعنى ( بصيرة ) حجة واضحة وبرهان متيقن من قوله : ﴿ قد جاءتكم بصائر من ربكم ﴾ [ الأنعام : آية ١٠٤ ] ، ( وسبحان الله ) داخل تحت قوله ( قل ) أي : قل وتبرئة الله من الشركاء ، أي : براءة الله من أن يكون له شريك ، ولما أمر بأن يخبر عن نفسه أنه يدعو هو ومن اتبعه إلى الله ، وأمر أن يخبر أنه ينزه الله عن الشركاء ، أمر أن يخبر أنه في خاصة نفسه منتف عن الشرك ، وأنه ليس ممن أشرك ، وهو نفي عام في الأزمان لم يكن منهم ولا في وقت من الأوقات ، ( إلا رجالًا ) حصر في الرسل دعاة إلى الله ، فلا يكون ملكا ، وهذا رد على من قال : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ، وكذلك قال : ﴿ ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلًا ﴾ [ الأنعام : آية ٩ ] ، وقال ابن عباس : يعني رجالًا لا نساء ، فالرسول لا يكون امرأة ، وهل كان في النساء نبية فيه خلاف، والنبي أعم من الرسول، لأنه منطلق على من يأتيه الوحي، سواء أرسل أو لم يرسل، قال الشاعر في سجاح المتنبئة :

> وَلَهُ تَرَلُ أَنْسِياءُ اللَّهِ ذُكْسِرَانَا(١) عَلَى سَجاح وَمَنْ بِالإِفْكُ أَغْرَانَا أُعْنِى مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابَ لاَ سقيَتْ أَصْدَاؤُه مَاءَ مُزْنٍ أَيَّنَمَا كَانَا

أُمْسَت نَبِيُّتُنَا أَنْثَى نَطِيفُ بِهَا فَلَعْنَةُ اللَّهِ والْأَقُوامِ كُلِّهِم

وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة وحفص ( نُوحِي ) بالنون وكسر الحاء موافقاً لقوله ( وما أرسلنا ) وقرأ الجمهور بالياء وفتح الحاء مبنياً للمفعول ، و ( القرى ) المدن ، قال ابن زيّد ( أهل القرى ) أعلم وأحلم من أهل البادية ، فإنهم قليل نبلهم ، ولم ينشيء الله قط منهم رسولًا ، وقال الحسن : لم يبعث الله رسولًا من أهل البادية ، ولا من النساء ولا من الجن ، والتبدي مكروه إلا في الفتن ، ففي الحديث « من بدا جفا » ، ثم استفهم استفهام توبيخ وتقريع ، والضمير في ( يسيروا ) عائد على من أنكر إرسال الرسل من البشر ، ومن عاند الرسول وأنكر رسالته كفر ، أي : هلا يسيرون في الأرض ، فيعلمون بالتواتر أخبار الرسل السابقة ، ويرون مصارع الأمم المكذبة ، فيعتبرون بذلك ( ولدار الأخرة خير ) هذا حض على العمل لدار الآخرة والاستعداد لها ، واتقاء المهلكات ، ففي هذه الإضافة تخريجـان ، أحدهمـا : أنها من إضافـة الموصوف إلى صفته ، وأصله ( ولدار الآخرة ) ، والثاني : أن يكون من حذف الموصوف ، وإقامة صفته مقامه ، وأصله ولدار المدة الأخرة ، أو النشأة الأخرة ، والأول تخريج كوفي ، والثاني تخريج بصري ، وقرأ الجمهور ( أفلا يعقلون ) بالياء رعيا لقوله ( أفلم يسيروا ) ، وقرأ الحسن وعلقمة والأعرج وعاصم ابن عامر ونافع بالتاء على خطاب هذه الأمة ، تحذيراً لهم مما وقع فيه أولئك ، فيصيبهم ما أصابهم ، قال الكرماني ( أفلا يعقلون ) أنها خير فيتوسلوا إليها بالإيمان انتهى .

<sup>(</sup>١) الأبيات في هامش الكشاف ٢/٩٠٥ وفي نص الزنخشري عجز البيت الأول فقط.

والاستيئاس من النصر ، أو من إيمان قومهم قولان ، و ( حتى ) غاية لما قبلها ، وليس في اللفظ ما يكون له غاية ، فاحتيج إلى تقدير ، فقدره الزمخشري : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا ، فتراخى نصرهم حتى إذا استيأسوا عن النصر ، وقال ابن عطية : ويتضمن قوله : ( أفلم يسيروا ) إلى ما قبلهم أن الرسل الذين بعثهم الله من أهل القرى دعوهم ، فلم يؤمنوا بهم حتى نزلت بهم المثلات ، فصاروا في حيز من يعتبر بعاقبته ، فلهذا المضمن حسن أن يدخل ( حتى ) في قوله ( حتى إذا استياس الرسل) انتهى ، ولم يتحصل لنا من كلامه شيء يكون ما بعد حتى غاية له ، لأنه علق الغاية بما ادعى أنه فهم ذلك من قوله ( أفلم يسيروا ) الآية ، وقال أبو الفرج بن الجوزي : المعنى متعلق بالآية الأولى ، فتقديره : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا فدعوا قومهم ، فكذبوهم وصبروا وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم (حتى إذا استيأس الرسل) وقال القرطبي في تفسيره: المعنى وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالًا ، ثم لم نعاقب أممهم بالعقاب (حتى إذا استيأس الرسل) ، وقرأ أبي وعلى وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطلحة والأعمش والكوفيون (كَذِبُوا) بتخفيف الذال ، وباقي السبعة والحسن وقتادة ومحمد بن كعب وأبو رجاء وابن أبي مليكة والأعرج وعائشة بخلاف عنها بتشـديدهـا ، وهما مبنيـان للمفعول ، فالضمائر على قراءة التشديد عائدة كلها على الرسل ، والمعنى أن الرسل أيقنوا أنهم كـذبهم قومهم المشركـون ، قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون الظن على بابه ، يعني من ترجيح أحد الجائزين ، قال : والضمير للرسل ، والمكذبون مؤمنون ( أرسل إليهم ) ، أي : لما طالت المواعيد حسبت الرسل أن المؤمنين أولًا قد كذبوهم وارتابوا بقولهم ، وعلى قراءة التخفيف فالضمير في ( وظنوا ) عائد على المرسل إليهم لتقدمهم في الذكر في قوله ( كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) ولأن الرسل تستدعي مرسلا إليهم ، وفي ( أنهم ) ، وفي ( قد كذبوا ) عائد على الرسل ، والمعنى : وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبهم من ادعوا أنه جاءهم بالوحي عن الله ، وبنصرهم إذ لم يؤمنوا به ، ويجوز في هذه القراءة أن تكون الضهائر الثلاثة عائدة على المرسل إليهم ، أي : وظن المرسل إليهم أنهم قد كذبهم الرسل فيها ادعوه من النبوّة وفيها يوعدون به من لم يؤمن بهم من العذاب ، وهذا مشهور قول ابن عباس ، وتأويل عبد الله وابن جبير ومجاهد ، ولا يجوز أن تكون الضهائر في هذه القراءة عائدة على الرسل ، لأنهم معصومون فلا يمكن أن يظن أحد منهم أنه قد كذبه من جاءه بالوحى عن الله ، وقال الزمخشري في هذه القراءة : حتى إذا استيأسوا من النصر ، وظنوا أنهم قد كذبوا ، أي : كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم أنهم ينصرون أو رجاهم ، كقوله : رجاء صادق ، ورجاء كاذب ، والمعنى : أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار ، وانتظار النصر من الله ، وتأميله قد تطاولت عليهم ، وتمادت حتى استشعروا القنوط ، وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنيا فجاءهم نصرنا فجأة ، من غير احتساب انتهي . فجعل الضهائر كلها للرسل ، وجعل الفاعل الذي صرف من قوله ( قد كذبوا ) إما أنفسهم وإما رجاؤهم ، وفي قوله إخراج الظن عن معنى الترجيح ، وعن معنى اليقين إلى معنى التوهم ، حتى تجري الضمائر كلها في القراءتين على سنن واحد ، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن جبير : أن الضمير في ( وظنوا ) وفي ( قد كذبوا ) عائد على الرسل ، والمعنى : كذبهم من أخبروهم عن الله ، والظن على بابه قالوا : والرسل بشر فضعفوا وساء ظنهم ، وردت عائشة وجماعة من أهل العلم هذا التأويل ، وأعظموا أن يوصف الرسل بهذا ، قال الزمخشري : إن صح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال ، ويهجس في القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية ، وأما الظن الذي هو ترجيح أحد الجانبين على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمين ، فها بال رسل الله الذين هم أعرف بربهم ، وأنه متعال عن خلف الميعاد ، منزه عن كل قبيح انتهى ، وآخره مذهب الاعتزال ، فقال أبو علي : إن ذهب ذاهب إلى أن المعنى : ظن الرسل أن الذي وعد الله أممهم على لسانهم قد كذبوا فيه ، فقد أي عظيماً لا يجوز أن ينسب مثله إلى الأنبياء ، ولا إلى صالحي عباد الله ، قال : وكذلك من زعم أن ابن عباس ذهب إلى أن الرسل قد ضعفوا ، وظنوا أنهم قد أخلفوا ، لأن الله لا يخلف الميعاد ، ولا مبدل لكلماته ، وقرأ ابن عباس ومجاهد والضحاك ( قد كُذُبوا ) بتخفيف

الذال مبنياً للفاعل ، أي : وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيها قالوا عن الله من العذاب ، والظن على بابه ، وجواب ( إذ ) ( جاءهم نصرنا ) والظاهر أن الضمير في ( جاءهم ) عائد على الرسل ، وقيل : عائد عليهم وعلى من آمن بهم ، وقرأ عاصم وابن عامر ( فنُجِّيَ ) بنون واحدة وشدّ الجيم وفتح الياء مبنياً للمفعول ، وقرأ مجاهد والحسن والجحدري وطلحة بن هرمز كذلك إلا أنهم سكنوا الياء ، وخرج على أنه مضارع أدغمت فيه النون في الجيم ، وهذا ليس بشيء ، لأنه لا تدغم النون في الجيم ، وتخريجه على أنه ماض ، كالقراءة التي قبلها سكنت الياء فيه لغة من يستثقل الحركة صلة على الياء ، كقراءة من قرأ ﴿ ما تطعمون أهاليكم ﴾ [ المائدة : آية ٨٩ ] ، بسكون الياء ، ورويت هذه القراءة عن الكسائي ونافع، وقرآهما في المشهور وباقي السبعة (فننَّجِيّ) بنونين مضارع أنجي، وقرأت فرقة كذلك إلا أنهم فتحوا الياء، قال ابن عطية : رواها هبيرة عن حفص عن عاصم ، وهي غلط من هبيرة انتهى . وليست غلطاً ، ولها وجه في العربية ، وهو أن الشرط والجزاء يجوز أن يأتي بعدهما المضارع منصوباً بإضهار أن بعد الفاء ، كقراءة من قرأ ﴿ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفرَ ﴾ [ البقرة : آية ٢٨٤ ] ، بنصب ( يغفرَ ) بإضهار ( أن ) بعد الفاء ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون أداة الشرط جازمة أو غير جازمة ، وقرأ نصر بن عاصم والحسن وأبو حيوة وابن السميفع ومجاهد وعيسي وابن محيصن ( فَنَجِي ) جعلوه فعلاً ماضياً مخفف الجيم ، وقال أبو عمرو الداني وقرأت لابن محيصن ( فَنجَّى ) بشد الجيم فعلا ماضيا على معنى ، فنجى النصر ، وذكر الداني : أن المصاحف متفقة على كتبها بنون واحدة ، وفي التحبير : أن الحسن قـرأ ( فَنَنَجِّي ) بنونين الثانية مفتوحة والجيم مشددة والياء ساكنة ، وقرأ أبوحيوة ( من يشاء ) بالياء : أي : فنجى من يشاء الله نجاته ، ومن يشاء : هم المؤمنون ، لقوله : ﴿ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ﴾ [ يوسف : آية ١١٠ ] ، والبأس هنا : الهلاك ، وقرأ الحسن ( بأسه ) بضمير الغائب ، أي : بأس الله ، وهذه الجملة فيها وعيد وتهديد لمعاصري الرسول ـ ﷺ -

# لَقَدُكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَكَ وَلَكِن تَصَدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَ يْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شَيَ

الضميرفي (قصصهم) عائد على الرسل، أو على يوسف وأبويه وإخوته، أو عليهم و على الرسل، ثلاثية أقوال، الأول: اختاره الزخشري ، قال : وينصره قراءة من قرأ (قصصهم ) بكسر القاف انتهى . ولا ينصره إذ قصص يوسف وأبيه وإخوته مشتمل على قصص كثيرة وأنباء مختلفة ، والذي قرأ بكسر القاف هو أحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي ، والقصبي عن عبد الوارث عن أبي عمر ، وجمع قصة ، واختار ابن عطية الثالث ، بل لم يذكره غيره ، والعبرة : الدلالة التي يعبر بها عن العلم ، وإذا عاد الضمير على يوسف عليه السلام وأبويه وإخوته ، فالاعتبار بقصصهم من وجوه : إعزاز يوسف عليه السلام وأبويه وإخوته ، فالاعتبار بقصصهم من وجوه العزاز والديه ، وإخوته على ما أحب بعد الفرقة الطويلة ، والإخبار بهذا القصص إخباراً عن الغيب ، والإعلام بالله تعالى من والديه ، وإخوته على ما أحب بعد الفرقة الطويلة ، والإخبار بهذا القصص إخباراً عن الغيب ، والإعلام بالله تعالى من يتفعون بالعبر ، ومن له لب وأجاد النظر ورأى ما فيها من امتحان ولطف وإحسان علم أنه أمر من الله تعالى ، ومن عنده يتفعون بالعبر ، ومن له لب وأجاد النظر ورأى ما فيها من امتحان ولطف وإحسان علم أنه أمر من الله تعالى ، ومن عنده يقرأ الكتب ولا تتلمذ لأحد ولا خالط العلماء ، فمحال أن يفتري هذه القصة بحيث تطابق ما ورد ناطق بالحق جاء به من لم يقرأ الكتب ولا تتلمذ لأحد ولا خالط العلماء ، فمحال أن يفتري هذه القصة بحيث تطابق ما ورد في التوراة من غير تفاوت ، وقيل : يعود على القرآن ، أي : ما كان القرآن الذي تضمن قصص يوسف ع أبويه وإخوته ، إن وغيره حديثاً يختلق ، ولكن كان تصديق الكتب المتقدمة الإلهية ، وتفصيل كل شيء واقع ليوسف مع أبويه وإخوته ، إن

كان الضمير عائداً على قصص يوسف ، أو كل شيء مما يحتاج إلى تفصيله في الشريعة إن عاد على القرآن ، وقرأ حمران بن أعين ، وعيسى الكوفي فيها ذكر صاحب اللوامح ، وعيسى الثقفي فيها ذكر ابن عطية (تصديق) (وتفصيل) (وهدى ورحمة ) برفع الأربعة ، أي : ولكن هو تصديق ، والجمهور بالنصب على إضهار كان ، أي : ولكن تصديق ، أي : كان هو ، أي : الحديث ذا تصديق (الذي بين يديه) وينشد قول ذي الرمة :

وَمَا كَانَ مَالِي مِنْ تُرَاثٍ وَرِثْتُهُ وَلا دِيةٍ كَانَتْ وَلا كَسْب مَأْثُم (١) وَلَا حَسْب مَأْثُم والله وَلَا عَسْب مَأْثُم والله وَلَا عَسْب مَأْثُم والله والله

بالرفع في ، عطاء ، ونصبه ، أي : ولكن هو عطاء الله ، أو ولكن كان عطاء الله ، ومثله قول لوط بن عبيد العائي اللص :

وَإِنِّسِ بِحَمْدِ اللَّهِ لاَ مَالَ مُسْلِمٍ أَخَذْتُ وَلاَ مُعْطِي الْيَمِينَ مُحَالِفِ(٢) وَإِنِّسِ بِحَمْدِ اللَّهِ لاَ مَالَ مُسْلِمٍ قَصِيُّ الْمَحَلُ مُعْطِي الْيَمِينَ مُحَالِفِ(٢) وَلَكِنْ عَطَاءُ اللَّهِ مِنْ مَالَ فَاجِرٍ قَصِيُّ الْمَحَلُ مُعْودٍ لِلمَقَادِفِ

( وهدىً ) أي : سبب هداية في الدنيا ( ورحمة ) أي : سبب لحصول الرحمة في الآخرة ، وخص المؤمنون بذلك لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك ، كما قال تعالى ( هدى للمتقين ) وتقدم أول السورة قوله تعالى ( إنا أنزلناه قرآناً عربياً ) وقوله تعالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) وفي آخرها ( ما كان حديثاً يفتري ) إلى آخره ، فلذلك احتمل أن يعود الضمير على القرآن ، وأن يعود على القصص ، والله تعالى أعلم .

-

<sup>(</sup>١) البيتان من الطويل ، ورواية الديوان ص (٧١١) :

نسجَائِبُ لَيْسَتْ مُهُوراً شَائِبة ولا دابّة كَانَتْ ولا كَسْبَ مَأْثَمِ ولل كَسْبَ مَأْثَمِ وللكن عَطَاءُ الله مِنْ كُللً رِحْلَةٍ إلى كُللً عَلْجُوبِ السُّرادق خِضْرمِ وانظر العمدة ١/٨٥ روح المعاني ٧٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) البيتان من الطويل ، ذكرهما السمين في الدر المصون في آخر سورة يوسف .

# المائة ال

## بِسْ اللهِ ٱلتَّهُ التَّهُ الْعُلِيلُ التَّهُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

الْمَرْ تِلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِنْبُ وَٱلَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَ تِبِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا شُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُٱلْأَمْرَيْفَصِّلُٱلْاَيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ وَهُوَٱلَّذِى مَدَّٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِى وَأَنْهَارًا وَمِنَكُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْبَ لِقَوْمِ ؟ ڒۻؚقِطَعُ مُّتَجَوِرَتُّوَجَنَّتُ مِّنَأَعُنَابِ وَزَرَعُ وَنَخِيلٌ صِنْوَانُ وَعَيْرُصِنُو يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَرَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلُ إِنَّا فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَّبًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ وَأُوْلَيْكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَاتُ وَ إِنَّا رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَسُدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِهِ عَإِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ إِنَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ إِنَّ سَوَاءً مِنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ ء وَمَنْ هُو مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ﴿ اللَّهِ مُعَقِّبُتُ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَامَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُومِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالِّهِ اللَّهِ هُوَالَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعُ اوَيُنشِئُ ٱلسَّحَابُ ٱلنِّقَالَ إِنَّ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَكَيْرِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ عَ

وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمَّ يُجَدِلُونَ فِي اللّهَ وَهُو سَدِيدُ إِلَيْحَالِ ﴿ اللّهِ عَوْدَهُ اللّهَ عَلَى اللّهَ وَهُو اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَاهُو لِلْمَا اللّهُ اللهُ الله

العَمَد: اسم جمع ، ومن أطلق عليه جمعاً فلكونه يفهم منه ما يفهم من الجمع ، وهي الأساطين قال الشاعر: وَجَيِّش الْجِنِّ إِنِّي قَـدْ أَذِنْـتُ لَهُـمْ يَبْغُـونَ تَدْمُـرَ بِـالصُّفَّـاحِ وَالْعَمَـدِ(١)

والمفرد عهاد وعمد ، كإهاب وأهب ، وقيل : عمود وعمد ، كاديم وأدم ، وقضيم وقضم ، والعهاد والعمود : ما يعمد به ، يقال : عمدت الحائط أعمده عمداً إذا أدعمته ، فاعتمد الحائط على العهاد ، أي : امتسك بها ، ويقال : فلان عمدة قومه إذا كانوا يعتمدونه فيها يجزيهم ، ويجمعهم عهاد على عُمد بضمتين ، كشهاب وشهب وعمود على عُمد أيضاً ، كرسول ورسُل ، وزبور وزُبُر هذا في الكثرة ، ويجمعها في القلة على أعبدة ، الصنو : الفرع بجمعه وآخر أصل واحد ، وأصله المثل ، ومنه قيل للعم : صنو ، وجمعه في لغة الحجاز صِنوان ، بكسر الصاد ، كقنو وقِنُوان ، وبضمها في لغة تميم وقيس ، كذئب وذُوْبان ، ويقال : صنوان بفتح الصاد ، وهواسم جمع لا جمع تكسير ، لأنه ليس من أبنيته ، الجديد : ضد الخلق والبالي ، ويقال : ثوب جديد ، أي : كها فرغ من عمله ، وهو فعيل بمعني مفعول ، كأنه كها قطع من النسج ، ضد الخلق والبالي ، ويقال : ثوب جديد ، أي : كها فرغ من عمله ، وهو فعيل بمعني مفعول ، كأنه كها قطع من النسج ، الميم وسكون الثاء ، وسميت العقوبة بذلك لما بين العقاب والمعاقب من المهاثلة ، كقوله تعالى : ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ [ الشورى : آية ٤٠ ] ، أو لأنها من المثال بمعني القصاص ، يقال : أمثلت الرجل من صاحبه ، وأقصصته ، أو لأنها لعظم نكالها يضرب بها المثل ، السارب : اسم فاعل من سرب ، أي : تصرف كيف شاء قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط للنابغة ، انظر ديوانه (٢١) وتفسير الطبري ٣٢٢/١٦ القرطبي ٩/٢٧٩ .

٣٥٢ ..... سورة الرعد/ الآيات : ١-١٨

إِنِّي سَرَبْتُ وَكُنْتُ غَيْرَ سَرُوبِ وَتَقَرُّب الْأَحْلَامِ غَيْرَ قَرِيبِ(١) وقال الآخر:

وَكُلُّ أَنَّاسٍ قَارَبُوا قَيْدَ فَحلْهِمْ وَنَحْنُ حَلَلْنَا قَيْدَهُ فَهُوَ سَارِبُ(١)

أي: فهو منصرف كيف شاء ، لا يدفع عن جهة يفتخر بعزة قومه ، المحال: القوة والإهلاك ، قال الأعشى:

فَرْعُ نَبْعٍ يَهِشُّ فِي غُصُّنِ الْمَجْ لِهِ غَنْدِيرُ النَّدَى شَدِيدُ الْمِحَالِ (١)

وقال عبد المطلب:

لاً يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ أَبِداً مِحَالَك (١)

ويقال (°): محل الرجل بالرجل مكر به ، وأخذه بسعاية شديدة ، والماحلة : المكايدة والماكرة ، ومنه : تمحل لكذا ، أي : تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه ، وقال أبو زيد : المحال النقمة ، وقال ابن عرفة : المحال الجدال ماحل معن أمره ، أي : جادل ، وقال القتبي ، أي : شديد الكيد ، وأصله من الحيلة جعل ميمه كميم مكان ، وأصله من الكون ، ثم يقال : تمكنت ، وغلطه الأزهري في زيادة الميم ، قال : ولو كان مفعلاً لظهر من الواو ، مثل : مرود ومحول ومحور ، وإنما هو مثال كمهاد ومراس ، الكف : عضو معروف ، وجمعه في القلة أكف ، كصك وأصك ، وفي الكثرة كُفُوف كصُكُوك ، وأصله مصدر كَف ، ظل الشيء : ما يظهر من خياله في النور ، وبمثله في الضوء ، الزبد : قال أبو الحجاج الأعلم : هو ما يطرحه الوادي إذا جاش ماؤه ، واضطربت أمواجه ، وقال ابن عطية : هو ما يحمله السيل من غثاء ونحوه ، وما يرمي به على ضفتيه من الحباب الملتبك ، وقال ابن عيسى : الزبد وضر الغليان وخبثه قال الشاعر :

فَمَا الْفُرَاتُ إِذَا هَبُّ الرِّياحُ لَهُ تَرْمِي غَوَارِبُهُ الْعَبْرَيْنِ بِالزَّبَدِ(١)

الجفاء: اسم لما يجفؤه السيل ، أي : يرمي يقال : جفأت القدر بزبدها ، وجفأ السيل بزبده ، وأجفأ ، وأجفل ، وقال ابن الأنباري : جفاء ، أي : متفرقاً من جفأت الريح الغيم إذا قطعته ، وجفأت الرجل صرعته ، ويقال : جف الوادي إذا نشف ، ﴿ آلمر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون \* الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل لقيس بن الخطيم ، انظر البيت في تفسير الطبري ٣٦٧/١٦ القرطبي ٢٩٠/٩ اللسان ٣/١٩٨٠ سرب .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهو للأخنس بن شهاب التغلبي ، انظر شرح المفصل لابن يعيش ٥٨/٨ وشرح ديوان الحـماسة ٧٢٨/٢ شرح المفضليات ٢/٧٦٥ ، ٧٦٧ واللسان ٣/١٩٨٠ سرب .

 <sup>(</sup>۳) البیت من الخفیف ، انظر دیوانه ( ۲۳ ) مجاز القرآن ۱/ ۳۲۵ تفسیر الطبری ۲۹/ ۳۹۵ ، اللسان ( ۲/۱۶۸۶ ) ( محل ) القرطبی ۲۹۹/۹ روح المعانی ۱۲۳/۱۳ .

<sup>(</sup>٤) البيت من مجزوء الكامل ، انظرِ القرطبي ٩/٣٠٠ روح المعاني ١٢٢/١٣ اللسان (٢١٤٨/٦) .

<sup>(</sup>٥) المحل : المكر والكيد . والمِحالُ : المكر بالحق ، وفلانُ يماحل عن الإسلام أي يماكر ويدافع . والمحال : الغضب . والمِحال : التدبير ، المهاحلة : المهاكرة والمكايدة .

لسان العرب ٤١٤٨/٦ .

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط للنابغة ، انظر ديوانه ٢٤ شرح القصائد العشر ( ٥٣١ ) روح المعاني ١٣٠/١٣ .

الأيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ﴾ هذه السورة مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وابن جبير ، وعن عطاء إلا قوله : ﴿ ويقول الذين كفروا لست مرسلاً ﴾ [ الرعد : آية ٤٣ ] ، وعن غيره إلا قوله : ﴿ هو الذي يريكم البرق ﴾ [ الرعد : آية ٣١ ] ، إلى قوله ( له دعوة الحق ) ومدنية في قول الكلبي ومقاتل وابن عباس وقتادة ، واستثنيا آيتين قالا : نزلتا بمكة ، وهما ( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ) إلى آخرهما ، وعن ابن عباس : إلا قوله ( ولا يزال الذين كفروا ) إلى آخر الآية ، وعن قتادة مكية إلا قوله : ﴿ ولا يزال الذين كفروا ﴾ [ الرعد : آية ٣١ ] ، حكاه المهدوي ، وقيل : السورة مدنية حكاه القاضي منذر بن سعد البلوطي ، ومكى بن أبي طالب ، قال الزمخشري ( تلك ) إشارة إلى آيات السورة ، والمراد بالكتاب السورة أي : تلك آيات السورة الكاملة العجيبة في بابها ، وقال ابن عطية : من قال حروف أوائل السور مثال لحروف المعجم قال : الإشارة هنا بتلك هي إلى حروف المعجم ، ويصح على هذا أن يكون الكتاب يراد به القرآن ، ويصح أن يراد به التوراة والإنجيل ، و ( آلمر ) على هذا ابتداء ، و ( تلك ) ابتداء ثان ، و ( آيات ) خبر الثاني ، والجملة خبر الأولى انتهى . ويكون الرابط اسم الإشارة ، وهو ( تلك ) ، وقيل : الإشارة بـ ( تلك ) إلى ما قص عليه من أنباء الرسل المشار إليها بقوله ( تلك من أنباء الغيب ) والذي قال : ويصح أن يراد به التوراة والإنجيل هو قريب من قول مجاهد وقتادة ، والإشارة بـ ( تلك ) إلى جميع كتب الله تعالى المنزلة ، ويكون المعنى : تلك الأيات التي قصصت عليك خبرها هي آيات الكتاب الذي أنزلته قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك ، والظاهر أن قوله ( والذي ) مبتدأ ، و ( الحق ) خبره ، و ( من ربك ) متعلق بــ ( أنزل ) وأجاز الحوفي أن يكون ( من ربك ) الخبر ، و ( الحق ) مبتدأ محذوف ، أو هو خبر بعد خبر ، أو كلاهما خبر واحد؛ انتهى. وهو إعراب متكلف ، وأجاز الحوفي أيضاً أن يكون ( والذي ) في موضع رفع عـطفاً عـلى ( آيات ) ، وأجاز هو وابن عطية أن يكون ( والذي ) في موضع خفض ، وعلى هذين الإعرابين يكون ( الحق ) خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو الحق ، ويكون ( والذي أنزل ) مما عطف فيه الوصف على الوصف ، وهما لشيء واحد كها تقول :

إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ وَلَيْثِ الْكَتِيبَةِ فِي الْمُزْدَحَمْ (١)

وأجاز الحوفي أن يكون ( الحق ) صفة ( الذي ) يعني إذا جعلت ( والذي ) معطوفاً على ( آيات ) و ( أكثر الناس ) قيل : كفار مكة لا يصدقون أن القرآن منزل من عند الله تعالى ، وقيل : المراد به اليهود والنصارى والأولى أنه عام ، ولما ذكر انتفاء الإيمان عن أكثر الناس ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد والمعاد ، وما يجذبهم إلى الإيمان فيها يفكر فيه المعاقل ، ويشاهده من عظيم القدرة وبديع الصنع ، والجلالة مبتدا ، و ( الذي ) هو الخبر بدليل قوله تعالى ( وهو الذي مد الأرض ) ويجوز أن يكون صفة ، وقوله ( يدبر الأمر يفصل الآيات ) خبراً بعد خبر ، وينصره ما تقدمه من ذكر الآيات قاله الزخشري ، وقرأ الجمهور ( عَمَد ) بفتحتين ، وقرأ أبو حيوة ويحبى بن وثاب بضمتين ، و ( بغير عمد ) في موضع الخال ، أي : تشاهدون السموات خالية عن الحال ، أي : تشاهدون السموات خالية عن عمد ، واحتمل هذا الوجه أن يكون ( ترونها ) كلاماً مستأنفاً ، واحتمل أن يكون جملة حالية ، أي : رفعها مرئية لكم بغير عمد ، واحتمل هذا الوجه أن يكون ( ترونها ) كلاماً مستأنفاً ، واحتمل أن يكون جملة حالية ، أي : رفعها مرئية لكم بغير عمد ، وهي حال مقدرة ، لأنه حين رفعها لم نكن غلوقين ، وقيل : ضمير النصب في ( ترونه ) عائد على ( عمد ) ، أي : بغير عمد مرئية ، ف ( ترونها ) صفة للعمد ، ويدل على كونه صفة لـ ( عمد ) قراءة أي ( ترونه ) فعاد الضمير مذكراً على لفظ ( عمد ) إذ هو اسم جمع ، قال أي : ابن عطية اسم جمع عمود ، والباب في جمعه عُمَدٌ بضم الحروف الثلاثة ، كرسول ورُسُل انتهى . وهو وهم وصوابه بضم الحرفين ، لأن الثالث هو حرف الإعراب فلا يعتبر ضمه في كيفية الجمع ، كرسول ورُسُل انتهى . وهو وهم وصوابه بضم الحرفين ، لأن الثالث هو حرف الإعراب فلا يعتبر ضمه في كيفية الجمع ،

<sup>(</sup>۱) البيت من المتقارب ، لم أهتد لقائله ، انظر الإنصاف ۲/۶۹ قطر الندى ( ۲۹۰ ) وانظر الخزانة ۱/۱۰۱ ، ۱۰۷/۵ ، ۹۱/۲ والقرطبي ۳۹۹/۱ .

هذا التحريج يحتمل وجهين ، أحدهما : أنها لها عمد ولا ترى تلك العمـد ، وهذا ذهب إليـه مجاهـد وقتادة ، وقـال ابن عباس : وما يدريك أنها بعمد لا ترى ، وحكى بعضهم : أن العمد جبل قاف المحيط بالأرض ، والسماء عليه كالقبة ، والوجه الثاني أن يكون نفي العمد والمقصود نفي الرؤية عن العمد فلا عمد ولا رؤية ، أي : لا عمد لها فترى ، والجمهور على أن السموات لا عمد لها البتة ، ولوكان لها عمد لاحتاجت تلك العمد إلى عمد ويتسلسل الأمر ، فالظاهر أنها ممسكة بالقدرة الإِّلَهية ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ( ويمسك السهاء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) ونحو هذا من الآيات ، وقال أبو عبد الله الرازي : العماد ما يعتمد عليه ، وهذه الأجسام واقفة في الحيز العالي بقدرة الله تعالى ، فعمدها قدرة الله تعالى ، فلها عهاد في الحقيقة إلا أن تلك العمد إمساك الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤه إياها في الحيز العالي ، وأنتم لا ترون ذلك التدبير ولا تعرفون كيفية ذلك الإمساك انتهى ، وعن ابن عباس : ليست من دونها دعامة تدعمها ، ولا فوقها علاقة تمسكها ، وأبعد من ذهب إلى أن ( ترونها ) خبر في اللفظ ومعناه الأمر ، أي : رها وانظروا هل لها من عمد ، وتقدم تفسير (ثم استوى على العرش) ، قال ابن عطية (ثم) هنا لعطف الجمل لا للترتيب ، لأن الاستواء على العرش قبل رفع السموات ، وفي الصحيح عن النبي ـ ﷺ ـ « أنه قال : كان الله ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ، ثم خلق السموات والأرض » انتهى . ( وسخر الشمس والقمر ) أي : ذللهما لما يريد منهما ، وقيل : لمنافع العباد ، وعبر بالجريان عن السير الذي فيه سرعة ، و (كل ) مضافة في التقدير ، والظاهر أن المحذوف هو ضمير ( الشمس والقمر ) ، أي : كليهما يجري إلى أجل مسمى ، وقال ابن عطية : والشمس والقمر في ضمن ذكرهما ، ذكر الكواكب ولذلك قال : ( كل يجري لأجل مسمى ) أي : كل ما هو في معنى الشمس والقمر من المسخر ، و ( كل ) لفظة تقتضي الإضافة ظاهرة أو مقدرة انتهي . وشرح (كل) بقوله : أي كل ما هو في معنى الشمس والقمر ، ما أخرج الشمس والقمر من ذكر جريانهما إلى أجل مسمى ، وتحريره أن يقول على زعمه أن الكواكب في ضمن ذكرهما ، أي : ومما هو في معناهما إلى أجل مسمى ، وقال ابن عباس : منازل الشمس والقمر ، وهي الحدود التي لا تتعداها ، قدر لكل منهما سيراً خاصاً إلى جهة خاصة بمقدار خاص من السرعة والبطء ، وقيل : الأجل المسمى هو يوم القيامة ، فعند مجيئه ينقطع ذلك الجريان والتسيير ، كما قال تعالى : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ﴾ [ التكوير : آية ١ ] ، وقال : ﴿ وَجُمَّعَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ ﴾ [ القيامة : آية ٩ ] ، ومعنى تدبير الأمر إنفاذه وإبرامه ، وعبر بالتدبير تقريباً للأفهام ، إذ التدبير إنما هو النظر في أدبار الأمور وعواقبها ، وذلك من صفات البشر ، و ( الأمر ) أمر ملكوته وربوبيته ، وهو عام في جميع الأمور من إيجاد وإعدام وإحياء وإماتة وإنزال وحي وبعث رسل وتكليف ، وغير ذلك ، وقال مجاهد ( يدبر الأمر ) يقضيه وحده ، و ( يفصل الآيات ) يجعلها فصولا مبينة مميزاً بعضها من بعض ، و ( الأيات ) هنا دلائله وعلاماته في سمواته على وحدانيته ، أو آيات الكتب المنزلة ، أو آيات القرآن أقوال ، وقرأ النخعي وأبو رزين وأبان بن تغلب عن قتادة ( ندبر الأمر نفصل ) بالنون فيهما ، وكذا قال أبو عمرو الداني عن الحسن فيهما ، وافق في ( نفصل ) بالنون الخفاف وعبد الواحد عن أبي عمرو وهبيرة عن حفص ، وقال صاحب اللوامح : جاء عن الحسن والأعمش ( نفصل ) بالنون فقط ، وقال المهدوي : لم يختلف في ( يدبر ) أو ليس كما قال ، إذ قد تقدمت قراءة أبان ونقل الداني عن الحسن ، والذي تقتضيه الفصاحة أن هاتين الجملتين استفهام إخبار عن الله تعالى ، وقيل ( يدبر ) حال من الضمير في ( وسخر ) و ( نفصل ) حال من الضمير في ( يدبر ) والخطاب في ( لعلكم ) للكفرة و ( توقنون ) بالجزاء ، أو بأن هذا المدبر والمفصل لا بدلكم من الرجوع إليه ، ﴿ وهو الذي مدَّ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ لما قرر الدلائل السهاوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية ، ومد الأرض بسطها طولًا وعرضاً ليمكن التصرف فيها والاستقرار عليها ، قيل : مدها ودحاها من مكة من تحت البيت ، فذهبت كذا وكذا ، وقيل : كانت مجتمعة عند بيت المقدس ، فقال لها : اذهبي

كذا وكذا ، قال ابن عطية : وقوله ( مد الأرض ) يقتضي أنها بسيطة لا كرة ، وهذا هو ظاهر الشريعة ، قال أبو عبد الله الداراني : ثبت بالدليل أن الأرض كرة ، ولا ينافي ذلك قوله ( مد الأرض ) وذلك أن الأرض جسم عظيم ، والكرة إذا كانت في غاية الكبركان كل قطعة منها تشاهد كالسطح ، والتفاوت بينه وبين السطح لا يحصل إلا في علم الله تعالى ، ألا ترى أنه قال : ﴿ والجبال أوتاداً ﴾ [ النبأ : آية ٧ ] ، مع أن العالم والناس يسيرون عليها ، فكذلك هنا ، وأيضاً إنما ذكر مد الأرض ليستدل به على وجود الصانع ، وكونها مجتمعة تحت البيت أمر غير مشاهد ولا محسوس ، فلا يمكن الاستدلال به على وجود الصانع ، فتأويل ( مد الأرض ) أنه جعلها بمقدار معين وكونها تقبل الزيادة والنقص أمر جائز ممكن في نفسه ، فالاختصاص بذلك المقدار المعين لا بد أن يكون بتخصيص مخصص ، وتقدير مقدر وبهذا يحصل الاستدلال على وجود الصانع ؛ انتهى ملخصاً ، وقال أبو بكر الأصم : المد البسط إلى ما لا يرى منتهاه ، فالمعنى : جعل الأرض حجماً يسيراً لا يقع البصر على منتهاه ، فإن الأرض لو كانت أصغر جماً عاهي الأن عليه لما كمل الانتفاع به ؛ انتهى . وهذا الذي ذكره من أنها لو كانت أصغر إلى آخره غير مسلم ، لأن المنتفع به من الأرض المعمور والمعمور أقل من غير المعمور بكثير ، فلو أراد تعلى أن يجعلها مقدار المعمور المنتفع به لم يكن ذلك محتمها كبيراً لا يرى منتهاه ، والرواسي : الثوابت ، ومنه قول أن كانت مجتمعة ، واختصاصها بمقدار معين ، وجعل حجمها كبيراً لا يرى منتهاه ، والرواسي : الثوابت ، ومنه قول الشاعر :

## بِهِ خَالِدَاتٌ مَا يَرُمْنَ وَهَامِدٌ وَأَشْعَتُ أَرْسَتْهُ الْوَلِيدَةُ بِالْقَهْرِ(١)

والمعنى : جبالًا رواسي وفواعل الوصف لا يطرد إلا في الإناث ، إلا أن جمع التكسير من المذكر الذي لا يعقل يجري مجرى جمع الإناث ، وأيضاً فقد غلب على الجبال وصفها بالرواسي ، وصارت الصفة تغني عن الموصوف ، فجمع جمع الاسم كحائط وحوائط ، وكاهل وكواهل ، وقيل : رواسي جمع راسية والهاء للمبالغة ، وهو وصف الجبل كانت الأرض مضطربة ، فثقلها الله بالجبال في أحيازها ، فزال اضطرابها ، والاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكيم ، قيل : من جهة أن طبيعة الأرض واحدة ، فحصول الجبل في بعض جوانبها دون بعض لا بد أن يكون بتخليق قــادر حكيم ، ومن جهة ما يحصل منها من المعادن الجوهرية والرخامية وغيرها ، كالنفط والكبريت يكون الجبـل واحدا في الطبع ، وتأثير الشمس واحد دليل على أن ذلك بتقدير قادر قاهر متعال عن مشابهة الممكنات ، ومن جهة تولد الأنهار منها ، قيل : وذلك لأن الجبل جسم صلب ويتصاعد بخاره من قعر الأرض إليه ، ويحتبس هناك فلا يزال يتكامل فيه فيحصل بسببه مياه كثيرة ، فلقوتها تشق وتخرج وتسيل على وجه الأرض ، ولهذا في أكثر الأمر إذا ذكر الله تعالى الجبال ذكر الأنهار كهذه الآية ، وكقوله : ﴿ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً ﴾ [ المرسلات : آيـة ٢٧ ] ، ﴿ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً ﴾ [ النحل : آية ١٥ ] ، فقال المفسرون : الأنهار المياه الجارية في الأرض ، وقال الكرماني : مسيل الماء ، وتقدم الكلام في الأنهار في أوائل سورة البقرة ، والظاهر أن قوله ( من كل الثمرات ) متعلق بـ ( جعل ) ولما ذكر الأنهار ذكر ما ينشأ عنها وهو الثمرات ، والزوج هنا الصنف الواحد الذي هو نقيض الاثنين ، يعني أنه حين مد الأرض جعل ذلك ثم تكثرت وتنوعت ، وقيل : أراد بالزوجين الأسود والأبيض ، والحلو والحامض ، والصغير والكبير ، وما أشبه ذلك من الأصناف المختلفة ، وقال ابن عطية : وهذه الآية تقتضي أن كل ثمرة موجود منها نوعان ، فإن اتفق أن يوجد من ثمرة أكثر من نوعين فغير ضار في معنى الآية ، وقال الكرماني : الزوج اثنان ، ولهذا قيد ليعلم أن المراد بالزوج هنا الفرد لا التثنية ، فيكون أربعاً وخص اثنين بالذكر وإن كان من أجناس الثهار ما يزيد على ذلك ، لأنه الأقل إذ لا

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل للأحوص ، انظر مجاز القرآن ٢١/١٦ وتفسير الطبري ٣٢٨/١٦ ، اللسان ١٦٤٧/٣ ( رسا ) وفيه سوى بدل به .

نوع تنقص أصنافه عن اثنين انتهى . ويقال : إن في كل ثمرة ذكر وأنثى ، وأشار إلى ذلك الفراء ، وقال أبو عبد الله الرازي : لما خلق الله تعالى العالم ، وخلق فيه الأشجار خلق من كل نوع من الأنواع اثنين فقط ، فلو قال : خلق زوجين لم يعلم أن المراد النوع أو الشخص ، فلما قال : ( اثنين ) علمنا أنه أول ما خلق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد ، فالشجر والزرع كبني آدم حصل منهم كثرة ، وابتداؤهم من زوجين اثنين بالشخص وهما آدم وحواء ، والاستدلال بخلق الثمرات على ما ذكر تعالى من جهة ربو الجنة في الأرض ، وشق أعلاها وأسفلها ، فمن الشق الأعلى الشجرة الصاعدة ، ومن الأسفل العروق الغائصة ، وطبيعة تلك الجنة واحدة ، وتأثيرات الطبائع والأفلاك والكواكب فيها واحد ، ثم يخرج من الأعلى ما يذهب صعداً في الهواء ، ومن الأسفل ما يغوص في الثرى ، ومن المحال أن يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان ، فعلمنا أن ذلك بتقدير قادر حكيم ، ثم تلك الشجرة يكون بعضها خشباً وبعضها لوزاً وبعضها ثمراً ، ثم تلك الثمرة يحصل فيها أجسام مختلفة الطبائع ، وذلك بتقدير القادر الحكيم انتهى . وفيه تلخيص ، وقيل : تم الكلام عند قوله ( ومن كل الثمرات ) فيكون معطوفاً على ما قبله من عطف المفردات ، ويتعلق بقوله ( وجعل فيها رواسي ) ، فالمعني : أنه جعل في الأرض من كل ذكر وأنثى اثنين ، وقيل : الزوجان الشمس والقمر ، وقيل : الليل والنهار ( يغشي الليل النهار ) تقدم تفسير هذه الجملة، وقراءاتها في الأعراف، وخص المتفكرين لأن ما احتوت عليه هذه الآيات من الصنيع العجيب لا يدرك إلا بالتفكر ، ﴿ وَفِي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكمل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ ( قِـطْعٌ ) جمع قـطعة ، وهي الجـزء ، و ( متجاورات ) متلاصقة متدانية ، قريب بعضها من بعض ، قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية والضحاك : أرض طيبة وأرض سبخة نبتت هذه ، وهذه إلى جنبها لا تنبت ، وقال ابن قتيبة وقتادة : يعني القرى المتجاورة ، وقيل : متجاورة في المكان مختلفة في الصفة، صلبة إلى رخوة، وشجراء إلى جرداء، أو مخصبة إلى مجـدبـة، وصـالحـة للزرع لاللشجـر، وعكسهـا مع انتظام جميعها في الأرضية ، وقيل : في الكلام حذف معطوف ، أي : وغير متجاورات والمتجاورات : المدن وما كان عامرا ، وغير المتجاورات الصحاري وما كان غير عامر ، قال ابن عطية : والذي يظهر من وصفه لها بالتجاور إنما هو من تربة واحدة ونوع واحد ، وموضع العبرة في هذا أبين ، لأنها مع اتفاقها في الترب والماء تفضل القدرة والإرادة بعض أكلها على بعض ، كما قبال النبي \_ ﷺ \_ حين سئل عن هذه الآية ، فقال « البدقل والقبارس والحلو والحامض » ، وقبال ابن عطية : وقيد منها في هذا المثال ما جاور وقرب بعضه من بعض ، لأن اختلاف ذلك في الأكل أغرب ، وفي بعض المصاحف ( قِطْعاً متجاوراتٍ ) بالنصب على ( جعل ) ، وقرأ الجمهور ( وجناتُ ) بالرفع ، وقرأ الحسن بالنصب بإضمار فعل ، وقيل : عطفاً على ( رواسي ) ، وقال الزمخشري : بالعطف على ( زوجين اثنين ) أو بالجر على ( كل الثمرات ) انتهى . والأولى إضهار فعل ، لبعد ما بين المتعاطفين في هذه التخاريج ، والفصل بينهما بجمل كثيرة ، وقـرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ( وزرعٌ ونخيلُ صنوانَ وغيرُ صنوان ) بالرفع في الجميع على مراعاة ( قطعٌ ) ، وقال ابن عطية : عطفا على (أعناب) وليست عبارة محررة أيضاً ، لأن فيها ما ليس بعطف ، وهو قوله ( صِنوان ) وقرأ باقي السبعة بخفض الأربعة على مراعاة ( من أعناب ) قال : وجعل الجنة من الأعناب من رفع الزرع ، والجنة حقيقة إنما هي الأرض التي فيها الأعناب ، وفي ذلك تجوز ، ومنه \_ قول الشاعر :

كَأَنَّ عَيْنَيَّ فِي غَرْبَيْ مُقبِّلَةٍ مِنَ النَّوَاضِحِ تَسْقِي جَنَّةً سُحُقَا(١)

<sup>(</sup>١) البيت لزهير بن أبي سلمي في الأصل:

والتصحيح من ديوان زهير ص ٧٣ . الأبيات في روح المعاني ١٠٣/٧ .

أي : نخيل جنة ، إذ لا يوصف بالسحق إلا النخل ومن خفض الزرع ، فالجنات من مجموع ذلك لا من الزرع وحده ، لأنه لا يقال للمزرعة : جنة إلا إذا خالطها ثمرات ، وقرأ الجمهور ( صِنْوان ) بكسر الصاد فيهما ، وابن مصرف والسلمي وزيد بن علي بضمها ، والحسن وقتادة بفتحها ، وبالفتح هو اسم للجمع كالسُّعدان ، وقرأ عاصم وابن عامر وزيد بن علي ( يسقي ) بالياء ، أي : يسقي ما ذكر ، وباقي السبعة بالتاء وهي قراءة الحسن وأبي جعفر وأهل مكة ، أنثوا لعود الضمير على لفظ ما تقدم ، ولقوله ( ونفضل ) بالنون ، وحمزة والكسائي بالياء ، وابن محيصن بالياء في ( تسقي ) وفي (نفضل) ، وقرأ يحيمي بن يعمر وأبو حيوة والحلبي عن عبد الوارث ( ويفضّل ) بالياء وفتح الضاد ( بعضها ) بالرفع ، قال أبو حاتم : وجدته كذلك في مصحف يحيى بن يعمر ، وهو أول من نقط المصاحف ، وتقدم في البقرة خلاف القراء في ضم الكاف من الأكل وسكونها ، والأكلُّ بضم الهمزة المأكول ، كالنقض بمعنى المنقوض ، وبفتحها المصدر ، والظاهر من تفسير أكثر المفسرين للصنوان أن يكون قوله ( صنوان ) صفة لقوله ( ونخيل ) ومن فسره منهم بالمثل جعله وصفاً لجميع ما تقدم ، أي : أشكال وغير أشكال ، قيل : ونظير هذه الكلمة قنو وقنوان ، ولا يوجد لهما ثالث ونص على الصنوان لأنها بمثال التجاور في القطع ، فظهر فيها غرابة اختلاف الأكل ، ومعنى ( بماء واحد ) ماء مطر ، أو ماء بحر ، أو ماء نهر ، أو ماء عين ، أو ماء نبع لا يسيل على وجه الأرض ، وخص التفضيل في الأكل وإن كانت متفاضلة في غيره ، لأنه غالب وجوه الانتفاع من الثمرات ، ألا ترى إلى تقاربها في الأشكال والألوان والروائح والمنافع ، وما يجري مجرى ذلك ، قيل : نبه الله تعالى في هذه الآية على قدرته وحكمته ، وأنه المدبر للأشياء كلها ، وذلك أن الشجرة تخرج أغصانها وثمراتها في وقت معلوم لا تتأخر عنه ولا تتقدم ، ثم يتصعد الماء في ذلك الوقت علواً علواً ، وليس من طبعه إلا التسفل يتفرق ذلك الماء في الورق والأغصان والثمر كل بقسطه وبقدر ما فيه صلاحه ، ثم تختلف طعوم الثهار والماء واحد والشجر جنس واحد ، وكل ذلك دليل على مدبر دبره وأحمه لا يشبه المخلوقات قال الراجز:

وَالْأَرْضُ فِيهَا عِبْرَةَ لِلْمُعْتَبِرُ
تُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ أَشْجَارُهَا
وَالسَّمْسُ وَالْهَوَاءُ لَيْسَ يَخْتَلِفْ
لَوْ أَنَّ ذَا مِنْ عَمَلِ الطَّبَائِعُ
لَوْ أَنَّ ذَا مِنْ عَمَلِ الطَّبَائِعُ
لَوْ يَخْتَلِفْ وَكَانَ شَيْئًا وَاحِداً
الشَّمْسُ وَالْهَوَاءُ يَا مُعَانِدُ
فَرَمَا الَّذِي أَوْجَبَ ذَا التَّفَاضُلاَ

تُخبِرُ عَنْ صُنْعِ مَلِيكٍ مُقْتَدِر وَبِقْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَرَارُهَا وَأَكْلُهَا مُخْتَلِفٌ لاَ يَأْتَلِفْ وَأَكْلُهَا مُخْتَلِفُ لاَ يَأْتَلِفْ أَوْ أَنَّهُ صَنْعَةُ غَيْرِ صَانِعْ هَلْ يُشْبِهُ الأَوْلاَدُ إِلّا الْوَالِدَا وَالْمَاءُ وَالْتُرَابُ شَيْءٌ وَاحِدُ إِلّا حَكِيمُ لَمْ يُرِده بَاطِلاً

وقال الحسن: هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم ، كانت الأرض طينة واحدة ، فسطحها فصارت قطعاً متجاورات ، فنزل عليها ماء واحد من السهاء ، فتخرج هذه زهرة وثمرة ، وتخرج هذه سبخة وملحاً وخبثاً ، وكذلك الناس خلقوا من آدم ، فنزلت عليهم من السهاء مذكرة ، فربت قلوب ، وخشعت قلوب ، وقست قلوب ، ولهت قلوب ، وقال الحسن : ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان ، قال تعالى : ﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ﴾ [ الإسراء : آية ٨٢] ، انتهى . وهو شبيه بكلام الصوفية ، ( إن في ذلك ) قال ابن عباس : في اختلاف الألوان والروائح والطعوم ( لآيات ) لحججاً ودلالات ( لقوم يعقلون ) يعلمون الأدلة ، فيستدلون بها على وحدانية الصانع القادر ، ولما كان الاستدلال في هذه الآية بأشياء في غاية الوضوح ، من مشاهدة تجاور القطع والجنات وسقيها وتفضيلها جاء ختمها بقوله ( لقوم يعقلون ) بخلاف الآية التي قبلها ، فإن الاستدلال بها يحتاج إلى

تأمل ومزيد نظر جاء ختمها بقوله ( لقوم يتفكرون ) ﴿ وإن تعجب فعجب قولهم أثذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد \* أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون \* ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لـ ذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ﴾ ولما أقام الدلائل على عظيم قدرته بما أودعه من الغرائب في ملكوته التي لا يقدر عليها سواه ، عجب الـرسول ـ عليـه الصلاة والسلام ـ من إنكار المشركين وحدانيته وتوهينهم قدرته لضعف عقولهم ، فنزل ( وإن تعجب ) قـال ابن عباس ( وإن تعجب ) من تكذيبهم إياك بعدما كانوا حكموا عليك أنك من الصادقين فهذا أعجب ، وقيل ( وإن تعجب ) يا محمد من عبادتهم ما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً بعدما عرفوا الدلائل الدالة على التوحيد فهذا أعجب ، قال الزمخشري ( وإن تعجب ) من قولهم يا محمد في إنكار البعث ، فقولهم عجيب حقيق بأن يتعجب منه ، لأن من قدر على إنشاء ما عدد عليك من الفطر العظيمة ، ولم يعي بخلقهن كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره ، فكان إنكارهم أعجوبة من الأعاجيب انتهى . وليس مدلول اللفظ ما ذكر ، لأنه جعل متعلق عجبه \_ ﷺ \_ هو قولهم في إنكار البعث ، فاتحد الجزاء والشرط ، إذ صار التقدير : وإن تعجب من قولهم في إنكار البعث فاعجب من قولهم في إنكار البعث ، وإنما مدلول اللفظ أن يقع منك عجب ، فليكن من قولهم ( أئذا كنا ) الآية ، وكان المعنى الذي ينبغي أن يتعجب منه هو إنكار البعث ، لأنه تعالى هو المخترع للأشياء ، ومن كان قادراً على إبرازها من العدم الصرف كان قادراً على الإعادة ، كما قال تعالى : ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ [ الروم : آية ٢٧ ] ، أي : هين عليه ، وقال ابن عطية : هذه الآية توبيخ للكفرة ، أي : إن تعجب يا محمد من جهالتهم وإعراضهم عن الحق فهم أهل لذلك ، وعجيب وغريب أن تنكر قلوبهم العود بعد كوننا خلقاً جديداً ، ويحتمل اللفظ منزعاً آخر إن كنت تريد عجباً فهلم ، فإن من أعجب العجب قولهم؛ انتهي ، واختلف القراء في الاستفهامين إذا اجتمعا في أحد عشر موضعاً ، هنا موضع ، وكذا في المؤمنين ، وفي العنكبوت ، وفي النمل ، وفي السجدة ، وفي الواقعة وفي والنازعات ، وفي بني إسرائيل موضعان ، وكذا في والصافات ، وقرأ نافع والكسائي بجعل الأول استفهاماً والثاني خبراً ، إلا في العنكبوت والنمل يعكس نافع ، وجمع الكسائي بين الاستفهامين في العنكبوت ، وأما في النمل فعلى أصله ، إلا أنه زاد نوناً فقرأ ﴿ إننا لمخرجون ﴾ [ النمل : آية ٦٧ ] ، وقرأ ابن عامر بجعل الأول خبرا والثاني استفهاماً ، إلا في النمل والنازعات فعكس ، وزاد في النمل نوناً كالكسائي ، وإلا في الواقعة فقرأهما باستفهامين ، وهي قراءة باقي السبعة في هذا الباب ، إلا ابن كثير وحفصاً قَرآ في العنكبوت بالخبر في الأول وبالاستفهام في الثاني ، وهم على أصولهم في اجتهاع الهمزتين من تخفيف وتحقيق ، وفصل بين الهمزتين ، وتركه ، وقولهم ( فعجب ) هو خبر مقدم ولا بد فيه ، من تقدير صفة ، لأنه لا يتمكن المعنى بمطلق ، فلا بدمن قيده ، وتقديره والله أعلم ، فعجب أيَّ عجب ، أو فعجب غريب ، وإذا قدرناه موصوفاً جاز أن يعرب مبتدأ ، لأنه نكرة فيها مسوغ الابتداء وهو الوصف ، وقد وقعت موقع الابتداء ، ولا يضر كون الخبر معرفة ذلك ، كما أجاز سيبويه ذلك في : كم مالك لمسوغ الابتداء فيه ، وهو الاستفهام ، وفي نحو : اقصد رجلًا خير منه أبوه ، لمسوغ الابتداء أيضاً ، وهو كونه عاملًا فيها بعده ، وقال أبو البقاء : وقيل : عجب بمعنى معجب ، قال : فعلى هذا يجوز أن يرتفع ( قولَهم ) به انتهى ، وهذا الذي أجازه لا يجوز ، لأنه لا يلزم من كون الشيء بمعنى الشيء أن يكون حكمه في العمل كحكمه ، فمعجب يعمل ، وعجب لا يعمل ، ألا ترى أن فعلاً كذبح ، وفعلا كقبض ، وفعلة كغرفة ، هي بمعنى مفعول ولا يعمل عمله ، فلا تقول : مررت برجل ذبح كبشه ، ولا برجل قبض ماله ، ولا برجل غرف ماءه ، بمعنى مذبوح كبشه ، ومقبوض ماله ومغروف ماؤه ، وقد نصوا على أن هذه تنوب في الدلالة ُ لا في العمل عن المفعول ، وقد حصر النحويون ما يرفع الفاعل ، والظاهر أن ( أئذا ) معمول لـ ( قولهم ) محكي به ، وقال الزمخشري (أثذاكنا) إلى آخر قولهم يجوز أن يكون في محل الرفع بدلًا من ( قولـه)؛ انتهى. هذا إعراب متكلف وعدول

عن الظاهر ، وإذا متمحضة للظرف ، وليس فيها معنى الشرط ، فالعامل فيها محذوف يفسره ما يدل عليه الجملة الثانية ، وتقديره : أنبعث ، أو أنحشر (أولئك) إشارة إلى قائل تلك المقالة ، وهو تقرير مصمم على إنكار البعث ، فلذلك حكم عليهم بالكفر ، إذ عجزوا قدرته عن إعادة ما أنشأ واخترع ابتداء ، ولما حكم عليهم بالكفر في الدنيا ، ذكر ما يؤولون إليه في الأخرة على سبيل الوعيد ، وأبرز ذلك في جملة مستقلة مشار إليهم ، والظاهر أن الأغلال تكون حقيقة في أعناقهم ، كالأغلال ، ثم ذكر ما يستقرون عليه في الأخرة ، كما قال : ﴿ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ﴾ [غافر : آية ٧١] ، كا قال وقيل : يحتمل أن يكون مجازاً ، أي : هم مغلولون عن الإيمان ، فتجري إذاً مجرى الطبع والختم على القلوب ، كما قال تعالى (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً) وكما قال الشاعر :

## خُصمْ عَنِ الرُّشدِ أَغْللاً وَأَقْيَادُ

وقيل : الأغلال هنا عبارة عن أعمالهم الفاسدة في أعناقهم كالأغلال ، ثم ذكر ما يستقرون عليه في الآخرة ، وأبرز ذلك في جملة مستقلة مشار إليهم رادة عليهم ما أنكروه من البعث ، إذ لا يكون أصحاب النار إلا بعد الحشر ، ولما كانوا متوعدين بالعذاب إن أصروا على الكفر ، وكانوا مكذبين بما أنذروا به من العذاب ، سألوا واستعجلوا في الطلب أن يأتيهم العذاب ، وذلك على سبيل الاستهزاء ، كما قالوا : ﴿فأمـطر علينا حجارة ﴾ [ الأنفال : آية ٣٢ ] ، وقالوا : ﴿ أو تسقط السهاء كها زعمت علينا كسفاً ﴾(١) [ الإسراء : آية ٩٢ ] ، قال ابن عباس : السيئة العذاب ، والحسنة العافية ، وقال قتادة : بالشر قبل الخير ، وقيل : بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء والعافية ، وهذه الأقوال متقاربة ، ( وقد خلت من قبلهم المثلات ) أي : يستعجلونك بالسيئة مع علمهم بما حل بغيرهم من مكذبي الرسل في الأمم السالفة ، وهذا يدل على سخف عقولهم ، إذ يستعجلون بالعذاب والحالة هذه ، فلو أنه لم يسبق تعذيب أمثالهم لكانوا ربما يكون لهم عذر ، ولكنهم لا يعتبرون فيستهزئون ، قال ابن عباس : ( المثلات ) العقوبات المستأصلات ، كمثلات قطع الأنف والأذن ، ونحوهما ، وقال السدي : النقمات ، وقال قتادة : وقائع الله الفاضحة ، كمسخ القردة والخنازير ، وقال مجاهد : الأمثال المضروبة ، وقرآ الجمهور بفتح الميم وضم التاء ، ومجاهد والأعمش بفتحهما ، وقرأ عيسى بــن عمير فــي رواية الأعمش وأبــو بكر بضمهما ، وابن وثاب بضم الميم وسكون الثاء ، وابن مصرف بفتح الميم وسكون الثاء ، و ( لذو مغفرة للناس على ظلمهم) ترجية للغفران ، و ( على ظلمهم ) في موضع الحال ، والمعنى : أنه يغفر لهم مع ظلمهم أنفسهم بـاكتساب الذنوب، أي : ظالمين أنفسهم، قال ابن عباس : ليس في القرآن آية أرجى من هذه ، وقال الطبري : ليغفر لهم في الاخرة ، وقال القاسم بن يحيى وقوم : ليغفر لهم الظلم السالف بتوبتهم في الأنف ، وقيل : ليغفر السيئات الصغيرة لمجتنب الكبائر ، وقيل : ليغفر لهم بستره وإمهاله ، فلا يعجل لهم العذاب مع تعجيلهم بالمعصية ، قال ابن عطية : والظاهر من معنى المغفرة هنا هو ستره في الدنيا وإمهاله للكفرة ، ألا ترى التيسير في لفظ ( مغفرة ) ، وأنها منكرة مقلدة وليس فيها مبالغة ، كما في قوله تعالى ( وإني لغفار لمن تاب ) ، ومحط الآية يعطي هذا حكمه عليهم بالنار ، ثم قال : ( ويستعجلونك ) فلما ظهر سوء فعلهم وجب في نفس السامع تعذيبهم ، فأخبر بسيرته في الأمم ، وأنه يمهل مع ظلم الكفرة انتهى ، و ( لشـديد العقـاب ) تخويف وارتقـاب بعد تـرجية ، وقـال سعيد بن المسيب : لمـا نـزلت هـذه الآيـة قـال رسول الله \_ ﷺ ـ « لولا عفو الله ومغفرته لما هنأ لأحد عيش <sup>(٢)</sup> ، ولولا عقابه لاتكل كل أحد » وفي حديث آخر : « إن

<sup>(</sup>١) كِسْف السحاب وَكِسَفُهُ : قطعه ، وقيل إذا كانت عريضة فهي كِسْف .

لسان العرب ٥/٣٨٧٧ .

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤ /٤٤ ـ ٥٥ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس وذكره الواحدي في تفسير الوسيط عند هذه الآية .

العبد لو علم قدر عفو الله لما أمسك عن ذنب ، ولو علم قدر عقوبته لقمع نفسه في عبادة الله عز وجل » ﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ﴾ عن ابن عباس : لما نزلت وضع رسول الله ـ ﷺ ـ يده على صدره ، فقال «أنا منذر ، وأومأ بيده إلى منكب على ، وقال : أنت الهادي يا على ، بك يهتدي من بعدي » ، وقال القشيري : نزلت في النبي ـ ﷺ ـ وعلى بن أبي طالب ، و ( الذين كفروا ) مشركو العرب ، أو من أنكر نبوته من مشركيهم والكفار، ولم يعتدوا بالآيات الخارقة المنزلة، كانشقاق القمر وانقياد الشجر وانقلاب العصا سيفا ونبع الماء من بين الأصابع ، وأمثال هذه فاقترحوا عناداً آيات كالمذكورة في سبحان ، وفي الفرقان ، كالتفجير للينبوع ، والرقي في السهاء والملك والكنز، فقال تعالى لنبيه \_ ﷺ \_ ( إنما أنت منذر ) تخوفهم من سوء العاقبة وناصح كغيرك من الرسل، ليس لك الإتيان بما اقترحوا ، إذ قد أتى بآيات عدد الحصا ، والآيات كلها متهاثلة في صحة الدعوى لا تفاوت فيها ، فالاقتراح إنما هو عناد ، ولم يجر الله العادة بإظهار الأيات المقترحة إلا للآية التي حتم بعذابها واستئصالها ، و ( هاد ) يحتمل أن يكون قد عطف على ( منذر ) وفصل بينهما بقوله ( لكل قوم ) وبه قال عكرمة وأبو الضحى ، فإن أخذت ( ولكل قوم هاد ) على العموم ، فمعناه : وداع إلى الهدى ، كما قال « بعثت إلى الأسود والأحمر » ، فإن أخذت ( هاد ) على حقيقته فلكل قوم مخصوص ، أي : ولكل قوم قائلين هاد ، وقيل : ولكل أمة سلفت هاد ، أي : نبي يدعوهم والقصد فليس أمرك ببدع ولا منكر ، وبه قال مجاهد وابن زيد والزجاج قال : نبي يدعـوهم بما يعـطـي من الأيات ، لا بمـا يتحكمون فيـه من الاقتراحات ، وتبعهم الزمخشري ، فقال ( هاد ) من الأنبياء يهديهم إلى الدين ، ويدعوهم إلى الله بوجه من الهداية ، وبآية خص بها ولم يجعل الأشياء شرعاً واحداً في آيات مخصوصة ، وقالت فرقة : الهادي في هذه الآية هو الله تعالى ، روي أن ذلك عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير ، و ( هاد ) على هذا مخترع للإرشاد ، قال ابن عطية : وألفاظ تتعلق بهذا المعنى ، وتعرف أن الله تعالى هو الهادي من غير هذا الموضع ، وقال الزمخشري : في هذا القول وجه آخر ، وهو أن يكون المعنى : أنهم يجحدون كون ما أنزل عليك آيات ، ويعاندون فلا يهمنك ذلك ( إنما أنت منذر ) فها عليك إلا أن تنذر لا أن تثبت الإيمان بالإلجاء ، والذي يثبته بالإلجاء هو الله تعالى انتهى . ودلَّ كلامه على الاعتزال ، وقال في معنى القول الذي تبع فيه مجاهد وابن زيد ما نصه: ولقد دل بما أردفه من ذكر آيات علمه وتقديره الأشياء على قضايا حكمته أن إعطاء كل منذر آيات أمر مدبر بالعلم النافذ مقدر بالحكمة الربانية ، ولو علم في إجابتهم إلى مقترحهم خيراً أو مصلحة لأجابهم إليه ، وقال الزمخشري أيضاً : في معنى أن الهادي هو الله تعالى ، أي : بالإلجاء على زعمه ما نصه : وأما هذا الوجه الثاني فقد دل به على أن من هذه القدرة قدرته ، وهذا علمه هو القادر وحده على هدايتهم ، العالم بأي طريق يهديهم ، ولا سبيل إلى ذلك لغيره انتهى ، وقالت فرقة : الهادي علي بن أبي طالب ، وإن صح ماروي عن ابن عباس مما ذكرناه في صدر هذه الأية ، فإنما جعل الرسول \_ ﷺ ـ على بن أبي طالب مثالًا من علماء الأمّة وهداتها إلى الدين ، فكأنه قال : أنت يا علي هذا وصفك ليدخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان ، وسائر علماء الصحابة \_ رضي الله عنهم ـ ثم كذلك علماء كل عصر ، فيكون المعنى على هذا إنما أنت يا محمد منذر ، ولكل قوم في القديم والحديث دعاة هداة إلى الخير ، وقال أبو العالية : الهادي العمل ، وقال علي بن عيسي : ولكل قوم سابق سبقهم إلى الهدى إلى نبي أولئك القوم ، وقيل ( هاد ) قائد إلى الخير ، أو إلى الشر ، قال تعالى في الخير ﴿ وهدوا إلى الـطيب من القول وهـدوا إلى صراط الحميد ﴾ [ الحبج : آية ٢٤ ] ، وقـال في الشر ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾ [ الصافات : آية ٢٣ ] ، قاله أبو صالح ووقف ابن كثير على ( هاد ) و ( واق ) حيث وقعا ، وعلى ( وال ) هنا و ( باق ) في النحل بإثبات الياء ، وباقى السبعة بحذفها ، وفي الإقناع لأبي جعفر بن الباذش ، عن ابن مجاهد الوقف على جميع الباب لابن كثير بالياء ، وهذا لا يعرفه المكيون ، وفيه عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش أنه خيره في الوقف في جميع الباب ، بين أن يقف بالياء ، وبين أن يقف بحذفها والباب هو كل منقوص منون غير منصرف ، ..

﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار \* عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال \* سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتّهار ، له معقبات من بين پديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردله وماله من دونه من وال ﴾ مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هو ما نبه عليه الزمخشري ، من أنه تعالى لما طلب الكفار أن ينزل على الرسول ـ ﷺ ـ آية ، وكم آية نزلت أردف ذلك بذكر آيات علمه الباهر ، وقدرته النافذة ، وحكمته البليغة ، وأن ما نزل عليه من الأيات كافية لمن تبصر ، فلا يقترحون غيرها ، وأن نزول الآيات إنما هو على ما يقدره الله تعالى ، وقيل : مناسبة ذلك أنه لما تقدم إنكارهم البعث لتفرق الأجزاء واختلاط بعضها ببعض ، بحيث لا يتهيأ الامتياز بينها نبه على إحاطة علمه ، وأن من كان عالماً بجميع المعلومات هو قادر على إعادة ما أنشأ ، وقيل : مناسبة ذلك أنهم لما استعجلوا بالسيئة نبه على علمه بجميع المعلومات ، وأنه إنما نزل العذاب بحسب ما يعلم كونه مصلحة ، قال ابن عطية : قص في هذا المثل المنبه على قدرة الله القاضية بتجويز البعث ، فمن ذلك الواحدة من الجنس التي هي مفاتيح الغيب ، يعني : التي لا يعلمها إلا هو ، وما تحمله الإناث من النطفة من كل نوع من الحيوان ، وهذا البدء يبين أنه لا يتعذر على القادر عليها الإعادة ( والله يعلم ) كلام مستأنف مبتدأ وخبر ، ومن فسر الهادي بالله جاز أن يكون ( الله ) خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو الله تعالى ، ثم ابتدأ إخبارا عنه ، فقال ( يعلم ) و ( يعلم ) هنا متعدية إلى واحد ، لأنه لا يراد هنا النسبة إنما المراد تعلق العلم بالمفردات ، و ( ما ) جوزوا أن تكون بمعنى الذي ، والعائد عليها في صلاتها محذوف ، ويكون ( تغيض ) متعدياً ، وأن تكون مصدرية ، فيكون ( تغيض ) و ( تزداد ) لا زمان وسماع تعديتهما ولزومهما ثابت من كلام العرب ، وأن تكون استفهاماً مبتـدأ ، و ( تحمل ) خبره ، و ( يعلم ) متعلقه ، والجملة في موضع المفعول ، و ( تحمل ) هنا من حمل البطن ، لا من الحمل على الظهر ، وفي مصحف أبي ( ما تحمل كل أنثى وما تضع ) وتحمل على التفسير ، لأنها زيادة لم تثبت في سواد المصحف ، قال ابن عباس (تغيض)(١) تنقص من الخلقة ، و (تزداد ) تتم ، وقال مجاهد : غيض الرحم أن يهرق دماً على الحمــل فيضعف الولد في البطن ويسحب ، فإذا بقي الولد في بطنها بعد تسعة أشهر مدة كمل فيها من خمسة وصحبه ما نقص من هراقة الدم ، انتهى . كلام ابن عباس ، وقال عكرمة ( تغيض ) بظهور الحيض في الحبل ، و ( تزداد ) بدم النفاس بعد الوضع ، وقال قتادة : الغيض السقط ، والزيادة البقاء فوق تسعة أشهر ، وقال الضحاك : غيض الرحم أن تسقط المرأة الولد ، والزيادة أن تضعه لمدة كاملة تامَّة ، وعن الضحاك أيضاً : الغيض النقص من تسعة أشهر ، والزيادة إلى سنتين ، وقيل : من عدد الأولاد ، فقد تحمل واحداً ، وقد تحمل أكثر ، وقال الجمهور : غيض الرحم الدم على الحمل ، قال الزمخشري : إن كانت ( ما ) موصولة فالمعنى : أن يعلم ما تحمل من الولد على أي حال هو ، من ذكورة وأنوثة ، وتمام وخداج، وحسن وقبح، وطول وقصر، وغير ذلك من الأحوال الحاضرة المترقبة، ويعلم ما تغيضه الأرحام تنقصه، و ( ما تزداد ) أي : تأخذه زائداً تقول : أخذت منه حقي ، وازددت منه كذا ، ومنه ﴿ وازدادوا تسعاً ﴾ [ الكهف : آية ٢٥ ] ، ويقال : زدته فزاد بنفسه ، وازداد ، وما تنقصه الرحم وتزداده عدد الولد ، فإنها تشتمل على واحد ، وقد تشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة ، ويروى : أن شريكاً كان رابع أربعة في بطن أمه ، ومنه جسد الولد ، فإنه يكون تاماً ومخدجاً(٢) ، ومنه مدة ولادته ، فإنها تكون أقل من تسعة أشهر ، فها زاد عليها إلى سنة عند أبي حنيفة ، وإلى أربع عند

<sup>(</sup>۱) تغيض : قوله ـ تعالى ـ : ( وما تغيض الأرحام وما تزداد ) قال الزجاج : معناه ما نقص الحمل عن تسعة أشهر ، وما زاد على التسعة . وقيل : ما نقص عن أن يتم حتى يموت ، وما زاد حتى يتم الحمل . لسان العرب ٣٣٢٧/٥ .

 <sup>(</sup>۲) مخدوجاً: قال الأصمعي: الخداج النقصان، وأصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولداً ناقص الخلق، أو لغيرتمام.
 لسان العرب ١١٠٨/٢.

الشافعي ، وإلى خمس عند مالك ، وقيل : إن الضحاك ولد لسنتين ، وهرم بن حبان بقي في بطن أمه أربع سنين ، ولذلك سمي هرما ، ومنه الدم فإنه يقل ويكثر ، وإن كانت مصدرية ، فالمعنى أنه يعلم حمل كل أنثى ويعلم غيض الأرحام وازديادها ، فلا يخفى عليه شيء من ذلك من أوقاته وأحواله ، ويجوز أن يراد غيوض ما في الأرحام وزيادته ، فأسند الفعل إلى الأرحام ، وهو لما فيها على أن الفعل غير متعد ، ويعضده قول الحسن : الغيضوضة أن يقع لثمانية أشهر أو أقل من ذلك ، والازدياد أن يزيد على تسعة أشهر وعنه الغيض الذي يكون سقطاً لغير تمام والازدياد ولد التهام انتهى . وهو جمع ما قاله المفسرون مفرقاً ، وبمقدار يقدر ويطلق المقدار على القدر وعلى ما يقدر به الشيء ، والظاهر عموم قوله ( وكل شيء عنده بمقدار) أي : بحد لا يتجاوزه ولا يقصر عنه ، وقال ابن عباس : ( وكل شيء ) من الثواب والعقاب ( عنده بمقدار ) أي : بقدر الطاعة والمعصية ، وقال الضحاك : من الغيض والازدياد ، وقال قتادة : من الرزق والأجل ، وقيل : صحة الجنين ومرضه وموته وحياته ورزقه وأجله ، والأحسن حمل هذه الأقوال على التمثيل ، لا على التخصيص ، لأنه لا دليل عليه ، والمراد من العندية العلم ، أي : هو تعالى عالم بكمية كل شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين ، فامتنع وقوع اللبس في تلك المعلومات ، وقيل : المراد بالعندية أنه تعالى خصص كل حادث بوقته بعينه ، وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية ، ولما ذكر أنه عالم بأشياء خفية لا يعلمها إلا هو ، وكانت أشياء جزئية من خفايا علمه ، ذكر أن علمه محيط بجميع الأشياء ، فعلمه تعالى متعلق بما يشاهده العالم تعلقه بما يغيب عنهم ، وقيل : الغائب المعدوم ، والشاهد الموجود، وقيل: الغائب ما غاب عن الحس، والشاهد ما حضر للحس، وقرأ زيد بن على (عالمُ الغيب) بالنصب ( الكبيرَ ) العظيم الشأن الذي كل شيء دونه ( المتعال ) المستعلى على كل شيء بقدرته ، أو الـذي كبر عن صفات المحدثين ، وتعالى عنها ، وأثبت ابن كثير وأبو عمرو في رواية ياء المتعال ، وقفاً ووصلًا ، وهو الكثير في لسان العرب ، وحذفها الباقون وصلًا ووقفاً ، لأنها كذلك رسمت في الخط ، واستشهد سيبويه بحذفها في الفواصل ، ومن القوافي ، وأجاز غيره حذفها مطلقاً ، ووجه حذفها مع أنها تحذف مع التنوين ، وإن تعاقب التنوين فحذفت مع المعاقب إجراء له مجرى المعاقب ، ولما ذكر أنه تعالى عالم الغيب والشهادة على العموم ، ذكر تعالى تعلق علمه بشيء خاص من أحـوال المكلفين ، فقال ( سواء منكم ) الآية ، والمعنى : سواء في علمه المسر القول والجاهر به ، لا يخفى عليه شيء من أقواله ، و ( سواء ) تقدم الكلام فيه وفي معانيه ، وهو هنا بمعنى مستو ، وهو لا يثنى في أشهر اللغات ، وحكى أبو زيد تثنيته ، فتقول : هما سواءان، وقيل : هو على حذف ، أي : سواء منكم سر من أسرّ القول وجهر من جهر به ، وأعربوا ( سواء ) خبر مبتدأ ، و ( من أسر ) والمعطوف عليه مبتدأ ، ويجوز أن يكون ( سواء ) مبتدأ ، لأنه موصوف بقوله ( منكم ) ومن المعطوف الخبر ، وكذا أعرب سيبويه قول العرب سواء عليه الخير والشر ، وقول ابن عطية : إن سيبويه ضعف ذلك بأنه ابتداء بنكرة ، وهو لا يصح ، وقال ابن عباس ( مستخف ) مستتر ( وسارب )(١) ظاهر ، وقال مجاهد ( مستخف ) بالمعاصي ، وتفسير الأخفش وقطرب المستخفي هنا بالظاهر ، وإن كان موجوداً في اللغة ينبو عنه اقترانه بالليل ، واقتران السارب بالنهار وتقابل الوصفان في قوله ( ومن هو مستخف ) إذ قابل ( من أسر القول ) وفي قوله ( سارب بالنهار ) إذ قابل ( ومن جهر به ) والمعنى ـ والله أعلم ـ أنه تعالى محيط علمه بأقوال المكلفين وأفعالهم ، لا يعزب عنه شيء من ذلك ، وظاهر التقسيم يقتضي تكرار من لكنه حذف للعلم به ، إذ تقدم قوله ( من أسرّ القول ومن جهر به ) لكن ذلك لا يجوز على مذهب البصريين ، وأجازه الكوفيون ، ويجوز أن يكون ( وسارب ) معطوفاً على ( من ) لا على ( مستخف ) فيصح التقسيم ، كأنه قيل : سواء شخص هو مستخف بالليل وشخص هو سارب بالنهار ، ويجوز أن يكون معطوفاً على ( مستخف ) وأريد

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١٩٨٠/٣.

ب (من) اثنان ، وحمل على المعنى في تقسيم خبر المبتدأ الذي هو (هو) ، وعلى لفظ (من) في إفراد (هو) ، والمعنى : سواء اللذان هما مستخف بالليل ، والسارب بالنهار ، هو رجل واحد يستخفي بالليل ويسرب بالنهار ، وليرى تصرفه في الناس ، قال ابن عطية : فهذا قسم واحد ، جعل الله نهار راحته ، والمعنى : هذا والذي أمره كله واحد بريء من الريب ، سواء في إطلاع الله تعالى على الكل ، ويؤيد هذا التأويل عطف السارب دون تكرار (من) ولا يأتي حذفها إلا في الشعر ، وتحتمل الآية أن تتضمن ثلاثة أصناف ، فالذي يسر طرف ، والذي يجهر طرف مضاد للأول ، والثالث متوسط متلون ، يعصي بالليل مستخفياً ، ويظهر البراءة بالنهار انتهى . وقيل : (ومن هو مستخف بالليل ) بظلمته يريد إخفاء عمله فيه كها قال :

## أَزُورُهُمْ وَسَوَادُ اللَّيْلِ يَشْفَعُ لِي

وقال :

#### وَكُمْ لِظَلَامِ اللَّيلِ عِنْدِي منْ

والظاهر عود الضمير في ( له ) على ( من ) كأنه قيل : لمن أسرّ ومن جهر ، ومن استخفى ومن سرب معقبات ، وقال ابن عباس : وهو عائد على ( من ) في قولـه : ( ومن هو مستخف ) وكـذلك في بـاقى الضهائـر التي في الآية . وقـال ابن عطية : والمعقبات على هذا حرس الرجل وجلاوزته(١) الذين يحفظونه ، قال : والأية على هذا في الرؤساء الكافرين ، واختار هذا القول الطبري ، وهو قول عكرمة وجماعة ، وقال الضحاك : هو السلطان المحرس من أمر الله ، وذكر الماوردي أن الكلام على هذا التأويل نفي تقريره: لا يحفظونه من أمر الله انتهى. وحذف لا في الجواب قسم بعيد، قال المهدوي ومن جعل المعقبات الحرس ، فالمعنى : يحفظونه من الله على ظنه وزعمه ، وقيل : الضمير في ( له ) عائد على الله تعالى ، أي : لله معقبات ملائكة من بين يدي العبد ، (ومن خلفه) والمعقبات على هذا الملائكة الحفظة على العبـاد وأعمالهم والحفظة لهم أيضاً ، وروى فيه حديث عن عثمان عن النبي ـ ﷺ ـ وهو قول مجاهد والنخعي ، وقيل : الضمير في ( له ) عائد على الرسول - ﷺ ـ وإن لم يجر له ذكر قريب ، وقد جرى ذكره في قوله ( ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ) ، والمعنى : أن الله تعالى جعل لنبيه ـ ﷺ ـ حفظة من متمردي الجن والإنس ، قال أبو زيد : الآية في النبي ـ ﷺ ـ نزلت في حفظ الله له من أربد بن قيس وعامر بن الطفيل ، في القصة التي سنشير إليها بعد في ذكر الصواعق ، والقول الأول في عود الضمير هو الأولى الذي ينبغي أن يحمل عليه ، وعليه يفسر ، ويقول لما تقدم أن ( من أسر القول ومن جهر به ) ومن استخفى بالليل وسرب بالنهار مستوفى علم الله تعالى لا يخفى عليه من أحوالهم شيء ، ذكر أيضاً أن لذلك المذكور معقبات جماعات من الملائكة ، تعقب في حفظه وكلاءته ، ومعقب وزنه مفعل من عقب الرجل ، إذا جاء على عقب الأخر ، لأن بعضهم يعقب بعضاً ، أو لأنهم يعقبون ما يتكلمون به فيكتبونه ، وقال الزمخشري : والأصل معتقبات ، فأدغمت التاء في القاف ، كقوله ( وجاء المعذرون ) يعني المعتذرون ، ويجوز ( معِقبات ) بكسر العين ، ولم يقرأ بــه انتهى . وهذا وهم فاحش ، لا تدغم التاء في القاف ، ولا القاف في التاء ، لا من كلمة ، ولا من كلمتين ، وقد نص التصريفيون على أن القاف والكاف يدغم كل منهما في الأخر ، ولا يدغمان في غيرهما ، ولا يدغم غيرهما فيهما ، وأما تشبيهه بقوله ( وجــاء

<sup>(</sup>١) الجِلْوَازُ : الثَّؤْرور ، وقيل : هو الشرطي ، وجلوزته : خفته بين يدي العامل في ذهابه ومجيئه ، والجمع الجلاوزة . لسان العرب ٢٥٧/١ .

المعذرون ) فلا يتعين أن يكون أصله : المعتذرون ، وقد تقدم في براءة توجيهه ، وأنه لا يتعين ذلك فيه ، وأما قوله : ويجوز (معِقبات) بكسر العين فهذا لا يجوز ، لأنه بناه على أن أصله معتقبات ، فأدغمت التاء في القاف ، وقد ذكرنا أن ذلك وهم فاحش ، والمعقبات جمع معقبة ، وقيل : الهاء في معقبة للمبالغة ، فيكون كرجل نسابة ، وقيل : جمع معقبة وهي الجهاعة التي تأتي بعد الأخرى ، جمعت باعتبار كثرة الجهاعات ، ومعقبة ليست جمع معقب ، كها ذكر الطبري ، وشبه ذلك برجل ورجال ورجالات ، وليس الأمر كها ذكر ، لأن ذلك كجمل وجمال وجمالات ، ومعقبة ومعقبات إنما هي كضارب وضاربات قاله ابن عطية ، وينبغي أن يتأول كلام الطبري على أنه أراد بقوله : جمع معقب ، أنه أطلق من حيث الاستعمال على جمع معقب ، وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث معقب وصار مثل الواردة ، للجهاعة الذين يردون ، وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث وارد من حيث أن يجمع جموع التكسير للعامل يجوز أن يعامل معاملة المفردة المؤنثة في الإخبار ، وفي عود الضمير لقوله : العلماء قائلة كذا وقولهم : الرجال وأعضادها وتشبيه الطبري ذلك برجل ورجال ورجالات من حيث المعنى ، لا من حيث صناعة النحويين ، فبين أن معقبة من حيث أريد به الجمع ، كرجال من حيث وضع للجمع ، وأن ( معقبات ) من حيث استعمل جمعا لمعقبة المستعمل للجمع ، كرجالات الذي هو جمع رجال ، وقرأ عبيد بن زياد على المنبر ( له المعاقب ) وهي قراءة أبيّ وإبراهيم ، وقال الزمخشري : وقرىء ( له معاقيب ) ، قال أبو الفتح : هو تكسير معقِب بسكون العين وكسر القاف ، كمطعم ومطاعم ، ومقدم ومقاديم ، وكان معقباً جمع على معاقبة ، ثم جعلت الياء في معاقيب عوضا من الهاء المحذوفة في معاقبة ، وقال الزمخشري : جمع معقب أو معقبة ، والياء عوض من حذف أحد القافين في التكسير ، وقرىء ( له معتقبات ) من اعتقب ، وقرأ أبي ( من بين يديه ورقيب من خلفه ) ، وقرأ ابن عباس ( ورقباء من خلفه ) وذكر عنه أبو حاتم أنه قرأ ( له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه ) وينبغي حمل هذه القراءات على التفسير، لا أنها قرآن لمخالفتها سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون ، والظاهر أن قوله تعالى ( من أمر الله ) متعلق بقوله : ( يحفظونه ) ، قيل ( مِن ) للسبب ، كقولك : كسرته من عرى ، ويكون معناها ومعنى الباء سواء ، كأنه قيل : يحفظونه بأمر الله ، وبإذنه فحفظهم إياه متسبب عن أمر الله لهم بذلك ، قال ابن جريج : يحفظون عليه عمله ، فحذف المضاف ، وقال قتادة : يكتبون أقواله وأفعاله ، وقراءة على وابن عباس وعكرمة وزيد بن على وجعفر بن محمد ( يحفظونه بأمر الله ) يؤيد تأويل السببية في ( من ) وفي هذا التأويل قال الزمخشري ( يحفظونه ) من أجل أمر الله تعالى ، أي : من أجل أن الله تعالى أمرهم بحفظه ، وقال ابن عطية وقتادة : معنى ( من أمر الله ) بأمر الله ، أي : يحفظونه بما أمر الله ، وهذا تحكم في التأويل انتهي . وليس بتحكم ، وورود ( من ) للسبب ثابت من لسان العرب ، وقيل : يحفظونه من بأس الله ، ونقمته ، كقولك : حرست زيداً من الأسد ، ومعنى ذلك إذا أذن الله لهم في دعائهم أن يمهله رجاء أن يتوب عليه وينيب ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ مِن يَكُلُؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِن الرَّحْن ﴾ [ الأنبياء : آية ٢٢ ] ، يصير معنى الكلام إلى التضمين ، أي : يدعون له بالحفظ من نقمات الله رجاء توبته ، ومن جعل المعقبات الحرس وجعلها في رؤساء الكفار ف ( يحفظونه ) معناه في زعمه وتوهمه من هلاك الله ، ويدفعون قضاءه في ظنه وذلك لجهالته بالله تعالى ، أو يكون ذلك على معنى التهكم به ، وحقيقة التهكم هو أن يخبر بشيء ظاهره مثلًا الثبوت في ذلك الوصف ، وفي الحقيقة هو منتصف ، ولذلك حمل بعضهم ( يحفظونه ) على أنه مراد به لا يحفظونه ، فحذف لا ، وعلى هذا التأويل في ( من ) تكون متعلقة كها ذكرنا بـ ( يحفظونه ) وهي في موضع نصب ، وقال الفراء وجماعة : في الكلام تقديم وتأخير ، أي : له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ، وروي هذا عن مجاهد والنخعي وابن جريج ، فيكون ( من أمر الله ) في موضع رفع ، لأنه صفة لمرفوع ، ويتعلق إذ ذاك بمحذوف ، أي : كائنة من أمر الله تعالى ، ولا يحتاج في هذا المعنى إلى تقدير تقديم وتأخير ، بل وصفت المعقبات بثلاث صفات في الظاهر ، أحدها ( من بين يديه ومن خلفه ) أي : كائنة من بين يديه والثانية ( يحفظونه ) أي :

حافظات له ، والثالثة : كونها من أمر الله ، وإن جعلنا ( من بين يديه ومن خلفه ) يتعلق بقوله ( يحفظونه ) فيكون إذ ذاك ( معقبات ) وصفت بصفتين ، إحداهما ( يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ) والثانية : قوله ( من أمر الله ) أي : كائنة من أمر الله ، غاية ما في ذلك أنه بدىء بالوصف بالجملة قبل الوصف بالجار والمجرور ، وذلك شائع فصيح ، وكان الوصف بالجملة الدالة على الديمومة في الحفظ آكد ، فلذلك قدم الوصف بها ، وذكر أبو عبد الله الرازي في الملائكة : الموكلين علينا ، وفي الكتبة منهم أقوالًا عن المنجمين وأصحاب الطلمسات ، وناس سهاهم حكهاء الإسلام يوقف على ذلك من تفسيره ، ولما ذكر تعالى إحاطة علمه بخفايا الأشياء وجلاياها ، وأن الملائكة تعقب على المكلفين لضبط ما يصدر منهم ، وإن كان الصادر منهم خيراً وشراً ، ذكر تعالى أن ما خولهم فيه من النعم وأسبغ عليهم من الإحسان لا يزيله عنهم إلى الانتقام منهم إلا بكفر تلك النعم ، وإهمال أمره بالطاعة ، واستبدالها بالمعصية ، فكان في ذكر ذلك تنبيه على لـزوم الطاعة ، وتحذير لوبال المعصية ، والظاهر أن لا يقع تغير النعم بقوم حتى يقع تغيير منهم بالمعاصي ، قال ابن عطية : وهذا الموضع مؤول ، لأنه صح الخبر بما قدرت الشريعة من أخذ العامة بذنوب الخاصة وبالعكس ، ومنه قوله تعالى ( واتقوا فتنة لا تصيبن ) الآية ، وسؤالهم للرسول ـ ﷺ ـ « أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث » في أشياء كثيرة فمعنى الآية : حتى يقع تغيير ، إما منهم ، وإما من الناظر لهم ، أو ممن هو منهم تسبب ، كما غير الله تعالى المنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة ما بأنفسهم إلى غير هذا في أمثلة الشريعة ، فليس معنى الآية : أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب ، بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير ، وثم أيضاً مصائب يزيد الله بها أجر المصاب ، فتلك ليست تغييراً انتهى ، وفي الحديث « إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه ، يوشك أن يعمهم الله بعقاب » ، وقيل : هذا يـرجع إلى قـوله : ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ) فبين تعالى أنه لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إلا والمعلوم منهم الإصرار على الكفر والمعاصي ، إلا ان علم الله تعالى أن فيهم أو في عقبهم من يؤمن ، فإنه تعالى لا ينزل بهم عذاب الاستئصال ، و ( ما ) موصولة صلتها ( بقوم ) وكذا ( ما بأنفسهم ) وفي ( ما ) إبهام لا يتغير المراد منها إلا بسياق الكلام ، واعتقاد محذوف يتبين به المعنى ، والتقدير : لا يغير ما بقوم من نعمة وخير إلى ضد ذلك حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعته إلى توالي معصيته ، والسوء يجمع على كل ما يسوء من مرض وخير وعذاب ، وغير ذلك من البلاء ، ولما كان سياق الكلام في الانتقام من العصاة اقتصر على قوله ( سوء ) وإلا فالسوء والخير إذا أراد الله تعالى شيئاً منها فلا مرد له ، فذكر السوء مبالغة في التخويف ، وقال السدي ( من وال ) من ملجأ ، وقال الزمخشري : ممن يلي أمرهم ، ويدفع عنهم ، وقيل : من ناصر يمنع من عذابه ، ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبُرَقُ خُوفاً وطمعاً وينشيء السحاب الثقال \* ويسبح الرعد بحمد، والملائكة من خيفته ويـرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ لما خوف تعالى العباد بقوله تعالى ( وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له)أتبعه بما يشتمل على أمور دالة على قدرة الله تعالى وحكمته ، تشبه النعم من وجه والنقم من وجه ، وتقدم الكلام في البرق والرعد والصواعق والسحاب في البقرة ، قال ابن عباس والحسن : خوفاً من الصواعق ، وطمعاً في الغيث ، وقال قتادة : خوفاً للمسافر من أذى المطر ، وطمعاً للمقيم في نفعه ، وقريب منه ما ذكره الزجاج ، وهو خوفاً للبلد الذي يخاف ضرر المطر له ، وطمعاً لمن يرجو الانتفاع به ، وذكر الماوردي : خوفاً من العقاب وطمعا في الثواب ، وعن ابن عباس وغيره : أنه كني بالبرق عن الماء ، لما كان المطريقاربه غالباً ، وذلك من باب إطلاق الشيء مجازاً على ما يقاربه غالباً ، قال الحوفي : خوفاً وطمعاً مصدران في موضع الحال من ضمير الخطاب ، وجوزه الزمخشري : أي : خائفين وطامعين ، قال : ومعنى الخوف والطمع أن وقوع الصواعق يخوف عند لمع البرق ، ويطمع في الغيث ، قال أبو الطيب :

## فَتَى كَالسَّحَابِ الجَوْدِ يُخْشَى وَيُرْتَجَى يُوجَى الْحَيَا مِنْهُ وَتُخْشَى الصَّوَاعِقُ (١)

وقيل : يخاف البرق المطر من له منه ضرر كالمسافر ، ومن في جربنته التمر والزبيب ، ومن له بيت يكف ومن البلاد ما لا ينتفع أهله بالمطر كأهل مصر انتهى . وقوله : الأول في تفسير الخوف والطمع ، هو قول ابن عباس والحسن الذي تقدم ، وقوله : كأهل مصر ، ليس كها ذكر بل ينتفعون بالمطر في كثير من أوقات نمو الزرع ، وأنه به ينمو ويجود ، بل تمر على الزرع أوقات يتضرر وينقص نموه بامتناع المطر ، وأجاز الزمخشري أن يكونا منصوبين على الحال ، من البرق كأنه في نفسه خوف وطمع ، أو على ذا خوف وطمع ، وقال أبو البقاء ( خوفاً وطمعاً ) مفعول من أجله ، وقال الزمخشري : لا يصح أن يكون مفعولاً لهمها ، لأنهما ليسا بفعل الفاعل الفعل المعلل إلا على تقدير حذف المضاف ، أي : إرادة خوف وطمع ، أو على معنى إخافة وإطهاعاً انتهى . وإنما لم يكونا على ظاهرهما بفعل الفاعل الفعل المعلل ، لأن الإرادة فعل الله ، والخوف والطمع فعل للمخاطبين ، فلم يتحد الفاعل في المصدر ، وهذا الذي ذكره الزمخشري من شرط اتحاد الفاعل فيهما ليس مجمعاً عليه ، بل من النحويين من لا يشترط ذلك ، وهو مذهب ابن خروف ، والسحاب اسم جنس ، يذكر ويؤنث ، ويفرد ويجمع ، قال ( والنخل باسقات ) ولذلك جمع في قوله ( الثقال ) ويعني بالماء ، وهو جمع ثقيلة ، قال مجاهد وقتادة : معناه تحمل الماء والعرب تصفها بذلك ، قال قيس بن الخطيم :

فَمَا رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْقَطَا كَأَنَّ الْمَصَابِيحُ جُودَانَهَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَلا مُزْنَةً وَلَوْحٌ يُكَشِّفُ أَوْجَانَهَا

والدلوج المثقلة ، والظاهر إسناد التسبيح إلى الرعد ، فإن كان مما يصح منه التسبيح فهو إسناد حقيقي ، وإن كان مما لا يصح منه فهو إسناد بجازي ، وتنكيره في قوله ( فيه ظلمات ورعد وبرق ) ينفي أن يكون علماً لملك ، وقال ابن الأنباري : الإخبار بالصوت عن التسبيح بجاز ، كما يقول القائل : قد غمني كلامك ، وقال الزمخسري : ويسبح سامعو الرعد من العباد الراجين للمطر حامدين له ، أي : يضجون بسبحان الله والحمد لله وفي الحديث « سبحان من يسبح الرعد بحمده » ، وعن علي « سبحان من سبحت له إذا اشتد الرعد » ، قال رسول الله \_ ﷺ - « اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا بمكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك » ومن بدع المتصوفة ، الرعد صعقات الملائكة ، والبرق زفرات أفئدتهم ، والمطر بكاؤهم انتهى . وقال ابن عطية : وقيل في الرعد : إنه ربح يختنق بين السحاب ، روي ذلك عن ابن عباس ، وهذا عندي لا يصح ، لأن هذا نزغات الطبيعين وغيرهم من الملاحدة ، وقال أبو عبد الله الرازي : اعلم أن المحققين من الحكماء يذكرون أن هذه الأثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية فلكية ، وللسحاب روح معين من الأرواح الفلكية يدبره ، الحكماء يذكرون أن هذه الأثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية فلكية ، وللسحاب روح معين من الملائكة يسبح الله تعالى ، فهذا الذي قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون من الحكماء ، فكيف بالعاقل الإنكار انتهى . وهذا الرجل غرضه جريان ما تنتحله الفلاسفة على مناهج الشريعة ، وذلك لا يكون أبداً ، وقد تقدمت أقوال المفسرين في الرعد في غرضه جريان ما تنتحله الفلاسفة على مناهج الشريعة ، وذلك لا يكون أبداً ، وقد تقدمت أقوال المفسرين في الرعد المحسر في قوله ( من خيفته ) على الله تعالى ، كها عاد عليه في قوله : ( بحمده ) ومعنى ( خيفته ) من هينته وإجلاله ، السحاب ولا غيره ، إذ لا يستفاد مثل هذا إلا من النبي \_ ﷺ ـ المشهود له بالعصمة ، لا من الفلاسفة الضلال ، والظاهر عود الضمير في قوله ( من خيفته ) من هينته وإجلاله ،

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، انظر ديوانه ( ٦٩ ) والعمدة ١/٣٨ والكشاف ٤٠٣/٢ . وهو في الكشاف هكذا : ...... وتُخشَى الصواعِقُ

وقيل: يعود على الرعد، والملائكة أعوانه، جعل الله له ذلك فهم خاثفون خاضعون طائعون له، والرعد وإن كان مندرجاً تحت لفظ الملائكة، فهو تعميم بعد تخصيص انتهى. وهو قول ضعيف، و ( من ) مفعول ( فيصيب ) وهو من باب الإعمال، أعمل فيه الثاني، إذ ( يرسل ) يطلب ( من ) و( فيصيب ) يطلبه، ولو أعمل الأول لكان التركيب: ويرسل الصواعق فيصيب بها على من يشاء، لكن جاء على الكثير في لسان العرب، المختار عند البصريين، وهو إعمال الثاني ومفعول ( يشاء ) محذوف تقديره: من يشاء إصابته، وفي الخبر أن الرسول - على - « بعث إلى جبار من العرب ليسلم، فقال: أخبرني عن إله محمد أمن لؤلؤ هو أم من ذهب، فنزلت عليه صاعقة ونزلت الآية فيه »، وقال بجاهد: «ناظر يهودي الرسول - على - فبنا هو كذلك نزلت صاعقة فأخذت قحف رأسه، فنزلت الآية فيه »، وقال ابن جريج: سبب نزولها قصة أربد بن ربيعة وعامر بن الطفيل، وذكر قصتها المشهورة مضمونها: أن عامراً توعد الرسول - على - إذا لم يجبه إلى ما طلب، وأنه وأربد رَامًا الفتك به، فعصمه الله تعالى، وأصاب عامراً بغدة فهات غريباً، وأربد بصاعقة فقتلته، ولأخيه لبيد فيه عدة مراث منها قوله ():

أَخْسَى عَلَى أُربِدَ الْحُتُوفَ وَلاَ أَرْهَبُ نَوْءَ السِّمَاكِ وَالْأَسِدِ فَخَعنِي الْبَرْقُ وَالصَّوَاعِقُ بِالْفَا رِس يَوْمَ الْكَريهَةِ النَّجَد

وهذه الصلات الأربع التي وصلت بها (الذي)، تدل على القدرة الباهرة والتصرف التام في العالم العلوي والسفلي ، فالمتصف بها ينبغي أن لا يجادل فيه ، وأن يعتقد ما هو عليه من الصفات العلوية ، والضمير في (وهم يجادلون) عائد على الكفار المكذبين للرسول - على النكرين الآيات ، يجادلون في قدرة الله على البعث ، وإعادة الخلق بقولهم : ﴿ من يجبي العظام وهي رميم ﴾ [يس: آية ٧٨] ، وفي وحدانيته باتخاذ الشركاء والأنداد ، ونسبة التوالد إليه بقولهم : الملائكة بنات الله تعالى ، والمعنى : أنه عز وجل متصف بهذه الأوصاف ، ومع ذلك رتبوا عليها غير مقتضاها من المجادلة فيه ، وفي أوصافه تعالى وكان مقتضاها التسليم لما جاءت به الأنبياء ، وقيل : (وهم يجادلون) حال من مفعول (يشاء) أي : فيصيب بها من يشاء في حال جدالهم ، كها جرى لليهودي ، وكذلك الجبار ولأربد ، (وهو شديد المحال ) جملة حالية من الجلالة ، وقرأ الجمهور (المحال ) بكسر الميم ، فعن ابن عباس : المحال : العداوة ، وعنه : الحقد ، وعن علي : الأخذ ، وعن مجاهد : القوة ، وعن قطرب : الغضب ، وعن الحسن : الهلاك بالمحل وهو القحط ، وقرأ الضحاك الأخذ ، وعن مجاهد : المقوة ، وعن قطرب : الغضب ، وعن الحسن : الهلاك بالمحل وهو القحط ، وقرأ الضحاك والأعرج (المحال ) بفتح الميم ، فعن ابن عباس : الحول ، وعن عبيدة : الحيلة يقال : المحال والمحالة ، وهي الحيلة ، ومنه قول العرب في مثل :

#### المُرْءُ يعجز لا المحالة

قال الزمخشري: ويجوز أن يكون المعنى: شديد العقاب، ويكون مثلاً في القوة والقدرة، كها جاء « فساعد الله أشد، وموساه أحد » لأن الحيوان إذا اشتد غاية كان منعوتاً بشدة القوة والاصطلاع بما يعجز عنه غيره، ألا ترى إلى قولهم: فقرته الفواقر، وذلك أن الفقار عمود الظهر وقوامه، والضمير في (له) عائد على الله تعالى، و ( دعوة الحق) قال ابن عباس: دعوة الحق لا إله إلا الله، وما كان من الشريعة في معناها، وقال علي بن أبي طالب: دعوة الحق: التوحيد، وقال الحسن: إن الله هو الحق، فدعاؤه دعوة الحق، وقيل: دعوة الحق دعاؤه عند الخوف، فإنه لا يدعى فيه إلا هو، كما قال ( ضل من تدعون إلا إياه)، قال الماوردي: وهو أشبه بسياق الآية، وقيل: دعوة الطلب الحق أي: مرجو

<sup>(</sup>١) البيتان ذكرهما الألوسي ـ روح المعاني ١٢١/٧ .

الإجابة ، ودعاء غير الله لا يجاب ، وقال الزمخشري : فيه وجهان ، أحدهما : أن تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل ، كما تضاف الكلمة إليه في قوله : كلمة الحق ، للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق مختصة به وأنها بمعزل من الباطل ، والمعنى : أن الله سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة ، ويعطى الداعى سؤله إن كانت مصلحة له ، فكانت دعوته ملابسة للحق لكونه حقيقاً بأن يوجه إليه الدعاء ، لما في دعوته من الجدوى والنفع ، بخلاف ما لا ينفع ولا يجدي دعاؤه ، والثاني أن تضاف إلى الحق الذي هو الله عز وجل ، على معنى : دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجيب ، وعن الحسن : رحمه الله ـ الحق هو الله تعالى ، وكل دعاء إليه دعوة الحق انتهى ، وهذا الوجه الثاني الذي ذكره الزمخشري لا يظهر ، لأن مآله إلى تقدير : لله دعوة الله ، كما تقول : لزيد دعوة زيد ، وهذا التركيب لا يصح ، والذي يظهر أن هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة ، كقوله : ( ولدار الأخرة ﴾ [ النحل : آية ٣٠ ] ، على أحد الوجهين ، والتقدير : لله الدعوة الحق بخلاف غيره ، فإن دعوتهم باطلة ، والمعنى : أن الله تعالى الدعوة له هي الدعوة الحق ، ولما ذكر تعالى جدال الكفار في الله تعالى ، وكان جدالهم في إثبات آلهة معه ، ذكر تعالى أنه له الدعوة الحق ، أي : من يدعو له ، فدعوته هي الحق بخلاف أصنامهم التي جادلوا في الله لأجلها ، فإن دعاءها باطل لا يتحصل منه شيء ، فقال ( والذين يدعون ) ، قال الزمخشري : والألهة الذين يدعونهم الكفار من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء من طلباتهم ، إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه ، أي : كاستجابة الماء من بسط كفيه إليه ، يطلب منه أن يبلغ فاه والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ، ولا بعطشه وحاجته إليه ، ولا يقدر أن يجيب دعاءه ، ويبلغ فاه ، وكذلك ما يدعونه جماد ، لا يحس بدعائهم ، ولا يستطيع إجابتهم ، ولا يقدر على نفعهم ، وقيل : شبهوا في قلة جدوى دعائهم لألهتهم بمن أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه ، فبسطهما ناشرا أصابعه ، فلم تبق كفاه منه شيئًا ، ولم يبلغ طلبته من شربه انتهى . فالضمير في ( يدعون ) عائد على الكفار ، والعائد على الذين محذوف ، أي : يدعونهم ، ويؤيده قراءة من قرأ بالتاء في ( تدعون ) وهي قراءة اليزيدي عن أبي عمر ، وقيل : ( الذين ) أي : الكفار الذين يدعون ، ومفعول ( يدعون ) محذوف ، أي : يدعون الأصنام ، والعائد على ( الذين ) الواو في ( يدعون ) والواو في ( لا يستجيبون ) عائد في هذا القول على مفعول ( يدعون ) المحذوف وعلى القول الأول على ( الذين ) ، قال ابن عباس : كالناظر إلى خياله في الماء يريد تناوله ، فكذا المحتاج يخيل إليه في الاحتياج إليه خيال الاحتياج إليه ، وقال الضحاك : كمن بسط يديه إلى الماء ليصل إليه بلا اغتراف ، وقال أبو عبيدة : أي كالقابض على الماء ليس على شيء ، قال : والعرب تضرب المثل في الساعي فيها لا يدركه بالقابض على الماء ، وأنشد سيبويه :

فَأَصْبَحْتُ فِيمَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا مِنَ الْوُدِّ مِثْلَ الْقَابِضِ الْمَاءَ فِي الْيَدِ (١) وقال آخر:

وَإِنِّي وَإِيَّاكُمْ وَشَوْقًا إِلَيْكُمُ كَفَابِضٍ مَاءٍ لَمْ تَسَعْهُ أَنَامِلُهْ (٢)

وقيل: شبه الكفار في دعائهم لأصنامهم عند ضرورتهم برجل عطشان لا يقدر على الماء ، جلس على شفير بئر يدعو الماء ليبل غلته ، فلا هو يبلغ قعر البئر إلى الماء ، ولا الماء يرتفع إليه ، لأنه جماد ولا يجس بعطشه ودعائه ، كذلك ما يدعو الكفار من الأوثان جماد ، لا يجس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ، ولا يقدر على نفعهم ؛ انتهى .

<sup>(</sup>١) البيت ذكره الألوسي ١٢٥/٧ .

<sup>(</sup>٢) البيت ذكره الألوسي ١٢٥/٧ وفيه :

والكاف : في موضع نصب ، أي : مثل استجابة ، واستجابة مضافة في التقدير إلى ( باسط ) وهي إضافة المصدر إلى المفعول ، وفاعل المصدر محذوف تقديره : كإجابة الماء ، من يبسط كفيه إليه فلما حذف أظهر في قوله ( إلى الماء ) ولو كان ملفوظاً به لعاد الضمير إليه ، فكان يكون التركيب : كفيه إليه ، هذا الذي يقدر من كلام الزمخشري في هذا التشبيه ، وتبعه أبو البقاء ، وقال ابن عطية : ومعنى الكلام الذي يدعونهم الكفار إلى حوائجهم ومنافعهم لا يجيبون ، ثم مثل تعالى مثالاً لإجابتهم بالذي يبسط كفيه إلى الماء ويشير إليه بالإقبال فهو لا يبلغ فمه أبداً ، فكذلك إجابة هؤلاء والانتفاع بهم لا يقع ؛ انتهى وفاعل ( ليبلغ ) ضمير الماء ، و ( ليبلغ ) متعلق بـ ( باسط ) ( وما هو ) أي : وما الماء ببالغه ، أي : ببالغ الهم ، ويجوز أن يكون ( هو ) ضمير الفم ، والهاء في ( ببالغه ) للماء ، أي : وما الفم ببالغ الماء ، لأن كلاً منهما لا يبلغ الأخر على هذه الحالة ، وقرىء ( كباسط كفيه ) بتنوين باسط ، ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) أي : في حيرة ، أو في اضمحلال ، لأنه لا يجدي شيئاً ، ولا يفيد ، فقد ضل ذلك الدعاء عنهم كما ضل المدعون ، قال تعالى : ﴿ أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا ﴾ [ الأعراف : آية ٣٧ ] ، قال الزنخشري : إلا في ضياع لا منفعة فيه ، لأنهم إن دعوا الله يجبهم ، وإن دعوا الألهة لم تستطع إجابتهم ، وقال ابن عباس : أصوات الكافرين محجوبة عن الله فلا يسمع دعاؤهم .

﴿ ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدوّ والآصال قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ﴾ إن كان السجود بمعنى الخضوع والانقياد ، فمن عمومها ينقاد كلهم إلى ما أراده تعالى بهم، شاؤوا أو أبوا، وتنقاد له تعالى ظلالهم حيث هي على مشيئته من الامتداد والتقلص والفيء والزوال ، وإن كان السجود عبارة عن الهيئة المخصوصة ، وهو وضع الجبهة بالمكان الذي يكون فيه الواضع ، فيكون عاماً مخصوصاً ، إذ يخرج منه من لا يسجد ، ويكون قد عبر بالطوع عن سجود الملائكة والمؤمنين ، وبالكره عن سجود من ضمه السيف إلى الإسلام ، كما قاله قتادة فيسجد كرهاً ، وإما نفاقا ، أو يكون الكره أول حاله ، فتستمر عليه الصفة وإن صح إيمانه بعد ، وقيل : طوعاً لا يثقل عليه السجود ، وكرها يثقل عليه ، لأن إلزام التكاليف مشقة ، وقيل : من طالت مدة إسلامه ، فألف السجود ، وكرهاً من بدأ بالإسلام إلى أن يألف السجود قاله ابن الأنباري ، وقيل : هو عام على تقدير كون السجود عبارة عن الهيئة المخصوصة ، وذلك بأن يكون ( يسجد ) صيغته صيغة الخبر ، ومدلوله أثر ، أو يكون معناه يجب أن يسجد له كل من في السموات والأرض ، فعبر عن الوجوب بالوقوع ، والذي يظهر أن مساق هذه الآية إنما هو أن العالم كله مقهور لله تعالى ، خاضع لما أراد منه ، مقصور على مشيئته ، لا يكون منه إلا ما قدر تعالى ، فالذين تعبدونهم كائناً ما كانوا داخلون تحت القهر ، ويدل على هذا المعنى تشريـك الظلال في السجود ، والظلال ليست أشخاصاً يتصور منها السجود بالهيئة المخصوصة ، ولكنها داخلة تحت مشيئته تعالى ، يصرفها على ما أراد ، إذ هي من العالم ، فالعالم جواهره وأعراضه داخلة تحت إرادته ، كما قال تعالى ﴿ أُو لَمْ يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله ﴾ [ النحل : آية ٤٨ ] ، وكون الظلال يراد بها الأشخاص ، كما قال بعضهم ضعيف ، وأضعف منه قول ابن الأنباري : أنه تعالى جعل للظلال عقولاً تسجد بها ، وتخشع بها ، كما جعل للجبال أفهاماً حتى خاطبت وخوطبت ، لأن الجبل يمكن أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياة ، وأما الظل فعرض لا يتصور قيام الحياة به ، وإنما معنى سجود الظلال ميلها من جانب إلى جانب كها أراد تعالى ، وقال الفراء : الظل مصدر يعني في الأصل ، ثم أطلق على الخيال الذي يظهر للجرم ، وطوله بسبب انحطاط الشمس ، وقصره بسبب ارتفاعها فهو منقاد لله تعالى في طوله وقصره ، وميله من جانب إلى جانب ، وخص هذان الوقتان بالذكر ، لأن الظلال إنما تعظم وتكثر فيهما وتقدم شرح الغدوّ والأصال في آخر الأعراف ، روي : أن الكافر إذا سجد لصنمه كان ظله يسجد لله حينئذ ، وقرأ أبو مجلز

( والإِيْصَال ) ، قال ابن جني : هـو مصدر أصـل ، أي : دخل في الأصيـل ، كما تقـول : أصبح ، أي : دخـل في الإصباح ، ولما كان السؤال عن أمر واضح لا يمكن أن يدفع منه أحد كان جوابه من السائل ، فكان السبق إليه أفصح في الاحتجاج إليهم ، وأسرع في قطعهم في انتظار الجواب منهم ، إذ لا جواب إلا هذا الذي وقعت المبادرة إليه ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ مِن يُرزَقِكُم مِن السموات والأرض قُلُ الله ﴾ [ سبأ : آية ٢٤ ] ، ويبعد ما قال مكي : من أنهم جهلوا الجواب ، فطلبوه من جهة السائل ، فأعلمهم به السائل ، لأنه قال تعالى : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ الله ﴾ [ لقمان : آية ٢٥ ] ، فإذا كانوا مقرين بأن منشىء السموات والأرض ومخترعها هو الله ، فكيف يقال : بأنهم جهلوا الجواب فطلبوه من السائل ، وقال الزمخشري : ( قل الله ) حكاية لاعترافهم ، وتأكيد له عليهم ، لأنه إذا قال لهم ( من رب السموات والأرض ) لم يكن لهم بد من أن يقولوا ( الله ) كقوله : ﴿ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله ﴾ [ المؤمنون : آيتان ٨٦ ، ٨٧ ] ، وهذا كها يقول المناظر لصاحبه : أهذا قولك ، فإذا قال : هذا قولي ، قال : هذا قولك ، فيحكى إقراره تقريراً عليه واستئنافاً منه ، ثم يقول له : فيلزمك على هذا القول كيت وكيت ، ويجوز أن يكون تلقيناً ، أي : إن كفوا عن الجواب فلقنهم ، فإنهم يتلقنونه ولا يقدرون أن ينكروه ، وقال الكرماني : قل يا محمد للكفار من رب السموات والأرض استفهام تقرير ، واستنطاق بأنهم يقولون الله ، فإذا قالوها ( قل الله ) أي : هو كما قلتم ، وقيل : فإن أجابوك ، وإلا ( قل الله ) إذ لا جواب غير هذا؛ انتهى ، وهو تلخيص القولين اللذين قسالهما الزمخشري ، وقال البغوي : روي أنه لما قال هذا للمشركين عطفوا عليه ، فقالوا : أجب أنت ، فأمره الله ، فقال ( قل الله) انتهى . واستفهم بقوله ( قل أفاتخذتم ) على سبيل التوبيخ والإنكار ، أي : بعـد أن علمتم أنه تعـالى هو رب السموات والأرض تتخذون من دونه أولياء وتتركونه ، فجعلتم ما كان يجب أن يكون سبباً للتوحيد من علمكم ، وإقراركم سببا للإشراك ، ثم وصف تلك الأولياء بصفة العجز وهي كونها لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً ، ومن بهذه المثابة فكيف يملك لهم نفعاً أو ضراً ، ثم مثل ذلك حالة الكافر والمؤمن ، ثم حالة الكفر والإيمان ، وأبرز ذلك في صورة الاستفهام للذي يبادر المخاطب إلى الجواب فيه من غير فكر ولا روية ، بقوله ( قل هل يستوي الأعمى والبصير ) ثم انتقل إلى الاستفهام عن الوصفين القائمين بالكافر وهو الظلمات ، وبالمؤمن وهو النور ، وتقدم الكلام في جمع الظلمات وإفـراد النور في سـورة البقرة ، وقرأ الأخوان وأبو بكر ( أم هل يستوي ) بالياء ، والجمهور بالتاء ، ( أم ) في قوله ( أم هل ) منقطعة تتقدر ببل والهمزة على المختار ، والتقدير : بل أهل تستوي ، وهل وإن نابت عن همزة الاستفهام في كثير من المواضع ، فقد جامعتها في قول الشاعر:

### أَهَلُ رَأُوْنَا) بِوَادِي الْقَفْرِ ذِي الْأَكْمِ (١)

وإذا جامعتها مع التصريح بها فلأن تجامعها مع أم المتضمنة لها أولى ، و (هل) بعد (أم) المنقطعة يجوز أن يؤتى بها لشبهها بالأدوات الاسمية التي للاستفهام في عدم الأصالة فيه كقوله (أم من يملك السمع والأبصار) ويجوز أن لا يؤتى بها بعد (أم) المنقطعة ، لأن أم تتضمنها ، فلم يكونوا ليجمعوا بين (أم) والهمزة لذلك ، وقال الشاعر في عدم الإتيان بهل بعد (أم) والإتيان بها :

سائل فوارسَ يِرْبُوع بِشِدَّتنا

ویروی عجزه :

<sup>(</sup>١) عجز بيت من الطويل لزيد الخيل ، وصدره :

أَهَــلْ رأونــا بــسَــفْــح ِ الــقــاع ِ ذِي الأكَــم ِ الخصائص ٢٦٣/٢ ، المقتضب ١٨٢/١ ، ٢٩١/٣ وابن يعيش ١٥٢/٨ المغني ٣٥٢/١ الهمع ٢/٧٧ والخزانة ٢٦١/١١ <sup>.</sup>

هَـلْ مَا عَلِمْتُ وَمَـا اسْتَوْدَعْتُ مَكْتُـومُ أَمْ حَبْلُهَا إِذْ نَأْتُـكَ الْيَـوْمَ مَصْرُومُ (۱) أَمْ هَـلْ كَبِيرٌ بَكَى لَمْ يَقْضِ عَبْرَتَـهُ إِثْـرَ الْأَحِبَّةِ يَـوْمَ الْبَيْنِ مَـشْكُـومُ أَمْ هَـلْ كَبِيرٌ بَكَى لَمْ يَقْضِ عَبْرَتَـهُ إِثْـرَ الْأَحِبَّةِ يَـوْمَ الْبَيْنِ مَـشْكُـومُ

ثم انتقل من خطابهم إلى الإخبار عنهم غائباً ، إعراضاً عنهم ، وتنبيهاً على توبيخهم في جعل شركاء لله وتعجيباً منهم ، وإنكاراً عليهم ، وتضمن هذا الاستفهام التهكم بهم ، لأنه معلوم بالضرورة أن هذه الأصنام وما اتخذوها من دون الله أولياء وجعلوهم شركاء لا تقدر على خلق ذرة ، ولا إيجاد شيء البتة ، والمعنى : أن هؤلاء الشركاء هم خالقون شيئاً حتى يستحقوا العبادة وجعلهم شركاء لله ، أي : جعلوا لله شركاء مـوصوفـين بالخلق مثـل خلق الله فتشابـه ذلك عليهم فيعبدونهم ، ومعلوم أنهم ( لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ) فكيف يشركون في العبادة ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) ، ثم أمره تعالى فقال : ﴿ قُلُ الله خالق كُلُ شَيء ﴾ [ الرعد : آية ١٦ ] ، أي : موجد الأشياء كلها ، معبوداتهم وغيرها ، وهم أيضاً مقرون بذلك ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ الله ﴾ [ لقمان : آية ٢٥ ] ، واحتمل أن يكون قوله (وهو الواحد القهار) داخلًا تحت الأمر بقل ، فيكون قد أمر أن يخبر بأنه تعالى ( هو الواحد ) المنفرد بـالألوهيــة ( القهار ) الذي جميع الأشياء تحت قدرته وقهره ، واحتمل أن يكون استئناف إخبار فيه ، يقال بهذين الوصفين الوحدانية والقهر ، فهو تعالى لا يغالب ، وما سواه مقهور مربوب له عز وجل ، ﴿ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسني والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد ﴾ قال الزنخشري : هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه ، كما ضرب ( الأعمى والبصير ) و ( الظلمات والنور ) مثلا لهما ، فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السهاء ، فتسيل به أودية للناس فيحيون به ، وينفعهم أنواع المنافع ، وبالفلز الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منه ، واتخاذ الأواني والألات المختلفة ، ولو لم يكن إلا الحديد الذي فيه البأس الشديد لكفي فيه ، وإن ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهراً يثبت الماء في منافعه ، وتبقى آثاره في العيون والبئار والجبوب والثهار التي تنبت به مما يدخر ويكثر ، وكذلك الجواهر تبقى أزمنة متطاولة ، وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله ووشك زواله وانسلاخه عن المنفعة بزبد السيل الذي يرمي به ، وبزبد الفلز الذي يطفو فوقه إذا أذيب ، وقال ابن عطية : صدر هذه الأية تنبيه على قدرة الله تعالى وإقامة الحجة على الكفرة به ، فلما فرغ ذكر ذلك ، جعله مثالًا للحق والباطل ، والإيمان والكفر والشك في الشرع واليقين به انتهى ، وقيل : هذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن والقلوب ، والحق والباطل ، فالماء مثل القرآن لما فيه من حياة القلوب وبقاء الشرع والدين ، والأودية مثل للقلوب ، ومعنى ( بقدرها ) على سعة القلوب وضيقها ، فمنها ما انتفع به فحفظه ووعاه وتدبر فيه فظهرت ثمرته ، وأدرك تأويله ومعناه ، ومنها دون ذلك بطبقة ومنها دونه بطبقات ، والزبد مثل الشكوك والشبه وإنكار الكافرين أنه كلام الله ودفعهم إياه بالباطل ، والماء الصافي المنتفع به مثل الحق انتهى . وفي الحديث الصحيح ما يؤيد هذا التأويل ، وهو قوله \_ ﷺ \_ « مثل ما بعثت به من الهدى والعلم ، كمثل غيث أصاب أرضاً ، وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها طائفة أجادب فأمسكت الماء فانتفع الناس به وسقوا ورعوا ، وكانت منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل ما جئت به من العلم والهدى ومثل من لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » ، وقال ابن عطية : وروي عن ابن عباس : أنه قال : قوله تعالى ( أنزل من السهاء ماء ) يريد به الشرع

<sup>(</sup>۱) البيتان من البسيط من قصيدة لعلقمة الفحل ، انظر ديوانه (۱۷) الكتاب ۱۷۸/۳ المقتضب ۲۹۰/۳ والمحتسب ۲۱۹/۲ وابن يعيش ۱۵۳/۸ ، ۱۸/۶ والهمع ۲۳۳/۲ .

والدين ، فسالت أودية يريد القلوب ، أي : أخذ النبيل بحظه والبليـد بحظه ، وهـذا قول لا يصـح والله أعلم عن ابن عباس ، لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب الرموز ، وقد تمسك به الغزالي وأهل تلك الطريق ، ولا توجيه لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب بغير علة تدعو إلى ذلك ، والله الموفق للصواب ، وإن صح هذا القول عن ابن عباس ، فإنما قصد أن قوله تعالى (كذلك يضرب الله الحق والباطل) معناه : الحق الذي يتقرر في القلوب ، والباطل الذي يعتريها أيضا انتهى ، و ( الماء ) المطر ، ونكر ( أودية ) لأن المطر إنما يدل على طريق المناوبة ، فتسيل بعض الأودية دون بعض ، ومعنى ( بقدرها ) أي : على قدر صغرها وكبرها ، أو بما قدر لها من الماء بسبب نفع الممطور عليهم لا ضررهم ، ألا ترى إلى قوله ﴿ وَأَمَا مَا يَنْفُعُ النَّاسُ ﴾ فالمطر مثل للحق ، فهو نافع خال من الضرر ، وقرأ الجمهور ﴿ بِقَدَرِهــا ﴾ بفتح الـــدال ، وقرأ الاشهب العقيلي وزيد بـن علي ، وأبو عمرو في رواية بسكونها ، وقال الحوفي ( بقَدَرها ) متعلق بـ ( سالت ) وقال أبو البقاء : ( بقدرها ) صفة ( لأودية ) وعرف السيل ، لأنه عني به ما فهم من الفعل ، والذي يتضمنه الفعل من المصدر هو نكرة ، فإذا عاد عليه الظاهر كان معرفة ، كما كان لو صرح به نكرة ، ولذلك تضمن إذا عاد ما دل عليه الفعل من المصدر ، نحو: من كذب كان شراً له ، أي : كان الكذب شراً له ، ولو جاء هنا مضمراً لكان جائزاً عائداً على المصدر المفهوم من ( فسالت ) واحتمل بمعنى حمل جاء فيه افتعل بمعنى المجرد ، كاقتدر وقدر ، و ( رابياً ) منتفخاً عالياً على وجه السيل ، ومنه: الربوة ( ومما توقدون عليه ) أي : ومن الأشياء التي توقدون عليها ، وهي الذهب والفضة والحديــ والنحاس والرصاص والقصدير، ونحوها مما يوقد عليه وله زبد، وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن محيصن ومجاهد وطلحة ويحيى وأهل الكوفة ( يوقدون ) بالياء على الغيبة ، أي : يوقد الناس ، وقرأ باقي السبعة والحسن وأبو جعفر والأعرج وشيبة بالتاء على الخطاب ، و ( عليه ) متعلق بـ ( توقدون ) و ( في النار ) قال أبو على والحوفي متعلق بـ ( توقدون ) ، وقال أبو علي : قد يوقد على كل شيء وليس في النار كقوله ( فأوقد لي يا هامان على الطين ) فذلك البناء الذي أمر به يوقد عليه ، وليس في النار لكن يصيبه لهبها ، وقال مكي وغيره : ( في النار ) متعلق بمحذوف تقديره : كائناً أو ثابتاً ، ومنعوا تعليقه بقولـه ( توقدون ) لأنهم زعموا أنه لا يوقد على شيء إلا وهو في النار ، وتعليق حرف الجر ( بتوقدون ) يتضمن تخصيص حال من حال آخرى انتهى . ولو قلنا : إنه لا يوقد على شيء إلا وهو في النار لجاز أن يكون متعلقاً بـ (توقدون ) ويجـوز ذلك على سبيل التوكيد ، كما قالوا في قوله ( يطير بجناحيه ) وانتصب ( ابتغاء ) على أنه مفعول من أجله ، وشروط المفعول من أجله موجودة فيه ، وقال الحوفي : هو مصدر في موضع الحال ، أي : مبتغين حلية ، وفي ذكر متعلق ( ابتغاء ) تنبيه على منفعة ما يوقدون عليه ، والحلية : ما يعمل للنساء مما يتزين به من الذهب والفضة ، والمتاع ما يتخذ من الحديد والنحاس وما أشبهها من الألات التي هي قوام العيش ، كالأواني والمساحي(١) وآلات الحرب ، وقطاعات الأشجار والسكك وغير ذلك ، و ( زبد ) مرفوع بالابتداء ، وخبره في قوله ( ومما توقدون ) و ( من ) الظاهر أنها للتبعيض ، لأن ذلك الزبد هو بعض ما يوقد عليه من تلك المعادن ، وأجاز الزمخشري أن تكون ( من ) لابتداء الغاية ، أي : ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماء ، والماثلة في كونهما يتولدان من الأوساخ والأكدار والحق والباطل على حذف مضاف ، أي : مثل الحق والباطل ، شبه الحق بما يخلص من جرم هذه المعادن من الأقذار والخبث ودوام الانتفاع بها ، وشبه الباطل بالزبد والمجتمع من الخبث والأقذار ، ولا بقاء له ولا قيمة ، وفضل ما سبق ذكره مما ينتفع به ، ومن الزبد فبدأ بالزبد ، إذ هو المتأخر في قوله ( زبداً رابيا ) وفي قوله ( زبد مثله ) ولكون الباطل كناية عنه وصف متأخر ، وهي طريقة فصيحة يبدأ في التقسيم بما ذكر آخرا

<sup>(</sup>١) المساحي : جمع مِسْحاة ، وهي المِجْرفة من الحديد ، والميم زائدة ، لأنه من السحو الكشف والإزالة . لسان العرب ٢/٤١٩٩ .

كقوله : ﴿ يُومُ تَبِيضُ وَجُوهُ وتُسُودُ وَجُوهُ فَأَمَا الذِّينِ اسودت وجوههم ﴾ [ آل عمران : آية ١٠٦ ] ، والبداءة بالسابق فصيحة مثل قوله : ﴿ فمنهم شقى وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار ﴾ [ هود : آيتان ١٠٥ ، ١٠٦ ] ، وكأنه ـ والله أعلم ـ يبدأ في التفصيل بما هو أهم في الذكر ، وانتصب ( جفاء ) على الحال ، أي : مضمحلًا متلاشياً ، لا منفعة فيه ولا بقاء له ، والزبد يراد به ما سبق من ما احتمله السيل ، وما خرج من حيث المعادن ، وأفرد الزبد بالذكر ، ولم يثن وإن تقدم زبدان لاشتراكهما في مطلق الزبدية ، فهما واحد باعتبار القدر المشترك ، وقرأ رؤبة ( جُفالًا ) باللام بـــــــــــ الهمزة ، من قولهم : جفلت الريح السحاب إذا حملته وفرقته ، وعن أبي حاتم : لا يقرأ بقراءة رؤبة ، لأنه كان يأكل الفأر ، بمعنى أنه كان أعرابياً جافياً ، وعن أبي حاتم أيضاً لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن ( وأما ما ينفع الناس ) أي : من الماء الخالص من الغثاء ، ومن الجوهر المعدني الخالص من الخبث ، أي : مثل ذلك الضرب كمثل الحق والباطل يضرب الله الأمثال ، والظاهر أنه لما ضرب هذا المثل للحق والباطل انتقل إلى ما لأهل الحق من الثواب وأهل الباطل من العقاب ، فقال ( للذين استجابوا لربهم الحسني ) أي : الذين دعاهم الله على لسان رسوله \_ ﷺ ـ فأجابوا إلى ما دعاهم إليه من اتباع دينه الحالة الحسني ، وذلك هو النصر في الدنيا وما اختصوا بن من نعمة الله ودخول الجنة في الأخرة ، فالحسني مبتدأ وخبره ، في قوله ( للذين ) و ( الذين لم يستجيبوا ) مبتدأ خبره ما بعده ، وغاير بين جملتي الابتداء لما يدل عليه تقديم الجار والمجرور في الاعتناء والاهتمام ، وعلى رأي الزمخشري من الاختصاص ، أي : لهؤلاء الحسني لا لغيرهم ، ولأن قراءة شيوخنا يقفون على قوله ( الأمثال ) ويبتدئون ( للذين ) وعلى هذا المفهوم أعرب الحـوفي ( الحسني ) مبتدأ ، و ( للذين ) خـبره وفسر ابن عطية ، وفهم السلف قال ابن عباس : جزاء الحسني ، وهي لا إلَّه إلا الله ، وقال مجاهـ د : الحياة الحسني مـا في الطيبة ، وقيل : الجنة لأنها في نهاية الحسني ، وقيل : المكافأة أضعافاً ، وعلق الزمخشري ( للذين ) بقوله ( يضرب ) فقال ( للذين استجابوا ) متعلقة بـ ( يضرب ) أي : كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين الذين استجابوا ، وللكافرين الذين لم يستجيبوا ، أي : هما مثلًا الفريقين ، و ( الحسني ) صفة لمصدر ( استجابوا ) ، أي : استجابوا الاستجابة الحسني ، وقولهم ( لو أن لهم ) كلام مبتدأ ذكر ما أعد لغير المستجيبين انتهي . والتفسير الأول أولى ، لأنه فيه ضرب الأمثال غير مقيد بمثل هذين ، والله تعالى قد ضرب أمثالًا كثيرة في هذين وفي غيرهما ، ولأنه فيـه ذكر ثـواب المستجيبين بخـلاف قول الزمخشري ، فكما ذكر ما لغير المستجيبين من العقاب ذكر ما للمستجيبين من الثواب ، ولأن تقديره : الاستجابة الحسني مشعر بتقييد الاستجابة ، ومقابلتها ليس نفي الاستجابة مطلقاً ، إنما مقابلها نفي الاستجابة الحسني ، والله تعالى قد نفى الاستجابة مطلقاً ، ولأنه على قوله يكون قوله ( لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ) كلاماً مفلتاً مما قبله ، أو كالمفلت ، إذ يصير المعنى : كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين والكافرين لو أن لهم ما في الأرض ، فلو كان التركيب بحرف رابط ( لو ) بما قبلها زال التفلت ، وأيضاً فيوهم الاشتراك في الضمير ، وإن كان تخصيص ذلك بالكافرين معلوماً لهم ، وأيضاً فقد جاء هذا التركيب، وتقدم تفسير مثل قوله: ( لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به ) و ( سوء الحساب ) قال ابن عباس : أن لا تقبل حسناتهم ، ولا تغفر سيئاتهم ، وقال النخعي وشهر وفرقد أن يحاسب على ذنوب كلها ، ويحاسب ويؤاخذ بها من غير أن يغفر له شيء ، وقال أبو الجوزاء : المناقشة ، وقيل : للتوبيخ عند الحساب والتقريع ، وتقدم تفسير مثل ( ومأواهم جهنم وبئس المهاد ) .

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُو أَعْمَى إِنَّا يَكُو أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلَا يَنْ عَلَمُ الْمَيْنُونَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَر ٱللّهُ بِعِجَدَ أَن يُوصَلُ وَيَخْشُونَ ٱلْمِيثُونَ وَيَخَافُونَ سُوءَ اللّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثُونَ الْمَيْنُونَ مَا أَمَر ٱللّهُ بِعِجَافُونَ سُوءَ

ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِعَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْلَئِهَكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ إِنَّ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْءَابَآجِهُمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَيْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُم عَقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَ قِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهُ كِنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَاوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنعُ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَقْلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكِ إِللَّهِ تَطْمَعِ اللَّهُ الْقُلُوبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُوافِحُسُنُ مَنَابِ إِنَّ كَذَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْك وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَ قُلْهُورَتِي لَآ إِلَهَ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (إِنَّ وَلُوْأَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكِلَمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِيلَةِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْيَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تَصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخَلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِيَّ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ آيَ الْفَمَنَ هُوَقَايِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرِكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمُ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ إِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَا هِرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصِدْ وَاعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ الرَّبَيُّ لَلَهُمْ عَذَا اللَّهِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقَّ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ آتِ ﴿ مَّتُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِى مِن تَعَنَّهَا ٱلْأَنْهَا وُ أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَعُقْبَى ٱلْكَنِوِينَ ٱلنَّا وُ (إِنَّ اللَّهُ اللَّ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُبَعُضَهُ وَقُلْ إِنَّمَا أُمِنْ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُبَعُضَهُ وقُلْ إِنَّمَا أُمِنْ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُبَعُضَهُ وقُلْ إِنَّمَا أُمِنْ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ أَشْرِكَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ إِنَّ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهُواَءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ اللَّهِ وَلَا وَاقِ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزُورَ جَاوَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَا مُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَا مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

القارعة : الرزية التي تقرع قلب صاحبها ، أي : تضربه بشدة كالقتل والأسر والنهب وكشف الحريم ، وقال الشاعر : فَلَمَّمَا قَرَعْنَا النَّبْعَ بِالنَّبْعِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ أَبَتْ عِيدَانُهُ أَنْ تُكَسَّرَا

أي : ضربنا بقوة ، وقال الزجاج : القارعة في اللغة النازلة الشديدة ، تنزل بأمر عظيم ، المحو : الإزالة ، محوت الخط أذهبت أثره ، ومحا المطر رسم الدار أذهبه ، وأزاله ، ويقال في مضارعه : يمحو ويمحي ، لأن عينه حرف حلق ، والإثبات ضد المحو ، ﴿ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولـو الألباب \* الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب \* والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ممارزقناهم سراً وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبي الدار \* جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ﴾ قال ابن عباس : نزلت ( أفمن يعلم ) في حمزة وأبي جهل ، وقيل : في عمر بن الخطاب وأبي جهل ، وقيل : في عمار بن ياسر وأبي جهل ، قرأ زيد بن على ( أو من ) بالواو بدل الفاء ( إنَّمَا أَنْزِلُ ) مبنياً للفاعل ، ولما ذكر تعالى مثل المؤمن والكافر ، وذكر ما للمؤمن من الثواب ، وما للكافر من العقاب ، ذكر استبعاد من يجعلهما سواء ، وأنكر ذلك ، فقال ( أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ) أي : ليسا مشتبهين ، لأن العالم بالشيء بصير به والجاهل به كالأعمى ، والمراد أعمى البصيرة ، ولذلك قابله بالعلم ، والهمزة للاستفهام المراد به إنكار أن تقع شبهة بعدما ضرب من المثل : في أن حال من علم إنما أنزل إليك من ربك الحق فاستجاب ، بمعزل من حال الجاهل الـذي لم يستبصر فيستجيب ، كبعد ما بين الزبد والماء والخبث والإبريز(١) ، ثم ذكر أنه لا يتذكر بالموعظة وضرب الأمثال إلا أصحاب العقول ، والفاء للعطف ، وقدمت همزة الاستفهام ، لأنه صدر الكلام والتقدير : فأمن يعلم ، ويبعدها أن يكون فعل محذوف بين الهمزة والفاء عاطفة ما بعدها على ذلك الفعل ، كما قدره الزمخشري في قوله ( أفلم يسيروا ) وقوله ( أفلا يعقلون ) وجوزوا في ( الذين ) أن يكون بدلاً من ( أولو ) أو صفة له ، وصفة لمن من قوله ( أفمن يعلم ) و ( إنما يتذكر ) اعتراض ، ومبتدأ خبره ( أولئك لهم عقبي الدار ) كقوله ( والذين ينقضون عهد الله ) ثم قال ( أولئك لهم اللعنة ) والظاهر عموم العهد ، وقيل : هو خاص فقال السدي : ما عهد إليهم في القرآن ، وقال قتادة : في الأزل وهو قوله : ﴿ أَلْسَت بربكم قالوا بلي ﴾ [ الأعراف : آية ١٧٢ ] ، وقال القفال : ما في حيلتهم وعقولهم من دلائل التوحيد والنبوات ، وقيل :

<sup>(</sup>١) الإبريز: أبن الأعرابي: الإبريز: الحلي الصافي من الذهب.

لسان العرب ١/٥٥/١.

في الكتب المتقدمة والقرآن ، وقيل : المأخوذ على ألسنة الرسل ، وقيل : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر ، والظاهر إضافة العهد إلى الفاعل ، أي : بما عهد الله ، والظاهر أن قوله ( ولا ينقضون الميثاق ) جملة توكيدية لقوله ( يوفون بعهد الله ) لأن العهد هو الميثاق ، ويلزم من إيفاء العهد انتفاء نقيضه ، وقال الزمخشري : وعهد الله ما عقدوه على أنفسهم من الشهادة بربوبيته ﴿وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي ﴾ الأعراف: [آية ١٧٢] (ولا ينقضون الميثاق) ولا ينقضون كل ما وثقوه على أنفسهم ، وقبلوه من الإيمان بالله تعالى ، وغيره من المواثيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد تعميم بعد تخصيص انتهى . فأضاف العهد إلى المفعول ، وغاير بين الجملتين بكون الثانية تعميهاً بعد تخصيص انتهى . إذ أخذ الميثاق عام بينهم وبين الله وبين العباد ، وقال ابن عطية : بعهد الله اسم الجنس ، أي : بجميع عهود الله وبين أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده ، ويدخل في هذه الألفاظ التزام جميع الفروض ، وتجنب جميع المعـاصي ، وقولـه : (ولا ينقضون الميثاق) أي : إذا اعتقدوا في طاعة الله عهداً لم ينقضوه ، قال قتادة : وتقدم وعيد الله إلى عباده في نقض الميثاق ، ونهى عنه في بضع وعشرين آية ، ويحتمل أنه يشير إلى ميثاق معين وهو الذي أخذه تعالى على ظهر أبيهم آدم ـ عليه السلام ـ انتهى ، وقال ابن العربي : من أعظم المواثيق في الذكر أن لا يسأل سواه ، وذكر قصة أبي حمزة الخراساني وقوعه في البئر ومرور الناس عليه وتغطيتهم البئر ، وهو لا يسألهم أن يخرجوه إلى أن جاء من أخرجه بغير سؤال ، ولم ير من أخرجه وهتف به هاتف كيف رأيت ثمرة التوكل ، قال ابن العربي : هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التهام ، فاقتدوا به ، وقد أنكر أبو الفرج بن الجوزي فعل أبي حمزة هذا ، وبين خطأه وأن التوكل لا ينافي الاستغاثة في تلك الحال ، وذكر أن سفيان الثوري وغيره ، قالوا : إن إنساناً لو جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار ، ولا ينكر أن يكون الله تعالى لطف بأبي حمزة الجاهل ، ( وما أمر الله به أن يوصل ) ظاهره العموم في كل ما أمر به في كتابه وعلى لسان نبيه ـ ﷺ ـ ، وقال الحسن : المراد به صلة الرسول ـ ﷺ ـ بالإيمان به ، وقال نحوه ابن جبير ، وقال قتادة : الرحم ، وقيل : صلة الإيمان بالعمل ، وقيل : صلة قرابة الإسلام بإفشاء السلام وعيادة المرضى وشهود الجنائز ومراعاة حق الجيران والرفقاء والأصحاب والخدم ، وقيل : نصرة المؤمنين ، و ( أمر ) يتعدى إلى اثنين بحرف جر وهو به ، والأول محذوف تقديره : ما أمرهم الله به ، و ( أن يوصل ) في موضع جر بدل من الضمير ، أي : بوصله ( ويخشون ربهم ) أي : وعيده كله ( ويخافون سـوء الحساب ) أي : استقصاءه فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا ، وقيل : يخشون ربهم يعظمونه ، وقيل : في قطع الرحم ، وقيل : في جميع المعاصي ، وقيل : فيها أمرهم بوصله و ( صبروا ) مطلق فيها يصبر عليه من المصائب في النفوس والأموال وميثاق التكليف ، وجاءت الصلة هنا بلفظ الماضي ، وفي الموصلين قبل بلفظ المضارع في قوله الذين ( يوفون ) و ( الذين يصلون ) وما عطف عليهما على سبيل التفنن في الفصاحة ، لأن المبتدأ هنا في معنى اسم الشرط بالماضي كالمضارع في اسم الشرط ، فكذلك فيها أشبهه ، ولذلك قال النحويون : إذا وقع الماضي صلة أو صفة لنكرة عـامة احتمـل أن يراد بــه المضي ، وأن يراد بــه الاستقبال ، فمن المراد به المضى في الصلة ﴿ الذين قال لهم الناس ﴾ [ آل عمران : آية ١٧٣ ] ، ومن المراد به الاستقبال ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبِلَ أَنْ تَقَدَّرُوا عَلَيْهِم ﴾ [ المائدة : آية ٣٤ ] ، ويظهر أيضاً أن اختصاص هذه الصلة بالماضي ، وتينك بالمضارع ، أن تينك الصلتين قصد بهما الاستصحاب والالتباس دائماً ، وهذه الصلة قصد بها تقدمها على تينك الصلتين ، وما عطف عليهما لأن حصول تلك الصلات إنما هي مترتبة على حصول الصبر وتقدمه عليها ، ولذلك لم تأت صلة في القرآن إلا بصيغة الماضي ، إذ هو شرط في حصول التكاليف وإيقاعها ـ والله أعلم ـ ، وانتصب ( ابتغاء ) قيل : على أنه مصدر في موضع الحال ، والأولى أن يكون مفعولًا لأجله ، أي : إن صبرهم هو لابتغاء وجه الله خالصاً ، لا لرجاء أن يقال : ما أصبره ، ولا مخافة أن يعاب بالجزع ، أو تشمت به الأعداء ، كما قال(١) :

<sup>(</sup>١) البيت من عينية أبي ذؤيب الهذلي ( المشهورة ) في رثاء أبنائه .

# وَتَحَلَّدِي لِلشَّامِتِينَ أُرِيهِمُ أَنِّي لِرَيْبِ الدَّهْرِ لاَ أَتَضَعْضَعُ

ولأن الجزع لا طائل تحته ، أو يعلم أنه لا مرد لما فات ولا لما وقع ، والظاهر في معنى الوجه هنا جهة الله ، أي : الجهة التي تقصد عنده تعالى بالحسنات لتقع عليها المثوبة ، كما تقول : خرج زيد لوجه كذا ، ونبه على هاتين الخصلتين العبادة البدنية والعبادة المالية ، إذ هما عمود الدين ، والصبر عليهما أعظم صبر لتكرر الصلوات ، ولتعلق النفوس بحب تحصيل المال ، ونبه على حالتي الإنفاق ، فالسر أفضل حالات إنفاق التطوع ، كما جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها » والعلانية أفضل حالات إنفاق الفروض ، لأن الإظهار فيها أفضل ، وقال الزمخشري ( مما رزقناهم ) من الحلال ، لأن الحرام لا يكون رزقاً ، ولا يسند إلى الله انتهى . وهذا على طريق المعتزلة ، وللسلف هنا في الصبر أقوال متقاربة ، قال ابن عباس ( صبروا ) على أمر الله ، وقال أبو عمران الجوني ( صبروا ) على دينهم ، وقال عطاء ( صبروا ) على الرزايا والمصائب ، وقال ابن زيد ( صبروا ) على الطاعة وعن المعصية (ويدرؤون) يدفعون ، قال ابن زيد : الشر بالخير ، وقال قتادة : ردوا عليهم معروفاً كقوله ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) ، وقال الحسن : إذا حرموا أعطوا ، وإذا ظلموا عفواً ، وإذا قطعوا وصلوا ، وقال القتبي إذا سفه عليهم حلموا ، وقال ابن جبير : يدفعون المنكر بالمعروف ، وقال ابن كيسان : إذا أذنبوا تابوا ، وإذا هربوا أنابوا ليدفعوا عن أنفسهم بالتوبة معرّة الذنب، وهذا المعنى قول ابن عباس في رواية الضحاك عنه، وقيل: يدفعون بلا إلَّه إلا الله شركهم، وقيل: بالسلام غوائل الناس ، وقيل : من رأوا منه مكروهاً بالتي هي أحسن ، وقيل : بالصالح من العمل السيء ، ويؤيده ما روي في الحديث : « أن معاذاً قال : أوصني يا رسول الله ، فقال إذا عملت سيئة فاعمل إلى جنبها حسنة تمحها » ، السر بالسرّ ، والعلانية بالعلانية ، وقيل : العذاب بالصدقة ، وقيل : إذا هموا بالسيئة فكروا ورجعوا عنها واستغفروا ، وهذه الأقوال كلها على سبيل المجاز ، وبالجملة لا يكافئون الشر بالشر ، كما قال الشاعر :

يَجْــزُونَ مِنْ ظُلِمْ أَهْــلِ الــظُّلم مَغْفِــرَة وَمِـنْ إِسَــاءَةِ أَهْــلِ السَّــوءِ إِحْـسَــانَــا وهذا بخلاف خلق الجاهلية كها قال:

جَرِيءٍ مَتَى يُظْلَمْ يُعَاقِبْ بِظُلْمِهِ سَريعاً وَإِنْ لاَ يُبْدَ بِالظُّلْمِ يَظْلِمِ (١)

وروي: أن هذه الآية نزلت في الأنصار، ثم هي عامّة بعد ذلك في كل من اتصف بهذه الصفات، و (عقبى الدار) عاقبة الدنيا، وهي الجنة لأنها التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا، وموضع أهلها، و (جنات عدن) بدل من (عقبى الدار)، ويحتمل أن يراد: عقبى دار الآخرة لدار الدنيا في العقبى الحسنة في الدار الآخرة هي لهم، ويحتمل أن يكون (جنات) خبر ابتداء محذوف، وقرأ الجمهور (جنات) والنخعي (جنة) بالإفراد، وروي عن ابن كثير وأبي عمرو (يُدْخَلُونها) مبنياً للمفعول، وقرأ ابن أبي عبلة (ومن صلّح) بضم اللام، والجمهور بفتحها وهو أفصح، وقرأ عيسى الثقفي (وذُريَّتهم) بالتوحيد، والجمهور بالجمع، وقرأ ابن يعمر (فنَعِم) بفتح النون وكسر العين، وهي الأصل كها قال الراجز:

### نَعِمَ السَّاعُونَ في اليَوْمِ الشَّطِر

<sup>(</sup>۱) البيت من معلقة زهير ، انظر ديوانه ص ٨٤ شرح القصائد العشر للتبريزي ( ١٣٢ ) الهمع ١٥٢/١ المقرب ١/٠٥ الحزانة ٣/١٥ ، ١٦ مواهد الشافية ص ١٠ ، ١١ الدرر ٢٩/١ .

وقرأ ابن وثاب ( فنعم ) بفتح النون وسكون العين وتخفيف فعل لغة تميمية ، والجمهور ( نِعْم ) بكسر النون وسكون العين ، وهي أكثر استعمالًا ، قال مجاهد وغيره ( ومن صلح ) أي : عمل صالحاً وآمن؛ انتهى، وهذا يدل على أن مجرد النسب من الصالح لا ينفع إنما تنفع الأعمال الصالحة ، وقيل : يحتمل قوله ( ومن صَلَح ) أي : لذلك بقدر الله تعالى وسابق علمه ، قال ابن عباس : هذا الصلاح هو الإيمان بالله وبالرسول ـ ﷺ ـ وهذه بشارة بنعمة اجتماعهم مع قراباتهم في الجنة ، والظاهر أن ( ومن ) معطوف على الضمير في ( يدخلونها ) وقد فصل بينهما بالمفعول ، وقيل : يجوز أن يكون مفعولًا معه ، أي : يدخلونها مع من صلح ، ويشتمل قوله ( من آبائهم ) أبوي كل واحد والده ووالدته ، وغلب الذكور على الإناث فكأنه قيل : ومن صلح من آبائهم وأمهاتهم ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ) أي بالتحف والهدايا من الله تعالى تكرمة لهم ، قال أبو بكر الورّاق : هذه ثمانية أعمال تشير إلى ثمانية أبواب الجنة ، من عملها دخلها من أيّ باب شاء ، قال الأصم نحو هذا ، قال : من كل باب ، باب الصلاة ، وباب الزكاة ، وباب الصبر ، ولأبي عبد الله الرازي كلام عجيب في الملائكة : ذكر أن الملائكة طوائف منهم روحانيون ، ومنهم كروبيون(١) ، فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات ، كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة ، فلكل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدسي وروح علوي يحفظ لتلك الصفة مزيد اختصاص ، فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الأرواح السمائية ما يناسبها من الصفة المخصوصة ، فيفيض عليها من ملائكة الصبر كمالات مخصوصة نفسانية ، لا تظهر إلا في مقام الصبر ، ومن ملائكة الشكر كمالات روحانية لا تتجلى إلا في مقام الشكر ، وهكذا القول في جميع المراتب انتهى . وهذا كلام فلسفي لا تفهمه العرب ، ولا جاءت به الأنبياء ، فهو كلام مطرح لا يلتفت إليه المسلمون ، قال ابن عطية : وحكى الطبري ـ رحمه الله ـ في صفة دخول الملائكة أحاديث لم نطول بها لضعف أسانيدها انتهى . وارتفع ( سلام ) على الابتداء ، و ( عليكم ) الخبر ، والجملة محكية بقول محذوف ، أي : يقولون سلام عليكم ، والظاهر أن قوله تعالى ( سلام عليكم ) تحية الملائكة لهم ، ويكون قوله تعالى ( بما صبرتم ) خبر مبتدأ محذوف ، أي : هذا الثواب بسبب صبركم في الدنيا على المشاق، أو تكون الباء بمعنى بدل، أي : بدل صبركم، أي : بدل ما احتملتم من مشاق الصبر هذه الملاذ والنعم، وقيل : ( سلام ) جمع سلامة ، أي : إنما سلمكم الله تعالى من أهوال يوم القيامة بصبركم في الدنيا ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يتعلق بـ ( سلام ) : أي : يسلم عليكم ويكرهكم بصبركم ، والمخصوص بالمدح محذوف ، أي : فنعم عقبي الدار الجنة من جهنم ، والدار تحتمل الدنيا وتحتمل الأخرة ، وقالت فرقة : المعنى : أن عقبوا الجنة من جهنم ، قال ابن عطية : وهذا التأويل مبني على حديث ورد ، وهو أن كل رجل في الجنة قد كان له مقعد معروف في النار ، فصرفه الله تعالى عنه إلى النعيم ، فيعرض عليه ، ويقال له : هذا مكان مقعدك فبدّلك الله منه الجنة بإيمانك وطاعتك وصبرك انتهى . ولما كان الصبر هو الذي نشأ عنه تلك الطاعات السابقة ذكرت الملائكة أن النعيم السرمدي إنما هو حاصل بسبب الصبر ، ولم يأت التركيب بالإيفاء بالعهد ولا بغير ذلك ، ﴿ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار \* الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ﴾ قال مقاتل : نزلت ( والذين ينقضون ) في أهل الكتاب ، وقال ابن عباس : نزلت ( الله يبسط) في مشركي مكة ، ولما ذكر تعالى حال السعداء وما ترتب لهم من الأمور السنية الشريفة ، ذكر حال الأشقياء وما ترتب لهم من الأمور المخزية ، وتقدم تفسير ﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ [ البقرة : آية ٢٧ ] ، وترتب للسعداء هناك التصريح بعقبي الدار وهي الجنة ، وإكرام الملائكة لهم بالسلام وذلك غاية

<sup>(</sup>۱) روى أبو الربيع عن أبي العالية ، أنه قال : الكروييون سادة الملائكة ، منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ، هم المقربون . لسان العرب ٣٨٤٦/٥ .

القرب والتأنيس ، وهنا ترتب للأشقياء الإبعاد من رحمة الله (وسوء الدار) أي : الدار السوء وهي النار ، وسوء عاقبة الدار ، وتكون دار الدنيا ، ولما كان كثير من الأشقياء فتحت عليهم نعم الدنيا ولذاتها ، أخبر تعالى أنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، والكفر والإيمان لا تعلق لهما بالرزق ، قد يقدر على المؤمن ليعظم أجره ، ويبسط للكافر إملاء لازدياد آثامه ، و (يقدر) مقابل (يبسط) وهو التضييق من قوله : ﴿ ومن قدر عليه رزقه ﴾ [ الطلاق : آية ٧] ، وعليه يممل ﴿ فظن أن لن نقدر عليه ﴾ [ الأنبياء : آية ٧] ، وقول ذلك الذي أحرق وذري في البحر « لئن قدر الله علي » ، أي : لئن ضيق ، وقيل (يقدر) يعطي بقدر الكفاية ، وقرأ زيد بن علي ( ويقدر ) بضم الدال حيث وقع ، والضمير في ( فرحوا ) عائد على ( الذين ينقضون ) ، وهو استثناف إخبار عن جهلهم بما أوتوا من بسطة الدنيا عليهم ، وفرحهم فرح بعلم وبسط لا فرح سرور بفضل الله وإنعامه عليهم ، ولم يقابلوه بالشكر حتى يستوجبوا نعيم الآخرة بفضل الله به ، واستجهلهم بهذا الفرح إذ هو فرح بما يزول عن قريب وينقضي ، ويبعد قول من ذهب إلى أنه معطوف على صلات والذين ينقضون ) أي : يفسدون في الأرض ، وفرحوا بالحياة الدنيا ، وفي الكلام تقديم وتألخير ، ومتاع معناه : ذاهب مضمحل ، يستمتع به قليلاً ، ثم يفني كها قال الشاعر :

تَـمَـتَعْ يَـا مُـشَـعْـثُ إِنَّ شَيْئًا سَبَقْتَ بِـهِ الْمَمَـاتَ هُـوَ الْمَتَـاعُ وقال آخر:

أَنْتَ نِعْمَ الْمَتَاعِ لَـوْ كُنْتَ تَبْقَى غَـيْرَ أَن لاً بَقَاءَ لِلإِنْسَانِ وقال آخر:

تَمَتُّعْ مِنَ اللَّهُ نُعِيا فَإِنَّكَ فَانٍ مِنَ النَّهُ وَالنَّهَا الْحِسَانِ

قال الزمخشري : خفي عليهم أن نعيم الدنيا في جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئاً نزراً ، يتمتع به كعجالة الراكب ، وهو ما يتعجله من تميرات أو شربة سويق أو غير ذلك انتهى . وهذا معنى قول الحسن : أعلم الله نبيه \_ ﷺ - أن الحياة الدنيا في جنب ما أعد الله لأوليائه في الآخرة نزر ليس يتمتع به ، كعجالة الراكب وهو ما يتعجله من تميرات أو شربة سويق ، أو غير ذلك ، وقال ابن عباس : زاد كزاد الراعي ، وقال بجاهد : قليل ذاهب من ، متع النهار إذا ارتفع ، فلا بد له من زوال ، ﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب \* الذين آمنوا وتعلم من يشاء ويهدي إليه من أناب \* الذين أمنوا وتعلمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب \* الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبي لهم وحسن مآب ﴾ أنزلت ( ويقول الذين كفروا ) في مشركي مكة ، طلبوا مشل آيات الأنبياء ، والملتمس ذلك هو عبد الله بن أبي أمية واصحابه ، رد تعالى على مقترحي الآيات من كفار قريش كسقوط السهاء عليهم كسفاً ، وقولهم : سير علينا الأخشيين ، واجعل لنا البطاح محارث ومغترساً ، كالأردن ، وأحي لنا مضينا وأسلافنا ، ولم تجر عادة الله في الإنيان بالآيات المقترحة إلا يأز أراد هلاك مقترحها ، فرد تعالى عليهم بأن نزول الآية لا يقتضي ضرورة إيمانكم وهداكم ، لأن الأمر بيد الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، وقال الزمخشري : فإن قلت : كيف يطابق قولهم ( لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ) قلت : هو كلم يجرى بجرى التعجب من قولهم ، وذلك أن الآيات الباهرة المتكاثرة التي أوتيها رسول الله ـ ﷺ - لم يوضع التعجب والاستنكار ، فكأنه قبل لهم : ما أعظم عنادكم ، وما أشد تصميمكم على كفركم ( إن الله يضل من يشاء ) فمن كان على صفتكم من التصميم وشدة التسليم في الكفر ، فلا سبيل إلى اهتدائكم ، وإن أنزلت كل آية ( ويهدي يشاء ) فمن كان على صفتكم من التصميم وشدة التسليم في الكفر ، فلا سبيل إلى اهتدائكم ، وإن أنزلت كل آية ( ويهدي

إليه ) من كان على خلاف صفتكم ، وقال أبو على الجبائي ( يضل من يشاء ) عن رحمته وثوابه عقوبة له على كفره (ويهدي إليه من أناب ) أي : إلى جنته ( من أناب ) أي : من تاب والهدى تعلقه بالمؤمن هو الثواب ، لأنه يستحقه على إيمانه ، وذلك يدل على أنه يضل عن الثواب بالعقاب ، لا عن الدين بالكفر على ما ذهب إليه من خالفنا انتهى . وهي على طريقة الاعتزال ، والضمير في ( إليه ) عائد على القرآن ، أو على الرسول ـ ﷺ ـ ، والظاهر أنه عائد على الله تعالى على حذف مضاف ، أي : إلى دينه وشرعه ، و ( أناب ) أقبل إلى الحق ، وحقيقته دخل في توبة الخير ، و ( الذين آمنوا ) بدل من ( أناب ) واطمئنان القلوب سكونها بعد الاضطراب من خشيته ، وذكر الله ذكر رحمته ومغفرته ، أو ذكر دلائله عملى وحدانيته المزيلة لعلق الشبه ، أو تطمئن بالقرآن ، لأنه أعظم المعجزات تسكن به القلوب وتنتبه ، ثم ذكر الحض على ذكر الله ، وأنه به تحصل الطمأنينة ترغيباً في الإيمان ، والمعنى : أنه بذكره تعالى تطمئن القلوب ، لا بالأيات المقترحة ، بل ربما كفر بعدها ، فنزل العذاب كما سلف في بعض الأمم ، وجوزوا في ( الذين ) أن يكون بدلًا من ( الـذين ) وبدلًا من ( القلوب ) على حذف مضاف ، أي : قلوب الذين ، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم الذين ، وأن يكون مبتدأ خبره ما بعده ، و ( طوبى ) فعل من الطيب ، قلبت ياؤه واواً لضمة ما قبلها ، كها قلبت في موسر ، واختلفوا في مدلولها ، فقال أبو الحسن الهنائي : هي جمع طيبة ، قالوا في جمع كيسة كوسي ، وصيفة صوفى ، وفعلي ليست من ألفاظ الجموع ، فلعله يعني بها اسم جمع ، وقال الجمهور : هي مفرد مصدر ، كبشرى وسقيا ورجعي وعقبي ، واختلف القائلون بهذا في معناها ، فقال الضحاك : المعنى : غبطة لهم ، وعنه أيضاً : أصبت خيراً ، وقال عكرمة : نعمى لهم ، وقال ابن عباس فرح وقرة عين ، وقال قتادة حسني لهم ، وقال النخعي خير لهم وعنه أيضاً كرامة لهم ، وعن سميط بـن عجلان دوام الخير وهذه أقوال متقاربة ، والمعنى : العيش الطيب لهم ، وعن ابن عباس وابن جبير : طوبي اسم للجنة بالحبشية ، وقيل : بلغة الهند ، وقال أبو هريرة وابن عباس أيضاً ، ومعتب بن سمي وعبيد بن عمير ووهب بن منبه : هي شجرة في الجنة ، وروي مرفوعاً إلى رسول الله ـ ﷺ ـ من حديث عتبة بن عبيد السلمى : « أنه قال وقد سأله أعرابي : يا رسول الله أفي الجنة فاكهة قال : نعم فيها شجرة تدعى طوبي » ، وذكر الحديث ، قال القرطبي : الصحيح أنها شجرة للحديث المرفوع حديث عتبة ، وهو صحيح على ما ذكره السهيلي ، وذكره أبو عمر في التمهيد والثعلبي ، و ( طوبي ) مبتدأ وخبره ( لهم ) فإن كانت علماً لشجرة في الجنة ، فلا كلام في جواز الابتداء ، وإن كانت نكرة فمسوغ الابتداء بها ما ذهب إليه سيبويه ، من أنه ذهب بها مذهب الدعاء ، كقولهم : سلام عليك إلا أنه التزم فيه الرفع على الابتداء ، فلا تدخل عليه نواسخه ، هكذا قال ابن مالك ، ويرده أنه قرىء ( وحسنَ مآب ) بالنصب قرأه كذلك عيسى الثقفي ، وخرج ذلك ثعلب على أنه معطوف على (طویی)، وأنها في موضع نصب، و (حسنَ مآب) معطوف عليها، قال ثعلب: و (طوبی) على هذا مصدر، كما قالوا: سقيا، وخرجه صاحب اللوامح على النداء، قال بتقدير: يا طوبي لهم، ويا حسن مآب فـ (حسن) معطوف على المنادي المضاف في هذه القراءة ، فهذا نداء للتحنين والتشويق ، كها قال : يا أسفى على الفوت والندبة انتهى . ويعني بقوله : معطوف على المنادي المضاف أن ( طوبي ) مضاف للضمير ، واللام مقحمة كما أقحمت في قوله :

يا بؤس للجهل ضرار الأقوام

وقول الأخر:

#### يا بؤس للحرب التي

ولذلك سقط التنوين من بؤس ، وكأنه قيل : يا طوباهم ( وحسن مآب ) ، أي : ما أطيبهم وأحسن مآبهم ، كما تقول : يا طيبها ليلة ، وقرأ بكرة الأعرابي ( طِيبي ) بكسر الطاء ، لتسلم الياء من القلب ، وإن كان

وزنها فعلى كما كسروا في بيض لتسلم الياء ، وإن كان وزنها فعلًا كحمر ، وقال الزمخشري : أصبت خيراً وطيباً ومحلها النصب أو الرفع ، كقولك : طيباً لك ، وطيب لك ، وسلاماً لك ، وسلام لك ، والقراءة في قوله : ( وحسن مآب ) بالرفع ، والنصب بذلك على محلها ، واللام في ( لهم ) للبيان مثلها في : سقياً لك ، وقرىء ( وحَسُنَ مآبُ ) بفتح النون ورفع مآب ( فحسن ) فعل ماض أصله ، وحسن نقلت ضمة سينه إلى الحاء ، وهذا جائز في فعل إذا كان للمدح أو الذم كما قالوا : حسن ذا أدباً ، ﴿ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إلَّه إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ﴾ قال قتادة وابن جريج ومقاتل : لما رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية، وقد كتب بسم الله الرحمن المرحيم قال سهيل بن عمرو: ما يعرف المرحمن إلا مسيلمة فنزلت، وقيل: سمع أبوجهل الرسول - ﷺ - يقول : يا رحمن ، فقال : إن محمداً ينهانا عن عبادة آلهة ، وهو يدعو إلهين ، فنزلت ذكر هذا علي بن أحمد النيسابوري ، وعن ابن عباس لما قيل لكفار قريش : اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن فنزلت ، قال الزمخشري : مثل ذلك الإرسال أرسلناك ، يعني : أرسلناك إرسالًا ، له شأن وفضل على سائر الإرسالات انتهي . ولم يتقدم إرسال يشار إليه بذلك ، إلا إن كان يفهم من المعنى ، فيمكن ذلك ، وقال الحسن : كإرسالنا الرسل أرسلناك ، فذلك إشارة إلى إرساله الرسل ، وقيل : الكاف متعلقة بالمعنى الذي في قوله ( قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ) كما أنفذ الله هذا (كذلك أرسلناك ) ، وقال ابن عطية : والذي يظهر لي أن المعنى : كما أجرينا العادة بأن الله يضل من يشاء ويهدي بالأيات المقترحة ، فكذلك فعلنا في هذه الأمة أرسلناك إليهم بوحي لا بالأيات المقترحة ، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء انتهى . وقال الحوفي : الكاف للتشبيه في موضع نصب ، أي : كفعلنا الهداية والإضلال ، والإشارة بذلك إلى ما وصف به نفسه من أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، وقال أبو البقاء : (كذلك) التقدير : الأمر كذلك ، ( قد خلت من قبلها أمم ) أي : تقدمتها أمم كثيرة ، والمعنى : أرسلت فيهم رسل ، فمثل ذلك الإرسال أرسلناك ، ودل هذا المحذوف الذي يقتضيه المعنى على أن الإشارة بذلك إلى إرساله تعالى الرسل ، كما قال الحسن ، و ( لتتلو ) أي : لتقرأ عليهم الكتاب المنزل عليك ، وعلة الإرسال هي الإبلاغ للدين الذي أتى به الرسول ـ ﷺ ـ ( وهم يكفرون ) أي : وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن ، جملة حالية ، أي : أرسلناك في أمة رحمة لها مني ، وهم يكفرون بي ، أي : وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن البليغ الرحمة ، والظاهر أن الضمير في قوله وهم عائد على أمة المرسل إليهم الرسول إعادة على المعنى إذ لو أعاد على اللفظ لكان التركيب وهي يكفر ، والمعنى : أرسلناك إليهم وهم يدينون دين الكفر ، فهدى الله بك من أراد هدايته ، وقيل : يعود على الذين قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) ، وقيل : يعود على ( أمة ) وعلى ( أمم ) والمعنى : الإخبار بأن الأمم السالفة أرسلت إليهم الرسل ، والأمة التي أرسلت إليها جميعهم جاءتهم الرسل ، وهم يدينون دين الكفر، فيكون في ذلك تسلية للرسول \_ ﷺ \_ ، إذ أمته مثل الأمم السالفة ، ونبه على الوصف الموجب لإرسال الرسول وهو الرحمة الموجبة لشكر الله على إنعامه عليهم ببعثة الرسول والإيمان به ( قل هو ) أي : الرحمن الذي كفروا به ، هو ( ربي ) الواحد المتعال عن الشركاء ( عليه توكلت ) في نصرتي عليكم وجميع أموري ، وإليـه مرجعي ، فيثبتني عـلى مجاهدتكم ، ﴿ ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً أفلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ولا يزال الذين كفر واتصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد \* ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : إن الكفار قالوا للنبي ـ ﷺ ـ : سير جبلي مكة فقد ضيقا علينا ، واجعل لنا أرضاً قطعـاً غراساً ، وأحي لنا آباءنا وأجدادنا وفلاناً ، فنزلت معلمة أنهم لا يؤمنون ، ولو كان ذلك كله ، ولما ذكر تعالى علة إرساله ، وهي تلاوة ما أوحاه إليه ، ذكر تعظيم هذا الموحي ، وأنه لو كان قرآناً تسير به الجبال عن مقارها ، أو تقطع به ٣٨٢ ..... سورة الرعد/ الأيات : ١٩ ـ٣٨

الأرض حتى تتزايل قطعاً ، أو تكلم به الموتى فتسمع وتجيب ، لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف ، كها قال ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) [الحشر: آية ٢١] فجواب ( لو ) محذوف ، وهو ما قدرناه ، وحذف جواب ( لو ) لدلالة المعنى عليه جائز ، نحو قوله تعالى ( ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ) ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) ، وقال الشاعر :

# وَجَدُّكَ لَوْ شَيْءُ أَتَانَا رَسُولُهُ سِوَاكَ وَلَكِنْ لَمْ نَجِدْ عَنْكَ مَدْفَعَا(١)

وقيل: تقديره: لما آمنوا به كقوله تعالى: ﴿ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا ﴾ [ الأنعام: آية ١١١] ، قال الزجاج: وقال الفراء: هو متعلق بما قبله ، والمعنى: وهم يكفرون بالرحمن ( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ) وما بينها اعتراض ، وعلى قول الفراء يترتب جواب لو أن يكون لما آمنوا ، لأن قولهم ( وهم يكفرون بالرحمن ) ليس جواباً ، وإنما هو دليل على الجواب ، وقيل : معنى ( قطعت به الأرض ) شققت فجعلت أنهاراً وعيوناً ، ويترتب على أن يكون الجواب المحذوف لما آمنوا قوله ( بل لله الأمر جميعاً ) أي : الإيمان والكفر المنا يخلقها الله تعالى ويريدهما ، وأما على تقدير : لكان هذا القرآن ، فيحتاج إلى ضميمة ، وهو أن يقدر : لكان هذا القرآن الذي أوحينا إليك المطلوب فيه إيمانهم وما تضمنه من التكاليف ، ثم قال ( بل لله الأمر جميعاً ) أي : الإيمان والكفر بيد الله يخلقها فيمن يشاء ، وقال الزمخشري ( بل لله الأمر جميعاً ) على معنيين ، أحدهما : بل لله القدرة على كل شيء ، وهو قادر على الآيات التي اقترحوها ، إلا أن علمه بأن إظهارها مفسدة ، والثاني : بل لله أن يلجئهم إلى الإيمان ، وهو قادر على الإلجاء ، لولا أنه بني أمر التكليف على الاختيار ، ويعضده قوله تعالى (أفلم يبأس الذين آمنوا أن لويشاء الله ) مشيئة على الإلجاء والقسر ( لهدى الناس جميعاً ) انتهى . وهو على طريقة الاعترال ، واليأس : القنوط في الشيء ، وهو هنا في قول الأكثرين بمعنى العلم ، كأنه قبل : ألم يعلم الذين آمنوا ، قال القاسم بن معن : هي لغة هوازن ، وقال ابن الكلبي : هي لغة حي من النخع ، وأنشدوا على ذلك لسحيم بن وثيل الرياحي وقال ابن الكلبي :

أَتُولُ لَهُمْ بِالشَّعْبِ إِذْ يَيْسُرُونَنِي أَلَمْ تَيْأُسُوا أَنِّي ابْنُ فَارِسِ زَهْدَم (٢) وقال رباح بن عدي :

أَلَـمْ يَيْـأُسِ الْأَقْـوَامُ أَنِّـي أَنَـا ابْنُـهُ وَإِنْ كُنْتُ عَنْ أَرْضِ الْعَشِيـرَةِ نَـائِيَـا(٣) قال آخر:

حَتَّى إِذَا يَشِسَ الرُّمَاةُ وَأَرْسَلُوا غَضْفًا دَوَاجِنَ قَافِلًا أَعْصَامُهَا (٤)

أي : إذ علموا أن ليس وجد إلا لذي وارا ، وأنكر الفراء أن يكون يئس بمعنى علم ، وزعم أنه لم يسمع أحد من العرب يقول : يئست بمعنى علمت انتهى . وقد حفظ ذلك غيره ، وهذا القاسم بن معن من ثقات الكوفيين ، وأجلائهم

<sup>(</sup>١) البيت لامرىء القيس. ديوانه ١٠٠، تأويل مشكل القرآن ١٦٦، خزانة الأدب ٢٢٧/٤.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، انظر مجاز القرآن ۳۳۲/۱ المحتسب ۳۵۷/۱ التهذيب ۱۶۲، ۲۰، ۱۶۲ والصحاح ۹۹۳/۳ وانظر تفسير الطبري ۲۱/۱۶ والقرطبي ۳۲۰/۹ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، انظر المحتسب ٢/٧٥١ وتفسير الطبري ٢٦/١٥ والقرطبي ٣٢٠/٩ روح المعاني ١٥٦/١٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل ، للبيد من معلقته المشهورة ، انظر ديوانه ( ١٧٤ ) معاني الفراء ( ٦٤/٢ ) تأويل المشكل ( ١٦٢ ) الطبري ١٦١ / ٥١ .

نقل أنها لغة هوازن ، وابن الكلبي نقل أنها لغة لحي من النخع ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، وقيل : إنما استعمل اليأس بمعنى العلم ، لتضمنه معناه ، لأن اليائس من الشيء عالم بأنه لا يكون ، كما استعمل الرجاء في معنى الخوف ، والنسيان في معنى الترك ، وحمل جماعة هنا اليأس على المعروف فيه في اللغة ، وهو القنوط من الشيء ، وتأولوا ذلك ، فقال الكسائي : المعنى أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان الكفار من قريش المعاندين لله ورسوله ، وذلك أنه لما سألوا هذه الأيات اشتاق المؤمنون إليها ، وأحبوا نزولها ليؤمن هؤلاء الذين علم الله تعالى منهم أنهم لا يؤمنون ، فقال الذين آمنوا من إيمانهم ، وقال الفراء : وقع للمؤمنين أن لويشاء هدى الناس جميعاً ، فقال : أفلم ييأسوا علمنا بقول آبائهم ، فالعلم مضمر ، كما تقول في الكلام : يئست منك أن لا تفلح ، كأنه قال : علمته علماً ، قال : فيئست بمعنى علمت ، وإن لم يكن قد سمع فإنه يتوجه إلى ذلك بالتأويل ، وقال أبو العباس : ( أفلم ييأسوا ) بعلمهم أن لا هداية إلا بالمشيئة ، وإيضاح هذا المعنى أن يكون (أن لويشاء الله) متعلقاً بـ (آمنوا)أي: أفلم يقنط عن إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بأن لويشاء الله لهدى الناس جميعاً ولهداهم إلى الإيمان أو الجنة ، وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون اليأس في هذه الآية على بابه ، وذلك أنه لما أبعد إيمانهم في قوله ( ولو أن قرآناً ) الآية ، على التأويل في المحذوف المقدر ، قال في هذه : أفلم ييأس المؤمنون انتهى . وهذا قول الفراء الذي ذكرناه ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يتعلق ( أن لو يشاء الله ) بـ ( آمنوا ) على : أو لم يقنط عن إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا ، بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً انتهى ، وهذا قول أبي العباس ، ويحتمل عندي وجه آخر غير ما ذكروه ، وهو أن الكلام تام عند قوله ( أفلم ييأس الذين آمنوا ) إذ هو تقرير ، أي : قد يئس المؤمنون من إيمان هؤلاء المعاندين ، و ( أن لو يشاء ) جواب قسم محذوف ، أي : وأقسموا لو شاء الله لهدى الناس جميعا ، ويدل على إضهار هذا القسم وجود (أن) مع (لو) كقول الشاعر:

أَمَا وَاللَّهِ أَنْ لَوْ كُنْتَ حُرًّا وَمَا بِالْحُرِ أَنْتَ وَلاَ الْقَمِين (١) وقول الآخر:

فَاقْسِمُ أَنْ لَوْ الْتَقَيْنَا وَأَنْتُمُ لَكَانَ لَنَا يَوْمٌ مِنَ الشَّرِّ مُظْلِمُ (٢)

وقد ذكر سيبويه أن (أن) تأتي بعد القسم ، وجعلها ابن عصفور رابطة للقسم بالجملة المقسم عليها ، وأما على تأويل الجمهور ، فأن عندهم هي المخففة من الثقيلة ، أي : أنه لو يشاء الله ، وقرأ علي وابن عباس ، قال الزمخشري : وجماعة من الصحابة والتابعين ، وقال غيره وعكرمة وابن أبي مليكة والجحدري وعلي بن الحسين وابنه زيد وأبو زيد المزني وعلي بن بذيمة وعبد الله بن يزيد (أفلم يتبَين ) من بينت كذا إذا عرفته ، وتدل هذه القراءة على أن معنى (أفلم ييأس ) هنا معنى العلم ، كما تظافرت النقول : أنها لغة لبعض العرب ، وهذه القراءة ليست قراءة تفسير لقوله (أفلم ييأس ) ، كما يدل عليه ظاهر كلام الزمخشري ، بل هي قراءة مسندة إلى الرسول \_ على الله على السواد ، إذ كتبوا (ييئس ) بغير صورة الهمزة ، وهذه كقراءة ﴿ فتبينوا ﴾ و ﴿ فتثبتوا ﴾ [ الحجرات : آية ٦ ] ، وكلتاهما في السبعة ، وأما قول من بغير صورة الهمزة ، وهذا ونحوه مما لا يصدق قال : إنما كتبه الكاتب ، وهو ناعس فسوى أسنان السين فقول زنديق ملحد ، وقال الزمخشري : وهذا ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتاً بين دفتي الإمام ، وكان

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر نسبه الفراء لامرأة من غني ۲/۶۶ ويروى ( العقيق ) انظر معاني الفراء ۴۶/۲ الإنصاف ۲۰۰۱ المقرب ۲۰۰۰/۱ وشرح الرضى ۲/۷۷۱ ورصف المعاني ۱۱٦ التصريح ۲۳۳/۲ المغنى ۳۳/۱ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل للمسيّب بن علس ، انظر الكتاب ١٠٧/٣ ابن يعيش ٩٤/٩ شرح الرضي ٣٤٠/٢ أوضح المسالك ٢٠٣/٢ التصريح ٢٣٣/٢ الخزانة ٢٦٠/١ .

متقلباً في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله المهتمين عليه ، لا يغفلون عن جلائله ودقائقه ، خصوصاً عن القانون الذي إليه المرجع ، والقاعدة التي عليها البناء ، هذه والله فرية ما فيها مرية انتهى ، وقال الفراء : لا يتلى إلا كما أنزل (أفلم ييأس) انتهى . والكفار : عام في جميع الكفار ، وهذا الأمر مستمر فيهم إلى يوم القيامة ، قاله الحسن وابن السائب، أو هو ظاهر اللفظ، وقال ابن عطية : كفار قريش والعرب ( لا تـزال تصيبهم ) قـوارع من سرايـا رسول الله \_ ﷺ \_ وغزواته ، وقال مقاتل والزمخشري : كفار مكة ، قال الزمخشري : ﴿ تصيبهم بما صنعوا ﴾ من كفرهم وسوء أعمالهم ، ( قارعة ) داهية تقرعهم بما يحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا والمصائب في أنفسهم وأولادهم وأموالهم ( أو تحل ) القارعة ( قريباً ) منهم ، فيفزعون ويضطربون ويتطاير إليهم شررها ، وتتعدى إليهم شرورها ، ( حتى يأتي وعد الله ) وهو موتهم ، أو القيامة انتهى ، وقال الحسن : حال الكفرة هكذا هو أبداً ، و ( وعد الله ) قيام الساعة ، والظاهر أن الضمير في ( تحل ) عائد على ( قارعة ) قاله الحسن ، وقالت فرقة : التاء للخطاب ، والضمير للرسول ـ ﷺ -( أو تحل ) أنت يا محمد ( قريباً من دارهم ) بجيشك ، كها حلّ بالحديبية ، وعزاه الطبري إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة ، وقاله عكرمة ، ويكون ( وعد الله ) فتح مكة ، وكان الله قد وعده ذلك ، وقاله ابن عباس ومجاهد ، وقرأ مجاهد وابن جبير ( أو يحل ) بالياء على الغيبة ، واحتمل أن يكون عائداً على معنى القارعة ، راعي فيه التذكير ، لأنها بمعنى البلاء ، أو تكون الهاء في ( قارعة ) للمبالغة ، فذكر واحتمل أن يكون عائداً على الرسول ـ ﷺ ـ ، أي : ويحل الرسول قريباً ، وقرأ أيضاً ( من ديارهم ) على الجمع ، وقال ابن عباس : القارعة العذاب من السهاء ، وقال عكرمة : السرايا والطلائع ، وفي قوله ( ولقد استهزىء ) الآية تسلية للرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأن حالك حال من تقدمك من الرسل ، وأن المستهزئين يملى لهم ، أي : يمهلون ثم يؤخذون ، وتنبيه على أن حال من استهزأ بك وإن أمهل حال أولئك في أخذهم ووعيد لهم ، وفي قوله ( فكيف كان عقاب ) استفهام معناه التعجب بما حل ، وفي ضمنه وعيد معاصري الرسول ـ ﷺ ـ من الكفار ، ﴿ أَفْمَنَ هُو قَائِمَ عَلَى كُلُّ نَفْسُ بِمَا كُسِبَتُ وَجَعَلُوا للهُ شُرِكَاء قُلْ سَمُوهُم أَم النَّبُونَه بِمَا لا يَعْلُم فِي الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فها له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الأخرة أشق وما لهم من الله من واق ﴾ ( من ) موصولة صلتها ما بعدها ، وهي مبتدأ والخبر محذوف تقديره: كمن ييأس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنفع ، كما حذف من قوله ( أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ) ، تقديره : كالقاسي قلبه الذي هو في ظلمة ، ودل عليه قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء ) كها دل على القاسي ﴿ فويل للقاسية قلوبهم ﴾ [ الزمر : آية ٢٢ ] ، ويحسن حذف هذا الخبركون المبتدأ يكون مقابله الخبر المحذوف ، وقد جاء مثبتاً كثيراً كقوله تعالى : ﴿ أَفَمَنَ يَخْلُقَ كَمَنَ لَا يَخْلُقُ ﴾ [ النحل : آيـة ١٧ ] ، ( أفمن يعلم ) ثم قـال : ﴿ كمن هـو أعمى ﴾ [ الـرعـد : آية ١٩ ] ، والظاهر أن قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء ) استئناف إخبار عن سوء صنيعهم ، وكونهم أشركوا مع الله ما لا يصلح للألوهية ، نعى عليهم هذا الفعل القبيح هذا ، والباري تعالى هو المحيط بأحوال النفوس جليها وخفيها ، ونبه على بعض حالاتها ، وهو الكسب ليتفكر الإنسان فيها يكسب من خير وشر ، وما يترتب على الكسب في الجزاء ، وعبر بقائم عن الإحاطة والمراقبة التي لا يغفل عنها ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يقدر ما يقع خبراً للمبتدأ ، ويعطف عليه ( وجعلوا لله ) أي : وجعلوا ، وتمثيله : أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه ، وجعلوا له شركاء وهو الله الذي يستحق العبادة وحده انتهى . وفي هذا التوجيه إقامة الظاهر مقام المضمر ، في قوله ( وجعلوا لله ) أي : وجعلوا له ، وفيه حذف الخبر عن المقابل ، وأكثر ما جاء هذا الخبر مقابلًا وفي تفسير أبي عبد الله الرازي : قال : الشديد صاحب العقد ، الواو في قوله تعالى ( وجعلوا ) واو الحال ، والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت موجود ، والحال أنهم جعلوا له شركاء ، ثم أقيم الظاهر وهو لله مقام المضمر ، تقديراً لألوهيته وتصريحاً بها ، كما تقول : معطي الناس ومغنيهم موجود ، ويحرم مثلي؛ انتهى ، وقــال

ابن عطية ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) أحق بالعبادة ، أم الجهادات التي لا تضر ولا تنفع ، هذا تأويل ، ويظهر أن القول مرتبط بقوله ( وجعلوا لله شركاء ) كأن المعنى : أفمن له القدرة والوحدانية ، ويجعل له شريك ، أهل ينتقم ويعاقب أم لا ، وأبعد من ذهب إلى أن قوله ( أفمن هو قائم ) المراد به الملائكة الموكلون ببني آدم ، حكاه القرطبي عن الضحاك ، والخبر أيضا محذوف تقديره : كغيره من المخلوقين ، وأبعد أيضاً من ذهب إلى أن قوله ( وجعلوا ) معطوفا على ( استهزىء ) أي : استهزؤوا وجعلوا ، ثم أمره تعالى أن يقول لهم ( سموهم ) أي : اذكروهم بأسمائهم ، والمعنى أنهم ليسوا ممن يذكر ويسمى ، إنما يذكر ويسمى من هو ينفع ويضر ، وهذا مثل من يذكر لك أن شخصا يوقر ويعظم ، وهو عندك لا يستحق ذلك ، فتقول لذاكره : سمه حتى أبين لك زيفه ، وأنه ليس كها تذكر ، وقريب من هذا قول من قال في قوله ( قل سموهم ) إنما يقال ذلك في الشيء المستحقر الذي يبلغ في الحقارة إلى أن لا يذكر ، ولا يوضع له اسم ، فعند ذلك يقال له : سمه إن شئت ، أي : هو أخس من أن يذكر ويسمى ، ولكن إن شئت أن تضع له اسماً فافعل ، فكأنه قال : سموهم بالألهة على جهة التهديد ، والمعنى : سواء سميتموهم بهذا الاسم أم لم تسموهم به ، فإنها في الحقارة بحيث لا يستحق أن يلفت العاقل إليها ، وقيل : سموهم إذا صنعوا ، وأماتوا وأحيوا لتصح الشركة ، وقيل : طالبوهم بالحجة على أنها آلهة ، وقيل : صفوهم ، وانظروا هل يستحقون الإُّلهية ، وقال الزمخشري : جعلتم له شركاء فسموهم له من هم وبينوهم بأسمائهم ، وقيل : هذا تهديد ، كما تقول : لمن تهدده على شرب الخمر : سم الخمر بعد هذا ، و ( أم ) في قوله ( أم تنبئونه ) منقطعة ، وهو استفهام توبيخ ، قال الزمخشري : بل أتنبؤنه بشركاء لا يعلمهم في الأرض ، وهو العالم بما في السموات والأرض ، فإذا لم يعلمهم علم أنهم ليسوا بشيء يتعلق به العلم ، والمراد نفي أن يكون له شركاء ، ونحوه ﴿ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ﴾ [ يونس : آية ١٨ ] ، انتهى . فجعل الفاعل في قوله ( بما لا يعلم ) عائدًا على ( الله ) والعائد على ( بما ) محذوف ، أي : بما لا يعلمه الله ، وكنا قد خرجنا تلك الآية على الفاعل في قوله ( بما لا يعلم ) عائد على ( ما ) وقررنا ذلك هناك ، وهو يتقرر هنا أيضاً ، أي : أتنبئون الله بشركة الأصنام التي لا تتصف بعلم البتة ، وذكر نفي العلم في الأرض ، إذ الأرض هي مقر تلك الأصنام ، فإذا انتفي علمها في المقر التي هي فيه ، فانتفاؤه في السموات أحرى ، وقرأ الحسن ( تَنْبِئُونَه ) من أَنْبَأ ، وقيل : المراد تقدرون أن تعلموه بأمر تعلمونه أنتم وهو لا يعلمه ، وخص الأرض بنفي الشريك بأنه لم يكن له شريك البتة ، لأنهم ادعوا أن لله شريكاً في الأرض لا في غيرها ، والظاهر في (أم) في قوله (أم بظاهر) أنها منقطعة أيضاً ، أي : بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة ، أي : إنكم تنطقون بتلك الأسهاء وتسمونها آلهة ولا حقيقة لها ، إذ أنتم لا تعلمون أنها لا تتصف بشيء من أوصاف الألوهية ، كقوله : ﴿ مَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونُهُ إِلَّا أُسْهَاءُ سَمِيتُمُوهَا ﴾ [ يوسف : آية ٤٠ ] ، وقال مجاهد : ( أم بظاهر من القول) ، وقال قتادة : بباطل من القول ، لا باطن له في الحقيقة ، ومنه قول الشاعر :

#### أَعَيُّ رْتَنَا أَلْبَانَهَا وَلَـحُومَهَا وَذَلِكَ عَارٌيَا ابْنَ رَيْطَةَ ظَاهِرُ(١)

أي : باطل ، وقيل : (أم) متصلة ، والتقدير : أم تنبئونه بظاهر من القول لا حقيقة له ، كقوله : ﴿ ذلك قولهم بأفواههم ﴾ [ التوبة : آية ٣٠] ، ثم قال بعد هذا الحجاج على وجه التحقير لما هم عليه (بل زين للذين كفروا مكرهم) ، وقال الواحدي : لما ذكر الدلائل على فساد قولهم ، وقال : دع ذلك الدليل لأنهم لا ينتفعون به ، لأنه زين لهم مكرهم ، وقرأ مجاهد ( بل زَيَّن ) على البناء للفاعل ، ( مكرَهم ) بالنصب ، والجمهور ( زُيِّن ) على البناء للمفعول ( مَكْرُهُم ) بالرفع ، أي : كيدهم للإسلام بشركهم ، وما قصدوا بأقوالهم وأفعالهم من مناقضة الشرع ، وقرأ الكوفيون

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، لم أهتد لقائله ، انظر القرطبي ٣٢٣/٩ روح المعاني ١٦١/١٣ .

( وصُدُّوا ) هنا وفي غافر بضم الصاد مبنياً للمفعول ، فالفعل متعد ، وقرأ باقي السبعة بفتحها ، فـاحتمل التعّـدي واللزوم ، أي : صدوا أنفسهم أو غيرهم ، وقرأ ابن وثاب ( وصِدوا ) بكسر الصاد ، وهي كقراءَة ﴿ رِدت إلينا ﴾ [ يوسف : آية ٦٥ ] ، بكسر الراء ، وفي اللوامح الكسائي لابن يعمر ( وصِدوا ) بالكسر لغة ، وفي الضم أجراه بحرف الجر ، نحو ( قبل ) فأما في المؤمن فبالكسر لابن وثـاب انتهى ، وقرأ ابن أبي إسحـاق ( وصَدٌّ ) بـالتنوين عـطفأ عـلى ( مكرَهم ) ، قال الزمخشري ( ومن يضلل الله ) ومن يخذله يعلمه أنه لا يهتدي ( فها له من هاد ) فها له من واحد يقدر على هدايته انتهي . وهو على طريقة الاعتزال ، والعذاب في الدنيا هو ما يصيبهم بسبب كفرهم ، من القتل والأسر والنهب والذلة والحروب والبلايا في أجسامهم وغير ذلك مما يمتحن به الكفار ، وكان عذاب الأخرة أشق على النفوس ، لأنه إحراق بالنار دائهاً (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ) و ( من واق ) من ساتر يحفظهم من العذاب ويحميهم ، ولما ذكر ما أعد للكفار في الآخرة ذكر ما أعد للمؤمنين فقال ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبي الذين اتقوا وعقبي الكافرين النار ﴾ ( مثل الجنة ) أي : صفتها التي هي في غرابة المثل ، وارتفع ( مثل ) على الابتداء في مذهب سيبويه ، والخبر محذوف ، أي : فيها قصصنا عليكم ( مثل الجنة ) و ( تجري من تحتها الأنهار ) تفسير لذلك المثل ، تقول : مثلت الشيء إذا وصفته وقربته للفهم ، وليس هنا ضرب مثل لها ، فهو كقوله تعالى ( وله المثل الأعلى ) أي : الصفة العليا ، وأنكر أبو عليّ أن يكون ( مثل ) بمعنى صفة قال : إنما معناه التنبيه ، وقال الفراء : أي : صفتها أنها تجري من تحتها الأنهار ، ونحو هذا موجود في كلام العرب انتهى ، ولا يمكن حذف أنها ، وإنما فسر المعنى ، ولم يذكر الإعراب وتأول قوم على القرآن ( مثلُ ) مقحم ، وأن التقدير : الجنة التي وعد المتقون تجري ، وإقحام الأسهاء لا يجوز ، وحكوا عن الفراء : أن العرب تقحم كثيراً المثل والمثل ، وخرج على ذلك ليس كمثله شيء ، أي كهو شيء فقال غيرهما الخبر تجري كها تقول صفة زيداً سمر وهذا أيضاً لا يصح أن يكون تجري خبراً عن الصفة ، وإنما يتأول ( تجري ) على إسقاط ( أن ) ورفع الفعل ، والتقدير : أن ( تجري ) خبر ثان ( الأنهار ) ، وقال الزجاج ، معناه : مثل الجنة جنة تجري على حذف الموصوف ، تمثيلًا لما غاب عنا بما نشاهد انتهى ، وقال أبو على : لا يصح ما قال الزجاج ، لا على معنى الصفة ، ولا على معنى الشبه ، لأن الجنة التي قدرها جنة ، ولا تكون الصفة ، ولأن الشبه عبارة عن الماثلة التي بين المتهاثلين ، وهو حدث ، والجنة جنة فلا تكون الماثلة ، وقرأ علي وابن مسعود ( مِثَالُ الجَنَّةِ ) على الجمع ، أي : صفاتها ، وفي اللوامح عن السلمي (أمثال الجنة) جمع ، ومعناه صفات الجنة ، وذلك لأنها صفات مختلفة ، فلذلك جمع نحو الحلقوم والإسعال والأكل ما يؤكل فيها ، ومعنى دوامه : أنه لا ينقطع أبداً ، كها قال تعالى : ﴿ لا مقطوعـة ولا ممنوعـة ﴾ [ الواقعـة : آية ٣٣ ] ، وقال إبراهيم التيمي ، أي : لذاته دائمة لا تزاد بجوع ، ولا تمل من شبع ( وظلها ) ، أي : دائم البقاء والراحة لا تنسخه شمس ، ولا يميل لبرد ، كما في الدنيا ( تلك ) أي : تلك الجنة ( عاقبة الذين اتقوا ) أي : اجتنبوا الشرك ، ﴿ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءكمن العلم ما لكمن الله من ولي ولا واق ﴾ نزلت في مؤمني أهل الكتابين ، ذكره الماوردي ، واختاره الزمخشري ، فقال : من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وكعب وأصحابهما ، ومن أسلم من النصاري ، وهم ثمانون رجلًا ، أربعون من نجران ، وثمانية من اليمن ، واثنان وثلاثون من الحبشة ، (ومن الأحزاب) يعني : ومن أحـزابهم ، وهم كفرتهم الـذين تحزبـوا على رسـول الله ـ ﷺ ـ بالعداوة ، نحو كعب بن الأشرف وأصحابه والسيد والعاقب أسقفي نجران ، وأشياعهما ( من ينكر بعضه ) لأنهم كانوا لا ينكرون الأقاصيص وبعض الأحكام والمعاني مما هو ثابت في كتبهم غير محرف ، وكانوا ينكرون ما هو نعت الإسلام ، ونعت رسول الله \_ ﷺ ـ مما حرفوه وبدلوه انتهى ، وعن ابن عباس وابن زيد : في مؤمني اليهود ، كعبد الله بن سلام وأصحابه ،

وعن قتادة : في أصحاب الرسول ـ ﷺ ـ مدحهم الله تعالى بأنهم يسرون بما أنزل إليك من أمر الدين ، وعن مجاهد والحسن وقتادة : أن المراد بأهل الكتاب جميعهم يفرحون بما أنزل من القرآن ، إذ فيه تصديق كتبهم وثناء على أنبيائهم وأحبارهم ورهبانهم الذين هم على دين موسى وعيسي ـ عليهما السلام ـ ، وضعف هذا القول بأن همهم به أكثر من فرحهم ، فلا يعتد بفرحهم ، وأيضاً : فإن اليهود والنصاري ينكرون بعضه ، وقد قذف تعالى بين الذين ينكرون بعضه وبين الذين آتيناهم الكتاب ، والأحزاب : قال مجاهد : هم اليهود والنصاري والمجوس ، وقالت فرقة : هم أحزاب الجاهلية من العرب ، وقال مقاتل : الأحزاب بنو أمية وبنو المغيرة وآل أبي طلحة ، ولما كان ما أنزل إليه يتضمن عبادة الله ونفي الشريك أمر بجواب المنكرين ، فقيل له ( قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ) فإنكاركم لبعض القرآن الذي أنزل إنكار لعبادة الله وتوحيده ، وأنتم تدَّعُون وجوب العبادة ونفي الشريك ( إليه أدعـو ) إلى شرعه ودينه ، وإليه مرجعي عند البعث يوم القيامة في جميع أحوالي في الدنيا والآخرة ، وقرأ أبو جليد عن نافع ( ولا أشركَ ) بالرفع على القطع ، أي : وأنا لا أشرك به ، وجوز أن يكون حالًا ، أي : أن أعبد الله غير مشرك به ، ( وكذلك ) أي : مثل إنزالنا الكتاب على الأنبياء قبلك ، لأن قوله ( والذين آتيناهم الكتاب ) يتضمن إنزاله الكتاب ، وهذا الذي أنزلناه هو بلسان العرب ، كما أن الكتب السابقة بلسان من نزلت عليه ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ﴾ [ إبراهيم : آية ٤ ] ، وأراد بالحكم أنه يفصل بين الحق والباطل ويحكم ، وقال ابن عطية : وقوله ( وكذلك ) المعنى ، كما يسرنا لهؤلاء الفرح ولهؤلاء الإنكار لبعض (كذلك أنزلناه حكماً عربياً ) انتهى . وانتصب (حكماً ) على الحال من ضمير النصب في (أنزلناه ) والضمير عائد على القرآن ، والحكم ما تضمنه القرآن من المعاني ، ولما كانت العبارة عنه بلسان العرب نسبه إليها ، ( ولئن اتبعت ) الخطاب لغير الرسول \_ ﷺ - لأنه معصوم من اتباع أهوائهم ، وقال الزمخشري : هذا من باب الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين على الثبات في الدين ، والتصلب فيه ، أن لا يزل زال عند الشبه بعد استمساكه بالحجة ، وإلا فكان رسول الله ـ على عند شدة الشكيمة بمكان ، ﴿ ولقد أرسلنا رسلًا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب \* يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب \* وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ﴾ قال الكلبي : عيرت اليهود الرسول ـ ﷺ ـ وقالوا : ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح ، ولوكان نبيا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء فنزلت هذه الآية ، قيل : وكانوا يقترحون عليه الآيات ، وينكرون النسخ ، فرد الله تعالى عليهم بأن الرسل قبله كانوا مثله ذوي أزواج وذرية ، وما كان لهم أن يأتوا بآيات برأيهم ، ولا يأتون بما يقترح عليهم ، ومن الشرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات ، فلكل وقت حكم يكتب فيه على العباد ، أي : يفرض عليهم ما يريده تعالى وقوله ( لكل أجل كتاب ) لفظ عام في الأشياء التي لها آجال ، لأنه ليس منها شيء إلا وله أجل في بدئه وفي خاتمته ، وذلك الأجل مكتوب محصور ، وقال الضحاك والفراء : المعنى : لكل كتاب أجل ، ولا يجوز ادعاء القلب إلا في ضرورة الشعر ، وأما هنا ، فالمعنى في غاية الصحة ، بلا عكس ولا قلب ، بل ادعاء القلب هنا لا يصح المعنى عليه ، إذ ثم أشياء كتبها الله تعالى أزلية كالجنة ونعيم أهلها لا أجل لها ، والظاهر أن المحو عبارة عن النسخ من الشرائع والأحكام ، والإثبات عبارة عن دوامها وتقررها وبقائها ، أي : ( يمحو ما يشاء ) محوه ( ويثبت ) ما يشاء إثباته ، وقيل : هذا عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة ، ونسب هذا إلى عمر وابن مسعود وأبي وائل والضحاك وابن جريج وكعب الأحبار والكلبي ، وروي عن عمر وابن مسعود وأبي وائل في دعائهم ما معناه : إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم ، أو في الأشقياء فامحني منهم ، وإن صح عنهم فينبغي أن يتأول على أن المعنى : إن كنت أشقيتنا بالمعصية فامحها عنا بالمغفرة ، ومعلوم أن الشقاء والسعادة والرزق والخلق والأجل لا يتغير شيء منها ، وقال ابن عباس : يمحـو الله ما يشاء من أمور عباده إلا السعادة والشقاوة والأجال فإنه لا محو فيها ، وقال الحسن وفرقة : هي آجال بني آدم ، تكتب في ليلة القدر ،

وقيل : في ليلة نصف شعبان آجال الموتى ، فتمحى ناس من ديوان الأحياء ، ويثبتون في ديوان الأموات ، وقال قيس بن عباد : في العاشر من رجب يمحـو الله ما يشاء ويثبت ، وقال ابن عباس والضحاك : يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ، ولا سيئة ، لأنهم مأمورون بكتب كل قول وفعل ( ويثبت ) غيره ، وقيل : يمحوكفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة ، ( ويثبت ) إيمانهم وطاعتهم ، وقيل ( يمحو ) بعض الخلائق ( ويثبت ) بعضاً من الأناسي وسائر الحيوان والنبات والأشجار وصفاتها وأحوالها ، وقال الزمخشري : ( يمحو الله ما يشاء ) ينسخ ما يستصوب نسخه ، ( ويثبت ) به له ما يرى المصلحة في إثباته ، أو يتركه غير منسوخ ، والكلام في نحو هذا واسع المجال انتهى . وهو قـول قتادة وابن جبير وابن زيد قالوا ( يمحو الله ما يشاء ) من الشرائع والفرائض ، فينسخه ويبدله ( ويثبت ) ما يشاء فلا ينسخه ، وقال مجاهد : يحكم الله أمر السنة في رمضان ، فيمحو ما يشاء ، ويثبت ما يشاء إلا الحياة والموت والشقاوة والسعادة ، وقال الكلبي ( يمحو ) من الرزق ويزيد فيه ، وقال ابن جبير أيضاً : يغفر ما يشاء من ذنوب عباده ، ويترك ما يشاء فلا يغفره ، وقال عكرمة ( يمحو ) يعني بالتوبة جميع الذنوب ( ويثبت ) بدل الذنوب حسنات ، قال تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) ، وقيل : ينسى الحفظة من الذنوب ولا ينسى ، وقال الحسن ( يمحو الله ما يشاء ) أجله ( ويثبت ) من يأتي أجله ، وقال السدي ( يمحو الله ) يعني القمر ( ويثبت ) يعني الشمس بيانه ﴿ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ [ الإسراء : آية ١٢ ] ، وقال ابن عباس : إن لله لوحاً محفوظاً ، وذكر وصفه في كتاب التحبير ، ثم قال : لله تعالى فيه في كل يوم ثلاثمائة وستون نظرة ، يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء ، وقال الربيع : هذا في الأرواح حالة النوم يقبضها عند النوم إذا أراد موته فجأة أمسكه ، ومن أراد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبه ، بيانه قوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ) الآية ، وقال علي بن أبي طالب ( يمحو الله ما يشاء ) من القرون لقوله : ﴿ أَلَمْ يَرُوا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُمْ مَنَ الْقُرُونَ ﴾ [ يس : آية ٣١ ] ، ( ويثبت ) ما يشاء منها ، لقوله تعالى ( ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين)[المؤمنون: آية ٤٢] فيمحو قرناً ويثبت قرناً ، وقال ابن عباس ( يمحو ) يميت الرجل على ضلالة ، وقد عمل بالطاعة الزمن الطويل يختمه بالمعصية ( ويثبت ) عكسه ، وقيل ( يمحو ) الدنيا ( ويثبت ) الآخرة ، وفي الحديث عن أبي الدرداء « أنه تعالى يفتح الذكر في ثلاث ساعات بقين من الليل ، فينظر ما في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره ، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء » ، وقال الغزنوي : ما في اللوح المحفوظ خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة ، فيحتمل التبديل ، وإحاطة الخلق بجميع علم الله تعالى ، وما في علمه تعالى من تقدير الأشياء لا يبدل انتهى ، وقيل : غير ذلك مما يطول نقله ، وقد استدلت الرافضة بقوله ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) على أن البدء جائز على الله تعالى ، وهو أن يعتقد شيئاً ثم يظهر له أن الأمر خلاف ما اعتقده ، وهذا باطل ، لأن علمه تعالى من لوازم ذاته المخصوصة ، وما كان كذلك كان دخول التغيير والتبديل فيه محالًا ، وأما الآية فقد احتملت تلك التأويلات المتقدمة ، فليست نصاً فيها ادعوه ، ولو كانت نصاً وجب تأويله ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ( ويُثْبِتُ ) مخففاً من أثبت ، وباقي السبعة مثقلًا من ثبت ، وأما قوله ( أم الكتاب ) فقال ابن عباس ( أم الكتاب ) الذكر ، وقال أيضاً هو وكعب : هو علم ما هو خالق وما خلقه عاملون ، وقالت فرقة : الحلال والحرام ، وهو قول الحسن ، وقال الزمخشري : أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ ، لأن كل كائن مكتوب فيه انتهى . وما جرى مجرى الأصل للشيء تسميه العرب أمّاً كقولهم : أم الرأس للدماغ ، وأم القرى مكة ، وقال ابن عطية : وأصوب ما يفسر به ( أم الكتاب ) أنه ديوان الأمور المحدثة التي قد سبق في القضاء أن تبدل وتمحى أو تثبت ، وقال نحوه قتادة : إن جواب الشرط الأول محذوف ، وكلام ابن عطية في ( ما ) ونون التوكيد ، وقال الزمخشري ( وإما نرينك ) وكيفها دارت الحال أريناك مصارعهم ، وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم ( أو نتوفينك ) قبل ذلك فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة ، وعلينا لا عليك حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم ، فلا يهمنك إعراضهم ولا تستعجل بعذابهم انتهى ، وقال « الحوفي »

وغيره : ( فإنما عليك البلاغ ) جواب الشرط ، والذي تقدم شرطان ، لأن المعطوف على الشرط شرط ، فأما كونه جواباً للشرط الأول فليس بظاهر ، لأنه لا يترتب عليه ، إذ يصير المعنى : وإما نرينك بعض ما نعدهم من العذاب ( فإنما عليك البلاغ) ، وأما كونه جواباً للشرط الثاني هو ( أو نتوفينك ) فكذلك ، لأنه يصير التقدير : إن ما نتوفينك فإنما عليك البلاغ ، ولا يترتب وجوب التبليغ عليه على وفاته \_ عليه السلام \_ ، لأن التكليف ينقطع بعد الوفاة ، فيحتاج إلى تأويل ، وهو أن يتقدر لكل شرط منهما ما يناسب أن يكون جزاء مترتباً عليه ، وذلك أن يكون التقدير ـ والله أعلم ـ وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب ، فذلك شافيك من أعدائك ، ودليل على صدقك إذا أخبرت بما يحل بهم ، ولم يعين زمان حلوله بهم ، فاحتمل أن يقع ذلك في حياتك ، واحتمل أن يقع بهم بعد وفاتك ( أو نتوفينك ) أي : أو أن نتوفينك قبل حلوله بهم ، فلا لوم عليك ولا عتب(١) ، إذ قد حل بهم بعض ما وعد الله به على لسانك من عذابهم ( فإنما عليك البلاغ ) لا حلول العذاب بهم ، إذ ذاك راجع إليّ وعلينا جزاؤهم في تكذيبهم إياك وكفرهم بما جئت به ، ﴿ أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب \* وقد مكر الذين من قبلهم فله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبي الدار \* ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ﴾ الضمير في ( أو لم يروا ) عائد على الذين وعدوا ، وفي ذلك اتعاظ لمن اتعظ ، نبهوا على أن ينظروا بعض الأرض من أطرافها ، ونأتي يعني بالأمر والقدرة ، كقوله ( فأتى الله بنيانهم ) والأرض أرض الكفار المذكورين ، ويعني بنقصها من أطرافها للمسلمين من جوانبها ، كان المسلمون يغزون من حوالى أرض الكفار مما يلي المدينة ، ويغلبون على جوانب أرض مكة والأطراف : الجوانب ، وقيل : الطرف من كل شيء خياره ، ومنه قول علي بن أبي طالب : العلوم أودية ، في أي واد أخذت منها خسرت ، فخذوا من كل شيء طرفاً ، يعني : خياراً ، قاله ابن عطية ، والذي يظهر أن معنى طرفاً جانباً ، وبعضاً كأنه أشار إلى أن الإنسان يكون مشاركاً في أطراف من العلوم ، لأنه لا يمكنه استيعاب جميعها ، ولم يشر إلى أنه يستغرق زمانه في علم واحد ، وقال ابن عباس والضحاك : نأتي أرض هؤلاء بالفتح عليك ، فننقصها بما يدخل في دينك من القبائل والبلاد المجاورة لهم ، فها يؤمنهم أن يمكنه منهم ، وهذا التفسير لا يتأتى إلا إن قدر نزول هذه الآية بالمدينة ، وقيل : ( الأرض ) اسم جنس ، والانتقاص من الأطراف بتخريب العمران الذي يحله الله بالكفرة ، وروي هذا عن ابن عباس أيضاً ، ومجاهد وعنهما أيضاً الانتقاص : هو بموت البشر وهلاك الثمرات ونقص البركة ، وعن ابن عباس أيضاً : موت أشرافها وكبرائها ، وذهاب الصلحاء والأخيار ، فعلى هذا الأطراف هنا : الأشراف ، وقال ابن الأعرابي : الطرف والطرف الرجل الكريم ، وعن عطاء بن أبي رباح : ذهاب فقهائها وخيار أهلها ، وعن مجاهد : موت الفقهاء والعلماء ، وقال عكرمة والشعبي : هو نقص الأنفس ، وقيل : هلاك من أهلك من الأمم قبل قريش ، وهلاك أرضهم بعدهم ، والمناسب من هذه الأقوال هو الأول ، ولم يذكر الزمخشري إلا ما هو قريب منه ، قال ( نأتي الأرض ) أرض الكفر ( ننقصها من أطرافها ) بما يفتح على المسلمين من بلادهم، فينقص دار الحرب ، ويزيد في دار الإسلام ، وذلك من آيات الغلبة والنصرة ونحوه ﴿ أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون ﴾ [ الأنبياء : آية ٤٤ ] ، ﴿ سنريهم آياتنا في الأفاق ﴾ [ فصلت : آية ٥٣ ] ، والمعنى : عليك بالبلاغ الذي حملته ، ولا تهتم بما وراء ذلك ، فنحن نكفيكه ، ونتم ما وعدناك من الظفر ، ولا يضجرك تأخره ، فإن ذلك لما نعلم من المصالح التي لا تعلمها ، ثم طيب نفسه ونفس عنها بما ذكر من طلوع تباشير الظفر ، ويتجه قول من قال : النقص بموت الأشراف والعلماء والخيار وتقريره: أو لم يروا أنا نحدث في الدنيا من الاختلافات ، خراباً بعد عمارة ، وموتاً بعد حياة وذلا بعد عز ،

<sup>(</sup>١) عتب : قال الخليل : العتاب محاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة . الصحاح ١٧٦/١ .

٣٩٠ ..... سورة الرعد/ الآيات : ١٩ - ٤٣

ونقصاً بعد كمال ، وهذه تغييرات مدركة بالحس ، فما الذي يؤمنهم أن يقلب الله الأمر عليهم ويصيرون ذليلين بعد أن كانوا قاهرين ، وقرأ الضحاك ( نُنقِّصُها ) مثقلاً من نقص ، عداه بالتضعيف من نقص اللازم ، والمعقب الذي يكر على الشيء فيبطله ، وحقيقته الذي يعقبه ، أي : بالرد والإبطال ، ومنه قيل لصاحب الحق : معقب ، لأنه يقفي غريمه بالاقتضاء والطلب ، قال لبيد :

#### طَلَبَ المعَقِّبِ حَقَّهُ الْمَظْلُومُ (١)

والمعنى : أنه حكم للإسلام بالغلبة والإقبال ، وعلى الكفر بالإدبار والانتكاس(٢) ، وقيل : تتعقب أحكامه ، أي : ينظر في أعقابها ، أمصيبة هي أم لا ، والجملة من قوله ( لا معقب لحكمه ) في موضع الحال ، أي : نافذاً حكمه ( وهو سريع الحساب) تقدم الكلام على مثل هذه الجملة ، ثم أخبر تعالى أن الأمم السابقة كان يصدر منهم المكر بأنبيائهم ، كما فعلت قريش وأن ذلك عادة المكذبين للرسل ، مكر بإبراهيم نمروذ ، وبموسى فرعون ، وبعيسي اليهود ، وجعل تعالى مكرهم كلا مكر ، إذ أضاف المكر كله له تعالى ، ومعنى مكره تعالى : عقوبته إياهم سهاها مكراً ، إذ كانت ناشئة عن المكر ، وذلك على سبيل المقابلة ، كقوله : ﴿ الله يستهزىء بهم ﴾ [ البقرة : آية ١٥ ] ، ثم فسر قوله ( فلله المكر ) بقوله ( يعلم ما تكسب كل نفس ) والمعنى : يجازي كل نفس بما كسبت ، ثم هدد الكافر بقوله ( وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار )إذ يأتيه العذاب من حديث هو في غفلة عنه ، فحينئذ يعلم لمن هي العاقبة المحمودة ، وقرأ جناح بن حبيش ( وسَيُعْلَمُ الكافر) مبنياً للمفعول من أعلم ، أي : وسيخبر ، وقرأ الحرميان وأبو عمرو الكافر على الإفراد والمراد به الجنس ، وباقي السبعة ( الكفار ) جمع تكسير ، وابن مسعود ( الكافرون ) جمع سلامة وأبي ( الذين كفروا ) ، وفسر عطاء الكافر بالمستهزئين ، وهم خمسة ، والمقتسمين وهم ثمانية وعشرون ، وقال ابن عباس : يريد بالكافر أبا جهل ، وينبغي أن يحمل تفسيره وتفسير عطاء على التمثيل ، لأن الإخبار بعلم الكافر لمن عقبي الدار معنى يعم جميع الكفار ، ولما قال الكفار ( لست مرسلا ) أي : إنما أنت مدع ما ليس لك ، أمره تعالى أن يكتفي بشهادة الله تعالى بينهم ، إذ قد أظهر على يديه من الأدلة على رسالته ما في بعضها كفاية لمن وفق ، ثم أردف شهادة الله بشهادة من عنده علم الكتاب ، و ( الكتاب ) هنا القرآن ، والمعنى : أن من عرف ما ألف فيه من المعاني الصحيحة والنظم المعجز الفائت لقدر البشر يشهد بذلك ، وقيل : ( الكتاب ) التوراة والإنجيل ، والذي عنده علم الكتاب : من أسلم من علمائهم ، لأنهم يشهدون نعته ـ عليه الصلاة والسلام ـ في كتبهم ، قال قتادة : كعبد الله بن سلام وتميم الداري وسلمان الفارسي ، وقال مجاهد : يريد عبد الله بن سلام خاصة ، وهذان القولان لا يستقيهان إلا على أن تكون الآية مدنية ، والجمهور على أنها مكية ، وقال محمد بن الحنفية والباقر(٢): هو علي بن أبي طالب ، وقيل : جبريل ، والكتاب اللوح المحفوظ ، وقيل : هو الله تعالى قاله الحسن وابن

<sup>(</sup>١) عجز بيت من الكامل ، وصدره :

حــتى تهــجــر الــرواح وهــاجــه .......

ديوانه ١٥٥ والإنصاف ٢٣٢/١ وابن يعيش ٢٦/٦ ، ٦٦/٦ وأوضح المسالك ٢٢٠/١ والهمـع ٢٥٥/١ والتصريح ٢٧٨/١ والأشموني ٢/٧٤ الدرر ١٤١/١ .

<sup>(</sup>٢) النكس: قلب الشيء على رأسه ، نكسه ينكسه نكساً فانتكس . ونكس رأسه : أماله . . . ونكس رأسه إذا طأطأه من ذل ، وجمع في الشعر على نواكس ، وهو شاذ .

لسان العرب ٦/٠٤٠٤ الصحاح ٩٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي ، أبو جعفر الباقر توفي سنة ١١٤ هـ التهذيب ٩/٠٥٠ الأعلام ٦/٠٢٠ ـ ٢٧١ .

جبير والزجاج ، وعن الحسن : لا والله ما يعني إلا الله ، والمعنى : كفي بالذي يستحق العبادة ، وبالذي لا يعلم ما في اللوح إلا هو شهيدا بيني وبينكم ، قال ابن عطية : ويعترض هذا القول بأن فيه عطف الصفة على الموصوف وذلك لا يجوز ، وإنما تعطف الصفات بعضها على بعض انتهى ، وليس ذلك كها زعم من عطف الصفة على الموصوف ، لأن من لا يوصف بها ولا لشيء من الموصولات إلا بالذي والتي وفروعهما وذو وذوات الطائيتين ، وقوله : وإنما تعطف الصفات بعضها على بعض ليس على إطلاقه ، بل له شرط وهو أن تختلف مدلولاتها ، ويعني ابن عطية لا تقول : مررت بزيد والعالم ، فتعطف والعالم على الاسم وهو علم لم يلحظ منه معنى صفة ، وكذلك ( الله علم ) ، ولما شعر بهذا الاعتراض من جعله معطوفا على الله قدر قوله: بالذي يستحق العبادة حتى يكون من عطف الصفات بعضها على بعض ، لا من عطف الصفة على الاسم ، و ( من ) في قراءة الجمهور في موضع خفض عطفاً على لفظ ( الله ) ، أو في موضع رفع عطفاً على موضع ( الله ) ، إذ هو في مذهب من جعل الباء زائدة فاعل بكفي ، وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون في موضع رفع بالابتداء ، والخبر محذوف تقديره: أعدل وأمضي قولًا ونحو هذا مما يدل عليه لفظة ( شهيداً ) ويراد بذلك الله تعالى ، وقرىء ( وبمن ) بدخول الباء على من عطفاً على ( بالله ) ، وقرأ علي وأبي وابن عباس وعكرمة وابن جبير وعبد الرحمن بن أبي بكرة(١) والضحاك وسالم بن عبد الله بن عمرو بن أبي إسحاق ومجاهد والحكم والأعمش ( ومن عنده علم الكتاب ) بجعل من حرف جر ، وجر ما بعده به وارتفاع ( علم ) بالابتداء ، والجار والمجرور في موضع الجر ، وقرأ على أيضاً وابن السميفع والحسن بخلاف عنه ( ومن عنده ) بجعل ( من ) حرف جر ( عُلِم الكتاب ) بجعل ( علم ) فعلاً مبنياً للمفعول ، و ( الكتاب ) رفع به ، وقرىء ( ومِن عنده ) بحرف جر ( علَّم الكتاب ) مشدداً مبنياً للمفعول ، والضمير في ( عنده ) في هذه القراءات الثلاث عائد على الله تعالى، وقال الزمخشري: في القراءة التي وقع فيها (عنده) صلة يرتفع العلم بالمقدر في الظرف، فيكون فاعلاً ، لأن الظرف إذا وقع صلة أوْغل في شبه الفعل لاعتباده على الموصول فعمل على الفعل ، كقولك : مررت بالذي في الدار أخوه ، فأخوه فاعل ، كما تقول : بالذي استقر في الدار أخوه انتهى ، وهذا الذي قاله الزمخشري ليس على وجه التحتم ، لأن الظرف والجار والمجرور إذا وقعا صلتين أو حالين أو خبرين إمّا في الأصل وإما في الناسخ أو تقدمهما أداة نفي أو استفهام جاز فيها بعدهما من الاسم الظاهر أن يرتفع على الفاعل وهو الأجود ، وجاز أن يكون ذلك المرفوع مبتدأ ، والظرف أو الجار والمجرور في موضع رفع خبره ، والجملة من المبتدأ والخبر صلة أو صفة أو حال أو خبر ، وهذا مبني على اسم الفاعل ، فكما جاز ذلك في اسم الفاعل وإن كان الأحسن إعماله في الاسم الظاهر ، فكذلك يجوز في ما ناب عنه من ظرف أو مجرور ، وقد نص سيبويه على إجازة ذلك في نحو : مررت برجل حسن وجهه ، فأجاز : حسنَ وجهه على رفع حسن على أنه خبر مقدم ، وهكذا تلقفنا هذه المسألة عن الشيوخ ، وقد يتوهم بعض النشأة في النحو أن اسم الفاعل إذا اعتمد على شيء مما ذكرناه يتحتم إعماله في الظاهر ، وليس كذلك ، وقد أعرب الحوفي ( عنده علم الكتاب ) مبتدأ وخبرا في صلة ( من ) ، وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكون خبراً يعني ( عنده ) والمبتدأ ( علم الكتاب ) انتهى ، ومن قرأ ( ومن عنده ) على أنه حرف جر فالكتاب في قراءته هو القرآن ، والمعنى : أنه تعالى من جهة فضله وإحسانه علم الكتاب أو علم الكتاب على القراءتين : أي : علمت معانيه ، وكونه أعظم المعجزات الباقي على مر الأعصار ، فتشريف العبد بعلوم القرآن إنما ذلك من إحسان الله تعالى إليه وتوفيقه على كونه معجزاً وتوفيقه لإدراك ذلك .

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن أبي بكرة ـ بفتح الباء ، وسكون الكاف ، وفتح الراء ـ الثقفي أول مولود بالبصرة ، وثقه ابن حبان توفي بعد الثهانين ، الخلاصة ٢/٢٦/ ـ ١٢٧ .

# المان المان

## بِسْ اللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيدِ إِللَّهِ ٱلرَّحِيدِ إِللَّهِ ٱلرَّحِيدِ إِللَّهِ ٱلرَّحِيدِ إِللَّهِ الرَّحِيدِ إِللَّهِ الرَّحِيدِ اللّهِ الرّحِيدِ الرّحِيدِ اللّهِ الرّحِيدِ الرّحِيدِ الرّحِيدِ اللّهِ الرّحِيدِ الرّحِيدِ

الرَّكِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَمِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ الْمَرْيِرِ الْحَمِيدِ الْ اللَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَفِرِينَ الْمَرْيِرِ الْحَمِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَصُدُّونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْ يَا عَلَى الْاَحْرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ إِنَّ اللَّهِ وَيَبْعُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْ يَا عَلَى الْاَحْرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْعُونَهَ اللَّهِ وَيَبْعُونَ اللَّهِ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْعُونَهَ اللَّهِ وَيَبْعُونَهَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَيَبْعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عَوَجًا أَوْلَيْهِ كَالِم بَعِيدِ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عَوَجًا أَوْلَيْهِ كَالِم بَعِيدٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيَبْعُونَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَيَبْعُونَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ ال

هذه السورة مكية كلها في قـول الجمهور، وعن ابن عباس وقتادة : هي مكية إلا من قوله (ألم تر إلى الـذين بدلـوا نعمة الله كفرا ) الآية إلى قوله : ﴿ إلى النار ﴾ [ إبراهيم : الآيات ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ] ، وارتباط أول هذه السورة بالسورة قبلها واضح جداً ، لأنه ذكر فيها ﴿ ولو أن قرآناً ﴾ [ الرعد : آيـة ٣١ ] ، ثم وكذلـك ﴿ أنزلنـاه حكماً عـربياً ﴾ [ طــه : آية ١١٣]، ثم ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ [ الرعد : آية ٤٣]، فناسب هذا قوله ( الّر كتاب أنزلناه إليك ) وأيضا فإنهم لما قالوا على سبيل الاقتراح ﴿ لُولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ [ الرعد : آية ٢٧ ] ، وقيل له : ﴿ قل إن الله يضل الله من يشاء ويهدي إليه من أناب ﴾ [ الرعد : آية ٢٧ ] ، أنزل ( الّر كتاب أنزلناه إليك ) كأنه قيل : أو لم يكفهم من الأيات (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات ) هي الضلال ( إلى النور ) وهو الهدى وجوزوا في إعراب ( الّر ) أن يكون في موضع رفع بالابتداء ، و (كتاب ) الخبر ، أو في موضع رفع على خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : هذه الَّر ، وفي موضع نصب على تقدير : الزم ، أو اقرأ الّر ، و (كتاب أنزلناه إليك ) جملة مفسرة في هذين الإعرابين ، و (كتاب ) مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه موصوفاً في التقدير : أي كتاب ، أي عظيم أنزلناه إليك ، وجوزوا أن يكون (كتاب ) خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذا كتاب و ( أنزلناه ) جملة في موضع الصفة ، وفي قوله ( أنزلناه ) وإسناد الإنزال إلى نون العظمة ومخاطبته تعالى بقوله إليك وإسناد الإخراج إليه ـ عليه الصلاة والسلام ـ تنويه عظيم وتشريف له ـ ﷺ ـ من حيث المشاركة في تحصيل الهداية بإنزاله تعالى وبإخراجه ـ عليه الصلاة والسلام ـ إذ هو الداعي والمنذر ، وإن كان في الحقيقة مخترع الهداية هو الله تعالى ، والناس عام إذ هو مبعوث إلى الخلق كلهم و ( الظلمات ) و ( النور ) مستعاران للكفر والإيمان ، ولما ذكر علة إنزال الكتاب ، وهي قوله ( لتخرج ) قال ( بإذن رجهم ) أي : ذلك الإخراج بتسهيل مالكهم الناظر في مصالحهم ، إذ هم عبيده فناسب ذكر الرب هنا تنبيهاً على منة المالك ، وكونه ناظراً في حال عبيده و ( بإذن ) ظاهره التعلق بقوله ( لتخرج ) وجوز أبو البقاء أن يكون ( بإذن ربهم ) في موضع الحال قال ، أي : مأذوناً لك ، وقال الزمخشري ( بإذن ربهم ) بتسهيله وتيسيره مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب ، وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق انتهى ، وفيه دسيسة الاعتزال ،

والظاهر أن قوله ( إلى صراط ) بدل من قوله ( إلى النور ) ولا يضر هذا الفصل بين المبدل منه والبدل ، لأن ( بإذن ) معمول للعامل في المبدل منه ، وهو ( لتخرج ) وأجاز الزمخشري أن يكون ( إلى صراط ) على وجه الاستئناف ، كأنه قيل : إلى أي نور؟ فقيل : إلى صراط العزيز الحميد ، وقرىء ( ليخرج ) مضارع خرج بالياء بنقطتين من تحتها ، و ( الناس ) رفع به ، ولما كان قوله ( إلى النور ) فيه إبهام مّا أوضحه بقوله ( إلى صراط ) ولما تقدم شيئان أحدهما : إسناد إنزال هذا الكتاب إليه ، والثاني : إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رجم ، ناسب ذكر هاتين الصفتين صفة العزة المتضمنة للقدرة والغلبة ، وذلك من حيث إنزال الكتاب ، وصفة الحمد المتضمنة استحقاقه الحمد من حيث الإخراج من الظلمات إلى النور ، إذ الهداية إلى الإيمان هي النعمة التي يجب على العبد الحمد عليها ، والشكر ، وتقدمت صفة العزيز لتقدم ما دل عليها ، وتليها صفة الحميد لتلو ما دل عليها ، وقرأ نافع وابن عامر ( اللَّهُ ) بالرفع ، فقيل : مبتدأ محذوف ، أي : هو الله وهذا الإعراب أمكن لظهور تعلقه بما قبله ، ونقلته على التقدير الأول ، وقرأ باقي السبعة والأصمعي عن نافع ( اللَّهِ ) بالجر على البدل ، في قول ابن عطية والحوفي وأبي البقاء ، وعلى عطف البيان في قول الزمخشري قال : لأنه جرى مجـرى الأسماء الأعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود الذي يحق له العبادة ، كما غلب النجم على الثريا انتهى ، وهذا التعليل لا يتم إلا على تقدير أن يكون أصله الإله ثم نقلت الحركة إلى لام التعريف ، وحذفت الهمزة والتزم فيه النقل والحذف ، ومادته إذ ذاك الهمزة واللام والهاء ، وقد تقدمت الأقوال في هذا اللفظ في البسملة أول الحمد ، وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور : لا تقدم صفة على موصوف إلا حيث سمع ، وذلك قليل ، وللعرب فيها وجد من ذلك وجهان ، أحدهما : أنْ تُقَدِّم الصفَّة وتبَّقيها على ما كانت عليه ، وفي إعراب مثل هذا وجهان أحدهما : إعرابه نعتاً مقدماً ، والثاني : أن يجعل ما بعد الصفة بدلًا ، والوجه الثاني : أن تضيف الصفة إلى الموصوف إذا قدمتها انتهي ، فعلى هذا الذي ذكره ابن عصفور يجوز أن يكون ( العزيز الحميد ) يعربان صفتين متقدمتين ، ويعرب لفظ ( الله ) موصوفاً متأخراً ، ومما جاء فيه تقديم ما لو تأخـر لكان صفة ، وتأخير ما لو تقدم لكان موصوفاً قول الشاعر :

## وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرَ يَمْسَحُهَا رُكْبَانُ مَكَّةً بَيْنِ الْغِيلِ وَالسَّعَدِ (١)

فلوجاء على الكثير لكان التركيب: والمؤمن الطير العائذات وارتفع ( ويل ) على الابتداء ، و ( للكافرين ) خبره ، لما تقدم ذكر الظلمات دعا بالهلكة على من لم يخرج منها ، و ( من عذاب شديد ) في موضع الصفة لـ ( ويل ) ، ولا يضر الفصل بالخبر بين الصفة والموصوف ، ولا يجوز أن يكون متعلقاً بـ ( ويل ) لأنه مصدر ولا يجوز الفصل بين المصدر ، وما يتعلق به بالخبر ، ويظهر من كلام الزمخشري : أنه ليس في موضع الصفة قال : فإن قلت : ما وجه اتصال قوله ( من عذاب شديد ) بالويل ، قلت : لأن المعنى : أنهم يولولون من عذاب شديد ويضجون منه ، ويقولون : يا ويلاه كقوله : عذاب شديد ) وخوا هنالك ثبوراً ﴾ [ الفرقان : آية ١٣ ] ، انتهى . وظاهره يدل على تقدير عامل يتعلق به ( من عذاب شديد ) ويحتمل هذا العذاب أن يكون واقعاً بهم في الدنيا ، أو واقعاً بهم في الآخرة ، والاستحباب : الإيثار والاختيار ، وهو استفعال من المحبة ، لأن المؤثر للشيء على غيره كأنه يطلب من نفسه ، يكون أحب إليها وأفضل عندها من الآخر ، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره ( أولئك في ضلال بعيد ) وأن يكون معطوفاً على الذم ، إما خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم الذين ، وإما منصوباً بإضهار فعل تقديره : أذم ، وأن يكون بدلاً ، وأن يكون صفة للكافرين ، ونص على هذا الوجه الأخير الحوفي والزغشري وأبو البقاء ، وهو لا يجوز ، لأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي منها ، وهو قوله ( من عذاب شديد)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ٩/ ٣٣٩.

سواء كان (من عذاب شديد) في موضع الصفة لـ (ويل) أم متعلقاً بفعل محذوف ، أي : يضجون ويولولون من عذاب شديد ، ونظيره إذا كان صفة أن تقول : الدار لزيد الحسنة القرشي ، فهذا التركيب لا يجوز ، لأنك فصلت بين زيد وصفته بأجنبي منهما ، وهو صفة الدار والتركيب الفصيح أن تقول : الدار الحسنة لزيد القرشي ، أو الدار لزيد القرشي الحسنة ، وقرأ الحسن (ويصدون) مضارع أصد الداخل عليه همزة النقل من صد اللازم صدوداً ، وتقدم الكلام على قوله تعالى (ويبغونها عوجاً) في آل عمران وعلى وصف الضلال بالبعد قوله عز وجل .

سبب نزولها: أن قريشاً قالوا: ما بال الكتب كلها أعجمية وهذا عربي فنزلت، وساق قصة موسى أنه تعالى أرسله إلى قمومه بلسانه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ، كما أرسلك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ، والظاهر أن قوله ( وما أرسلنا من رسول ) العموم ، فيندرج فيه الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فإن كانت الدعوة عامة للناس كلهم ، أو اندرج في اتباع ذلك الرسول من ليس من قومه كان من لم تكن لغته لغة ذلك النبي موقوفاً على تعلم تلك اللغة حتى يفهمها ، وأن يرجع في تفسيرها إلى من يعلمها ، وقيل : في الكلام حذف تقديره : وما أرسلنا من رسول قبلك إلا بلسان قومه ، وأنت أرسلناك للناس كافة بلسان قومك ، وقومك يترجمـون لغيرهم بـألسنتهم ، ومعنى ( بلسان قـومه ) بلغـة قومـه . وقرأ أبو السمال ، وأبو الجوزاء ، وأبو عمران الجوني ( بلسن ) بإسكان السين ، قالوا : هو كالريش والرياش ، وقال صاحب اللوامح : واللسن خاص باللغة ، واللسان قد يقع على العضو وعلى الكلام ، وقال ابن عطية : مثل ذلك قال : اللسان في هذه الآية يراد به اللغة ، ويقال : لسن ولسان في اللغة ، فأما العضو فلا يقال فيه لسن ، وقرأ أبو رجاء وأبو المتوكل والجحدري (لَسْن) بضم اللام والسين ، وهو جمع لسان كعهاد وعمد ، وقرىء أيضاً بضم اللام وسكون السين مخفف كرُسُل ورُسُل ، والضمير في ( قومه ) عائد على رسول : أي : قوم ذلك الرسول ، وقال الضحاك : والضمير في ( قومه ) عائد على محمد \_ ﷺ - قال : والكتب كلها نزلت بالعربية ، ثم أداها كل نبي بلغة قومه ، قال الزمخشري : وليس بصحيح ، لأن قوله ( ليبين لهم ) ضمير القوم ، وهم العرب فيؤدي إلى أن الله أنزل التوراة من السهاء بالعربية ليبين للعرب وهذا معنى فاسد انتهى ، وقال الكلبي : جميع الكتب أدت إلى جبريل بالعربية ، وأمره تعالى أن يأتي رسول كـل قوم بلغتهم ، وأورد الزمخشري هنا سؤالًا وابن عطية أخرهما في كتابيهما ، ويقول : قامت الحجة على البشر بإذعان الفصحاء الذين يظن بهم القدرة على المعارضة ، وإقرارهم بالعجز كما قامت بإذعان السحرة لموسى والأطباء لعيسي ـ عليهما السلام ـ وبين تعالى العلة في كون من أرسل من الرسل بلغة قومه ، وهي التبيين لهم ، ثم ذكر أنه تعالى يضل من يشاء إضلاله ، ويهدي من يشاء هدايته ، فليس على ذلك الرسول غير التبليغ والتبيين ، ولم يكلف أن يهدي ، بل ذلك بيد الله على ما سبق به قضاؤه ( وهو العزيز ) الذي لا يغالب ( الحكيم ) الواضع الأشياء على ما اقتضته حكمته وإرادته ، وقال الزمخشري : والمراد بالإضلال التخلية ومنع الألطاف ، وبالهداية التوفيق واللطف ، وكان ذلك كناية عن الكفر والإيمان ( وهو العزيز ) فلا يغلب على مشيئته ، ( الحكيم ) فلا يخذل إلا أهل الخذلان ولا يلطف إلا بأهل اللطف انتهى ، وهو على طريقة الاعتزال ، والجمهور على تفسير قوله ( بآياتنا ) انها تسع الآيات التي أجراها الله على يد موسى ـ عليه السلام ـ وقيل : يجوز أن يراد بها آيات التوراة ، والتقدير : كما أرسلناك يا محمد بالقرآن بلسان عربي وهو آياتنا ، كذلك أرسلنا موسى بالتوراة بلسان قومه ، و ( أن أخرج ) يحتمل أن أن تكون تفسيرية ، وأن تكون مصدرية ، ويضعف زعم من زعم أنها زائدة ، و في قوله ( قومك ) خصوص لرسالته إلى قومه ، بخلاف ( لتخرج الناس ) ، والظاهر أن قومه هم بنو إسرائيل ، وقيل : القبط ، فإن كانوا القبط فالظلمات هنا الكفر ، والنور الإيمان ، وإن كانوا بني إسرائيل وقلنا : إنهم كلهم كانوا مؤمنين ، فالظلمات ذل العبودية ، والنور العزة بالدين وظهور أمر الله ، وإن كانوا أشياعاً متفرقين في الدين قوم مع القبط في عبادة فرعون وقوم على غير شيء ، فالظلمات الكفر ، والنور الإيمان ، قيل : وكان موسى مبعوثاً إلى القبط وبني إسرائيل ، فرعون وقوم على غير شيء ، فالظلمات الكفر ، والنور الإيمان به والإيمان بموسى وأنه نبي من عند الله ، وإلى بني إسرائيل ، وقيل : إلى القبط بالاعتراف بوحدانية الله ، وأن لا يشرك به والإيمان بموسى وأنه نبي من عند الله ، وإلى بني إسرائيل ، بالتكليف وبفروع شريعته ، إذ كانوا مؤمنين ، ويحتمل ( وذكرهم ) أن يكون أمراً مستأنفاً ، وأن يكون معطوفاً على ( أن أخرج ) فيكون في خبر ( أن ) ، وأيام الله : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : نعم الله عليهم ، ورواه أبي مرفوعاً ، ومنه قول الشاعر :

# وَأَيَّامٍ لَنَا غرِّ طِوَالٍ عَصَيْنَا الْمَلْكَ فِيهَا أَنْ نَدِينَا(١)

وعن ابن عباس أيضاً ومقاتل وابن زيد : وقائعه ونقهاته في الأمم الماضية ، ويقال : فلان عالم بأيام العرب أي : وقائعها وحروبها وملاحمها ، كيوم ذي قار ويوم الفجار ويوم فضة وغيرها ، وروي نحوه عن مالك قال : بـلاؤه وقال الشاعر :

#### وَأَيَّامُنَا مَشْهُورَةٌ فِي عَدُوِّنَا(٢)

أي : وقائعنا ، وعن ابن عباس أيضاً : نعماؤه وبلاؤه ، واختاره الطبري ، فنعماؤه بتظليله عليهم الغمام ، وإنزال المن والسلوى وفلق البحر ، وبلاؤه باستعباد فرعون لهم وتذبيح أبنائهم وإهلاك القرون قبلهم ، وفي حديث أبي في قصة موسى والخضر - عليهما السلام - بينها موسى - عليه السلام - في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله بلاؤه ونعماؤه ، واختار الطبري هذا القول الآخر ، ولفظة الأيام تعم المعنيين ، لأن التذكيريقع بالوجهين جميعاً ، وفي هذه اللفظة تعظيم الكوائن المذكر بها ، وعبر عنها بالظرف الذي وقعت فيه ، وكثيراً ما يقع الإسناد إلى الظرف وفي الحقيقة الإسناد لغيرها ، كقوله ( بل مكر الليل والنهار ) ، ومن ذلك قولهم : يوم عبوس ويوم عصيب ويوم بسام ، والحقيقة وصف ما وقع فيه من شدة أو سرور ، والإشارة بقوله ( إن في ذلك ) إلى التذكير بأيام الله ، و ( صبار شكور ) صفتا مبالغة ، وهما مشعرتان بأن أيام الله ملاد بهما بلاؤه ونعماؤه ، أي : ( صبار ) على بلائه ، ( شكور ) لنعمائه ، فإذا سمع بما أنزل الله من البلاء على الأمم ، أو بما أفاض عليهم من النعم ، تنبه على ما يجب عليه من الصبر إذا أصابه بلاء ، ومن الشكر إذا أصابته نعماء ، وخص الصبار والشكور ، لأنهاهما اللذان ينتفعان بالتذكير والتنبيه ويتعظان به ، وقيل : أراد لكل مؤمن ناظر لنفسه ، لأن الصبر والشكر من سجايا أهل الإيمان .

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر ، لعمرو بن كلثوم ، ينظر البيت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص ۲۹۲ واللسان 7/٥٩٥ (يوم ) وحاشية الشهاب ۲۵۲/۵ ، تفسير الطبري ١٦/١٦ وتفسير القرطبي ٣٤١/٩ ، روح المعاني ١٨٨/١٣ ويروى ( وأيام لهم ولنا طوال ) .

<sup>(</sup>٢) هذا شطر بيت من الكامل لم نهتد لقائله ، انظر البيت في حاشية الشهاب ٢٥٣/٥ روح المعاني ١٨٨/١٣ . يُقال : تعادى القوم إذا تباروا في العدو ، وذلك لأنهم يسرعون للقتال والحرب .

لماتقدم أمره تعالى لموسى بالتذكير بأيام الله ذكرهم بما أنعم تعالى عليهم من نجاتهم من آل فرعون، وفي ضمنها تعدادشيء مما جرى عليهم من نقمات الله ، وتقدم إعراب إذ في نحو هذا التركيب في قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ) وتفسير نظير هذه الآية ، إلا أن هنا ( ويذبحون ) بالواو ، وفي البقرة بغير واو ، وفي الأعراف ( يقتلون ) ، فحيث لم يؤت بالواو جعل الفعل تفسيراً لقوله ( يسومونكم ) وحيث أتى بها دل على المغايرة ، وأن سوم سوء العذاب كـان بالتـذبيح وبغيره ، وحيث جاء (يقتلون) جاء باللفظ المطلق المحتمل للتـذبيح ولغـيره من أنواع القتـل ، وقـرأ ابن محيصن ( ويذبحون ) مضارع ذبح ثلاثياً ، وقرأ زيد بن علي كذلك إلا أنه حذف الواو ، وتقدم شرح ( تأذن ) وتلقيه بالقسم في قوله في الأعراف : ﴿ وَإِذْ تَأَذُنْ رَبُّكُ لَيْبِعَثْنَ ﴾ [ الأعراف : آية ١٦٧ ] ، واحتمل ( إذ ) أن يكون منصوبا بـ ( اذكروا ) ، وأن يكون معطوفاً على ( إذ أنجاكم ) لأن هذا الإعلام بالمزيد على الشكر من نعمه تعالى ، والظاهر أن متعلق الشكر هو الإنعام أي : لئن شكرتم إنعامي ، وقاله الحسن والربيع ، قال الحسن ( لأزيدنكم ) من طاعتي ، وقال الربيع (لأزيدنكم ) من فضلي ، وقال : ابن عباس أي : لئن وحدتم وأطعتم لأزيدنكم في الثواب ، وكأنه راعي ظاهر المقابلة في قوله ( ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ) ، وظاهر الكفر المراد به الشرك ، فلذلك فسر الشكر بالتوحيد والطاعة وغيره قال ( ولئن كفرتم ) أي : نعمتي فلم تشكروها ، رتب العذاب الشديد على كفران نعمة الله تعالى ، ولم يبين محل الزيادة ، فاحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما ، وجاء التركيب على ما عهد في القرآن من أنه إذا ذكر الخبر أسند إليه تعالى ، وإذا ذكر العذاب بعده عدل عن نسبته إليه ، فقال ( لأزيدنكم ) فنسب الزيادة إليه ، وقال ( إن عـذابي لشديد) ولم يأت التركيب : لأعذبنكم ، وخرج في ( لأزيدنكم ) بالمفعول ، وهنا لم يذكر وإن كان المعنى عليه ، أي : إن عذابي لكم لشديد ، وقرأ عبد الله ( وإذ قال ربكم ) كأنه فسر قوله ( تأذن ) لأنه بمعنى أذن : أي : أعلم وأعلم يكون بالقول ، ثم نبه عليه السلام قومه على أن الباري تعالى وإن أوعد بالعذاب الشديد على الكفر فهو غير مفتقر إلى شكركم ، لأنه تعالى هو الغني عن شكركم الحميد المستوجب الحمد على ما أسبغ من نعمه ، وإن لم يحمده الحامدون فثمرة شكركم إنما هي عائدة إليكم وأنتم خطاب لقومه ، وقال ( ومن في الأرض ) يعني الناس كلهم ، لأن من كان في العالم العلوي وهم الملائكة لا يدخلون في ( من في الأرض ) وجواب ( إن تكفروا ) محذوف لدلالة المعنى التقدير : فإنما ضرر كفركم لاحق بكم ، والله تعالى متصف بالغني المطلق والحمد سواء كفروا أم شكروا ، وفي خطابه لهم تحقير لشأنهم وتعظيم لله تعالى ، وكذلك في ذكر هاتين الصفتين .

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لايعَلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فِي أَفُوهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (إِنَّ اللهِ مَلَهُمْ أَفِي اللهِ شَكُنُّ بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (إِنَّ اللهِ مَلْهُمْ أَفِي اللهِ شَكُنُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّمِ ثَلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكًا كَيَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينِ إِنَّى بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ إِنَّى

الظاهر أن هذا من خطاب موسى لقومه ، وقيل : ابتداء خطاب من الله لهذه الأمة ، وخبر قوم نوح وعاد وثمود قد قصه الله في كتابه ، وتقدم في الأعراف وهود ، والهمزة في ( ألم ) للتقرير والتوبيخ ، والظاهر أن ( والذين ) في موضع خفض عطفاً على ما قبله ، إما على ( الذين ) وإما على ( قوم نوح وعاد وثمود ) ، قال الزمخشري : والجملة من قوله ( لا يعلمهم إلا الله انتهى . وليست جملة اعتراض ، لأن يعلمهم إلا الله انتهى . وليست جملة اعتراض ، لأن جملة الاعتراض تكون بين جزأين يطلب أحدهما الآخر ، وقال أبو البقاء : تكون هذه الجملة حالاً من الضمير في ( من بعدهم ) فإن عنى من الضمير المجرور في ( بعدهم ) فلا يجوز لأنه حال مما جر بالإضافة ، وليس له محل إعراب من رفع أو نصب ، وإن عنى من الضمير المستقر في الجار والمجرور النائب عن العامل أمكن ، وقال أبو البقاء أيضاً : ويجوز أن يكون مستأنفاً وكذلك جاءتهم ، وأجاز الزخشري وتبعه أبو البقاء أن يكون ( والذين ) مبتدأ وخبره ( لا يعلمهم إلا الله ) ، وقال الزخشري : والجملة من المبتدأ والخبر وقعت اعتراضاً انتهى ، وليست باعتراض لأنها لم تقع بين جزأين أحدهما يطلب الأخر ، والضمير في ( جاءتهم ) عائد على ( الذين من قبلكم ) والجملة تفسيرية للنباً ، والظاهر أن الأيدي هي الجوارح ، وأن الضمير في ( أيديهم ) وفي ( أفواههم ) عائد على الذين جاءتهم الرسل ، وقال ابن مسعود وابن زيد ﴿ عضوا عليكم الأنامل من أبدي أنفسهم في أفواه أنفسهم ليعضوها غيظاً مما جاءت به الرسل ، وقال ابن زيد ﴿ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ﴾ [ آل عمران : آية ١١٩ ] ، والعض بسبب مشهور من البشر وقال الشاعر :

قَدْ أَفْنَى أَنَامِلُهُ أَزْمَةٌ وَأَضْحَى يَعُضُ عَلَيَّ الْوَظِيفَا

وقال آخر :

لَـوْأَنَّ سَـلْمَـى أَبْـصَـرَتْ تَـخَـدُّدِي وَدَقَـةً فِـي عَـظْمِ سَاقَـيَّ وَيَـدي وَبُـعْـدَ أَهْـلِي وَجَـفَاءَ عُـوَّدِي عَضَتْ مِنَ الْـوَجُـدِ بِأَطْـرَافِ الْيَـدِ

وقال ابن عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم، وقال أبو صالح: لما قال لهم رسول الله على الله عبير الله عبير الله الله ورداً لقوله واستبشاعاً لما جاء وسول الله عنه الله ورداً لقوله واستبشاعاً لما جاء به ، وقيل (ردّوا أيديهم في أفواههم) ضحكاً واستهزاء ، كمن غلبه الضحك فوضع يده على فيه ، وقيل : أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم ، وما نطقت به من قولهم (إنا كفرنا بما أرسلتم به) أي : هذا جواب لكم ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من التصديق ، وقيل : الضميران عائدان على الرسل قاله مقاتل ، قال : أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم ، وقال الحسن وغيره : جعلوا أيدي أنفسهم في أفواه الرسل ردّاً لقولهم ، وهذا أشنع في الرد وأذهب في الاستطالة على الرسل والنيل منهم ، فعلى هذا الضمير في (أيديهم) عائد على الكفار ، وفي (أفواههم) عائد على الرسل ، وقيل : المراد بالأيدي هنا النعم جمع يد المراد بها النعمة ، أي : ردوا نعم الأنبياء التي هي أجل النعم من مواعظهم ونصائحهم وما أوحي إليهم من الشرائع والآيات في أفواه الأنبياء ، لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلوها فكأنهم ردوها في مواعظهم ونصائحهم وما أوحي إليهم من الشرائع والآيات في أفواه الأنبياء ، لانهم إذا كذبوها ولم يقبلوها فكأنهم ردوها في

٣٩٨ ..... سورة إبراهيم / الآيتان : ٩ ـ ١٠

أفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل ، وقيل : الضمير في (أفواههم) على هذا القول عائد على الكفار ، وفي بمعنى الباء ، أي : بأفواههم ، والمعنى : كذبوهم بأفواههم ، وفي بمعنى الباء يقال : جلست في البيت وبالبيت ، وقال الفراء : قد وجدنا من العرب من يجعل (في) موضع الباء ، فتقول : أدخلك الله الجنة وفي الجنة ، وأنشد :

# وَأَرْغَبُ فِيهَا عَنْ لَقِيطٍ وَرْهِ طِهِ وَلَكِنَّنِي عَنْ سِنْبِسٍ لَسْتُ أَرْغَبُ(١)

يريد : أرغب بها ، وقال أبو عبيدة هذا ضرب مثل : أي لم يؤمنوا ولم يجيبوا ، والعرب تقول للرحل إذا سكت عن الجواب وأمسك : رديده في فيه ، وقاله الأخفش أيضاً ، وقال القتبي : لم يسمع أحد من العرب يقول : رديده في فيه إذا ترك ما أمر به انتهى ، ومن سمع حجة على من لم يسمع هذا أبو عبيدة والأخفش نقلا ذلك عن العرب ، فعلى ما قاله أبو عبيدة يكون ذلك من مجاز التمثيل ، كأن الممسك عن الجواب الساكت عنه وضع يده على فيه ، وقد رد الطبري قول أبي عبيدة ، وقال : إنهم قد أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا ( إنا كفرنا بما أرسلتم به ) ولا يرد ما قاله الطبري لأنه يريد أبو عبيدة أنهم أمسكوا وسكتوا عن الجواب المرضى الذي يقتضيه مجيء الرسل بالبينات ، وهو الاعتراف بالإيمان والتصديق للرسل ، قال ابن عطية : ويحتمل أن يتجوز في لفظة الأيدي ، أي : أنهم ردوا قوتهم ومدافعتهم ومكافحتهم فيها قالوا بأفواههم من التكذيب، فكان المعنى : ردوا جميع مدافعتهم في أفواههم، أي : في أقوالهم، وعبر عن جميع المدافعة بالأيدي، إذ الأيدي موضع أشد المدافعة والمرادة انتهى . بادروا أولاً إلى الكفر وهو التكذيب المحض ، ثم أخبروا بأنهم في شك وهو التردد ، كأنهم نظروا بعض نظر اقتضي أن انتقلوا من التكذيب المحض إلى التردد ، أو هما قولان من طائفتين ، طائفة بادرت بالتكذيب والكفر ، وطائفة شكت ، والشك في مثل ما جاءت به الرسل كفر ، وقرأ طلحة ( مما تدعونا ) بإدغام نون الرفع في الضمير كما تدغم في نون الوقاية في مثل ﴿ أتحاجوني ﴾ [ الأنعام : آية ٨٠ ] ، والمعنى : مما تدعوننا إليه من الإيمان بالله و ( مريب ) صفة توكيدية ودخلت همزة الاستفهام الذي معناه الإنكار على الظرف الذي هو خبر عن المبتدأ ، لأن الكلام ليس في الشك إنما هو في المشكوك فيه ، وأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة وشهادتها عليه ، وقدر مضاف فقيل : أفي إلاهية الله ، وقيل : أفي وحدانيته ، ثم نبههم على الوصف الذي يقتضي أن لا يقع فيه شك البتة ، وهو كونه منشىء العالم وموجده ، فقال ( فاطر السموات والأرض ) و ( فاطر ) صفة لله ، ولا يضر الفصل بـين الموصـوف وصفته بمثـل هذا المبتدأ، فيجوز أن تقول: في الدار زيد الحسنة، وإن كان أصل التركيب: في الدار الحسنة زيد، وقرأ زيد بن علي ( فاطرً ) نصباً على المدح ، ولما ذكره أنه موجد العالم ونبه على الوصف الذي لا يناسب أن يكون معه فيه شك ذكر ما هو عليه من اللطف بهم والإحسان إليهم ، فقال ( يدعوكم ليغفر لكم ) أي : يدعوكم إلى الإيمان كما قال إذ تدعون إلى الإيمان أو يدعوكم لأجل المغفرة ، نحو : دعوته لينصرني ، وقال الشاعر :

#### دَعَوْتُ لَمَا نَابَنِي مِسْوَراً فَلَبَّى فَلَبِّي يَدَيْ مِسْوَراً

<sup>(</sup>۱) هذا البيت من الطويل لم نهتد لقائله . انظر البيت في معاني القرآن للفراء ۲/۷۲ ، تهذيب اللغة 7/۱۵ ( ذرأ ) ۵۸۳ ( وفا ) واللسان ۱۹۳/۳ ( ذرأ ) وتفسير الطبري 7/٥٣٥ وروح المعاني ۱۹۳/۱۳ . ولقيط : اسم رجل ، ورهـطه قبيلته وسنبس : حي من طبىء والشاهد « أرغب فيها » حيث وضعت في موضع الباء . يريد : وأرغب بها ، أي : بابنة له عن لقيط ، ولا أرغب بها عن قبيلتي .

<sup>(</sup>۲) هذا بيت من المتقارب ينسب لأعرابي من بني أسد ، انظر البيت في الكتاب ٣٥٢/١ ، والمحتسب ٢٨/١ ، ٢٣/٢ والمغني ٢٨/٥ ، والمقصل لابن يعيش ١١٩/١ ، وهمع الهوامع ١/١٩٠ ، والتصريح ٣٨/٣ والمقاصد النحوية ٣٨/٣ وشرح الأشموني ٢٥١/١ ، والخزانة ٢/٢٩ ـ ٩٨ وشواهد المغني ص ٣٠٧ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٢٤٧/٣ . دعوت : طلبت ، ونابني : أصابني ، ومسور : اسم رجل ولبي : أجاب .

و ( من ذنوبكم ) ذهب أبو عبيدة والأخفش إلى زيادة من ، أي : ليغفر لكم ذنوبكم ، وجمهور البصريين لا يجيز زيادتها في الواجب ، ولا إذا جرت المعرفة والتبعيض يصبح فيها إذ المغفور هو ما بينهم ، وبين الله بخلاف ما بينهم وبين العباد من المظالم ، وبطريق آخر يصح التبعيض ، وهو أن الإسلام يجب ما قبله ، ويبقى ما يستأنف بعد الإيمان من الذنوب مسكوتاً عنه ، فهو في المشيئة ، والوعد إنما هو بغفران ما تقدم لا بغفران ما يستأنف ، وقال الزمخشري ما معناه : إن الاستقراء في الكافرين ان يأتي من ذنوبكم وفي المؤمنين ذنوبكم ، وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين ، ولأن لا يسوي بين الفريقين انتهى . ويقال : ما فائدة الفرق في الخطاب ، والمعنى مشترك إذ الكافر إذا آمن والمؤمن إذا تاب مشتركان في الغفران وما تخيلت فيه مغفرة بعض الذنوب في الكافر الذي آمن هو موجود في المؤمن الذي تاب ، وقال أبو عبـ د الله الرازي: أما قول صاحب الكشاف: المراد تمييز خطاب المؤمن من خطاب الكافر فهو من باب الطامات(١) ، لأن هذا التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا الجواب ، وإن لم يحصل كان هذا الكلام فاسداً ، وقال ( إلى أجل مسمى ) إلى وقت قد بيناه أو بينا مقداره إن آمنتم ، وإلا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت انتهي . وهذا بناء على القول بالأجلين ، وهو مذهب المعتزلة ، وتقدم الكلام في طرف من هذا في سورة الأعراف في قوله ( ولكل أمة أجل ) ، وقيل : هنا ( ويؤخركم إلى أجل مسمى ) قبل الموت فلا يعاجلكم بالعذاب ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) لا فضل بيننا وبينكم ، ولا فضل لكم علينا ، فلم تخصون بالنبوة دوننا ، قال الزمخشري : ولو أرسل الله إلى البشر رسلًا لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة انتهى . وهذا على مذهب المعتزلة في تفضيل الملائكة على من سواهم ، وقال ابن عطية : في قولهم استبعاد بعثة البشر ، وقال بعض الناس: بل أرادوا حالته ، وذهبوا مذهب البراهمة أو من يقول من الفلاسفة أن الأجناس لا يقع فيها هذا القياس ، فظاهر كلامهم لا يقتضي أنهم أغمضوا هذا الإغماض ، ويدل على ما ذكرت أنهم طلبوا منهم حجة ، ويحتمل أن طلبهم منهم السلطان إنما هو على جهة التعجيز : أي بعثتكم محال ، وإلا فأتوا بسلطان مبين ، أي إنكم لا تفعلون ذلك أبداً ، فتقوى بهذا الاحتمال منحاهم إلى مذهب الفلاسفة انتهى . والذي يظهر أن طلبهم السلطان المبين وقد أتتهم الرسل بالبينات إنما هو على سبيل التعنت(٢) والاقتراح ، وإلا فها أتوا به من الدلائل والأيات كاف لمن استبصر ، ولكنهم قلدوا آباءهم فيها كانوا عليه من الضلال ، ألا ترى إلى أنهم لما ذكروا أنهم مماثلوهم قالوا : ( تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا) أي : ليس مقصودكم إلا أن نكون لكم تبعاً ، ونترك ما نشأنا عليه من دين آبائنا ، وقرأ طلحة ( أن تصدونا ) ، بتشديد النون جعل أن هي المخففة من الثقيلة ، وقدر فصلاً بينها وبين الفعل ، وكان الأصل : أنه تصدوننا فأدغم نون الرفع في الضمير ، والأولى أن تكون أن الثنائية التي تنصب المضارع ، لكنه هنا لم يعملها ، بل ألغاها كما ألغاها من قرأ ( لمن أراد أن يتمُ الرضاعة ) برفع ( يتمُ ) حملًا على ما المصدرية أختها .

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِّ ثَلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنَّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَ ادِهِ عَومَا كَاتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِهَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا إِإِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِهَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِهَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَيْ وَمَا لَنَا

الشيء يطمه طماً: غمره . . . الطامة : الداهية تغلب ما سواها .
 لسان العرب ٢٧٠٥/٤ .

 <sup>(</sup>۲) التعنت: قال ابن الأنباري: أصل التعنت التشديد، فإذا قالت العرب: فلان يتعنت فلاناً ويعنته فمرادهم يشدد عليه، ويلزمه بما يصعب عليه أداؤه.

لسان العرب ٣١٢١/٤ .

أَلَّا نَنُوكَ لَكُمْ اللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فَلْيَتُوكِلُونَ اللَّهُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِ جَنَّكُمُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلَّتِنَا الْمُتَوكِلُونَ اللَّهُ وَقَالَ النَّهِ مِنْ الطَّلِمِينَ اللَّهُ وَلَنُسْكِنَ الظَّلِمِينَ اللَّهُ وَلَنُسْكِنَ الظَّلِمِينَ اللَّهُ وَلَنُسْكِنَ الظَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ اللَّهُ وَلَيْتُ مُوا اللَّهُ الْمُرْضَمِنُ العَلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ اللَّهُ وَلَيْتُ مُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا هُو مِن مَا يَو مِن مَا يَو مِن وَرَا يَعِهِ عَذَا اللَّهُ عَلِيظٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْظُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْظُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا هُو بِمَيِّتِ وَمِن وَرَآبِهِ عَلَا اللَّهُ عَلِيظٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْظُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ

سلموا لهم في أنهم يماثلونهم في البشرية وحدها، وأمام اسوى ذلك من الأوصاف التي اختصوا بها فلم يكونوا مثلهم، ولم يذكروا ما هم عليه من الوصف الذي تميزوا به تواضعاً منهم ، ونسبة ذلك إلى الله ولم يصرحوا بمنّ الله عليهم وحدهم ، ولكن أبرزوا ذلك في عموم من يشاء من عباده ، والمعنى : يمن بالنبوة على من يشاء تنبئته ، ومعنى ( بإذن الله ) بتسويغه وإرادته ، أي : الآية التي اقترحتموها ليس لنا الإتيان بها ، ولا هي في استطاعتنا ، ولذلك كان التركيب : وما كان لنا وإنما ذلك أمر متعلق بالمشيئة ( فليتوكل ) أمر منهم للمؤمنين بالتوكل ، وقصدوا به أنفسهم قصداً أولياً ، وأمروها به كأنهم قالوا : ومن حقنا أن نتوكل على الله في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم وما يجري علينا منكم ، ألا ترى إلى قولهم ( وما لنا أن لا نتوكل على الله ) ومعناه وأي : عذر لنا في أن لا نتوكل على الله ( وقد هدانا ) فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه ، وهو التوفيق لهداية كل واحد منا سبيله الذي يوجب عليه سلوكه في الدين ، والأمر الأول وهو قولـه ( فليتوكــل المؤمنون ) لاستحداث التوكل ، والثاني للثبات على ما استحدثوا من توكلهم ( ولنصبرن ) جواب قسم ، ويدل على سبق ما يجب فيه الصبر ، وهو الأذى وما مصدرية ، وجوزوا أن يكون بمعنى الذي والضمير محذوف ، أي : ما آذيتموناه وكان أصله به ، فهل حذف به أو الباء فوصل الفعل إلى الضمير قولان ، وقرأ الحسن بكسر لام الأمر في ( ليتوكل ) وهو الأصل ، وأو لأحد الأمرين أقسموا على أنه لا بد من إخراجهم أو عودهم في ملتهم ، كأنهم قالوا : ليكونن أحد هذين ، وتقدير ( أو ) هنا بمعنى حتى أو بمعنى : إلا أن قول من لم ينعم النظر في ما بعدها لأنه لا يصح ، تركيب حتى ولا تركيب إلا أن مع قوله (لتعودن) بخلاف لألزمنك أو تقضيني حقي ، والعود هنا بمعنى الصيرورة ، أو يكون خطاباً للرسل ومن آمنوا بهم ، وغلب حكم من آمنوا بهم لأنهم كانوا قبل ذلك في ملتهم ، فيصح إبقاء لتعودن على المفهوم منها أولاً ، إذ سبق كونهم كانوا في ملتهم وأما الرسل فلم يكونوا في ملتهم قط ، أو يكون المعنى : في عودهم إلى ملتهم سكوتهم عنهم ، وكونهم أغفالًا عنهم لا يطالبونهم بالإيمان بالله وما جاءت به الرسل ، وقرأ أبو حيوة ( ليهلكن الظالمين وليسكننكم ) بياء الغيبة اعتبارا بقوله ( فأوحى إليهم ربهم ) إذ لفظه لفظ الغائب ، وجاء ( ولنسكننكم ) بضمير الخطاب تشريفاً لهم بالخطاب ، ولم يأت بضمير الغيبة كما في قوله ( فأوحى إليهم ربهم ) ولما أقسموا بهم على إخراج الرسل والعودة في ملتهم أقسم تعالى على إهلاكهم ، وأي إخراج أعظم من الإهلاك بحيث لا يكون لهم عودة إليها أبداً ، وعلى إسكان الرسل ، ومن آمن بهم وذرياتهم أرض أولئك المقسمين على إخراج الرسل ، قال ابن عطية : وخص الظالمين من الذين كفروا ، إذ جائز أن يؤمن من الكفرة الذين قالوا المقالة ناس ، وإنما توعد لإهلاك من خلص للظلم ، وقال غيره : أراد بالظالمين المشركين ، قال تعالى : ﴿ إن الشرك لظلم عظيم ﴾ [ لقمان : آية ٣ ] ، والإشارة بذلك إلى توريث الأرض الأنبياء ومن آمن بهم بعد إهلاك الظالمين ، كقوله

تعالى : ﴿ والعاقبة للمتقين ﴾ [ الأعراف : آية ١٢٨ ] ، ومقام يحتمل المصدر والمكان ، فقال الفراء ( مقامي ) مصدر أضيف إلى الفاعل ، أي : قيامي عليه بالحفظ لأعماله ومراقبتي إياه لقوله : ﴿ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ﴾ [ الرعد : آية ٣٣ ] ، وقال الزجاج : مكان وقوفه بين يدي للحساب ، وهو موقف الله الذي يقف فيه عباده يوم القيامة ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَمْنَ خَافَ مَقَامَ رَبُّهُ جَنْتَانَ ﴾ [ الرحمن : آية ٤٦ ] ، وعلى إقحام المقام ، أي : لمن خافني ، والظاهر أن الضمير في (واستفتحوا) عائد على الأنبياء ، أي : استنصروا الله على أعدائهم كقوله : ﴿ إِنْ تَسْتَفْتُحُوا فقد جاءكم الفتح ﴾ [ الأنفال : آية ١٩ ] ، ويجوز أن يكون من الفتاحة وهي الحكومة ، أي : استحكموا الله طلبوا منه القضاء بينهم ، واستنصار الرسل في القرآن كثير كقول نوح : ﴿ فافتح بيني وبينهم فتحاً ونجني ﴾ [ الشعراء : آية ١١٨ ] ، وقول لوط: ﴿ رَبُّ نَجْنَى وَأَهْلِي مُمَا يَعْمُلُونَ ﴾ [ الشَّعْرَاءِ : آية ١٦٩ ] ، وقول شعيب : ﴿ رَبُّنَا افْتُح بِيننا وبين قومنا بالحق ﴾ [ الأعراف : آية ٨٩ ] ، وقول موسى : ﴿ ربنا إنك آتيت فرعون ﴾ [ يونس : آية ٨٨ ] ، وقال ابن زيد : الضمير عائد على الكفار، أي : واستفتح الكفارعلي نحوم اقالت قريش ﴿عجل لناقِطَنا﴾(١)[ص: آية ١٦]، وقول أبي جهل: اللهم أقطعنا للرحم ، وآتانا بما لا يعرف فاحنه الغداة ، وكأنهم لما قوي تكذيبهم وأذاهم ولم يعاجلوا بالعقوبة ظنوا أن ما جاؤوا به باطل ، فاستفتحوا على سبيل التهكم والاستهزاء كقول قوم نوح : ﴿ فأتنا بما تعدنا ﴾ [ الأعراف : آية ٧٠ ] ، وقوم شعيب : ﴿ فأسقط علينا كسفاً ﴾ [ الشعراء : آية ١٧٨ ] ، وعاد ﴿ وما نحن بمعذبين ﴾ [ الشعراء : آية ١٣٨ ] ، وبعض قريش ﴿ فأمطر علينا حجارة ﴾ [ الأنفال : آية ٣٢ ] ، وقيل : الضمير عائد على الفريقين الأنبياء ومكذبيهم ، لأنهم كانوا كلهم سألوا أن ينصر المحق ويبطل المبطل ، ويقوي عود الضمير على الرسل خاصة قراءة ابن عباس ومجاهد وابن محيصن ( واستفتِحوا ) بكسر التاء أمراً للرسل معطوفاً على ( ليهلكن ) أي أوحى إليهم ربهم وقال لهم : ليهلكن ، وقال لهم ( استفتِحوا ) أي : اطلبوا النصر وسلوه من ربكم ، وقال الـزمخشري : ويحتمل أن يكـون أهل مكـة قـد استفتحوا ، أي : استمطروا ، والفتح المطر في سنى القحط التي أرسلت عليهم بدعوة الرسول فلم يسقوا ، فذكر سبحانه ذلك وأنه خيب رجاء كل جبار عنيد ، وأنه يسقى في جهنم بدل سقياه ماء آخر ، وهو صديد أهل النار ( واستفتحوا ) على هذا التفسير كلام مستأنف منقطع عن حديث الرسل وأممهم انتهي . ( وخاب ) معطوف على محذوف تقديره : فنصروا وظفروا ، ( وخاب كل جبار عنيد ) وهم قوم الرسل وتقدم شرح جبار ، والعنيد المعاند كالخليط بمعنى : المخالط على قول من جعل الضمير عائداً على الكفار ، كأن ( وخاب ) عـطفاً عـلى ( واستفتحوا )، ( من ورائـه ) قال أبـو عبيدة وابن الأنباري: أي: من بعده ، وقال الشاعر:

حَلَفْتُ فَلَمْ أَتْـرُكْ لِنَفْسِكَ رِيـبـةً وَلَـيْسَ وَرَاءَ الـلَّهِ لِـلْمَـرْءِ مَـهْـرَبُ(٢) وقال أبو عبيدة أيضاً ، وقطرب والطبري وجماعة (ومن ورائه) أي : ومن أمامه ، وهو معنى قول الزمخشري من بين يديه ، وأنشد :

عَسَى الْكَوْبُ الَّذِي أَمْسَيْت فِيهِ يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَحُ قَرِيبُ (٣)

 <sup>(</sup>١) القط: النصيب، والقط: الصَّكُ بالجائزة، والقط: الكتاب، وقيل هو كتاب المحاسبة.
 لسان العرب ٣٦٧٣/٥، الصحاح ١١٥٤/٣.

<sup>(</sup>٢) البيت للنابغة الذبياني من قصيدته المشهورة يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر ديوانه ٢٧.

<sup>(</sup>٣) هذا بيت من الوافر ، لهدبة بن الخشرم راوية الحطيئة ، انظر البيت في الكتاب ١٥٩/٣ والمقتضب ٧٠/٣ ، وأمالي القالي ٢١٧١ ، ٧٢ ، وابن يعيش ٢١٧/٧ ، ٢٦٤ واللسان ١٤٣/١ والمغني ١٥٢/١ ، ٥٧٢ ، والأشموني ٢٦٠/١ ، ٢٦٤ واللسان ٢٨٧٨ (ورأ) والحزانة ٣٨٨٩\_٣٤٠ .

وهذا وصف حاله في الدنيا ، لأنه مرصد لجهنم ، فكأنها بين يديه وهو على شفيرها ، أو وصف حاله في الآخرة حيث يبعث ويوقف ، وقال الشاعر :

أَيَــرْجُــو بَنُــو مَــرْوَانَ سَمْعِي وَطَــاعَـتِي وَقَــوْمِــي تَمِــيــمُ وَالْــفَــلَاةُ وَرَائِــيـا(١) وقال آخر:

أُلَيْسَ وَرَائِي إِنْ تَـرَاخَتْ مَنِيَّتِي لُزُومُ الْعَصَا تُحنى عَلَيْهَا الْأَصَابِعُ(٢)

ووراء من الأضداد قاله أبو عبيدة والأزهري ، وقيل : ليس من الأضداد ، وقال ثعلب : اسم لما تواري عنك ، سواء كان أمامك أم خلفك ، وقيل : بمعنى من خلفه ، أي : في طلبه كها تقول : الأمر من ورائك : أي سوف يأتيك ، ( ويسقى ) معطوف على محذوف تقديره : يلقى فيها ويسقى ، أو معطوف على العامل في ( من ورائه ) وهو واقع موقع الصفة ، وارتفاع ( جهنم ) على الفاعلية ، والظاهر إرادة حقيقة الماء و ( صديد ) قال ابن عطية : هو نعت لماء ، كما تقول : هذا خاتم حديد ، وليس بماء لكنه لما كان بدل الماء في العرف عندنا ، يعني أطلق عليه ماء ، وقيل : هو نعت على إسقاط أداة التشبيه ، كما تقول : مررت برجل أسد ، التقدير : مثل صديد ، فعلى قول ابن عطية هو نفس الصديد ، وليس بماء حقيقة ، وعلى هذا القول لا يكون صديداً ، ولكنه ما يشبه بالصديد ، وقال الزمخشري ( صديد ) عطف بيان لماء ، قال (ويسقى من ماء) فأبهمه إبهاماً ثم بينه بقوله (صديد) انتهى . والبصريـون لا يجيزون عـطف البيان في النكرات ، وأجازه الكوفيون ، وتبعهم الفارسي ، فأعرب ( زيتونة ) عطف بيان لـ (شجرة مباركة ) فعلى رأي البصريين لا يجوز أن يكون قوله ( صديد ) عطف بيان ، وقال الحوفي ( صديد ) نعت لماء ، وقال مجاهد وقتادة والضحاك : هو ما يسيل من أجساد أهل النار ، وقال محمد بن كعب والربيع : هو غسالة أهل النار في النار ، وقيل : هو ما يسيل من فروج الزناة والزواني ، وقيل : صديد بمعنى مصدود عنه ، أي : لكراهته يصد عنه ، فيكون مأخوذاً عنه من الصد ، وذكر ابن المبارك من حديث أبي أمامة عن الرسول(٣) قال في قوله ( ويسقى من ماء صديد يتجرعه ) قال : « يقرب إليه فيتكرهه ، فإذا أدني منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه ، وإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره » ، ( يتجرعه ) يتكلف جرعه ( ولا يكاد يسيغه ) أي : ولا يقارب أن يسيغه فكيف تكون الإساغة ، والظاهر هنا انتفاء مقاربة إساغته إياه ، وإذا انتفت انتفت الإساغة ، فيكون كقوله : ﴿ لم يكد يراها ﴾ [ النور : آية ٤٠ ] ، أي : لم يقرب من رؤيتها ، فكيف يراها والحديث جاءنا « ثم يشربه » ، فإن صح الحديث كان المعنى : ولا يكاد يسيغه قبل أن يشربه ، ثم شربه كما جاء ﴿ فذبحوها وما كادوا يفعلون ﴾ [ البقرة : آية ٧١ ] ، أي : وما كادوا يفعلون قبل الذبح ، وتجرع تفعل ، ويحتمل هنا وجوها أن يكون للمطاوعة ، أي : جرعه فتجرع ، كقولك : علمته فتعلم ، وأن يكون للتكلف ، نحو : تحلم ، وأن يكون لمواصلة

<sup>(</sup>۱) هذا بيت من الطويل ، لسوار بن المضرب السعدي . انظر البيت في مجاز القرآن ۲/۲۱۱ ، والكامل ۱۰۲/۲ ، والجمهرة ۲/۱۷۱ ، و و و و و المعاني ٤٩٥/٦ ، الفلاة : القفر من الأرض ، ١٥/١٥ واللسان ٢٠١/٦٦ ، الفلاة : القفر من الأرض ، واستشهد به على أن (وراء) بمعنى أمام .

<sup>(</sup>۲) هذا بيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامري ، انظر البيت في تهذيب اللغة ٢٠١/٣٠ ( ورى ) ولسان العرب ٤٨٢٣/٦ ( وري ) وشواهد الكشاف ص ٤٥٠ وتفسير القرطبي ٩/ ٣٥٠ وتفسير روح المعاني ٢٠١/١٣ وديوان لبيد ص ٨٩ ، ورائي : بمعنى قدامي وأمامي ، ولزوم العصا : أي مصاحبة العصا ، وذلك عندما يصبح شيخاً يتوكأ على العصا ، واستشهد به على أن « ورائي » بمعنى قدامي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في التفسير ٥/٩٥ ( ٢٠٦٣١ ) ، ( ٢٠٦٣٢ ) وأخرجه أحمد في المسند ٥/٥٦٥ وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في صفة شراب أهل النار ، وأبو نعيم في الحلية ١٨٢/٨ والحاكم في المستدرك ٣١/٢ وقال : صحيح على شرط ومسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

العمل في مهلة نحو تفهم ، أي : يأخذه شيئاً فشيئاً وأن يكون موافقاً للمجرد ، أي : تجرعه كها تقول عدا الشيء وتعدّاه ويتجرعه صفة لما قبله ، أو حال من ضمير ويسقي أو استئناف ، ( ويأتيه الموت ) أي : أسبابه ، والظاهر أن قوله ( من كل مكان ) معناه من الجهات الست ، وذلك لفظيع ما يصيبه من الآلام ، وقال إبراهيم التيمي ( من كل مكان ) من جسده حتى من أطراف شعره ، وقيل : حتى من إبهام رجليه ، والظاهر أن هذا في الآخرة ، وقال الأخفش : أراد البلايا التي تصيب الكافر في الدنيا ، سهاها موتاً وهذا بعيد ، لأن سياق الكلام يدل على أن هذا من أحوال الكافر في جهنم ، وقوله ( وما هو بميت ) لتطاول شدائد الموت ، وامتداد سكراته ( ومن ورائه ) الخلاف في ( من ورائه ) كالخلاف في ( من ورائه جهنم ) ، وقال الزمخشري : ( ومن ورائه ) ومن بين يديه ( عذاب غليظ ) أي في كل وقت يستقبله يتلقى عذاباً أشد مما قبله وأغلظ ، وعن الفضيل : هو قطع الأنفاس وحبسها في الأجساد انتهى ، وقيل : الضمير في ( ورائه ) هو يعود على العذاب المتقدم لا على كل جبار .

مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَا دِ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ إِنَّ اللَّهِ الْمُرْتَ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَاذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَكُورُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَ وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓ اللَّهِ إِنَّاكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّامِنَ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِقَالُواْ لَوْهَدُ بِنَا ٱللهُ لَهُ لَذَيْنَ كُمُ مُسَوَآءُ عَلَيْنَا آَجَزِعْنَا آَمْ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصِ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قَضِى ٱلْأَمْرُ إِبَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتَّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلُطُنِ إِلَّا أَن دَعُونُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّاأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصَرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ كُوخُولِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمْ ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴿ ثَا يُوْتِي أَكُلُ عِينِ بِإِذْنِ رَبِهَ أُويَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَيَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّ

الرمادمعروف، وقال ابن عيسى: هـوجسم يسحقه الإحراق سحق الغبـار، ويجمـع عـلى رُمُـد في الكـثرة، وأرمـدة في القلة، وشذ جمعه على أفعلاء، قالوا: أرمداء، ورماد رمدد إذا صار هباء، أرق ما يكون، الجزع: عـدم احتمال

٤٠٤ ..... سورة إبراهيم / الآيات : ١٨ - ٢٧

الشدة ، وهو نقيض الصبر قال الشاعر:

جَــزِعْتُ وَلَمْ أَجْــزَعْ مِنْ البَيْنِ مَجْــزَعــاً وَعَــزَّيْتُ قَلْبــاً بِــالْكَــوَاعِبِ مُــولَعــا(١) المصرخ: المغيث، قال الشاعر:

فَ لَا تَجْ زَعُ وا إِنِّي لَكُمْ غَيْرَ مُصْرِخٍ وَلَيْسَ لَكُمْ عَنِّي غَنَاءٌ وَلَا نَصْرُ (٢) والصارخ المستغيث صرخ يصرخ صرخاً وصراخاً وصرخة ، قال سلامة بن جندل :

كُنَّا إِذَا مَا أَتَانَا صَارِخٌ فَرعٌ كَانَ الصَّرَاخُ لَهُ قَرْعَ الطَّنَابِيبِ (٣)

واصطرخ بمعنى صرخ ، وتصرخ تكلف الصراخ ، واستصرخ استغاث ، فقال : استصرخني فأصرخت ، والصريخ مصدر كالتريح ، ويوصف به المغيث والمستغيث من الأضداد ، الفرع : الغصن من الشجرة ، ويطلق على ما يولد من الشيء ، والفرع : الشعر يقال : رجل أفرع ، وامرأة فرعاء لمن كثر شعره ، وقال الشاعر : وهو امرؤ القيس بن حجو :

وَفَرْعٌ يُعَشِي الْمَتْنَ أَسْوَدَ فَاحِمِ (١)

اجتث الشيء: اقتلعه ، وجث الشيء قلعه ، والجثة شخص الإنسان قاعداً وقائباً ، وقال لقيط الإيادي : هُــوَ الْـجَــلاءُ الَّـــذِي يَـجْـتَـتُ أَصْـلَكُـمُ فَـمَنْ رَأَى مِثْـلَ ذَا آتٍ وَمَنْ سَمِـعَــا(٥)

البوار: الهلاك، قال الشاعر:

فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُمْ أَبْطَالَ حَرْبٍ غَدَاةَ الْحَرْبِ إِذْ خِيفَ الْبَوَارُ(١)

﴿ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ﴾ ارتفاع ( مثلُ ) على الابتداء ، وخبره محذوف تقديره عند سيبويه : فيها يتلى عليكم ، أو يقص ، والمثل

<sup>(</sup>١) هذا بيت من الطويل لامرىء القيس ، انظر البيت في ديوانه ص ١٢٩ . والجزع : عدم القدرة على الصبر على فقد الأحبة . والبين : الفراق ، والكواعب : واحده كاعب ، وهي المرأة التي نهد ثديها .

<sup>(</sup>٢) هذا بيت من الطويل لأمية بن أبي الصلت . انظر البيت في تفسير القرطبي ٣٥٧/٦ . ويروى : « ولا » في مكان « فلا » .

<sup>(</sup>٣) هذا بيت من البسيط لسلامة بن جندل ، انظر البيت في : تهذيب اللغة ١٩٠/١٤ ، (ظنب) ومجمع الأمثـال ٩٢/٢ ، والمستقصى ١٩٦/٢ والكامل ٣/١ وشرح أشعار الهذليين ١٠٨/١ ولسان العرب ٢٧٦٢/٤ (ظنب) والمحرر الوجيز ١٩٩/٥ وتفسـير القرطبي ٣٥٧/٩ . والظنابيب : جمع ظنبوب ، وهو حرف عظم الساق ، والمراد به هنا مسهار الرمح .

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان امرىء القيس (١١٥) ورواية الديوان بتهامه : وفسرع يسزيسنُ المَسْتَن أَسْوَدَ فساحه أَثْبَيْث كَسَقِنْ وِ السَّخْلَةِ المُسَعَفُّ كِلْ

<sup>(</sup>٥) هذا البيت من البسيط للقيط بن يعمر الإيادي ، انظر البيت في تفسير القرطبي ٣٦٢/٩ . والجلاء : الخروج عن البلد إلى غـيرها ، ويروى : هو الخلاف . والجث قطع الشيء من أصله ، ويروى « آت » في مكان « يوماً » .

<sup>(</sup>٦) هذا بيت من الوافر ولم نهتد لقائله ، وانظره في تفسير القرطبي ٣٦٥/٩ وروح المعاني ١٣/١٣ .

مستعار للصفة التي فيها غرابة ، و (أعمالهم كرماد) جملة مستأنفة على تقدير : سؤال كأنه قيل : كيف مثلهم فقيل : أعمالهم كرماد ، كما تقول : صفة زيد عرضه مصون ، وماله مبذول ، وقال ابن عطية : ومذهب الكسائي والفراء أنه على إلغاء (مثل) وأن المعنى : الذين كفروا أعمالهم كرماد ، وقال الحوفي (مثل) رفع بالابتداء ، و (أعمالهم) بدل من (مثل) بدل اشتمال ، كما قال الشاعر :

#### مَا لِلْجِ مَالِ مَشْيهَا وَئِيداً أَجَنْدَلًا يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيدَا

و (كرماد) الخبر، وقال الزمخشري: أو يكون (أعمالهم) بدلاً من (مثل الذين كفروا) على تقدير: مثل أعمالهم و (كرماد) الخبر وقال ابن عطية: وقيل: هو ابتداء، و (أعمالهم) ابتداء ثان، و (كرماد) خبر للثاني، والجملة خبر الأول، وهذا عندي أرجح الأقوال، وكأنك قلت: المتحصل مثالاً في النفس للذين كفروا، هذه الجملة المذكورة وهي (أعمالهم) في فسادها وقت الحاجة وتلاشيها كالرماد الذي تذروه الريح وتفرقه بشدتها حتى لا يبقى له أثر ولا يجتمع منه شيء انتهى. وهذا القول الذي رجحه ابن عطية قاله الحوفي، وهو لا يجوز، لأن الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ الأول الذي هو مثل عارية من رابط يعود على المثل، وليست نفس المبتدأ في المعنى، فلا تحتاج إلى رابط، وأعمال الكفرة: المكارم التي كانت لهم من صلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسارى، وعقر الإبل للأضياف، وإغاثة الملهوفين، والإجارة، وغير ذلك شبهها في حبوطها وذهابها هباء منثوراً لبنائها على غير أساس من معرفة الله والإيمان به، وكونها لوجهه برماد طيرته الربح العاصف، وقرأ نافع وأبو جعفر (الرباح) على الجمع، والجمهور على الإفراد، ووصف اليوم به (يوم عاصف)، وإن كان من صفة الربح على سبيل النجوز، كها قالوا: يوم ماحل وكيل نائم، وقال الهروي: التقدير في يوم عاصف)، وإن كان من صفة الربح على سبيل النجوز، كها قالوا: يوم ماحل وكيل نائم، وقال الهروي: التقدير في يوم عاصف الربح، فحذف لتقدم ذكرها، كها قال الشاعر:

#### إِذَا جَاءَ يَوْمٌ مُظْلِمُ الشَّمْسِ كَاسِفُ

يريد: كاسف الشمس ، وقيل : عاصف من صفة الريح إلا أنه لما جاء بعد اليوم اتبع إعرابه ، كما قيل : جحر ضب خرب ، يعني أنه خفض على الجوار ، وقرأ ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر عن الحسن ( في يوم عاصف ) على إضافة اليوم لعاصف ، وهو على حذف الموصوف ، وإقامة الصفة مقامه ، تقديره : في يوم ريح عاصف ، وتقدم تفسير العصوف في يونس في قوله : ﴿ جاءتها ريح عاصف ﴾ [ يونس : آية ٢٢ ] ، وعلى قول من أجاز إضافة الموصوف إلى صفته ، يجوز أن تكون القراءة منه لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعهالهم على شيء أي : لا يرون له أثراً من ثواب ، كما لا يقدر من الرماد المطير بالريح على شيء ، وقيل : لا يقدرون من ثواب ما كسبوا ، فهو على حذف مضاف ، وفي الصحيح عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : « يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ، ويطعم المسكين ، هل ذلك نافعه قال : لا ينفعه ، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين » (١ ) ، وفي الصحيح (٢ أيضاً « إن المكافر ليطعم بحسناته في الدنيا ما عمل لله منها » ( ذلك ) إشارة إلى كونهم بهذه الحال ، وفي المهرون مما كسبوا على شيء ) الكافر ليطعم بحسناته في الدنيا ما عمل لله منها » ( ذلك ) إشارة إلى كونهم بهذه الحال ، وفي البقرة ( لا يقدرون مما كسبوا على شيء ) من التفنن في الفصاحة والمغايرة في التقديم والتأخير والمعنى واحد ، ﴿ ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشأ من التفنن في الفصاحة وما ذلك على الله بعزيز \* وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل يدم في المهرفة وما ذلك على الله بعزيز \* وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١/١٩٦ في الإيمان باب ٩٢ حديث ( ٢١٤/٣٦٥ ) وأحمد ٩٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) أحرجه مسلم ٢١٦٢/٤ في كتاب صفات المنافقين باب جزاء المؤمن بحسناته (٢٥٠٨/٥٦).

أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ﴾ قرأ السلمي ألم تر بسكون الراء ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف وتوجيه آخر وهو أن ترى حذفت العرب ألفها في قولهم : قام القوم ، ولو تر ما زيد كما حذفت ياء لا أبالي في لا أبال ، فلما دخل الجازم تخيل أن الراء هي آخر الكلمة ، فسكنت للجازم ، كما قالوا في : لا أبالي : لم أبل ، تخيلوا اللام آخر الكلمة ، والرؤية هنا بمعنى العلم ، فهي من رؤية القلب ، وقرأ الأخوان ( خالق ) اسم فاعل و ( الأرض ) بالخفض ، وقرأ باقي السبعة ( خلق ) فعلاً ماضياً و ( الأرض ) بالفتح ، ومعنى ( بالحق ) قال الزمخشري : بالحكمة والغرض الصحيح والأمر العظيم ، ولم يخلقها عبثاً ولا شهوة ، وقال ابن عطية ( بالحق ) أي : بما يحق من جهة مصالح عباده وإنفاذ سابق قضائه ، وليدل عليه وعلى قدرته ، وقيل : بقوله وكلامه ، وقيل ( بالحق ) حال : أي محقاً ، والظاهر أن قوله ( يذهبكم ) خطاب عام للناس ، وعن ابن عباس : خطاب للكفار (ويأت بخلق جديد) يحتمل أن يكون المعنى : إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بناس آخرين من جنسكم آدميين ، ويحتمل من غير جنسكم ، والأول قول جمهور المفسرين ، وتقدم تجويز هذين الاحتمالين للمفسرين في قوله في النساء ﴿ إِن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين ﴾ [ النساء : آية ١٣٣ ] ، وبينا في ذلك أنه لا يحتمل إلا الوجه الأول ( وما ذلك ) أي : وما ذهابكم والإتيان بخلق جديد بممتنع ، ولا متعذر عليه تعالى ، لأنه تعـالى هو القـادر على مـا يشاء ، وقــال الزمخشري : لأنه قادر الذات لا اختصاص له بمقدور دون مقدور ، فإذا خلص له الداعي إلى شيء وانتفي الصارف تكون من غير توقف ، كتحريك إصبعك وإذا دعا إليه داع ، ولم يعترض من دونه صارف انتهى ، وفيه دسيسة الاعتزال ، لقوله : القادر ، لأنهم يثبتون القادرية وينفون القدرة ، ولتشبيه فعله تعالى بفعل العبد في قوله : كتحريك إصبعك ، وعندنا أن تحريك إصبعنا ليس إلا بقدرة الله تعالى ، وأن ما نسب إلينا من القدرة ليس مؤثراً في إيجاد شيء ، وقال الزمخشري أيضاً : وهذه الآية بيان لإبعادهم في الضلال ، وعظيم خطبهم في الكفر بالله ، لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالغة ، وأنه هو الحقيق بأن يعبد ويخاف عقابه ويرجى ثوابه في دار الجزاء انتهي . وبرزوا ، أي : ظهروا من قبورهم إلى جزاء الله وحسابه ، وقال الزمخشري : ومعنى بروزهم لله والله تعالى لا يتوارى عنه شيء حتى يبرز أنهم كانوا يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش ، ويظنون أن ذلك خاف على الله ، فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم ، وعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية ، وقال ابن عطية ( وبرزوا ) معناه : صاروا بالبراز ، وهي الأرض المتسعة ، فاستعير ذلك لجمع يوم القيامة ، وقال أبو عبد الله الرازي : تأويل الحكماء أن النفس إذا فارقت الجسد ، فكأنه زال الغطاء وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها ، وذلك هو البروز لله تعالى ، وهذا الرجل كثيراً ما يورد كلام الفلاسفة ، وهم مباينون لأهل الشرائع في تفسير كلام الله تعالى المنزل بلغة العرب ، والعرب لا تفهم شيئاً من مفاهيم أهل الفلسفة ، فتفسيرهم كاللغز والأحاجي(١) ، ويسميهم هذا الرجل حكماء ، وهم من أجهل الكفرة بالله تعالى وبأنبيائه ، والضمير في ( وبرزوا ) عائد على الخلق المحاسبين ، وعهر بلفظ الماضي لصدق المخبر به ، فكأنه قد وقع ، وقرأ زيد بن عليّ ( وبُرِّزوا ) مبنيا للمفعول وبتشديد الراء ، و ( الضعفاء ) الأتباع والعوام ، وكتب بواو في المصحف قبل الهمزة على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة ، فيميلها إلى الواو ، ومثله ﴿ علماء بني إسرائيل ﴾ [ الشعراء : آية ١٩٧ ] ، والذين استكبروا هم رؤساؤهم وقاداتهم ، استغووا الضعفاء واستتبعوهم ، واستكبروا تكبروا ، وأظهروا تعظيم أنفسهم ، أو استكبروا عن اتباع الرسل وعبادة الله ، و ( تُبَعا ) يحتمل أن يكون اسم جمع لتابع ، كخادم وخدم وغائب وغيب ، ويحتمل أن يكون مصدراً كقوله عدل ورضا وهل أنتم مغنون استفهام معناه توبيخهم إياهم وتقريعهم وقد علموا أنهم لن يغنوا ، والمعني :

 <sup>(</sup>١) الأحجية : اسم المحاجاة ، وفي لغة : أحجوة قال الأزهري : والياء أحسن والأحجية والحجيا : هي لعبة وأغلوطة يتعاطاها الناس بينهم .
 لسان العرب ٧٩٢/٢ .

إنا اتبعناكم فيها كنتم فيه من الضلال ، كما أمرتمونا وما أغنيتم عنا شيئاً ، فلذلك جاء جوابهم ( وهدانا الله لهديناكم ) أجابوا بذلك على سبيل الاعتذار والخجل ، ورد الهداية لله تعالى وهو كلام حق في نفسه ، وقال الزمخشري ( من ) الأولى للتبيين ، والثانية للتبعيض ، كأنه قيل : هل أنتم مغنون عنا بعض الشيء الذي هو عذاب الله ، ويجوز أن يكونا للتبعيض معا ، بمعنى : هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله ، أي : بعض بعض عذاب الله انتهى . وهذان التوجيهان اللذان وجههما الزمخشري في من في المكانين يقتضي أولهما التقديم في قوله ( من شيء ) على قوله ( من عذاب الله ) لأنه جعل ( من شيء ) هو المبين بقوله ( من عذاب الله ) و ( من ) التبيينية يتقدم عليها ما تبينه ولا يتأخر ، والتوجيه الثاني : وهو بعض شيء هو بعض العذاب يقتضي أن يكون بدلاً ، فيكون بدل عام من خاص ، لأن ( من شيء ) أعم من قوله ( من عذاب الله ) وإن عني بشيء شيئاً من العذاب ، فيؤول المعنى إلى ما قدر ، وهو بعض بعض عذاب الله ، وهذا لا يقال ، لأن بعضية الشيء مطلقة ، فلا يكون لها بعض ، ونص الحوفي وأبو البقاء على أن ( من ) في قوله ( من شيء ) زائدة ، قال الحوفي ( من عذاب الله ) متعلق بـ ( مغنون ) و ( من ) في ( من شيء ) لاستغراق الجنس زائدة للتوكيد ، وقال أبو البقاء : و ( من ) زائدة ، أي : شيئاً كائناً من عذاب الله ، ويكون محمولًا على المعنى تقديره : هل تمنعون عنا شيئاً ، ويجوز أن يكون (شيء ) واقعاً موقع المصدر ، أي : غني فيكون ( من عذاب الله ) متعلقاً بـ ( مغنون ) انتهي . ومسوغ الزيادة كون الخبر في سياق الاستفهام ، فكان الاستفهام دخل عليه وباشره ، وصارت الزيادة هنا كالزيادة في تركيب ( فهـ ل أنتم مغنون ) ، وقال الزمخشري : أجابوهم معتذرين عما كان منهم إليهم بأن الله لو هداهم إلى الإيمان لهدوهم ولم يضلوهم ، إما مدركين الذنب في ضلالهم وإضلالهم على الله كما حكى الله عنهم ، وقالوا : ﴿ لُو شَاءَ الله مَا أَشْرَكنا ولا آباؤنا ﴾ [ الأنعام : آية ١٤٨ ] ، ﴿ ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ﴾ [ النحل : آية ٣٥ ] ، يقولون ذلك في الأخرة ، كما كانوا يقولونه في الدنيا ، ويدل عليه قوله حكاية عن المنافقين ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ﴾ [ المجادلة : آية ١٨ ] ، انتهى ، وحكى أبو عبد الله الرازي عن الزمخشري : أنهم قالوا ذلك مع أنهم كذبوا فيه ، ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن المنافقين ( يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء) ، قال أبو عبد الله الرازي : واعلم أن المعتزلة لا يجوزون صدور الكذب على أهل القيامة ، فكان هذا القول منه مخالفا لأصول مشايخه فلا يقبل منه ، وقال الزمخشري أيضاً : ويجوز أن يكون المعنى : لوكنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا لهديناكم إلى الإيمان ، قال أبو عبد الله الرازي : وذكر القاضي هذا الوجه وزيفه بأن قال : لا يجوز حمل هذا على اللطف، لأن ذلك قد فعله الله ، وقيل : لو خلصنا الله من العذاب وهدانا إلى طريق الجنة لهديناكم ، وقال الزمخشري في بسط هذا القول: لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب لهديناكم ، أي : لأغنينا عنكم ، وسلكنا بكم طريق النجاة ، كما سلكنا بكم سبيل الهلكة انتهى ، وقيل : ويدل على أن المراد بالهدى الهدى إلى طريق الجنة ، أنه هو الـذي التمسوه وطلبوه ، فوجب أن يكون المراد ، وقال ابن عباس : لو أرشدنا الله لأرشدناكم ، والظاهر أن قوله ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ﴾ إلى آخره داخل تحت قول المستكبرين ، وجاءت جملة بلا واو عطف ، كأن كان جملة أنْشِأت مستقلة غير معطوفة ، وإن كانت مرتبطا بعضها ببعض من جهة المعنى : لأن سؤالهم ( هل أنتم مغنون عنا ) إنما كان لجزعهم مما هم فيه ، فقالوا لهم ذلك سوُّوا بينهم وبينهم في ذلك لاجتهاعهم في عقاب الضلالة التي كانوا مجتمعين فيها ، يقولون : ما هـذا الجزع والتوبيخ ولا فائدة في الجزع ، كما لا فائدة في الصبر ، ولما قالوا ( لو هدانا الله ) أتبعوا ذلك بالإقناط من النجاة ، فقالوا (ما لنا من محيص) أي : منجى ومهرب (جزعنا أم صبرنـا) ، وقيل : (سـواء علينا) من كـلام الضعفاء والـذين استكبروا ، والتقدير : قالوا جميعا سواء علينا يخبرون عن حالهم ، وتقدم الكلام في مثل هذه التسوية في أول البقرة ، والظاهر أن هذه المجاورة بين الضعفاء والرؤساء هي في موضع العرض وقت البروز بين يدي الله ، وعن محمد بن كعب

وابن زيد أن قولهم ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ) بعد صبرهم في النار خمسهائة عام ، وبعد جزعهم مثلها ، ﴿ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ﴾ مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر محاورة الأتباع لرؤسائهم الكفرة ، ذكر محاورة الشيطان وأتباعه من الإنس ، وذلك لاشتراك الرؤساء والشياطين في التلبس بالإضلال ، والشيطان هنا إبليس وهو رأس الشياطين ، وفي حديث الشفاعة من حديث عقبة بن عامر « أن الكافرين يقولون : وجد المؤمنون من يشفع لهم ، فمن يشفع لنا ، فيقولون : ما هو غير إبليس هو الذي أضلنا ، فيأتونه ، فيقولون : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم ، فقم أنت فاشفع لنا ، فإنك أضللتنا ، فيقوم فيثور من مجلسه أنتن ريح شمه أحد » ويقول عند ذلك ( إن الله قد وعدكم ) الآية ، وعن الحسن : يقف إبليس خطيباً في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعاً ، فيقول ( إن الله وعدكم وعد الحق ) يعني البعث والجنة والنار وثواب المطيع وعقاب العاصي ، فصدقكم وعده ، (ووعدتكم) أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ( فأخلفتكم ) (قضى الأمر ) تعين قوم للجنة وقوم للنار ، وذلك كله في الموقف ، وعليه يدل حديث الشفاعة أو بعــد حصول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ، ويدل عليه ما ذكرناه عن الحسن ، وهو تأويل الطبري ، وقيل ( قضي الأمر) قطع وفرغ منه ، وهو الحساب ، وتصادر الفريقين إلى مقريهها ، و ( وعد الحق ) يحتمــل أن يكون من إضــافة الموصوف إلى صفته ، أي الوعد الحق ، وأن يكون ( الحق ) صفة الله : أي : وعده ، وأن يكون الحق الشيء الثابت ، وهو البعث والجزاء على الأعمال: أي فوفى لكم بما وعدكم ( ووعدتكم ) خلاف ذلك ( فأخلفتكم ) و ( إلا أن دعوتكم ) الظاهر أنه استثناء منقطع ، لأن دعاءه إياهم إلى الضلالة ، ووسوسته ليس من جنس السلطان ، وهو الحجة البينة ، قيل : ويحتمل أن يريد بالسلطان الغلبة والتسليط والقدرة ، أي : ما اضطررتكم ولا خوفتكم بقوة مني ، بل عرضت عليكم شيئاً فأى رأيكم عليه ، وقيل : هو استثناء متصل ، لأن القدرة على حمل الإنسان على الشيء ، تارة يكون بالقهر من الحامل ، وتارة يكون بتقوية الداعية في قلبه ، وذلك بإلقاء الوسواس إليه ، فهذا نوع من أنواع التسليط ، قيل : وظاهر هذا الكلام يدل على أن الشيطان لا قدرة له على صرع الإنسان وتعويج أعضائه وجوارحه ، وإزالة عقله فلا تلوموني ، وقرىء ( فلا يلوموني ) بالياء على الغيبة ، وهو التفات يريد في ما آتيتموه من الضلال ( ولوموا أنفسكم ) في سوء نظركم ، واستجابتكم لدعائي من غير تثبت ولا حجة ، وقال الزمخشري ( ولوموا أنفسكم ) حيث اغتررتم وأطعتموني ، إذ دعوتكم ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم ، وهذا دليل على أن الإنسان هو الذي يختار الشقاوة والسعادة ، ويحصلها لنفسه ، وليس من الله إلا التمكين ، ولا من الشيطان إلا التزيين ، ولو كان الأمر كما يزعم المجبرة لقال : فلا تلوموني ولا أنفسكم ، فإن الله قد قضي عليكم الكفر وأجبركم عليه انتهى . وهو على طريق الاعتزال ، ( ما أنا بمصرخكم ) قال ابن عباس : بنافعكم ، وقال ابن جبير : بمنقذكم ، وقال الربيع : بمنجيكم ، وقال مجاهد : بمغيثكم وكلها أقوال متقاربة ، وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة ( بمصرخيِّ ) بكسر الياء وطعن كثير من النحاة في هذه القراءة ، قال الفراء : لعلها من وهم القراء ، فإنه قل من سلم منهم من الوهم ، ولعله ظن أن الباء في بمصرخي خافضة للفظ كله ، والباء للمتلكم خارجة من ذلك ، وقال أبو عبيد : نراهم غلطوا ، ظنوا أن الباء تكسر لما بعدها ، وقال الأخفش : ما سمعت هذا من أحد من العرب ولا من النحويين ، وقال الزجاج : هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة ، ولا وجه لها إلا وجه ضعيف ، وقال النحاس : صار هذا إجماعاً ، ولا يجوز أن يحمل كتاب الله على الشذوذ ، وقال الزمخشري : هي ضعيفة ، واستشهدوا لها ببيت

#### قَالَ لَهَا هَلْ لَكِ يا تَافِي قَالَتْ لَهُ مَا أَنْتَ بِالْمَرْضِيِّ(١)

وكأنه قدرياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة ، فحركها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين ، ولكنه غير صحيح ، لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة ، حيث قبلها ألف نحو : عصاي فيا بالها ، وقبلها ياء ، فإن قلت : جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام ، فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن ، فحركت بالكسر على الأصل ، قلت : هذا قياس حسن ، ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات انتهى . أما قوله : واستشهدوا لها ببيت مجهول ، قد ذكر غيره أنه للأغلب العجلي ، وهي لغة باقية في أفواه كثير من الناس إلى اليوم ، يقول القائل : ما في أفعل كذا بكسر الياء ، وأما التقدير الذي قال ، فهو توجيه الفراء ، ذكره عنه الزجاج ، وأما قوله في غضون كلامه : حيث قبلها ألف ، فلا أعلم حيث يضاف إلى الجملة المصدرة بالظرف ، نحو : قعد زيد حيث أما عمر وبكر ، فيحتاج هذا التركيب إلى سياع ، وأما قوله : لأن ياء الإضافة إلى آخره ، قد روي سكون الياء بعد الألف ، وقرأ بذلك القراء نحو (عيايي ) وما ذهب إليه من ذكرنا من النحاة لا ينبغي أن يلتفت إليه ، واقتفى آثارهم فيها الخلف ، فلا يجوز أن يقال فيها : إنها خطأ أو قبيحة أورديئة ، وقد نقل جاعة من أهل اللغة أنها لغة ، كنه قل استعمالها ، ونص قطرب على أنها لغة في بني يربوع ، وقال القاسم بن معن ، وهو من رؤساء النحويين الكوفيين : هي صواب ، وسأل حسين الجعفي أبا عمر و بن العلاء ، وذكر تلحين أهل النحو ، فقال : هي جائزة ، وقال أيضاً : لا تبائي إلى أسفل حركتها أولى فوق ، وعنه أنه قال : هي جائزة ، وليست عند الاعراب بذلك ، ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم على أبي عمر و تحسينها ، فأبو عمر و إمام لغة ، وإمام نحو ، وإمام قراءة ، وعربي صريح ، وقد أجازها وحسنها ، وقد رووا بيت النابغة :

### عَلَى لِعَمْرٍ ونعْمَةُ بَعْدَ نِعْمَةٍ لِوَالِدِهِ لَيْسَتْ بِذَاتِ عَقَارِبِ(٢)

بخفض الياء من عليّ ، وما في ( بما أشركتموني ) مصدرية ، و ( من قبل ) متعلق بـ ( أشركتموني ) أي : كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم ، أي : في الدنيا كقوله ( إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ) ، وقال ( ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) ، وقيل : موصولة بمعنى الذي ، والتقدير : كفرت بالصنم الذي أشركتمونيه ، فحذف العائل ، وقيل : من قبل متعلق بكفرت ، وما بمعنى الذي ، أي : كفرت من قبل حين أبيت السجود لآدم بالذي أشركتمونيه ، وهو الله عز وجل تقول : شركت زيداً ، فإذا أدخلت همزة النقل قلت : أشركت زيداً عمراً : أي : جعلته أشركتمونيه ، وهو الله عز وجل تقول اطلاق ما على الله تعالى ، وما الأصح فيها أنها لا تطلق على آحاد من يعلم ، وقال الزمخشري : ونحو ما هذه يعني في إطلاقها على الله ما في قولهم : سبحان ما سخركن لنا انتهى . ومن منع ذلك جعل الزمخشري : ونحو ما هذه يعني في إطلاقها على الله ما في قولهم : سبحان ما سخركن لنا انتهى . ومن منع ذلك جعل سبحان علماً على معنى التسبيح ، كها جعل برة علماً للمبرة ، وما مصدرية ظرفية ، ويكون ذلك من إبليس إقراراً على نفسه بكفره الأقدم ، أي : خطيئتي قبل خطيئتكم ، فلا إصراخ عندي ، ( إن الظالمين لهم عذاب أليم ) الظاهر أنه من تمام كلام إبليس حكى الله عنه ما سيقوله في ذلك الوقت ، ليكون تنبيهاً للسامعين على النظر في عاقبتهم ، والاستعداد لما لا بد منه ، وأن يتصوروا في أنفسهم ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول ، فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم ، وقيل :

<sup>(</sup>١) هذا البيت من الرجز للأغلب العجلي ، انظر معاني القرآن ٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) هذا بيت من الطويل للنابغة ، انظره المحتسب ٢/٤٩ وأمالي الشجري ١٨٠/١ ، والعمدة ٢٢٩/٢ ، والهمع ٣٣٠/٥ والخزانة ٣٣٠/٣ والدر ٢/٨٠ ولسان العرب ٣٠٣٩/٤ (عقرب) . والعقارب : المنن على التشبيه أي : هي هنيئة غير ممنونة ، واستشهد به على أن الياء من « علي » سمح بكسر الياء وفتحها ، وهي لغة لبني يربوع .

هو من كلام الخزنة يوم ذاك ، وقيل : من كلام الله تعالى ، ولأبي عبد الله الرازي : كلام هنا في الشيطان والملائكة ، يوقف عليه من تفسيره ، ﴿ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ﴾ لما جمع الفريقين في قوله ( وبرزوا لله جميعاً ) وذكر شيئاً من أحوال الكفار ، ذكر ما آل إليه أمر المؤمنين من إدخالهم الجنة ، وقرأ الجمهور ( وأَدْخِلَ ) ماضياً مبنياً للمفعول ، وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد ( وأَدْخِل ) بهمزة المتكلم مضارع ( أدخل ) أي : وأدخل أنا وعلى قراءة الجمهور ، يحتمل أن يكون الفاعل الملائكة ، والظاهر تعلق ( بإذن ربهم ) بـ ( أدخل ) ، وقال الزمخشري : فإن قلت : فبم يتعلق يعني ( بإذن ربهم ) في القراءة الأخرى ، وقولك : وأدخلهم أنا بإذن ربهم كلام غير ملتئم ، قلت : الوجه في هذه القراءة أن يتعلق قوله ( بإذن ربهم ) بما بعده ، أي : ( تحيتهم فيها سلام ) ( بإذن ربهم ) يعني أن الملائكة يحيونهم بإذن ربهم انتهى . فظاهر كلامه أن ( بإذن ربهم ) معمول لقوله ( تحيتهم ) ولذلك قال يعني أن الملائكة يحيونهم بإذن ربهم ، وهذا لا يجوز ، لأن فيه تقديم معمول المصدر المنحل بحرف مصدري والفعل عليه ، وهو غير جائز ، وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الـرازي قرأ الحسن ( أَدْخِـلَ ) برفـع اللام عـلى الاستقبال بإخبار الله تعالى عن نفسه ، فيصير بذلك ( بإذن ربهم ) ألطف لهم وأحنى عليهم ، وتقدم تفسير ( تحيتهم فيها سلام ) في أوائل سورة يونس ، ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرِبِ اللهُ مِثلًا كَلُّمَةَ طَيْبَةً كَشَجْرَةً طَيْبَةً أَصلها ثابت وفرعها في السهاء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون \* ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار \* يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴾ تقدم الكلام في ( ضرَب ) مع المثل في أوائل البقرة ، فكان يغني ذلك عن الكلام فيه هنا ، إلا أن المفسرين أبدوا هنا تقديرات ، فأعرب الحوفي والمهدوي وأبو البقاء ( مثلاً ) مفعولاً بـ ( ضرب ) و ( كلمةً ) بدل من ( مثلاً ) ، وإعرابهم هذا تفريع على أن ﴿ ضرب مثل ﴾ [ الحج : آية ٨٣ ] ، لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد ، وقال ابن عطيــة : وأجازه الزمخشري ( مثلًا ) مفعول بـ ( ضرب ) و ( كلمةً ) مفعول أول تفريعاً على أنها مع المثل تتعدى إلى اثنين ، لأنها بمعنى جعل ، وعلى هذا تكون (كشجرة ) خبر مبتدأ محذوف ، أي : جعل كلمة طيبة مثلًا هي ، أي : الكلمة كشجرة طيبة ، وعلى البدل تكون (كشجرة ) نعتاً للكلمة ، وأجاز الزمخشري ، وبدأ به أن تكون (كلمةً ) نصباً بمضمر ، أي : جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة ، وهو تفسير لقوله ( ضرب الله مثلًا ) كقولك : شرف الأمير زيداً كساه حلة ، وحمله على فرس انتهى ، وفيه تكلف إضهار لا ضرورة تدعو إليه ، وقرىء شاذاً (كلمةً ) طيبة بالرفع ، قال أبو البقاء : على الابتداء ، و (كشجرة ) خبره انتهى . ويجوز أن يكون خـبر مبتدأ محـذوف ، والتقديـر هو ، أي : المثـل كلمة طيبـة كشجرة ، و (كشجرة ) نعت لـ (كلمة ) ، والكلمة الطيبة ، هي لا إلّه إلا الله قاله ابن عباسَ ، أو الإيمان قاله مجاهد وابن جريج ، أو المؤمن نفسه قاله عطية العوفي والربيع ، أو جميع طاعاته ، أو القرآن قاله الأصم ، أو دعوة الإسلام قاله ابن بحر ، أو الثناء على الله ، أو التسبيح والتنزيه ، والشجرة الطيبة المؤمن قاله ابن عباس ، أو جوزة الهند قاله على وابن عباس ، أو شجرة في الجنة قاله ابن عباس أيضاً ، أو النخلة وعليه أكثر المتأولين ، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس ومجاهد وعكرمة والضحاك وابن زيد ، وجماء ذلك نصماً من حديث ابن عمر مما خرجه الـدارقـطني عنه ، قـال : قـرأ رسول الله ـ ﷺ ـ ، وذكر الآية ، فقال « أتدرون ما هي فوقع في نفسي أنها النخلة ، الحديث »(١) ، وقال أبو العالية : أتيت أنس بن مالك فجيء بطبق عليه رطب ، فقال أنس : كل يا أبا العالية فإنها الشجرة الطيبة التي ذكرها الله في كتابه ، ثم قال « أي رسول الله ـ ﷺ ـ بصاع بسر ، فتلا هـذه الآية » ، وفي الـترمذي(٢) من حـديث أنس نحو هـذا ، وقال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١/٨٧١ في كتاب العلم باب طرق المسألة على أصحابه ، ليختبر ما عندهم من العلم (٦٢) .

\_ (٢) أخرجه الترمذي ٥/ ٢٧٥ في التفسير باب ( ١٥ ) حديث ( ٣١١٩ ) .

الزخشري : كل شجرة مثمرة طيبة الثهار ، كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان وغير ذلك انتهى . وقد شبه الرسول المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة ، فلا يبعد أن يشبه أيضاً بشجرتها . (أصلها ثابت) أي : في الأرض ضارب بعروقه فيها . وقرأ أنس بن مالك (كشجرة طيبة ثابت أصلها) أجريت الصفة على الشجرة لفظاً وإن كانت في الحقيقة للسببي ، وقراءة الجهاعة فيها إسناد الثبوت إلى السببي لفظاً ومعنى ، وفيها حسن التقسيم إذ جاء أصلها ثابت وفرعها في السهاء ، يريد بالفرع أعلاها ورأسها ، وإن كان المشبه به ذا فروع فيكون من باب الاكتفاء بلفظ الجنس ، ومعنى في السهاء جهة العلو والصعود لا المظلة ، وفي الحديث : خلق الله آدم طوله في السهاء ستون ذراعاً ، ولما شبهت الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة والسهاء الكلمة أصلها ثابت في قلوب أهل الإيمان ، وما يصدر عنها من الأفعال الزكية والأعمال الصالحة هو فرعها يصعد إلى السهاء إلى الله تعالى : ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ [ فاطر : آية ١٠ ] ، وما يترتب على ذلك العمل وهو ثواب الله هو جناها ، ووصف هذه الشجرة بأربعة أوصاف ، الأول قوله (طيبة ) أي : كريمة المنبت والأصل في الشجرة له لذة في المطعم ، قال الشاعر :

#### طَيّبُ الْبَاءَةِ سَهْلٌ وَلَهُمْ سبلٌ إِنْ شِئْتَ فِي وَحْشٍ وَعِر

أي : ساحتهم سهلة طيبة ، الثاني : رسوخ أصلها وذلك يدل على تمكنها ، وأن الرياح لا تقصفها فهي بطيئة الفناء ، وما كان كذلك حصل الفرح بوجدانه . والثالث : علو فرعها وذلك يدل على تمكن الشجرة ورسوخ عروقها ، وعلى بعدها من عفونات الأرض وعلى صفائها من الشوائب . الرابع : ديمومة وجود ثمرتها وحضورها في كل الأوقات ، والحين في اللغة قطعة من الزمان قال الشاعر :

#### تَنَاذَرَهَا الرَّاقُونَ مِنْ سُوءُ سُمَّهَا تُطَلَّقُهُ حِيناً وَحِيناً تُراجِعُ

والمعنى: تعطي جناها كل وقت وقته الله له . وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن أي : كل سنة ، ولذلك قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء من حلف أن لا يفعل شيئاً حيناً فإنه لا يفعله سنة ، واستشهدوا بهذه الآية . وقيل : ثهانية أشهر قاله على ومجاهد سنة أشهر ، وهي مدة بقاء الثمر عليها . وقال ابن المسيب : الحين : شهران لأن النخلة تدوم مثمرة شهرين . وقيل : لا تتعطل من ثمر تحمل في كل شهر وهي شجرة جوز الهند . وقال ابن عباس أيضاً والضحاك والربيع (كل حين) أي : كل غدوة وعشية ومتى أريد جناها ، ويتخرج على أنها شجرة في الحجنة والتذكر المرجو بضرب المثل هو التفهم والتصور للمعاني المدركة بالعقل ، فمتى أبرزت مشبهة بالمحسوسات لم ينازع فيها الحس والخيال والوهم ، وانطبق المعقول على المحسوس فحصل الفهم والوصول إلى المطلوب ، والكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر على قول الجمهور . وقال مسروق : الكذب ، وقال : أن تجر دعوة الكفر وما يعزى إليه الكافر . وقيل : كل كلام لا يرضاه الله تعالى . وقرأ أبي ( وضرب الله مثلاً كلمة خبيئة ) وقرىء ( ومثل كلمة ) بنصب مثل عطفاً على كلمة طيبة ، والشجرة الخبيثة شجرة الخنظل قاله الأكثرون ابن عباس ومجاهد وأنس بن مالك ورواه عن النبي - هي - . وقال الزجاج وفرقة : شجرة الثوم . وقيل : شجرة الكشوت () وهي شجرة لا ورق لها ولا أصل ، قال : وهي كشوت فلا الشجر ولا ثمر . وقال ابن عطية : ويرد على هذه الأقوال أن هذه كلها من النجم وليست من الشجر والله تعالى إنما مثل بالشجر فلا تسمى هذه شجرة إلا بتجوز ، فقد قال رسول الله ـ هي النوم والبصل : من أكل من هذه الشجرة () .

<sup>(</sup>۱) الكشوث : والأكشوث والكشوثى : كل ذلك نبات مجتث مقطوع الأصل . وقيل : لا أصل له ، وهو أصفر يتعلق بأطراف الشوك وغيره . لسان العرب ٥/٣٨٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المساجد رقم (٧٦) والترمذي رقم (١٨٠٦) والنسائي ٢/٣٤ وابن خزيمة رقم (١٦٦٥) وأحمد في المسند٢/٢٤٩ ، =

وقيل: الطحلبة، وقيل: الكمأة (١)، وقيل: كل شجر لا يطيب له ثمر، وعن ابن عباس هي الكافر، وعنه أيضا شجرة لم تخلق على الأرض . وقال ابن عطية : والظاهر عندي أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة إذا وجدت منها هذه الأوصاف ، هو أن يكون كالعضاه أو شجرة السموم ونحوها ، إذا ( اجتثت ) أي : اقتلعت جثها بنزع الأصول وبقيت في غاية الوهي والضعف فتقلبها أقل ريح ، فالكافر يرى أن بيده شيئاً وهو لا يستقر ولا يغني عنه كهذه الشجرة التي يظن بها على بعد الجاهل أنها شيء نافع ، وهي خبيثة الجني غير نافعة انتهي . واجتثت من فوق الأرض مقابل لقوله ( أصلها ثابت ) أي : لم يتمكن لها أصل ولا عرق في الأرض ، وإنما هي نابتة على وجه الأرض ( ما لها من قرار ) أي : استقرار يقال قر الشيء قراراً ثبت ثباتاً شبه بهذه الشجرة القول الذي لم يعضد بحجة ، فهو لا يثبت بل يضمحل عن قريب لبطلانه ، والقول الثابت هو الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه ، وتمكن فيه واطمأنت إليه نفسه ، وتثبيتهم به في الدنيا كونهم لو فتنوا عن دينهم في الدنيا لثبتوا عليه ، وما زالوا كها جرى لأصحاب الأخدود ، والذين نشروا بالمناشير ، وكشطت لحومهم بأمشاط الحديد ، كما ثبت جرجيس وشمعون وبلال حتى كان يعذب بالرمضاء وهو يقول أحد أحد ، وتثبيتهم في الأخرة كونهم إذا سئلوا عند توافق الأشهاد عن معتقدهم ، ولم يتلعثموا ولم يبهتوا ولم تحيرهم أهوال الحشر ( والذين آمنوا ) عام من لدن آدم إلى يوم القيامة ، وقال طـاوس وقتادة وجمهور من العلماء : أن تثبيتهم في الدنيا هو مدة حياة الإنسان ، وفي الآخرة هو وقت سؤاله في قبره ، ورجح هذا القول الطبري . وقال البراء بن عازب وجماعة : ( في الحياة الدنيا ) هي وقت سؤاله في قبره ، ورواه البراء عن النبي ـ ﷺ ـ ( وفي الآخرة ) هو يوم القيامة عند العرض . وقيل : معنى تثبيته في الحياة الدنيا وفي الأخرة هو حياته على الإيمان وحشره عليـه . وقيل : التثبيت في الـدنيا الفتـح والنصر ، وفي الأخرة الجنـة والثواب ، وما صح عن الرسول ـ ﷺ ـ في حديث البراء من تلاوته عند إيعاد المؤمن في قبره وسئل وشهد شهادة الإخلاص قوله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا ) الآية ، لا يظهر منه يعني أن الحياة الدنيا هي حياة الإنسان ، وأن الآخرة في القبر ، ولا أن الحياة الدنيا هي في القبر ، وأن الأخرة هي يوم القيامة ، بل اللفظ محتمل ، ومعنى يثبت يديمهم عليه ويمنعهم من الزلل ، ومن قول عبد الله بن رواحة :

## فَشَبَّتَ اللَّهُ مَا آتَ اكَ مِنْ حَسَنِ تَثْبِيتَ مُوسَى وَنَصْراً كَالَّذِي نصراً (٢)

والظاهر أن بالقول الثابت متعلق بقوله يثبت . وقيل : يتعلق بآمنوا ، وسؤال العبد في قبره معتقد أهل السنة ( ويضل الله الظالمين ) أي : الكافرين لمقابلتهم بالمؤمنين وإضلالهم في الدنيا كونهم لا يثبتون في مواقف الفتن ، وتزل أقدامهم وهي الحيرة التي تلحقهم إذ ليسوا متمسكين بحجة وفي الآخرة هو اضطرابهم في جوابهم ، ولما تقدم تشبيه الكلمة الطيبة على تشبيه الكلمة الخبيثة تقدم في هذا الكلام من نسبت إليه الكلمة الطيبة ، وتلاه من نسبت إليه الكلمة الخبيثة ولما ذكر تعالى ما فعل بكل واحد من القسمين ذكر أنه لا يمكن اعتراض فيها خص به كل واحد منها إذ ذاك راجع إلى مشيئته تعالى إن الله يفعل ما يشاء ، لا يسأل عها يفعل . وقال الزمخشري : ويفعل الله ما يشاء أي : توجيه الحكمة ، لأن مشيئة الله تابعة للحكمة من تثبيت المؤمنين وتأييدهم وعصمتهم عند ثباتهم ، وعزمهم ومن إضلال الظالمين وخذلانهم ، والتخلية الله تابعة للحكمة من تثبيت المؤمنين وتأييدهم وعصمتهم عند ثباتهم ، وعزمهم ومن إضلال الظالمين وخذلانهم ، والتخلية الله تابعة للحكمة من تثبيت المؤمنين وتأييدهم وعصمتهم عند ثباتهم ، وعزمهم ومن إضلال الظالمين وخذلانهم ، والتخلية المعلم الله تابعة للحكمة من تثبيت المؤمنين وتأييدهم وعصمتهم عند ثباتهم ، وعزمهم ومن إضلال الظالمين وخذلانهم ، والتخلية المهم وعنه ومن إضلال الظالمين وخذلانهم ، والتخلية المهم ومن إضلال الظالمين وتأييدهم وعنه و عنه الله و المهم و المهم

<sup>=</sup> ١٢/٣ والدولابي في الكنز ١/٨٥ وعبد الرزاق في المصنف (١٧٤١) والطحاوي في شرح معاني الأثار ٢٣٨/٤ والبغوي في شرح السنة ٢٨/٢ والدولابي في الكبير ١٠١٨ وأبو عوانة ١٦/٢ والدارمي في السنن ١٠٢/٢ والبيهقي ٧٧/٣ والطبراني في الكبير ١٠١٨ وفي الصغير ٢/٣٥ .

<sup>(</sup>۱) الكمء: نبات ينقض الأرض فيخرج كها يخرج الفطر ، والجمع أكمؤ وكمأة . لسان العرب ٣٩٢٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، انظر سيرة ابن هشام ٢/٤/٢ شرح الكافية الشافية ٢٦٦/١ ، العمدة ١/٢١٠ وقد تقدم .

لماذكر حال المؤمنين وهداهم، وحال الكافرين وإضلالهم ذكر السبب في إضلالهم، والذين بـ دلواظـاهره أنـه عام في جميـع المشركين ، قاله الحسن بدلوا بنعمة الإيمان الكفر . وقال مجاهد : هم أهل مكة ، أنعم الله تعالى عليهم ببعثه رسولًا منهم يعلمهم أمر دينه وشرفهم به ، وأسكنهم حرمه وجعلهم قوام بيته ، فوضعـوا مكان شكـر هذه النعمـة كفراً ، وسـأل ابن عباس عمر عنهم فقال : هما الأعراب من قريش أخوالي أي : بني مخزوم ، واستؤصلوا ببدر وأعمامك أي : بني أمية ومتعوا إلى حين ، وعن علي نحو من ذلك . وقال قتادة : هم قادة المشركين يوم بدر ، وعن علي هم قريش الذين تحزبوا يوم بدر ، وعلى أنهم قريش جماعة من الصحابة والتابعين ، وعن على أيضاً هم منافقو قريش أنعم عليهم بإظهار علم الإسلام بأن صان دماءهم وأموالهم وذراريهم ، ثم عادوا إلى الكفر ، وعن ابن عباس في جبلة بن الأيهم ولا يريد أنها نزلت فيه ، لأن نزول الآية قبل قصته ، وقصته كانت في خلافة عمر ، وإنما يريد ابن عباس أنها تخص من فعل فعل جبلة إلى يوم القيامة ، ونعمة الله على حذف مضاف ، أي : بدلوا شكر نعمة الله كقوله : ﴿ وتجعلون رزقكم آنكم تكذبون ﴾ [ الواقعة : آية ٨٢ ] ، أي : شكر رزقكم كأنه وجب عليهم الشكر فوضعوا مكانه كفراً ، وجعلوا مكان شكرهم التكذيب . قال الزمخشري : ووجه آخر وهو أنهم بدلوا نفس النعمة بالكفر حاصلًا لهم الكفر بدل النعمة ، وهم أهل مكة أسكنهم الله حرمه ، وجعلهم قوام بيته ، وأكرمهم بمحمد ـ ﷺ ـ فكفروا نعمة الله بدل ما ألزمهم من الشكر العظيم ، أو أصابهم الله بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتين ، فكفروا نعمته فضربهم الله بالقحط سبع سنين ، فحصل لهم الكفر بدل النعمة ، وبقي الكفر طوقاً في أعناقهم انتهي . ( ونعمة الله ) هو المفعول الثاني ، لأنه هو الذي يدخل عليه حرف الجر ، أي : بنعمة الله و (كفراً ) هو المفعول الأول ، كقوله : ﴿ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ﴾ [ الفرقان : آية ٧٠ ] ، أي : بسيئاتهم حسنات ، فالمنصوب هو الحاصل ، والمجرور بالباء أو المنصوب على إسقاطها هو الذاهب على هذا لسان العرب ، وهو على خلاف ما يفهمه العوام ، وكثير ممن ينتمي إلى العلم ، وقد أوضحنا هذه المسألة في قوله في البقرة ﴿ ومن يتبدل الكفر بالإيمان ﴾ [ البقرة : آية ١٠٨ ] ، وإذا قدرت مضافاً محذوفاً وهو شكر نعمة الله فهو الذي دخلت عليه الباء ، ثم حذفت ، وإذا لم يقدر مضاف محذوف فالباء دخلت على نعمة ثم حذفت ، ( وأحلوا قومهم ) أي : من تابعهم على الكفر ، وزعم الحوفي وأبو البقاء أن كفراً هو مفعول ثان لبدلوا ، وليس بصحيح ، لأن بدل من أخوات اختار ، فالذي يباشره حرف الجر هو المفعول الثاني ، والذي يصل إليه الفعل بنفسه لا بواسطة حرف الجر هو المفعول الأول ، وأعرب الحوفي وأبو البقاء جهنم بدلاً من دار البوار ، والزمخشري عطف بيان ، فعلى هذا يكون الإحلال في الآخرة ودار البوار جهنم ، وقاله ابن زيد ، وقيل عن علي يوم بدر ، وعن عطاء بن يسار نزلت في قتلي بدر ، فيكون ( دار البوار ) أي : الهلاك في الدنيا كقليب بدر وغيره من المواضع التي قتلوا فيها ، وعلى هذا أعرب ابن عطية وأبو البقاء جهنم منصوباً على الاشتغال أي : يصلون جهنم يصلونها ، ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن أبي عبلة جهنم بالرفع على أنه يحتمل أن يكون جهنم مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وهذا التأويل أولى ، لأن النصب على الاشتغال مرجوح من حيث إنه لم يتقدّم ما يرجحه ، ولا ما يكون مساوياً ، وجمهور القراء على النصب ، ولم يكونوا ليقرؤوا بغير الراجح أو المساوي إذ زيد ضربته المستخدال يكون يصلونها لا موضع له من الإعراب ، وعلى التأويل الأول جوزوا أن يكون حالاً من جهنم ، أو حالاً من دار المستخال يكون يصلونها لا موضع له من الإعراب ، وعلى التأويل الأول جوزوا أن يكون حالاً من جهنم ، أو حالاً من دار البوار ، أو حالاً من قومهم ، والمخصوص بالذم محذوف تقديره ، وبئس القرار هي أي : جهنم ( وجعلوا لله أنداداً ) أي : زادوا إلى كفرهم نعمته أن صيروا له أنداداً ، وهي الأصنام التي اتخذوا آلهة من دون الله . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ليضلوا هنا وليضل في الحج ولقهان والروم بفتح الياء ، وباقي السبعة بضمها ، والظاهر أن اللام لام الصيرورة والمآل لما كانت نتيجة جعل الأنداد آلهة الضلال ، أو الإضلال جرى مجرى لام العلة في قولك جئتك لتكرمني على طريقة التشبيه . وقيل : قراءة الفتح لا تحتمل أن تكون اللام لام العاقبة ، وأما بالضم فتحتمل العاقبة والعلة ، والأمر بالتمتع أمر تهديد ووعيد على حد قوله : ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ [ فصلت : آية ٤٠] ، قال الزيخشري : تمتعوا إيذان بأنهم لا نغاسهم في التمتع بالحاضر ، وأنهم لا يعرفون غيره ولا يريدونه مأمورون به قد أمرهم آمر مطاع لا يسعهم أن يخالفوه ، ولا يملكون التمتع بالحاضر ، وأنهم لا يعرفون غيره ولا يريدونه مأمورون به قد أمرهم آمر مطاع لا يسعهم أن يخالفوه ، ولا يملكون النار ، ويجوز أن يراد الخذلان والتخلية ونحوه ﴿ قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار ﴾ [ الزمر : آية ٨] ، النار ، ويجوز أن يراد الخذلان والتخلية ونحوه ﴿ قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار ﴾ [ الزمر : آية ٨] ، التهى . ومصيركم مصدر صار التامة بمعنى رجع وخبر إن هو قوله : ( إلى النار ) ولا يقال هنا صار بمعنى انتقل ، ولذلك اتعدى بإلى ، أي : فإن انتقالكم إلى النار ، لأنه تبقى إن بلا خبر ، ولا ينبغي أن يدعى حذفه فيكون التقدير فإن مصيركم جار ومجرور ، وقد أجاز الحوفي أن يكون ( إلى النار ) متعلقاً بمصيركم ، فعلى هذا يكون الخبر عذوفاً .

قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِي عَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً يَومُ لَاَبَعُ فِيهِ وَلاَ خِلَلُ الْآَثُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخُرَجَ بِهِ عِن ٱلثَّمَرَتِ رِزَقًا لَكُمُ أَلْفَالُ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَرَ وَقَالَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلنَّهُ وَالنَّهُ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱللَّهُ مَن كُمُ ٱللَّهُ مَن كُمُ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَر لَكُمُ ٱلْإِنسَانَ لَظَافُمُ وَانِ تَعُدُّ وَانِعَمَتُ اللّهِ لَا تَعْصُوهَا إِلَى اللّهِ لَا تَعْصُوهَا إِلَى اللّهِ لَالْمُوهُ وَإِن تَعُدُّ وَانِعَمَتُ اللّهِ لَا تَعْصُوهَا إِلَى اللّهِ لِلللّهُ مَن اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللل

لما ذكر تعالى حال الكفار وكفرهم نعمته وجعلهم له أنداداً وتهددهم أمر المؤمنين بلزوم الطاعة والتيقظ لأنفسهم وإلزام عمودي الإسلام الصلاة والزكاة قبل مجيء يوم القيامة ، ومعمول (قل) محذوف تقديره أقيموا الصلاة يقيموا ويقيموا مجزوم على جواب الأمر ، وهذا قول الأخفش والمازني ورد بأنه لا يلزم من القول أن يقيموا ورد هذا الرد بأنه أمر المؤمنين بالإقامة لا الكافرين والمؤمنون متى أمرهم الرسول بشيء فعلوه لا محالة . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون يقيموا جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله : (قل) وذلك أن تجعل قل في هذه الآية بمعنى بلغ وأد الشريعة يقيموا الصلاة انتهى . وهذا قريب مما قبله ، إلا أن في ما قبله معمول القول أقيموا ، وفي هذه الشريعة على تقدير بلغ الشريعة ، وذهب الكسائي والزجاج وجماعة إلى أن معمول قل هو قوله (يقيموا) وهو أمر مجزوم بلام الأمر محذوفة على حد قول الشاعر :

مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسِ (١)

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت من الوافر ، وعجزه :

أنشده سيبويه إلا أنه قال إن هذا لا يجوز إلا في الشعر ، وقال الزمخشري في هذا القول : وإنما جاز حذف اللام لأن الأمر الذي هو قل عوض منه ، ولو قيل يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف اللام لم يجز انتهى . وذهب المبرد إلى أن التقدير قل لهم أقيموا يقيموا ، فيقيموا المصرح به جواب أقيموا المحذوف قيل : وهو فاسد لوجهين :

أحدهما : أن جواب الشرط يخالف الشرط أما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما ، فأما إذا كان مثله فيهما فهو خطأ كقولك قم يقم ، والتقدير على هذا الوجه أن يقيموا يقيموا .

والوجه الثاني : أن الأمر المقدر للمواجهة ويقيموا على لفظ الغيبة وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً . وقيل : التقدير إن تقل لهم أقيموا يقيموا قاله سيبويه فيها حكاه ابن عطية . وقال الفراء : جواب الأمر معه شرط مقدر ، تقول أطع الله يدخلك الجنة أي : إن تطعه يدخلك الجنة ومخالفة هذا القول للقول قبله أن الشرط في هذا مقدر بعد فعل الأمر ، وفي الذي قبله الأمر مضمن معنى الشرط . وقيل : هو مضارع بلفظ الخبر صرف عن لفظ الأمر ، والمعنى : أقيموا قاله أبو على وفرقة ، ورد بأنه لو كان مضارعاً بلفظ الخبر ، ومعناه الأمر لبقي على إعرابه بالنون كقوله : ﴿ هل أدلكم على تجارة ﴾ [ الصف : آية ١٠ ] ، ثم قال تؤمنون ، والمعنى آمنوا واعتل أبو علي لذلك بأنه لما كان بمعنى الأمر بني ، يعني على حذف النون ، لأن المراد أقيموا وهذا كما بني الاسم المتمكن في النداء في قولك يا زيد ، يعني على الضمة لما شبه بقبل وبعد انتهى ، ومتعلق القول الملفوظ به أو المقدر في هذه التخاريج هو الأمر بالإقامة والإنفاق ، إلا في قول ابن عطية فمتعلقه الشريعة فهو أعم ، إذ قدر قل بمعنى بلغ وأد الشريعة ، قال ابن عطية : ويظهر أن المقول هو الآية التي بعد أعني قوله ( الله الذي خلق السموات والأرض) انتهى . وهذا الذي ذهب إليه من كون معمول القول هو قوله تعالى ( الله الذي ) الآية تفكيك للكلام يخالفه ترتيب التركيب ، ويكون قوله : ( يقيموا الصلاة ) كلاماً مفلتاً من القول ، ومعموله أو يكون جوابا فصل به بين القول ومعموله ، ولا يترتب أن يكون جواباً لأن قوله : ( الله الذي خلق السموات والأرض ) لا يستدعي إقامة الصلاة والإنفاق إلا بتقدير بعيد جداً ، واحتمل الصلاة أن يراد بها العموم ، أي : كل صلاة فرض وتطوع ، وأن يراد بها الخمس ، وبذلك فسرها ابن عباس وفسر الإنفاق بزكاة الأموال ، وتقدم إعراب سراً وعلانية وشرحها في أواخر البقرة . وقال أبو عبيدة : البيع هنا البذل ، والخلال المخالة وهو مصدر من خاللت خلالًا ومخالة ، وهي المصاحبة انتهى . ويعني بالبذل مقابل شيء . وقال امرؤ القيس :

## صَرَفْتُ الْهَوىَ عَنْهُنَّ مِنْ خَشْيَةِ الرَّدَى وَلَسْتُ بِمَقْلِيِّ الْخِلَالِ وَلا قَالِ (١)

وقال الأخفش: الخلال جمع خلة ، وتقدم الخلاف في قراءة لا بيع فيه ولا خلال بالفتح أو بالرفع في البقرة ، والمراد بهذا اليوم يوم القيامة ، قال الزمخشري: فإن قلت: كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأنه لا بيع فيه ولا خلال؟ قلت: من قبل أن الناس يخرجون أموالهم في عقود المعاوضات فيعطون بدلًا ليأخذوا مثله ، وفي المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستخرجوا بهداياهم أمثالها أو خيراً منها ، وأما الإنفاق لوجه الله خالصاً كقوله: ﴿ وما لأحد عنده من نعمة

إذا ما خفت من شيء تبالا

ونسب إلى أبي طالب وحسان والأعشى وليس في ديـوانه . انـظر البيت في : الكتاب ٥٨/٣ ، والمقتضب ١٣٢/٢ ، والمقـرب ٢٠٢/١ ، وأمالي ابن الشجري ١/٥٧٥ والمغني ٢٠٤٠ ، ٢٤١/٢ وهمع الهوامع ٢/٥٥ ، وشواهـد المغني ص ٢٠٤ وروح المعاني ٢٢١/١٣ ، والدرر ١٧/٢

<sup>(</sup>۱) هذا بيت من الطويل ، انظره في ديوانه ص ١٤٣ ، تهذيب اللغة ٢/٥٦٧ ( خل ) وإعراب النحاس ١٨٤/٢ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي٣/١٣٢١ ، لسان العرب ١٢٥٢/٢ « خلل » وتفسير القرطبي ٣٦٦/٩ ، المقلي : المبغوض . والقالي : الباغض .

تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴾ [ الليل : آيتان ١٩ ، ٢٠ ] ، فلا يفعله إلا المؤمنون الخلص فبعثوا عليه ليأخذوا بدله في يوم لا بيع فيه ولا خلال ، أي : لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة ، ولا بما ينفقون فيه أموالهم من المعاوضات والمكارمات ، وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله انتهي . ولما أطال تعالى الكلام في وصف أحوال السعداء والأشقياء ، وكان حصول السعادة بمعرفة الله وصفاته ، والشقاوة بالجهل بذلك ختم وصفه بالدلائل الدالة على وجود الصانع ، وكمال علمه وقدرته ، فقال: ( الله الذي خلق السموات والأرض) وذكر عشرة أنواع من الدلائل فذكر أولًا إبداعه وإنشاء السموات والأرض، ثم أعقب بباقي الدلائل ، وأبرزها في جمل مستقلة ليدل وينبه على أن كل جملة منها مستقلة في الدلالة ، ولم يجعل متعلقاتها معطوفات عطف المفرد على المفرد ، والله مرفوع على الابتداء والذي خبره . قال ابن عطيـة : ومن أخبر بهـذه الجملة وتقررت في نفسه آمن وصلى وأنفق انتهى . يشير إلى ما تقدم من قوله أن معمول قل هو قوله تعالى : ( الله الذي خلق السموات والأرض) الآية فكأنه يقول يقيموا الصلاة جواب لقوله قل لعبادي الله الذي خلق السموات والأرض، والظاهر أن مفعول أخرج هو رزقاً لكم ، ومن للتبعيض ، ولما تقدم على النكرة كان في موضع الحال ، ويكون المعنى أن الرزق هو بعض جني الأشجار ، ويخرج منها ما ليس برزق كالمجرد للمضرات ، ويجوز أن تكون من لبيان الجنس قاله ابن عطية والزمخشري ، وكأنه قال فأخرج به رزقاً لكم هو الثمرات ، وهذا ليس بجيد ، لأن من التي لبيان الجنس إنما تأتي بعد المبهم الذي تبينه . وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون من الثمرات مفعول أخرج ، ورزقاً حالاً من المفعول أو نصباً على المصدر من أخرج لأنه في معنى رزق . وقيل : من زائدة ، وهذا لا يجوز عند جمهور البصريين ، لأن ما قبلها واجب وبعدها معرفة ، ويجوز عند الأخفش ، والفلك هنا جمع فلك ، ولذلك قال : ( لتجري ) ومعنى بأمره راجع إلى الأمر القائم بالذات . وقال الزمخشري لقوله كن وانطوى في تسخير الفلك تسخير البحار ، وتسخير الريـاح ، وأما تسخـير الأنهار فبجريانها وبتفجيرها للانتفاع بها ، وانتصب دائبين على الحال ، والمعنى : يدأبان في سيرهما وإنــارتهما وإصــلاحهما مــا يصلحان من الأرض والأبدان والنبات ، عن مقاتل بنحيان يرفعه إلى ابن عباس أنه قال : معناه دائبين في طاعة الله . قال ابن عطية : وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة انقياد منهما في التسخير فذلك موجود في قوله ( سخر ) وإن كان يراد أنها طاعة مقصودة كطاعة العبادة من البشر فهذا جيد والله أعلم انتهي . وتسخير الليل والنهار كونهما يتعاقبان خلفة للمنام والمعاش ، وقال المتكلمون : تسخير الليل والنهار مجاز ، لأنها عرضان والأعراض لا تسخر ، ولما ذكر تعالى تلك النعم العظيمة ذكر أنه لم يقتصر عليها ، فقال : ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) والخطاب للجنس من البشر ، أي : إن الإنسان قد أوتي من كل ما شأنه أن يسأل وينتفع به ولا يطرد هذا في كل واحد واحد من الناس ، وإنما تفرقت هذه النعم في البشر فيقال بحسب هذا الجميع أوتيتم كذا على جهة التقرير للنعمة . وقرأ ابن عباس والضحاك والحسن ومحمـد بن علي وجعفر بن محمد وعمرو بن قائد وقتادة وسلام ويعقوب ونافع في رواية ( من كل ِ ) بالتنوين ، أي : من كل هذه المخلوقات المذكورات ، وما موصولة مفعول ثان ، أي : ما شأنه أن يسأل بمعنى يطلب الانتفاع به . وقيل : ما نافية ، والمفعول الثاني هو من كل كِقُولُه : ﴿ وَأُوتِيتَ مَنْ كُلُّ شِيءَ ﴾ [ النمل : آية ٢٣ ] ، أي : غير سائليه أخبر بسبوغ نعمته عليهم بما لم يسألوه من النعم ، ولم يعرض لما سألوه ، والجملة المنفية في موضع نصب على الحال ، وهذا القول بدأ به الزمخشري وثني به ابن عطية ، وقال : إنه تفسير الضحاك ، وهذا التفسير يظهر أنه مناف لقراءة الجمهور من كل ما سألتموه بالإضافة لأن في تلك القراءة على ذلك التخريج تكون ما نافية فيكونون لم يسألوه ، وفي هذه القراءة يكونون قد سألوه وما بمعنى الذي ، وأجيز أن تكون مصدرية ويكون المصدر بمعنى المفعول ، ولما أحس الزمخشري بظهور التنافي بين هذه القراءة وبين تلك على تقدير أن ما نافية ، قال : ويجوز أن تكون ما موصولة على وآتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه ، ولم تصلح أحوالكم ومعائشكم إلا به ، فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال ، فتأول سألتموه بقوله ما احتجتم إليه ، والضمير في سألتموه

إن كانت ما مصدرية عائد على الله تعالى ، ويكون المصدر يراد به المسؤول ، وإن كانت موصولة بمعنى الذي عاد عليها ، والتقدير من كل الذي سألِتموه إياه ، ولا يجوز أن يكون عائداً على الله والرابط للصلة بالموصول محذوف ، لأنك إن قدرته متصلًا فيكون التقدير ما سألتموهوه فلا يجوز، أو منفصلًا فيكون التقدير ما سألتموه إياه فالمنفصل لا يجوز حذفه، والنعمة هنا قال الواحدي اسم أقيم مقام المصدر يقال أنعم إنعاماً ونعمة أقيم الاسم مقام الإنعام ، كقولك أنفقت إنفاقاً ونفقة ، ولذلك لم يجمع لأنه في معنى المصدر انتهى . والذي يظهر أن النعمة هو المنعم به ، وأنه هو اسم جنس لا يراد به الواحد ، بل يراد به الجمع كأنه قيل : وإن تعدوا نعمة الله ومعنى لا تحصوها لا تحصروها ، ولا تطيقوا عدها هذا إذا أرادوا أن يعدوها على الإجمال ، وأما التفصيل فلا يقدر عليه ولا يعلمه إلا الله . وقال أبو الدرداء : من لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه ، والمراد بالإنسان هنا الجنس ، أي : توجد فيه هذه الخلال وهي الظلم والكفر يظلم النعمة بإغفال شكرها ، ويكفرها بجحدها . وقيل : ظلوم في الشدة فيشكو ويجزع كفار في النعمة يجمع ويمنع ، وفي النحل ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ﴾ [ النحل : آية ١٨ ] ، والفرق بين الختمين أنه هنا تقدم قوله: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفراً) وبعده ( وجعلوا لله أنداداً) فكان ذلك نصا على ما فعلوا من القبائح من كفران النعمة والظلم الذي هو الشرك بجعل الأنداد ناسب أن يحتم بذم من وقع ذلك منه ، فجاء إن الإنسان لظلوم كفار ، وأما في النحل فلما ذكر عدة تفضلات ، وأطنب فيها وقال ( أفمن يخلق كمن لا يخلق) النحل: [آية ١٧] أي: من أوجد هذه النعم السابق ذكرها ليس كمن لا يقدر على الخلق ، ولا على شيء منه ، ذكر من تفضلاته اتصافه بالعذاب والرحمة تحريضاً على الرجوع إليه ، وأن هاتين الصفتين هو متصف بهما ، كما هو متصف بالخلق ففي ذلك إطماع لمن آمن به وانتقل من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق أنه يغفر زلله السابق ويرحمه ، وأيضاً فإنه لما ذكر أنه تعالى هو المتفضل بالنعم على الإنسان ذكر ما حصل من المنعم ، ومن جنس المنعم عليه ، فحصل من المنعم ما يناسبه حالة عطائه ، وهو الغفران والرحمة إذ لولاهما لما أنعم عليه ، وحصل من جنس المنعم عليه ما يناسبه حالة الإنعام عليه ، وهو الظلم والكفران ، فكأنه قيل : إن صدر من الإنسان ظلم فالله غفور ، أو كفران نعمة فالله رحيم ، لعلمه بعجز الإنسان وقصوره ، ودعوى أن هذه الآية منسوخة بآية النحل لا يلتفت إليها ونقل ذلك السخاوي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَالَدَ الْمِنَا وَٱجْنُبْنِ وَبَيْ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَهَا إِنَّ وَمَنْ عَصَافِي فَإِنَّكُ عَفُورُ رَحِيمُ ﴿ وَهَا آلِيَ مَن أَلِنَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

جنب مخففاً ، وأجنب رباعياً لغة نجد وجنب مشدداً لغة الحجاز ، والمعنى منع وأصله من الجانب ، الهوي الهبوط بسرعة قال الشاعر :

وَإِذَا رَمَـيْتَ بِهِ الْـفِـجَـاجَ رَأَيْتُهُ تَهْوِي مَخَـارِمُهَـا هُـويَّ الأَجْـلَالِ (١) شخص البصر أحد النظر ، ولم يستقر في مكانه ، المهطع : المسرع في مشيه قال الشاعر :

بِمَهْ طِعِ سَرْجٍ كَأَنَّ عَنَانَهُ فِي رَأْسِ جِنْعٍ مِنْ أَوَالٍ مُشَدِب<sup>(۲)</sup> وقال عمران بن حطان :

إذًا دَعَانَا فَأَهْ طَعْنَا لِـدَعْوَتِهِ دَاعٍ سَمِيع فَلَبُّونَا وَسَاقُونَا (٣) وقال أبو عبيدة قد يكون الإهطاع (٤) الإسراع وإدامة النظر . المقنع : هو الرافع رأسه المقبل ببصره على ما بين يديه قاله ابن عرفة والقتبى . وقال الشاعر :

يُبَاكِرْنَ الْعُصَاةَ بِمُقْنِعَاتٍ نَوَاجِذُهُنَّ كَالْحِدَإِ الْوَقِيحِ (٥)

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل لأبي كبير الهذلي ، انظره في ديوان الهذليين ٢/٩٤ ولسان العرب ١١٤٥/٢ ( خرم ) ، والكشاف ٢/٣٥ والمحرر الوجيز ١١٤/٤ . الفجاج : الطريق الواسع ، وينضو : يقطع ، والمخارم : أنوف الجمال ، الواحد : مخرم والأجدل : الصقر والجندل : الحجر .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل ، انظره في مجاز القرآن ٢/١٦ وفيه « زمامه » في مكان « عنانه » وتفسير الطبري ٢٣٨/١٣ .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط لعمران بن حطان ، انظره في الـدر المصون تفسير سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٤) هطع وأهطع : أقبل مسرعاً خائفاً ، لا يكون إلا مع خوف ، وقيل : نظر بخضوع وقيل : مد عنقه وصوب رأسه . لسان العرب ٤٦٧٤/٦ .

<sup>(</sup>٥) البيت من الوافر للشماخ بن ضرار ، انظره في ديوانه ص ٢٢٠ وتهذيب اللغة ٢٦٠/١ ( قنع ) ١٨٧/٥ ( حدا ) والمخصص ١٤٦/١ ، =

يصف الإبل بالإقناع عند رعيها أعالي الشجر ، ويقال : أقنع رأسه نكسه وطأطأه فهو من الأضداد ، قال المبرد وكونه بمعنى رفع أعرف في اللغة انتهى . وقيل منه قنع الرجل إذا رضي كأنه رفع رأسه عن السؤال وفم مقنع معطوفة أسنانه إليه داخلًا ، ورجل مقنع بالتشديد عليه بيضة الرأس معروف ويجمع في القلة على أرؤس ، الطرف العين ، وقال الشاعر :

وَأَغُضُّ طَرْفِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي حَتَّى يُوارِي جَارَتِي مَا وَاهَا(١)

ويقال : طرف الرجل طبق جفنه على الآخر ، وسمي الجفن طرفاً لأنه يكون فيه ذلك . الهواء ما بين السهاء والأرض وهو الخلاء الذي لم تشغله الأجرام الكثيفة ، واستعير للجبان فقيل قلب فلان هواء ، وقال الشاعر :

كَأَنَّ الرَّحْلَ مِنْهَا فَوْقَ صَعْلِ مِنْ الظُّلُمَاتِ جُوْجُوُّهُ هَوَاءُ(٢)

المقرّن المشدود في القرن وهو الحبل . الصفد : الغل والقيد يقال : صفده صفداً قيده ، والاسم الصفد وفي التكثير صفده مشدداً . قال الشاعر :

وَأَبْقَى بِالْلُوكِ مُصَفَّدِينَا

وأصفدته : أعطيته ، وقيل : صفد وأصفد معاً في القيد والإعطاء . قال الشاعر :

فَلَمْ أُعَرِّضْ أَبَيْتَ اللَّعْنِ بِالصَّفَدِ

أي : بالعطاء ، وسمي العطاء صفداً لأنه يقيد ويعبد . السربال : القميص ، يقال سربلته فتسربل . القطران : ما يحلب من شجر الأبهل فيطبخ وتهنأ (٣) به الإبل الجربي فيحرق الجرب بحرِّه وحدته ، وهو أقبل الأشياء اشتعالاً ، ويقال فيه قطران بوزن سكران وقطران بوزن سرحان . ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام \* رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ﴾ مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر التعجيب من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وجعلوا لله أنداداً وهم قريش ، ومن تابعهم من العرب الذين الخذوا آلمة من دون الله ، وكان من نعم الله عليهم إسكانه إياهم حرمه ، أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم ، وأنه صلوات الله عليه دعا الله تعالى أن يجعل مكة آمنة ، ودعا بأن يجنب بنيه عبادة الأصنام ، وأنه أسكنه وذريته في بيته ليعبدوه وحده بالعبادة التي هي أشرف العبادة ، وهي الصلاة لينظروا في دين أبيهم ، وأنه نخالف لما ارتكبوه من عبادة الأصنام فيزدجروا ويرجعوا عنها ، وتقدم الكلام على قوله هنا هذا البلد معرفاً ، وفي البقرة منكراً ، وقال الزمخشري : هنا سأل في الأول أن

<sup>=</sup> ١٠/١٦ ولسان العرب ٧٩٤/٢ (حدا) ٣٧٥٦/٥ (قنع) ٤٣٤٩/٦ (تجد) ومقاييس اللغة ٢٥/٣ والجمهرة ٣٢١/٣ ، وروح المعاني ١٣١/١٦ ويروى في ديوانه «يبادرن» بدلاً من «يباكرن» والعضاه: جمع عضاهة ، وهي أعظم الشجر ، والمقنعات: أي برؤوس مرفوعات إلى العضاه لتتناول منه ، والنواجذ: أقصى الأضراس ، والحدا: جمع حداة ، وهي فأس ذات رأسين ، والوقيع المرققة المحددة بالميقعة ، وهي المطرقة التي يحدد بها .

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل لعنترة ، انظره فـي ديوانه ص ٧٦ وتفسير القرطبي ٣٧٧/٩ ، وروح المعاني ١٣ /٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر لزهير ، انظره فـي، ديوانه ص ٩ والكشاف للزمخشري ٤٣٨/٢ ، وتفسير القرطبي ٣٧٨/٩ وروح المعاني ٢٤٦/١٣ ، والمحرر الوجيز ٤/٥٠٠ . والصعل : صغير الرأس ، والظلمان : جمع ظليم وهو ولد النعام ، وجؤجؤه : صدره ، وهواء أي : خال لا قلب فيه .

 <sup>(</sup>٣) الهناء : ضرب من القطران ، وقد هَنَا الإبل يَهْنَوْها وَيَهْنِئُهـا ويهنؤها هناً وهنَاء : طلاها بالهِناء .
 لسان العرب ٤٧٠٨/٦ .

يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون ، وفي الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن ، كأنه قال : هو بلد مخوف فاجعله آمناً انتهى . ودعا إبراهيم أولًا بما هو على طاعة الله تعالى وهو كون محل العابد أمنا لا يخاف فيه إذ يتمكن فيه من عبادة الله تعالى ، ثم دعا ثانياً بأن يجنب هو وبنوه من عبادة الأصنام ، ومعنى واجنبني وبني أدمني وإياهم على اجتناب عبادة الأصنام ، وأراد بقوله وبني أولاده من صلبه الأقرباء ، وأجابه الله تعالى فجعل الحرم آمنا ولم يعبد أحد من بنيه الأقرباء لصلبه صنماً . قال سفيان بن عيينة : وقد سئل كيف عبدت العرب الأصنام ؟ قال : ما عبد أحد من ولد إسهاعيل صنها وكانوا ثهانية إنما كانت لهم حجارة ينصبونها ويقولون حجر ، فحيث ما نصبوا حجرا فهو بمعنى البيت ، فكانوا يدورن بذلك الحجر ويسمونه الدوار انتهي . قال ابن عطية : وهذا الدعاء من الخليل عليه السلام يقتضي إفراط خوفه على نفسه ومن حصل في رتبته ، فكيف يخاف أن يعبد صنهاً لكن هذه الآية ينبغي أن يقتدي بها في الخوف ، وطلب الخاتمة ، وكرر النداء استعطافاً لربه تعالى وذكر سبب طلبه أن يجنب هو وبنوه عبادة الأصنام بقوله ( إنهن أضللن كثيرا من الناس ) إذ قد شاهد أباه وقومه يعبدون الأصنام ، ومعنى أضللنا كنا سبباً لإضلال كثير من الناس ، والمعنى أنهم ضلوا بعبادتها كما تقول فتنتهم الدنيا ، أي : افتتنوا بها واغـتروا بسببها . وقـرأ الجحدري وعيسي الثقفي وأجنبني من أجنب ، وأنث الأصنام لأنه جمع ما لا يعقل يخبر عنه أخبار المؤنث كها تقول الأجذاع انكسرت والإخبار عنه إخبار جمع العاقل المذكر بالواو ، مجاز نحو قوله : فقد ضلوا كثيراً فمن تبعني أي : على ديني ، وما أنا عليه فإنه مني جعله لفرط الاختصاص به وملابسته له كقوله « من غشنا فليس منا » أي : ليس بعض المؤمنين تنبيهاً على تعظيم الغش بحيث هو يسلب الغاش الإيمان ، والمعنى : أن الغش ليس من أوصاف أهل الإيمان ، ومن عصاني هذا فيه طباق معنوي ، لأن التبعية طاعة فقوله ( فإنك غفور رحيم ) ، قال مقاتل : ومن عصاني فيحادون الشرك . وقال الزمخشري : تغفر لي ما سلف من العصيان إذا بدا لي فيه ، واستحدث الطاعة . قال ابن عطية : ومن عصاني ظاهره بالكفر لمعادلة قوله : ( فمن تبعني فإنه مني ) وإذا كان كذلك فقوله : ( فإنك غفور رحيم ) معناه حين يؤمنوا لأنه أراد أن الله يغفر لكل كافر لكنه حمله على هذه العبارة ما كان يأخذ نفسه به من القول الجميل ، والنطق الحسن ، وجميل الأدب ﷺ ، وكذلك قال نبي الله عيسى عليه السلام : ﴿ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ [المائدة : آية ١١٨] ، ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فـاجعل أفئـدة من الناس تهـوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ﴾ كرر النداء رغبة في الإجابة وإظهاراً للتذلل والالتجاء إلى الله تعالى ، وأن بضمير جماعة المتكلمين لأنه تقدم ذكره ، وذكر بنيه في قوله واجنبني وبني ، ومن ذريتي هو إسهاعيل ومن ولد منه ، وذلك هاجر لما ولدت إسهاعيل غارت منها سارة ، فروي أنه ركب البراق هو وهاجر والطفل ، فجاء في يوم واحد من الشام إلى مكة ، فنزل وترك ابنه وأمته هنالك وركب منصرفا من يومه ذلك وكان هذا كله بوحي من الله تعالى ، فلما ولى دعا بما في ضمن هذه الآية ، وأما كيفية بقاء هاجر وما جرى لها ولإسهاعيل هناك ففي كتاب البخاري والسير وغيره ، ومن للتبعيض لأن إسحاق كان في الشام والوادي ما بين الجبلين ، وليس من شرطه أن يكون فيه ماء ، وإنما قال غير ذي زرع لأنه كان علم أن الله لا يضيع هاجر وابنها في ذلك الوادي ، وأنه يرزقها الماء وإنما نظر النظر البعيد فقال غيرذي زرع ، ولو لم يعلم ذلك من الله تعالى لقال غير ذي ماء على ما كانت عليه حال الوادي عند ذلك . قال ابن عطية : وقد يقال إن انتفاء كونه ذا زرع مستلزم لانتفاء الماء الذي لا يمكن أن يوجد زرع إلا حيث وجد الماء ، فنفي ما يتسبب عن الماء وهو الزرع لانتفاء سببه وهو الماء ، وقال الزمخشري : بوادٍ هو وادي مكة غير ذي زرع لا يكون فيه شيء من زرع قط ، كقوله : ﴿ قرآناً عربياً غير ذي عوج ﴾ [ الزمر : آية ٢٨ ] بمعنى لا يوجد فيه اعوجاج ما فيه إلا استقامة لا غير انتهى . واستعمل قط وهي ظرف لا يستعمل إلا مع الماضي معمولاً لقوله : لا يكون ، وليس هو ماضياً وهو مكان أبداً الذي يستعمل مع غير الماضي من المستقبلات ، والظاهر أن قوله : ( عند بيتك

المحرم ) يقتضي وجود البيت حالة الدعاء وسبقه قبله ، وتقدم الكلام في البيت ، ومتى وضع في البقرة وفي آل عمران ووصف بالمحرم لكونه حرم على الطوفان أي : منع منه كهاسمي بعتيق لأنه أعتق منه ، فلم يستول عليه ، أو لكونه لم يزل عزيزاً ممنعاً من الجبابرة ، أو لكونه محترماً لا يحل انتهاكه ، وليقيموا متعلق بأسكنت وربنا دعاء معترض ، والمعنى : أنه لا يخلو هذا البيت المعظم من العبادة . وقيل : هي لام الأمر دعا لهم بإقامة الصلاة . وقال أبو الفرج بن الجوزي : اللام متعلقة بقوله : ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) ( ليقيموا الصلاة ) انتهى ، وهذا بعيد جداً ، وخص الصلاة دون سائر العبادات لأنها أفضلها ، أو لأنها سبب لكل خير ، وقوله ( ليقيموا ) بضمير الجمع دلالة على أن الله أعلمه بأن هذا الطفل سيعقب هنالك ويكون له نسل ( وأفئدة ) جمع فؤاد وهي القلوب سمى القلب فؤاداً لإنفاده مأخوذ من فأد ، ومنه المفتأد وهو مستوقد النارحيث يشوي اللحم . وقال مؤرج الأفئدة القطع من الناس بلغة قريش ، وإليه ذهب ابن بحر . قال مجاهد : لوقال إبراهيم عليه السلام أفئدة الناس لازدحمت على البيت فارس والروم . وقال ابن جبير : لحجته اليهود والنصاري ، والظاهر أن من للتبعيض إذ التقدير أفئدة من أفئدة الناس. قال الزمخشري: ويجوز أن تكون من للابتداء كقولك القلب مني سقيم ، يريد قلبي ، فكأنه قيل : أفئدة ناس ، وإنما نكر المضاف إليه في هذا التمثيل لتنكير أفئدة ، لأنها في الآية نكرة لتتناول بعض الأفئدة انتهى . ولا يظهر كونها لابتداء الغاية ، لأنه ليس لنا فعل يبتدأ فيه لغاية ينتهي إليها ، إذ لا يصح ابتداء جعل الأفئدة من الناس ، وإنما الظاهر في من التبعيض . وقرأ هشام أفئدة بياء بعد الهمزة ، نص عليه الحلواني عنه وخرج ذلك على الإشباع ، ولما كان الإشباع لا يكون إلا في ضرورة الشعر حمل بعض العلماء هذه القراءة على أن هشاماً قرأ بتسهيل الهمزة ، كالياء فعبر الراوي عنها بالياء ، فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعد الهمزة ، والمراد بياء عوضاً من الهمزة ، قال فيكون هذا التحريف من جنس التحريف المنسوب إلى من روى عن أبي عمرو ( بارتَّكم ) و ( يأمرْكم ) ونحوه بإسكان حركة الإعراب ، وإنما كان ذلك اختلاساً ، قال أبو عمرو الداني الحافظ : ما ذكره صاحب هذا القول لا يعتمد عليه ، لأن النقلة عن هشام وأبي عمرو كانوا من أعلم الناس بالقراءة ووجوهها ، وليس يفضي بهم الجهل إلى أن يعتقد فيهم مثل هذا . وقرىء آفدة على وزن فاعلة ، فاحتمل أن يكون اسم فاعل للحذف من أفد ، أي : دنا وقرب وعجل أي : جماعة آفدة ، أو جماعات آفدة ، وأن يكون جمع ذلك فؤاد ويكون من باب القلب ، وصار بالقلب أأفدة فأبدلت الهمزة الساكنة ألفاً كما قالوا في ارآم أأرام فوزنه أعفلة . وقرىء أفدة على وزن فعلة ، فاحتمل أن يكون جمع فؤاد ، وذلك بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلها وهو الفاء ، وإن كان تسهيلها بين بين هو الوجه ، وأن يكون اسم فاعل من أفد كما تقول فرح فهو فرح . وقرأت أم الهيثم أفودة بالواو المكسورة بدل الهمز . قال صاحب اللوامح : وهو جمع وفد ، والقراءة حسنة لكني لا أعرف هذه المرأة بل ذكرها أبو حاتم انتهى . أبدل الهمزة في فؤاد بعد الضمة كما أبدلت في جون ، ثم جمع فأقرها في الجمع إقرارها في المفرد ، أو هو جمع وفد ، كما قال صاحب اللوامح وقلب إذ الأصل أوفده ، وجمع فعل على أفعلة شاذ ، نحو نجد وأنجدة ، ووهى وأوهية ، وأم الهيثم امرأة نقل عنها شيء من لغات العرب . وقرأ زيد بن علي إفادة على وزن إشارة ، ويظهر أن الهمزة بدل من الواو المكسورة ، كما قالوا اشاح في وشاح ، فالوزن فعالة ، أي : فاجعل ذوي وفادة ، ويجوز أن يكون مصدر أفاد إفادة ، أو ذوي إفادة وهم الناس الذين يفيدون وينتفع بهم . وقرأ الجمهور ( تهوي إليهم ) أي : تسرع إليهم وتطير نحوهم شوقاً ونزاعاً ، ولما ضمن تهوي معنى تميل عداه بإلى ، وأصله أن يتعدى باللام ، قال الشاعر:

## حَتَّى إِذَا مَا هَـوَتْ كَفُّ الْـوَلِيـدِ بِهَا طَارَتْ وَفِي كَفِّهِ مِنْ رِيشِهَا بِتَـكُ(١)

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط لزهير ، انظره في ديوانه ص ٥٠ وتهذيب اللغـة ١٥٤/١٠ ( بتك ) ولســان العرب ٢٠٦/١ « بتــك » وروح المعاني ٢٣٩/١٣ وبتك : قطع ، والشاهد قوله : « هوت . . . لها » حيث عدي « هوى » باللام .

ومثال ما في الآية قول الشاعر:

## تَهْوِي إِلَى مَكَّةُ تَبْغِي الْهُدَى مَا مُؤْمِنُ الْجِنِّ كَكُفَّارِهَا

وقرأ مسلمة بن عبد الله ( تَهوى ) بضم التاء مبنياً للمفعول من أهوى المنقولة بهمزة التعدية من هوى اللازمة ، كأنه قيل يسرع بها إليهم . وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومجاهد : تهوي مضارع هوى بمعنى أحب ، ولما ضمن معنى النزوع والميل عدي بإلى ، وارزقهم من الثمرات مع سكانهم وادياً ما فيه شيء منها بأن يجلب إليهم من البلاد كقوله : ﴿ يجبى إليه ثمرات كل شيء ﴾ [ القصص : آية ٥٧ ] ، وروي عن مسلم بن محمد الطائفي أنه دعا عليه السلام بأن يرزق سكان مكة الثمرات بعث الله جبريل عليه السلام فاقتلع بجناحه قطعة من فلسطين. وقيل: من الأردن فجاء بها وطاف بها حول البيت سبعاً ووضعها قريب مكة ، فهي الطائف وبهذه القصة سميت وهي موضع ثقيف ، وبها أشجار وثمرات . وروي نحو منه عن ابن عباس لعلهم يشكرون . قال الزمخشري : النعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات حاضرة في واد بباب ليس فيه نجم ولا شجر ولا ماء ، لا جرم أن الله عز وجل أجاب دعوة إبراهيم فجعله حرماً آمِناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ، ثم فضله في وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف وعلى أخصب البلاد ، وأكثرها ثهاراً وفي أي بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي يريكها الله بواد غير ذي زرع ، وهي اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد ، وليس ذلك من آياته بعجيب ﴿ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السهاء \* الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسهاعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء \* رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء \* ربنا اغفر لي ولوالـدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴾ كرر النداء للتضرع والالتجاء ولا يظهر تفاوت بين إضافة رب إلى ياء المتكلم ، وبين إضافته إلى جمع المتكلم ( وما نخفي وما نعلن ) عام فيها يخفونه وما يعلنونه . وقيل : ما نخفي من الوجد لما وقع بيننا من الفرقة ، وما نعلن من البكاء والدعاء . وقيل : ما نخفي من كآبة الافتراق ، وما نعلن مما جرى بينه وبين هاجر ، حين قالت له عند الوداع : إلى من تكلنا ؟ قال : إلى الله أكلكم . قالت : آلله أمرك بهذا ، قال : نعم ، قالت : لا نخشى تركتنا إلى كاف ، والظاهر أن قوله ( وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السهاء ) من كلام إبراهيم لاكتناف ما قبله وما بعده بكلام إبراهيم لما ذكر أنه تعالى عمم ما يخفي هو ، ومن كني عنه تمم جميع الأشياء ، وأنها غير خافية عنه تعالى . وقيل : وما يخفى الآية من كلام الله عز وجل تصديقاً لإبراهيم عليه السلام ، كقول ه تعالى : ﴿ وكذلك يفعلون ﴾ [ النمل : آية ٣٤ ] ، والظاهر أن هذه الجمل التي تكِلم بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم تقع منه في زمان واحد ، وإنما حكى الله عنه ما وقع في أزمان مختلفة يدل على ذلك أن إسحاق لم يكن موجوداً حالة دعائه إذ ترك هاجر والطفل بمكة ، فالظاهر أن حمده الله تعالى على هبة ولديه له كان بعد وجود إسحاق ، وعلى الكبريدل على مطلق الكبر ، ولم يتعرض لتعيين المدة التي وهب له فيها ولداه ، وروي أنه ولد له إسهاعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة ، وولد له إسحاق وهو ابن مائة وثنتي عشرة سنة . وقيل : إسماعيل لأربع وستين ، وإسحاق لتسعين ، وعن ابن جبير لم يولد له إلا بعد مائة وسبع عشرة سنة ، وإنما ذكر حال الكبر لأن المنة فيها بهبة الولد أعظم من حيث إن الكبر مظنة اليأس من الولد ، فإن مجيء الشيء بعد الإياس أحلى في النفس وأبهج لها ، وعلى الكبر في موضع الحال لأنه قال وأنا كبير وعلى على بابها من الاستعلاء لكنه مجاز إذ الكبر معنى لا جرم يتكون ، وكأنه لما أسن وكبر صار مستعلياً على الكبر . وقال الزمخشري : على في قوله على الكبر بمعنى مع كقوله:

## إِنِّي عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنْ كِبَرِي أَعْلَمُ مِنْ حَيْثُ يُوْكَلُ الْكَتِفُ(١)

وكني بسميع الدعاء عن الإجابة والتقبل ، وكان قد دعا الله أن يهبه ولداً بقوله : ﴿ رَبُّ هَبُّ لِي مَن الصالحين ﴾ [ الصافات : آية ١٥٠ ] ، فحمد الله على ما وهبه من الولد ، وأكرمه به من إجابة دعائه ، والظاهر إضافة سميع إلى المفعول وهو من إضافة المثال الذي على وزن فعيل إلى المفعول ، فيكون إضافة من نصب ، ويكون ذلك حجة على إعمال فعيل الذي للمبالغة في المفعول على ما ذهب إليه سيبويه ، وقد خالف في ذلك جمهور البصريين وخالف الكوفيون فيه وفي إعمال باقي الخمسة الأمثلة فعول وفعال ومفعال وفعل وهذا مذكور في علم النحو ، ويمكن أن يقال في هذا ليس ذلك إضافة من نصب فيلزم جواز إعماله ، بل هي إضافة كإضافة اسم الفاعل في نحو هذا ضارب زيد أمس . وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون من إضافة فعيل إلى فاعله ، ويجعل دعاء الله سميعاً على الإسناد المجازي ، والمراد سماع الله انتهى . وهو بعيد لاستلزامه أن يكون من باب الصفة المشبهة ، والصفة متعدية ، ولا يجوز ذلك إلا عند أبي على الفارسي ، حيث لا يكون لبس وأما هنا فاللبس حاصل ، إذ الظاهر أنه من إضافة المثال للمفعول لا من إضافته إلى الفاعل ، وإنما أجاز ذلك الفارسي في مثل زيد ظالم العبيد إذا علم أن له عبيداً ظالمين ، ودعاؤه بأن يجعله مقيم الصلاة وهو مقيمها إنما يريد بذلك الديمومة ، ومن ذريتي من للتبعيض ، لأنه أعلم أن من ذريته من يكون كافراً أو من يهمل إقامتها وإن كـان مؤمنا . وقـرأ طلحة والأعمش دعاء ربنا بغيرياء . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء ساكنة في الوصل وأثبتها بعضهم في الوقف . وروى ورش عن نافع إثباتها في الوصل ، والظاهر أن إبراهيم سأل المغفرة لأبويه القريبين ، وكانت أمه مؤمنة وكان والده لم ييأس من إيمانه ، ولم تتبين له عداوة الله ، وهذا يتمشى إذا قلنا إن هذه الأدعية كانت في أوقات مختلفة ، فجمع هنا أشياء مما كان دعا بها ، وقيل : أراد أمه ونوحاً عليه السلام . وقيل : آدم وحواء والأظهر القول الأول ، وقد جاء نصا دعاؤه لأبيه بالمغفرة في قوله : ﴿ واغفر لأبي إنه كان من الضالين ﴾ [ الشعراء : آية ٨٦ ] ، وقال الزمخشري : فإن قلت : كيف جاز له أن يستغفر لأبويه وكانا كافرين ؟ قلت : هو من تجويزات العقل لا يعلم امتناع جوازه إلا بالتوقيف انتهى . وهو في ذلك موافق لأهل السنة مخالف لمذهب الاعتزال . وقرأ الحسين بن علي ومحمد وزيد ( ربنا ) على الخبر وابن يعمر والزهري والنخعي ( ولولديّ ) بغير ألف وبفتح اللام يعني إسهاعيل وإسحاق ، وأنكر عاصم الجحدري هذه القراءة ، وقال إن في مصحف أبي بن كعب ولأبوي ، وعن يحيى بن يعمر ولولدي بضم الواو وسكون اللام ، فاحتمل أن يكون جمع ولد ، كأسد في أسد ، ويكون قد دعا لذريته ، وأن يكون لغة في الولد . وقال الشاعر :

## فَلَيْتَ زِيَاداً كَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَلَيْتَ زِيَاداً كَانَ وَلَـدَ حِـمَارِ (٢)

كما قالوا: العدم والعدم. وقرأ ابن جبير ولوالدي بإسكان الياء على الإفراد كقوله: ﴿ واغفر لأبي ﴾ [ الشعراء: آية ٨٦]، وقيام الحساب مجاز عن وقوعه وثبوته، كما يقال قامت الحرب على ساق أو على حذف مضاف، أي: أهل الحساب كما قال: ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ [ المطففين: آية ٦]، ﴿ ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ﴾ الخطاب بقوله: ( ولا

<sup>(</sup>١) البيت من المنسرح لم نهتد لقائله ، انظره في : الكشاف ٢٣٦/٢ ، وروح المعاني ٢٤٢/١٣ وحاشية الشهاب ٢٧٤/٥ والشاهد قوله : إني على . . . فإنَّ على بمعنى ( مع ) .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل لم نهتد لقائله ، انظره في تهذيب اللغة ١٧٨/١٤ « ولد » والمحتسب ٢/٣٥٥ والمحرر الوجيز ٤/٥٥٥ ولسان العرب ٤٩١٤/٦ « ولد » ومعاني القرآن للفراء ٢/٣/٢ ، وروح المعاني ٢٤٤/١٤ واستشهد به على أن « وُلَدَ » لغة في « وَلَدَ » .

تحسبن ) للسامع الذي يمكن منه حسبان مثل هذا لجهله بصفات الله لا للرسول \_ ﷺ \_ فإنه مستحيل ذلك في حقه ، وفي هذه الآية وعيد عظيم للظالمين وتسلية للمظلومين . وقرأ طلحة : (ولا تحسب) بغير نون التوكيد ، وكذا ﴿ فلا تحسب الله مخلف وعده ﴾ [ إبراهيم : آية ٤٧ ] ، والمراد بالنهي عن حسبانه غافلاً الإيذان بأنه عالم بما يفعل الظالمون لا يخفي عليه منه شيء ، وأنه معاقبهم على قليله وكثيره على سبيل الوعيد والتهديد ، كقوله : ﴿ والله بما تعملون عليم ﴾ [ النور : آية ٢٨ ] ، يريد الوعيد ، ويجوز أن يراد ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون ، ولكن معاملة الرقيب عليهم المحاسب على النقير(١) والقطمير(٢) . وقرأ السلمي والحسن والأعرج والمفضل عن عاصم وعباس بن الفضل وهارون المعتكي ويونس بن حبيب عن أبي عمر : ونؤخرهم بنون العظمة والجمهور بالياء ، أي : يؤخرهم الله مهطعين مسرعين ، قاله ابن جبير وقتادة ، وذلك بذلة واستكانة كإسراع الأسير والخائف . وقال ابن عباس وأبو الضحى : شديدي النظر من غير أن يطرقوا . وقال ابن زيد : غير رافعي رؤوسهم . وقال مجاهد : مد يمين النظر . وقال الأخفش : مقبلين للإصغاء ،

#### بِدِجْلَة دَارهِمْ وَلَـقَـدْ أَرَاهُمْ

بدجلة مهطعين إلى السماع ، وقال الحسن : مقنعي رؤوسهم وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد انتهى . وقال ابن جريج : هواء صفر من الخير خاوية منه . وقال أبو عبيدة : جوف لا عقول لهم . وقال ابن عباس ومجاهد وابن زيد : خربة خاوية ليس فيها خير ولا عقل . وقال سفيان : خالية إلا من فزع ذلك اليوم كقوله : ﴿ وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً ﴾ [ القصص : آية ١٠ ] ، أي : إلا من هم موسى ، وهواء تشبيه محض ، لأنها ليست بهواء حقيقة ، ويحتمل أن يكون التشبيه في فراغها من الرجاء والطمع في الرحمة فهي منخرقة مشبهة الهواء في تفرغه من الأشياء وانخراقه ، وأن يكون في اضطراب أفئدتهم وجيشانها في الصدور ، وأنها تجيء وتذهب وتبلغ على ما روي حناجرهم فهي في ذلك كالهواء الذي هو أبدا في اضطراب وحصول هذه الصفات الخمس للظالمين قبل المحاسبة ، بدليل ذكرها عقيب قوله ( يوم يقوم الحساب) ، وقيل : عند إجابة الداعي والقيام من القبور . وقيل : عند ذهاب السعداء إلى الجنة والأشقياء إلى النار . ﴿ وَأَنْذُرُ النَّاسُ يُومُ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ فَيْقُولُ الَّذِينُ ظُلُّمُوا رَبُّنا أَخْرُنَا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال \* وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ﴾ هذا خطاب للرسول \_ ﷺ \_ ويوم منصوب على أنه مفعول ثان لأنذر ، ولا يصح أن يكون ظرفا ، لأن ذلك اليوم ليس بزمان للإنذار ، وهذا اليوم هو يوم القيامة ، والمعنى : وأنذر الناس الظالمين ويبين ذلك قوله : ( فيقول الذين ظلموا ) لأن المؤمنين يبشرون ولا ينذرون . وقيل : اليوم يوم هلاكهم بالعذاب العاجل ، أو يوم موتهم معذبين بشدة السكرات ولقاء الملائكة بلا بشرى ، كقوله : ﴿ لُولا أَخْرَتني إِلَى أَجِلْ قَرِيبْ فأصدق ﴾ [ المنافقون : آية ١٠ ] ، ومعنى التأخر إلى أجل قريب الرد إلى الدنيا قاله الضحاك إذ الإمهال إلى أمد وحد من الزمان قريب قاله السدي ، أي : لتدارك ما فرطوا من إجابة الدعوة واتباع الرسل ، أو لم تكونوا هو على إضهار القول ، والظاهر أن التقدير فيقال لهم ، والقائل الملائكة ، أو القائل الله تعالى يوبخون بذلك ، ويذكرون مقالتهم في إنكار البعث ، وإقسامهم على ذلك كما قال تعالى :

<sup>(</sup>١) النقير: النكتة في النواة ، كأن ذلك الموضع نُقر منها . لسان العرب ٤٥١٨/٦ .

 <sup>(</sup>٢) القطمير والقطمار : شق النواة ، وفي الصحاح : القطمير : الفوفة التي في النواة ، وهي القشرة الرقيقة التي على النواة بين النواة والتمر ،
 ويقال : هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة التي تنبت منها النخلة .

لسان العرب ٥/٣٦٨٢ .

﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ﴾ [ النحل : آية ٣٨ ] ، ومعنى ما لكم من زوال من الأرض بعد الموت ، أي : لا نبعث من القبور . وقال محمد بن كعب : إن هذا القول يكون منهم وهم في النار ، ويرد عليهم أو لم تكونوا ، ومعناه التوبيخ والتقريع . وقال الزمخشري : أو لم تكونوا أقسمتم على إرادة القول ، وفيه وجهان أن يقولوا ذلك بطراً وأشراً ، ولما استولى عليهم من عادة الجهل والسفه وأن يقولوا بلسان الحال حيث بنوا شديداً ، وأملوا بعيداً ، وما لكم جواب القسم ، وإنما جاء بلفظ الخطاب لقوله أقسمتم ، ولو حكى لفظ المقسمين لقيل ما لنا من زوال ، والمعنى : أقسمتم أنكم باقون في الدنيا لا تزولون بالموت والفناء . وقيل : لا تنتقلون إلى دار أخرى انتهى . فجعل الزمخشري أو لم تكونوا محكياً بقولهم ، وهو مخالف لما قد بيناه من أنه يقال لهم ذلك ، وقوله لا يزولون بالموت والفناء ليس بجيد ، لأنهم مقرون بالموت والفناء ، وقوله هو قول مجاهد ( وسكنتم ) إن كان من السكون ، فالمعنى : أنهم قروا فيها واطمأنوا طيبي النفوس سائرين بسيرة من قبلهم في الظلم والفساد لا يحدثونها بما لقى الظالمون قبلهم ، وإن كان من السكني ، فإن السكني من السكون الذي هو اللبث ، والأصل تعديته بفي كما يقال أقام في الدار وقر فيها ، ولكنه لما أطلق على سكون خاص تصرف فيه . فقيل : سكن الداركما قيل تبوأها ، وتبين لكم بالخبر وبالمشاهدة ما فعلنا بهم من الهلاك والانتقام . وقرأ الجمهور ( وتبين ) فعلاً ماضياً وفاعله مضمر يدل عليه الكلام ، أي : وتبين لكم هو أي حالهم ، ولا يجوز أن يكون الفاعل كيف ، لأن كيف إنما تأتي اسم استفهام ، أو شرط ، وكلاهما لا يعمل فيه ما قبله إلا ما روي شاذاً من دخول على على كيف في قولهم : على كيف تبيع الأحمرين ، وإلى في قولهم انظر إلى كيف تصنع ، وإنما كيف هنا سؤال عن حال في موضع نصب بفعلنا . وقرأ السلمي فيها حكى عنه أبو عمرو الداني : ( ونَبينَ ) بضم النون ورفع النون الأخيرة مضارع بين ، وحكاها صاحب اللوامح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وذلك على إضهار ، ونحن نبين والجملة حالية . وقال المهدوي عن السلمي : أنه قرأ كذلك إلا أنه جزم النون عطفاً على أو لم تكونوا ، أي : ولم نبين فهو مشارك في التقرير ( وضربنا لكم الأمثال) أي : صفات ما فعلوا ، وما فعل بهم ، وهي في الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالم ، ﴿ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإنكان مكرهم لتزول منه الجبال \* فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام \* يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار \* وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد \* سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار \* ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب \* هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولـو الألباب ﴾ الظاهر أن الضمير في مكروا عائد على المخاطبين في قوله ( أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ) أي : مكروا بالشرك بالله ، وتكذيب الرسل . وقيل : الضمير عائد على قوم الرسول ، كقوله : ( وأنذر الناس) أي : وقد مكر قومك يا محمد ، وهو الذي في قوله : ﴿ وَإِذْ يُمَكُّرُ بِكُ الذِّينِ كَفُرُوا ﴾ [ الأنفال : آية ٣٠ ] ، ومعنى مكرهم ، أي : المكر العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم ، والظاهر أن هذا إخبار من الله لنبيه بما صدر منهم في الدنيا ، وليس مقولاً في الأخرة ، وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون مما يقال يوم القيامة للظلمة الذين سكن في منازلهم وعند الله مكرهم ، أي : علم مكرهم فهو مطلع عليه فلا ينفذ لهم فيه قصداً ، ولا يبلغهم فيه أملاً أو جزاء مكرهم وهو عذابه لهم ، والظاهر إضافة مكر وهو المصدر إلى الفاعل ، كما هو مضاف في الأول إليه ، كأنه قيل : وعند الله ما مكروا ، أي : مكرهم . وقال الزمخشري : أو يكون مضافاً إلى المفعول على معنى وعند الله مكرهم الذي يمكرهم به ، وهو عذابهم الذي يستحقونه يأتيهم به من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون انتهي . وهذا لا يصح إلا إن كان مكر يتعدى بنفسه ، كها قال هو إذ قدر يمكرهم به ، والمحفوظ أن مكر لا يتعدى إلى مفعول به بنفسه قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يُمكُّرُ بِكُ الذين كفروا ﴾ [ الأنفال : آية ٣٠ ] ، وتقول زيد ممكور به ، ولا يحفظ زيد ممكور بسبب كذا . وقرأ الجمهور : وإن كان بالنون . وقرأ عمر وعلي وعبد الله وأبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو إسحاق السبيعي وزيد بن علي : ( وإن كاد ) بدال مكان النون

( لتزول ) بفتح اللام الأولى ورفع الثانية ، وروي كذلك عن ابن عباس . وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن وثاب والكسائي كذلك إلا أنهم قرؤوا وإن كان النون فعلى هاتين القراءتين تكون إن هي المخففة من الثقيلة، والـ لام هي الفارقـة، وذلك على مذهب البصريين ، وأما على مذهب الكوفيين فإن نافية واللام بمعنى إلا ، فمن قرأ كاد بالدال ، فالمعنى أنه يقرب زوال الجبال بمكرهم ولا يقع الزوال ، وعلى قراءة كان بالنون يكون زوال الجبال قد وقع ، ويكون في ذلك تعظيم مكرهم وشدته ، وهو بحيث يزول منه الجبال وتتقطع عن أماكنها ، ويحتمل أن يكون معنى لتزول ليقرب زوالها ، فيصير المعنى كمعنى قراءة كاد ، ويؤيد هذا التأويل ما ذكره أبو حاتم من أن في قراءة أبي ، ولولا كلمة الله لزال من مكرهم الجبال ، وينبغي أن تحمل هذه القراءة على التفسير لمخالفتها لسواد المصحف المجمع عليه . وقرأ الجمهور وباقي السبعة ( وإن كان ) بالنون ( مكرهم لِتزول ) بكسر اللام ونصب الأخيرة ، ورويت هذه القراءة عن على واختلف في تخريجها ، فعن الحسن وجماعة أن إن نافية وكان تامة ، والمعنى وتحقير مكرهم وأنه ما كان لتزول منه الشرائع والنبوات ، وأقدار الله التي هي كالجبال في ثبوتها وقوتها، ويؤيد هذا التأويل ما روي عن ابن مسعود أنه قرأ وما كان بما النافية لكن هذا التأويل، وما روي عن ابن مسعود من قراءة وما بالنفي يعارض ما تقدم من القراءات ، لأن فيها تعظيم مكرهم ، وفي هذا تحقيره ، ويحتمل على تقدير أنها نافية أن تكون كان ناقصة ، واللام لام الجحود ، وخبر كان على الخلاف الذي بين البصريين والكوفيين أهو محذوف ، أو هو الفعل الذي دخلت عليه اللام ، وعلى أن إن نافية ، وكان ناقصة ، واللام في لتزول متعلقة بفعل في موضع خبركان خرجه الحوفي . وقال الزمخشري : وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ، وإن عظم مكرهم وتتابع في الشدة بضرب زوال الجبال منه مثلًا لتفاقمه وشدته ، أي : وإن كان مكرهم مستو لإزالة الجبال معداً لذلك . وقال ابن عطية : ويحتمل عندي هذه القراءة أن تكون بمعنى تعظيم مكرهم ، أي : وإن كان شديداً بما يفعل ليذهب به عظام الأمور انتهى . وعلى تخريج هذين تكون إن هي المخففة من الثقيلة ، وكان هي الناقصة ، وعلى هذا التخريج تتفق معاني القراءات أو تتقارب ، وعلى تخريج النفي تتعارض كها ذكرنا . وقرىء ( لَتزولَ ) بفتح اللام الأولى ونصب الثانية ، وذلك على لغة من فتح لام كي ، والذي يظهر أن زوال الجبال مجاز ضرب مثلًا لمكر قريش وعظمه ، والجبال لا تزول ، وهذا من باب الغلو والإيغال والمبالغة في ذم مكرهم ، وأما ما روي أن جبلاً زال بحلف امرأة اتهمها زوجها ، وكان ذلك الجبل من حلف عليه كاذبا مات فحملها للحلف فمكرت بأن رمت نفسها عن الدابة ، وكانت وعدت من اتهمت به أن يكون في المكان الذي وقعت فيه عن الدابة فأركبها زوجها ، وذلك الرجل وحلفت على الجبل أنها ما مسها غيرهما ، فنزلت سالمة وأصبح الجبل قد اندك وكانت المرأة من عدنان ، وماروي من قصة النمرود أو بختنصر واتخاذ الأيسر وصعودهما عليها إلى قرب السماء في قصة طويلة ، وما تاول بعضهم أنه عبر بالجبال عن الإسلام ، والقرآن لثبوته ورسوخه ، وعبر بمكرهم عن اختلافهم فيه من قولهم : ﴿ هذا سحر ﴾ [ الأحقاف : آية ٧] ، ﴿ هذا شعر ﴾ [ المجادلة : آية ٢١] ، ﴿ هذا إفك ﴾ [ الأحقاف : آية ١١] ، فأقوال ينبوعنها ظاهر اللفظ، وبعيد جداً قصة الأنسر والنهي عن الحسبان كهو في قوله ( ولا تحسبن الله غافلًا ) وأطلق الحسبان على الأمر المتحقق هنا كها قال الشاعر:

# فَلَا تَحْسَبَنَّ أَنِّي أَضِلُّ مَنِيَّتِي فَكُلُّ امْرِيءٍ كَأْسَ الْحِمَامِ يَذُوقُ (١)

وهذا الوعد كقوله تعالى : ﴿ إِنَا لَنْنَصَرَ رَسَلُنَا ﴾ [ غافر : آية ٥١ ] ، ﴿ كُتبَ الله لأغلبن أنا ورسلي ﴾ [ المجادلة : آية ٢١ ] ، وقرأ الجمهور والفراء وقطرب والحوفي والخوفي وقرأ الجمهور والفراء وقطرب والحوفي والزمخشري وابن عطية وأبو البقاء : إنه مما أضيف فيه اسم الفاعل إلى المفعول الثاني ، كقولهم هذا معطي درهم زيداً لما

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل لم نهتد لقائله ، انظره في الـدر المصون تفسير سورة إبراهيم .

وقال أبو البقاء : هو قريب من قولهم : يا سارق الليلة أهل الدار . وقال الفراء وقطرب : لما تعدى الفعل إليهما جميعاً لم يبال بالتقديم والتأخير . وقال الزمخشري : فإن قلت : هلا قيل مخلف رسله وعده ، ولم قدم المفعول الثاني على الأول ؟ قلت : قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلًا لقوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) ثم قال : رسله ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً وليس من شأنه إخلاف المواعيد كيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته انتهى . وهو جواب على طريقة الاعتزال في أن وعد الله واقع لا محالة ، فمن وعده بالنار من العصاة لا يجوز أن يغفر له أصلا ، ومذهب أهل السنة ان كل ما وعد من العذاب للعصاة المؤمنين هو مشروط إنفاذه بالمشيئة . وقيل : مخلف هنا متعد إلى واحد كقوله ( لا يخلف الميعاد) فأضيف إليه وانتصب رسله بوعده إذ هو مصدر ينحل بحرف مصدري ، والفعل كأنه قال مخلف ما وعد رسله وما مصدرية لا بمعنى الذي ، وقرأت فرقة مخلف وعده رسله بنصب وعده ، وإضافة مخلف إلى رسله ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ، وهو كقراءة ﴿ قتل أولادهم شركائهم ﴾ [ الأنعام : آية ١٣٧ ] ، وتقدم الكلام عليه مشبعا في الأنعام ، وهذه القراءة تؤيد إعراب الجمهور في القراءة الأولى وأنه مما تعدى فيه مخلف إلى مفعولين ، إن الله عزيز لا يمتنع عليه شيء ، ولا يغالب ، ذو انتقام من الكفرة لا يعفو عنهم ، والتبديل يكون في الـذات ، أي : تزول ذات وتجيء أخرى ، ومنه ﴿ بدلناهم جلوداً غيرها ﴾ [ النساء : آية ٥٦ ] ، ﴿ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ﴾ [ سبأ : آيــة ١٦ ] ، ويكون في الصفات كقولك : بدلت الحلقة خاتماً ، فالذات لم تفقد لكنها انتقلت من شكل إلى شكل ، واختلفوا في التبديل هنا أهو في الذات أو في الصفات . فقال ابن عباس : تمد كما يمد الأديم ، وتزال عنها جبالها وآكامها وشجرها وجميع ما فيها ، حتى تصير مستوية لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً (٢) ، وتبدل السموات بتكوير شمسها وانتثار كواكبها ، وانشقاقها وخسوف قمرها . وقال ابن مسعود : تبدل الأرض بأرض كالفضة نقية لم يسفك فيها دم ، ولم يعمل فيها خطيئة . وقال على تلك الأرض من فضة ، والجنة من ذهب . وقال محمد بن كعب وابن جبير هي أرض من خبز ، يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم ، وجاء هذا مرفوعاً . وقيل : تصير ناراً ، والجنة من ورائها ترى أكُوابهاً وكواعبهاً . وقــال أبي : تصير السموات حقاباً . وقيل : تبديلها طيها . وقيل : مرة كالمهل ، ومرة وردة كالدهان قاله ابن الأنباري . وقيل : بانشقاقها فلا تظل ، وفي الحديث : إن الله يبدل هذه الأرض بأرض عفراء بيضاء ، كأنها قرصة نقي ، وفي كتاب الزمخشري وعن على تبدل أرضا من فضة ، وسموات من ذهب ، وعن الضحاك أرضاً من فضة بيضاء كالصحائف ، وعن ابن عباس هي تلك الأرض وإنما تغير وأنشد :

# وَمَا النَّاسُ بِالنَّاسِ الَّذِينَ عَهِدْتَهُمْ وَلاَ اللَّارُ بِالدَّارِ الَّتِي كُنْتَ تَعْلَمُ (٣)

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ولم نهتد لقائله ، انظره في الكتاب ١٨١/١ وتأويل المشكل ص ١٩٤ وأمالي المرتضى ٢١٦/١ والهمع ١٣٣/٢ والحزانة ٢٣٥/٤ والمحرر الوجيز ١٧٤/٤ وروح المعاني ٣٩/١٢ والشاهد فيه إضافة « مدخل » إلى « الظل » ونصب « الرأس به على الاتساع والقلب » وكان الوجه : مدخل رأسه الظل .

<sup>(</sup>٢) الأمت : المكان المرتفع ، والأمت : النباك وهي التلال الصغار ، وقوله ـ تعالى ـ : « لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً » أي لا انخفاض ولا ارتفاع .

الصحاح ١/١٤١ ، لسان العرب ١/١٢١ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل لم نهتد لقائله ، وانظره في الكشاف ٢/ ٤٤١ ، والفريد ١٤٨/٢ ، وشواهد الكشاف ص ٢٨ ه ومجالس ثعلب ١ / ٤٩ وروح المعاني ٢٥٤/١٣ .

قال ابن عطية : وسمعت من أبي ـ رضي الله عنه ـ روي أن التبديل يقع في الأرض ، ولكن تبدل لكل فريق بما يقتضيه حاله ، فالمؤمن يكون على خبز يأكل منه بحسب حاجته إليه ، وفريق يكونون على فِضة إن صح السند بها ، وفريق الكفرة يكونون على نار ونحو هذا ، وكله واقع تحت قدرة الله تعالى وفي الحديث : المؤمنون وقت التبديل في ظل العرش ، وفيه أنهم ذلك الوقت على الصراط . وقال أبو عبد الله الرازي : المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه تعالى يجعل الأرض جهنم ، ويجعل السموات الجنة ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ﴾ [ المطففين : آية ٧] ، وقوله : ﴿ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ﴾ [ المطففين : آية ١٨ ] ، انتهى . وكلامه هذا يدل على أن الجنة والنار غير مخلوقتين ، وظاهر القرآن والحديث أنهما قد خلقتا وصح في الحديث أن رسول الله \_ ﷺ \_ اطلع عليهما ، ولا يمكن أن يطلع عليهما حقيقة إلا بعد خلقهما ( وبرزوا ) ، أي : ظهروا لا يواريهم بناء ولا حصن ، وانتصاب يوم على أنه بدل من يوم يأتيهم قاله الزمخشري ، أو معمولًا لمخلف وعده ، وإن وما بعدها اعتراض قاله الحوفي . وقال أبو البقاء : لا يجوز أن يكون ظرفا لمخلف ، ولا لوعده ، لأن ما قبل إن لا يعمل فيها بعدها ، ولكن جوز أن يلحق من معنى الكلام ما يعمل في الظرف ، أي : لا يخلف وعده يـوم تبدل انتهى . وإذا كـان إن وما بعـدها اعـتراضاً لم يبـال أنه فصـلا بين العـامل والمعمول، أو معمولًا لانتقام قال الزمخشري والحوفي وأبو البقاء . وقرىء ( نبـدل ) بالنـون الأرض بـالنصب ، والسموات معطوف على الأرض ، وثم محذوف ، أي : غير السموات حذف لدلالة ما قبله عليه ، والظاهر استئناف وبرزوا . وقال أبو البقاء : يجوز أن يكون حالًا من الأرض ، وقد معه مزادة ، ومعنى لله لحكم الله، أو لموعوده من الجنة والنار . وقرأ زيد بن علي ( وبُرزوا ) بضم الباء وكسر الراء مشددة جعله مبنياً للمفعول على سبيل التكثير بالنسبة إلى العالم ، وكثرتهم لا بالنسبة إلى تكرير الفعل ، وجيء بهذين الوصفين وهما الواحد وهو الواحد الذي لا يشركه أحد في ألوهيته ، ونبه به على أن آلهتهم في ذلك اليوم لا تنفع ، والقهار وهو الغالب لكل شيء ، وهذا نظير قوله تعالى : ﴿ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ﴾ [ غافر : آية ١٦ ] ، ( وترى المجرمين يومئذ ) يوم إذ تبدل ، وبرزوا مقرنين مشدودين في التمرن ، أي : مقرون بعضهم مع بعض في القيود والأغلال ، أو مع شياطينهم كل كافر مع شيطانه في غل ، أو تقرن أيديهم إلى أرجلهم مغللين ، والظاهر تعلق في الأصفاد بقوله مقرنين ، أي : يقرنون في الأصفاد ، ويجوز أن يكون في موضع الصفة لمقرنين ، وفي موضع الحال فيتعلق بمحذوف كأنه قيل مستقرين في الأصفاد . وقال الحسن : ما في جهنم واد ولا مفازة ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبه مكتوب عليه . وقرأ على وأبو هريرة وابن عباس وعكرمة وابن جبير وابن سيرين والحسن بخلاف عنـه وسنان بن سلمـة بن المحنق وزيد بن عـلي وقتادة وأبـو صالـح والكلبي وعيسى الهمداني وعمرو بن فائد وعمرو بن عبيد ( من قَطِر ) بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء أن اسم فاعل من أني صفة لقطر . قيل : وهو القصدير . وقيل : النحاس ، وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : ليس بالقطران ، ولكنه النحاس يصير بلونه ، والأني الذائب الحار الذي قد تناهي حره . قال الحسن : قد سعرت عليه جهنم منذ خلقت فتناهي حره . وقال ابن عباس : أي آن أن يعذبوا به يعني حان تعذيبهم به . وقال الزمخشري : ومن شأنه ، أي : القطران أن يسرع فيه اشتعال النار ، وقد يستسرج به ، وهو أسود اللون منتن الريح فيطلي به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيـل ، وهي القمص لتجتمع عليهم الأربع لذع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحش ونتن الريح ، على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين ، وكل ما وعده الله أو أوعد به في الأخرة فبينه ، وبين ما يشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامي والمسميات ثمة فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه ، ونسأله التوفيق فيها ينجينا من عذابه انتهى . وقرأ عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ( من قُطّران ) بفتح القاف وإسكان الطاء وهو في شعر أبي النجم قال:

وقرأ الجمهور ( وتغشى وجوهَهم ) بالنصب . وقرىء بالرفع ، فالأول على نحـو قولـه : ﴿ والليل إذا يغشى ﴾ [ الليل : آية ١ ] ، فهي على حقيقة الغشيان ، والثانية على التجوز جعل ورود الوجه على النار غشياناً . وقرىء ( وتغشى وجوههم ) بمعنى تنغشي ، وخص الوجوه هنا وفي قوله : ﴿ أَفَمَنَ يَتَقِي بُوجِهِهُ سُوءَ الْعَذَابِ يُومُ القيامة ﴾ [ الزمـر : آية ٢٤]، و﴿ يوم يسحبون في النار على وجوههم ﴾ [ القمر : آية ٤٨ ] ، لأن الوجه أعز موضع في ظاهر البدن ، وأشرفه كالقلب في باطنه ، ولذلك قال : ﴿ تطلع على الأفئدة ﴾ [ الهمزة : آية ٧ ] ، وليجزي متعلق بمحذوف تقديره يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزي كل نفس ، أي : مجرمة بما كسبت أو كل نفس من مجرمة ومطيعة ، لأنه إذا عاقب المجرمين لإجرامهم علم أنه يثيب المطيعين لطاعتهم قاله الزمخشري ، ويظهر أنها تتعلق بقوله ( وبرزوا ) أي : الخلق كلهم ، ويكون كل نفس عاماً ، أي : مطيعة ومجرمة ، والجملة من قوله وترى معترضة . وقال ابن عطية : اللام متعلقة بفعل مضمر تقديره فعل هذا ، أو أنفذ هذا العقاب على المجرمين ليجزي في ذلك المسيء على إساءته انتهى . والإشارة بهذا إلى ما ذكر به تعالى من قوله ( ولا تحسبن الله غافلًا ) إلى قوله ( سريع الحساب ) ، وقيل : الإشارة إلى القرآن ، وقيل : إلى السورة ، ومعنى بلاغ كفاية في الوعظ والتذكير ( ولينذروا به ) . قال الماوردي الواو زائدة ، وعن المبرد هو عطف مفرد على مفرد ، أي : هذا بلاغ وإنذار؛ انتهي . وهذا تفسير معني لا تفسير إعراب . وقيل : هو محمول على المعني ، أي : ليبلغوا ولينذروا . وقيل : اللام لام الأمر ، قال بعضهم وهو حسن لولا قوله وليذكر فإنه منصوب لاغير؛ انتهي . ولا يخدش ذلك إذ يكون وليذكر ليس معطوفاً على الأمر ، بل يضمر له فعل يتعلق به . وقال ابن عطية : المعنى هذا بلاغ للناس ، وهو لينذروا به؛ انتهى. فجعله في موضع رفع خبراً لهو المحذوفة . وقال الزمخشري : ولينذروا معطوف على محذوف أي : لينصحوا ولينذروا به بهذا البلاغ انتهى . وقرأ مجاهد وحميد بتاء مضمومة وكسر الـذال كان البـلاغ العموم والإنـذار للمخاطبين . وقرأ يحيى بن عمارة الذراع عن أبيه وأحمد بن يزيد بن أسيد السلمي ( وليَنذَروا ) بفتح الياء والذال مضارع نذر بالشيء إذا علم به ، فاستعد له ، قالوا : ولم يعرف لهذا الفعل مصدر ، فهو مثل عسى وغيره مما استعمل من الأفعال ، ولم يعرف له أصل ، وليعلموا لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به دعاهم ذلك إلى النظر فيتوصلون إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة إذ الخشية أصل الخير ( وليذكر ) أي : يتعظ ويراجع نفسه بما سمع من المواعظ ، وأسند التذكير والاتعاظ إلى من له لب ، لأنهم هم الذين يجدي فيهم التذكر . وقيل : هي في أبي بكر الصديق ، وناسب مختتم هذه السورة مفتتحها ، وكثيراً ما جاء في سور القرآن حتى إن بعضهم زعم أن قوله : ( ولينذروا به ) معطوف على قوله : ﴿ لتخرج الناس ﴾ [ إبراهيم :

## بِنْ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الرَّ تِلْكَءَايَثُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ﴿ أَيُكِمَا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ذَرُهُمْ يَأْكُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كَنَا اللَّهِ مَعْ لُومٌ ﴿ إِنَّا مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِي ثُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَيْ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَةِ كَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ مَا ثَانَزِلُ ٱلْمَلَةِ كُةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُواْ إِذَا مُّنظرِينَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيسَنَهُ زِءُونَ ﴿ كَذَلِكَ نَسُلُكُمُ فِي عُهُ مِ الْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِلِي وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ إِنَّ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ قَلُوبِ الْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِلِي وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ إِنِّ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَظُلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَا لَقَالُواْ إِنَّمَا شُكِرَتَ أَبْصُنْ نَا بَلْ نَعْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي فَظُلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَكُ اللَّنَظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَهَامِنَكُلِّ شَيْطُنِ رَّجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ السَّرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَٱلْقَيْسَا فِيهَا 'رَوَسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُونِ إِنْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَا مَعَيْشَ وَمَن لَّسْتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ إِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعُلُومِ إِنَّ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوْقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُ مَرَلَهُ بِخَدْزِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيَ ء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْ خِرِينَ ﴿ فَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشَرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِمِنْ حَمَا مِسَنُونِ إِنَ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ الْإِنَّ

رب حرف جر لا اسم ، خلافاً للكوفيين والأخفش في أحد قوليه وابن الطراوة ، ومعناها في المشهور التقليل لا التكثير خلافاً لزاعمه ، وناسبه إلى سيبويه ، ولمن قال لا تفيد تقليلاً ولا تكثيراً ، بل هي حرف إثبات ، ودعوى أبي عبد الله الرازي الاتفاق على أنها موضوعة للتقليل باطلة ، وقول الزجاج إن رب للكثرة ضد ما يعرفه أهل اللغة ليس بصحيح ، وفيها لغات وأحكامها كثيرة ذكرت في النحو ، ولم تقع في القرآن إلا في هذه السورة على كثرة وقوعها في لسان العرب . ذر أمر استغنى غالباً عن ماضيه بترك وفي الحديث ذروا الحبشة ما وذرتكم . لهما حرف تحضيض فيليها الفعل ظاهراً ، أو مضمراً ، وحرف امتناع لوجود فيليها الاسم مبتدأ على مذهب البصريين ومنه ، قول الشاعر :

وقال بعضهم الميم في لوما بدل من اللام في لولا ، ومثله استولى على الشيء ، واستوما وخاللته وخالمته فهو خلي وخلمي أي : صديقي . وقال الزمخشري : لوركبت مع لا وما لمعنيين ، وأما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها للتحضيض انتهى . والذي أختاره البساطة فيهما لا التركيب ، وإن ما ليست بدلًا من لا . سلك الخيط في الإبرة ، وأسلكها أدخله فيها ونظمه ، قال الشاعر :

حَـتّى إِذَا أَسْلَكُوهُمْ فِي قُتَائِدَةٍ شَالٌا كَمَا تَـطُرُدُ الْجَمَّالَةُ الشَّرُدَا(١) وقال الأخر:

وَكُنْتُ لِـزَازَ خَـصْمِـكَ لَـمْ أَعَـرِّدْ وَقَـدْ سَلَكُـوكَ فِي يَـوْم ِ عَصِيبِ (٢) الشهاب شعلة النار ، ويطلق على الكوكب لبريقه شبه بالنار . وقال أبوتمام :

وَالْعِلْمُ فِي شُهُبِ الأَرْمَاحِ لَامِعَةً بَيْنَ الْخَمِيسَيْنِ لَا فِي السَّبْعَةِ الشَّهُبِ(٣)

اللواقح: الظاهر أنها جمع لاقح ، أي : ذوات لقاح كلابن وتامر ، وذلك أن الريح تمر على الماء ، ثم تمر على السحاب والشجر فيكون فيها لقاح قاله الفراء . وقال الأزهري : حوامل تحمل السحاب وتصرفه ، وناقة لاقح ونوق لواقح إذا حملت الأجنة في بطونها . وقال زهير :

إذَا لَـقَـحَـتُ حَـرْبٌ عَـوَانٌ مُـضِـرَّةً ضَرَوسٌ تُهِرُّ النَّـاسَ أَنْيَابُهَـا عُصْلُ (٤) وقال أبو عبيدة : أي ملاقح جمع ملقحة ، لأنها تلقح السحاب بإلقاء الماء ، وقال :

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط لعبد مناف بن ربيع الهذلي ، انظره في ديوان الهذليين ٢/٢٤ . ومجاز القرآن ٢/٧١ ، ٢/٥٥ وتهذيب اللغة ٥/٥٥ «حمر» ولسان العرب ٢٠٧/٣ «سلك» ، ٣٥٢٥ «قتد» والتاج ٤٢٤/١٠ «قتد» والهمع ٢٠٧/١ والخزانة ١٩٧٧ وتفسير الطبري ١٠٣/١ والإسلاك : الإدخال وقتائدة : اسم مكان ، والشل : الطرد ، والجمالة : أصحاب الجمال .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر لعدي بن زيد ، انــظره في لسان العــرب ٢٠٧٣/٣ « سلك » ، مجاز القــرآن ٢٩٤/١ ، ٢٧٥ ، وتفسير الـطبري (٢) البيت من الوافر لعدي بن زيد ، انــظره في لسان العــرب ٢٠٧٣/٣ « سلك » ، مجاز القــرآن ٢٩٤/١ ، وعرد الرجل تعريداً أي فر : لا يدعه يخالف لا يعاند ، وعرد الرجل تعريداً أي فر ، وعرد الرجل إذا هرب ، والسلك : مصدر سلكــت الشيء ــ في الشيء ــ إذا أدخلته فيه .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي تمام يمدح أمير المؤمنين المعتصم بالله أبا إسحاق ، محمد بن هارون الرشيد .

 <sup>(</sup>٤) البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى ، انظره في ديوانه ص ٦٠ ولقحت : اشتدت وقويت والعوان التي قـوتل فيهـا مرة بعـد مرة ،
 والضروس : العضوض السيئة الخلق ، تهر الناس : تجعلهم يهرونها ، أي يكرهونها ، والعصل : المعوجة .

أي : المطاوح جمع مطيحة . الصلصال قال أبو عبيدة : الطين إذا خلط بالرمل وجف . وقال أبو الهيثم : الصلصال صوت اللجام وما أشبهه ، وهو مثل القعقعة في الثوب . وقيل : التراب المدقق ، وصلصل الرمل صوت وصلصال بمعنى مصلصل كالقضقاض ، أي : المقضقض وهو فيه كثير ، ويكون هذا النوع من المضعف مصدراً فتقول زلزل زلزالا بالفتح ، وزلزالا بالكسر ، ووزنه عند البصريين فعلال وهكذا جميع المضاعف حروفه كلها أصول لا قعقع خلافاً للفراء ، وكثير من النحويين ولا فعفل خلافاً لبعض البصريين ، وبعض الكوفيين ولا ان أصله فعل بتشديد العين أبدل من الثاني حرف من جنس الحرف الأول خلافاً لبعض الكوفيين ، وينبني على هذه الأقوال ورب صلصال ، الحماً (٢) : طين أسود منت ، واحده حماة بتحريك الميم ، قاله الليث ووهم في ذلك ، وقالوا : لا نعرف في كلام العرب الحمأة إلا ساكنة الميم قاله أبو عبيدة ، والأكثرون كها قال أبو الأسود :

### يَجِنُكَ بِمِلْتِهَا طَوْراً وَطَوْراً يَجِيءُ بِحَمْاً وَقَلِيلٍ مَاءِ (٣)

وعلى هذا لا يكون حمّا بينه وبين مفرده تاء التأنيث لاختلاف الوزن ، السموم إفراط الحريدخل في المسام حتى يقتل من نار أو شمس أو ربح . وقيل : السموم بالليل والحر بالنهار . ﴿ آلر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين \* ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين \* ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون \* وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم \* ما يسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ﴾ هذه السورة مكية بلا خلاف ، ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر في آخر السبورة قبلها أشياء من أحوال القيامة من تبديل السموات والأرض ، وأحوال الكفار في ذلك اليوم ، وأن ما أق به هو على حسب التبليغ والإنذار ابتدأ في هذه السورة بذكر القرآن الذي هو بلاغ للناس ، وأحوال الكفرة وودادتهم لو كانوا مسلمين . قال مجاهد وقتادة : الكتاب هنا ما نزل من الكتب قبل القرآن ، فعلى قولها تكون تلك إشارة إلى آيات الكتاب مسلمين . قال مجاهد وقتادة : الكتاب القرآن وعطفت الصفة عليه ، ولم يذكر الزغشري إلا أن تلك الإشارة لما تضمنته السورة من الآيات قال : والكتاب والقرآن المين السورة وتنكير القرآن للتفخيم ، والمعنى : تلك آيات الكتاب الكامل في كونه كتاباً وآي قرآن مبين ، كأنه قيل : والكتاب الجامع للكهال والغرابة في الشأن ، والظاهر أن ما في ربما مهيئة وذلك أنها من حيث هي حرف جر لا يليها إلا الأسهاء فجيء بما مهيئة لجيء الفعل بعدها ، وجوزوا في ما أن تكون نكرة موصوفة ، من حيث هي حرف جر لا يليها إلا الأسهاء فجيء بما مهيئة لجيء الفعل بعدها ، وجوزوا في ما أن تكون نكرة موصوفة ، ورب جارة لها ، والعائد من جملة الصفة محذوف تقديره رب شيء يوده الذين كفروا ، ولو كانوا مسلمين حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وجواب لو محذوف ، أي : ربما يود الذين كفروا الإسلام لو محذوفًا ، ولو في لو كانوا مسلمين حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وجواب لو محذوف ، أي : ربما يود الذين كفروا الإسلام لو كذوفًا ، ولو يا مستقبل تأولوا يود في معنى كانوا مسلمين لسروا بذلك ، وخلصوا من العذاب ، ولما كانت رب عند الأكثرين لا تدخل على مستقبل تأولوا يود في معنى كانوا مسلمين المراك المناسورة على المناب على المناب على المنابوا مسلمين المرافوا يود في معنى كانوا مسلمين المراك المنابوا مسلمين المنابوا مسلمين عرف المنابوا مسلمين عرف المنابوا مسلمين عرف الماكان سيقال كان سيقال كان سيقال كان سيقال كان سياله كان سيقول يو كانوا الميانوا مسلمين عرف الم

<sup>(</sup>۱) نُسب إلى الحارث بن نهيك كما نسب لمزرد بن ضرار الغطفاني ، انـظره في الكتاب ۲۸۸/۱ ، ۳۹۸ ، ۳۹۸ ، المحتسب ۲۳۰/۱ والخصائص ۳۵۳/۲ ، والهمع ۲/۱۱۰۱ والخزانة ۳۱۳\_۳۱۳ والمختبط : طالب العرف . تطبح : تذهب وتهلك ، والطوائح : القواذف جمع مطبحة .

 <sup>(</sup>٢) الحمأة والحمأ : الطين الأسود المنتن .
 لسان العرب ٢/٩٨٦ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافرينسب لأبي الأسود ، انظره في مجاز القرآن ١ / ٤١٣ .

ود ، لما كان المستقبل في إخبار الله لتحقق وقوعه كالماضي ، فكأنه قيل ود وليس ذلك بلازم ، بل قد تدخل على المستقبل لكنه قليل بالنسبة إلى دخولها على الماضي ، ومما وردت فيه للمستقبل قول سليم القشيري :

وَمُعْتَصِم بِالْجُبْنِ مِنْ خَشْيَةِ الرَّدَى سَيَرْدَى وَغَاذٍ مُشْفِقٍ سَيؤوبُ(١) وقول هند أم معاوية :

يَا رُبَّ قَائِلَةٍ غَداً يَا لَهْفَ أُمِّ مُعَاوِيَةٌ (٢) وقول جحدر:

فَإِنْ أَهْلِكُ فَرُبَّ فَتَى سَيَبْكِي عَلَيَّ مُهَذَّبٍ رَخْصِ الْبَنَانِ(٣)

في عدة أبيات وقول أبي عبد الله الرازي إنهم اتفقوا على أن كلمة رب مختصة بالدخول على الماضي لا يصح ، فعلى هذا لا يكون يودّ محتاجاً إلى تأويل ، وأما من تأول ذلك على إضهار كان ، أي : ربما كان يودّ فقوله ضعيف ، وليس هذا من مواضع إضهار كان ، ولما كان عند الزمخشري وغيره أن رب للتقليل احتاجوا إلى تأويل مجيء رب هنا ، وطول الزمخشري في تأويل ذلك ، ومن قال إنها للتكثير فالتكثير فيها هنا ظاهر ، لأن ودادتهم ذلك كثيرة ، ومن قال : إن التقليل والتكثير إنما يفهم من سياق الكلام لا من موضوع رب قال دل سياق الكلام على الكثرة . وقيل : تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون مبهوتين فإن كانت منهم إفاقة في بعض الأوقات من سكرتهم تمنوا فلذلك قلل . وقرأ عاصم ونافع (ربما) بتخفيف الباء ، وباقي السبعة بتشديدها ، وعن أبي عمرو الوجهان . وقرأ طلحة بن مصرف وزيد بن علي ربتها بزيادة تاء ، ومتى يودون ذلك قيل الدنيا . فقال الضحاك : عند معاينة الموت . وقال ابن مسعود : هم كفار قريش ودّوا ذلك في يوم بدر حين رأوا الغلبة للمسلمين . وقيل حين حل بهم ما حل من تملك المسلمين أرضهم وأموالهم ونساءهم ، ودّوا ذلك قبل أن يحل بهم ما حل. وقيل: ودوا ذلك في الآخرة إذا أخرج عصاة المسلمين من النار، قاله ابن عباس، وأنس بن مالك ومجاهد وعطاء وأبو العالية وإبراهيم ورواه أبو موسى عن رسول الله \_ ﷺ \_ وقرأ الرسول هذه الآية . وقيل : حين يشفع الرسول ويشفع حتى يقول من كان من المسلمين فليدخل الجنة ، ورواه مجاهد عن ابن عباس ، وقيل : إذا عاينوا القيامة ذكره الزجاج . وقيل : عند كل حالة يعذب فيها الكافر ، ويسلم المؤمن ذكره ابن الأنباري ، ثم أمر تعالى نبيه بأن ينذرهم وهو أمر وعيد لهم وتهديد ، أي : ليسوا ممن يرعوي(٤) عن ما هو فيه من الكفر والتكذيب ، ولا ممن تنفعه النصيحة والتذكير فهم إنما حظهم حظ البهائم من الأكل والتمتع بالحياة الدنيا والأمل في تحصيلها هـو الذي يلهيهم ويشغلهم عن الإيمـان بالله ورسوله ، وفي قوله : ﴿ يَأْكُلُوا ويتمتعُوا ﴾ [ الحجر : آية ٣ ] ، إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للموت والتأهب له ليس من أخلاق من يطلب النجاة من عذاب الله في الآخرة ، وعن بعض العلماء التمتع في الدنيا من أخلاق الهالكين . وقال الحسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل ، وانجزم يأكلوا وما عطف عليه جواباً للأمر ، ويظهر أنه أمر

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل لم نهتد لقائله ، انظره في روح المعاني ٦/١٤ ويروى « ومعتصم بالحيِّ » .

<sup>(</sup>٢) البيت من مجزوء الكامل ، وانظره في المغني ١٣٧/١ ، والهمع ٢٨/٢ وروح المعاني ٦/١٤ والدرر ٢٢/٢ والشاهد قوله « يا رب قائلة غداً » حيث جاء مجرور « رب » غير موصوف ، وقيل الموصوف محذوف ، والتقدير : يا رب امرأة قائلة .

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر لجحدر بن مالك ، انظره في المغني ١٣٧/١ ، والجنى الداني ص ٤٢٧ وأمالي القالي ٢٨٢/١ والشاهد قوله « رَبَّ فتى سيبكي » حيث دخلت « رب » على فعل مستقبل وهو يبكي ، بقرينة السين .

<sup>(</sup>٤) ارعوى فلان عن الجهل يرعوي ارعواء حسناً ، ورعوى حسنة ، وهو نزوعه وحسن رجوعه قال ابن سيده : الرعوى : والرعيا النزوع عن. الجهل وحسن الرجوع عنه . وارعوى يرعوي أي : كف عن الأمور ١٦٧٨/٣ .

بترك قتالهم وتخلية سبيلهم وبمهادنتهم وموادعتهم ، ولذلك ترتب أن يكون جواباً لأنه لو شغلهم بالقتال ومصالتة السيوف وإيقاع الحرب ما هنأهم أكل ولا تمتع ، ويدل على ذلك أن السورة مكية ، وإذا جعلت ذرهم أمراً بترك نصيحتهم وشغل باله بهم فلا يترتب عليه الجواب ، لأنهم يأكلون ويتمتعون ، سواء ترك نصيحتهم أم لم يتركها ، ( فسوف يعلمون ) تهديد ووعيد ، أي : فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وما يؤولون إليه في الدنيا من الذل والقتل والسبي ، وفي الأخرة من العذاب السرمدي ، ولما توعدهم بما يحل بهم أردف ذلك بما يشعر بهلاكهم وأنه لا يستبطأ ، فإن له إجلالاً يتعداه ، والمعنى : من أهل قرية كافرين ، والظاهر أن المراد بالهلاك هلاك الاستئصال لمكذبي الرسل وهو أبلغ في الزجر . وقيل : المراد الإهلاك بالموت والواو في قوله : ( ولها ) واو الحال . وقال بعضهم : مقحمة ، أي : زائدة وليس بشيء . وقـرأ ابن أبي عبلة بإسقاطها . وقال الزمخشري : الجملة واقعة صفة لقرية ، والقياس أن لا تتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ﴾ [ الشعراء : آية ٢٠٨ ] ، وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف ، كما يقال في الحال جاءني زيد عليه ثوب ، وجاءني وعليه ثوب انتهي . ووافقه على ذلك أبو البقاء فقال : الجملة نعت لقرية ، كقولك : ما لقيت رجلًا إلا عالماً ، قال : وقد ذكرنا حال الواو وفي مثل هذا في البقرة في قوله : ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ﴾ [ البقرة : آية ٢١٦ ] ، انتهى . وهذا الذي قاله الزمخشري وتبعه فيه أبو البقاء لا نعلم أحدا قاله من النحويين ، وهو مبني على أن ما بعد إلا يجوز أن يكون صفة ، وقد منعوا ذلك قـال الأخفش : لا يفصل بـين الصفة والموصوف ابإلاً ثم قال: ونحو ما جاءني رجل إلا راكب تقديره إلا رجل راكب ، وفيه قبح بجعلك الصفة كالاسم . وقال أَجُو علي الفارسي تقول ما مررت بأحد إلا قائماً ، فقائماً حال من أحد ، ولا يجوز إلا قائم ، لأن إلا لا تعترض بين الصفة والموصوف . وقال ابن مالك وقد ذكر ما ذهب إليه الزمخشري من قوله في نحو ما مررت بأحد إلا زيد خير منه أن الجملة بعد إلا صفة لأحد أنه مذهب لم يعرف لبصري ولا كوفي فلا يلتفت إليه ، وأبطل ابن مالك قول الزمخشري أن الواو توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف ، وقال القاضي منذر بن سعيد : هذه الواو هي التي تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ هي في الزمن قبل الحالة التي قبل الواو ، ومنه قوله تعالى : ﴿حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها﴾ [ الزمر : آية ٧٣ ] ، انتهى . والظاهر أن الكتاب المعلوم هو الأجل الذي كتب في اللـوح وبين ، ويدل على ذلك ما بعده . وقيل : مكتوب فيه أعمالهم وأعمارهم وآجال هلاكهم . وذكر الماوردي كتاب معلوم ، أي : فرض محتوم ، ومن زائدة تفيد استغراق الجنس ، أي : ما تسبق أمة وأنث أجلها على لفظ أمة ، وجمع وذكر في وما يستأخرون حملًا على المعنى ، وحذف عنه لدلالة الكلام عليه . ﴿ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون \* لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين \* ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين \* إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ قال مقاتل : نزلت في عبد الله بن أمية والنضر بن الحارث ونوفل بن خويلد والوليد بن المغيرة. وقرأ زيد بن علي : نزل عليه الذكر ماضياً مخففاً مبنياً للفاعل . وقرأ ﴿ يا أيها الذي ألقي إليه الذكر ﴾ [ الحجر : آية ٦ ] ، وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفسيراً ، لأنها مخالفة لسواد المصحف ، وهذا الوصف بأنه الذي نزل عليه الذكر قالوه على جهة الاستهزاء والاستخفاف ، لأنهم لا يقرون بتنزيل الذكر عليه وينسبونه إلى الجنون إذ لوكان مؤمناً برسالة موسى وما أخبر عنه بالجنون ، ثم اقترحوا عليه أن يأتيهم بالملائكة شاهدين لصدقك وبصحة دعواك وإنذارك كها قال : ﴿ لُولا أَنْزُلُ إِلَيْهُ مَلَكُ ﴾ [ الأنعام : آية ٨ ] ، فيكون معه نذيراً أو معاقبين على تكذيبك كها كانت تأتي الأمم المكذبة ، وقرأ الحرميان والعربيان ( ما تنزل ) مضارع تنزل ، أي : ما تتنزل الملائكة بالرفع . وقـرأ أبو بكر ويحيى بن وثاب ( ما تُنَزَّل ) بضم التاء وفتح النون والزاي الملائكة بالرفع . وقرأ الأخوان وحفص وابن مصرف ( مَا نَنَزِّل ) بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الزاي الملائكة بالنصب . وقرأ زيد بن علي ( ما نزل ) ماضياً مخففاً مبنياً للفاعل الملائكة بالرفع ، والحق هنا العذاب قاله الحسن ، أو الرسالة قاله مجاهد ، أو قبض الأرواح عند الموت قاله ابن السائب ، أو القرآن ذكره الماوردي . وقال الزمخشري : ألا تنزلًا ملتبساً بالحكمة والمصلحة ، ولا حكمة في أن تأتيكم عياناً

تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي \_ ﷺ ـ لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار . وقال ابن عطية : والظاهـ أن معناها كما يجب ويحق من الوحي والمنافع التي أرادها الله تعالى لعباده لا على اقتراح كافر ولا باختيار معترض ، ثم ذكر عادة الله في الأمم من أنه لم يأتهم بآية اقتراح إلا ومعها العذاب في إثرها إن لم يؤمنوا ، فكان الكلام ما ننزل الملائكة إلا بحق واجب لا باقتراحكم ، وأيضا فلو نزلت لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب ، أي : تؤخروا المعني ، وهذا لا يكون إذ كان في علم الله أن منهم من يؤمن ، أو يلد من يؤمن . وقال الزمخشري : و ( إذن ) جواب وجزاء ، لأنه جواب لهم وجزاء بالشرط مقدر تقديره ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين، وما أخر عذابهم ولما قالوا على سبيل الاستهزاء (يا أيها الذي نزل عليه الذكر ) رد عليهم بأنه هو المنزل عليه ، فليس من قبله ولا قبل أحد بل هو الله تعالى الذي بعث به جبريل عليه السلام إلى رسوله ، وأكد ذلك بقوله ( إنا نحن ) بدخول إن وبلفظ نحن ، ونحن مبتدأ أو تأكيد لاسم إن ، ثم قال : ( وإنا له لحافظون ) أي : حافظون له من الشياطين ، وفي كل وقت تكفل تعالى بحفظه فلا يعتريه زيادة ولا نقصان ، ولا تحريف ولا تبديل ، بخلاف غيره من الكتب المتقدمة فإنه تعالى لم يتكفل حفظها ، بـل قال تعـالى : إن الربـانيين والأحبـار استحفظوها ، ولذلك وقع فيها الاختلاف ، وحفظه إياه دليل على أنه من عنده تعالى إذ لوكان من قول البشر لتطرق إليه ما تطرق لكلام البشر . وقال الحسن : حفظه بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة . وقيل : يحفظه في قلوب من أراد بهم خيرا حتى لوغير أحد نقطة لقال له الصبيان كذبت ، وصوابه كذا ، ولم يتفق هذا لشيء من الكتب سواه وعلى هذا ، فالظاهر أن الضمير في له عائد على الذكر ، لأنه المصرح به في الآية ، وهو قول الأكثر مجاهد وقتادة وغيرهما . وقالت فرقة : الضمير في له عائد على رسول الله \_ ﷺ \_ أي : يحفظه من أذاكم ويحوطه من مكركم ، كها قال تعالى : ( والله يعصمك من الناس ) وفي ضمن هذه الآية التبشير بحياة رسول الله \_ ﷺ \_ حتى يظهر الله به الدين ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين \* وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون \* كذلك نسلكه في قلوب المجرمين \* لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين \* ولو فتحنا عليهم باباً من السهاء فظلوا فيه يعرجون \* لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ﴾ لما ذكر تعالى استهزاء الكفار به عليه السلام ونسبته إلى الجنون ، واقتراح نزول الملائكة سلاه تعالى بأن من أرسل من قبلك كان ديدن الرسل إليهم مثل ديدن هؤلاء معك ، وتقدم تفسير الشيع في أواخر الأنعام ، ومفعول أرسلنا محذوف ، أي : رسلًا من قبلك . وقال الفراء : ( في شيع الأولين ) هو من إضافة الشيء إلى صفته ، كقوله : ﴿ حق اليقين ﴾ [ الواقعـة : آية ٩٥]، وبجانب الغربي، أي : الشيع الموصوف، أي : في شيع الأمم الأولين، والأولون هم الأقدمون. وقال الزمخشري : ( وما يأتيهم ) حكاية حال ماضية ، لأن ما لا تدخل على مضارع إلا وهو في موضع الحال ، ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال انتهى . وهذا الذي ذكره هو قول الأكثر من أن ما تخلص المضارع للحال وتعينه له ، وذهب غيره إلى أن ما يكثر دخولها على المضارع مراداً به الحال وتدخل عليه مراداً به الاستقبال ، وأنشد على ذلك ، قول أبي ذؤيب :

أُوْدَى بَـنِـي وَأُوْدَعُـونِـي حَـسْرَةً عِـنْـدَ الـرُّقَـادِ وَعَبْـرَةً مَـا تـقُـلغُ(١) وقول الأعشى يمدح الرسول عليه السلام:

لَهُ نَافِلاتُ مَا يَخِبُ نَوالُهَا وَلَيْسَ عَطَاءُ الْيَوْمِ مَانِعَهُ غَداً (٢)

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل لأبي ذؤيب الهذلي . انظره في ديوان الهذليين ۲/۱ والمفضليات ۲۲۱/۲ والمقاصد النحوية ٤٩٨/٣ ، والأشموني ٢/١٨ والتصريح ٢/١٦ وروح المعاني ١٧/١٤ والشاهد قوله « ما تقلع » حيث دخلت « ما » على المضارع مراداً به الاستقبال .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل . انظره في ديوان الأعشى ص ١٧٣ والمغني ٢٩٣/١ وشواهد المغني ٢٩٣/١ وروح المعاني ١٧/١٤ والشاهد قوله « ما يغب نوالها » حيث د ملى على المضارع مراداً به الاستقبال .

وقال تعالى ( ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) والضمير في نسلكه عائد على الذكر ، قاله الزمخشري ، قال : والضمير للذكر ، أي : مثل ذلك السلك ونحوه نسلك الذكر في قلوب المجرمين ، على معنى أنه يلقيه في قلوبهم مكذباً مستهزأ به غير مقبول ، كما لو أنزلت بلئيم حاجة فلم يجبك إليها فقلت : كذلك أنزلها باللئام ، يعني مثل هذا الإنزال أنزلها بهم مردودة غير مقصية ، ومحل قوله : ( لا يؤمنون ) النصب على الحال ، أي : غير مؤمن به ، أو هو بيان لقوله: (كذلك نسلكه) انتهى . وما ذهب إليه من أن الضمير عائد على الذكر ذكره الغزنوي عن الحسن . قال الحسن : معناه نسلك الذكر إلزاماً للحجة . وقال ابن عطية : الضمير في نسلكه عائد على الاستهزاء ، والشكر ، ونحوه ، وهو قول الحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد ، ويكون الضمير في به يعود أيضاً على ذلك نفسه ، وتكون باء السبب ، أي : لا يؤمنون بسبب شركهم واستهزائهم ، ويكون قوله ( لا يؤمنون به ) في موضع الحال ، ويحتمل أن يكون الضمير في نسلكه عائدا على الذكر المحفوظ المتقدم الذكر وهو القرآن أي : مكذباً به مردوداً مستهزأ به يدخله في قلوب المجرمين ، ويكون الضمير في به عائداً عليه ، ويحتمل أن يكون الضمير في نسلكه عائداً على الاستهزاء والشرك ، والضمير في به يعود على القرآن ، فيختلف على هذا عود الضميرين انتهي . وروى ابن جريج عن مجاهد نسلك التكذيب ، فعلى هذا تكون الباء في به للسبب ، والذي يظهر عوده على الاستهزاء المفهوم من قوله : ( يستهزئون ) والباء في به للسبب ، والمجرمون هنا كفار قريش ومن دعاهم الرسول إلى الإيمان ، ولا يؤمنون إن كان إخباراً مستأنفاً فهو من العام المراد به الخصوص فيمن ختم عليه إذ قد آمن عالم ممن كذب الرسول ، وقد خلت سنة الأولين في تكذيبهم رسلهم ، أو في إهلاكهم حين كذبوا رسلهم واستهزؤوا بهم، وهو تهديد لمشركي قريش، والضمير في عليهم عائد على المشركين، وذلك لفرط تكذيبهم وبعدهم عن الإيمان حتى ينكروا ما هو محسوس مشاهد بالأعين ، مماس بالأجساد بالحركة ، والانتقال ، وهذا بحسب المبالغة التامة في إنكار الحق ، والظاهر أن الضمير في ( فظلوا ) عائد على من عاد عليه في قوله : ( عليهم ) أي : لو فتح لهم باب من السهاء ، وجعل لهم معراج يصعدون فيه لقالوا هو شيء نتخيله لا حقيقة له ، وقد سحرنا بذلك ، وجاء لفظ فظلوا مشعراً بحصول ذلك في النهار ليكونوا مستوضحين لما عاينوا ، على أن ظل يأتي بمعنى صار أيضاً ، وعن ابن عباس أن الضمير في فظلوا يعود على الملائكة ، لقولهم ( لو ما تأتينا بالملائكة ) أي : ولو رأوا الملائكة تصعد وتنصرف في باب مفتوح في السماء لما آمنوا . وقرأ الأعمش وأبو حيوة يعرجون بكسر الراء ، وهي لغة هذيل في العروج بمعنى الصعود ، وجاء لفظ إنما مشعرا بالحصر ، كأنه قال ليس ذلك إلا تسكيراً لـلأبصار ، وقـرأ الحسن ومجاهـد وابن كثير سكـرت بتخفيف الكاف مبنيـا للمفعول ، وقرأ باقي السبعة بشدها مبنياً للمفعول . وقرأ الزهري بفتح السين وكسر الكاف مخففة مبنياً للفاعل ، شبهوا رؤية أبصارهم برؤية السكران لقلة تصوره ما يراه ، فأما قراءة التشديد ، فعن ابن عباس وقتادة منعت عن رؤية الحقيقة من السكر بكسر السين وهو الشد والحبس ، وعن الضحاك شدت وعن جوهر جدعت ، وعن مجاهد حبست ، وعن الكلبي عميت ، وعن أبي عمرو غطيت ، وعن قتادة أيضاً أخذت ، وعن أبي عبيد غشيت ، وأما قراءة التخفيف فقيل بالتشديد إلا أنه للتكثير، والتخفيف يؤدي عن معناه . وقيل : معنى التشديـد أخذت ، ومعنى التخفيف سحـرت ، والمشهور أن سكر لا يتعدى . قال أبو على : ويجوز أن يكون سمع متعدياً في البصر . وحكى أبو عبيد عن أبي عبيدة أنه يقال سكرت أبصارهم إذا غشيها سهاد(١) حتى لا يبصروا . وقيل : التشديد من سكر الماء والتخفيف من سكر الشراب ، وتقول العرب : سكرت الريح تسكر سكراً إذا ركدت ولم تنفذ لما تضمنت بسبيله أولاً وسكر الرجل من الشراب سكراً إذا تغيرت حاله وركد ولم ينفذ فيها كان للإنسان أن ينفذ فيه ، ومن هذا المعنى سكران لا يبت ، أي : لا يقطع أمراً ، وتقول

 <sup>(</sup>١) قال الجوهري : السهاد : الأرق ، والسُّهُد بضم السين والهاء : القليل من النوم .
 لسان العرب ٢١٣٢/٣ .

العرب سكرت في مجاري الماء إذا طمست وصرفت الماء فلم ينفذ لوجهه ، فإن كان من سكر الشراب ، أو من سكر الريح فالتضعيف للتعدية ، أو من سكر مجاري الماء فللتكثير ، لأن مخففه متعد ، وأما سكرت بالتخفيف فإن كان من سكر الماء ففعله متعد ، أو من سكر الشراب ، أو الريح فيكون من باب وجع زيد ووجعه غيره ، فتقول سكر الرجل وسكره غيره ، وسكرت الريح وسكرها غيرها كها جاء سعد زيد وسعده غيره ، ولخص الزمخشري في هذا فقال : وسكرت خيرت ، أو حبست من السكر ، أو السكر ، وقرىء بالتخفيف ، أي : حبست كها يحبس النهر عن الجري انتهى . وقرأ أبان بن تغلب : (سحرت أبصارنا) ، ويجيء قوله : ( بل نحن قوم مسحورون ) انتقالاً إلى درجة عظمي من سحر العقل ، وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفسير معنى لا تلاوة لمخالفتها سواد المصحف ، وجاء جواب ولو قوله ( لقالوا ) أي : أنهم يشاهدون ما يشاهدون ، ولا يشكون في رؤية المحسوس ، ولكنهم يقولون ما لا يعتقذون مواطأة على العناد ودفع الحجة ، ومكابرة وإيثاراً للغلبة ، كما قال تعالى : ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ﴾ [ النمل : آية ١٤ ] ، ﴿ ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين \* وحفظناها من كل شيطان رجيم \* إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ﴾ لما ذكر حال منكري النبوة ، وكانت مفرعة على التوحيد ذكر دلائله السهاوية ، وبدأ بها ثم أتبعها بالدلائل الأرضية . وقال ابن عطية : لما ذكر تعالى أنهم لو رأوا الآية المذكورة في السهاء لعاندوا فيها عقب ذلك بهذه الآية ، كأنه قال : وإن في السهاء لعبراً منصوبة عبر عن هذه المذكورة ، وكفرهم بها وإعراضهم عنها إصرار منهم وعتو؛ انتهى. والظاهر أن جعلنا بمعنى خلقنا ، وفي السهاء متعلق بجعلنا ، ويحتمل أن يكون بمعنى صيرنا ، وفي السهاء المفعول الثاني فيتعلق بمحذوف ، والبروج جمع برج ، وتقدم شرحه لغة ، قال الحسن وقتادة : هي النجوم ، وقال أبو صالح : الكواكب السيارة ، وقال علي بن عيسى اثنا عشر برجاً الحمل ، والثور ، والجوزاء ، والسرطان ، والأسد ، والسنبلة ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجدي ، والدلو ، والحوت وهي منازل الشمس والقمر . وقال ابن عطية : قصور في السهاء فيها الحرس وهي المذكورة في قوله : ﴿ ملئت حرساً شديداً وشهباً ﴾ [ الجن : آية ٨ ] ، وقيل : الفلك اثنا عشر برجاً كـل برج ميـلان ونصف ، والظاهر أن الضمير في وزيناها عائد على البروج ، لأنها المحدث عنها ، والأقرب في اللفظ . وقيل على السهاء وهو قول الجمهور وخص بالناظرين لأنها من المحسوسات التي لا تدرك إلا بنظر العين ، ويجوز أن يكون من نظر القلب لما فيها من الزينة المعنوية ، وهو ما فيها من حسن الحكم وبدائع الصنع وغرائب القدرة ، والضمير في حفظناها عائد على السهاء ، ولذلك قال الجمهور : إن الضمير في وزيناها عائد على السهاء حتى لا تختلف الضهائر ، وحفظ السهاء هو بالرجم بالشهب على ما تضمنته الأحاديث الصحاح ، قال رسول الله \_ ﷺ \_ إن الشياطين تقرب من السهاء أفواجاً فينفرد المارد منها فيستمع فيرمى بالشهاب ، فيقول لأصحابه وهو يلتهب إنه الأمر كذا وكذا فتزيد الشياطين في ذلك ويلقون إلى الكهنة فيزيدون على الكلمة مائة كلمة ونحو هذا الحديث(١) ، وقال ابن عباس : إن الشهب تخرج وتؤذي ولا تقتل ، وقال الحسن : تقتل وفي الأحاديث ما يدل على أن الرجم كان في الجاهلية ، ولكنه اشتد في وقت الإسلام ، وحفظت السهاء حفظاً تاماً ، وعن ابن عباس كانوا لا يحجبون عن السموات فلما ولد عيسي منعوا من ثلاث سموات ، فلما ولد محمد \_ عَلَيْق \_ منعوا من السموات كلها ، والظاهر أن قوله : ﴿ إِلَّا مِن استرق ﴾ [ الحجر : آية ١٨ ] ، استثناء متصل، والمعنى فإنها لم تحفظ منه . ذكره الزهراوي وغيره ، والمعنى أنه سمع من خبرها شيئاً وألقاه إلى الشياطين ، وقيل : هو استثناء منقطع ، والمعنى أنه سمع من خبرها شيئاً وألقاه إلى الشياطين ، والمعنى أنها حفظت منه وعلى كلا التقديرين فمن في موضع نصب ، وقال الحوفي : من بدل من كل شيطان وكذا قال أبو البقاء جر على البدل ، أي : إلا ممن استرق السمع ، وهذا الإعراب غير سائغ ، لأن ما قبله موجب فلا يمكن التفريغ فلا يكون بدلًا ، لكنه يجوز أن يكون إلا من استرق نعتاً على خلاف في ذلك . وقال

<sup>(</sup>١) البخاري ٢٣١/٨ في التفسير ( ٤٧٠١ ) .

أبو البقاء : ويجوز أن يكون من في موضع رفع على الابتداء ، وفأتبعه الخبر ، وجاز دخول الفاء من أجل أن من بمعنى الذي ، أوشرط؛ انتهى. والاستراق افتعال من السرقة ، وهي أخذ الشيء بخفية ، وهو أن يخطف الكلام خطفة يسيرة ، والسمع المسموع ، ومعنى مبين ظاهر للمبصرين ﴿ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كـل شيء موزون \* وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين \* وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم \* وأرسلنا الرياح لواقح فانـزلنا من السماء ماء فـأسقيناكمـوه وما أنتم لـه بخازنـين \* وإنا لنحن نحيـي ونميت ونحن الوارثون \* ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين \* وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ﴾ مددناها بسطناها ليحصل بها الانتفاع لمن حلها . قال الحسن : أخذ الله طينة فقال لها انبسطي فانبسطت ، وقيل : بسطت من تحت الكعبة ، ولما كانت هذه الجملة بعدها جملة فعلية كان النصب على الاشتغال أرجح من الرفع على الابتداء ، فلذلك نصب والأرض ، والرواسي الجبال ، وفي الحديث أن الأرض كانت تتكفأ(١) بأهلها كما تتكفأ السفينة فثبتها الله بالجبال ، ومن في من كل للتبعيض ، وعند الأخفش هي زائدة ، أي : كل شيء ، والظاهر أن الضمير في فيها يعود على الأرض الممدودة ، وقيل : يعود على الجبال ، وقيل : عليها وعلى الأرض معاً ، قال ابن عباس وابن جبير : موزون مقدر بقدر ، وقال الزمخشري : قريباً منه ، قال : وزن بميزان الحكمة ، وقدر بمقدار يقتضيه لا يصلح فيه زيادة ولا نقصان ، وقال ابن عطية قال الجمهور معناه مقدر محرر بقصد وإرادة ، فالوزن على هذا مستعار ، وقال ابن زيد : المراد ما يوزن حقيقة ، كالذهب والفضة وغير ذلك مما يوزن ، وقال قتادة : موزون مقسوم ، وقال مجاهد : معدود ، وقال الزمخشري : أوله وزن وقدر في أبواب النعمة والمنفعة وبسطه غيره فقال : ما له منزلة . كها تقول ليس له وزن ، أي : قدر ومنزلة ، ويقال : هذا كلام موزون ، أي : منظوم غير منتثر فعلى هذا أي أنبتنا فيها ما يوزن من الجواهر والمعادن والحيوان ، وقال تعـالى : ﴿ وأنبتها نباتاً حسناً ﴾ [ آل عمران : آية ٣٧ ] ، والمقصود بالإنبات الإنشاء والإيجاد . وقرأ الأعرج وخارجة عن نافع : معائش بالهمز . قال ابن عطية : والوجه ترك الهمز ، وعلل ذلك بما هو معروف في النحو . وقال الزمخشري : معايش بياء صريحة بخلاف الشمائل والخبائث ، فإن تصريح الياء فيها خطأ ، والصواب الهمزة ، أو إخراج الياء بين بين ، وتقدم تفسير المعايش أول الأعراف ، والظاهر أن من لمن يعقل ويراد به العيال والماليك والخدم الذين يحسبون أنهم يرزقونهم ، ويخطئون فإن الله هو الرزاق يرزقكم وإياهم . وقال معناه الفراء ، ويدخل معهم ما لا يعقل بحكم التغليب كالأنعام والدواب ، وما بتلك المثابة مما الله رازقه وقد سبق إلى ظنهم أنهم الرازقون، وقال معناه الزجاج. وقال مجاهد: الدواب والأنعام والبهائم. وقيل : الوحوش والسباع والطير فعلى هذين القولين يكون من لما لا يعقل ، والظاهر أن من في موضع جر عطفاً على الضمير المجرور في لكم ، وهو مذهب الكوفيين ويونس والأخفش ، وقد استدل القائل على صحة هذا المذهب في البقرة في قوله : ﴿ وكفر به والمسجد الحرام ﴾ [ البقرة : آية ٢١٧ ] ، وقال الزجاج : من منصوب بفعل محذوف تقـديره وأعشنا من لستم ، أي : أنمأ غيركم ، لأن المعنى أعشناكم ، وقيل : عطفاً على معايش ، أي : وجعلنا لكم من لستم له برازقين من العبيد والصناع ، وقيل : والحيوان ، وقيل : عطفاً على محل لكم ، وقيل : من مبتدأ خبره محذوف لدلالة المعنى عليه ، أي : ومن لستم له برازقين جعلنا له فيها معايش ، وهذا لا بأس به ، فقد أجازوا ضربت زيداً وعمرو بـالرفـع على الابتداء ، أي : وعمرو ضربته ، فحذف الخبر لدلالة ما قبله عليه ، وتقدم شرح الخزائن وإن نافية ومن زائدة ، والظاهر أن المعنى : وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده ، وتكوينه ، والإنعام به ، فتكون الخزائن وهي ما يحفظ فيه الأشياء مستعارة من المحسوس الذي هو الجسم إلى المعقول ، وقال قوم : المراد الخزائن حقيقة وهي التي تحفظ

<sup>(</sup>١) في حديث الصراط : آخر من يمر رجل يتكفأ به الصراط : أي يتميل وينقلب . لسان العرب ٣٨٩٣/٥ .

فيها الأشياء ، وأن للريح مكاناً ، وللمطر مكاناً ، ولكل مكان ملك وحفظة ، فإذا أمر الله بإخراج شيء منه أخرجته الحفظة ، وقيل : المراد بالشيء هنا المطر قاله ابن جريج ، وقرأ الأعمش : وما نرسله مكان وما ننزله والإرسال أعم ، وهي قراءة تفسير معنى لا أنها لفظ قرآن لمخالفتها سواد المصحف ، وعن ابن عباس والحكم بن عيينة أنه ليس عام أكثر مطرا من عام ، ولكن الله تعالى ينزله في مواضع دون مواضع ، ولواقح جمع لاقح ، يقال : ريح لاقح جائيات بخير من إنشاء سحاب ماطر ، كما قيل للتي لا تأتي بخير بل بشر ريح عقيم ، أو ملاقح أي : حاملات للمطر ، وفي صحيح البخاري لواقح ملاقح ملقحة، وقال عبيـد بن عمير: يـرسل الله المبشرة تقم الأرض قـمّاً المثيرة فتثـير السحـاب، ثم المؤلفـة فتؤلفه ، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر ، ومن قرأ بإفراد الريح فعلى تأويل الجنس ، كما قالوا : أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض ، وسقى وأسقى قد يكونان بمعنى واحد ، وقال أبو عبيد : من سقى الشفة سقى فقط ، أو الأرض والثمار أسقى وللداعي لأرض وغيرها بالسقيا أسقى فقط ، وقال الأزهري : العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام ومن السماء أو نهر يجري أسقيته ، أي : جعلته شرباً له ، وجعلت له منه مسقى فإذا كان للشفة قالوا : سقى ولم يقولوا أسقى ، وقال أبو على : سقيته حتى روي وأسقيته نهراً جعلته شرباً له ، وجاء الضمير هنا متصلاً بعد ضمير متصل كها تقدم في قوله : ﴿ أَنْلُومُكُمُوهَا ﴾ [ هود : آية ٢٨ ] ، وتقدم أنْ مذهب سيبويه فيه وجوب الاتصال ( وما أنتم له بخازنين ) أي : بقادرين على إيجاده تنبيها على عظيم قدرته ، وإظهاراً لعجزهم ، أي : لستم بقادرين عليه حين احتياجكم إليه ، وقال سفيان : بخازنين ، أي : بمانعين المطر، نحيى نخرجه من العدم الصرف إلى الحياة ، ونميت نزيل حياته ( ونحن الوارثون) الباقون بعد فناء الخلق، والمستقدمين قال ابن عباس والضحاك الأموات والمستأخرين الأحياء، وقال قتادة وعكرمة وغيرهما المستقدمين في الخلق ، والمستأخرين الذين لم يخلقوا بعد ، وقال مجاهد : المستقدمين من الأمم والمستأخرين أمة محمد ـ ﷺ ـ وقال الحسن وقتادة أيضاً في الطاعة والخير والمستأخرين بالمعصية والشر ، وقال ابن جبير : في صفوف الحرب والمستأخرين فيها ، وقيل : من قتل في الجهاد والمستأخرين من لم يقتل ، وقيل : في صفوف الصلاة والمستأخرين بسبب النساء لينظروا إليهن ، وقال قتادة أيضاً : السابقين إلى الإسلام ، والمتقاعسين عنه ، والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصر ، والمعنى : أنه تعالى محيط علمه بمن تقدم وبمن تأخر ، وبأحوالهم ثم أعلم تعالى أنه يحشرهم ، وقرأ الأعمش : يحشرهم بكسر الشين ، وقال ابن عباس ومروان بن الحكم (٢) وأبو الجوزاء(٣) : كانت تصلي وراء الرسول امرأة جميلة ، فبعض يتقدم لئلا تفتنه وبعض يتأخر ليسرق النظر إليها في الصلاة ، فنزلت الآية فيهم ، وفصل هذه الآية بهاتين الصفتين من الحكمة والعلم في غاية المناسبة .

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّى خَلِقُ بَشَرًامِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِّسَنُونِ (إِنَّ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّى خَلِقُ بَشَرًامِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِن تُوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ (إِنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ (إِنَّ إِلَيْسَ أَنَ كُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (إِنَّ قَالَ لَمْ أَكُن لِلْأَسْجُدَ لِبَسَرِ مَعَ السَّاجِدِينَ (إِنَّ قَالَ لَمْ أَكُن لِلْأَسْجُدَ لِبَسَرِ مَا لَكَ أَلَاتَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (إِنَّ قَالَ لَمْ أَكُن لِلْأَسْجُدَ لِبَسَرِ

<sup>(</sup>١) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي ، توفي بدمشق سنة خمس وستين الخلاصة ١٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) بجيم ثم زاي بعد الواو البصري أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والموحدة ، وثقه أبو حاتم توفي سنـــة ثلاث وثـــهانين . الخـــلاصــة ١٠٦/١ .

لما نبه تعالى على منتهى الخلق ، وهو الحشر يوم القيامة إلى ما يستقرون فيه ، نبههم على مبدأ أصلهم آدم وما جرى لعدوه إبليس من المحاورة مع الله تعالى ، وقي الأعراف بعد ذكر يوم القيامة وذكر الموازين فيه ، وفي الكهف بعد ذكر الحشر ، وكذا في سورة ص بعد ذكر اليه تعالى ، وفي الأعراف بعد ذكر يوم القيامة وذكر الموازين فيه ، وفي الكهف بعد ذكر الحشر ، وكذا في سورة ص بعد ذكر ما أعد من الجنة والنار لخلقه ، فحيث ذكر منتهى هذا الخلق ذكر مبدأهم وقصته مع عدوه إبليس ليحذرهم من كيده ، ولينظروا ما جرى له معه حتى أخرجه من الجنة مقر السعادة والراحة إلى الأرض مقر التكليف ، والتعب فيتحرزوا من كيده ، ( ومن حماً ) قال الحوفي : بدل من صلصال بإعادة الجار ، وقال أبو البقاء : من حماً في موضع جر صفة لصلصال ، وقال ابن عباس : المسنون الطين ، ومعناه المصبوب ، لأنه لا يكون مصبوباً إلا وهو رطب فكنى عن المصبوب بوصفه ، لأنه موضوع له ، وقال مجاهد وقتادة ومعمر : المنتنا ، وقال الزخشري : من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به ، فالذي يسيل بينها سنين ، ولا يكون إلا منتناً ، وقال غيره : من أسن الماء إذا تغير ، ولا يصح لاختلاف المادتين ، وقيل : مصبوب من سننت التراب والماء إذا صببته شيئاً بعد شيء ، فكان المعنى أفرغ صورة إنسان كها تفرغ الصور من الجواهر المسنون أجوف فيبس حتى إذا نقر صلصل ، ثم غيره بعد ذلك إلى جوهر آخر ؛ انتهى ، وقيل : المسنون المصور من سنة الوجه وهى صورته قال الشاعر :

## تُويكَ سنة وَجْه غَيْر مُقْرِفَةٍ(١)

وقيل: المسنون المنسوب، أي: ينسب إليه ذريته، والجان هو أبو الجن قاله ابن عباس، قال الزمخشري: والجان للجن كآدم للناس، وقال الحسن وقتادة: هو إبليس خلق قبل آدم، وقال ابن بحر: هو اسم لجنس الجن، والإنسان المراد به آدم، و ( من قبل) أي: من قبل خلق الإنسان، وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد والجأن بالهمز، ( والسموم) قال ابن عباس الربح الحارة التي تقتل، وعنه نار لا دخان لها منها تكون الصواعق، وقال الحسن: نار دونها حجاب، وعن ابن عباس نفس النار وعنه لهب النار، وقيل: نار اللهب السموم، وقيل: أضاف الموصوف إلى صفته، أي: النار

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت من البسيط لذي الرمة ، وعجزه :

ملساء ليس بها خال ولا ندبُ

انظره في ديوان ذي الرمة ص ٨ ولسان العرب ٢١٢٣/٣ « سنن » وتفسير القرطبي ٢٢/١٠ ، وروح المعاني ٣٤/١٤ والسنّة : الصورة ، وقوله : غير مقرفة : أي ليست بهجينة بل هي عتيقة كريمة .

السموم ( وسويته ) أكملت خلقه والتسوية عبارة عن الإتقان وجعل أجزائه مستوية فيها خلقت ( ونفخت فيه من روحي ) أي : خلقت الحياة فيه ، ولا نفخ هناك ولا منفوخ حقيقة ، وإنما هو تمثيل لتحصيل ما يحيمي به فيه ، وأضاف الروح إليه تعالى على سبيل التشريف، نحو بيت الله، وناقة الله ، أو الملك إذ هو المتصرف في الإنشاء للروح والمودعها حيث يشاء ( وقعوا له ) أي : أسقطوا على الأرض ، وحرف الجر محذوف من أن ، أي : ما لك في أن لا تكون ، وأي داع دعا بك إلى إبائك السجود ولأسبجد اللام لام الجحود ، والمعنى لا يناسب حالي السجود له ، وفي البقرة نبه على العلة المانعة له وهي الاستكبار، أي : رأى نفسه أكبر من أن يسجد، وفي الأعراف صرح بجهة الاستكبار، وهي ادعاء الخيرية والأفضلية بادعاء المادة المخلوق منها كل منهما ، وهنا نبه على مادة آدم وحده ، وهنا ( فأخرج منها ) وفي الأعراف ﴿ فاهبط منها ﴾ [ الأعراف : آية ١٣ ] ، وتقدم ذكر الخلاف فيها يعود عليه ضمير منها ، وقد تقدمت منها مباحث في سورة البقرة والأعراف أعادها المفسرون هنا ، ونحن نحيل على ما تقدم إلا ما له خصوصية بهذه السورة، فنحن نذكره ، فنقول وضرب يوم الدين غاية للعنة إما لأنه أبعد غاية يضربها الناس في كلامهم ، وإما أن يراد إنك مذموم مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن تعذب ، فإذا جاء ذلك اليوم عذبت بما ينسي اللعن معه ، و ( يوم الدين ) و ( يوم يبعثون ) و ( يوم الوقت المعلوم ) واحد وهو وقت النفخة الأولى حتى تموت الخلائق ، ووصف بالمعلوم إما لانفراد الله بعلمه كما قال : ﴿ قُلْ : إنما علمها عند ربي ﴾ [ الأعراف : آية ١٨٧ ] ، ﴿ إن الله عنده علم الساعة ﴾ [ لقمان : آية ٣٤ ] ، أو لأنه معلوم فناء العالم فيه ، فيكون قد عبر بيوم الدين وبيوم يبعثون ويوم الوقت المعلوم بما كان قريباً من ذلك اليوم ، قال الزمخشري : ومعنى إغوائه إياه نسبته لغيه بأن أمره بالسجود لآدم عليه السلام فأفضى ذلك إلى غيه ، وما الأمر بالسجود إلا حسن وتعريض للثواب بالتواضع والخضوع لأمر الله ، ولكن إبليس اختار الإباء والاستكبار فهلك ، والله تعالى بريء من غيه ومن إرادته والرضابه؛ انتهى. وهو على طريقة الاعتزال ، والضمير في لهم عائد على غير مذكور ، بل على ما يفهم من الكلام، وهو ذرية آدم ، ولذلك قال في الآية الأخرى ﴿ لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ﴾ [ الإسراء : آية ٦٢ ]، والتزيين تحسين المعاصي لهم ووسوسته حتى يقعوا فيها في الأرض ، أي : في الدنيا التي هي دار الغرور لقوله تعالى : ﴿ أَخَلَدُ إِلَى الأَرْضُ وَاتَّبِعُ هُواهُ ﴾ [ الأعراف : آية ١٧٦ ] ، أو أراد إني أقدر على الاحتيال لأدم والتزيين له الأكل من الشجرة ، وهو في السهاء فأنا على التزيين لأولاده أقدر ، أو أراد لأجعلن مكان التزيين عندهم الأرض ، ولأرفعن رتبتي فيها أي لأزيننها في أعينهم ولأحـدثنهم بأن الزينة في الدنيا وحدها حتى يستحبوها على الأخرة ويطمئنوا إليها دونها ونحوه يجرح في عراقيبها(١) نصَلي قاله الزمخشري ، و ( إلا عبادك ) استثناء القليل من الكثير إذ المخلصون بالنسبة إلى الغاوين قليل ، واستثناؤهم إبليس لأنه علم أن تزيينه لا يؤثر فيهم ، وفيه دليل على جلالة هذا الوصف ، وأنه أفضل ما اتصف به الطائع ، وقرأ الكوفيون ونافع والحسن والأعرج بفتح اللام ، ومعناه إلا من أخلصته للطاعة أنت فلا يؤثر فيه تزييني ، وقرأ باقي السبعة والجمه وربكسرها، أي : إلا من أخلص العمل لله، ولم يشرك فيه غيره ولاراءي به، والفاعل لقال الله، أي : قال الله والإشارة بهذا إلى ما تضمنه المخلصين من المصدر ، أي : الإخلاص الذي يكون في عبادي هو صراط مستقيم لا يسلكه أحد فيضل أو يزل ، لأن من اصطفيته أو أخلص لي العمل لا سبيل لك عليه ، وقيل : لما قسم إبليس ذرية آدم إلى غاوٍ ومخلص قال تعالى هذا أمر مصيره إليّ ، ووصفه بالاستقامة ، أي : هو حق وصيرورتهم إلى هذين القسمين ليست لك ، والعرب تقول طريقك في هذا الأمر على فلان أي : إليه يصير النظر في أمرك ، وقال الزمخشري : هذا طريق حق عليّ أن أراعيه ، وهو أن يكون لك سلطان على عبادي إلا من اختار اتباعك منهم لغوايته؛ انتهى. فجعل هذا إشارة إلى انتفاء

<sup>(</sup>١) العرقوب : العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان ، وعرقوب الدابة في رجلها ، بمنزلها الركبة في يدها . لسان العرب ٢٩٠٩/٤ .

تزيينه واغوائه ، وكونه ليس له عليهم سلطان ، فكأنه أخذ الإشارة إلى ما استثناه إبليس ، وإلى ما قرره تعالى بقوله إن عبادي ، وتضمن كلامه مذهب المعتزلة ، وقال صاحب اللوامح : أي : هذا صراط عهدة استقامته عليّ ، وفي حفظه ، أي : حفظه عليّ وهو مستقيم غير معوج ، وقال الحسن : معنى علىّ إليّ ، وقيل : علىّ كأنه من مرّ عليه مرّ عليّ أي : على رضواني وكرامتي ، وقرأ الضحاك وإبراهيم وأبو رجاء وابن سيرين ومجاهد وقتادة وقيس بن عباد وحميد وعمرو بن ميمون وعمارة بن أبي حفصة وأبو شرف مولى كندة ويعقوب عليّ مستقيم ، أي : عال لارتفاع شأنه ، وهذه القـراءة تؤكد أن الإشارة إلى الإخلاص وهو أقرب إليه ، والإضافة في قوله ( إن عبادي ) إضافة تشريف ، أي : إن المختصين بعبادتي وعلى هذا لا يكون قوله ( إلا من اتبعك ) استثناء متصلاً ، لأن من اتبعه لم يندرج في قوله ( إن عبادي ) وإن كان أريد بعبادي عموم الخلق فيكون إلا من اتبعك استثناء من عموم ، ويكون فيه دلالة على استثناء الأكثر وبقاء المستثني منه أقل ، وهي مسألة اختلف فيها النحاة ، فأجاز ذلك الكوفيون وتبعهم من أصحابنا الأستاذ أبو الحسن بن خروف ، ودلائل ذلك مُسطرة في كتب النحو ، والذي يظهر أن إبليس لما استثنى العباد المخلصين كانت الصفة ملحوظة في قوله ( إن عبادي ) أي : عبادي المخلصين الذين ذكرتهم ليس لك عليهم سلطان ، ومن في من الغاوين لبيان الجنس ، أي : الذين هم الغاوون ، وقال الجبائي هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجن يمكنهم صرع الناس ، وإزالة عقولهم كما تقول العامة ، وربما نسبوا ذلك إلى السحرة ، قال : وذلك خلاف ما نص الله تعالى عليه و ( لموعدهم ) مكان وعد اجتماعهم والضمير للغاوين ، وقال ابن عطية : وأجمعين تأكيد ، وفيه معنى الحال انتهى . وهذا جنوح لمذهب من يزعم أن أجمعين تدل على اتحاد الوقت ، والصحيح أن مدلوله مدلول كلهم ، والظاهر أن جهنم هي واحدة ولها سبعة أبواب ، وقيل : أبواب النار أطباقها وأدراكها ، فأعلاها للموحدين ، والثاني لليهود ، والثالث للنصاري ، والرابع للصابئين ، والخامس للمجوس ، والسادس للمشركين ، والسابع للمنافقين ، وقرأ ابن القعقاع : جز بتشديد الزاي من غير همز ، ووجهه أنه حذف الهمزة ، وألقى حركتها على الزاي ثم وقف بالتشديد نحو هذا فرج ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف واختلف عن الزهري ففي كتاب ابن عطية ، وقرأ ابن شهاب بضم الزاي ولعله تصحيف من الناسخ ، لأني وجدت في التحرير وقرأ ابن وثاب بضمها مهموزاً فيهما ، وقرأ الزهري بتشديد الزاي دون همز ، وهي قراءة ابن القعقاع ، وأن فرقة قرأت بالتشديد منهم ابن القعقاع ، وفي كتاب الزمخشري وكتاب اللوامح أنه قرأ بالتشديد ، وفي اللوامح هو وأبو جعفر .

إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ فِي ٱدْخُلُوهَا بِسَلَاءٍ امِنِينَ فِي وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِنْ عَلِّ إِخْوَنَا عَلَى سُدُر مِّنَظَيْ بِلِينَ فِي لَا يَمشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرِمِينَ فَيْ فَي الْإِلْ الْحَوْنَ الْفَا لَا الْمَحْرَمِينَ فَي وَانَّ عَذَا بِي هُو ٱلْعَذَا بُ ٱلْأَلِيمُ فَي وَنَيِنَّهُمْ عَن ضَيْفِ عِبَادِي أَنِي اللَّهُ وَعَلُونَ وَفَي قَالُواْ عَلَيْهِ مَعْنَ ضَيْفِ إِنَّا مَن كُمْ وَحِلُونَ وَفَي قَالُواْ لَا نَوْجَلَ إِنَّا الْمُشْرُكَ بِعُلَامٍ عَلِيهِ فَي قَالُواْ مَسَّنِي ٱلْمَا قَالَ إِنَّا مِن كُمْ وَحِلُونَ وَفَي قَالُواْ بَشَرْكُ وَمِن يَقْلَامِ عَلَيْهِ مَنْ مَعْمَ وَعِلُونَ وَفَي قَالُواْ بَشَرْنَكُ وَالْمَوْمَ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى إِنَّا مُن مَن عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفَي قَالُواْ بَشَرْكُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةٍ رَبِّهِ عِلَا السَّمَا الْوَلْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُرْسَلُونَ وَفَي قَالُوا مِن يَعْمَعُ مَن مَن عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْ وَعَلَيْهُ وَهُ وَعَلُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُن اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَهُمْ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللل

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ آَنَ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلْدِقُونَ النَّ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَأَتَّبِعُ أَدْبَكُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُوْ أَحَدُ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ الْآَ وَقَصَيْنَ آ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهَ وَلَاءً مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ الْآَ وَجَآءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ الْإِنَّا قَالَ إِنَّا هَا قُلاَءَ ضَيْفِي فَلا نَفْضَحُونِ الْإِنَّا وَالنَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ الْإِنَّا قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَاك عَنِ ٱلْعَالَمِينَ النِّي قَالَ هَتَوُلاَّءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ اللَّهِ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَئِهِم يَعْمَهُونَ اللَّهِ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَئِهِم يَعْمَهُونَ اللَّهِ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتُوسِمِينَ الْآَهِ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ ثُمُقِيمٍ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِن كَانَ أَصْعَنْ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثَمْبِينِ ﴿ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْعَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَلِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ مُتُوتًا ءَامِنِينَ إِنَّ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ إِنَّ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مِّيا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلجَمِيلَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآنِيةٌ فَأَصْفَحِ الصَّفَحَ الجَمِيلَ ﴿ إِن السَّاعَةِ لَآنِيةٌ فَاصْفَحِ الصَّفَحِ الصَّفَحَ الجَمِيلَ ﴿ إِن السَّاعَةِ لَا يَا رَضُ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا إِلَّا إِلَا بِأَلْحَقَّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآنِيلَةً فَاصْفَحِ الصَّفَحِ الصَّفَحَ الجَمِيلَ الشَّاعِقَ لَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى السَّاعَةِ لَا يَعْمَلُ السَّاعَةِ لَا يَعْمَلُ السَّاعَةِ لَا يَعْمَلُ السَّاعَةِ لَا يَعْمَلُ السَّاعَةُ لَا يَعْمَلُ السَّاعَةُ لَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَى السَّاعَةُ لَا يَعْمَلُ السَّاعَةُ لَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَى السَّاعَةُ لَا يَعْمُ السَّاعَةُ لَا يَعْمُ اللَّهُ السَّاعَةُ لَا يَعْمُ السَّاعَةُ لَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعَةُ لَا يَعْمُ اللَّهُ السَّاعَةُ اللَّهُ اللَّلْفَ اللَّهُ اللّ رَبُّكَ هُو ٱلْخَلُّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِ ۚ أَزُوا جَامِّنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ الْبُ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ إِنَّ فَوَرَبِّكَ لنسْ عَلَنَّ هُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَإِنَّا كَفَيْنَكَ لَنُكُ النَّهُ اللَّهُ مُعِينَ النَّهُ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَإِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخُرَ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ وَآعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ

السرر: جمع سرير، ككليب وكلب، وبعض تميم يفتح الراء وكذا كل مضاعفة فعيل، النصب: التعب، القنوط: أتم اليأس، يقال قنط يقنط بفتحها وقنط بفتح النون يقنط بكسرها وبضمها، الفضح والفضيحة مصدران لفضح يفضح إذا أتى من أمر الإنسان ما يلزمه به العار، ويقال فضحك الصبح إذا تبين للناس، قال الشاعر:

وَلاَحَ ضَوْءُ هِلَالٍ كَادَ يَفْضَحُنَا مِثْلُ الْقُلاَمَةِ قَدْ قُصَّتْ مِنَ الظُّفُرِ(١).

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط لابن المعتز . انظره في ديوانه ص ٢٤٧ .

٤٤٤ ..... سورة الحجر/ الآيات : ٥٥ ـ ٩٩

التوسم تفعل من الوسم ، وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها يقال توسم فيه الخير إذا رأى ميسم ذلك ، وقال عبد الله بن رواحة في رسول الله ـ ﷺ ـ :

إِنِّي تَوسَّمْتُ فِيكَ الْخَيْرَ أَجْمَعَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي ثَابِتُ الْبَصَرِ (١) وقال الشاعر:

تَوسَّمْتُ لَمَّا أَنْ رَأَيْتُ مَهَابَةً عَلَيْهِ وَقُلْتُ الْمَرْءُ مِنْ آل ِ هَاشِم (٢)

واتسم الرجل جعل لنفسه علامة يعرف بها ، وتوسم الرجل طلب كلا الوسمي ، وقال ثعلب : الواسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك ، وأصل التوسم التثبت ، والتفكر مأخوذ من الوسم ، وهو التأثير بحديدة في جلد البعير أو غيره ، الأيكة الشجرة الملتفة واحدة أيك ، قال الشاعر :

تَجْلُو بِقَادِمَتَيْ حَمَامَة أَيْكَةٍ بَرَداً أَسفَّ لِثَاتُهُ بِالإِبْمُدِ (٣)

الخفض مقابل الرفع ، وهو كناية عن الإلانة والرفق ، عضين : جمع عضة ، وأصلها الواو والهاء ، يقال : عضيت الشيء تعضية فرقته ، وكل فرقة عضة فأصله عضوة ، وقيل : العضة في قريش السحر يقولون للساحر عاضه وللساحرة عاضهة ، قال الشاعر :

أَعُوذُ بِرَبِّي مِنَ النَّافِئَا تِ فِي عُقَدِ الْعَاضِهِ المُعْضِهِ (٤)

وفي الحديث « لعن الله العاضهة والمستعضهة»، وفسر بالساحرة والمستسحرة فأصله الهاء ، وقيل من العضه ، يقال عضهه عضها وعضيهة رماه بالبهتان ، قال الكسائي : العضه الكذب والبهتان ، وجمعها عضون ، وذهب الفراء إلى أن عضين من العضاة وهي شجرة تؤذي تخرج كالشوك ، ومن العرب من يلزم الياء ويجعل الإعراب في النون ، فيقول عضينك كها قالوا سنينك وهي كثيرة في تميم وأسد ، الصدع : الشق ، وتصدع القوم تفرقوا ، وصدعته فانصدع ، أي : شققته فانشق ، وقال مؤرج أصدع : أفصل وقال ابن الأعرابي أفصد ﴿ إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين \* ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين \* لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين \* نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم \* وأن عذابي هو العذاب الأليم ﴾ لما ذكر تعالى ما أعد لأهل النار ذكر ما أعد لأهل الجنة ، ليظهر تباين ما بين الفريقين ، ولما كان حال المؤمنين معتني به ، أخبر أنهم في جنات وعيون جعل ما يستقرون فيه في الأخرة ، كأنهم مستقرون فيه في الدنيا ، ولذلك جاء ادخلوها على قراءة الأمر ، لأن من استقر في الشيء لا يقال له ادخل فيه ، وجاء حال الغاوين موعوداً به في قوله (لموعدهم) لأنهم لم يدخلوها ، والعيون جمع عين ، وقرأ نافع وأبوعمره فيه ، وجاء حال الغاوين موعوداً به في قوله (لموعدهم) لأنهم لم يدخلوها ، والعيون جمع عين ، وقرأ نافع وأبوعمره فيه ، وجاء حال الغاوين موعوداً به في قوله (لموعدهم) لأنهم لم يدخلوها ، والعيون جمع عين ، وقرأ نافع وأبوعمره

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط . انظره في تفسير القرطبي ٢٠/١٠ ، وروح المعاني ٧٤/١٤ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ولم نهتد لقائله ، انظره في : المحرر الوجيز ١٦١٢/٤ ، تفسير القرطبي ١٠/٣٤ ، وروح المعاني ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل للنابغة . انظره في ديوانه ص ٢٩ ، تهذيب اللغة ٣١٠/١٢ ( نس ) والمصون ص ٨٦ وتفسير القرطبي ٢٩/٥٠ وروح المعاني ٧٥/١٤ . والقادمة ريشة في مقدم الجناح ، قوله : أسف لثاته بالإثمد : أي : ذرت بالإثمد . وكانوا يغرزون اللثة بالإبرة ثم يذرون عليها إثمداً ، فيبقى سواده ويحشون موضع الثغر .

<sup>(</sup>٤) البيت من المتقارب ينسب لبعض قريش ، انظره في تهذيب اللغة ١/١٣٠ (عضه ) ، ولسان العرب ٢٢٩١/٤ «عضه » وتفسير القرطبي ٩/١٠ والنافثات : جمع نافثة وهي : الساحرة ، واستشهد به على أن ( العضة ) السحر بلغة قريش .

وحفص وهشام وعيون بضم العين وباقي السبعة بكسرها ، وقرأ الحسن : ادخلوها ماضياً مبنياً للمفعول من الإدخال ، وقرأ يعقوب في رواية رويس كذلك ، وبضم التنوين ، وعنه فتحه وما بعده أمر على تقدير أدخلوها إياهم من الإدخال أمر الملائكة بإدخال المتقين الجنة ، وتسقط الهمزة في القراءتين ، وقرأ الجمهور ادخلوها أمر من الدخول ، فعلى قراءتي الأمر ، ثم محذوف ، أي : يقال لهم أو يقال للملائكة ، وبسلام في موضع نصب على الحال ،واحتمل أن يكون المعني مصحوبين بالسلامة وأن يكون المعنى مسلماً عليكم ، أي : محيون ، كما حكى عن الملائكة أنهم يدخلون على أهل الجنة يقولون سلام عليكم ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) تقدم شرحه في الأعراف ، قيل : وانتصب إخواناً على الحال ، وهي حال من الضمير والحال من المضاف إليه إذا لم يكن معمولًا لما أضيف على سبيل الرفع أو النصب تندر ، فلذلك قال بعضهم إنه إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه كهذا لأن الصدور بعض ما أضيفت إليه وكالجزء، كقوله: ﴿واتبع ملة إبراهيم حنيفا [ النساء : آية ١٢٥ ] ، جاءت الحال من المضاف ، وقد قررنا أن ذلك لا يجوز ، وما استدلوا به له تأويل غير ما ذكروا فتأويله هنا أنه منصوب على المدح ، والتقدير أمدح إخواناً لما لم يمكن أن يكون نعتاً للضمير قطع من إعرابه نصباً على المدح ، وقد ذكر أبو البقاء أنه حال من الضمير في الظرف في قوله في جنات ، وأن يكون حالًا من الفاعل في ادخلوها ، أو من الضمير في آمنين، ومعنى إخوانا ذووتواصل وتوادد، وعلى سررمتق ابلين حالان، والقعود على السرير دليل على الرفعة والكرامة التامة كها قال يركبون ثبج (١) هذا البحر ملوكاً على الأسرة ، أو مثل الملوك على الأسرة ، وعن ابن عباس على سرر مكللة بالياقوت والزبرجد والدر ، وقال قتادة : متقابلين متساوين في التواصل والتزاور ، وعن مجاهد لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض ، تدور بهم الأسرة حيث ما داروا فيكونون في جميع أحوالهم متقابلين، انتهى . ولما كانت الدنيا محل تعب بما يقاسي فيها من طلب المعيشة ، ومعاناة التكاليف الضرورية لحياة الدنيا ، وحياة الأخرة ومعاشرة الأضداد وعروض الأفـات والأسقام ، ومحل انتقال منها إلى دار أخرى مخوف أمرها عند المؤمن لا محل إقامة ، أخبر تعالى بانتفاء ذلك في الجنة بقوله : ﴿ لا يمسهم فيها نصب ﴾ [ الحجر : آية ٤٨ ] ، وإذ انتفى المس انتفت الديمومة وأكد انتفاء الإخراج بدخول الباء في بمخرجين ، وقيل : للثواب أربع شرائط أن يكون منافع وإليه الإشارة بقوله ( في جنات وعيون ) مقرونة بالتعظيم ، وإليه الإشارة بقوله ( ادخلوها بسلام آمنين ) خالصة عن مظان الشوائب الروحانية كالحقد والحسد والغل والجسمانية كالإعياء والنصب ، وإليه الإشارة بقوله (ونزعنا) إلى لا يمسهم فيها نصب دائمة ، وإليه الإشارة بقوله: (وما هم منها بمخرجين) ، وعن علي بن الحسين أن قوله ( ونزعنا ) الآية نزلت في أبي بكر وعمر والغل غل الجاهلية ، وقيل : كانت بين بني تميم وعدي وهاشم أضغان ، فلما أسلموا تحابوا ولما تقدّم ذكر ما في النار وذكر ما في الجنة ، أكد تعالى تنبيه الناس وتقرير ذلك وتمكينه في النفس بقوله ( نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم ) وناسب ذكر الغفران والرحمة اتصال ذلك بقوله ( إن المتقين ) وتقديما لهذين الوصفين العظيمين اللذين وصف بهما نفسه ، وجاء قوله ( وأن عذابي ) في غاية اللطف إذ لم يقل على وجه المقابلة وأني المعذب المؤلم كل ذلك ترجيح لجهة العفو والرحمة ، وسدت إن مسد مفعولي نبىء إن قلنا إنها تعدت إلى ثلاثة ، ومسد واحد إن قلنا تعدَّت إلى اثنين ، وعن ابن عباس غفور لمن تاب ، وعذابه لمن لم يتب ، وفي قوله نبيء الآية ترجيح جهة الخير من جهة أمره تعالى رسوله بهذا التبليغ ، فكأنه إشهاد على نفسه بالتزام المغفرة والرحمة ، وكونه أضاف العباد إليه فهو تشريف لهم ، وتأكيد اسم إن بقوله أنا ، وإدخال أل على هاتين الصفتين ، وكونهما جاءتا بصيغة المبالغة والبداءة بالصفة السارة أولاً ، وهي الغفران واتباعها بالصفة التي نشأ عنها الغفران وهي الرحمة ، وروي في الحديث : لو

<sup>(</sup>۱) ثَبَجُ كُلِّ شيء : معظمه ووسطه وأعلاه ، والجمع أثباج وثبوج . لسان العرب ٢/٨٦٨ .

يعلم (١) العبد قدر عفو الله ما تورع عن حرام ، ولو يعلم قدر عذابه لبخع (٢) نفسه ، وفي الحديث عن ابن المبارك بإسناده أن الرسول \_ عليه الباب الذي يدخل منه بنو شيبة ، ونحن نضحك فقال ألا أراكم تضحكون ، ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى فقال جاء جبريل عليه السلام فقال : يقول الله لم تقنط عبادي نبىء عبادي أني أنا الغفور (٣) الرحيم .

﴿ ونبئهم عن ضيف إبراهيم \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون \* قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم \* قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون \* قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين \* قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ﴾ ولما ذكر تعالى ما أعد للعاصين من النار وللطائعين من الجنة، ذكر العرب بأحوال من يعرفونه ممن عصي وكذب الرسل ، فحل به عذاب الدنيا قبل عذاب الأخرة ، ليزدجروا عن كفرهم ، وليعتبروا بما حل بغيرهم ، فبدأ بذكر جدهم الأعلى إبراهيم ـ عليه السلام ـ وما جرى لقوم ابن أخيه لوط ، ثم بذكر أصحاب الحجر وهم قوم صالح ، ثم بأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب ، وقرأ أبو حيوة ونبيهم بإبدال الهمزة ياء ، وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين بشروه بالولد وبهلاك قوم لوط ، وأضيفوا إلى إبراهيم وإن لم يكونوا أضيافاً لأنهم في صورة من كان ينزل به من الأضياف إذ كان لا ينزل به أحد إلا ضافه، وكان يكني أبا الضيفان، وكان لقصره أربعة أبواب من كل جهة باب لئلا يفوته أحد، والضيف أصله المصدر ، والأفصح أن لا يثني ولا يجمع للمثني ، والمجموع ولا حاجة إلى تكلف إضهار كما قاله النحاس وغيره من تقدير أصحاب ضيف ، وسلاماً مقتطع من جملة محكية بقالوا ، فليس منصوباً به ، والتقدير سلمت سلاماً من السلامة أو سلمنا سلاماً من التحية ، وقيل : سلاماً نعت لمصدر محذوف تقديره فقالوا قولاً سلاماً ، وتصريحه هنا بأنه وجل منهم كان بعد تقريبه إليهم ما أضافهم به ، وهو العجل الحنيذ وامتناعهم من الأكل ، وفي هود أنه أوجس في نفسه خيفة ، فيمكن أن هذا التصريح كان بعد إيجاس الخيفة ، ويحتمل أن يكون القول هنا مجازاً بأنه ظهرت عليه مخايل الخوف ، حتى صار كالمصرح به القائل، وقرأ الجمهور: ( لا توجل) مبنياً للفاعل، وقرأ الحسن بضم التاء مبنياً للمفعول من الإيجال، وقرىء : لا تأجل بإبدال الواو ألفاً ، كما قالوا تابة في توبة ، وقرىء لا تواجل من واجله بمعنى أوجله ( إنا نبشرك ) استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل ، أي : إنك بمثابة الأمن المبشر فلا توجل ، والمبشر به هو إسحاق ، وذلك بعد أن ولد له إسهاعيل وشب بشروه بأمرين أحدهما أنه ذكر ، والثاني وصفه بالعلم على سبيل المبالغة ، فقيل : النبوة كقوله تعالى : ﴿ وبشرناه بإسحاق نبياً ﴾ [ الصافات : آيـة ١١٢ ] ، وقيل : عليم بـالدين ، وقـرأ الأعرج : بشرتمـوني بغير همـزة الاستفهام ، وعلى أن مسني الكبر في موضع الحال ، وقرأ ابن محيصن الكبر بضم الكاف ، وسكون الباء واستنكر إبراهيم عليه السلام أن يولد له مع الكبر ، وفبم تبشرون تأكيد استبعاد وتعجب ، وكأنه لم يعلم أنهم ملائكة رسل الله إليه ، فلذلك استفهم واستنكر أن يولد له ، ولو علم أنهم رسل الله ما تعجب ولا استنكر ، ولا سيها وقد رأى من آيات الله عياناً كيف أحيا الموتى ، قال الزمخشري : كأنه قال فبأي أعجوبة تبشروني ، أو أراد أنكم تبشرونني بما هو غير متصور في العادة فبأي شيء تبشرون ، يعني لا تبشروني في الحقيقة بشيء ، لأن البشارة بمثل هذا بشارة بغير شيء ، ويجوز أن لا تكون صلة لبشر ، ويكون سؤالًا على الوجه والطريقة يعني : بأي طريقة تبشرونني بالولد ، والبشارة به لا طريقة لها في العادة انتهى . وكأنه قال : أعلى وصفي بالكبر ، أم على أني أرد إلى انشباب ، وقيل : لما استطاب البشارة أعاد السؤال ، ويضعف هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن ( ٦٤ ) وذكره السيوطي في الدر ١٠٢/٤ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة . وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ٤٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) بخع نفسه يبخعها بخعاً وبخوعاً : قتلها غيظاً أو غماً .

لسان العرب ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في الدر ٢/٤٪ وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن طريق عطاء بن أبي رباح عن رجل من أصحاب النبي ـ ﷺ ـ .

قولهم له بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ، وقرأ الحسن : (تبشروني) بنون مشددة وياء المتكلم أدغم نون الرفع في نون الوقاية ، وابن كثير بشدها مكسورة دون ياء ، ونافع يكسرها مخففة وغلطه أبو حاتم ، وقال هذا يكون في الشعر اضطراراً وخرجت على أنه حذف نون الوقاية وكسر نون الرفع للياء ، ثم حذفت الياء لدلالة الكسرة عليها وقالوا هو مثل قوله :

### يَسُوءُ الْقَالِيَاتِ إِذَا قَلَيْني

وقول الآخر:

#### لاَ أَبَاكِ تُخَوِّفِيني

وقرأ باقي السبعة بفتح وهي علامة الرفع ، قال الحسن : فبم تبشرون على وجه الاحتقار ، وقلة المبالاة بالمبشرات لمضي العمر ، واستيلاء الكبر ، وقال مجاهد : عجب من كبره وكبر امرأته ، وتقدم ذكر سنه وقت البشارة ، و ( بالحق ) أي : باليقين الذي لا لبس فيه ، أو بالطريقة التي هي حق وهي قول الله ووعده ، وأنه قادر على أن يوجد ولداً من غير أبوين فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر ، وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش ورويت عن أبي عمرو من القنطين من قنط يقنط ، وقرأ النحويان والأعمش ومن يقنط ، وفي الروم والزمر بكسر النون ، وباقي السبعة بفتحها ، وزيد بن علي والأشهب بضمها وهو استفهام في ضمنه النفي ، ولذلك دخلت إلا في قوله : ( إلا الضالون ) وقولهم له : ( فلا تكن من القانطين ) نهي والنهي عن الشيء لا يدل على تلبس المنهي عنه به ، ولا بمقارنته ، وقوله : ( ومن يقنط ) ردّ عليهم وأن المحاورة في البشارة لا تدل على القنوط ، بل ذلك على سبيل الاستبعاد لما جرت به العادة ، وفي ذلك إشارة إلى أن هبة الولد على الكبر من رحمة الله ، إذ يشد عضد والده به ، ويؤازره حالة كونه لا يستقل ويرث منه علمه ودينه .

﴿ قال فيا خطبكم أيها المرسلون \* قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين \* إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين \* إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين \* فلما جاء آل لوط المرسلون \* قال إنكم قوم منكرون \* قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون \* وأتيناك بالحق وإنا لصادقون \* فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون \* وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين \* .

لما بشروه بالولد راجعوه في ذلك علم أنهم ملائكة الله ورسله فاستفهم بقوله: ( فيا خطبكم ) لا يكاد يقال إلا في الأمر الشديد ، فأضافه إليهم من حيث إنهم حاملوه إلى أولئك القوم المعذبين ونكر قوماً وصفتهم تقليلاً لهم ، واستهانة بهم ، وهم قوم لوط أهل مدينة سدوم ، والمعنى : أرسلنا بالهلاك ، و ( إلا آل لوط ) يحتمل أن يكون استثناء من الضمير المستكن في مجرمين ، والتقدير أجرموا كلهم إلا آل لوط ، فيكون استثناء متصلاً والمعنى ، إلا آل لوط فإنهم لم يجرموا ، ويكون قوله ( إنا لمنجوهم أجمعين ) استئناف إخبار عن نجاتهم ، وذلك لكونهم لم يجرموا ويكون حكم الإرسال منسحباً على قوم مجرمين ، وعلى آل لوط لإهلاك هؤلاء وإنجاء هؤلاء ، والظاهر أنه استثناء منقطع ، لأن آل لوط لم يندرج في قوله : وقوم مجرمين ) لا على عموم البدل ، لأن وصف الإجرام منتف عن آل لوط ، ولا على عموم الشمول لتنكير قوم مجرمين ( قوم مجرمين ) لا على عموم البدل ، لأن وصف الإجرام منقطعاً فهو مما يجب فيه النصب ، لأنه من الاستثناء الذي لا يمكن بوجه العامل على المستثنى فيه ، لأنهم لم يرسلوا إليهم أصلاً ، وإنما أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة ، ويكون قوله ( إنا لمنجوهم ) جرى مجرى خبر لكن في اتصاله بآل لوط ، لأن المعنى لكن آل لوط منجون ، وقد زعم بعض النحويين في الاستثناء المنقطع المقدر بلكن إذا لم يكن بعده ما يصح أن يكون خبراً أن الحبر محذوف وأنه في موضع رفع لجريان إلاستثناء المنقطع المقدر بلي المؤخسري : فإن قلد : فقوله إلا امرأته مم استثني ، وهل هو استثناء من استثناء من الاستثناء إنما يكون مرا الاستثناء من الاستثناء من

فيها اتحد الحكم فيه ، وأن يقال أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته ، كها اتحد الحكم في قول المطلق أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة ، وفي قول المقر لفلان عليَّ عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماً ، فأما في الآية فقد اختلف الحكمان ، لأن إلا آل لوط متعلق بأرسلنا ، أو بمجرمين وإلا امرأته قـد تعلق بمنجوهم ، فـأني يكون استثنـاء من استثناء انتهى . ولما استسلف الزمخشري أن إلا امرأته مستثني من الضمير المجرور في لمنجوهم لم يجوز أن يكون استثناء من استثناء ، ومن قال إنه استثناء من استثناء فيمكن تصحيح كلامه بأحد وجهين أحدهما : أنه لما كان الضمير في لمنجوهم عائد على آل لوط ، وقد استثنى منه المرأة صار ، كأنه مستثنى من آل لوط ، لأن المضمر هو الظاهر في المعنى ، والوجه الآخر أن قوله إلا آل لوط لما حكم عليهم بغير الحكم على قوم مجرمين اقتضي ذلك نجاتهم فجاء قوله ( إنا لمنجوهم أجمعين تأكيداً لمعنى الاستثناء ) إذ المعنى إلا آل لوط فلم يرسل إليهم بالعذاب ، ونجاتهم مترتبة على عدم الإرسال إليهم بالعذاب ، فصار نظير قولك قام القوم إلا زيداً ، فإنه لم يقم وإلا زيداً لم يقم فهذه الجملة تأكيد لما تضمنه الاستثناء من الحكم على ما بعد إلا بضد الحكم السابق على المستثنى منه ، فإلا امرأته على هذا التقرير الذي قررناه استثناء من آل لوط ، لأن الاستثناء مما جيء به للتأسيس أولى من الاستثناء مما جيء به للتأكيد ، وقرأ الأخوان لمنجوهم بالتخفيف ، وباقى السبعة بالتشديد ، وقرأ أبو بكر قدرنا بالتخفيف ، وباقي السبعة بالتشديد ، وكسرت إنها إجراء لفعل التقدير مجرى العلم إما لكونه بمعناه ، وإما لترتبه عليه ، وأسندوا التقدير إليهم ولم يقولوا قدر الله لأنهم هم المأمورون بإهلاكهم ، كما يقول من يلوذ بالملك ومن هو متصرف بأوامره أمرنا بكذا ، والأمر هو الملك ، وقال الزمخشري : لما لهم من القرب والاختصاص بالله الذي ليس لأحد غيرهم انتهى . فأدرج مذهب الاعتزال في تفضيل الملائكة في غضون كلامه ، ووصف قوم بمنكرون ، لأنه نكرتهم نفسه ونفرت منهم وخاف أن يطرقوه بشر و ( بل ) إضراب عن قول محذوف ، أي : ما جئناك بشيء تخافه ، بل جئناك بالعذاب لقومك إذ كانوا يمترون فيه ، أي : يشكون في وقوعه أو يجادلونك فيه تكذيباً لك بما وعدتهم عن الله ، ويحتمل أن يكون نكرهم لكونهم ليسوا بمعروفين في هذا القطر ، فخاف الهجوم منهم عليه ، أو أن يتعرض إليهم أحد من قومه إذ كانوا في صورة شباب حسان مرد ( وأتيناك بالحق ) أي : باليقين من عذابهم وإنا لصادقون في الإخبار لحلوله بهم ، وتقدم الخلاف في القراءة في فأسر ، وروى صاحب الإقليد فسر من السير ، وحكاها ابن عطية وصاحب اللوامح عن اليهاني ، وحكى القاضي منذر بن سعيد أن فرقة قرأت بقطع بفتح الطاء، وتقدم الكلام في القطع وفي الالتفات في سورة هود، وخط الزمخشري هنا فقال: فإن قلت: ما معني أمره باتباع أدبارهم ونهيهم عن الالتفات ؟ قلت : قد بعث الله الهلاك على قومه ونجاه وأهله إجابة لدعوته عليهم ، وخرج مهاجرا فلم يكن بد من الاجتهاد في شكر الله وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك ، فأمر بأن يقدمهم لئلا يشتغل بمن خلفه قلبه ، وليكون مطلعا عليهم وعلى أهوالهم فلا يفرط منهم التفاتة احتشاماً منه ولا غيرها من الهفوات في تلك الحالـة المهولـة المحذورة ، ولئلا يتخلف منهم أحد لغرض له فيصيبه ، وليكون مسيره مسير الهارب الـذي تقدم سربـه وتفوت بـه ، و (حيث ) تؤمرون قال ابن عباس: الشام، وقيل: موضع نجاة غير معروف ، وقيل: مصر ، وقيل: إلى أرض الخليل بمكان يقال له اليقين ، وحيث على بابها من أنها ظرف مكان ، وادعاء أنها قد تكون هنا ظرف زمان من حيث إنه ليس في الآية أمر إلا قوله : ﴿ فأسر بأهلك بقطع من الليل ﴾ [ الحجر : آية ٦٥ ] ، ثم قيل له حيث تؤمر ضعيف ، ولفظ تؤمر يدل على خلاف ذلك ، إذ كان يكون التركيب من حيث أمرتم ، وحيث من الظروف المكانية المبهمة ، ولذلك يتعدّى إليها الفعل وهو امضوا بنفسه ، تقول قعدت حيث قعد زيد ، وجاء في الشعر دخول في عليها ، قال الشاعر :

فَأَصْبَحَ فِي حَيْثُ الْتَقَيْنَا شَرِيدُهُمْ طَلِيقٌ وَمَكْتُوفُ الْيَدينِ وَمُرْعِفُ(١)

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل للفرزدق ، انظر ديوانه ٢/ ٢٩ الكتاب ٢/ ١٠ الخزانة ٥/ ٣٦ ـ ٣٨ روح المعاني ١٤ / ٦٩ الشريد : الطريد ، والمرعف

ولما ضمن قضينا معنى أوحينا تعدت تعديها بإلى ، أي : وأوحينا إلى لوط مقضياً مبتوتاً والإشارة بذلك إلى ما وعده تعالى من إهلاك قومه ، وأن دابر تفخيم للأمر وتعظيم له ، وهو في موضع نصب على البدل من ذلك ، قاله الأخفش ، أو على إسقاط الباء ، أي : بأن دابر ، قاله الفراء وجوزه الحوفي ، وأن دابر هؤلاء مقطوع كناية عن الاستئصال ، وتقدم تفسير مثله في قوله : ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا ﴾ [ الأنعام : آية ٤٥ ] ، ( ومصبحين ) داخلين في الصباح ، وهو حال من الضمير المستكن في مقطوع على المعني ، ولذلك جمعه وقدره الفراء وأبو عبيد إذا كانوا مصبحين ، كما تقول أنت راكبا أحسن منك ماشيا ، فإن كان تفسير معنى فصحيح وإن أراد الإعراب فلا ضرورة تدعو إلى هذا التقدير . وقرأ الأعمش وزيد بن علي ( إن دابر ) بكسر الهمزة لما ضمن قضينا معني أوحينا ، فكان المعنى أعلمنا علق الفعل فكسر إن ، أو لما كان القضاء بمعنى الإيحاء معناه القول كسر إن ، ويؤيده قراءة عبد الله ، وقلنا إن دابر وهي قراءة تفسير لا قرآن لمخالفتها السواد ، والمدينة سدوم ، وهي التي ضرب بقاضيها المثل في الجور . ﴿ وجاء أهل المدينة يستبشرون \* قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون \* واتقوا الله ولا تخزون \* قالوا أو لم ننهك عن العالمين \* قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين \* لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون \* فأخذتهم الصيحة مشرقين \* فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل \* إن في ذلك لأيات للمتوسمين \* وإنها لبسبيل مقيم \* إن في ذلك لآية للمؤمنين ﴾ استبشارهم فرحهم بالأضياف الذين وردوا على لوط عليه السلام ، والظاهر أن هذا المجيء ومحاورته مع قومه في حق أضيافه ، وعرضه بناته عليهم ، كان ذلك كله قبل إعلامه بهلاك قومه وعلمه بأنهم رسل الله، ولذلك سهاهم ضيفاناً خوف الفضيحة لأجل تعاطيهم ما لا يجوز من الفعل القبيح ، وقد جاء ذلك مرتباً هكذا في هود ، والواو لا ترتب ، قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المجيء والمحاورة بعد علمه بهلاكهم وحاور تلك المحاورة على جهة التكتم عنهم ، والإملاء لهم ، والتربص بهم انتهي . ونهاهم عن فضحهم إياه لأن من أساء إلى ضيفه أو جاره فقد أساء إليه ( ولا تخزون ) من الخزي وهو الإذلال ، أو من الخزاية وهو الاستحياء ، وفي قولهم ( أو لم ننهك ) دليل على تقدم نهيهم إياه عن أن يضيف ، أو يجير أحداً ، أو يدفع عنه ، أو يمنع بينهم وبينه فإنهم كانوا يتعرضون لكل أحد ، وكان هو صلى الله على نبينا وعليه يقوم بالنهي عن المنكر ، والحجز بينهم وبين من تعرضوا له فأوعدوه بأنه إن لم ينته أخرجوه ، وتقدم الكلام في قوله : ( بناتي ) ومعنى الإضافة في هود ، و ( إن كنتم فاعلين ) شك في قبولهم لقوله : كأنه قال إن فعلتم ما أقول ، ولكم ما أظنكم تفعلون ، وقيل : إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيها أحل الله دون ما حرم ، واللام في لعمرك لام الابتداء ، والكاف خطاب للوط عليه السلام ، والتقدير قالت الملائكة للوط لعمرك ، وكني عن الضلال والغفلة بالسكرة أي : تحيرهم في غفلتهم وضلالتهم منعهم عن إدراك الصواب الذي يشير به من ترك البنين إلى البنات ، وقيل : الخطاب للرسول ـ ﷺ ـ وهو قول الجمهور ابن عباس وأبو الحوراء وغيرهما ، أقسم تعالى بحياته تكريما له ، والعمر بفتح العين وضمها البقاء وألزموا الفتح القسم ، ويجوز حذف اللام ، وبذلك قرأ ابن عباس وعمرك ، وقال أبو الهيثم : لعمرك لدينك الذي يعمر ، وأنشد :

أيُّهَا الْمُنْكِحُ الشُّرِيَّا سُهَيْلًا عَمْرَكَ اللَّه كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ(١)

أي : عبادتك الله ، وقال ابن الأعرابي : عمرت ربي أي عبدته ، وفلان عامر لربه ، أي : عابد قال : ويقال تركت

بفتح العين وكسرها الصريع المقتول والشاهد قوله: ( فأصبح في حيث التقينا ) حيث تعدى الفعل إلى حيث ، بواسطة حرف الجر وذلك في ضرورة الشعر .

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة انظر ملحقات ديوانه ( ٤٩٥ ) المقتضب ٢/٣٢٩ الشعر والشعراء ٢٦٢/٢ الكامل ٢١٢/٢ أمالي ابن الشجري ٢/٣٤٩ الخزانة ٢/٢٨ التهذيب ٢/٣٨ القرطبي ٢٠/٨٠ والشاهد قوله : « عمرك الله » فإنه يروى بضم العين وفتحها .

فلاناً يعمر ربه ، أي : يعبده فعلى هذا لعمرك لعبادتك ، وقال الزجاج : ألزموا الفتح القسم ، لأنه أخف عليهم وهم يكثرون القسم بلعمري ولعمرك فلزموا الأخف وارتفاعه بالابتداء والخبر محذوف ، أي : ما أقسم به . وقال بعض أصحاب المعاني : لا يجوز أن يضاف إلى الله ، لأنه لا يقال لله تعالى عمر ، وإنما يقال هو أزلي ، وكأنه يوهم أن العمر لا يقال إلا فيها له انقطاع ، وليس كذلك العمر والعمر البقاء ، قال الشاعر :

إِذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ لَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا (١) وقال الأعشى:

وَلَعَمْ مَنْ جَعَلَ الشُّهُ ورَ عَلَامَةً فَبَيَّنَ مِنْ أَنْقُصَهَا وَكَمَالهَا (٢)

وكره النخعى أن يقال لعمري ، لأنه حلف بحياة المقسم ، وقال النابغة :

لَعْمَرِي وَمَا عَمْرِي عَلَيًّ بَهَيْنِ

والضمير في سكرتهم عائد على قوم لوط ، وقال الطبري : لقريش وهذا مروي عن ابن عباس ، قال : ما خلق الله نفساً أكرم على الله من محمد ، قال له وحياتك إنهم ، أي : قومك من قريش لفي سكرتهم ، أي : ضلالهم وجهلهم يعمهون يترددون ، قال ابن عطية : وهذا بعيد لانقطاعه مما قبله وما بعده ، وقرأ الأشهب (سُكرتهم ) بضم السين ، وابن أبي عبلة سكراتهم بالجمع ، والأعمش سكرهم بغيرتاء وأبو عمرو ، في رواية الجهضمي أنهم بفتح همزة أنهم ، والصيحة صيحة الهلاك ، وقيل : صوت جبريل عليه السلام ، وقال ابن عطية : هي صيحة الوحشة ، وليست كصيحة ثمود ، مشرقين داخلين في الشروق ، وهو بزوغ الشمس ، وقيل : أول العذاب كان عند الصبح وامتد إلى شروق الشمس ، فكأنه تمام الهلاك عند ذلك ، والضمير في عاليها سافلها عائد على المدينة المتقدّمة الذكر ، وقال الزمخشري : لقرى قوم لوط ، ولم يتقدم لفظ القرى ، وقال مقاتل وابن زيد : للمتوسمين للمتفكرين ، وقال الضحاك : للناظرين ، قال الشاعر :

## أَوَ كُلُّمَا وَرَدَتْ عُكَاظَ قَبِيلَةً بَعَثُوا إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَّمُ (٣)

وقال أبو عبيد: للمتبصرين ، وقال قتادة: للمعتبرين ، وروى نهشل عن ابن عباس للمتوسمين قال : لأهل الصلاح والخير ، والضمير في وإنها عائد على المدينة المهلكة ، أي : إنها لبطريق ظاهر بين للمعتبر قاله مجاهد وقتادة وابن زيد ، قيل : ويحتمل أن يعود على المدينة المهلكة ، أي : إنها لبطريق ظاهر بين للمعتبر قاله مجاهد وقتادة وابن بحيث يراها الناس ويعتبرون بها لم تندرس ، وهو تنبيه لقريش ﴿ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ﴾ [ الصافات : آيتان ١٣٧ ، ١٣٧ ] ، وقيل : عائد على الصيحة ، أي : وإن الصيحة لبمرصد لمن يعمل عملهم لقوله : ﴿ وما هي من الظالمين ببعيد ﴾ [ هود : آية ٨٣ ] ، وقيل : مقيم معلوم ، وقيل : معتد دائم ، وقال ابن عباس : هلاك دائم السلوك (إن في ذلك ) أي : في صنعنا بقوم لوط لعلامة ، ودليلاً لمن آمن بالله . ﴿ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين \* فانتقمنا منهم وإنها لبإمام مبين ﴾ هم قوم شعيب ، والأيكة التي أضيفوا إليها كانت شجر الدوم ، وقيل : المقل ، وقيل : السدر ،

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر للقصيف العقيلي ، انظر المحتسب ٢/١٥ مجاز القرآن ٢/٨٤ الخصائص ٢/١١٣ المقتضب ٢/٨١٢ نوادر أبي زيد ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ليس في ديوانه .

 <sup>(</sup>۳) البيت من الطويل لطريف بن تميم العنبري ، وهو من شواهد الكتاب ٤/٧ والمنصف ٦٦/٣ معاهد التنصيص ١/٤٠١ اللسان ٤/٨٩٨ و٣)
 عرف ، القرطبي ١٠/٣٤ ، روح المعاني ٧٤/١٤ .

وقيل : الأيكة اسم الناحية ، فيكون علماً ويقويه قراءة من قرأ في الشعراء وص ( ليكة ) ممنوع الصرف ، كفروا فسلط الله عليهم الحر، وأهلكوا بعذاب الظلة، ويأتى ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى في سورة الشعراء، وإن عند البصريين هي المخففة من الثقيلة ، وعند الفراء نافية واللام بمعنى إلا وتقدم نظير ذلك في ﴿ وإن كانت لكبيرة ﴾ [ البقرة : آية ١٤٣ ] ، في البقرة ، والظاهر قول الجمهور من أن الضمير في وإنهما عائد على قريتي قوم لوط ، وقوم شعيب ، أي : على أنهما ممرّ السائلة ، وقيل : يعود على شعيب ولوط ، أي : وإنهما لبإمام مبين ، أي : بطريق من الحق واضح والإمام الطريق ، وقيل : وإنهما أي : الخبر بهلاك قوم لوط، وأصحاب الأيكة لفي مكتوب مبين ، أي : اللوح المحفوظ ، قال مؤرج : والإمام الكتاب بلغة حمير ، وقيل : يعود على أصحاب الأيكة ومدين ، لأنه مرسل إليهما فدل ذكر أحدهما على الأخر فعاد الضمير إليهما . ﴿ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين \* وآتيتاهم آياتنا فكانوا عنها معرضين \* وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين \* فأخذتهم الصيحة مصبحين \* فها أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴾ أصحاب الحجر ثمود قوم صالح عليه السلام ، والحجر أرض بين الحجاز والشام ، وتقدّمت قصته في الأعراف مستوفاة ، والمرسلين يعني بتكذيبهم صالحاً ، لأن من كذب واحداً منهم فكأنما كذبهم جميعاً ، قال الزمخشري : أو أراد صالحاً ، ومن معه من المؤمنين ، كما قيل : الخبيبيون في ابن الزبير وأصحابه ، وعن جابر قال : مررنا مع رسول الله \_ ﷺ ـ على الحجر فقال لنا لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذر أن يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء ، ثم زجر رسول الله ـ ﷺ ـ راحلته فأسرع حتى خلفها وفي بعض طرقه ، ثم قال هؤلاء قوم صالح أهلكهم الله إلا رجلًا كان في حرم الله منعه حرم الله من عذاب الله ، قيل : من هو يا رسول الله قال أبو رغال وإليه تنسب ثقيف ، ( وآتيناهم آياتنا ) قيل : أنزل إليهم آيات من كتاب الله ، وقيل : يراد نصب الأدلة فأعرضوا عنها، وقيل: كان في الناقة آيات خمس، خروجها من الصخرة، ودنو نتاجها عند خروجها، وعظمها حتى لم تشبهها ناقة ، وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعاً ، وقيل : كانت له آيات غير الناقة ، وقرأ الجمهور ( ينحِتون ) بكسر الحاء ، وقرأ الحسن وأبو حيوة بفتحها وصفهم بشدة النظر للدنيا والتكسب منها فذكر من ذلك مثالا وهو نقرهم بالمعاول ونحوها في الحجارة وأمنين ، قيل : من الانهدام ، وقيل : من حوادث الدنيا ، وقيل : من الموت لاغترارهم بـطول الأعمار، وقيل: من نقب اللصوص ومن الأعداء، وقيل: من عذاب الله يحسبون أن الجبال تحميهم منه، قال ابن عطية : وأصح ما يظهر في ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة ، فكانوا لا يعملون بحسبها ، بل كانوا يعملون بحسب الأمن منها ، ومصبحين داخلين في الصباح ، والظاهر أن ما في قوله فها أغنى نافية ، وتحتمل الاستفهام المراد منه التعجب ، وما في كانوا يحتمل أن تكون مصدرية ، والظاهر أنها بمعنى الذي ، والضمير محذوف ، أي : يكسبونه من البيوت الوثيقة والأموال والعدد ، بل خروا جاثمين(١) هلكي ، ﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لأتيـة فاصفح الصفح الجميل \* إن ربك هو الخلاق العليم \* ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم \* لأ تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين \* وقل إني أنا النذير المبين \* كما أنزلنا على المقتسمين \* الذين جعلوا القرآن عضين \* فوربك لنسألنهم أجمعين \* عهاكانوا يعملون \* فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين \* إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلَّهَا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون \* فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ ( إلا بالحق ) أي : خلقاً ملتبساً بالحق لم يخلق شيء من ذلك عبثاً ولا هملاً ، بل ليطيع من أطاع بالتفكر في ذلك الخلق العظيم وليتذكر النشأة الأخرة بهذه النشأة الأولى ، ولذلك نبه من يتنبه بقوله ( وإن الساعة لآتية ) فيجازى من أطاع ومن عصى ، ثم أمر نبيه ـ ﷺ ـ بالصفح ،

<sup>(</sup>١) الجاثم : البارك على رجليه ، كما يجثم الطير ، أي أصابهم العذاب فهاتوا جاثمين ، أي باركين . لسان العرب ١/٥٤٥ .

وذلك يقتضي المهادنة وهي منسوخة بآية السيف ، قاله قتادة ، أو إظهار الحكم عنهم والإغضاء لهم ، ولما ذكر خلق السموات والأرض وما بينهما قال: إن ربك هو الخلاق أتى بصفة المبالغة لكثرة ما خلق ، أو الخلاق من شاء لما شاء من سعادة ، أو شقاوة ، وقال الزمخشري : الخلاق الذي خلقك وخلقهم ، وهو العليم بحالك وحالهم ، فلا يخفي عليه ما يجري بينكم ، أو أن ربك هو الذي خلقكم وعلم ما هو الأضلح لكم ، وقد علم أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح ، وقرأ زيد بن على والجحدري والأعمش ومالك بن دينار هو الخالق ، وكذا في مصحف أبيّ وعثمان ، من المثاني والمثاني جمع مثناة والمثنى كل شيء يثنى ، أي : يجعل اثنين من قولك ثنيت الشيء ثنياً ، أي : عطفته وضممت إليه آخر ، ومنه يقال لركبتي الدابة ومرفقيه مثاني ، لأنه يثنى بالفخذ والعضد ومثاني الوادي معاطفه فتقول سبعاً من المثاني مفهوم سبعة أشياء من جنس الأشياء التي تثني ، وهذا مجمل ولا سبيل إلى تعيينه إلا بدليل منفصل ، قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر ومجاهد وابن جبير: السبع هنا هي السبع الطوال البقـرة ، وآل عمران ، والنسـاء ، والمائـدة ، والأنعام ، والأعراف ، والأنفال وبراءة ، لأنهما في حكم سورة ، ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمية وسميت الطوال مثاني ، لأن الحدود والفرائض والأمثال ثنيت فيها ، قاله ابن عباس ، وعلى قوله من لبيان الجنس ، وقيل : السابعة سورة يونس قاله ابن جبير ، وقيل : براءة وحدها قاله أبو مالك ، والمثاني على قول هؤلاء وابن عباس في قوله المتقدم القرآن كما قال تعالى : ﴿ كتاباً متشابهاً مثاني ﴾ [ الزمر : آية ٢٣ ] ، وسمى بذلك لأن القصص والأخبار تثني فيه وتردُّد ، وقيل : السبع آل تحميم أو سبع صحائف وهي الأسباع ، وقيل : السبع هي المعاني التي أنزلت في القرآن أمر ونهي وبشارة وإنذار وضرب أمثال وتعداد النعم وأخبار الأمم قاله زياد بن أبي مريم ، وقال عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس أيضاً والحسن وأبو العالية وابن أبي مليكة وعبيد بن عمير وجماعة : السبع هنا هي آيات الحمـد ، قال ابن عبـاس : وهي سبع بـ ( بسم الله الـرحمن الرحيم) ، وقال غيره : سبع دون البسملة ، وقال أبو العالية : لقد نزلت هذه السورة وما نزل من السبع الطوال شيء ، ولا ينبغي أن يعدل عن هذا القول ، بل لا يجوز العدول عنه لما في حديث أبيّ ففي آخره هي السبع المثاني ، وحديث أبي هريرة عن النبي \_ ﷺ \_ أنها السبع المثاني ، وأمّ القرآن ، وفاتحة الكتاب ، وسميت بذلك لأنها تثني في كل ركعة ، وقيل : لأنها يثني بها على الله تعالى جوزه الزجاج ، قال ابن عطية : وفي هذا القول من جهة التصريف نظر؛ انتهي . ولا نظر في ذلك لأنها جمع مثنى بضم الميم مفعل من أثني رباعياً ، أي : مقر ثناء على الله تعالى ، أي : فيها ثناء على الله تعالى ، وقال ابن عباس : لأن الله استثناها لهذه الأمة ولم يعطها لغيرها ، وقال نحوه ابن أبي مليكة ، وعلى هذا التفسير الوارد في الحديث تكون من لبيان الجنس ، كأنه قيل التي هي المثاني ، وكذا في قول من جعلها أسباع القرآن ، أو سبع المعاني ، وأما من جعلهـا السبع الـطوال ، أو آل تحميم فمن للتبعيض ، وكذا في قـول من جعل سبعـاً الفاتحـة ، والمثاني القـرآن ، قال الزمخشري : يجوز أن تكون كتب الله كلها مثاني ، لأنها تثني عليه ، ولما فيها من المواعظ المكررة ويكون القرآن بعضها .

وقرأ الجمهور: (والقرآن العظيم) بالنصب فإن عنى بالسبع الفاتحة ، أو السبع الطوال لكان ذلك من عطف العام على الخاص ، وصار الخاص مذكوراً مرتين إحداهما بجهة الخصوص والأخرى بجهة العموم ، أو لأن ما دون الفاتحة ، أو السبع الطوال ينطلق عليه لفظ القرآن ، إذ هو اسم يقع على بعض الشيء كما يقع على كله ، وإن عنى الأسباع فهو من باب عطف الشيء على نفسه ، من حيث إن المعنى ولقد آتيناك ما يقال له السبع المثاني ، والقرآن العظيم ، أي : الجامع لهذين المعنيين وهو الثناء والتنبيه والعظم ، وقرأت فرقة ( والقرآن العظيم ) بالخفض عطفاً على المثاني ، وأبعد من ذهب إلى أن الواو مقحمة ، والتقدير سبعاً من المثاني القرآن العظيم ، ولما ذكر تعالى ما أنعم به على رسوله - على من إتيانه ما آتاه نهاه وقد قلنا إن النهي لا يقتضي الملابسة ولا المقاربة عن طموح عينه إلى شيء من متاع الدنيا ، وهذا وإن كان خطاباً للرسول - على أمته عن ذلك ، لأن من أوتي القرآن شغله النظر فيه ، وامتثال تكاليفه وفهم معانيه عن للرسول - والمعنى نهي أمته عن ذلك ، لأن من أوتي القرآن شغله النظر فيه ، وامتثال تكاليفه وفهم معانيه عن

الاشتغال بزهرة الدنيا ومد العين للشيء إنما هو لاستحسانه وإيثاره ، وقال ابن عباس : أي لا تتمن ما فضلنا به أحداً من متاع الدنيا أزواجاً منهم ، أي : رجالًا مع نسائهم ، أو أمثالًا في النعم وأصنافاً من اليهود والنصارى والمشركين أقوال ، ونهاه تعالى عن الحزن عليهم إن لم يؤمنوا وكان كثير الشفقة على من بعث إليه وأدّاً أن يؤمنوا بالله كلهم ، فكان يلحقه الحزن عليهم نهاه تعالى عن الحزن عمن لم يؤمن ، وأمره بخفض جناحه لمن آمن وهي كناية عن التلطف والرفق ، وأصله أن الطائر إذا ضم الفرخ إليه بسط جناحه له ، ثم قبضه على فرخه والجناحان من ابن آدم جانباه ، ثم أمره أن يبلغ أنه هو النذير الكاشف لكم ما جئت به إليكم من تعذيبكم إن لم تؤمنوا ، وإنزال نقم الله المخوفة بكم ، والكاف قال الزمخشري : فيه وجهان أحدهما أن يتعلق بقوله ( ولقد آتيناك ) أي : أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين ، حيث قالوا بعنادهم وعداوتهم بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل ، وبعضه باطل مخالف لهما فاقتسموه إلى حق وباطل وعضوه ، وقيل : كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم سورة البقرة لي ، ويقول الآخر سورة آل عمران لي ، ويجوز أن يراد بالقرآن ما يقرؤونه من كتبهم وقد اقتسموه بتحريفهم ، وبأن اليهود أقرت ببعض التوراة وكذبت ببعض ، والنصاري أقرت ببعض الإنجيل وكذبت ببعض ، وهذه تسلية لرسول الله ـ ﷺ ـ عن صنيع قـومه بالقرآن وتكذيبهم ، وقولهم سحر وشعر وأساطير بأن غيرهم من الكفرة فعلوا بغيره من الكتب نحو فعلهم ، والثاني أن يتعلق بقوله تعالى : ﴿ وقل إني أنا النذير المبين ﴾ [ الحجر : آية ٨٩ ] ، وأنذر قريشاً مثل ما أنزلنـا من العذاب عـلى المقتسمين يعني اليهود هو ما جرى على قريظة والنضير جعل المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز ، لأنه إخبار بما سيكون وقد كان ، ويجوز أن يكون ( الذين جعلوا القرآن عضين ) منصوباً بالنذير ، أي : أنذر المعضين الذين يجزئون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين ، وهم الاثنا عشر الذين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم ، فقعدوا في كل مدخل متفرقين لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله \_ ﷺ \_ يقول بعضهم لا تغتروا بالخارج منا فإنه ساحر ، ويقول الأخر كذاب والأخر شاعر ، فأهلكهم الله تعالى يوم بدر وقبله بآفات ، كالوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل ، والأسود بن المطلب وغيرهم ، أو مثل ما أنزلنا على الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صالحاً عليه السلام ، والاقتسام بمعني التقاسم ، فإن قلت : إذا علقت قوله (كما أنزلنا ) بقوله (ولقد آتيناك) فها معنى توسط لا تمدن إلى آخره بينهما . قلت : لما كان ذلك تسلية للرسول - ﷺ - عن تكذيبهم وعداوتهم اعترض بما هو مدد لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم ومن الأمر بأن يقبل بمجامعه على المؤمنين انتهى . أما الوجه الأول وهو تعلق كما بآتيناك فذكره أبو البقاء على تقدير ، وهو وأن يكون في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف تقديره آتيناك سبعاً من المثاني إيتاء كما أنزلنا ، أو إنزالاً كما أنزلنا ، لأن آتيناك بمعنى أنزلنا عليك ، وأما قوله إن المقتسمين هم أهل الكتاب فهو قول الحسن ومجاهد ، ورواه العوفي عن ابن عباس ، وأما قوله اقتسموا القرآن فهو قول ابن عباس فيها رواه عنه سعيد بن جبير ، وأما قوله اقتسموا فقال بعضهم سورة البقرة ، وبعضهم سورة آل عمران إلخ فقاله عكرمة ، وقال السدي هم الأسود بن عبد المطلب ، والأسود بن عبد يغوث ، والوليد والعاصي والحارث بن قيس ذكروا القرآن ، فمن قائل البعوض لي ، ومن قائل النمل لي ، وقائل الذباب لي، وقائل العنكبوت لي استهزاء فـأهلك الله جميعهم. وأما قـوله: إن القـرآن عبارة عـما يقرؤونـه من كتبهم إلى آخره فقاله مجاهد . وأما قوله : ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصوباً بالنذير ، أي : أنذر المعضين ، فلا يجوز أن يكون منصوباً بالنذير ، كما ذكر لأنه موصوف بالمبين ، ولا يجوز أن يعمل إذا وصف قبل ذكر المعمول على مذهب البصريين لا يجوز هذا عليم شجاع علم النحو فتفصل بين عليم وعلم بقوله شجاع ، وأجاز ذلك الكوفيون ، وهي مسألة خلافية تذكر دلائلها في علم النحو. وأما قوله الذين يجزئون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير فمروي عن قتادة إلا أنه قال بدل شعر كهانة . وأما قوله الذين اقتسموا مداخل مكة ، فهو قول السائب ، وفيه أن الوليد بن المغيرة قال : ليقل بعضكم كاهن ،

وبعضكم ساحر ، وبعضكم شاعر ، وبعضكم غاوِ وهم حنظلة بن أبي سفيان ، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن المغيرة ، وأبوجهل ، والعاصي بن هشام ، وأبو قيس بن الـوليد ، وقيس بن الفـاكه ، وزهـير بن أمية ، وهـلال بـن عبد الأسود والسائب بن صيفي ، والنضر بن الحارث ، وأبو البختري بن هشام ، وزمعة بن الحجاج ، وأمية بن خلف ، وأوس بن المغيرة ، تقاسموا على تكذيب رسول الله \_ على عنه عنه عنه عنه عنه أ ، وأما قوله إنهم الذين تقاسموا أن يبيتوا صالحا فقول عبد الله بن زيد ، وقال ابن عطية : والكاف من قوله : (كما ) متعلقة بفعل محذوف تقديره وقل إني أنــا النذيــر عذابا ، كالذي أنزلنا على المقتسمين ، فالكاف اسم في موضع نصب هذا قول المفسرين ، وهو عندي غير صحيح ، لأن كما ليس مما يقوله محمد \_ ﷺ ـ بل هو من قول الله تعالى ، فينفصل الكلام ، وإنما يترتب هذا القول بأن يقدر أن الله تعالى قال له أنذر عذاباً كما ، والذي أقول في هذا المعنى ، وقل أنا النذير المبين ، كما قال قبلك رسلنا وأنزلنا عليهم كما أنزلنا عليك ، ويحتمل أن يكون المعنى : وقل إني أنا النذير المبين كها قد أنزلنا في الكتب أنك ستأتي نذيراً ، وهذا على أن المقتسمين أهل الكتاب انتهى . أما قوله وهو عندي غير صحيح إلى آخره فقد استعذر بعضهم عن ذلك ، فقال : الكاف متعلقة بمحذوف دل عليه المعني ، تقديره أنا النذير بعذاب مثل ما أنزلنا ، وإن كان المنزل الله كما يقول بعض خواص الملك أمرنا بكذا، وإن كان الملك هـوالأمر. وأمّا قولـه والذي أقـول في هذا المعنى إلى آخـره فكلام مشـج، ولعله من الناسـخ، ولعله أن يكون وأنزلنا عليك كما أنزلنا عليهم ، وقال أبو البقاء : وقيل : التقدير متعناهم تمتيعاً كما أنزلنا ، والمعني متعنا بعضهم كما عذبنا بعضهم ، وقيل : التقدير إنذار مثل ما أنزلنا انتهي . وقيل : الكاف زائدة التقدير أنا النذير المبين ما أنزلنا على المقتسمين ، هذه أقوال وتوجيهات متكلفة والذي يظهر لي أنه تعالى لما أمره بأن لا يحزن على من لم يؤمن ، وأمره بخفض جناحه للمؤمنين ، أمره أن يعلم المؤمنين وغيرهم أنه هو النذير المبين لئلا يظن المؤمنون أنهم لما أمر عليه الصلاة والسلام بخفض جناحه لهم خرجوا من عهدة النذارة ، فأمره تعالى بأن يقول لهم إني أنا النذير المبين لكم ولغيركم ، كما قال تعالى : ﴿ إنما أنت منذر من يخشاها ﴾ [ النازعات : آية ٤٥ ] ، وتكون الكاف نعتاً لمصدر محذوف تقديره وقل قولاً مثل ما أنزلنا على المقتسمين أنك نذير لهم، فالقول للمؤمنين في النذارة كالقول للكفار المقتسمين لئلا ينظن أن إنذارك للكفار مخالف لإنذار المؤمنين ، بل أنت في وصف النذارة لهم بمنزلة واحدة ، تنذر المؤمنين كها تنذر الكافرين ، كها قال تعالى : ﴿ نذير وبشير لقوم يؤمنون ﴾ [ الأعراف : آية ١٨٨ ] ، والظاهر أن الذين صفة للمقتسمين ، وجوزوا أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، ويجوز أن ينتصب على الذم وتقدم تجويز الزمخشري له أن يكون مفعولًا بالنذير ( فوربك ) أقسم تعالى بذاته وربوبيته مضافا إلى رسوله على جهة التشريف ، والضمير في ( لنسألنهم ) يظهر عوده على المقتسمين ، وهو وعيد من سؤال تقريع ، ويقال إنه يعود على الجميع من كافر ومؤمن إذ قد تقدم ذكرهما والسؤال عام للخلق ، ويجوز أن يكون السؤال كناية عن الجزاء وعن ما كانوا يعملون عام في جميع الأعمال ، وقال أبو العالية : يسأل العباد عن حالتين عن ما كانوا يعبدون وعن ما أجابوا المرسلين ، وقال ابن عباس يقال لهم لم عملتم كذا ؟ قال أنس وابن عمر ومجاهــد السؤال عن لا إلَّه إلا الله ، وذكـره الزهراوي عن النبي ـ ﷺ ـ وإذا ثبت ذلك فيكون المعنى عن الوفاء بلا إلَّه إلا الله ، والصدق لمقالها كما قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا الدين بالتمني ، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال ، وقال ابن عباس : فاصدع(١) بما تؤمر امض به . وقال الكلبي : اجهر به وأظهره من الصديع وهو الفجر ، قال الشاعر :

كَأَنَّ بَيَاضَ غُرَّتِهِ صَدِيعُ

<sup>(</sup>١) يقال : صدعت بالحق ، إذا تكلمت به جهاراً ، وقوله ـ تعالى ـ : « فاصدع بما تؤمر » قال الفراء : أراد فاصدع بالأمر : أي أظهر دينك . الصحاح ١٢٤٢/٣ .

وقال السدي : تكلم بما تؤمر ، وقال ابن زيد : أعلم بالتبليغ ، وقال ابن بحر : جرد لهم القول في الدعاء إلى الإيمان ، وقال أبو عبيدة عن رؤبة ما في القرآن أغرب من قوله ( فاصدع بما تؤمر ) ، وما في ( بما ) بمعنى الذي ، والمفعول الثاني محذوف تقديره: بما تؤمره ، وكأن أصله تؤمر به من الشرائع ، فحذف الحرف فتعدى الفعل إليه ، وقال الأخفش: ما موصولة ، والتقدير فاصدع بما تؤمر بصدعه فحذف المضاف ، ثم الجار ، ثم الضمير ، وقال الزمخشري : ويجوز أن تكون ما مصدرية ، أي : بأمرك مصدر من المبنى للمفعول انتهى . وهذا ينبني على مذهب من يجوز أن المصدر يراد به أن والفعل المبني للمفعول ، والصحيح أن ذلك لا يجوز ( وأعرض عن المشركين ) من آيات المهادنات التي نسختها آية السيف قاله ابن عباس ، ثم أخبره تعالى أنه كفاه المستهزئين بمصائب أصابتهم لم يسع فيها الرسول ، ولا تكلف لها مشقة ، قال عروة وابن جبير : هم خمسة الوليد بن المغيرة ، والعاصي بن وائل ، والأسود بن المطلب ، وأبـو زمعة ، والأسـود بن عبد يغوث ، ومن بني خزاعة الحارث بن الطلاطلة ، قال أبو بكر الهذلي : قلت للزهري إن ابن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من المستهزئين ، فقال ابن جبير : هو الحارث بن عيطلة(١) ، وقال عكرمة : هو الحارث بن قيس ، فقال الزهري صدقا إنه عيطلة وأبوه قيس ، وذكر الشعبي في المستهزئين هبار بن الأسود وذلك وهم ، لأن هباراً أسلم يوم الفتح ورحل إلى المدينة ، وعن ابن عباس أن المستهزئين كانوا ثمانية وفي رواية مكان الحارث بن قيس عدي بن قيس ، وقال الشعبي وابن أبي بزة : كانوا سبعة فذكر الوليد والحارث بن عدي والأسودين والأثرم وبعكك ابني الحارث بن السباق ، وكذا قال مقاتل إلا أنه قال مكان الحارث بن عدي ، الحارث بن قيس السهمي ، وذكر المفسرون والمؤرخون أن جبريل عليه السلام اً قال لرسول الله \_ ﷺ - : أمرت أن أكفيكهم فأوماً إلى ساق الوليد فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم فمنعه الكبر أن يطامن لنزعه ا فأصاب عرقاً في عقبه ، قال قتادة ومقسم : وهو الأكحل فقطعه فهات ، وأوماً إلى أخمص العاصي فدخلت فيه شوكة ، وقيل : ضربته حية فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى ومات ، وأومأ إلى عيني الأسود بن المطلب فعمي وهلك ، وأشار إلى أنف الحارث بن قيس فامتخط قيحاً فهات ، وقيل : أصابته سموم فاسود حتى صار كأنه حبشي فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا الباب في وجهه فصار يطوف في شعاب مكة حتى مات ، وفي بعض ما أصاب هؤلاء اختلاف والله أعلم ، وقال مقاتل : أصاب الأثرم أو بعككاً الدبيلة والآخر ذات الجنب فهاتا ، ( فسوف يعلمون ) وعيد لهم بالمجازاة على استهزائهم وجعلهم إلَماً مع الله في الأخرة . كما جوزوا في الدنيا ، وكني بالصدر عن القلب ، لأنه محله وجعل سبب الضيق ما يقولون وهوما ينطقون به من الاستهزاء والطعن فيها جاء به ، ثم أمره تعالى بتنزيهه عن ما نسبوا إليه من اتخاذ الشريك معه مصحوبا بحمده ، والثناء على ما أسدى إليه من نعمة النبوة والرسالة ، والتوحيد وغيرها ، من النعم فهذا في المعتقد والفعل القلبي ، أمره بكونه من الساجدين ، والمراد والله أعلم من المصلين ، فكني بالسجود عن الصلاة وهي أشرف أفعال الجسد ، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، ولما كان الصادر من المستهزئين اعتقاداً وهو فعل القلب ، وقولا وهو ما يقولون في الرسول وما جاء به ، وهو فعل جارحة ، أمر تعالى بما يقابل ذلك من التنزيه لله ومن السجود وهما جامعان فعل القلب وفعل الجسد ، ثم أمره تعالى بالعبادة التي هي شاملة لجميع أنواع ما يتقرب بها إليه تعالى ، وهذه الأوامر معناها دم على كذا لأنه ـ ﷺ ـ ما زال متلبسا بها ، أي : دم على التسبيح والسجود والعبادة ، والجمهور على أن المراد باليقين الموت أي : ما دمت حياً فلا تخل بالعبادة ، وهو تفسير ابن عمر ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد ، ومنه قوله ـ ﷺ - في عثمان بن مظعون عند موته أما هو فقد رأى اليقين ، ويروى فقد جاءه اليقين وليس اليقين من أسهاء الموت ، وإنما العلم به يقين لا يمتري فيه عاقل ، فسمى يقيناً تجوزاً : أي : يأتيك الأمر اليقين علمه ووقوعه . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المعنى

<sup>(</sup>١) الحارث بن عبطلة ، وانظر هذا في الإصابة للحافظ ابن حجر ٢٠١/١ .

حتى يأتيك اليقين في النصر الذي وعدته انتهى . وقاله ابن بحر قال اليقين النصر على الكافرين انتهى . وحكمة التغيية باليقين وهو الموت أنه يقتضي ديمومة العبادة ما دام حياً بخلاف الاقتصار على الأمر بالعبادة غير مغياً ، لأنه يكون مطلقاً فيكون مطيعاً بالمرة الواحدة ، والمقصود أن لا يفارق العبادة حتى يموت .

# المان المان

## بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحِيدَ فِي الرَّحِيدَ الرَّحِيدَ الرَّحِيدَ فِي الرَّحِيدَ فِي الرَّحِيدَ فِي الرّ

أَيَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ سُبْحَننهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَيْ أَنْ الْمَكَ إِلَا وَجِ مِنْ أَمْرِهِ عِلَا أَمْرُهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿ أَنَّ الْمَكَ إِلَا قُوحٍ مِنْ أَمْرِهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿ أَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَى عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللل اللّهُ الل عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ أَنَ أَنذِ رُوٓا أَنَّهُ لِآ إِلَا أَنَا فَأَتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمُ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَنعَامَ خَلَقَهَ ٱلكُمْ فِيهَادِفَءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللَّهِ وَتَحْمِلُ أَثْقَ الكَحُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبُّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخِيلَ وَٱلْجِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِرَّكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهُ دَنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي أَنْزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَا أَءُ لَكُومِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ إِنَّ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيةُ لِّقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ إِنَّ وَسَخَّرَكَ عُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمِرِ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ شَ وَمَاذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا أَلُونُهُ وَإِن فَي ذَلِك لَا يَكُ لِقُومِ يَذَّكُرُونَ إِنَّ وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَلِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطُرِيَّا وَسَنَخْرِجُواْ مِنْ أُحِلِيا لَهُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ وَاللَّهَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبُلًا لَّعَلَّا مَ تَهَدُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُمْ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَعَلَى مَا يَ وَالنَّاجُ مِهُمْ يَهُ تَدُونَ إِنَّ أَفَمَن يَخَلُقُ كَمَن لَّا يَخَلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةُ اللهِ لَا يَحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَعَفُورُ رَّحِيمٌ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللهَ

وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ آَمُونَ ثَنِي اَمُونَ عَيْرُ اَحْيَا اَهِ وَمَايَشُعُرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

النطفة : القطرة من الماء ، نطف رأسه ماء أي : قطر . الدفء : اسم لما يدفأ به ، أي : يسخن وتقول العرب دفيء يومنا فهو دفيء إذا حصلت فيه سخونة تزيل البرد ، ودفيء الرجل دفاء ودفأ ، وجمع الدفء أدفاء ، ورجل دفآن وامرأة دفأى والدفئة الإبل الكثيرة الأوبار لإدفاء بعضها بعضاً بأنفاسها ، وقد تشدد وعن الأصمعي الدفئة الكثيرة الأوبار والشحوم . وقال الجوهري : اللدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها(١) . البغل : معروف ولعمرو بن بحر الجاحظ كتاب البغال . الحجار معروف يجمع في القلة على أحمر ، وفي الكثرة على حمر ، وهو القياس ، وعلى حمير . الطري فعيل من طرو يطرو طراوة مثل سرو يسرو سراوة . وقال الفراء : طري يطرى طراء وطراوة ، مثل شقي يشقى شقاء وشقاوة . المخرشق الماء من يمين وشهال يقال : غر الماء الأرض . وقال الفراء : صوت جري الفلك بالرياح . وقيل : الصوت الذي يكون من هبوب الريح إذا اشتدت ، وقد يكون من السفينة ونحوها . ماد تحرك ودار ، السقف معروف ويجمع على سقوف يكون من هبوب الريح إذا اشتدت ، وقد يكون من السفينة ونحوها . ماد تحرك ودار ، السقف معروف ويجمع على سقوف وهو القياس ، وعلى سقف وسقف وفعل وفعل محفوظان في فعل ، وليسا مقيسين فيه . ﴿ أَقُ أَمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وهو القياس ، وعلى سقف وسقف وفعل وفعل محفوظان في فعل ، وليسا مقيسين فيه . ﴿ أَق أَمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتمالي عما يشركون \* ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أندر واأنه لا إلّه إلا أنا فاتقون \* خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين \* والأنعام خلقها لكم فيها السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون \* ونكن تسرحون \* وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم \* والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون \* وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمين ﴾ .

قال الحسن وعطاء وعكرمة وجابر: هي كلها مكية . وقال ابن عباس : إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد حمزة ، وهي قوله ( ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً ) إلى قوله ( بأحسن ما كانوا يعملون ) ، وقيل : إلا ثلاث آيات ( وإن عاقبتم ) الآية نزلت في المدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلي أحد ، وقوله ( واصبر وما صبرك إلا بالله ) وقوله ( ثم إن ربك للذين هاجروا ) ، وقيل : من أولها إلى قوله : ( يشركون ) مدني وما سواه مكي ، وعن قتادة عكس هذا ، ووجه ارتباطها بما قبلها أنه تعالى لما قال : ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) كان ذلك تنبيها على حشرهم يوم القيامة وسؤالهم عها أجرموه في دار الدنيا . فقيل أتى أمر الله وهو يوم القيامة على قول الجمهور ، وعن ابن عباس المراد بالأمر نصر رسول الله - على - وظهوره على الكفار . وقال الزخشري : كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة ، أو نزول العذاب بهم يوم بدر استهزاء وتكذيباً بالوعد انتهى . وهذا الثاني قاله ابن جريح ، قال الأمر هنا ما وعد الله نبيه من النصر وظفره بأعدائه وانتقامه منهم بالقتل والسبي ونهب الأموال ، والاستيلاء على منازلهم وديارهم . وقال الضحاك : الأمر هنا مصدر أمر ، والمراد به فرائضه وأحكامه . قيل : وهذا فيه بعد ، لأنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة استعجل فرائض من قبل أن تفرض عليهم . وقال الحسن وابن جريح أيضاً : الأمر عقاب الله لمن أقام على الشرك وتكذيب الرسول ، واستعجال العذاب منقول عن وقال الحسن وابن جريح أيضاً : الأمر عقاب الله لمن أقام على الشرك وتكذيب الرسول ، واستعجال العذاب منقول عن

<sup>(</sup>١) الصحاح ١/٥٠، لسان العرب ١٣٩٣/٢.

كثير من كفار قريش وغيرهم ، وقريب من هذا القول قول الزجاج هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم . وقيل : الأمر بعض أشراط الساعة ، وأتى قيل باق على معناه من المضى ، والمعنى أتى أمر الله وعداً فلا تستعجلوه وقـوعاً . وقيـل : أتى أمر الله أتت مبادئه وأماراته . وقيل : عبر بالماضي عن المضارع لقرب وقوعه وتحققه ، وفي ذلك وعيد للكفار . وقرأ الجمهور تستعجلوه بالتاء على الخطاب وهو خطاب للمؤمنين ، أو خطاب للكفار على معنى قل لهم فلا تستعجلوه ، وقال تعالى : ﴿ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ﴾ [ الشورى : آية ١٨ ] ، وقرأ ابن جبير بالياء نهياً للكفار ، والظاهر عود الضمير في فلا تستعجلوه على الأمر ، لأنه هو المحدث عنه . وقيل : يعود على الله ، أي : فلا تستعجلوا الله بالعذاب ، أو بإتيان يوم القيامة كقوله : ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ﴾ [ الحج : آية ٤٧ ] ، وقرأ حمزة والكسائي تشركون بتاء الخطاب ، وباقي السبعة والأعرج وأبوه جعفر وابن وضاح وأبو رجاء والحسن ، وقرأ عيسى الأولى بالتاء من فوق ، والثانية بالياء ، والتاء من فوق معاً الأعمش وأبو العالية ، وطلحة وأبو عبد الرحمن ، وابن وثاب والجحدري ، وما يحتمل أن تكون بمعنى الذي ومصدرية ، وأفضل قراءته عما يشركون باستعجالهم ، لأن استعجالهم استهزاء وتكذيب ، وذلك من الشرك . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ينزل مخففاً ، وباقي السبعة مشدداً ، وزيد بن على والأعمش وأبو بكر تنزل مشدداً مبنياً للمفعول ، الملائكة بالرفع والجحدري كذلك إلا أنه خفف ، والحسن وأبو العالية والأعرج والمفضل عن عاصم ويعقوب بفتح التاء مشدداً مبنياً للفاعل. وقرأ ابن أبي عبلة ما ننزل بنون العظمة والتشديد، وقتادة بالنون والتخفيف. قال ابن عطية وفيهما شذوذ كثير انتهى . وشذوذهما أن ما قبله وما بعده ضمير غيبة ، ووجهه أنه التفات ، والملائكة هنا جبريل وحده قاله الجمهور ، أو الملائكة المشار إليهم بقوله : ﴿ والنازعات غرقاً ﴾ [ النازعات : آية ١ ] ، وقال ابن عباس : الروح الوحي تنزل به الملائكة على الأنبياء، ونظيره ﴿ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ﴾ [غافر: ١٥]، وقال الربيع بن أنس : هو القرآن ومنه ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ﴾ [ الشورى : آية ٥٣ ] ، وقال مجاهد : المراد بالروح أرواح الخلق لا ينزل ملك إلا ومعه روح . وقال الحسن وقتادة : الروح : الرحمة . وقال الزجاج ما معناه الروح الهداية ، لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح . وقيل : الروح جبريل ، ويدل عليه ﴿ نزل به الروح الأمين ﴾ [ الشعراء : آية ١٩٣ ] ، وتكون الباء للحال ، أي : ملتبسة بالروح . وقيل : بمعنى مع . وقيل : الروح حفظة على الملائكة لا تراهم الملائكة ، كما الملائكة حفظة علينا لا نراهم . وقال مجاهد أيضاً : الروح اسم ملك ، ومنه يوم يقوم الروح والملائكة صفاً . وعن ابن عباس أن الروح خلق من خلق الله كصور ابن آدم ، لا ينزل من السهاء ملك إلا ومعه واحد منهم ، وقال نحوه ابن جريج . قال ابن عطية : وهذا قول ضعيف لم يأت به سند . وقال الزمخشري : بالروح من أمره بما تحياً به القلوب الميتة بالجهل من وحيه ، أو بما يقوم في الدين مقام الروح في الجسد انتهى . ومن للتبعيض ، أو لبيان الجنس ، ومن يشاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأن مصدرية وهي التي من شأنها أن تنصب المضارع وصلت بالأمركما وصلت في قولهم كتبت إليه بأن قم ، وهو بدل من الروح ، أو على إسقاط الخافض بأن أنذروا فيجري الخلاف فيه أهو في موضع نصب أو في موضع خفض ؟ وقال الزمخشري : وأن أنذروا بدلًا من الروح ، أي : ننزلهم بأن أنذروا وتقديره أنذروا ، أي : بأن الشأن أقول لكم أنذروا أنه لا إلّه إلا أنا انتهى . فجعلها المخففة من الثقيلة ، وأضمر اسمها وهو ضمير الشأن ، وقدر إضهار القول حتى يكون الخبر جملة خبرية ، وهي أقول ولا حاجة إلى هذا التكلف مع سهولة كونها الشأنية التي من شأنها نصب المضارع ، وجوّز ابن عطية وأبو البقاء وصاحب الغنيان أن تكون مفسرة فلا موضع لها من الإعراب وذلك لما في التنزل بالوحي من معنى القول ، أي : أعلموا الناس من نذرت بكذا إذا أعلمته . قال الزمخشري : والمعنى يقول لهم أعلموا الناس قولي لا إلَّه إلا أنا فاتقون انتهى . لما جعل أن هي التي حذف منها ضمير الشأن قدر هذا التقدير ، وهو يقول لهم أعلموا . وقرىء لينذروا أنه وحسنت النذارة هنا ، وإن لم يكن في اللفظ ما فيه خوف من حيث كان

المنذرون كافرين بألوهيته، ففي ضمن أمرهم مكان خوف ، وفي ضمن الاخبار بالوحدانية نهي عما كانوا عليه ووعيد وتحذير من عبادة الأوثان ، ومعنى فاتقون أي : اتقوا عقابي باتخاذكم إلَّهَا غيري ، وجاءت الحكاية على المعنى في قوله إلا أنا ولو جاءت على اللفظ لكان لا إلَّه إلا الله وكلاهما سائغ ، وحكاية المعنى هنا أبلغ إذ فيها نسبة الحكم إلى ضمير المتكلم المنزل الملائكة ثم دل على وحدانيته وأنه لا إلَّه إلا هو بما ذكر مما لا يقدر عليه غيره من خلق السموات والأرض وهم مقرون بأنه تعالى هو خالقها ، وبالحق أي : بالواجب اللائق ، وذلك أنها تدل على صفات تحق لمن كانت له أن يخلق ويخترع وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة بخلاف شركائهم التي لا يحق لها شيء من ذلك . وقرأ الأعمش ( فتعالى ) بزيادة فاء ، وجاءت هذه الجملة منبهة على تنزيه الله تعالى موجد هذا العالم العلوي ، والعالم السفلي عن أن يتخذ معــه شريك في العبادة ، ولما ذكر ما دل على وحدانيته من خلق العالم العلوي ، والأرض وهو استدلال بالخارج ذكر الاستدلال من نفس الإنسان ، فذكر إنشاءه من نطفة ، فإذا هو خصيم مبين ، وكان حقه والواجب عليه أن يطيع وينقاد لأمر الله ، والخصيم من صفات المبالغة ، من خصم بمعنى اختصم ، أو بمعنى مخاصم كـالخليط والجليس ، والمبين الـظاهر الخصـومة ، أو المظهرها ، والظاهر أن سياق هذين الوصفين سياق ذم لما تقدم من قوله ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) وقوله ( أن أنذروا ) الآية ولتكرير تعالى عما يشركون ، ولقوله في يس : ﴿ أو لم ير الإنسان ﴾ [ يونس : آية ١٨ ] ، وقال : ﴿ بل هم قوم خصمون ﴾ [ الزخرف : آية ٥٨ ] ، وعني به مخاصمتهم لأنبياء الله وأوليائه بالحجج الداحضة ، وأكثر ما ذكر الإنسان في القرآن في معرض الذم أو مردفاً بالذم . وقيل : المراد بالإنسان هنا أبي بن خلف الجمحي . وقال قوم : سياق الوصفين سياق المدح ، لأنه تعالى قواه على منازعة الخصوم ، وجعله مبين الحق من الباطل ، ونقله من تلك الحالة الجمادية وهوكونه نطفة إلى الحالة العالية الشريفة ، وهي حالة النطق والإبانة ، وإذا هنا للمفاجأة وبعد خلقه من النطفة لم تقع المفاجأة بالمخاطبة إلا بعد أحوال تطور فيها فتلك الأحوال محذوفة ، وتقع المفاجأة بعدها . وقال أبو عبد الله الرازي : اعلم أن أشرف الأجسام بعد الأفلاك والكواكب هو الإنسان ، ثم ذكر الإنسان وأنه مركب من بدن ، ونفس في كلام كثير يوقف عليه في تفسيره ، ولا نسلم ما ذكره من أن الأفلاك والكواكب أشرف من الإنسان ، ولما ذكر خلق الإنسان ذكر ما امتن به عليه في قوام معيشته ، فذكر أولًا أكثرها منافع ، وألزم لمن أنزل القرآن بلغتهم وذلك الإنعام ، وتقدم شرح الإنعام في الأنعام ، والأظهر أن يكون لكم فيها دفء استئناف لذكر ما ينتفع بها من جهتها ، ودفء مبتدأ وخبره لكم ، ويتعلق فيها بما في لكم من معنى الاستقرار ، وجوز أبو البقاء أن يكون فيها حالًا من دفء إذ لو تأخر لكان صفة ، وجوز أيضا أن يكون لكم حالًا من دفء ، وفيها الخبر ، وهذا لا يجوز لأن الحال إذا كان العامل فيها معنى فلا يجوز تقديمها على الجملة بأسرها ، لا يجوز قائمًا في الدار زيد ، فإن تأخرت الحال عن الجملة جازت بلا خلاف ، أو توسطت فأجاز ذلك الأخفش ومنعه الجمهور ، وأجاز أيضاً أن يرتفع دفء بلكم أو نعتها بال ، والجملة كلها حال من الضمير المنصوب انتهى . ولا تسمى جملة ، لأن التقدير خلقها لكم فيها دفء ، أو خلقها لكم كائناً فيها دفء ، وهذا من قبيل المفرد لا من قبيل الجملة ، وجوزوا أن يكون لكم متعلقاً بخلقها ، وفيها دفء استئناف لذكر منافع الأنعام ، ويؤيد كون لكم فيها دفء يظهر فيه الاستئناف مقابلته بقوله : ( ولكم فيها جمال ) فقابل المنفعة الضرورية بالمنفعة غير الضرورية . وقال ابن عباس : الدفء نسل كل شيء ، وذكره الأموي عن لغة بعض العرب ، والظاهر أن نصب والأنعام على الاشتغال وحسن النصب كون جملة فعلية تقدمت ، ويؤيد ذلك قراءته في الشاذ برفع الأنعام . وقال الزمخشري وابن عطية : يجوز أن يكون قد عطف على البيان ، وعلى هذا يكون لكم استئناف ، أو متعلق بخلقها . وقـرأ الزهـري وأبوجعفـر ( دفء ) بضم الفاء وشــدها وتنوينها ، ووجهه أنه نقل الحركة من الهمزة إلى الفاء بعد حذفها ، ثم شدد الفاء إجراء للوصل مجرى الوقف ، إذ يجوز تشديدها في الوقف . وقرأ زيد بن علي ( دف ) بنقل الحركة وحذف الهمزة دون تشديد الفاء . وقال صاحب اللوامح

الزهري (دفُ) بضم الفاء من غير همز ، والفاء محركة بحركة الهمزة المحذوفة ، ومنهم من يعوض من هذه الهمزة فيشدد الفاء وهو أحد وجهي حمزة بن حبيب وقفاً . وقال مجاهد : ومنافع الركوب والحمل والألبان والسمن والنضح عليها وغير ذلك ، وأفرد منفعة الأكل بالذكر ، كما أفرد منفعة الدفء لأنها من أعظم المنافع . وقال الزنحشري : فإن قلت : تقدم الظرف في قوله ( ومنها تأكلون ) مؤذن بالاختصاص ، وقد يؤكل من غيرها . قلت : الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معائشهم ، وأما الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به ، وكالجاري مجرى التفكه ، وما قاله منه على أن تقديم الظرف أو المفعول دال على الاختصاص ، وقد رددنا عليه ذلك في قوله إياك نعبد ، والظاهر أن من للتبعيض كقولك إذا أكلت من الرغيف . وقال الزنحشري : ويحتمل أن طعمتكم منها لأنكم تحرثون بالبقر ، والحب والثار التي تأكلونها منها وتكتسبون بإكراء الإبل ، وتبيعون نتاجها وألبانها ، وجلودها انتهى . فعلى هذا يكون التبعيض مجازاً ، أو تكون من للسبب . الجمال : مصدر جمل بضم الميم ، والرجل جميل والمرأة جميلة ، وجملاء عن الكسائي وأنشد :

فَهْ يَ جَمْ اللَّهُ كَبَدْرٍ طَالِعٍ بَزَّتِ الْخَلْقَ جَمِيعاً بِالْجَمالُ(١)

ويطلق الجال ويراد به التجمل كأنه مصدر على إسقاط الزوائد ، والجال يكون في الصورة بحسن التركيب يدركه البصر ويلقيه في القلب ، فتتعلق به النفس من غير معرفة ، وفي الأخلاق باشتهالها على الصفات المحمودة كالعلم والعفة والحلم ، وفي الأفعال بوجودها ملائمة لمصالح الخلق ، وجلب المنفعة إليهم وصرف الشر عنهم ، والجهال الذي لنا في الأنعام هو خارج عن هذه الأنواع الثلاثة ، والمعنى أنه لنا فيها جمال وعظمة عند الناس باقتنائها ودلالتها على سعادة الإنسان في الدنيا ، وكونه فيها من أهل السعة فمن الله تعالى بالتجمل بها ، كها من بالانتفاع الضروري ، لأن التجمل بها من أغراض أصحاب المواشي ومفاخر أهلها ، والعرب تفتخر بذلك ألا ترى إلى قوله الشاعر :

لَعَمْرِي لَقَوْمُ قَدْ تَرَى أَمْسَ فِيهِمُ مَرَابِطَ لِلأَمْهَارِ وَالْعَكَرِ الدَّثر(٢) أَخَبُ إِلَيْنَا مِنْ أَنَاسٍ بِقُنَّةٍ يَرُوحُ عَلَى آثارِ شَائِهُمُ النَّمر

والعكرة (٣) من الإبل ما بين الستين إلى السبعين ، والجمع عكر والدثر الكثير ، ويقال : أراح الماشية ردها بالعشي من المرعى وسرحها يسرحها سرحاً وسروحاً أخرجها غدوة إلى المرعى ، وسرحت هي يكون متعدياً ولازماً ، وأكثر ما يكون ذلك أيام الربيع إذا سقط الغيث وكثر الكلاً ، وخرجوا للنجعة ، وقدم الإراحة على السرح ، لأن الجهال فيها أظهر إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع ، ثم أوت إلى الحظائر بخلاف وقت سرحها ، وإن كانت في الوقتين تزين الأفنية ، وتجاوب فيها الرغاء والثغاء فيأتنس أهلها ، وتفرح أربابها وتجلهم في أعين الناظرين إليها ، وتكسبهم الجاه والحرمة ، لقوله تعالى : ﴿ إلمال والبنون زينة الحياة الدنيا ﴾ [ الكهف : آية ٤٦ ] ، وقوله تعالى : ﴿ زين للناس حب الشهوات ﴾ تعالى : ﴿ والمنون زينة الحياة الدنيا ﴾ [ الكهف : آية ٤٦ ] ، وقوله تعالى والجحدري حيناً فيهها بالتنوين وفك [ آل عمران : آية ٤٢ ] ، ثم قال تعالى ( والأنعام والحرث ) ، وقرأ عكرمة والضحاك والجحدري حيناً فيهها بالتنوين وفك الإضافة ، وجعلوا الجملتين صفتين حذف منها العائد كقوله : ﴿ واتقوا يوماً لا تجزي ﴾ [ البقرة : آية ١٢٣ ] ، ويكون العامل في حيناً على هذا إما المبتدأ لأنه في معنى التجمل ، وإما خبره بما فيه من معنى الاستقرار ، والأثقال الأمتعة واحدها العامل في حيناً على هذا إما المبتدأ لأنه في معنى التجمل ، وإما خبره بما فيه من معنى الاستقرار ، والأثقال الأمتعة واحدها

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط لم نهتد لقائله ، انظر اللسان ١/ ٦٨٥ ( جمل ) تفسير القرطبي ١٠/ ٧٠ ، روح المعاني ١٤/ ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) البيتان لامرىء القيس ، ديوانه ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) والعكرة : القطعة من الإبل ، وقيل العكرة ، الستون منها ، وقال أبو عبيدة : العكرة ما بين الخمسين إلى المائة . لسان العرب ٣٠٥٦/٤ .

ثقل . وقيل : الأجسام لقوله تعالى : ﴿ وأخرجت الأرض أثقالها ﴾ [ الزلزلة : آية ٢ ] ، أي : أجساد بني آدم ، وقوله : إلى بلد بعيد توجهتم إليه لأغراضكم . وقيل : المراد به معين وهو مكة قاله ابن عباس وعكرمة والربيع بن أنس . وقيل : مدينة الرسول . وقيل : مصر ، وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على المراد إذ المنة لا تختص بالحمل إليها . (ولم تكونوا بالغيه ) صفة للبلد ، ويحتمل أن يكون التقدير بها ، وذلك تنبيه على بعد البلد ، وأنه مع الاستعانة بها بحمل الأثقال لا يصلون إليه إلا بالمشقة ، أو يكون التقدير لم تكونوا بالغيه بأنفسكم دونها إلا بالمشقة عن أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم . وقرأ الجمهور (بشق) بكسر الشين . وقرأ مجاهد والأعرج وأبو جعفر وعمر بن ميمون وابن أرقم بفتحها ، ورويت عن نافع وأبي عمرو وهما مصدران معناهما المشقة . وقيل : الشق بالفتح المصدر ، وبالكسر الاسم ، ويعني به المشقة ، وقال الشاعر في الكسر :

## وَذِي إِبِل يَسْعَى وَيَحْسَبُهَا لَهُ أَخِي نَصَبٍ مِنْ شِقَّهَا وَدُؤُوبِ(١)

أي : مشقتها ، وشق الشيء نصفه ، وعلى هذا حمله الفراء هنا أي : يذهبان نصف الأنفس ، كأنها قد ذابت تعبأ ونصباً كما تقول لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفسك ، وبقطعة من كبدك ، ونحو هذا من المجاز ، ويقال : أخذت شق الشاة ، أي : نصفها ، والشق الجانب ، والأخ الشقيق ، وشق اسم كاهن ، وناسب الامتنان بهذه النعمة من حملها الأثقال ، الختم بصفة الرأفة والرحمة ، لأن من رأفته تيسير هذه المصالح وتسخير الأنعام لكم ، ولما ذكر تعالى مننه بالأنعام ومنافعها الضرورية ، ذكر الامتنان بمنافع الحيوان التي ليست بضرورية . وقرأ الجمهور : ( والخيل ) وما عطف عليــه بالنصب عطفاً على والأنعام . وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع ولما كان الركوب أعظم منافعها اقتصر عليه ، ولا يدل ذلك على أنه لا يجوز لكل الخيل خلافاً لمن استدل بذلك ، وانتصب ( وزينة ) ولم يكن باللام ، ووصل الفعل إلى الركوب بوساطة الحرف ، وكلاهما مفعول من أجله ، لأن التقدير خلقها ، والركوب من صفات المخلوق لهم ذلك ، فانتفى شرط النصب وهو اتحاد الفاعل ، فعدي باللام والزينة من وصف الخالق فاتحد الفاعل ، فوصل الفعل إليه بنفسه . وقال ابن عطية : وزينة نصب بإضهار فعل تقديره وجعلناها زينة ، وروى قتادة عن ابن عباس ( لتركبوها زينة ) بغير واو . قال صاحب اللوامح : والزينة مصدر أقيم مقام الاسم ، وانتصابه على الحال من الضمير في خلقها ، أو من لتركبوها . وقال الزمخشري : أي : وخلقها زينة لتركبوها ، أو بجعل زينة حـالاً من هاء وخلقهـا لتركبـوها وهي زينـة وجمال . وقــال ابن عطية : والنصب حينئذ على الحال من الهاء في تـركبوهـا ، والظاهـر نفي العلم عن ذوات ما يخلق تعـالى ، فقال الجمهور : المعنى ما لا تعلمون من الأدميين ، والحيوانات ، والجهادات التي خلقها كلها لمنافعكم ، فأخبرنا بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به ، لنزداد دلالة على قدرته بالأخبار ، وإن طوى عنا علمه حكمة له في طيه ، وما خلق تعالى من الحيوان وغيره لا يحيط بعلمه بشر ، وقال قتادة ( ما لا تعلمون ) أصل حدوثه ، كالسوس في النبات والدود في الفواكه ، وقال ابن بحر ( لا تعلمون ) كيف يخلقه ، وقال مقاتل : هو ما أعد الله لأوليائه في الجنة « ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » ، قال الطبري : وزاد بعد في الجنة وفي النار لأهلها والباقي بالمعنى ، ورويت تفاسير في ( ما لا تعلمون ) في الحديث عن ابن عباس ووهب بن منبه والشعبي الله أعلم بصحتها ، ويقال : لما ذكر الحيوان الذي ينتفع به انتفاعاً ضرورياً وغير ضروري ، أعقب بذكر الحيوان الذي لا ينتفع به غالباً على سبيل الإجمال ، إذ تفاصيله خارجة عن الإحصاء والعد ، والقصد : مصدر يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه ، و ( السبيل ) هنا مفرد

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل للنمر بن تولب ، انظر مجاز القرآن ۲/۲۰۱۱ الكامل ۱۳۷۳/۱ ، اللسان ۲۳۰۲/۶ شقق ، تفسير القرطبي ۲۲/۱۰ ، روح المعانی ۱۰۰/۱۶ .

اللفظ ، فقيل : مفرد المدلول وأل فيه للعهد ، وهي سبيل الشرع ، وليست للجنس ، إذ لو كانت له لم يكن منها جائر ، والمعنى : وعلى الله تبيين طريق الهدى ، وذلك بنصب الأدلة وبعثة الرسل ، وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المعنى : أن من سلك الطريق القاصد ، فعلى الله رحمته ونعيمه وطريقه ، وإلى ذلك مصيره ، وعلى أن أل للعهد يكون الضمير في قوله (ومنها جائر) عائد على (السبيل) التي يتضمنها معنى الآية ، كأنه قيل : ومن السبيل جائر ، فأعاد عليها ، وإن لم يجر لها ذكر ، لأن مقابلها يدل عليها ، قال ابن عطية : ويحتمل أن يعود (منها) على سبيل الشرع ، وتكون (من) للتبعيض ، والمراد فرق الضلالة من أمة محمد \_ على - كأنه قال : ومن بنيات الطرق في هذه السبيل ومن شعبها ، وقيل : أل في (السبيل) للجنس ، وانقسمت إلى مصدر وهو طريق الحق ، وإلى جائر ، وهو طريق الباطل ، والجائر العادل عن الاستقامة والهداية ، كم قال :

يَجُوزُ بِهَا الْلَاَّحُ طَوْرَاً وَيَهْتَدِي (١)

وكما قال الأخر:

وَمِنَ الطَّرِيقَةِ جَائِرٌ وَهُدًى قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهُ ذُو دَخَلِ (٢)

قسم الطريقة إلى جائر وإلى هدى ، وإلى ذي دخل وهو الفساد ، وقال الزمخشري : ومعنى قوله : ( وعلى الله قصد السبيل ) أن هداية الطريق الموصل إلى الحق واجبة عليه لقوله : ﴿ إِنْ عَلَيْنَا لَلْهِدَى ﴾ [ الليل : آية ١٢ ] ، فإن قلت : لم غير أسلوب الكلام في قوله (ومنها جائر) قلت: ليعلم بما يجوز إضافته إليه من السبيلين وما لا يجوز، ولوكان كما تـزعم المجبرة لقيل : وعلى الله قصد السبيل وعليه جائرها ، أو وعليه الجائر ، وقرأ عبد الله ( ومنكم جائر )يعني : ومنكم جائر عن القصد بسوء اختياره ، والله بريء منه ( ولو شاء لهداكم أجمعين ) قسراً وإلجاء انتهى . وهو تفسير على طريقة الاعتزال ، وقيل : الضمير في ( ومنها ) يعود على الخلائق ، أي : ومن الخلائق جائر عن الحق ، ويؤيده قراءة عيسى ( ومنكم جائر ) وكذا هي في مصحف عبد الله ، وقراءة على ( فمنكم جائر ) بالفاء ، قال ابن عباس : هم أهل الملل المختلفة ، وقيل : اليهود والنصارى والمجوس و ( لهداكم ) لخلق فيكم الهداية ، فلم يضل أحد منكم ، وهي مشيئة الاختيار ، وقال الزجاج : لفرض عليكم آية تضطركم إلى الاهتداء والإيمان ، قال ابن عطية : وهذا قول سوء لأهل البدع الذين يرون أن الله لا يخلق أفعال العباد ، لم يحصله الزجاج ، ووقع فيه رحمه الله من غير قصد انتهى ، ولم يعرف ابن عطية أن الزجاج معتزلي ، فلذلك تأول عليه أنه لم يحصله ، وأنه وقع فيه من غير قصد ، وقال أبو على ( لو شاء لهداكم ) إلى الثواب أو إلى الجنة بغير استحقاق ، وقال ابن زيد ( لو شاء ) لمحض قصد السبيل دون الجائر ، ومفعول ( شاء ) محذوف لدلالة ( لهداكم ) أي : ولو شاء هدايتكم ، ﴿ هو الذي أنزل من السهاء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون \* ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون \* وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون \* وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لأية لقوم يذكرون ﴾ مناسبة هذه الأية لما قبلها أنه لما امتن بإيجادهم بعد العدم وإيجاد ما ينتفعون به من الأنعام وغيرها من الركوب ، ذكر ما امتن به عليهم ، من إنزال الماء الذي هو قوام حياتهم وحياة الحيوان ، وما يتولد عنه من

<sup>(</sup>۱) عجز بيت من الطويل لطرفة بن العبد من معلقته ، وصدره : عَــدَوُّلــيَّــةً أو مــن ســفــيــن ابــن يــامــنِ

<sup>-</sup> انظر ديوانه ٧٢ والمعلقات السبع .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل لامرىء القيس ، انظر ديوانه (١٥٢) وتفسير القرطبي (١٠/١٠).

أقواتهم وأقواتها من الزرع ، وما عطف عليه ، فذكر منها الأغلب ، ثم عمم بقوله ( ومن كل الثمرات ) ثم أتبع ذلك بخلق الليل الذي هو سكن لهم ، والنهار الذي هو معاش ، ثم بالنيرين اللذين جعلها الله تعالى مؤثرين ، بإرادته في إصلاح ما يحتاجون إليه ، ثم بما ذرأ في الأرض ، والظاهر أن ( لكم ) في موضع الصفة لـ ( ماء ) فيتعلق بمحذوف ، ويرتفع ( شراب ) به أي : ماء كائناً لكم منه شراب ، ويجوز أن يتعلق ( بأنزل ) ويجوز أن يكون استئنافاً ، و ( شراب ) مبتدأ ، لما ذكر إنزال الماء أخذ في تقسيمه ، والشراب : هو المشروب ، والتبعيض في ( منه ) ظاهر ، وأما في ( منه شجر ) فمجاز لما كان الشجر إنباته على سقيه بالماء ، جعل الشجر من الماء كها قال :

#### أُسْنِمَةُ الْآبَالِ فِي رَبَابِهِ(١)

أي : في سحاب المطر ، وقال ابن الأنباري : هو على حذف المضاف ، إما قبل الضمير ، أي : ومن جهته ، أو سقيه شجر ، وإماقبل شجر ، أي : شرب شجر ، كقوله : ﴿ وأشربوا في قلوبهم العجل ﴾ [ البقرة : آية ٩٣ ] ، أي : حبه ، والشجر هنا كل ما تنبته الأرض قاله الزجاج ، وقال :

### نُطْعِمُهَا اللَّحْمَ إِذَا عَزَّ الشَّجَر(٢)

فسمى الكلأ شجراً ، وقال ابن قتيبة : الشجر هنا الكلأ ، وفي حديث عكرمة « لا تأكلوا الشجر فإنه سحت » يعني الكلأ ، ويقال : أسام (٣) الماشية وسومها جعلها ترعى ، وسامت بنفسها فهي سائمة ، وسوام رعت حيث شاءت ، قال الزجاج : من السومة ، وهي العلامة ، لأنها تؤثر في الأرض علامات ، وقرأ زيد بن علي ( تسيمون ) بفتح التاء ، فإن سمع متعدياً كان هو وأسام بمعنى واحد ، وإن كان لازماً ، فتأويله على حذف مضاف ( تسيمون ) أي : تسيم مواشيكم ، لما ذكر ( ومنه شجر ) أخذ في ذكر غالب ما ينتفع به من الشجر ، إن كان المراد من قوله ( ومنه شجر ) العموم ، وإن كان المراد الكلأ فهو استئناف إخبار منافع الماء ، ويقال : نبت الشيء وأنبته الله فهو منبوت ، وهذا قياسه منبت ، وقيل : يقال : أنبت الشجر لازماً ، وأنشد الفراء :

## رَأَيْتُ ذَوِي الْحَاجَاتِ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ قَطِيناً بِهَا حَتَّى إِذَا أَنْبَتَ الْبَقْلُ (١)

أي: نبت ، وكان الأصمعي يأبى أنبت بمعنى نبت ، وقرأ أبو بكر ( نُنْبِتُ ) بنون العظمة ، وقرأ الزهري ( نُنَبُتُ ) بالتشديد قيل للتكثير والتكرير ، والذي يظهر أنه تضعيف التعدية ، وقرأ أبي ( يَنْبُتُ ) من نبت ورفع ( الزرع ) وما عطف عليه ، وخص الأربعة بالذكر ، لأنها أشرف ما ينبت وأجمعه للمنافع ، وبدأ بالزرع ، لأنه قوت أكثر العالم ، ثم بالزيتون لما فيه من فائدة الاستصباح بدهنه ، وهي ضرورية مع منفعة أكله ، والاثتدام به وبدهنه والاطلاء بدهنه ، ثم بالنخل لأن ثمرته من أطيب الفواكه ، وقُوْتٌ في بعض البلاد ، ثم بالأعناب لأنها فاكهة محضة ، ثم قال ( ومن كل الثمرات ) أتى بلفظ ( من ) التي للتبعيض ، لأن ( كل الثمرات ) لا تكون إلا في الجنة ، وإنما أنبت في الأرض بعض من كلها للتذكرة ، ولما ذكر الخيوانات المنتفع بها على التفصيل أعقبه بقوله ( ويخلق ما لا تعلمون ) كذلك هنا ذكر الأنواع المنتفع بها من النبات ، ثم قال

<sup>(</sup>١) البيت من الرجز . انظر روح المعاني ١٠٥/١٤ .

<sup>(</sup>٢) من الرجز لم نهتد لقائله ، روح المعاني ١٠٥/١٤ . حاشية الشهاب ٥/٥١٥ .

 <sup>(</sup>٣) السوام ، والسائمة بمعنى : وهو المال الراعي ، وسامت الراعية والماشية والغنم تسوم سوماً رعت حيث شاءت . فهي سائمة .
 لسان العرب ٢١٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل لزهير، انظر ديوانه ٦٢، معاني الفراء ٢٣٣/٢ المحتسب ٨٩/٢ اللسان ٤٣١٨/٦ المغني ١٠٢/١ ٧ ظ انظر تفسير القرطبي ٨٣/١٠ ، روح المعاني ١٠٦/١٣ .

( ومن كل الثمرات ) تنبيهاً على أن تفصيل القول في أجناسها وأنواعها وصفاتها ومنافعها مما لا يكاد يحصر ، كما أن تفصيل ما خلق من باقي الحيوان لا يكاد يحصر ، وختم ذلك تعالى بقوله ( لآية لقوم يتفكرون ) لأن النظر في ذلك يحتاج إلى فضل تأمل ، واستعمال فكر ، ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومر عليها مقدار من الزمان معين لحقها من نداوة الأرض ما تنتفخ به ، فينشق أعلاها ، فيصعد منه شجرة إلى الهواء ، وأسفلها يغوص منه في عمق الأرض شجرة أخرى ، وهي العروق ، ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج الأوراق والأزهار والأكهام والثهار المشتملة على أجسام مختلفة الطبائع والطعوم والألوان والروائح والأشكال والمنافع ، وذلك بتقدير قادر مختار وهو الله تعالى ، وقرأ الجمهـور ( والشمسُ ) وما بعـده منصوبا ، وانتصب ( مسخراتٍ ) على أنها حال مؤكدة إن كان ( مسخراتٍ ) اسم مفعول ، وهو إعراب الجمهور ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون المعني : أنه سخرها أنواعاً من التسخير ، جمع مسخر بمعنى تسخير من قولك : سخره الله مسخرا ، كقولك : سرحه مسرحاً ، كأنه قيل : وسخرها لكم تسخيرات بأمره انتهي ، وقرأ ابن عامر ( والشمسُ ) وما بعده بالرفع على الابتداء ، والخبر وحفص ( والنجومُ مسخراتُ ) برفعهما ، وهاتان القراءتان يبعدان قول الزمخشري : إن ( مسخرات ) بمعنى تسخيرات ، وقرأ ابن مسعود والأعمش وابن مصرف ( والرياح مسخرات ) في موضع ( والنجوم ) وهي مخالفة لسواد المصحف، والظاهر في قراءة نصب الجمع أن ( والنجوم ) معطوف على ما قبله ، وقال الأخفش ( والنجوم ) منصوب على إضهار فعل تقديره : وجعل النجوم مسخرات ، فأضمر الفعل ، وعلى هذا الإعراب لا تكون ( مسخرات ) حالاً مؤكدة ، بل مفعولاً ثانياً لـ ( جعل ) إن كان ( جعل ) المقدرة بمعنى : صير ، وحالاً مبينة إن كان بمعنى خلق ، وتقدم شرح تسخير هذه النيرات في الأعراف ، وجمع الآيات هنا وذكر العقل وأفرد فيها قبل ، وذكر التفكر ، لأن فيها قبل استدلالا بإنبات الماء ، وهو واحد وإن كثرت أنواع النبات ، والاستدلال هنا متعدَّد ، ولأن الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة ، وأبين شهادة للكبرياء والعظمة ، ( وما ذرأ ) معطوف على ( الليل والنهار ) يعني : ما خلق فيها من حيوان وشجر وثمر وغير ذلك مختلفاً ألوانه من البياض والسواد وغير ذلك ، وقيل : ( مختلفاً ألوانه ) أصنافه كها تقول : هذه ألوان من الثمر ومن الطعام ، وقيل : المراد به المعادن ( إن في ذلك ) أي : فيها ذرأ على هذه الحال من اختلاف الألوان ، أو ( إن في ذلك ) أي : اختلاف الألوان ، وختم هذا بقوله ( يذكرون ) ومعناه الاعتبار والاتعاظ كأن علمهم بذلك سابق طرأ عليه النسيان ، فقيل ( يذكرون ) أي : يتذكرون ما نسوا من تسخير هذه المكونات في الأرض ، ﴿ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون \* وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلًا لعلكم تهتدون \* وعلامات وبالنجم هم يهتدون ﴾ لما ذكر تعالى الاستدلال بما ذرأ في الأرض ، ذكر ما امتن به من تسخير البحر ، ومعنى تسخيره كونه يتمكن الناس من الانتفاع به للركوب في المصالح وللغوص في استخراج ما فيه وللاصطياد لما فيه ، و ( البحر ) جنس يشمل الملح والعذب ، وبدأ أولا من منافعه مما هو الأهم وهو الأكل ، و ( منه ) على حذف مضاف ، أي : لتأكلوا من حيوانه طرياً ، ثم ثني بما يتزين به وهو الحلية من اللؤلؤ والمرجان ، ونبه على غاية الحلية وهو اللبس ، وفيه منافع غير اللبس ، فاللحم الطري من الملح والعذب والحلية من الملح ، وقيل : إن العذب يخرج منه لؤلؤ لا يلبس إلا قليلًا ، وإنما يتداوى به ، ويقال : إن في الزمرد بحريا ، فأما ( لتأكلوا ) فعام في النساء والرجال ، وأما ( تلبسونها ) فخاص بالنساء ، والمعنى : يلبسها نساؤكم ، وأسند اللبس إلى الذكور ، لأن النساء إنما يتزين بالحلية من أجل رجالهن ، فكأنها زينتهم ولبـاسهم ، ولما ذكـر تعالى نعمـة الأكل منـه والاستخراج للحلية ، ذكر نعمة تصرف الفلك فيه ماخرة(١) ، أي : شاقة فيه ، أو ذات صوت لشق الماء لحمل الأمتعة

<sup>(</sup>١) مَوَاخِرٌ : يعني جواري ، وقيل المواخر التي تراها مقبلة ومدبرة بريح واحدة ، وقيل هي التي يسمِع صوت جريها ، وقيل هي التي تشق الماء . لسان العرب ٤١٥٢/٦ .

والأقوات للتجارة وغيرها ، وأسند الرؤية إلى المخاطب المفرد ، فقال ( وترى ) وجعلها جملة معترضة بين التعليلين ، تعليل الاستخراج وتعليل الابتغاء ، فلذلك عدل عن جمع المخاطب والظاهر عطف ( ولتبتغوا ) على التعليل قبله ، كما أشرنا إليه ، وأجاز ابن الأنباري أن يكون معطوفاً على علة محذوفة ، أي : لتبتغوا بذلك ولتبتغوا وأن يكون على إضهار فعل ، أي : وفعل ذلك لتبتغوا ، والفضل : هنا حصول الأرباح بالتجارة ، والوصول إلى البلاد الشاسعة ، وفي هذا دليل على جواز ركوب البحر ( ولعلكم تشكرون ) على ما منحكم من هذه النعم . قيل : خلق الله الأرض فجعلت تمور ، فقالت الملائكة : ما هي بمقر أحد على ظهرها ، فأصبحت وقد أرسيت بالجبال لم تدر الملائكة مم خلقت ، وعطف ( وأنهاراً ) على ( رواسي ) ومعنى ( ألقى ) جعل ، ألا ترى إلى قوله : ﴿ أَلَمْ نَجَعُلُ الأَرْضُ مَهَاداً والجبال أُوتَاداً ﴾ [ النبأ : آيتان ٦ ، ٧] ، وقوله : ﴿ وجعل فيها رواسي من فوقها ﴾ [ فصلت : آية ١٠ ] ، وقال : ﴿ وألقيت عليك محبة مني ﴾ [ طه : آية ٣٩ ] ، أي جعلت ، وقال ابن عطية : قـال المتأولـون : ألقى بمعنى خلق وجعل ، وهي عنـدي أخص من خلق وجعل ، وذلك أن ( ألقى ) يقتضي أن الله أوجد الجبال ليس من الأرض ، لكن من قدرته واختراعه ، ويؤيد هذا النظر ما روي في القصص عن الحسن عن قيس بن عباد : أن الله تعالى لما خلق الأرض جعلت تمور إلى آخر الكلام السابق ، وهو أيضاً مروي عن وهب بن منبه ، وقال ابن عطية أيضاً : وقوله ( وأنهاراً ) منصوب بفعل مضمر ، تقديره : وجعل ، أو خلق أنهاراً ، وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على خصوص ( ألقي ) ولو كانت ( ألقي ) بمعنى « خلق » لم يحتج إلى هذا الإضهار انتهى . وأي إجمـاع في هذا ، وقــد حكى عن المتأولـين أن ( ألقى ) بمعنى « خلق » و « جعل » ، وقــال الزمخشري (وأنهاراً ) وجعل فيها أنهاراً ، لأن ( ألقي ) فيه معنى جعل ، ألا ترى إلى قوله : ﴿ أَلَمْ نَجعل الأرض مهادا والجبال أوتاداً ﴾ [ النبأ : آيتان ٦ ، ٧ ] ، وقال أبو البقاء : أي : وشق أنهاراً وعلامات أي : وضع علامات ، ويجوز أن يعطف على ( رواسي ) ، وقال أبو عبد الله الرازي : ثبت في العلوم العقلية إن أكثر الأنهار إنما تتفجر منابعها في الجبال ، فلهذا السبب أتبع ذكرها بتفجير الأنهار ( وسبلًا ) طرقاً إلى مقاصدكم ، لعلكم تهتدون بالسبل إلى مقاصدكم ، هذا هو الظاهر ، ويدل عليه ما بعده ، وقال تعالى : ﴿ وجعل لكم فيها سبلًا لعلكم تهتدون ﴾ [ الزخرف : آية ١٠ ] ، وقيل ( تهتدون ) أي : بالنظر في دلالة هذه المصنوعات على صانعها ، فهو من الهداية إلى الحق ودين الله ( وعلامات ) هي معالم الطرق ، وكل ما يستدل به السابلة من جبل وسهل وغير ذلك قاله الزمخشري ، وهو معنى قول ابن عباس ، وقال أبو عبد الله الرازي : ورأيت جماعة يتعرفون الطرقات بشم التراب ، وقال ابن عيسي : العلامة صورة يعلم بها ما يراد من خط أو لفظ أو إشارة أو هيئة ، وقال ابن عطية ( وعلاماتٍ ) نصب كالمصدر ، أي : فعل هذه الأشياء لعلكم تعتبرون بها ( وعلامات ) أي : عبرة وأعلاماً في كل سلوك ، فقد يهتدى بالجبال وبالأنهار وبالسبل انتهى ، وقال ابن الكلبي : العلامات الجبال ، وقال النخعي ومجاهد : النجوم ، وأغرب ما فسرت به العلامات أنها حيتان طوال رقاق ، كالحيات في ألوانها وحركاتها تسمى بالعلامات ، وذلك في بحر الهند الذي يسار إليه من اليمن ، فإذا ظهرت كانت علامة للوصول لبلاد الهند ، وأمارة للنجاة ، وقرأ الجمهور ( وبالنجم ) على أنه اسم جنس ، ويؤيد ذلك قراءة ابن وثاب ( وبالنَّجُم ) بضم النون والجيم ، وقراءة الحسن بضم النون ، وفي اللوامح الحسن ( النُّجُم ) بضمتين ، وابن وثاب بضمة واحدة ، وجاء كذلك عن ابن هشام الرفاعي ، ولا شك في أنه يذكره عن أصحاب عاصم انتهى ، وذلك جمع ، كَسَقْفٍ وسُقَف ، ورَهْن ورهن ، وجعله مما جمع على فعل أولى من حمله على أنه أراد النجوم ، فحذف الواو إلا أن ابن عصفور ذكر أن قولهم: النجم من ضرورة الشعر وأنشد:

إِنَّ الَّذِي قَضَى بِذَا قَاضٍ حَكَمْ أَنْ يَرِدَ الْمَاء إِذَا غَابَ النُّجُمْ(١)

قال يريد: النجوم مثل قوله:

#### حتى إذا ابتلت حلاقيم الحلق

يريد الحلوق ، والتسكين قيل : تخفيف ، وقيل : لغة ، وعن السدي : وهو الثريا والفرقدان (٢) وبنات نعش والجدي ، وقال الفراء : المراد الجدي والفرقدان انتهى . قيل : والجدي هو السابع من بنات نعش الصغرى والفرقدان الأولان منها ، وليس بالجدي الذي هو المنزلة ، وبعضهم يصغره فيقول : جُدَيّ ، وفي الحديث عن ابن عباس : « أنه سأل الرسول - عن قوله ( وبالنجم ) فقال : هو الجدي » ، ولو صح هذا لم يعدل أحد عنه ، وقال ابن عباس : عليه قبلتكم وبه تهتدون في بركم وبحركم ، وقيل : هو القطب الذي لا يجري ، وقيل : هو الثريا ، وقال الشاعر :

إِذَا طَلَبَ الْجَوْزَاءَ وَالنَّجْمُ طَالِعُ فَكُلُّ مَخَاضَاتِ الْفُرَاتِ مَعَابِرُ وَقَالَ آخر:

حَتَّى إِذَا مَا اسْتَقَلَّ النَّجْمُ فِي غَلس وَغُودِرَ الْبَقْلُ مَلْوِيُّ وَمَحْصُودُ

أي : ومنه ملوي ومنه محصود ، وذلك إنما يكون عند طلوع الثريا ، وهم ضمير غيبة خرج من الخطاب إلى الغيبة ، كأن الضمير النعت به إلى قريش ، إذ كان لهم اهتداء بالنجوم في مسايرهم ، وكان لهم بذلك علم لم يكن لغيرهم ، فكان الشكر أوجب عليهم والاعتبار ألزم لهم ، وقدم المجرور على ما يتعلق به اعتناء ولأجل الفاصلة ، والزنخشري على عادته ، كأنه قيل : وبالنجم خصوصاً هم يهتدون ، ﴿ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر ون \* وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم \* والله يعلم ما تسرون وما تعلنون \* والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون \* أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون \* إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون \* لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين ﴾ ذكر تعالى النباين بين من يخلق وهو الباري تعالى ، وبين من لا يخلق ، وهي الأصنام ومن عبد ممن لا يعقل ، فجدير أن يفرد بالعبادة من له الإنشاء دون غيره ، وجيء بمن في الثاني يغلق ، وهي الأصنام ومن عبد ممن لا يعقل ، أو لاعتقاد الكفار أن لها تأثيراً وأفعالاً فعوملت معاملة أولي العلم ، أو للمشاكلة بينه وبين من يخلق أو لتخصيصه بمن يعلم ، فإذا وقعت البينونة بين الخالق وبين غير الخالق من أولي العلم فكيف بمن لا يعلم البتة كقوله : ﴿ ألهم أرجل يمشون بها ﴾ [ الأعراف : آية ١٩٥ ] ، أي : أن آلهتهم منحطة عن حال من له أرجل ، لأن من له هذه حي ، وتلك أموات ، فكيف يصح أن يعبد ، لا أن من له رجل يصح أن يعبد .

قال الزمخشري : فإن قلت : هو إلزام للذين عبدوا الأوثان ، وسموها آلهة تشبيهاً بالله ، فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق ، فكان حق الإلزام أن يقال لهم : أفمن لا يخلق كمن يخلق .

<sup>(</sup>۱) البيت من الرجز لم أهتد لقائله . انظر الخصائص ۱۳۶۳ ، المحتسب ۱۹۹۱ ، ۸/۲ والمنصف ۱/۳۶۹ ، اللسان ۲/۲۰۵۱ ( نجم ) روح المعاني ۱۱۷/۱۶ .

<sup>(</sup>٢) الفرقدان : نجمان في السماء لا يغربان ، ولكنهما يطوفان بالجدي ، وقيل هما كوكبان قريبان من القطب ، وقيل هما كوكبان في بنات نعش الصغرى .

لسان العرب ٥/٢٠٢٨.

قلت : حين جعلوا غير الله مثل الله في تسميته باسمه والعبادة له وسووا بينه وبينه ، فقد جعلوا الله من جنس المخلوقات وشبيها بها ، فأنكر عليهم ذلك بقوله ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) ، ثم وبخهم بقوله ( أفلا تذكرون ) أي : مثل هذا لا ينبغي أن تقع فيه الغفلة ، والنعمة يراد بها النعم لا نعمة واحدة يدل على ذلك قوله تعالى ( وإن تعدوا ) وقوله : ﴿ لا تحصوها ﴾ [ النحل : آية ١٨ ] ، إذ ينتفي العد والإحصاء في الواحدة ، والمعنى : لا تحصوا عدها ، لأنها لكثرتها خرجت عن إحصائكم لها وانتفاء إحصائها يقتضي انتفاء القيام بحقها من الشكر ، ولما ذكر نعماً سابقة أخبر أن جميع نعمه لا يطيقون عدها وأتبع ذلك بقوله ( إن الله لغفور رحيم ) حيث يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر النعم ، ولا يقطعها عنكم لتفريطكم ، ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها ، ولما كان الإنسان غير قادر على أداء شكر النعم وإن له حالة يعِرِض فيها منه كفرانها ، قال في عقب الآية التي في إبراهيم ﴿ إن الإنسان لظلوم كفار ﴾ [ إبراهيم : آية ٣٤ ] ، أي : ( لظلوم ) بترك الشكر (كفار) للنعمة ، وفي هذه الآية ذكر الغفران والرحمة لطفاً به وإيذاناً في التجاوز عنه ، وأخبر تعالى أنه يعلم ما يسرون ، وضمنه الوعيد لهم ، والإخبار بعلمه تعالى ، وفيه التنبيه على نفى هذه الصفـة الشريفة عن آلهتهم ، وقـرأ الجمهور بالتاء من فوق في ( تسرون ) و ( تعلنون ) و ( تدعون ) وهي قراءة مجاهد والأعرج وشيبة وأبي جعفر وهبيرة عن عاصم على معنى : قل لهم ، وقرأ عاصم في مشهوره ( يدعون ) بالياء من تحت ، وبالتاء في السابقتين ، وقرأ الأعمش وأصحاب عبد الله ( يعلم الذي تبدون وما تكتمون ) و ( تدعون ) بالتاء من فوق في الثلاثة ، وقرأ طلحة ( ما يخفون وما يعلنون ) و ( تدعون ) بالتاء من فوق ، وهاتان القراءتان مخالفتان لسواد المصحف ، والمشهور مــا روي عن الأعمش وغيره ، فوجب حملها على التفسير لا على أنها قرآن ، ولما أظهر تعالى التباين بين الخالق وغيره نص على أن آلهتهم لا تخلق وعلى أنها مخلوقة ، وأخبر أنهم ( أموات ) وأكد ذلك بقوله ( غير أحياء ) ، ثم نفي عنهم الشعور الذي يكون للبهائم فضلا عن العلم الذي تتصف به العقلاء ، وعبر بـ ( الذين ) وهو للعاقل عومل غيره معاملته ، لكونها عبدت واعتقدت فيها الألوهية ، وقرأ محمد اليهاني ( يُدعون ) بضم الياء وفتح العين مبنياً للمفعول ، والظاهر أن قوله ( وهم يخلقون ) أي : الله أنشأهم واخترعهم ، وقال الزمخشري : ووجه آخر ، وهو أن يكون المعني : أن الناس يخلقونهم بالنحت والتصوير ، وهم لا يقدرون على ذلك فهم أعجز من عبدتهم انتهى . و ( أموات ) خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم أموات ، ويجوز أن يكون أ خبرا بعد خبر ، والظاهر أن هذه كلها مما حدث به عن الأصنام ، ويكون بعثهم إعادتها بعد فنائها ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ إِنكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ﴾ [ الأنبياء : آية ٩٨ ] ، وقيل : معنى بعثها إثارتها ، كما تقول : بعثت النائم من نومه إذا نبهته كأنه وصفهم بغاية الجمود ، أي : وإن طلبتهم بالتحريك أو حركتهم لم يشعروا بذلك ، ونفى عنهم الحياة ، لأن من الأموات ما يعقب موته حياة كالنطف التي ينشئها الله حيواناً وأجساد الحيوان التي تبعث بعد موتها ، وأما الأصنام من الحجارة والخشب فأموات لا يعقب موتها حياة وذلك أعرق في موتها ، وقيل : ( والذين تدعون ) هم الملائكة ، وكان ناس من الكفار يعبدونهم و ( أموات ) أي : لا بد لهم من الموت و ( غير أحياء ) أي : غير بـاق حياتهم ، ( وما يشعرون ) أي : لا علم لهم بوقت بعثهم ، وجوزوا في قراءة ( والذين يدعون ) بالياء من تحت أن يكون ، قوله (أموات) يراد به الكفار الذين ضميرهم في (يدعون) شبههم بالأموات غير الأحياء من حيث هم ضلال غير مهتدين ، وما بعده عائد عليهم ، والبعث : الحشر من قبورهم ، وقيل : في هذا التقدير وعيد ، أي : أيان يبعثون إلى التعذيب ، وقيل : الضمير في ( وما يشعرون ) للأصنام ، وفي ( يبعثون ) لعبدتها ، أي : لا تشعر الأصنام متى تبعث عبدتها ، وفيه تهكم بالمشركين وأن آلهتهم لا يعلمون وقت بعث عبدتهم ، فكيف يكون لهم وقت جزاء على عبادتهم ، وتلخص من هذه الأقوال أن تكون الأخبار بتلك الجمل كلها عن المدعوين آلهة إما الأصنام وإما الملائكة ، أو يكون من قوله ( أموات ) إلى آخره إخباراً عن الكفار ، أو يكون ( وما يشعرون أيان يبعثون ) فقط إخباراً عن الكفار ، أو يكون ( وما

يشعرون ) إخباراً عن المدعوين و ( يبعثون ) إخباراً عن الداعين العابدين ، وقرأ أبو عبد الرحمن ( إيان ) بكسر الهمزة ، وهي لغة قومه سليم ، والظاهر أن قوله ( إيان ) معمول لـ ( يبعثون ) والجملة في موضع نصب بـ ( يشعرون ) لأنه معلق ، إذ معناه العلم ، والمعنى : أنه نفي عنهم علم ما انفرد بعلمه الحي القيوم ، وهو وقت البعث إذا أريد بالبعث الحشر إلى الأخرة ، وقيل : تم الكلام عند قوله ( وما يشعرون ) ، و ( أيان يبعثون ) ظرف لقوله ( إَلَمْكُم إلَّه واحد ) أخبر عن يوم القيامة أن الإلَّه فيه واحد انتهي . ولا يصح هذا القول ، لأن ( أيان ) إذ ذاك تخرج عما استقر فيها من كونها ظرفاً إما استفهاماً وإما شرطاً ، وفي هذا التقدير تكون ظرفاً بمعنى وقت مضافاً للجملة بعدها معمولاً لقوله ( واحد ) كقولك : يوم يقوم زيد قائم ، وفي قوله ( أيان يبعثون ) دلالة على أنه لا بد من البعث ، وأنه من لوازم التكليف ، ولما ذكر تعالى ما اتصفت به آلهتهم بما ينافي الألوهية ، أخبر تعالى أن إلّه العالم هو واحد لا يتعدد ، ولا يتجزأ ، وأن الذين لا يؤمنون بالجزاء بعد وضوح بطلان أن تكون الإلهية لغيره بل له وحده ، هم مستمرون على شركهم ، منكرون وحدانيته ، مستكبرون عن الإقرار بها لاعتقادهم الإلَّهية لأصنامهم وتكبرها في الوجود ، ووصفهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة ، مبالغة في نسبة الكفر إليهم ، إذ عدم التصديق بالجزاء في الأخرة يتضمن التكذيب بالله تعالى وبالبعث ، إذ من آمن بالبعث يستحيل أن يكذب الله عز وجل ، وقيل : مستكبرون عن الإيمان برسول الله واتباعه ، وقال العلماء : كل ذنب يمكن التستر به وإخفاؤه إلا التكبر فإنه فسق يلزمه الإعلان ، وفي الحديث الصحيح «إن المستكبرين يجيئون أمثال الذريوم القيامة ، يطؤهم الناس بأقدامهم » ، أو كما قال ـ ﷺ ـ وتقدم الكلام في ﴿ لا جرم ﴾ [ هود : آية ٢٢ ] ، في هود ، وقرأ عيسي الثقفي ( إن ) بكسر الهمزة على الاستئناف والقطع مما قبله ، وقال بعض أصحابنا : وقد يغني ( لا جرم ) عن لفظ القسم ، تقول : لا جرم لأتينك ، فعلى هذا يكون لقوله ( إن الله ) بكسر الهمزة تعلق بـ ( لا جرم ) ولا يكون استئنافاً ، وقد قال بعض الأعراب لمرادس الخارجي : لا جرم والله لا فارقتك أبداً نفي كلامه تعلقها بالقسم ، وفي قوله ( يعلم ما يسرون وما يعلنون ) وعيد وتنبيه على المجازاة ، وقال « يحيى بن سلام » و « النقاش » : المراد هنا بـ ( ما يسرون ) تشاورهم في دار الندوة في قتل النبي ـ ﷺ ـ انتهى . و ( لا يحب المستكبرين ) عام في الكافرين والمؤمنين ، يأخذ كل واحد منهم بقسطه .

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ فَالُواْ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ الْآلِيَّ لِيَكَّمِ لُوَا الْوَرَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمَ اللهِ سَآءَ مَايَزِرُونَ الْآوَدَ اللهَ عَنْ مَن فَوقِهِمَ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قيل: سبب نزول(وإذا قيل لهم) الآية أن النضر بن الحارث سافر عن مكة إلى الحيرة، وكان قدا تخذ كتب التواريخ والأمثال، ككليلة ودمنة وأخبار اسفنديار ورستم، فجاء إلى مكة، فكان يقول: إنما يحدث محمد بأساطير الأولين، وحديثي أجمل من حديثه، و ( ماذا ) كلمة استفهام مفعول بـ ( أنزل ) أو مبتدأ خبره ( ذا ) بمعنى الذي ، وعائده في

( أنزل ) محذوف ، أي : أي شيء الذي أنزله ، وأجاز الزمخشري أن يكون ( ماذا ) مرفوعاً بالابتداء ، قال : بمعنى أي شيءأنزله ربكم ، وهذا لا يجوز عند البصريين إلا في ضرورة الشعر ، والضمير في ( لهم ) عائد على كفار قـريش ، و ( ماذا أنزل ) ليس معمولاً لـ ( قيل ) على مذهب البصريين ، لأنه جملة ، والجملة لا تقع موقع المفعول الذي لم يسم فاعله كها لا تقع موقع الفاعل ، وقرىء شاذاً ( أساطيرَ ) بالنصب على معنى ذكرتم أساطير ، أو أنزل أساطير على سبيل التهكم والسخرية ، لأن التصديق بالإنزال ينافي أساطير ، وهم يعتقدون أنه ما نزل شيء ، ولا أن ثم منزل وبني ( قيل ) للمفعول، فاحتمل أن يكون القائل بعضهم لبعض، واحتمل أن يكون المؤمنون قالوا لهم على سبيل الامتحان، وقيل قائل ذلك الذين تقاسموا مداخل مكة ، ينفرون عن الرسول ـ على إذا سألهم وفود الحاج : ماذا أنـزل على رسول الله \_ ﷺ \_ ؟ قالوا : أحاديث الأولين ، وقرأ الجمهور برفع ( أساطيرٌ ) فاحتمل أن يكون التقدير : المذكور أساطير ، أو المنزل أساطير ، جعلوه منزلاً على سبيل الاستهزاء ، وإن كانوا لا يؤمنون بذلك ، واللام في ( ليحملوا ) لام الأمر على معنى الحتم عليهم والصغار الموجب لهم ، أو لام التعليل من غير أن يكون غرضاً ، كقولك : خرجت من البلد مخافة الشر ، وهي التي يعبر عنها بلام العاقبة ، لأنهم لم يقصدوا بقولهم : ( أساطير الأولين ) أن يحملوا الأوزار ، ولما قال ابن عطية : إنه يحتمل أن تكون لام العاقبة قال : ويحتمل أن يكون صريح لام كي ، على معنى : قدر هذا لكذا ، وهي لام التعليل لكنه لم يعلقها بقوله : ( قالوا : بل أضمر فعلاً آخر ، وهو قدر هذا ، و ( كاملة ) حال ، أي : لا ينقص منها شيء ، و ( من ) للتبعيض ، فالمعنى : أنه يحمل من وزر كل من أضل ، أي : بعض وزر من ضلّ بضلالهم ، وهو وزر الإضلال، لأن المضل والضال شريكان، هذا يضله وهذا يطاوعه على إضلاله، فيتحاملان الوزر، وقـال الأخفش ( من ) زائدة ، أي : وأوزار الذين يضلونهم ، والمعنى : ومثل أوزار الذين يضلونهم ، كقوله : فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة المراد ومثل وزر ، والمعنى : أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظم عقابه حتى أن ذلك العقاب يكون مساوياً لعقاب كل من اقتدى به في ذلك ، وقال الواحدي : ليست ( من ) للتبعيض ، لأنه يستلزم تخفيف الأوزار عن الأتباع ، وذلك غير جائز لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ « من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » لكنها للجنس ، أي : ليحملوا من جنس أوزار الأتباع انتهى ، ولا تتقدر ( من ) التي لبيان الجنس هذا التقدير الذي قدره الواحدي ، وإنما تقدر الأوزار التي هي أوزار الذين يضلونهم ، فيؤول من حيث المعنى إلى قول الأخفش ، وإن اختلفا في التقدير ، و ( بغير علم ) قال الزمخشري : حال من المفعول ، أي : يضلون من لا يعلم أنهم ضلال ، وقال غيره : حال من الفاعل ، وهو أولى ، إذ هو المحدث عنه المسند إليه الإضلال على جهة الفاعلية ، والمعنى : أنهم يقدمون على هذا الإضلال جهلًا منهم بما يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الإضلال ، ثم أخبر تعالى عن سوء ما يتحملونه للآخرة ، وتقدم الكلام في إعراب مثل ( ساء ما يزرون ) ( فأتى الله ) أي : أمره وعذابه والبنيان قيل : حقيقة ، قال ابن عباس وغيره : ( الذين من قبلهم ) نمروذ بني صرحاً ليصعد بزعمه إلى السهاء ، وأفرط علوه وطوله في السهاء فرسخين على ما حكى النقـاش وقالـه كعب الأحبار . وقال ابن عباس ووهب : طوله في السهاء خمسة آلاف ذراع وعرضه ثلاثة آلاف ذراع ، فبعث الله تعالى عليه ريحاً فهدمته وخر سقفه عليه وعلى أتباعه ، وقيل : هدمه جبريل بجناحه ، وألقى أعلاه في البحر والحقف(١) من أسفله ، وقال ابن الكلبي : المراد المقتسمون المذكورون في سورة الحجر ، وقيل : (الذين من قبلهم) بختنصر وأصحابه ، وقال الضحاك : قريات قوم لوط ، وقالت فرقة : المراد بـ ( الذين من قبلهم ) من كفر من الأمم المتقدمة ومكر ونزلت به عقوبة من الله ، ويكون ( فأتى الله بنيانهم ) إلى آخره تمثيلًا ، والمعنى : أنهم سوّوا منصوبات ليمكروا بها الله ورسوله ، فجعل الله

 <sup>(</sup>۱) الحقف : أصل الرمل : وأصل الجبل ، وأصل الحائط .
 لسان العرب ٢/٩٣٩ .

هلاكهم في تلك المنصوبات ، كحال قوم بنوا بنياناً وعمدوه بالأساطين ، فأتى البنيان من الأساطين بأن تضعضعت فسقط عليهم السقف وهلكوا ونحوه ، من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكباً ، و ( من القواعد ) لابتداء الغاية ، أي : أتاهم أمر الله من جهة القواعد ، وقالت فرقة : المراد بقوله ( فخر عليهم السقف من فوقهم ) جاءهم العذاب من قبل السهاء التي هي فوقهم ، وقاله ابن عباس ، وقيل : المعنى أحبط الله أعهالهم ، فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه ، قال ابن عطية : وهذا ينجر إلى اللغز ، ومعنى قوله : ( من فوقهم ) رفع الاحتمال في قوله ( فخر عليهم السقف ) فإنك تقول : انهدم على فلان بناؤه وليس تحته ، كما تقول : انفسد عليه ، وقوله ( من فوقهم ) ألزم أنهم كانوا تحته انتهى . وهذا الذي قاله ابن الأعرابي قال : « يعلمك أنهم كانوا جالسين تحته » والعرب تقول : خر علينا سقف ، ووقع علينا سقف ، ووقع علينا حائط ، إذا كان يملكه ، وإن لم يكن وقع عليه ، فجاء بقوله ( من فوقهم ) ليخرج هذا الذي في كلام العرب ، فقال ( من فوقهم ) أي : عليهم وقع ، وكانوا تحته ، فهلكوا فأتاهم العذاب ، قال ابن عباس : يعني البعوضة التي أهلك بها نمروذ ، وقيل ( من حيث لا يشعرون ) من حيث ظنوا أنهم في أمان ، وقرأ الجمهور ( بُنْيانَهم ) وقرأت فرقة ( بنيتَهم ) ، وقرأ جعفر ( بيّنهم ) والضحاك ( بُيوتَهم ) ، وقرأ الجمهور ( السَّقْفُ ) مفرداً ، والأعرج ( السُّقُفُ ) بضمتين ، وزيد بن علي ومجاهد بضم السين فقط ، وتقدم توجيه مثل هاتين القراءتين في ( وبالنُّجُم ) ، وقرأت فرقة ( السُّقَف ) بفتح السين وضم القاف ، وهي لغة في السقف ، ولعل السقف مخفف منه ، ولكنه كثر استعماله ، كما قالوا في : رَجُل رَجْل وهي لغة تميمية ، ولما ذكر تعالى ما حل بهم في دار الدنيا ذكر ما يحل بهمَ في الآخرة ، و ( يخزيهم ) يعم جميع المكاره التي تحل بهم ، ويقتضي ذلك إدخالهم النار ، كقوله : ﴿ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ﴾ [ آل عمران : آية ١٩٢ ] ، أي : أهنته كل الإهانة ، وجمع بين الإهانة بالفعل والإهانة بالقول بالتقريع والتوبيخ ، في قوله ( يخزيهم ويقول أين شركائي ) أضاف تعالى الشركاء إليه ، والإضافة تكون بأدني ملابسة ، والمعني : شركائي في زعمكم ، إذ أضاف على الاستهزاء ، وقرأ الجمهور ( شُرَكَائِيَ ) ممدوداً مهموزاً مفتوح الياء ، وفرقة كذلك تسكنها ، فسقط في الدرج لالتقاء الساكنين ، والبزي عن ابن كثير بخلاف عنه مقصورا ، وفتح الياء هنا خاصة ، وروي عنه ترك الهمز في القصص ، والعمل على الهمز فيه ، وقصر الممدود ذكروا أنه من ضرورة الشعر ، ولا ينبغي ذلك لثبوته في هذه القراءة ، فيجـوز قليلًا في الكـلام ، والمشاقـة : المفاداة والمخاصمة للمؤمنين ، وقرأ الجمهور ( تشاقونَ ) بفتح النون وقرأ نافع بكسرها ، ورويت عن الحسن ، ولا يلتفت إلى تضعيف أبي حاتم هذه القراءة ، وقرأت فرقة بتشديدها ، أدغم نون الرفع في نون الوقاية ، و ( الذين أوتوا العلم ) عام فيمن أوتي العلم من الأنبياء وعلماء أممهم الذين كانوا يدعونهم إلى الإيمان ويعظونهم ، فلا يلتفتون إليهم وينكرون عليهم ، وقيل : هم الملائكة وقاله ابن عباس ، وقيل : الحفظة من الملائكة ، وقيل : من حضر الموقف من ملك وإنسي وغير ذلك ، وقال يحيى بن سلام : هم المؤمنون انتهى . ويقول أهل العلم شهاتة بالكفار وتسميعا لهم ، وفي ذلك إعظام للعلم إذ لا يقول ذلك إلا أهله ، ﴿ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ﴾ [ النساء : آية ٩٧ ] ، تقدم تفسيره في سورة النساء ، والظاهر أن ( الذين ) صفة للكافرين ، فيكون ذلك داخلًا في القول ، فإن كـان القول يـوم القيامـة فيكون (تتوفاهم) حكاية حال ماضية ، وإن كان القول في الدنيا لما أخبر تعالى أنه يخزيهم يوم القيامة ، ويقول لهم : ما يقول ، قال أهل العلم : إذا أخبر الله تعالى بذلك أن الخزي اليوم الذي أخبر الله أنه يخزيهم فيه ، فيكون ( تتوفاهم ) على بابها ، ويشمل من حيث المعنى من توفته ومن تتوفاه ، ويجوز أن يكون ( الذين ) خبر مبتدأ محذوف ، وأن يكون منصوبا على الذم ، فاحتمل أن يكون مقولًا لأهل العلم ، واحتمل أن يكون غير مقول ، بل من إخبار الله تعالى ، وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون الذين مرتفعاً بالابتداء منقطعاً مما قبله وخبره في قوله ( فألقوا السلم ) فزيدت الفاء في الخبر ، وقد يجيء مثل هذا انتهى . وهذا لا يجوز إلا على مذهب الأخفش ، فإنه يجيز : زيد فقام ، أي : قام ولا يتوهم أن الفاء هي الداخلة

في خبر المبتدإ ، إذا كان موصولًا وضمن معنى الشرط ، لأنه لا يجوز دخولها في مثل هذا الفعل مع صريح الشرط ، فلا يجوز فيها ضمن معناه ، وقرأ حمزة والأعمش ( يتوفاهم ) بالياء من أسفل في الموضعين ، وقرىء بإدغام تاء المضارعة في التاء بعدها ، وفي مصحف عبد الله بتاء واحدة في الموضعين ، و ( السلم ) هنا : الاستسلام ، قاله الأخفش ، أو الخضوع قاله مقاتل ، أي : انقادوا حين عاينوا الموت قد نزل بهم ، وقيل في القيامة انقادوا وأجابوا بما كانوا على خلافه في الدنيا من الشقاق والكبر، والظاهر عطف ( فألقوا ) على ( تتوفاهم ) ، وأجاز أبو البقاء أن يكون معطوفاً على قوله ( الذين ) وأن يكون مستأنفاً ، وقيل تم الكلام عند قوله ظالمي أنفسهم ثم عاد الكلام إلى حكاية كلام المشركين يوم القيامة ، فعلى هذا يكون قوله ( قال الذين ) إلى قوله ( فألقوا ) جملة اعتراضية بين الأخبار بأحوال الكفار ( ما كنا نعمل من سوء ) هو على إضمار القول ، أي : ونعتهم بحمل السوء إما أن يكون صريح كذب ، كما قالـوا : ﴿ والله ربنا ما كنا مشركـين ﴾ [ الأنعام : آية ٢٣ ] ، فقال تعالى : ﴿ انظر كيف كذبوا على أنفسهم ﴾ [ الأنعام : آية ٢٤ ] ، وإما أن يكون المعنى : عند أنفسنا ، أي : لو كان الكفر عند أنفسنا سواء ما علمناه ، ويرجح الوجه الأول الرد عليهم ببلي ، إذ لو كان ذلك على حسب اعتقادهم لما كان الجواب بلي على أنه يصح على الوجه الثاني أن يرد عليهم ببلي ، والمعنى : أنكم كذبتم في اعتقادكم أنه ليس بسوء ، بل كنتم تعتقدون أنه سوء ، لأنكم تبينتم الحق وعرفتموه ، وكفرتم ، لقوله : فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به « وقوله » وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً والظاهر أن هذا السياق كله هو مع أهل العلم والكفار ، وأن أهل العلم هم الذين ردوا عليهم أخبارهم بنفي عمل السوء ، ويجوز أن يكون الرد من الملائكة ، وهم الأمر وهم بالدخول في النار يسوقونهم إليها ، وقيل : الخزنة والظاهر الأبواب حقيقة ، وقيل : المراد الدركات ، وقيل : الأصناف كما يقال : فلان ينظر في باب من العلم ، أي : صنف . وأبعد من قال : المراد بذلك عذاب القبر مستدلاً بما جاء « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » ، ولما أكذبوهم في دعواهم أخبروا أنه هو العالم بأعمالهم فهو المجازي عليها ، ثم أمروهم بالدخول ، واللام في ( فلبئس ) لام تأكيد ، ولا تدخل على الماضي المنصرف ، ودخلت على الجامد لبعده عن الأفعال وقربه من الأسماء ، والمخصوص بالذم محذوف ، أي : فلبئس مثوى المتكبرين هي أي جهنم ، ووصف التكبر دليل على استحقاق صاحبه النار ، وذلك إشارة إلى قوله : ( قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ) .

﴿ وَقِيلَ لِلّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْلً لِلّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنيَا حَسَنَةُ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ حَيْرٌ وَلَئِعْمَ دَارُالُمْتَقِينَ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَعْبَهَا الْأَنْهِكُمُ لَكُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَّ كَذَٰلِكَ يَعْرِي اللّهُ الْمُنْقِينَ ﴿ وَهَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الْمَاكِيكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونِ سَلَكُمْ عَلَيْكُمُ المَاكَةِ وَنَ كَذَٰلِكَ يَعْرِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الله وَاجْتَ بِبُواْ الطَّاخُوتَ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَاةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِيبِ فَيْ إِن تَّمْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله لا الله وَمَن نَصِرِينَ ﴿ وَاقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ اللهُمْ فَإِنَّ اللهُ كَاللهُ مَ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَاقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ اللهُمُ مَا اللهُ مَ مَا اللهُ مَ مَا اللهُ مَ مَن يُضِلُ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقَّا وَلَكِنَ أَكُ ثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنّا اللهُ مُ اللّهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَمُونَ فَي اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَ كَانُواْ مَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ الل

خسف المكان يخسف خسوفاً : ذهب ، وخسفه الله : يريد أذهبه في الأرض به(١) ، دخر دخوراً : تصاغر وفعل ما يؤمر شاء أو أبى(٢) ، فقال ابن عطية : تواضع ، قال ذو الرمة :

فَلُمْ يَبْقَ إِلَّا دَاخِرٌ فِي مَجْلِسٍ وَمُنْجَحِرٌ فِي غَيْرِ أَرْضِكَ فِي جُحْرِ (٣)

﴿ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين \* جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين \* الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ﴾ تقدم إعراب ( ماذا ) إلا أنه إذا كانت ( ذا ) موصولة لم يكن الجواب على وفق السؤال ، لكون ( ماذا ) مبتدأ وخبراً ، والجواب نصب وهو جائز ، ولكن المطابقة في الإعراب أحسن ، وقرأ الجمهور ( خبراً ) بالنصب ، أي : أنزل خيراً ، قال الزغشري : فإن قلت : لم نصب هذا ورفع الأول ، قلت : فصلاً بين جواب المقر وجواب الجاحد ، يعني : أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا ، وأطبقوا الجواب على السؤال مكشوفاً مفعولاً للإنزال ، فقالوا خيراً ، وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال ، فقالوا هو أساطير الأولين ، وليس من الإنزال في شيء انتهى ، وقرأ زيد بن على ( خير ) بالرفع ، أي : المنزل فتطابق هذه القراءة تأويل من جعل ( ذا ) موصولة ، ولا تطابق من

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٣٣٤/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، نسبه الجوهري في الصحاح ٩٢٦/٣ للفرزدق ، والنسبة إليه خطأ ، وهو لذي الرمة . انظر ديوانه ٣٦٤ وانظر تفسير الطبري ١١٦/١٤ والقرطبي ١١١/١٠ .

جعل ( ماذا ) منصوبة لاختلافهما في الإعراب ، وإن كان الاختلاف جائزاً كما ذكرنا ، وروى : أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام المواسم من يأتيهم بخبر النبي \_ ﷺ \_ فإذا جاء الوفد كفه المقتسمون وأمروه بالانصراف، وقالوا: إن لم تلقه كان خيـراً لك ، فيقـول : أنا شر وافـد إن رجعت إلى قومي دون أن أستـطلع أمر محمـد ـ ﷺ ـ وأراه ، فيلقى أصحاب رسول الله \_ ﷺ \_ فيخبرونه بصدقه ، وأنه نبي مبعوث فهم الذين قالوا خيراً ، والظاهر أن قوله ( للذين ) مندرج تحت القول ، وهو تفسير للخير الذي أنزله الله في الوحى أن من أحسن في الدنيا بالطاعة فله حسنة في الدنيا ونعيم في الأخرة بدخول الجنة ، وقال الزمخشري ( للذين أحسنوا ) وما بعده بدل من ( خير ) حكاية لقول الذين اتقوا ، أي : قالوا هذا القول فقدم عليه تسميته خيراً ثم حكاه انتهى ، وقالت فرقة : هو ابتداء كلام من الله تعالى مقطوع مما قبله ، وهو بالمعنى وعد متصل بذكر إحسان المتقين في مقالتهم ، ومعنى حسنة مكافأة في الدنيا بإحسانهم ولهم في الأخرة ما هو خير منها ، ولما ذكر حال الكفار في الدنيا والأخرة ذكر حال المؤمنين في الدارين ، والظاهر أن المخصوص بالمدح هو جنات عدن ، وقال الزمخشري ( ولنعم دار المتقين ) دار الآخرة ، فحذف المخصص بالمدح لتقدم ذكره و ( جنات عدن ) خبر مبتدأ محذوف انتهى . وقاله ابن عطية وقبلهما الزجاج وابن الأنباري ، وجوزوا أن يكون ( جنات عدن ) مبتدأ والخبر ( يدخلونها ) ، وقرأ زيد بن ثابت وأبو عبد الرحمن ( جناتِ عدن ) بالنصب على الاشتغال ، أي : يدخلون جنات عدن يدخلونها ، وهذه القراءة تقوي إعراب ( جناتَ عدن ) بالرفع أنه مبتدأ ، و ( يدخلونها ) الخبر ، وقرأ زيد بـن على ( ولنِعْمَتُ دار ) بتاء مضمومة ، ودار مخفوض بالإضافة ، فيكون ( نعمت ) مبتدأ ، و ( جنات ) الخبر ، وقـرأ السلمي ( تدخلونها ) بتـاء الخطاب ، وقرأ إسهاعيل بن جعفر عن نافع ( يدخلونها ) بياء على الغيبة ، والفعل مبنى للمفعول ورويت عن أبي جعفر وشيبة (تجري) ، قال ابن عطية في موضع الحال ، وقال الحوفي : في موضع نعت لـ ( جنات ) انتهى . فكأن ابن عطية لحظ كون ( جنات عدن ) معرفة والحوفي لحظ كونها نكرة ، وذلك على الخلاف في ( عدن ) هل هي علم أو نكرة بمعنى إقامة ، والكاف في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف ، أي : جزاء مثل جزاء الذين أحسنوا يجزي ، و ( طيبين ) حال من مفعول (تتوفاهم) والمعنى : أنهم صالحو الأحوال مستعدّون للموت ، والبطيب الذي لا خبث فيه ، ومنه ﴿ طبتم فادخلوها خالدين ﴾ [ الزمر : آية ٧٣ ] ، وقال أبو معاذ ( طيبين ) طاهرين من الشرك بالكلمة الطيبة ، وقيل ( طيبين ) سهلة وفاتهم لا صعوبة فيها ولا ألم بخلاف ما يقبض روح الكافر والمخلط ، وقيل : طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله تعالى ، وقيل : زاكية أفعالهم وأقوالهم ، وقيل : صالحين ، وقال الزمخشري : طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي ، لأنه في مقابلة ( ظالمي أنفسهم ) و ( يقولون ) نصب على الحال من الملائكة ، وتسليم الملائكة عليهم بشارة من الله تعالى ، وفي هذا المعنى أحاديث صحاح ، وقوله ( هدى للمتقين ) هو وقت قبض أرواحهم قاله ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد : والأكثرون جعلوا التبشير بالجنة دخولًا مجازاً ، وقال مقاتل والحسن : عند دخول الجنة ، وهو قول خزنة الجنة لهم في الأخرة ﴿ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ﴾ [ الرعد : آية ٢٤ ] ، فعلي هذا القول يكون ( يقولون ) حالاً مقدرة ، ولا يكون القول وقت التوفي ، وعلى هذا يحتمل أن يكون ( الذين ) مبتدأ والخبر ( يقولون ) ، والمعنى : يقولون لهم سلام عليكم ، ويدل لهذا القول قولهم ( ادخلوا الجنة ) ووقت الموت لا يقال لهم ادخلوا الجنة ، فالتوفي هنا توفي الملائكة لهم وقت الحشر ، وقوله ( بما كنتم تعملون ) ظاهره في دخول الجنة بالعمل الصالح ﴿ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي آمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون \* فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون \* وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ﴾.

مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر طعن الكفار في القرآن بقولهم : أساطير الأولين ، ثم أتبع ذلك بوعيدهم

وتهديدهم ، ثم توعد من وصف القرآن بالخيرية ، بين أن أولئك الكفرة لا يرتدعون عن حالهم إلا أن تأتيهم الملائكة بالتهديد أو أمر الله بعذاب بالاستئصال، وقرأ حمزة والكسائي ( يأتيهم ) بالياء ، وهي قراءة ابن وثاب وطلحة والأعمش ، وباقي السبعة بالتاء على تأنيث الجمع ، وإتيان الملائكة لقبض الأرواح وهم ظالمو أنفسهم ، و ( أمـر ربك ) العـذاب المستأصل، أو القيامة، والكاف في موضع نصب، أي: مثل فعلهم في انتظار الملائكة أو أمر الله فعل الكفار الذين يقدمونهم ، وقيل : مثل فعلهم في الكفر والديمومة عليه فعل متقدموهم من الكفار ، وقيل ( فعل ) هنا كناية عن اغترارهم ، كأنه قيل : مثل اغترارهم باستبطاء العذاب اغتر الذين من قبلهم ، والظاهر القول الأول ، لدلالة ( هل ينظرون ) عليه ( وما ظلمهم الله ) بإهلاكهم ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) بكفرهم وتكذيبهم الذي أوجب لهم العذاب في الدنيا والأخرة ، وقوله ( فأصابهم ) معطوف على ( فعل ) ( وما ظلمهم ) اعتراض ، و ( سيئات ) عقوبات كفرهم و ( حاق بهم ) أحاط بهم جزاء استهزائهم ، ﴿ وقال الذين أشركوا ﴾ [ النحل : آية ٣٥ ] ، تقدم تفسير مثل هذه الأية في آخر الأنعام ، فأغنى عن الكلام في هذا ، وقال الزمخشري : هنا يعني أنهم أشركوا بالله وحرموا ما أحل من البحيرة والسائبة وغيرهما ، ثم نسبوا فعلهم إلى الله ، وقالوا : لو شاء الله لم نفعل ، وهذا مذهب المجبرة بعينه (كذلك فعل الذين من قبلهم) أي : أشركوا وحرموا حلال الله ، فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوا(١) على ربهم ( فهل على الرسل ) إلا أن يبلغوا الحق وأن الله لا يشاء الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان ويطلعوا على بطلان الشرك وقبحه وبراءة الله من أفعال العباد ، وأنهم فاعلوها بقصدهم وإرادتهم واختيارهم ، والله تعـالي باعثهم عـلي جميلها ومـوفقهم له ، وزاجـرهم عن قبيحها وموعدهم عليه انتهى . وهو على طريقة الاعتزال ، وهذا القول صادر ممن أقر بوجود الباري تعالى وهم الأكثرون ، أو ممن لا يقول بوجوده ، فعلى تقدير أن الرب الذي يعبده محمد ويصفه بالعلم والقدرة يعلم حالنا ، وهذا جدال من أي الصنفين كان ليس فيه استهزاء ، وقال الزجاج : قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء ، ومن المطابقة التي أنكرت مطابقة الأدلة لإقامة الحجة من مذهب خصمها مستهزئة في ذلك .

﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً منهم أن اعبدوااالله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظر واكيف كان عاقبة المكذبين \* إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين \* وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون \* ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفر وا أنهم كانوا كاذبين ﴾ قال الزخشري : (ولقد) أمد إبطال قدر السوء ومشية الشر بأنه ما من أمة إلا وقد بعث فيهم رسولاً يأمرهم بالخير الذي هو الإيمان وعبادة الله ، واجتناب الشر الذي هو الطاغوت (فمنهم من هدى الله ) أي : لطف به لأنه عرفه من أهل اللطف ، (ومنهم من حقت عليه الضلالة ) أي : ثبت عليه الخذلان والشرك من اللطف ، لأنه عرفه مصماً على الكفر لا يأتي منه خير (فسيروا في الأرض فانظروا ) ما فعلت بالمكذبين حتى لا تبقى لكم شبهة وأني لا أقدر الشر ولا أشاؤه حيث أفعل ما أفعل بالأشرار انتهى . وهو على طريقة الاعتزال ، ولما قال (فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) بين ذلك هنا بأنه بعث الرسل بعبادته وتجنب عبادة غيره ، فمنهم من اعتبر فهداه الله ، ومنهم من أعرض وكفر ، ثم أخالهم في معرفة ذلك على السير في الأرض واستقراء الأمم ، والوقوف على عذاب الكافرين المكذبين ، ثم خاطب نبيه وأعلمه أن من حتم عليه بالضلالة لا يجدي فيه الحرص على هدايته ، وقرأ النخمي (وأن ) بزيادة واو ، وهو والحسن وأبو حيوة (تحرص بفتح الراء مضارع حرص بكسرها وهي لغة ، وقرأ الخمهود (وأن ) بزيادة واو ، وهو والحسن وأبو حيوة (تحرص بفتح الراء مضارع حرص بكسرها وهي لغة ، وقرأ الخمهود

 <sup>(</sup>١) ورك فلان ذنبه على غيره ، أي قرفه به ، وإنه لمورك في هذا الأمر أي ليس فيه ذنب .
 الصحاح ١٦١٤/٤ ، لسان العرب ٤٨١٩/٦ .

بالكسر مضارع حرَص بالفتح وهي لغة الحجاز ، وقرأ الحرميان والعربيان والحسن والأعرج ومجاهد وشيبة وشبل ومزاحم الخراساني والعطاردي وابن سيرين ( لا يُهْدَىٰ ) مبنياً للمفعول ، و ( من ) مفعول لم يسم فاعله ، والفاعل في ( يضل ) ضمير الله ، والعائد على ( من ) محذوف تقديره : من يضله الله ، وقرأ الكوفيون وابن مسعود وابن المسيب وجماعة ( يَهْدِي ) مبنياً للفاعل ، والظاهر أن في ( يهدي ) ضميراً يعود على الله ، و ( من ) مفعول ، وعلى ما حكى الفراء أن هدى يأتي بمعنى اهتدى يكون لازماً والفاعل ( من ) أي : لا يهتدي من يضله الله ، وقرأت فرقة منهم عبد الله ( لا يَهدِّي ) بفتح الياء وكسر الهاء والدال ، كذا قال ابن عطية ، ويعني : وتشديد الدال وأصله : يهتدي ، فأدغم كقولك : في يختصم : يخصم ، وقرأت فرقة ( يُهْدِي ) بضم الياء وكسر الدال ، قال ابن عطية : وهي ضعيفة انتهي . وإذا ثبت أن هدى لازم بمعنى اهتدى لم تكن ضعيفة ، لأنه أدخل على اللازم همزة التعدية ، فالمعنى : لا يجعل مهتدياً من أصله ، وفي مصحف أبيّ ( لا هادي لمن أضل ) ، وقال الزمخشري : وفي قراءة أبيّ فإن الله لا هادي لمن يضل ولم أضل ، وقرىء ( يَضل ) بفتح الياء ، وقال أيضا : حرص رسول الله \_ ﷺ ـ على إيمان قريش ، وعرفه أنهم من قسم من حقت عليه الضلالة ، وأنه ( لا يهدي من يضل ) ، أي : لا يلطف بمن يخذل لأنه عبث ، والله تعالى متعال عن العبث ، لأنه من قبيل القبائح التي لا تجوز عليه انتهى . وهو على طريقة الاعتزال ، والضمير في ( لهم ) عائد على معنى ( من ) والضمير في ( وأقسموا ) عائد على كفار قريش ، وعن أبي العالية : نزلت في رجل من المسلمين ، تقاضي ديناً على رجل من المشركين ، فكان فيم تكلم به المسلم الذي ادخره بعد الموت فقال المشرك وأنكر أنك تبعث بعد الموت ، وأقسم بالله ( لا يبعث الله من يموت ) ( بلي ) رد عليه ما نفاه ، وأكده بالقسم ، والتقدير : بلي يبعثه ، وانتصب ( وعداً ) و ( حقاً ) على أنهما مصدران مؤكدان لما دل عليه ( بلي ) من تقدير المحذوف الذي هو يبعثه ، وقال الحوفي (حقاً ) نعت لـ ( وعداً ) ، وقرأ الضحاك ( بلي وعد وحق ) والتقدير : بعثهم وعد عليه حق ، و ( حق ) صفة لـ ( وعد ) وقال الزمخشري ( وأقسموا بالله ) معطوف على ( وقال الذين أشركوا ) إيذانا بأنها كفرتان عظيمتان موصوفتان حقيقتان بأن تحكيا وتدوّنا توريك ذنوبهم على مشيئة الله ، وإنكارهم البعث مقسمين عليه ، وبين أن الوفاء بهذا الموعد حق واجب عليه ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) أنهم يبعثون ، أو أنه وعد واجب على الله ، لأنهم يقولون : لا يجب على الله شيء لا ثواب عامل ولا غيره من مواجب الحكمة انتهي . وهو على طريقة الاعتزال ، و ( أكثر الناس ) هم الكفار المكذبون بالبعث ، وأما قول الشيعة : إن الإشارة بهذه الآية إنما هي لعلي بن أبي طالب ، وأن الله سيبعثه في الدنيا فسخافة من القول ، والقول بالرجعة باطل وافتراء على الله على عادتهم ، رده ابن عباس وغيره ، واللام في (ليبين) متعلقة بالفعل المقدر بعد ( بلي ) ، أي : نبعثهم ليبين لهم ، كما يقول الرجل : ما ضربت أحدا ، فيقول : بلي زيدا ، أي : ضربت زيداً ، ويعود الضمير في ( يبعثهم ) المقدر ، وفي ( لهم ) على معني ( من ) في قوله ( من يموت ) وهو شامل للمؤمنين والكفار ، والذي اختلفوا فيه هو الحق ، وأنهم كانوا كاذبين فيها اعتقدوا من جعل آلهة مع الله ، وإنكار النبوّات وإنكار البعث ، وغير ذلك مما أمروا به ، وبين لهم أنه دين الله ، فكذبوا به وكذبوا في نسبة أشياء إلى الله تعالى ، وقال الزمخشري : إنهم كذبوا في قولهم ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ) وفي قولهم ( لا يبعث الله من يموت ) انتهى ، وفي قولهم دسيسة الاعتزال ، وقيل : تتعلق ( ليبين ) بقوله ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ) أي : ليظهر لهم اختلافهم ، وأن الكفار كانوا على ضلالة من قبل بعث ذلك الرسول ، كاذبون في رد ما يجيء به الرسل ، ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون \* والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الأخرة أكبر لو كانوا يعلمون \* الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ لما تقدّم إنكارهم البعث وأكدوا ذلك بالحلف بالله الذي أوجدهم ، ورد عليهم تعالى بقوله ( بلي ) وذكر حقية وعده بذلك ، أوضح أنه تعالى متى تعلقت إرادته بوجود شيء أوجده وقد أقروا بأنه تعالى خالق هذا العالم سمائه وأرضه ، وأن إيجاده ذلك لم يوقف على سبق مادّة ولا آلة ، فكما قدر على

الإيجاد ابتداء وجب أن يكون قادراً على الإعادة ، وتقدّم تفسير قوله تعالى (كن فيكون) في البقرة ، فأغنى عن إعادته ، والظاهر أن اللام في ( لشيء ) وفي ( له ) للتبليغ ، كقولك : قلت لزيد قم ، وقال الزجاج : هي لام السبب ، أي : لأجل إيجاد شيء ، وكذلك ( له ) أي : لأجله ، قال ابن عطية : وما في ألفاظ هذه الآية من معنى الاستقبال والاستئناف إنما هو راجع إلى المراد لا إلى الإرادة ، وذلك أن الأشياء المرادة المكونة في وجودها استئناف واستقبال ، لا في إرادة ذلك ولا في الأمر به ، لأن ذينك قديمان ، فمن أجل المراد عبر بـ ( إذا ) و ( نقول ) وأما قوله ( لشيء ) فيحتمل وجهين ، أحدهما : أنه لما كان وجوده حتماً جاز أن يسمى شيئاً وهو في حالة عدم ، والثاني : أن قوله ( لشيء ) تنبيه على الأمثلة التي ينظر فيها ، وأن ما كان منها موجوداً كان مراداً ، وقيل له : كن فكان ، فصار مثالًا لما يتأخر من الأمور بما تقدّم ، وفي هذا مخلص من تسمية المعدوم شيئاً انتهى ، وفيه بعض تلخيص ، وقال ( إذا أردناه ) منزل منزلة مراد ، ولكنه أتى بهذه الألفاظ المستأنفة بحسب أن الموجودات تجيء وتظهر شيئاً أبعد شيء ، فكأنه قال : إذا ظهر المراد فيه ، وعلى هذا الوجه يخرج قوله ( فسيرى الله عملكم ) وقوله ( ليعلم الذين آمنوا منكم ) ونحو هذا معناه يقع منكم ما أراد الله تعالى في الأزل وعلمه ، وقوله ( أن نقول ) ينزل منزلة المصدر ، كأنه قال : قولنا ، ولكن أن مع الفعل تعطي استئنافاً ليس في المصدر في أغلب أمرها ، وقد تجيء في مواضع لا يلحظ فيها الزمن كهذه الآية ، وكقوله تعالى ( ومن آياته أن تقوم السهاء والأرض بأمره ) وغير ذلك انتهى . وقوله : ( ولكن أن مع الفعل يعني المضارع ، وقوله : في أغلب أمرها ليس بجيد ، بل تدل على المستقبل في جميع أمورها ، وأما قوله : وقد تجيء إلى آخره فلم يفهم ذلك من دلالة أن ، وإنما ذلك من نسبة قيام السهاء والأرض بأمر الله ، لأن هذا لا يختص بالمستقبل دون الماضي في حقه تعالى ، ونظيره ﴿ إن الله كان على كل شيء قديراً ﴾ [ النحل : آية ٧٧ ] ، فكان تدل على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي ، وهو تعالى متصف بهذا الوصف ماضياً وحالًا ومستقبلًا ، وتقييد الفعل بالزمن لا يدل على نفيه عن غير ذلك الـزمن ، ( والذين هـاجروا ) قـال قتادة : نـزلت في مهاجـري أصحاب الرسول - على الله عباس : في أبي جندل بن سهيل بن عمرو ، وعن ابن عباس : في صهيب وبالله وخباب بن الأرتوأضرابهم ، عذبهم المشركون بمكة فبوأهم الله المدينة ، وعلى هذا الاختلاف في السبب يتنزل المراد بقوله : (والذين هاجروا) ، قال ابن عطية : لما ذكر الله كفار مكة الذين أقسموا بأن الله لا يبعث من يموت ، ورد على قولهم ذكر مؤمني مكة المعاصرين لهم ، وهم الذين هاجروا إلى أرض الحبشة ، هذا قول الجمهور ، وهو الصحيح في سبب الأية ، لأن هجرة المدينة ما كانت إلا بعد وقت نزول الآية انتهي . ( والذين هاجروا ) عموم في المهاجرين كائناً ما كانوا ، فيشمل أولهم وآخرهم ، وقرأ الجمهور ( لنبوئنهم ) ، والظاهر انتصاب ( حسنة ) على أنه نعت لمصدر محذوف يدل عليه الفعل ، أي : تبوئة حسنة ، وقيل : انتصاب (حسنة ) على المصدر على غير الصدر ، لأن معنى ( لنبوئنهم في الدنيا ) لنحسنن إليهم ( فحسنة ) في معنى إحساناً ، وقال أبو البقاء ( حسنة ) مفعول ثان ( لنبوئنهم ) لأن معناه لنعطينهم ، ويجوز أن يكون صفة لمحذوف ، أي : داراً حسنة انتهى ، وقال الحسن والشعبي وقتادة : داراً حسنة وهي المدينة ، وقيل : التقدير منزلة حسنة ، وهي الغلبة على أهل مكة الذين ظلموا وعلى العرب قاطبة وعلى أهـل المشرق والمغرب ، وقـال مجاهد : الرزق الحسن ، وقال الضحاك : النصر على عدوهم ، وقيل : ما استولوا عليه من فتوح البلاد ، وصار لهم فيها من الولايات ، وقيل : ما بقي لهم فيها من الثناء ، وما صار فيها لأولادهم من الشرف ، وقيل : الحسنـة كل شيء مستحسن ناله المهاجرون ، وقرأ عليّ وعبد الله ونعيم بن ميسرة والربيع بن خيثم ( لنثوينهم ) بالثاء المثلثة مضارع أثوى المنقول بهمزة التعدية من ثوى بالمكان أقام فيه(١) ، وانتصب (حسنةً ) على تقدير : إثواة حسنة ، أو على نزع الخافض ،

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١/٢٤٥.

أي : في حسنة ، أي : دار حسنة ، أو منزلة حسنة ، ودل هذا الإخبار بالمؤكد بالقسم على عظيم محل الهجرة ، لأنه بسببها ظهرت قوة الإسلام ، كما أن بنصرة الأنصار قويت شوكته ، وفي الله دليل على إخلاص العمل لله « ومن هاجر لغير الله هجرته لما هاجر إليه » وفي الإخبار عن ( الذين ) بجملة القسم المحذوفة الدال عليها الجملة المقسم عليها دليل على صحة وقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ خلافاً لثعلب ، وأجاز أبو البقاء أن يكون ( الذين ) منصوباً بفعل محذوف يدل عليه (لنبوئنهم ) وهو لا يجوز ، لأنه لا يفسر إلا ما يجوز له أن يعمل ، ولا يجوز : زيداً لأضربن ، فلا يجوز : زيداً لأضربنه ، وعن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنه كان إذا أعطى رجلًا من المهاجرين عطاءه قال : خذ بارك الله لك فيه ، هذا ما وعدك في الدنيا ، وما ادخر لك في الأخرة أكثر ( ولأجر الأخرة ) أي : ولأجر الدار الأخرة ( أكبر ) أي : أكبر أن يعلمه أحد قبل مشاهدته ، كما قال : ﴿ وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً ﴾ [ الإنسان : آية ٢٠ ] ، والضمير في ( يعلمون ) عائد على الكفار ، أي : لو كانوا يعلمون أن الله يجمع لهؤلاء المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم ، وقيل : يعود على المؤمنين ، أي : لوكانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم ( والذين صبروا ) على تقدير : هم الذين ، أو أعني الذين صبروا على العذاب وعلى مفارقة الوطن ، لا سيها حرم الله المحبوب لكل قلب مؤمن ، فكيف لمن كان مسقط رأسه ، وعلى بذل الروح في ذات الله واحتمال الغربة في دار لم ينشأ بها ، وناس لم يألفهم أجانب حتى في النسب ، ﴿ وَمَا أرسلنا من قبلك إلا رجالًا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون \* بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون \* أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فها هم بمعجزين \* أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ﴾ نزلت في مشركي مكة ، أنكروا نبوة الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقالوا : الله أعظم أن يكون رسوله بشراً ، فهلا بعث إلينا ملكاً ، وتقدّم تفسير هذه الجملة في آخر يوسف ، والمعنى : نوحي إليهم على ألسنة الملائكة ، وقرأ الجمهور ( يوحَى ) بالياء وفتح الحاء وقرأت فرقة بالياء وكسرها ، وعبد الله والسلمي وطلحة وحفص بالنون وكسرها ، و ( أهل الـذكر ) اليهود والنصاري قاله ابن عباس ومجاهد والحسن ، وعن مجاهد أيضاً اليهود ، و ( الذكر ) التوراة لقوله تعالى ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ) وعن عبد الله بن سلام وسلمان ، وقال الأعمش وابن عيينة : من أسلم من اليهود والنصارى ، وقال الزجاج : عام فيمن يعزى إليه علم ، وقال أبو جعفر وابن زيد : أهل القرآن ، ويضعف هذا القول ، وقول من قال : من أسلم من الفريقين ، لأنه لا حجة على الكفار في إخبار المؤمنين ، لأنهم مكذبون لهم ، قال ابن عطية : والأظهر أنهم اليهود والنصاري الذين لم يسلموا ، وهم في هذه الآية النازلة إنما يخبرون من الرسل عن البشر ، وإخبارهم حجة على هؤلاء ، فإنهم لم يزالوا مصدقين لهم ، ولا يتهمون بشهادة لهم لنا ، لأنهم مدافعون في صدر ملة محمد ـ علي \_ وهذا هو كسر حجتهم ومذهبهم ، لا أنا افتقرنا إلى شهادة هؤلاء ، بل الحق واضح في نفسه ، وقد أرسلت قريش إلى يهود يثرب يسألونهم ويسدون إليهم انتهي . والأجود أن يتعلق قوله ( بالبينات ) بمضمر يدل عليه ما قبله ، كأنه قيل : بم أرسلوا ؟ قال : أرسلناهم بالبينات والزبر ، فيكون على كلامين ، وقاله الزمخشري وابن عطية وغيرهما ، وقد يتعلق بقوله ( وما أرسلنا ) وهذا فيه وجهان ، أحدهما : أن النية فيه التقديم قبل أداة الاستثناء ، والتقدير : وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالًا حتى لا يكون ما بعد إلا معمولين متأخرين لفظاً ورتبة داخلين تحت الحصر لما قبلها ، وهذا حكاه ابن عطية عن فرقة ، والوجه الثاني : أن لا ينوى به التقديم ، بل وقعا بعد إلا في نية الحصر ، وهذا قاله الحوفي والزمخشري ، وبدأ بـــ قال: تتعلق بـ ( ما أرسلنا ) داخلاً تحت حكم الاستثناء مع ( رجالًا ) ، أي : وما أرسلنا إلا رجالًا بالبينات ، كقولك : ما ضربت إلا زيداً بالسوط، لأن أصله ضربت زيداً بالسوط انتهى ، وقال أبو البقاء : وفيه ضعف ، لأن ما قبل إلا لا يعمل فيها بعدها إذا تم الكلام على إلا وما يليها ، إلا أنه قد جاء في الشعر . قال الشاعر :

#### لَيْتَهُمْ عَذَّبُوا بِالنَّارِ جَارَهُمُ وَلاَ يُعَذَّبُ إِلَّا اللَّهُ بِالنَّارِ (١)

انتهى ، وهذا الذي أجازه الحوفي والزمخشري لا يجوز على مذهب جمهور البصريين ، لأنهم لا يجيزون أن يقع بعد ( إلا ) إلا مستثنى أو مستثنى منه أو تابعاً ، وما ظن من غير الثلاثة معمولًا لما قبل إلا قدر له عامل ، وأجاز الكسائي أن تقع معمولًا لما قبلها منصوب ، نحو : ما ضرب إلا زيد عمراً ، ومخفوض نجو : ما مرّ إلا زيد بعمرو ، ومرفوع نحو : ما ضرب إلا زيدا عمرو ، ووافقه ابن الأنباري في المرفوع ، والأخفش في الظرف والجار والحال ، فالقول الذي قاله الحوفي والزمخشري يتمشى على مذهب الكسائي والأخفش ، ودلائل هذه المذاهب مذكورة في علم النحو ، وأجاز الزمخشري أن يكون صفة لرجال ، أي : ( رجالاً ) ملتبسين بالبينات ، فيتعلق بمحذوف ، وهذا وجه سائغ ، لأنه في موضع صفة لما بعد إلا فوصف ( رجالًا ) بـ ( يوحي إليهم ) وبذلك العامل في بالبينات ، كها تقول : ما أكرمت إلا رجلًا مسلماً ملتبساً بالخير ، وأجاز أيضاً أن يتعلق بـ ( يوحي إليهم ) وأن يتعلق بـ ( لا يعلمون ) قال : على أن الشرط في معنى التبكيت والإلزام ، كقول الأجير : إن كنت عملت لك فأعطني حقى ، وقوله ( فاسألوا أهل الذكر ) اعتراض على الوجوه المتقدمة يعني من التي ذكر غير الوجه الأخير ( وأنزلنا إليك الذكر ) هو القرآن ، وقيل له : ذكر ، لأنه موعظة وتنبيه للغافلين ، وقيل : الذكر العلم ما نزل إليهم من المشكل والمتشابه ، لأن النص والظاهر لا يحتاجان إلى بيان ، وقال الزمخشري : مما أمروا به ونهوا عنه ، ووعدوا وأوعدوا ، وقال ابن عطية : (لتبين) بسردك بنص القرآن (ما نزل إليهم) ويحتمل أن يريد (لتبين) بتفسيرك المجمل وشرحك ما أشكل ، فيدخل في هذا ما تبينه السنة من أمر الشريعة ، وهذا قول مجاهد انتهى ( ولعلهم يتفكرون ) أي : وإرادة أن يصغوا إلى تنبيهاته فيتنبهوا ويتأملوا ، و ( السيئات ) نعت لمصدر محذوف ، أي : المكرات السيئات، قال الزمخشري، أو مفعول بـ ( مكروا ) على تضمين ( مكروا ) معنى فعلوا وعملوا ، و ( السيئات ) على هذا معاصي الكفر وغيره قاله قتادة ، أو مفعول بـ ( أمن ) ويعني به العقوبات التي تسوءهم ذكرهما ابن عطية ، وعلى هذا الأخير يكون ( أن يخسف ) بدلاً من ( السيئات ) وعلى القولين قبله مفعول بـ ( أمن ) ، و ( الذين مكروا ) في قول الأكثرين : هم أهل مكة ، مكروا بالرسول ـ ﷺ ـ وقال مجاهد : هو نمروذ والخسف بلغ الأرض المخسوف به ، وقعودها به إلى أسفل ، وذكر النقاش أنه وقع الخسف في هذه الأمة بهم الأرض كما فعل بقارون ، وذكر لنا أن أخلاطاً من بلاد الروم خسف بها ، وحين أحس أهلها بذلك فرّ أكثرهم ، وأن بعض التجار ممن كان يرد إليها ، رأى ذلـك من بعيد فرجع بتجارته من حيث لا يشعرون من الجهة التي لا شعور لهم بمجيء العذاب منها ، كما فعل بقوم لوط في تقلبهم في أسفارهم قاله قتادة ، أو في منامهم روي هذا وما قبله عن ابن عباس ، وقال الضحاك وابن جريج ومقاتل : في ليلهم ونهارهم ، أي : حالة ذهابهم ومجيئهم فيهما ، وقيل : في تقلبهم في مكرهم وحيلهم ، فيأخذهم قبل تمام ذلك ، وقال الزجاج : جميع ما يتقلبون فيه فها هم بسابقين الله ولا فائتيه ، والأخذ هنا : الإهلاك كقوله ( فكلًا أخذنا بذنبه ) و ( على تخوف ) على تنقص قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك ، وقال ابن قتيبة : يقال خوفته وتخوفته إذا تنقصته وأخذت من ماله وجسمه ، وقال الهيثم بن عدي : هو النقص بلغة أزد شنوءة ، وفي حديث لعمر أنه سأل عن التخوف فأجابه شيخ بأنه التنقص في لغة هذيل ، وأنشده قول أبي كثير الهذلي :

تَخَوُّفَ الرَّجْلُ مِنْهَا تَامِكاً قَرِدًا كَمَا تَخَوُّفَ عُودَ النَّبْعَةِ السَّفَنُ (١)

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط لم نهتد لقائله ، انظر معاني الفراء ٢/١٠١ أوضح المسالك ٢/٩/١ التصريح ٢٨٤/١ .

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط اختلف في نسبته ، فنسبه الزمخشري في الكشاف ٤٧٣/٢ لزهير وليس في ديوانه ، وابن منظور ١٢٩٢/٢ لابن مقبل ، و٣/٢٣٢ لذي الرمة وليس في ديوانه والجوهري في الصحاح لذي الرمة انظر تفسير الطبري ١١٣/١٤ ، روح المعاني ١٥٢/١٤ .

وهذا التخوف بمعنى التنقص ، قيل : من أعماله ، وقيل : يأخذ واحداً بعد واحد ، ورويا عن ابن عباس ، وقال الزجاج : ينقص ثمارهم وأموالهم حتى يهلكهم ، وقيل (على تخوف ) على خوف أن يعاقبهم أو يتجاوز عنهم قاله قتادة ، وقال الزخشري (على تخوف) متخوفين ، وهو أن يهلك قوماً قبلهم ، فيتخوفوا فيأخذهم بالعذاب وهم متخوفون متوقعون ، وهو خلاف قوله (من حيث لا يشعرون ) انتهى . وقاله الضحاك : يأخذ قرية فتخاف القرية الأخرى ، وقال ابن بحر (على تخوف) ضد البغتة ، أي : على حدوث حالات يخاف منها كالرياح والزلازل والصواعق ، ولهذا ختم بقوله تعالى (إن ربكم لرؤوف رحيم ) لأن في ذلك مهلة وامتداد وقت فيمكن فيه التلافي ، وقال الليث بن سعد (على تخوف ) على عجل ، وقيل : على تقريع بما قدّموه ، وهذا مروي عن ابن عباس ، ولما كان تعالى قادراً على هذه الأمور ولم يعاجلهم بها ناسب وصفه بالرأفة والرحمة .

أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ اللَّهُ مِن شَى عِينَ فَيَوَّا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآ بِلِسُجَّدَ الِلَّهَ وَهُمُّ وَخُرُونَ الْكُا وَلِلَهِ يَسْمُدُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلَةِ كَةُ وَهُمُّ لَا يَسْتَكُبُرُونَ الْكَافُونَ رَبِّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الْآنِ

لما ذكر تعالى قدرته على تعذيب الماكرين وإهلاكهم بأنواع من الأخذ ذكر تعالى طواعية ما خلق من غيرهم وخضوعه ضد حال الماكرين ، لينبههم على أنه ينبغي بل يجب عليهم أن يكونوا طائعين منقادين لأمره ، وقرأ السلمي والأعرج والأخوان ( أو لم تروا ) بتاء الخطاب إما على العموم للخلق استؤنف به الإخبار ، وإما على معنى : قل لهم إذا كان خطابا خاصاً ، وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبة ، واحتمل أيضاً أن يعود الضمير على ( الذين مكروا ) واحتمل أن يكون إخبارا عن المكلفين ، والأول أظهر لتقدم ذكرهم ، وقرأ أبو عمرو وعيسى ويعقوب ( تتفيؤا ) بالتاء على التأنيث ، وباقي السبعة بالياء ، وقرأ الجمهور ( ظِلَالُهُ ) جمع ظل ، وقرأ عيسي ( ظُلَلُه ) جمع ظلة كحلة وحلل ، والرؤية هنا رؤية القلب التي يقع بها الاعتبار ، ولكنها بواسطة رؤية العين ، قيل : والاستفهام هنا معناه التوبيخ ، قيل : ويجوز أن يكون معناه التعجب ، والتقدير : تعجبوا من اتخاذهم مع الله شريكاً ، وقد رأوا هذه المصنوعات التي أظهرت عجائب قدرته وغرائب صنعه مع علمهم بأن آلهتهم التي اتخذوها شركاء لا تقدر على شيء البتة ، والجملة من قوله( تتفيؤا ) في موضع الصفة قاله الحوفي ، وهو ظاهر قول ابن عطية والزمخشري ، قال ابن عطية( من شيء ) لفظ عام في كل ما اقتضته الصفة في قوله( تتفيؤ ظلاله ) لأن ذلك صفة لما عرض للعبرة في جميع الأشخاص التي لها ظل ، وقال الزمخشري : وما موصولة بخلق الله ، وهو مبهم بيانه ( من شيء تتفيؤ ظلاله ) وقال غير هؤلاء ، المعنى : من شيء له ظل من جبل وشجر وبناء وجسم قائم ، وقوله ( تتفيؤ ظلاله ) إخبار عن قوله ( من شيء ) وصف له ، وهذا الإخبار يدل على ذلك الوصف المحذوف الذي هـو له ظـل ، و ( تتفيؤ ) تتفعل من الفيء وهو الرجوع يقال : فاء الظل يفيء فيأ رجع وعاد بعدما نسخه ضياء الشمس ، وفاء إذا عدي فبالهمزة كقوله ( ما أفاء الله على رسوله ) أو بالتضعيف نحو : فيأ الله الظل فتفيأ وتفيأ من باب المطاوعة ، وهو لازم وقد استعمله أبو تمام متعدياً قال:

طَلَبَتْ رَبِيعُ رَبِيعَةَ الْمُمْهِى لَهَا وَتَفَيَّأَتْ ظِلَّالَهَا مَمْدُودَا(١)

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل . انظر ديوانه ص ٨٠ روح المعاني ١٥٣/١٤ .

ويحتاج ذلك إلى نقله من كلام العرب متعدياً ، قال الأزهري : تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهار ، فالتفيؤ لا يكون إلا بالعشي وما انصرفت عنه الشمس ، والظل ما يكون بالغداة وهو ما لم تنله ، وقال الشاعر :

فَ لَا الظُّلُّ مِنْ بَوْدِ الضَّحَى تَسْتَطِيعُهُ وَلَا الْفَيْءُ مِنْ بَوْدِ الْعَشِيِّ تَ لُوقُ (٢)

وقال امرؤ القيس:

تَيَمَّمَتِ الْعَيْنَ الَّتِي عِنْدَ ضَارِجٍ يَفِيءُ عَلَيْهَا الظُّلُّ عَرْمَضُهَا طَامِ (٣)

وعن رؤبة ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء ، وظل ما لم تكن عليه فهو ظل ، وذلك أن الشمس من طلوعها إلى وقت الزوال تنسخ الظل ، فإذا زالت رجع ولا يزال ينمو إلى أن تغيب ، والمشهور أن الفيء لا يكون إلا بعد الزوال والاعتبار في هذه الآية من أول النهار إلى آخره ، فمعنى ( تتفيؤ ) تتنقل وتميل وأضاف الظلال وهي جمع إلى ضمير مفرد ، لأنه ضمير ما وهو جمع من حيث المعني ، لقوله ( لتستووا على ظهوره ) ، وقال صاحب اللوامح في قراءة عيسي ( ظلله ) وظله الغيم ، وهو جسم وبالكسر الفيء وهو عرض في العامة ، فرأى عيسى أن التفيؤ الذي هو الرجوع بالأجسام أولى وأما في العامة فعلى الاستعارة انتهى ، قالوا في قوله ( عن اليمين والشهائل ) بحثان أحدهما : ما المراد بذلك والثاني : ما الحكمة في إفراد اليمين ، وجمع الشمائل ، أما الأول فقالوا : يمين الفلك وهو المشرق ، وشماله هو المغرب ، وخص هذان الاسمان بهذين الجانبين ، لأن أقوى جانبي الإنسان يمينه ، ومنه تظهر الحركة الفلكية اليومية آخذة من المشرق إلى المغرب ، لا جرم كان المشرق يمين الفلك والمغرب شماله ، فعلى هذا تقول الشمس عند طلوعها إلى وقت انتهائها إلى وسط الفلك يقع الظلال إلى الجانب الغربي ، فإن انحدرت من وسط الفلك عن الجانب الغربي وقعت الظلال في الجانب الشرقي ، فهذا المراد من تفيؤ الظلال من اليمين إلى الشمال ، وقيل : البلدة التي عرضها أقل من مقدار الميل تكون الشمس في الصيف عن يمين البلدة ، فتقع الظلال على يمينهم ، وقال الزمخشري : المعنى : أو لم يروا إلى ما خلق الله من الأجرام التي لها ظلال متفيئة عن أيمانها وشمائلها عن جانبي كل واحد منها وشقيه استعارة من يمين الإنسان وشماله بجانبي الشيء ، أي : ترجع الظلال من جانب إلى جانب انتهى ، وقال ابن عطية : والمقصود العبرة في هذه الآية هو كل جرم له ظل كالجبال والشجر وغير ذلك ، والذي يترتب فيه أيمان وشمائل إنما هو البشر فقط ، لكن ذكر الأيمان والشمائل هنا على حسب الاستعارة لغير اللبس تقدره : ذا يمين وشمال ، وتقدره بمستقبل ، أي جهة شئت ، ثم تنظر ظله فتراه يميل إما إلى جهة اليمين وإما إلى جهة الشمال ، وذلك في كل أقطار الدنيا ، فهذا يعم ألفاظ الآية ، وفيه تجوز واتساع ، ومن ذهب إلى أن اليمين من غدوة الزوال ، ويكون من الزوال إلى المغيب عن الشمال ، وهو قول قتادة وابن جريج فإنما يترتب فيها قدره مستقبل الجنوب انتهي . وأما الثاني : فقال الزمخشري : واليمين بمعنى الأيمان ، فجعله وهو مفرد بمعنى الجمع فطابق الشمائل من حيث المعنى ، كما قال : ﴿ ويُولُونَ الدَّبُرُ ﴾ [ القمر : آية ٤٥ ] ، يريد الأدبار ، وقال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحد من ذوات الظلال ، وإذا جمع ذهب إلى كلها ، لأن قوله : ( ما خلق الله من شيء ) لفظه واحد ومعناه الجمع ، فعبر عن أحدهما بلفظ الواحد لقوله: ﴿ وجعل الظلمات والنور ﴾ [ الأنعام : آية ١ ] ، وقوله : ﴿ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ﴾ [ البقرة : آية ٧] ، وقيل : إذا فسرنا اليمين بالمشرق كانت النقطة التي هي مشرق الشمس واحدة بعينها ، فكانت اليمين واحدة ، وأما الشمائل فهي عبارة عن الانحرافات الواقعة في تلك الظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة ، فلذلك عبر عنها

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل لحميد بن ثور ، انظر ديوانه ٤٠ ، التهذيب ٥/٨٧٥ ( فاء ) الصحاح ( ٦٣/١ ) ، اللسان ٥/٥٩٥ ( فيأ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل . انظر ديوانه (١٦٢ ) الشعر والشعراء ١١٢/١ .

بصيغة الجمع ، وقال الكرماني : يحتمل أن يراد بالشمائل الشمال والقدام والخلف ، لأن الظل يفيء من الجهات كلها ، فبدىء باليمين لأن ابتداء التفيؤ منها أو تيمناً بذكرها ، ثم جمع الباقي على لفظ الشمال لما بين اليمين والشمال من التضاد ، وتنزل القدام والخلف منزلة الشمال لما بينهما وبين اليمين من الخلاف ، وقيل : وحد اليمين وجمع الشمائل ، لأن الابتداء عن اليمين ، ثم ينقبض شيئاً فشيئاً حالاً بعد حال ، فهو بمعنى الجمع فصدق على كل حال لفظة الشمال ، فتعدد بتعدد الحالات ، وقال ابن عطية : وما قال بعض الناس من أن اليمين أول وقعة للظل بعد الزوال ثم الأخر إلى الغروب هي عن الشهائل ، وأفرد اليمين فتخليط من القول ومبطل من جهات ، وقال ابن عباس : إذا صليت الفجر كان ما بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلاً ، ثم بعث الله عليه الشمس دليلاً ، فقبض إليه الظل ، فعلى هذا تأول دورة الشمس بالظل عن يمين مستقبل الجنوب ، ثم يبدأ الانحراف فهو عن الشمائل ، لأنه حركات كثيرة وظلال منقطعة ، فهي شمائل كثيرة ، فكان الظل عن اليمين متصلًا واحداً عاماً لكل شيء انتهى . وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الكتامي المعروف بابن الصائغ : أفرد وجمع بالنظر إلى الغايتين ، لأن ظل الغداة يضمحل حتى لا يبقى منه إلا اليسير ، فكأنه في جهة واحدة وهو بالعشي على العكس لاستيلائه على جميع الجهات ، فلحظت الغايتان في الآية ، هذا من جهة المعنى ، وفيه من جهة اللفظ المطابقة ، لأن سجداً جمع ، فطابقه جمع الشهائل لاتصاله به ، فحصل في الآية مطابقة اللفظ للمعنى ولحظهما معاً ، وتلك الغاية في الإعجاز انتهى . والظاهر حمل الظلال على حقيقتها ، وعلى ذلك وقع كلام أكثر المفسرين ، وقالوا: إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة كان الظل قدامك ، فإذا ارتفعت كان على يمينك ، فإذا كان بعد ذلك كان خلفك ، فإذا أرادت الغروب كان على يسارك ، وقالت فرقة : الظلال هنا الأشخاص ، وهي المرادة نفسها ، والعرب تخبر أحياناً عن الأشخاص بالظلال ، ومنه قول عبدة بن الطبيب :

# إِذَا نَـزَلْـنَـا نَصَـبْنَا ظِـلَ أَخْبِيَـةٍ وَفَـارَلِلْقَـوْمِ بِـاللَّحْمِ الْمَـرَاجِيـلُ وَإِنَا تنصب الأخبية ، ومنه قول الشاعر : وإنما تنصب الأخبية ، ومنه قول الشاعر : تَـتَـبّـعَ أَفْـيَـاء الـظّلال عَـشِـيّـة

أي : أفياء الأشخاص ، قال ابن عطية : وهذا كله محتمل غير صريح ، وإن كان أبو علي قرره انتهى . والظاهر أن السجود هنا عبارة عن الانقياد وجريانها على ما أراد الله ، من ميلان تلك الظلال ودورانها ، كها يقال للمشير برأسه إلى الأرض على جهة الخضوع : ساجد ، قال الزمخشري (سجداً) حال من الظلال (وهم داخرون) حال من الضمير في الأرض على جهة الخضوع : ساجد ، قال الزمخشري (سجداً) حال من الظلال (وهم داخرون) حال من الضمير في رظلاله ) لأنه في معنى الجمع ، وهوما خلق الله من شيء له ظل ، وجمع بالواو لأن الدخور من أوصاف العقلاء ، أو لأن في جملة ذلك من يعقل فغلب ، والمعنى : أن الظلال منقادة لله غير ممتنعة عليه فيها سخرها له من التفيؤ ، والأجرام في أنفسها و( وهم داخرون) حالاً من الضمير في (سبجداً) وأن يكون حالاً ثانية من الظلال ، كها تقول جاء زيد راكباً وهو ضاحك ، فيجوز أن يكون حالاً من زيد ، وهذا الثاني عندي ضاحك ، فيجوز أن يكون حالاً من الضمير في ( سبحداً أمن الضمير في راكباً ، ويجوز أن يكون حالاً من زيد ، وهذا الثاني عندي عن اسم ، أي : جانب اليمين ، فيكون إذ ذاك منصوباً على الظرف ، وأما ما أجازه المزخشري من أن قوله ( وهم داخرون ) حال من الضمير في ( ظلاله ) فعلى مذهب الجمهور لا يجوز ، وهي مسألة : جاءني غلام هند ضاحكة ، ومن دام إذ أنه إذا كان المضاف جزءاً أو كالجزء جاز ، وقد يقبر الظلال وإن لم تكن جزءاً من الأجرام فهي كالجزء ، وهودها ناشيء عن وجودها ، وذهبت فرقة إلى أن السجود هنا حقيقة ، قال الضحاك : إذا زالت الشمس سجد كل

شيء قبل القبلة من نبت وشجر ، ولذلك كان الصالحون يستحبون الصلاة في ذلك الوقت ، وقال مجاهد : إنما تسجد الظلال دون الأشخاص ، وعنه أيضاً إذا زالت الشمس سجد كل شيء ، وقال الحسن : أما ظلك فيسجد لله ، وأما أنت فلا تسجد له ، وقيل : لما كانت الظلال ملصقة بالأرض واقعة عليها على هيئة الساجد وصفت بالسجود ، وكون السجود يراد به الحقيقة وهو الوقوع على الأرض على سبيل العبادة وقصدها يبعد ، إذ يستدعى ذلك الحياة والعلم والقصد بالعبادة ، وخص الظل بالذكر لأنه سريع التغير ، والتغير يقتضي مغيراً غيره ومدبراً له ، ولما كان سجود الظلال في غاية الظهور بدىء به ، ثم انتقل إلى سجود ما في السموات والأرض ، و ( من دابة ) يجوز أن يكون بياناً لـ ( ما ) في الظرفين ، ويكون من في السموات خلق يدبون ، ويجوز أن يكون بياناً لـ ( ما في الأرض ) ولهذا قال ابن عباس : يريد كل ما دب على الأرض ، وعطف ( والملائكة ) على ( ما في السموات وما في الأرض ) وهم مندرجون في عموم ( ما ) تشريفاً لهم وتكريماً ، ويجوز أن يراد بهم الحفظة التي في الأرض وبما في السموات ملائكتهنّ ، فلم يدخلوا في العموم ، وقيل : بين تعالى في آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة لله ، بين أن أشرف الموجودات وهم الملائكة ، وأخسسها وهي الدواب منقادة له تعالى ، ودل ذلك على أن الجميع منقاد لله تعالى ، وقيل : الدابة اسم لكل حيوان جسماني يتحرك ويدب ، فلما ميز الله تعالى الملائكة عن الدابة علمنا أنها ليست مما يدب ، بل هي أرواح مختصة بحركة انتهى . وهو قول فلسفي ، ولما كان بين المكلفين وغيرهم قدر مشترك في السجود وهو الانقياد لإرادة الله جمع بينهما فيه وإن اختلفا في كيفية السجود ، وقال الزمخشري : فإن قلت : فهلا جيء بمن دون ( ما ) تغليبا للعقلاء من الدواب على غيرهم ، قلت : لأنه لوجيء بمن لم يكن فيه دليل على التغليب ، فكان متناولا للعقلاء خاصة فجيء بما هو صالح للعقلاء وغيرهم إرادة العموم انتهي . وظاهر السؤال تسليم أن ( من ) قد تشمل العقلاء وغيرهم على جهة التغليب ، وظاهر الجواب تخصيص ( من ) بالعقلاء وأن الصالح للعقلاء وغيرهم ما دون ( من ) وهذا ليس بجواب ، لأنه أورد السؤال على التسليم ، ثم ذكر الجواب على غير التسليم ، فصار المعنى : أن من يغلب بها ، والجواب لا يغلب بها ، وهذا في الحقيقة ليس بجواب ، والظاهر أن الضمير في قوله ( يخافون ) عائد على المنسوب إليهم السجود في ( ولله يسجد ) وقاله أبو سليهان الدمشقى ، وقال ابن السائب ومقاتل ( يخافون ) من صفة الملائكة خاصة ، فيعود الضمير عليهم ، وقال الكرماني : والملائكة موصوفون بالخوف ، لأنهم قادرون [ على العصيان ، وإن كانوا لا يعصون ، والفوقية المكانية مستحيلة بالنسبة إليه تعالى ، فإن علقته بـ ( يخافون ) كان على حذف مضاف : أي يخافون عذابه كائنا من فوقهم لأن العذاب إنما ينزل من فوق ، وإن علقته بربهم كان حالًا منه أي يخافون ربهم عالياً لهم قاهرا لقوله ( وهو القاهر فوق عباده ) ( وإنا فوقهم قاهرون ) وفي نسبة الخوف لمن نسب إليه السجود أو الملائكة خاصة دليل على تكليف الملائكة كسائر المكلفين ، وأنهم بين الخوف والرجاء مدارون على الوعد والوعيد ، كما قال تعالى : ﴿ وهم من خشيته مشفقون ﴾ ﴿ ومن يقل منهم إني إلَّه من دونه فذلك نجزيه جهنم ﴾ [ الأنبياء : آيتـان ٢٨ ، ٢٩ ] ، وقيل : الخوف خوف جلال ومهابة ، والجملة من ( يخافون ) يجوز أن تكون حالًا مِن الضمير في ( لا يستكبرون ) ويجوز أن تكون بياناً لنفي الاستكبار وتأكيداً له ، لأن من خاف الله لم يستكبر عن عبادته ، وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) أما المؤمنون فبحسب الشرع والطاعة ، وأما غيرهم من الحيوان فبالتسخير والقدر الذي يسوقهم إلى ما نفذ من أمر الله تعالى ، الأيات

وصب الشيء: دام ، قال أبو الأسود الدؤلي(١):

لاَ أَبْتَغِي الْحَمْدَ الْقَلِيلَ بَقَاؤُهُ يَوْماً بِذَمِّ الدُّهْرِ أَجْمَعَ واصِبَا(٢)

<sup>(</sup>١) واضع علم النحو.

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل. انظر مجاز القرآن ٢/١٦، تفسير الطبري ١٧٤/١٤ القرطبي ١١٤/١٠. روح المعاني ١٦٤/١٤.

٤٨٤ ...... سورة النحل/ الأيات : ٥١ ـ ٥٥

وقال حسان:

غَيَّرَتْهُ الرِّيحُ يَسْفِي بِهِ وَهَزِيمٌ رَعْدُهُ وَاصِبُا(١)

والعليل : وصيب ، لكن المرض لازم له ، وقيل : الوصب التعب ، وصب الشيء شق ومفازة واصبة بعيدة لا غاية له ، الجؤار : رفع الصوت بالدعاء (٢) ، وقال الأعشى يصف راهباً :

يُسدَاوِمُ مِنْ صَلَوَاتِ الْمَلِيكِ طَوْراً سُجُوداً وَطَوْراً جُوَاراً (٣)

ويروى : يراوح ، دس الشيء في الشيء : أخفاه فيه ، الفرث : كثيف ما يبقى من المأكول في الكرش أو المعي ، النحل : حيوان معروف ، الحفدة : الأعوان والخدم ، ومن يسارع في الطاعة ، حفد يحفد حفداً وحفوداً وحفداناً ، ومنه « وإليك نسعى ونحفد » ، أي : نسرع في الطاعة ، وقال الشاعر :

حَفَدَ الْوَلَائِدُ حَوَلَهُ أَوْأُسْلِمَتْ بِأَكُفَهِ أَ أَرْمَةُ الْأَجْمَالِ (٤) وقال الأعشى:

كَلَفْتُ مَجْهُودَهَا نُوقاً يَمَانِيَةً إِذَا الْحُدَاةُ عَلَى أَكْسَائِهَا حَفَدُوا (٥) وتتعدى فيقال: حفدني فهو حافدي ، قال الشاعر:

يَحْفِدُونَ الضَّيْفَ فِي أَبْيَاتِهِمْ كَرَماً ذَلِكَ مِنْهُمْ غَيْرُ ذُلِّ (١)

قال أبو عبيدة : وفيه لغة أخرى أحفد إحفاداً ، وقال : الحفد العمل والخدمة ، وقال الخليل : الحفدة عند العرب الخدم ، وقال الأزهري : الحفدة أولاد الأولاد ، وقيل : الأختان ، وأنشد :

فَلُوْ أَنَّ نَفْسِي طَاوَعَتْنِي لأَصْبَحَتْ لَهَا حَفَدُ مِمَّا يُعَدُّ كَثِيرٌ(٧) وَلَكِنَّهَا وَلَكِنَّهَا يُعَدُّ كَثِيرٌ(٧) وَلَكِنَّهَا فَاللَّامِ قَالُورُ وَلَكِنَّهَا لَاصْحَابِ النَّلُامِ قَادُورُ

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَجِذُوۤ اللَّهُ يَنِ اثَنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيّنَى فَأَرْهَبُونِ ( فَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>١) البيت من مجزوء الكامل انظر ديوانه ( ٢٨١ ) ، تفسير الطبري ١١٨/١٤ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١/٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) البيت من المتقارب . نسبه أيضاً الزمخشري لرؤبة ، وليس في ديوانه . انظر تفسير الطبري ٢/١٠٥ روح المعاني ١٦٥/١٤ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل. انظر مجاز القرآن ٢/٤/١، التهذيب (حفد) اللسان ٢/٢٣ ، الكشاف ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) من البسيط لم أقف عليه في ديوانه ، التهذيب ١٠/١٠ ، القرطبي ١٤٣/١٠ .

<sup>(</sup>٦) البيت من الرمل لم نهتد لقائله ، انظر روح المعاني ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٧) البيتان من الطويل . انظر تفسير القرطبي ١٤٤/١٠ ، روح المعاني ١٩٠/١٤ .

# 

لما ذكر انقياد ما في السموات وما في الأرض لما يريده تعالى منها ، فكان هو المتفرد بذلك ، نهى أن يشرك به ، ودل النهي عن اتخاذ إلهي عن اتخاذ آلهة ، ولما كان الاسم الموضوع للإفراد والتثنية قد يتجوز فيه ، فيراد به الجنس نحو : نعم الرجل زيد ، ونعم الرجلان الزيدان ، وقول الشاعر :

#### فَإِنَّ السَّارِ بِالْعُودَيْنَ تُدْكَى وَإِنَّ الْحَرْبَ أَوَّلُهَا الْكَلَمُ (١)

أكد الموضوع لهما بالوصف ، فقيل : إلهين اثنين ، وقيل : إله واحد ، وقال الزخشري : الاسم الحامل لمعنى الإفراد أو التثنية دال على شيئين على الجنسية والعدد المخصوص ، فإذا أردت الدلالة على أن المعنى به مبهم ، والذي يساق به الحديث هو العدد شفع بما يؤكده ، فدل به على القصد إليه والعناية به ، ألا ترى أنك إذا قلت : إنما هو إله ، ولم تؤكده بواحد لم يحسن ، وخيل أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية انتهى . والظاهر أن ( لا تتخذوا ) تعدى إلى واحد واثنين كها تقدم تأكيد ، وقيل : هو متعد إلى مفعولين ، فقيل : تقدم الثاني على الأول وذلك جائز والتقدير : لا تتخذوا اثنين إلهين ، وقيل : حذف الثاني للدلالة تقديره معبوداً ، و ( اثنين ) على هذا القول تأكيد وتقرير منافاة الاثنينية للإلهية ، من وجوه ذكرت في علم أصول الدين ، ولما نهى عن اتخاذ الإلهين ، واستلزم النهي عن اتخاذ ألمة أخبر تعالى أنه إله واحد ، كها قال : فو والمحكم إله واحد ﴾ [ البقرة : آية ١٦٣ ] ، بأداة الحصر وبالتأكيد بالوحدة ، ثم أمرهم بأن يرهبوه ، والتفت من الغيبة إلى الحضور ، لأنه أبلغ في الرهبة ، وانتصب ( إياي ) بفعل مخدوف مقدر التأخير عنه يدل عليه ( فارهبون ) وتقديره : وإياي ارهبوا ، وقول ابن عطية : ( فإ أي ; منصوب بفعل مضمر تقديره : فارهبوا إياي فارهبون ، ذهول عن القاعدة في النحو أنه إذا كان المفعول ضميراً منفصلاً والفعل متعدياً إلى واحد هو الضمير وجب تأخير الفعل كقولك : ( إياك نعبد ) ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة ، نحو قوله :

#### إِلَيْكَ حِينَ بَلَغَتْ إِيَّاكَا(٢)

ثم التفت من التكلم إلى ضمير الغيبة ، فأخبر تعالى أن له ما في السموات والأرض ، لأنه لما كان هو الإله الواحد الواجب لذاته كان ما سواه موجوداً بإيجاده وخلقه ، وأخبر أن له الدين واصباً ، قال مجاهد : الدين الإخلاص ، وقال ابن جبير : العبادة ، وقال عكرمة : شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الحدود والفرائض ، وقال الزمخشري وابن عطية : الطاعة زاد ابن عطية : والملك ، وأنشد :

## في دِينِ عَمْرٍو وَحَالَتْ بَيْنَنَا فَدَكُ

أي : في طاعته وملكه ، وقال الزمخشري : أوله الحداد ، أي : دائهاً ثابتاً سرمداً لا يزول يعني الثواب والعقاب ،

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر . لم أهتد لقائله . انظر روح المعاني ١٦٢/١٤ حاشية الشهاب ٥/٣٣٨ .

<sup>(</sup>۲) من الرجز لحميد الأرقط انظر الكتاب ٣٦٢/٢، الخصائص ٣٠٧/١، ٣٠٤/٢، وأمالي الشجري ٢/٠٤٠ ابن يعيش ٢٠٢/٣، الخزانة ٥/٢٨٠، ٢٨١.

٤٨٦ ..... سورة النحل/ الآيات: ٥١ ـ ٥٥

وقال ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد والثوري (واصباً)<sup>(۱)</sup> دائماً، قال الزمخشري : والواصب الواجب الثابت ، لأن كل نعمة منه بالطاعة واجبة له على كل منعم عليه ، وذكر ابن الأنباري أنه من الوصب وهو التعب ، وهو على معنى النسب ، أي : ذا وصب ، كما قال :

#### أَضْحَى فَـوَادِي بِـهِ فَـاتِـنـا(٢)

أي : ذا فتون ، قال الزمخشري : أو وله الدين ذا كلفة ومشقة ، ولذلك سمي تكليفاً انتهى ، وقال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى : وله الدين والطاعة رضي العبد بما يؤمر به وسهل عليه أم لا يسهل فله الدين ، وإن كان فيه الوصب ، والوصب شدة التعب ، وقال الربيع بن أنس ( واصباً ) خالصاً ، قال ابن عطية : والواو في ( وله ما في السموات والأرض ) عاطفة على قوله ( إلّه واحد ) ويجوز أن تكون واو ابتداء انتهى . ولا يقال : واو ابتداء إلا لواو الحال ، ولا يظهر هنا الحال ، وإنما هي عاطفة ، فإما على الخبر كها ذكر أولاً ، فتكون الجملة في تقدير المفرد ، لأنها معطوفة على الخبر ، وإما على الجملة بأسرها التي هي ( إنما هو إلّه واحد ) فيكون من عطف الجمل ، وانتصب ( واصباً ) على الحال ، والعامل فيها هو ما يتعلق به المجرور ( أفغير الله ) استفهام تضمن التوبيخ والتعجب ، أي : بعدما عرفتم وحدانيته وأن ما سواه له ومحتاج إليه كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر يقدر عليه ، ثم أخبر تعالى بأن جميع النعم المكتسبة منا إنما هي من ومحتاج إليه كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر يقدر عليه ، ثم أخبر تعالى بأن جميع النعم المكتسبة منا إنما هي من أيجاده واختراعه ، ففيه إشارة إلى وجوب الشكر على ما أسدى من النعم الدينية والدنيوية ، ونعمه تعالى لا تحصوها ) ، و ( ما ) موصولة وصلتها ( بكم ) والعامل فعل الاستقرار أي : وما استقر بكم تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ، و ( ما ) موصولة وصلتها ( بكم ) والعامل فعل الاستقرار أي : وما استقر بكم بعبيد ، وأجاز الفرّاء والحوفي أن تكون ( ما ) شرطية ، وحذف فعل الشرط ، قال الفراء : التقدير : وما يكن بكم من نعمة ، وهذا ضعيف جدّاً ، لأنه لا يجوز حذفه إلا بعدأن، وحدها في باب الاشتغال ، أو متلوة بما النافية مدلولاً عليه بما قبله نحو قوله :

#### فَطَلَّقْهَا فَلَسْتَ لَهَا بِكُفْءٍ وَإِلَّا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الْحُسَامُ(١)

أي : وإلا تطلقها ، حذف تطلقها لدلالة طلقها عليه ، وحذفه بعد إن متلوة بلا مختص بالضرورة ، نحو قوله : قَــالَتْ بَنَــاتُ الْـعَـمِّ يَــا سَــلْمَـى وَإِنْ كَــانَ فَقِيــراً مُعْــدِمــاً قَــالَـتْ وَإِنْ (٤)

أي : وإن كان فقيراً معدماً ، وأما غير إنْ من أدوات الشرط فلا يجوز حذفه إلا مدلولًا عليه في باب الاشتغال

<sup>(</sup>١) الوصوب : ديمومة الشيء . ووصب يصب وصوباً ، وأوصب : دام ، وفي التنزيل العزيز « وله الدين واصباً » قال أبو إسحاق قيل في معناه : دائباً أي طاعته دائمة واجبة أبداً . قال : ويجوز ـ والله أعلم ـ أن يكون : وله الدين واصباً ، أي له الدين والطاعة . لسان العرب ٤٨٤٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من المتقارب ، ولم أهتد لقائله . انظر اللسان ٥/٥٣٤٥ وتقدم قبل ذلك .

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر للأحوص ، انظر الإنصاف ٧٢/١ ، المغني ٦٤٧/٢ ، التصريح ٢٥٢/٢ ، الهمع ٦٢/٢ ، الأشموني ٢٥ ، الدرر ٧٨/٢ حاشية يس ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>٤) البيت من الرجز لرؤبة . أنظر ملحقات ديوانه ( ١٨٦ ) المقرب ٢٧٧/١ ، رصف المباني ( ١٠٦ ) المغني ٢/٩٤ ، التصريح ١٩٥/١ ، الهمع ٢/٢٦ الأشموني ٢٦/٤ . الدرر ٧٨/٢ .

مخصوصاً بالضرورة ، نحو قوله :

#### أَيْنَهَا الرِّيحُ تُمَّيِّلْهَا تَمِلْ

التقدير : أينها تميلها الريح تميلها تمل ، ولما ذكر تعالى أن جميع النعم منه ذكر حالة افتقار العبد إليه وحده ، حيث لا يدعو ولا يتضرع لسواه ، وهي حالة الضر ، والضر يشمل كل ما يتضرر به من مرض أو فقر أو حبس أو نهب مال وغير ذلك ، وقرأ الزهري ( تَجَرُونَ ) بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الجيم ، وقـرأ قتادة ( كاشف ) ، وفاعل هنا بمعنى فعل ، و ( إذا ) الثانية للفجاءة ، وفي ذلك دليل على أن ( إذا ) الشرطية ليس العامل فيها الجواب ، لأنه لا يعمل ما بعد ( إذا ) الفجائية فيها قبلها ، و ( منكم ) خطاب للذين خوطبوا بقوله ( وما بكم من نعمة ) إذ ( بكم ) خطاب عام ، والفريق هنا هم المشركون المعتقدون حالة الرجاء أن آلهتهم تنفع وتضرّ وتشفي ، وعن ابن عباس : المنافقون ، وعن ابن السائب : الكفار و ( منكم ) في موضع الصفة ، و ( من ) للتبعيض ، وأجاز الزمخشري أن تكون ( من ) للبيان لا للتبعيض ، قال : كأنه قال : فإذا فريق كافر وهم أنتم ، قال : ويجوز أن تكون فيهم من اعتبر كقوله : ﴿ فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ﴾ [ لقمان : آية ٣٢ ] ، انتهى . واللام في ( ليكفروا ) إن كانت للتعليل كان المعنى : أن إشراكهم بالله سببه كفرهم به ، أي : جحودهم أو كفران نعمته ، وبما آتيناهم من النعم ، أو من كشف الضر ، أو من القرآن المنزل إليهم ، وإن كانت للصيرورة : فالمعنى : صار أمرهم ليكفروا ، وهم لم يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفروا ، بل آل أمر ذلك الجؤار والرغبة إلى الكفر بما أنعم عليهم ، أو إلى الكفر الذي هو جحوده والشرك به ، وإن كانت لـ لأمر ، فمعنـاه التهديـد والوعيد ، وقال الزمخشري : ( ليكفروا ) ( فتمتعوا ) يجوز أن يكون من الأمر الوارد في معنى الخذلان والتخلية ، واللام لام الأمر انتهى . ولم يخل كلامه من ألفاظ المعتزلة ، وهي قوله : في معنى الخذلان والتخلية ، وقرأ أبو العالية ( فيمتعوا ) بالياء باثنتين من تحتها مضمومة مبنياً للمفعول ساكن الميم ، وهو مضارع متع مخففاً ، وهـ و معطوف عـلى ( ليكفروا ) وحذفت النون إما للنصب عطفاً إن كان يكفروا منصوباً ، وإما للجزم إن كان مجزوماً إن كان عطفاً ، وإن للنصب إن كان ·جواب الأمر وعنه ( فسوف يعلمون ) بالياء على الغيبة ، وقد رواهما مكحول الشامي عن أبي رافع مــولى النبي ، عن النبي - ﷺ - ، والتمتع : هنا هو بالحياة الدنيا ومآلها إلى الزوال .

وَيَجُعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَ هُمُّ تَاللَّهِ لَشَّعَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَقْ تَرُونَ ﴿ وَيَهُ عَلُونَ لِلَّهِ اللَّهُ عَمَّا كُنْتُمُ اللَّهُ وَعَمَّا كُنْتُ مَا كَثَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا

الضمير في (ويجعلون) عائد على الكفار ، والظاهر أنه في (يعلمون) عائد عليهم ، و (ما) هي الأصنام ، أي : للأصنام التي لا يعلم الكفار أنها تضر وتنفع ، أو لا يعلمون في اتخاذها آلهة حجة ولا برهاناً ، وحقيقتها أنها جماد لا تضر ولا تنفع ، ولا تشفع فهم جاهلون بها ، وقيل : الضمير في (لا يعلمون) للأصنام ، أي : للأصنام التي لا تعلم شيئاً ، ولا تشعر به ، إذ هي جماد لم يقم بها علم البتة ، والنصيب هو ما جعلوه لها من الحرث والأنعام قبح تعالى فعلهم ذلك ، وهو أن يفردوا نصيباً مما أنعم به تعالى عليهم لجهادات لا تضر ولا تنفع ، ولا تنتفع هي بجعل ذلك النصيب لها ، ثم أقسم تعالى

على أنه يسألهم عن افترائهم واختلاقهم في إشراكهم مع الله آلهة ، وأنها أهل للتقرب إليها بجعل النصيب لها ، والسؤال في الأخرة أو عند عذاب القبر أو عند القرب من الموت أقوال ، ولما ذكر الله تعالى أنه يسألهم عن افترائهم ذكر أنهم مع اتخاذهم آلهة نسبوا إلى الله تعالى التوالد ، وهو مستحيل ، ونسبوا ذلك إليه فيها لم يرتضوه وتربــد وجوههم من نسبتــه إليهم ، ويكرهونه أشد الكراهة ، وكانت خزاعة وكنانة تقول : الملائكة بنات الله ( سبحانه ) تنزيه له تعالى عن نسبة الولد إليه ( ولهم ما يشتهون ) وهم الذكور ، وهذه الجملة مبتدأ وخبر ، وقال الزمخشري : ويجوز في ( ما يشتهون ) الـرفع عـلى الابتداء ، والنصب على أن يكون معطوفاً على البنات ، أي : وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور انتهى . وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء والحوفي ، وقال أبو البقاء : وقد حكاه ، وفيه نظر ، وذهل هؤلاء عن قاعدة في النحو ، وهو أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا يتعدّى إلى ضميره المتصل المنصوب ، فلا يجوز : زيد ضربه زيد تريد : ضرب نفسه إلا في باب ظن وأخواتها من الأفعال القلبية ، أو فقد وعدم ، فيجوز زيد ظنه قائماً ، وزيد فقده ، وزيد عدمه ، والضمير المجرور بالحرف كالمنصوب المتصل ، فلا يجوز : زيد غضب عليه ، تريد : غضب على نفسه ، فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز النصب إذ يكون التقدير : ويجعلون لهم ما يشتهون ، قالوا ضمير مرفوع ، و ( لهم ) مجرور باللام ، فهو نظير : زيد غضب عليه ( وإذا بشر ) المشهور أن البشارة أول خبريسر ، وهنا قد يراد به مطلق الإخبار ، أو تغير البشرة وهو القدر المشترك بين الخبر السار أو المخبرين ، وفي هذا تقبيح لنسبتهم إلى الله المنزه عن الولد البنات وأحدهم أكره الناس فيهنّ وأنفرهم طبعا عنهن ، وظل تكون بمعنى صار ، وبمعنى : أقام نهاراً على الصفة التي تسند إلى اسمها تحتمل الوجهين ، والأظهر أن يكون بمعنى صار ، لأن التبشير قد يكون في ليل ونهار ، وقد تلحظ الحالة الغالبة ، وأن أكثر الولادات تكون بالليل ، وتتأخر أخبار المولود له إلى النهار ، وخصوصاً بالأنثى ، فيكون ظلوله على ذلك طول النهار ، واسوداد الوجه كناية عن العبوس والغم والتكره والنفرة التي لحقته بولادة الأنثى ، قيل : إذا قوي الفرح انبسط روح القلب من داخله ، ووصل إلى الأطراف ، ولا سيما إلى الوجه لما بين القلب والدماغ من التعلق الشديد ، فترى الوجه مشرقاً متلألئاً، وإذا قوي الغم انحصر الروح إلى باطن القلب ولم يبق له أثر قوي في ظاهر الوجه ، فيربد الوجه ويصفر ويسود ، ويظهر فيه أثر الأرضية ، فمن لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه ، ومن لوازم الغم والحزن اربداده واسوداده ، فلذلك كني عن الفرح بالاستنارة ، وعن الغم بالاسوداد ، ( وهو كظيم ) أي : ممتلىء القلب حزناً وغماً ، أخبر عما يظهر في وجهه وعن ما يجنه في قلبه ، و (كظيم ) يحتمل أن يكون للمبالغة ، ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول لقوله : ﴿ وهو مكظوم ﴾ [ القلم : آية ٤٨ ] ، ويقال : سقاء مكظوم ، أي : مملوء مشدود الفم ، وروى الأصمعي : أن امرأة ولدت بنتاً سمتها الذلفاء فهجرها زوجها

مَا لَأْبِي الذَّلْفَاءِ لاَ يَأْتِينَا يَظُلُّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَلِينَا يَظُلُّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَلِينَا () يَعْطِينَا () وَإِنَّمَا نَأْخُذُ مَا يُعْطِينَا ()

(يتوارى) يختفي من الناس ومن سوء للتعليل ، أي : الحامل له على التواري هو سوء ما أخبر به ، وقد كان بعضهم في الجاهلية يتوارى حالة الطلق ، فإن أخبر بذكر ابتهج أو أنثى حزن ، وتوارى أياماً يدبر فيها ما يصنع ( أيمسكه ) قبله حال محذوفة دل عليها المعنى ، والتقدير : مفكراً أو مدبراً ( أيمسكه ) وذكر الضمير ملاحظة للفظ ( ما ) في قوله ( من سوء ما بشر به ) وافقه به ) ، وقرأ الجحدري ( أيمسكها على هوان أم يدسها ) بالتأنيث عوداً على قوله ( بالأنثى ) أو على معنى ( ما بشر به ) وافقه

<sup>(</sup>١) الرجز ذكره الألوسي في روح المعاني ١٦٨/٧ .

عيسى على قراءة ( هوان ) على وزن فعال ، وقرأت فرقة : ( أيمسكه ) بضمير التذكير ( أم يدسها ) بضمير التأنيث ، وقرأت فرقة ( على هَون ) بفتح الهاء . وقرأ الأعمش ( على سوء ) وهي عندي تفسير لا قراءة لمخالفتها السواد المجمع عليه ، ومعنى الإمساك : حبسه وتربيته والهون : الهوان كها قال عذاب الهون ، والهون : بالفتح الرفق واللين ﴿ يمشون على الأرض هونا ﴾ [ الفرقان : آية ٦٣ ] ، وفي قوله ( على هون ) قولان ، أحدهما : أنه حال من الفاعل ، وهو مروي عن ابن عباس ، قال ابن عباس : أنه صفة للأب ، والمعنى : أيمسكها مع رضاه بهوان نفسه ، وعلى رغم أنفه ، وقيل : حال من المفعول ، أي : أيمسكها مهانة ذليلة ، والظاهر من قوله ( أم يدسه في التراب ) أنه يئدها ، وهو دفنها حية حتى تموت ، وقيل : دسها إخفاؤها عن الناس حتى لا تعرف ، كالمدسوس في التراب ، والظاهر من قوله ( ألا ساء ما يحكمون ) رجوعه إلى قوله ( ويجعلون لله البنات ) الآية ، أي : ساء ما يحكمون في نسبتهم إلى الله ما هو مستكره عندهم نافر عنهن طبعهم بحيث لا يحتملون نسبتهن إليهم ، ويئدونهن استنكافاً منهن ، وينسبون إليهم الذكر كها قال : ﴿ أَلَكُم الذَّكُرُ وَلَهُ الأنثى ﴾ [ النجم : آية ٢١ ] ، وقال ابن عطية : ومعنى الآية : يدبر أيمسك هذه الأنثى على هوان ، يتجلد له أم يئدها ، فيدفنها حية ، فهو الدس في التراب ، ثم استقبح الله سوء فعلهم وحكمهم بهذا في بناتهم ، ورزق الجميع على الله انتهى . فعلق ( ألا ساء ما يحكمون ) بصنعهم في بناتهم ( مثل السوء ) ، قيل ( مثل ) بمعنى صفة ، أي : صفة السوء وهي الحاجة إلى الأولاد الذكور وكراهة الإناث ووأدهن خشية الإملاق ، وإقرارهم على أنفسهم بالشح البالغ ( ولله المثل الأعلى ) أي : الصفة العليا ، وهي الغني عن العالمين ، والنزاهة عن سهات المحدثين ، وقيل ( مثل السوء ) هو وصفهم الله تعالى بأن له البنات ، وسهاه مثل السوء لنسبتهم الولد إلى الله وخصوصاً على طريق الأنوثة التي هم يستنكفون منها ، وقال ابن عباس : ( مثل السوء ) النار ، وقال ابن عطية : قالت فرقـة ( مثل ) بمعنى صفـة ، أي : لهؤلاء صفة السـوء ( ولله ) الوصف ( الأعلى ) وهذا لا نضطرّ إليه ، لأنه خروج عن اللفظ ، بل قوله ( مثل ) على بابه ، وذلك أنهم إذا قالوا : إن البنات لله فقد جعلوا لله مثلًا ، فالبنات من البشر ، وكثرة البنات مكروه عندهم ذميم ، فهو المثل السوء ، والذي أخبر الله تعالى أنهم لهم وليس في البنات فقط ، بل لما جعلوه هم البنات ، جعله هو لهم على الإطلاق في كل سوء ، ولا غاية أبعد من عذاب النار ، وقوله ( ولله المثل الأعلى ) على الإطلاق ، أي : الكمال المستغنى ، وقال قتادة ( المثل الأعلى ) لا إلَّه إلا الله انتهى . وقول قتادة مروي عن ابن عباس ، ولما تقدم قوله ( ويجعلون لله البنات ) الآية تقدم ما نسبوا إلى الله ، وأتى ثانياً ما كان منسوباً لأنفسهم ، وبدأ هنا بقوله ( للذين لا يؤمنون بالأخرة مثل السوء ) وأتى بعد ذلك بما يقابل قوله ( سبحانه ) وتعالى من التنزيه ، وهو قوله ( ولله المثل الأعلى ) وهو الوصف المنزه عن سهات الحدوث والتوالد ، وهو الوصف الأعلى الذي ليس ٠٠ كه فيه غيره ، وناسب الختم بالعزيز ، وهو الذي لا يوجد نظيره ( الحكيم ) الذي يضع الأشياء مواضعها

لما حكى الله تعالى عن الكفار عظيم ما ارتكبوه من الكفر ، ونسبة التوالد له ، بين تعالى أنه يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة إظهاراً لفضله ورحمته ، و ( يؤاخذ ) مضارع آخذ ، والظاهر أنه بمعنى المجرد الذي هو أخذ ، وقال ابن عطية : كأن أحد المؤاخذين يأخذ من الآخر إما بمعصية كما هي في حق الله تعالى ، أو بإذاية في جهة المخلوقين ، فيأخذ الآخر من الأول بالمعاقبة والجزاء انتهى . والظاهر عموم الناس ، وقيل : أهل مكة ، والباء في ( بظلمهم ) للسبب ، وظلمهم : كفرهم ومعاصيهم ، والضمير في ( عليها ) عائد على غير مذكور ، ودل على أنه الأرض قوله ( من دابة ) لأن الدبيب من الناس لا يكون إلا في الأرض ، فهو كقوله : ﴿ فأثرن به نقعاً ﴾ [ العاديات : آية ٤ ] ، أي : بالمكان لأن ( والعاديات ) م معلوم أنها لا تعدو إلا في مكان ، وكذلك الإثارة والنقع ، والظاهر عموم ( من دابة ) فيهلك الصالح بالطالح ، فكان يهلك جميع ما يدب على الأرض حتى الجعلان في جحرها ، قاله ابن مسعود ، قال قتادة : وقد فعل تعالى في زمن نوح ـ عليه السلام ـ وقال السدي ومقاتل : إذا قحط المطر لم تبق دابة إلا هلكت ، وسمع أبو هريرة رجلًا يقول : « إن الظالم لا يضر إلا نفسه ، فقال : بلي والله حتى إن الحباري(¹) لتموت في وكرها بظلم الظالم » ، وهذا نظير ﴿ واتقوا فتنة ﴾ [ الأنفال : آية ٢٥ ] ، والحديث « أنهلك وفينا الصالحون » ، وقال ابن السائب : واختاره الزجاج ( من دابة ) من الإنس والجن ، وقال ابن جريج : من الناس خاصة ، وقالت فرقة ، منهم ابن عباس ( من دابة ) من مشرك يدب عليها ( ولكن يؤخرهم إلى أجل ) الآية تقدُّم تفسير ما يشبهه في الأعراف ، و ( ما ) في ( ما يكرهون ) لمن يعقل ، وأريد بها النـوع كقوك : ( فانكحوا ما طاب لكم ) ومعنى ( ويجعلون ) يصفونه بذلك ويحكمون به ، وقال الزمخشري ( ما يكرهون ) لأنفسهم من البنات ومن شركاء في رئاستهم ، ومن الاستخفاف برسلهم والتهاون برسالاتهم ، ويجعلون له أرذل أموالهم ولأصنامهم آكرمها ، و ( تصف ألسنتهم ) مع ذلك ( أن لهم الحسني ) عنـد الله ، كقولـه : ﴿ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسني ﴾ [ فصلت : آية ٥٠ ] ، انتهى ، وقال مجاهد ( الحسني ) قول قريش : لنا البنون يعني قالوا : لله البنات ولنا البنون ، وقيل : الحسني الجنة ، ويؤبده ( لا جرم أن لهم النار ) والمعنى على هذا : يجعلون لله المكروه ويدعون مع ذلك أنهم يدخلون الجنة ، كما تقول : أنت تعصى الله وتقول مع ذلك إنك تنجو ، أي : هذا بعيد مع هذا ، وهذا القول لا يتأتى إلا ممن يقول بالبعث ، وكان فيهم من يقول به ، أو على تقدير : إن كان ما يقول من البعث صحيحاً ، و ( أن لهم الحسني ) بدل من ( الكذب ) أو على إسقاط الحرف ، أي : بأن لهم ، وقرأ الحسن ومجاهد باختلاف ( ألسنتهم ) بإسكان التاء وهي لغة تميم ، جمع لساناً المذكر نحو حمار وأحمرة وفي التأنيث : ألسن ، كذراع وأذرع ، وقرأ معاذ بن جبل : وبعض أهل الشام ( الكُذُّبُ ) بضم الكاف والذال والباء صفة للألسن جمع كُذوب ، كصبور وصبر ، وهو مقيس ، أو جمع كاذب كشارف وشرف ولا ينقاس ، وعلى هذه القراءة ( أن لهم ) مفعول ( تصف ) وتقدم الكلام في ( لا جرم أن ) ، وقرأ الحسن وعيسى بن عمر ( إن لهم ) بكسر الهمزة ، و ( أن ) جواب قسم أغنت عنه ( لا جرم ) ، وقرأ ابن عباس وابن مسعود وأبو رجاء وشيبة ونافع ، وأكثر أهل المدينة ( مُفْرِطُون ) بكسر الراء من أفرط حقيقة ، أي : متجاوزون الحد في معاصي الله ، وباقي السبعة والحسن والأعرج وأصحاب ابن عباس ونافع في رواية بفتح الراء ، من أفرطته إلى كذا قدمته معدي بالهمزة من فرط إلى كذا تقدم إليه ، قال القطامي :

<sup>(</sup>۱) الحُبَارى : ذكر الخَرَبِ ، وقال ابن سيدة : الحُبَارى طائر ، والجمع حباريات . . . الجوهري الحبارى طائر يقع على الذكر والأنثى ، واحدها وجمعها سواء ، وفي المثل : «كل شيء يحب ولده حتى الحبارى » ، لأنها يضرب بها المثل في الموق ، فهي على موقعها تحب ولدها وتعلمه الطيران .

لسان العرب ٢/٥٠٠ .

#### وَاسْتَعْجَلُونَا وَكَانُوا مِنْ صَحَابَتِنَا كَمَا تَعَجَّلَ فُرَّاطُ لِوُرَّادِ(١)

ومنه « أنا فرطكم على الحوض » أي : متقدمكم ، وقال ابن جبير ومجاهد وابن أبي هند ( مفرطون ) : مخلفون متروكون في النار ، من أفرطت فلاناً خلفي إذا خلفته ونسيته ، قال أبو البقاء : تقول العرب : أفرطت منهم ناساً ، أي : خلفتهم ونسيتهم ، وقرأ أبو جعفر ( مُفَرِّطُون ) مشدداً من فـرط ، أي : مقصرون مضيعون ، وعنـه أيضاً فتـح الراء وشدها ، أي : مقدمون من فرطته المعدى بالتضعيف من فرط بمعنى تقدم ، ثم أخبر تعالى بإرسال الرسل إلى أمم من قبل أممك ، مقسماً على ذلك ومؤكداً بالقسم وبقد التي تقتضي تحقيق الأمر على سبيل التسلية للرسول ـ ﷺ ـ ، لما كان يناله بسبب جهالات قومه ونسبتهم إلى الله ما لا يجوز ( فزين لهم الشيطان أعمالهم ) من تماديهم على الكفر ( فهو وليهم اليوم ) حكاية حال ماضية أي : لا ناصر لهم في حياتهم إلا هو ، أو عبر باليوم عن وقت الإرسال ومحاورة الرسل لهم ، أو حكاية حال آتية وهي يوم القيامة ، وأل في ( اليوم ) للعهد ، وهو اليوم المشهود ( فهو وليهم ) في ذلك اليوم ، أي : قرينهم وبئس القرين ، والظاهر عود الضمير في ( وليهم ) إلى أمم ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يرجع الضمير إلى مشركي قريش ، وأنه زين للكفار قبلهم أعمالهم ، فهو ولي هؤلاء لأنهم منهم ، ويجوز أن يكون على حذف المضاف ، أي : فهو ولي أمثالهم اليوم انتهى ، وهذا فيه بعد ، لاختلاف الضمائر من غير ضرورة تدعو إلى ذلك ، ولا إلى حذف المضاف ، واللام في ( لتبين ) لام التعليل ، و ( الكتاب ) القرآن ، والذي اختلفوا فيه من الشرك والتوحيد والجبر والقدر وإثبات المعاد ونفيه ، وغير ذلك مما يعتقدون من الأحكام ، كتحريم البحيرة وتحليل الميتة والدم وغير ذلك من الأحكام ( وهديٌّ ورحمةٌ ) في موضع نصب على أنها مفعول من أجله ، وانتصبا لاتحاد الفاعل في الفعل وفيهما ، لأن المنزل هو الله وهو الهادي والراحم ، ودخلت اللام في ( لتبين ) لاختلاف الفاعل ، لأن المنزل هو الله ، والتبيين مسند للمخاطب وهو الرسول ـ ﷺ - ، وقول الزمخشري : معطوف على محل ( لتبين ) ليس بصحيح ، لأن محله ليس نصباً ، فيعطف منصوب عليه ، ألا ترى أنه لو نصبه لم يجز لاختلاف الفاعل ، ( والله أنزل من السهاء ماء ) قال أبو عبد الله الرازي : المقصود من القرآن أربعة الإلهيات والنبوات والمعاد والقدر والأعظم منها الإّلهيات ، فابتدأ في ذكر دلائلها بالأجرام الفلكية ، ثم بالإنسان ، ثم بالحيوان ، ثم بالنبات، ثم بأحوال البحر والأرض، ثم عاد إلى تقدير الإلاهيات، فبدأ بـذكر الفلكيـات، انتهى ملخصاً، وقـال ابن عطية : لما أمره بتبيين ما اختلف فيه قص العبر المؤدية إلى بيان أمر الربوبية ، فبدأ بنعمة المطر التي هي أبين العبر ، وهي ملاك الحياة ، وهي في غاية الظهور ، ولا يختلف فيها عاقل انتهى . ونقول لما ذكر إنزال الكتاب للتبيين ، كان القرآن حياة الأرواح وشفاء لما في الصدور من علل العقائد ، ولذلك ختم بقوله : ( لقوم يؤمنون ) أي : يصدقون ، والتصديق محله القلب ، فكذا إنزال المطر الذي هو حياة الأجسام وسبب لبقائها ، ثم أشار بإحياء الأرض بعد موتها إلى إحياء القلوب بالقرآن ، كما قال تعالى ( أو من كان ميتاً فأحييناه ) فكما تصير الأرض خضرة بالنبات نضرة بعد همودها ، كذلك القلب يحيا بالقرآن بعد أن كان ميتا بالجهل ، وكذلك ختم بقوله ( يسمعون ) هذا التشبيه المشار إليه ، والمعنى : سماع إنصاف وتدبر ، ولملاحظة هذا المعنى ـ والله أعلم ـ لم يختم: بـ لقوم يبصرون، وإن كان إنزال المطر مما يبصر ويشاهد ، وقــال ابن عطية : وقوله ( يسمعون ) يدل على ظهور هذا المعتبر فيه وتبيانه ، لأنه لا يحتاج إلى نظر ولا تفكر ، وإنما يحتاج البتة إلى أن يسمع القول فقط.

وَإِنَّ لَكُوفِ ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْتِقِيكُمْ مِّنَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِعَا لِلشَّارِبِينَ الْإِنَّا

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط . انظر ديوانه ٩٠ واللسان ٥/٣٣٨٩، خرط،القرطبي ١٢١/١٠ روح المعاني ١٧٣/١ .

وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِمّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّي ٱلثَّمَرَتِ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْ اِلْ اللَّهُ عَرِشُونَ ﴿ اللَّهُ عَرِشُونَ ﴿ اللَّهُ عَرِشُونَ ﴿ اللَّهُ عَرِشُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى مِن كُلِّي ٱلثَّمَرَتِ وَأَوْمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى مِن كُلِّي ٱلثَّمَرَتِ وَأَوْمِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى مِن كُلِّي ٱلثَّمَرَتِ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّكُونَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللللللَّةُ اللللللللللللللللللللللللل

لماذكرالله تعالى إحياء الأرض بعد موتها، ذكر ما ينشأعن ما ينشأعن المطر، وهو حياة الأنعام التي هي مألوف العرب بما يتناوله من النبات الناشىء عن المطر، ونبه على العبرة العظيمة ، وهو خروج اللبن من بين فرث ودم ، وقرأ ابن مسعود بخلاف ، والحسن وزيد بن علي وابن عامر وأبو بكر ونافع وأهل المدينة (نَسْقِيكُم) هنا وفي (قد أفلح المؤمنون) بفتح النون مضارع سقى ، وباقي السبعة بضمها مضارع أسقى ، وتقدم الكلام في سقى وأسقى في قوله : ﴿ فأسقيناكموه ﴾ النون مضارع سقى ، وباقي السبعة بضمها مضارع أسقى ، والضمير عائد على الله أي : يسقيكم الله ، قال صاحب اللوامح : ويجوز أن يكون مسنداً إلى النعم ، وذكر لأن النعم مما يذكر ويؤنث ومعناه : وإن لكم في الأنعام نعاً يسقيكم ، أي : يجعل لكم سقياً انتهى . وقرأت فرقة بالتاء مفتوحة ، منهم أبو جعفر ، قال ابن عطية : وهي ضعيفة انتهى . وضعفها عنده ـ والله أعلم ـ من حيث أنث في (تسقيكم ) وذكر في قوله (مما في بطونه ) ولا ضعف في ذلك من التهي . وضعفها عنده ـ والله أعلم ـ من حيث أنث في (تسقيكم ) وذكر في قوله (مما في بطونه ) ولا ضعف في ذلك من على الجنس مقام جمعه جاز عوده عليه مذكراً ، كقولهم : هو أحسن الفتيان وأنبله ، لأنه يصح : هو أحسن فتى ، وإن كان هذا لا ينقاس عند سيبويه إنما يقتصر فيه على ما قالته العرب ، وقيل جمع التكسير فيها لا يعقل يعامل معاملة الجهاعة ، ومعاملة الجمع ، فيعود الضمير عليه مفرداً كقوله :

#### مِثْلُ الْفِرَاخِ نَبَقَتْ حَوَاصِلُه(١)

وقيل : أفرد على تقدير المذكور ، كما يفرد اسم الإشارة بعد الجمع ، كما قال :

فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ كَأَنَّهُ فِي الْجِلْدِ تَوْلِيعُ الْبَهَقْ (٢)

فقال: كأنه ، وقدر بكأن المذكور ، قال الكسائي : أي : في بطون ما ذكرنا ، قال المبرد: وهذا سائغ في القرآن ، قال تعالى : ﴿ إنها تذكرة فمن شاء ذكره ﴾ [ عبس : آيتان ١١ ، ١٢ ] ، أي : ذكر هذا الشيء ، وقال : ﴿ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ﴾ [ الأنعام : آية ٧٨ ] ، أي : هذا الشيء الطالع ، ولا يكون هذا إلا في التأنيث المجازي ، لا يجوز : جاريتك ذهب ، وقالت فرقة : الضمير عائد على البعض ، إذ الذكور لا ألبان لها ، فكأن العبرة إنما هي في بعض الأنعام ، وقال الزخشري : ذكر سيبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف في الأسهاء المفردة على أفعال ، كقولهم : ثوب

<sup>(</sup>١) من الرجز . انظر معاني الفراء ١/١٣٠ ، ١٠٩/٣ ، تفسير الطبري ١٣٢/١٣ ، القرطبي ١٢٤/١٠ .

<sup>(</sup>۲) من الرجز لرؤبة . انظر ديوانه (١٠٤) مجاز القرآن ٤٣/١ المحتسب ١٥٤/١ التهذيب ٤٠٧/٥ ، اللسان ١٠٤/١ ، ٢٧١٧، ١٩١٧، القرطبي ٣١٢/١٣ .

أكياش ، ولذلك رجع الضمير إليه مفرداً ، وأما ( في بطونها ) في سورة المؤمنين فلأن معناه الجمع ، ويجوز أن يقال في الأنعام وجهان ، أحدهما : أن يكون تكسير نعم ، كالأجبال في جبل ، وأن يكون اسهاً مفرداً مقتضياً لمعنى الجمع كنعم ، فإذا ذكر فكما يذكر نعم في قوله :

# فِي كُلِّ عَامٍ نَعَمُّ تَحْوُونَهُ يَلْقَحُهُ قَوْمٌ وَيُنْتِجُونَهُ (١)

وإذا أنث ففيه وجهان : إنه : تكسير نعم ، وأنه في معنى الجمع انتهى ، وأما ما ذكره عن سيبويه ففي كتابه في هذا في باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل ما نصه : وأما أجمال وفلوس فإنها تنصرف وما أشبهها ، لأن ضارعت الواحد ، ألا ترى أنك تقول : أقوال وأقاويل ، وأعراب وأعاريب ، وأيد وأياد ، فهذه الأحرف تخرج إلى مثال : مفاعل ومفاعيل ، كيا يخرج إليه الواحد إذا كسر للجمع ، وأما مفاعل ومفاعيل ، فلا يكسر فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا ، لأن هذا البناء هو الغاية ، فلما ضارعت الواحد صرفت ، ثم قال : وكذلك الفعول لو كسرت مثل الفلوس ، لأن تجمع جمعاً لأخرجته إلى فعائل ، كما تقول : جدود وجدائد ، وركوب وركائب ، ولو فعلت ذلك بمفاعل ومفاعيل لم يجاوز هذا البناء ، ويقوي ذلك أن بعض العرب يقول : أن للواحد فيضم الألف ، وأما أفعال فقد تقع للواحد ، من العرب من يقول : هو الأنعام قال جل ثناؤه وعز ( نسقيكم مما في بطونه ) ، وقال أبو الخطاب : سمعت العرب يقولون هذا ثوب أكياش انتهى . والذي ذكره سيبويه هو الفرق بين مفاعل ومفاعيل ، وبين أفعال وفعول ، وإن كان الجميع أبنية للجمع من حيث إن مفاعل ومفاعيل لا يجمعان ، وأفعال وفعول قد يخرجان إلى بناء شبه مفاعل أو مفاعيل لشبه ذينك بالمفرد من حيث إنه يمكن جمعها ، وامتناع هذين من الجمع ، ثم قوى شبههها بالمفرد ، بأن بعض العرب قال في : أنى بضم الهمزة ، يعني أنه قد جاء نادر أفعول من غير المصدر للمفرد ، وبأن بعض العرب قد يوقع أفعالاً للواحد من حيث أفرد الضمير ، فتقول : هو الأنعام ، وإنما من غير المصدر للمفرد ، وبأن بعض العرب قد يوقع أفعالاً للواحد من حيث أفرد الضمير ، فتقول : هو الأنعام ، وإنما يعني أن ذلك على سبيل المجاز ، لأن الأنعام في معنى النعم ، كها قال الشاعر :

#### تَركنَا الْخَيْلَ وَالنَّعَمَ الْمُفَدَّى وَقُلْنَا لِلنِّسَاءِ بِهَا أَقِيمِي (٢)

ولذلك قال سيبويه : وأما أفعال فقد تقع للواحد دليل على أنه ليس ذلك بالوضع ، فقول الزمخشري : إنه ذكره في الأسهاء المفردة على أفعال تحريف في اللفظ ، وفهم عن سيبويه ما لم يرده ، ويدل على ما قلناه أن سيبويه حين ذكر أبنية الأسهاء المفردة ، نص على أن أفعالاً ليس من أبنيتها ، قال سيبويه : في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة : وليس في الكلام أفعيل ، ولا أفعال ، ولا أفعيل ، ولا أفعيل ، ولا أفعال إلا أن تكسر عليه اسها للجميع انتهى . فهذا نص منه على أن أفعالاً لا يكون في الأبنية المفردة و ( نسقيكم مما في بطونه ) تبيين للعبرة ، وقال الزمخشري : وهو استثناف ، كأنه قيل : كيف العبرة ، فقيل : نسقيكم من بين فرث ودم ، أي : يخلق الله اللبن وسطاً بين الفرث والدم يكتنفانه وبينه وبينها برزخ من قدرة الله لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا رائحة ، بل هو خالص من ذلك كله انتهى . قال ابن عباس إذا : استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثاً يبقى فيها ، وأعلاه دماً يجري في العروق ، وأوسطه لبناً يجري في الضرع ، وقال ابن جبير : الفرث في أوسط المصارين ، والدم في أعلاها ، واللبن بينها ، والكبد يقسم الفرث إلى الكرش ، والدم أي أعلاها ، واللبن بينها ، والكبد يقسم الفرث إلى الكرش ، والدم إلى الكرش ، والدم أل

<sup>(</sup>۱) البيت من الـرجـز نسب لـرجـل من ضبــة ، وقيـل لقيس بن حصــين . انــظر الكتـــاب ۱۲۹/۱ المخصص ۱۹/۱۷ ، التهـذيب ۱۳/۱۳ مجاز القرآن ۳۲٦/۱ ، تفسير الطبري ۸۱/۱٤ ، اللسان ۲/۱۰/۱ ، ۶۵۸۲ ، حاشية الشهاب ۳٤٦/۵ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر لم أهتد لقائله ، المقرب ٣٠٣/١ ، روح المعاني ١٧٦/١٤ .

العروق ، واللبن إلى الضروع ، وقال أبو عبد الله الرازي : قال المفسرون : المراد من قوله ( من بين فرث ودم ) هو أن هذه الثلاثة تتولد في موضع واجد ، فالفرث يكون في أسفل الكرش ، والدم في أعلاه ، واللبن في الوسط ، وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة ، وكان الرازي قد قدم أن الحيوان يذبح ولا يرى في كرشه دم ولا لبن ، بل الحق أن الغذاء إذا تناوله الحيوان وصل إلى الكرش وانطبخ وحصل الهضم الأول فيه ، فها كان منه كثيفاً نزل إلى الأمعاء ، وصافياً انحدر إلى الكبد فينطبخ فيها ويصير دماً ، وهو الهضم الثاني مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائية ، فتذهب الصفراء إلى المرارة ، والسوداء إلى الطحال ، والماء إلى الكلية وخالص الدم يذهب إلى الأوردة ، وهي العروق الثابتة من الكبد ، فيحصل الهضم الثالث ، وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة ، ينصب الدم من تلك العروق إلى الضرع ، وهو لحم رخو أبيض ، فينقلب من صورة الدم إلى صورة اللبن ، فهذا هو الصحيح في كيفية توالد اللبن انتهى ملخصاً ، وقال أيضا : وأما نحن فنقول: المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم ، والدم إنما يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث ، وهي الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش ، فاللبن متولد مما كان حاصلًا فيها بين الفرث أولًا ، ثم مما كان حاصلًا فيها بين الدم ثانياً انتهى ملخصاً أيضاً . والذي يظهر من لفظ الآية : أن اللبن يكون وسطاً بين الفرث والدم ، والبينية يحتمل أن تكون باعتبار المكانية حقيقة ، كما قاله المفسرون ، وادعى الرازي أنه على خلاف الحس والمشاهدة ، ويحتمل أن تكون البينية مجازية باعتبار تولده من ما حصل في الفرث أولًا ، وتولده من الدم الناشيء من لطيف ما كان في الفرث ثانياً ، كها قرره الرازي ، و ( من ) الأولى للتبعيض متعلقة بـ ( نسقيكم ) ، والثانية لابتداء الغاية متعلقة بـ ( نسقيكم ) وجاز تعلقهما بعامل واحد لاختلاف مدلوليهما ، ويجوز أن يكون ( من بين ) في موضع الحال ، فتتعلق بمحذوف ، لأنه لو تأخر لكان صفة ، أي : كائناً من بين فرث ودم ، ويجوز أن يكون ( من بين فرث ) بدلاً من ( ما في بطونه ) ، وقرأت فرقة ( سيِّغاً ) بتشديد الياء ، وعيسى بن عمر (سَيْغاً ) مخففاً من سيغ ، كهين المخفف من هين ، وليس بفعل لازم كان يكون سوغاً ، والسائغ: السهل في الحلق اللذيذ، وروي في الحديث أن اللبن لم يشرق به أحد قط ، ولما ذكر تعالى ما منّ به من بعض منافع الحيوان ، ذكر ما منّ به من بعض منافع النبات ، والظاهر تعلق ( من ثمرات ) بـ ( تتخذون ) وكررت ( من ) للتأكيد ، وكان الضمير مفرداً راعياً لمحذوف ، أي : ومن عصير ثمرات ، أو على معنى الثمرات وهو الثمر ، أو بتقدير من المذكور ، وقيل : تتعلق بـ ( نسقيكم ) فيكون معطوفاً على ( مما في بطونه ) أو بـ ( نسقيكم ) محذوفة دل عليها ( نسقيكم ) المتقدمة ، فيكون من عطف الجمل ، والذي قبله من عطف المفردات إذا اشتركا في العامل ، وقيل : معطوف على الأنعام، أي : ومن ثمرات النخيل والأعناب عبرة ، ثم بين العبرة بقوله (تتخذون) ، وقال الطبري : التقدير : ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون فحذف ( ما ) وهو لا يجوز على مذهب البصريين ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون صفة موصوف محذوف كقوله:

#### بَكَفَيْ كَانَ مِنْ أَرْمَى الْبَشَر(١)

تقديره: ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه انتهى. وهذا الذي أجازه قاله الحوفي ، قال ، أي : وأن ( من ثمرات ) وإن شئت شيء بالرفع بالابتداء ، و ( من ثمرات ) خبره انتهى. و ( السكر ) في اللغة الخمر ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) البيت من مشطور الرجز ، انظر الخصائص ۳٦٧/۲ ، المقتضب ١٣٧/٢ ، المحتسب ٢٧٧/٢ ، المغني ١٦٠/١ التصريح ١١٩/٢ الهمع ١٢٠/٢ ، الدرر ١٥٢/٢ الخزانة ٥/٥٦ .

بِئْسَ الصَّحَاةُ وَبِئْسَ الشَّرْبُ شَرْبُهُمُ إِذَا جَرَّى مِنْهُمُ الْمَزَّاءُ وَالسَّكَر (۱) وقال الزمخشري: سميت بالمصدر من سكر سكراً، وسكراً، نحو رشد رشداً ورشداً، قال الشاعر: وَجَاؤُونَا بِهِمْ سَكِرُ عَلَيْنَا فَالْجُلَى الْيَوْم وَالسَّكْرَانُ صَاحِي (۲)

وقاله ابن مسعود وابن عمر وأبورزين والحسن ومجاهد والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والكلبي وابن جبير وأبو ثور والجمهور، وهذه الآية مكية، نزلت قبل تحريم الخمر، ثم حرمت بالمدينة، فهي منسوخة، قال الحسن: ذكر الله نعمته في السكر قبل تحريم الخمر، وقال ابن عباس: هو الخل بلغة الحبشة، وقيل: العصير الحلو الحلال، وسمى (سكراً) باعتبار مآله إذا ترك، وقال أبو عبيدة: السكر الطعم، يقال: هذا سكر لك، أي: طعم واختاره الطبري قال: والسكر في كلام العرب ما يطعم، وأنشد أبو عبيدة:

#### جَعَلْتَ أَعْرَاضَ الْكِرَامِ سُكْرَا (٣)

أي : تنقلت بأعراضهم ، وقيل : هو الخمر ، وأنه إذا ابترك(١) في أعراض الناس ، فكأنه تخمر بها قاله الزمخشري ، وتبع الزجاج قال يصف أنه يخمر بعيوب الناس ، وعلى هذه الأقوال لا نسخ ، وقال الزجاج : قول أبي عبيدة لا يصح ، وأهل التفسير على خلافه ، وقيل : السكر ما لا يسكر من الأنبذة ، وقيل : السكر : النبيذ وهو عصير العنب ، والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، ثم يترك حتى يشتد ، وهو حلال عند أبي حنيفة إلى حد السكر انتهى ، وإذا أريد بالسكر الخمر فقد تقدم أن ذلك منسوخ ، وإذا لم نقل بنسخ ، فقيل : جمع بين العتاب والمنة يعني بالعتاب على اتخاذ ما يحرم ، وبالمنة على اتخاذ ما يحل ، وهو الخل والرب والزبيب والتمر ، وقال الزمخشري : ويجوز أن يجعل السكر رزقا حسنا ، كأنه قيل : تتخذون منه ما هو سكر ورزق حسن انتهى . فيكون من عطف الصفات ، وظاهر العطف المغايرة ، ولما كان مفتتح الكلام ( وإن لكم في الأنعام لعبرة ) ناسب الختم بقوله : ( يعقلون ) لأنه لا يعتبر إلا ذوو العقول ، كها قال : إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب ، وانظر إلى الإخبار عن نعمة اللبن ونعمة السكر والرزق الحسن ، لما كان اللبن لا يحتاج إلى معالجة من الناس ، أخبر عن نفسه تعالى بقوله ( نسقيكم ) ولما كان السكـر والرزق الحسن يحتـاج إلى معالجـة ، قال ( تتخذون ) فأخبر عنهم باتخاذهم منه السكر والرزق ، ولأمر ما عجزت العرب العرباء عن معارضته ، ولما ذكر تعالى المنة بالمشروب اللبن وغيره ، أتم النعمة بذكر عـسل النحل ، ولما كانت المشروبات من اللبن وغيره هو الغالب في الناس أكثر من العسل ، قدم اللبن وغيره عليه ، وقدم اللبن على ما بعده ، لأنه المحتاج إليه كثيراً ، وهو الدليل على الفطرة ، ولذلك اختاره الرسول ـ ﷺ ـ حين أسري به وعرض عليه اللبن والخمر والعسل ، وجاء ترتيبها في الجنة لهذه الآية ، قال تعالى : ﴿ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ﴾ [ مجمد : آية ١٥ ] ، ففي إخراج اللبن من النعم والسكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب والعسل من النحل دلائل باهرة على الألوهية والقدرة

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط لـلأخطل. انـظر ديوانـه( ۱۱۰ ) التهذيب ۱۷٦/۱۳ ، اللسـان ۲۱۹۲/۶ ، القرطبي ۱۲۸/۱۰ ، روح المعـاني ۱۷۹/۱۶ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر لم أهتد لقائله ، انظر مجاز التهذيب ٥٦/١٠ سكر ، اللسان ٢٠٤٨/٣ سكر ، وانظر روح المعاني ١٧٩/١٤ .

<sup>(</sup>٣) من الرجز لم أهتد لقائله . انظر مجاز القرآن ٣٦٣/١ ، الكشاف ١٤٨١/٢ ، القرطبي ١٢٩/١٠ . لسان العرب ٢٠٤٨/٣ سكر .

<sup>(</sup>٤) أتبرك : أسرع في العدو وجد .

الصحاح ٤/١٥٧٤ .

والاختيار ، والإيحاء هنا الإلهام والإلقاء في روعها وتعليمها على وجه هو تعالى أعلم بكنهه ، لا سبيل إلى الوقوف عليه ، والنحل : جنس ، واحده نحلة ، ويؤنث في لغة الحجاز ولذلك قال ( أن اتخذي ) ، وقرأ ابن وثاب : النحَل بفتح الحاء ، و ( أن ) تفسيرية ، لأنه تقدم معنى القول ، وهو ( وأوحى ) أو مصدرية ، أي : باتخاذ ، قال أبو عبد الله الرازي ( أن ) هي المفسرة لما في الوحي من معنى القول ، هذا قول جمهور المفسرين ، وفيه نظر لأن الوحي هنا بإجماع منهم هو الإلهام ، وليس في الإلهام معنى القول ، وقال : قرر تعالى في أنفسها الأعمال العجيبة التي يعجز عنها العقلاء من البشر ، منها بناؤها البيوت المسدسة من أضلاع متساوية بمجرد طباعها ، ولا يتم مثل ذلك للعقلاء إلا بآلات ، كالمسطرة والبركان ، ولم تبنها بأشكال غير تلك فتضيق تلك البيوت عنها لبقاء فرج لا تسعها، ولها أمير أكبر جثة منها نافذ الحكم يخدمونه ، وإذا نفرت عن وكرها إلى موضع آخر وأرادوا عودها إلى وكرها ضربوا الطبول وآلات الموسيقي، وبوساطة تلك الألحان تعود إلى وكرها ، فلما امتازت بهذه الخواص العجيبة ، وليس إلا على سبيل الإلهام ، وهي حالة تشبه الوحي لذلك قال ( وأوحى ربك إلى النحل) انتهى ملخصاً ، و ( من ) للتبعيض ، لأنها لا تبني في كل جبل ، وكل شجر ، وكل ما يعرش ، ولا في كل مكان منها ، والظاهر أن البيوت هنا عبارة عن الكوى التي تكون في الجبال ، وفي متجوف الأشجار ، وأما من ما يعرش ابن آدم فالخلايا التي يصنعها للنحل ابن آدم ، والكوى التي تكون في الحيطان ، ولما كان النحل نوعين ، منه ما مقره في الجبال والغياض ، ولا يتعهده أحد ، ومنه ما يكون في بيوت الناس ويتعهد في الخلايا ونحوها شمل الأمر باتخاذ البيوت النوعين ، وقال الزمخشري : ما يدل على أن البيوت ليست الكوى ، وإنما هي ما تبنيه هي ، فقال : أريد معنى البعضية ، يعني بمن ، وأن لا يبني بيوتها في كل جبل وكل شجر وكلّ ما يعرش ، وقال ابن زيد ( ومما يعرشون ) الكروم ، وقال الطبري : مما يبنون من السقوف، قال ابن عطية: وهذا منهما تفسير غير متقن انتهى، وقرأ السلمي وعبيد بن نضلة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم الراء ، وباقي السبعة بكسرها ، وتقتضي ( ثم ) المهلة والتراخي بين الاتخاذ والأكل الذي تدخر منه العسل ، فلذلك كان العطف بثم ، وهو معطوف على ( اتخذي ) وهو أمر معطوف على أمر ، وسيأتي الكلام على أمر غير المكلف ، في قوله ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) إن شاء الله ، و ( كل الثمرات ) عام مخصوص ، أي : المعتادة لأكلهـا ، قال الزمخشري : أي : ابني البيوت ، ثم كلي من كل ثمرة تشتهينها انتهى، فدل قوله : أي ابني البيوت أنه لا يريد بقوله (بيوتاً ) الكوى التي في الجبال ومتجوف الأشجار ، ولا الخلايا ، وإنما يراد البيوت المسدسة التي تبنيها هي ، وظاهر ( من ) في قوله ( من كل الثمرات ) أنها للتبعيض، فتأكل من الأشجار الطيبة والأوراق العطرة أشياء يولد الله منها في أجوافها عسلاً ، قال ابن عطية : إنما تأكل النوّار من الأشجار ، وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه : يحدث الله تعالى في الهواء ظلًا كثيراً ، يجتمع منه أجزاء محسوسة ، مثل النرنجبين وهو محسوس ، وقليلًا لطيف الأجزاء صغيرها ، وهو الذي ألهم الله تعالى النحل التقاطه من الأزهار وأوراق الأشجار وتغتذي بها ، فإذا شبعت التقطت بأفواهها شيئاً من تلك الأجزاء ، ووضعتها في بيوتها ، كأنها تحاول أن تدخر لنفسها غذاءها ، فالمجتمع من ذلك هو العسل ، وعلى هذا القول تكون ( من ) لابتداء الغاية لا للتبعيض انتهى . وظاهر العطف بالفاء في ( فاسلكي ) أنه بعقيب الأكل ، أي : فإذا أكلت فاسلكي سبل ربك ، أي : طرق ربك إلى بيوتك راجعة ، والسبل إذ ذاك مسالكها في الطيران ، وربما أخذت مكانها فانتجعت المكان البعيد، ثم عادت إلى مكانها الأول، وقيل ( سبل ربك ) أي : الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسل، أو فاسلكي ما أكلت ، أي : في سبل ربك ، أي : في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور المر عسلاً من أجوافك ومنافذ مأكلك ، وعلى هذا القول ينتصب ( سبل ربك ) على الظرف ، وعلى ما قبله ينتصب على المفعول به ، وقيل : المراد بقوله ( ثم كلى ) ثم اقصدي الأكل من الثمرات ، فأسلكي في طلبها سبل ربك ، وهذا القول والقول الأول أقرب في المجاز في ( سبل ربك ) من القولين اللذين بينهما ، إلا أن ( كلي ) بمعنى اقصدي الأكل مجاز ، أضاف السبل إلى رب النحل من حيث إنه تعالى هو

خالقها ومالكها والناظر في تهيئة مصالحها ومعاشها ، وقال مجاهد ( ذللاً ) غير متوعرة عليها سبيل تسلكه ، فعلى هذا ( ذللاً ) حال من ( سبل ربك ) كقوله تعالى ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً ) ، وقال قتادة ، أي : مطبعة منقادة ، وقال ابن زيد : يخرجون بالنحل ينتجعون (١) وهي تتبعهم ، فعلى هذا ( ذللاً ) حال من النحل كقوله ( وذللناها لهم ) ثم ذكر تعالى على جهة تعديد النعمة والتنبيه على المنة ثمرة هذا الاتخاذ والأكل والسلوك ، وهو قوله ( يخرج من بطونها شراب ) وهو العسل ، وسهاه شراباً لأنه مما يشرب ، كها ذكر ثمرة الأنعام وهي سقي اللبن ، وثمرة النخيل والأعناب ، وهو اتخاذ السكر والرزق الحسن ، وذكر تعالى المقر الذي يخرج منه الشراب وهو بطونها ، وهو مبدأ الغاية الأولى ، والجمهور على أنه يخرج من أفواهها ، وهو مبدأ الغاية الأخيرة وذلك ، قال الحريري :

#### تَقُولُ هَذَا مُجَاجُ النَّحْلِ تَمْدَحُهُ وَإِنْ ذَمَمْتَ تَـقُلُ قَيْءَ الزَّنَابِيرِ

والمجاج والقيء لا يكونان إلا من الفم ، وروي عن على ـ كرّم الله وجهه ـ أنه قال في تحقير الدنيا : أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة ، وأشرف شرابه رجيع نحلة ، وعنه أيضاً : أما العسل فونيم ذباب ، فظاهر هذا أن العسل يخرج من غير الفم ، وقد خفي من أي المخرجين يخرج ، أمن الفم أم من أسفل ؟ وحكى أن سليمان ـ عليه السلام ـ والإسكندر وأرسطاطاليس صنعوا لها بيوتا من زجاج ، لينظروا إلى كيفية صنعها ، وهل يخرج العسل من فيها أم من أسفلها ؟ فلم تضع من العسل شيئاً حتى لطخت باطن الزجاج بالطين ، بحيث يمنع المشاهدة ، وقال الحسن : لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن ما عابه مسلم ، فجعله لعاباً كالريق الدائم الذي يخرج من فم ابن آدم ، وقيل : ( من بطونها ) من أفواهها سمى الفم بطناً ، لأنه في حكم البطن ، ولأنه مما يبطن ولا يظهر ، واختلاف ألوانه بالبياض والصفرة والحمرة والسواد ، وذلك لاختلاف طباع النحل واختلاف المراعي ، وقد يختلف طعمـه لاختلاف المرعى ، كما في الحـديث « جرست (٢) نحله العرفط »(٣) ، وقيل : الأبيض تلقيه شباب النحل والأصفر كهولها ، والأحمر شبيبها ، والظاهر عود الضمير ( فيه ) إلى الشراب ، وهو العسل ، لأنه شفاء من جملة الأشفية والأدوية المشهورة النافعة ، وقل معجون من المعاجين لم يذكر الأطباء فيه العسل ، والعسل موجود كثير في أكثر البلدان ، وأما السكر فمختص به بعض البلاد ، وهو محدث ، ولم يكن فيها تقدم من الأزمان يجعل في الأشربة والأدوية إلا العسل ، وليس المراد بالناس هنا العموم ، لأن كثيراً من الأمراض لا يدخل في دوائها العسل ، وإنما المعنى : للناس الذين ينجع العسل في أمراضهم ، ونكر ( شفاء ) إما للتعظيم ، فيكون المعنى : فيه شفاء أيّ شفاء ، وإما لدلالته على مطلق الشفاء ، أي : فيه بعض الشفاء ، وروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك والفراء وابن كيسان : أن الضمير في ( فيه ) عائد على القرآن ، أي : في القرآن شفاء للناس، قال النحاس: وهذا قول حسن، أي: فيها قصصنا عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس، قال القاضي أبو يكر بن العربي: أرى هذا القول لا يصح نقله عن هؤلاء ، ولو صح نقلًا لم يصح عقلًا من سياق الكلام كله للعسل ليس للقرآن فيه ذكر ، ولما كان أمر النحل عجيباً في بنائها تلك البيوت المسدسة وفي أكلها من أنواع الأزهار والأوراق الحامض

<sup>(</sup>١) النجعة عند العرب: المذهب في طلب الكلا في موضعه.

لسان العرب ٦/٣٥٣٪.

 <sup>(</sup>۲) جرست وتجرست أي : تكلمت بشيء وتنغمت به .
 لسان العرب ٥٩٨/١ .

 <sup>(</sup>٣) العُرْفَط : شجر العضاه وقيل : ضرب منه . وقال أبو حنيفة : من العِضاه العُرفُط وهو مفترش على الأرض ، لا يذهب في السماء ، وله
 ورقة عريضة وشوكة حديدة حجناء وهو مما يلتحى لحاؤه وتصنع منه الأرشية .

والمر والضار ، وفي طواعيتها لأميرها ، ولمن يملكها في النقلة معه ، وكان النظر في ذلك يحتاج إلى تأمل وزيادة تدبر ، ختم بقوله تعالى ( إن في ذلك لآيــة لقوم يتفكرون ) .

لما ذكر تعالى تلك الآيات التي في الأنعام والثمرات والنحل ، ذكر ما نبهنا به على قدرته التامة في إنشائنا من العدم ، وإماتتنا وتنقلنا في حال الحياة من حالة الجهل إلى حالة العلم ، وذلك كله دليل على القدرة التامة والعلم الواسع ، ولذلك ختم بقوله ( عليم قدير ) و ( أرذل العمر ) آخره الذي تفسد فيه الحواس ، ويختل النطق والفكر ، وخص بالرذيلة لأنها حالة لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد بخلاف حال الطفولة ، فإنها حالة تتقدم فيها إلى القوة وإدراك الأشياء ، ولا يتقيد ( أرذل العمر ) بسن مخصوص ، كما روي عن عليّ : أنه خمس وسبعون سنة . وعن قتادة : أنه تسعون وإنما ذلك بحسب إنسان إنسان فرب ابن خمسين انتهي إلى أرذل العمر ، ورب ابن مائة لم يرد إليه ، والظاهر أن ( من يرد إلى أرذل العمر ) عام فيمن يلحقه الخرف والهرم ، وقيل : هذا في الكافر ، لأن المسلم لا يزداد بطول عمره إلا كرامة على الله ، ولذلك قال تعالى: ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ [ التين : آيتان ٥ ، ٦ ] ، أي : لم يردوا إلى أسفل سافلين ، وقال قتادة : من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر ، واللام في ( لكي ) قال الحوفي : هي لام كي دخلت على كي للتوكيد ، وهي متعلقة بـ ( يرد ) انتهي . والذي ذهب إليه محققو النحاة في مثل ( لكي ) أن ( كي ) حرف مصدري إذا دخلت عليها اللام ، وهي الناصبة كأن ، واللام جارة فينسبك من كي والمضارع بعدها مصدر مجرور باللام تقديرا ، فاللام على هذا لم تدخل على كي للتوكيد لاختلاف معناهما ، واختلاف عملهما ، لأن اللام مشعرة بالتعليل ، وكي حرف مصدري ، واللام جارة ، وكي ناصبة ، وقال ابن عطية : يشبه أن تكون لام صيرورة ، والمعنى : ليصير أمره بعد العلم بالأشياء إلى أن لا يعلم شيئاً ، وهذه عبارة عن قلة علمه ، لا أنه لا يعلم شيئاً البتة ، وقال الزمخشري : ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولة في النسيان ، وأن يعلم شيئاً ثم يسرع في نسيانه ، فلا يعلمه إن سئل عنه ، وقيل : لئلا يعقل من بعد عقله الأول شيئاً ، وقيل : لئلا يعلم زيادة علم على علمه انتهى . وانتصب ( شيئاً ) إما بالمصدر على مذهب البصريين في اختيار إعماله ما يلي للقرب ، أو بـ ( يعلم ) على مذهب الكوفيين في اختيار إعمال ما سبق للسبق ، ولما ذكر ما يعرض في الهرم من ضعف القوى والقدرة وانتفاء العلم ذكر علمه وقدرته اللذين لا يتبدلان ولا يتغيران ولا يدخلهما الحوادث ، ووليت صفة العلم ما جاورها من انتفاء العلم ، وتقدم أيضاً ذكر مناسبة للختم بهذين الوصفين ، ولما ذكر تعالى خلقنا ثم إماتتنا وتفاوتنا في السن ، ذكر تفاوتنا في الرزق ، وأن رزقنا أفضل من رزق الماليك ، وهم بشر مثلنا ، وربما كان المملوك خيراً من المولى في العقل والدين والتصرف ، وأن الفاضل في الرزق لا يساهم مملوكه فيها رزق فيساويه ، وكان ينبغي أن يردّ

فضل ما رزق عليه ويساويه في المطعم والملبس ، كما يحكى عن أبي ذرّ « أنه رئي عبده وإزاره ورداؤه مثل ردائه من غير تفاوت ، عملا بقول رسول الله \_ ﷺ \_ إنما هم إخوانكم ، فاكسوهم مما تلبسون ، وأطعموهم مما تطعمون » ، وعن ابن عباس وقتادة : أن الإخبار بقوله ( فها الذين فضلوا برادي رزقهم ) على سبيل المثل ، أي : إن المفضلين في الرزق لا يصح منهم أن يساهموا مماليكهم فيها أعطوا حتى تستوي أحوالهم ، فإذا كان هذا في البشر ، فكيف تنسبون أنتم أيها الكفرة إلى الله تعالى أنه يشرك في ألوهيته الأوثان والأصنام ، ومن عبد من الملائكة وغيرهم والجميع عبيده وخلقه ، وعن ابن عباس : أن الآية تشير إلى عيسى ابن مريم ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ـ وقال المفسرون : هذه الآية كقوله : ﴿ ضرب لكم مثلاً من أنفسكم ﴾ [ الروم : آية ٢٨ ] ، وقيل : المعنى أن الموالي والمهاليك أنا رازقهم جميعاً ، فهم في رزقي سواء ، فلا تحسبن الموالي أنهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئاً من الرزق ، فإنما ذلك أجريه إليهم على أيديهم ، وعلى هذا القول يكون ( فهم فيه سواء ) جملة إخبار عن تساوي الجميع في أن الله تعالى هو رازقهم ، وعلى القولين الأخرين تكون الجملة في موضع جواب النفي ، كأنه قيل : فيستووا ، وقيل : هي جملة استفهامية حذف منها الهمزة ، التقدير : أفهم فيه سواء ، أي : ليسوا مستوين في الرزق ، بل التفضيل واقع لا محالة ، ثم استفهم عن جحودهم نعمه استفهام إنكار ، وأتى بالنعمة الشاملة للرزق ، وغيره من النعم التي لا تحصى ، أي : أن من تفضل عليكم بالنشأة أولاً ، ثم مما فيه قوام حياتكم جدير بأن تشكر نعمه ولا تكفر ، وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عبد الرحمن والأعرج بخلاف عنه ( تجحدون ) بالتاء على الخطاب لقوله ( فضل ) تبكيتاً لهم في جحد نعمة الله ، ولما ذكر تعالى امتنانه بالإيجاد ، ثم بالرزق المفضل فيه ، ذكر امتنانه بما يقوم بمصالح الإنسان مما يأنس به ويستنصر به ويخدمه ، واحتمل ( من أنفسكم ) أن يكون المراد من جنسكم ونوعكم ، واحتمل أن يكون ذلك باعتبار خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم ، فنسب ذلك إلى بني آدم وكلا الاحتمالين مجاز ، والظاهر أن عطف حفدة على بنين يفيد كون الجميع من الأزواج وأنهم غير البنين ، فقال الحسن : هم بنو ابنك ، وقال ابن عباس والأزهري : الحفدة أولاد الأولاد ، واختاره ابن العربي ، وقال ابن عباس أيضاً : البنون صغار الأولاد ، والحفدة كبارهم ، وقال مقاتل : بعكسه ، وقيل : البنات ، لأنهنّ يخدمن في البيوت أتم خدمة ، ففي هذا القول خص البنين بالذكران لأنه جمع مذكر ، كما قال ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) وإنما الزينة في الذكور ، وعن ابن عباس : هم أولاد الزوجة من غير الزوج التي هي في عصمته ، وقيل ( وحفدة ) منصوب.بجعل مضمرة ، وليسـوا داخــلين في كونهم من الأزواج ، فقال ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحى وإبراهيم بن جبير : الأصهار وهم قرابة الزوجة كأبيها وأخيها ، وقال إمجاهد : هم الأنصار والأعوان والخدم ، وقالت فرقة : الحفدة هم البنون ، أي : جامعون بين البنوة والخدمة ، فهو من عطف الصفات لموصوف واحد ، قال ابن عطية : ما معناه ، وهذه الأقوال مبنية على أن كل أحد جعل له من زوجه بنين وحفدة ، وهذا إنما هو في الغالب وعظم الناس ، ويحتمل عندي أن قوله ( من أزواجكم ) إنما هو على العموم والاشتراك ، أي : من أزواج البشر جعل الله منهم البنين ، ومنهم جعل الخدمة ، وهكذا رتبت الآية النعمة التي تشمل العالم ويستقيم لفظ الحفدة على مجراها في اللغة ، إذ البشر بجملتهم لا يستغني أحد منهم عن حفدة انتهى ، وفي قوله ( من أنفسكم أزواجا ) دلالة على كذب العرب في اعتقادها أن الأدمي قد يتزوج من الجن ويباضعها ، حتى حكوا ذلك عن عمرو بن هند أنه تزوج سعلاة ، و ( من ) في ( الطيبات ) للتبعيض ، لأن كل الطيبات في الجنة ، والذي في الدنيا أنموذج منها ، والظاهر أن ( الطيبات ) هنا المستلذات لا الحلال ، لأن المخاطبين كفار لا يتلبسون بشرع ، ولما ذكر تعالى ما امتن به من جعل الأزواج وما ننتفع به من جهتهن ذكر مننه بالرزق ، و ( الطيبات ) عام في النبات والثمار والحبوب والأشربة ومن الحيوان ، وقيل: الطيبات الغنائم، وقيل: ما أتى من غير نصب، وقال مقاتل: الباطل الشيطان، ونعمة الله محمد علي الله عمد وقال الكلبي : طاعة الشيطان في الحلال والحرام ، وقيل : ما يرجى من شفاعة الأصنام وبركتها ، قال الزمخشري ( أفبالباطل

يؤمنون) وهو ما يعتقدون من منفعة الأصنام وبركتها وشفاعتها ، وما هو إلا وهم باطل لم يتوصلوا إليه بدليل ولا أمارة فليس لهم إيمان إلا به ، كأنه شيء معلوم مستيقن ، ونعمة الله المشاهدة المعاينة التي لا شبهة فيها لذي عقل وتمييز هم كافرون بها منكرون لها كيا ينكر المحال الذي لا تتصوره العقول ، وقيل : الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة وغيرهما ، ونعمة الله ما أحل لهم انتهي . وقرأ الجمهور ( يؤمنون ) بالياء وهو توقيف للرسول ـ على المجانب المباطل ، ويندرج في التوقيف المعطوف بعدها ، وقرأ السلمي بالتاء ورويت عن عاصم ، وهو خطاب إنكار وتقريع لهم ، والجملة بعد ذلك مجرد إخبار عنهم ، فالمظاهر أنه لا يندرج في التقريع ( ويعبدون ) استفهام إخبار عن حالهم في عبادة الأصنام ، وفي ذلك تبيين لقوله ( أفبالباطل يؤمنون ) نعى عليهم فساد نظرهم في عبادة ما لا يمكن أن يقع منه ما يسعى عابده في تحصيله منه ، وهو الرزق ، ولا هو في استطاعته ، فنفى أولاً أن يكون شيء من الرزق في ملكهم ، ونفى ثانياً قدرتها على أن تحاول ذلك ، وما لا تملك عام في جميع من عبد من دون الله من ملك أو آدمي أو غير ذلك ، وأجازوا في قدرتها على أن تحاول ذلك ، وما لا تملك عام في جميع من عبد من دون الله من ملك أو آدمي أو غير ذلك ، وأجازوا في والمصدر هو الرزق بفتح الراء ، كالرعي والطحن ، ورد عليه ابن الطراوة بأن الرزق هو المرزوق كالرعي والطحن ، ورد على ابن الطراوة بأن الرزق من السموات والأرض شيئاً ، وو من والمصدر عمل مضافاً باتفاق ، لأنه ذلك فيه ، فصح أن يعمل في المفعول به ، والمعنى : ما لا يملك لهم أن يرزق من السموات والأرض شيئاً ، ور من السموات والأرض شيئاً ، والمعنى : ما لا يملك لهم أن يرزق من السموات والأرض شيئاً ، ورد من النصوات ) متعلق إذ ذاك بالمصدر ، قال ابن عطية : بعد أن ذكر إعهال المصدر منوناً ، والمصدر يعمل مضافاً باتفاق ، لأنه قد توغل في حال الأسهاء ، وبعد عن الفعلية ، وتقدير الانفصال في الإضافة حسن عمله ، وقد جاء عاملاً مع الألف واللام في قول الشاعر :

ضَعِيفُ النِّكَايَةِ أَعْدَاءَهُ(١)

البيت .

وقوله :

## كِفْتُ فَلَمْ أَنْكِلْ عَنِ البِضَرْبِ مِسْمَعَا(٢)

انتهى . أما قوله : يعمل مضافاً بالاتفاق إن عنى من البصريين فصحيح ، وإن عني من النحويين فغير صحيح ، لأن بعض النحويين ذهب إلى أنه وإن أضيف لا يعمل ، وإن نصب ما بعده أو رفعه إنما هو على إضهار الفعل المدلول عليه بالمصدر ، وأما قوله : لأنه في تقدير الانفصال ليس كذلك ، لأنه لو كان في تقدير الانفصال لكانت الإضافة غير محضة ، وقد قال بذلك أبو القاسم بن برهان وأبو الحسين بن الطراوة ، ومذهبها فاسد لنعت هذا المصدر المضاف وتوكيده بالمعرفة ، وأما قوله : ولا يعمل إلى آخره فقد ناقض في قوله أخيراً ، وقد جاء عاملاً مع الألف واللام ، وأما كونه لا يعمل مع الألف واللام فهو مذهب منقول عن الكوفيين ، ومذهب سيبويه جواز إعماله ، قال سيبويه : وتقول : عجبت

يخال الفراء يُراخي الأجَل

الكتاب ١٩٢/١ ، المنصف ٢١/٣ أوضح المسالك ٢٣/٢ ابن يعيش ٥/٥ وقد تقدم .

(٢) عجز بيت من الطويل وصدره:

لقد علمت أولى المغيرة أنني

<sup>(</sup>١) صدر بيت من المتقارب وعجزه:

من الضرب زيداً ، كما تقول : عجبت من الضارب زيداً ، تكون الألف واللام بمنزلة التنوين ، وإذا كان ( رزقا ) يراد به المرزوق ، فقالوا انتصب ( شيئاً ) على أنه بدل من ( رزقاً ) كأنه قيل : ما لا يملك لهم من السموات والأرض شيئاً ، وهو البدل جارياً على جهة البيان ، لأنه أعم من ( رزقاً ) ولا على جهة التوكيد ، لأنه لعمومه ليس مرادفاً ، فينبغي أن لا يجوز إذ لا يخلو البدل من أحد نوعيه هذين ، إما البيان ، وإما التوكيد ، وأجازوا أيضاً أن يكون مصدراً ، أي : شيئاً من الملك كقوله ( ولا تضرونه شيئاً ) أي : شيئاً من الضرر ، وعلى هذين الاعرابين تتعلق ( من السموات ) بقوله ( لا يملك ) أو يكون في موضع الصفة لـ ( رزقاً ) فيتعلق بمحذوف ، و ( من السموات ) رزقاً يعني به المطر ، وأطلق عليه رزق ، لأنه عنه ينشأ الرزق ، والأرض يعني الشجر والثمر والزرع ، والظاهر عود الضمير في ( يستطيعون ) على ( ما ) على معناها ، لأنه يراد بها ألهتهم بعدما عاد على اللفظ في قوله ( ما لا يملك ) فأفرد وجاز أن يكون داخلًا في صلة ( ما ) ، وجاز أن لا يكون داخلا ، بل إخبار عنهم بانتفاء الاستطاعة أصلًا ، لأنهم أموات ، وأمّا قول الزمخشري : إنه يراد بالجمع بين نفي الملك والاستطاعة التوكيد ، فليس كما ذكر ، لأن نفي الملك مغاير لنفي الاستطاعة ، وقال ابن عباس : ولا يستطيعون أن يرزقوا أنفسهم ، وجوز الزمخشري وابن عطية أن يعود الضمير على ما عاد عليه في قوله ( ويعبدون ) وهم الكفار ، أي : ولا يستطيع هؤلاء مع أنهم أحياء متصرفون أولو ألباب من ذلك شيئاً ، فكيف بالجهاد الذي لا حس به قاله الزمخشري ، وقال ابن عطية ( لا يستطيعون ) ذلك ببرهان يظهرونه وحجة يثبتونها انتهي ، ونهي تعالى عن ضرب الأمثال لله ، وضرب الأمثال تمثيلها ، والمعنى هنا تمثيل للإشراك بالله والتشبيه به لأن من يضرب الأمثال مشبه حالًا بحال وقصة بقصة من قولهم هذا ضرب لهذا ، أي : مثل ، والضرب : النوع ، تقول : الحيوان على ضروب ، أي : أنواع وهذا من ضرب واحد ، أي : من نوع واحد ، وقال ابن عباس : معناه لا تشبهوه بخلقه انتهي . وقال : إن الله يعلم أثبت العلم لنفسه ، والمعنى : أنه يعلم ما تفعلون من عبادة غيره والإشراك به ، وعبر عن الجزاء بالعلم ، وأنتم لا تعلمون كنه ما أقدمتم عليه ولا وبال عاقبته فعدم علمكم بذلك جركم وجرأكم ، وهو كالتعليل للنهي عن الإشراك ، قال الزمخشري : ويجوز أن يراد ُ أن الله يعلم كيف نضرب الأمثال ، وأنتم لا تعلمون انتهي . وقاله ابن السائب : قال يعلم بضرب المثل ، وأنتم لا تعلمون ذلك ، وقال مقاتل : يعلم أنه ليس له شريك وأنتم لا تعلمون ذلك ، وقيل : يعلم خطأ ما تضربون من الأمثال ، وأنتم لا تعلمون صواب ذلك من خطئه .

<sup>=</sup> ١٣٦ ابن يعيش ٦/٩ وشرح الرضي ١٨٣/٢ الهمع ٩٣/٢ ، الأشموني ٢/٠٠١ ، الدرر ٢/١٢٥ ، الحزانة ١٢٩/٨ .

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللهِ الطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ الْعَلْمِ مَنْ يُبُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ بَيُوتِكُمْ اللهَ وَعَلَى لَكُمْ مِنَا عَلَيْ اللهُ اللهُو

الكلُّ : الثقيل وقد يسمى اليتيم كلَّا ، لثقله على من يكفله ، وقال الشاعر : أَكُولُ لِمَال الْحَلِّ غَيْرَ شَدِيدِ (١) أَكُولُ لِمَال الْحَلِّ قَبْلَ شَبَابِهِ إِذَا كَانَ عَظْمُ الْكَلِّ غَيْرَ شَدِيدِ (١)

والكُلُّ : أيضاً الذي لا ولد له ولا والد ، والكل العيال ، والجمع كلول ، اللمح : النظر بسرعة ، لمحه لمحاً ولمحاناً ، الجو : مسافة ما بين السهاء والأرض ، وقيل : هو ما يلي الأرض في سمت العلو واللوح والسكاك أبعد منه ، الظعن : سير البادية في الانتجاع ، والتحول من موضع إلى موضع ، والظعن : الهودج أيضاً ، الصوف للضأن ، والوبر للإبل ، والشعر للمعز ، قاله أهل اللغة في قوله ( ومن أصوافها ) الآية ، الأثاث : قال المفضل : متاع البيت كالفرش والأكسية ، وقال الفراء : لا واحد له من لفظه ، كها أن المتاع لا واحد له من لفظه ، ولو جمعت لقلت أأثثة في القليل ، وأثث في الكثير ، وقال أبوزيد : واحده أثاثة ، وقال الخليل أصله من قولهم أثث النبات والشعر ، فهو أثيث إذا كثر ، قال امرؤ القيس :

# وَفَرْعِ يَنزِينُ الْمَتْنَ أَسْوَدَ فَاحِمٍ أَثِيثٍ كَقِنْوِ النَّخْلَةِ الْمُتَعَثْكِل (٢)

الكن: ما حفظ ومنع من الريح والمطر وغير ذلك ومن الجبال الغار، استعتبت الرجل بمعنى أعتبته، أي: أزلت عنه ما يعتب عليه ويلام، والاسم العتبي، وجاءت استفعل بمعنى أفعل، نحو: استدنيته وأدنيته، ﴿ ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون \* وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينها يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم \* ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل لم أهتد لقائله . انظر التهذيب ٤٤٦/٩ ، القرطبي ١٤٩/١٠ .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل : انظر ديوانه ( ٤٤ ) والتهذيب ٣٠٦/٣ شرح القصائد العشر ( ٩٢ ) معاهد التنصيص ٩/١ اللسان ١٤/١ ، تفسير القرطبي ١٥٤/١ ، روح المعاني ٢٠٤/١ .

إن الله على كل شيء قدير \* والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون \* ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السهاء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴾ مناسبة ضرب هذا المثل : أنه لما بين تعالى ضلالهم في إشراكهم بالله غيره ، وهو لا يجلب نفعاً ولا ضراً لنفسه ولا لعابده ، ضرب لهم مثلًا قصة عبد في ملك غيره عاجز عن التصرف ، وحر غني متصرف فيها آتاه الله ، فإذا كان هذان لا يستويان عندكم مع كونها من جنس واحد ، ومشتركين في الإنسانية ، فكيف تشركون بالله وتسوون به من هو مخلوق له مقهور بقدرته من آدمي وغيره مع تباين الأوصاف ، وأن موجد الوجود لا يمكن أن يشبهه شيء من خلقه ، ولا يمكن لعاقل أن يشبه به غيره ، قال مجاهد : هذا مثل لله وللأصنام ، وقال قتادة : للمؤمن والكافر ، فالكافر العبد المملوك لا ينتفع بعبادته في الآخرة ، ( ومن رزقناه ) المؤمن ، وقال أبن جبير : مثل للبخيل والسخى انتهى ، ولما كان لفظ عبد قد يطلق على الحر خصص بمملوك ، ولما كان المملوك قد يكون له تصرف وقدرة كالمأذون له والمكاتب خصص بقوله ( لا يقدر على شيء ) والمعنى : على شيء من التصرف في المال ، لأنه بقدر على أشياء من حركاته كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم وغير ذلك ، والظاهر كون ( ومن ) موصولة ، أي : والذي رزقناه ، ودلت الصلة وما عطف على أنه يراد به الحر ، وقال أبو البقاء : موصوفة ، قال الزمخشري : الظاهر أنها موصوفة ، كأنه قال : وحراً رزقناه ليطابق عبداً ، ولا يمتنع أن تكون موصولة ، وقال الحوفي ( من ) بمعنى الذي ، ولا يقتضي ضرب المثل لشخصين موصوفين بأوصاف متباينة تعيينهما ، بل ما روي في تعيينهما من أنهما عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وعبد له ، أو أنهما أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وأبو جهل لا يصح إسناده ، وجمع الضمير في (يستوون) ولم يثن لسبق اثنين ، لأن من يحتمل أن يراد بها الجمع ، فيصير إذ ذاك جمع الضمير لانتظام العبد المملوك والأغنياء في الجمع ، وكأنه قيل : عبداً مملوكاً ، والملاك المرزوقون المنفقون ، ويحتمل أن يراد بـ ( عبداً مملوكاً ) الجنس، فيصلح عود الضمير جمعاً عليه، وعلى جنس الأغنياء، ويحتمل أن يعود على العبيد والأحـرار، وإن لم يجر للجمعين ذكر لدلالة (عبداً مملوكاً) (ومن رزقناه) عليهما، قل (الحمدلله) الظاهر أنه خطاب للرسول عليهما، وقيل : يحتمل أن يكون خطاباً لمن رزقه الله ، أمره أن يحمد الله على أن ميزه بهذه القدرة على ذلك الضعيف ، وقــال ابن عطية ( الحمد لله ) شكر على بيان الأمر بهذا المثل ، وعلى إذعان الخصم له ، كها تقول لمن أذعن لك في حجة وسلم : تبني أنت عليه قولك الله أكبر على هذا يكون كذا وكذا ، فلما قال هنا ( هل يستوون ) فكأن الخصم قاله له : لا ، فقال ال الحمد لله ظهرت الحجة انتهى ، وقيل ( الحمد لله ) أي : هو المستحق للحمد دون ما يعبدون من دونه ، إذ لا نعمة للأصنام عليهم، فتحمد عليها، إنما الحمد الكامل لله لأنه المنعم الخالق، وقال ابن عباس ( الحمد لله ) على ما فعل بأوليائه ، وأنعم عليهم بالتوحيد ، والظاهر نفي العلم عن أكثرهم ، لأن منهم من بان له الحق ورجع إليه أو أكثر الخلق ، لأن الأكثر هم المشركون ، وقيل : المراد بها العموم ، أي : بل هم لا يعلمون ، ومتعلق ( يعلمون ) محذوف إما لأن المعنى نفي العلم عن الأكثر ، ولم يلحظ متعلقه وإما لأنه محذوف يترتب على الأقوال التي سببها قوله الحمد لله وضرب الله مثلا رجلين ، أي : قصة رجلين ، قال الزمخشري : وهذا مثل ثان ضربه لنفسه ، ولما يفيض على عباده ، ويشملهم من آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية والأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع ، والأبكم الذي ولد أخرس ، فلا يفهم ولا يفهم ( وهو كل على مولاه ) أي : ثقيل ، وعيال على من يلي أمره ويعوله ( أينها يوجهه ) حيثها يرسله ويصرفه في مطلب حاجة أو كفاية مهم لم ينفع ، ولم يأت بنجح ( هل يستوي هو ) ومن هو سليم الحواس ، نفاع ذو كفايات مع رشد وديانة ، فهو يأمر الناس بالعدل ( وهو ) في نفسه ( على صراط مستقيم ) على سيرة صالحة ودين قويم انتهى ، وقال ابن عباس : ( أحدهما أبكم ) مثل للكافر ، والذي يأمر بالعدل المؤمن ، وقال قتادة : هذا مثل لله تعالى والأصنام ، فهي كالأبكم الذي لا نطق له ، و ( لا يقدر على شيء ) ، وهو عيال على من والاه من قريب أو صديق ، كما الأصنام تحتاج أن تنقل وتخدم

ويتعذب بها ، ثم لا يأتي من جهتها خير البتة ، وعن قتادة أيضاً وغيره : هذا مثل ضربه الله لنفسه وللوثن ، فالأبكم الذي لإ يقدر على شيء هو الوثن ، والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى ، وهذا ليس كذلك ، لأنه قال ( مثلًا رجلين ) فلا بد أن يكون عديل الأبكم الموصوف بتلك الصفات ، ومقابله رجل مـوصوف بمـا يقابـل تلك الصفات من النـطق والقدرة والكفاية ، ولكنه حذف المقابل لدلالة مقابله عليه ، ثم قيل : هل يستوي ذلك الأبكم الموصوف بتلك الصفات وهذا الناطق، ففي ذكر استوائهما أيضاً دليل على حذف المقابل، ولما كان البكم هو المبدأ به من الأوصاف، وعنه: تكون الأوصاف التي بعده قابلة في الاستواء بالنطق ، وثمرته من الأمر بالعدل غيره ، وهو في نفسه على طريقة مستقيمة ، فحيثها توجه صدر منه الخير ونفع ، وليس بكالّ على أحد ، وقد تقرر في بداية العقول أن الأبكم العاجز لا يكون مساوياً في العقل والشرف للناطق القادر الكامل مع استوائهما في البشرية ، فلأن يحكم بأن الجهاد لا يكون مساوياً لرب العالمين في المعبودية أحرى وأولى ، وكما قلنا في المثل السابق لا يحتاج إلى تعيين المضروب بهما المثل ، فكذلك هنا ، فتعيين الأبكم بأبي جهل ، والأمر بالعدل بعمار ، أو بأبيّ بن خلف وعثمان بن مظعون ، أو بهاشم بن عمرو بن الحارث كان يعادي الرسول - علي - لا يصح إسناده ، وقرأ عبد الله وعلقمة وابن وثاب ومجاهد وطلحة ( يُوَجُّه ) بهاء واحدة ساكنة مبنياً ، وفاعله ضمير يعود على مولاه ، وضمير المفعول محذوف لدلالة المعنى عليه ، ويجوز أن يكون ضمير الفاعل عائداً على الأبكم ويكون الفعل لازماً ، وجه بمعنى توجه كان المعنى : أينها يتوجه وعن عبد الله أيضاً ( توجهه ) بهاءين بتاء الخطاب ، والجمهور بالياء والهاءين ، وعن علقمة وابن وثاب وطلحة ( يُوجُّه ) بهاء واحدة ساكنة ، والفعل مبنى للمفعول ، وعن علقمة وطلحة ( يُوجُّه ) بكسر الجيم وهاء واحدة مضمومة ، قال صاحب اللوامح : فإن صح ذلك فإن الهاء التي هي لام الفعل محذوفة فرارا من التضعيف ، ولأن اللفظ به صعب مع التضعيف أو لم يرد به الشرط ، بل أمر هو بتقدير : أينها هو يوجه ، وقد حذف منه ضمير المفعول به ، فيكون حذف الياء من ( لا يأت بخير ) على التخفيف ، نحو : يوم يأت وإذا يسر انتهى ، ولا يخرج أين عن الشرط أو الاستفهام ، وقال أبو حاتم : هذه القراءة ضعيفة ، لأن الجزم لازم انتهى ، والذي توجه عليه هذه القراءة إن صحت أن ( أينها ) شرط ، حملت على إذا لجامع ما اشتركا فيه من الشرطية ، ثم حذفت الياء من ( لا يأت ) تخفيفا ، أو الوجهين ، ويكون معنى ( يوجه ) يتوجه فهو فعل لازم لا متعد ثم ذكر تعالى أنه له غيب السموات والأرض وهو ما غاب عن العباد وخفي فيهما عنهم علمه ، والظاهر اتصاله بقوله ( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) أخبر باستئثاره بعلم غيب السموات والأرض بكمال قدرته على الإتيان بالساعة التي تنكرونها في لمحة البصر أو أقرب ، والمعنى بهذا الإخبار أن الألهة التي تعبدونها منتف عنها هذان الوصفان اللذان للإلَّه ، وهما العلم المحيط بالمغيبات ، والقدرة البالغة التامَّة ، ومن ذكر أن قوله ( ومن يأمر بالعدل ) هو الله تعالى ذكر ارتباط هذه الجملة بما قبلها بأن من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو الكامل في العلم والقدرة ، فبين ذلك بهذه الجملة ، قيل : والغيب هنا ما لا يدرك بالحس ولا يفهم بالعقل ، وقال المفضل : ما غاب عن الخلق هو في قبضته لا يعزب عنه ، وقيل : هو ( ما ) في قوله ( إن الله عنده علم الساعة ) ، وقال الزمخشري : أو أراد بغيب السموات والأرض يوم القيامة على أن علمه غائب عن أهل السموات والأرض ، لم يطلع عليه أحدمنهم ، قيل : لما كانت الساعة آتية ، ولا بدجعلت من القرب كلمح البصر ، وقال الزجاج : لم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر ، وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها ، أي : يقول للشيء كن فيكون ، وقيل : هذا تمثل للقرب كما تقول : ما السنة إلا لحظة ، وقال الزمخشري : هو عند الله وإن تراخي ، كما يقولون : أنتم في الشيء الذي تستقربونه (كلمح البصر ، أو هو أقرب ) إذا بالغتم في استقرابه ونحوه قوله ( ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدُّون ) أي : هو عنده دان ، وهو عندكم بعيد ، وقيل : المعنى أن إقامة الساعة وإماتة الأحياء

وإحياء الأموات من الأولين والأخرين يكون في أقرب وقت أوحاه ( إن الله على كل شيء قدير ) فهو يقدر على أن يقيم الساعة ، ويبعث الخلق لأنه بعض المقدورات ، وقال ابن عطية : والمعنى على ما قال قتادة وغيره : وما تكون الساعة وإقامتها في قدرة الله تعالى ، إلا أن يقول لها كن ، فلو اتفق أن يقف على ذلك شخص من البشر ، لكانت من السرعة بحيث يشك ، هل هي كلمح البصر أو هي أقرب من ذلك؟ فأو على هذا على بابها في الشك ، وقيـل : هي للتخيير انتهى . والشك والتخيير بعيدان ، لأن هذا إخبار من الله تعالى عن أمر الساعة ، فالشك مستحيل عليه ، ولأن التخيير إنما يكون في المحظورات ، كقولهم : خذ من مالي ديناراً أو درهماً ، أو في التكليفات كآية الكفارات ﴿ والذين يظاهرون ﴾ [ المجادلة : آية ٣ ] ، وأو هنا للإبهام على المخاطب ، كقوله : ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ﴾ [ الصافات : آية ١٤٧] ، وقوله : ﴿ أَتَاهَا أَمْرِنَا لَيْلًا أُو نَهَاراً ﴾ [ يونس : آية ٢٤] ، وهو تعالى قد علم عددهم ومتى يأتيها أمره ، كما علم أمر الساعة ، لكنه أبهم على المخاطب ، وكون ( أو ) هنا للإبهام ذكره الزجاج هنا ، وقال القاضي : هذا لا يصح ، لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال: إنه تعالى يأتي بها في زمان يعني القاضي: فيكون الإبهام على المخاطب في ذلك الزمان وليس زمان تكليف ، والذي نقوله : أن الإبهام وقع وقت الخطاب المتقدم على أمر الساعة ، لا وقت الإتيان بها ، وليس من شرط الإبهام على المخاطب في الإخبار عن شيء اتحاد زمان الإخبار ، وزمان وقوع ذلك الشيء ، ألا ترى في قوله تعالى : ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) كيف تأخر زمان الإخبار عن زمان وقوع ذلك الإرسال ، ووجودهم مائة ألف أو يزيدون ، وقال أبو عبد الله الرازي : ( لمح البصر ) انتقال الجسم بالطرف من أعلى الحدقة ، وهي مؤلفة من أجزاء ، وتلك الأجزاء كثيرة ، والزمان الذي يحصل فيه اللمح مركب من آناء متعاقبة ، والله تعالى قادر على إقامة القيامة في أن واحد من تلك الأناء ، فلذلك قال ( أو هو أقرب ) ولما كان أسرع الأحوال والحوادث في عقولنا هو لمح البصر ذكره ، ثم قال (أو هو أقرب) تنبيها على ما ذكرناه ، وليس المراد طريقة الشك ، والمراد : بل هـو أقرب انتهى ، وفيه بعض تلخيص ، وما ذكره من أن ( أو ) بمعنى بل ، هو قول الفراء ، ولا يصح ، لأن الإضراب على قسمين ، كلاهما لا يصح هنا ، أما أحدهما : فأن يكون إبطالًا للإسناد السابق ، وأنه ليس هو المراد ، وهذا مستحيل هنا ، لأنه يؤول إلى إسناد غير مطابق ، والثاني : أن يكون انتقالاً من شيء إلى شيء من غير إبطال لذلك الشيء السابق ، وهذا مستحيل هنا للتنافي الذي بين الإخبار بكونه مثل لمح البصر في السرعة ، والإخبار بالأقربية ، فلا يمكن صدقهما معاً ، وقال صاحب الغنيان : وهذا وإن كان يعسر إدراكه حقيقة إلا أن المقصود المبالغة على مذهب العرب وأرباب العلم ، وما أحسن قول الأبله الشاعر في

> جَمِيعاً وَهُمَا مَا هُمَا نَشَطَت أَضْحَكْتُكُمَا مِنْكُمَا إِلَى الْمَدَى سَبْقاً فَمْنَ أَنْتُمَا

قَالَ لَهُ الْبَرْقُ وَقَالَتْ لَهُ الرِّيخُ أَأْنُتَ تَجْرِي مَعَنَا قَالَ إِنْ أَنْا ارْتَدِادُ الطَّرْفِ قَدْ فُتُهُ أَنَا ارْتَدِادُ الطَّرْفِ قَدْ فُتُهُ

ولما ذكر تعالى أمر الساعة ، وأنها كائنة لا محالة ، فكان في ذلك دلالة على النشأة الآخرة وتقدم وصفهم بانتفاء العلم ، ذكر تعالى النشأة الأولى ، وهي إخراجهم من بطون أمهاتهم غير عالمين شيئاً تنبيهاً على وقوع النشأة الآخرة ، ثم ذكر تعالى امتنانه عليهم بجعل الحواس التي هي سبب لإدراك الأشياء والعلم ، ولما كانت النشأة الأولى ، وجعل ما يعلمون به لهم من أعظم النعم عليهم ، قال (لعلكم تشكرون) وتقدّم الكلام في أمهات في النساء ، وقرأ حمزة بكسر الهمزة والميم هنا ، وفي النور والزمر والنجم ، والكسائي بكسر الهمزة فيهن ، والأعمش بحذف الهمزة وكسر الميم ، وابن أبي ليلى بحذفها ، وفتح الميم ، قال أبو حاتم : حذف الهمزة رديء ، ولكن قراءة ابن أبي أصوب انتهى ، وإنما كانت أصوب ،

لأن كسر الميم إنما هو لاتباعها حركة الهمزة ، فإذا كانت الهمزة محذوفة زال الاتباع ، بخلاف قراءة ابن أبي ليلي ، فإنه أقرّ الميم على حركتها ، و ( لا تعلمون ) جملة حالية ، أي : غير عالمين ، وقالوا : لا تعلمون شيئًا مما أخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم ، أو شيئاً مما قضي عليكم من السعادة أو الشقاوة ، أو شيئاً من منافعكم ، والأولى عموم لفظ (شيء ) ولا سيها في سياق النفي ، وقال وهب: يولد المولود حذراً إلى سبعة أيام لا يدرك راحة ولا ألماً ، ويحتمل ( وجعل ) أن يكون معطوفاً على ( أخرجكم ) فيكون واحداً في حيز خبر المبتدأ ، ويحتمل أن يكون استئناف إخبار معطوفاً على الجملة الابتدائية كاستثنافها ، والمراد بالسمع والأبصار والأفئدة إحساسها وإدراكها ، فعبر عن ذلك بالآية ، وقال أبو عبد الله الرازي : ما معناه : إنما جمع الفؤاد جمع قلة لأنه إنما خلق للمعارف الحقيقية اليقينية ، وأكثر الخلق مشغولون بالأفعال البهيمية ، فكأن فؤادهم ليس بفؤاد ، فلذلك ذكر في جمعه جمع القلة انتهى ملخصاً . وهو قول هذياني ، ولولا جلالة قائله وتسطيره في الكتب ما ذكرته ، وإنما يقال في هذا ما قاله الزمخشري : إنه من جموع القلة التي جرت مجرى جموع الكثرة ، والقلة إذا لم يرد في السماع غيرها كما جاء شسوع (١) في جمع شسع لا غير ، فجرى ذلك المجرى انتهى إلا أن دعوى الزمخشري أنه لم يجيء في جمع شسع إلا شسوع لا غير ليس بصحيح ، بل جاء فيه جمع القلة ، قالوا : أشساع ، فكان ينبغي له أن يقول غلب شسوع ، وقرأ ابن عامر وحمزة وطلحة والأعمش وابن هرمز ( ألم تروا ) بتاء الخطاب ، وباقى السبعة بالياء ، قال ابن عطية : واختلف عن الحسن وعيسي الثقفي وعاصم وأبي عمرو ، ولما ذكر تعالى مدارك العلم الثلاثة ، السمع ، والنظر ، والعقل والأولان مدرك المحسوس ، والثالث مدرك المعقول ، اكتفى من ذكر مدرك المحسوس بذكر النظر ، فإنه أغرب لما يشاهد به من عظيم المخلوقات على بعدها المتفاوت ، كمشاهدته النيرات التي في الأفلاك وجعل هنا موضع الاعتبار ، والتعجب الحيوان الطائر ، فإن طيرانه في الهواء مع ثقل جسمه مما يعجب منه ، ويعتبر به ، وتضمنت الآية أيضاً ذكر مدرك العقل في كونه لا يسقط ، إذ ليس تحته ما يدعمه ، ولا فوقه ما يتعلق به فيعلم بالعقل ، أنه له ممسك قادر على إمساكه وهو الله تعالى ، كما قال تعالى ( أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ) فانتظم في الأية ذكر مدرك الحس ومدرك العقل ، ومعنى ( مسخرات ) مذللات ، وبني للمفعول دلالة على أنه له مسخرا ، وقال أبو عبد الله الرازي : هذا دليل على كمال قدرة الله وحكمته ، فإنه تعالى خلق الطائر خلقة معها يمكنه الطيران ، أعطاه جناحاً يبسطه مرة ويكنه أخرى مثل ما يعمل السابح في الماء وخلق الجو خلقة معها يمكن الطيران خلقه خلقة لطيفة يسهل بسببها خرقه والنفاذ فيه ، ولولا ذلك لكان الطيران ممكناً انتهى ، وكلامه منتزع من كلام القاضي ، قال : إنما أضاف الإمساك إلى نفسه ، لأنه تعالى هو الذي أعطى الألات لأجلها تمكن الطائر من تلك الأفعال ، فلم كان هو المتسبب لذلك صحت هذه الإضافة انتهى ، والذي نقوله : انه كان يمكنه أن يطير ، ولو لم يخلق له جناح ، وأنه كان يمكنه خرق الشيء الكثيف ، وذلك بقدرة الله تعالى وأن الممسك له في جو السهاء هو الله تعالى ، وقد قام الدليل على أن جميع الأفعال كلها مخلوقة لله ، وقام الدليل على أنه تعالى هو الفاعل المختار ، فلا نقول : إنه لولا الجناح ولطف الجو ما أمكن الطيران ، ولا لولا الألات ما أمكن ، وقال الزمخشري : ما يوافق كلامهما قال ( مسخرات ) مذللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المواتية لذلك ، ثم أحسن أخيراً في قوله ( ما يمسكهن ) في قبضهن وبسطهن ووقوفهن ( إلا الله ) بقدرته انتهى . ( لأيات ) جمع ولم يفرد ، لما في ذلك من الأيات ، خفة الطائر التي جعلها الله فيه ، لأن يرتفع بها ، وثقله الذي جعله فيه لأن ينزل ، والفضاء الذي بين السماء والأرض ، والإمساك الذي لله تعالى ، أو جمع باعتبار ما في هذه الآية والتي قبلها ، وقال ( لقوم يؤمنون ) فإنهم هم الذين ينتفعون بالاعتبار ، ولتضمن الآية أن المسخر والممسك لها هو الله ، فهو إخبار منه

<sup>(</sup>۱) شِسْع النعل : قبالهًا الذي يشد إلى زمامها ، والزمام : السير الذي يعقد فيه الشسع والجمع : شسوع ، لا يكسر إلا على هذا البناء . لسان العرب ٢٢٥٧/٤ .

تعالى ما يصدق به إلا المؤمن ، ﴿ والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين \* والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون \* فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين \* يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ﴾ لما ذكر تعالى ما من به عليهم من خلقهم ، وما خلق لهم من مدارك العلم ، ذكر ما امتن به عليهم مما ينتفعون به في حياتهم ، من الأمور الخارجية عن دوابهم ، من البيوت التي يسكنونها من الحجر والمدر والأخشاب وغيرها ، والسكن : فعل بمعنى مفعول ، كالقنص ، والنقص ، وأنشد الفراء :

### جَاءَ السُّتَاءُ وَلَمْ اتَّخِذْ سَكَناً يَا وْيَحْ نَفْسِي مِنْ حَفرِ الْقَرَامِيصِ (١)

وليس السكن بمصدر ، كما ذهب إليه ابن عطية ، وكأنه تعالى ذكر أولاً ما غالب البيوت عليه ، من كونها لا تنقل ، لم ينتقل الناس إليها ، ثم ذكر ثانياً ما من به علينا من المتخذ من جلود الأنعام ، وهو ما ينتقل من القباب والخيام والفساطيط التي من الأدم ، أو ذكر أولاً البيوت على طريق العموم ، ثم ذكر بيوت الجلود خصوصاً ، تنبيهاً على حال أكثر العرب ، فإنهم لانتجاعهم إنما بيوتهم من الجلود ، والظاهر أنه لا يندرج في البيوت التي من جلود الأنعام بيوت الشعر وبيوت الصوف والوبر ، وقال ابن سلام : تندرج لأنها ثابتة فيها ، فهي منها ، ومعنى (تستخفونها) تجدونها خفيفة المحمل في الضرب والنقض والنقل ، ( يوم ظعنكم ) يوم ترحلون ، خف عليكم حملها ونقلها ، ويوم تنزلون وتقيمون في مكان لم يشل عليكم ضربها ، وقد يراد بالاستخفاف في وقتي السفر والحضر ، أي : مدة النجعة والإقامة ، وقرأ الحرميان وأبو عمرو ( ظعنكم ) بفتح العين ، وباقي السبعة بسكونها ، وهما لغتان ، وليس السكون بتخفيف كها جاء في نحو الشعر والشعر علكان حرف الحلق ، والظاهر أن ( أثاثاً ) مفعول ، والتقدير : وجعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ، وقيل والشعر لمكان حرف الحلق ، والظاهر أن ( أثاثاً ) مفعول ، والتقدير : وجعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ، وقيل والشعر على الحال ، على أن المعنى : جعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها بيوتاً ، فيكون ذلك معطوفاً على ( من ومنصوب على الحال ، على أن المعنى : جعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها بيوتاً ، فيكون قد عطف مجروراً على مجرور ، ومنصوب كها تقول : ضربت في الدار زيداً ، وفي القصر عمراً ، ولما لم تكن بلادهم بلاد قطن وكتان وحرير ابن عباس : الزينة ، وقال المفضل : المتجر والمعاش ، وقال الخليل : الأثاث والمتاع واحد ، وجمع بينهما لاختلاف اللفظين ، كقوله :

#### وأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِباً وَمَيْنَا

وغيا تعالى ذلك بقوله (إلى حين) ، فقال ابن عباس : إلى الموت ، وقال مقاتل : إلى بلى ذلك الشيء ، وقيل : إلى انقضاء حاجتكم منه ، ولما ذكر تعالى ما منّ به عليهم مما سبق ذكره ، وكانت بلادهم غالباً عليها الحر ، ذكر امتنانه عليهم بما يقيهم الحر من خلق الأجرام التي لها ظل كالشجر ، وغيره مما يمنع من أذى الشمس ، وقال ابن عباس : ومجاهد : ظلال الغيام ، وقال ابن قتيبة : ظلال الشجر والجبال ، الغيام ، وقال ابن قتيبة : ظلال الشجر والجبال ، والأكنان من الجبال : هي الغيران والكهوف والبيوت المنحوتة منها ، والسربال : ما لبس على البدن من قميص وقرقل (٢)

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط لم أهتد لقائله . انظر اللسان ٥/٦٠٦ ( قرمص ) روح المعاني ١٤/٣٢٥ .

<sup>(</sup>٢) القرقل: ضرب من الثياب وقيل: هو ثوب بغير كمين. أبو تراب: القرقل قميص من قميص النساء بلالبـة وجمعه: قراقل. لسان العرب ٥ ٣٦٠٣.

٨٠٥ ..... سورة النحل/ الآيات : ٧٥ - ٨٠٥

ومجول<sup>(۱)</sup> ودرع وجوشن<sup>(۲)</sup> ، ونحو ذلك من صوف وكتان وقطن وغيرها ، واقتصر على ذكر الحر إما لأن ما يقي الحرّ يقي البرد قاله البرد قاله البرد قاله البرد ، أو لأنه أمس في تلك البلاد ، والبرد فيها معدوم في الأكثر ، وإذا جاء توقي بالأثاث ، فيخلص السربال لتوقي الحر فقط ، قاله عطاء الخراساني ، وهذا في بلاد الحجاز ، وأما غيرها من بلاد العرب فيوجد فيها البرد الشديد كها قال متمم :

إِذَا الْقشع مِنْ بَرْدِ الشِّتَاءِ تَفَعْفَعَا

وقال آخر:

في لَيْلَةٍ مِنْ جُمَادَى ذَاتِ أَنْدِيَةٍ

والسرابيل التي تقي الناس: هي الدروع ، قال كعب بن زهير:

شُمُّ الْعَرَانِين أَبْطَالٌ لَبُوسُهُمُ مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ فِي الْهَيْجَا سَرَابِيلً (٣)

والسربال: عام يقع على ما كان من حديد وغيره ، والبأس في أصل اللغة الشدة ، وهنا الحرب وفي الحديث : «كناإذا اشتد البأس اتقينا برسول الله ـ ﷺ ـ » ، والمعنى : تقيكم أذى الحرب ، وهو ما يعرض فيها من الجراح الناشئة ، من ضرب السيف والدبوس والرمح والسهم ، وغير ذلك مما يعد للحديث (كذلك) ، أي : مثل ذلك الإتمام للنعمة فيها سبق (يتم نعمته) في المستقبل، وقرأ ابن عباس (تَتم) بتاء مفتوحة (نعمتُه) بالرفع، أسند التهام إليها اتساعاً، وعنه ( نعمهُ ) جمعاً ، وقرأ ( لعلكم تَسلمون ) بفتح التاء واللام من السلامة والخلاص ، فكأنه تعليل لوقاية السرابيل من أذى الحرب، أو (تسلمون) من الشرك، وأما (تسلِّمُون) في قراءة الجمهور، فالمعنى: تؤمنون أوتنقادون إلى أن النظر في نعم الله تعالى مفض إلى الإيمان والانقياد ، روي : أن أعرابياً سمع قوله تعالى ( والله جعل لكم من بيوتكم سكناً ) إلى آخر الآيتين، فقال عند كل نعمة : اللهم نعم ، فلما سمع ( لعلكم تسلمون ) قال : اللهم هذا فلا فنزلت ، ( فإن تولوا ) يحتمل أن يكون ماضياً : أي : فإن أعرضوا عن الإسلام ، ويحتمل أن يكون مضارعاً ، أي : فإن تتولوا ، وحذفت التاء ، ويكون جارياً على الخطاب السابق ، والماضي على الالتفات ، والفاء وما بعدها جواب الشرط صورة والجواب حقيقة محذوف ، أي : فأنت معذور إذ أدّيت ما وجب عليك ، فأقيم سبب العذر وهو البلاغ مقام المسبب لدلالته عليه ، وقال ابن عطية : المعنى : إن أعرضوا فلست بقادر على خلق الإيمان في قلوبهم ، فإنما عليك أن تبين وتبلغ أمر الله ونهيه انتهى . ثم أخبر عنهم على سبيل التقريع والتوبيخ ، بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ، وعرفانهم للنعم التي عدت عليهم حيث يعترفون بها ، وأنها منه تعالى وإنكارهم لها حيث يعبدون غير الله ، وجعل ذلك إنكاراً على سبيل المجاز ، إذ لم يرتبوا على معرفة نعمه تعالى مقتضاها ، من عبادته وإفراده بالعبادة دون ما نسبوا إليه من الشركاء ، قال قريبا من هذا المعنى مجاهد ، وقال السدّي : النعمة هنا محمد علي ، والمعنى : يعرفون بمعجزاته وآيات نبوته ، وينكرون ذلك بالتكذيب ، ورجحه الطبري ، وعن مجاهد أيضاً : إنكارهم ، قولهم : ورثناها من آبائنا ، وعن ابن عون : إضافتها إلى الأسباب ، لا

<sup>(</sup>١) المجول : ثوب صغير تجول فيه الجارية ، والمجول : ثوب يثنى ويخاط من أحد شقيه ، ويجعل له جيب ، تجول فيه المرأة ، وقيل المجول للصبية والدرع للمرأة .

لسان العرب ١/٧٣٠.

<sup>(</sup>٢) الجوش: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح . . . قال الجوهري : الجوشن الدرع .

لسان العرب ١/٦٢٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان كعب بن زهير ( ٦٧ ) .

إلى مسببها ، وحكى صاحب الغنيان : يعرفونها في الشدة ، ثم ينكرونها في الرخاء ، وقيل : إنكارهم هي بشفاعة آلهتهم عند الله ، وقيل : (يعرفونها) بقلوبهم (ثم ينكرونها) بألسنتهم ، والظاهر أن المراد من (وأكثرهم) موضوعه الأصلي ، وقال الحسن : وكلهم ما من أحد يقوم بواجب حق الشكر ، فجعله من كفران النعمة ، والظاهر أن الكفر هنا هو مقابل الإيمان ، وقيل : أكثر أهل مكة ، لأن منهم من أبى ، وقيل : معنى (الكافرون) الجاحدون المعاندون ، لأن فيهم من كان جاهلًا لم يعرف فيعاند ، وقال الزنخشري : فإن قلت : ما معنى (ثم) قلت : الدلالة على أن إنكارهم مستبعد بعد حصول المعرفة ، لأن حق من عرف النعمة أن يعترف لا أن ينكر .

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُوَفَّ ذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ الْمَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ الشَّرَكُواْ مَن دُونِكَ فَا لَقَوَا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ شَرَكُواْ شَرَكُواْ مَن دُونِكَ فَا لَقَوَا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ شَرَكَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ يَوْمَيِ لِهِ السَّالَةَ وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللّهُ اللّهِ يَوْمَي لِهِ السَّالَةَ وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللّهُ اللّهِ يَوْمَي لِهِ السَّالَةَ وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللّهُ اللّهِ يَوْمَي لِهِ السَّالَةَ وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللّهُ اللّهِ وَيُمْ يَعْدُونَ اللّهُ اللّهُ وَقَالُوا يَعْمَلُ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتِهُم مَا كَانُواْ يَفْتِهُم مَا كَانُواْ يَفْتِهُم مَا كَانُواْ يَفْتَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ لَا اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ لَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّه

لماذكرإنكارهم لنعمة الله تعالى، ذكر حال يوم القيامة، حيث لا ينفع الإنكار على سبيل الموعد لهم بذلك اليوم، وانتصب (يوم ) بإضار اذكر ، قاله الحوفي والزمخشري وابن عطية وأبو البقاء ، وقال الزمخشري أو (يوم نبعث ) وقعوا فيما وقعوا فيه ، وقال الطبري : هو معطوف على ظرف محذوف العامل فيه (ثم ينكرونها) أي : ينكرونها اليوم ( ويوم نبعث ) أي : ينكرون كفرهم ، فيكذبهم الشهيد ، والشهيد نبي تلك الأمة يشهد عليهم بإيمانهم وبكفرهم ، ومتعلق الإذن عذوف ، فقيل : في الركوع إلى دار الدنيا ، وقبل : في الكلام والاعتذار ، كها قال : ﴿ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم عفوف ، فقيل : في الركوع إلى دار الدنيا ، وقبل ، أي : بعد شهادة أنبيائهم عليهم ، وإلا فقبل ذلك تجادل كل أمة عن نفسها ، وجاء كلامهم في ذلك ، ولكنها مواطن يتكلمون في بعضها ، ولا ينطقون في بعضها ، (ولا هم يستعتبون ) أي : نفسها ، وجاء كلامهم في ذلك ، ولكنها مواطن يتكلمون في بعضها ، ولا ينطقون في بعضها ، (ولا هم يستعتبون ) أي : عتباهم ، ونحوه قول من قال : ولا هم يسترضون ، أي : لا يقال لهم : أرضوا ربكم ، لأن الأخرة ليست بدار عمل قاله الزخشري ، وقال الطبري : معناه : يعطون الرجوع إلى الدنيا ، فيقع منهم توبة وعمل ، قال الزخشري : فإن قلت : فها الزخشري ، وقال الطبري : معناه : يعطون بعد شهادة الأنبياء بما هو أطم منه ، وأنهم يمنعون الكلام ، فلا يؤذن لهم في إلقاء معنى (ثم ) هذه ، قلت : موان وقع فيه أن يخفف عنه ، أخبر تعالى أن عذاب الآخرة لا يكون فيه تخفيف ولا نظرة ، والذاهم أل الذنوا ) قوله ( فلا يخفف ) وهو على إضهار هو ، أي : فهو لا يخفف ، لأنه لولا تقدير الإضهار لم تدخل الفاء ، لأن موجباً أم منفياً ، كما قال تعالى : ﴿ وإذا تتلى عليهم جواب ( إذا ) إذا كان مضارعاً لا يحتاج إلى دخول الفاء ، سواء كان موجباً أم منفياً ، كما قال تعالى : ﴿ وإذا تتلى عليهم عليهم الموجاء المناء ، كما قال تعالى : ﴿ وإذا تتلى عليهم جواب ( إذا ) إذا كان مضارعاً لا يحتاج إلى دخول الفاء ، سواء كان موجباً أم منفياً ، كما قال تعالى : ﴿ وإذا تتلى عليهم عليهم عورا وإذا كان مضارعاً لا يحتاج إلى دخول الفاء ، سواء كان موجباً أم منفياً ، كما قال تعالى : ﴿ وإذا تتلى عليهم عليه عليه المناء المناء المناء الكرون فيه المناء المناء على المناء المن

آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ﴾ [ الحج : آية ٧٧ ] ، وتقول : إذا جاء زيد لا يجيء عمرو ، قال الحوفي ( فلا يخفف ) جواب ( إذا ) وهو العامل في ( إذا ) وقد تقدم لنا أن ما تقدم فاء الجواب في غير أما لا تعمل فيها قبله ، وبينا أن العامل في ( إذا ) الفعل الذي يليها ، كسائر أدوات الشرط ، وإن كان ليس قول الجمهور ، وجعل الزبخشري جواب ( إذا ) محذوفاً ، فقال : وقد قدر العامل في ( يوم نبعث ) مجزوماً ، قال : ويوم نبعث وقعوا فيها وقعوا فيه ، وكذلك وإذا رأوا العذاب بغتهم وثقل عليهم ( فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ) كقوله : ﴿ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم ﴾ [ الأنبياء : آية ٤٠ ] ، انتهى . والظاهر أن قوله ( شركاءهم ) عام في كل من اتخذوه شريكاً لله ، من صنم ووثن وآدمي وشيطان وملك ، فيكذبهم من له منهم عقل ، فيكون ( فألقوا ) عائداً على من له الكلام ، ويجوز أن يكون عاماً ينطق الله تعالى بقدرته الأوثان والأصنام ، وإضافة الشركاء إليهم على هذا القول لكونهم هم الذين جعلوهم شركاء لله ، وقال الحسن : شركاؤهم الشياطين شركوهم في الأموال والأولاد ، كقوله تعالى : ( وشاركهم في الأموال والأولاد ) ، وقيل : شركاؤهم في الكفر ، وعلى القول الأول ( شركاؤهم ) في أن اتخذوهم آلهة مع الله ، وعبدوهم ، أو ( شركاؤهم ) في أن جعلوا لهم نصيبا من أموالهم وأنعامهم ، والظاهر أن القول منسوب إليهم حقيقة ، وقيل : منسوب إلى جوارحهم ، لأنهم لما أنكروا الإشراك بقولهم: ﴿ إِلا أَن قالُوا والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ [ الأنعام : آيـة ٢٣ ] ، أصمت الله ألسنتهم وأنطق جوارحهم ، ومعنى ( ندعو ) نعبد قالوا ذلك رجاء أن يشركوا معهم في العذاب ، إذ يحصل التأسى ، أو اعتـذارا عن كفرهم ، إذ زين لهم الشيطان ذلك ، وحملهم عليه إن كان الشركاء هم الشياطين ، وقال أبو مسلم الأصبهاني : قالوا ذلك إحالة هذا الذنب على تلك الأصنام ، وظناً أن ذلك ينجيهم من عذاب الله ، أو من عذابهم ، فعند ذلك تكذبهم تلك الأصنام ، وقال القاضي : هذا بعيد ، لأن الكفار يعلمون علماً ضرورياً في الآخرة أن العذاب سينزل بهم ، ولا نصرة ولا فدية ولا شفاعة ، وتقدم الإخبار بأنهم شركاء ، والإخبار بأنهم كانوا يدعونهم ، أي : يعبدونهم ، فاحتمل التكذيب أن يكون عائداً للإخبار الأول ، أي : لسنا شركاء لله في العبادة ولا آلهة ، نزهوا الله تعالى عن أن يكونوا شركاء له ، واحتمل أن يكون عائداً على الإخبار الثاني ، وهو العبادة لما لم يكونوا راضين بالعبادة ، جعلوا عبادتهم كلا عبادة ، أو لما لم يدعوهم إلى العبادة ، ألا ترى أن الأصنام والأوثان لا شعور لها بالعبادة ، فضلًا عن أن يدعوا، وأن من عبد من صالحي المؤمنين والملائكة لم يدع إلى عبادته ، وإن كان الشركاء الشياطين جاز أن يكونوا كاذبين في إخبارهم بكذب من عبدهم ، كما كذب إبليس في قوله : ﴿ إِنِي كَفُرَتَ بِمَا أَشْرَكْتُمُونَ مِنْ قَبِلَ ﴾ [ إبراهيم : آية ٢٢ ] ، والضمير في ( فألقوا إلى الله ) عائد على الذين أشركوا قاله الأكثرون ، والسلم : الاستسلام والانقياد لحكم الله بعد الإباء والاستكبار في الدنيا ، فلم يكن لهم إذ ذاك حيلة ولا دفع ، وروى يعقوب عن أبي عمرو ( السلّم ) بإسكان اللام ، وقرأ مجاهد بضم السين واللام ، وقيل : الضمير عائد على ( الذين أشركوا ) وشركائهم كلهم ، قال الكلبي : استسلموا منقادين لحكمه ، والضمير في ( وضلوا ) عائد على ( الذين أشركوا ) خاصة ، أي : وبطل عنهم ما كانوا يفترون من أن لله شركاء ، وأنهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين كذبوهم وتبرأوا منهم ، والظاهر أن ( الذين ) مبتدأ ، و ( زدناهم ) الخبر ، وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون قوله ( الذين ) بدلا من الضمير في ( يفترون ) و ( زدناهم ) فعل مستأنف إخباره ، ( وصدوا عن سبيل الله ) أي : غيرهم ( زدناهم عذاباً ) بسبب الصد ( فوق العذاب ) أي : الذي ترتب لهم على الكفر ضاعفوا كفرهم ، فضاعف الله عقابهم ، وهذا المزيد عن ابن مسعود : عقارب كأمثال النخل الطوال ، وعنه : حيات كأمثال الفيلة ، وعقارب كأمثال البغال ، وعن ابن عباس : أنهار من صفر مذاب ، تسيل من تحت العرش يعذبون بها ، وعن الزجاج : يخرجون من حر النار إلى الزمهرير ، فيبادرون من شدة برده إلى النار ، وعلل تلك الزيادة بكونهم مفسدين غيرهم ، وحاملين على الكفر ، و ( في كل أمة ) فيها منها حذف في السابق ( من أنفسهم ) وأثبته هنا ، وحذف هناك في وأثبته هنا ، والمعنى في كليهما : أنه يبعث

الله أنبياء الأمم فيهم منهم ، والخطاب في ذلك للرسول \_ ﷺ \_ والإشارة بهؤلاء إلى أمته ، وقال ابن عطية : ويجوز أن يبعث الله شهداء من الصالحين مع الرسل ، وقد قال بعض الصحابة : إذا رأيت أحداً على معصية فانهه ، فإن أطاعك ، وإلا كنت عليه شهيداً يوم القيامة انتهى . وكان الشهيد من أنفسهم ، لأنه كان كذلك حين أرسل إليهم في الدنيا من أنفسهم ، وقال الأصم أبو بكر : المراد الشهيد : هو أنه تعالى ينطق عشرة من أجزاء الإنسان حتى تشهد عليه ، لأنه قال في صفة الشهيد ( من أنفسهم ) وهذا بعيد لمقابلته بقوله : ( وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ) فيقتضي المقابلة أن الشهداء على الأمم أنبياؤهم ، كرسول الله علي و ( نزلنا ) استئناف إخبار ، وليس داخلًا مع ما قبله لاختلاف الزمانين ، لما ذكر ما شرفه الله به من الشهادة على أمته ، ذكر ما أنزل عليه مما فيه بيان كل شيء من أمور الدين ، ليزيح بذلك علتهم فيها كلفوا ، فلا حجة لهم ولا معذرة ، والظاهر أن ( تبياناً ) مصدر جاء على تِفْعَال ، وإن كان باب المصادر أن يجيء على تَفعال بالفتح ، كالترداد والتطواف ، ونظير تِبيان في كسر تائه تِلقاء ، وقد جوّز الزجاج فتحه في غير القرآن ، وقال ابن عطية ( تِبياناً ) اسم وليس بمصدر ، وهو قول أكثر النحاة ، وروى ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين : أنه مصدر ، ولم يجيء على تِفعال من المصادر إلا ضربان تِبيان وتِلقاء ، قال الزمخشري : فإن قلت : كيف كان القرآن تبياناً لكل شيء ؟ قلت : المعني أنه بين كل شيء من أمور الدين حيث كان نصاً على بعضها ، وإحالة على السنة حيث أمر فيه بـاتباع رسـول الله ـ ﷺ ـ وطاعته ، وقيل : ﴿ وما ينطق عن الهوى ﴾ [ النجم : آيـة ٣ ] ، وحثاً عـلى الإجماع في قـوله : ﴿ ويتبـع غير سبيـل المؤمنين ﴾ [ النساء : آية ١١٥ ] ، وقد رضي رسول الله ـ ﷺ ـ لأمته اتباع أصحابه والاقتداء بآثارهم في قوله « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم (١) اهتديتم » ، وقد اجتهدوا وقاسوا ووطؤوا طرق القياس والاجتهاد ، فكانت السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيين الكتاب ، فمن ثم كان (تبياناً لكل شيء) وقوله : وقد رضي رسول الله ـ علي - إلى قوله : اهتديتم ، لم يقل ذلك رسول الله \_ ﷺ \_ وهو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله \_ ﷺ \_ قال الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم في رسالته في إبطال الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد ما نصه ، وهذا خبر مكذوب موضوع باطل ، لم يصح قط ، وذكر إسناده إلى البزار صاحب المسند ، قال سألتم عما روي عن النبي ـ على أيدي العامة ، ترويه عن رسول الله ـ ﷺ ـ أنه قال «إنما مثل أصحابي كمثل النجوم ، أو كالنجوم ، بأيها اقتدوا اهتدوا » وهذا كلام لم يصح عن النبي - ﷺ - ، رواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه : عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم ، لأن أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثه ، والكلام أيضا منكر عن النبي - ﷺ - ولم يثبت ، والنبي - ﷺ - لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه ، هذا نص كلام البزار ، قال ابن معين(٢) : عبد الرحيم بن زيد كذاب خبيث ، ليس بشيء ، وقال البخاري : هو متروك ، رواه أيضاً حمزة الجزري وحمزة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدار قطني في الفضائل ، وابن عبد البر في فضائل العلم ٢/٤٠١ من طريقه من حديث جابر ، وقال هذا إسناد لا تقوم به حجة ، لأن الحارث بن عقبة مجهول ، ورواه عبد بن حميد في مسنده وابن عدي في الكامل من رواية حمزة عن نافع عن ابن عمر بلفظ بأيهم أخذتم ، وإسناده ضعيف من أجل حمزة ، فقد اتهم بالكذب ، ورواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس بنحوه من وجه آخر مرسلاً وقال : متنه مشهور وأسانيده ضعيفة ولم يثبت في إسناد ، ورواه البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن ابنه عن ابن المسيب عن ابن عمر وقال : منكر لا يصح ، وقال ابن حزم - كها نقل عنه المصنف - : مكذوب باطل انظر ميزان الاعتدال ٢/٦٠٦ إبطال القياس لابن حزم ص (٥٣) لسان الميزان للحافظ ابن حجر ٢/٨٨٤ وكشف الحفاء ٢/١٤٧١ التلخيص ٤/١٩٠ وقال البيهقي وروى بعض معناه مسلم من حديث أبي موسى النجوم أمنة لأهل السهاء وفيه أصحابي أمنة لأمتي . مسلم ٤/١٩٦١ ( ٢٠٧ ) وأحمد ٤/٣٩٩ وابن أبي شببة ٢٢/٧٥١ .

<sup>(</sup>٢) يحيى بن عون الغطفاني أبو زكريا البغدادي الحافظ الإمام العلم ، قال أحمد : كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث ، توفي بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . الخلاصة ١٦١/٣ .

هذا ساقط متروك ، ونصبوا ( تبياناً ) على الحال ، ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله ، و ( للمسلمين ) متعلق بـ ( بشرى ) ومن حيث المعنى هو متعلق بـ ( هدى ورحمة ) .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِإَلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ إِنَى وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَثُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تُورِ كِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدِقُو ٓ إِ أَنكَ تَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دُخَلًا بَيْنَكُمُ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبُ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُو كُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبَيِّنَ ۖ لَكُرْيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ إِنَّ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْكُلُنَّ عَمَّا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا نَنْ خِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنَزِلَّ قَدَمْ بَعَدَ بُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرُكُ كُوْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ آفِ مَاعِندَكُرْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبْرُوٓ الْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعَمَلُونَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنتَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَا مُ حَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقَرْءَانَ فَٱسْتَعِذَ بِٱللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّا لَهُ لِيسَ لَهُ سُلَطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ فِي إِنَّمَا سُلَطَكُنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِدِء مُثْرِكُونَ ﴿ أَنَّ وَإِذَا بَدَّلْنَاءَ ايَدَّ مَكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بِلَأَ كَثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالُ نَرَّلُمُ رُوحَ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِٱلْحُقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشُرَى لِلْمُسْلِمِينَ الْ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرُّ لِسَاثُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذًا لِسَانُ عَكرَبِيُ مُّبِيثُ مُّبِيثُ اللَّا

النقض ضد الإبرام، وفي الجرم: فك أجزائه بعضها من بعض، التوكيد: التثبيت، ويقال: تـوكيـدوتـأكيـد، وهما لغتان، وزعم الزجاج أن الهمزة بدل من الواو، وليس بجيد، لأن التصريف جاء في التركيبين، فدل على أنها أصلان، الغزل: معروف، وفعله غزل يغزِل بكسر الزاي غزلًا، وأطلق المصدر على المغزول، نفد الشيء ينفد فني، الأعجمي: الذي لا يتكلم بالعربية، ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم

لعلكم تذكرون \* وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون \* ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلًا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ﴾ عن ابن عباس في حديث فيه طول منه: « إن عثمان بن مظعون كان جليس النبي ـ ﷺ ـ وقتاً ، فقال له عثمان : ما رأيتك تفعل فعلتك الغداة ، قال : وما رأيتني فعلت » ، قــال : شخص بصرك إلى السماء ، ثم وضعته على يمينك ، فتحرفت عني إليه ، وتركتني فأخذت تنغض رأسك ، كأنك تستفقه شيئً أيقال لك، قال: أو فطنت لذلك، أتاني رسول الله آنفاً وأنت جالس، قال: فهاذا قال لك؟ قال: قال لي: إن الله يأمر بالعدل الآية ، قال عثمان : فذلك حين استقر الإيمان في قلبي فأحببت محمداً ـ ﷺ ـ لما ذكر الله تعالى ( ونزلنـا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ) وصل به ما يقتضي التكاليف فرضاً ونفلًا وأخلاقاً وآداباً ، والعدل : فعل كل مفروض ، من عقائد وشرائع ، وسير مع الناس في أداء الأمانات ، وترك الظلم ، والإنصاف ، وإعطاء الحق ، والإحسان : فعل كل مندوب إليه قاله ابن عطية ، وقال الزمخشري : العدل هو الواجب ، لأن الله عز وجل عدل فيه على عباده ، فجعل ما فرضه عليهم واقعاً تحت طاقتهم ، والإحسان : الندب ، وإنما علق أمره بهما جميعاً ، لأن الفرض لا بد أن يقع فيه تفريط ، فيجبره الندب ، انتهى . وفي قوله : تحت طاقتهم نزغة الاعتزال ، وعن ابن عباس : العدل لا إلَّه إلا الله ، والإحسان أداء الفرائض ، وعنه أيضاً : إن العدل هو الحق ، وعن سفيان بن عيينة : أنه أســو السريرة والعلانية في العمل ، وذكر الماوردي أنه القضاء بالحق ، قال تعالى : ﴿ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴾ [ النساء : آية ٥٨ ] ، وقال أبو سليهان : العدل في لسان العرب الإنصاف ، وقيل : خلع الأنداد ، وقيل : العدل في الأفعال والإحسان في الأقوال ، وإيتاء ذي القربي : هو صلة الرحم ، وهو مندرج تحت الإحسان ، لكنه نبه عليه اهتهاماً به وحضاً على الإحسان إليه ، والفحشاء: الزنا، أو ما شنعته ظاهرة من المعاصي ، وفاعلها أبداً مستتربها ، أو القبيح من فعل أو قول ، أو البخل ، أو موجب الحد في الدنيا والعذاب في الأخرة ، أو مجاوزة حدود الله ، أقوال ، أولها لابن عبـاس ، والمنكر : الشرك عن مقاتل ، أو ما وعد عليه بالنار عن ابن السائب ، أو مخالفة السريرة للعلانية عن ابن عيينة ، أو ما لا يوجب الحد في الدنيا ، لكن العذاب في الأخرة ، أو ما تنكره العقول أقوال ، ويظهر أنه أعم من الفحشاء ، لاشتهاله على المعاصي والرذائل ، والبغي : التطاول بالظلم والسعاية فيه ، وهو داخل في المنكر ، ونبه عليه اهتهاماً باجتنابه ، وجمع في المأمور به والمنهي عنه بين ما يجب ويندب وما يحرم ، ويكره لاشتراك ذلك في قدر مشترك ، وهو الطلب في الأمر ، والترك في النهي ، وقال أبو عبد الله الرازي: أمر بثلاثة ونهي عن ثلاثة ، فالعدل: التوسط بين الإفراط والتفريط، وذلك في العقائد وأعمال الرعاة ، فقال ابن عباس : العدل : لا إلَّه إلا الله ، وهو إثبات الإلَّه الواحد ، فليس تعطيلًا محضاً ، ولا إثبات أكثر من إلَّه ، وإثبات كونه عالماً قادراً واجب الصفات ، فليس نفياً للصفات ، ولا إثبات صفة حادثة متغيرة ، وكون فعل العبد بواسطة قدرته تعالى والداعية التي جعلها فيه فليس جبراً محضاً ولا استقلالًا بالفعل ، وكونه تعالى يخرج من النار من دخلها من أهل التوحيد فليس إرجاء ولا تخليداً بالمعصية ، وأما أعمال الرعاة فالتكاليف اللازمة لهم فليس قولاً بأنه لا تكليف ، ولا قولاً بتعذيب النفس واجتناب ما يميل الطبع إليه ، من أكل الطيب والتزوج ورمي نفسه من شاهق والقصاص أو الدية أو العفو فليس تشديداً في تعيين القصاص كشريعة موسى ـ عليه السلام ـ ، ولا عفواً حتماً كشريعة عيسى ـ عليه السلام ـ ، وتجنب الحائض في اجتناب وطئها فقط فليس اجتناباً مطلقاً كشريعة موسى ـ عليه السلام ـ ، ولا حل وطئها حالـة الحيض ، كشريعة عيسى ـ عليه السلام ـ ، والاختتان فليس إبقاء للقلفة ولا قطعاً للآلة ، كما ذهب إليه المانويـة ، وقال تعـالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) والذين إذا أنفقوا ، ولا تجعل الآيتين ، ومن المشهور قولهم : بالعدل قامت السموات والأرض ، ومعناه أن مقادير العناصر لولم تكن متعادلة وكان بعضها أزيد لغلب الازدياد وانقلبت الطبائع ، فالشمس لو

قربت من العالم لعظمت السخونة واحترق ما فيه ، ولو زاد بعدها لاستوى الحر والبرد ، وكذا مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئها ، والإحسان الزيادة على الواجب من الطاعات بحسب الكمية والكيفية والدواعي والصوارف والاستغراق في شهود مقامات العبودية والربوبية ، ومن الإحسان : الشفقة على الخلق وأصلها صلة الرحم ، والمنهي عنه ثلاثة ، وذلك أنه أودع في النفس البشرية قوى أربعة: الشهوانية، وهي تحصيل اللذات، والغضبية، وهي إيصال الشر، ووهمية وهي شيطانية تسعى في الترفع والتراوس(١) على الناس ، فالفحشاء ما نشأ عن القوّة الشهوانية الخارجة عن أدب الشريعة ، والمنكر ما نشأ عن الغضبية ، والبغي : ما نشأ عن الوهمية انتهى . ما تلخص من كلامه ـ عفا الله عنه ـ ولما أمر تعالى بتلك الثلاث ، ونهى عن تلك الثلاث قال : يعظكم به : أي : بما ذكر تعالى من أمر ونهي ، والمعنى : ينبهكم أحسن تنبيه لعلكم تذكرون ، أي : تتنبهون لما أمرتم به ونهيتم عنه ، وعقد الله علم لما عقده الإنسان والتزمه مما يوافق الشريعة ، وقال الزمخشري : هي البيعة لرسول الله \_ ﷺ ـ على الإسلام « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » انتهى . وكأنه لحظ ما قيل: إنها نزلت في الذين بايعوا الرسول \_ ﷺ على الإسلام رواه عن بريدة ، وقال قتادة ومجاهد: فيها كان من تحالف الجاهلية ، في أمر بمعروف ، أو نهي عن منكر ، وقال ميمون بن مهران : الوفاء لمن عاهدته مسلماً كان أو كافراً ، فإنما العهد لله ، وقال الأصم : الجهاد وما فرض في الأموال من حق ، وقيل : اليمين بالله ولا تنقضوا العهود الموثقة بالإيمان ، نهى عن نقضها تهما بها بعد توكيدها ، أي : توثيقها باسم الله وكفالة الله وشهادته ومراقبته ، لأن الكفيل مراع لحال المكفول به ( ولا تكونوا ) أي : في نقض العهد بعد توكيده بالله ، كالمرأة الورهاء تبرم فتل غزلها ، ثم تنقضه نكثا وهو ما يحل قتله ، والتشبيه لا يقتضي تعيين المشبه به ، وقال السدي وعبد الله بن كثير ، هي امرأة حمقاء كانت بمكة ، وعن الكلبي ومقاتل : هي من قريش خرقاء اسمها ريطة بنت سعد بن تيم ، تلقب بجفراء اتخذت مغزلاً قدر ذراع ، وصنارة مثل إصبع ، وفلكة عظيمة على قدرها ، فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر ، ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن ، وعن مجاهد : هذا فعل نساء أهل نجد ، تنقض إحداهن غزلها ، ثم تنفشه وتخلطه بالصوف فتغزله ، وقال ابن الأنباري : ريطة بنت عمرو المرية ، ولقبها الجفراء من أهل مكة وكانت معروفة عند المخاطبين ، والظاهر أن المراد بقوله ( من بعد قوة ) أي : شدة حدثت من تركيب قوي الغزل ، ولو قدرناها واحدة القوى لم تكن تنتقض أنكاثاً ، والنكث في اللغة ، الحبل إذا انتقضت قواه ، وقال مجاهد : المعنى من بعد إمرار قوة ، والدَخَل الفساد والدَغَل جعلوا الأيمان ذريعة الخدع والغدر ، وذلك أن المحلوف له مطمئن ، فيمكن الحالف ضره بما يريده ، قالوا : نزلت في العرب كانوا إذا حالفوا قبيلة ، فجاء أكثر منها عدداً حالفوه ، وغدروا بالتي كانت أقل ، وقيل : إن تكونوا أنتم أزيد خبراً ، فأسند إلى أمة ، والمراد المخاطبون ، وقال ابن بحر : الدخل والداخل في الشيء لم يكن منه ودخلًا مفعول ثان ، وقيل : مفعول من أجله ، وأن تكون ، أي : بسبب أن تكون وهي أربى مبتدأ وخبر ، وأجاز الكوفيون أن تكون هي عماداً يعنون فضلًا ، فيكون أربى في موضع نصب ، ولا يجوز ذلك عند البصريين لتنكير أمة ، والضمير في ( به ) عائد على المصدر المنسبك من أن تكون أي : بسبب كون أمة أربى من أمة يختبركم بذلك ، قال الزمخشري : لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسكم ووكدتم من أيمان البيعة للرسول \_ ﷺ \_ ، أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم ( وليبينن لكم ) إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام انتهى . وقيل : يعود على الوفاء بالعهد ، وقال ابن جبير وابن السائب ومقاتل : يعود على الكثرة ، قال ابن الأنباري : لما كان تأنيثها غير حقيقي ، حمل على معنى التذكير ، كما حملت الصيحة على الصياح.

<sup>(</sup>۱) روس : راس روساً : تبختر .لسان العرب ۳/۱۷۷۵ .

﴿ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عها كنتم تعملون \* ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم \* ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلًا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون \* ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون \* من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ هذه المشيئة مشيئة اختيار على مذهب أهل السنة ، ابتلى الناس بالأمر والنهي ، ليذهب كل إلى ما يسر له ، وذلك لحق الملك ( لا يسأل عمايفعل ) ، ولو شاء لكانوا كلهم على طريق واحدة إما هدى وإما ضلالة ، ولكنه فرق ، فناس للسعادة ، وناس للشقاوة ، فخلق الهدى والضلال ، وتوعد بالسؤال عن العمل ، وهو سؤال توبيخ ، لا سؤال تفهم ، وسؤال التفهم هو المنفي في آيات ، ومذهب المعتزلة أن هذه المشيئة مشيئة قهر ، قال العسكري : المراد أنه قادر على أن يجمعكم على الإسلام قهراً ، فلم يفعل ذلك وخلقكم ليعذب من يشاء على معصيته ، ويثيب من يشاء على طاعته ، ولا يشاء شيئاً من ذلك إلا أن يستحقه ، ويجوز أن يكون المعنى : أنه لو شاء خلقكم في الجنة ، ولكن لم يفعل ذلك ليثيب المطيعين منكم ، ويعذب العصاة ، ثم قال ( ولتسألن عما كنتم تعملون ) يعني : سؤال المحاسبة والمجازاة ، وفيه دليل على أن الإضلال في الآية العقاب ولوكان الإضلال عن الدين لم يكن لسؤاله إياهم معنى ، وقال الزمخشري ( أمة واحدة ) حنيفة مسلمة على طريق الإلجاء والاضطرار ، وهو قادر على ذلك ، ولكن الحكمة اقتضت أن يضل من يشاء ، وهو أن يخذل من علم أنه يختار الكفر ويصمم عليه ، ويهدي من يشاء وهو أن يلطف بمن علم الله أنه يختار الإيمان ، يعني أنه بني الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان والثواب والعقاب ، ولم ينبه على الإخبار الذي لا يستحق به شيء من ذلك ، وحققه بقوله ( ولتسألن عما كنتم تعملون ) ولو كان هذا المضطر إلى الضلال والاهتداء لما أثبت لهم عملاً يسألون عنه انتهى . قالوا : كرر النهي عن اتخاذ الأيمان دخلًا ، تهمهاً بذلك ومبالغة في النهي عنه لعـظم موقعـه في الدين ، قــال ابن عطية : وتردده في معاملات الناس ، وقال الزمخشري : تأكيداً عليهم وإظهار العظم ما يرتكب منه انتهى ، وقيل : إنما كرر لاختلاف المعنيين ، لأن الأول نهي فيه عن الدخول في الحلف ، ونقض العهد بالقلة والكثرة ، وهنا نهي عن الدخل في الأيمان التي يراد بها اقتطاع حقوق ، فكأنه قال ( دخلًا بينكم ) لتتوصلوا بها إلى قطع أموال المسلمين ، وأقول : لم يتكرر النهي عن اتخاذ الأيمان دخلًا ، وإنما سبق إخبار بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلًا معللًا بشيء خاص ، وهو ( أن تكون أمة هي أربى من أمة ) وجاء النهي بقوله : ( ولا تتخذوا ) استئناف إنشاء عن اتخاذ الأيمان دخلًا على العموم ، فيشمل جميع الصور من الحلف في المبايعة ، وقطع الحقوق المالية وغير ذلك ، وانتصب ( فتزلّ ) على جواب النهي ، وهو استعارة لمن كان مستقيهاً ووقع في أمر عظيم وسقط ، لأن القدم إذا زلت تقلب الإنسان من حال خير إلى حال شر ، وقال كثير :

### فَلَمَّا تَوَافَيْنَا ثَبَتُّ وَزَلَّتِ

قال الزمخشري: فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها ، فإن قلت: لم وحدت القدم ونكرت ، قلت: لاستعظام أن تزل قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه ، فكيف بأقدام كثيرة انتهى . ونقول : الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيث هو مجموع ، وتارة يلحظ فيه اعتبار كل فرد فرد ، فإذا لوحظ فيه المجموع كان الإسناد معتبراً فيه المجمعية ، وَإِذ لوحظ كل فرد فرد كان الإسناد مطابقاً للفظ الجمع كثيراً ، فيجمع ما أسند إليه ، ومطابقاً لكل فرد فرد فيه الجمعية ، وَإِذ لوحظ كل فرد فرد كان الإسناد مطابقاً للفظ الجمع كثيراً ، فيجمع ما أسند إليه ، ومطابقاً لكل فرد فرد فيه دفود على معنى لكل فيفرد كقوله : ﴿ وأعتدت لهن متكا ﴾ [ يوسف : آية ٣١] ، أفرد ( متكا ) لما كان لوحظ في قوله : ( لهن ) معنى لكل واحدة ، ولو جاء مراداً به الجمعية ، أو على الكثير في الوجه الثاني لجمع المتكا ، وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل قول الشاعر :

## فَ إِنِّي وَجَدْتُ الضَّامِرِينَ مَتَاعِهُم يَمُوتُ وَيَفْنَى فَارْضَحِي مِنْ وِعَائِيَا(١)

أي : رأيت كل ضامر ، ولذلك أفرد الضمير في يموت ويفني ، ولما كان المعنى هنا : لا يتخذ كل واحد منكم جاء ( فتزل قدم ) مراعاة لهذا المعنى ، ثم قال ( وتذوقوا ) مراعاة للمجموع ، أو للفظ الجمع على الوجه الكثير ، إذا قلنا : إن الإسناد لكل فرد فرد ، فتكون الآية قد تعرضت للنهي عن اتخاذ الأيمان دخلًا باعتبار المجموع ، وباعتبار كل فرد فرد ، ودل على ذلك بإفراد قدم وبجمع الضمير في ( وتذوقوا ) و ( ما ) مصدرية في ( بما صددتم ) أي : بصدودكم ، أو بصدكم غيركم ، لأنهم لو نقضوا الأيمان وارتدوا لاتخذ نقضها سنة لغيرهم ، فيسبون بها ، وذوق السوء في الدنيا ( ولكم عذاب عظيم ) أي : في الآخرة ، والسوء : ما يسوءهم ، من قتل ونهب وأسر وجلاء ، وغير ذلك مما يسوء ، قال ابن عطية : وقوله ( صددتم عن سبيل الله ) يدل على أن الآية فيمن بايع رسول الله \_ ﷺ \_ وعلى هذا فسر الزمخشري قال : لأنهم قد نقضوا أيمان البيعة ، ولا يدل على ذلك لخصوصه ، بل نقض الأيمان في البيعة مندرج في العموم ، ( ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلًا ) هذا نهي عن نقض ما بين الله تعالى والعبد لأخذ حطام من عرض الدنيا ، قال الزمخشري : كان قوم ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم ، مما رأوا من غلبة قريش ، واستضعافهم المسلمين وإيذائهم لهم ، ولما كانوا يعدونهم إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله \_ ﷺ \_ فثبتهم الله ( ولا تشتروا ) ولا تستبدلوا ( بعهد الله ) وبيعة رسول الله ( ثمناً قليلًا ) عرضاً من الدنيا يسيراً ، وهو ما كانت قريش يعدونهم ويمنونهم إن رجعوا ، إن ما عند الله ، من إظهاركم وتغنيمكم ، ومن ثواب الأخرة ( خير لكم ) ، وقال ابن عطية : هذه آية نهي عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما يجب على الأخذ فعله ، أو فعل ما يجب عليه تركه ، فإن هذه هي التي عهد الله إلى عباده فيها ، وبين تعالى الفرق بين حال الدنيا وحال الأخرة ، بأن هذه تنفد وتنقضي عن الإنسان وينقضي عنها ، والتي في الأخرة باقية دائمة ، ودل قوله ( وما عند الله باق ) على أن نعيم الجنة لا ينقطع ، وفي ذلك حجة على جهم بن صفوان ، إذ زعم أن نعيم الجنة منقطع ، وقرأ عاصم وابن كثير ( ولنَجْزِيَّن ) بالنون ، وباقي السبعة بالياء و ( صبروا ) أي : جاهـدوا أنفسهم على ميثـاق الإسلام ، وأذى الكفار ، وترك المعاصي ، وكسب المال بالوَّجه الذي لا يحل بأحسن ما كانوا يعلمون ، قيل : من التنفل بالطاعات ، وكانت أحسن لأنها لم يحتم فعلها ، فكان الإنسان يأتي بالتنفلات مختاراً غير ملزوم بها ، وقيل : ذكر الأحسن ترغيباً في عمله ، وإن كانت المجازاة على الحسن والأحسن ، وقيل : الأحسن هنا بمعنى الحسن ، فليس أفعل التي للتفضيل ، والذي يظهر أن المراد بالأحسن هنا الصبر ، أي : وليجزين الذين صبروا بصبرهم ، أي : بجزاء صبرهم وجعل الصبر أحسن الأعمال لاحتياج جميع التكاليف إليه ، فالصبر هو رأسها ، فكان الأحسن لذلك ، ومن صالحة للمفرد والمذكـر وفروعهما لكن يتبادر إلى الذهن الإفراد والتذكير فبين بالنوعين ليعم الوعد كليهما ( وهو مؤمن ) جملة حالية والإيمان شرط في العمل الصالح مخصص لقوله: ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ﴾ [ الزلزلة : آية ٧ ] ، أو يراد : بمثقال ذرة من إيمان كما جاء في « من يخرج من النار من عصاة المؤمنين » ، والظاهر من قوله تعالى ( فلنحيينه حياة طيبة ) أن ذلك في الدنيا ، وهو قول الجمهور ، ويدل عليه قوله ( ولنجزينهم أجرهم ) يعني في الأخرة ، وقال الحسن ومجاهد وابن جبير وقتادة وابن زيد : ذلك في الجنة ، وقال شريك : في القبر ، وقال عليّ ووهب بن منبه وابن عباس والحسن في رواية عنهما : هي القناعة ، وعن ابن عباس والضحاك : الرزق الحلال ، وعنه أيضاً : السعادة ، وقال عكرمة : الطاعة ، وقال قتادة : الرزق في يوم بيوم ، وقال إسهاعيل بن أبي خالد : الرزق الطيب والعمل الصالح ، وقال أبو بكر الورّاق : حلاوة الطاعة ، وقيل :

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل لم أهتد لقائله . انظر روح المعاني ٢٢٤/١٤ .

العافية والكفاية ، وقيل : الرضا بالقضاء ، ذكرهما الماوردي ، وقال الزمخشري : المؤمن مع العمل الصالح إن كان موسراً ، فلا مقال فيه ، وإن كان معسراً فمعه ما يطيب عيشه ، وهو القناعة والرضا بقسمة الله تعالى ، والفاجر إن كان معسرا فلا إشكال في أمره ، وإن كان موسراً فالحرص لا يدعه أن يتهنأ بعيشه ، وقال ابن عطية : طيب الحياة للصالحين ، بانبساط نفوسهم ، ونيلها وقوة رجائهم ، والرجاء للنفس أمر ملذ ، وبأنهم احتقروا الدنيا فزالت همومها عنهم ، فإن انضاف إلى هذا مال حلال وصحة وقناعة ، فذاك كمال وإلا فالطيب فيها ذكرنا راتب ، وعاد الضمير في ( فلنحيينه ) على لفظ ( من ) مفرداً ، وفي ( ولنجزينهم ) على معناها من الجمع فجمع ، وروي عن نافع ( وليجزينهم ) بالياء بدل النون ، التفت من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة ، وينبغي أن يكون على تقدير قسم ثان لا معطوفاً على ( فلنحيينه ) فيكون من عطف جملة قسمية على جملة قسمية ، وكلتاهما محذوفتان ، ولا يكون من عطف جواب على جواب لتغاير الإسناد ، وإفضاء الثاني إلى إخبار المتكلم عن نفسه بإخبار الغائب ، وذلك لا يجوز ، فعلى هذا لا يجوز : زيد قلت والله لأضربن هندا ولينفينها يريد : لينفينها زيد ، فإن جعلته على إضهار قسم ثان جاز ، أي : وقال زيد لينفينها لأن لك في هذا التركيب أن تحكي لفظه ، وأن تحكي على المعني ، فمن الأول : (وليحلفن بالله إن أردنا إلا الحسني) ومن الثاني ( يحلفون بالله ما قالوا ) ولو جاء على اللفظ لكان ما قلنا ، ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم \* إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون \* إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون \* وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون \* قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين \* ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ﴾ لما ذكر تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ) وذكر أشياء مما بين في الكتاب ، ثم ذكر قوله ( من عمل صالحاً ) ، ذكر ما يصون به القارىء قراءته من وسوسة الشيطان ونزغه ، فخاطب السامع بالاستعاذة منه إذا أخذ في القراءة ، فإن كان الخطاب للرسول ـ ﷺ ـ لفظاً ، فالمراد أمته ، إذ كانت قراءة القرآن من أجل الأعمال الصالحة ، كما ورد في الحديث « إن ثواب قراءة كل حرف<sup>(١)</sup> عشر حسنات » ، والظاهر بعقب الاستعاذة ، وقد روى ذلك بعض الرواة عن حمزة ، وروي عن ابن سيرين أنه قال : كلما قرأت الفاتحة حين تقول : آمين فاستعذ ، وروي عن أبي هريرة ومالك وداود : تعقبها القراءة ، كما روي عن حمزة والجمهور على ترك هذا الظاهر ، وتأويله بمعنى : فإذا أردت القراءة ، قال الزمخشري : لأن الفعل يوجد عند القصد والإرادة بغير فاصل ، وعلى حسبه فكان بسبب قوي وملابسة ظاهرة ، كقوله : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ [ المائدة : آية ٦ ] ، وكقوله « إذا أكلت فسم الله » ، وقال ابن عطية : فإذا وصلة بين الكلامين والعرب تستعملها في مثل هذا ، وتقدير الآية : فإذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ ، أمر بالاستعاذة فالجمهور على الندب ، وعن عطاء الوجوب ، والظاهر طلب الاستعادة عند القراءة مطلقاً ، والظاهر أن الشيطان المراد به إبليس وأعوانه ، وقيل : عام في كل متمرد عات من جن وإنس ، كما قال : ﴿ شياطين الإنس والجن ﴾ [ الأنعام : آية ١١٢ ] ، واختلف في كيفية الاستعاذة ، والذي صار إليه الجمهور من القراء وغيرهم ، واختاروه « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ، لما روى عبد الله بن مسعود وأبو هريرة وجبير بن مطعم عن النبي \_ ﷺ \_ « أنه استعاذ عند القراءة بهذا اللفظ بعينه » ، ونفي تعالى سلطان الشيطان عن المؤمنين ، والسلطان هنا : التسليط والولاية ، والمعنى : أنهم لا يقبلون منه ولا يطيعونه فيها يريد منهم من اتباع خطواته ، كما قال تعالى : ﴿ إِن عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ [ الإسراء : آية ٦٥ ] ، وكما أخبر تعالى عنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ، الدارمي ٢ / ٢٩ في فضائل القرآن والترمزي ٥ / ١٧٥ في فضائل القرآن ( ٢٩١٠ ) وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

فقال في قصة أوليائه ﴿ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ﴾ [ إبراهيم : آية ٢٢ ] ، وقيل : المراد بالسلطان الحجة ، وظاهر الأخبار انتفاء سلطنته على المؤمنين مطلقاً ، وقيل : ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم منه ، وقيل : ليس له قدرة أن يحملهم على ذنب ، والضمير في ( به ) عائد على ( ربهم ) ، وقيل : على الشيطان ، وهو الظاهر لاتفاق الضمائر ، والمعنى : والذين هم بإشراكهم إبليس مشركون بالله ، أو تكون الباء للسببية، والأمر بالاستعاذة يقتضي أنها تصرف كيد الشيطان ، كأنها متضمنة التوكل على الله والانقطاع إليه ، ولما ذكر تعالى إنزال الكتاب تبييناً لكل شيء ، وأمر بالاستعاذة عند قراءته ، ذكر تعالى نتيجة ولاية الشيطان لأوليائه المشركين ، وما يلقيه إليهم من الأباطيل ، فألقى إليهم إنكار النسخ لما رأوا تبديل آية مكان آية ، وتقدم الكلام في النسخ في البقرة ، والظاهر أن هذا التبديل رفع آية لفظا ومعنى ، ويجوز أن يكون التبديل لحكم المعنى وإبقاء اللفظ ، ووجد الكفار بذلك طعناً في الدين ، وما علموا أن المصالح تختلف باختلاف الأوقات والأشخاص ، وكما وقع نسخ شريعة بشريعة ، يقع في شريعة واحدة ، وأخبر تعالى : أنه العالم بما ينزل لا أنتم وما ينزل مما يقره وما يرفعه ، فمرجع علم ذلك إليه ، وهو على حسب الحوادث والمصالح ، وهذه حكمة إنزاله شيئاً فشيئاً ، وهذه الجملة اعتراض بين الشرط وجوابه ، قيل : ويحتمل أن يكون حالاً ، وبالغوا في نسبة الافتراء للرسول بلفظ إنما ، وبمواجهة الخطاب ، وباسم الفاعل الدال على الثبوت ، وقال ( بل أكثرهم ) لأن بعضهم يعلم ويكفر عنادا ، ومفعول ( لا يعلمون ) محذوف لدلالة المعنى عليه ، أي : لا يعلمون أن الشرائع حكم ومصالح ، هذه الآية دلت على وقوع نسخ القرآن بالقرآن ، وروح القدس هنا : هو جبريل ـ عليه السلام ـ بلا خـلاف ، وتقدم لم سمى روح القدس ، وأضاف الرب إلى كاف الخطاب تشريفاً للرسول \_ ﷺ \_ باختصاص الإضافة وإعراضاً عنهم ، إذ لم يضف إليهم و ( بالحق ) حال ، أي : ملتبساً بالحق سواء كان ناسخاً أو منسوخاً ، فكله مصحوب بالحق ، لا يعتريه شيء من الباطل ، و ( ليثبت ) معناه : أنهم لا يضطربون في شيء منه لكونه نسخ ، بل النسخ مثبت لهم على إيمانهم ، لعلمهم أنه جميعه من عند الله لصحة إيمانهم واطمئنان قلوبهم يعلمون أنه حكيم ، وأن أفعاله كلها صادرة عن حكمة ، فهي صواب كلها ، ودل اختصاص التعليل بالمسلمين على اتصاف الكفار بضده من لحاق الاضطراب لهم ، وتزلزل عقائدهم وضلالهم ، وقرىء ( لَيُشِتَ ) مخففاً من أثبت ، قال الزمخشري ( وهدى وبشرى ) مفعول لهما معطوفان على محل ( ليثبت ) انتهى . وتقدم الرد عليه في نحوهذا ، وهو قوله : ﴿ لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة ﴾ [ النحل : آية ٦٤ ] ، في هذه السورة ، ولا يمتنع عطفه على المصدر المنسبك من أن والفعل ، لأنه مجرور ، فيكون ( وهدى وبشرى ) مجرورين ، كما تقول : جئت لأحسن إلى زيد وإكرام لخالد ، إذ التقدير : لإحسان إلى زيد ، وأجاز أبو البقاء أن يكون ارتفاع ( هدى وبشرى ) على إضهار مبتدأ ، أي : وهو هدى وبشرى ، ولما نسبوه ـ عليه السلام ـ للافتراء وهو الكذب على الله ، لم يكتفوا بذلك ، حتى جعلوا ذلك الافتراء الذي نسبوه هو من تعليم بشر إياه فليس هو المختلق ، بل المختلق غيره وهو ناقل عنه ، وظاهر قولهم ( إنما أنت مفتر ) أن معناه مختلق الكذب ، وهو ينافي التعلم من البشر ، فيحتمل أن يكون قوله ( مفتر ) في نسبة ذلك إلى الله ، ويحتمل أن يكونوا فيه طائفتين ، طائفة ذهبت إلى أنه هو المفتري ، وطائفة أنه يتعلم من البشر ، و ( يعلم ) مضارع اللفظ ومعناه المضي ، أي : ولقد علمنا ، وجاء إسناد التعليم إلى مبهم لم يعين ، فقيل : هو حبر غلام رومي ، كان لعامر بن الحضرمي ، وقيل : عائش ، أو يعيش ، وكان صاحب كتب مولى حويطب بن عبد العزى ، وكان قد أسلم فحسن إسلامه قاله الفراء والزجاج ، وقيل : أبو فكيهة أعجمي مولى لمرأة بمكة ، قيل : واسمه يسار ، وكان يهودياً قاله مقاتل وابن جبير ، إلا أنه لم يقل : كان يهودياً ، وقال ابن زيد : كان رجلًا حداداً نصرانياً اسمه عنس ، وقال حصين بن عبد الله بن مسلم : كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمريسار وحبر ، كانا يقرآن كتباً لهما بلسانهم ، وكان ـ ﷺ ـ يمر بهما ، فيسمع قراءتهما ، قيل : وكانا حدادين يصنعان السيوف ، فقال المشركون : يتعلم منهما ، فقيل لأحدهما ذلك ، فقال: بل هو يعلمني ، فقال ابن عباس: كان في مكة غلام أعجمي لبعض قريش ، يقال له: بلعام ، فكان رسول الله \_ ﷺ \_ يعلمه الإسلام ، فقالت قريش : هذا يعلم محمداً من جهة الأعاجم ، وقال الضحاك : الإشارة إلى سلمان الفارسي ، وضعف هذا من جهة أن سلمان إنما أسلم بعد الهجرة ، وهذه السورة مكية ، إلا ما نبه عليه أنه مدني ، واللسان هنا اللغة ، وقرأ الحسن : ( اللسان الذي ) بتعريف ( اللسان ) بأل ، والذي صفته ، وقرأ حمزة والكسائي ( يَلْحَدُون ) من لحد ثلاثياً ، وهي قراءة عبد الله بن طلحة والسلمي والأعمش ومجاهد ، وقرأ باقي السبعة وابن القعقاع بضم الياء ، وكسر الحاء من ألحد رباعياً ، وهما بمعنى واحد ، قال الزمخشري : يقال : ألحد القبر ولحده ، فهو ملحد وملحود ، إذا أمال حفره عن الاستقامة ، فحفر في شق منه ، ثم استعير لكل إمالة عن استقامة ، فقالوا : ألحد فلان في قوله ، وألحد في دينه ، لأنه أمال دينه عن الأديان كلها ، لم يمله من دين إلى دين ، والمعنى : لسان الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه لسان أعجمي غيربين ( وهذا ) القرآن ( لسان عربي مبين ) ذو بيان وفصاحة ردّاً لقولهم وإبطالاً لطعنهم انتهى . وظاهر قول الزمخشري : أن اللسان في الموضعين اللغة ، وقال ابن عطية : وهذا إشارة إلى القرآن ، والتقدير : وهذا سرد لسان ، أو نطق لسان ، فهو على حذف مضاف ، وهذا على أن يجعل اللسان هنا الجارحة واللسان في كلام العرب اللغة ، ويحتمل أن يراد في هذه الآية ، وقال الكرماني : المعنى : أنتم أفصح وأبلغهم وأقدرهم على الكلام ، نظمأ ونثراً ، وقد عجزتم وعجز جميع العرب ، فكيف تنسبونه إلى أعجمي ألكن ، قال الزمخشري : فإن قلت : الجملة التي هي قوله ( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ) ما محلها ؟ قلت : لا محل لها ، لأنها مستأنفة جواب لقولهم ، ومثله قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) بعد قوله : ﴿ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ﴾ [ الأنعام : آية ١٢٤]، انتهى، ويجوز عندي أن تكون جملة حالية، فموضعها نصب، وذلك أبلغ في الإنكار عليهم، أي : يقولون ذلك والحالة هذه ، أي : علمهم بأعجمية هذا البشر ، وإبانة عربية هذا القرآن ، كان يمنعهم من تلك المقالة ، كما تقول: تشتم فلاناً ، وهو قد أحسن إليك ، أي : علمك بإحسانه لك كان يقتضي منعك من شتمه ، وإنما ذهب الزمخشري إلى الاستئناف ، ولم يذهب إلى الحال ، لأن من مذهبه أن مجيء الجملة الحالية الاسمية بغير واو شاذ ، وهو مذهب مرجوح جدا ، ومجيء ذلك بغير واو لا يكاد ينحصر كثرة في كلام العرب ، وهو مذهب تبع فيه الفراء ، وأما ( الله أعلم ) فظاهر قوله فيها ، لأنها جملة خالية من ضمير يعود على ذي الحال ، لأن ذا الحال هو ضمير قالوا : وفي هذه الآية ذو الحال ضمير ( يقولون ) والضمير الذي في جملة الحال هو ضمير الفاعل في ( يلحدون ) فالجملة وإن عريت عن الواو ففيها ضمير ذي الحال .

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَينَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ فَيُ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ اللَّهُ وَالْكِنَ مَن كَفَرَبِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعْ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَيْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعَلِي الللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعْمِعِم

# 

لماذكرتعالى نسبتهم إلى الافتراء إلى الرسول \_ عَلَيْة \_ وأن ما أتى به من عند الله إنما يعلمه إياه بشر ، كان ذلك تسجيلاً عليهم بانتفاء الإيمان ، فأخبر تعالى عنهم أنهم لا يهديهم الله أبداً ، إذ كانوا جاحدين آيات الله ، وهو ما أتى به الرسول من المعجزات ، وخصوصاً القرآن ، فمن بالغ في جحد آيات الله سد الله عليه باب الهداية ، وذكر تعالى وعيده بالعذاب الأليم لهم ، ومعنى ( لا يهديهم ) لا يخلق الإيمان في قلوبهم ، وهذا عام مخصوص ، فقد اهتدى قوم كفروا بآيات الله تعالى ، وقال الزمخشري ( لا يهديهم الله ) لا يلطف بهم ، لأنهم من أهل الخذلان في الدنيا والعذاب في الأخرة ، لا من أهل اللطف والثواب انتهى . وهو على طريقة الاعتزال ، وقال ابن عطية : المفهوم من الوجود أن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنـون بآياته ، ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخبر ، تهمماً بتقبيح فعلهم ، والتشنيع بخطئهم ، وذلك كقوله ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) والمراد ما ذكرناه ، فكأنه قال : إن الذين لم يؤمنوا لم يهدهم الله انتهى ، وقال القاضي : أقوى ما قيل في ذلك : لا يهديهم إلى طريق الجنة ، ولذلك قال بعده : ولهم عذاب أليم ، والمراد أنهم لما تركوا الإيمان بالله لا يهديهم الله إلى الجنة ، بل يسوقهم إلى النار ، وقال العسكري : يجوز أن يكون المعنى : أنهم إن لم يؤمنوا بهذه الآيات لم يهتدوا ، والمراد بقوله ( لا يهديهم الله ) أي : لا يهتدون ، وإنما يقال : هدى الله فلاناً على الإطلاق ، إذا اهتدى هو ، وأما من لم يقبل الهدى فإنه يقال : إن الله هداه فلم يهتد ، كما قال : ﴿ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ [ فصلت : آية ١٧ ] ، ثم ردّ تعالى قولهم ( إنما أنت مفتر ) بقوله ( إنما يفتري الكذب ) أي : إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن ، لأنه لا يترقب عقابا عليه ، ولما كان في كلامهم ( إنما ) وهو يقتضي الحصر عند بعضهم جاء الرد عليهم بـ ( إنما ) أيضاً ، وجاء بلفظ ( يفتري ) الذي يقتضي التجدد ، ثم علق الحكم على الوصف المقتضى للافتراء ، وهو انتفاء الإيمان ، وختم بقوله ( وأولئك هم الكاذبون ) فاقتضى التوكيد البالغ والحصر بلفظ الإشارة ، والتأكيد بلفظ هم ، وإدخال أل على الكاذبون ، وبكونه اسم فاعل يقتضي الثبوت والدوام ، فجاء ( يفتري ) يقتضي التجدد ، وجاء الكاذبون يقتضي الثبوت والدوام ، وقال الزمخشري ( وأولئك ) إشارة إلى قريش ( هم الكاذبون ) هم الذين لا يؤمنون ، فهم الكاذبون ، أو إلى الذين لا يؤمنون ، أي ( وأولئك هم الكاذبون ) على الحقيقة ، الكاملون في الكذب ، لأن تكذيب آيات الله أعظم الكذب ، أو ( أولئك هم الكاذبون ) عادتهم الكذب ، لا يبالون به في كل شيء ، يحجبهم عنه مروءة ولا دين ، أو ( أولئك هم الكاذبون ) في قولهم : إنما أنت مفتر انتهى ، والوجه الذي بدأ به بعيد ، وهو أن ( وأولئك ) إشارة إلى قريش ، والظاهر أن ( من ) شرطية في موضع رفع على الابتداء ، وهو استئناف إخبار ، لا تعلق له بما قبله من جهة الإعراب ، ولما كان الكفر يكون باللفظ وبالاعتقاد استثنى من الكافرين من كفر باللفظ وقلبه مطمئن بالإيمان ، ورخص له في النطق بكلمة الكفر ، إذ كان قلبه مؤمنا وذلك مع الإكراه ، والمعنى : إلا من أكره على الكفر تلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، وجواب الشرط محذوف ، لدلالة ما بعده عليه ، تقديره : الكافرون بعد الإيمان غير المكرهين فعليهم غضب ، ويصح أن يكون الاستثناء من ما تضمنه جواب الشرط المحذوف ، أي : فعليهم غضب إلا من أكره فلا غضب عليه ولا عذاب ، ولكن من شرح ، وكذا قدره الزمخشري ، أعني : الجواب قبل الاستثناء في قول من جعل ( من ) شرطاً ، وقال ابن عطية : وقالت فرقة ( مَن ) في قوله ( من كفر ) ابتداء وقوله ( من شرح ) تخصيص منه ، ودخل الاستثناء لإخراج عمار وشبهه ، ودنا من الاستثناء الأول الاستدراك بلكن ، وقوله ( فعليهم ) خبر عن ( من ) الأولى والثانية ، إذ هو واحد بالمعنى ، لأن الإخبار في قوله: ( من كفر ) إنما قصد به الصنف الشارح بالكفر انتهى . وهذا وإن كان كها ذكر فهاتان جملتان شرطيتان ، وقد فصل

بينها بأداة الاستدراك ، فلا بد لكل واحدة منها من جواب على انفراده ، لا يشتركان فيه ، فتقدير الحذف أحرى على صناعة الإعراب ، وقد ضعفوا مذهب أبي الحسن في ادعائه أن قوله : ﴿ فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ [ الواقعة : آية ٩٩] ، جواب لـ ( أما ) ولأن هذا وهما أداتا شه ط إحداهما تلي الأخرى ، وعلى كون ( من ) في موضع رفع على الابتداء يجوز أن تكون شرطية ، كاذكرنا ، ويجوز أن تكون موصولة ، وما بعدها صلتها ، والخبر محذوف لدلالة ما بعده عليه ، كاذكرنا في حذف جواب الشرط ، إلا إن ( مَنْ ) الثانية لا يجوز أن تكون شرطاً ، حتى يقدر قبلها مبتدأ ، لأن ( من ) وليت ( لكن ) ، فيتعين إذ ذاك أن تكون ( من ) موصولة ، فإن قدر مبتدأ بعد ، لكن جاز أن تكون شرطية في موضع خبر ذلك المبتدأ المقدر كقوله :

#### وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَرْفِدِ الْقَوْمُ أَرْفِدِ (١)

أي : ولَكُن أنا متى يسترفد القوم أرفد ، وكذلك تقدر هنا ، و ( لكن ) هم ( من شرح بالكفر صدرا ) أي : منهم ،. وأجاز الحوفي والزمخشري أن تكون بدلاً من ( الذين لا يؤمنون ) ومن ( الكاذبون ) ولم يجز الزجاج إلا أن يكون بدلاً من ( الكاذبون ) لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام ، فعلقه بما قبله ، وأجاز الزمخشري أن يكون بدلًا من ( أولئك ) فإذا كان بدلا من ( الذين لا يؤمنون ) فيكون قوله ( وأولئك هم الكاذبون ) جملة اعتراض بين البدل والمبدل منه ، والمعني : إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه ، واستثنى منهم المكره ، فلم يدخل تحت حكم الافتراء ، وإذا كان بدلاً من ( الكاذبون ) فالتقدير : وأولئك هم من كفر بالله من بعد إيمانه ، وإذا كان بدلاً من ( أولئك ) فالتقدير : ومن كفر بالله من بعد إيمانه هم الكاذبون ، وهذه الأوجه الثلاثة عندي ضعيفة ، لأن الأول يقتضي أنه لا يفتري الكذب إلا من كفر بالله من بعد إيمانه ، والوجود : يقتضي أن من يفتري الكذب هو الذي لا يؤمن ، وسواء كان ممن كفر بعد الإيمان أنه كان ممن لم يؤمن قط ، بل من لم يؤمن قط هم الأكثرون المفترون الكذب ، وأما الثاني فيؤول المعنى إلى ذلك ، إذ التقدير : و (أولئك ) آي : الذين لا يؤمنون : هم من كفر بالله من بعد إيمانه ، والذين لا يؤمنون ، هم المفترون ، وأما الثالث فكذلك ، إذ التقدير : إن المشار إليهم هم من كفر بالله من بعد إيمانه ، مخبر عنهم بأنهم الكاذبون ، وقال الزمخشري : ويجوز أن ينتصب على الذم انتهى ، وهذا أيضاً بعيد ، والذي تقتضيه فصاحة الكلام جعل الجمل كلها مستقلة ، لا ترتبط بما قبلها من حيث الإعراب ، بل من حيث المعنى والمناسبة ، وفي قوله : ( إلا من أكره ) دليل على أن من فعل المكره لا يترتب عليه شيء ، وإذا كان قد سومح لكلمة الكفر ، أو فعل ما يؤدي إليه ، فالمسامحة بغيره من المعاصي أولى ، وقد تكلموا في كيفية الإكراه المبيح لذلك ، وفي تفصيل الأشياء التي يقع الإكراه فيها ، وذلك كله مذكور في كتب الفقه ، والمكرهون على الكفر المعذبون على الإسلام ، خباب وصهيب وبلال وعمار وأبواه ياسر وسمية وسالم وحبر ، عذبوا فأجابهم عمار وحبر باللفظ ، فخلي سبيلهما ، وتمادى الباقون على الإسلام ، فقتل ياسر وسمية ، وهما أول قتيل في الإسلام وعذب بلال وهو يقول : أحد أحد ، وعذب خباب بالنار فها أطفأها إلا ودك ظهره ، وجمع الضمير في ( فعليهم ) على معنى ( من ) وأفرد في ( شرح ) على لفظها ، والظاهر أن ذلك إشارة إلى ما استحقوه من الغضب والعذاب ، أي : كائن لهم بسبب استحبابهم الدنيا على الأخرة ، وقال الزمخشري : واستحقاقهم خذلان الله بكفرهم انتهي . وهي نزغة اعتزالية ، والضمير في ( بأنهم ) عائد على ( من ) في ( من شرح ) ولما فعلوا فعل من استحب ألزموا ذلك ، وإن كانوا غير مصدقين بآخرة ، لكن من حيث أعرضوا

<sup>(</sup>۱) عجز بيت من الطويل لطرفة بن العبد ، من معلقته وصدره : ولست ولست بحد للآل التلاع مخافة ديوانه ( ۲۹ ) والكتاب ( ۷۸/۳ ) .

عن النظر فيه كانوا كمن استحب غيره ، وقوله ( استحبوا ) هو تكسب منهم علق به العقاب ( وأن الله لا يهدي ) إشارة إلى اختراع الله الكفر في قلوبهم ، فجمعت الآية بين الكسب والاختراع ، وهذا عقيدة أهل السنة ، وقيل : ذلك إشارة إلى الارتداد والإقدام على الكفر ، لأجل أنهم رجحوا الدنيا على الآخرة ، ولأنه تعالى ما هداهم إلى الإيمان ، وتقدم الكلام على الطبع على القلوب والسمع والأبصار ، والختم عليها ( وأولئك هم الغافلون ) ، قال ابن عباس : عن ما يراد منهم في الأخرة ، وقال الزمخشري : الكاملون في الغفلة ، الذين لا أحد أغفل منهم ، لأن الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها ، ولما كان الإسناد ليكتسب بالطاعات سعادة الآخرة ، فعمل على عكس ذلك من المعاصي الكفر وغيره ، عظم خسرانه فقيل فيهم ( هم الخاسرون ) لا غيرهم ، ومن أخسر ممن اتصف بتلك الأوصاف السابقة من كينونة غضب الله عليهم ، والعذاب الأليم ، واستحباب الدنيا وانتفاء هدايتهم ، والإخبار بالطبع وبغفلتهم ، ولما ذكر تعالى حال من كفر بعد الإيمان ، وحال من أكره ذكر حال من هاجر بعد ما فتن ، قال ابن عطية : وهذه الآية مدنية ، ولا أعلم في ذلك خلافًا ، وقال ابن عباس : نزلت ، فكتب بها المسلمون إلى من كان أسلم بمكة : إن الله قد جعل لكم مخرجاً فخرجوا ، فأدركهم المشركون ، فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل ، فعلى هذا السبب يكون جهادهم مع الـرسول عـلى الإسلام ، وروي أنهم خرجوا واتبعوا وجاهدوا متبعيهم ، فقتل من قتل ، ونجا من نجا ، فنزلت حينئذ ، فعني بالجهاد جهادهم لمتبعيهم ، وقال ابن إسحاق : نزلت في عهار وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ، قال ابن عطية : وذكر عمار في هذا غير قويم ، فإنه أرفع من طبقة هؤلاء ، وإنما هؤلاء من باب ممن شرح بالكفر صدراً ، أفتح الله لهم باب التوبة في آخر الأية ، وقال عكرمة والحسن : نزلت في شأن عبد الله بن أبي سرح ، وأشباهه ، فكأنه يقول : من بعدمــا فتنهم الشيطان ، وقال الزمخشري ( ثم إن ربك ) دلالة على تباعد حال هؤلاء من حال أولئك ، وهم عمار وأصحابه و ( للذين ) عند الزمخشري في موضع خبر إن قال : ومعني ( إن ربك ) لهم إنه لهم لا عليهم ، بمعني أنه وليهم وناصرهم ، لا عدوهم وخاذلهم ، كما يكون الملك للرجل : لا عليه ، فيكون محمياً منفوعاً غير مضرور انتهى . وقوله : منفوعاً اسم مفعول من نفع ، وهو قياسه ، لأنه متعد ثلاثي ، وزعم الأهوازي النحوي أنه لا يستعمل من نفع اسم مفعول ، فلا يقال : منفوع وقفت له عليه في شرحه ، موجز الرماني ، وقال أبو البقاء : خبر ( إن ) الأولى قوله ( إن ربك لغفور ) و ( إن ) الثانية واسمها تكرير للتوكيد انتهى . وإذا كانت ( إن ) الثانية واسمها تكريراً للتوكيد كها ذكر ، فالذي يقتضيه صناعة العربية أن يكون خبر ( إن ) الأولى هو قوله ( لغفور ) ويكون ( للذين ) متعلقاً بقوله ( لغفور ) أو بــ ( رحيم ) على الإعمال ، لأن ( إن ربك) الثانية لا يكون لها طلب لما بعدها من حيث الإعراب ، كما أنك إذا قلت : قام قام زيد فزيد إنما هو مرفوع بقام الأولى ، لأن الثانية ذكرت على سبيل التوكيد للأولى ، وقيل : لا خبر لـ ( إن ) الأولى في اللفظ ، لأن خبر الثانية أغنى عنه انتهى . وهذا ليس بجيد ، لأنه ألغى حكم الأولى ، وجعل الحكم للثانية ، وهو عكس ما تقدم ، ولا يجوز ، وقيـل ( للذين ) متعلق بمحذوف على جهة البيان ، كأنه قيل : أعني للذين ، أي : الغفران للذين ، وقرأ الجمهور ( فُتِنُوا ) مبنيا للمفعول ، أي : بالعذاب والإكراه على كلمة الكفر ، وقرأ ابن عامر ( فَتِنُوا ) مبنياً للفاعل ، والظاهر أن الضمير عائد على ( الذين هاجروا ) ، فالمعنى : فتنوا أنفسهم بما أعطوا المشركين من القول ، كما فعل عمار ، أو لما كانـوا صابـرين على الإسلام ، وعذبوا بسبب ذلك صاروا كأنهم هم المعذبون أنفسهم ، ويجوز أن يكون عائداً على المشركين ، أي : من بعد ما عذبوا المؤمنين ، كالحضرمي وأشباهه ، والضمير في ( من بعدها ) عائد على المصادر المفهومة من الأفعال السابقة ، أي : من بعد الفتنة والهجرة والجهاد والصبر ، وقال ابن عطية : والضمير في ( بعدها ) عائد على الفتنة ، أو الهجرة ، أو التوبة ، والكلام يعطيها ، وإن لم يجر لها ذكر صريح .

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجُدِلُ عَن تَفْسِهَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُون ﴿ وَضَرَبُ اللّهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ عَامِنَةً مُّطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُها رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرتُ وَضَرَبُ اللّهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ عَامِنَةً مُّطْمَيِنَةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرتُ مِا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلْمُ وَلَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْو اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ مَ وَلَحْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلْمُ وَلّا عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَلًا عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلّا اللّهُ عَلْمُ وَلّا اللّهُ عَلْمُ وَلّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَلًا عَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلّا عَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلًا عَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَلًا عَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

(يـوم) منصوب عـلى الظرف، وناصبه (رحيم) أوعلى المفعول به، وناصبه اذكر، والظاهر عموم كل نفس، فيجادل المؤمن والكافر ، وجداله بالكذب والجحد ، فيشهد عليهم الرسل والجوارح ، فحينئذ لا ينطقون ، وقالت فرقة : الجدال قول كل أحد من الأنبياء وغيرهم : نفسي نفسي ، قال ابن عطية : وهذا ليس بجدال ولا احتجاج ، إنما هو مجرد رغبة ، واختار الزنخشري هذا القول ، وركب معه ما قبله ، فقال : كأنه قيل : يوم يأتي كل إنسان بجادل عن ذاته ، لا يهمه شأن غيره ، كل يقول : نفسي نفسي ، ومعنى المجادلة : الاعتذار عنها ، كقولهم : ﴿ هؤلاء أضلونا ﴾ [ الأعراف : آية ٢٣ ] ، ونحوذلك ، وقال يقال لعين الشيء وذاته : نفسه ، وفي نقيضه : غيره ، والنفس الجملة ، كا هي ، فالنفس الأولى هي المعرفة ، وألثانية عينها وذاتها ، وقال ابن عطية : أي كل ذي غيره ، والنفس المعرفة ، والثانية هي بمعنى نفس ، ثم أجرى الفعل على المضاف إليه المذكور ، فأثبت العلامة ، ونفس الأولى هي النفس المعرفة ، والثانية هي بمعنى البدن ، كها تقول : نفس الشيء وعينه أي : ذاته ، وقال العسكري : الإنسان يسمى نفساً » تقول العرب : ما جاءني إلا نفس واحدة ، أي : إنسان واحد ، والنفس في الحقيقة لا تأتي لأنها هي الشيء الذي يعيش به الإنسان انتهى . فإن قلت : نفس واحدة ، أي : إنسان واحد ، والنفس في الحقيقة لا تأتي لأنها هي الشيء الذي يعيش به الإنسان انتهى . فإن قلت : منع من ذلك أن الفعل إذا لم يكن من باب ظن وفقد ، لا يتعدى فعل ظاهر فاعله ولا مضمره إلى مضمره المتصل ، فلذلك لم يجيء التركيب : تجادل عنها ، ولذلك لا يجوز : ضربتها هند ، وأنث الفعل في ( تأتي ) والضمير في ( تجادل ) وفي ( عن نفسها ) وفي توفي ، وفي ( عملت ) ملاً على معنى كل ، ولو روعي اللفظ لذكر ، وقال الشاعر :

جَادَتْ عَلَيْهَا كُلُّ عَيْنِ ثَرَّةٍ فَتَرَكْنَ كُلُّ حَدِيقَةٍ كَاللَّرْهَم (١)

فأنث على المعنى ، وما ذكر عن ابن عباس : أن الجدال هنا هو جدال الجسد للروح ، والروح للجسد لا يظهر ، قال : يقول الجسد : رب جاء الروح بأمرك ، به نطق لساني ، وأبصرت عيني ، ومشت رجلي ، فتقول الرّوح : أنت

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل لعنترة . انظر ديوانه ص ( ١٨ ) وروايته فيه :

جـادَتْ عَـلَيْـهِ كُـلُّ بـكُـرِ حُـرَّة فَـتَـركُـنَ كُـلُّ قَـرَارَةٍ كَـالــدُّرْهَــمِ انظر شرح القصائد العشر للتبريزي ( ٣٣١) المنصف ١٩٩/٢ ، الهمع ٧٤/٢ ، المغني ١٩٨/١ ، الأشموني ٢٤٨/٢ .

كسبت وعصيت ، لا أنا ، وأنت كنت الحامل وأنا المحمول ، فيقول الله عز وجل : أضرب لكها مثل أعمى حمل مقعداً إلى بستان ، فأصابا من ثهاره ، فالعذاب عليكها ، وعن ابن عباس ومجاهد وابن زيد وقتادة : أن القرية المضروب بها المثل مكة ، كانت لا تغزى ولا يغار عليها ، والأرزاق تجلب إليها وأنعم الله عليها بالرسول \_ ﷺ - فكفرت ، فأصابها السنون والحوف ، وسرايا الرسول وغزواته ، ضربت مثلاً لغيرها مما يأتي بعدها ، وهذا وإن كانت الآية مدنية ، وإن كانت مكية فجوع السنين وخوف العذاب بسبب التكذيب ، ويؤيد كونها مكية قوله ( ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه )ويجوز أن يكون قرية من قرى الأولين ، وعن حفصة : أنها المدينة ، وقال ابن عطية : يتوجه عندي أنها قصد بها قرية غير معينة ، جعلت مثلاً لمكة على معنى التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة ، وقال الزخشري : يجوز أن يراد قرية مقدرة على هذه الصفة ، وأن يكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالها ، فضربها الله مثلاً لمكة إنذاراً من مثل عاقبتها انتهى . ولا يجوز أن يراد قرية مقدرة الصفة ، بل لا بد من وجودها لقوله ( ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ) ، كانت آمنة ابتدأ بصفة الأمن ، لأنه لا يقيم لحائف ، والاطمئنان زيادة في الأمن ، فلا يزعجها خوف ، يأتيها رزقها أقواتها واسعة من جميع جهاتها ، لا يتعذر منها جهة ، و ( أنعم ) جمع نعمة كشدة وأشد ، وقال الزخشري : جمع نعم بمعنى النعيم ، يقال : هذه أيام طعم ونعم انتهى . فيكون كبؤس وأبؤس ، وقال الزخشري : جمع نعمة على ترك التاء والاعتداد بالتاء ، كدرع وأدرع ، وقال العقلاء :

#### ثَلاَثَةً لَيْسَ لَهَا نِهَايَه الأَمْنُ وَالصِّحَّةُ وَالْكِفَايَه

قال أبو عبد الله الرازي (آمنة) إشارة إلى الأمن ، (مطمئنة) إشارة إلى الصحة ، لأن هواء ذلك لما كان ملازماً لأمزجتهم اطمأنوا إليها واستقروا (يأتيها رزقها) السبب في ذلك دعوة إبراهيم عليه السلام - ﴿ فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات ﴾ [إبراهيم: آية ٣٧]، وقال: الأنعم جمع نعمة وجمع قلة ، ولم يأت بنعم الله ، وذلك أنه قصد التنبيه بالأدنى على الأعلى ، بمعنى : أن كفران النعم القليلة أوجب العذاب ، فكفران الكثيرة أولى بإيجابه ، قال ابن عطية : لما باشرهم ذلك صار كاللباس ، وهذا كقول الأعشى :

إِذَا مَا الضَّحِيعُ ثَنَى جِيدَهَا تَثَنَّتُ فَكَانَتُ عَلَيْهِ لِبَاسَا() ونحو قوله تعالى : ﴿ هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ [ البقرة : آية ١٨٧ ] ، ومنه قول الشاعر : وقد تعلى : ﴿ هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ [ البقرة : آية ١٨٧ ] ، ومنه قول الشاعر : وقد تعلى الدَّبَيْرِ مُجَاشِع فَيْابَ الَّتِي حَاضَتْ وَلَمْ تَغْسِل الدَّمَا()

كأن العار لما باشرهم ولصق بهم جعلهم لبسوه ، وقوله ( فأذاقها الله ) نظير قوله : ﴿ ذَقَ إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ ﴾ [ الدخان : آية ٤٩ ] ، ونظير قول الشاعر :

دُونَـكَ مَا جَنَيْتَهُ فَأَحِسً وَذُقْ

وقال الزمخشري: الإذاقة واللباس استعارتان، فها وجه صحتهها، والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس، فها وجه صحة إيقاعها؟ قلت: أما الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة، لشيوعها في البلايا والشدائد، وما يمس الناس منها

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل لم أجده في ديوان الأعشى . وانظر البيت في مجاز القـرآن ٢٨/١ ونسبه للنـابغة الجعـدي ، وانظر الشعـر والشعراء ٢٥٥/١ ، اللسان ٣٩٨٦ ، والتهذيب ٤٤٢/١٢ لبس ، والقرطبي ٣١٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل لم أهتد لقائله ، والبيت في المحرر الوجيز لابن عطية .

فيقولون: ذاق فلان البؤس والضر، وإذاقة العذاب شبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر والبشع، وأما اللباس فقد شبه به لاشتهاله على اللابس ما غشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادث، وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف، فلأنه لما وقع عبارة عما يغشي منهما ويلابس، فكأنه قيل: فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف، ولهم في نحو هذا طريقان، أحدهما: أن ينظروا فيه إلى المستعارله، كما نظر إليه ههنا، ونحوه قول كثير:

استعار الرداء للمعروف ، لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه ، ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف والنوال ، لا صفة الرداء نظراً إلى المستعار له ، والثاني : أن ينظروا فيه إلى المستعار كقوله :

يُنَاذِعُنَى دِدَائِي عَبْدُ عَمْرو رُوَيْدَكَ يَا أَخَا عَمْرو بْن بَكْر (٢) لِيَ الشَّطُرُ الَّذِي مَلَكَتْ يَمِيني وَدُونَكَ فَاعْتَجِرْ مِنْهُ بِشَطْرِ لِيَ الشَّطْرُ الَّذِي مَلَكَتْ يَمِيني

أراد بردائه سيفه ، ثم قال : فاعتجر (٣) منه بشطر ، فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار ، ولو نظر إليه فيها نحن فيه لقيل : فكساهم لباس الجوع والخوف ، ولقال كثير :

#### ضَافي الرَّدَاءِ إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِكاً (٤)

انتهى . وهو كلام حسن ولما تقدم ذكر الأمن وإتيان الرزق قابلها بالجوع الناشيء عن انقطاع الرزق وبالخوف ، وقدم الجوع ليلي المتأخر ، وهو إتيان الرزق ، كقوله : ﴿ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم ﴾ [ آل عمران : آية ١٠٦ ] ، وأما قوله : ﴿ فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار ﴾ [ هود : آيتان ١٠٥ ، ١٠٦ ] ، فقدم ما بدىء به وهما طريقان ، وقرأ الجمهور ( والخوف ) بالجرّ عطفاً على الجوع ، وروى العباس عن أبي عمرو ( والخوف ) بالخوف ) بالنصب عطفاً على ( لباس ) قال صاحب اللوامح : ويجوز أن يكون نصبه بإضهار فعل ، وقال الزغشري : يجوز أن يكون غلى تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، أصله : ولباس الخوف وقرأ عبد الله : فأذاقها الله الحوف والجوع ولا يذكر لباس ، والذي أقوله : إن هذا تفسير المعنى لا قراءة ، لأن المنقول عنه مستفيضاً ، مثل ما في سواد المصحف ، وفي مصحفه قبل أن يجمعوا ما في سواد المصحف الموجود الآن شرقاً وغرباً ، ولذلك المستفيض عن أبي في القراءة إنما هو كان في مصحفه قبل أن يجمعوا ما في سواد المصحف الموجود الآن شرقاً وغرباً ، ولذلك المستفيض عن أبي في القراءة إنما هو كان في مصحفه قبل أن يجمعوا ما في سواد المصحف الموجود الآن شرقاً وغرباً ، ولذلك المستفيض عن أبي في القراءة إنما هو كانوا يصنعون ) عائد على المحذوف في قوله ( وضرب الله مثلاً قرية ) أي : قصة أهل قرية ، أعاد الضمير أولاً على لفظ قرية ، ثم على المضاف المحذوف ، كقوله : ﴿ فجاءها بأسنا بياناً أو هم قائلون ﴾ [ الأعراف : آية ٤ ] ، والظاهر أن كالضمير في ( ولقد جاءهم ) عائد على ما عاد عليه في قوله ( بما كانوا يصنعون ) وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون الضمير في الضمير في ( ولقد جاءهم ) عائد على ما عاد عليه في قوله ( بما كانوا يصنعون ) وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون الضمير في

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل لم أقف عليه في ديوانه ، انظر التهذيب ١٢٨/٨ ، اللسان ٣٢٩٣ والخصائص ٢/١٤٤٥ وروح المعاني ١٤٣/١٤ .

<sup>(</sup>٢) البيتان من الوافر لم أهتد لقائلهم . انظر معاهد التنصيص ٢/٥٠ شُوَاهد الكشاف (٤٩٣) .

<sup>(</sup>٣) الاعتجار : هو لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك . وفي بعض العبارات : الاعتجار لف العمامة دون التلحي ، وروي عن النبي ـ ﷺ ـ أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سوداء .

لسان العرب ٤/٥/٨٠.

(جاءهم) لأهل تلك المدينة ، يكون هذا بما جرى فيها ، كمدينة شعيب عليه السلام ـ وغيره ، ويحتمل أن يكون لأهل مكة ، وقال أبو عبد الله الرازي : لما ذكر المثل قال ( ولقد جاءهم ) يعني : أهل مكة ( رسول منهم ) يعني : من أنفسهم يعرفونه بأصله ونسبه ، ولما وعظ تعالى بضرب ذلك المثل وصل هذا الأمر للمؤمنين بالفاء ، فأمر المؤمنين بأكل ما رزقهم وشكر نعمته ، ليباينوا تلك القرية التي كفرت بنعم الله ولما تقدم ( فكفرت بأنعم الله ) جاء هنا ( واشكروا نعمة الله ) وفي البقرة جاء ﴿ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ [ البقرة : آية ١٨٢] ، لم يذكر من كفر نعمته فقال ( واشكروا لله ) ولما أمرهم بالأكل مما رزقهم عدد عليهم محرماته تعالى ، ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم دون اتباع ما شرع الله على لسان أنبيائه ، وكذا جاء في البقرة ذكر ما حرم إثر قوله ( كلوا مما رزقناكم ) وقوله ( إنما حرم ) الآية تقدم تفسير مثلها في البقرة .

لما بين تعالى ما حرم بالغ في تأكيد ذلك بالنهي عن الزيادة فيها حرم كالبحيرة والسائبة ، وفيها أحل كالميتة والدم ، وذكر تعالى تحريم هؤلاء الأربع في سورة الأنعام وهذه السورة وهما مكيتان بأداة الحصر ، ثم كذلك في سورة البقرة والمائدة بقوله : ﴿ أَحَلَتَ لَكُم ﴾ [ المائدة : آية ٥ ] ، وأجمعوا على أن المراد من ﴿ ما يتلى عليكم ﴾ [ المائدة : آية ١ ] ، هو قسوله : ﴿ حرمت عليكم ﴾ [ المائدة : آية ٣ ] ، وهما مدنيتان ، فكان هذا التحريم لهذه الأربع مشرعاً ثانياً في أول مكة وآخرها وأول المدينة وآخرها ، فنهى تعالى أن يحرموا ويحلوا من عند أنفسهم ، ويفتروا بذلك على الله ، حيث ينسبون ذلك إليه ، وقرأ الجمهور ( الكَذِبَ ) بفتح الكاف والباء وكسر الذال ، وجوزوا في ( ما ) في هذه القراءة أن تكون بمعنى الذي ، والعائد محذوف تقديره: للذي تصفه ألسنتكم ، وانتصب ( الكَذِبَ ) على أنه معمول لتقولوا أي : ولا تقولوا الكذب للذي تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة ، من غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي ، و ( هذا حلال وهذا حرام ) بدل من ( الكذب ) أو على إضهار فعل ، أي : فتقولوا : هذا حلال وهذا حرام ، وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يكون انتصاب ( الكَذِبُ ) على أنه بدل من الضمير المحذوف العائد على ( ما ) كما تقول : جاءني الذي ضربت أخاك ، أي : ضربته أخاك ، وأجاز أبو البقاء أن يكون منصوباً بإضهار : أعنى ، وقال الكسائي والزجاج ( ما ) مصدريـة وانتصب ( الكَذِبَ ) على المفعول به ، أي : لوصف ألسنتكم الكذب ، ومعمول ( ولا تقولوا ) الجملة من قوله ( هذا حلال وهذا حرام ) والمعنى : ولا تحللوا ولا تحرموا لأجل قول تنطق به ألسنتكم كذباً لا بحجة وبينة ، وهذا معنى بديع ، جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه ، فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحليته ، وصورته بصورته ، كقولهم : وجهه يصف الجمال ، وعينها تصف السحر ، وقرأ الحسن وابن يعمر وطلحة والأعرج وابن أبي إسحاق وابن عبيد ونعيم بن ميسرة بكسر الباء ، وخرج على أن يكون بدلًا من ( ما ) والمعنى : الذي تصفه ألسنتكم الكذب ، وأجاز الزمخشري وغيره أن يكون ( الكذِب ) بالجر صفة لـ ( ما ) المصدرية ، قال الزمخشري : كأنه قيل : لوصفها الكذب بمعنى : الكاذب ، كقوله تعالى ( بدم كذب ) والمراد بالوصف وصفها البهائم بالحل والحرمة انتهى . وهذا عندي لا يجوز ، وذلك أنهم نصوا على أن

(أن) المصدرية لا ينعت المصدر المنسبك منها ومن الفعل ، ولا يوجد من كلامهم : يعجبني أن قمت السريع ، يريد : قيامك السريع ، ولا عجبت من أن تخرج السريع ، أي : من خروجك السريع ، وحكم باقي الحروف المصدرية حكم أن ، فلا يوجد من كلامهم وصف المصدر المنسبك من أن ولا من ما ولا من كي ، بخلاف صريح المصدر ، فإنه يجوز أن ينعت ، وليس لكل مقدر حكم المنطوق به ، وإنما يتبع في ذلك ما تكلمت به العرب ، وقرأ معاذ وابن أبي عبلة وبعض أهل الشام ( الكُذُّبُ ) بضم الثلاثة صفة للألسنة جمع كذوب ، قال صاحب اللوامح : أو جمع كاذب أو كذاب انتهى ، فيكون كشارف وشرف ، أو مثل كتاب وكتب ، ونسب هذه القراءة صاحب اللوامح لمسلمة بن محارب ، وقال ابن عطية : وقرأ مسلمة بن محارب ( الكَذَبَ ) بفتح الباء على أنه جمع كِذَاب ككُتُب في جمع كِتَاب ، وقال صاحب اللوامح : وجاء عن يعقوب ( الكَذَبَ ) بضمتين والنصب ، فأما الضمتان فلأنه جمع كِذَاب ، وهو مصدر ، ومثله : كتاب وكتب ، وقال الزمخشري : بالنصب على الشتم ، أو بمعنى : الكلم الكواذب ، أو هو جمع الكذاب ، من قولك : كذب كذابا ، ذكره ابن جني انتهي . والخطاب على قول الجمهور بقوله ( ولا تقولوا ) للكفار في شأن ما أحلوا وما حرموا من أمور الجاهلية ، وعلى ذلك الزمخشري وابن عطية ، وقال العسكري : الخطاب للمكلفين كلهم ، أي : لا تسموا ما لم يأتكم حظره ولا إباحته عن الله ورسوله حلالًا ولا حراماً ، فتكونوا كاذبين على الله في إخباركم بأنه حلله وحرمه انتهى . وهذا هو الظاهر ، لأنه خطاب معطوف على خطاب ، وهو : ( فكلوا ) ( إنما حرم عليكم ) فهو شامل لجميع المكلفين ، واللام في ( لتفتروا ) لام التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض قاله الزمخشري ، وهي التي تسمى لام العاقبة ولام الصيرورة ، قيل : ذلك الافتراء ما كان غرضاً لهم ، والظاهر أنها لام التعليل ، وأنهم قصدوا الافتراء ، كما قالوا : ﴿ وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ﴾ [ الأعراف : آية ٢٨ ] ، ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد لما تقدم لتضمنه الكذب ، لأن هذا التعليل فيه التنبيه على من افتروه عليه ، وهو الله تعالى ، وقال الواحدي : ( لتفتروا على الله الكذب ) بدل من قوله ( لما تصف ألسنتكم الكذب ) لأن وصفهم الكذب هو افتراء على الله ، ففسر وصفهم بالافتراء على الله انتهى . وهو على تقدير ( ما ) مصدرية ، وأما إذا كانت بمعنى الذي ، فاللام في ( لما ) ليست للتعليل ، فيبدل منها ما يقتضي التعليل ، بل اللام متعلقة بـ ( لا تقولوا ) على حد تعلقها في قولك : لا تقولوا لما أحل الله : هذا حرام أي : لا تسموا الحلال حراماً ، كما لا تقول لزيد : عمرو ، أي : لا تطلق على زيد هذا الاسم ، والظاهر : أنهم افتروا على الله حقيقة ، وهو ظاهر الافتراء الوارد في آي القرآن ، وقال ابن عطية : ويحتمل أن يريد أنه كان شرعهم لاتباعهم سنناً لا يرضاها الله افتراء عليه ، لأن من شرع أمراً فكأنه قال لتابعه : هذا هو الحق ، وهذا مراد الله، ثم أخبر تعالى عن الذين يفترون على الله الكذب بانتفاء الفلاح ، والفلاح الظفر بما يؤمل ، فتارة يكون في البقاء ، كما قال الشاعر:

### وَالْمَسْيُ وَالصَّبْحُ لاَ فَلاَحَ مَعهْ

وتارة في نجح المساعي ، كما قال عبيد بن الأبرص :

أَفْلِحْ بِمَا شِئْتَ فَقَدْ يَبْ لَغُ بِالضَّعْفِ وَقَدْ يُخْدَعُ الأَرِيبُ

وارتفاع (متاعُ) على أنه خبر مبتدأ محذوف ، فقدر الزمخشري : منفعتهم فيها هم عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة ، وعقابها عظيم ، وقال ابن عطية : عيشهم في الدنيا ، وقال العسكري : يجوز أن يكون المتاع هنا : ما حللوه لأنفسهم مما حرمه الله تعالى ، وقال أبو البقاء : بقاؤهم متاع قليل ، وقال الحوفي : (متاع قليل) ابتداء وخبر انتهى . ولا يصح إلا بتقدير الإضافة ، أي : متاعهم قليل ، ولما بين تعالى ما يحل وما يحرم لأهل الإسلام ، أتبعه بما كان خص به اليهود محالاً على ما تقدم ذكره في سورة الأنعام ، وهذا يدل على أن سورة الأنعام نزلت قبل هذه السورة ، إذ لا تصح الحوالة

إلا بذلك ، ويتعلق ( من قبل ) بـ ( قصصنا ) وهو الظاهر ، وقيل بـ ( حرمنا ) والمحذوف الذي في ( من قبل ) تقديره : من قبل تحريمنا على أهل ملتك ، والسوء : هنا قال ابن عباس : الشرك قبل المعرفة بالله انتهى . والسوء : ما يسوء صاحبه من كفر ومعصية غيره ، والكلام في ( للذين عملوا ) وما يتعلق به تقدم نظيره في قوله : ﴿ إِن ربك للذين هاجروا ﴾ والنحل : آية ١١٠ ] ، فأغنى عن إعادته ، وقال قوم ( بجهالة ) تعمد ، وقال ابن عطية : ليست هنا ضد العلم ، بل تعدى الطور وركوب الرأس ومنه « أُو أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَليَّ » وقول الشاعر :

### أَلَا لَا يَجْهَلَنْ أَحَدُ عَلَيْنَا فَنَجَهْلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا(١)

والتي هي ضد العلم تصحب هذه كثيراً ، ولكن يخرج منها المتعمد وهو الأكثر ، وقل ما يوجد في العصاة من لم يتقدم له علم بخطر المعصية التي يواقع ، انتهى ملخصاً . وقال الزمخشري ( بجهالة ) في موضع الحال أي : عملوا السوء جاهلين ، غير عارفين بالله وبعقابه ، أو غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم ، وقال سفيان : جهالته أن يلتذ بهواه ، ولا يبالي بمعصية مولاه ، وقال الضحاك : باغترار الحال من المآل ، وقال العسكري : ليس المعنى أنه يغفر لمن يعمل السوء بجهالة ، ولا يغفر لمن عمله بغير جهالة ، بل المراد أن جميع من تاب فهذا سبيله ، وإنما خص من يعمل السوء بجهالة ، لأن أكثر من يأتي الذنوب يأتيها بقلة فكر في عاقبة ، أو عند غلبة شهوة ، أو في جهالة شباب ، فذكر الأكثر على عادة العرب في مثل ذلك ، والإشارة بذلك إلى عمل السوء ( وأصلحوا ) استمروا على الإقلاع عن تلك المعصية ، وقيل : ( أصلحوا ) أمنوا وأطاعوا ، والضمير في ( من بعدها ) عائد على المصادر المفهومة من الأفعال السابقة ، أي : من بعد عمل السوء والتوبة والإصلاح ، وقيل : يعود على الجهالة ، وقيل : على ( السوء ) على معنى المعصية .

إِنَّ إِبْرَهِي مَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ آَنِّ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةِ ٱجْتَبَلَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِمُ شَتَقِيمِ آَنِ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ آَنِ ثُمَّ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِمُ شَتَقِيمِ آَنِ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرةِ لَمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ آَنِ السَّلِمِينَ أَوْمَاكُانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ آَنِ إِنَّ السَّلَمِينَ أَوْمَاكُانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ آَنِ إِنَّ السَّلَمِينَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ آَنِهُ إِنَّ مَا جُعِلَ السَّبَعْتُ عَلَى ٱلدِينَ ٱلْمُشْرِكِينَ آلِنَ إِنَّ اللَّهُ السَّلَمِينَ عَلَى ٱلْذِينَ ٱلْمُشْرِكِينَ آلِنَ إِنَّ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُثَالِقُونَ النَّا إِلَيْكُ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آلِكُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آلِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آلِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللْمُعُلِي الللللِّهُ الللللِّهُ الللَّهُ الللللللِّهُ الللللِهُ الللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ

لما أبطل تعالى مذاهب المشركين في هذه السورة ، من إثبات الشركاء لله والطعن في نبوّة رسول الله \_ ﷺ - ، وتحليل ما حرّم ، وتحريم ما أحل ، وكانوا مفتخرين بجدهم إبراهيم ـ عليه السلام ـ مقرين بحسن طريقته ، ووجوب الاقتداء به ، ذكره في آخر السورة وأوضح منهاجه وما كان عليه من توحيد الله تعالى ، ورفض الأصنام ليكون ذلك حاملاً لهم على الاقتداء به ، وأيضاً : فلما جرى ذكر اليهود بين طريقة إبراهيم ليظهر الفرق بين حاله وحالهم وحال قريش ، وقال مجاهد : سمي (أمّة) لانفراده بالإيمان في وقته مدة مّا ، وفي البخاري « أنه قال لسارة : ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك » ، والأمة : لفظ مشترك بين معان منها ، الجمع الكثير من الناس ، ثم يشبه به الرجل الصائم ، أو الملك ، أو المنفرد بطريقة وحده عن الناس ، فسمي أمة ، وقاله ابن مسعود والفراء وابن قتيبة ، وقال ابن عباس : كان عنده من الخير ما كان عند أمة ، ومن هنا أخذ الحسن بن هانيء قوله :

<sup>(</sup>۱) تقدم .

#### وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكِر أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدِ(١)

وعن ابن مسعود : أنه معلم الخير ، وأطلق هو وعمر ذلك على معاذ ، فقال (كان أمة قانتاً ) وقال ابن الأنباري : هذا مثل قول العرب : فلان رحمة ، وعلامة ، ونسَّابة ، يقصدون بالتأنيث التناهي في المعنى الموصوف به ، وقيل : الأمة : الإمام الذي يقتدى به ، من أم يؤم ، والمفعول قد يبني للكثرة على فعلة وتقدم تفسير القانت ، والحنيف ( شاكرا لأنعمه ) روي أنه كان لا يتغدى إلا مع ضيف ، فلم يجد ذات يوم ضيفاً فأخر غداه ، فإذا هو بفوج من الملائكة في صورة البشر ، فدعاهم إلى الطعام ، فخيلوا أن بهم جذاماً ، فقال : الأن وجبت مؤاكلتكم شكراً لله على أنه عافاني وابتلاكم ، ( وأتيناه في الدنيا حسنة ) ، قال قتادة : حببه الله تعالى إلى كل الخلق ، فكـل أهل الأديـان يتولـونه ، اليهـود ، والنصارى ، والمسلمون ، وخصوصاً كفار قريش ، فإن فخرهم إنما هو به ، وذلك بإجابة دعوته ﴿ واجعل لي لسان صدق في الأخرين ﴾ [ الشعراء : آية ٨٤ ] ، وقيل : الحسنة قول المصلي منا : «كيا صليت على إبراهيم » ، وقال ابن عباس : الذكر الحسن ، وقال الحسن : النبوة ، وقال مجاهد : لسان صدق ، وقال قتادة : القبول ، وعنه : تنويه الله بذكره ، وقيل : الأولاد الأبرار على الكبر ، وقيل : المال يصرفه في الخير والبر ( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) تقدم الكلام على هذه الجملة في البقرة ، ولما وصف إبراهيم ـ عليه السلام ـ بتلك الأوصاف الشريفة أمر نبيه ـ ﷺ ـ أن يتبع ملته ، وهذا الأمر من جملة الحسنة التي آتاها الله إبراهيم في الدنيا ، قال ابن فورك ، وأمر الفاضل باتباع المفضول لما كان سابقاً إلى قول الصواب والعمل به ، وقال الزمخشري : ( ثم أوحينا ) في ( ثم ) هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله ـ ﷺ ـ وإجلال محله ، والإيذان بأن أشرف ما أوتى خليل الله إبراهيم \_عليه السلام \_ من الكرامة ، وأجل مـا أوتي من النعمة اتبـاع رسول الله \_ ﷺ - ملته من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة ، من بين سائر النعوت التي أثني الله عليه بها انتهى . و ( أن ) تفسيرية ، أو في موضع المفعول ، واتباع ملته قال قتادة : في الإسلام ، وعنه أيضاً : جميع ملته إلا ما أمر بتركه ، وعن عمرو بن العاص : مناسك الحج ، وقال القرطبي : الصحيح عقائد الشرع دون الفروع ، لقوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) وقيل : في التبري من الأوثان ، وقال قوم : كان على شريعة إبراهيم ، وليس له شرع ينفرد به ، وإنما المقصود من بعثته إحياء شرع إبراهيم \_عليه السلام \_ قال أبو عبد الله الرازي : وهذا القول ضعيف ، لأنه وصف إبراهيم في هذه الآية بأنه ما كان من المشركين ، فلما قال ( اتبع ملة إبـراهيم ) كان المـراد ذلك ، فـإن قيل : النبي - ﷺ - إنما نفى الشرك وأثبت التوحيد ، بناء على الدلائل القطعية ، وإذا كان كذلك لم يكن متابعاً له ، فيمتنع حمل قوله ( أن اتبع ) على هذا المعنى ، فوجب حمله على الشرائع التي يصح حصول المتابعة فيها ، قلت : يحتمل أن يكون المراد متابعته في كيفية الدعوة إلى التوحيد ، وهي أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة ، على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن انتهي . ولا يحتاج إلى هذا ، لأن المعتقد الذي تقتضيه دلائل العقول لا يمتنع أن يوحي لتظافر المعقول والمنقول على اعتقاده ، ألا ترى إلى قوله تعالى ( قل إنما يوحي إليّ إنما إلَهكم إلّه واحد ) فليس اعتقاد الوحدانية بمجرد الوحي فقط ، وإنما تظافر المنقول عن الله في ذلك مع دليل العقل ، وكذلك هنا أخبر تعالى أن إبراهيم لم يكن مشركاً ، وأمر الرسول باتباعه في ذلك ، وإن كان انتفاء الشرك ليس مستنده مجرد الوحي ، بل الدليل العقلي والدليل الشرعي تظافرا على ذلك ، وقال ابن عطية : قال مكي : ولا يكون يعني : (حنيفاً ) حالًا من ( إبراهيم ) لأنه مضاف إليه ، وليس كما قال ، لأن الحال قد تعمل فيها حروف الخفض إذا عملت في ذي الحال ، كقولك : مررت بزيد قاثما انتهى ، أما ما حكى عن مكي وتعليله امتناع ذلك بكونه مضافاً إليه فليس على إطلاق هذا التعليل ، لأنه إذا كان المضاف

<sup>(</sup>۱) البيت من السريع يمدح فيه الفضل بن الربيع الوزير ، ويروى وليس لله بدل ، وليس على ، انظر الكشاف ٢/٠٠٠ معاهد التنصيص ١٣٩/٢ ، التصريح ١/١٥ ، حاشية الشهاب ٣٧٩/٥ ، روح المعاني ٢٤٩/١٤ .

إليه في محل رفع ، أو نصب جازت الحال منه نحو : يعجبني قيام زيد مسرعاً ، وشرب السويق ملتوتـاً ، وقال بعض النحاة : ويجوز أيضاً ذلك إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه، كقوله: ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ﴾ [ الحجر : آية ٤٧ ] ، أو كالجزء منه كقوله : ﴿ ملة إبراهيم حنيفاً ﴾ [ البقرة : آية ١٣٥ ] ، وقد بينا الصحيح في ذلك فيها كتبناه على التسهيل وعلى الألفية لابن مالك ، وأما قول ابن عطية في رده على مكى بقوله : وليس كما قال ، لأن الحال إلى آخره ، فقول بعيد عن قول أهل الصنعة ، لأن الباء في بزيد ليست هي العاملة في قائماً ، وإنما العامل في الحال مررت ، والباء وإن عملت الجر في زيد ، فإن زيداً في موضع نصب بمررت ، وكذلك إذا حذف حرف الجر ، خيث يجوز حذفه نصب الفعل ذلك الاسم الذي كان مجروراً بالحرف ، ولما أمر الله رسوله ـ ﷺ ـ باتباع ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ وكان الرسول قد اختاريوم الجمعة ، فدل ذلك على أنه كان في شرع إبراهيم بين أن يوم السبت لم يكن تعظيمه واتخاذه للعبادة من شرع إبراهيم ولا دينه ، والسبت مصدر ، وبه سمى اليوم وتقدم الكلام في هذا اللفظ في الأعراف ، قال الزمخشري : سبتت اليهود إذا عظمت سبتها ، والمعنى إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه ، واختلافهم فيه أنهم أحلوا الصيد فيه تارة ، وحرموه تارة ، وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة ، بعدما حتم الله عليهم الصبرعن الصيد فيه ، والمعنى في ذكر ذلك نحو المعنى في ضرب القرية التي كفرت بأنعم الله مثلا ، وغير ما ذكر وهو الإنذار من سخط الله على العصاة والمخالفين لأوامره ، والخالعين ربقة طاعته ، فإن قلت : فما معنى الحكم بينهم إذا كانوا جميعا محلين أو محرمين ، قلت : معناه أنه يجازيهم جزاء اختلاف فعلهم ، في كونهم محلين تارة ، ومحرمين أخرى ، ووجه آخر ، وهو أن موسى ـ عليه السلام ـ أمرهم أن يجعلوا في الأسبوع يوماً للعبادة ، وأن يكون يوم الجمعة ، فأبوا عليه ، وقالوا نريد اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والأرض، وهو السبت إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة، فهذا اختلافهم في السبت ، لأن بعضهم اختاره ، وبعضهم اختار عليه الجمعة ، فأذن الله لهم في السبت وابتلاهم بتحريم الصيد فيه ، فأطاع أمر الله الراضون بالجمعة ، فكانوا لا يصيدون ، وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد ، فمسخهم الله دون أولئك وهو يحكم بينهم يوم القيامة ، فيجازي كل واحد من الفريقين بما يستوجبه ، ومعنى ( جعل السبت ) فرض عليهم تعظيمه ، وترك الاصطياد فيه انتهى . وهو كلام ملفق من كلام المفسرين قبله ، وقال الكرماني : عدي ( جعل ) بعلى ، لأن اليوم صار عليهم لا لهم لارتكابهم المعاصي فيه انتهى . ولهذا قدره الزمخشري : إنما جعل وبال السبت ، وقال الحسن (جعل السبت) لعنة عليهم ، بأن جعل منهم القردة ، وقال ابن عباس : إن الله سبحانه قال : ذروا الأعمال في يوم الجمعة ، وتفرغوا فيه لعبادتي ، فقالوا : نريد السبت ، لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق السموات والأرض ، فهو أولى بالراحة ، وقرأ أبو حيوة ( جَعَل ) بفتح الجيم والعين مبنياً للفاعل ، وعن ابن مسعود والأعمش : أنهما قرآ ( إنما أنزلنا السبت ) وهي تفسير معنى : لا قراءة ، لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه ، ولما استفاض عن الأعمش وابن مسعود أنهما قرآ كالجماعة .

أمر الله تعالى رسوله ـ ﷺ ـ أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ، وهو أن يسمع المدعو حكمة ، وهـ والكلام الصواب القريب الواقع من النفس أجمل موقع ، وعن ابن عباس : إن الحكمة القرآن ، وعنه : الفقه ، وقيل : النبوّة ، وقيل : ما يمنع من الفساد ، من آيات ربك المرغبة والمرهبة ، و ( الموعظة الحسنة ) مواعظ القرآن عن ابن عباس ، وعنه أيضا : الأدب الجميل الذي يعرفونه ، وقال ابن جرير : هي العبر المعدودة في هذه السورة ، وقال ابن عيسي : الحكمة المعروفة بمراتب الأفعال ، والموعظة الحسنة أن تختلط الرغبة بالرهبة والإنذار بالبشارة ، وقال الزمخشري إلى سبيل ربك الإسلام ، بالحكمة بالمقالة المحكمة الصحيحة ، وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة ، و ( الموعظة الحسنة ) وهي التي لا تخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيها ، ويجوز أن يريد القرآن ، أي : ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حسنة (وجادلهم بالتي هي أحسن) طرق المجادلة من الرفق واللين، من غير فظاظة ولا تعنيف، وقال ابن عطية ( الموعظة الحسنة ) التخويف والترجئة والتلطف بالإنسان بأن تجله وتنشطه وتجعله بصورة من يقبل الفضائل ونحو هذا ، وقالت فرقة : هذه الآية منسوخة بآية القتال ، وقالت فرقة : هي محكمة ( وإن عاقبتم ) أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية ، نزلت في شأن التمثيل بحمزة وغيره في يوم أحد ، ووقع ذلك في صحيح البخاري وفي كتاب السير ، وذهب النحاس إلى أنها مكية ، والمعنى متصل بما قبلها اتصالاً حسناً ، لأنها تتدرج الذنب من الذي يدعى وتوعظ إلى الذي يجادل إلى الذي يجازي على فعله ، ولكن ما روى الجمهور أثبت انتهى ، وذهبت فرقة منهم ابن سيرين ومجاهد إلى أنها نزلت فيمن أصيب بظلامة أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعداها إلى غيرها ، وسمى المجازاة على الذنب معاقبة لأجل المقابلة ، والمعنى : قابلوا من صنع بكم صنيع سوء بمثله ، وهـ و عكس ﴿ ومكروا ومكـر الله ﴾ [ آل عمران : آية ٥٤ ] ، المجاز في الثاني ، وفي ( وإن عاقبتم ) في الأول ، وقرأ ابن سيرين ( وإن عقبتُم فعقَبوا ) بتشديد القافين ، أي : وإن قفيتم بالانتصار فقفوا بمثل ما فعل بكم ، والظاهر عود الضمير إلى المصدر الدال عليه الفعل مبتدأ بالإضافة إليهم ، أي : لصبركم وللصابرين ، أي : لكم أيهاالمخاطبون ، فوضع الصابرين موضع الضمير ثناء من الله عليهم بصبرهم على الشدائد، وبصبرهم على المعاقبة، وقيل: يعود إلى جنس الصبر، ويراد بالصابرين جنسهم، فكأنه قيل: والصبر خير للصابرين ، فيندرج صبر المخاطبين في الصبر ، ويندرجون هم في الصابرين ، ونحوه ﴿ فمن عفا وأصلح ﴾ الشورى : آية ٤٠] ، ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾ [ البقرة : آية ٢٣٧ ] ، ولما خير المخاطبون في المعاقبة والصبر عنها عزم على الرسول ـ ﷺ ـ في الذي هو خير وهو الصبر ، فأمر هو وحده بالصبر ، ومعنى ( بالله ) بتوفيقه وتيسيره وإرادته ، والضمير في ( عليهم ) يعود على الكفار ، وكذلك في ( يمكرون ) كما قال ( فلا تأس على القوم الكافرين ) ، وقيل : يعود على القتلى الممثل بهم: حمزة، ومن مثل به يوم أحد، وقرأ الجمهور ( في ضَيق ) بفتح الضاد، وقرأ ابن كثير بكسرها، ورويت عن نافع ، ولا يصح عنه ، وهما مصدران ، كالقيل والقول عند بعض اللغويين ، وقال أبو عبيدة : بفتح الضاد مخفف من ضيق أي : ولا تك في أمر ضيق ، كلين في لين ، وقال أبو علي : الصواب أن يكون الضّيْق لغة في المصدر ، لأنه إن كان مخففًا من ضيق لزم أن تقام الصفة مقام الموصوف إذا تخصص الموصوف ، وليس هذا موضع ذلك ، والصفة إنما تقوم مقام الموصوف إذا تخصص الموصوف من نفس الصفة ، كما تقول : رأيت ضاحكاً ، فإنما تخصص الإنسان ، ولو قلت : رأيت بارداً لم يحسن ، وببارد مثل سيبويه ، وضيق لا يخصص الموصوف ، وقال ابن عباس وابن زيد : إن ما في هذه الآيات من الأمر بالصبر منسوخ ، ومعنى المعية هنا : بالنصرة والتأييد والإعانة .

تم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس وأوله:

فهرس الجزء الخامس من البحر المحيط

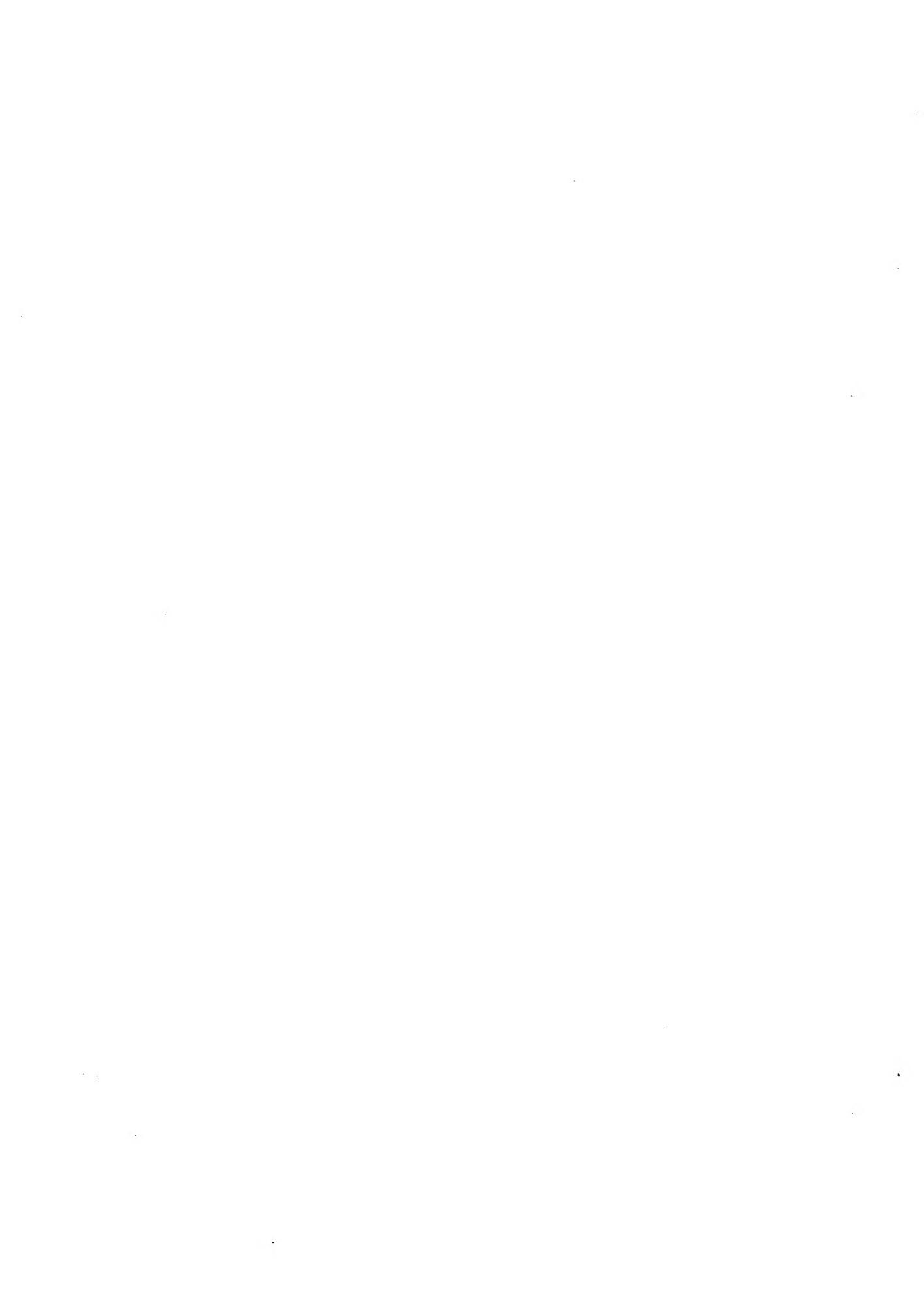

#### تفسير سورة التوبة تفسير سورة يونس الأيات: ١ - ٣٠ الأيات: ١ - ٢٣ الأنة: ٣١ ..... الأنة: ١٤٤ الآية : ۲۲ الأنة : ٢٥ ..... الآية : ٣٣ الآيات: ٢٦ \_ ٢٦ التا الآيات: ٣٤ ـ ٣٠ .... الآيات: ٢٢ \_ ٢٤ .... الآيتان: ٥٥، ٦٦ الأيات: ٢١ - ٧٧ الآية : ٧٣ الأيات : ٧٠ ـ ٧٠ الآية: ٧٤ الأيات: ٧٨ - ٧٨ الأيات: ٧٥ - ٧٨ الآيات: ٧٩ - ٨٢ الأية: ٧٩ الآيات: ٨٦ ـ ٨٣ ..... الأية: ٨٠ الأية : ٨٧ ..... ٨٧ الأية الأيتان: ٨١، ٨٢ .... الأيتان : ۸۸ ، ۸۹ الأيتان تا د ۱۸۵ ، ۸۹ ، ۸۹ ، ۱۸۵ الأبة: ٨٣ ..... ٨٣: ما الأيات: ٩٠ ع ٩٠ .... الأيتان: ٨٥ ، ٨٤ .... الأية : ٩٣ الأيتان: ٨٧ ، ٨٨ ...... ٤٨ الأيتان: ٩٥، ٩٤ .... الأيتان : ٨٨ ، ٨٨ الأيتان: ٩٧،٩٦ الأيتان الأنة: ٩٠ الأيات: ٩٨ ـ ١٠٠ الأيتان: ٩٢، ٩١ .... الأيتان: ١٠١، ١٠٢ الأيات: ١٢١ - ١٢١ الآبة: ١٠٣: ما الآية : ١٢٢ الأيات : ١٠٧ ـ ١٠٤ الآية : ١٢٣ الأيتان : ۱۰۸ ، ۱۰۸ ..... الأيتان: ١٢٥ ، ١٢٥ ..... الأيتان: ٢٦١ ، ١٢٧ ..... تفسير سورة هود الأيات: ١ - ٤٠ .... الأية : ١٢٨ - الله الأية : ١٢٨ الأيات: ٤١ \_ ٠٠ الأيات الأية : ١٢٩

| الخامس |                   |                                 |
|--------|-------------------|---------------------------------|
| ٤٠٠.   | الأيات: ١١ ـ ١٧   | لآيات : ٦١ - ٨٣                 |
|        | الأيات: ١٨ ـ ٢٧   | لأيات : ١٠٨ ـ ٨٠١               |
| ٤١٣ .  | الأيات: ٢٨ ـ ٣٠   | لأيات : ١٠٩ _ ١١٦               |
|        | الأيات: ٣١ ـ ٣٤ ـ | لأيات : ١١٧ _ ١١٩               |
|        | الأيات: ٢٥ _ ٢٠   | لأية : ١٢٠                      |
|        | تفسير سورة الحجر  | لأيات : ١٢١ ـ ١٢٣               |
| ٤٣٠    | الأيات : ١ ـ ٢٧   | تفسير سورة يوسف                 |
|        | الأيات: ٢٨ _ ٤٤   | لأيات: ١ ـ ٢٧٦                  |
|        | الأيات : 80 _ 99  | لأيات : ٢٥ _ ٢٩ لليات : ٢٥ _ ٢٩ |
|        |                   | لأيات : ٣٠ ـ ٤٤                 |
|        | تفسير سورة النحل  | لأيات: ٥٥ _ ٦٤                  |
|        | الأيات : ١ ـ ٢٣   | لأيات: ٦٥ ـ ٦٨                  |
|        | الأيات: ٢٤ ـ ٢٩   | لآيات : ٦٩ - ٨٣                 |
| ۳۷٤    | الأيات: ٣٠ ـ ٤٧   | لأيات : ٨٧ ـ ٨٨                 |
| ٤٨٠.   | الأيات: ٤٨ ـ ٠ ٥  | لأيات : ٨٨ ـ ٩٨                 |
| ٤٨٤ .  | الأيات: ٥١ ـ ٥٥   | لأيات: ٩٩ _ ١٠١                 |
| ٤٨٧ .  | الأيات: ٥٦ ـ ٢٠ ـ | لأيات : ١٠٢ _ ١٠٧               |
| ٤٨٩ .  | الأيات: ٦١ ـ ٦٥   | لأيات : ١٠٨ ـ ١١٠               |
| 193    | الأيات: ٦٦ _ ٦٩   | لأية: ١١١                       |
| ٤٩٨ .  | الأيات: ٧٠ ـ ٧٤   | •                               |
| 0.1.   | الأيات: ٧٥ ـ ٨٣ ـ | تفسير سورة الرعد                |
| 0.9.   | الأيات: ٨٩ ـ ٨٨   | لأيات : ١ ـ ١٨                  |
| 017.   | الآيات: ٩٠ ـ ١٠٣  | لأيات : ١٩ ـ٣٧٣                 |
| 019.   | الأيات: ١٠٤_ ١١٠  | تفسير سورة إبراهيم              |
| 074.   | الأيات: ١١١ ـ ١١٥ | لأيات : ١ ـ ٣ ـ ٣٩٢             |
| ٠٢٦.   | الأيات: ١١٦ ـ ١١٩ | لأيتان : ٤ ، ٥                  |
| ۰۲۸ .  | الآيات: ١٢٠ _١٢٤  | لأيات : ٦ - ٨                   |
| ٥٣٠ .  | الأيات: ١٢٥ ـ ١٢٨ | لأيتان: ٩، ١٠                   |

•

•